# صندال المرب ما يزعلما و بحالاً المحالية الما الماطرين ما يزعلما و بحوادث الستنين

لمؤلفه الراجى عفو ربه محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضى بمنيزة

رقم فسح وزارة الإعلام ٣٠٦١م في ٢٧ / ٧ / ١٤٠٠ هـ بالرياض

الطبعة الثانية مزودة ومنقحة ومنسقة بزيادة من تجددت وفياتهم

~ 19A4 - - 18+4

حقوق الطبع مجفوظة لمؤلفه

الجزرالأول.

ظُلِّعَ مَكِلِيَّةٍ لِلْكِلِيَّ ٨ دهبة شرق سَمْع مدسَاع الله هر

# بستم الله الرحمن الرحب

#### ﴿ ترجمة المؤلف ﴾

#### بقلم الشيخ عبد العزيز المحمد البسام

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد فقد تصفحت هذه التراجم لمؤلفها زميلي وتلميذي الشيخ محمد بن عثمان ابن صالح بن عُمان القاضي فوجدتها جامعة لما أثر ثلة من صفوة علماء بجد العاملين الذين رفعوا منار العلم ولواءه وشيدوا بنيانه وكافحوا الجهل بالبرهان الساطع فهم قدوتنا وورثة الأنبياء وحماة الدين فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا لجزاء وأثابهم مثوبة الحسنين وتغمدهم بواسع رحمتِه وجمعنا بهم، فمستقر الجنة ووالديناوالمسلمين. وطالما انتظرنا بفارغ الصبر بروز مآثرهم الخالدة والإشادة بهدذا التراث الخصب فقد بذلوا جهوداً كبيرة للنفع المتعدى ما بين تأليف وتدريس ودعوة إلى الله وإرشاد للدين الحنيف فهم جديرون بالثناء وصالح الدعاء وقد بذل المؤلف وثيقة وصحبة قديمة فهو زميلي على مشايخي وتلميذي . ولد في بيت عَــلم وشرف ودين في عنيزة من أعمال القصيم سنة ١٣٤٦ هـ ونشأ نشأة حسنة ودخل مدارس الحكومة وهو في سنالسادسة وحفظ القرآن تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وهو يافع وتخرج من الابتدائية فشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثسا برة فقرأ على أبيه الشيخ عُمَان بن صالح مبادىء العلوم الشرعية من أصول وفروع وفرائض

مم قرأ على قاضي عنيزة الشيخ محمد العبد العزيز المطُّوع وعلى الشيخ عبد الرحمن ابن عقيل قاضي جيزان والشيخ عبد الرحمن بن على بن عودان قاضي عنسيزة والرياض وعلى الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بنسعدى والشيخ عبد الله بن عبدالعزيز ابن عقيل عضو المجلس الأعلى للقضاء وعلى الشيخ سلمان البراهيم البسام لازم من تقدم ذكرهم في جلساتهم كالها في أصول الدين وفروعه وفي الحــــديث والتفسير وعلوم العربية وبعد وفاة شيخه عبد الرحمن قرأ على الشيخ محمد الصالح العثيمين ولازمه فى كل الفنون فى جلساته وحتى تاريخ هذه الترجمة وكان ذا إقبال ومثابرة على الطلب مع ما مني به من قوة في الحفظ وسرعة في الفهم وكان لي معه مذاكرة فى الليل مدة طويلة على قراءتنا على مشايخنا وتعين إماماً فى مسجد أم خمار بعيد وفاة والده الشيخ عمان بنصالح وذلك فيربيم الأول عام ١٣٦٦ه وفي عام ١٣٧٧ه أسس الكتبة العلمية الصالحية ميه ثم تعين أمينا لها بعد انضامها للأوقاف كاتعين مدرساً في تجويد القرآن في مسجد الجامع وله مؤلفات مبهـ إ مقتطفات الأشعار والعلوم والحديقة اليانعة مطبوعان وله تفسير وتاريخ مطبوعان وهذه التراجم اللفيدة غز إه الله خيراً وبارك في أوقاته للنفع ووفقه ···

وصلى الله على نبينًا محمدٌ وعلى آله وصحبه وسلم .

وحرر في شعبان من عام ١٣٩٨ هـ .

بقلم الفقير إلى عفو ربه علمه والمستحد

عبد العزيز المحمد السليمان البسام ـ عنيزة

## معدة المعالم المستاد إبراهيم الحطيلي) من مسال المساد إبراهيم الحطيلي)

# المنافعة المحين

الحمد لله الباق وكل من علمها فان . والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان .

أما بعد فإن الله قد رفع درجات أهل العلم فقال تعالى: ( يَرْ فَعَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْهُلمَ دَرَجَاتٍ ) . وقال: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عَبَادِهِ الْهُلمَاءُ ) وقال: ( قُلُ هَل ْ يَسْتُوى الَّذِينَ يَمْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَمْلمُونَ وَفَى الحَديث الصحيح : « العلماء ور ثة الأنبياء » فإن العلماء لم يورثوا ديناراً ولا درها و إيما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وهم كالنجوم فإذا انظمست فيوشك أن تضل الهمداة في مم أناروا الطريق ومهدوا السبل وكم أيقظوا بمواعظهم وإرشاداتهم الحيران في الشبهات الحوالك فلا غرو أن يتصدى كثير من قدوتنا لتخليد ما ثرهم و إبراز المخبآت من تراثهم الخصب وكفاحهم في سبيل النف والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والإرشاد لما فيه نفع العباد في دبهم ودنياهم فهم و إن وغابوا وتواروا عن الأنظار فإنهم كالأحياء بيننا لما خلفوه من الما ثر الحسنة التي تطيب المجالس بذكرها والذكر للإنسان عر ثان .

#### \* قد ماتَ قومٌ وهم في الناس أحياه \*

هذا وإن لزاماً على كل من انتفع بعلومهم حفظ هذا التراث الثرى النافع وإبرازه لكل من يريد الاقتداء بهديهم والسير على بهجهم . وكان ممن سبق إلى هذا الميدان وقام بتخليد تلك المياً ثر الحسان فجعل يسجلها ويكابد فى جمعها

المشاق الصعاب فتارة يقوم برحلات و تارة يراسل اللمين بهذا الشأن ليحقق أمنيته بموسوعة نجمع تلك الما ثر التي آلى على نفسه أن ينهيها على أكمل وجه بحسب طاقته وأن تكون المصادر عنده أمناء في النقل فهو خبير بحاثة .

وقل من جد في أمر تطابه واستشعر الصبر إلا فار بالظفر عنيت به الشيخ الفاضل محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي وفقه الله وإنني أسجل له الشكر الجزيل والثناء الجميل للجهود التي قام بها والمشقات التي كابدها في تراجم علمائنا الأبرار وما وشحه فيها من فوائد في الأدب والتاريخ وغيرها نادرة الوجود فلقد جاء بحمد الله على اسمه روضة للناظرين راجياً له دوام التوفيق والسداد وللمخلد ذكرهم واسع المفرة والرحمة وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي وفعم الوكيل.

form the first the second of the second of the second

في شعبان عام ١٣٩٨ ه.

بقلم الأستاذ / إبراهيم الحمد الحطيلي إمام جامع الجهيمية وخطيبه

#### من عدة مخطوطات ﴾ ﴿ فُو أَلَّمُ تَارَيْحِيَّةٌ مَنْ عَدَّةٌ مُخْطُوطَاتٍ ﴾

الرياض و الخرج قديمان ويعرفان عند القدماء باليمامة أول نشأة مدينة بريدة عام ٩٤٨ م . وكانت مورداً لآل هذَّ ال فاشتراها راشد الدريبي من آل عليان وقام بعارتها فسكمها أما المجمعة فأسسها آل سيف الشمامرة عام ٨٢٠ هـ وتأسست حرمة عام ٧٧٠ه وكانت كشيرة النخل وأسمها منيخ وتأسس الحمل سنة ١٠٧٩ه وتأسست حريملا سنة ١٠٤٥ هـ وروضة سدير سنة ١١٣٥ والبُّكيرية سنة ١٨٨٠هـ وَالْهَلَالَيْهَ قَبْلُهَا بَرْمَنَ وَالْخَبْرِاء سَنَّةَ ١١٤٠ هِ وَالْبَدَايْعُ سَنَّةَ ١٣٠٠ هُ وَالرس عَامُ • ٨٥٥ و بعدها باثنتي عشرة سنة اكتشفت أميركا سنة ٨٦٧ ﴿ وَتَأْسُسُتُ عَنْهُ وَ عام ١٣٠ ه و تأسس الزبير عام ٩٧٩ ه وهو منسوب للزبير بن العوام والكويت سنة ١٠٢٧ ه على الأصح أما البصرة فإنها قديمة عام أربع عشرة من الهجرة فى خلافة عمر وفيها وضع عمر التاريخ ومدينة عنيزة كتب عنها ثلة من المؤرخين وذكروا اشتقاقها ونقلوا ما ذكره ياقوت وما أورده الشعراء عنها وأفرد لهما عبد الرحمن وادق الشريف مؤلفاً مسيقلا سماه منطقة عنيزة طُبع عام ٨٥ ه يقول الشيخ إبراهيم بن ضويان في ناريه إن أول من استوطنها بطن من بني خالد يسمون الحناح نزلوا على بثر تسمى أم القطا وتسمى الآن العيارية وكأن ذلك في حدود السنة السادسة من الهجرة ثم بعـــد السابعة سكن رهير الجراح السبيعي العاصى وهو من العتايقة في موضع عنبزة وكثر جيرانه ولم تزل تزيد حتى جلوا آل جناح فسمى الجميع باسم دنيزة ويقول محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله لقد أنشئت عنيزة سنة ١٣٠ هـ ثم ذكر نحواً مما ذكره ابن ضويان وقال إن بين الموجودين من ذربة زهري الجراح وبين زهري حوالي ثلاثة وعشرين أبأ وفي اعتبار أهل النسب بجملون ليكل أب ثلاثين سنة في الغالب انتهي.

وأما أمراؤها فقد مضيعليها قريب من ٧٥٠ سنة وهي تقبع الجِناح وكانتحارات أهمها الخريزة والعقيلية وأم خمار والضبط ولها سور وعنيزة مورد لحجاج العراق والذي أنشأ البئر أم القبور بالعقيلية محمد بن سلمان بن على بن عبد الله بن عباس وكان طريق الحجاز مفاوز وكان أقدمها أم القبسور وقصر الصُّفا وظل رهرى الجراح أميراً لعنيزة ثم توارثها بهوه من بعده إلا في فترة الرحيل لعبدالله بنرشيد من عِنبزةِ عام ١٢٠٤ه إلى سنة ١٢٣٧ هـ حيمًا احتل إبراهيم بأشأ نجد وفي سنة سه ١٣٣٧ ه عين الترك عبد الله الجمعي وهو من ذرية زهري أميراً لها وقتله ابن عمه يحيى بنسلمان بنزامل وأخوه عبدالله السلمان في شعبان سنة ١٣٣٨ه وتآمر يحيي وفي عام ١٧٤٦ ه عزله الإمام تركى وعين خلفًا له محمد بن ناهض سنة ثم تعين محمد الحسن الجمل من درية زهري سنة ثم تعيّن صالح المحمد القاضي سنة وتنازل عام ١٢٥٠ ه لأميرها يحيي بن رامل وظل أميراً حتى قتل في وقعة بقعا عام ١٢٥٧ هـ فتولى الإمارة أخوه عبدالله وقتل في وقعة الغريس عام إحدى وستين ثم تولى أخوه إبراهيم سنة ثم ناصر السحيمي وقتل عام ٧٥ ه وفي عام ٦٥ ه عين الإمام فيصل أخاه اجلوى أميراً فيها إلى سنة ١٢٧٠ ثم تولى عبد الله اليحيا وظل حتى وفاته عام ٨٥ في محرم فتولى رامل العبد الله حتى قتل في وقعة المليدا سنة ١٣٠٨ ثم تولى عبد الله اليحيا ثم أخوه صالح اليحيا من درية زهري إلى سنة ١٣١٨ ه ثم حمد اليحياً وقتل في محرم سنة ١٣٢٧ هـ و تولى عبد العزيز العبد الله ثم تنازل عنهـا لعبد الله الخالد عام ١٣٢٥ ه وظل أميراً لعنيزة محبوباً بينهم حتى تنازل لما أرهقيه الشيخوخة وذلك سنة ١٣٧٤ ﴿ فَتُعَينَ خَالَدُ الْعَبَـٰدُ الْعَزِيْزُ السَّلِّيمِ ۚ إِلَى قُرْبِ وَفَا لَهُ فتمين محمد الخالد العبدالله السليم ثم محمد الحمد السليم ولايزال حتى الآن أميراً لعنهزة وأما قضاتها فأولهم عبد الله بن عضيب وآخرهم ابن بشر وستمر تواجمهم عليك في هذا الكتاب و تاريخ تعييمهم و تخليد حياتهم . والله المستعان .

#### ﴿ مقدمة تتضمن فصولا نافعة ﴾

أحمد الله وحق لى أن أحمد وأصلى علىأشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد: فلقد قمت منذ عشرين سنة بتحرير تراجم لأعيان العلماء ومشاهير الشعراء والأدباء فى المملكة وخارجها ووشحته بفوائد جمة لا يستهان بها ومرجته بتاريخ وفيات أعيان الحجاز ونجـــد ممن طار صيبهم من الأعيان والعلماء وما جرى على الحجار ونجد من الحوادث خلال قرون من السنين فاستشرت بعض الأصدقاء في طبعه فاستحسن ذلك وحيماً رأيت الهمم قد ضعفت الإقبالالكاثير علىزخارف الدنيا وإعراضهم عما فيه نفعهم فى معادهم والاعتبار بمن كانوا فبانوا وانشغالمم أيصاً بوسائل إعلامية من صحف ومجلات ونشرات ونحوها رأيت أن أختصره بنحو النصف من أصله لئلا محدث للقارئ السآمة والملل فاقتصرت فيه على علماء محدفقط وحوادثها ووفيات أعيانالملكة وقد يندر ذكرى لغيرهم وقمت بتصحيحها وتنقيحها حسب الطاقة متحرياً للصواب وقد سهرت على جمعه وترتيبه وتنسيقه في الليالىالشاتية والأيام الحارة حقبةً من الزمن وراسلت العلماء والأدباء بمن لديهم الخبرة التامة والذاكرة القوية بآلاف الرسائل للتنقيب عن أعيان العلماء غيرهم وقمت بنفسي برحلات عديدة لنفس الغرض حتى بلغت الهدف الذي آليت على نَفِسَى بلوغه وكان لدى من المراجع ما لم يتوافر لغيرى من تراث الآباء والأجداد ومخطوطات نادرة الوجود في التاريخ والأنساب. وسيأتي ذكر مصادر هــــــذه التراجم ولعل القارئ الكريم أن يجدنى مهملا لمن يستحق الذكر أو يجدنى قد بخست بعضهم واجبحقه عن ترجمة وافية لمآ ثره ولا لوم على فيذلك فإن عِذرى واضح فى ذلك وهو عدم وجود مصادر توافيني عنه كاملة برغم حرصي ولربمها

بعثت الرسالة تلو الأخرى لثــــلة فلا يستجيبون للردأو يوافوني بنبذة عنه فعدم اهتمام ذويه يسبب ذلك ومع أنني لا أنقل الغث والسمين أ فأكون كحاطب ليل أخبط خبط عشواء، وإنما كنت أيحرى فما تواتر من الصادر لدى أثبته وماكان متضارباً أو آحاداً نقحته و إلا بنته ولو كنت أسجل ما يرد على لعرضت نفسي لسهام النقاد فكنت هدفاً لسهامهم ، وفي المثل من ألَّف فقد استهدف ولعل القارئ أن يتساءل لماذا اقتصرت على علماء نجد دون غيرهم ممن رفعوا منار العلم وشيدوا بنيانه في الحجاز وغيرها وعذرى في ذلك وجود تراجم لعلماء بارزين قاموا بتخليد مآثرهم وآخرهم الأسقاذ عمر عبد الجبار سير وتراجم وعدم وجود تراجم بيدى لعلماء نجد مكانت الترجمة للأول من قبيل تحصيل الحاصل أو كإعادة الطباعة وإلا فقد نبغ في الحجاز وغيرها علماء بارزون يستحقون الإشادة ولكن كفانى المؤونة من سبقني وقد ابتدأت من القرن العاشر إلى وقت تاريخ طباعته عام ١٤٠٠ ه ومعظمهم في هذا القرن ولم أتعرض للا حياء بترجمــة الأغراض لا تخفى وأذكر اسم المترجم له خماسيا أو أكثر إن أمكن مع ذكر تاريخ ولادته ووفاته ومكانهما ومشائخه وتلامذته والأعمال التي زاولها طيبلة حياته ومكانته مَن المعلومات وشمائله مع أوصافه الخلقية والخلقية وما له من مؤلفات أو فتساوى وعن أبنائه إن كانوا طلبة علم . وعن رحلاته العلم وقد رتبت ذلك على حروف الممجم إلا أنه متى اتفقت المادة للاسم كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومالح ومحمد مثلاً فإنني أرتب الاسم المذكور بالأقدمية للوفاة ولقدٌ فاتني علماء بارزون لعدم عثورى على معلومات كافية عنهم رغم جهدى للتنقيب كما أسلفيه فلست أدعى لهذه التراجم بالحصر وما لا يدرك كله لا يترك بعضه ولتمام الفائدة وشحتها بفوائد تفيسة في العلم وفضله وفي مواقف العلماء تجاه الحلق جعلتهما كالمفتاح للدنشول واختتمتها بخائمة نفيسة بفضول سبعة منها تربية الجيل والنهى عن التجرج

ومزجتها عند ولادة ووفاة معظمهم عما جرى فبهما من حوادث شهريرة ووفيات أعيان الأدباء والشعراء والصالحين بمن اشتهروا بمؤلفات أدبية أوكانت لهم ولاية فاشتهروا بالعدل أو الكرم والجود والديانة كرءوس الأقسلام وقد سبقني إلى التراجم علماء عاملون كأبى يعسلي وابن رجب ومن المتأخرين كالمعليمي ومجمد ابن حميد والغزى وجميل الشطى وابن صويان وعمر عبد الجبار في آخرين وكنت مولما قديما بطبقات الحنابلة لابن رجب وما بعدها ممن ذيل عليهما فأحببت أن أسهم بجهد المقل فدونك أيها القارى كنزأ دفينا وموسوعة قيمة تبلغ ثلاثي أة عالم تقريبا من علماء الحنابلة والمجتهدين ممن جمعوا بين العلم والعمل تشد لكل فرد مهم نجائب البدن للاستفادة من علومهم والورود لمواردهم ومناهلهم العذبة الصافية لمن يريد أن يبهل منها و إن فقد مثل هؤلاء العلماء خسارة لا تعوضوثلمة لا تُسِد فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعسالي : ﴿ ﴿ أُو لَمْ يُرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَا فِهَا » هو موت العلماء والفقهاء وأهل الخير منها وقاله مجاهد وعطاء وجماعة وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يفتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء الحديث قال ابن مسعود موت العالم ثلمة فى الإسلام لايسدها شيء ما اختلف الليل والنهار وقال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله وقال على إنمــا مثل الفقهاء كالأكف إذا قطعت كف لم تعد وقيل لسميد بن جبير ما عــــلامة هلاك الناس قال هلاك علمائهم وقال الشاعر :

الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى بمت عالم منها يُمَتْ طَرَفُ كالأرض تحيا إذا ما الغيثُ حَلَّ بها وإن أبى عاد فى أكنافها التامَنُ فلله هذه النفوس الزكية والهمم الأبية والمشل العليا فى ميادين الكفاح والقضحية ما أصبرها وأنفعها فهذه كتبهم وما دوَّ نُوه من فقاوى ورسائل بين يدى خلَفهم ناطقة بفضلهم ومشيدة بنبلهم فياخلهم لمناهجهم فاسلكوا ولأمل يديهم بالله تيقظوا ولا تاريخ بصفحاتك البيض سجل بعض ما عماوا يقول محود البارودى:

ومن تكن العلياء هِمَّة نفسه فكلُّ الذَّى يلقاه فيها محبَّبُ اللهُ واللهُ عن مسائل رار سليان بن عبد الملك ومعه ابناه عطاء بن أبى رباح وسأله عن مسائل فأفتاه وخرج عنهم فقال سليان لا بنيه تعلموا العلم فإننى لا أنسى ذلنا بين يدى هذا العبد الأسود .

وتطلُبهم عَيْني وهم في سَوَادها ويشْتَاقُهُمُ قلبي وهم بين أَضْلُمِسي غيره :

تحلوا بأخلاق الرجال وجاهدُوا فني العلم يَدِنُونَ الفَخَارَ مُشَيدًا لَقَد جاهدُوا في الله حق جهاده وقد سلكوا سُبل الهداية والنَّدَى عام إلى الدين الحنيفي قادة بهم يقتدى من رام مجداً وسُؤدداً

ويقول أبن القيم في الكافية الشافية :

و الجملة في كنى مدحا وثناء لهم قول النبى والحلية العلماء ورثة الأنبياء وإن ما مرهم وما خلفوه من تراث في العلم وما حصل من نفع باق ما بقيت الدنيا يتجدد ذكره في كل مشهد ومحضر في كلما ذكروا كان لسان ذكر لهم في العالمين يتجدد ذكره في كل مشهد ومحضر في كلما ذكروا كان لسان ذكر لهم في العالمين يتجدون الثناء الجميل وصالح الدعاء به وفي الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والذكر للإنسان عمر ثان ويقول أبو العليب المتنبى:

مُسَمِّدُكُو الذِّي عَرَهُ الشَّانِي وَحَاجَتُهُ ﴿ مَا قَاتِهَ وَفُضَّولُ الْمَيْشُ أَشْغَبِالْ ﴿ وَنَكُمُ لَهُمْ مَنْ خَطَا ثَابِقَةً فَى نَشَرُ العَلْمُ وَمَكَافَحَةً الجَهَلَ كَفَاحًا مُرْيِرًا وَكُمْ سَارُوا شيرا حثيثاً صُوب الهدف والغرض المنشود وكم بحلوا بالفضائل الجليلة التي كانت مثار الإعجاب والقدُّوة لن بعدهم من نهج علىمنهاجهم وكم فيهم من قضأة عادلين تَوْعَلَمُاءُ عَامَلِينَ وَدَعَاةً لَنَشْرُ الدَّعُوةَ وَالذّبِ عَنْ حَـوْرَةَ الدّبِنَ ارْتُووا مِن مناهــل العلم والعرفان وعادوا يُحمَّلُون مشاعل التَّبليغ في كل مكان فهم حماة الدِّينُ والهَداة الْمُقَدُّونَ قَضُوا حَيَاتُهُمْ فَي نَفَعَ العَبَادَ وَنَشَّرُوا عَلَمْهُمْ لُوجِهُ اللَّهِ فَي كُلَّ وَادْ وَصَبَّرُوا وصابروا وصمدوا فى الدعوة إلى الله لهداية الخلق أمام عقبات وتيارات وقفت لتعثير طريقهم فما وهنوا وما ضعفوا يريدون تجارة لن تبور ليوفيهم أجهورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وكم كانت النفوس تتشوف وتتطلع لتخليد تلك المآثر التي بنبغي إبرازها لمن يطلع ليحتذي تلك المآثر ويسير على منهج بهجوه ليرد المورد الذي وردوه فإن العلماء قدوة الخلق وإنما يخشي الله من عباده العلماء والعلم نور والجهل ظلمة وهل يستوى الذبن يعلمون والذين لا يعلمون سألني بعض من تعيَّن عليَّ إجابتِه أن أبادر بالإشادة عن هذه المآثر وأطبعها جـــزاء لما يُدلوه من الأعمال الجليلة التي يسجلها لهم التاريخ بصفحانه البيض فلبيت طلبه وشمرت عن الساعد وإن كنت قاصر الباع ولست من فرسان هذا الميدان واستعنت بمولاى وهو نعم المولى ونعم المستعان فدونك صفحات مشرقة وموسوعة كبيرة لأعيان العلماء تمن ﴿

بَكَتُ لهم الأرض من بعدهم وناحث عليهم نَجُومُ السما فَهَى ما بين ما ترهم وحوادث ووفيات ثلة من الأغيسان الصالحين وغيارهم ممن طار صيبهم وشاع ثناؤهم بين الخلق فحاروا شرف الدنيا ونالوا ثواب الجسنين

ونشروا علم الفضيلة خفاقاً في ربوع مملكتنا الفتية وأيقظوا الهمم ونصحوا الأمة حتى أتاهم اليتين فرحمهم الله برحمته الواسعة وجعنا بهم ووالدينا بمستقر رحمته فهو يحتص برحمته من يشاء والله ذُو الفضل العظيم والله أسأل أن يمدنى بعونه كا أبى أهيب بالقارى الكريم أن يجعل طلب الحق له محلة ودر السيئة بالحسنة له حلة وأن لا يرد مشرع النقد في أول وَهْلة وأن يُتصف من نفسه ليكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وسميته : ( روصة الناظرين عن ما ثر علما المجد وحوادث السنين) ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبى ونعم الوكيل والمستعان.

#### ﴿ فَصَلُ فَي وَاجِبِ العَلَمَاءُ تَجَاهُ الْخُلُقُ ﴾

إن مسئولية العلماء ليست مهلة وفي الصحيح حتى يسأل عن أربع وفيه وعن علمه ماذا عمل به إنها مسئولية عظيمة فلقد أخذ الله ميثاقي الذين أوتُوا الكتاب لتُدبيّنَة للناس ولا تكتمونه وفي الحديث: « بلَّفُوا عتى ولو آية» وفي الحديث أيضاً « مَن سُئل عن علم فكتمه وهو يعلم ألجمه الله بلجام من نار » وأمر رسوله بإبلاغ الرسالة في مواضع منها قوله تعالى: ( يا أيّها الرّسُولُ بلّغ ما أنزِلَ إليك من ربّك وإن لم تفقل الشرع المله والذي أخذ الله عليم الميثاق بتبليغه ورثة الأنبياء لأنهم يبلغون الحلق الشرع المطهر الذي أخذ الله عليم الميثاق بتبليغه وفي الصحيح « فضل العالم الرباني كفضل القمر على سائر الكوا كب وفضل العالم على سائر الكوا كب وفضل العالم على سائر الحكوا كب وفضل العالم على سائر الخلق كفضل الرسول على أدناهم .

إن معظم علماء المسلمين اليوم لا يقومون بتأدية واجباتهم على الوجه الأكمل كا ينبغى من مناصحة الخلق وإرشاداتهم ومناصحة الولاة والأمواء ومعالجة

المجتمع الذي يعيشون فيه والصدع بكامة الحق والغيرة الدينية في عبيل إصلاح المجتمع وتقويمه عن الاعراف وإحياء السنن وإماتة البدع قبل أن تتوغل وتستفحل ويشرب حب للقلوب إذا ألفتها كا هو موجود في بيض الأمصار شب عليها الصغير وألفها الكبير لأنه شاب عليها والعلماء في عصرنا هذا على أربعة أقسام: فقسم منهم بعد تضلعه في العلم انشغل بالدنيا وجمعها فكانت أكبر همه ومبلغ علمه وصار نفعه قاصراً غير مُتعد لأحد وإن وُجد فيه بعض النفع لإفتاء سائل أو إلقاء حديث في مُناسبات فإنه نَرْرٌ قليل لأن الدنيا والآخرة ضراتان في مُناسبات فإنه نَرْرٌ قليل لأن الدنيا والآخرة ضراتان في أرضَيت إحداها أسخطت الأخرى ولست أذم المال فنعم المال الصالح للرجل الصالح ، ويقول الشيخ تتى الدين بن تيمية : الزهد فواغ القلب من الدنيا لأفراغ اليد .

والقسم الثانى منهم يقوم بواجب الدعوة والإرشاد والنفع على أكل وجة بتقويم المعوج وإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصدع بكلمة الحق ومن المسلوم أن الذى يتصدى للإنكار ويقوم بواجب الدعوة إلى الله خصوصاً في هذا الوقت المظلم الذى خم فيه الجهسل وجرفته التيارات وكثر فيه الشر وقل فيه المناصر سيواجه من أعدا الإسلام ألواناً من الأذية لا سما إذا انضاف إلى ذلك تثبيط من لاخير فيه وتخذيل المرجفين بقولهم لست ملزماً وليس عليك هداهم ولعمرى إنها كلة حق من كلام الله تعالى ولكنها يراد من إيرادها تثبيط الداعى فإذا رأى هؤلاء المخذلين والمرجفين المتبطين بمن لاخيرفيهم إيرادها تثبيط الداعى فإذا رأى هؤلاء المخذلين والمرجفين المتبطين بمن لاخيرفيهم أو وَلَقَدُ وَعَلَبُ عَلَيْكَ مَنَا كُذَّ بُونا وَأُودُوا حَتَى (وَلَقَمَ نَصَرُنا لَم الله عليه وصروا عليه وصروا أما ومراكوا عليه وصبروا أما ومراكوا أما والمسلم المناف المال الله والمراكوا عليها وصبروا أما والقسم الثالث علماء عاماون قاموا بواجب الدعوة وثا وروا عليها وصبروا

وصا بروا لا يَثنيهم عن هذه الدعوة تثبيطُ المثبطين فما صَمُفُوا في سبيل الدعوة إلى الله وما وَهَنُوا لِمَا أَصابهم من الأذى بل لسان حالهم يقول: (رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صبراً وَثَبَّتُ أَقدامناً) فاستسهل الصعب ولم يرض بالدُّون بل ثابر بهمة ونشاط واستمانة في سبيل الدعوة إلى الله فهو قوى الإيمان ثابت الجنان يتسلّى بما أسلفنا من الآيات عن الرسل فهؤلاء هم ورثة الأنبياء في الحقيقة وقليه ما هم في زماننا والعلماء العاملون هم قدوة الخلق يقتدى بهم مَن عاصرهم ومَن أتى من بعهم هني سلكوا طريق الرشد والمدى والصلاح وو ُقتُوا بقادة يعينونهم ويشجَّعونهم ويقمعون مَن يقف في طريقهم وينفذون حكم الله بإقامة حدوده و فق ما جاء عن ويقمعون مَن يقف في طريقهم وينفذون حكم الله بإقامة حدوده و فق ما جاء عن كتاب الله وسنة رسوله وينفذون حكم الله بإقامة عذوده و فق ما جاء عن يزعُ بالقرآن .

والقسم الرابع منهم اتبعوا الهوى وما تهوى الأنفس فضاوا وأضاوا فكانوا دعاة شر . يقول ابن القيم عنهم نظروا إلى السنة فما وافق أقوالهم وآراءهم منها قبلوه وما خالفها تحيلوا فى رده أو رد دلالته فهم أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم أو يلجأوا إلى ركن وثيق وقد تعوذ النبى والمناق من علم لا ينفع فهؤلاء وأمثالهم ممن نهج على نهجهم كالشم على الأبدان بجب التباعد عنهم ما أمكن .

## ﴿ فصل فيما جرى على الأعة من المحن ﴾

فى الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المره على حسب دينه فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه ولقد تعرض إمام أهل السنة أحمد بن حنيل الشيباني للتعذيب والسجن أيام المأمون ومَن بعده وضرب بالسياط

مراراً حتى غشى عليه فى فتنة القول بخلْق القرآن وصبر وصابر وكذا زميله أحمد ابن نصر قتل شهيداً في تلك الفتنة وسعيد بن حبير أوذي في الله وقتله الحجــاج ابن يوسف وسعيد بن المسيب عذب فيالله فصبر والإمام أبو حنيفة سجن والشيخ تقى الدين بن تيمية في فتنة التقار عُــذب في الله وسجن وأحرقت كتبه ومات في السجن هذا وهم صابرون محتسبون للأجر وفي عصرنا هذا انظر ما جرى على كشير من العلماء في الأمصار ما بين سجن وقتل وانظر ماجرى على العلامة أ بوبكر خرقير سجنه الشريف وضيَّق عليه ونوَّع عليه من التِعذيب ألوانا وما جرى على محمد العبد الله بن سليم ورفاقه من النفى والمهديد والإهانة من آل رشيد وما جرى فى الدَّرعية قبل ذلك في عام ١٣٣٣ هـ من هدمها وقتل علمائهـا وأعيـانها ونفي البعض منهم وما نقموا منهم إلا أن بُؤمِنُوا بالله العزيز الحميد وغـــــــيرهم خلق لا حصر لعددهم فما وهنسوا لما أصامهم في سبيل الله وما صَعُفُوا وما استحكانوا بل صبروا وصابروا وثابروا في ميدان الكفاح وفي سبيل الدعوة إلى الله رغم ما وقف فى طريقهم من تحديات وعوائق تثبطهم ومخذلين ومرجفين فهذا يسخر وذاك يستهزى والآخر يصفهم بالجمود والرجعية وهناك تيارات جرفت شبساب وقتهم فما التفتوا إلى ذلك كله بل نبتوا ثبوت الجبال فينطبق عليهم قول الله تعالى « رَجَ لُ صَـدَقُوا مَا عَاهَـدُوا اللهَ عَلَيْهِ قَوْمُهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ َهِنْتَظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدْرِيلًا » .

والوقت سيف إن قطعته و إلا قطعك وأن يتجرد عن جميع المشاغل وأن يغتم فرص الحياة ، فإنها تمر مر الشحاب وكل وقت بمضى على العبد بدون فائدة فإنه خسارة عليه في دنياه أو في أخراه .

فوقتك سيف قاطع إن قطعته بحير وإحسان وإلا سيقطعك وبالذّ ثر إن لمتشغل النفس لاهجا فبالباطل الأردى سريعاً ستشغلك إن طلبة العلم فيا مضى يطلبون العلم للعمل مخلصين قصدهم لوجه الله ولا ينظرون إلى حطام الدنيا فيا يستقبلونه أو يتطلعون إلى شهادات أو مؤهلات تكون سكما للمناصب العالية في الدولة كطلاب هذا العصر الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فالشهادة عندهم أهم شيء عليهم في الحياة لتكون عكوزاً لهم

لما يهدفون إليه ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون والعلم بلا عمل

كالشجر بلا ثمر وورد أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ومن تعلم شيئاً

مما يُبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليم يب به عرضا من الدنيا لم يوح رائحة الجنة فجبر العلم مانفع صاحبه فجني ثمرته والعلم يحدمك وأنت تخدم المال والمال يفني والعلم باق ولهذا «قال الذين أو توا العلم ويلكم» رَدًّا على من أرادوا الحياة الدنيا وقالوا باليت لنا مثل ما أُوتى قارون قالوا ويلكم ثُوَابُ اللهِ خيرٌ لمن آمن وعمل صالحاً ﴿ وَمَنْ أحسنُ قولًا مِمَّنْ دَعَا إلى اللهِ وعمل صالحًا ) . ولما وَقع بنُو إسرائيل في المعاصي نها هُم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وآكاوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان أنبيائهم ومن تعلم فعلم وعلّم فذاك يدعى ربانيًّا فيملكوت السموات والأرض فالملم نور والله يهدى لنوره مَن يشاء ولقد كان العلماءالعاملون لهم هيبة ولكلامهم نفوذ ويناصحون الولاة من ملوك وأمراء ولا يقفون على أبو ابهم بل الملوك والأمراء هم الذين يفدون إليهم فالعلماء عليهم من الواجبات ما ليس على غيرهم لأنهم المبلغون عن الله وحيه وعن رسوله شرعه وقد أمرهم الله بالْقبليغ فقال: ( يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بلِّغ مَا أَ نُولَ إليك من ربِّك ) وأمر موسى بقوله (فَخُدُهَا بقوة وأُمُرُ قومكَ يَأْخذُوا بَأْحَسَمَا) وياللَّاسف الشديد في واقعنا اليوم نجد كثيراً منالعلماء ينشغلون بالمسائل الفرعية والأشياء التافية فيقصرون أنفسهم عليها كأنها هي الدين فقط حيمًا صرفوا معظم أوقاتهم الثمينة إليها غافلين عن معالجة الأوضّاع والردعلي أعداء الدين المتربصين له الدوائر وعن التيارات التي جرفت مجتمعنا بالكفر والزندقة والإلحاد والبددع فألقوا الحبل على الفارب وتركوا هذه التيارات تدخل فى ثغور الإسلام فجاسَتْ خِلالَ الديار وتَبَّرَت ما عَلَتْ تُتْبِيرًا . فالواجب هو القيام بتعليم الجاهل وكشف الشبهات ورد الأقوال الزائغة المضلة والعقائد الفاسدة بما وَرَدَ من نصوص الكتاب والسُّنة قال تعالى بل نقذفُ بالحق على الباطل فيدمَنُهُ فَإِذا دو زاهق . كما يجب عليهم النَّيرة متى انتُهكت

الحارم فإن التو آن رفع مِن قدرهم و إذا لم يعملوا بعلمهم صار علمهم وبالا عليهم . وعالم بعلم الله الم يعملن المُعذَّبُ من قبل عُباد الوثن وقد دم الله المهود في مواضع من كتابه لعدم تحملهم الأعباء فقال: ( مثلُ الذين حُمُّلُوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ) .

وفى الحديث : « سيد الشهداء حمزة ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فالعلماء الربانيون قدوة حسنة وهم حداة السبل وهذه مواقفهم ومؤلفاتهم سمر للمتحدثين ومورد عذب للشاربين.

وفى الصحيح: « منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا والفرق كبير يقول شيخنا ابنسعدى رحمه الله:

فما له من ضياع الوفت مُزدَجرُ كم بين مَن هو كسلان أخو مَلل على العلوم فلا يبدو له الصَّحَرُ وبين من هو ذُو شوق أخو كلفٍ يحلو له مِن جَناها ماحوى الفكر تلقاه طوراً على كتب يطالعها ويقول القاضي الحرجاني:

ولو عظموه في النفوس لَعظُّماً ولو أن أهل العلم صانوه صابهم مُحَيِّاه بالأطاع حتى تجمِّما ولكن أهانوه فهانوا ودنسُوا

وها كن نسوق لك فصلا نفيساً عن مواقف علمائنا الأعلام.

#### ﴿ فَصُلُّ فِي مُواقِفَ عَلَمَاتُنَا الْعَامِلَيْنِ ﴾

كتب الحليفة العباسى أبوجعفر المنصور لجعفر الصادق لماذا لاتزورنا كايزورنا عيرك من العلماء فأجابه ليس لغا من الدنيا ما تحافك عليه وليس عندك من الآخرة ما نوجوك له ولا أنت فى نعمة فنهنيك عليها ولا نعدها نقمة فنعزيك عليها وقال له مرة اصحبنا للحج فقال له إن من يطلب الدنيا لا ينصحك ومن يطلب الآخرة لا يصحبك .

وقال المنصور لسفيان الثورى لما زاره في منزله واختفى في المنزل عنه وجعل المنصور يتقبع الغرف كلها حتى عثر عليه وإذا هو يرتعد فرقا منه فقال له المنصور أريد منك الموعظة فأخذ سفيان يعظه ويؤنبه ويذكر له سيرة الخلفاء الراشدين وسيرة عمر بن عبد العزيز وعدله وكان سفيان يجعله خامساً لهم فجعل المنصور يبكي وتتحادر دموعه على خديه فلما انتهى من الموعظة قال له المنصور سل حاجتك فقال له أن لا تطلبني حتى آتيك فقال المنصور لمن معه إذاً لا يأتيني وقال أين سفيان قد من الحاء هذا العصر الذين هم كالطير تلقى إليهم الحب فيلقة طوه إن سفيان قد أعياني أمره .

و بعث الرشيد الفضيل بن عياض راراً فلم يأته فذهب إلى مسنزله فاختفى به عنه كعادته وأطفأ المصباح فأخذ يلتمس مكانه حتى وقعت يده عليه فقال ماألينها من كف إن نحت غداً من عذاب الله فبكى الرشيد وقال عظنى يرحمك الله فأخذ يؤنبه ويو بخه ويخوفه الوقوف بين يدى الله وإنصافه للمظلومين منه وقال ما الذى أحل لك الظلم أما تخاف وقوفك غداً بين يدى حكم عدل مكتوف اليدين فكاً بى جمم وهم واضعو أيديهم على حلقك ويقولون: فارب سل هذا فيم ظلمناً وأغلظ له في القول حتى أغضبه .

ووشى بعض المغرضين بسفيان الثورى عند المنصور وقالوا له إنه ينتقدك ويصفك بالظلم والجور وقد كون شعبية ضدك فخاف المنصور منهم فاستشار المنصور جلساء السوء فأشاروا عليه بأن يفتك به فسار سفيان الحج وسار المنصور أيضاً للحج وبعث الخشابين قدامه وقال لهم إذا لقيتم سفيان فاصلبوه فبلغ سفيان ذلك و كان مجاب الدعوة فتعلق بأستار الكعبة وقال برب حده البنية لا يدخلها المنصور في صبح يوم التروية ثامن ذي الحجة قبل دخوله .

وكان الرشيد يتردد على سفيان فى كل جمعة ويقول له عظى فيعظه بمواعظ المين الحديد فيبكى الرشيد ويبكى منحوله وله رسائل يبعثها إلى الرشيد في مناسبات ليس هذا موضع ذكرها فنها قوله يا هارون قعدت على السرير ولبست الوثير وأسبلت ستوراً دون بابك وأقعدت عليه جنوداً ظلمة يظلمون الناس ولاينصفون الظالم هجمت على بيت مال المسلمين وأنفقته فى غير حقه فهل رضى عنك بذلك مستحقوه من الأرامل واليتامى فشد مئزرك وأعد لمسألتك جواباً يا هارون إن الله إذا أراد بالوالى خيرا هيأ له جليس خير إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد الله به شراً هيأ له حليس سوء إن نسى لم يذكره وإن ذكر لم يعنه وأنشد:

وما هـذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن في في النباب في النباب وأهنى ما ينسال المرء فيها مبال في مهـال مستطاب

ولا ختم ققرأها الخادم فى طريقه وجعل يرتعد فرقاً من الرسالة كأنها حية قال الرسول فجئت إلى هادون وقد خلعت ثيابى ولبست ثيباباً رئة وناولته الرسالة ويدى ترتعد ودموعى تنهمر على الخدين فقال الرشيد يا ويحتهاه انتفع الرسول وخاب المرسل وأخذ الرشيد يقرأ الرسالة ودموعه تقحادر على خديه ووجنتيه ثم شهق شهقة حتى غاب شعوره فلما أفاق قال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين إن سفيان قد اجترأ عليك فلو وجهت إليه من يثقله بالحديد ويودعه فى السجن لكان عبرة لغيره فقال ويحكم اتركوا سفيان وشأنه ياعبيد الدنيا فالمغرور والله منغررتموه والشقى من جالستموه إن سفيان أمة وحده ولم يزل كتاب سفيان عند الرشيد يقرؤه فى كل وقت حتى مات .

وكان الرشيد برتاد الفضيل بن عياض التميمي في منزله والفضيل يتهرب منه وإذا رآه وعظمه بمواعظ مؤثرة حيث إنها صدادرة من القلب إلى القلب وقال الفضيل لسفيان بن عيينة كنتم معاشر العلماء سرج البلاد يستضاء بهم فصرتم ظلمة وكنتم بحوماً بهقدى بكم فصرتم حيرة وعن سفيان قال ما رأيت أخوف لله من الفضيل وكان يقول: أصلح ما أكون أفقر ما أكون وإني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي ودعا عشية عرفة بالموقف فبكي وأبكي من حوله حتى حال البكاء بينه وبين الدعاء فلما غاب القرص قال واسوأتاه و إن عفوت وصلى خلف إمام فقرأ ألها كم التّبكاثر حتى زرتم المقابر ، وكان وقافا عند وصلى خلف إمام فقرأ ألها كم التّبكاثر حتى زرتم المقابر ، وكان وقافا عند وصلى خلف إمام فقرأ ألها كم التّبكاثر حتى زرتم المقابر ، وكان وقافا عند وصلى خلف إمام فقرأ ألها كم التّبكاثر عنى زرتم المقابر ، وكان وقافا عند وعلى خلف إمام فقرأ ألها كم التّبكاثر عنى زرتم المقابر ، وكان وقافا عند كتاب الله فجعل يبكي حتى بل لحيته بالدموع وحل إلى بيته صريعا وأنشد يقول:

بلغتُ الثمانينَ أَوْ جُزتُهَا فَماذا أَوَّمِّل أَو أَنتظر المَّانين ما يُنتظر المَّانين ما يُنتظر عَلَّ البَصَر عَلَتَنى السَّنُونُ فَأَبَلَيْذَنِي فرقت عِظاَمَى وكلَّ البَصَر عَلَمَتْنَى السَّنُونُ فَأَبَلَيْذَنِي فرقت عِظاَمَى وكلَّ البَصَر عَلَا البَصَر المُ

وبعث إليه الرشيد بهدايا وقال للرسول احذر من أن ترجع بها وراقبه فيما يفعل فذهب الرسول ودفعها إليه فردها فقال للرسول لا أرجع بها فقد حذرتى من الرجوع بها فقام الفصيل وجعلها صرراً وفرقها فىأرامل وأيتام حتى نفدت وكان آية فى الزهد والورع .

وكان عرو بن عبيدصديقا للمنصور قبل أنيتولى فلما تولى وفد إليه العلماء لتهنئته ولم يفد عمرو فيمن وفد أرسل إليه فود عليه وقال هل لك من حاجة فقال إنما أرسلت إليك لتعظنى وتنصحنى فأنت صديق قديم فقال له: إن الولاية صارت إليك ولو بقيت فى يد من كان قبلك لم تصلك فاحذر من ليلة تتمخص بيوم لا ليلة بعده واحذر من أن يراك حيث نهاك أو يفقدك من حيث أمرك واعلم أن الأمة خصماؤك يوم القيامة فأقم فيهم العدل وجانب الظلم تسلم.

وكتب عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة لطاووس يستنصحه وقال له عظنى وأرجز فوعظه موعظة بليغة واختتمها بوصية وهى إن أردت أن يكون عملك خيراً كله فاستعمل على الولاية أهل الخير فقال عمو رحمه الله كفي بها موعظة .

وكتب الرشيد لأبى يوسف القاضى وقال له عظنى فقال له يا أمير المؤمنين إن الله قلدك أمر رعيتك فلا تضيعن ما قلدك الله فتأ بى يوم القيامة ويدك معلولة أقم الحق فى رعيتك وأنصف مظلومهم من ظالمهم فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته ولا تزغ فتزيغ رعيتك و إياك أن تتبع الهوى فيضاك عن سبيل الله وإنك مسؤول عما استرعات الله عليه حفظته أم ضيعته فأعد لهذا السؤال جوابا .

وإن جور الراعى هلاك للرعية واستعانته بغير أهل الأمانة والصلاح هلاك للعــــامة .

واستدعى المنصور عمرو بن عبيد فجاءه وهو يقرأ سورة الفجر حتى بلــغ إلى قوله تعالى « إن َّ رَبُّكَ كَبالْمُرْصَادِ » فقال له عظنى فقال له أعظك بما قرأت فاتق الله ، فإن بهابك نيراناً تتأجج لا يعمل فيهـا بكتاب الله ولا بسنة رسوله وأنت ألمسؤول عن كل من تحت ولايتك وليسوا مسئولين عما اجترحت فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فقال له سلمان بن مجالد : اسكت فقد غممت أمير المؤمنين فقال عمرو ويحك يا ابن مجالد أما كفاك أنك خزنت نصيحتك عنه حتى إنك تريد أن تحول بينه وبين من يريد أن ينصحه ثم التفت عمرو إلى المنصور فقال اتِق الله ، فإن هؤلاء آنخذوك سلما إلى شهواتهم فأنت كالماسك بالفرون وغيرك يحلب و إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا . وهذا المأمون والمعتصم يقومان بتعذيب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ويقتل صاحبه أحمد بن نصر فيجودان بأنفسهما فى تعذيبهما فى الله ومن معهما فى الفتنة بالقول بخلق القرآن ولا يجيبون لما سئلوا بل يقفون موقف أولى العزم من المرسلين ويؤثرون السجن أو القتل على طلبهما القول بخلق القرآن ويثبتون في مقالتهم بأن كلام الله منزل غير مخلوق ويرددون مقالة نبي الله يوسف: رب السجن أحب إلىَّ مما يدعونني إليه .

واستدعى سليمان بن عبد المك أبا حازم فقال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت فقال لأنسكم خربتم آخرت كم وعمرتم دنيا كم فأنتم تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب فقال له كيف القدوم على الله فقال أما الطائع فكقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه . وأما العاصى فكقدوم الآبق على سيده الغضبان عليه فقال ما لنا عند الله فقال أعرض نفسك على كتاب الله فقال وأين أجده فقال في قوله تعالى : « إِنَّ الفَحْرَار لَني جَحِريم " فقال له فأين رحمة الله فقال قريب من الحسنين :

وحج الرشيد فمر به العُمريُّ وهو واقف على الصفا فقال أما تصحبنا فقال إن الصاحب يشغلني عن الله فقال عظني وأوجر فقال ارفع طرفك إلى البيت فقال قد رفعت فقال كيف رأيت قال رأيت خلقاً كثيراً لا يحصيهم إلا الله فقال اعلم أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه وأنك مسؤول عن الجميع فأعد لهذا السؤال جواباً فقال كفي بها موعظة .

واستدعى الرشيد مالك بن دينار فقال له عظنى فقال من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرًا من أمسه فهو ملعون ومن لم ينزود لمعاده خسر دنياه ومن خسر دنياه فالموت خير له يا هارون خف الله وراقبه ولا تحتقر الفقير . فإن الفقراء دولة يوم القيامة إن لك مَلَكا يسددك ما لم يجر فقال له أما ترى فى أهل زماننا فقال إن الله يقول فى محكم كيابه « وَكَانَ فى المَدينَة تِسْمَةُ رَهُ هُ لِي يُفْسِدُون فى الأرض ولا يصلحون » فمدينة كبيرة لا يوجد فيها سوى تسعة رهط يفسدون وفى زماننا من يفسد أكثر ممن يصلح فقال سل حاجتك فقال أن لا تستدعينى حتى آتيك فقال إذاً لا تأتيني .

وفى زماننا نبغ عفوة من العلماء ودعاة إلى الله زهدوا فى الدنيا وزهرتها وعزفوا عن كل ما يشغل عن واجب الدعوة ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْقَطُرُ ﴾ ولقد ترجمنا لمعظمهم ونوهنا عن مآثرهم ولنمثل لأحدهم ممن كان داعمة خير :

لا وقعت الحرب بين مصر والحبشة وتوالت الهزائم على مصر بسبب تفرقهم وتشتت كاسهم ووقوع الحلافات بينقواد الجيش وتضييعهم أوامرالله وارت كابهم مناهيه فحصل تنازع وفشل وزالت المعنوية فضاق الخديو ذرعاً في توالى الهزيمات فضاء الأزهر الشريف وكان الجامع آن ذاك يكتظ بالعاماء العاملين وقال لهم إننا كنا نفزع إلى الله ثم إلى دعائم عند الملات أمام قبلة هذا الجامع الشريف

قادعوا الله مخلصين له الدين بالنصر والظفر والتأييد لنا على أعدائنا فجعلوا يدعون الله ويتضرعون إليه بطلب النصر والظفر ويلحون في الدعاء بأن ينصر الإسلام والمسلمين على من ناوأهم واستمروا في أدبار الصلوات وفي الحطب وليكن الهزائم استمرت تنتابع على مصر فجمعهم مرة ثانية ثم جمعهم ثالثة بعد أن توالت عليهم الهزائم ووبحهم وأنبهم بقوله لستم بعلماء صالحين ءاملين فلقد كان سلفنا الماصون يفزعون إلى علما الأزهر إذا حزبهم الأمر فيدعون الله ويستجيب الله لهم فينصرون وأنتم تدعونالله وتتوالىعلينا الهزائم فلانفع لنا منكم فوجمعاماء الأزهرو استمير يوالى توبيخه وتأنيبه عليهم فقام شيخ الجامع الأزهر الشيخسليم البشرى رحمه الله وقال صائحًا به أنت السبب في رد دعائنا وتوالى الهــــــزائم علينا فقال وبم ذلك فهل صنعنا ما يوجب سخط الرب وعقوبته حتى منينا بالهزيمة فقال نعم أليست المحاكم المختلطة بالقلعة وغيرها قد فتحت لوضع قوانين من صنع البشر فحكميم بالقوانين الجائرة بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذتم أحكام الله وشريعة نبيه الموحاة وراءكم ظهريًّا فلستم والله بمؤمنين وذلك بقسم الله في محكم كَتَابِهِ ﴿ وَلَا وَرَبُّكَ لَا يُونُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيماً شَجَرً بَيْنَهُمْ». وقال: « وَمَنْ لَمَ يَحُـكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » فأولئك هم الظالمون هم الفاسقون أليست دور السينما والمسارح وغـــــــيرها من سائر الملاهي مفتـــوحة علناً وبدون نكير أليس الزنا لايُتعرض له إذا كان بالرضي أليس الرشى شائماً بيننا في الحجاكم وغيرها أليس الظلم والجور موجوداً ولينصرن الله من ينصره فإن الله لايُغير مابقـــوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وحلم الله واسع على خلقه فمن نبذ الشريعة السمحة وراءه ظهريًا واستبدلها بقوانين من وضع البشر وضيح أوامر ربه وارتكب مناهيه لا يستحق النصر لأن الله يقول « يَا أَيُّهَا

الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يُنَبِّن أقدام كم و يقول الله ينفروا ما يأنه سيم » ولقد من عن النبي والله الله الله الله على الله قال الله على الله على الله على الله على الله على الله على المعروف ولتهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم علي فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم . وعن الفضيل بن عياض قال أوحى الله إلى بعض الأنبياء إذا عصائى من يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفنى وقد قال بعض أنبياء بنى إسرائيل وقد رأى ما يصنع مهم نختنصر نه الما الذى سلطنى على قومك فقال من لا يعرفه ولا بوحمنا . وقال نختنصر لدانيال ما الذى سلطنى على قومك فقال عظم الخطيئة وظلم قومى أنفسهم فلما انتهى كلام البشرى وجلس أطرق الخديو رأسه خجلا وسكت فقال له بعض جلسائه ما لك سكت فقال حديرى البشرى عيرنى البشرى

### ﴿ فصل فيما للعلماء وما علمهم من الحقوق ﴾

روى أبو هر برة مرفوعاً قال علموا ولا تعنفوا فإن العلم خير من المعنف وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه تواضعوا لمن علمهم وتواضعوا لمن تعلّم ووقال طاروس من السنة أن يوقر أربعة؛ العالم ودو الشيبة والسلطان والوالد وروى البيهي عن أبى أمامة مرفوعاً ثلاث من توقير حلال الله : ذو الشيبة في الإسلام وحامل كتاب الله عز وجل وحامل العلم من كان صفيراً أو كبيراً وأخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت وقال هكذا يُصنع بالعلماء وكان ابن عمر إذا أقبل على الناس طأطأوا روسهم حياء منه وإجلالا . وأخذ الليث بركاب الزهرى وكذلك كان أصحاب الإمام مالك معهوقال الربيع و الله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي بنظر هيبة له وقال الشافعي إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما والشافعي بنظر هيبة له وقال الشافعي إذا رأيت وجلا من أصحاب الحديث فكأنما

رأيت رجلا من أصحاب رسول الله وكالله وقال الفضيل ارحسوا عزير قوم ذل وغنى قوم افتقر وعالماً يين جهال لا يعرفون قدره وبالجلة فإن للعلماء العاملين قدراً ولكلامهم نفوذاً قال بعض السلف تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم فيوشك أن تكونو اكبار قوم آخربن وإنما ءُرفوا لأمهم أحبوا أن لا يعرفوا وقال عبد الله بن المبارك من استخف بالعلما ذهبت آخرته ومن استخف بالسلاطين ذهبت دنياه ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته وما أحسن ما قيل:

يَستوجِبُ الصَّفعَ في الدنيا ثمانية لو لوم في واحد منهم إذا صُفِعا ومقحف بحديث غير ســـامعه وداخل في حديث اثنين مندفعــا ومنفذ ﴿ أَمْرُهُ فَي غَيْرُ مُنزَلُهُ إِنَّ وَجَالَسُ مُجَلِّسًا عَنْ قَدْرُهُ ارْتَفْعِمًا ﴿ ومبتغى الوُردَّ مِمَّن لا خلاق له وطالب الفضل من أعدائه طمعا

وعن أنس بن مالك مرفوعاً إن مثل العلماء في الأرض كمثــل النجوم في السماء يهتدى بها فى ظلماتالبر والبحر فإذا انطمستالنجوم أوشكأن تضل الهداة وفى الصحيح إن الملائكة لتضع أجنحها لطالب العلم رضي بما يطلب.

وعلى المالم أن يقصد بعلمه وجه الله والدار الآخرة وأن يبتعد عن الرياء للا حاديث الواردة في الوعيد على العالم المرا بي وأن يعمل بالعلم، ويبذل وسعه بالنفع وأن يترك فضول الدنيها والأنشغال مهما أو الميل إليهـــــا بل يزهد فيها لأنه قدوة حسنة يقتدى به ولأن الاستدلال بالفعل أقوى من الاستدلال بالقول وأن ينشر علمه بالتعليم والإفتاء أو التأليف وأن يكون متواضعاً متصفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال حارماً في جميع شؤونه داعية خير ورشدذا غيرة فيا تستحسن الغيرة فيه حريصاً على إيصال النفع للخلق متردداً إليهم عفيفا عزيز النفس لأنه متى احتاج إلى الخلق سقط من أعينهم وزالت حيبته ومعنويته فيهم وأن يتباعد عن كل خُلُق رذيل لأن العلم نور وهو الذى يُعرِّف الإنسان نفسه وأن لا يعجب بعلمه فمن أُعجب بعلمه منعه عُجبُه من الاردياد في العلم وإعجاب المرء بنفسه أحد حساد عقله وأن يكونوا بصيراً بالناس وإن كان قاصياً فله آداب زائدة ذكرها الفقهاء في باب القضاء ويجب على العالم أن لا يتسرع في الفتيا فني الحديث أجروً كم على الفتيا أجروً كم على الغالم .

#### \* \* \*

#### ﴿ فَصَلَ فِي اغْتَنَامُ الوقَتِ فِي طَلَّبِ العَلْمِ ﴾

وتقدم قول الحكاء: الوقت سيف إن قطعته و إلا قطعك ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل . وعن ابن عباس مرفوعاً « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» رواه البخارى . قال الإمام أحمد: ليس فى الدنيا عيش يلذ إلا لعالم أو زاهد . وفى الصحيح « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » . وقال ابن الجوزى فى كتابه السر المصون: من علم أن الدنيا معبر ودار سباق و تحصيل الفضائل وأنه كا علمت مرتبته فى العمل والممل زادت مرتبته فى الجزاء شمر السباق وانهب الزمان فلم يضيع لحظة منه ولم يترك فضيلة يتمكن من فعلها إلا فعلما فمن وُفق لهذا فليبتكر زمانه بالعسلم وليسابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد وليكن مخلصاً فى طلبه عاملا بعامه قارغ القلب من كل هم وشاغل سواه وليحرص على حفظ الأصول فالعلم ما وقر فى القلب وصدقته الأعمال ، وإذا اجتمع الإخلاص فى الطلب والعمل فى الغلم أدركك كل شى فاته ومن فاته الإخلاص فذ إك تضييع زمان وخسران فى الخراء ومتى فاته العمل به فذ اك يقوى حجة الله عليه فيعاقب عليه وأما جمعه من

غير حفظ فإنه بذهب من صدره ولو صدقت في الطلب لوقعت على كنز الذهب قال بعض الطلبة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدو با عليه بالسيوف والدنيا والآخرة ضرنان متى أرضيت إحداها أسخطت الأخرى ومن أكبرالعون لطالب العلم التجرد في طلبه والمثابرة عليه . قال شيخنا عبسد الرحمن بن سعدى رحمه الله : ما أكثر المقبلين على الطلب للعلم فإذا توجه الطالب وفقحت العلوم له أبوابها وشغف في مسائل العلم وأشير إليه بالأنامل فقيل (هذا هذا) عرضت له الدنيا فمال إليها وهدم كل ما بناه أو معظمه لإعراضه عنه وما الدنيا في الآخرة إلى منا يحمل أحدكم إصبعه في البم فلينظر بم برجع .

تفانى الرجال على حُبها وما يحصلون على طائل ومل يحصلون على طائل وروى البيهق عن أبي هريرة مرفوعاً: مَن تعلم العلم في شبيبته اختلط بدمه ولحمه ومن تعلمه في كبره تفلّت منه إن لم يتعاهده دائما . قيل لاشافيى: ألا تحدث القوم فقال أثمنى مقبلا على الطلب أهلا لقبول الحديث ثم أنشد يقول:

فمن منح الجهَّال علماً أضاعه ومَن منع الستوجبين فقد ظلم ومَا يستحسن للشافعي قوله:

إذا رأيت شباب الحى قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورقا ولا تراهم لدى الأشياخ فى حلق يَعُون من صالح الأخبار ما اتسقا فعدٌ عنهم ودعهم إنهم همجُ قد بدلوا بعُلوِّ الهمة الحمقا ولحمد بن حسين الشاشى الشافعى :

تعلم يا فتى والعود رطب وطينك ليِّن والطبع قابل كفى بك يا فتى شرفاً وفضلا سكوت الجالسين وأنت قائل من الله الفاخر لا قِمْبانُ مِن لبن شِيبَتْ بماءٍ فعادت بعد أبوالا

\* \* \*

#### ﴿ خطبة الكتاب ﴾

الحمد لله الذي رفع بفضله درجات العلماء بقوله: « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » فجعل أصولهم ثابتة وفروعهم في السماء وأثنى عليهم على لسان نبيه بقوله العلماء ورثة الأنبياء ترد بالخلق والتدبير والدوام والبقاء وحكم على خلقه بالموت والفناء وجعل لهم أجلا لايستأخرون عنه ساعة إذا انتهى، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الباقي وكل من عليها فان وأشهد أن محمداً عبده ورسوله والمناقية وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان .

أما بعد: فهذه صفحات مشرقة اختصرتها من ضعفها لضعف الهمم وأثبت خبة من صفوة علماء الحنابلة والمجتهدين في نجد وا وادث والوفيات من أعيان الأدباء والشعراء والصالحين ووشحتها بفوائد نفيسة لا يستهان بها بدأتها بمقدمة كشفت النقاب عن القصد والطريقة التي سلكرا في تخليد مآثر ورثة الأنبياء وأعيان الصالحين وحوادث السنين واختتمتها بفصول نافعة وبالمصادر التي استقيت منها وقد من الله وله الحمد على هذه الأمة بعلوم واسعة ومعارف شتى لا يستطيع الكتاب حصرها وتصورها بل تأخذهم الدهشة التي لا تنتهى و ولتخليد تلك المآثر فوائد عديدة من أهمها الاقتداء بسننهم والسير على منهجهم والترحم عليهم والله أسأل أن يعصمني من الزلل ويوفقني لصائب القول في العمل وأن يتغمدهم يواسع رحمته و يجمعنا بهم في مستقر جنة النعيم . والله المستعان فنعم المولى

#### عدد (١) ﴿ إِراهِم بن سيف ﴾ الأصل من المجمعة

هو العالم الجليل والفرضي الشهير الشيخ إبراهيم بن عبسد الله بن إبراهيم ابن سيف من قبيلة شمَّر من آل مَرْ يد من فحذ آل سيار وأجدادهم هم الذين قامواً بتأسيس بلدة المجمعة سنة ٨٢٠ه وهم أمراؤها حتى حصلت حرب بينهم وبين آل عسكر فأخذوا الإمارة منهم بتغلبهم علمهم وانتقلوا إلى المدينة المنورة وطاب لهم المناخ فيها وتناسلوا وولد هذا العالم فيها فى بيت علم ودين سنة ١١١٩ هـ . فقرأ على علمائها والوافدين إليها ذكر ذلك ابن حميه في السحب الوابلة وحفظالقرآن التويجري والحدث الشهير العلامة محمد حياة السندى صاحب ألحواشي علىالبخاري والنسائى وأبن ماجه وزامل الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أبيه وعرفه بالعلامة الحدث محمد حياة متزاملا في القرآ ةعليه وثابر في الطلب حتى عُد من أكابرالعلماء خصوصاً في الفقه والفرائص وحسامها وجلس للطلبة في المسجد النبوي وتولى الإمامة فيه سنين ورُشْح للقضاء فامتنع تورُّعاً منه وقام بتأليف كتابه الشهير بالعذب الفائض شرح ألفية الفرائض للفرضي صالح بن حسن الأزهرى وأثنى على هذا الشرح بالسحب الوابلة وقال إنه الرجع لكل الفرضيين كما أثنى عليمه الأنصاري في كتيابه تحفة الأصحاب، وقد ان هي من كتابيه في ٢٢ من شهر شعبان عام ١١٨٥ ه. وقام بطبعه الطبيشي بمجلد ضخم من القطع الكامل ولهم أعمال خيرية فنها عمارة مسجد مع بثره فى المجمعة ويعرف الآن من وقت عمارته بمسجد إبراهيم جدهم ودرس بالحرم النبوى فالتف إلى حلقته طلبة لاحصر لعددهم وله منظومة فى الفوائص وحاشية علم ا وكان يجيد الشعر بمهارة وعمدة فى التوثقات بخطه الجيسل وله مخطوطات ومكانة مردوقة بين الناس مستقما في دينه ( ٣ ـــــرر صنة الناظرين كـــــج ١ ) 🌣

وخلقه . وكانت وفاته فى ١٠ من شهر شعبان عام ١١٨٩ بالمدينة . ودفن بالبقيع وخلف أربعة أبناء من طلبة العلم اثنان منهما مانا فى المدينة واثنان مانا فى الجمعة توليا قضاءها فرحمة الله عليهم أجمعين .

\* \* \*

## عدد (٢) ﴿ إِبراهِم بن أحمد النجدي ﴾ من أوشيقر

هو العالم الجليل والفقيه الورع الزاهد الشيخ إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم ابن سليمان بن يوسف النجدى من آل راجح من الوهبة من تميم نزيل دمشق ولد هذا العالم فى أوشيقر من بلدان الوشم سنه ١١٤٦ه . ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب بها وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة .

(شيوخه) فنهم خاله العلامة الشيخ عنمان بن شبانة والشيخان محمد وأحمد ابنا سيف وأحمد بن سلمان بن مشرف لازم هؤلاء في الأصول والفروع وحبح ثلاث مرات قرأ فيها على علماء الحجاز . ثم صب الركب الشامى في شهو صفر من عام إحدى زثمانين ومائة وألف وسكن الشام وطاب له المناخ ولازم حلقات الحنابلة في الأموى والصالحية . ومن أشهر مشائخه في الفقه والحديث والفرائض وعلوم العربية أحمد البعلي ومحمد بن مصطفى اللبدى وعمر بن عبد الجليل البغدادى وأحمد العطار وإبراهم الكردى، وكان من أوعية العلم وقام بالقدريس في الجامع وأحمد العطار وإبراهم الكردى، وكان من أوعية العلم وقام بالقدريس في الجامع الأموى وله تلامذة شاميون من أبرزهم عبد الرحمن بن راشد الخراص وترجم له الغزى وأثنى عليه ثناءً حسناً ونقلت الترجمة منه ، وله مخطوطات بقلمه فنها الجزء الثانى من شرح المنتهى لمنصور أرَّخ انتها ، منسه عام ١١٨٧ ه ، وكان واسم الاطلاع في المعذهب الحنبلي في دمشق وهو آخر فقهاء الحنابلة بها ، وكان واسم الاطلاع في فنون عديدة مسققها في دينه وخلقه ، ولم بزل على حالته الحسني حتى وقع الطاعون

فى دمشق فأصيب فيمن أصيب وكانت وفاته فى ١٦ من شهر شوال سنه ١٢٠٥ م فى دمشق وخلّف أولاداً بدمشق رحمة الله عليه .

泰 泰 🏶

#### عدد (٣) ﴿ إبراهيم بن سيف ﴾ من ثادق

هو العالم الجليسل الشيخ إبر اهيم بن سيف دومسرى وبعضهم يُنظَر في ذلك ولد فى بلدة ثادق من بلدان الحمل ونشأ فيها نشأة حسنة ورحل إلى الدرعية وقرأ على علمائها بعد أن قرأ القرآن وحفظه وثابر في طلبالعلم بهمة ونشاط ومنأشهر مشايخه حمد بن ناصر بن معمر وعبدالعزيز الحصين وعبدالله بن محمد بن عبد الوهاب وكان ماهراً إفى علم الفقه والحديث ومصطلحه ومن أوعية الحفظ و أدرك إدراكا تامًّا. ( أعمالِه ): تعيَّن قاضياً في عمانِ ثم في بلدان سدير من قِبَل الإمام عبدِ الله ابن سعود ولما حصل هدم الدرعية وما حولها على يد الباشا هرب إلى رأس الخيمة تباعُدًا مِن الفتن وأمناً من الأذى فاستمر فيها مرشداً وواعظاً وداعية خير حتى استتب الأمن في نجد فعاد إليها فيمن عاد فتعيّن قاضياً في الرياض بعهد الإمام تركى بن عبد الله وعهد ابنه فيصل وكان الإمام فيصل يستشيره لأنه كان سديد الرأى أميناً على السر وغزا مع الإمام فيصل إماماً للجيش ومرشداً ناصحاً وقام بالتدريس والوعظ والإرشاد سنين وتخرج على يديه طلبة كثيرون من أشهرهم المؤرخ عَمَانَ بن بشر وابنه ممد بن أبراهيم وهو من بيت علم ودين فأخواه غُنيم وعبدالله توليا قضاء عنيزة ويقال إن المترجم له تولىقضاءها . وإليكم نص ماذكره الشيخ إبراهيم الضويان ومن خطه نقلته وبعد أن تولى سعود بن عبد العرير على عنيزة ١٢٠٢ ه نصب الشيخ عبد الله بن سويلم قاصياً فيها ثم تولى القضاء مَن بعده غنيم بن سيف ثم تولى القضاء من بعده أخوه عبد الله بن سيف وها من

ثادق من سنة ١٢٧٥ ه إلى سنة ١٢٣٠ ه ووقع فى نسخة بدل عبد الله بتسمية إبراهيم بن سيف من ثادق ا ه . فعلى هذه النسخة يكون هو المترجم له انتهى نعود لما سقناه عنه استمر قاصياً فى الرياض وكان مثالا فى العدالة والبزاهة وعزة النفس والاستقامة فى دينه وخلقه ولم يزل على الطريقة المثلى حتى وافاه أجله المحتسوم فى ولاية الإمام فيصل ولم أقف على تاريخ وفانه رحمه الله والظاهر أنه حوالى عام ١٢٥٥ ه وخلف ابنه محمداً قاضى حايل وهم دواسر بدارين .

经 会 经

#### عدد (٤) ﴿ إِراهِيم بن حمد بن عيسي ﴾ من شقرا.

هو العالم الميل فتيه مجد ومفتيها الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن عمد بن عبد الله بن عيسى من بنى زيد القبيلة القضاعية الميخدرة من قعطان ولد هذا العالم الجليل ١٢٠٠ ه فى مدينة شقراء من أعمال الوشم ونشأ فشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومثا برة وقد وهبة الله فهما أقباً فكان من أوعية العلم لازم علماء بلده ثم رحل إلى المجمعة فلازم علماءها ثم رحل إلى الرفاض فلازم علماءها ومن أبوز مشايخه فى شقراء الشيخان عبدالعربر ابن حصين وعبد الله بابطين وفى الحجمعة آل سيف وآل شبائة وفى الرياض قرأ على علمائها ومن أبوزهم عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ولازم العلل حتى نبخ فى فنون عديدة خصوصاً فى فقه الحنابلة وأصول الفقه والفرائض ولاه الإمام فيصل فى فنون عديدة خصوصاً فى فقه الحنابلة وأصول الفقه والفرائض ولاه الإمام فيصل المكانة المرموقة بينهم وسدد فى أقضيته ولكلمته عندهم نفوذ وكان يتهجد فى الليل ويكثر من تلاوة القرآن فيه وكان حسن الخط جداً اوله مخطوطات كانت بعده عند

ابنه أحمد وبعضها عند ان أخيه على قاضى شقراء وعليها حواش فى الفقه بقله السيال ينقل عن مشابخه وكان لا يسأم من الكتابة بل كانت مهنة له وقد خط مجلدات صخمة وهو العمدة فى التوثقات فى الوشم وكان مرجعاً فى الأنساب وفى التاريخ ودرس فى شقراء و خرج على يديه ثلة من طلبة العلم ومن أبرزهم ابنه العلامة أحمد ابن عيسى ومرض ووافته المنية فى شقراء ليلة عرفة من عام إحدى و ثمانين بعد المائتين والألف هجرية وخلف ابنه الشيخ أحمد ورثاه بعض طلبته وصار لنبأ وفاته الوقع الكبير رحمة الله عليه

참 참 점

#### عدد (٥) ﴿ إِبراهيم بن عجلان ﴾ من بريدة

هو العالم الجليسل الشيخ إبراهيم بن همد بن عجلان من عبزة آل سرحان ولد هذا العالم في عيون الجوى شمالي بريدة حو الى سنة ١٧٤٣ه و نشأ بتربية أبوية كريمة وبعد وفاة والده رحل إلى بريدة وشرع في طلب العلم بهمة و نشاط ومثابرة ولازم علماءها ومن أبرز مشائحه العلامة سلمان بن مقبل قاضيها وقرأ على غيره في القصيم وسمت همته للنزود من العلم والاستفادة فرحل إلى العراق ومن أشهر مشائحه في بعداد الألوسيون فقد لازم العلامة نمان الألوسي كا لازم داود بن جرجيس وأدرك من العلوم ما يؤهله للقضاء والإفتاء وعاد إلى بريدة حاملا مشعل العلم والمعرفة وقام بتدريس الطلبة بمسجد ابن مقبل أثنى عليه الشيخ إبراهيم الضويان وقال عنه إنه واسع الاطلاع في علوم العربية والفرائض وله إلمام في الفقه وكان ورعاً أجبره عبد العرب رشيد على الإهارة فامتنع وكان كثير الحج وكان ورعاً أجبره عبد الهرني في عليهم وله تلاميذ منهم إبراهيم بن جاسم وكان الحجاج يرجعون إليه فيا يشكل عليهم وله تلاميذ منهم إبراهيم بن جاسم

انتهى من ابن صويان ومن تلامذته عبد الله بن على بن عرو وعبد الله بن رواف وعبد الله الحسين أبا الخيـل وصالح بن قر باس وكانت وفاته فى بريدة حو الى عام ١٣٠٧ هوله ابن اسمه محمد البراهيم قتل فى غروة المليدا سنة ١٣٠٨ هوانقطع نسله بعده وللمترجم له أخوان عبد الله بن محمد وأبناؤه يشتغلون فى القحارة فى بريدة وعبد الرحمن وله أحفاد تجار فى جدة والرياض وبريدة رحم الله الشيخ إبراهيم ابن عجلان فلقد كان عالماً عاملا .

# # #

## عدد (٦) ﴿ إِبراهِم الصَّالَحُ القَّاضِي ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والورع الزاهد الشيخ إبراهيم بن والح بن محد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن القاضى من أوهبة تميم ولد هذا العالم في مدينة عنبزة عام ١٣٨٠ و كان أبوه أميراً في عنبزة في ولاية تركى بن عبد الله آل سعود وعمه الشيخ عبد الرحمن بن محمد قاضياً بعنبزة وابن عمه عثمان بن حمد جدى صاحب بيت المال فيها لتركى في آن واحد و لهذا لما أراد ابن خليف مخاصمة أحد أعمامنا قال له كيف أوافق على مخاصمتك في عنبزة والمشيخة والإمارة وبيت المال بيدكم . نعود للمترجم له رباه والده تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه وتعلم قواعد الخط والحساب حتى جر فيهما ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط وكان نبهاً مفرط الذكاء فقرأ على القاضى الشيخ على الحمد الراشد ومحمد العبد الله بن سليم لما كان ساكنا في عنبزة كا قرأ على الشيخ على السالم الجليدان وإبراهيم الحمد الجاسر قاضى عنبزة كا قرأ على الشيخ صالح بن قرناس عنبزة لازم هؤلاء الأعلام ملازمة نامة كما قرأ على الشيخ صالح بن قرناس وكان رحمه الله القارئ على جماعة مسجد الجامع بعنبزة في ولاية والح القرناس وولاية إبراهيم الجاسر ومات في ولايته كاسنذكره وكان الشيخان بشرحان وولاية إبراهيم الجاسر ومات في ولايته كاسنذكره وكان الشيخان بشرحان

قراءته شرحا يميط اللثام وهماآية فىالحديث فانقفعمهما وكشيراً ما يكتب التسجيل عن إملائهاعليه بصحة العدوعد الة الشهود وربما استناباه على الإمامة والقضاء إذامر ضا أو غابا وكان واسعالاطلاع فيالفقه والحديثوالفرائضولهاطلاع علىالسير والمغازى وحوادث حدوكان مرجعاً للأنساب وعمدة فىالتوثقاتوعقود الأنكحةلوجه الله وكان له مجلس مع الشيخ عبد العزيز بن مانع براجعان دروسهما على شيخهما على الحمد ويقول العم صالح البراهيم إنه قرأ عليه فيكون عبد العزيز المانع أحد شيوخه وكان صاحب مروءة وإحسان وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة راجح العقل ورعاً زاهداً عفيفا وكان الولاة يحولون المتنازعين عليه فيصلح بينهم بنية خالصة وربما ساق من حر ماله لإصلاح ذات البين ولم يزل على تلك الخصال المحمودة حتى وافقه المنية في عنيزة يوم ٢٨ من شهر محرم سنة ١٣٣٧ هـ هـكذا وجدته بقلم الجد صالح وصلى عليه شيخه إبراهيم الحمد الجاسر وخلف أبناءه الثلاثة عبدالله طالب علم جيد توفي عام١٣٣٨ تقريبا وصالحالبراه يم القاضي وكان من ساكني المدينة وله ملك فيها قرب قبا أسمه الهلالية وتوفى إثر حادث على يده من مكينة الماء في الملك المذكور في عام ٧٣ﻫ ثلاث وسبعين من الهجرة أوله شهرة في المدينة الهيئة للائمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمدينة وهو من سكامها أيضاً وألم به المرض إليه فسافر إلى بيروت ودخل مصح بحنّس ومرضه في القلب والصدر وتوفى فيه وذلك عام ١٣٧٥ه وأوصى بأين يدفن بالشام فدفن سها بجوار قبر بلال رضي الله عنه وكنت حاضرا تنسيله وتكفينه في الباشورة في بيروت ثم صلينما علميه ونقله ابن عمد إلى الشام رحمه الله وللمترجم له أحفاد يسكنون المدينة المنورة ومن خيرة زماننا ويعرفون بالصالح رحم الله المترجم له برحمته الواسعة .

\* \*

عدد (٧) ﴿ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل والفقيه المحدث الشهير الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ من المسارفة من تميم . ولد في مدينة الرياض سنة ١٢٨٠ ه في بيت علم وشرف ودين وقرأ القــرآن ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم مهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء الرياض ومن أشهر مشائحه أخوه عبد الله بن عبد اللطيف وحمد بن فارس ومحمد بن محمـــود وإسحاق بن عبد الرحمن لازم «ؤلاء في الأصول والفروع والحديث والتفسير عنه عبد الرحمن بن القياسم في توجمته من الدرر السنية إنه برع في العيلوم النقاية والعقلية وكان آية فى الفهم لم ير مثله فى الذكاء والفطنة والحفظ وبرز فى كل فن وفاق أهل عصره وله المعرفة التامة فى الحديث والتفسير رالفقه مع زهـــده وورعه وديانته ونصرته للحق انتهى بتصرف قليل وفى عام إحدى وعشرين بعدالثلاثماثة والألف تولى قضاء الرفاض بتعيين له من الملك عبدالعزيز فسدد فى أقضيته وجلس الطلبة فالقف إلى حلقته طلبة كثيرون ومن أبرزهم أبناؤه الأربعة وأكبرهم عبد الله ويليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس الفضاة ومفتى المملكة في حياته ويلمهما عبد اللطيف رئيس المعاهد والكليات التابعة لهـــــــــا ويليهم عبد الملك رئيس الهيآت الحسبة في الحجاز ولم يبق منهم سواه ولقد نفع الله بهم ومن تلامذته أيضاً عبد الله الدوسري وفالح بن صغير وسالم الحناكي ومبارك ابن باز بن عبد الله العنقري وسعد بن سعود بن مفلــــــــــ وعبد الرحمن بن ســـالم

و إبرهم بن فرج في آخر بن وله فتاوى كثيرة محطوطة ومنظومة رد بها على أمين ابن حنش العراق ومطلعها :

الحمد لله حمداً أستزيد به فضل الإله وأرجو منه رصوانا وأستعمدين به فى رد خاطئة من العراق أتت بغيا وعدوانا ومرض وانتقل إلى جوار ربه فى الرياض فى سادس من ذى الحجة عام١٣٣٩ه واتصدع الناس لموته ورثاه ثلة من الطلبة من بينهم سلمان بن سحمان وإبراهيم ابن صالح وعبد الله العنقرى وخلف أبناءه الأربعة رحمة الله عليه .

#### \* \* \*

## عدد (٨) ﴿ إبراهم بن حمد الجاسر ﴾ من بريدة

هو العالم الجليل والمحدث الشهير الورع الزاهد الشيخ إبراهيم بن عمد ابن مجمد ابن جاسر ولد هذا العالم الجليل في بريدة بالقصيم سنة ١٣٤١ وقرأ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بريدة وما حولها ومن أبرز مشائحه محمد بن سليم ومحمد بن عبد الله ابن سليم . ثم سمت همته فرحل للمزود وسافر إلى الشام ، فقرأ في صالحية دمشق وفي الجامع الأموى ولازم علماء الحنابلة هناك وممن لازمهم الشطية دخل بيتهم الذي كان معموراً بالتيدريس في مذهب أحمد وتعرف في مطلع هذا القرن بدلو الشطية ثم انتقل إلى ناباس فقوأ على أعيان الحنابلة فيها ثم عاد إلى القصيم يحمل مشعلا من العلم والمرفة في الفروع والأصول خصوصا في عبد الحديث ومصطلحه ورجاله ويقال إنه كان يحفظ الصحيحين يقول الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع عنه ، لقد كان واسع الاطلاع مرجعاً في الحديث والتفسير ، وإن شيخي مالح

ابن عُمَانَ القاضي رَجِّهُ اللهُ، كان مُعجبًا بحفظه للحديث وقوة استحضاره للاستشهاد وأثنى عليه شيخنا عبد الرحمن وقال: إنه آية في الحديث والمصطلح ويؤثر الفقراء على نفسه ويواسيهم بما يقدر عليه ﴿ ويقول والدى عَمَانٌ : إن من ورغبه وزهده لقد عزل عن القضاء بمنيزة وعليه ديون كثيرة لورعه منها مبلغ أربعائة ريال فرانسا قال لوالدى صالح والله لم تنشغل دمتى بها إلا من الإصلاح لذات البين فقام الوالدُ أَبُوفَاتُهُمُا فَشُكُرُهُ عَلَى ذلكِ وَدَامَتَ بِينَهُمَا الْمُراسِلَةُ لَمُهَاسِبَاتٌ فَي أَقْضَيْتُهُ السَّابِقَة ولدينا رسائل بقلم الشيخ إبراهيم للجد وبعد عودته للقصيم من غربته حصل بينه وبين آل سليم خلافات تتعلق بالعقائد أعقبتها مشاجرات أورثت بعض الضغائن والوحشة والتنافر بينهم ونحزب أهالى بريدة حزبين فحزب يواليه وحزب يوالى آل سليم ودرس في بريدة عام ١٣١٥ ﴿ إِلَى عام ١٣١٧ ﴿ وَفَي عام بُمانية عشر طلب المم عبد الله العبد الرحق البسام من آل رشيد م تعيينه قاضياً في عنيزة فعينة قاضيًا بدل عبد الله بن عايض فكان في قضائه مثال العدالة والنز اهة وتولى إمامة وخطابة الجامع الكبير فيها واستمر قاضياً فيها ومدرساً بحـــامعها عام ١٣٧٤ ﴿ فخطب بهم يوم عيد الفطر وودَّعهم وحل محله الجد الشيخ صالح بن عمَّان القاضي وهى السنة التى قتل فيها عبدالعزيز المتعب آلرشيد بروصة مهنا وفيها ولد الشهيد اللك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله ؟ ولما عزله أهالى عنيزة عن القضاء بتي مدة فى بريدة ثم طلبه سعود بن متعب من الملك عبد العزيز ليتولى قضاء حايل فشاور لللك فأبدى رغبته فسمحله وسافر إليها بعد أن طعن فىالسن وأرهقته الشيخوخة وكانصداعاً بكلمة الحق لايحاف فى الله لومة لائم ففي الزبير عرض عليه الإمامة والخطابة فىجامع النقيب فلمازاره ووجد بداخله ضريحاً قال لا يمكن أن أصلى به مأموماً فكيف أكون إماماً فيه ، وقد تولى قضاء بريدة من عام ١٣٧٤ ه إلى ست وعشرين .

ودرس الطلبة فيها وظل قاصياً وإماماً وخطيبا بجامع بريدة ثم فى برزان بحــايل برهة من الزمن ثم طلبه أمير الخميسية قرب بغداد وشمالي نهر الفرات ليسكون قاضيا فيها ولكنه تأتى بالسير إليها ولما سافر وجدهم قد نصبوا الشيخ عبد المحسن بابطين فظل عندهم مكرما ما شاء الله أن يمكن ثم عاد إلى القصيم عــام ١٣٢٩ ه ودرس الطلبة فيها وفى الحجة عام ١٣٣٧ ه سنة الرحمة مرض فيمن مرض ثم سم في قول فاستدعاه أمير حايل فذهب إليه في القصر محمولًا فقال أمـــير حايل سعود ابن رشيد سوف نجهزك للمعالجة في بلدة الكويت فسافر إليها وتمكن منه المرض في الكويت وفي الحجة عمام ١٣٣٨ ه توفاه الله ودفن في الكويت وله من العمو سبع وتسعون سنة قضاها في التعلم والتعليم ونفع الخلق ومن أشهر تلامذته النابعين شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدى والوالد عمان بنصالح ومحد وعبد الرحمن الصالح البسام والعم إبراهيم المحمد البسام وعبد العزيزوعبد الرحمن العقيل وإبراهيم الصالح القاصي ومحمد العثمان الجمل وعبد الكريم الصايغ وعبد الله المحمد الضرآب وعبد الله الرواف وعبد الله بن حسين أبا الخيل. وأوصافه كان طويلا تُحينــا قمحى اللون وكان عطوفا على الفقراء ويؤثرهم فيما يشتهون وربما خلع ثوبه فأعطاه الفقير مع قلة ذات يده وكان من قوام الايل وكان يهاجم الإخوان الذين شــددوا في الدين وعفيفًا متعففًا عزيز النفسمتواضعًا ولا يلتفت إلى من أيهموه في عقيدته فإن ذلك من حسد المعاصرة وحاشاه مما رموه فيه وصدق قول الأول:

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل وقد خلف ابنين عبد الله وجاسر فالأول توفى وخلف ابنيه محمدا كاتب الضبط بمحكمة بريدة وجاسر في مكة رحم الله الشيخ الجاسر برحمته الواسعة آمين.

# عدد (۹) ﴿ إِبراهم بن صالح بن عبسي ﴾ من أوشيقر

هو العالم الجليل والأديب المؤرخ الشهير الفرضي الشيخ إبراهيم بن صالح أبن إبراهيم بن محمد بن عيسي من بني زيد بن سويد من قصاعة المتحدرة من قحطان ولد هذا العالم بمدينة أوشيقر من أعمال الوشم وهو ابن عم للعالمين أحمد وعلى يجمعهم الجد الرابع وأخسواله آل فريح من تمسيم ولد في شعبان بأوشيقر سنة ١٧٧٠ ه ونشأ نشــأة حسنة بتربية أبوية كريمة وحفظ القــرآن وجوده عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على أعيان علماء الوشم ثم رحل إلى سدير فقرأ على علمائها ثم سمت هميّه فرحل إلى الأحساء فقرأ على أعيان علمائها وممن لازم القراءة عليه عيسي بن عكاس فقد لازمه عشر سنين ثم رحل إلى الهند فقرأ على عامائه ولازم السيد صديق حسن خان سنتين كما فرأ على غيره من علماً الحديث وأجهز بسند متصل ممرحل إلى بغداد فقرأ على علماء الحنابلة فيها ثم إلى البصرة والكوفة ولازم علماءها ثم رحل إلى الزبير فطاب له السكني فيه ولازم علماء الحنابلة فيه ومن أشهر مشائخه فيه العلامة الشيخ صالح بنحمد المبيض ألزبيري ثم رحل إلى الحجاز فقرأ على أغيان علماء المسجد الحرام ومن أبرز مشائخة العلامة ابن عمه أحد بن عيسى لأرمه سنين ثم رحل إلى عنيزة فاستوطها وحل صَيْفًا عَلَى الْجَدْ صَالَّحْ بَنْ عَبَّانَ الفَّاضَى وَلَارَمَهُ فَي حَلَقَاتُهَ كَامَا وَإِذَا انتهت قراءة الطلبة انفيل ببعض الطلبة إلى شمالي الجامع يقرءون عليه في العربية والفرائض والحديث واستمر الطلبة يقرؤون عليه وكان حسنالتعليم كأدرس فى الوشم ومن أشهر مشائخه ابن عمه على بن عبد الله بن عيسى لازمه سنين قبل رحلاته ومن أشهر تلامذته البنارزين في عنيزة وغيرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدى والوالد عثمان بن صالح الفاضي ومحمد العبد العزيز الشناني ومحمد العــلي البيز رئيس محــكمة

الطائف وله ترجمة وعربن فنتوخ وعبد الله بن حد الدوسري وعبدالله بن خلف الدَّحيان الكويتي وكان عبدالله يثني عليه ، وأجازه كا أجاز والدي عثمان وشيخي عبد الرحمن بسند متصل ومن بالأمدته رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الغربية عبد الله أبن عبد الرحمن الجاسر وله ترجمة ورئيس محكمة المدينة عبد الله بن عبد الوهاب أبن راحم ومحمد الناصر الحناكي ومحمد بن مانع وليلاميده في عفيرة إجازة منه واستفاد في هذه الرحلات والتثقلات فوائد عديدة وضعها في تاريخه والصل بعلماء الأرب والتاريخ واستقيمهم معلومات وكان خطاطا ويقيدكل مايمر عليه ولايسأم من الكيَّابة ويراسل العلماء في نجد والحجاز والأحساء وما حولها ويضمُّن رسائله نظماً قوى الوزن وكان واسع الأطلاع في الفقه والفرائض والحديث وعلوم العربية من بحو وصرف وأدب وتاريخ فكان الرجع فالأدب والتاريخ والأنساب وكان يقتنى الكتب المخطوطة وله محطوطات بقلمه الجميل كثيرة وله صحبة من آل الشيخ بالرياض ورسائل مع ابن سحان وقام بتأليف تاريخه عقد الدرر ذيل به تاريخ ابن بشر طبع مراراً وتاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد البيدأ به من عام ١٠٠٠ إلى عام ١٣٤٠ ه وهي كرووس أقلام وكراريس في أنساب نجد وما حولها وله نظم فائق فى النهمانى والتعارى وفى الردود على المنحرفين رد على يوسف النبهانى في رائيته ، وقد رشح للقضاء مراراً فامتنع تورعا منه وخوفا من غائلته و إيثاراً للسلامة . وكان يقول لو الدى قيد العلم بالكتابة . وكان له مع والدى حكايات ونوادر أثبتها والدى بمسودات فمنها أنه كان يجب اللبن قبل كبره فعانه شخص فبقى عشرين سنة لم يشربه وفي صبح يوم قال لوالدى أحدثى تاتقا إلى اللبن وما أرى ذلك إلا لموت فلان ابن فلان ، ومن الصادفات أن الجد كيان في عزية عند ابن حنطى والشيخ إبراهيم والوالدميه في الصبح فدخل عليهم الطويل من أهالى

شقواء فجعل الشيخ إبراهيم يسأله عن أصحابه هناك ومن جملة منسأله عنه الشخص الذي عانه فقال توفى يوم الأحد لليوم الذي تاق فيه لشرب اللـبن والعين تزول غالباً بموت العائن محكذا ذكره المعبرون ، وكان من المولمين بكتب ابن تيمية وابن القيم وربما درس بها، وله مخطوطات في الوثائق كثيرة وتعتمد القضاة خطه وكان يحب إصلاح ذات البين ، ومع قلة ذات يده كان عزيز النفس متعففاً ، وله ارتباط بآل بسام بمنيزة في صداقة متينة ، وكان وصولا الرحم متو احما مستقيما في دينه وخلقه ، وكمانت الكتابة مهنة له يتعيش منها ويحب البحث والنقاش ، وله نكت حسان ، ولما وقعت غرقة عنيزة سنة ١٣٢٧هـ صادف وجوده بها فسأل عن أرفع مسجد في البلد فدل على مسجد الشعيبية فنام في سفليه وقال : من دخله كان آمنا لا ناقة فيها ولا جمل ويسمع دوى البيوت تتساقط وهو نائم ، وكان يرتاد المجمعة وشقراء وأوشيقر واستوطن عنبزة زمناو آخرالأمر زار أوشيقر ،فأقامُبه أشهراً ورجع إلى عنيزة مطلع عام ١٣٤٢ه من أوشيقر وقد ضعف بصره ومرض فيها ومعه زوجته وابنساه ، وتوفاه الله راضيا مرضيا عنه يوم السبت ٨ من شهر شُوال عام ١٣٤٣ هُ . ورثاه ثـلة من محبيه وصلى عليه الجد صالح في جامع عنيزة شيعه خلق و ترحموا عليه ، وكان لصابه وقع في نفوس ذويه وغيرهم وخلف ابنيَّه عبدُ الرَّحْنُ وعبد العزيز وها من ساكني الرياض ، فأما عبد الرحمن فبينما هو خارج مع أصحابه للنزهة قرب الرياض توفاه الله إثر حادث عام١٣٩٥ ه وعبد العزيز لا يزال في الرياض ولها أولاد وأختهم تزوجها عبد الرحمن بن حنطي رحمـــه الله وهى أم حمد العبد الرحمن وأخواته وأماأوصافه فكان مربوعا نحيف الجسمأسمر اللون يرحمه الله ، وفيها استوات حكومتنا الرشيدة على مكة والمدينة والطائف ، وفيها غروة البلقاء.

عدد (١٠) ﴿ إِبراهِم بن عبد اللطيف الباهلي ) من شقر اء هو العالم الجليل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف الباهلى وباهلة قبيلة من مضر عدنانية وفيهم حُصَّارَ وغيرهم ومساكنهم القويعيةوما حَوْلُهَا وَقَدْ يَفَرَقُوا. وَلَدْ هَذَا العَالَمْ فَيُمَدِّينَةَ شَقَرَا ءَبَالُوشَمْ سَنَةً ١٧٧٠ ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط يهمه (مشايحة ) قرأ على العلامة قاضي شقراء على بن عيسى وأحمد بن عيسي كما قرأ على علماء غيرهما كالعلامة محمد بن مجمود . لازم هؤلاء بجــــد ومثابرة حتى نبغ فى فنون عديدة وكان من بيت عــــلم وَدين وعمه محمد بن عبد اللطيف إمام جامع شقراء حتى توفى عام ١٢٨٢ه . ولما بلغ العشرين من عمره عينه الأهـــــالى إماماً وخطيباً للجامع فاستمر فيهالإمامة والخطابة والإرشاد خمسينسنةوفى عام٢٣٣٧هـ عينه الملك قاضياً في شقراء واستمر قاضيا لهـا ولما حولهـــا إلى وفاته بالتدريس فالتف إلى حلقته طلبة لا حصر لعددهم ومن أبرزهم شيخنا عبد الرحمن بن على ابن عودان رحمه الله وكان كشير الثناء عليه وهمد العلى البيز رئيس محكمة الطائف وعبد الله بن حمد الدوسرى وعبدالله بنجاسر رئيس هيئة التمييز في مكة وله ترجمة ومحمد البراهيم البـــواردى عضو هيئة التمييز بالرياض و ابن المترجم له عبد اللطيف وكان عالما جليلا وابنه عبد العزيز بن إبراهيم وكان من العلماء البارزينوعبدالله أبن محمد بابطين وعمر بن عبد العزيز بابطين وإبراهيم بن عبد الله الهويش وغيرهم مُوضَ فِي شَهْرُ رَمْضَانَ وَاشْتَدَتِ وَطَأْتُهُ عَلَيْهُ بَعْدَ فَطِرْهُ وَتَوْفَى فَ١٨ مِنْ شَهْرٍ شَوَالَ سنة ١٣٥٢ه وصارت المصيبة ذات وقع في نفسوس مواطنيه ورثاء محمد العبد الله البلهد بقصيدة عصاء منها قوله : ، ورش الدرية و المدروة عصاء ميا في المراج قضي عمره شطرين طول حياته المحرابه شطروفي عاسه شطر

عليك القلوب الطاهرات كثيبة كن حنين الطير إن ضمها الوكر فبورك من قبر حواه وبوركت بلادهوى فيها وأحجارها المحرم فهوت أبى عبد النطيف مصيبة وليس لنا إلا التجلد والصبر وقد خلف أبناءه الأربعة وكلهم من طابة العلم الدركين محمد وعبد العريز وعبد اللطيف وصالح وأبحب ابناً صالحا هو أكبرهم مات في حياة أبيه عبد الله البراهيم وللخمسة أولاد وأحفاد بهيئة التمييز بالغربية رحمه الله برحمته الواسغة .

#### **设 公 贷**

#### عدد (١١) ﴿ إبراهم الضويان ﴾ من الرس

هو العالم الجليل والفرضى الشهير المؤرخ الورع الزاهد الشيخ إبراهيم بن محمد ابن سالم آل الضويان من آل زهير تنحدر من قبيلة بنى صخرمن قحطان ولدهذا العالم الجليك بمدينة الرس من أعمال القصيم سنة ١٢٧٥ ه و نشأ نشأة حسنة وقيرأ القرآن وحفظه مم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العسلم بهمة عالية و نشاط ومثابرة ومن أبرز مشايخه الشيخ صالح القرناس فقد لازمه زمنا طويلا و كان يستنيبه على قضاء الرس حيما تولى الشيخ صالح على قضاء بريدة وعنبزة فقام عنه بالنيابة فى الرس وسدد فى أقضيته فكان مثالا فى العدالة والنزاهة ورحك إلى عنبزة ولازم علما ها زمنا مم صار يرتادها بعد إلى آخر حياته ولازم علما هما ومن أشهر مشايخه العلامة الشيخ على بن محمد الراشد وعبد العزيز بن محمد بن مانع ومن أشهر مشايخه العلامة الشيخ على بن محمد الراشد وعبد العزيز بن محمد بن مانع فرثاه بلامية تبلغ ننى عشر بيتا ولازم عبد العزيز المانع حتى مات عام ١٣٠٧ه فرثاه بموثية يائية قوية نوردها بمشيئة الله بترجمته وبعد وفاة ابن مانع رحل إلى بريدة نقرأ على علمائها ومن أشهر مشايخه محمد العبد الله بن سليم نقد لازمه زمنا بريدة نقرأ على علمائها ومن أشهر مشايخه محمد العبد الله بن سليم نقد لازمه زمنا

كاقرأ على على السالم الجليدان بعنيزة نحوسنة وكان يحضر حلقات الجدصالح العمان القاضي كامها إذا كان بعنيزة ويستشكل في حلقة القراءة ويسترشد منه وكان من خواصه وكثيراً ما يستضيفه رحمهما الله فيعتبره أحد مشائحه وجد في الطلب حتى أدرك في الفقه والتوحيد والفرائض والحديث إدراكا تاما أهمله للقضاء والفتيها كالعربية والتفسير وله مخطوطات كثيرة جــــدا وكان قليل ذات اليد وكانت الكتابة مهنة له يتعيش منهما ومعظم كتب الفقمه والوعظ نجدها بقمامه الحسن الواضح النير جلس لاطلبة في الرس فالتف إلى حلقته عدد كثير ومن أبرزهمالشيخ عبد العزيز بن رشيد رئيس هيئة التمييز بالرياض والشيخ صالح الجارد والشيخ محمد ابن عبدالعزيز بن رشيد قاضي رنيه و الرس و الخرمه وابنه الشيخ عبدالله البراهيم الضويان ومنصور الضلعان في آخرين ولقد خط المصحف كا حدثني الشيخ صالح الجارد اثنتي عشرة مرة وخط شرح الزاد أربع نسخ وخط شرحه منسار السبيل نسختين إحداها فيها ضرب كثير وهي الأولى أخذها منى مدير الممارف الشيخ محمد العبد العزيز بن ما نع حينما زارنا بعنيزة وذلك عام ٧٣ ه وطبع الكتاب عليها لأنها مصححة ومنقحة وخط التبصرة نسختين وزاد المعاد ونونية ابن القم مرارأ وتاريخه وشرح المنتهى والكافى نسختين إحداها فىمخطوطات شيخنا عبدالرحمن السعدى والأخرى عندمحمد بنرشيد قاضى رنية وفيها خروم وخطفتح الجيدو الجلالين والاختيارات فهذا مما أشرفت عليه وتما حدثني عنهمن أثق به وبالجلة فهو الأول مَن الخطاطين في القصيم الذين أفنوا أعمارهم في الكتابة والثاني ابن عايض وهما يتعيشان مهما وينتفعان لما يترتب على ذلك من اهمام وتصحيح وتنقيح وكان مستقيم الديانة ومن قوام الليل وصـو إم النهار وآية فى التواصـع وحسن الخلق ( ٤ \_ روضة الناظرين \_ ج ١ )

مرحاً للجليس لا يعرف الغضب في وجهه زاهداً في الدنيا راءبا فيم عند الله من الأجر والثواب بحب إصلاح ذات البين ولو بأن يغرم من ماله مع قلة ذات يده وعزيز النفس حازما في كل شؤونه وقام بتأليف شرح على دليل الطالب جمع فيه بين المسائل بدلائلها فهو يفوقالتغلبي منحيث إيراده الأدلة و إن كان التغلبي بفوقة بأشياء كثيرة لا تخفى علىمن قرأها وله كتاب سماه رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ويوجد الأول منه والثانى في بعض مكتبات الخارج ويقول الأستاد عبد الله بن محمد ابن رشيد إنه من مخطوطاتنا وقد ترجم لعلماء الحنابلة ابتدأ التراجم من الإمام أحد بن حنبل وله حاشية على مخطوطته شرح الزادأ كثر ميها النقول عن مشانخه وعن الأصحاب وله رسالة في تاريخ نجد وما جرى فيها من حوادث ابتدأ الرسالة من عام ٧٥٠ إلى سنة ١٣١٩ه كر.وس الأفلام وكراستين فيأنساب بحدوعنده خزانة ملاً ي بالمخطوطات النفيسة جمعها من علماء القصيم ونمضها بقلمه وكان يقرضالشعر بمهارة تامة فرثىمشائخه علىالمحمد وعبدالعزيز المانع والجد صالحالعثمان القاضي بمراث قوية وفي سنة ١٣٥٠ هـ فقد بصره فصبر واحتسب الأجر ولم تزل الأمراض تنتابه من فقدان بصره إلى وفاته ففي ليلة عيد الفطر من سنة ١٣٥٣ هـ توفاه الله فجأة بسكتة قلبية فصلى عليه بعد صلاة العيد وخرج الناس مع جنازته وحزنوا لفقده لما له منمكانة مرموقة بينهم ولماكان يتمتع به من أخلاق خلدت ذكراه وخلف ابنيه عبد الله ومحمد البراهيم فأما عبد الله فتوفى سنة ١٣٥٨ هـ وهو ساجد بسكتة قلبية كأبيه وأما محمد فتوفى فى الرس وقد انتصب إمامــــــــا بالمسجد المعروف بالرس باسم مسجد الضويان إلى وفاته فرحمة الله عليهم أجمعين .

عَدَدُ (١٢) ﴿ إِبْرَاهِيمُ بِنَ عَبِدُ الْعَرْيِرُ السَّوْيِحِ ﴾ من روضة سدير هو العالم الجليسل الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم السويح ولد هذا المالم بروضة سدير في جادي الآخرة سنة ١٣٠٧ هـ ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه وأصلهم من الخبراء وبنو عمه فيها فتفرقو ا منها . شرع في طلب العلم بجد ونشاط فقرأ على علماء بلده ورحل إلى المجمعة للزيادة من العلم والاستفادة منه فلازم العلامة الشيخ عبــد الله العنقرى وفيصل آل مبارك قاضي الجوف كارحل إلى الوشم فقرأ على قاضي شقراء على بن عيسي وإبراهيم بن صالح ابن عيسى وعبد الله بن زاحم قاضي الرياض والمدينة في وقته ثم سافر إلى الحجاز فقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخه عبد الله الصالح الخليفي بالطائف ومحمد بن عبد العزيز بن مانع في مكة ثم عاد من الحجاز إلى الرياض نقرأ على علمائه ولازم الشيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم هكذا ذكر لى أحسد زملاته وهو المزيني المتوفى سنة ٩٩ ه وجد في الطلب وثابر حتى أدرك إدراكا تاما في الأصول والنروع وفي الحديث ومصطلحه وعلوم العربية وكان وأعي القلب نبيها قوى الحفظ والذاكرة انتسدبه شيخه مجمد بن مانع مرشداً لليمن ولشمالى الحجاز مراراً ثم تعين قاضياً في اليمن زمنا طويلا ودرس فيها وأحبه أهلها ثم نقل إلى المقاطعة الشمالية فسدد في أقضيته ثم انفرد بقضاء تبوك وجلس لاطلبة واليَّف إلى حلقته طلبة لا نعرفهم لأنهم أجانب منا وكان حسن التعليم وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميــدة حلو الشائل مجالسه ممتعة مكبا على المطالعة ومحبا للبحث بتواضع وكمان معانشفاله بأعمالالقضاء داعية خير ورشد فىالمساجد والمجتمعات وعنسده غيرة متى انتهكت المحارم ولمواعظه وقع فى القلوب وتدخل فى المسامع قبل الآذان وقام بتأليف كتابه (بيان المــــدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال) وهو الكتاب الذى ألفه عبد الله القصيمى وتنحل له العلماء مبادرين إلى تبزيه الدين من افترا اته المضللة ومن تأمل كتابه تبين له سعة اطلاعه وأثنى عليه شيخنا مجد بزمانع واعتمر فى شهر رمضان سنة ١٣٦٩ه ومرض فى مكة وفى ١٠ من شهر شوال عام تسع وسبين وافته المنية مأسوفاً على فقده فى مكة وصلى عليه فى السجد الحرام وحزن الناس لموته لما كان يتمتع به من أخلاق عالية ولما كان يتمتع به من أخلاق عالية ولما كان يتمتع به من كرم ونبل ورفعة نفس ولا أعرف هل خلف أولاداً أم لا رخمة الله عليه .

وفيها احتفل بمضى خمسين عاماً على تولية الملك عبدالعزيز واستعادته ملك آبائه. وفيها البرد العظيم الذى أهلك النخيل ثم أعقبه الحو العظيم وبذى الحبحة أصاب الحجاج فى عرفة ربح شديدة أعقبها برد عظيم أمثال البيض. ووفاة أحمد الجابر الصباح أمير الكويت رحمه الله .

\* \* \*

عدد (١٣) ﴿ إبراهيم السليان آل مبارك ) من إحريملا

هو العالم الجليل الشيخ إبراهم بن سلمات بن ناصر بن حمد من عشيرة آل راشد من عبرة ومن فحد تمران بن مبارك بن سبت بن رباع من قبيلة بشر العدنانية . ولد هذا العالم فى إحريملا عام ١٣١٨ ه ورباه والده أحسن تربية وكان من رجال العلم والدين وإمام مسبحد وافته المنية بعان وابنه صبى ثم فقد بصره بعد وفاة أبيه فاجتمع عليه فقدان فقد الأب وفقد البصر قرأ القرآن عن ظهر قلب لفقده البصر وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بلده وما حولها و تجرد للطلب مع قلة فاتيده وكانت أخته حصة هى القائمة عليه لأنها

الكبرى فحنت عليه وكانت تخيط وتطحن البربالأجرة لتعيش معه وربما ساعدها بالطحن وجد في الطلب وثابر عليه فحفظ المختصرات في التوحيد والعقائد والحديث والفقه والعربية فكان يسردها كا يسرد الفياعة ولازم بني عمه وكانوا بيت علم ومن أشهرهم محمد النيصل وفيصل آل مبارك وفي سنة ١٣٣٨ ه تقريباً رحل إلى الرياض فقرأ على أعيان علمائه ومن أشهر مشائخه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتيق لازمهم في جلساتهم في أصول الدين وفروعه وقرأ على حمد بن فارس علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة وعلى عبد الله بن راشد بن جلعود الفرائض كا قرأ على محمد بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهم في الأصول والفروع والحديث والتفسير وكان قوى الحفظ سريع الفهم فنبغ في فنون عديدة والفروع والحديث والتفسير وكان قوى الحفظ سريع الفهم فنبغ في فنون عديدة أهلته للقضا وحفظ في الحديث والفقه والتوحيد والعربية متوناً كثيرة وكان عفظ الألفية حفظاً جيداً وكان مشائحه يتفرسون فيه النجابة وكان من أوعية العلم واسع الاطلاع في فنون عديدة .

(أعماله) في عام ١٣٤٩ ه عينه الملك عبد العزيز قاضياً بالشعيب والحمل وكان صداعا بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وعنده غيرة متى انتهكت الحجارم وسببت تلك الغيرة عليه مشاكل منها إعفاؤهمن الفضاء أول سنة ١٣٥٥ فعاد إلى الرياض وجعل يصدع بكلمة الحق وربما جابه الولاة في سبيل الدعوة إلى الله لا يخشى من أحد ولما طلب الشيخ عبد العزيز بن بشر الإعفاء من منصبه لكبره ولزيارة أهله عينه الملك عبد العزيز قاضيا في الرياض خلفاً له وذلك آخر سنة ١٣٥٥ ه وفي سنة ست وخمسين عينه الملك قاضيا في الخرمة واستمر قاضيا في مناهم مسدداً في أقضيته واستمر في شدته بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قويا في ذلك فحصل تفازع عن هذه الصلابة والشدة بالصدع في سبيل عن المنكر قويا في ذلك فحصل تفازع عن هذه الصلابة والشدة بالصدع في سبيل

الدعوة فنقل إلى الأفلاج واستمر قاضيا حتى نقل منه إلى الرياض رئيسا لمحكمتها وكان معه العلامة عبد الله بن زاحم وكان نقلهسنة ١٣٦٤هـ وفي سنة سبعوستين فى ٧٥ من رجب حصل تنازع ممائل فأعنى من منصبه وعزم على السغر إلى بلدة إحريملا فأمره الملك بالبقاء عنده وعينه إماما لجامع الرياض ومدرساً للطلبة فيه وكان محبوباً عند الملك وعند الشيخ محمد بن إبراهيم رغم وجود مواقفه الصلبة وقوته في الدعوة إلى الله واستمر إلى سنة ١٣٧٠ ه فني ذي القعدة منها عينه الملك قاضياً في وادى الدواسر فباشر عمله فيها بحزم وسدد في أقضيته وخلفه على إمامة جامع الرياض شيخنا عبد الرحمن بن على بن عودان الذي كان كثير الثناء عليه رحمهما الله وفي أول سنة ١٣٧١ ه تألبت عليه الأعداء وسببت حدته وصلابته عليه المشاكل فاشتكوه فلم يعبأوا بهمبل بعثت الحكومة تعنيفاً وبعث إليهم الشيخ محمد رسالة بأننا أعرف به منكم فاتركوا المشاغبة وفي ٢٥ من ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين هجرية توفاه الله واختار له ما عنده بوادى الدواسر وله من العمرثلاث وخمسونسنة قضاها فىالتعلم والتعليم ونفع الخلق وكان قد رأى رؤيا وأسرها لبعض أصحابه بأنه لن يعود من سفره وهكذا تنطوى صفحة مشرقة وتنطفى شعلةمضيئة بوفاة شخصية فذة أخلص لله عمله طيلة حياته وتخرج على يديه طلبة لاحصر لعددهم ومن أبرزهم محمد بن مهيزع قاضي الوياض وسعد بن محمد الفيصل قاضي وادى الدو اسر بعده ثم قرية ثم الرياضوناصر بن حمدالراشد رئيس التعليم للبنات وهو الذى وافانى بهذه الترجمة مع عبد الرحمن بن سعد وفقهما الله ومن تلامذته محمد بن سليان ابن مهنا قاضي سنام وكان كاتبـــا عنده وعبد العزيز وعبد الرحمن ابنا سعد ابن حمد وعبد الرحمن وعبد الله ابني محمد المبارك وعبد العزيز بن ناصر إمام وخطيب جامع إحريملا وابنه عبدالله الواعظ بخميس أمشيط وعبدالله

أبن عمار مدير عام ديوان ولى العهد ومحمد بن ناصر بن حمد بن راشد مدير التعليم البنات فى مكة وآل عباد أهل الصفرة وعبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ وصالح بن أفريج قاضى الدفينة وعبد الله الفيصل محام بوزارة المسالية وقد خلف ابنية عبد الله وعبد العزيز البراهيم وها من رجال العلم والأدب يرحم الله الشيخ إبراهيم المبارك فلقد كان عالماً عاملا وفيها أى فى عام إحدى وسبعين ثورة مصر وخلعفاروق الموافق ٢٦ يوليوعام ٢٩٥٢م وتولى محمد نجيب برهة ثم جمال عبدالناصر وخلعفاروق الموافق ٢٦ يوليوعام ٢٩٥٢م وتولى محمد نجيب برهة ثم جمال عبدالناصر و

\* \* \*

### عدد (١٤) ﴿ إِبراهيم بن نغيمش ﴾ من جلاجل

هو العالم الجليل والفقيه الورع الزاهد الشيخ إبراهيم بن أحمد بن نفيمش من تميم ويكنى بأبى أحمد ولد هذا العالم بمدينة جلاجل سنة ١٣٣٠ ه ونشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية وفقد بصره فى طفولته وحفظ القرآن عن ظهر قلبه وأقبل على طلب العلم إقبالا منقطع النظير فقرأ على علماء بلده وما حولها ولازم قاضى جلاجل وحظ المتون فى الأصول والفروع والحديث والعربية ثم سمت همته للتزود والاستفادة من العلم فرحل إلى الرياض وقرأ على أعيان علمائها ليلاونهاراً ومن أبرز مشابخه الشيخان محمد وعبد اللطيف ابنا إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ لازمهما فى جميع جلساتهما وكانا معجبين بذكائه ونبله وقوة حفظه واستحضاره كاقرأ على قاضى الرياض إبراهيم بنسلمان المبارك ومحمد بن عبد اللطيف وحد فى الطلب وثابر عليه حتى أدرك فى فنون عديدة فكان من أوعية العلموكان يسكن أولا فى مسكن مع غيره من المفتربين ثم سكن فى قصر الإمام عبد الرحن يسكن أولا فى مسكن مع غيره من المفتربين ثم سكن فى قصر الإمام عبد الرحن

(أعماله) عينه الشيخ محمد بن إبراهيم قاضياً في الحريق قرب حوطة بني تميم

وحاول الرفض فألزمه الشيخ محمد وسدد فى أقضيته وكان يزور أهله بجلاجل ثم نقلهم عنده وأحبه أهل الحريق وكان عالما عاملا وعلى جانب كبير من الأخلاق العالمية متواضعا وكان آية فى الفقه والحديث وملما بغيرها وأما أوصافه فكان طويلا ضخماً قمحى اللون كث اللحية أشمط مستقيما فى دينه وخلقه ولم تزل هذه حاله حتى توفاه الله فى ذى القعدة من عام ١٣٧٠ه وصلى عليه شيخه محمد بن إبراهيم فى مسجده بدخنة وخلف أولاداً فى المعهد فرحمه الله برحمته الواسعة آمين .

#### \* \* \*

# عدد (١٥) ﴿ إبراهيم المحمد العمودي ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والمحدث الشهير الشيخ إبراهيم بن محمد بن محمد مكرر آل حسين ويرجعون إلى الأباخيل من آل نجيد من المصاليخ أحد بطون قبيلة عنزة ويلقبون بالعمود ولد هذا العالم في مدينة عفيزة سنة ١٣٢٤ ه و تربى على يد أبيه تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على خاله الشيخ عبد الرحن بن ناصر السعدى ولازمه زمنا في الفقه والحديث كا قرأ على الخال الشيخ عبد الله بن مانع في أصول الدين ولازمه ثم قرأ على والدى الشيخ عمان بن صالح القاضي ولازمه ثم رحل إلى بريدة فقرأ على الشيخ عمر بن محمد بن سليم ومحمد العبد الله بن حسين ابن عمه ولما رحل المريدسية رحل إبراهيم معه ولازمه مدة كما قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن عقيل والشيخ عبد الله بن عقيل عضو المجلس الأعلى لقضاء وقرأ على الشيخ محمد العلى التركى وجد في الطلب وثابر وكان في مطلع عمره قد رحل إلى الهند فقرأ على علما الحديث في دلهي وبهو بال وأجيز بسند متصل وكان فقيها محمد الطيف ورحل إلى الرياض مع بعض الطلبة فقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف

ابن إبراهيم وعاد إلى عنيزة فاستمر ملازماً لخاله شيخنا عبد الرحمن بن سعدى إلى عام ١٣٥٤ ه عندما ذهب مع شيخه عبد الرحمن بن عقيل وجماعة من الطلبة من القصيم مطاوعة لليمن للإرشاد والدعوة إلى الله نتمين قاصيا في منطقة عسير وسُدد في أقضيته وأحبه أهلها وكان من خواص والدى عثمان وبينهما مودة وصلة قبوية ودامت بينهما المراسلة وفي سنة ١٣٦٣ ه تولى القضاء في الدمام واستمر قاضياً عند ابن جلوى مدة طويلة وله مكانة مرموقة عنــد الولاة والمواطنين فى الشرقية وفى سنة ١٣٨٠ ه نقل قاضياً إلى مدينة الرياض واستمر قاضياً فيهما ثلاث سنوات. ففي سنة ١٣٨٦ ه أحيل للمعاش التقاعدي وكان ملازماً لحلقات العلماء ويحب البيحث في مسائل العلم ومجالسُه ممتِعة ومحادثاته شيقة لا يتدخــل فيما لايعنيه وكان آية في التواضع وكان صديقًا لشيخه وشيخنا عبد الله بن عقيل وفى رمضان يعتمر معه ويدارسه القرآن في المسجد الحرام ولهما جلسات مع بعضهم وبيبهما محبة وألفة لايفارق بعضهم بعضا وكان رحمه الله يرتاد عننزة كل عام ويلازم خاله شيخنا ولايحب المظهر ولا الشهرة ومقبلا إلىالله والدار الآخرة عازفا عن الدنيا يصدع بكلمة الحق لايخاف في الله لومة لائم وأما أوصافه فيكانمربوعاً أسمر الاون معتدل الجسم لين العريكة قليل الكلام وبعــد إحاليه لازم العبادة والمرابطة في السجد وتلاوة القرآن وفي عام ١٣٩٤ هسافر من الرياض إلى أمهـــا للاستجمام ولزيارة بعض أصدقائه الألفة بينهم حينا كان قاضياً في عسير وكأن عنده ارتفاع فى ضغط الدم وطريق أمها كله طلوع وطريق وعر فارتفع ضغطه مما أدى إلى إصابته بنوبة قلبية سببت وفاته رحمه الله برحمته الواسعة وكأن ذلك فى ١٨ من شهر جمادى الآخرة سنة ١٣٩٤ هـ وخلف أولاداً بررة وحزن الناس لفقده لما كان يتمتع به من خلق حسن .

#### ..عدد (١٦) ﴿ إبراهم المبدالعزيز الغرير ﴾ من عنيزة

هر العالم الجليل الشيخ الورع إبراهيم بن عبد العزيز بن محمد الغرير ولد هذا المالم بمدينة عنيزة وفشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية ، وكان والده من رجال الدين ومن طلبة العلم وهو قارىء جامع عنيزة فى عهد الجد الشيخ مالح بن عُمَّانَ القَاضَى وله صُوتَ رَخْيَم ولد المترجَم له في جمادى الأولى من عام ١٣٢٢ هـ وتوفى أبوه عبد العزيز في ٢١ من رمضان سنة ١٣٣٦ هـ فوصى به بابنه الأكبر عبد الرحمن مقال له يَا أَخَى لا مهم بأمر دنياك وأقبل على طلب العلم وأنا أكفيك أمر الدنيا وهمومها وأنت شريكي فقرأ القرآن وجوده على آل دامغ فى الكتاتيب وحفظه غيباً ، ثم شرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علما بلاة عنيزة ومن أبرر مشائحه الذين تلقى العلم عنهم الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضى وعلى بن ناصر أبو وادى وأخسلذ الإجارة في الحديث عنه كا قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدى من عام الأربعين إلى أن توفى عام ١٣٧٦ ﴿ وهو أكثر مشائحه نفعا له وقرأ على الخال الشيخ عبد الله بن مانع وعلى الشيخ سليمان العمرى قاضى الأحساء لازم من تقدم ذكرهم فىجلساتهم كلها وكان واسع الاطلاع فى الفقه أصوله وفروعه وفى الحديث ومصطلحه وكان يجتمع مع زملائه كل ليلة بعد العشاء الآخرة ويقرءون في صحيح البخاري ويطالعون القسطلاني عليـ. . ( أعماله ) في عام ١٣٥٦ هـ . استنابه شيخه على أبو وادى على إمامة مسجدهم بشمالى عنيزة ( الجـديدة) حينما ضعف شيخه وأرهقته الشيخوخة وتوالت عليــه الأمراض ولما توفى شيخه عام إحدى وستين من الهجرة رشحه جماعته للإمامة فتعين إماماً رسميا وظل فى الإمامة إلى وفاته أكثر من أربعين سنة وهو موضع إهجاب فيهم وواعظ المسجد ومرشده مستقيا في دينه وخلقه وكان يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وفي عام ١٣٧١ ه. افتتاح المهد السعودي بعنيزة فتعين مدرساً فيه وفي عام ١٣٧٣ ه افتتاح المهد العلمي بعنيزة فنقل إليه مدرسا، متعين مدرساً فيه وفي عام ١٣٧٣ ه افتتاح المهد العلمي بعنيزة فنقل إليه مدرسا، ثم نقل إلى مراقب فيه حتى أحيل إلى المعاش التقاءدي سنة ١٣٨٨ ه فتجرد للعبادة وملازمة مسجده و الإرشاد و الوعظ فيه وكانت مجالسه يمتعة ومحادثاته شيقه توالت عليه الأمراض وسافر مراراً للعلاج إلى الرياض ولم يتماثل لاسفاء، وأما أوصافه فكان مربوعا يميل إلى العلول أبيض اللون مشربا بالحرة متواضعا ذا أناة حسن فكان مربوعا يميل إلى العلول أبيض اللون مشربا بالحرة متواضعا ذا أناة حسن الخلق وافاه أجله المحقوم في يوم عيد الفطر سنة ١٠٤١ ه وخلف أبناء الثلاثة عبد العزيز ومحمد وعبد الله ، وفي وظائف عالية رحم الله المترجم له برحمته الواسعة،

## عدد (١٧) ﴿ أحمد الحمد البسام ﴾ من أوشيقر

هو العالم الجليل و المحدث الشهير المؤرخ النسابة أحمد بن محمد بن عبد الله ابن منيف بن بسام بن عساكر من أو به تميم . ولد دا العالم فى بلدة أوشيقر عام تسعائة و ثمانية وسبعين هجرية و نشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة و نشاط ومثابرة فقرأ على علما بلده وما حولها ومن أشهر مشائحه العلامة محمد بن أحمد بن إسماعيل وفى سنة ١٠١٠ ه انتقل من أوشيقر إلى بلد القصب قاضيا بها ثم رحل منها إلى بلدة ملهم فتولى قضا ها سنة ١٠١٣ ه وفى عام ١٠١٥ ه انتقل إلى بلدة العيينة فاستوطنها سكنا وطاب له المناخ فيها وشرع فى تاريخه من سنة ١٠١٤ ه وانتهى به إلى سنة ١٠١٩ ه ربع قرن وقرأ على قاضى العيينة الشيخ عبد الله بن عفالق المتوفى سنة ١٠١٩ هربع قرن وقرأ على قاضى العيينة الشيخ عبد الله بن عفالق المتوفى سنة ١٠١٩ هربع قرن وقرأ على قاضى العيينة الشيخ عبد الله بن عفالق المتوفى سنة ١٠١٩ هربع قرن وقرأ على قاضى العيينة الشيخ عبد الله بن عفالق المتوفى سنة ١٠١٩ هربع قرن وقرأ على قاضى العيينة الشيخ عبد الله بن عفالق المتوفى سنة ١٠٩٠ هربع قرن وقرأ على قاضى العيينة الشيخ عبد الله بن عفالق المتوفى سنة ١٠٩٠ هربع قرن وقرأ على قاضى العيينة الشيخ عبد الله بن عفالق المتوفى سنة ١٠٩٠ هربع قرن وقرأ على قاضى العيينة الشيخ عبد الله بن عفالق المتوفى سنة ١٠٩٠ هربع قرن وقرأ على قاضى العيينة الشيخ عبد الله بن عفالق المتوفى سنة ١٠٩٠ هربع قرن وقرة وقرأ على قاضى العينة الشيخ عبد الله بن عفرا و المتوفى سنة ١٠٩٠ هربي الله بن عفرا و المتوفى سنة ١٠٩٠ هربي و المتوبية و المت

والعفالق من قحطان لازمه في أصول الدين وفروعه حتى نبغ في فنون عديدة وجلس للتدريس فالتف إلى حلقته طلبة ومن أشهرهم الشيخ عبد اللهبن عبد الوهاب المشرفى قاصي العيينة والعــــلامة أحمد بن ذهلان والعــــلامة أحمد القصير وعبد الله اين ذهلان وأخوه عبد الرحمن وغيرهم وكان واسع الاطلاع نبيها قوى الحفظ سريع الفهم مرجعًا في فنون عديدة اشتهر بالقاريخ والأدب وكان نسابة نجد في زمنه وهو المرجع فيما سبق للمتأخرين فنجد معظمهم يتناقلون تاريخه وكان عثمان ابن منصور يستقى من تاريحه وأنسابه وكان فقيها وله غور فى الفهم وينقل أحمد المنقور في حاشيته كثيراً عنه وكمان شيخاً لشيخه ابن ذهلان وفي مخطوطات لآل ذهلان بقلم عبد الله بن ذهلان وأخيه ويقولان انتهى منخط شيخنا أحمد بن بسام وهذه النقولات تدل على سعة اطلاعه في الفقه وكان عمدة في التوثقات في العيينة ولقد وجدبها وثائق بعد الهدم للمشاريع قديمة بقلمه المتوسط صور بعضها ونشر في الجريدة كانت عند أحفاد أحفاده يتوارثونها وكان مستقيم الديانة وافته المنية بالعيينة سنة ١٠٤٠ هـ مأسوءاً على فقـــــده وخلف أولاداً وحفدة فمهم عبد الله ولعبد الله ابن اسمه إبراهيم ولإبراهيم ابن اسمه حمد بن إبراهيم هو جد آل بسام الموجودين بمنيزة الذي كان ساكنا ببلدحرمة ثم انتقل علىما في تاريخ ابن عيسي إلى عنيزة عام ١١٧٩ هـ وفي بعض المراجع عام ١١٧٥ هـ وخلف ستة أبناء هم : إِبْرَاهِيمِ وْسَلِّمِانَ وَمُحْمَدُ وَعَبْدُ القَادِرِ الرَّحْمَنُ وَعَبْدُ الْعَزِيْرُ وَمَنْ هَــــــؤُلَاءُ السَّتَّة تناسل آل بسام في عنيزة والجامع لهم حمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أحمد المترجم له فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفي عام ثمانمائة واثنتين وستين من الهجرة استكشاف أميركا .

### عدد (١٨) ﴿ أحمد الحمد القصير ﴾ من أوشيقر

هو العالم الجليل والفقيه الشهير مفتى نجد فىزمنه الشيخ أحمد بن محمد بن حسن ابن سلطان القصير من أوهبة تميم ولد هذا العالم الجليل فى بــــلدة أوشيقر بالوشم موطن آبائه وتربى تربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم وكانت أوشيةر آهــــلة بالعلماء وكانت قراءته تجويدا عِلى مقرى ً اسمه ناصر بن حسن من بني عمه من الوهبة وكمان من بيت علم وشرف ودين ومن أشهر مشايخه محمد بن أحمد بن إسماعيل منسبيع البكر ومن أشهر مشايخه بالعيينة والرياض عبد الله وعبد الرحمن ابنا ذهلان وسلمان بن على بن مشرف في آخرين وكان نبيها قوى الحفظ سريع الفهم من أوعية العلم له نقولات عن مشايخه نفيسة ومحطوطات في خزانة علماء تجد يتناقلها الفقهاء المتأخرون نقولات من تعليقاً له على كتب المذهب ووفد الطلبة إليه من كلمكان للاستفادة من علومهوله فتاوى لابحصرها العد تحقيقات جلسلاطلبة فى أوشيقر فالتف إلى حلقته طلبة كشيرون ومن أبرزهم ابنه محمد بن أحمد القصير وحسن بنعبدالله أبا حسين ومحمد بن ربيعة العوسجي وعبد الله بن أحمد بن عضيب قاضي عنيزة ومحمد بن حسن بن شبانة وفوزان بن فصر الله بن مشعاب وأحمد بن محمد بن شبانة وعبد القادر العديلي ومحمد السويكت من الوهبة وكمان صداءاً بكامة الحق لا يحاف في الله لومة لا م أوذى فى سبيل الدعوة إلى الله فصبر وحبس وضيق عليه ومعه ابنه محمد حبسهما الشريف سعد بن زيد ومعهما تلميذه حسن أبا حسين في شدة حر في شهر رمضان وكان قبل حبسه قد أفتى الزراع وهم محــاصرون من قِبل الشريف سعد أفتــاهم. بالإفطار ليحصدوا زروعهم قبل أن يستولى علمهم فأفطروا وكان له حزب من الليل يتلو القرآن فيه ويختمه . وكان مرجعاً فى التاريخ والأنساب لنجد ، بقول ابن بشر فى سوابقه صفحة دو كان مرجعاً فى التاريخ والأنساب لنجد ، بقول ابن بشر فى سوابقه صفحة داء عليمة المعارف: وفى سنة ١١١٤ ملك آل بسام بلد أوشيقر مم أخذ فى ترجمته العالم الفقيه الشيخ أحمد بن محمد بن حسن القصير فى بلد أوشيقر مم أخذ فى ترجمته إلى قسوله وقد رأيت فى بعض التواريخ أن وفاته كانت فى سنة ثلاث وعشرين . انتهى بتصرف قليل .

وبيتهم لا يزال بيت علم ودين وله ولعقبة لسان ذكر فى العالمين رحمهم الله برحمته الواسعة .

#### \* \* \*

## عدد (١٩) ﴿ أَحمد المحمد المنقور ﴾ من حوطة سدير

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة فقيه نجد ومفتها الشيخ أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدى ينتهى نسبه إلى سعد بن زيد مناة بن تميم ويلقب بالمنقور وية ال إنهم من قبيلة قيس بن عاصم المنقرى الصحابى الذى وفد على النبي ويلقب سنة تسع من الهجرة ولد هذا العالم الجليل في سدير سنة ١٠٦٦ ه فنشأ فشأة حسنة وحفظ القرآن عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء سدير ورحل إلى الوشم فقرأ على علمائها ولازمهم حتى نبسغ في فنون عديدة وكان ذكيا قويا في حفظه وفهمه ورحل إلى بلدان عديدة فمنها الرياض رحل إليه خس مرات يقرأ على علماء الرياض قرأ على علماء الرياض في أصول الدين وفروعه وفي الحذيث والتفسير وعلوم العربية كا قرأها على علماء سدير والوشم وكان آية فى الفقه وأصوله ومن تأمل حاشيته تبين له سعة اطلاعه وقوة إدراكه وله مخطوطات وتعليقات جيدة وكثيرة ويتناقل تلامذته من تقاريره الشيء

الكثير وكان حسن الخلق جدًّا وعمدة فى التوثقات بسدير والوشم ومرجماً فى الفتيا بهما وله الباغ الواسع فى الأدب والتاريخ ومرجعاً فى أنساب نجد وجلس للقدريس فالتف إلى حلقته طلبة لاحضر لعددهم ومن أشهرهم محمد بن ربيعة العوسجى ومحمد بن سلطان وابنــه العلامة إبراهيم بن أحمد ويؤسفني أنني لم أجد لابنه ترجمة عن مصدر أثق من نقَـله رغم حرصي وأحمد بن ذهلان وعبد الله ابنسيف فى آخرين وقام بتأليف كتابه الشهير بمجموع المنقور وهو السائل المفيدة مجلدان طبعه الشيخ ابن ثانى وكثيراً ما يبقل عن مشائخه ومشائخهم وله المنسك على اللَّذَاهب الأربعة مطبوع على القطع الصَّغير وهو مرجع كالحاشية وناريخ لنجد مطبوع لكنه رءوس أقلام ابتدأ به منسنة ٩٤٨ه إلى وفاته وله فياوى مخطوطة لم تطبع بعد وخزانة كبيرة لا أدرى لن آلت إليه بعد ابنه يقول الشيخ محمد ابن مانع في مقدمة منسكه والمصنف مشهور بالثقة ويعول المشائخ النجديون عليه ويعتمدون على نقوله ثم ذكر حجاته وزياراته للمسجد النبوى ورحلاته لطلبالعلم ومن زاملوه في دراسته والمترجم له تولى قضاء الحوطة سنين فكات مثالا في العدالة والنزاهة واستمر قاضياً فيها وإماماً وخطيباً لجامعها والمرجع في الإفتاء وغيره حتى مات يقول ابن حميد في السحب الوابلة عنه كان ورعاً ديِّناً قنوعاً صابرًا على الفقر والعيال وكمان يتيعيش من الزراعة ويقاسي فيها شدائد معاجبهاده وحرصه على نفع الخلق تدريساً ومهر فى الفقه مهارة تامة وصنف تصانيف حسنة انتهى ويقول إنني كنت أقيدما يقرره شيخي ابن ذهلان في نفس الدرس فنها بي وقال قيد ما تريده بعد انتهاء الشرح وأثنى عليه ابن بشر في تاريخة عنوان الجد بسعة الاطلاع وذكر وفاته وهي في ٦ من جمادي الأولى سنة ١١٢٦ هـ في حوطة سدير وله أولاد من أشهرهم العلامة إبراهيم بن أحمد قاضي الحوطة ثم بلدان سدير إلى وفاتِه في سمنة ١١٧٥ هـ في طاعون سدير مع تلميده حماد بن شبانة رجمهما الله ذكره ابن بشر فى عنوان المجدوله أحفادكا قال محمد بن مانع رحمه الله فإنه قال له ذرية فضلاء نجباء يسكنون فى سدير ومن أنجبهم الأستاذ ناصر المنقور وأخوه عبد المحسن المنقور وها من أفضل الشباب علما وخلقا وكل واحد منهما يشغل مركزاً مهما اه وأقول لقد تنقلا فى وظائف كثيرة فناصر سفيرنا فى أسبانيا ثم فى لندن وعبد المحسن ملحق ثقافى فى بيروت سابقا رحمة الله على الشيخ أحمد المنقور فلقد كان فقيها ورعا

#### \* \* \*

### عدد (۲۰) ﴿ أحمد بن ذهلان ﴾ من بلدة مقرن

هو العالم الجليل والفقيه المتبحر الشيخ أحمد بن ذهلان بن عبد الله بن محمد ابن ذهلان الخالدى من آل سحوب ينتهى إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان ولد هذا العالم فى بلدة مقرن فى شهر شوال سنة ١١٠٧ ه فنشأ فشأة حسنة ورباه والده فأحسن تربيته وقرأ القرآن وحفظه فى بيت علم وشرف ودين وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط.

(مشائحه) من أشهرهم أبوه ذهلان بن عبد الله ومحمد بن سحيم النجدى وعبد الله بن أحد بن سحيم وأحمد المنقور قرأ عليهم الأصول والفروع والحديث والتفسير وقام برحلات عديدة لطلب العلم فمنها العيينة ، وكانت كاضة بالعلماء كا رحل إلى سدير ولارم علماءها ورحل إلى الأحساء والزبير وبغداد وقرأ على أعيان علمائها وكان ذكيا فطنا من أوعية العلم فنبغ في فنون عديدة أهملته للقضاء فتولى قضاء سدير زمنا ثم تولى قضاء الرياض وما حوله وانتهت الفتيا بنجد إليه وكان واسع الاطلاع في الفقه وأصوله وله الباع الواسع في تاريخ نجد وحوادهما وأنساب قبائلها وله نظم رائق يدل على أنه بارع في الشعر وأوزانه . وكانت

كنيته أبا العباس ويلقب بشهاب الدين وله مكانة مرموقة وذكر حسن وأخلاق عالية وله مخطوطات معظمها بقلمه ، ومن تراث آبائه وأسلافه وينقل عنه ابنه عبد العزيز نقولات تدل على سعة اطلاعه وافته المنية في شهر صفر من عام ١١٦٩ هوله تلامذة و ذرية ومن أشهرهم ابنه العلامة عبد العزيز فرحمه الله برحمته الواسعة .

وتسمى هذه السنة سنة مطر توالت فيها الأمطار حتى تهـــدمت البيوت ورخصت الأسعار جدًا .

#### \* \* •

### عدد (٢١) ﴿ أحمد بن مانع ﴾ من أوشيقر

هو العالم الجليل الشيخ أحمد بن مانع بن إبراهيم بن حمدان بن محمد بن مانع ابن شبرمة الوهبي التميمي ولد هذا العالم في بلدة أوشيقر موطن آبائه و تربى في بيت علم وشرف و تعلم مبادئ العلوم على علمائها ، ثم رحل إلى الدرعية فلازم علماءها في الأصول والفروع والحديث والتفسير حتى برع ، ومن أشهر مشائخه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لازمه في فنون عديدة ، و كان من أخص طلابه ومناصريه على الدعوة ، و له رسائل مفيدة و مخطوطات بعضها بقلمه و بعضها يستنسخها ، ومن رسائله رسالة رد بها على عبد الله المويس .

وكان عابداً تقياً ورعا زاهداً ولم نزل حالته الحسنى تتجدد حتى وافاه أجله المحتوم فى الدرعية فى رمضان سنة ١١٨٦ ه وله بملامذة منهم حمد بن معمر وينقل كثيراً عنه وفى هــــذه السنة استولى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود على الرياض بعد قتال مربر وعــدة وقائع قتل فيها من أهالى الرياض ألف وثلاثمانة رجل ومن أهل الدرعية ألف وسبعانة وفيها وقع الطاعون فى بغداد وما حولها

( ٥ ـ روضة الناظرين ـ ج ١ )

إلى البصرة وأفنى خلقاً كشيراً فبلغ من مات من أهل العراق أربعائة و خسين ألفاً ولم يبق منهم إلا من أديب ومن الزبير سنة آلاف رجل

#### \* \* \*

### عدد (۲۲) ﴿ أَحِدُ بِن مُحَدِّ التَّوْيِجِرِي ﴾ من الحِمعة

هو العالم الجليل الفقيه المتبحر الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله بن على بن محمد ابن مبارك بن حمد التوبجري من آل جبسارة فخذ من عنزة وكانت حمولة التواجر الأصل بهم من المجمعة نزلوها بعد أنأنشأها عبد الله الشمري سنة ٨٢٠هـ مَ تَفُرِقُوا مَا بِينَ بُرِيْدَةً وَأَضْرُ اللَّ وَعُنَيْزَةً وَسُا ثُرُ بُلْدَانَ بَجُدُ ولدهذا العالم في المجمعة عاصمة سدير وتربى في بيت علم ودين وحفظ القرآن وجوده ثم شرع في طلب العلم وجد في الطلب و ثابر ومن أشهر مشائخه العلامة عبد القادر العديلي و إبراهيم بن أحمد المنقور ورحل إلى الدرعية والعيينة فقرأ على علمانها ثم رحل إلى الأحساء فلازم علماء الحنابلة هناك ولازم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن عفالق العالم المشهور ونبغ في الفقه والحديث والقنسير وعلوم العربية أثني عليه أن بشر تُولَى القضاء في الحجمعة وسائر بلدانسدير التابعة لها وكان مثالًا فيالعدالة والنزاهة وله مكانة مرموقة بينهم وسمعة طيبة وذاع صيته ووفد الطلبة إليه من كل مكان للاستفادة من علومه الجمة وانتهى الإفتاء والتدريس إليه في المجمعة ومن أشهر تلامذته النابغين عمَّان بن عبد الجبار بن شبانة وعبد الرحم أبا حسين والعدالم الفرضي محمد بن على بن سلوم في آخرين واستمر في ولاية القضاء بسدير وسد في أقضيته حتى توفاه الله في المجمعة سنة ألف ومائة وأربع وتسعين ه مأسوفاً علىفقده رُحم الله عليه : المحالين المح

### عدد (٢٣) ﴿ أَحَد بن عبد الله بن عقيل } من حرمة

هو العالم الجليل والشيخ الفاصل أحمد بن عبد الله بن عقيل الوائلي من بطون عَنزة وكان أسلافه يسكنون العيينة قدموا إليها من بلدة التويم واتصلوا بأمير العيينة وحظوا عنده ثم تناسلوا فيها ثم انتقلوا إلى بلدة حرمة فتناسلوا فيها فولد هذا العالم فيها وتربى تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه ثم شرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومنابرة فقرأ على علما سندير ورحل إلى ما جاورهامن الوشمولازم علماءها ثم سمت همته فرحل إلى الزبير ولازم علماء الحنابلة هناك ومن أبرز مشائخ العلامة الشيخ عِمَان بن سند صاحب المؤلفات المشهورة وعبد الرحن الحواص بمعاد إلى بلاده ورحل بمدها إلى المدينة المنورة للاستفادة فجاور بها ولازم علماءها بجد ومثابرة ومن أبرز مشائخه فيها جعفر البرزنجي مفتى المدينة المتوفى سنة ١١٧٧ هـ ونبغ في فنون عديدة وجلس للطلاب وكان حسن التعليم ومن أبرز تلامذته النابهين الشيخ عبد الرزاق بن سلوم قاضي سوق الشيوخ على حدود العراق وكان عنده إجازة منه بما أجيز به وله شرح على أخصر المختصرات للبلباني حج في عام ١٧٣٤ هـ وفى آخر شهر ذى الحجة وافته المنية بمكة في تلك السنة وأسف الناس لفقده وصلى عليه في المسجد الحرام ودفن في مكة رحة الله عليه .

# عدد (٢٤) ﴿ أَحمد بن على بن دعيج ﴾ من مرات بالوشم،

هو العالم الجليل والشيخ النبيل أحمد بن على بن أحمد بن سلمان بن دعيج من آل كثير من بنى لام القبيلة القحطانية ولد المترجم له فى بلدة مرات من بلدان الوشم نسبة لامرىء القيس لأنها كانت بلده وكان الشعراء يتغنون بهدا ومنهم ذو الرمة وكانت ولادة ابن دعيج سنة ١١٩٠ ه فتربى على يد أبيه تربية حسنة

وحفظ القرآن على مقرى، فى بلده وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط فقرأ على علماء الوشم ثم رحل إلى سدير فقرأ على علمائه وكان نبيهاً قوى الحفظ صريع الفهم فنبغ فى فنون عديدة وله الباع الواسع فى الأدب والتاريخ ويقرض الشعسر وله أرجورة طويلة مدح فيها آل سعود وذكر فيها نكبة الدرعية على يد إبراهيم باشا سنة المرحية هذها قوله:

من بعد ألف نكبة الحوادث. فاسْمَعْ وخـذ تاريخ قرن ثالث أتت على نجد بنار أوقدت تعلو ثلاث مع ثلاثين مضت والخير في أركابها بميس وقبسله كأنهما عسروس بنفسه عن خدمة الإسلام أميرها السميدع المحامى من بعد نوح مثل عاد وإزم كم قبلها أباد ربى من أمم مصير دنيانا إلى المحاق حدائق بعد اليفاف قطعت فيالها من بيضة تفلقت ورحب ساحات لهم ً تنسى وطالما كمانت محلَّ أنس

وتركنا معظمها لأنها غير مورونة وقدم نظاماً في الدر الثمين عقيدة الموحدين في الأصول ودرس وتخرج على يديه تلامذة ولما قتل الشيخ إبر اهيم بن حسن بن مشرف سنة ١٢٣٧ ه في المعركة الوقعة في الماوية بين الإمام عبد الله بن سعود وإبراهيم باشا عينه جماعة مرات قاضياً لهم وأقره تركى ثم فيصل على ولاية قضائها وكان مسدداً محبوباً بينهم مستقيم الديانة واستمر قاضياً لهما حتى توفى فيها سنة وكان مسدداً عبوباً بينهم مستقيم الديانة واستمر قاضياً لهما حتى توفى فيها سنة

# عدد (۲٥) ﴿ أَحَمَد بن عيسى ﴾ من شقراء

هو العالم الجليل الشيخ أحد بن إبراهيم بنحمد بن محمد بن حمد بنعيسى من بنى زيد من القبيلة القضاعية المنحدرة من قحطان وهو ابن عم قاضى شقراء على ابن عيسى ولد هذا العالم الجليل فى مدينة شقراء عاصمة الوشم فى ربيع الأول من عام ١٧٥٣ه و تربى فيبيت علم وشرف ودين فأبوه العلامة إبراهيم بن حمد بن عيسى المتقدمة ترجمته قام أبوه بتربيته فنشأ نشأة حسنة وجده عالم جليسل فقد صدق فيه قول الأول:

هو الشيخ وابن الشيخ والشيخ جده فيا حبذا شيخ تفاسل من شيخ قرأ القرآن على مقرى في بلده ثم حفظه عن ظهر قلب على أبيه وكانيدارسه وبحثه على طاب العلم فشرع فىطلبالعلم مهمة وتشاطومثا برة فقوأ على أبيهولازمه ملازمة تامة في الأصول والفروع والحديث حتى مات عام إحــدى وثمــانين بعد المائتين وتقدمت ترجمته وكان حريصا على تعليمه واستقامته على دينه وكانمعجباً به وذلك لنباهته وقوة حفظه وسرعة ممه كما لازم علماء الوشم في ليلهونهاره ومن أجرز مشائخه أيضا العلامة عبد الله بنعبد الرحمن بابطين فقد لازمه في ليلهو نهاره وارتحل معه فلم ينفصل عنه حتى مات شيخه عام ١٣٨٧ هـ ورحل إلى سدير فلازم علما و ثمار يحل إلى الرياض فلازم علماءها ومن أبرز مشا تحه فيها العلامة عبد الرحمن آين حسن وابنه عبد اللطيف آل الشيح فقدلارمهما زمنا في فنون عديدةوقد تجرد حتى نبغ في فنون عديدة كما رحل إلى بغداد ولازم علماءهما ومنهم فعمان الألوسي وعاد إلى الزبير فقرأ على علمائه ومن أبوزهم صنالح بن حمد المبيض الزبيرى وهو القاضي بالزبير وسكن مكة بعد حجه سنة ١٣٠٦ ه فقرأ على علمائهــا ومن أشهر مُشاثِخِهَ فيها حسين بن محسن الأنصاري وبحمد بنسليان حسب الله المسكى الشافعي

وطابله المناخ فى مكة ففتح دكانا يبيع الأقشة القطنية وغيرها وكانت مصاملة حسنة حدا فرغبه التجار وأنصل بالسيخ عبد القادر التلمساني أحد نجار جدة وكان ذا مال وعلموجاه تخرجمن جامع الأزهر إلاأنه كان يميل إلى مذهب الأشاعرة فما زال يناظره في مذهبه ومذهب أهل السنة حتى هداه الله بسببه إلى مذهب أهل السنة والجماعة وكان الشيخ أحمد يثني عليه ثناء حسناً كما أن عبد القادر يثني على الشيخ أحمد في علمه وفي حسن معاملته وصدقه وأمانته. وكان رحمه الله داعية خير ورشد وصلاح ، وله المكانة المرموقة بين الناس وعند الشريف عون بن محمد ومعظها مبجلا عند الحكل أشار على الشريف عون بن محمد بأن يهدم القباب فهدمها وأزال ماكان في القبور من تشييد ، وغلو فيجميع الحجاز وما حولماقلبي طلبه وأزال ذلك كله إلا ما كان من قبر حوا. وخديجة و ابن عباس في الطائف فإنه تركه مخافةً من تشويش السلطان عبد الحميد العماني وجلس في المسجد الحرام الطلبة والتف إليه طلبة لا حصر لعددهم ، وكان حسن القعليم واسع الأطلاع في فنون عديدة ودو المرجع في حياته لتاريخ نجد وحوادثها وأنساب قبائلها ، وكان من أوعية الحفظ والعلم شدت إليه المطايا للاستفادة من علومه ومن أبرز تلامذته النابعين الجد الشيخ بن عُمَان القاضي لارمه في الحجاز سنين والشيخ عبد القيادر التلمساني الذي قام بطباعة كتبه وكتب غييره ، ووزعت على طلبة العلم ، كما أن الشيج أحمد طبع كتبا عديدة ووزعها على طلبة العلم مع فقره فمنها الردعلي السبكي ونظم النونية لابنالقيم وشوحه عليها والاستعاذة لابن مفلح والفرقان لابن تيمية، ومن تلامذته عبد الستار الدهلوىوعبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاةو أبوبكر خوقير وسعد بن حمد بن عتيق وعبد الله بن رَوَّاف من بريدة وعبد الله بن على ابن حميد من عنيزة إمام الحرمالكي ومحمدبن مبارك إبراهيم الدويش وإسحاق ابن عبدالرحمن بن حسن ووجيه الحجاز محمد تعليف ومحمد بن عبد العزيز بن ما نع

في آخرين وبالجلة فيعتبر من أوعية العلم فاق أهل زمانة علما وعملا وسلوكا، وكان مَتُو أَضِعًا مَرْحًا للجليس مُحبًّا للبَّحِث والنقاش، وكان طويلا تُحيف الجسم جنطي اللون كثيف اللحية يخضبها بالحناء، وله مؤلفات عديدة من أبرزها شرحة على الكافية الشافية النونية مجلدان، ومعظم نقولاته فيه من حادى الأرواح، ومن كتب الشيخين وكان مولعا بكتب ابنتيمية وابنالقيم ويديم الطالعة فيهما وينقل مايسة حسنه ممهما ومن مؤلفات ابن رجب والحافظ الذهبي حتى انتفع منها ويقول الجدعنه ، إنه كان حسن التعليم حريصا على نفع الخلق رد على داوود بنجرجيس البغدادي وعلى غيره من المنحرفين ، وله رد على أحمد دحلان والمدراسي وتهديم المباني في الرد على النبهاني ، وله فتاوي لو جمعت لجاءت أسفاراً ضخمة لأنه كان مفتى الحنابلة بمكة ، وله نظم رائق ذكر ابن عه الشيخ إبراهيم بن صالح منها رائية وأثنى عليه فى عقد الدرر ثناء حسناً عاد إلى شقراء من الحجاز فولاه عبدالعزيز المتعب قضاء المجمعة وما حولها من سدير فقام بمنصب القضاء خــير قيام ودرس الطلبة وتخرج عليه كثير منهم ان عمه إبراهيم بن صالح ولما تولى الملك عبدالعزيز وأرهاته الشيخوخة وضعف جسمة طلب الإعفاء من منصبه ، وذلك عام١٣٢٥ ه فأعنى منه وعين الملك عبد الله العنقري خلَّهَا له وظل في المجمعة متجرداً للعبسادة ونفع الخلق إفتاء وتدريساً حتى مات رحمه الله، وكان إمام وخطيب جامع الجمعة حتى استعفى ، وكانت وفايّه بعد صلاة الجمعة الموافق ٤ من جمادى الآخرة من عام ١٣٢٩هـ وحزن الناس لفقده لما كان يتمتع به من أخلاق عالية وصفات حميدة خلدت ذكراه . وقد صلى عليه في الحرمين صلاة الغائب، وفي جزامع نجد ورثى المراث عديدة فنها مرثية لأبن عمه ومرثية العلميذه الجد صالح بن عثمان ومطلعها و حُق ها بكاها على الخطب الجسيم فقد دهاها

بعد المسلم العالم المنه المنه المنه المنه المنه المسلم العاليم المنه ال

من القضا ودرس بالحجاز حتى أحيل للمعاش التقاعدى وله أولاد بجدة وأحفاد فرحم الله الشيخ أحمد بن إبراهيم فلقد كنان مثالا فى العلم والعمل والزهد والورع وعزة النفس مع قلة ذات يده .

#### . . .

### عدد (٢٦) ﴿ أحمد العبد العزيز المرشدى ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل والورع الزاهد الفقيه الفرضى الشيخ أحمد بن الشيخ عبد العزيز ابن صالح المرشد المرشدى من قبيلة عنزة . ولد هذا العالم في مدينة الرياض عام ١٣٩١ ه في شهر ذى الحجة في اليوم الذى مات فيه الأمير سعود بن فيصل ابن تركى وفي الشهر نفسه قُتُل فهد بن صنيتان في يوم الجمعة و الإمام يخطب قتله محمد بن سعود بن فيصل بجامع الرياض وكمانت سنوات فتن واضطراب وقلق عند وفاة الإمام فيصل وحتى وفاة ابنه سعود حدث بين عبد الله وأخيه سعود ومحمد نزاع طال وكل يطمع في الحكم وثارت نار العداوة واشتعلت وكان محمد وعبد الله قد هربا من الأحساء إلى الرياض مخافة من عسكر الترك ثم حصلت الحروب والمجازر والمجازم والحبار والحارث من الله سلم والحبس وكات تكون أكبر ولكن الله سلم .

نعود إلى المترجم له ، ولد كما أسلفنا عام إحدى وتسعين في بيت علم وشرف ودين فأبوه علامة عد وأخواه إبراهيم وعبد الرحمن من العلما، المحصلين تربى مترجمنا الفاصل على يد أبيه تربية حسنة حيث أدخيه عند مقرى حتى حفظ القرآن ثم حفظه على أبيه عن ظهر قلب ولازمه في داسته وشرع في طلب العلم بإقبال تام و نشاط ومنابرة فقرأ على علماء الرياض ومن أبرز مشايخه أبوه عبدالعزيز والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتيق وحمد بن فارس وسلمان ابن سحمان ، ولما رحل أبوه إلى مدينة حايل صحبه إليها لملازمته دروسه ولكنه

يزور الرياضي بين آونة وأخرى فيحضر جلسات مشايخه كأ أنه لازم علماء حايل فى جلساتهم كلما وكان لا يسأم من الدرس والمطالعة ويحب البحث والنقاش في مسائل العلم ومن أبرز مشايخه فى حايل أبوه والعلامة الشيخ عبد الله بن بليهد وعبد الله بنمسلم التميميواس وطن حائل حيث طاب له المناخ مها ونبع في الأصول والفروع والحديث ومصطلحه والعربية وكان نبيها مفرط الذكاء قوى الجفظ سريع الفهم واسع الإطلاع ذا عِقل راجح وخلق حسن وكان شيخه عبد الله بن بليهد يستنيبه على القضاء متى سافر أو مرض ورشح لقضاء حايل فرفض تورعاً منه كما كان الشيخ حمود الحسين الشغدلى يستنيبه أيضاً علىالقضاء فقداستنابه عام١٣٤٩هـ وعَامَ ٥١ هُ فَكَانَ مِثَالًا للمِدَالَةُ وَالنَّرَاهَةُ تَوْلَى قَضَاءُ الجَوْفُ وَتُوْلَى إِمَامَةُ مُسْجِد المواشدة شمال غرب بوزان وكان أسمر اللون مربوعاً أشمط الشعر طلق الوجه ، وكبان حلو الفاكهة مرحاً للجليس مجالسب ممتيعة ومحادثاته شيقة أثنى عليه الأستاذعلى الهندى فى زَّهُرُ الخَمَائُلُ وَسَافُو للحجِّ وأنَّمُ عِمْرِتُهُ وأحرمُ يُومُ التَّرُويَة للحج ثامن ذىالحجة وقصد منى فىالسيارة ومعه رفقتهوزملاؤه فأصيب بنوبةقلبية وتوفاه الله داخل السيارة ولم يسمعوا منه سوى نطقه بالشهادتين والذكر لله فحزنوا لفقده وتنغصت عليهم تلك السفوة إلا أن رجاءهم بربهم وتضرعهم بالدعاء له فى تلك المشاعر هون ألم المصاب به وكمان أحد رفقته الحجبين له قد جعل ثواب حجته له وكان ذلك في ٨ ذى الحجة سنة ١٣٥٩ه ولا أعلم هل له تلامذة و أبناء أم لا رحمه الله .

## عدد (٧٧) ﴿ إِسْحَق بْنَ حَمَد بْنَ عَنِيقٌ ﴾ من الأفلاج

هو العالم الجايل الشيخ إسحق بن حمد بن على بن عتيق ولد هـدُّا العالم فى بلدة العمار فى بيت علم وشرف ودين فى رجب سنة ١٣٨٧ه وترنى فى حجر أبيه العالم الجليل التقى حمد بن عتيق وقرأ القرآن وجوده على مقرى فى بلده اسمه سحمان بن مصلح مم شرع فى طلب العلم بهمة عالية

(مشابخه) أبررهم أبوه حد بن عنيق كا قرأ على أخيه العلامة سعد بن حد الناعتيق ومهر فى أصول الدين وفالقرائص والحديث و كان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة و كان داعية خير ورشدوصلاح يصدع بكلمة الحق ولا بحاف فى الله لومة لائم وهكذا كانت أسرته كلهم يميلون إلى الشدة و بحاجون الولاة بالصدع له حاشية على شرح التوحيد مفيدة جراً وله رسائل مخطوطة ونصائح دينية تولى خطابة وإمامة الحامع فى بلد العمار بالأفلاج وله مكانة مرموقة كأسلافه وعجبة فى قلومهم ومجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة وكان يقرض الشعر بمهارة له نظم فى الدعوة إلى الله والصبر والثبات على ما ينال الذاعى وله نظم فى مدح الملك عبد العربز وتهاى له فى مناسبات عديدة ومرثية فى الشيخ عبد الله بن عب

to the strateging of the Bake of the thing and the strateging of t

عدد (٧٨) ﴿ إِسحق بن عبد الرحمن بن حسن ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل والمحقق المدقق الشيخ الورع الزاهد إسحق بن عبد الرَّحمَٰن ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب من تميم من الشارقة ولد هذا العالم الجليل فى مدينة الرياض سنة ١٢٧٦ ه فى بيت علم وشرف ودين فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب

وشرع في طلب العلم فقرأ على علماء الرياض ومن أبرز مشايحه فيد أخوه العلامسة عبد اللطيف بن عبدال حن وكان وصيا عليه فرعاه حق الرعاية لأن أباه توف وله من العمر تسع سنين فعاش يتما عنه للخيه وشيخه كما قرأ على الشيخ عبد الله ابن عبد اللحيف آل الشيخ وكان قاضيا للرياض فلازمــــ في الأصول والفروع والحديث يجد ونشاط ومثابرة كاقرأ على العسالم الشيخ حسين المخضوب وممد ابن مجمُود وحمد بن عتيق الازم حـؤلاء في الأصول والفروع والحديث ومصطلحه والتفسيرة وعلوم العربية ونبغ فى فنون عديدة خصوصاً فى الحديث ومصطلحه ثم سمت همته فقام برحلات عديدة فمنها رحلته إلى مصر ودخوله الأزهر وكان كاظًا بالعلماء العاملين فلازمتهم زمناً وذلك نقلا من خط تلميذه جدى صالح وممن ذكر رحلته إلى مصر عبد الرحن بن عبد اللطيف بمشاهير علماء نجهد كا رجل إلى الهند عام ١٣٠٩ هـ وقرأ على علماء الحديث فيها ومن أبرز مشايحه المحدث الشهير نذير حسين الذي أجازه بمروياته ثم ارتحل إلى مـــدينة بهوبال بالهند فقرأ فيها على الشيخ حسين بن محسن الأنصارى والشيخ سلامة الله وأجازاه وقسرا على الشيخ محمد بشير وارتحل إلي الحجاز وجاور فيها وقرأ على علماء المسجد الحرام وجلس التدريس فيه فالتف إليه ثلة من الطلبة من بينهم الجدد الشيخ صالح بن عمان القاضي تلمذ له وزامله على علماء الحرم ثم غادر مكة إلى الرياض وقد تضلع من العلوم الجمة ما فاق به قرناءه فجلس للطلبة فالتف إلى حلقته طلبة كثيرون ونفسع الله به تدريساً و إفتاء ومن أبرز تلامذته جبدى صالح وفالح بن صغير وعبد الله السيارى وعبد العزبز بن عبد الله الشمرى وعبد الله العبد العزيز العنقرى ومحمد الفيصل آل مبارك وعبد العزيز بن عتيق وعبد الله الفيصل وسالم الحناكي قاضى الرس وإبراميم بن عبد اللطيف آل الشيخ وفوزان السابق وعبد الرحمن ابرداود فى آخربن وله مؤلفات فنها الجوابات السمعية وله ردعلى أمين بنجنش

المراقى وله فتاوى كثيرة وعنده مخطوطات عند ابنه وله رسائه ضمت للرسائل المسجدية المطبوعة رشح للقضاء مراراً فامتنع بورعاً منه وخوفاً من غائلته وكان يؤثر الحمول ولا يحب الشهرة وعلى جانب كبير من الأخلاق العالمية والصفات الحميدة بينه وبين جدى مراسلات وهدايا كتب وكان مستقياً في دينه وخلقه يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وله مكانة مرموقة ونفوذ المحكمة عند الولاة ولم تزل هذه الحالة تتجدد حتى وافاه أجله المحتوم في الرياض في ٧٧ من شهر رجب عام ١٣١٩ عيوم الأحد فحزن الناس لفقده وبكته العيون ورثاه ثلة من العلماء ، ومن بينهم سلمان بن سحمان وفوران السابق وخلف ابنيه عمدا ، ومات بعده بسنوات وعبد الرحمن لا يزال موجودا في الثالثة والتسعين من عمره ولهما أولاد فرحمة الله على الشيخ إسحاق فلقد كان عالما عاملا .

### عدد (٢٩) ﴿ حسن بن حسين آل الشيخ ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الشيخ حسن بن حسين بن على بن حسين ابن محد بن عبد الوهاب من عميم من المشارفة الوهبة ولد هذا العالم بمدينة الرياض سنة ١٧٦٦ ه في بيت علم وشرف ودين ورباه والده فأحسن تربيته وقرأ الترآن على مقرى تجويدا ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بإقبال تام ونشاط ومثابرة فقرأ على على الرياض وقضاته ، ومن أبرز مشائحة الشيخ عبد الوحمن ابن حسن وابنه عبد اللطيف وعبد الرحمن بن عسدوان وعبد الله بن حسين المخضوب ومحمد بن محمود وحمد بن عتيق لازم هؤلاء الفحول في جلساتهم ليلا ونهارا حتى أدرك إدراكا تامًا في الأصول والفروع وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية ، وكان ذكيا نبها قوى الحفظ سريع الفهم يحفظ كثيرا من المتون العلمية وكان المشامخ معجبين بذكائه ونبله واستقامته في الدين .

(أعماله) ولاه الأمير محمد العبد الله بن رشيد قضاء الأفلاج؛ ثم نِقله منها إلى قضاء المجمعة وما حولها من قرى سدير التابعة لها وسكن المجمعة ، ثم نقله إلى قضاء الرياض فكان مِثالًا للعدالة والنزاهة مُسدَّداً في أقضيته ، وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية وآية فى الورع والزهد والتتى ودرس الطلبة في البلدان التي تولى القضاء فيها ، وكان حسن التعليم بحب إبصال القفع وصاحب مُروءة و إحسان إلى الخلق حلو الشمائل له نكت حسان محمود السيرة مرح الجليس، ومن أبرز تلامذته ابناه عبد الله بن حسن وعمر بن حسن رحمهما الله ومحمد بن عبد اللطيف وعبد الرحمي ابن سالم وعبد الله بن بلهد وإبراهيم السيارى وعمر بنسلم وعبد العزيز بنعتيق وَأَحَدَ أَبُو حَسَيْنَ وَمَحْدَ بَنِ حَمَيْدَ وَعَبْدَ اللهِ الفَنْقَرَى ، وقد سمعت مقابلة مع الشيخ عبد الله بن حميد بالإذاعة رحمه الله فذكره من جملة مشائخه، وله رسائل وفتاوى قد ضُم بعضهَا للمجموعة النجدية وعنده مخطوطاتوكان جواداً وله مكانة مرموقة ومحبة ولكلمته نفوذ يصدع بكلمة الحق لايخاف فى الله لومة لائم وأحيل للمعاش فتجرد للعبادة ولازم المسجد وكان من قوام الايل كذير التلاوة عطوفاً على الققرآء وانتقل إلى جو ار ربه في شهر ذي القعدة سنة ١٣٤١ ه و آثرعج الناس لوفاته لماله في قلوبهم من المحبة وصلى عليه الشيخ حمد بن فارس بجامع الرياض، ودفن في مقبرة العود، وخلف ثلاثة أبناء والرابع مات في حياة أبيه وهو حسين وستأتى تراجم بعضهم وهم الشيخ عبد الله بن حسن وعمر بن حسن وعبد الرجمن بن حسن نعبد الله رئيس القضاة فى وقته وغمر رئيس الهيآت وعبد الرحمن إمام قصر الحسكم بالرواض فرحمة الله على الشيخ حسن بن حسين فلقد كان عالما عاملا .

عدد (٣٠) ( حسين بن غنام ) من الأحساء ويقم بالدرعية

الله المَّالِمُ الجُلْيُلِ وَالمُؤْرِخِ الشَّهِيرِ الأَدْيَبِ البَّارَعِ الشَّيْخِ حَسَّيْنَ بَنْ أَبِّي بَكُر ابن عُمَّام الأحسائي مولداً والنجدي وْفاةً وإقامة والميمي نسباً وَلد هذا العالم فى بلدة المبرّز بالأحساء ونشأ بها نشأ حسنة وقرأ القرآن وحفظه وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط فقرأ على علماء الأحساء، ثم تزح إلى البحرين والساحل فقرأ على أعيان علمائهما ثم رجع إلى الأحساء فلازم مشائخه فيه ثم رحل من الأحساء إلى الدرعية فِجْلَ صُيفًا عَلَى الإِمَامُ عَسِدَ العَزِيزَ بن مُحَدَّ بن سِعُودَ فَأَكُرُمْ نُزُلُهُ وَأَجَلَّهُ وَاتَّصِلْ بالشيخ محد بن عبدالوهاب وتلمذله ولازمه فى جلساته كلها وصار عضداً وساعداً له في سبيل الدعوة إلى الله كما قرأ على غيره من علماء الدرعية وكان مفرط الذكاء قويبًا في حفظه سريعاً في فهمه فنبغ في فنهون عديدة وجلس للطلبة وكان حسن التعليم وتخرج على بديه طلبة لاحصر لعددهم ومن أبرز تلامذته النابهين شهيد الدرعية وفقيه نجد ومفتيها الشيخ سلمان بن عبد الله آل الشيخ وعبـــد العزيز ابن شاوان وعبد الرحمن بن حسن وعبد العزيز بن حصين وحميد بن معمّر وابنه عبد العزيز بن معمر وكان يدرس الطلبة بالفرائض وفى علوم العربيــة كلها وأما الفقه فكان مالكي المذهب وأهالى نجد كلهم حنابلة ودرس الطلبة بالتوحيد وكان حسن التعليم مستقيم الديانة راجح العقل وكان شاعراً منطيقا ومؤرخا بارعا وتجالسه تمتعة ومحادثانه شيقة وله مؤلفات ورسائل مخطوطة ومطبوعة فما طبعمتها تاريخه روضة الأفكار وهو كتاب قنم فيسيرة آل سعود والشيخ محمد وأنجاله وَمَنَ الْمُخْطُوطَاتِ المقد الثمين وفيهما فوائد لا يستهان بها وفيها سجع متكلف بمل ورثى الشيخ مجدرين عبد الوهاب بقصيدة مطلعها : ﴿ مَا مُعَالَمُهُمُ اللَّهُ مَا مُعَالِمُهُ اللَّهُ مُعَالِمُهُ ا

إلى الله فى كشف الشدائد نفزع وليس إلي غير المهيمن مفزع

يش ورد على محد بن فيرون بطائية مطلمها:

و يناله و الما أله على وجهها الموسوم بالشؤم قد خطا الله الله الله الموسوم

وهنأ الأمير سعود وأباه الإمام عبد العزيز بن محمد حيما استولى سعود على الأحساء بقصيدة رائيب قطويلة توفى رحمه الله برحمته الواسعة بمدينة الدرعية سنة ١٢٢٥ ه وليس له عقب وله بنو عم يسكنون الأحساء .

عدد (٣١) ﴿ حسين بن حسن بن حسين ﴾ من الرياض

LIMBY RUBBLE

هو العالم الجليل الورع الزاهد النبيل الشيخ حسين بن حسين بن على ابن حسين بن على ابن حسين بن على ابن حسين بن عبد الوهاب من تميم من المشارفة ولد هذا العالم بمدينة الرياض سنة ١٢٨٤ ه ورباه والده فأحسن تربيته فنشأ في بيت علم وشرف وتقى ونشأ نشأة حسنة وأدخله والده عند مقرى في الرياض الممه عبد الرحمن بن المفهريج فقرأه حفظاً عن ظهر قلب عليه وكان يدارس والده حسن ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثا برة فقرأ على علماء الرياض ومن أبرز مشاشحه أبوه حسن بن حسين بن حسين والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ومحد بن عارش وعبد الله الحروبي يقول عبد الرحمن بن عبد اللطيف في مشاهير علماء عبد الإعراب وعبد ألف المؤلفات منها عبد أن هذه الآثار والمؤلفات فهدت وكان شاعراً على النقش في الشعر له قصيدة غير أن هذه الآثار والمؤلفات فهدت وكان شاعراً طويل النقش في الشعر له قصيدة تبلغ سبعين بيتاً رد بها على أمين بن حنش العراقي وقصيدة راثية تبلغ ماثني بيت رد بها على قصيدة يوسف النبهاني ثم أورد طرفاً منها نسبة عن إملاء أخيه عمر رد بها على قصيدة يوسف النبهاني ثم أورد طرفاً منها نسبة عن إملاء أخيه عمر رد بها على قصيدة يوسف النبهاني ثم أورد طرفاً منها نسبة عن إملاء أخيه عمر رد بها على قصيدة يوسف النبهاني ثم أورد طرفاً منها نسبة عن إملاء أخيه عمر رد بها على قصيدة يوسف النبهاني ثم أورد طرفاً منها نسبة عن إملاء أخيه عمر رد بها على قصيدة يوسف النبهاني ثم أورد طرفاً منها نسبة عن إملاء أخيه عمر وحد المناه في الملاء أخيه عمر وحد المن نسبة عن إملاء أخيه عمر وحد المنه في المنه المنه المنه المنه عن إملاء أخيه عمر وحد المنه المناه في المنه المنه عن إملاء أخيه عمر وحد المنه في المنه المنه

ثم قال نزح الشيخ حسين إلى عمان سنة ١٣٢٥ه وسكن جزيرة زُعاب وأخذ ينشر الدعوة السلفية إلى أن توفى بجزيرة زعاب سنة ١٣٢٩ ه مخلفاً أبناء ماتوا بعده وليس له اليوم أبناء ولا أحفاد وله أسباط هم عبد الله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود وأخواه عبد العزيز ومحمد وسبط وابع عبد الرحمن بن موسى بن مرشد انتهى برحم الله الشيخ حسين فلقد كان عالما ورعا زاهداً .

### \* \* \*

### عدد (٣٢) ﴿ حاد بن شبانة ﴾ من المجمعة

هو العالم الجليل والفقيه الزاهد الشيخ حماد بن محمد بن شبانة من تميم ولد في بلدة المجمعة عاصمة سدير في بيت علم وشرف ودين فقرأ القرآن على أبيه العلامة محمد وحفظه عليه غيبا وكان يدارس أباه وشرع في طلب العلم وجد وثابر ومن أبر مشائحة أبوه محمد والشيخ عبد الله بن سحيم وإبراهيم بن أحمد المنقور قاصيا حوطة سدير وقرأ على غيرهم من علماء سدير وما حولها وكان ذكيا من أوعية العلم ومستقما في دينه وخلقه ودرس الطلبة وتخرج على بديه طلبة من آل شبانة وغيرهم وكان واسع الاطلاع في الفقه والفرائص ومحدثا وينقل تلامدته نقولات نفيسة وعنده مخطوطات أثرية تولى القضاء في المجمعة وما حولها مما يتبعها فكان مثالا في العدالة والنزاهة مسدداً في أقصيته وينقل عنه الشيخ أحمد بن ذهلان نقولات تدل على سعة اطلاعه بحواشيه وقع طاعون في بحد ومات فيه خلق كثير من سدير وذلك عام ألف ومائة وخمس وسبعين من الهجرة وتوفي فيه في المجمعة رحمه الله .

عدد (٣٣) ﴿ معد بن إبراهم بن مشرف ﴾ من الدرعية ﴿ هُو الْعَالَمُ الجَلِيلُ الشَّيْخِ الْفَقْيَهِ الْوَرَعَ حَمَّدُ بَنْ إِبْرَاهِمْ ۚ بَنْ حَمَّدُ بَنْ عَبِدُ الْوَهَابُ أَنْ مُشْرَفُ مَنْ أُوهِبَةً ثَمْيَمُ وهُو أَبِّن عَمْ لَاشْيَحَ مُحْدَّبِنَ عَبْدَ الْوَهَابُ وَلِدَ هَــَـذَأ العَالَمُ فَى بَيْتِ عَلَمْ وَشُرُّفٌ ودينَ وَكَانَ أَحَدَ أَجَدَادُهُ عَبْدَ الْوَهَابُ هُوْ قَاضَى الْعَيْينَةُ وكانت عاصمة تُجِد في ذلك الوقُّ وقد نشأ المترجم له في تربية أبوية كريمة نقرأً عَلَى عَلَمَا ۚ الدَّرْعَيَةُ وَمَا حَوْلُهَا بَجُدُ وَمُثَا بِرَةً بَعِدْ أَنْ حَفَظَ الْقَرِ أَنْ عَنْ ظَهْر قُلَبْ وَمَنْ أشهرٌ مشاَّخَهُ الشَّيْخُ مُمَّدُ بن عبد الوهابُ يَقُولُ أَبْنَ بشمرُ في عنوانَ الْجُدُ إِنَّهُ قَدَّمُ عَبْدُ العَرْيِرْ بْنِ حَمْدُ وَقِدْرُوجِهُ الشَّيْخُ مُخَدُّ إَحَدَى بْنَاتُهُ فَأَتْتُمْنُهُ بَعْبَدُ الْعَزْيْرُ وَكَانَ قبل قدومه الدرعية قاضياً في مرات من مدن الوشم فسكن الدرعية ولازم صهره حتى ماتُ فَيْهَا وَيُردُفُّ في عنوان الحجدُ قائلًا وفي عام ١١٩٤ هـ توفي الشيخ حمدً ابن إبراهيم بن مشرفقاضي مرات وخلف ابنه القاضي عَبْدَ الْعَزَيْرُ بن حَمْدُ وَكُنَّانَتْ وَّفَاتُهُ فَى مَدَّيْنَةِ الدَّرْعِيَةِ رَحْمَهُ اللهِ برَحْمَةُهُ الوِاسْعَةُ آمِينَ وَتَقَدَّمَتَ ترجمة أحيـد التويجري قاضي المجمعة ووفاته بهذه السنة .

عدد (٣٤) ﴿ حمد بن عبد الجبار بن شبانة ﴾ من المجمعة

وَ مِنْ مُنْ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ أَنِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ وَضَةَ الطَّاكُونِ و يَجْبُ أ

بيت علم وشرف ودين فأبوه عالم وجده الشيخ أحمد عالم وأخره الشيخ عثمان عالم جليل من قضاة سدير والذي نعرفه من هذا البيت ثمانية كلهم اشهروا بعلمهم وتوجنا لبعضهم ونوهنا عن البعض الآخر بترجمة عثمان بن شبانة أخى المترجم له وقد نشأ بتربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة عالية و نشاط ومثابرة فقرأ على أبيه ولازمه وعلى جده كاقرأ على عمد بن حسن بن شبانة ولازمه كاقرأ على أخيه عثمان ولازمه زمناً وهو أكثر مشائحه له نفعاً وفائدة ونبغ فى الفقه والحديث وكان واسع الاطلاع نبيهاً يتوقد ذكاء وتولى قضاء سدير كلها وله مكانة بين أهالى المجمعة ودرس الطلبة فيها وعنده خزانة ملآى بالمخطوطات النفيسة يقوارثها آل شبانة أثنى عليه ابن بشر وعنده خزانة ملآى بالمخطوطات النفيسة يقوارثها آل شبانة أثنى عليه ابن بشر وفاة وكان مرجعاً فى أنساب بحد وحوادثها وتولى إمامة وخطابة جامع المجمعة إلى وفاته رحمه الله برحمته الواسعة .

وفی عام ۱۲۶۰ ه غرس منصور بن زامل الحیطان والجادة و کان رحمه الله من أعیان بلدة عنیزة و دوی الر أی فیهم و کذا ابنه إبر اهیم المتوفی عام۱۳۳۷ رحمهما الله.

\* \* \*

### عدد (٣٥) ﴿ حمد بن عُمان بن شبانة ﴾ من المجممة

هو العالم الجليل والشيخ الفاضل فقيه نجد ومفتيها حمد بن عمّان بن عبد الله ابن شبانة من أوهبة تميم من آل حنظلة ولد هذا العالم فى بلدة المجمعة فى بيت علم وشرف ودين فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب ورباه والده أحسن توبية وقرأ على علماء سدير وجد فى الطلب وثابر عليه فقرأ على العلامة محمد بن أحمد القصير فى أوشيقر وعلى آل شبانة ورحل إلى الوشم فقرأ على علمائه ونبغ فى فنون عديدة

وكان من أوعية العلم شدّت إليه المعلى من كل مكان للانتفاع من علومه تعين قاضياً في سدير مسكنه في المجمعة وإماماً وخطيباً في جامعها وانتهت الفتيا بسدير إليه وجلس للطلبة فانتفع الطلبة من علومه الجلة ومن أبرر تلامذته النابهين ثلة من آل شبانة منهم ابنه وعبد القادر العديلي ومحمد بن سلطان العوسجي وقد تزح إلى القصيم قبل ذلك فقرأ على علمائه فني عنيزة قرأ على الشيخ صالح العبد الله أبا الخيل قاضي عنيزة ولازمه ثم عينه الإمام عبد العزيز بن محمد آل سعود قاضياً في سدير كما أسلفنا وكان مثالا في العدالة والنزاهة ومسدداً في أقضيته ويصدع بكلمة الحق لا يحاف في الله لومة لا ثم وكانت له المكانة المرموقة عند الناس وعند الولاة ولم يزل قاضياً ومفتياً في المجمعة وما حولها حتى وافاه الأجل مأسوفاً على فقده وكان ذلك في المجمعة في ١ رمضان سنة ١٢٠٨ هرحمه الله وكانت بعد وفاة الشيخ سلبان بن عبد الوهاب بشهرين .

\* \* 4

### عدد (٣٦) وحمد بن ناصر بن معمر ) من الدرعية

هو العالم الجليل المحقق المدقق والفقيه الأصولي الشيخ حمد بن فاصر بن عثمان ابن معمر النجدي التميس وآل معمر من العناقر ومنهم آل أبو عليان أسماء بريدة والشبالا بعنبزة وكان أجدادهم يسكنون مرمداً ثم انتقلوا إلى بلده ملهم من بلدان الحمل وفي عام ثما نمائة وخمسين من الهجوة انتقلوا إلى بلدة العيينة وتناسلوا فيها ومن أشهرهم أمير العيينة عبد الله بن محمد بن معمر الذي استمرت إمارته فيها أكثر من أربعين عاما ومات سنة ١٩٣٨ هولا زال آل معمر أمراء فيها وفيهم علما وقضاة ومن أشهر هذه الأسرة فهد بن معمر وابنه عبد العربز وها من أمراء

حكومتنا الرشيدة فى القصيم والطائف ومن بيوت الكرام الحاتمي ولهم المآثر الحسنة أوولد المترجم له الشيخ حمد في بيت علم وشرف في بلد العيينة فنشأ أنشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وكانت ولادته سنة ١٦٦ لـ هُم نزج منها مع أبيه وسكنا الدرعية وشرع في طلب العلم بهمة عالية ومثابرة على الطلب ومن أشهر مشانخه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحسين بن غنام المؤرخ وسلمان أبن عبد الوهاب قرأ على الأخوين الأصول والفروع والحديث وعلى الأديب النحوى للؤرخ حدين بن غنام علوم العربية كلها وكان لا كيًّا نبيهًا قوى الحفظ سريع الفهم واسعالاطلاع في فنون عديدة مكبًا على الطالعة صَدَّ اعًا بكامة الحق لا يخاف في الله لومة لا م وجلس الطلبة فاليف إلى حلقيه ثلة من الطلبة ومن أبرز من تخرُّجُ عَلَىٰ يَدُيهِ البَهُ العَلَامَة عَبِدَ العَزِيرَ وَشَاءَانَ بِنَ عَبِدُ اللهِ } لَ الشَّيْخِ وَعَبُدُ الرَّحْنُ ابن حسن ومفتى نجد عبد الله بن عبد الرحمَن البطين وعَمَّانُ بن شباتَهُ في آخرينَ ولهمؤ لفات منها الفواكه العذاب ورسائل وفتاوى كثيرة لوجمعت لجاءت أسفاراً ضُم بعضها لمجموعة الرسائل النجدية وكان ذا مكانة مرموقة وله شهـــرة بلغت الآفاق ولكلمته نفوذ وكان واخظ زمانه والمواعظه وقع فى القاوب غزير الدمعة لاتفارق خدَّه بعثه الإمام عبد العزيز بن المجهد بن سعود ومعه زميــــله عبد العزيز ابن حصين وثلة من الطلبة للشريف غالب بمكة يطلب منه بعد أن استشال الإمام عهد العزيز شيخهم محمدا فقاموا برجلة إلى الحبجاز فأكوم الشريف نزلهم وجمع بينهم وبين علماء المسجد الجرام وحصل بينهم مناظرة في مجالس عديدة وبحضور جهم كشير وذلك في شهر رجب سنة ١٣١١ه فقق وي بحجم المدعومة من الكتاب والسنة عليهم فسلمول له وانقادوا لأقواله وطلبوا منه الإجابة على ثلاث

مُسائل فأجابهم إجابة منيدة وذكر أحد دخلان في كتابه خلاصة الكلام أن الإمام المنفؤد بعثه إلى مكة برسالة للشريف شفة ١٧٧٠ ه وعاد إلى الدراعية بعد سفة أقامها وكان يفظ الناس أدبار الصلوات في الدرعية وفي الحجاز مدة إقامة فيه ويالحن بالمعروف وينعلى عن المشكر والولاة يشدون من أزره و فقع الله به أنما لا يحصون وعنا بدعاً كانت في الحجاز وهذم الشريف فباباً كانت على القبور بسبب إرشاداله القيمة وله هيبة ولك كلامه وقع في القلوب وفي سنة ١٧٢٧ ه بعثه الإمام سعود رئيساً لقضاة مكة الكرمة في في القلوب وفي سنة ١٧٢٧ ه بعثه الإمام سعود رئيساً لقضاة مكة الكرمة في من القبول في منصبه حتى السلمون عن المعشر الأوسط من دى الحجة سنة ١٧٢٥ ه في مكة وصلى عليه السلمون عن المعشر الأوسط من دى الحجة سنة ١٢٧٥ ه في مكة وصلى عليه السلمون عمل عليه بعدد كثير ودفن في مكة انتهى من أبن بشر .

والبياضية قرب قصر السقاف وحزن عليه الناس ورثى بمراث عديدة وخلف ابنه العلامة عبد العزيز مؤلف منحة القريب الحجيب فرحهما الله برحمته الواسعة .

عدد (٣٧) ( الحد حد البراهم القاضي ) من عنيزة

E. W. J. Davidson John Co. St. & Carlo Co. Carlo Co. Carlo Co. L.

هو العالم الجليل والورع الزاهد الشيخ حمد بن إبراهيم بن عبد الرحن ابن أحمد القاضى من أوهية بميم ولد هو ذا العالم في بلدة أوشيقر سنة ١١٣٨ هو ونزح مع أبيه وإخوته إلى المجمعة بعد القتال الذي جرى مع آل حسن وانتقل والده إبراهيم من المجمعة وكان بميته إلى عنيزة وهو جد آل قاضى للوجوهين في بحد وغيرها فانتقل الترجم له وهو طفل وفقد بصره وهو ابن سبع سنين فقرأ

الترآن وحفظه عن ظهر قلب على مترى، في عنيزة ، وتربي تربية أبوية كريمة وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة ، وكنان ذكيًّا نبيهاً فأنح القلب فلازم علما. وقضاة عنيزة ، ومن أبرز مشائخه قاضي عنيزة عبد الله بن أحمد بن عضيب التميين لازمه حتى مات ، كما قرأ على تلميذه سلمان بن عبسد الله بن زامل وصالح الصايغ وصالح أبا الخيل ولازمهم ليله مع نهاره حتى برع في فنون عديدة ، وقرأ على غيرهم وكان واسع الاطلاع في الفقهوالحديث فرضيًا وله الباع الواسعفعلوم العربية ومرجماً في حوادث بجد وأنساب قبائلها ، ومن مشائحه مجمد بن إبراهيم أيا الخيل وعبد الله بن إسماعيل، وقد رشح مراراً للقضاء فامتنع منه تورعاً وخوفاً من غائلته تمين إمامًا بمسجد أم خمار سنة ١١٧٠ ه . وكان له صوت جميل ، وله مكانة مرموقة بين الناس ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم ويرشد جماءيه أدبار الصلوات ولمواعظه وقع في القلوب ودرس الطلبة في مسجده ، ومن أشهر تلامذته ابن أخيه عبد الرحمن بن محمد القاضيقاضي عنيزة وعبدالله بن صقية قاضي بريدة ، وكـان من قُوَّام الليل ويكثر من التلاوة ولسانه رطب بذكر الله في كل أوقاته وتجرد للمبادة ولازم المسجد ، وكان يعتكف كلسنة ويحب إ الاح ذات البين عزوفًا عن الدنيا زاهدًا فيها ورءًا ،رحاً للجليس مجالسه ممتعة ويحب البحث في مسائل العلم مستقيما في دينه وخلقه توالت عليه الأمراض بعد أن طعن في السن وأرهنته الشيخوخة ووافاه أجله المحتوم في عنيزة سنة ١٢٢٨ه . وله من العمر تسعون سنة وخلف ابنيه الجدعثمان بن حمد القاضي توفى سنة ١٣٩٤ هـ. والعم عبد الله بن حمد القاضي ، وكمان الجد عمان من أثرهاء عنيزة وصاحب بيت المال للإمام تُركى بن عبد الله ع ثم لابنه فيصل فرحمهم الله برحمته الواسعة .

### عدد (٣٨) ﴿ حد س على س عديق ﴾ من الزاني

هو العالم الجليل الفقيه الورع الزاهد الصادع بكلمة الحق الشيخ حمد بن على ابن محمد بن عتيق بن راشد بن حيضة اشتهروا ببني عقيق ولد هـــــذا العالم في بلدة الزُّلْقِ فِي بَجِدُ عَامَ ١٢٢٧ هِ فِي بيت دين فرباه والله أحسن تربية وقرأ القرآن على مقرىء حتى حفظه ثم حفظه عن ظهر قلبوشرع في طلبالعلم بهمة وفشاطومثابرة وفي سنة ١٢٥٣ه رحل إلى مدينة الرياض بعد حفظه لامختصر ات العلمية على علماء بلده فلازم علماء الرياض تسع سنين ومن أشهر مشائخة الذين تلقى العلم عبد ، عبد الرحمن أبن حسن وابنه عبد اللطيف آل الشيخ وعبد الرحمين بن عَدْوان قاضي الرياض وعلى بن حسين من الشيخ محمد لازم مؤلاء في الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية وكان قوى الحفظ سريع الفهم فأدرك في العلوم إدراكاً تامًّا ولاه الإمام فيصل بن توكي القضاء في الدلم والخرج ثم نقله إلى بلدة الحلوة ثم إلى قضاء الأفلاج واستقر فيها سنين مثالا في العدالة والنزاهة وأحبه الناس وكان ذا مكانة مرموقة بينهم وعند الولاة واشهر وذاع صيته في صدعه بالأمر بالمروف والنهي عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم وكان يميل في ذلك إلى الشارة بتحمس فناله في سبيل الدعوة الأذي فصبر وصابر وهكذا كان من بعدة من آل عتيق يميلون إلى الشدة في سبيل الدعوة إلى الله ويعظون ويناصحون الولاة وينكرون على الأمراء فيما يرونه ولمواعظهم وقع في القلوب لأنها تصدر من القلب إلى القلب فيبكي واعظهم ويبكي من حوله وكان الشيخ حمد يراسل العلما والولاةويناصحهم فقام بالهند بمراسلة السيد صديق حسن وأثنى عليه وطلب من مؤلفاته القيمة وكان بهوبال ديقاكا أبدى ملاحظات عليه فيتفسير موالر سلة شهيرة وممن قام بنقلها فطبعت عَبد الرَّحْمَنُ بن عَبدَ اللطيف بمشاهير علمه، نجد الطبوع سنة ١٣٩٣ ه وجلس

للقدريس بالخرج وبالأفلاج فالقف الطلبة إليه ورحلوا إلى الأفلاج أفواجاً أفواحاً للاستفادة من علومه الجمة وكمان واسع الاطلاع حسن التعليم وانتهى الإفتاء والتدريس فيها إليه و من أبرز تلامذته النابهين أبناؤه الثلاثة سعد وعبد العزبز وعبد اللطيف والشيخ عبدالله بن عبد اللطيف وثلة من رحلوا آل الشيخ رحلوا إليه في الأفلاج سنة ١٢٩٤ م وسلمان بن سحمان وعبد الله بن جلعود وعبد العزيز بن شلوان وحسن بن حسين آل الشيخ وغيرهم خلق لا حصر لعددهم وله رسيائل وفتاوى كنبرة جداً ضم بعضها لمجموعة الرسائل والمسائل النجدية ومؤلفات منها إبطال التنديد شرح اليوحيد ورسالة النجاة والفكاك والفرقان المبين وانظر إلى هداية الطويق من رسائل آل عتيق وكان يجب إيسال النفع الخلق و إصلاح ذات البين وتجرد لامبادة ولازم المسجد ليله مع نهاره يكثر من التسلاوة وأوراد الصباح والمساء وكمانت الدمعة لاتفارق خده وكمان على جانب من الأخلاق العالية متواصعاً مستقيماً لا يحب المظهر وكمان يقرض الشعر بمهارة وله أبيات في توديع ابنه ستأتى بَعْرَجِمَة وسَعِدُ وَافَاهُ أَجِلُهُ الْمُحْتَوْمُ مُأْسُوفًا عَلَى فَقَدَهُ فَى ٢٤ مَنْ شَهْرَ ذَي القعدة السنة ١٣٠١ ه ببلاة الأفلاج فحزن الناس لموته وصلى عليه صلاة الغائب في جوامع تحد وَخَلَفُ أَبِنَاءِهُ العَشْرَةُ وَأَرْبُعَةً مُنْهُمُ اشْهُرُواْ بِالعِلْمُ وَنَفْعَ الْخَلْقِ وَسَيَّمْرُ بَكَ تُوَاجِمُهُمْ بإذن الله وله أحفاد من خيرة زماننا ومعظمهم بالأفلاج فرحمه الله ، ولما مات رثاه تلميذه سلمان بن سحمان برائية رنانة ومنها:

فما حَمدٌ فى الملم إلا متوج حميد الساعى كامل فى المآثر علم بفقه الأواخر علم بفقه الأواخر وقد كان ذا علم بفقه الأواخر وقد حاز فى علم الحديث مكانة تسامى بها فوق النجوم الزواهر

ال مول التصرف الأولي أن و الديم العالم المعمل (وع) عدو الدي المرين

مليار هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الشيخ حمد بن عبد العزيز أين محمد بن عبد المزيز بن محمد بن جد بن على بن سلامة بن عبران العوسجي من البدارين دوميرى ولد هذا العالم الجليل في بلدة ثادق سنة ١٣٤٥ هـ و تربى على يد أبيه توبية حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم سهمة ونشاط ومثابرة فَقُرأً عَلَى عَلَماً. بلده ولازم العلامة عَبْدَالعزيز بن حسن في بلدة ملهم وحريملا وكان ُ قَاضِياً فَى بلدان الحِمل ومن القَصُولُ من بني لام قرأ عليه الأصـــول والفروع والحديث والقفسير ثم رحل إلى الرياض تقرأ على علمائها ومن أبرر مشانحه فمها الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف آل الشيخ وعبد الرحمن ابن عدوان وعبد العزيز بن شلوان وها من قضاة الرياض ورجع إلى بلده فلازم مشاكه والعلامة محمد بن مقرن ورجع مرة ثانية إلى الرياض فــــــلازم علماءها وصار يتردد مابينهما وقد وهبه الله فهماً ثاقباً وقوة في الحفظ وسرعة في الفهم حتى عد من العلماء البارزين في زمنه وهو من بيت علم وكرم وجـــود ولأسلافه آثار خالدة بجددت معه وكان مرجعاً في حوادث بجد وقبائلها ويقيد كل ما يمسر عليه وبخطه يُوجُد حُواشَ ونقولات نفيسة ولاه الإمام فيصل قضاء سَديْر وسدد في أنضيقه ثم قاضياً في الوشيم في عهد الإمام عبد الله الفيصل وبعد وفاة شيخه عَبْدُ الدِّرْ بَنْ حَسَنَ عَامَ تَسَعَ وَتَسْعِينَ نَقَلَهُ عَبْدُ اللهُ الْفَيْصَلُ خَلْفًا لَهُ عَلَى قَضَاءُ الْحَمْلُ فيكانت أقضيته المثال الأعلى في العدالة والنزاهة وله مكانة عندهم ومحبة في قلوبهم وكارت مداعا بالأبن بالمعروف والنهى عن المنبكؤ لا يحساف في الله لوجة لائم كثير الخوف من الله ورعا زاهـ داً مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة أثنى عليمه عبد الرحمن بن القاسم في جملة من ترجم لهم من أصحاب الوسائل وقال إن له أجوبة سايدة ورسائل مفيدة مستقيل في دينه وخلقه وقد جلس للطلبة في البلدان

التى تولى القضاء فيها ومن أبرر تلامذته النابهين ابنه الشيخ محد بن حمد فى آخرين و كان بليناً في الجلابة والوعظ حسن الصوت حج سنة ١٣٧٠ هـ وعقد مع علماء الحجاز ندوات وتنافش معهم فى عرة مسائل حرر عنها رسالة ولم يزل على الطريقة المثلى فى نفعه المتعدى حتى وافاه أجله المجتوم مأسوفاً على فقده فى شهر شعبان سنة ١٣٣٠ هـ فرحمه الله برحمته الواسعة وفيها ولادة الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود وكان من أهمل الشهامة والنخوة وفيها تعين والدى إماءاً بمسجد أم خار وفيها تروح والدى وفيها عمارة بيتنا بعنبزة .

### عدد (٤٠) ﴿ حد أبو عرف الخطيب ﴾ من حايل

هو العالم الجليل واللغوى الشهير الشيخ حمد بن محمد أبو عرف الملقب بالحطيب ولد هذا العالم في مدينة حايل سنة ١٧٦٦ ه و نشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن و حفظه عن ظهر قلب ثم شرع في طلب العلم بهمة و نشاط ومثابرة ومن أشهر مشايخه الذين تلقي عنهم العلوم الأو ولية والفروعية و الحديث وعلوم العربية عبد الله بن خلف الراشد وعبد العربية عبد الله بن عبد اللهيف آل الشيخ في ولايته لقضاء حايل لازم هؤلاء ملازمة تامة في جميع جلساتهم وكان يحفظ كثير المعالمة في كتب العربية كلها حتى تبحر فيها وكان مرحماً في الأدب والتاريخ وعلوم العربية والسير والمغازى سخيا بماله له مآثر خالدة يضرب به المثل في الكرم والجود يقول الشيخ على الهندى عنه في زهر خالدة يضرب به المثل في الكرم والجود يقول الشيخ على الهندى عنه في زهر خلائل كان عروضيا إلا أنه لا يقول الشعر وكان عاقلا فطناً لطيفا ليناً متوادما ثولى منصب الكاتب الخاص لآل رشيد وربما أحالوا عليه بعض القضايا الهامة

للنظر و إبداء رأيه فيها انتهى ولما تولى الملك عبد العزيز بن سعود على حائل عام الأربين حله معه وعينه رئيسا لكتابه ومستشاراً له فخطى عنده وكان موضع السر منه ويسترشد منه الأحكام الشرعية وبعثه إلى الإمام يحيى في البين ثم بعثه ثانية إلى الأدارسة وكان مسدداً وذا مكانة مرموقة عند الناس وعند الولاة وعينه الملك عبد العزيز في مكة المكرمة قاضيا لها فكان عادلا في أحكامه مسدداً فيها وقام بتدريس الطلبه في حايل وفي المسجد الحوام وتخرج على يديه طلبة من أبرزه الملامة حود الشغدلي وعبد الرحمن السلمان الملق وها من قضاة حايسل وعلى ابن عبد العزيز الأحمد وعلى الصالح بن إبنيان في آخرين في حايل ومكة وكان آية في الزهد والورع والتيقي عازفاً عن الدنيا وراغبا في الآخرة مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة ولم يزل على هذه الحالة المثلي حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده وذلك عام أربع وأربعين بعد الثلاثمائة والألف وحزن الناس لفقده رحمه الله وهي سنة الرمى في منى بين البادية وحجاج من مصر وهرب أناس قبل استكمال نسكهم الرمى في منى بين البادية وحجاج من مصر وهرب أناس قبل استكمال نسكهم و

### عدد (٤١) ﴿ حمد بن فارس ﴾ الأصل من سدير

هو العالم الجليل والنحوى الفلكى الشهير الحجة الثبت الشيخ حمد بن فارس ابن محمد بن فارس ابن مميح من قبيلة سبيع ولد هذا العالم الجليل فى مدينة الرياض عام ١٧٦٣ ه فى بيت علم وشرف ودين وكان أجداده من ساكنى بلدة العطار بسدير ثم سكنوا الرياض ونشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية فقرأ القرآن وجوده على مقرى ثم حفظه بعد ذلك عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم فقرأ على أبيه مبادى العلوم كابها من فقه وتوحيد وحديث وتفسير وفرائض وعلوم

الفربية الولازمة ملازمة تاملة كاقرأ على أعيان علماء الرياض ومل أبرو مشائخة فيه العلامة عبد الواحن إن حسن وابنه عبد الاطيف وعبد للله بن حساين الجنواب الحاجرى قاضى الجرج وسافر إلى بلدان عبديدة الطلب العلم ونبغ في فنون عديدة من الطوم الشرعية وفي علوم العربية بوجه خاص لمككان متبحراً. في الغربية وكان نوبها قوى الحفظ سريع الفهم حاضر البديهة وكان مشائحه يتفرسون فيه النبل والنجابة ويتقولون سيكون لهذا الفتي شأن وكمان والمبغ الاطلاع في عهدة فنون وخصوصا في علوم العربية وعلمالفلك فقد تبعو فيهما وصار المرجع لأهل بجد في ذلك كاكان القضاة بحولون قسمة التركات وخسابها عليه وكان مرجعاً فيهاوله مكانة مرموقة عند البلس وعند الولاة ولاه الإمام عبد الله الفيصل جباية المال وحفظه واستمر في الجباية مدة طويلة ف عمده وعمد أخيه عبد الرحم الفيصل وعهد الملك تحبد العزيز رحمهم الله فكانت فكاة الحبوب والثمار يجبى إليه فيحفظها ويطرفها في منصارفها بالعدل مع تنفيذ الأوامر الواردة عليه ثم ضمت إليه الحركومة حفظ أوقاف آل سعود مع تنفيذ مصارفها حشما نص عليه من الأصاحى وغيرها وبعد أنطمن فىالسن وأرهقته الشيخوخة استعنى منهما فأعفاه الملك وعين عليهماخلفاله ابنه محمد بن حد الفارس على أوقاف آل سمود و إبر اهم الشايقي على حفظ جباية بيت المال وصرَّفَهُ حسب الأوامر الواردة عليه وكنان رَّحَه الله على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الخميدة مجالسه مجالس علم و بحث ممتعة للجليس ذا علم وُدْرَأَيْهُ حَارَمًا فِي كُلُّ شَوْوْنَهُ ذَا عَقُلُ رَاجِحَ فِي كُلُّ فَن تَبِحَثُ مَعَهُ فَيْهُ لَقُولُ هَذَا فنه المختص به وله زشائل كثيرة وردود فنها رده على أهل الكلام وكان مقلدًا المذهب الإمام أحمد لايخرج عنه ويرى وأى من يقول إن الأجتهاد قد انقطع ويفتى وَجُوبُ صُومَ مِنْ مُ الثَّلَاثِينَ مَنْ شَعْبَانَ مَتَى خَالَ دُونَ النَّظُرُ غَيْمٌ أَوْ قَتْرَةٌ وله فَتَاوَى

سديدة جلس للطلبة فالتف إلى حلقته طلبة لا حصر لعددهم وكان حسن التعليم يسمى بالنحو سيبويه زمانه وكان يجلس لطلبة بعد الفجر والضحى وبعد العصر وبعد الغرب ومن تلامذته البارزين إبراهيم بن عبد الاطيف وابنه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الله بن حسن رئيس القضاة وعمر بن حسن رئيس الهيئات وحسين بنحسن وعبد الرحمن بن عبد اللطيف وصالح بنعبد العزيز آل الشيخ وشيخنا عبد الرحمن بن عودان وسعود بن رشود وحود الشغدلي ومجمد العلى البيز وعبد العزيز بز باز وعبد الرحن بن إسحاق آل مبارك قضاة إحريملا والجوف وعبد الاطيف بن إمراهيم آل الشيخ ومحمد العبد العزيز بن رشيد قاضي الرس ورنية في آخوين تجرد للعبادة آخر عمره ولازم المسجد ورابط فيه واستمر على التدريس والتلاوة ونفع الخلق عازفا عن الدنيا وزهرتها مقبلا إلى الله و الدار الآخرة وقد رشح للقضاء مرارأ فامتنع ورعا منة وفى آخر حياته توالت عليه الأمراض ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في مدينة الوياض في ٢٨ من شهر حادى الآخرة عام ١٣٤٥ هـ وصلى عليه الشيخ محمد بن عبد الاطيف الجامع ودفن في مقابر العوم وشيعه أهل البلد وصلى عليه صلاة الغائب في جوامع نجد وخلف أولاداً أشهرهم مجمد بن حمد وكان عالما جليلا توفي سفة ١٣٨٧هـ رحم الله المترجم/ه فلقد كان مثالا في العَلَمْ وَالعِمَلَ وَبِعِدُهَا سَنَةً ٦٪ ﴿ طَلِبُعُ الفَرْوعَ فَي الفَقَهِ لَا بَنِ مَفْلَحَ وَفَي عَامَ ٥٤ ﴿ بعث محمد رشيد رضا عبد الظاهر أبو السمح وتحمد عبد الرزاق مزة إلى مَكَمَّ لَيْتُولَيْهُ الإَمْنَامَةَ أُوالْإِرْشَادَ فَى المُشْجَدُ الْحَرَّامُ وَفَيْهَا اسْفَاهُدَةُ ٱلْإِدْرِيشَىٰ ﴿ اللَّهِ الْمُ

e - se 1 2001 in the in the first of any a little field as the first that it is to find a little field as the first of

### عدد (٤٢) ﴿ حد السليمان البليمد ﴾ من القرعا بالقصيم

هو العالم الجليل والورع الزاهد النبيل الشيخ حمد بن سليمان بن سعسود ابن سالم بن عمد بن أبليهد ينتمي إلى قبيلة بني خالد غَدْ من آل جبور ولد هذا العالم الجليل في بلدة القرعا بالقصيم في بيت علم وشرف ودين سنة ١٣٩١ هـ ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب ثم شرع في طلب العلم بجد ومثابرة فقرأ على علماء القصيم فى الأصول والفروع والحديث والتفسير ومن أبرز مشائخة أخوه العلامة الشيخ عبد الله السلمان البليهد لازمه ليله مع بهاره سنين كما قرأ على الشيخ محدبن عبد الله بن سليم وعبد الله بن مفدى لارمهما سنين وكان يزور عنيزة فيحل ضيفاً علىالعم إبراهيم المحمد البسام لصداقة بينهما ويحضر دروس الجد الشيخ صالح بن عثمان ويستشكل في الدرس ويستفيد ويفيد وكان يحب البحث في مسائل العلم ويحفظ كشيراً من المترن العلمية في فنون عديدة جلس الطلبة في بلدة البكيرية لأن أخاه كانقاضياً فيهاو صبه القراءة عليه فاستوطنها وكان حسن التعليم ويحلس للطلبة ثلاثجلسات في الليل والهار فانتفع الطلبة منه ومن أبرز تلامذته النابهين الشيخ عبد العزيز العبد الله بن سبيل قاضي البكيرية سابقا والمدرس بالمسجد الحرام ومحمد وسليان الصالح الخزيم وعبد الله الراشد الجديثى وعبدالله وإبراهيم العبد العزيز الخضيرى وإبراهيم الهويريني المتوفى عام ١٣٧٤ م وعبد الرحمن السالم الكريديس في آخرين في ما المنطق السالم الكريد المالي المالي المالية المالية المالية

(أعماله التى زاولها) لما نقل أخوه الشيخ عبد الله من البكيرية إلى حايل في سنة ١٣٤١ ه خلفه على قضائها بتعيين من الملك وبطلب من الأهالى فسدد في أقضيته فكان عادلا فيها يصدع بكلمة الحق لايخاف في الله لومة لائم محباً

والنواهي إلى الشدة فتألبت الأعداء عليه وناله منهم أذي فصبر وسابر ثم أخذ الأشرار يؤلبون عليه وخصوصا لمن يرونه محكوماً عليه في قضية فتحزبوا وطال النزاع بينهم وكانت الحمكة تتبع بريدة فانقدب الشيخ عمر بن محمد بن سليم هيئة للنظر فيا بينهم من التنازع برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله بن حسين فأحضروهم معه وبمد أخذ إفادتهم وإفادته حاولت الهيئة فصل النزاع بينهم فصمموا وكــذا الشيئة حمد آثر العافية حيمًا رأى النزاع سيستفحل قطلب الإعفاء من منصبه وكتب معهم إلى عمر بن سليم يستعفيه فأعفاه وعين خلفاً له الشيخ محمد بن مقبل من أهلخب المنسى بعد استشارتهم وباشر محمد بن مقبل أعمال القضاء في عام١٣٤٧هـ وتجرد الشيخ حمد العبادة ولازم السجد والتدريس فيه وكأن إمام وخطيب جامعها حتى استعفى ورشح للقضاء مراراً بقرى بعدها فرفض وعزف عن الدنيا وأقبل إلى الله والدار الآخرة وكان من قوام الليل وصوام النهــار ويكثر من التلاوة وكان فقيها محدثا وله اليد الطولى فى علم العربية وعنده محفوظات لبعض دواوين الشعراء في الحسكم يستشهد بها في كل مناسبة وكان من الشجعان البواسل أبلي بلاء حسنا فى سنة ١٣٤٧ هـ بالسبلة وأما أوصافه فكان موبوع القامــة قليل اللحم كشيف اللحية أبيض الاون محبوبا عند معظم أهالى البكيرية ولكنه تعين بعد أخيه عبد الله البليهد وكان ذا مكانة مرموقة وقد ألفوه وأشربو احبه فلم ينسجموا مع أخيه حمد بعده على أن رضاء الناس غاية لاتدرك وكل منهما له مواقف حازمة وعزة فىالنفس يتوخيان الحق ولا يعرفان الهوى وقد تولى الله سرائرها توفى الشيخ حد فى البكيرية عام ١٣٦٠ ه وخلف أولادا منهم الشيخ سلمان العضو بهيئة

ومنها أبدل ريال الغرنسي بالريال السنودى وتأسيس المكاة به الوطنية بعنيزة Range file of the second of the second of the second

# عدد (٤٣) (حمد البراهم القاضي) من عنبزة

هو العالم المليل والزميل النبيل الأستاذ الفاضل الشيخ حمد بن إبراهــــيم ابن عبد الرحمن بن مجمد بن عبد الرحمن القاضي من أوهبة تميم ولد في مدينة عنيزة عام ١٣٢٣ هـ ونشأ نشأة حسنة وقــرأ القرآن وحفظه عند آل دامغ ثم حفظة عن ظَهْر قلبُ وتعلم مبادى، العلوم والكتابة وغيرها في المدرسة مم شرع في طلب العلم فقرأ على علماء عنيزة ومن أبرز مشا نخبه الجسد صالح بن عثمان الفاضي قرأ عليه الأصول والفروع والحديث والعربية كاقرأ أصول الدين والحديث والفرائض على الخَالَ عبد الله بن محمد السانع ولازمه زمنا وزوجه بنته منيرة العبد الله أم ابنه عبدالرحمن وكانت صالحة ومنحلةالقرآن تدارس أباهاوروجها وإخوتها وكلهم من حملة القرآن وقرأ على والدى عثمان في مسجد أم خمار الفرائض والعربية عام١٣٤٧ كَمَا قُورًا عَلَى شَيْخَنَا عَبْدَ الرَّحْمَنُ بَنْ سَعْدَى الأَصُولُ والفَرْوَعُ وَالْحَدَيْثُ وَالفَرائضُ وَلَازَمَهُ زَمَنًا ۚ وَقُرْأً عَلَى الشَّيخُ سُلِّمَانَ العَمْرَى قَاضَى الأحساءَ فَي الأصولُ والفروع وُالحَدَيْثُ وَكُنَّانَ رَحْمُهُ اللَّهُ ذَكِيا نَبْبُهَا قُوَى الْحَفَظُ سَرِّيْتُمُ الْفَهُمُ قَامُ بِالْقَدَرْيِس في مسجد شيخه عبد الله بن مانم المسوكف في الفر ألص وفي العربية وفي التوحيد وَالْحَدَيْثُ وَلَهُ تَلَامُكُذَةً وَ. نَهُمُ ابِنَهُ عُبُدُ الرَّحْنُ وَفَى سُنَةً ١٣٦٧ هُ طَلَبُ شيختُ أ عبد الرحين بن عودان منه أن يشموب عنه في قصاء عمرة مدة عيابه إلى الرماض كالمتنع تووعًا منه لوفي سنة المهيواء تنيئ أمدرساكم مديرًا للدرسة أم تلعة بالبدايم

الابتدائية وسكنها وأحبد أهلها وف سنة ١٣٧٧ه نقل من مدرسة أم تلعة إلى منزلة أعبيد الوسطى بالبدائع الابتدائية مديراً لها وفي سنة ١٣٧٨هـ رشعه الأهالي رئيساً. للنواب فرفض وفي عام ١٣٨٣ ﴿ طِلْبِ النقل مدرساً في مدرسة الضليعة أَفْنقل بوظيفته وفى سنة ١٣٨٦ ﻫ أحيل للمعاش التقاءدي فتجرد للمهادة والتلاوة وكان يرحمه الله يتعاطىالبيع والشراء فيالثمار وفتح دكانا يبيع فيه ذلك معالسكر والشاى والقهوة وغيرها وكانت معاملته حسنة وكان عبد الرحمن المانع يستنيبه علىالإمامة إذا سافر أو مرض انشغل بالوادى وفى القصيعة وقتا من الزمن قبل توظفه وكمان مرحاحلو المفاكهة فرضيا حاسبا موثقا يعتمد القضاة خطه وتوثيقه له مخطوطات بقلمه الواضح الحسن النير مستقيم الديانة وكمان مرجعا فى التاريخ والأنساب وكمان قوى البدن ممتلي. الجسم مربوعا قمحي اللون يبصر بمين واحدة ويلثغ بالراء يمشي المسافات الكثيرة على أقدامه ولا يرغب الركوب قد مرَّن نفسه على ذلك متواضعًا وذا أخلاق عالية توالت عليه الهموم في آخر حياتِه وبعد الهدميات لبيوته ودكاكينه الواقعة وسط البلد تضاعفت همومه فأرهق نفسه في الدوائر وفى مشاكل كثيرة تلبس بها فأنهك بدنه وأشغل قلبه حتى أمرضه إدمان السهر و انشغال القلب يقول أبو الطيب:

والهم بخسترم الجسم نحافة ويشيب ناصية الصي ويهرم مرض في شهر ربيع الأول سنة ١٣٩٥ ه ولزم الفراش وامتد مرضه بجلطة دموية أفقاته شعوره في عندة فنقله أولاده إلى المستشفى المركزى بالرياض وتوفى فيه مساء يوم الجمة الموافق ١٦ من شهر ربهم الأول من عام خس وتسعين من

المجرة وصلى عليه في الرواض و وفق بها وحزن الناس القده وقد خلف أولادا بررة وكلهم من طلبة العلم وتمن رئبال الأدب الخرجين عبد الرحن وعبد الله وأحد الرحمة الله على الشيخ حد البراهيم فلقد جمع بين العلم والعمل وهدا وقبل وفاته بثلاثة أيام فجمت الأمة الإسلامية بمقعل مليكها فيصل ابن عبد الفرير آل المعود شهيدا في بكته العيون وحزنت عليه القلوب وتصدعت التي عبد الفرير آل المعود شهيدا في مناصفات حيدة ، وقاله من ما ترجسنة خلدت لا كان يتنتع به رحمه الله من صفات حيدة ، وقاله من ما ترجسنة خلدت وكان ذلك في ١٨ س مرفضان علمها حادث وكان ذلك في ١٨ س مرفضان علمها حادث المصاب وقعة المؤلم في نفوس رعيته ، فإنا لله وإنه الها حادث وكان ذلك في ١٨ س مون المعرة دهب صحيته الفعيد الفالي محمد اصطدام في رضوان بعد العسودة من العثرة دهب صحيته الفعيد الفالي محمد ابن عبد الرحن القامي وابنه وسائمهم ، وكان لها وقع مؤلم فرحهم الله برحته الواسعة وقبها كسوف القمر والشمس في شهر واحد » .

هو العالم الجليل والورع الزاهد المحقق الشيخ حمود بن حسين الشعدلى من الموالى وهم يقولون إننا من بنى صخر ولد هذا العالم بمدينة حائل فى الشال سنة ١٢٩٥ ونشأ نشأة حسنة، وقرأ القرآن وقواعد الحط والحساب حتى أتقن ذلك على مقرى فى حائل أسمه مبارك بن عواد محفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم على علماء حائل ، ومن أبرز مشائحه فيها العلامة صالح السالم البنيان لازمه فى أصول الدين وفروعه ، وفى الحديث والتفسير والمام العربية ، ولم يفارقه على مات وهو أكثر مشائحه نفعا له وملازمة ، كا قرأ على عبد الله

مرغى قامى حائل مم سمت همته فرحل إلى مندينة الرفاض سنة ١٣٧٦ ه متراً على أغيتان علمائها ومئن أبرزهم العلامة عبد الله بن عبدالاطيف واسعد بن حدد من عتيْق الازمهما في أصول الدين وفرو ، هوف الحديث والتفسين كما قرأ على حمد بن قاريس علوم العربية والفرائض وحسلبها وجدف الطلب ، وثا بر عليه حتى نبغ في فنون عديدة خصوصاً في الفقه وأصوله ، وفي علم العربية . وكان عوو ديًّا ويقرض الشعر بمهارة وزنى مشائحة بمراث ٍ قوية ، وكان في كيًّا نبيهاً قوى الحفظ شَاريم الفهم من أوعية العلم وحج البيت الحرام فجاور بمكة ، وقرأ على علمائها في الحرم المبكي ومن مِشَا نَحْهُ الشَّيْخُ شَعِيبِ الدَّا كَالَى الْمَيْرِى وأَبُو بَكُمْ خَوْقِيرٍ، ثُمَّ رَجْعُ قَلَازُمُ الشَّيخ عبد الله بن عبد النطيف بالرطض مع عاد إلى حائل وجلس الطلبة فالتف إلى حلقته طلبة لاحضر لغددهم عومن أبرزهم على الصالح السالم البنيان إمام الجامع وأخوه عبدالكرم الصالح رئيس هيئة الجسية بجائل وعيد الله الثيلاش وعبد العزيز العريني ومحمد الخلف العبد الله وإبراهيم الحماد وعلى الهندي وعبيد الرحمن الملق، وكنان كناتبه إلخاص ومجد المشارى وغيرهم خلق وأما أوصافه فكان ضخم الجسيم مربوعاً يميل للطول أهدف أسمر اللون آبة فى التواضع وحسن الخلق رشح للقضام موارأتم ألزم به وكنان مولماً بكتب الأدب والتاريخ ويكتب إبن تيمية وابن القيم وله مرثبتان بشيخه صالح السالم نذكرها يترجمته . رشح للقضياء في مدن وقرى وهمؤ رافض نورغاً وقد دافع عن شيخه صالح بقصيدة رد بهيا على عيسي الملاحى وأثنى عليه الشيخ عِلى بن مجمد المبندى في زهر الجائل. وقال: إنه من كبار علما حائل وإن غالب من يجسنون المربية والفوائض في حائل هم من تلامذته ، و كان الشيئخ عبد الله البليهد يستنيبه في القضّاء متى غاب أو مرض فيقوم المفصيل الخصومات على الوجة الشرعي و في ١٣٦٢ م تعين قاضياً ف حائل وظل في القضاء

إلى عَام ١٩٣٧هـ عندها طلب الإعقاء من منصبه كير سنة وضعف قواه فأعفى وأحيل للمعاش العقاعدى وتجرد لعبادة ربه ولازم التلاوة بالمسجد والاستقامة على الدين ولما استولى الملك على حايل سنة • ١٣٤ ﴿ هَنَّاهُ بَقْصِيدَةً قُويَةً وَهَنَّاهُ حيثًا استولى على مكة وعلى الطائف في عام ١٣٤٣ هـ وافتــدبته الحـكومة مراراً عديدة لحل مشاكل فسدد فها وكان مثالا في العدالة والنزاهة ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وكان يرشد في المساجد ويعظ الولاة ولمواعظه وقع في القلوب وله المكانة المرموقة بينهم يجلونه ويحترمونه وله مو اقف المرمة مع آلرشيد وله هيبة وكان محد ن طلال يستشيره حيها كان في إمارة حايل ويستدعيه لمجلسه دائما وكنان صارماً في الحكم وكنان الشيخ حمود يناصحه ويقول له لا تتعد حدود الشرع المطهر ويقال إنه كان مرة يأكل على مائدته إذ دخل الحدام ومعهم سَبَمةُ عَشَر رَجِلًا مِن قطاع الطرق فقام محمَّد بن طلال من المائدة وأخذ سيفه فقطم أعناقهم عن آخرهم ورجع إلى مائدة الأكل مع الشيخ حمود فالتفت إلى الشيخ حمود فوجده صريعاً قد فقد شعوره وينتفض ويتقيأ فحمله إلى منزله وقد أغمى عليه وَجِعَلَ النَّاسُ أَيَامًا يَعُودُونَهُ عَلَى الفَّرَاشُ وَعَادُهُ مَحْدٌ بن طَلالَ يُومًا فَقَالَ له مَا الذي أصابك فقال سرعانك وإن الرحمة لا تِنزع إلا من شتى أما تخاف من شؤم الظلم إذا تعديت الحدود الشرعية فلله كم أبكيت من أيامَى وأيتمت من أطفال ولقد فكرتنا سيرة من غبروا كالحجاج وغيره بمن سفكوا الدماء فهل بحس منهم من أحد لقد كما نوا فبانوا وبقيت صحائفهم سمراً للمتحدثين ثم أخذ يؤنبه وبخوفه المقام بين يدى الله والعرق قد ألجم الخلق يوم يقاد فيه للشاة الجلحاء من الترناء ويأتى وفَ الحَدَيْثُ أَلِ مُايَقُضَى بَينَ الناسَ يومَالقيَامَةُ فَى الدِمَاءُ وَيَقُولُ اللَّهَ ﴿ وَمَن يَقتل

مُؤمناً مُتممّداً فجزاؤه جهنم) الآية فجعل محمد بن طلال يبكي ودموعه تسيل عَلَى خديه وقد بلغت منه تلك الموعظة مبلغا وعاهده عَلَى التوبة وعدم تعدى أحكام الشرع وندم عَلَى عمله ويقال إنه لم يقتل بعدهم أحداً ولم يلبث أن عادر حايل إلى الرياض وأكرمه الملك ثم صاهره وبتى فى الرياض مُبجلاً حتى قتله عبده عام ثلاث وسبعين من المجرة وله فى الشجاعة والبسالة صيت ذائع .

نعود لترجمة الشيخ حمود . كان دمث الأخلاق له نكت حسان مجالسة محقة ومحادثاته شيقة وكانب كشيف اللحية يصبغها بالحرة لإيجب المظهراله فتاؤى لو جُمت لجاءت أسفاراً ضخمة وكانت حايل أيام الرشيد مرجما للقضاء في المسائل التي تستفحل كمدينة الرياض الآن وكان صاحب فراسة ويعرف الجق من المبطل وكان كاتبه الخاص عبد الرحمن السلمان الملق وربما استنابه إذا سافر أو مرض وكان يحل القضايا ولا يعدل إلى الصلح إلا فما يشتبه الحكم فيه ويقول: الصلح فما يتضح الحسكم فيه هضم لصاحب الحق وإذا رأيت القاضي كثير الجنوح إليه فإنما هو من ضعفه لأنه يشعر بأن معظم القضالا مشكلة عليه وفى عام ثمان وسبعين من الهجرة طلب الإعقاء من منصبه بعد أن أرهقته الشيخوخة وضفت قواه فأغنى منه وتجرد لعبادة زبه ونفع خلقه ولازم السجد والذكر والتلاوة وكان من العُباد النساك وأقعد عشر سنوات وصعف بصره وتوالت عليه الأمراض وفي يوم التروية ثامن ذي الحجة عام • ١٣٩٠ ه . انتقل إلى جوار ربه مأسوفاً على فقده وقيل في شهر محرم عام إحدى وتسمين وكان مقارباً للمائة قضاها فى التعلم والتعليم والدعوة إلى الله ونفع الخلق وحزن الناس لفقده وخلف ابنيه بحايل أحدها عبد الكريم مرجع للإفتاء ورمثى بمراث وصلى عليه صلاة الغائب في جوامع مجد رحمه الله برحمته الواسمة . المسالم المعادة (١٤) (احيدان بن تركي) من عثيزة المستحدة

هو العالم الجليل والورع الزاهد الشيخ حميدان بن تركى بن حيدان بن تركى من بني خالد القبيلة المضرية وهو أول من قدم عنيزة من قرية الهلالية مسقط رأس أسلافهم وجده الخامس نغامش فولد هذا العالم في عنيزة سنة ١١٣٠ ه و نشأ يغربية أبوية كريمة ورباه والده أحسن نربية وهو جدآل تركى الموجودين بعنبزة والنازحين عنها وشرع فى طلب العلم سمة عالية ومثابرة بعد أن قرأ القرآن على مقرىء فيها حتى حفظه وجوده فلازم العلامة عبد الله بن أحمد بن عضيب في كل الجَلْسَانَه وعليه تخرج وسَافَرُ إِلَى مَكَةً فَقُرأُ عَلَى عَلَمًا ۚ الْسَجَدَ الْحَرَامُ ثُم زَارَ اللَّذِينَة الْمُنُورَةُ عَامُ ١٩٦٦ ﴿ فَطَابُ لِهِ المُقَامُ بِهَا وَالْسَكَنِي فَيْهَا فَلَازُمُ عَلَمَاءِهَا وَأَخذَ الإِجَارَة عَهُمْ فَي عَلَمُ الْحَدَيْثُ تَرْجُمُ لَهُ مُحَدُّ بِنَ حَمِيدٌ بَالسَّحِبُ الْوَابِلَةُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثَنَاءَ حَسَنَا وقال إنه من أعيان تلاميذ شيخه بن عضيب وحصل كتباً نفيسة وكبان حسن الخط وعنده مكتبة فمها مخطوطات أثرية آلت إليه منشيخه ومن أخيه منصور التركى وقال أيضاعنه إن له أرجوزة في الفنه وأجوبة غزيرة ومباحث سديدة وتجلس للطلبة ومن أبرز تلامايته الهاجهين أبنه الشيخ محمد بن حيدان وعبد الله ابن أحمد بن إسماعيل وعمان بن صالح بن شبل وظل مقماً في المدينة مدرسا فنها ومرَّضُ وَوْافَاهُ أَجِلُهُ الْحُتُومُ بِهَا عَامُ ١٢٠٣ ﴿ وَدَفَنَ فِي البَّقَيْمُ وَخُلْفَ ابْنَهُ عَمْدُ الحميدان والمتوفى سنة ١٢٧٢ هـ رحمهما الله آمين.

عدد (٤٦) ﴿ خَلْفُ بِنَ إِبِرَاهِمَ بِنَ هُدَهُودَ ﴾ مَنَ البَّكَايِرِيةَ ۗ هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ خلف بن إبراهيم بن خلف بن هدهود ابن على آل عريف ولد في الهلالية الواقعة شمالي البكيرية عنها حَمَّسُ كَيْلُواتُ ف حوالى ١٧٤٠ﻫ ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظة تجويداً وُشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط فقرأ على علماء القُصيُّ ولما انتقل والده إلى عنيزة من الهلالية انتقل معه إليها فلازم علماءها وأخذ عنهم مبادى. العلوم في كل فن ثم انتقل إلى مكة المكرمة فاستوطنها سكنا له ولازمعلماء الحرم المكيُّ في شتى الفنون حتىمهو فَيُهَا وَكَانَ الْحَرِمُ اللَّكِي فَيْهِ أَنَّمَهُ أَرَّبُعَهُ لَكُلُّ مَقَّامٌ إِمَامٌ فِي أَحَدُ الْمُدَاهِبُ وكَان المَقَامُ الْحَنْبَلَى ۚ إِمَّامَهُ ٱلسَّمَيْخُ عَلَى أَن حَمَيْدَ فَضَّلَّ بِينَهُ وَبِينَ الشَّرِيْفَ عُونَ الرَّفَيْقُ تقازع فغزله وعين خلف بن إبراهيم بدلا عنه بإمامة المقام الحنبلي فصار مفتى الحنابلة عُكَةً وَإِمَامُ مَقَامَهُم كِلَى وَفَاتِهِ وَلِمَا الْمُتَوَلَّتِ الْحَيْكُومَةُ السَّعَوْدِيَّةِ عِلى الحجاز بِعام فلات وأربعين جمعت السامين على إمام واحد وهذه تعتبر حسنة من حسناتها ﴿ أَمَا مِشَائِحُه ﴾ فَمَنْ أَبْرِزهُمُ الشَّمِيخُ مُحَدَّ العِيدُ اللَّهُ بَنْ حَمِيدٌ مَوْلُفَ السَّحِبِ الوابلة ومحمد السنوسي صاحب المؤلفات النفيسة والمتوفي في مكة سنة ١٣٧٦ ﴿ وعايد السندى ومجود الألوسي مفتى الحنابلة ببغداد وإبراهيم السقا وقرأ على العاماء الوافدين إليها ودرس الطلبة في المسجد الحرام ومن أبرن تلامذته الشيخ على بن مجد بن حميد معتى الحنابلة بمكة وإمام المقام الحنبلي . ويس والد ما والله المام المقام الحنبلي . المنتخ عبد الستار الدهاوي العالم الشهير يقول الشيخ عبد الله البسام في تراجعة مقلاً عن عمد العلى العبيد المتوفى برمضان عام ٩٩ و كان مؤوعاً وبلغ المائة من العمر نقل قوله عنه بأنه قدم إلى مكة من عنيزة سنة ١٣١٠ هـ والشيخ تحلف قد مايت وأنه يعرف ابناً له اسمه إبراهيم الخلف وأنه أدركه يحيط مشالح بسوق الجودرية

والابن توفى بعد متوح الحجاز ولم بخلف سوى بنات فيكون عقبه من الذكور قد انقطع وقال عبد الله إن وفاته على وجه التقريب فى عام خسة عشر بعد الثلاثماثة واستناداً إلى ما ذكرت بنت ابنه المولودة حوالى سنة ١٣١٠ ه وأنها تعرفه فى صغرها رحم الله المقرجم له برحمته الواسعة .

the contract of the first series was a single series of

### عدد (٤٧) (خلف المبد الله الخلف ) من حايل

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ خلف بن عبد الله بن خلف بن واشد ابن خلف ولد هذا العالم بمدينة حايل في بيت علم سنة ١٢٨٥ ه وهم موالى قرأ القرآن على أبيه عبد الله الخلف حتى حفظه وجوده وشرع في طلب العلم أيضا على أبيه وكان من أعيان علماء حايل تولى قضاء نها وحايل عشر بن سنة أعنى الأب فلازم أباه في الأصول والفروع والحديث وعلوم العربية كا قرأ على الشيخ يعقوب ابن محد بن سعد وعلى صالح السالم البنيان أصول الدين والفرائم والمديث وعلى عبد الله بن مسلم الهميم، وعبد العربز بن مرشد وكلهم من قضاة حايل وجد في الطلب وثا بر عليه يقول الشيخ الهندى في زهر الخمائل إنه كثير المتلاوة بصوته في الطلب وثا بر عليه عامم ووصفه بالعلم والورع واليق وأنه مجهد بحب العرلة وعدم الاختلاط بالناس وأنه عاش منزوياً وأنه تحصل على معلومات يستحق عليها المتقدير وبينا هو مسافر إلى مكة الكرمة المعرة وبعد أن أكمل عرته وتحلل وانصرف إلى جدة أصيب بسكتة قلبية وتوفى على أثرها سنة ١٣٤٩ ه انتهى فرحه الله برحته الواسعة وله أولاد من خيرة العلماء .

\* \* \*

﴾ عدد (٤٨) ﴿ واشبه بن جريلش ﴾ من قريبة إنمام يحوظة تسديرا ال وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّاوَاءُ وَلَسُابِهُ الْجَدَا فَا زُمْنَةُ الشَّيْخُ رَاهُمُ لَهُ بِن عَبْدِ الله ابن محمد بن سلمان الحنبلي من آل جريس من مسوالي آل راشد بالزلفي فأنثقلوا منها إلى بلدة رغبة وجاوروا العريثات فيها من سبيع لهم انتقلوا إلى ضرماء ثم إلى حُوطُةُ سَدَيرٌ فُولَدُ هَذَا العَالَمُ فَي قَرَيَّةُ نَصَّامُ مِن حَسَوطَةُ سَدَيرٌ سَنَةً ١٢٥٠ﻫ تَقْرَيِّباً ورباه والده أحسن تربية ونشأ نشأة حسنة فقرأ القرآن وجوده على مقرىء فيهما وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ومثابرة فقرأ على علماء سدير والوشم ثم رحل إلى الدرعية للتزود والاستفادة ثم إلى الرياض ولازم علماءها زمنائم رحل إلى الزبير فالتكوفة فالبقيرة للنزود فلازم علماء الحنابلة وبنداد وكان كثير المطالعة ومشغوفا بَكَتَبُ الأدب والتاريخ والحديث والتفسير نقد عَكَفَ على تفسير صَديق وأُولَم بُه حتى كان بجعله أنيسه في الغربة كا في رسائله لاسيد صَدَيْقٌ وَنُوحٌ مَنْ تَجُد فأقام فى استانبول عاصمة تركيا آن ذاك بعد الفتن التي دارت بين أبناء الإمام فيصل فمينته الترك فى مجلس المعارف عضواً وأخذ يراسل السيه صديق حسن خان بالهند بهوبال وأثنى كل منهما على صاحبه وهذا يفهم من فحوى الرسمائل التي دارت بينهما وأجازه بمروياته كتابياً وفي سنة ١٣٩٧ه حج وبعد الحج زار المدينة ثم بيت المقدى ثم واصل سفره إلى الآستانة وسكن قسطنطين وهمَّ بالسفر إلى الهند السيد صديق بهوبال ولكن الظروف حالت دوفه ودون السفر إلهما يقول صديق عينه في التاج المكلل بعد ثناء عطر قال ولقد ظهر لي أنه ذوعلم نافع ودراية وفهم لامع وفضل ساطع يقتدى بالسنة الصحيحة والفرآن وتلوح من كتبه أنوار الفضيطة والاستقامة وإنه من أهل المجد والكرامة وقد طلبت منه الترجمة كما طلب مني جِلة صالحة من مؤلفاتي كنتر الله في الزمان بن أمثاله وقال عنه ومما يظهر لي مهارته

فالم وسعة اطلاعه فيه وقوة فهمه ووفور عقله ، وقال: إن آخر وجراسلة قددارت بيني وبينه في ١٠ من ذي الحجة سنة ١٢٩٨ من وكان صداعا الكلمة الحقالا كاف في الله لومة لائم ومن دعاة الحير والصلاح رجع من استنبول أواخر سنة ١٢٩٩ من الله له وقد حمل مشعل العلم والمعرفة فد "س الطلية واليف إليه طلية وكان واسع الإطلاع خصوصا في الأدب والتاريخ والأنساب فهوالمرجع لأهل عد ولهمؤلفات مخيطوطة في خرانات عند أحفاده طبع منها مثير الوحد في معرفة أنساب ملوك كد طبع بالقاهرة عام تسع وسبعين بعد الثلاثمائة بمطبعة الفتح وكان شاعراً لا بحاري وله نظم رائق يتوجد فيه على يحد وهوائها الطلق، وعلى مفارقة أهله وهو في بلد وله نظم رائق يتوجد فيه على بحد وهوائها الطلق، وعلى مفارقة أهله وهو في بلد الفرية ومرض شهراً وانتقل إلى جواد ربه مأسوفا على نقده سنة ١٣٠٣ أه تقريبا في اسطنبول وفي مرجع آخر يقول في بحد وكان ذا خلق حسن وذا مكانة مرموقة وحمد الله بوحمته الواسعة .

Emilian Charles in the complete the company of the first sections and the complete the complete the company of the complete the complet

عدم (٤٩) (زيد بن محمد بن محمد آل سليمان و من بلد الحريق

إحدى قبائل قبطان، ولد هذا العالم في جلاة الحريق، وقرأ القرآن على مقرى فيها على حفظة أعلى حفظة أويداً ونشأ بعربية حسنة ، وشرع في طلب العلم مهمة عالية فقوأ على علما بلاه المبادى من كل فن ثم لازم العلامة الشيخ حد بن عميق قاضى الأفلاح فم شأفر إلى الرياض فلازم على ها ومن أمرز مشا علا العلامة عبد الرحمي بن حسن وابنه عبد الطيف وعبد الرحمي بن عدوان قاضى الرياض لازمهم في جلسامهم كلها، وكان د كيا نبيها قوى الحفظ فاشتهر في علمه وعينه الأمير محد العبد المنبد المنبد

وهوس المطلبة والتف إليه طلبة كثيرون ، ومن أوره عبد الرحن بن عبد الله ودوس المطلبة والتف إليه طلبة كثيرون ، ومن أوره عبد الرحن بن عبد الن فارس وعبد العزيل بن عتيق ، وله رسائل مع علماء الرياض يسترشد منهم خصوصا مع شيخه عبد الله العليف وفيها ذكر ما جرى من الخلاف بين أولا وفيصل عام ١٢٨٥ ه ، وكان عابداً كرد للعبادة وعزف عن الدنيا وأقبل إلى التيلاوة وله عام ١٢٨٥ ه ، وكان عابداً كرد للعبادة وعزف عن الدنيا وأقبل إلى التيلاوة وله حزب من الليل وأخلاقه عالية ومحالسه مجالس علم ، وله تحقيقات دقيقة عن مقدار أنصبة الزكاة وعن زنة صاع الرسول والمنافقة وأنه بزن خسة وسبعين ريالا فرنسيا وفي سنة ١٣٠٧ ه توفي رحمه الله برحمته الواسعة ببلد الحريق جنسوبي الرياض علوى وادى نعام ، وله حفيد اليوم من طلبة الها عبد الله بن عبد العزيز بن زيد ومن المشهورين بالصلاح والتيق .

عدد (١٥٠) ﴿ سَعْدَا بِنَ عَمِد بِنَ عَتِيقٍ ﴾ من الأفلاج

William Con might a to may

هو العالم الجليل الصادع بكامة الحق الحقق المدقق الشيخ سعد بن حمد بن على ابن محمد بن عتيق ولد هذا العالم ببلاة العار من بلدان الأفلاج وأصلهم من الزلني ثم نرحوا إلى الرياض ، ثم تولى أبوة قضاء الحلوة والحرج فسكنوها ، ثم نقل إلى الأفلاج فولد النبه سعد بقرية الغارف بيت علم ودين وتنقى ، وذلك سنة ١٢٧٨ ه. وذكر عمر كحالة في معجم المؤلفين بترجمته له ، ولادته سنة ١٢٧٧ ه. نشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة ، فقرأ على والمده حسد مهمات المتون في جميس عالفنون وحفظ القرآن عليه بحويداً ثم عن ظهرقلب وكان يدارسه ولازمه زمنا في الأصول وحفظ القرآن عليه بحويداً ثم عن ظهرقلب وكان يدارسه ولازمه زمنا في الأصول والفروع والحديث والتفسير والعربية ، ثم سافر إلى الرياض فلازم علماءها ، ومن

أبرر مشائخه عبد العزيز بن شلوان وعبد الله بن عبد اللطيف لازمهما ذمنسا أم سمت هيه المنزود فسافر إلى الهند ووصل بهوبال حيما استفحل الشر و كثرت الفتن في بحد وفي عدم أمن وانقطاع سبل وتفرق كلة وذلك سنة ٢٩٩ ه فقرأ على علماء الهند الحديث ومصطلحه والتفسير ومن أبهز مشائخه فيه السيد الأمير صديق حسن خان وقرأ على الشريف نذير حسين ومحد بشير السندى وسلامة الله الهندى وحسين بن محسن الأفصارى الخزرجي المياني المقيم بالهند قرأ على هؤلاء العلماء ولازمهم في الحديث ومصطلحه والتفسير تسع سنين وأجيز إبسند متصل الواية وكانت المراسلة بينه وبين أبيه حمد متصلة منذ ارتحل منه إلى الرياض والهند وحتى العودة وكان أول المراسلة بينهما يحث أباه أن يعتزل الأمراء حيما تفرقت الكلمة وأن لا يتدخل في السياسة وضعنه بيتين هما :

لاكتساب العلم سافرنا وترجو أنه فتمت وإقبال وبر قلت يا قلبى فأرخ منهما قال تاريخى له بمن أغـــر فلما وصل الكتاب إلى أبيه أجابه بخطاب وضمنه أبيانا وهى:

يا إلمى لا تخيب سعيه أوله التوفيق حقا والظفر والجمل العلم اللذى حظه أوله الفهم المنزل والأثر أعطه رزقا حالالا واسما كافيا حاجاته فى ذا السفر واكفه جميع محذوراته حادثات البرأيضا والبحر

وقد كمابد في سفره المهند المشاق الصعبة فتارة يسير مع ركبان الإبل وتارة من الله وقد كتب مذكرات بخطه من رحلته الهند وما مسرعايه وكابده من مشقات السفر وعن العلماء الذين اتصل بهم هنساك وكيفية تدريسهم ذكر ذلك جامع هداية الطريق من وسائل آل عتيق ورجع من الهند إلى بلاة العار بعد وفاة أَلِمُهُ حَمَدُ وَحَجَ البيت الحرامُ وَجَاوُرٌ بَعَدُ الحِجِ فِي مَكَةً وَقِرَأً عَلَىٰعِلُمُ السَّجِد الحرام وكان جدى أن ذاك يطلب العلم على علمهاء الحرم المسكى وسكن مع الجد صالح ابن عُمَان القاضي في رباط بجوار باب دريبة وسكن بجوارها الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن آل الشيخ مكان زميلا وشيخاً لم ويراجعون جميعاً ويبحثون ويتناقشون على قرامتهم ومن أبرز مشائخهم العلامة أحمدبن إبراهم بن عيمي وحسب الله الهندى وعبد الله الزواوى وحد أبو الخير ومحمد بن عبد الرحمن الموروق ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي وعاد المترجم له سعد إلى بلده فُولاهُ الإمام عبد الله الفيصل القضاء في الأفلاج وماحولها فسدد في أقضيته وكيان ذا كلة مسموعة وله مكانة مرموقة بينهم واستمر في القضاء بالأفلاج طيلة ولاية آل رشيد ولما تولى الملك عبد العزيز آل سعود على نجد كاما سنة ١٣١٩ ﴿ نَقِلُهُ من الأفلاج إلى الرفاض قاضيا مختصا للجنافات وللبوادى وعينه إماما لجامع الرياض الكبير الأوقات الحسة سوى صلاة الجمة وخُطبتها فإمها لآل الشيخ وكان بينه وبين زميله الجد الشيخ صالح العماى مراسلة وصداقة ومحبة حتى مرق بيهما الموت وكان واسم الاطلاع في فنون عديدة ومتبحراً في علم الحديث ورجاله ويحفظه تمو ما كثيرة في الحديث ومصطلحه وجلس للتدريس في مدن كثيرة من أطولها الرياض فالتف إلى حلقته طلبة كثيرون وأبرزه من النابغين الذين ارتفع صيبهم وضع الله بهم الخلق الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المنقرى وعبد الله وعمر ابنا حسن آل الشيخ ومحمد بن عبد اللطيف وشيخنا عبد الرحمن بن على إبنءودان وسماحة الشيخ محدب إبرائم آل الشيخ وأخوه عبدالاطيف وعبدالرحن ابن محدب عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن محد بن حيد وعبد العريز بن باز وسعود

"ابن رشود وإبراميم السلمان المبارك وفيصل بن عبدالعزيز المهارك وعبدالرجن ابن إسحاق وسلمان العبد الرحن العمري والحفاكا أهل الرس وهمسبعان ومحدالعيان الشاوى ومحد العبد العزيز بن رشيد وعبد العزيز بن صالح المؤشدي وعبد الله البن حد الدوسرى وسلمان بن رويشد وعبد الملكبن إبراهيم آل الشيخ والبنه محمد ابن سعد بن حد ومحدبن عبد العزيز بن عتيق ومحد بن على التو يحرى وعبد الرحمن إين قاسم وسلمان المشعلي في آخرين لا يحضرهم العد وكان رحم الله قد أمني عمره ما بين التعلم والتعليم ونفع الحلق وكان حسن التعليم مسدداً في أفضيته تزيها حازما في كل شؤونه جلبا إذا عقل راجح وذا أناة وكان يصدع بكلمة الحق ذا غيرة شديدة عندما تنتهك الحارم شديداً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم مهمًا بدروسة وله فراسة في الأحكام عجيبة وكنان يجمع الفقهاء ويستشيرهم فياديشكل عليه تورعاً منه ويحب إصلاح ذات البين وبناصح الملوك والأمراء ويتفقد أحوال الناس ليزجى الضيف وينصح المتخلفين عن الصلاة ويرشد أدبار الصلوات في كل مناسبة وكان شيخنا تليذه عبد الرحمي بن عودان كثير الثناء غلية ويصفه بأنه وحيك زمانه ويأنه يمتحن الطلبة ليختبر أذهامهم ورجا عتب عليهم إذا رأى منهم إءراما أو عدم إلقا بال وقال إنه افتقد بصره آخر حيانه حيبها أرهقه الشيخوخة وتجرد للعبادة ولازم المسجد وله حزب من الليل لا يتركه ثم يترخم عليه اه وكنان شاعراً بارعاً نظم زاد المستقنع إلى الشهادات ومنأ الملك عبد الدربز حينما استولى على نجد وعلى الحجاز والمدينة وغيرها بنظم رائق وله اليد الطولى في الحديث ومصطلحه والأدب والتاريخ والسيرة وكمان عمدة فى التوثقات وعقود الأنكحة وله مخطوطات نفيسة مُعظِّم الْبَيْمُ أُنِيَّهُ أَوْ إِعْوَاللَّهُ أو بخطه و كنان موالما بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم بكثر مطالفهماوله مواقف

حادة مع اللك عبد العربز رحمه الله حيما يرى شيئًا من المنكرات وعند ما يتصلب ويغضب الملك يقوم بنهدثته الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وهكدا بيت آل عتيق إلى يومُّنا دعَّاة خير ورشد يُصدعون بألحق ولا بخافون في الله لومه لا بم كما أسلفنا وله رسائل كثيرة وفتاوى لوجعت جاءت أسفاراً صحمة وقد ضم للمجموعة النجدية شيء منها وله مؤلفات منها نظم الزاد إلى الشهادات وتقدم ورسالة حجة التحريض في تحويم الذبح للم يض وعقيدة الطائفة النجائة وله غير ذلك توالت عليه الأمراض بعد أن أرهقته الشيخوخة ووافاه أجله المحتوم في الرياض وذلك في ١٣ مني جمادى الأولى عام ١٣٤٩ ه وصلى عليه في الجـــــــامع الكبير وصلاة الغائب في كافة جوامع بحد وحزن الناس لفقده وخلف أبناء صالحين ودعاة خير وصلاح منهم محمد وإسماعيل وهكذا انطوت صفحة مشرفة وخبت أنوار طالما أضاءت السالكين فاهتدى إليها السائرون ولقد صار لسان ذكر في العالمين تطيب بذكره الجالس رحمه الله وقد رثاه زميله جدى صالح كارثاه الشاعر الأديب محد العبد الله بن عثيبين بقصيدة رائمة مطامها في الله بن عثيبين بقصيدة رائمة مطامها

أهكذا البدر تخنى نوره الحفر ويفقد العلم لاعين ولا أثرُ خبت مصابيح كنا نستضى بها وطوحت للمغيب الأنجمُ الزهرُ واستحكمت غرّبة (الإسلام وانكسفت

شمس العلوم التي يهدى بها البشر يخرم الصلطون المقدى بهمو وقام منهم مقب ام المبتدا الخير فلست تسمع إلا كان ثم مضى ويلحق الفارط الباق كا غدوا منه على العلم نوح الثاكلات وقل والمف نفسى على أهل له تُعروا العادلين عن الدنيا وزهرتها والآمرين بخير بعد ما اؤتمروا

ولا الشفوف التي تكنيي بها الجدر ك هذى المكارم لا نزويق أبنية مَا بَكُوا عَلَى العَلَمُ الفرد الذي حسنت بذكر أفعاله الأخبار والسير أضحى وقد صه في بطنه المدرم العلم قد فاضت جداوله حارت بغامضها الأفهام والفكرم فليت شعرى من للمشكلات إذا ينتابها زمر من بعدها زمرُ من للمدارس بالتعليم يعمرها كانوا فبانوا وفى الماضين معتبر و طونك ياسعد أيام طوت أمماً مُعلَمَكُ الجم في الآفاق مُنتَشَرُ إن كانشخصك قد وأراه ملحده على الجهول ولو من جده مضرً لكنه العلم يسمو من يسود به فليت صاحبه بالجهـــل منعمرُ والعلم إن كنان أقوالا بلا عمل قوموا فرادى ومثنى واصبروا ومروا والله يلطف في الدنيا بنا وبكم ويوم يشخص من أهواله البصر وصل ربي على المختبار سيدنا شقيعنا يوم نار الكرب تستعر تقلنًا جوهرة المرثية ومن أرادها كامــــلة فبديوانه أو من هداية الطريق رحمة الله على الشيخ سعد فلقد كان مثالًا في العلم والعمل والزهد والورع .

عدد (٥١) ﴿ سعد بن محد بن محد الفيصل ﴾ من حر علا

هو العالم الجليل والفقيه والورع الشيخ سعد بن محمد بن محمد بن محمد المبارك وآل مبارك من آل حسن من بشر فحسند من عنزة نوحوا من التوبم وسكنو إحربملا عام ١٠٤٥ ه ولد هذا العالم في موطنه حريملا في بيت علم وشرف ودبن فأبوه عالم جليل وله ترجمة ستأتى وكانت ولادته عام ١٠٠٠ ه تقريبا فرباه والده أحسن توبية وقرأ الترآن وعفظه نجويدا ثم عفظه عن ظهر قلب على أبيه

وكان يدارسه وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بلدة حريملاولازمهم زمناً ومن أشهرمشائحه فيها أبوه ممدالفيصلوا بنعمه فيصل المبارك وابن عمه إبراديم بن سليمان المبارك وسعد بن عبد العزيز الملهمي قرأ على هؤلاء الأصول والفروع والحدتث والتفسير والمصطلح وعلوم العربية كارحل إلى المجمعة فقرأ على العلامة عبد لله العنقرى ولارمه ورحــــــــــــــــــل إلى الرياض فقرأ على علمائه ولازمهم زمناً فى الأصول والفروع وعلوم العربية ومن أنههر مشائخه الشيخ محمد ابن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ وجد في الطلب وثابر معماوهبه الله من قوة في الحفظ وسرعة في الفهم فنبغ في فنسون عديدة أهلته للقضاء فتولى القضاء في مدن كثيرة منها مرات وو دىالدواسر وقرية والرياض وشقراء فكان فى قضاياه مثالا فىالدرالة حازماً مسدداً محبوباً عندهم ولهالمكانة المرموقةوالكلمة المسموعة وكان الشيخ محمد بن إبراهيم معجباً به وبقضاياه ودرس سنين وتخرج على يديه طلبة كثيرون وكبان على جانب كبير من الأخلاق العـالية والصفات الحق في شقرًا ﴿ ليلة الخميس ٢٤ رجب من عام ١٣٩٨ هـ وصلى عليه في جمع غفير ظهر الخميس وحرن الناس لفقده وخلف أبناء فمهم مبارك بن سعد مدير التعليم للبنات في شقر اء ورثاه أخوه فيصل بمرثية قوية مطلعها:

بكيت أخى سعدا ولا مثله سعدُ أديبأريب يسرع الخطوللحجى يحب ذوى القربى ويدنو مع الجفا موطأ أكناف مع الناس كالهم

ولا مثله ابن وليس له ندُّ وفي الخير لا من لله لديه ولا حقد يرحب إنجاءوا ويقبل إن صدوا يذكرنا بالصالحين إذا عُدُّوا

لئن كانت الأمجاد تُبنى عَلَى الحِجَى فأوفر حظ في العلا لك فاسعكُ منيع الذَّرَى حامى الذمام إذا ارتدوا بعيد عن الأهوا قريب إلى الهدى صحائف عدل فصلها الجد والرشد ستبكيه من بعد المات محاكم أردّد سعداً في القصيد تلذُّذاً فذ کراه لی عطر و ذکراه لی نَدُّ سأندبه والندب غاية حيلتي مقيم عَلَى التيوحيد قد ضمه اللحدُ أيا ربنا رفقا فضيفك مؤمن رحمة الله عَلَى الشيخ سعد فلقد كانقدوة حسنة عادلا نزيها مسدداً وفيهامقتل إبراهيم الحمدى وأحمد الغشمى رثيسى جمهورية البمن الشمالى وفى شهر ربيع الآخر منها وفاة صالح العثيمين وإبراهيم القنبيط وإبراهيم العبد الرحمن البسام وسلمان الحمد البسام رحمهم الله برحمته الواسعة .

#### \* \* \*

### عدد ( ٥٧ ) ﴿ سمود بن رشود ﴾ من الأفلاج

هو العالم الجليل والشجاع الهاسل سعبود بن محمد بن عبد العزيز بن راشد ابن رشود من سبيع ولد في مدينة ليلي عاصمة الأفلاج عام ١٣٣٧ هو رباه والده تربية حسنة وكان فلاحا وأدخله المكتب عند سعد بن مفلح فحفظ القرآن ومبادى العلوم في فنون عديدة ثم حفظه عن ظهر قلب عليه وكان سعد من العلماء العاملين قرأ عليه الأو ول والفرائص وحسامها فكان يلازمه طول نهاره وانتفع منه فيها وفي قواعد الخط والحساب حتى مهر في ذلك كا قرأ على أبيه محمد وكان عالما جليلا وكان يساعد أباه على عمل الفلاحة ثم يدارسه القرآن ومتون الأصول والفروع ويشرح عليها شرحا يميط اللثام عنها ويكرر الشرح ليستفيد ويرسخ

فى صدره وقواً على الشيخ عبد العزيز بن حمد بن عتيق وكان يتوسم فيه النجابة والخير و بوصيه بالمثابرة والثبات والاستقامة وهكذا كان آل عتيق هداة مهتدبن ثم سمت همته للتزود والاستفادة من العلم فرحل إلى الرياض ولازم علماءها فى الليل والنهار فى جميع جلساتهم وظل زمناً طويلا ينهل من مواردهم العذبة الصافية ومن أبرز مشائحه فى الأصول والفروع والحديث ومصطلحه والتفسير الشيخ سعد ابن حمد بن عتيق ومحمد بن عبد اللطيف ومجمد بن إبراهيم مفتى بحسد وفى علوم العربية لازم حمد بن فارس سنين حتى مهر فى فنون عديدة وكان ذكيا قوى الحفظ مربع النهم فأدرك إدراكا أهله لاقضاء ودرس الطلبة والتف إليه طلبة كثيرون سريع الفهم فأدرك إدراكا أهله لاقضاء ودرس الطلبة والتف إليه طلبة كثيرون سريع الفهم فأدرك إدراكا أهله لاقضاء ودرس الطلبة والتف اليه طلبة بدون سريع النهم فادرك إدراكا أهله لاقضاء ودرس الطلبة عمكبا على المطالعة بدون سامة يحب البحث والنقاش مرحاً للجليس واسع الاطلاع مكبا على المطالعة بدون

(أعماله) في سنة ١٣٥٨ ه عينه الملك باستشارة من شيخه سماحة المفتى محمد ابن إبراهيم قاضياً في وادى الدواضر فقام بمنصب القضاء خير قيام وسدد في أقضيته وظل عندهم قاضيا إلى سنة ١٣٦٤ ه ففيها نقله الملك إلى المجمعة قاضيا فيها وإلى ما يتبعها من سدير وأقام قاضيا عادلا مسدداً محبوباً بينهم وانتدبه الملك مرارا لحل مشاكل في المدن والقرى فيرأس اللجان ويكون عند حسن ظنهم به وكان حريصا على إصلاح ذات البين وصحب الملك لحل قضايا ومشاكل بروضة خريم فلها وأعجب الملك بسيرته وحزمه وحكمته فعينه قاضيا بمدينة الرياض للجنايات وللبوادى ولما نقل الشيخ إبراهيم السليان المبارك من الرياض إلى وادى الدواسر عين المترجم له سعود رئيسا لحكمة الرياض خلفا له وذلك عام ١٣٦٧ ه واستمر رئيسا لحكمة الرياض مسددا في أحكامه عادلا تزيها حتى مات فني صفر من عام رئيسا لحكمة الرياض مسددا في أحكامه عادلا تزيها حتى مات فني صفر من عام

إلى جدة فى شقبان ورفض السفر إلى الخارج وأدخلوه المستشفى اللبنانى فى جدة ولم يزل المرض يشتدبه حتى وافاه أجله المحتوم بها فى١٧ من شهر شوال عام٣٧٣ه وحزن الناس لفقده وصلى عليه فى المسجد الحرام و فن بمقابر العدل وصلى عليه صلاة الغائب بنجد وخلف ابنيه عبد الله وعبد العريز وها من طلبة العملم ومن تلامذته النابهين يشغلان كاتبى عدل بالأفلاج .

وكان شاعرا بارعا وأديبا مطلعا وشجاعا باسلا عزيز النفس آية في الورع والعفة والاستقامة في الدين غزا مع الملك عبد العزيز وأبلى بلا حسنا في غزوة الرغامة سنة ١٣٤٣ه ثم عزا تهامة سنة ١٣٥٧ه وأخذ الراية بيمينه لما قتل حاملها وكان ثابت الجنان قد حنكته التجارب ومقداما لا يفر فهزم الجموع وله مكانة مرموقة ومحبة في قلوب الناس والولاة وهية ووقار.

وأما أوصافه فكان عيف الجسم ربعة أسمر اللون فرحمة الله عليه وفيها أى عام ٧٧ ه وفاة فقيد الأمة الإسلامة فى ربيع الأول من عامه سنة ثلاث وسبمين الملك العادل عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذى لا يستطيع القلم التعبير عما له من مآثر خلات ذكراه رحمه الله فكانت وفاته صدمة على الأمة الإسلامية جميعاً فإنا لله وإنا إليه راجعون .

## عدد (٥٣) ﴿ سالم الحاكى ﴾ من اارس

هو العالم الجليل والورع الزاهد النبيل الشيخ سالم بن ناصر بن مطلق بن مممد الحناكى من قبيلة سبيع من بنى ثور ولد هذا العالم الجليل فى بلدة الرس من القصيم سنة ١٣٩١ هـ ونشأ نشأة حسنة وتربى تربية أبوبة كريمة وقرأ القرآن وحفظه

تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة عالية وجد ومثابرة فقوأ على علماء القصيم ولازمهم ومن أبرزهم في بلده العلامة الشيخ صالح بن قرناس والشيخ إبراهيم الضويان لازمهما سنين فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث والتفسير ثم رحل إلى يريدة فقرأ على علمائها ومنأ برز مشائخه فيها محمدبن عبد الله ابن سليم وابنه عبد الله بن محمد بن سليم ثم رحل إلى عنيزة فقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخه فيها الجد صالح بن عثمان القاضى ومحمد أمين الشنقيطي وأول قرا ته بمنيزة عام ٣١٢، ه وعاد إليها مراراً ورحل بعد ذلك إلى الرياض فقرأ على علم ته ومن أبرز مشائخه فيه الشيخ عبد الله بن عبد الاطيف وعمه الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن وسعد بن حمد بن عتيق وحمد بن فارس ومحمد بن محمود وحسن أبن حسين و إبراهيم بن عبد الاطيف وعبد الله بن جلعود لازم هؤلاء العلماء في جلساتهم سنين في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والمصطلح والتفسير وعلوم العربية وأقام في الرياض خمس عشرة سنة وهو مثابر على الطلب ويتخللها زيارات للقصيم للقراة على مشائخه وكانوا معجبين بذكائه ونبله وكان واسع الاطلاع قوى الحفظ والذاكرة حاضر الجواب حاد الطبع يصدع بكامة الحق لايخاف فىالله لومة لائم وكان يحفظ كثيراً مِن المتون ويديم درسها ولا يسأم من المطالعة ويقيد ما يمر عليه من الفوائد الشوارد ويرمز لمشابخه فيها .

(أعماله) فى سنة ١٣٣٥ ه تعين إماماً فى جامع الرس الكبير وخطيباً ومرشداً ومدرساً فيه استمر على دلك إلى سنة ١٣٤٠ ه عندها عينه الملك عبد العزيز قاضيا فى الرس وصواحيه وكان إبان وجوده بالرس يدخل إلى عنيزة أول النهار وبحضر دروس الجد ويظر فى آخر النهار للرس وهكذا فى بريدة

وفى سنة ١٣٤٧هِ وهي وقعة السبلة انتدبه الملك على مشاكل هجرة البادية فيحرب وهم الحروب الذين في دخنة فأنهاها وأخذ الملك ينتدبه لمشاكل تمر عليه فيكون عند حسن ظنه به، ويضرب أروع الأمثال في ذلك فأعجب به وحصل بينه وبين أهالى الرس مشاكل فطلب الإعفاء من القضاء فأعفى وتعين مجمد بن رشيد خلفاً له وأقام عند الحروب بدخنة مرشداً لهم وتبعين قاضيا لهم وإماما واستيمر عندهم إلى سنة ١٣٥٨ ه ففيها عينه الملك قاصيا في حريملا إلى سنة ١٣٦٧ ه. ففيها نقله الملك من حريملا إلى الخرج واستمر قاضيا فى الخرج إلى سنة ١٣٦٥هـ. ففيها أحيل إلى المعاش التقاعدى بعد أن أرهقته الشيخوحة ، وصففت قواه فقيجرد للعبادة ونفع الخلق ، وكان عطوفًا على الفقراء والمساكين يتفقدهم وَصُولًا للرحم ويؤثر الخمول ولا يحب المظهر قام بالتدريس في الرس ، وفي المدن التي تولى قضا ها . فمن أُبرز تلامذته النابهين في الرس آل رشيد وهم بيت علم ، ومحمد المطلق الغفيلي وسلمان الرميح ومحمد المطلق الحناكي وناصر المحمد الحناكي، وكان ناصر عالما جليلا تولى مناصب لاقضاء ، ثم أحيل للمعاش التقاعدى ويتمتع بصحة جيدة بحمد الله وسلمان الغفيلي والزميل محمد أبو عتيق الذي كان يحفظ كثيراً من المتون ضرير البصر ثقل سمعه آخر عمره و كان يثنى على شيخه سالم ويقول لولا حدادة الطبع لم يرعب أهالى الرس عنه بديلاً ، ويقول: لقد توالت عليه الأمراض آخر عمره وأصيب بوسوسة وتخيلات ميخيل إليه في المباحات بأنها محرمات، ويرى أن معظم الناس ليسوا على حق . وانتقل إلى السيح والزوى في منزله وقال: هذا زمان السكوت وعدم الخلطة بمن ليس في خلطتهم خير ، وقال عنه : إنه كان يحب الصلح بين الخصمين ما وجد إليه سبيلا وربما أورد لها الأدلة الشرعية قبل الحكم لإقناعهما فيه وإنه فى بعض الأحيان يحكم بينهما وهو واقف انتهى عنه توالت عليه الأمراض فمرض

فى شهر رمضان مو استمر به المرض حتى وافاه أجله المحتوم فى ٩ من شهر شوال سنة ١٣٧٩ هـ. فى الخرج فحزن الناس لفقده وقد خلف أولاداً فمهم سلمان موظف بالرياض وسلمان رئيس بلدية الخرج وعبد الله وعجد ومكتبة ضخمة لا أدرى لمن آلت إليه بعده رحمة الله عليه من عالم عامل وورع زاهد .

\* \* \*

## عدد (٥٤) ﴿ سالم الصالح البنيان ﴾ من حائل

و العالم الجليل والفقيه الورع الزاهد الشيخ سالم بن صالح بن سالم بن محسن آل بنيان من قبيلة العممة المعروفة بحايل، ولد هذا العالم بمدينة حائل فى الشمال سِنة ١٣٠٢ هـ . في بيت علم ودين فنشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية فقرأ القرآن على المقرى الشهير فيها مبادك بن عواد فحفظه تجويداً ، ثم حفظه بعد عن ظهر قلب ، ثم شرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومثايرة فقرأ على علما، حائل ومن أبرز مشائخه وآلده الشيخ صالح السالم العالم المشهور وتأتى ترجمته قريبا ولازمه فى الأُدُول والفروع وحفظ عليه المتِون عن ظهر قلب فى مبادى ً العلوم ولازمه في كل جلساته حتى توفى عام الثلاثين كما قرأ على العلامة الشيخ عبد الله بن إبليهد حييما كان قاضيا بحائل ولازمه وعلى حود الحسين الشعدلي وعبدالرحمن بنسلمان الملق وها من الموالى ، وقرأ على عبد الله مرعى لازم هؤلاء العاماء في الأصول والفروع ، وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية حتى نبغ في هذه الفنون وأدرك فيها، وكان كثير المطالعة لا يسأم منها ذكيًّا فطناً حاضر الجواب واسعالاطلاع فى الفقه وأصوله وفى الحديث وعلوم العربية ، قال الشيخ على الهندى بزهر الخمائل اجتهد في التحصيل حتى عد من العاماء ، وكان ديناً محباً الأدل الخير والصلاح

ذا سمت حسن وكان طويلا ضخماً أهدف أسمر اللون متواصاً ذا هيبة ووقار إذا تبسيم كأنك ترى النور يتخلل من شعر لحيته ومن بين ثناياه وكان نعم العون لطلبة العلم تولى إمامة مسجد والده صالح بعد أبيه أربعين سنة تقريباً وكان آية فى الحفظ وحسن التلاوة مرض وتوفى عام ١٣٦٦ ست وستين بعد الثلاثمائة انتهى منه وله ذكر حسن عند أهالى حايل وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة وله محبة ومكانة عند الناس ولا أعرف هل خلف أم لا وله أخو ان أصغران على وقد تنقل بوظائف عالية فى المعارف ثم فى المهد العلى وفي عام ثمانين طلب الإحالة للمعاش وتوفى فى ٢ من رمضان سنة ١٣٩٦ هوله ترجمة وعبد الكريم رئيس المميئة بحايل وتوفى رحمه الله ٢٠٤٢ هيرحم الله سالم الصالح فلقد كمان عالما وفى هذه السنة وفاة المرحوم والدى عثمان بن صالح القاضى وصالح اليحيا السليم رحمها الله وفيها حضر الملك عبد العزيز للقصيم فى ٥ ربيع الآخر سنة ١٣٦٦ ه ٥

#### \* \* \*

## عدد (٥٥) ﴿ سليمان بن عبد الله بن زامل ﴾ من عنبزة

و العالم الجليل والشيخ الورع الزاهد سلمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن زامل من اسبيع بنى ثور ذرية زهرى الجراح ولد هذا العالم فى مدينة عنيزة ونشأ نشأة حسنة و تربى على الدين والفطرة الحسنة وقرأ القرآن على مقرى حق حفظه وجوده ثم قرأ على علماء بلده ومن أشهر مشائحه العلامة عبد الله ابن أحمد بن عضيب لازمه فى الأصول والفروع ورحل إلى الوشم وقرأ على علمائه ثم رجع إلى عنيزة فلازم شيخه هو وزميله الذى لا يفارقه محمد بن على بن زامل الملقب أبو شامة وهو ابن عمة ويعرفان بالزميلين وبالإمامين وكان بينهما وبين

الشيخ محمد بن عبد الوهاب مراسلة حيماً قام بالدعوة وفى سنة ١١٣١ه طلب شيخه عبد الله بن أحمد بن عضيب الإعفاء من منصبه فأعنى واتفق أهل البلد على تعيين المترجم له بعد استشارة شيخه ابن عضيب كما تولى الإمامة والخطابة فى جامعها الكرير لأن شيخه بعيد عنه فى شمالى البلاد فى الضبط واستمر فى أعمال القضاء مسدداً فى أحكمه عادلا فى أقضيته تزيهاً محبوباً لدى الحاص والعام وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة وفى سنة ١١٤٥ ه طلب الإعفاء من منصبه فأعنى منه وتجرد للعبادة ونفع الخلق إفقاء وتدريساً حتى توفاه الله عام ١١٦١ ه هكذا فى المراجع التى بين يدى وفى تنكلة تاريخ ابن عيسى للشيخ عمد بن عبد العزير بن مانع صفحة ٤٣٠ ضمن قضاة عنيزة قال ثم تولى القضاء بعده يشير إلى ابن عضيب تلميذه الشيخ سليان بن عبد الله بن زامل ١١٦١ ه هكذا في كر ابن مانع متابعا بذلك إبراهيم بن صوطان .

ونعود للمترجم له خلف ذرية وله أحفاد من ابنه عبد الرحمن فهم محمد وعبد الله وصالح أولاد عمّان بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سلمان ابن زامل وبنوعهم محمد وعبد الله وعبدالعزيز وزامل وصالح أولاد سلمان بن محمد ابن عبد الرحمن بن سلمان بن زامل فعبد الله خلف صالح العبد الله ومحمد وحمد وعبد العزيز خلف سلمان وعبد الله ومحمد وزامل خلف سلمان والرابع صالح له بنات والخامس محمد خلف سلمان رحم الله المترجم له برحمته الواسعة .

# عدد (٥٦) ﴿ سليمانِ بن عبد الله آل الشيخ ﴾ من الدرعية

هو العالم الجليل الفقيه الحدث الشهير الشهيد الصابر الثقة الثبت الشيخ سلمان الدرعية سنة ١٣٠٠ ه في بيت علم وشرف ودين وتربى على يد أبيه وجده تربية حسنة فقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة و و يافع وجد فى الطلب وكان ذكيًّا قوى الحفظ سريع الفهم فقرأ عكى أبيسه أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير كما قرأ عكى عمية على وحسين ولازمهما في جلساتهما وقرأ عَلَى عالم الدرعية عبد الله بن فاضل وعَلَى العلامة عبد الله الغريب وحمد بن ناصر بن معمر قرأ عَلَى من قدمنا ذكوهم الأصول والفروع والحديث والتفسير وقرأ الفرائض وحسابها على عبد الرحمن ابن خميس كما قرأ على المؤرخ العلامة حسين بن غنام العربيــة ولم يزل دائبا على النهل من هذه الموارد العذبة الصافية حتى تبحر في فنون عديدة خصوصاً الفقه والحديث ورجاله فكان واسع الاطلاع فيهما حتى كان يقول أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية وكان يحفظ كثيراً من فنون الفقه والحديث والمصطلح ومن محفوظاته صحيح البخاري وله اطلاع واسع بصحيح الحديث وصعيفه وحسنه جلس الطلبة بدرسهم وكان حسن التعليم فالتف إلى حلقته طلبة كثيرون ومن أبرز تلامذته النابهين العالم الشهير محمد بن سلطان والعلامة عبد الرحون بن حسن وعبد الرحمن بن عبد الله أخو المترجم له في آخرين وكمانت حياته معمورة بالتعلم والتعليم ونفع الخلق وإرشادهم فى أمور ديبهم ودنياهم وكنانت بعد طلوع الشمس وفى الضعى وبعد الظهر وبعــد المغرب فى الجامع الــكبير وأدبار الصلوات ودرس

بعد المغرب في صحيح البخاى في قصر الإمام سعود ويحضر دروسه الإمام سعود وأولاده وحاشيته مع طلبة آخرين وذكر ابن بشر في عنوان الحجد صفحة ١٨٣ أن الإمام سعود أرسله قاضياً إلى مكة وأنه أقام بها مدة يقضي بينهم ثم رجع إلى الدرعية وله اليد الطولى في الأدب والتاريخ والسير وعلوم العربية ومرجعاً في التعبير وله مؤلفات فمنها تيسير العزيز الحميد لشرح كتاب التوحيد لم يكمله فحينما طبيع كمل من فتح الحيد ليتم النفع به وطبعه آل ثانى ويقول الخال الشيخ محمد بن عبدالعزيز ابن مانع في ترجمته له إنه يقال إن حاشية المقنع من تأليفه وكذا قاله شيخنا عبدالرحمن بنسعدىوشيخنا سليان بن إبراهيم البسام رحمهم الله برحمته الواسعة. والحق أن الحاشية مفيدة وقد أخفى مؤلفها نفسه كما أخفى نفسه شارح الطحاوية . وحاشية المقنع ليست ثلاثة مجلد ات كما قاله بعضهم بل مى لا تغي بمجلد لو أفردت عن المقنع وكلمها مع المقنع ثلاثة مجلدات وله اليوضيح في توحيد الخلاق فى قول وله رسائل ونتاوى كثيرة ضم بعضها للمجموعة النجدية وكان شاعراً بارعاً حسن الخط جداً ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية وَشَى به بعض المغرضين من أعداثه إلى إبر اهيم بكباشا فأحضره وأنبه تأنيباً شديداً وهو لا يعبأ به فأحضر إبراهيم بين يديه آلات اللهو من مزامير وأعواد وغيرها ليغيظه بها ثم أكرمه الله بالشهادة حيث أخرجه إلى المقبرة ومعه الجند فقال لهم أطلقوا الرصاص عليه جميعاً ففعلوا ما أمره به فمزقوا جلده وفاضت نفسه إلى ربهـــا تشكو الظلم وكانت تلك الشهادة سنة ١٢٣٣ هـ ولم يخلف عقباً وقام إبراهيم بهدم الدرعية وأرخوا هــــــدمها بغربال بالأبجد ثم أحضروا أباه فقال له إبراهيم قتلنا ابنك يا عجوز فقال مقالته الشهيرة : لو لم تقتله لمات . رحمة الله على الشهيد سلمان وحشره في زمرة الشهدا. والصالحين مع النبيين والصدَّقين وحسن أو لئك رفيقا .

عدد (٥٧) (سليمان بن على بن مقبل ) من خب المنسى في بريدة

هو العالم الجليل الورع الزاهد في الدنيا المحقق الشيخ سلمان بن على بن مقبل من أهالي خب المنسى التابع ابريدة وهو من الموالى ولد هذا العالم الجليل في خب المنسى اسم مفعول سنة ١٣٢١ هـ ورباه الده أحسن تربية ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظة تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب على مقرىء وشرع في طلب العــلم بهمة ونشاط ومثابرة فقوأ على علماء القصيم ففي عنديزة قوأ على العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن بابطين ولازمه وفى الرس قرأ على الشيخ قرناس بن عبد الرحمن القرناس لازمهما ملازمة تامة في جميع جلساتهما كا قرأ في بريدة على قاضيهما عبد الله بن صقية وكان أحد زملائه على قرناس ثم سمت همته للتزود من العلم فحج وجاور في مكة ولازم علماء المسجد الحرام مدة حتى برع في كثير من فنون الملم وأخذ الإجازة منهم ثم راسله أهالى بريدة مرشحين إله لمنصب قضائها فوصل إليها وتعين في القضاء وسدة فيه وكان مثالا في الورع والزهد والنزاهة واستمر زهاء تسع وثلاثين سنة تخللها فترات يستنيب عنه تلميذه محمد بن عبد الله بن سليم مُم طلب الإعفاء من منصبه فعين محمد بن عبد الله سليم خلفاً له ثم عزل محمد ونفى إلى النهانية وأعيد ابن مقبل تم عزل وأعيد محمد بن سليم عزل محمد بن سليم وأعيد ابن مقبل و استمر قاضياً عادلا و له مكانة مرموقة عندهم ومحبة في قلوبهم أحسن منه هكذا حدثني أهل الخبرة من بريدة وكان لا يعرف الهوى ولا يقسوم الحصان إلا وها مقتنمان لما يعرفان من ورعه وعدالته و تزاهته وكان ذلك بعد إمارة عبد العزيز بن محمد آل أبو عليان ولا يزال ذكره على لسان كل فردمهم ولم تسكن بريدة على قاض سكونهـا عليه فهو أمثل قضائها وأطولهم مدة ومتى ذكروه أخذوا يترحمون عليه وكان واسع الاطلاع فى فنون عديدة وآية فى الورع

والزهد وعزة النفس جلس للتدريس زمناً فالتف إلى حلقته طلبة كشيرون وانتهى الإفتاء و تدريس في بريدة إليه وكان حسن التعليم إلا أن تدريسه على الطريقة القديمة سم بركة وتخرج على يديه طلبة لا حصر لعددهم ومن أبررهم محمد بن عبد الله ابن سليم ومحمد بن عمر بن سليم وعبد الله بن مفدى ومن عنهزة الجد صالح بن عمان القاضى وعلى بن ناصر أبو وادى ومن الرس صالح القرناس ومن المذنب عبد الله ابن دخيل في آخرين ولما أرهقته الشيخوخة طلب الإعفاء من منصبه فأعفي منه بعد حوالى أربعين سنة أمضاها فى العلم تعلماً وتعليما ونفعاً للخلق وخدمة لاشرع المطهر وكان قد استناب الشيح محمد بن سليم وعزم على المحاورة في مكة فلما لبوا طلبه وأعفوه عزل نائبه ابن سليم وقال هم يختارون من يرتضونه لهم قاصياً فاختاروا محمداً وجاور سلمان بن مقبل رحمه الله في مكة ولازم الحرم زمناً طويلا ثم توالت عليه الأمراض فعاد من الحجاز إلى خب البصر وكان له فيه أملاك فبقي فيه حتى وأفاه أُجَّلُه المحتوم وذلك سنة ه٠٠٠ ﴿ فَرَنَ النَّاسُ لَمُوتِه ورثَّى بمراتُ عَديدة وبكاء الحاص والعام لما كان يتمتع به من أخلاق عالية وصفات جليلة خلات ذكراه وكانت مجالسه مجالس علم ممتعة للجليس مستقيم الدفانة مرحاً للجليس متواضعاً رحمه الله وهوعم مجمد بن مقبل قاضي البكيرية وفيهاوفاة أحمد زيني دحلان عالم الحجار وكان يسمى سيبويه في علوم العربية ومرجعاً فيها وله اليد الطولى في الفقه والحديث والمصطلح وعلم الأصول إلا أنه في علم العقائد يميل إلى جواز التوسل بالذوات وعليه مآخذ فقد جرى ردود بينه وبين علماء نجد فمها صيانة الإنسان لمحمد السهواني ومنها رد ابن سحان عليه . ﴿ وَمُمَّا رَدُ ابْنُ سِحَانَ عَلَيْهِ . ﴿ وَمُمَّا

وفيها بذى الحجة سنة ١٣٩٥ ه مقتل محمد وسعد وعبد الله أولاد سعود ابن فيصل ابن تركى وذلك بالخرج قبلهم سالم السبهان بإيعاز له من ابن رشيد. وفي عام ١٣٠٨ ه توفى عمهم عبد الله الفيصل فرحهم الله .

#### عدد (٥٨) ﴿ سَلْمِهَانَ بِنُ سَحَمَانَ ﴾ من تبالة في بيشة

هو العالم الجليل والحبر البحرالفهامة النبيلصاحبالقلم السيال والردود القويمة لنصرة الإسلام والذب عن حوزة الدين وتنزيه حملته الشيخ سلمان بن سحان ابن مصلح بن حدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي القبالي العسيري النجدى ولد هذا العالم بقرية تبالة من أعمال بيشة وقيل في قرية السقا من أعمال أبها وذلك سنة ١٢٦٦ هـ وتربى على يد أبيه تربية حسنة فنشأ في عبادة الله في بيت علم وشرف ودين فقرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب على مقرى. ، وكان أبوه سحان عالمًا ، ومن حملة القرآن فصار يدارسه القرآن ، وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماه بلده في أصول الدين وفروعه وحفظ مبادىء العلوم المختصرة نظا ونثراً ولازم أباه فى طلب العلم وفى سنة ١٢٨٠ ه . تزح أبوه سحان من عسير إلى نجد، ومعه ابنه سلمان وعائلته فوصلوا إلى مدينة الرياض وحل ضيفًا مع ولديه سليان ومحمد على الإمام فيصل بن تركى آل سعود، فقام بهم قياما تاما وأكرمهم وأجلهم وجعل لهم جعلا يكفيهم مع عائلتهم ،وأوصى بهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف آلاالشيخ وأخذ سلمان يقرأ عليهما ولإزمهما فى جميع جلساتهما فى الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية ولازمهما ليلا ونهاراً بجد ومثابرة ، وكان ذكيا نبيهاً قوى الحفظ سريع الفهم حاضر البديهة ، وكان خطاطا جميل الخط مع سرعة ومهارة فصار يكتب الشيخ عبد اللطيف جميعرسائلهوردوده وتحرير فياواه فانتفع بذلك جدًّا وفىسنة ١٢٨٤ﻫ انتقل مع والده إلى بلده العار بالأفلاج بنجد فقرأ على علمائها ولازم الشيخ حمد ابن عتيق في جلساته كلها سبع عشرة سنة ليله معنهاره وكان شيخه معجبا بفرط ذكائه ونبله واستمر ملازما لحمد بن عتيق حتى توفى حمد سنة ١٣٠١ه وعندها

رجع إلى الرياض فلازم علماء الرياض في جِلساتهم ولازم عبد الله بن عبد الاطيف في جلساته كلها وكان زميلا سابقاً له وتتلمذ عليه وكان معجباً بذكائه واتخذه كأبيه كاتباً لرسائله وردوده وفتاوته وكان لا يسأم من الكتابة السريعة الواضحة النيرة وعنده مخطوطات آلت إلى أبنائه وأحفاده وكان عمدة في التوثيق يعمل القضاة في خطهومعظم كتبأصحابنا كتب الجديث المطبوعة كالها من مخطوطاته وكمان يحب اقتناء الكتب وطلبه الإمام عبد الله الفيصل كماتباً له ومستشاراً شرعيًّا وإمامًا في أسفاره فلبي طلبه فسافر معه إلى القصيم وإلىحايل عام ٥ ١٣٠ﻫ قبل مقتل سالم السبهان لأبناء سعود الفيصل في الخرج بشهر و احد وأقام عبد الله الفيصل في حايل إلى عام السبع من الهجرة وهو معة وعاد عبــد الله الفيصل إلى الرياض وبقي سليمان في حايل إلى عام النسَّع ثم عادٌ إلى الرياضُ ولقي تهديدات من عبد العزيز المتعب وعمة من قبــــــل حيث كنانت الرسائل بقلمه ومن إنشائه وصارت المهديدات تتوالى عليه فرجع من حايل إلى الرياض وكان إبان وجوده بحايل ملازمًا لعلمائها يحضر الحلقات مع المناقشة فاستقاد من علومهم الجمة ولمارجم إلى الرياض لازم المشائح في جلساتهم أوخصوصاً الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وجلس الطلبة فالتف إلى حلقته طلبة كثيرون رأخذ في التأليف والزدود وأفني أوقاته فيها آخر عمره ورشح للقضاء مرارأ فامتنع ولما تولي الملك عبد العزيز علي الرياض سنة ١٩١٩ هـ قربه وصار من أخص مستشاريه وكان جليساً صالحاً وبطانة خير وفي الحـــديث إذا أراد الله بعبده الخير جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه الحديثوظل مع الملك يكتب لهرسائله ويرد على المنحرفين باستشارته وكمان مسدداً ومع آبائه وأهمامه قبله وفي سنة ١٣٣١ ه افتقد بصره فبعثه الملك إلى البحرين من أجل المعالجة وذلكسنة ١٣٣٧ ﴿ فَيُعَالِجُ هِنَاكُ فَلْمُ يَسْتَفَدُهُ من علاجه شيئًا فعاد إلى نجد وتجرد النفع مواصلا نشاطه العلمى تدريسًا وإفتاءً وإرشاداً وتأليفاً فرد على المنحرفين نظماً ونثراً وانقصر الشيخ صالح السالم البنيان مع خصمه عيسى الملاحى بقصيدة طويلة لامية تبلغ سبعين بيتيًا ورد على العالم يوسف النبها في بقصيدة راثية على قافية قصيدته ومطلعها :

وَقَفْتُ عَلَى نَظْمُ حَوَى الكَفَرَ وَالشَّرَّ ا

وصاحبه حب لئيم وقد أجــــرى

فعاد حــــيرًا خاسئًا نائلا شرًّا

بمحسكم آيات وسنة أحمسد

نصول على الأعدا ونأطرهم أطوا

وله مؤلفات نفيسة قيمة تبلغ أربعين مؤلفاً مابين مطبوع ومخطوط ومعظمها في الردود لنصرة الإسلام كفاحاً وذودًا عن حوزة الدين من رؤساء الضلال الذين يتربصون به الدوا بر ولا يألون جهدًا أن ينالوا منه شيئاً وكان حازماً في كل شئونه منصفاً من نفسة وآية في الجدل في جوابه الحاضر وبديهته تقوقد وله في ذلك صولات وجولات وكان من مقلدى المذهب الحنبلي شاعرًا بارعاً وله اليد الطولى فيه على كافة بحوره في المهاني والمراثي وفي الردود القويمة وله غيرة على الدين ضد خصومه ومن أبرز مؤلفاته الأسنة الحداد والصواعق المرسلة الشهابية وكشف غياهب الظلام عن أوهام جراء الأوهام والضياء الشارق وكشف شبهات البغدادي وإرشاد الطلاب . وتنبية ذوى الألباب السليمة هي ملاحظات له على

الكواكب الدرية للشيخ محمد بن مانع والجواب المنكي وحل الوثاق في أحكام الطلاق والردعلى الشيخ عبد الله بن عمرو والهبدية السنية وتبرئة الشيخين ونظم اختيارات ابن تيمية التي جمعها البعلى وأشعة الأنوار وعقود الجواهر وهو ديوان شعر . ورثى مشانحه ومن أحسمها رثاؤه لشيخه حمد بن عتيق ذكرنا بترجمته نبذةمنها وهنأ اللكمرارأ بمناسبات وأما مجالسه فكانت مجالسعلم وبحث لانمل وأما أوصافه فكان قصير القامة كث اللحيــة أسمر اللون ضعيف البصر ثم فقد بصره كما أسلفنا متواضعا بشوشا أقعد فى آخر حياته بعد ما أرهقته الشيخوخة واستمر يزاول كفاحه وله تلامذة كثيرون ومن أبرزهم ابناه صالح وعبد العزيز السلمان وها من الطلبة المدركين وخلفا طلبة من خيرة زماننا علما ودينا ولهما نشاط في التأليف ومن هواة الأدب والتاريخ ، والشيخ سلمان بن عبـــد الرحمن ابن حمدان وعمر بن حسن وعبداللطيف بن إبراهيم وعبد الله العبدالعزيز العنقرى وعبد العزيز بن صالح المرشد وعبد الرحمن بن ناصر بن حسين ومرض شهوين وتوفاه الله مأسوفا على فقده في ١٠ من شهر صفر سنة ١٣٤٩هـ وصلىعليه في جامع فى جوامع نجــد صلاة الغائب وأولاده ثلاثة أبناء عبد العزيز وصالح وعبد الله فأما عبدالعزيز فإنه عالم جليل ومات في حياة أبيه وخلف أولاداً منهم عبدالرحمن الأديب المؤرخ جامعى موظف بالكتبة السعودية بالرياض وصالح وعبسد الله موجودان ولهما أولاد وأحفاد ومحل سكنى آل سحمان الأفلاج رالكثير نزحوا منها إلى الرياض وغيره حسب وظائفهم وأعمالهم وقد رثاه محمد بن هليل بمرثية رنالة نونية وكتبت عنه جريدة أمالقرى الصادرة يوم الجمعة ٢٩ صفر سنة ١٣٤٩هـ

<sup>(</sup> ۹ ـ روضة الناظرين ـ ج ۱ )

وترجمت لحياته وفيها ثناء كثير ولطولها وتقدم معظم ما ذكرته الجريدة أومأنا إيماء إليها ومن أراد النقلمها فقد ذكرنا تاريحها رحمالله الشيخ سلمان بنسحان فلقد كانمثالا في الملم والممل والزهد والورع وفيها وفاة أمير المدينة و بريدة مشارى وكان صارماً مهيبا ذا قوة .

### عدد (٥٩) ﴿ سايمان السحيمي ﴾ من عنيزة

هو العالم الحليل والشيخ الفاضل النبيل سلمان بن عبد العزيز بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن إبراهيم السحيجي وعبد الرحمن هذا هو الذي قدم من أوشيقر إلى عنيزة وهو جد أميرها ناصر السجيمي وهم سبعان من ذرية زهوى الجراح ولد هذا العالم في مدينة عنيزة سنة ١٣٩٦هـ وتربى على يد أبيه الرجل الصالح الناسك عبد العزيز بن إبراهيم السحيمي وكان من أعدة مسجدنا لا يخرج من المسجد إلا لحاجة ويعتكف فيه ويكثر من التلاوة والتنفل والذكر وله حزب من الليل فرعاه حق الرعاية فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب على سليان بن دامغ وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة ومن أبرز مشائحه فيها الشيخ على بن محمد السناني فقد لازمه في مسجدنا سنين وزامل والدى الشيخ عثمان عليه فى أم حمار وقرأ على الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر والخال عبد الله بن محمد بن مانع ولما حضر الجد الشيخ صالح بن عُمَان القاضي من الحجاز ليتولى مهام منصبه في قضاء عنيزة قرأ عليه ولازمه سنين فى جلساته كلها وكان ذكيًّا نبيهاً آية فى الحديث ورجاله وله الباعالواسع فى الفقه وكان من مقلدي مذهب أحمد لا يحرج عنه وكان لا يصلي وفي جيبه نقبود ذهبية أو فضية وربما وضعها إفى نعله لأنها تحمل صنفورا وكان الجد صالح القاضى من المعجمين بقوة حفظه وسرعة فهمه ويبقل الشيخ عبد الله البسام عن عبد الله بن جاسر أن الشيخ محمد عبد الرازق حمزة وكان آية في الحديث من المعجبين بحفظ السحيمي للحديث ورجاله وكنانت دراسته في عنيزة على إبراهيم الجاسر والجد صالح في الحديث ورجاله والفقه وعلى بن مانع والسناني في أصول الدين والفرائض وحسابهما وقرأ على الشيخ محمد أمين الشنقيطي في علوم العربية والتفسير وكان عبد الحسن الخريدلي يستنيبه على إمامة مسجده في مقيله أول ما تأسس عام ٤٥ ه و كان مرشداً ويصدع بكلمة الحق لا يخاف من أحدوحصل بينه وبين أبيه وأخيه صالح وحشة كان يدّعي المترجم له الجنف من أبيه على أن والده من أهل الورع فكان إذا قابل أباه يقول في الحديث اتقوا الله. واعدلوا بين أولادكا لا تشهدني على جور أشهد على ذلك غيري فيبكي الأب حتى تتحادر دموعه على لحيته وخده وكبان قليل ذات اليد مع عفة وصيانة وعزة نفس ورحل إلى الحجاز وجاور في مكة وقرأ على علماء المسجد الحرام ولازمهم زمناً من أهلها والقادمين إليها ودرَّس في المسجد الحرام وكنان رئيس القضاة آن ذاك العلامة عبد الله بن بليهد وكان كثير الثناء عليه وقرض رسمالة أليها المترجم له في التوحيد والعقيدة .

( أعماله ) تولى القضاء في الوجه عام ١٣٤٧ هـ ثم نقل في عام ١٣٤٧ هـ إلى أم لج ثم إلى القنفذة وفي سنة ١٣٥١ ه طلب الإعقاء من منصبه فأعنى فرجع إلى مكة واستمر في القدريس في المسجد الحرام وتجرد لعبادة ربه ولتلاوة والإفتاء والتدريس وكان نظيف القلب

من كل دغل مربوع القامة حنطى الاون ضخاً متواضعاً يؤثر الخمول ولا يحب الشهرة ويؤثر الخلوة ولم تزل هذه حالته حتى وافته المنية في مكة المكرمة في شهر شعبان من عام سبعو خمسين من الهجرة وصُلِّى عليه في المسجد الحرام ودفن في مقابر العدل وخلف ابنيه عبد الرحمن وكان موظفاً كبيراً نحوِّل الحكومة عليه بالسلاح والأطياب والأرزاق فيصرفها لهم كاكان أميناً لمستودع الكتب الحكومية توفى إثر حادث انقلاب سيارته بين جدة ومكة وكان مسرعاً سائمة بأمره فتوفى عبد الرحمن سنة ١٣٧٧ ه والثانى الأصغر الأستاذ عبد العزيز السلمان ويشغل وظيفة التفتيش في إدارة التعليم بمكة ومن العباد وفقه الله وثبته ولهما أولاد فرحمة الله على المترجم له .

وفيها أى ٥٧ ه ابتدأ التنقيب بالظهران عن آبار البترول ووفاة أمير المدينة عبد العزيز بن إبراهيم وهو من الفصول ، وفيها وفاة مصطفى صادق الرافعي يوافق ١٠ مايو سنة ١٩٣٧ م.

\* \* \*

## عدد (٦٠) ﴿ سليمان بن جهور العدوانى ﴾ من جلاجل

هو العالم الجليل الشيخ الفاصل سلمان بن محمد بن سلمان بن منصور ابن جمهور العدوائي من بني مضر بن تزار بن معد بن عدنان ومساكن هذه القبيلة كانت قرب الطائف ومنها الأمير عمّان بن عبد الرحمن بن عوف بن جمهور وعون ومنصور أخوان وكان بمن والى آل سعود ضد الأشراف فجرمه الشريف وقتله لذلك رحمه الله وكبير هذه القبيلة الآن منصور بن محمد بن عبد الله بن الأمير عمّان ويلقب بالمضايفي وكان وزيراً للشريف غالب قبل موالاته لآل سعود و مزح جد المترجم له إلى بلدة حلاجل واستوطنها سكناً فولد هذا العالم بها عام ١٣٦٥ه ونشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية وأخذ مبادئ القراءة والكتابة ودراسة

القرآن الكريم إلى أن حفظه بجلاجل ثم سمت همته لطلب العلم فسافر إلى العراق وأقام ببغداد واتصل بعلماء بنداد ومنهم الألوسيون ولازم الشيخ نعان بن محود الألوسي وابن أخيه السيد شكرى الألوسي في جلسانهم حتى تبحر مم رحل إلى الهند للتجارة واتصل بعلماء الحديث هناك ثم عاد إلى العراق فسكن الزبير وكأنت تزدحم بفقهاء الحنابلة فلازمهم كالازم غيرهم في علوم العربية ومن أبرز مشائخه فيه العلامة محمد بن عوجان فأخذ علوم الشرع من فقه وحــديث عنه وهو أكثر مشائخه نفعا له وحينما حصل بين آلصباح وآلرشيد الفتن كمان يتدخل فىالسياسة وهو شاعر فمدح آل رشيد بأشمار نبطية ثم لما هدأت الأحـــوال واستولى الملك رحمه الله على نحد عاد المترجم له إلى بلاده جلاجل ومر بالرياض واتصل بالعلامة الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف فعرف الملك عبد العزيز به وطلب له السماح لما كمان منه من موالاة آل رشيدكا عرفه بالمشائخ وعرفهم به فقام الملك بو اجبه وأكرم نزله وهذه عادة آل سعود لمن قصدهم من العلماء يكرمونه و بجلونه وقال لقد كنت أسمع من خصوم هذه الدعوة ومناصرتها أشياء فعرفت كذبها بعد مباحثتي معهم وعينه الملك عبدالعزيز قاصيا في رنية وسدد في أقضيته ثم بعد سنوات تعين مرشداً وداعية خير وناصراً لهذه الدعوة في الصرار من اهجر العجمان ثم جعله مستشاراً شرعيًّا فى مكة المكرمة عند سمو نائب جلالته على الحجاز ثم تعين قاضيا في أمها ومايتبعها وكان شاعراً منطيقاً ولما توجه إلى أنها أنشد :

مع السلامة فالقدوع والعود الأزرق واللحَمْ بشر عيونك بالدموع من كثر تنفيخ الفحَمْ مُنْ

ولما طعن فى السن وأرهقته الشيخوخة أعنى بطلبه وعاد إلى جلاجل وتجرد المادة ونفع الخلق إفتاء وإرشاداً وتدريسا ولارم العبادة والذكر واعتزل الناس كاكان المدن التى تولى القضاء فيها داعية خير ورشد ولو اعظه وقع وله خطب ديوان ورسائل وفيها حكم وأمثال توفى بجلاجل عام ١٣٦١ه وحمه الله و

#### عدد (٦١) ﴿ سليمان بن عطية ﴾ من حاثل

هو العالم الجليل والفقيه المتبحر والشاعر الأديب المتفنن الشيخ سلمان بن عطية برسليان الزيني من الموالى و لد هذا العالم في مدينة حاثل بالشال سنة ١٣١٧ﻫ وبعض المراجع ذكر ولادته سنة ١٣١٣ هـ والكثير على الأول ونشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن على مقرى فيها وهو الشيخ شكر بنحسين وجوده تمحفظه عنظهر قلبه وصار يدارسه القرآن وقرأ عليه مهماتالمتون حفظا وهو يشرح المعنى له وقرأ على علماء حائل والوافدين إليها ومن أبرز مشائخه الشيخ عبد الله بن مسلم التميمي من أدل بلد الحلوة تولى قضاء حايل فلازمه كما قرأ على عبد الله بن سلمان بن بلمهد وهو من قصاتها وقرأ على عبد الله الصالح الخليف وقرأ على غير هؤلاء ورحل إلى بلدان عديدة لطلب العـلم وجد فى الطلب وثابر وكانت قراءته على من تقدم ذكرهم فى أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية وقد وهبه الله فهماً ثاقباً وقوة فى الحفظ وسرعة فىالفهم فنبغ فىفنون عديدة وكان كثير المطالعة لا يسأم منها وخصوصاً في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وكتب الأدب ودواوين الشعراء فكانت صبوحه وغبوقه وانتفع منها انتفاعاً كثيراً ، واسع الاطلاع في فنسون عديدة وجلس للطلبة فكان حسن التعليم ورشح انقضاء فامتنع وله منسك مفيد ونظمه وله قواعد فىالفقه نظمها أيضا ويقول الشيخ على بن محمد الهندى فى زهر الجمائل عنب وذكر ما أسلفنا وقال لقد رأيت عنده مكتبة كبرى ورثها من أبيه عطية السلمان وجمع بعضها وقال إنه بحب المذاكرة والبحث والنقاش بيواضع واعتراف بالحق إذا ظهر وكان مشغوفا جمع الكتب العربية والأدبية ومطالعتها زاهداً في الدنيا انتهى من زهر الحائل كما حدثني من أثق به في رحلتي إلى حائل لأخذ

الملومات عن علمائها عنه بأنه مرجع فى التاريخ وحوادث نجد ووفيات أعيانها وأنه يعتنى بذلك ويقيد ما يمر عليه من الحوادث والفوائد وأن له الباع الواسع فى أنساب قبائل نجد وفى علم الفلك لا بجارى وفى معرفة النجوم والبروج وخواصهما وأن النظم سهل عليه فقد نظم متن الزاد للحجاوى بنحو من ثلاثة آلاف بيت طبع كما نظم المعاملات من دليل الطالب لمرعى ومطلع نظمه لها :

بحمدك يا مولاى أفضل مبتدَى فحمداً لك اللهم ما هبت الصبا وصل على خـــير البرية أحمــد كذا آله مع صحبه أمة المـــدى على حل أحكام البيوع مع الربا إمام الهدى والعلم والفضل والتقي على مذهب الحبر الإمام ابن حنبل فللبيع أحكام ستأتى بنظمها عليها يحول الله ربِّي إن يشا

وكان شيخنا المرحوم سلمان البراهيم البسام كثير الثناء عليه فى الفقه وعنده كراسة من نظمه على مختصر المقنع ويقول إن نظمه قوى لاتعقيد فيه وله منظومة فى البروج والنجوم ذكرها بعض زملائه لى وكتب عنه الأستاذ عثمان بن صالح فى مجلة المنهل وبعد ثنائه عليه أورد له أبياتاً يحن فيها إلى وطنه حائل وعلى فقدانه ما كان يتمتع به من هوائها الطلق ومطلعها :

ولل المعالى بين سمراء حائل وبين إجاد معمورة بالفضائل ورسا في معانبها سمندو ورفعة ومجد أثيل شائم في القبدائل الله فلله ما أنقى هواها من الأذى وأطيبها بين البسلاد لنازل حبرى ماؤها من شامخات جبالها ﴿ تَلْفَقُهُ مَنْ فَيْضُ الْغُوادَى الْهُواطُلُ ﴿ فيهبط من سامى سماء مسيله على كل نبت طيب الريح فاضل ﴿ فَبَطُّوا وَهُمَا الْمُرْجَانَ لِيَدُو خَامُلَ ﴿ بسازية نهمى عليك بوابل ك

ألذ من الشهد الشهى عميره فكم قائل حييت يا بلد الندى وله أرجوزة طوبلة فى اختيارات له فى الفقه وألفاز له فى الفقه والفرائض مع جوابها نظماً وكان طويلا أهدف محيف الجسم أشمط الشعر قليل ذات اليد مع عفة وصيانة وله حزب من الليل لايتركه كثير التلاوة وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية، وله مكانة ومحبة عند الأهالى وشهرة ، مرض وطال معه الرض وهو صابر محتسب وتوفى سنة ١٣٦٣ه . فى حائل وهى السنة التى أصاب مصر فيها الكوليرا ومات منهم أمم فيه ، وفيها تولى العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن احميد قضاء بريدة وقد خلف المترجم له أولاده النلائة عطية وعبد الله ومحمد وهم رجال صالحون وعبد الله مدير مدرسة فى حائل ، ومن خيرة الأدباء المثقفين رحم الله المترجم له برحمته الواسعة آمين ، وفيها كثرت الذئاب فى القصيم وتسلطت على الأطفال والحيوانات ففرضت الحكومة جعلا لمن قتل ذئبا فقتل الكثير ، واختفى البقية وفيها وفاة المؤرخ مقبل العبد العزيز الذكير رحمه الله .

#### \* \* •

#### عدد (٦٢) ﴿ سليمان الدخيل ﴾ من تريدة

هو العالم الجليل الأديب الشيخ سلمان بن صالح بن جار الله الدخيل من قبيلة الدواسر المنتمية للأرد من قحطان ولد هذا العالم الجليل في بريدة سنة ١٣٩٠ هو فشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه وجوده في بريدة على مقرى كا تعلم الكتيابة والحساب ومبادئ العلوم ، ثم سافر إلى الهند وصار كاتبا عند تاجر في الهند من نجد امه عبد الله بن فوزان، واتصل بعلماء الحديث فيه ثم عاد من الهند فوصل بغداد ، وكان عمه جار الله الدخيل وكيلا لآل رشيد في بغداد ولا قامت الحرب العظمى سنة ١٣٣٢ ه هرب من بغداد خوفا من الأتواك ووصل

المدينة المنورة وأقام بها مدة قرأ فيها على علمائها وكان خطاطاً وخطه حسن واضح نير وتوجد كتب مخطوطة بقلمه ، فقد كان لا يسأم من الكتابة وبعد ذلك غادر المدينة إلى بغداد مرة ثانية وكان قد قرأ على العلامة محود شكرى الألوسي وغيره من علماء الحنابلة فيها فلازمهم الثانية في جلساتهم ، وكان ذكيًا نبهاً من أوعية الحفظ والفهم ، ثم اشتغل فيها بالتاريخ والأدب والصحافة حتى نبغ في فنون عديدة واشهر بعلومه وأفكره ، وله مقالات في مجلة العرب التي كمانت تصدر بالعراق ترجم اله خير الدين الزركلي فأثني عليه وقال : إنه فاضل تتلهذ للسادم ودشكري الألوسي وطاف كثيراً من بلدان العرب والممند ، وكمان واسع الاطلاع على أحوال العرب المعاصر بن وعلى عاداتهم ووقائمهم انتهى كما أثني عليه الأستاذ الأديب حمد الجاسر إلا أنه قال عنه : إن كثيراً من كتاباته تعوزها الدقة وينقص كثيراً منها الخطوطات ، ويعد أول بحدي زاول مهنة الصحافة وأول بجدي آبحه لنشر الخطوطات ، وله مؤلفات معظمها في التاريخ .

وأثنى عليه كثير من الأدباء حيما أنشأ مجلة الرياض فى بغداد، وعن نشاطه الثقافى فى كتابه، وكان مشتركاً معه عمه جار الله فى إنشائها وأثنت عليه مجلة العرب بقولها سلمان الدخيل من بيت كبير شهير فى بلاد العرب، وله صلة قوية بأمراء نجد من آل سعود وآل رشيد، وقد جاب كثيراً من بلدان جزيرة العرب والهند والعراق، وله اطلاع عجيب على تاريخ العرب وعوائدهم وأخلاقهم وأيامهم وحروبهم، وقد قرأ علوم الحياة على السيد محود شكرى الألوسي وعلى غيره من العلماء والأدباء أنشأ مجلة الحياة وألف عدة كتب كلها عن ديار العرب انتهى ولم يزل يوالى نشاطه دائباً فكان المرجع فى التاريخ والوقائع ومحباً لجلب ولم يزل يوالى نشاطه دائباً فكان المرجع فى التاريخ والوقائع ومحباً لجلب الكثير إلا أنه اضطر إلى بيع

كثير منها لحاجته وقوره وقلة ذات يده فقد كان عفيفاً عزيز النفس وآية فى الكرم و الإحسان ومرض ووافاه أجله المجتوم فى بغداد سنة ١٣٦٤ه وله من العمر أربع وسبعون سنة قضاها فى التعلم و نشر الثقافة والنفع العام ولا أعرف هل له عقب أم لا رحمة الله عليه .

وفيها وصل الملك فاروق للمملكة واستقبله الملك عبدالعزيز على البحر الأخر بمحوم ٦٤ هـ .

#### # # #

#### عدد (٦٣) ﴿ سليمان العبد الرحمن العمرى ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ سلمان بن عبد الرحمن بن العسلامة محمد ابن عر العمرى يكنى بأبى عبد الرحمن ولد هـ ذا العالم الجليل بمدينه عنبرة سنة ١٧٩٨ ه فى ربيع الآخرة و نشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه بجريدًا عند آل دامغ ثم حفظه عن ظهر قاب ورباه والده فأحسن تربيته وشرع فى طلب العلم بهمة و نشاط و مثابرة فقرأ على علماء عنيزة و من أبرز مشائحه الجد صالح بن عثمان القاضى وهو أكثر مشائحه نفعاً له وملازمة فكانت لا تفوته جلسة من جلساته كا قرأ على الحال عبد الله المانع أصول الدبن والفرائص وقراءته على الجد فى الفقه والتوحيد والحديث والتفسير والعربية وقرأ على غيرها ثم رحل إلى بريدة فقرأ على الشيخ عبد الله بن محمد بن سليم وزوّجه أخته وهى أم عبد الرحمن فقرأ على السلمان العمرى وأخيه عبد الله السلمان ولازم الشيخ عبد الله فى أو ول الدبن وفروعه وفى الحديث ثم رحل إلى الرياض المزود والاستفادة من العلم فقرأ على علمائه ومن أبرز مشائحة بالرياض الشيخ عبد الله بن عبد الله يق آل الشيخ علمائه ومن أبرز مشائحة بالرياض الشيخ عبد الله بن عبد الله يقرأ على علمائه ومن أبرز مشائحة بالرياض الشيخ عبد الله بن عبد الله على آل الشيخ عبد الله تعبد الله قرأ على علمائه ومن أبرز مشائحة بالرياض الشيخ عبد الله بن عبد الله عبد آل الشيخ عبد الله تعبد الله عبد الله قرأ على علمائه ومن أبرز مشائحة بالرياض الشيخ عبد الله بن عبد الله عبد آل الشيخ

وسعد بن حمد بنعتيق وسلمان بن سحمان في آخرين لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وأصول الفقه .

( أعماله ) رجع إلى عنيزة عام ١٣٤٧ هـ فتعين إماماً بمسجد القاع وجلس الطلبة فيه فالقف إلى حلقته طلبة كثيرون وكان حسن التعليم وكان بجلس الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب وفتيح دكاناً بالمسوكف بقالة ولكتابة الوثائق وكان عمدة في البلد وتعتمد القضاة قلمه في التوثيق وأولع بنسخ الكتب فحط كتباً كثيرة بقلمه المتوسط وجرد أوقانه كايها لنفع العباد تدريساً وإفتاءً وكتابة وثائق وعقد أنكحة وإرشادًا لجماعة مسجده بدون مقابل ويميل إلى الحدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصدع في ذلك لا يخاف في الله لومة لائم ولكلامه وقع في القلوب وفي شوال عام ١٣٤٦ ه تعين قاصيًا في المدينة المنورة وسدد في أقضيته ودرس في المسجد النبوى وظل قاضياً في المسدينة سنين إلا أنه يزور عنيزة في كل عام فيقوم بنشاطه التدريسي ثم يعود لعمله في المدينة وفي سنة ١٣٥٩ ه نقل من المدينة إلى إحريملا فباشر عمله بحزم واستمر يرتاد عنيزة كل عام شهرين وفي آخر سنة ١٣٦٠ ه تعين قاضيًا في الأحساء ونقــلوا قاضها الشيخ عبد الله بن دهيش مكان العمرى في إحريملا وظل قاضياً في الأحساء مسددًا فى أقضيته عادلا تزيهاً محبوباً بين أهلها وبين أميرها ابنجلوى فله المكانةالمرموقة عند الجميع واستمر يزاول أعمال القضاء بحزم حتى سنة ١٣٧٣ ﴿ عند ذلك ضعف جسمه وأرهقته الشيخوخة وطلب الإعفاء من منصبه وكان كاتب العدل عنده الشيخ الفرضي صالح الحمد الخليف استدعاه بعــد وصوله من الخليج بالساحل وبعد طلبه الإعفاء أءفى وعين الملك عبيد العزيز الشيخ محمد الخيال خلفاً له وتحرد للمادة ولازم السجد والتلاوة والذكر وزارنا في عنيزة بعد إحالته ومار في

ضيافة أبناء أخيه بحوار مسجدنا فكازيصليمعنا الصلوات الخمس ولايفتر لسانه عن الذكر والتلاوة ثم عاد إلى الأحساء وله تلامذة كثيرون في المدينة وعنيزة وفى الأحسا ومن أبرز تلامذته في عنيزة حسن العبد الله النعيم المتوفى سنة ١٣٧٥هـ وكان من رجال الدين والصلاح ومن أعيان الجماعة وعبد الله المطلق الفهيدوله ترجمة وعبد الله المحمدالفهيد ابنعمه وعبد الله المحمد المطرودي ضرير البصر وكان يحفظ صحيح البخارى وقاضى عنيزة شيخنا الشيخ محمد العبد العزيز الطوع وحمد الها يأن وحميد البراهيم القاضي وعبد الله المطوع وعبد المحسن السلمان ومحمد ابن سليمان وفى المدينة محمد البراهيم القاضى وناصر المحمد الوهيبي وابناه عبد الله وعبد الرحمن السلمان العمرى ومحمد العلى الحركان وزير العدل فى آخرين ولهمؤ لفات أكثرها ردود ورسائل ونصائح لاتنحصر وله مخطوطات وعنده مكتبة كبيرة وجدتها في منزل ابنه عبد الله ومن مؤلفاته رسالة في التوسل والوسيلة ووظائف رمضان ووتره وما ورده فيه وحاشية على التوحيد بقلمه وكان ربعة من الرجال كشيف اللحية تخضبها بالحناء قام برحلات للإرشاد والدعوة إلى الله وأسلفنا بأنه عاد إلى الأحساء من زيارته فمكث فيها وصعف بصره وتوالت عليه الأمراض ووافقه المنية في ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٣٧٤ ه مأسوفا على فقده وخلف ابنيه وها سبطا الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم أكبرها عبد الرحمن وكـان بارًا بأبيه وأمه وتوفى في حياة أبيه بالطائف ١٣٥٦ ه على إثر عملية جراحية أُجْرِيَتْ له فصبر واحتسب الأجر لينال مثوبة الصابرين وابنهالثاني عبدالله السلمان وكمان جارًا لمسجدنا وَلا تفوته الجماعة وَتُوفَى بعدأُبيه بخمس سنوات بعنيزة سنة ١٣٧٩ هـ في جمادي الأولى فرحمة الله عليهم أجمعين وفيها وقع الحادث بالصاعقة أول عام ٧٤هـ فقتلت على المحمد العبيكي وعبد العزيز العليوي بجنوبي عنيزة رحمهما الله .

### عدد (٦٤) ﴿ سليمان العبد الله المشعلي ﴾ من بريدة

هو الْغَالَمُ الجَلَيْلُ وَالْفَقْيَهِ الفَرْضَى الشَّهِيْرِ الْحَدَّثُ الشَّيْخُ سَلَّمَانُ بِنَ عَبَدُ اللَّه ابن محمد المشعلي والمشاعلة في بريدة وعنيزة ينتمون إلى بني خالد ولد هذا العالم فى خَبِ الحَلوة من أعمال بريدة سنة ١٣٠١ ه وتربّى على يد أبيه تربية حسنة فنشأ في عبادة ربه وفقد بصره في طفو لته فقرأ القرآن على مقرى، وحفظه عن ظهر قلبه وجوده ثم شرع في ظلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بريدة وغيرها من مدن القصيم فشرع فى حفظ المتون علىالشيخ عبد الله بن محمد الدخيل وبعد حفظه يشرح عليها شيخه ويعيده عليه كما تلقاه فأعجب به وقال سيصير لهذا الفتى شأن ولازم العلامة الشيخ عبد الله بن إبليهد وعبد الله وعمر ابني محمد بن سليم فى ليله ومهاره فى أصول الدين وفروعه وفى الجديث ومصطلحه وكان أعمى البصر فأتح البصيرة واءى القلب يتوقد ذكاء وسمت همته فرحل إلى الرياض للنزود والاستفادة فلازم علماء الرياض ومن أبرز مشائخه فيه حسن بن حسين وعبد الله أبن عبد اللطيف وعبد الله بن حسن و إبراهيم بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق قرأ عليهم الأصول والفروع والحديث والتفسير ولازمهم مع الشيخ حمد بن فارش في علوم العربية سنين ثم رجع إلى القصيم وجلس في بريدة للطلبة في الجامع الكبير والتف إلى حلقته طلبة لا حصر لعددهم هذا أول النهار كما كنان بجلس أدبار الصلوات في مسجده الذي يؤم فيه وكان حسن التعليم واسع الاطلاع خصوصاً فىالفقه وأصوله وفى الحديث والتفسير وكمان يحفظ كثيراً من المتون ويستشهد بها ويتماهدها وكيان يحب جمع الكتب وله ملازم للقراءة عليه .

(أعاله ) عينه الملك عبد العريز قاضياً على الفوارة وما حولها من الهجر

ثم نقله إلى قضاء الشبيكية ثم إلى قضاء المذنب ثم إلى قضاء البكيرية خلفاً القاضيها الشيخ عبد العزيز بن سبيل سنة ١٣٦٦ ه حينا حصل بينه وبينهم النزاع فعين المترجم له خلفاً له وكان إمام الجوامع وخطيبها فى المدن التى تولى القضاء فيهما وسدد في أقضيته مكان مثالا في العدالة والنزاهة حازمًا في كل شئونه حليما لا يرى الغضب في وجهه ليس بخب ولإ يخدعه الخب وكان حاضر الجواب قوى البديهة وفى كل فن تجد له اليد الطولىبه كأنه فنه المختص به وعلىجانب كبيرمن الأخلاق المالية والصفات الحميدة محبوبا بين الخاص والعام وكان بين ولايته للمدن للقضاء فترات أقام فيها ببريدة وخلَّفه الشيخ عمر بن سليم على قضاء بريدة وكذا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد استنابه على قضائها وعلى الإمامة والحطابة في جامعها الكبير فيقوم بواجبه حقالتيام على أكمل وجه وكان مَرحاً في مجالسه وله نكت حسان وآيةً في الزهد والورع والاستقامة عازفًا عن الدنيا وزهرتها مقبلا إلى الله والدار الآخرة محافظا على أوراده له حزب من الليل لا بخل فيه كثير التلاوة والذكر وله تلامذة كثيرون فمعظم تلامذة عمر بن سلم من تلامذته إذا انتهت قراءة شيخه انفتلوا إليه كما جلس للطلبة في المدن التي تولى القضاء فيها وقرا أتهم عليه كقراءاتهم على آل سليم طريقة القدامي ومن أبرز من تخرج عليه ولازمه عبد الله السليمان البطى قاضى بريدة وعبدالعزيز النصن وابنه الأستاذ عبد الله السلمان وهو الذي وافاني بترجمة أبيه وعبدالله الرشيد وإبراهيم العبيد وعلى الضالع في آخرين وكنان له صلة بشيخنا عبد الرحمن بن سعدى ويزوره ويراسله يقول ابنه الأسقاد الفاصل عبد الله بن سلمان لما بلغ أبي وفاة الشيخ عبد الرحمن بن سعدى وكان المرض قد ابتدأ به قال لقد طاب الموت فهذا عالم نجد وزاددها ووحيد وَمَانَهُ قَدْ خَسَرُنَاهُ وَهُو آخَرُ مِنْ عَرَفَتُهُ مِنْ أَهَلَ العَلَمُ العَامِلِينَ وَلَقَدَ أَتَ مِحَتَ الآنَ

كالغريب في زمني وكان رحمه الله قصير القامة أسمر اللون صخما طلق الوجسه وقليل السكلام إلا فيا يعنيه هادى، العلبع متوسط الشعر مبتعداً عن المشاكل و الخلافات يحب البحث والنقاش في مسائل العلم له مكانة مرموقة عند الولاة والناس وكان لا يحب الشهرة مؤثراً للخلوة متجرداً لعبادة ربه ونفع خلقه حتى وافاه أجله الحجوم مأسوفا على فقده في ١٣٧ رجب ١٣٧٦ ه فحزن الناس لفقده وصلى عليه في جامع بريدة وخلف ابنيه عبد الله وأحمد وها جامعيان فعبد الله ومتخرج من جامعة محمد بن سعود وأحمد تخرج من كلية الانسة العربية ويشغلان وظيفتين عاليتين في الدولة رحم الله الشيخ المشعلي فلقد كان مثالا في العلم والعمل والزهد والورع وفيها هطل على القصيم أمطار غزيرة في جمادى الأولى والشانية ويهدمت البيوت وخرج بعض السكان منها إلى مخمات نصبوها بعوائلهم ولم نو الشمس أربعين يوما ونزلت أخشاب السطوح في المساجد والبيوت.

وقبلها فى ذى الحجة سنة ٧٥ حادث عبد الله الحمد العبدلى ومن معه بالدهنا وموتهم عطشا سوى صالح العبد الله الحماد فقد نجا من بينهم رحمهم الله .

· 计 \* 专

# عدد (٦٥) ﴿ سليمان البراهيم البسام ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والفقيه الحدث شيخنا الجليل سلمان البراهيم المحمد السلمان البراهيم المحمد السلمان المجد البسام الموجودين بعنيزة وكان ساكنا في بلدة حرمة بسدير ثم انتقل منها إلى عنيزة سنة ١١٧٩ ه على ما ذكره ابن عيسى في تاريخه فتناسل آل بسام فيها وولد هذا العالم في بيت علم وشرف ودين بعنيزة في ٢٧ من شهر صفر سنة ١٣٧٨ ه ورباه والده العم إبراهيم تربية

حسنة وكان رجلا عالما بقيا من تلاملة الشييخ إبراهيم الجاسر ، ومن حملة القرآن ونشأ نشأة حسنة ، وقرأ القرآن على آل دامغ وحفظه ثم أدخله والده المكتبعند عبد الرحمن القرزعي ، وكان حسن التعليم فعم قواعد الخط والحساب والمبادى. للعلوم والإنشاء والتجويد وكان متحرجا فىالزبير ويلقب بحبحبا وتخرج من مدرسته سنة ١٣٤٧ م عندها شرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقدأ على علماء عنيزة ومن أبرر مشائحه الجد الشيخ صالح بن عمان القاضي والحال عبدالله بنمانع قرأ عليهما أصول الدين وفروعه و الحديث ، كما قرأ على عبد العزيز الصالح البسام في علوم العربية ، وقرأ على شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدى ولارمه سنين طويلة وزاماته عليه فى الأصول والفروع والحديث وأصول الفقه وهو أكثرمشا نخه نفعًا له ، ولم يزل ملازمًا له حتى وفاته ، وقرأ العربية على شيخنــًا محمد العبد العزيز المطوع قاضي عنيزة والمجمعة ولازمه فيها ، وقرأ علىشيخنا عبد الرحمن بن عودان في إغاثة اللهفان واقتضاء الصراط المستقيم، وأعلام الموقعين بعسد العصر إمراراً وقرأ على عبد الله المحمد العودلي بالفرائض وكان كثيرالمطالعة في كتب الأصحاب وفى كنتب الشيخين ابن تيمية و ابن القيم ، وقواعد ابن رجب كثير الاستحضار للمسائل المودعة فيها فإذا راجع مسألة فإنه بجدها فوراً لخبرته الطويلة وقوة استحضاره بما مرت عليه فيه ، وكان واسع الاطلاع في الفته وأصوله وقواعده ومرجعًا في الإفتاء فيه وكان شيخنا دائما مع كثرة مشاغله بحيل المسائل التي ترد عليه وتحتاج إلى مراجعة إليه ويعتمد عليه في تصحيح اختياراته فيالفقه وربما عند ما يستشكل المسألة في الحلقة يستفهم منه كاهي عادة شيخنا رحمه الله في تواحمه ورشح لقضاة عنيزة خَلَمًا لِشَيْخُنَا عَبُد الله بن عَقيل ، وجاء التعيين من الراط برقيا مفاجأة بالإلزام

فصارت صدمة عليه تأثر منها ، وذلك عام ١٣٧٥ ه . في شوال فامتنع عنه تورعاً وبعث يسترحم بأن يقبل عذره فأعنى منه أما أعماله فقد جلس للطلبة عام ١٣٥٦ هـ برهة لم تطل في الجامع الكبير وفي عام ١٣٧٠ ه جلس للطلبة في محرم بعد فراغ قراءة شيخنا عبد الرحمن مجلس عليه في الفقه وأصوله ، والجلسة الثانية في مسجد المسوكف بعد صلاة العصر مباشرة ، وقد التف إلى حلقتيه طلبة كثيرون من طلبة شيخناً ، ومن أساتذة المدارس وطلبة المهد العلمي ، وظل في تدريسه الضحي إلى تعيينه مدرساً بالمعهد آخر عام ١٣٧٣ ه . وأما بعد العصر فاستمر إلى قبيل وفاته بشهور وكان حسن التعليم قوى الذاكرة وكانكثير التشجيع لنا والمناقشة والبحث عقب الجاسة ، و إعادة البحوث السابقة مَعَناً فانتِفعنا منه كشيراً رحمه الله وكان مثابرًا في التِعليم والبحث ، لا يسأم منه يحب إيصال الفائدة لطلابه بكل ما أمكنه واستمر يوالى نشاطه إلى آخر حياته ففي سنة ١٣٧٣ هـ افتتُح المهدالعلمي بعنيزة فتعين مدرساً فيه ولم يصده عن تدريسه أول سنة من افتتاحه ، ثم صده عن أول النهار فقط ، وحل محله في الضحى شيخنا ابن عقيل في بيته الضحى ، و لـكنه عُوضنا بوقت آخر عنه ، وقد أسلفنا بأنه تأثر بمفاجأة تعيينه و إلزامه ببرقية وردت إليه، وكمان رابط الجأش ليس بقوى لمدافعة تلك الصدمة فا فصدع قلبه و ثارت أعصابه وجملت الهجيسات تراوحه وتناديه وتكدر مزاجه ، وأريب بصفرا ، وبارتفاع الضغط عليه فسافر في ذي الحجة إلى الرياض من سنة ١٣٧٦ هـ، ودخل المستشفى فلم يقدر له الشفا ، فواصل سفره إلى لبنان ، ودخل مستشفى الجامعةالأميركية في بيروت واستمر فيه حوالى شهر وعاد فى محرم عام ١٣٧٧ هـ ولم يتماثل للشفاء فبقى بمنيزة ، ومعه علاجات جاء بها معه وزاد الضغط معة حتى تدهورت صحته ولازم

<sup>(</sup> ۱۰ ـ روضة الناظرين ـ ج ، )

ُ الفراشُ وانقطع عن الخروج وكمان يحقجم كل سنة في آخرٌ عمره فاستشار طبيباً المنارف عندنا يُشمى عبده عبد الجواد فحجمه وأخذ منه دما كشيرًا أضره وأنهك قواه ولما وصل الطبيب الماهر حمد العبد اللهالبسام وكشف عليه قالله إنك خالمن الدم وقد أضرت الحجامة عليك ضرراً بيناً ولا يمكنك اليوم تلافيه وفي شهر ربيع الأُوَّل من سنة ١٣٧٧ هـ واقتِهُ المنية مأسوفًا على فقده وحزن النساس لمؤنَّه وخلَّف أولاده الثلاثة صالح وعبد الرَّحْن وعبد الله كما خلف كتباً نفيسة لا تُوال عَنْدَ أَبِيهُ مَا بِينِ مُخْطُوطُ ومطبوع فقد كَانَ مُحبًّا للْكَتِّبِ وَجَلَّبُهَا كَا خَلْفَ تُواثًّا من العلم يحمله تلامدته ومن أشهر تلامدته النابهين عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وَعَبِدَ اللَّهُ بَنَ عَبَدَ الرَّحْنِ البِّسَـامُ وَعَبِدَ الْعَزِيزِ بَنْ مَحَمَّذُ ٱلسَّلَمَانَ وعمه عَبَدَ العَزَيْز أبن محمد البسام وكاتب هذه التراجم محداله أنالقاضي ومحداله في السناني وعبدالرحمن العبد العزيز الصابغ وعبد اللهالعبد العزيز الصايغ وعبد الله البراهم ألجلهم وعبدالعزيز ومقبل العبد الله القرعاوى وعبد الله المحمد الصيخان وعبدالله السلمان القاضي وثلة من طلبة المعهد العلمي في آخِرين وأما أوصافه فكان قصير القامة فيحي اللون أشمط الشعر متو اضعاً محادثاته شيقة ومجالسه ممتعة وعمدة فى التوثقات مرجعاً فى الأنساب وحوادث نجد فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفيها توفى الوحيَّه الحاج سليمان المحمد الذكير في البحيرة رحمه الله .

and bear it is to do go as got that a second was a Vic

1000

عدد (٩٩) ﴿ سَلَّيْمَانَ الْمُحَمَّدُ الشَّبِلِ ﴾ مَنْ عَنيزة

هُو الْعَالَمُ الْجَلْيُلُ وَالشَّيْخُ الورْغُ أَسْتَاذَنَا الفَاصْلُ سَلَّمَانَ بْنَ مُحَدَّ بْنُ عَبْدَالْكُرْيُم ابن إبراهيم بن صالح بنعمان بنشبل من أوهبة تميم على كلا القولين من الرواجح أو من المشارفة فهم ممن ينتمي إلى حنظلة ولد هذا العالم بمدينة عنمزة سنة ١٣١٧ ه فى بيت علم وشرف ودين و تونى على يد أبيه تربية حسنة وكان أبوه فقهاً محـــدثاً أخـــذ معلوماته من الهند والشام والحجاز فنشأ أستاذنا في كنف أبيه نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجـويداً متقناً على مقرى، في عنيزة ثم حفظه عن ظهر قلب وكان يدارس أباه وكمان مُجوداً وكمانا كثير التلاوة لقرآن فيهخمان لثلاث وقد دارسته سنة في الجامع وتعجبت من قوة حفظه شرع في طلب العلم وهو يابع فقرأ على علماء عندة ومن أبرز مشائحه واره مجد العبد الكريم وكبان علما جليلا وله ترجمة قرار عليه فيأج ول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير والجد الشيخ صالح ابن عثمان قرأها عليه ولازم ما زمناً حتى ماتها ثم لارم شيخنا عبدالرجن بن سعدى في الأُمَّ وَلَا والفرُّوعَ والحَدَيثُ ولازمه حتى شافر للحجاز وكنان والده يستنميه إذا عَابُ أُورِ مرض على إمامة مسجده بالجوز وقد تخليك قراءته على علماء عندوة وخلات للحجاز فرأ فها على علماء المسجد الجرام وكانت أول رحلة له إلى مكة سنة ١٣٤٧ ه التي أقام فهما و تمرف بسنة السبلة ولازم الشيخ أبا بكر خوقير ومجمد العلى التركى وكاندعالمين جليلين وقرأ على غيرها ومن مشابخه محمد العبد العزيز إبن مانع عاد إلى عندة ولازم مشانخه فها يوسافر امنها إلى الجند ولازم علماء الحديث والمصطلح فيه ومنه إلى العراق وقرأ على علماء الجنابلة وعاد إلى مكة وتعينًا مدرِّسًا بمدرسة الفلاح أم في الرَّحمانية أنم بالمدرسة المجمدية بمكة نقل مدرَّ منا إلى الطائف وكان ذكيًّا نبهاً وإسع الاطلاع يؤثر الخمول وَلا يحب الشهرة اكما

كان قليل المكلام يؤثمر الخــــــاوة والعزلة عنالناس كـثمير التلاوة والذكر محبًّا لمجالس أهل الخير والصلاح وصولا لارحم وكبان يقول هذا زمان السكوتولزوم البيوت وكان حسن الخلق وكنا ندرس عليه فىالمدرسة بالفقه والتوحيد والحديث والتجويد وكان جيداً فيها وكان متراضعاً مستقيا في دينه وخلقه يحب البحث فى مسائل العلم ولما افتتحت بعنيزة المــدرسة العزيزية سنة ١٣٥٨ هـ طلب من محمد طاهر الدباغ أن ينقله إليها فنقله ودرس في عنمزة ما يقارب عشرين عاما وكمان حسن التعليم جدا ويطالبنا بالحفظ والإءادة لما قرره علمينا سابقا وكان حريصا على إيصال النفع مخلصا في عمله ورعا فمن ورعه أنه إذا تغيب لأمر يخصه ضرورى أو تأخر يخصم علىنفسه بقدر ذلك وفى آخر سنة ١٣٧٧ ﻫ أحيل لامعاشالتقاعدى عندها كجرد للعبادة وحضور مجالس العلم فكان يحضر دروس شيخنا محمد فىالجامع ويناقش وكمان دائم الذكر حتى صار له ألفة لا عن كلفة وأما أوصافه فكان قصير القامة في خده حبة خال أسمر الاون جدا قليل الشعر أبيضه ممتـــليء الجسم عازفا عن الدنيا مقبلا إلى الله والدار الآخرة وقبل وفاته بسنة تعين في الجـــامع مدرسا لتحفيظ القرآن تبعا للجمعية التي نصفها من الأهالي ونصفها من الباكستاني الشهير ولكن مدته لم تطلفصار المرض يتوالى عليهوضعف بصره وجسمه وكنان غزير الدمعة طلبه مرارا أهالى حارة الجوز للإمامة فامتنع وكمان إمامه يستنيبه ومرض مدة شهرين ووافاه أجله المحتوم سنة ١٣٨٦ ه وخلف أولادا كانوا بررة وكذا أحمد خريج كليسة اللغة ويشغل كل منهما وظائف عالية في الدولة فرحم الله المترجم له برحمته الواسعة آمين . وفيها وفاة سعود بن جلوى بذى الحجة أمير الأحساء وعبد الله بن عبد اللطيف بذى القمدة والأخ صالح المثمان القاضى بالقاهرة رحمهم الله .

## عدد (٦٧) ﴿ سليمان الحمدان ﴾ من المجمعة

هو العالم الجليل والموحد الشهير الصادع بكلمة الحق الشيح سلمان بن عبدالرحمن ابن محمد الحمدان من الموالى أصلا ولد هذا العالم في مدينة الحجمعة عاصمة سدير سنة ١٣٢٢ هـ ورباه والده أحسن تربية فنشأة نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويدا ثم عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء المجمعة وماحولها من سدير ومن أبرز مشائخه العلامتان إبراهيم بن صالح بن عيسى وعبدالله العبدالعزيز العنقرى لازمهما سنين ثم رحل إلىالرياض للتزود والاستفادة فلازم علماءها ومن أبرز مشائحه فيهالشيخ سلمان بنسحمان وعبدالله بنءبداللطيف وسعد بن عتيق لازمهم فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث ومصطلحه وقرأ على حمد بن فارس في علوم العربية ثم رحل إلى الحجاز فقرأ على علمائه والوافدين إليه من الهند والشام ومصر واستمر سنينوأجبز فىالرياضومكة بسند متصل وجلس للطلبة في المسجد الحرام والتف إليه طلبة كثيرون كما كان يرشد أدبارالصلوات وبين العشَّاءين خصوصًا في المواسم وكان آية في التوحيد والعقائد والحديث وتولى قضاء مكة في المستعجلة في عهد الشيخ عبد الله بن حسن وظل فيه سنين مم نقل ل إلى قضاء المدينة فاستمر زمنا ثم تمين عضوا برئاسة القضاء بمكة ثم نقل إلى قضاء الطائف واستمر وكان مثالا في العدالة والنزاهة ومسددا في أقضبته ثم نقل من الطائف إلى المجمعة وظل قاضيا فيها حتى أرهقته الشيخوخة وحصل نزاع بينه وبين أهالى المحمعة بسبب حدته فقد كان صداءًا بكلمة الحق لا يخاف فَ الله لومة لائم مما سبب عليه الشاكل في بعض المدن التي زاول أعـــال القضاء فبها وحينما حصل النزاع آثر العافية فأعفى وأحيل للمعاش التقاعدى وذلك سنة ١٣٦٩ه عند ذلك رغب المحاورة فى مكة وتجرد لنفع الخلق إفتـــا وتدريساً

وإرشاداً فى المسجد الحرام وقام بالتأليف فمن مؤلفاته القيمة الرسالة البيروتية ورسالة بالتوحيد ورسالة فى الفرائض ومنسك في الحج هو من أحسن مؤلفاته وله ردود فمنها رده على يحيى المعلمى حول تنحية مقام إبراهيم وقد تناول فى رده هذا غيره مما أحدث الضجة وردت عليه دار الإفتياء وكان ينكر دوران الأرض ويرى أنها ثابته لا تدور علي محورها فقد رد على مجود الصواف واستعمل في رده طريق العنف كما كان يشدد الإنكار على رجال القضاء وينكر ووولهم إلى القمر وربما عدل إلى التكفير وإنتدبته الحكومة مرارا للإرشاد فكان داعية خير ورشد و لـ كلامه وقع فىالقلوبوله كرسي فىالمسجدالحر امهالتدريس وللإرشاد وله مكانة مرموقة بين الناس والولاة وله تلامذة في المجمعة وفي الحجاز ويصطاف في كل سنة في الطائف أربعة شهور مم يعود إلى مكة فيقيم بها إلى مثلها من قابل وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة وبالأخص في التوحيد والحديث والفرائض وكان حسن الإلقاء ونديما مرحاً لا يمل مجلسه . مجالسه مجالس علم وبحث شيقة وآية في الورع والزهد والاستقامة في الدين والسلوك يمضي معظم بهاره في المسجد الحوام وله حرب من اللهل ينزل فيه الحرم يتهجد ويكثر من القلاوة والتنفلات ويديم على أوراده ولا يفتر لسانه من ذكرالله وله مواقف حازمة فيالنصح والدعوة إلى الله ويحب أهل الخير ويبغض أحل الشر وينكر بيده إذا استطاع وكان متواضعًا حسن الخلق كثير الخوف من الله ومراقبته غزير الدمعة لا يفارق خده ولم يهبه لله أولادا مع كثرة نزوجه حتى أيس منهم وأكب على كتب ابن تيمية وابن القيم فانتفع منهما وكان حاضر البديهة سخيا بماله كريما يواسىالفقراء ويتفقد أحوال الأيتمام والأرامل وعنبده مكتبة ضخمة ما بين مخطوطمات نفيسة أثرية ومطبوعات وأما أوصافه فكان قصير القامة قمحى اللون مامربا بالحمرة

أبيض الشعر طلق الوجه ضعف بصره في آخر حياته و كان يؤثر الحمول ولا يحب المظهر والشهرة ولم تزل حالته المحمودة تتجدد حتى وافاه أجله المحتوم وذلك في مكة في يوم الحميس الموافق ١٦ من شهر شعبان عام ١٣٩٧ هـ وحزن الناس لفقده ورثى بمواث رقيقة وذلك لما كان يتمتع به من الديانة وحسن الحلق رحمالله .

عدد (٦٨) ﴿ صَمَّ الْعَبْدِ اللهِ اللهِ التو يجرى ﴾ من بريدة

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهالمة الشيخ صعب بنعبدالله بن صعب بن محمد التُّو بجرى من آلجبارة بطنُّ من ولد على من قبيلة عنزة " لزل جدهم المجمعة فاستوطنها وُنزح بعضهم إلى بريَّدة وعنيزة والبَّدايَّع و إضراس وكنان ذلك بعد أن أسس المجمعة آل سيف الشمامرة عام ٨٢١ ه فنزج بعضهم إليها وتناسلوا فيها ولد المترجم له فى بريدة سنة ١٢٥٣ هـ وقيلى ١٢٥٥ هـ وانشأ نشأة حسنة ورباه والده فأحسن تربيته وقرأ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العـلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء القصيم ومن أبرز مشائخه سلمان بن على بن مقبل ومجمد بن عبد الله بن سليم وها من قضاة بريدة ومحمد بن عمر بنسليم وعبدالله العبد الرحن بابطين قاضي عنيزة وذكر عبد الله البسام بترجمة على الحمد الراشد أن صعباً من تلامذته على أنه لم يُذكر علماً من مشا نحه بترجمة صعب فليحقق هل قو أعليه أَمْ لَا ثُمَّ رَحَلَ إِلَىٰ الرَّيَّاصُ بَعَدَ أَنْ تَصْلَعُ فَالْعَلْمِ بَمْلازُمَةً مِنْ ذَكُونًا نببهاً فطناً وكانْمشا نحه يَتفرسونفيه النجابة وقرأ في الرّباضّعلى علمائه ومن أبرز مُشَاثَخَهُ بَالرَيَاضُ عَبِدُ ٱللَّهُ بِنَ عَبِدُ الرَّحْمَنُ بِنَ حَسْنُ وَحَيْدًا بِنَ عَبِدَ اللَّهُ بِنَ جلود ولازمهم زمناً ثم عاد إلى القصيم يحمل مشعل العلم والعرفة فجلس اطلبة في بريدة مع ملازمته لمشائحه في بريدة وقد كان زميلا لهم في الرياض أعنى آل سليم

وحصل بينه وبينهم بعض الخلاف مما أثر الوحشة بينهم فرحل إلى عنيزة أوطاب له المناخ فيها وسكنها وأحبه أهلها وألفوه ، لما كان يتمتع به من أخسلاق عالية وصفات حمیدة ، و کان بینه وبین جدی صالح بن عثما**نص**حبة أکیدة،وکانزمیلا له على مشائخة ويحضر جلسات جدى ويناقشه في الجلسة ، وأشار عليه بأن يجلس لاطلبة فجلس لهم فبعد نهاية قراءتهم على جدى ينفتلون إليه ، وكان حسن التعليم واسع الاطلاع ، ومن أوعية الحفظ والفهم قوى الذاكرة ، وبرز في أصول الدين وفروعه ، وفي الحديث ومصطلحه وعلوم العربية ، فكان من أمثل مُعاصر يه فيها وكان عمدة فى التوثقات بالقصيم وكان يرتاد بريدة للسلام على أقاربه وبرجع إلى عنيزة فمن عام ١٣٣١ هـ . وهو ساكن بعنيزة في حارة قصرالكعيد في بيت مبارك المساعد ومعه ابنه البار عبد العزيز الصعب ، وكان يقضى ليله ونهاره مع الجد صالح ويقول له : است صعباً ، و إنما أنت سهل فيجيبه هكذا سماني أبي ، وله تلامذة من أبرزهم شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدى ، وكان شيخنا كثير الثناء عليه . يقول: إنه يعتبر من خيرة أهل زمانه ، ومن تلامذته على بن ناصر أبو وَادى وابنه عبد العزيز الصّعب، وحفيــــده عبد الرحمن، وفي آخر عام ١٣٣٤ هـ ، عاد إلى بريدة ويقول الأخ عثمان بن عيدان إنه كان قد تولى القضاء بالأفلاج عينة الإمام عبد الله الفيصل فكان مسددا في أقضيته اه. وكان دمث الأخلاق لا يحب الشهرة شهماً حازماً في كل شؤونه حليماً لا ميمرف النضب في وجهه سخياً يضرب المثلفيه بالكرم محبًا لامساكين ولأهل الخير والصلاح عزيز النفس متعففاً مع قلة ذات يده مستقيم الديانة مجالسه ممتعة ، ومحادثاته شيقة رشح للقصاء في بريدة فا تنع وبيته بجوار مسجد مجدالصالح المطوع وكمان كثيرالتلاوة

لكتاب الله، جهورى الصوت وكان لسانه رطبا بذكر الله لايفتر منه ، وكان آية فى الزهد والورع والتقى كثير الصيام والمهجد ، ومن قوام الليل، ولقد حدثنى عبد العزيز المحمد البسام عنه بأنه كان كثير التلاوة حتى إنه كان يتلو القرآن حفظا وهو نائم، ثم يقف ويسقم هكذا إلى هوى من الليل ومن الليلة بعدها بعد إغفائه يبتدى و بالقراءة مع الذى وقف عليه فى الليلة التى قبلها ، وهكذا فى كل ليلة وهذه كرامة من كو امات الأولياء ، أما أوصافه ، فإنه كان طويل القامة ضخ القمحى اللون مقوسط الشعر طلق الوجه توالت عليه الأمراض بعد أن أرهقته الشيخوخة وضعف بدنه و بصره ووافاه أجله المحتوم فى ه صفر وفى بعض المراجع فى ذى الحجة سنة ١٣٠٨ ه ، فعلى المرجع الأخير عثمان بن عبدان وعلى الأول أحد أصدقائه الجد الشيخ صالح وحفيده و خلف أولاداً فنهم عبد الله قبل بالمليدا عام ١٣٠٨ ه .

وعبد العزيز سكن عنيزة سنين طويلة ، وهو من طلبة العلم المتنورين لازم جدى فى جلساته كلم اكا لازم غيره من علماء عنيزة من بينهم محمد أمين الشنقيطى ومن تلامدته عبد الله وعمر بن سليم أيضا وتوفى بعد أبيه بسنين وخلف ابنا اسمه عبد الرحمن ، من طلبة جدى صالح بن عثمان وآل سليم وقتله جماعة بن امطيوى سنة ١٣٤٧ ه ، غيلة فرحمة الله عليه ، وعلى أبيه وجده وأسكنهم فسيح جناته آمين .

\* \* \*

عدد (٩٩) ﴿ فقيد الملم الشيخ صالح العثمان القاضي ﴾ من عنيزة هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة إمام عصره ووحيد دهره المحقق المدقق المجمع على فضله و رعه وزهده و فراسته وحزمه فقيه نجد ومفتيها من فاق معاصر به

فالمعة اطلاعه أبو عمان الشيخ الح بن عمال بن حمد بن إبراهم بن عبد الرحن القَّاضَى مَنْ أُوهِبَة ۚ تَمْنُمْ ۚ مِنْ بَطَن حَنظَلَة بِن مِاللَّكِ بِنَ زَيْدَ ابْنَ تِمْنِمُ وَجَدُه الإِبرَاهُمْمُ هُوسِجِدُ آلَ قاضي بِعَنْهُزَةً وَفِي غَيْرِهِ الْوَقْدِ بَرْحَمِنْ أُوشِيتُر الْجَمِعَةِ عِلَى ما ذَكره المؤرخ إبراهني بن صالح بن غيسي في تاريخه سنة ١١٣٥ ه بعد حروب طالت بيبهم وبين بني عمهم آل حسن نقتل معظمهم وهرب باقبهم من أوشيقر إلى المجمعة ثم ترجوا منها إلى عنيزة سنة ١١٦٥ هـ ، وتناسلوا فيها وولد هذا العالم في عنسيزة في شهر ربيع الآخر سنة ١٢٨٧ه وهي السنة اليمات فيها مفتى نجد العلامة الشيخ عِبد الله بن عِبد الرَّمِن با بطين والإمام فيصل بن تُوكي آل سعود ورباه والده أحسن تربية وَكَن من أعيان بلدة عنيزة ووكيل تركى بن عبد الله وابنه فيصل آل سعود على بيت المال فيها إلى وفاته سنة ٢٩٤هـ وتوفى و للمترجَم له اثنتا عشرة سنة وكان قد أدخله الكتب فحفظ القرآن وجوَّده ثم حفظه عن ظهر قلب في وجود أبيه ولما مرض أبوه وصي به أخويه حمد ومحمد وأمهما فقاموا برعايته حَقَّ النَّيَامُ حَيَّ بَلَمْ رَشَّدَهُ وَأُولَمْ فَي مَطْلُمْ عَرَّهُ بَالشَّعْرُ عَرَبِيهِ وَنَبْطَيْهُ وَلازمُ فَي ذَلَك الشيخ عبد الله بن عَانْضُ وَتَحْرَج فِي الكِيَّابِةِ وَالْحُسَابِ وَنَظْمِ الشَّعْرُ والعروض وَعْلُومُ الْعُرِبْيَةِ وَكَانَ فَي لَيْلُهُ وَبَهَارُهُ مُلَازُماً لَهُ فَيَهَا وَلَهُ مَعَهُ نَكَتَ حَسَانَ فَمَهَا أنه كان يخط له ليصور عليه وكان مما حطه له:

تعلمت الكتابة من قديم وفرت اليوم منها بالإصابه وقد قرمت لأكل اللحم نفسى فيالهفى على أكل القصابه وكتب له أيضاً:

ي رازقت المعارفاً مسددت منها معليك تلوح أعلام النجابة المراك المعالج الفهم جواليه

والله في القاريخ والسير وفي أنساب نجد وقبائلها ومهمات الجيب وادث فيها وكان الايفتر من الكتابة إلى مايم عليه فيثنه ويكثر من حفظ المتون فى قرآته للعلم على مشائخه وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ الرَّاشَدُ لازَّمَهُ فَي لَيْلُهُ وَنَهَارُهُ فَي الأَصُولُ وَالْفَرُوعَ وَالْتَحْدَيْثُ وَمُصْطَلَحَهُ حَتَّى تُوفَى وَفَيَّ نَفَسَ دَرَاسَتِهُ عَلَيْمَهُ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى تَلْمَيْذَيَّهُ غَبْدَ اللَّهُ بَنْ عَايض المُتَقَدَّمُ ذَ كُرُّهُ وعَبْدُ العَرْيُنُ بِنَ مَانَعُ فِي أَصُولُ الدِينَ وَفَرْوَعَهُ وَالْحَدِيثُ وَالْعَرِبِيةُ وَقَــــر أَ عَلَي الفنون ولازمة وقدرأها على الشيخ مالح بن قرناس وكان صهراً له روجاً لعمتي لولوة العمان وقرأ على محمد بن عبد الله بن سليم في عنيزة بعد انتهاء قراءتهم على شيخهم على المحمد ينفتلون بشمالى الجامع فيقرأون عليه وكان أحَدَهم ورحل إلى بريدة حينًا رحل ابن سليم إليها فلازمه ولازم ابن عمه محمد بن عمر بن سلَّيم وسلمان ابن على بن مقبل وتجــرد في بويدة للطلب وحج عام ١٣٠٧ هـ وبعد إكماله المناسك توجه للقاهرة لاتزود والاستفادة من العلم فالتحق بالجامع الأزهر الشمريف وكَنَانَ كَاظُنَّا بِالعَلَمَاءُ العَامِلِينَ فَنَزَلَ بِالْأَزْهِرُ فَي رُواْقِ الْمُعَارِبَةُ وَلَازَمُ عَلَمَاءُ الْأَزْهُر وعَرُوضُ وَكَانَ مَجَدًّا فِي الطلبِ ومعه إقبال منقطع النظير واتصل بالشيخ محمــد عبدة وأله من أعيان علماء الأزهر ولما حصلت وقعة المليدا في شهر جمادي الآخرة سَنَةً ١٣٠٨ هُ بِينَ مُمَدَ العبد الله بَن رشيد وأهل القصيم المشهورة وكان أعالى أَنْجُذُ عَصِر يَتِعطُّشُونَ لأَخْبَارَ نَجِد في أيام الحَررب ويسمون بالعقيلات ولهم مكان يجيمعون فيه كل ليلة بالمطريّة بإصطبلات الخيول فبلغ الديصالح من القادمين

وقوع المعركة المذكورة وأن أخويه حدًا ومحدًا قد قتلًا في تلك الوقعة أو لواقع أنهما جريحان وسألمماآل رشيد نمنأنتما فقالا منالبسام ولما للبسام منالصلة القوية بهما أخذوها إلى حابل وعالجوها حتى برثا وأركبوها ولما فقدا من المعركة تيةن الأهالى بأنهما فيمن قتل وشاع ذلك بينهم فتحدث به المسافرون وفشا وانتشر فحينما بلغ الجد خبر مقتلهما أزمع السفر إلى نجد لتعزية أمه وأخواته ولما وصل مكة المكرمة تحقق أنهما جريحان ويقمتعان بصحة جيدة عندها راسلوه وطمأ نوه فحاور بمكة المكرمة ونزل في المسجد الحرام برباط بجوار باب السلام ملاصق لباب دريبة وقد زُرت مع أبي حيثها حججنا عام١٣٦٣ هذا الرباط بعد أن دلنا عليه من كان يوتاده فيه وهو الآن داخل في توسعة الحرم وجد في طلبالعلم وثابر عليه مع ما وهب الله من ذكاء متوقد وقوة حفظ وسرعة فهم ومن أبرز مشائخه فى المسجد الحرام العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسَى النجدى ومحمد بن عبدالرحمن الأنصارى الخزرجي وقد أجازه تجميع مرويًّاته ومن مشائخه البارزين أبوالطيب شمس الحق العظيم أبادى مؤلف عون المعبسود والسيد محمد عبد الرحمن مرزوقي رئيس قضاة مكة وإسحاق بن عبــد الرحمن بن حسن وكان مقيما في مكة وزامله أيضاً ، وشعيب المغربي الداكبالي وأبو بكر خوقير وأحمد الخطيب وخليفة النبهانى قرأ على من تقدم ذكرهم أصول الدين وفروعه والحديث والمصطلح والتفسير وعنوم العربية وعلى الأخير خليفة علوم العربية والفلك ولازم مشائخه في مكة ست عشرة سنة يتخللها زيارتان في عنبزة أولاها سنة ٣٠٨ ه أقام عنسد أهله شهرًا بعد الحج والثانية سنة ١٣١٧ ه درس فيها

بمسجد الجديدة واستنابه إمامه فى رمضان بالتراويح وفى القيام فازدحم الشاس في الجديدة وكان جهوري الصوت حسن التلاوة قد أعطى مزماراً من مزامير آلداود ولهذاكان معظم أهلالقرى يوم الجمعة يحضرون خطبته ولأترى إلاالبكاء والشهيق وإذا حث على الحج عزم أناس كثيرون عليه بعد سماع خطبته ولاشك أن السيف بضاربه وكان يسكن معه في الرباط الذي عند باب دريبة الشيخ سعد ابن حمد بن عتيق وبجواره رباط فيه إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ وكانوا زملاً ه ويقضون معظم أوقاتهم في الايل والنهار سواء فيراجعون دروسهم وربمنا حضر معهم أبو بكر خوقير ويحصل نقاش وبحث وربما أذن الفجروهم علىالمطالعة واستمر ينهل من عذب هذه الموارد الصافية حتى نبغ في فنون عديدة وكان كثير المطالعة وأولع بكتب ابن تيمية وابن القيم والنفع مهما كثيراً وكان وجيمه الحجاز الشيخ ممد نصيف كثيرالثناء عليه والترحم وكان صديقاً له وزامله كما كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدى كشير الثنباء عليه والترحم قال إن الشسائخ تجدهم فى فن أو فنين يتخصصون ويتبحرون فيها وإن شيخنا صالح رحمه الله قد تبحر فى فنون عديدة فني كلفن يخوض فيه تقول هذا فنهالمختص به وكانحسن التعليم محبًّا لإ صال الفائدة لتلاميذه انتهى عنه وفى سنة ١٣٢٣ هـ بعد وقعة البكيرية بشهور راسله جماعة عنيزة ليتولى قضاءها فامتينع وألحواعليه فصمم وحصل شكاية على الشريف عون ضد جماعة من عنيزة يقيمون فيها لتسليم مال يتهمون فيه قافلة سافرت من مكة إلى عنيزة بسرقة واحتج رافع الشكوى بأنهم مسئولون عن إحضارهم أو تسليم ما الهموا به وغضب الشريف عون وأمر بحبس مشاهير جماعة عنيزة المقيمين في مكة وكبان من بين المشاهير الجد وثلاثة معه فاختفى الجد بالمعابدة عن عون أواخر سنة ١٣٧٤ ه وبعلا ثلاثة أيام توفى عون في شعبان

عام ١٤٠ هـ فأطلقو المشراح الرهائن وكان الجد قد أزمع على السفر فبق إلى منتصف ومَضَانَ عَامُ ١٣٧٤ هِـ فَهُيُّهَا مُنَافِرٌ إِلَى وَطَنَّهُ وَبُعْلِهِ وَضُولُهُ صَارْفُ الْمُلْكَ عَبْدُ العريز مبعثيزة فطلب الجماعة من الملك إلزامه فأحضروه وألحو اعليه فلبي طلبهم وتولى القضاء عَنْهُا لَبْعَدُ عَرَالُ الشَّيْخَ إِبْرَاهِيمِ بِنَجْمَدُ الْجَاسِرِ وَكَانَ ذِلْكُ فَي أُولِ شُوالُ سَنَةَ ١٣٧٤هِ عوتولى مثع القضاء إمامة وخطابة الجامع الكبير وأنتهى التدريس والإفتاء إليه في عييزة وسندد في أقضيته وكان عبد العزير الغرير قارئه في الجامع و الحالس التي يختتمها بفائدة من كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم لحتى توفى في ٢١٠من عَشْهُو رَمِضَان سِنة ١٣٧٦هـ فَلفه على القراء تشيخنا عبد الرحن بنسعدي رحمما الله يقرأ على الجماعة ويشوج الجدعليها شرحاً وافياً ويستطرد ويستشهد وبجدثني والدي عن أخلاقه العالية وصفاته الجميدة فيقول كان آية في الحلم والتواضع لايعرف الغضب في وجيه ويسلم على الصغير والكبير ولا يحب المظهر وفي البيت في مهنة أهله وإذا تكلم في الدرس تقفيجر ينابيع العلم من بين شفتيه قوى الذاكرة حاضر الجواب يتوقد ذكاء ومع هذا فله هيبة عظيمة وله مكانة مرموقة وكان يحلس في اليوم و اللياة أربع جلسات خاصة بالطلبة وفي آخر عمره جلستين وحُرِز رمن يقرأ عليه في اليوم والليلة بمائة طالب وأكثر فكلمن حفظ الترآن وتعلم قواعدالخط انفتل إلى حلقائه وكان بجمع الطلبة كالهم على فنين كل فن مهما للسكل لا كما يفعله مَن قبله بما يسمى سم بركة انتهى كالرمه ب and the second of the second of

ويحدثني عبد المحسن الجنيني بأنه فارس زمانه وأنفراسته للخصيم لا تخطى المجرفته المجتى من المبطل وأن المبطل إذا لحظه ببصره تنهار أعصابه وتتغير بشرته وقال لقد شاهدت زُمَراً. من الخصومة ومعهم البادية الباعة يجرونهم إلى الشيخ ليسترضعوم و يحطحطوه من قيمة مواشبهم ومتى قربوا من منزله حاولوا الصلح

مع البادية تهرباً من دخوهم عليه لمعرفته بحالهم وتلقيهم الجلب ويقول عنه الشيئخ البسام ، في مشاهير علماء نجد إنه إمام وخطيب وواعظ ومدرس ومرشد الجامع بعنيزة فكان له دروس خاصة للطلاب الكثيرين، ودروس عامة لسائر الناس و الحق أنه سدد في أقضيته ووفق التوفيق كه في عمله فقد قام به حير قيام ويُجمع المواطنون في عنيزة بأنه لم يل هذا المنصب أحد قبله ولا بعده إلى اليوم أشد منه، وأفوس وأبصر بالأحكام وأنجر فى فصل الخصومات، وهذا راجع إلى أنمؤهلات القضاء فيه نعنده معرفة جيدة بالأحكام الشرعية ، وعنده العال الراجح والفراسة المتناهية والفطنة والمعرفة بالناس وأحوالهم ، ومع هذا ققد رُزق محبة في القُلوب وَمْهَابَةً فَي النَّفُوسُ وَكَانَ لَعْقَلُهُ وحَسَنَ تَصَرَّفُهُ أَثُمْ كَبِيرٍ فَي ذَلَكُ وَأَخَذُ يثنَى إلى أَن قَالَ وَلَقَدَ حَدَّثَنَى الْأُمِيرَ عَبْدَ اللهُ بْنُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنُ الْفَيْصُلُ عَنْ مَدَى مُبْلُغُ إَعْجَابُ الملُّكَ عبد العزير به وقوئه بالحق وصر احته فيه وقال: أما عَلُومه فَجْيِدةُ لا شَمَّا في الفقه وما زال على هذه الحال العالية من رفعة المنصب وغلو القدر والود الصادق والجلال في النفوس حتى توفاه الله ، انتهى من مشاهير علماء بحد للبسام بتضرف قليل للاختصار. E. Halle

وقال الشيخ عبد الرحق بن عبد اللطيف بمشاهير علماء عبد بعد ثنا إعطر . أما قضاؤه وأحكامه، فما جعل له الشهرة الواسعة والصيت الذائع مما له من الفراسة في الناس وصفاء الحس والإدراك ، ولا يزال الناس رغم مضى أربعين سنة على وفاته لا يذكرون إلا أحكامه وفراسته واستنباطه ومعرفة الحق من المبطل ، وقد ولى القضاء سبعا وعشرين سنة، محبوبا مقبولا لذى الخاص والعام، وكان على جانب كبير من التواضع ، وحسن الحلق ، فكانت مجالسه ممتعة مفيدة أنتهى ، ولو أخذنا نتتبع أقوال النقلة ، عن سيرته وفراسته ، وعن قضاياه التي معى مثار

الإعجاب لوصمنا أسفاراً صخمة ، وقد وضعنا له توجمة مفردة أتينا على جملة صالحة من سيرته وقضاها كيسر الله طبعها ليتسنى من يحتذى بها ، فإن من يقتدى اليوم بذلك قليل ويكنى هذا اله لم الفرد الذى ضرب أروع الأمثال فى الفراسة والنباهة قضية حصلت بعنيزة بقتيل طولبوا فيه وأعيت علىاء نجد فقال تحلفون خمسين يميناً بأنكم لاتعلمون قائله و تبرهون ونقل لهم أحاديث القسامة .

ومن سبر أحواله وسيرته الفذة رغم وجود صولة الإخوان الجهلة الذين كانوا يصادمونه ولا يجدون بُدًّا من الاختراف له بالفضيلة في مواقفه معهم بان له حلمه، فقد كنان حازماً في كل شئونه بصيراً بالعواقب، وله نكت حسان لايملها جليسه ، ولا نزال أحكامه وما ثره الخالدة ومواقفه المشرفة وقضاياه المسددة سمراً للمتحدثين تطيب بذكرها مجالسهم وهي منتهي أنسهم رغم مرور خمسين علماً مضت على وفاته رحمه الله ، فإن ذكراه تتجدد عاماً بعد عام فيترحمون عليه ويلهجون بصالح دعوابهم له ، والذكر للإنسان عرثان ، وهي لسان الصدق في العالمين .

أما مكانبه من العلومات فحدث عن البحر الذى لا ساحل له ، فإنه واسع الاطلاع فى كل الفنون كا حدث عنه شيخنا عبد الرحمن بن سعدى بما قدمناه وله فى الشعر يد طولى رثى بعض مشا محمو أقاربه و كمان كثير الاستشهاد فى مجالسه بالحكم والأمثال، ومن دو اوين الشعراء وربما استشهد بها فى تدريسه كأبى الطيب المتنبى وأبى تمام وجرس والفرزدق وأبى العياهية وابن الرومى وبشار بن برد وعلى لسانه ينشد دائما فى كل محضر:

إذا كان عون الله للعبد مسعفاً نهيا له فى كل شىء مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجنى عليه اجتهاده وأبيات الإمام أحد: إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب إلى آخرها وإلى قول الإمام أحمد: تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار إلى آخرها وينشد دائماً:

دليل على حرص ابن آدم أنه تُرى كفه مضمومة وقت وضعه ويبسطها عند المات إشارة إلى صِفْرِها مما حوى بعد جمعه

وكان يباسط طلابه فى جلساته ويحثهم على الحفظ واللذاكرة .

وبحدثني والدىعنه بأنه يبهاه عن مطالعة الكتب الخارجة عن بحوث ما يتلقاه من دروس لئلا يحصل عليه التشويش و إذا رأى في الحلقة ناعساً أو شارد الذهن نبهه بقوله أرعني بالك وكان يشجع الطلبة خصوصاً المفتربين ويأمر لهم بمساكن وبما يحتاجونه ليتجردوا وكبان يخلص الخصومة في بيته وفي المسجد وهو يمشي وربما خلص العشرة ما بين مسجد الجامع وبيته فيجلس لهم بالجامع أدبارالصلوات وحيما يخرج يتبعه العشرة والأكثر فلا يصل منزله إلا وقد أنهى قضاياهم وربما قام من أكله إذا قرعو ا بابه فيقوم بتخليصهم وعلى يده أثر الزفر ومتى لامهأحد نقال يرجعون إليك لم شيخ بجيبهم وأين أنا من حديث من احتجب دون حاجة أخيه المسلم احتجب الله دون حاجته وخلته وكان الملك عبد العزيز يعتمد بعد الله عليه في المعضلات ويراجعه عنهما وإذا ردعليه بالجواب قال في آخره واعرض ذلك على من عنسدكم من المشائخ نفيهم البركة فيجيبه رحمه الله نحن نعلم ما عندهم وإيما نطلب ما عندك للاطمئنات عن براة الذمة ولدينا رسائل الملك عُبْدُ الفُّرْيْرُ وَ الجُوابِ عَلَيْهَا بِصُورَةً مَذَيَّلَةً بِهُ ۖ وَيُعُودُ الْمَنَّاوِي لَهُ مِن حَسَادُ الْمُعَاصِرَةُ 

بسبب حلمه كأنه ولى حميم و إذا نقل له بعض أصحابه عما يسمعه ضده قال السماء بأخذ رُصاصاً كشيراً ولو ذكرنا جزءاً من خــلال حياته لجفت الأقلام ولم نف بذلك وكان لا يجنح إلى الصلح إلا عندُ الضرورة إذا لم يتضح له وجه الحكم ويقول إذا رأيت القاضي يحنح إلى الصلح كثيراً فإن ذلك ناشيء عن قصور علمه لأن الصلح إنما يكون في المشتبه فعلى هذا يكون المشتبه عليه كثيراً لأن من اتضح له الحكم كان الصلح في حقه هضماً عليه ولا يحسور ذلك وكان لا يرى التأليف وإذا قيل له فلان يؤلف يقول ما التأليف في زماننا سوى تسويد بياض الورق كإعادة الطباعة وهل توك الأول للآخر شيئًا والخزائات ملا أي ثم يتمثل: من ألف نقد استهدف وقد جمعتاريخاً حافلا بخطيده يتضمن حوادث نجد و الحجاز وما حولم الووقيات أعيان نجد والحجاز رءوس أقلام من أمراء وقضاة ومشاهير من خيرة سكان تجد والحجاز الذين طار صيتهم واشهرو ابعدلم أو علمهم أو كرمهم أو شجاعتهم وما جرى من حروب فيهما ووشحه بأنساب قبائل بجد والنازحين عنها وكان مرجعاً في نجد بالقاريخ والأنساب ومن أوعية الحفظ في ذلك ابتدأ تاريجه من أول القرن الثالث إلى سنة ١٣٥٠ ه وله حاشية على دليل الطالب مع شرحه التغلبي وكنان تدريس القدامي فيه والحاشية على نسخته وفيها نقولات نفيسة وحاشية على بلوغ المرام وعلى رياض الصالحين وكليات التعبير وله منظومة في علم الفلك؛ النحوم تبلغ ثلاثمائة بيت ورسالة في عربم الدخان ومنسك في الحج وحاشية على السكافية الشافعية لابن القيم وخطبقيمة ومطبوعة هيمن أحسن ديوان طبع وتعتبرالوحيدة في خطب هذا العصر حيث إمها جمعت موائد نفيسة وكان في علوم العربية والبلاغة لا يجارى وكذا في تقريضالشعر ومتى ثم بناء بيت طلبو لمنه تاريخا لبنائه فيعمل لهم أبياتًا فيها تاريخه ومن سبر أحواله وعاصره عرف مكانته في سعة الاطلاع ووفور العقل وكمان وَصولا للرحم آية في الورع والزهد والتتي والاستِقامةفالدين

عزيز النفس قايل الكلام في الايعنيه ومتى أراد شخص أن يغتاب رجلا فى مجلسه نصحه ووعظه فإن صم قام من المجلس ويقول لا أحب أن ينقل لى أحد عن أحد شيئاً ويستشهد بالحديث وقد اصطبغت محبته فى القلوب وصار ذا مكانة مرموقة بين الولاة وبين الناس وذاع صيته واشتهر بعلمه وحلمه فى الآفاق كلها وكانت جلسانة بعد صلاة الفجر وفى الضحى وبعد الظهر وبين العشاءين وكان تدريسه على طريقة مصر والحجاز يجمعهم بنين ومشى عليها تلاميذه من بعده ويستشيرهم إذا انتهى الكتاب ويعمل نفسه حكما إذا اختلفوا وكان حسن التعليم ومن أبرز تلامذته الذين اشتهروا فى علومهم وانتفع بهم الخلق كا يلى:

إبراهيم المحمد الضويان. محمد السناى عبدالله المحمد المانع محمد الناصر الحناكي محمد أمين الشنقيطي على المحمد السناى بعد أن كان شيخاله تلمذله . محمد بن عبد العزيز بن مانع مدير المعارف سابقا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدى الوالد عثمان بن صالح بن عثمان القاضي سلمان العبد الرحمن العمرى قاضي الأحساء صالح الزعبي على أبو وادى عبد الله بن على من حيد إمام الحرم المكي سلمان السحيعي قاضي الوجه محمد العبد الله بن مانع وأخواه عبد العزيز وعبد الرحمن المان وعبد الله عبد الله المحمد المطرودي وكان محفظ صحيح البخاري وعبد المحسن السلمان وعبد الحسن المالان وعبد الله المويل إمام مسجد الشعب عمكة ومسجد مقبلة بعنيزة . محمد العبد العزيز المطوع عبد البراهيم القاضي عبد الرحمن بن عقيل عبد الرحمن الغام المجمد البراهيم القاضي عبد الله جمد العبد الله بن فنيخ صالح الجارد عبد الله البراهيم القاضي عبد الرحمن العبد العريز الزامل عبد الله المحمد البسام عبد الله الحسن البريكان إبراهيم الغريز محمد العبد الله عبد الله المحمد العوهلي عبد الله عبد الله المحمد العوهلي عبد الله عبد الله المحمد المعامن الصالح الدبيان عبد الله المحمد العوهلي عبد العزيز الحمد المعمد عليان الصالح المدين عبد الله المحمد العوهلي عبد الله يكان إبراهيم الغريع سلمان الصالح الدبيان عبد الله المحمد العوهلي عبد الله يكان إبراهيم المان الصالح الدبيان عبد الله المحمد العوهلي عبد الله عبد الله عبد الله المحمد العوهلي عبد الله يكان إبراهيم المان الصالح الدبيان عبد الله المحمد العوهلي عبد الله عبد الله المحمد المعمد العوهلي عبد الله عبد الله المحمد المحمد العوالي عبد الله المحمد المحمد العوالي عبد الله المحمد العوالي عبد الله المحمد المحمد المحمد العوالي عبد الله المحمد العوالي عبد الله المحمد ال

البسام عبد الله العبد الرحمن المحمد البسام في آخرين لاحصر لعددهم و كان من بوعا قمحي اللون قليل الشعر ضخم الجسم كريما سمحا طلق الوجه يضرب المثل به في الكرم فلقد انطبق فيه قول الشاعر بمتدح معن بن زائدة :

يتولون معن لا زكاة لما له وكيف يزكى المال من هو باذله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله عزيز إذا حل الحليفان حوله بذي لجب لجانه وصواهله ولو لم يكن في نفسه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله تعود بسط الكف حتى لو آنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله هو البحر من أى الجهات أنيته فلجته المعروف والجود ساحله وقد وجدت الأبيات الثلاثة الأخيرات معزوت لزهير بن أبي سلمي يمتدح

ملك المان صح فإنما سرقها الشاعر حيث ضمها لأبياته . أو كما قال الآخر :

ا على على المقراء والمساكين متفقداً حال اليتامى والمحاويج ولقد

ملقد كان علوفا على الفقراء والمسا دين متفقدا حال اليتامى والمحاويج ولفد كان بابه مفقوحاً للفقراء والضيوف ويتعرض القادمين فيكرمهم وفى عام ١٣٢٧ه سنة الجوع اشهر بالبذل والعطاء والإحسان وكان يتحبب إلى الخلق بشتى الأساليب الجذابة فسكن حبه في سويدا قلوبهم وله مآثر حسنة مها مشترى مقرتين: الجميدى والشهوانية وأشار على الملك عبدالعزيز بطباعة كتب فلبي طلبه كا أشار على الحاج مقبل العبد الرحمن الذكير بطباعة شرحى المنتهى والإقتاع والفتاوى وأعلام الموقعين وحادى الأرواح والمنهاج والمدارج فطبعها كلما وبعث بنسخة من تفسير ابن كثير والبغوى لزميله السيد محمد رشيد رضا بأمر من الملك عبد العزيز فطبعهما معاً عام ١٣٤٧ه بمطبعة المنار وكان دمث الأخلاق ولميزل يترق

في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وصفاته الحميدة تتجدد حتى وافاه أجله المحتوم أحوج ما كان الناس لمثله في فجر يوم الأحد المواقق ٢٥ من شهر ربيع الآخـــر سنة ١٣٥١ فحزن الناس لموته حـنزناً شديداً وصلى عليه خليفته الوالد ابنه الشيخ عَمَانٌ بن صالح القاضي وقد كان خلفه بالصلاة والخطابة في مرضه الذي دام شهرين منقطباتين الخروج وكان عمره تسعا وستين سنة قضاها في التعلم والعبادة ونفسع الخلق إفتاء وتذريساً و إرشاداً بصوت زنان له صدى يدخل في القاوب قبل الآذان فانصدع الناس وسكبوا وابل الدموغ عليه وقد توافد سكان القرى من حضار وبواد لتشييع الجنازة وكذا المدن المجاورة وكافة مواطني عنيزة وصار لفقده أعظم الوقع في نفوسهم وخرجو البعد الشمس بساعة ف،محفل لم يعهد له مثيل قبلدولا بعده وصاروا يتعازون في المقبرة كل واحد يعزى الآخر المصاب الجميع به ورثى بمراث عديدة وصلى عليه صلاة الغائب في بلدان نجد ولقد بكته العيون والمنابر في خطبه الرنانة التي هي مثار الإعجاب فمتى حث على الجهاد ورغب فيه كاد الجبان أن يدخل الوغى أو حث على الحج عزم ثلة من السامعين عليه ممن لم يعزم قبل سمـــاعه أو ذكر مضار الدخان بصوته الرنان ترك شربه فئة من الناس والسيف بضاربه ولقد صدق فيه قول أبى فراس:

سيذكرنى قومى إدا جدد جدم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر وممن رثاه إبراهيم الضويان بقصيدة رنانة مطلعها :

د شهود على ما فى الضمير من الوجد على الأنس والذكري تهيج على البعد ألا ياصبا نجد منى هجت من نجد لله للهذرادنى مسراك دمعا على الحد

أأكم سرى والدموع على الخد تذكرت أياماً مضت ولياليا أسائل إخوان الصف عن أحبتي متى عهدك الناعى برحلة شيخنا أسائل عنه كل غاد ورائب عن البحر في الإحسان والجود والمد عنيت به شيخي وقدونها الذي سما ذكره في منهى غابة الحد

وهى طويلة كارثاه تلميذه محمد بن عبد العزيز بن مانع بقصيدة رائية وصلى عليه الشيح ابن مهزع بالجمعة فى البحرين صلاة الغائب وبعث إلينا العم محمد الحمد بمرثية لابن مهزع فيه رنانة نونية وقد خلف ابنيه عثمان والدنا العالم الجليل وعنا عبد الله فالوالد توفى فى ٢٧ ربيع الأول من عام ست وستين هجرية والعم توفى فى رجب سنة ١٣٩٩ه فرحة الله عليهم أجمعين وتعمدهم بواسعر حمته وهو أرحم الراحمين وفيها أى سنة ١٣٥١ه وفاة الشيخ النحوى محمد الشنقيطي بالزبير وفيصل الدويش ووفاة شاعر النيل حافظ إبراهيم وأمير الشعراء أحمد شوقى في مصر وبينهما حوالي ثلاثة شهور وسادن الكعبة عبد القادر الشيبي رحمهم الله ، وفيها مقتل ابن بسام وقاتليه وهم من عنيزة ،

## and the state of t

## عدد (٧٠) ﴿ صالح العبد الله أبا الخيل ﴾ من عنيزة

هو العالم الحليل الشيخ صالح بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبا الخيل من ال عيد بطن من المصاليخ من عنزة النزارية العدنانية ولدهذا العالم في مدينة عنزة ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة فقرأ القرآن وحفظه وجوده ثم شرع في طلب العلم على علماء القصيم ومن أبرز مشائخه العلامة قاضي عنيزة عبد الله ابن أحمد بن عضيب التميمي وعبد الله بن إبراهيم بن سيف الشمري والدمؤلف العذب الفائض كما رحل لطلب العلم لغير القصيم وجد في الطلب وثابر عليه ونبخ في الفقه الحنبلي وصار مرجعا في الإفتاء بعنيزة وجلس للطلبة و تحرج على يديه ثلة من العلماء أثنى عليه ابن بشر في عنوان المحد ثناء حسنا وقال إنه تلمذ لمن أسلفنا من العلماء أثنى عليه ابن بشر في عنوان المحد ثناء حسنا وقال إنه تلمذ لمن أسلفنا

ذكرها وأنه درس فأخذ العلم عنه جماعة منهم العالم الفرضي محمد بن على بن سلوم وأحمد بن شبانة وغيرها ومن تلامذته مجمد بن زامن وله إجازة منه وهو ابن عم لقايز أبا الخيل والد الشيخ عبد الله الفائز أيا الخيل تولى قضاء عنيزة نقلا عن تاريخ الأديب عبد الله الحمد البسام نزهة المشتاق فقد قال : وفسنة ١١٨٤ متوفى الشيخ العلامة مالح أبو الحيل قاضي بلاعنيزة رحمه الله معأن بيدى مراجع خمسة في قضاة عنيزة من أولم عبد الله بن عصيب إلى جـدى مالح والمراجع ابن حميد وإبراهيم الضويان ومحمد بنمانع والجد صالحو إبراهيم المحمدالقاضي فلميذكرة واحد منهم فالله أعلم وقد ذكر همد بن عبد العزيز بن مانع صفحة ٧٤٠ في خاتمة تاريخ ابن عيسى أن أول قضاة عنيزة أبن عضيب ثم تلميذه سلمان بن زامل ثم محمد بن إبراهيم أبا الخيل ثم عبد الله بن إسماعيل ثم مجد بن دامل ثم صالح الصائغ ثم عبدالعزيز ابن سويليم عني بن سيف مم عبد الله بن سيف مم عبد الله الفايز أبا الخيل مم عبد الرحمن بن محمد القاضي ثم عبد الله بابطين نقلا عن ابن بشر في تاريخه وأردف ذلك بالنقل عن السحب الوابلة فعلى هذا يبدو أن صالح أبا الخيل لم يتول القضاء بعنيزة فقد تسلسلوا بدونذكره وكذا الجد صالح ذكر ذلك وقدأسلفنا ذكر وفاة مُترجِّمنا الفقيه نقلًا عَن تزهة المشتاق وأن ذلك عام ١١٨٤ ه وله وثائق في بيوت وَلَمْ أَقْفَ لَهُ عَلَى تَسْجِيلُ وَثَيْمَةً وَلَهُ شَهْرَةً فَى الْفَقَهُ وَمُخْطُوطًاتٌ فَى خَرَانَاتُ ذَكر ذكر أبن الخالة العم صالح المنصور وكان يحفظ كثيراً من متون الفقه فرحمه الله برحمته الواسعة آمين . ر عدد (٧١) ﴿ صالح بن محمد بن عبد الله الصائع ﴾ من عنيزة

هُو العالم الجليل والفقيه المقبحر الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله بن محمد الصائغ يقول ابن عيسي إنه من آل ابن عمار ولد في مدينة عنيزة ونشأ بها نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب فقد كمان ضرير البصروأقبل على طلب العلم إقبالًا منقطع النظير ولازم علماء عنيزة في أصول الدين وفروعه والحسديث ومن أبرز مشائخه الشيخ عبد الله بنأحمد بن عضيب وزميلهالشيخ على بن زامل لازمهما حتى ماتا وعلى بن زامل توفى بعد شيخه بن عضيب بشهرين ذكره ابن عيسي في تاريخه صفحة ١٠٨ وأثني على المترجم ابن بشر في تاريخه ووصفه بسعة الاطلاع في الفقه وأنه أخذ عن عدة مشائح منهم الفقيه عبد الله بن عضيب وعبد الله بن إبراهيم بن سيف وأخذ عنه جماعة منهم الفرضي الشهير محمد بن على ابن سلوم شارح البرهانية وأحمد بن شبانة وغيرهم انتهى منه ومن تلامذته الشيخ سليمان بن إبراهيم الفداغي وله إجارة منه وكان فقيهاً مطلعاً وعنده قوة في الحفظ وسرعة في الفهم وقد برز من تِلامذته النابهين مَن سبق ذكرهم والأمسير العالم الجليل دخيل بن رشيد بن محمد الجراح والشيخ منصور بن محمد أبو إلخيل إمام أهل الخبرا وقاضيهم والشيخ عبد الله بن على بن زامل ومنصور بن إبراهيم بن زامل في آخرين له رسالة في النحو محفوظة وله نظم رائع في مناسبات تولى القضاء في عنبزة خلفاً لزميله الشيخ محمد بن على بن زامل أبو شامة ويقول منصور بن رشيد لقدوجدت وثيقة بقلمه تدلءعلى أنه قد تولى قضاء الرس وكمان بينه وبين الشيخ محمد خلاف أدى ذلك إلى حزازات في الصدور ورد على قصيدة الصنعاني التي امتدح فيها الشيح محمد بن عبد الوهاب سامحه الله وعفا عنه وتوفى رحمه الله بعنيزة سنة ١١٨٤ ه ذكره الجد صالح بن عُمَان القاضي .

عدد (۷۷) في صالح بن نصر الله بن مشماب في من حوطة سدير الله على الله المبليل الشيخ صالح بن حد بن نصر الله بن فوزان بن نصر الله ابن مشعاب من المشاعيب من ذربة زهرى المراح من بنى ثور وهو من ذرية أمراء عنبرة القداى الذين أسسوا عنبرة عام ١٥٥ ه و كانوا يسكنون الجادة وجدهم و الذى أنشأ نحيلها ثم جرت فتن فرحلوا عنها ورحل جد المترجم له إلى حوطة سدير فولد المسترح من القرآن وحفظه ثم سدير فولد المسترح من القرآن وحفظه ثم شرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علما سدير وما حولها وعلماء الوشم وجدد فى الطلب وثابر عليه حتى أهرك إدركا تامًا فى الفقه ومن أبرز مشائحة آل شبانة والشيخ عبد الله بن عبد الرحن بابطين أثنى عليه ابن عيسى ثناء حسنا وقال عنه كان علما فتماً مطلماً اه عينه الإمام توكى بن عبد الله آل سعود قاضياً فى القطيف وكان مسدداً ورعاً راهداً وعاد من القطيف إلى وطنه الحوطة مريضا فمات بها من مرصه وذلك سنة ١٢٤٨ ه رحة الله عليه .

(فائدتان) قدمنا أن أجداده هم أول من أسسوا عنبزة عام ٢٥٥ ه فالذى عليه كثير من المؤرخين أنه زهرى بن الجواح ثم تغلّب آل جناح الخوالد علمهم ثم استولى آل جناح الخوالد علمها مرة ثانية وقتلوا ثم استعادها المشاعيب منهم ثم استولى آل جناح الخوالد علمها مرة ثانية وقتلوا أميرها حسن بن مشعاب سنة ١١٥٥ ه ثم استعادها رشيد الجراح منهم وصار أميرها حتى قتل سنة ١١٧٤ ه وتولى ابنه دخيل بعده .

الفائدة الثانية للترجم له حفيد منجماعة مسجدنا وبيته شرق بيت عبدالعزيز المصيريع واسمه نصر الله بنجمد بنصالح توفى سنة ١٣٤٠ هـ وعصبه بنو عمر بالحوطة

## اعدد (٧٧) (صالح العبد الله البسام) من عنيرة

هو العالم الجليل والأديب البازع الشيخ صالح بن عبدالله بن إبر اهيم بن عبدالرحمن ابن حمَّدُ البسام من أوهبة تميم ولد هذا العالم في مدينة عنيزة في بيت علم وشرفوتتي سنة ١٣٩٩ هـ و تربى على بد أبيه وكان رجلاً صالحًا ومن أعيان بلدة عنبزة ومن تجار جدة له بيت فيها وآل إلى أولاده صالح مترجمنا وأخويه محمد وسلمان وبعد وَفَاتُهُ اللَّهِ بِمَاءَ الَّذِي بَمُوسِمِ الحَجِ فَيْ مَكَةً شَنَّةً ١٣٨٩ هـ واستمر أولاده على عمله حتى أثووا وغدوا منتجار الحجاز ومعاملتهم حسنة وتجرد الشيخصالح للطلبولم تصده عنه فقوأ على علماء بلده بعد أن حفظ القرآن على مقرى عن ظهر قلب وجوده وجد في الطلب وثابر عليه ومن أبرز مشائخه في عنيزة على بن مجمد الراشد قاضي عنيزة وعلى السالم الجايدان ومحمد العبد اللهن مانع وابنه عبدالعزيز المانع وعبدالله ابن عايض لازم هؤلاء ليله ونهاره في الأصول والفروع و الحديث والتفسير وعلوم العربية حتى برع فيها ثم رحل إلى الحجاز للتزود منالعلم والاستفادة فقرأ علىعلماء السجد الحرام ومن أبرز مشائخه فيه أحمد بن إبراهيم بن عيسي ومحمد بن حميد مؤلف السحب الوابلة قرأ عليهم الأصول والفروع والحديث وعلوم العربية كاقرأها على عالم جدة على اصبرين وكان أشعرى العقيدة فهداه الله بسببه إلى العقيدة السلفية وكان كثير المطالعة مولعا بجمع الكتب مطبوعها ومخطوطها فكانت مكتبته أَكْبَرُ مَكْتَبَةً فَيْ نَجِدُ فَيْ زَمَّنَهُ وَبَيْعَتْ بِعَدُ وَفَاتَهُ بَرْمَنَ طُويلُ وَفَيْهَا مُخطوطات أثرية ومعظمها بخطشيخه وزميله ابنءانض وكان قلمه سيألا وله مخطوطات بقلمه المتوسط الواضح ونقولات قيمة في الفقه واشتغل بمحل أبيه في جدة بالتجارة وفي مُكَةً وَكَانَ حَسَنَ الْمُامَلَةُ وَمُعْظُمُ مُعَامِلَتُهُ بِاللَّوْلَوْةُ يَرَّاسُلُ مَنَ الْهُنَدُ وَغَيْرِهُ وَرَحَلُّ إلى الزبير اطلب العلم فقرأ على علماء الحنابلة فيه ومن أشهر مشائخه فيه صالح

المبيض وواصل رحلته إلى بغداد فقرأ على الألوسيين ثم سمت همته فعزم على السفر للهند بهوبال للقراءة على أهل الحديث وجل قصده السيد الأمير صديق حسن وكان بينهما مراسلات ولما وصل البحرين بلغه وفاته فعاد إلى جدة وزاول أعماله التجارية فيها وكان عمدة في التوثقات وآية في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال حلما متواضعا حريصا على إيصال النفع وإصلاح ذات البين وصولا للرحم عطوفا عَلَى الفقراء والحاويج صاحب روة طَأَثُلة وله اليد الطولي في الأدب والقاريخ ومعرفة الأنساب فكان المرجع في ذلك كله وشاعر بارع رثى مشائخه محمد بن مانم وعلى المحمد وكان يقيد ما يمر عليه من الحوادث في مجد حج البيت مراراً وآخر حجة حجها عام ألف وثلاثمائة وستة من الهجرة ثم عاد منها إلى وطنه عنيزة فمرض فيها وتوفى في ٧٧ من شهر ربيع الأول سنة ١٣٠٧ه وكان ينسخله ابن عائص الكتيب النفيسة الأجرة ويقوم بحواشيها بقلمه ويرمز بنقله الشيخه على المحمد هكذاع د وتأسف الناس لفقده وخلف ابنية عبد الله ومجد فأما عبد الله فتوفى عام ١٣١٢ ٥ وأمَّا مُحَدُّ الصالح فإنه عمر إلىسنة ١٣٥١ه وخلفُ ابنه صالح الموجود وهو موظف بالشئون الاجتماعية وله ابن محمد خريج ولما توفي مترجمنا رحمه الله رثاه صاحبه حسن جوهم من تجار جدة بقصيدة ومطلعها:

قف بالرسوم وسل أين الذي سكنا يجبك عنه لسان الحال: قد ظعنا فاندب به رجلا كان الزمان به حليف أنس تحلي بهجة وسنا وساعد الصب في صب الدموع على قبر حوى فيه ذاك الجسم وارتهنا قبر حوى صالحا فاخضر جانبه وعم طيب شذاه بهجة وهنا صبراً عليه بني البسام ليس لكم سوى التصبر أمر يدفع الحزنا وأسأل الله أن يبقى ابنه كرما يحيى بسيرته ذكر الذي دكف مآثر الذكر صبا قلت من أسف قف بالرسوم وسل أين الذي سكنا

رسال المن العدد (٧٤) ﴿ صالح السَّالُمُ آلُ النَّالِي ) مِن احال النَّالِ ) مِن احال النَّالِ السَّال

هو العالم الجليل الورع الزاهد الوحِّد الشيخ صالح بن سالم بن محسن بن سالم آل ابنيَّان من حَولة العممة المشهورة بحاثل موالى ، ولد هذا العالم بمدينة حائل في الشمال سنة ١٧٧٥ هـ . هكذا من رسالة ابنه على المرفق بها ، ترجمة أبيه صالح ونشأ نشأة حسنة وتوفى أبوه سالم، وهو فى المهد وتزوجت أمه ودهبت مع روجها وصار في حضانة جدته أم أبيه وكفله ورباه أعمامه وكانوا صالحين ونشأ وترعرع بينهم مكان في النهار عندهم وفي الليل عند الجدة التي حنَّت عليه ، وأدخله أعمامه المكتب فتملّم القرآن وحفظه تجويداً، وتعلم قواعد الخط والحساب ومبادى، العلوم فيه ثم حفظ القرآن بعد ذلك عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ علىأء ان علماء مدينة حائل والو افدين إليها ومن أبرز مشائخه عبدالله ابن عبدالاطيف آلالشيخ قاضي حائل في عهد آلرشيدوالذي وفد إليهامرتين آخرها عام ١٣٠٧ هـ ، وعبد العزيز الصالح بن مرشدة وعوض بن مجمد الحجي الذي روَّجه بنته ورَّحل إلى بربدة فقرأ على علمائها ، ومن أبرز مشائخه فيها مجد بن سليم لازم هؤلاً. في أصول الدَّين وفروعه وفي الحديث والتَّفسير وعلوم المربية، وكان مجدًّا في الطلب كثير الطالعة ، وكان مشائخه يتفرَّسون فيه النجابة والنَّبلوكان قوى الحفظ سريع الفهم ، ولما سافر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ، إلى الرياض صحبه الشيخ صالح السالم إليها لملازمته إياه في دروسه ، وقرأ على علماء الرياض ، ومنهم محمد بن محود ، وصادف شيخه عبد العزيز مرشد ، قادماً لارياض من حائل فاستمر مجد بن محمود ، وصادف شيخه عبد العزيز مرشد ، قادماً للرياض من حائل فاستمر ملازما له في جلساته وأدرك في العلوم الشرعية وعلوم العربية إدراكما تامًّا خصوصا في التوحيد وفي العقائد فله الباع الواسع فيها ويقول الشيخ على الهندي إن علماء لُبَّدُه

يتميزون عن غيره ، من علماء حائل بأصول الدين ، وعلما قفار يتميزون عنهم في الفروع .

(أعماله) عينه الأمير محمد العبد الله بن رشيد مدرساً في قصر الإمارة بحائل لأولاده وأولاد من ينتمى إليه ، وشاركهم طلاب آخرون في القرآن ، والتجويد ومبادى والعلوم وفي الخط والحساب فتخرج على يديه ثلة مهم وكان حسن التعليم مخلصا في عمله ذا مكانة مرموقة بينهم وعند الولاة نافذ الكامة وصحب الأمير محمد العبد الله بن رشيد مزاراً إماماً ومرشداً في مغازيه وحجه ، وكان من دعاة الخير والرشد والصلاح يطوف على البادية في اهجرهم للإرشاد ، وتعليمهم أمور دينهم وبراسل الأمرا ، والقضاة ويناصحهم ولا يخاف في الله لومة لائم في المصدع بأمر الله والاستمانة في سبيل الدعوة إليه فتارة يحهم على العدل ويحذرهم من الظلم والجور ، ومن عواقبه الوخيمة ، وكان لنصائحه الوقع الكبير حيث كانت تصدر من قلب ومن عواقبه الوخيمة ، وكان لنصائحه الوقع الكبير حيث كانت تصدر من قلب غلص فنفع الله به وبصر به من العمى وهدى به من الضلالة .

ولما تولى الإمارة سعود بن حمود بحائل ١٣٧٥ هـ، استداه من تها، وكان عبد العزير المتعب ، قد نفاه من حائل إلها ، حيما كثرت الشكايات عليه بسبب ملابته وصدعه في سبيل الدعوة ، وقام بهدئته ، وليكن الشيخ صالح لم يثنه عن سبيل الدعوة إلى الله ، والاستمانة في الصدع فيه شيء ، فأردى في الله فصير وصابر واحتسب الأجر وجرى عليه محن، و و ثابت ثبوت الحبال يتمثل بقول ابن القيم : واثبت بصبرك بحت ألوية المدى فإذا أصبت فني رضى الرحمين فاستدعاه سعود بن حمود من تها ليتولى أعمال القضاء في حائل ، فقدم إليها وكان أهالى تها قد ألفوه وانتفعوا منه وأشرب حبه في قلوبهم فتولى القضاء بحزم وسدد فيه وظل في القضاء أربع سنوات إلى وفاته منالافي العدالة والنزاهة والمفة

وله نظم رائق في النصائح والثناء فقد أثنى على العلامة بن سحان بقصيدة لامية ردًّا لثناثه عليه وتأبيده إياه ضِدّ خصومه وجلس للطلبة في حايل والتف إليه طلبة كَيْبِرُونَ وَكَانَ حَسَنَ البَعْلَيْمِ فَتَخُرُّجُ عَلَيْهِ ثُلَّةً مِنَ العُلْمَاءُ الذِّينَ طَارَ صِيبَهُم ومن أبور بملامذته النامهين ابنه سالم الصالح وحمسود الحسين الشغدلى وعبد الرحمن السلمان الكلق وعبد الله مرعى ومحسد بن حيد الصريرى وناصر الدرسونى وعلى ابن عبد العزيز الأحمد وناصرُ السعد الهويد وطلال بن عبد الله الوشيد ومحمد بن عُبِد العزيز المندى وعُمَانُ بن عبد السكريم العبدى وخلف العبد الله الخلف في آخرين وقد درًاس بحايل سُنين قبل نفيه وبعد توليته القضاء وحصل عليه محن فمنها أن عبد العزيز المتعب ومن ينتمي إلية «ددوه بالقتل تارة وبالحبس تارة أخرى وبمنعه من القدريس حتى الإمامة عزله عنها وضَيَّق عليه ثم نفاه كما أسلفنا وذلك مَنْ أَجْلِ الوُّشَاةُ مَنْ حُسَّاد المُعاصرَةُ فِمَا زَادَهُ تَهْدَيداتُهُمْ إِلاَّ ثَبَاتًا عَلَى الحق وعزماً وإقداماً وكان يرشد جماءة مسجده الجامع أدبار الصلوات ويعظهم ولمواعظه وقع في القلوب وكان سريع الدمعة لاتفارق خده وكانت مجالسه مجالس علم وفائدة ممتعة للجُليس ولا يحب أن أحداً ينقل إليه كلاماً حتى عن أهل المعاصي والفساد يحدثني صَالحُ السَّبَلِّ رَحْمُهُ اللهُ أَنْ شَخْصًا ذَكُرُ لَهُ أَنَاسًا يُسْهَرُونَ عَلَى الملاهي والفسق فقال أحمد ربك وسله أن يعافيك مما ابتلاهم به وأن يثبتك على الإسلام ثم تمثل بقول ابن القبح:

لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحق وبالجلة فإنه عالم جليل ومُوحَّد شهير واسعُ الاطلاع وكان مجبوبا ذا مكانة عالية وكلة مسموعة صدَّاعا بكلمة الحق حتى سببت عليه مشاكل ومحفّا وكان يستشهد كثيراً بقول الله (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرُّسُل من قبلك وإن يُكذبوكَ

فقد كذبت رسل من قبلك الآية ) ليتسلى بهم وعنده غيرة عظيمة إذا انتهكت الحجارم يقال إنه دخل عَلَى عبدالعزيز المتِعب يوماً فقالله انظر إلى حاشيتك وجنودك فإن منهم أذية على الخلق وإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها فإذا ظهؤت ولم تغير ضرت العامة وأخذ يؤنبه وكمان لمواعظه وقع ومع قساوة عبدالعزيز بنريثيد أَخَذُ يَتَخَصَعُ لَهُ وَيُعِدُهُ وَكَمَانَ يُؤْثُرُ عَلَى نَفْسُهُ عَطُوفًا عَلَى الْفَقْرَاءُو الْحَاوِيجُ وَكَمَان عبد العزيز المتعب يضمر له العداوة فرَّق عنه أصحابه آخِر وقتِه وهكذا شأن القائمين ف سبيل الدعوة وَلكن العاقبة تكون حيدة لم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزير فلقد إصبر على تلك الحن من تهديدات ومواجهات بما لا ينبني وْأُوذِي فِي هَذِهُ الدَّعْوَةُ حَتَى أَنُولَى سَعُودُ بِنَ حَوْدُ فَأَجَلُهُ وَضَرِبُ فِي ثَبَاتُهُ عَلَيْهِا أروع الأمثال وكنان آية فى التواضع وحسن الخلق يؤثر الحمول ولا يحب الشهرة والمظهر قنوعاً سمعاً سنحيًّا كريماً مربوع الجسم أسمر اللون صخماً أشمط الشعر طلق الوجه كربم الحميا لسانه لايفتر من الذكر وكثيراً مايتمثل بالكافية الشافية وبحكم أبى الطيب وأبى تمام والفرزدق وجرير ورقائق أبئ العتاهية وكمان إمام جامعهم وخطيبه منذأن تولى القضاء ويتمثل دائماً بقول الشاعر في المساعر كفي من العيش ما قد سدًّ من رمق ﴿ ففيه المحر ۖ إن حققت عُميات وحصل خلاف بينه أوبين الشيخ عيسني الملاحي لمن علماء قفار في ضواخي حائل تتعلق بالغقيدة أورثت بينهما ضغائن وحزازات فى الصدور وانقيتم العلماء عولهم إلى قسمين فهم الموالى له والموالى لخصمه وطال النزاع والردود نظماً ونثراً وطنار الناس يخوصون في حديثهم ورفع الأشرار لها رءوسهم فبعث الشيخ عييسي وتقصيلة إلى خصوم الشيخ صالح السالم تبلغ خسين بيتا فيهما مسبة للشيخ صالح السالم تركنا ذكرها عداً وقد تنحّل للملاحى الشيخ سلمان بن سحمان فردعليه

بقصيدة مطلعها:

وصفوة أهل الخير من ذلك المحل ألا قل لأهل العلم من ساكنى الجبل فلم تو قول الفيدم إلا من الزلل فظرنا إلى قول الملاحى وقولكم ولا حنقا في السير ينعي إلى الخطل ولم أنر فيها قلتموه تجازفا وقد حار فما قاله حيما سئل فقول الملاحى وهو لا شيء عندنا ومسترشد عن وصمة أنوبق العبل السؤال تحد لا سؤال تفهم عيوباً كسارا حلة الجهل والخطل وأنشب د شعرًا وَاهيا متهافتا نحا الصدق واستوفىالقريض ومااحتمل وضمنه تبها وجهيلا وليته على أبحر؛ الشعر الطويل ولا الرمل وليس ببظم مستقيم ولم يكن وبالقول في الأحكام إذ كان قد جهل وقد كان في إنشاده الشعر بالمني وقد كان قدما قدمشي مشية الحجل كمثل غراب رام مشي حمامة لكان دو الـكُفر البُواح بلا ج ل ولو كنان ما قد قال صح ثبوته على كل من قد حل في عرصة الجبل ولكنه إفك وزور مقسوال لكان له في ذا مقال ومحتمل فلو أنه استثنى وخصص بعضهم قويما سلما من عواصل مَن جهل فإن رمت أن تنجو وتسلك مهجا ودع عنك إطلاقا بلا موجب حصل ففصِّل تفز واستفت إن كنت جاهلا وباحث وسَل عما جهلت من الحلل وحقق ولا تحكم بظنك واتبدأ حنانيك فاقصر عن تماديك في الخطل فن مبلغ عنى الملاحى رسالة ودی رئب ما أنت بمن لها انتحل فذى لجج لست ممن يخوضها

فكن طالباً لأملم إن كنت عافلا وتنزيضنكم بالذم الشيئع خدالح فقلا كان أمساوماً لدينا بأنه وقد شاع بل قد ذاع في كل بلدة معامن ما يدعو إليه وما فعل ويقرر توجيب د العبادة جهرة وينشره جهراً لدى ساكني الجيل وأُودِيَ فِي الرحمٰن جِل جِلاله وعُودِيَ بِل أَجِلاهِ قُومُ ذَوُو دِغْلِ وليس بمصوم من الذنب والخطا واسنا نُبرّيه من السهو والخلل وأحسن ما يجلو الختام بذكره صلاة وتسلما مدى منتهى الأمل للحصنا هذا الرد ينحو النصف من أصله .

وقد ردَّ صالح السالم على الشيخ عيسي بقصيدة على قاميمها ومطلعها : إلى الله أشكو حادثات بها حصل إلى قوله:

> فلا تك شِبها للدَباب فلم يَرُمُ أو التارك الورد الذي طاب ريحه وكن تحلةً توعى أزاهير روضـــة وعش سالماً "صدراً وعن غيبة فغب عسى من أراد الحق يُهدّى ويهتدى وردُّ عليه حُودُ الشَّعْدَلِّي بقصيدة مدح فيها ابن سحمان ومطلعها :

> > على وَجِّهُمَا المُرسومُ بِالْإِمَكُ وَالزُّلْلِ ومنشؤها حب للنم قد اعتك دي

فني العلم منجاة عن القول في الجلجل فذاك من العدوان والظلم والخطل برى من القول الذي قاله الأقل

يطبع له إلا السقوط على العلل ويقصد أوضاراً من النتن كالجعل فتلقيه مشروباً شفاءً من العســل وإياك أهل الشك والزيغ والدغل لينطمس الميل القبيح ويصمحل

أُمَّارَ عَجُورِ أَدْهُبُ ٱلحَلِيُّ وَأَلَّحُلُلُ وعات بأهل الحقُّ ذا غاية العمل ﴿ ١٧ عِدُوفِ النَّاطُونِ ﴿ ١٧٠ عِدُولُ النَّاطُونِ ﴿ ٢٠ )

Compared to the second second

سِليات من أردى العِدَا بمقاله ﴿ يُويِدُ مِقَامُ الشَّيْسَخُ فِي العِلْمُ وَالْحِلِّ نظرنا إلى قول الملاحي وقولكم فلم نر قول القدم إلا من الزلل

وهي طويلة وللمترجم له قصائد في مناسبات ورُدود فنها قصيدة سماها الشهاب الموى في عر من سمى مخطوطة وكان مرجعاً للافتاء والتدريس في حايل وإمام جامعه وخطيبه وقد حج سنة ١٣٢٩ هـ ولما عاد من حجة مرض واشتد به المرض وأنهك جسمه وصارت الحمي تراوحه وتفاديه ثم أصيب بذات الجنب وفي يوم الأربعاء الموافق ١٨ من شهر صفر من عام ١٣٣٠ هـ توفاه الله مأسوفاً على فقده فحزن الناس لمصابه حزناً شديداً لما له من مخبة فى قلوبهم وشيعه خلق عظيم وبكته العيون وخلف أبناء بررة وأكبرهم سالم الصالح الذي خلف أباه في إمامة وخطابة جامعهم وله ترجمة سبقت وعلى الصالح تنقل في عدة وظائف بالتذريس حكومية ومدرسي معهدها العلمي وخَلَفَ أخاه سالما في الإمامة والخطابة حتى أُقعد وأرهقته الشيخوخة وتوفى فى ٢ رمضان سنه ١٣٩٩ هـ وعبد الكريم الصالح رئيس هيئة الحسبة ومن أعيان أهالى حائل وطلبة العلم بها وتوفى سنة ١٤٠٣ه ولهم أولاد وأحفاد و مختار من مراثى الشيخ صالح مرثيتين الأولى لحمود الشغدلي ومطلعها:

لِرب السما نفسي وأهلى وماليا ولله شخص قد ثوى في فؤادياً وقد حل خطب لم أر الدهر مثله تبكاد به نفسي تقبقع حسرة فلو كان يفدى بالنفوس فديته

غداة وفاة الشيخ يُركى لحاليا ولكن بحكم الله أمسيت راضيا ولكن أمر الله لا بد ماضيا ولست إخالُ الموت يقبل فدية فنفديه بالأموال من كل غاليا أرى موت هذا المهة لا يسده فنام إذا ما قست من كان باقيا فيا عجبى من أنفس بعد دفنه تقضت من الأحزان عادت كاهيا كأنهمو لم يذهبوا بمصابهم إلى ما نرى فاعجب لمن كمان واعيا فاها على همذا وآها لفقده فمن مثله فينا وأين المساويا شم ذكر تاريخ وفاته ببيتين وهي طويلة رنانة .

والمرثية الثانية لتلميذه عبد الرحمن الملق ومطلعها :

على هذه الدنيا العفا بعد شيخنا أبى سالم مَن كان زينَ المحافل فما بعده والله فى العيش للنة فأكرم به من عالم دى فضائل فوا أسفاً وا سوءتا بعد شيخنا وكيف سُلوُ النفس فى فقد فاضل تقى نقى عاقل غسير طائش فمن مثله فى الناس هل من مماثل لقد كان صواماً وبالليل قائما بمحرابه وسط الدُّجا مماثل وهى طويلة كارثاه عبد الرحمن الملق أيضاً بقصيدة عصاء مطلعها:

ظل قلى بعد شيخى مسهام حائرا من فقده بين الأنام أضحت الدنيا وأضعى أهلها كلهم يبكى على هذا الإمام لست أنسى فقده يا صاح ما رتحت بالصوت ورقاء الحام إن في الأحشاء منى رفرة اصدَّعت قلبى وثنّت بالعظام غاب بحر العلم والبدر التمام يأ إلمى مَن عَلَى العرش استوى مُبدع الخلق عَلَى هذا النظام اغفر أن للشيخ وامنحه الرضى يا إله الخلق يا شافى السقام وهي طويلة اختصر ناها رحمة الله على الشيخ صالح فلقد كان عالما عاملا موحداً المناه وهي طويلة اختصر ناها رحمة الله على الشيخ صالح فلقد كان عالما عاملا موحداً المناه وهي طويلة اختصر ناها رحمة الله على الشيخ صالح فلقد كان عالما عاملا موحداً المناه وهي طويلة اختصر ناها رحمة الله على الشيخ صالح فلقد كان عالما عاملا موحداً المناه المناه وحداً المناه و ا

ليه 💝 🛒 عدد (١٩٥) ﴿ صَالَح بن قرناس ﴾ من الرش 💖 بشماله الله هُو العمالم الجليلُ والفقية المتبكُّرُ الورعُ الزَّاهَدُ الشَّيْخَ صَالِحٌ بن قَرْنَاسَ بَنُ عُمْهَ لَهُ الرَّحْمَٰقُ بِن قَرْنَاشُ ابْنَ حَمْدُ ابْنَّ عَلَى بنَ مَمْدَ ابْنَّ الحَصَيْنَ من آل محفوظ مَنْ العجمان من قبيلة بني لأم . ولد هذا العالم في قرية النبهانية من قرى الرس بالقصيم سَنة ١٢٥٣ هـ و تربى على يد أبيه تربيّة حسنة في بيت علم وشرف ودين وله ترجمة ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب و توفى أبوه العلامة قرناس عام ٦٣ ه وله تسع سنوات نقام بتربيته أخوه محمد وكان عالما جليلا وله ترجمة وكان قد حفظ القرآن على يد أخيه ودارسه زمناً ولازمه في طلب العلم حتى مات وهو من أبرز من تلتى المترجم له العلم عنه لأنه لازمه في ليله وجهاره في جلساته كلما وحفظ المتون عليه يقول العلامة إبراهيم الضويان ولد الشيخ صالح إبن قرناس عام ١٢٥٣هـ وطلب العلم على علماء بلده ومنهم عبد الله الخليفي وأخوه محمد بن قرناس بالرس وأكثر طلبه للعسل كان في عنيزة على الشيخ على الحمد قاضي عنيزة وعلى الشيخ على بن سالم الجليدان والشيخ صالح بن عثمان آل عوف وغيرهم بهذا وقرأ في بريدة على الشياخ سلمان بن مقيبل. ومحمد بن عمر آل سليم والشيخ مجمد بن عبيد الله بن سلم ورحل إلى الرباض عام ١٧٨٧ هـ فأخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن يعسن وابنمه الشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الرحمن ابن بشر والشيخ عبد العزيز بن صالح المرشد المرشدي وكان إذ ذاك قاضيا في الرَّيْمَاضِ وَعِلَى غيرَهُمْ تُولِيَ قِضَاءَ الرِّسُ بَعْدُ مُوتَ أَخْيَهُ مُحْدُ الدَّرْنَاسُ وَفِي خَلال مِلْهُ ولايقه قطاء الرس تولى قضاء عنيزة مرتين وقضاء بريدة مرتين وكان مولعا بكتب ابن تيمية وابن القيم فابن دجب يستحسنها ويشتربها ما استطاع ويحب مجالس الوعظ وكمانت فتاو اه غير محريرة وكمف بصره آخر حياته فاختلط اهكلام

لَابِنْ ضُويَانَ وَاسْتُمْرُ فَى قَصْبًاءُ الرس مَنْ وَفَاةً أَخْيَهُ لِهِمَ ۖ إِلَى عَامَ سِهِ اللهِ الْعَامَ أرهقته الشيخوحة فطلب الإعفاء من منصبه فأعفى وكانت مدة ولايته لفضا والالس تنوف عن الحسين عاماً يتخللها توليه قضاء تعنيزة بعد وفاة زميله قاضيها عبد العزيز ابن مَّانَمُ عَامُ ٧٠٠٧ هُ وَبِعَدُ وَقُعَةً اللَّيْدَا عَامُ ١٣٠٨ هُ عَرْ لِهِ مُحَدِّ بِن رَشَيْدُ وَعَيْنَ عَبْدَ اللهُ بِنْ عَانُصْ مَكَانِهُ وَفَي عَامُ ١٣١٨هُ ﴿ عَوْلُ عَبِدَ الْعَزِيزِ الْمُتَعَبِّ بِنَ رُشَيِدٍ مُحَدّ العبد الله بن سليم وعين أضالح القرناس مكانه وكنان يستنيب علىقضاءالرس تلميذه الشيخ إيراهيم الضويان فدةولايته على قضاء الرسهى أطول مدة فياسرعكي من قضاة بجد في محل واحد وكان يألف عنيزة ويزورها دائمًا وصاهر جدى فتزوج عمتى لولوة العثمان القاضي رحمها اللهوأتت منه بولدسماه قرناسا وتكنى عمتى لولوة بأمقرناس وتوفيت عام ١٣٧٦ ه وهي من مواليد سنة ١٣٨٤ ه بذي الحجة وفارقها فيحيانه لما انعزل عن عنبزة وكنائت عمتى تثنى عليه بكثرة عبادته وبلاوته وتدبرهو إحياثه الليل وتقول كناف لسانه دائمًا رطبًا بذكر الله وكان مجداً في طلب العلم مثابراً عليه وأدرك فيالفة والحدقث وأصول الدبن إدراكاً جيداً وكان مكباً على كتب ابن تيمية والبن القيم حتى كانتا صبوحة وغبوقه ورس الطلبة بغنيرة وفى بريدة وفى الرس وكمان حسن التعليم وله تلامدة لا حصر لعددهم ومن أبرزهم الجد الشيخ صالح بن عمَّان القاضي والشيخ على المحمد السنابي وإبراهيم المحملا الضويان وإبراهيم الصالح القاضي وكان كاتبه الحاص ومحد السليان البسام وعبدال كرم الضابع وفي بريدة مخطوطات نَفْيَسُهُ ۗ ۚ إِلَٰكَ بِاللَّهُ مِنْ وَمُنَ تَرَاثُ أَبِيهِ وَأَخَيَّهِ وَكَانَ سُخْياً يؤثر على نفسه عطونا على الفقراء والمحاويج أبلي بلا حسنا سنة الروع عام سبعوعشرين مع قلة ذات يده وكان آية في التواضع وحسن الحلق والاستقامة في الدبن وكان إمام وخطيب الجوامع التي زاول أعمال القضاء فيها وكان قوى الفهمحاضر البديهة

ومرجماً في التوثيق ، وكان القضاة يرجعون في حساب التركات إليه ، وكان إمام جامع الرس المروف حتى الآن بهم ، وفي الجمة بخطب في جامعه الكبير ، وكان يرشد ويعظ أدبار الصلوات، ولمواعظه وقع في القلوب، وله مكانة مهموقة وكلمة نافذة وكان أسمر اللون ضخماً مربوعاً لا يرى النضب في وجهه طلق الوجه مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة ، وكان يمتلك مكتبة صخمة في الرس ، كما أسلفنا تعتبر من المكاتب الأثرية وبَلفَت عن آخرها تحتوى على مخطوطات كثيرة ، ومطبوعات في داخل المنزل الذي أنهدم سنة ١٣٧٦ هـ من السيول التي جرفت البيت ودخلته ثم لم ينعثوا البيت إلا في الصيف الثاني بعد أن توالت عليه الأمطار ، واختلطت المياه مع الأطيان في الكتب ، وبعد أن رفعوا الأنقاض ، لم يكن من أولاده أحد حاضراً بل ضاعت على و كلائهم في تعميره منافع هذه الثروة العلمية ، فرموها مع أنقاض البيت هكذا ذكر لى محمد القرناس بخطاب فيه ترجمة أبيه وعمه وجده، وقد أسلفنا استقالته لما فقد بصره وتوالت عليه الأمراض بوأرهقته الشيخوخة فتجرد لعبادة ربه ولازم المسجد والتلاوة والذكر ، وكان يتبادل الزيارة هو والجد صالح ابن عثمان ، وفى ٥ من شهر ذى الحجة سنة ١٣٣٦ هـ . وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده ، فكان لمصابه أكبر الوقع في نفوس ذوبه ، وصلىعليه في جامع الرس تلميذه الشيخ إبراهيم الضويان ، وخلف أبناء أعرف مجداً وعبد الله ، ومات مجمد ولهِ أُولادِ وأَجْفَادٍ . وأما عبد الله فِسكن ضريّة ، وصار إمام جامعها ، والمرشد فيه والواعظ ، وله أولاد وأحفاد بالرس رحمة الله على الشيخ صالح القرناس فلقد كان عالمًا عاملًا زاهداً ورعاً ، وفيها وفاة عبد العزيز الغريّر في ١٣٣٦/٩/٢١ وسلمان ا بن ناصر الشبيلي ، وحمد بن محمد البسام الملقب صحين قاش وعبد العزيز المحمد العبد العزيز البسام وعبد الله العويد الشعيبي رحمهم الله

#### عدد (٧٦) ﴿ صالح الدويش ﴾ من الزاني

هو العالم الجليل والأدبب البارع شاعر نجد ومؤرخها في زمنه الشيخ صالح ابن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن محمد الدويّش من سبيع من العرينات انتقل جد المترجم له محمد الدويش من بلدة المطار في سدير إلى بلد الزَّلْفي فطاب له المناخ فيه وتناسلوا فيه فولدالمترجم له بالزلفي سنة ١٣٩١ه . ونشأ نشأة حسنة ،وقرأ القرآن وحَفظه بجويداً عند مقرى، ثم حفظه عن ظهر قلبٌ وشرع في طلبالعلم به، أعالية فقرأ على علماء بلده ومن أشهر مشائخه قاضى الزلفى عبد الرزاق المطوع ورحل إلى القصيم فقرأ علىعلمائها ومنأشهر مشائخة محمد العبدالله بن سليم ومحمد بن عمر بن سليم ثم سافر إلى الحجاز فقرأ على علما والمسجد الحرام وزامل جدى صالح بن عثمان القاضى على مشانخِه ، ومن أشهر من قرأ عليه الشيخ شعيب الدَّاكالى وأحمد بن إبراهم ابن عيسى ، وكان الجدكثير الثناء عليه ورحل إلى الهند فقرأ على علماء الحديث فيه ومن مشائخه المحدث الشهير نذبر حسين وأجازه وعاد إلى بجد، وكانت رحلته بمسافات شاسعة والمراكب صعبة ، وسكن عنيزة ، وأخذ عن علمائها ، وتزوجبها وبعد فتوح الحجاز عام ١٣٤٣ هـ ، رجع إلى مكة وصار يحضر جلسات المشائخ في المسجد الحرام ويرشد في الحرم ورشح للقضاء في القنفذة فرفض وقال لا أوثر على السَّلامة شيئًا لورغه ، ورجع من مكة إلى الزُّلفي ، ولم يزل يُو إلى نشاطه في الوعظ والإرشاد وله نظم رائق في العربي والنبطي في عدة مناسبات وقد سافر إلى إيران والعراق والصل بعلماء الأدب فيها كما واصل أسفاره إلى كل الخليج العربي والساحل وسكن في الشارقة ودرس وأرشد فيها وكنان من دعاة الخير ورواد الأدب وكنان يتبجر في اللؤلؤ ومعاملته حسنة ، وله اتصال بالمرحوم الخال محمد العبد العزيز المانع

حيما كان هناك وبالم منصور الصالح أبالالحيل وصالح الخد القاضى ويثنون عليه ثناء حسناً في أخلاقه وسلوكه واستقامته في دينه ومعاملته الطيبة وعاد من سفرته إلى بلدة الزلفي و بحرد لعبادة ربه و نقع الحلق حتى توفى في الزلفي سنة ١٣٥٦ هرمه الله برحمته الواسعة آمين وفيها الاستيلاء على بجران وما حولها وأما الحديدة فبعدها بسنة وسحبوا عنها لإطفاء الفتنة وفيها وفاة ملك العراق فيصل بن حسين ابن على بسويسرا وذلك في جماد و تولى ولى عهدهم ابنه غازى وفيها البيعة للملك سعود بولاية العهد .

#### عدد (٧٧) ﴿ صالح العبد الله الزعيبي ﴾ من عنيزة

long of the later with the later than the

هو العالم الحليل والورع الزاهد الشيخ صالح بن عبد الله بن محد بن سعد الزعيبي اختلف النسابون في مرجع هـ ذه القبيلة الأكثر على أنهم من السادة وبعضهم يقول إنهم من آل ظفير من آل على وبعضهم يقول إنهم من ولد محد من بنى عمرو من قبيلة حرب القحطانية واختار الجد أنهم من آل على من الذهير وقال إنهم ليسوا من الزغابا الحروب ولد هذا العالم في مدينة عنيزة سنة ١٣٠٠ هو وتشأ في عبادة الله نشأة حسنة و ترى على يد أبيه وكان رجلا صالحاً وقرأ القرآن وحفظه يجوعداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم مهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على ثلة من علما عنيزة ومن أبوزهم الجد الشيخ صالح بن عمان القاضي فقد لازمه سنين طويلة في جاساته كلها قبل سفره إلى المدينة وبعد أن عاد إلى عنيزة منها عند إلى عنيزة ومن أجلاء النجديين بقد أجلام في من الدينة فلازم جدى في أصول المنات وفروعه وفي الحديث والتفسير وأصول الفقه وقرأ الحديث ومصطلحه على

الشيخ على المحملة السيناني وعلى الناصر أبو وادى وأجازه أبل وإدى بسنده المتصل وقواً على الشيخ مخذ الشنقيطي نزيل الزبير والبلجار وعلى الشيخ إيراهيم بن صالح آل عيسى فى علوم العربية كلها ولازههم ملإزمة تامـــة وكان له جلسة فى الايل لامذاكرة على قراءة الجدمع والدي عثمان وشيخنا عبد الرحمن بن سعدى وكان يقول إننى أستفيد من هذه المراجعة مع الزميلين من الفوائد الجمة كثيرًا . جاور في المدينة المنورة معظم عرم إلا أنه كان يأتي لزيارة أقاربه بمنيرة في حياة جـدى وْقُورًا عَلَى عَلَمَاء الْمُدَّيْنَةَ فَى ٱلْحَدَيْثَ وَمُصَطِّلُحَهُ وَالْتَغَشُّيْرِ وَعَلَوْمَ الْمُرْبَيَّةَ وَكَانَ تَبْبِهَا قوى الحفظ سريع الفهم آنة في الورع والزهد والتقي والاستقامة في الدين وكان يُصُومُ الْأَثْنَينَ وَأَلْجَيسَ وَأَمَامُ البيضَ مَنْ كُلُّ شُهْرٌ وَمَنْ قُــوامُ اللَّيلَ لا يَفتر لشانه من ذ رَ الله حتى كان الذُّ لَرْ له أَلْفَةً لا عن كَافَةً وَكَانَ يَؤْثُرُ الْحُمُولُ وَلا يحبِ الشَّهُرَة عَفيفًا متعففاً سخياً عزيز النفس محادثاته شيقة وتجالسه مجالس علم تمتعة الجليس محبا المساكين يحنو على الفقراء مع قلة ذات يده وعمدة في التوثقات في منيزة والمدينةُ . (أعماله) رشح للقضاء فامتنع تورعا منه وعينه الملك عبد العزيز إماما وخطيبا ومرشداً وواعظاً في السجد النبوي الشريف وذلك سنة ١٣٤٤ م وظل في هــذا المنصب حتى وافاه أجله الحقوم وهو على الوظيفة وكأن يدرس الطلبة ويرشد ف المواسم ويعظ الناس أديار الصاوات ولمواعظه وقع في القيب أوبي وله صوب فالتلاوة رخيم عذب يستحليه سامعه وله مكانة مرموقة عند الناس ومحبة فيقلوبهم فقد زرع في قلوبهم مودته فكان لسان ذكر في العالمين بينهم فكلما تذكروه جعلوا يترحمونعليه لماخلفه من مآثر خالدة تتجدد كل وقت وكان ربعة من الرجال كثيف اللحية بخضها بالحناء قمحي اللون طلق الوجب متواصا مرض في شهر رمضان ووافاه أجله بالمدينة في شهر شوال من عام ١٣٧١ ه وفي نسخة من المراجع

جَمَلُ وَفَاتِهِ فَى صَفَرَ عَامَ ١٣٧٢ هِ وَخَلَفَ ابنهِ عَبِدُ الرَّمَنِ المَّتَوَفَى بِالمَدِينَةَ وَلَهُ عَقب وقد دفن فيالبتيع وخرج الناس فيجنازته وبكته العيون رحمه الله برحته الواسعة.

The way to the transfer of the transfer of the transfer that the transfer of t

عدد (٧٨) ﴿ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحن بن حسين بن ممد ابن عبد الوهاب، من تميم من المشارقة، ولد هذا العالم الجليل في قرية السلمية مِن بِلدان الخرج عام ١٧٨٧ هـ في بيت علم وشرف ودين وتوفى والله وله من العمر سبع سنين فانتقل مع والدته إلى الرياض مقر أخواله وبني عمه وكفله ابن عمه حسن بن حسين حيمًا تزوج أمه ورعاه حق الرعاية بتربية حسنة نقرأ عليه القرآن حتى حفظه تجويداً ، ثم حفظه علية غيباً ، وصار يدارسه القرآن زمنا ، وقرأ عليه مبادى، العلوم وحفظ عليه مختصرات الفنون من فروع وأصول وحديث وعربية واستفاد منه بملازمته إياه ، ولما بلغرشده زوجه فاستقل بنفسه وصار يتعاطى البيع والشراء على أنهما ، لم يصدانه عن طلب العلم \* مشائحه : من أبوزهم من قدمنا ابن هه ، والعلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ، وهو أكثر مشا مخه نفعًا له وَمَلَازُمَةُ وَالشَّيْخُ عَبِدُ اللَّهُ الْحُرْجِي وَمُحْدُ بِنَ مُحُودٌ قُرْأً عَلَى هُؤُلًا ، وغيرهم أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير ، ولازمهم ملازمة تامة فيجلساتهم كاقرأ على حد بن قارس ولازمه في علوم العربية، وكان مشائحة معجبين بذكائه ونبله وكان واسعالاطلاع قوى الحفظ سريعالفهم وتعين إماما بمسجد ابن شاوان الحجاور لبيقه ودرس الطلبة فيه بعد الظهر إلى العصر وبين العشاءين فتخرج عليه ثلة من طلبة القلم ومن أبرز تلامدته ابنه الشيخ محمد بن صالح والشيخان عبد العزيز بن سوداء وعبد العزيز بن باز في آخرين وكان يصدع بكلمة الحق ، لا يحاف في الله لومة

لائم ويعظ الناس ويرشدهم ولمواعظه وقع في القلوب وله مكانة مرموقة بين الناس وعند الولاة وكان من الشجعان البواسل ولما استولى الملك عبد العزيز على الرياض عام ١٣١٢ ه. وقام ببناء سور على مدينة الرياض كأن في جلة البنائين بيده حتى انتهى السور الحصين ، وعنده غيرة عظيمة وفيه حمية ونخوة ، غزا مع الملك عدة غزوات، وكان إماما للجيش وأبلى في غزوة إجراب بلاء حسنا وجرح فيها، وفي سنة ١٣٣٨ ه، ولاه الملك قضاء الرياض ، مع سعد بن عتيق ، فكان سعد للبادية وصالح للحاضرة ، ولما مات سعد بن عتيق عام تسع وأربعين ضم إليه قضاءالبادية وسدد في أقضيته فكان فيها مثالًا للمدالة والنزاهة ، واستمر قاضيا في الرياض إلى عام ١٣٥٢ ه ، عبدها أصيب بألم شديد في رأسة وعينيه ، فعبدها طلب الاستعفاء من منصب القضاء فأعنى ثم أشار عليه الملك عبد العزيز بالسفر لمعالجة رأسه وعينيه فسافر إلى مصر وتعالج فيالقاهرة سنة ١٣٥٤ هـ، مدة أربعين يوما وعاد إلىالرياض بدون فائدة تذكر واستبر هذا المرض معه يشتد تارة ويخف أخرى عشرين سنة ولكنه لم يمنعه ، من أداء واجباتِه الدينية ، وننعه المتعدى تدريسا و إفتاء ، وكان مولعا بكتب ابن تيمية وابنالقيم قراءة ومطالعة وتدريسا وظل المرض يعاوده وفي عام ١٣٦٨ ه ، أقيده على الفراش ، وصار يشتد معه ، ومع طعنه في السن و إرهاقه بالشيخوخة تغلب عليه ووافاه أجله المحتوم بعد أربع سنوات وهو ملازم لفراشه وكان صابرا محتسبا فني آخر شهر شعبان من عام ١٣٧٢ ه توفاه الله وحزن الناس لفقده وعلى عليه في جامع الرياض الكبير وشيعه أهل البلد في موكب لم تشهده الرياض من قبل ، ودفن في مقبرة العود وخلف أبناءه الستة وهم عبد الله بن صالح وتوفى عام ١٣٨٤ ومحد وحسين وإبراهيم وعبدالحسن وأحد فأما إبراهيم فإنه جامعي، وهوالآنمدير إدارةالإفتاء العامة وللمترجمله إخوة أعرف منهم علىبن عبدالعزيز وهو والدالشيخ سلمان بن على المتوفى سنة ١٤٠٣ هـ رحمه الله وكان سلمان يصحب اللك عبد الفرط وهو قارئة ويقيم مع أولاده بالحجاز في الروضة بالمعابدة والأخ الثانى عبد الرحن بن عبد الفرط إمام جامع العباس بالطائف ورئيس هيئة الحسبة بها وتوفى رحم الله المترجم له برحمته الواسعة وأطال في عمر الباقين. وفها أى في عام ٧٧ توفى زعيم بريدة الرجل الصالح عبد العزيز الحمود المشيقح ومقبل وزير مصر أحمد ماهر غيلة ووفاة محرر باكستان محمد على جناح رحمهم الله .

and the state of the same of t

# 

القالم سنة ه ١٣٠ م تقريبًا في حوطة بني تميم وهي السنة التي قَتَلَ ابنُ سبهان فيها أولاً ذَ سعودُ الفيصل بالخرج . والحوطة جنوتي مدينة الرياض تبعد عنها ماثة وتمانين كيلو مترأ ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وخفظه تَجُويداً ثُمُ حفظه عن ظهر قلب ورحل إلى الخرج ثم إلى الدَّمْ فقرأ على علمائها ومَنْ أَبُورٌ مَشَا نَخِهُ عَبْدَاللَّهُ الْخُرْجِي قَاضَى الْحَرْجِ ثُمَّ رَحِلُ إِلَى الرِّياضُ فَقُر أَعلى عَلماتُها ﴿ وَمَنَ أَبْرُوا مُشَاتِحَهُ فَيْهَا الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهُ بن عَبْدُ اللَّهْيَفُ أَلَ الشَّيْخُ والشَّيخ سعد أبن عَنْمِينَ وَالشَّيْخِ حَدَّ بَنْ فَارْسُ لارْمَهُمْ فَي أَصُولُ الدِّينَ وَفُرُوعَهُ وَفَي الحَـديُّث والتفسير وحمد الفارس في علوم العربية وكان ضرير البصر لكنه فاتح القلب ومن أوعية العلم والحفظ وعنده قوة استعضار وغيرة لدين الله وفيه نحسوة وكان يحفظ كثيرًا من الدواوين فيحكم الشعر ويستشمد مها في مجالسه وكنانت مجالسه مجالس عَمْ مُنْعَةً لُلْجُلِيسٌ وَلَهُ نُكُتُ حُسُانَ كَا كَانُسْخِيا بَمَالُهُ يَضُرُّ بِهِ الْمُثَلُّ فَالْكُرْمُ وْالْجُوْدُ وَعَلَىٰ جَانَبُ كَبِيرَ مَنْ الْأَخْلَاقِ الْعَالِيَةِ وَالصَّفَاتِ الْحَيْدَةُ مَيْوَ اصَّفَا مستقمًا في دينة وخلقه وأسع الاظلاع في فنون عديدة وأديبا بارعا وعنده الحاسلاع في

حوادث مجد ومعرفة بأنساب قبائلها قوى الذاكرة خاصر البديهة فرونيا خاصها في البحث والنقاش . في البحث والنقاش . في هجوة الربن قوب القويعية عند اقعطان وبعد ذلك تولى القضاء في الخرج خلفاً للشيخ سالم الحناكي ثم في عام ١٣٦٧ه تولى القضاء في الحوطة وفي عام ١٣٧٠ ه تولى القضاء في الحوطة وفي عام ١٣٧٠ ه تولى القضاء في حدر الباطن وظل عندهم قاضياً إلى عام ١٣٧٥ ه عندها طلب الإعفاء من منصبه بعد أن ضعف حسمه فأعفى ورجع إلى الرياض ولازم العبادة و اعتزل عن الخلق إلا النفع من الإفتاء أو التدريس و كان لا يفتر لسانه من ذكر الله وتلاوة كتابه وله حزب من الليل و محافظ على الأوراد ولم يول على الحالة المثلى حتى واتته المنية مأسوفاً على فقده في عام ١٣٨٠ ه فحزن الناس عليه وخلف أولاداً بروة متقفين يرحم الله الشيخ صالح فلقد كان عالماً عاملاً وورعاً زاهداً .

Report Plant with the board of the company of the

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ صالح بن عبد الله بن محمد الجارود من موالى الجراد من شمر ولد هدا العالم الجليل في قرية النهانية من قرى الرس في القصيم سنة ١٣٧٠ ه و نشأ في بيت علم ودين وقرأ القرآن وجوده على مقرى في بلده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط و شائرة فقرأ على علماء الرس ومن أبرز مشا مخه الشيخ محمد بن رشيد قاضي رنية و إبراهم بن اضويان العالم المشهور لازمهما سنين ثم رحل إلى عنيزة وجاور بها وقرأ على الجد صالح ابن عمان وعلى والدى عمان بن صالح بن صالح وعلى شيخنا عبد الرحم بن صالح بن صالح وعلى شيخنا عبد الله وعمر آلسلم ورحل إلى الرياض فقر أعلى علمامها ورحل إلى الرياض فقر أعلى علمامها

ومن أبرزمشا تخه فيها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وأخوه عبداللطيف بن إبراهيم ولازمهما ملازمة تامة ثم رجع إلى القصيم فصار يتردد ما بين الرس و بريدة وعنيزة ملازماً لحلقات مشا نخه فيها و كان معجرداً للطلب وعنده قوة حفظ وذاكرة عجيبة وكنان داعية خير ورشد برشد في المساجد ويعظ ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وكنان طويل القامة جسما مدور الوجه قمحي اللون يخضب لحيته بالسكتم فاقد البصر نجود في آخر عمره وله قائد يلازمه طلق الوجه متواضعاً يحب البحث والنقاش في مسائل العلم مرحاً للجليس لا يمله جليسه وكنان عفيفاً عزيز النفس مع قلة ذات يده .

(أعماله) تولى القضاء بعد أن طعن في السن في مدينة شقراء ثم نقل منها إلى مرات ثم نقل منها إلى أم لج وبعدها طلب الإعفاء من منصبه عندما أرهقته الشيخوخة وكانت مدة ولايقه في سلك القضاء عشر سنين و تزوج من أم لج من أسرة الخنابي وأنحبت منه ابنه عبدالله الصالح ثم تزوج بنتاً لابن رشيد من أهالي القصيمة ورجع إلى الرس متجرداً للعبادة والإرشاد وملازمة الذكر والتلاوة فكان لا يحرج من المسجدوتين رئيساً للهيئة للا ثم بالمعروف والنهى عن المنكر حتى وافاه أجله المحتوم وهو بهذه الوظيفة وله تلامذة في الرس وفي شقراء ومرات وكانت وفاته في ١٣٨ من شهر شو العام ١٣٨٠ ه . فائدة : إنما سميت مرات لأنها بلدة امرى والقيس النميمي الجاهلي . وفيها أنشئت الجامعة الإسسلامية بالمدينة ورابطة العالم الإسلامي بعده بسنة في ٢٤/١٥/١٨ هوهو اليوم الذي انعقد فيه على الجامعة العربية بالرياض .

# ين عدد (٨١) ﴿ صالح الحمد الخليف ﴾ من عنيزة را ١٠٠٠ .

هو العالم الجليل والفرضي الشهب والشيخ الفاضل صالح بن محمد بن خليف ابن صالح بن خليف من قبيلة سبيم البكر ولد هذا العالم الجليل في عنيزة في شهر محرم سنة ١٣٠٣ ه ونشأة نشأة حسنة ورباه والده أحسى تربية وقسرا الترآن على آل دامَغ فحفظه وجب وده ثم حفظه عن ظهر قلب تجويداً ثم رجل إلى العراق لطلبَ العلم فقرأ فى بغداد على علماء الجنابلة وإستوطنها سكناً له ولازم الألوسيين فيهائم رحل إلى الكوفة والبصرة ثم الموصل فقوأ على علمائها بجد ونشاط ومثابرة وكان نبيها يتوقد ذكاءً وقوى الحفظ سريع الفهم ثم سافر إلى بـــلدة الزبير فقرأ على علماء الحنابلة فيها ولازم العلامة مجمد بن عوجان الحنبلي سنين وتبيحو في عشلم الفرائض وحسابها عليه حتى صار مرجعا في حساب التركات في بجيد وقد عمل شباكا في المناسخات وماكان من عويص الفرائض في القصيم يحول عليه القضاة فيحله كاقرأ على الشيخ عبدالحسن بابطين فقيه الحنابلة بالزبير وعلى مجدالشنقيطي نزيل الزبير لازم هؤلاء ليله وسهاره وكان من دعاة الخير والصلاح يصدع بكلمة الحق لا يحاف في الله لومة لا ثم وقد أوذى فيسبيل الدعوة فصبر وصابر واحتسب الأجر ولم يثن عزمه في سبيل هذه الدعوة مايناله من الأذي .

ثم سافر إلى دبى والشارقة والساحل الشرقى وتعين إماماً وخطيباً بالشرفية يادبى ومرشداً ومدرساً وواعظاً وكان لمواعظه وقع فى القلوب ولكامته نفوذ وله مكانة ومحبة فى قلوبهم وكان يركل فى الإرشاد وذا قوة فى التعبير وعنده ملكة وفصاحة ولقوله حلاوة وطلاوة ولما تولى الشيخ سلمان العمرى قضاء الأحساء استدعاه فولاه كتابة العدل عنده بمحكمة الأحساء فقام بوظيفته خير قيام واستمر فيها زمنا طويلا واستوطن الأحساء وأحبه أهلها ودرس فى جامعها التوحيد

والفقه والفرائض ومبادئ العربية وكان واشع الاطلالع في فنون عديدة ويمتساز مليالفرائهن والعزبية وحرجا فأعل للناججات وقسمة الاركات أثنى عليه الشيخ مجمد أبق عنيد العلوين بن مافع ثفاء خصباً والنار أواد للقرعاوى أن يعليغ شرجي عبدالفا درابذوان على الفارضية أوكفاية المرتق شرخه على نظر الجرق وكل تصحيحه وأعقيقه وتنبليته إليه بعمد استشارته لمحمد بن مانع ،وكان في الأخساء داعية خير ورعد وبدور على المساجد ميلتي ميها محاضرات دينية ومواغظ تدخل القاوب ولما موقع وتأثير عجيب وكان آية في الزهد والودع والعزوف عن الدنيا ورهمها للل زمتا مع الشيخ سلمات م بعد وفاته انتقل إلى الجبيل ودرس فيه ووعظ وأرشد في مساجده كمادته ولما ترعزع أولاده تزج إلى الدمام فيمن الرج إليها واستوطها وأحيل إلى الماش العقاعدي وكان يؤور عنبزة في شدة الحر ويصلاف مُهَا دَا مُمَا وَفَي سَنَةً ﴿ ١٣٩٥ هُ وَ ۚ لَ إِلَىٰ عَنْبُرَةً مَنْ يَضًا فَنُولَ عَلَى أَخْيَهِ سَلَّمَانُ الْخَلَيْثُ وَمْرُّ صَّهُ سَمَّةً أَشْهُرٌ ۚ وَكَانَتَ لَا تَفُو ۚ مُ صَلَّاةً الجَمَّاعَةُ وَيَحْضُرُ لَصَلَّاةً الجَمَّة من أول ٱلنَّهَارُ وَكَانُ لَا يَفْتَرَ لَسَانُهُ مِنْ الذِّكُرُ حَتَّى صَارُلُهُ أَلِفَةً لَا عَنْ كُلْفَةً وَأَنْقَطع عَنْ المسجد شهر بن وأما أوصافه فكان ربعة من الرجال تحيف الجسم أبيض الون مشرباً بالصفرة قليل الشمر وكان حاد البضر أم فقد بصره حيما أرهقته الشيخوخة وَلَّهُ أَنَّكُتْ حَسَانٌ لَا يُمَلِّ مُنَّهُ جَلِيسَةً وَءَنَدُهُ مُعَطُّوطَاتٌ كَثْيَرَةً وَخَزَاثَاتَ مَلَأَى بِنَفَائِسٌ ٱلْخُطُوطَاتُ وَالْطَبُوعَاتُ حَدَّثَنَى بَذَلِكَ أَخُوهُ سُلْمَانَ رَحْمُ اللَّهِ الْمُسُوفَ ٩٦ هُ وَمُنْ مُحْطُوطًا تَهُ الْعَدْبِ الْفَائْصُ الذِّي طَبِعِهُ الطَّبْلِشِي وَتُوهُ عَلَى أَنَّهُ مَنْ مُفَخَّةً ٢٩٧ وَشُرْحَ ٱلْبُرْهَانِيةَ الطَوْلُ وَشُرْحُ الدَّلِيلُ وَشُرَحَ الزَّادُ وَالْكَافِيةَ الشَّامْيَةُ وَكُمْتَابُ الْرُوْحُ وَخُفُّهُ جُمُيلٌ جَدًّا تَعْلَمْ قَوَاعْدُ الْخَطَّ فَى بَعْدَاد وكَانَ لَهُ خُوْب مَنْ اللَّيْلِ لَيْكُامُ أَنْيِهِ مَنْ التلاوة بصوته الرَّخيم الحسن ويصوم البيض من كل منهر

ومَمْ قَلَةً دَاتٍ بِدَهُ يُحْنُو عَلَى الْفَقْرَاءُ ، ويواسبهم ما أمكنه ، ولم تزل هذه حاله حتى وافاه ألجله المحتوم مأسوفا على نقده في ١٢ من شهر شوال سنة ١٣٩٠ هـ . وله من العمر ثمان وثمانون سينة قضاها في التعلم والتعليم مونفع الخلق وخلف أبناءه الأربعة وهم عبدالعزيز الصَّالح ويشغل مديراً الجمارك بطريف، ثم برفحا وتوفى عام ٩٨ هـ. والثلاثة طلاب في المدارس برحم الله الشيخ صالح الخليف ، فلقد كان عالما عاملا وورعاً رَاهداً . وبعده بمانية أشهر في ٨ منجمادي الآخرة منعام إحدى وتسعين بعد التلائمائة توفى العالم الشهير والحجسن السلفي الكريم محمد حسين عمر فصيف في جدة وكان لمصابه الوقع المؤلم، لما كنان يتصف به من أخلاق عالية رحمه الله.

# عدد (٨٢) ﴿ صالح العبد الله الخويطر ﴾ من عنيزة

الله هو العالم الجليل والأديب البارع الأستاذ صالح بن عبد الله بن سعد الحيَّدِ السِّعِد الخويطر من بني خالد ولد هذا العالم في مدينة عنبرة عامستين بعد الثلاثماثة والألف من الهجرة وتوفى أبوه عبد الله عام ثلاث وستين فتربى على يد أخواله آل سلوم وهم مَنْ أُوهِبَةً بَمْ مُوعَاشِيتُهَا وَنَشَأَ نَشَأَةً حَسِنَةً وَقَرَأَ القَرَ آنَوْحَفِظُهُ وَانْقَظُم في المدارس الحكومية حيث أخذالهم دة الابتدائية عام١٣٧٥ه . فدخل المهدالعلى عام١٣٧٦ه وتخرج منه عام ٨٢ ه. فالقحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج نها عام ٣٨٦ ه. فتوظف في وظائف كثيرة من أهم إدارة المهد العلمي في مكة ظل فيه زمناً ثم نقل منه إلى وظيفة محقق شرعى في الحرس الوطني بالطائف ، ثم إلى الحرس الوطني بالرياض عثم رشح مندوبا للتعليم للبنات بعنيزة فبيما هو يعد العدة ليتولى منصبه الجديد في وطنه أصيب بجلطة أفقدته الوعي أياما ، وكانت السبب في وفاته مصار 

﴿ ﴿ ﴿ ١٣ ﴿ وَضَمَّ النَّاظُرُينَ لِهِ ٢ ﴿ ﴾ ﴿

لمصابه الوقع المؤلم في نفوس أصدقائه وذويه لما كان يتحلى به من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وكنان نبيها مفرط الذكاء استنابه في الإمامة والخطابة والتراويح أثمة في عنيزة والحجاز وكان مستقيم الديانة وصولا للرحم وكان فقده خسارة لاتموض فقد عاش حميداً ومات سعيداً مأسوفاً على فقده في ١٨٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٠٠ فرحيه الله برحمته الواسعة وفيها مقتل ابن نافع في بريدة غيلة وانقلابات وحروب في أفغانستان ووفاة أدباء من الحجاز هم أحمد قنديل ومحمد حسن عواد مم محمد طاهر كردي رحمهم الله .

# عدد (۸۳) ﴿ صالح بن ناصر بن صالح ﴾ من عنيزة

هو الأستاذ الفاصل والأديب البارع في كل فن الشيخ صالح بن ناصر بن صالح من قبيلة عبرة ولد هذا العالم سنة ١٣٧٧ هو نشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه بحويداً ثم سمت به همة فرحل لتلقي العلوم في بلدان كثيرة فمنها الكويت فالزبير فالعراق وجد في الطلب وثابر حتى نال نفوقا في فنون عديدة ثم عاد إلى عنيزة سنة ١٣٤٨ هو فقتح مدرسة على حساب نفسه في الجادة ثم ظل يواصل نشاطه التعليمي بكل إخلاص و نفان حتى افتقحت الحكومة عام ١٣٥٨ ه المدرسة العزيزية فقمين مديراً لما وظل في إدارتها حتى عام ١٣٧٧ هو عندها تعين مديراً لمهد المعلمين وفي عام ١٣٨٨ هو تعين مشرفاً على التعليم وظل فيه حتى أخيل إلى المفاش عام ١٣٩٢ هو كان قويا في شخصيته مهياً ذا وقار وسمت حسن وكان شاعراً منظيماً وعلى جانب كبير من الأخلاق العالمية والصفات الحيدة تحرج على بدية آلاف الطلبة وهم الآن يشغلون الوظائف العالمية وكان معروفاً باسم مربى الجيل وكان يؤثر وهمداله وقليل الخلطة والاحتكاك إبالناس مستقيا في دينه وخلقه يعتبر فريدا

فى زماننا دا مكانة مرموقة وبالجلة فهما أثنيت عليه فإنه فوق ما أصفه ومن عاصره وتلمذ له عرف قيمته ولم نزل أخلاقه وشمائله تتجدد حتى آخر حياته وكان مربوع القاملة يميل إلى الطول متوسط الجسم قليسل الشعر قميى الاون وكان كثير المشى يؤثر ذلك انتقل آخر حيساته إلى الرياض وسكنها وفي يوم الاثنين ١٧ من شهر يؤثر ذلك انتقل آخر حيساته إلى الرياض وسكنها وفي يوم الاثنين ١٧ من شهر جدادى الآخرة عام ١٤٠٠ ه صدمته سيارة فنقل إلى المستشفى وتوفى فيه رحمه الله برحمة الواسعة وقد انوعج الناسلوته ورثى بمراث عديدة وخلف أولاداً أكبرهم أحمد موظف وفيها وفاة محمد رضا بهلوى شاه إيران في ١٥ من رمضان بمصر .

## عدد (٨٤) ﴿ عبد الرحمن المحمد القاضي ) من عنيزة

هو العالم الجليل الفقيه المتبحر الشيخ عبد الرحن بن محمد بن إبراهم بن عبد الرحن القاضى من أوهبة بمم من بنى حنظلة بز حجده من أوشيقر للمجمعة ومنها إلى عنبزة بعد فتن وقعت بينهم وبين بنى عمهم آل حسن وينسبون للعلامة الشيخ محمد بن أحمد القاضى وكان مؤرخاً نسابة زمانه نسب القضاة إليه وولد هذا العالم في مدينة عنبزة سنة ١٩٨٨ هو نشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب مم شرع في طلب العلم بهمة عالية و نشاط ومثا برة ومن أبر زمشا أنحه عه حمد البراهم القاضى وغنيم بن سيف وعبد الله بن سيف وها من ثادق توليا قضاء عنبزة لازم هؤلاء الأعلام في أصول وعبد الله بن سيف وها من ثادق توليا قضاء عنبزة لازم هؤلاء الأعلام في أصول الدين وفروعه كا قرأ على قاضى عنبزة الشيخ عبد الله بن فايز أبا الخيسل وقام برحلة إلى الوشم فلازم قاصيها الشيخ عبد العزيز العبد الله بن حصين وكان يثنى عليه بسعة الاطلاع وق نسخة شرح الدليل بقل عبد الله الفايز وعليها تعليقات بقلم المترجم له و برمن لمشائخه الذين ذكرناهم ومن بينهم الحصين كا رحل إلى سدير المترجم له و برمن لمشائخه الذين ذكرناهم ومن بينهم الحصين كا رحل إلى سدير المترجم له و برمن لمشائخه الذين ذكرناهم ومن بينهم الحصين كا رحل إلى سدير المترجم له و برمن لمشائخه الذين ذكرناهم ومن بينهم الحصين كا رحل إلى سدير

ولازم علماءها زمنًا، ونبغ في الفقه وأصوله ، وفيالفرائض وحسابها، وكان مرجمًا في الأنساب والحوادث وذلك لتقييده كل ما يمر عليه فيثبته بخطه المتوسط بالحمين وعنده مخطوطات بقلمه وقلم فقهاء نجدكان معظمها من تراث الآبا والأجداد ورثوها عن تقدمهم وبعضها آلت إلى أسباطه أخوالي وأولاد فهد العبدالله البسام وكنان عِمدة في التوثقات بعنبزة عاد من الجنوب يحمل مشعل العلم والمعرفة ودرس فيوطنه عنيزة فالتف إلى حلقته طلبة كثيرون. وكان حسن التعليم ، فحرج عليه ثلة من الطلبة وكانواسع الاطلاع ولهغور فالفهم عينه الإمام تركى بن عبدالله آل سعود قاضيًا في عنيزة بعد شيخه عبد الله الفايز أبا لخيل ، الذي كنان يستنيبه على القضاء فتِعين من عام ١٧٤٣ ه إلى عام ١٧٤٨ ه . في عهد تركى و إمارة أخيه صالح المحمد القاضي، وكان صاحب بيت المال إذ ذاك التركى الجد عَمَانَ الحَمَد القاضي ويقال إن خَلَيْفُ الصَّالِحُ الخَلَيْفُ أَرَادُ مَطَالَبُهُ أَحَدُ الْجُولَةُ ، فَثْنَى عَزْمَهُ ، وقال : كَيْفُ أَخَاصِمُهُ بَبْلًا بِيدُهُمْ إِمَارَتُهُ وَقَضَاهُ وَبَيْتُ مَالُهُ فَكُلُّهُمْ بِنُو عَمْهُ وَفَيْ سِنَةً ١٧٤٨ ﴿ فَي شُوالَ استقال من القضاء فعين الإمام تركى خلفا له مفتى تجدالشيخ عبدالله بن عبدالرحن بَابِطِينَ ، فَلَمْ يَحْضُرُ إِلَى عَنْبُرَةً إِلاَّ بَعْدَ مُقَتَّلَ مُشَارَى لَتَرَكَى وَتُولَى ابنه فيصل وبعد استقالة عمنا عبد الرحمن القاضي تجرد للعبادة ، ولازم المسجد والتدريس، والإفتاء وانعزل عن الخلق إلا للنهم ، وكمان كثير التلاوة يحيى معظم الليل قراءة ، وتنفلا وكنان يرشد الناس أذبار الصلوات ، وكنان إمام الجامع وخطيبه بطيلة مدة ولايته وكان مستقياً في دينه وخلقه ، وكان أبيض اللون ، مشرباً بالحرة مدور الوجه رَبُّعَةً طُلَقَ الوَّجِهِ ، مَرْضَ في شهر ذي القعدة ، وتَوُّف في ٧ مِن ذي الحِجة هذا على مخطوطة بقلم جدى صالح وفى مخطوطة بقلم إبراهيم المحمد القاضي وميها ذكر وفاته في ٦ من ذي الحجة واتفقا على أنه من عام إحدى وستين بعد المائتين والألف.

وجون الناس لفقده ، ورثى بمراث عديدة ، فنها المرثية التي بقلم العم إبراهيم المجمد القاضى نسبها لأبيسه مجد العبد الله الشاعر وهو ابن أخى المترحم له نبطية وقد خلف ابنسه الشيخ عبد الله العبد الرحمن المحمد القاضى ، وكان رجلا صالحاً قتل في الغزوة التي وقعت في وادى عنيزة بين أهالي القصيم ومجمد الفيصل في عهد فيصل المشهورة بكون المطر في ١٠ من جمادى الآخرة عام ١٣٧٩ ه ، ولم يخلف فيصل المشهورة بكون المطر في ١٠ من جمادى الآخرة عام ١٣٧٩ ه ، ولم يخلف ذكراً وانقطع عقب الشيخ بقتله ولكن للشيخ أسباط من بنتيه مضاوى ورقية توجها الشيخ على السناني فأنت منه بأولاده الأربعة ومات أولادها الستة واحداً بعد الآخر رحهم الله وآخرهم العم عسد الله العلى السناني المتوفي عام ١٣٩٥ ه ولجيعهم أولاد وأحفاد ، وأخها رقية تزوجها عبسد الله العبد الرحمن البسام ولهما أولاد وأحفاد يرحم الله الشيخ عبد الرحمن القاضى برحمته الواسعة ،

\* \* \*

## عدد (٨٥) ﴿ عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ ) من الدرعية

ولد حبذا العالم الجليل عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الدرعية سنة ١٢١٩ هو ونشأ بها نشأة حسنة في بيت علم وشرف ودبن فقوأ القوآن وحفظه ، ثم شرع في طلب العلم على أبيه وعلى أخيه سلمان وغيرها ، ولما هدم إبراهيم باشا الدرعية وسقطت بيده كان عمره أربعا وعشر بن سنة فنقله إبراهيم مع والده عبد الله إلى مصر، ولازم القراءة على علماء الأزهر فيه ، وفي منزله على والده وابن عمه عبد الرحمن بن حسن ، فقرأ في الجامع الأزهر الحديث ومصطلحه

واليمنسير وعلوم العربية كلما والفقه والتوحيد على عمه وولده وابن عمه أثنى عليسه أبن بشر في غَنُوان ألجد وقال عنــه إنَّه وأسع الاطلاع وقد أحيا مذهب الحنابلة فَ الْأَرْهِرُ فِي وقت انقطم مذَّهُ الحنابلة فيه ثم ضار أحد المدرسين في الجامع الأزهر لأنه جلا مع أبيه إلى مصر وذُكر لنا أنه اليوم في رُواق الحنابلة بالجامع الأزهر يدرُّسُ وأن له معرفة ودراية عظيمة آهكا أثنى عليه عبد الرزاق البيطار في كتابه حَلَية البشر ووصفه بالعلم والفضل وأنه شيخ رواق الحنابلة بالأزهر • كما أثنى عليه عُمَان بنَ سند في كتابه مطالع السعود وله تلامذة كلهم من مصر غير أبن أخيه عبد اللطيف بن عبد الرحمن فقد لازمه زمناً بمصر ولما رجع بعض آل الشيخ تجد رغب سكني مصر لأنله أولادا نشأوا بينهم وتعلموا فيها وكانت بحد فيحروب وفتن وفيها جماعات في ذلك الوقت قبــل ولاية حكومتنا الرشيدة وما أرغد الله عليها من آبار البنرول وعزم على المغادرة إلى نجد ولما بلغه مقتل الإمام تركى على يد مشارى ثم مقتل مشارى على بد الإمام فيصل وما جرى في ذلك آثو البُعد وتجرد لعبـادة ربه ونفع خلقه حتى وافاه أجله المحتوم فى القاهرة سنة ١٣٧٤ هـ وخلف أبناءُهُ الثلاثة ذكر عثمان بن سند في مطالع السعود أحمد الأجزجي وعبدالله بن عبدالرحن وكمان كاتباً في قلمة الوحه وذكر عبدالرحمن بن عبدا للطيف بتراجه ثالثًا ولهم أحفاد فِنهم مجمد رئيس إسعاف العياط المتوفى نستنة ١٣٧٨٪ والذى نمته جريدة الأهرام المصرية وعبسد الله وله عقب في مصر ليسوا معروفين ومحد بن عبدالر حن خرج من مصر عام ١٢٨٨ ﴿ إِلَى نَجِد وسكن الرفاض و تزوج بها وله أخفاد بالرياض رحم الله الشيخ عبداارخمن برحمته الواسعة 🦟 🚧 🖖 💮

o gaza girin irre-kalan irrigiya irrigi 👟 🎉

## المراد المراد (٨٦) ﴿ عبد الرحن بن حد الثميري ﴾ من المجمعة المرد

هو العالم الجليل الفقيه المتبحر الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن محمد الثميرى والتمارى قبيلة مشهورة بسدير من رعب وينتهى إلى قيس غيلان ثم إلى مضر ابن تزار بن معد بن عدنان ومعظمهم يقيم بالجمعة و تحضر منهم فئة كانوا من البدو الرّحل منهم جد المترجم له وقد أنشأ هذه المدينة أعنى الجمعة الشيخ عبد الله ابن سيف الشمرى عام ٨٧٠ وكان أميرها وقاضيها فالتف إليه من الحصار والبوادى من حولها حتى أصبحت هي عاصمة سدير منذ زمن ولد هذا العالم في الجمعة وتربى توبية أبوية كريمة وقرأ القرآن وحفظه على مقرىء فيها وحفظه عن ظهر قلب وتبي تربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وحفظه على مقرىء فيها وحفظه عن ظهر المام بهمة وفشاط ومثابرة فقد لازم علماءه ومن أشهر مشائحه العلامة عمان النام بهمة وفشاط ومثابرة فقد لازم علماءه ومن أشهر مشائحه العلامة عمان ابن عبد الجبار بن شبانة قاضى سدير وقريتهم سميت زعب لأنهم معظم سكانها المن حسن حصام .

وقرأ على آل شبانة وكانوا بيت علم وشرف ودين كا قرأ على آل سيف الشمام، العائدين من المدينة وتنقل في قرى سدير لطلب العلم ثم رحل إلى الوشم ولازم علماء ومن أبرز مشائحه فيه قاضيه العلامة عبد العزيز الحصين وإبراهيم ابن حد بن عيسى ولما علم بقدوم العلامة عبد الرحن بن حسن من القاهرة للرياض برحل إليه فقرأ عليه ولازمه كا لازم ابنه عبد اللطيف وآل معمر وعبد العزيز ابن شلوان وكان قاضياً في الرياض وهو أكثر مشائحه نفعاً له وملازمة قرأ على من تقدم ذكرهم من علماء تجد أصول الدين وفروعه والحديث والمصطلح والتفسير وعلوم العربية كلها وكان واسع الاطلاع من أوعية العلم قوى الحفظ سريع الفهم وعلوم العربية كلها وكان واسع الاطلاع من أوعية العلم قوى الحفظ سريع الفهم

كثير المطالعة خصوصاً فى الفقه والفرائض وحسابها فإنه كدان المرجع فيها عينه الإمام تركى بن عبد الله قاضياً في سدير فقام بمنصب القضاء خدير قيام وسدد في أحكامه ولما ولى الإمام فيصل بن تركى أقره على القضاء وكبان ذا مكانة مرموقة ومجية في قلوب الناس لورعه وزهده وعفته وتقاه وسلامته من الهوى فكان المثال في المدالة والنزاهة وكان توليه لقضائها بعد العلامة بابطين ثم إن عمله اقتصر على قضاء المجمعة فقط ثم نقله الإمام فيصل من الحجمعة إلى بلد الزلني قاضياً فيها فسدد فِي أَقَضِيتُهُ وَكُمَانَ يَعُرُفُ الْحِقُّ مَنَ الْمُبْطِلُ بِطُرِيقُ الفُرَاسَةُ ظِلَّ قَاضَيًّا بِالزَّلِقُ مُحْبُونِا بينهم ودرس فى سدير وفى الزلفى وانهت الفتيا فيهما إليه وكان حسن التعليم فَضَر بِتَ أَكِباد المطي إليه للاستفادة من علومه إفتاءً وتدريساً ثم طلب الإعفاء من منصه حيماً أرهقته الشيخوخة فأعنى منه وتجرد لعبادة ربه ونفع الخلق ولازم المسجد والتلاوة والمهجد ولم تزل هذه الحالة المثلى تتجدد فيهجتي وافاه أجله المحتوم بالمجمعة في ١٢ من شهر شوال سنة ١٣٧٧ ه هكذا في أكثر المصادر وممن ذكر ذلك إبراهيم بن صالح بن عيسى في تاريخه وقيل إنه في عام ١٣٧٣هـ والصحيح الذي عليه الأكثر الأول وقد كبان لوفاته الوقع الكبير في نفوس الأهالي ورثى بمزاث عديدة وبيتهم لايزال بيتعلم فالشيخ إبراهيم الثميرى قاضىالزياض وعثمان قاضي المنطقة الشرقية من أحفاده رحم الله المترجم له برحمته الواسعة آمين وفيها أعنى سبعاً وسبعين وفاة الأمير أحمد الجمد السديري جد الملك عبد العزيز الساكن بالأحساء وفيهامقتل أمير بريدة عبد العزيز المجمد البوعليان جدا انءعمي عبدالعزيز الحمد القاضي وقتل معه أولا ه وفيها هطلت أمطار عظيمة جدًّا على مكة حتى وصل الماء إلى باب الكعبة وغرق أناس منه .

#### عدد (٨٧) ﴿ عبد الرحمن بن حسن ﴾ من الرياض من الدياض

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الشيسخ عبد الرحمين بن حسن بن محمد أبن عبد الوحاب من تميم من المشارفة ولد هذا العالم في بلدة الدرعية قرب الرياض سنة ١ ٩٣ م فنشأ فيها نشأة حسنة وقرأ القرآن حتى حفظه ثم حفظه عن ظهرقلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية وإقبال منقطع النظير فحفظ الترآن على جده وصار يُدارشه وهو في سن العاشرة وقتِل أبوه حسن في غضارة شبابه ويتول المؤرخون إن حسن لم يطلب العلم ولم يوجد له ذكر عند من عاصروه مثل حسين ابن إغنام وابن بشر نعود لترجمة ابنه قرأ على جده مبادئ العلوم وتوفى وله من العمر ثلاث عشزة سنة فقزأ على الشيسخ حمدين بممرز أصول الدين وفروعه والازمه كماقرأ على عبد الله بن فاضل في الدرعية ولازمه في الأصمول والفروع والحديث وعلوم العربية والفرائض وحسابها ومن جملة مشائخه فيها عبد الرحمن بن خميس الفرضى الشهير ولازم في علوم العربية كلها المؤرخ حسين بن غنسام وقرأ على عمه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب وتفقه عليه و لم يزل مثا براً على الطلب بجد واجتهاد حتى أدرك إدراكاً تاماً فجلس الطلبة والتف إلى حلقته طلبة كثيرون وكان-سن التعليم واسع الاطلاع فولاه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد قضاء الدرعية واستمر فدمنه وزمن ابنه عبدالله وكمان عمه المرجع لقضاتها وكان شجاعاً باسلامجيب الإمام عبد الله بن سعود في قتاله لطوسون في الجيش التركي فهزموه واستمر بوالي نشاطهالعلمي إفتاءً وتدريساً وفصلا للخصومات حتى سقوط الدرعية واعتقاله مع أسرته أ إلى مصر مع إبراهيم باشا آخر عام ١٣٣٣ هـ فبقى فى مصر ثمانى سنوات قرأ فيها على علما الأزهر الشريف ومن أبرز مشائخه محد بن محود الجزائري وإبراهيم العبيدي المقرى ويوسف الصاوى وإيراهيم الباجوري ومجد الدمنهوري وأا عادت نجد إلى سابق عهدها في عهد الإمام العادل تركى بن عبد الله آل سبود عام ١٧٤٠ كتب إليه يستحثه على القدوم من مصر إلى عد فلي طلبه وقدم إليه عام إحدى وأربعين ومائة قفرح بقدومه وأكرمه وأجله وناصره الشيخ عبد الرحمن بن حسن ووادره فساد النظام والعدل وصاد يستشيره ويسترشد منه:

ينسع و إذا سخر الإله أناسب السعيد فإنهم سعب الم

وعينه تركى قاضياً في الرياض وسدد في أقضيته وقد أثني عليه مؤرخو بحد وغيرهم كنلبى وقد انتهت الفتيا والتدريس إليه وصار مرجماً في نجد وشدت الطي إليه من كل مكان للاستفادة وأخذ في التأليف والإرشاد والردود على المنحرفين والمناصحة والصدع بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وصار له صولة وجولة في ذلك وله مكانة مرموقة وكلة نافذة عندها ومحبة في قلوبهم وكان حسن التعليم واسع الاطلاع وله للباع الطويل في الأصمول وفي الأدب والتاريخ والشعر وقد يَحْزُجُ عَلَى يَدِيهِ ثُلَةً مِنَ الطُّلِبَةِ نَفِعَ اللَّهِ بَهُمْ وَذَاعَ صَيَّهُمْ وَنَشَرُوا عَلَمُهُمْ فَ الْآفَاقُ ولا يحصر طلبته بالعد ومن أبرزهم عبدالملك بنحسين بن محدو أخوه عبدالرحمن وحَسَيْنَ بْنَ حَمْدَ بْنَ حَسَيْنَ بْنَ مَحْدَ وَمُمَدَّ بْنَ عَلَى بْنِ مَحْدَ وَابْنَهُ عَبْدَ الْعُزيزَ وَحَسَق أبن حسين آل الشيخ وكذا ابنة العلامة عبد اللطيف قرأ عليه في نجد وفي مصر وَلازَمُهُ وَ كَانَ قَدُومُهُ مِنْ مَصَرَّ بِعَدَ أَبِيهُ بَثَلاثُ وعَشَرَ بن سنة عام ١٣٦٤ ﴿ وَ كُوه حَفَيْدَهُ بَمُشَــُ اهْيَرُ عَلَمًا أَنْجُدُ وَمَن تَلَامُذَنَّهُ عَبَّدَ العَزِّيزُ بن عَمَّانَ بن عَبد الجبأر أبن شبانةً . وعبد الرحمن الثميري وعبد الله بن جبر وحمد بن عثيق وعبد العزير أبن حسن بن يحيى الفضلي ومحمد بن سلطان وعبدالله بن نصير قاضي الرياض وحمد ابن عبد العزيز من ثائق وعبد الرحمن بنعدوان ومحمد بن عجلان ومحمد بن سيف وعبد الرحمي من محد بن مانع ساكن الأحساء وعبدالله بن مرخان و إبراهم بن حد

ابن عيسى وابنه أحمد بن عيسى وعلى بن عبد الله بن عيسى وعبد الله بن نصير وناصر بن عيد وجمد بن عرب بن سليم و محمد بن عبد الله بن سليم في آخرين وله مؤلفات فنها فتح الجيد شرح كتاب التوحيد لجده والتول النصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس ومختصر فتح الجيد سماه قرة عيون الموحدين والمقامات رد بها على عمان بن منصور العمروى والحجة على اللجة رد بها على محمد بن حميد وردًا على الكشميرى . ومختصر العقبل والنقبل لابن تيمية وله رسائل وفتاوى لو جمت لجاءت أسفارا ضخمة ضم بعضها المجموعة النجدية ظل يوالى نشاطه العلى وساعده في آخر حياته ابنه عبد اللطيف حيما عاد من مصر وبارك الله في أوقاتهما للنفيسم المتعدى ومتعه الله بحواسه وأفكاره لأنه من المعرين وبجرد للعبادة والتلاوة بعد أن أرهقته الشيخوخة وتوفاه الله مساء يوم السبت ١ من ذي القعدة عام ١٨٥٨ وحزن الناس لفقده ورثى بمراث عديدة فنها مرثية تلميذه عبد الرحن ابن محمد بن مانع نذكر منها نبذة و مطلها :

ألا ولا أرداء الصبر أفي حادث الأمر

وقوض بتسليم مع الحمد والشكو فعم احتساب المدرء في حال رزقه ونعم ادراع الصبر في السر والبسر

لقد ساءنا ما جاءنا من مبلسغ

صحت له سمع الوالحت سائلا السمع الوقر

عاذا ينسلدى والفؤاد على جمر

the read of the period of the of the state of the same راي والريد آري إلى الله إلى الله المان ع بالو**فاز عبيع ، إمن الرأ لها بنسبا** كل والعاكن أن يترو الحارية لهدة المالية من تشارات بريام والمرازي وجوائي أشجانا بريا عيل من صبر فأيقنت أن الأرض مادت بأهلها الماري ال أ نيه أ مهجتي حفي المحالة المبتى المعامفي بروعابل بالراحق وأسع فالعال بورجم المنافظ ورأب المالا والماروة تجرره للتدريس والنفسليليج جائبا سرياطة عارب والريا وأسقى غراس المسيلم فن سائر العير إذا مبطلل يأتى بتزويق شهة چلاها کا کملی دجی اللیال الفجر نیرمی کا برمی الرجیسیم بثاقب بعد بنده الرجیسیم بثاقب ينير طريق آلحق في مرتـــع فلو كان يف\_\_\_دى لافتدته نفوسنا 👯 🦈 أَنْ بَأْرُواحِنَا لُوَ الْحُكَانُ ذَلِكُ مِنْ أُمْسِر ولكن أطواق المنافا قَصَّلاند السيدة مستدر

من الأسر الأسر الأسر الأسر

الم من من المات القيامات القيامات القيامات القيام التدويية المات المات

سموا في بيان الدين في العسر واليسر

وما مات من كان اللُّبجـــل شيخت الله على الله الله

ي المامان وأن المداري والمواد بالمواد الموغظيفية المغلبينية المعطيق المغلب المعطل المعطل المعالم المواد المعلم عه أولِث**كَ أشيبًا عَلَى وَقُومِيُّ وَسَدِيبِ إِذِي**نَا لَهِ مِنْ الْمُعْتَمِّ مِنْ يَهِ مُعِمَّا مِمَّا مِنْ . مه الا أن المستفع الما ما أما من ما ما الله وهم قدو في حتى أو شاريم يهمه بالف **قبر ع**يشا أ ﴿ تَعْدِيدُهُم رَبِ السَّالِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّالِ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهِ ١٤٧٤ عَلَم الله على فَا فر الله الله الله الله الله الله وأسكنهم جُنبات أنهف الرها يُجورِي إلا الله وقد خلف أبولاداً خبلة ولم محمَّا وقعل في خرب الدرنجية سنة ١٧٣٣هـ، تولُّمون أَ كَبَرَهُمْ سَنِداً وَ إِسْمَاعَيْلُ وَتُوفَى فَيَحْيَاةُ وَالدُّهُ وَلَمْ يَحْلَمُا عَتْبَالُ وَعِبْدُ اللعليف وَإِسْتَحَاقُ وعبد الله خلفوا أولادا وتراثاً ف العسلم فوحم الله الشيخ عبد الرحمي بن حسق برحمته الواسفة وجعل في علبه البركة ليكونوا خير خلف علير شلف وصلى الله على مُحَدِّ وَآلَهُ وَصِحْبُهُ وَسُلِمُ . وَفِيهَا أَأْنَى الْجُمْنُ وَالْمُسَانِينَ وَفَاةً قَاضَى اللاّحِمْتُ أَ الشاعر المؤرخ الشهير الشيخ أحد بن على من مشرف رحمه الله المالفكي من بنى تميم ءمنن الوهبة وولادته ووفاته بالأبجساء وهؤ من تلاملة لحسين بأنا غنام للؤكاخ وله مؤلفات وله ترجمة في أصل هذا المختصر وفيها وفإة اجلوي بن تركى أميرعنيهة القديم ، والشيخ سعود بن مجمد بن سعود قاضي القويمية ومقتل متحب بن عبد الله

ابن رشيد قبله ابنا أخيه طلال وها بندر وبدر ويقسال إن ذلك بمالأة من عمما عبيد بن على بن رشيد وتولى بندر بن طلال إمارة حائل بعده وفيها وفاة أمسير عنيزة عبد الله بن يحيى بن سليم وكانت مدة إمارته فيها خيس عشرة سنة فتولى بعده مباشرة زامل العبد الله السليم ووفاة الشاءر محمد العبد الله القاضى رحمهم الله.

King to be to the first the state of the sta

Complete with a summer to a

### عدد (٨٨) ﴿ عبد الرحمن بن عدوان ﴾ من حر علا . . .

وهو العالم الجليل والغقية المحقق المدقق الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بنعدو ان من العز اعير من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة من قبيلة بني تميم نزج جده الشيخ عبد الوحمن من أثيثة فيكن حريملا وطاب له سكناها فتناسل أولاده فيها فولد هذا العالم بها سنة ١٢٢٩ ﻫـ ونشأ نشأة حسنة وربام والده أجسن تربية وقرأ القرآن وحفظه على مقرى فيها مجم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالمية.ونشاطه ومثابرة فقرأ على علما فبلده ولما تولى العلامة الشيخ مجمد بن مقرن إبن سند قضاء الشعيب وأما حوله من قرى المحمل وسدير لإزمه إبن عدوان ليلا وبهاراً وكان معجباً به ويقول سيكون لهذا الفتى شأن لما يرى من اجتهاده وذكائه ونبله ولما بلغة مقدم عبد الرحين بنحسن من مصر للرياض ارتحل إليه والازمه في الأصول والفروع والحديث وهي التي كان يقوأ بها على ابن سند ومتى رجم إلى بلده لإزم مشائخة فيها وقرأ على عبد اللطيف بن عبد الرجمن أول مقدمه للرياض ولاؤمه في الأصول والفرونخ وعلوم العربية مؤقواً في سدير وحريملا والرياض على تغير من ذكرنا وأدرك في علم الفروع والحديث والعرجية الإدراكا تاما أهَّله للقضاء فقد ولاه الإمام فيصل بمشورة شيخه عبد الرحمن بن عسن قضاء الرياض وظل

قاضياً فيها مسدداً إلى أقضيته مثالا في العدالة والنزاهة محبوبا لدى الخاص والعام ولهذا أقره عبدالله الفيصل بالقضاء وانتهى التدريس في الفقه وأوصوله وفي الحديث إليه وتحرج عليه طلبة كثيرون فمن أبرزهم عبد الله بن عبد اللطيف آلى الشيخ وعبد الله بن حسين المحضوب ساكن الخرج ومحمد العبد العزيز البدراني الدوسري قاضي سدير والوشم في آخرين وكان آية في الزهد والورع والتقي صداعا بكلمة الحق ذا كلة نافذة ومكانة مرموقة ولم تزل حالته المنسلي تتجدد حتى وافاه أجله المحتوم في يوم التروية ٨ من ذي الحجة من عام ١٧٨٥ ه وقيل بمحسرم عام ١٧٨٥ ه وهي السنة التي حفرت فيها قناة السويس واستمر حفرها سبع سنوات المحام ٩٦ ه و تقدم حوادثها بترجمة عبد الرحمن بن حسن ووفاة الشاعر العم محمد العبد الله القاضي فرحمة الله علمهم أجمعين .

عدد (٨٩) وعبد الرحمن المحمد المانع) من شقراع الله عدد (٨٩)

هو العالم الجليل والفقيه المؤرّخ النّسانة الشيخ عبدالرحن بن مجمد بن عبدالله ابن محد بن إبراهيم بن مافع من أوهبة بميم ولد هذا العالم في شقراء فاصحة الوشيم سنة ١٣٧٧ ه و نشأ نشأة حسنة وقر أ القرآن أوحفظه على مقرى و بدى في بيت علم وشرف ودين من الجهتين فأبوه وجده عالمان وجده لأمه عبد الله بابطين معتى كد بزمنه حفظ القرآن عن ظهر قلبه على أبيت ودارسه زمنا وشريح في طلب العلم بهمة و نشاط ومثا برة فقر أعلى أبيه محمد العبد الله ولازمة زمنا كالازم على الوشم ومن بينهم جده لأمه العلامة عبد الله بابطين في أو ول الدين وفرويه وفي الحديث والمصطلح وعلوم الوبية ولازم علماء الوشم سنين ولما انتقل أبوم محمد مع جده لأمه بابطين إلى عنيزة ليتولى أعمال القضاء فيها ومعهما كافة أسر تنهها سافر

اللغرجم له إلى الرفاض ولازم علماءها واستمر فها أربغ ستوات قرأ فنها علىالعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابته عبد اللطيف وعلى غيرها ونجرد للطلب وكان نبيَّهَا قَوَى الحَفْظ سريَّع الفَّهُم واسع الاطــــــالاع في فنون عديَّدة حَصوصا في الفقه والحديث وعلوم العربية والتاريخ وهو المرجع للأنساب في زمنه وشاعر بارع رأى مَشَائِخَةً فَمُنْهُم ُجُدَّةً لأمه بالطين ومنهم عبد الرحمن بن حسن براثية تقدمت بترجمة عَبْدُ الرَّحْنُ بنَ حَسَنَ وأُولِم بَكْتُبِ الشَّيْخَيْنِ ابن نيمية وابن القسيم وابن رجب وكان حسن الخط جدا وعنده مكتبة حافلةبالمخطوطات الأثرية والجديدة ومعظمها من تراث آبائه وأجداده وبخطه الجميل كثير منها وجرد حاشية جده لأمه بابطين على المنتهى فجاءت مجلداً متوسَّط الجم ولاه الإمام عبد الله الفيصل على قضاء القطيف فكان مثالًا في العدالة والنزاهة والعفة وعزة النفس مع قلة ذات اليد م طلب الإعفاء فأعنى وسكن الأحساء ورشح للقضاء فامتنع مرارا تورعا منه وله رسالة في الطَّلَاقُ الثَّلاثُ وفيها نقولُ عن شيخيه بابطين وعبَّد الرحمن بن حسن وَهِيَ مُحرَرَة مَجْيَدَةً في مُحو كراسة حل فيها على من يجعل الثلاث واحدة وتجرد آخر عمرة للمبادة وملازمة التلاوة والمهجد في للسجد وكيان لايفترمن صلاة وذكر وَّيْقُولُ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ بِنَ صَالَحُ بِنَ عَلِينَ إِنَّهِ مَرْضَ بَانْتِفَاخِ البَّطِنِ وَهِ إِذَا الرَّضِ يَهُو في جهة الأحساء وما حولها واستمر معه التورم زمنا حتى وإفاه أجله المحتوم في الأحسام ف شهر ربيع الأول سنة ١٢٨٧ه ولم يخلف ذكراً وإنما له أولام بنات من بني عملهن وقد رثاه ثلماً من محبيه ومشائحه من بينهم العلامة عبد اللطيف بين عبد الرجمن بن حسن فرحبه الله برحمته الواسعة آمين و

و المراه الله والمعلم الما الفتن الواقعة بين أولاد الإمام فيصلى سعود وتحد وتحد وتعدد وتعدد وتعدوده

م بعدها وقعة جودة فى وحضان ٢٧ منه بين محمد وسعود أيضاً وانهزم فيها محمد وجنوده وأخذ سعود محمداً أسيراً عنده وحبسه حتى مات مجاءالأبراك ومن والام عام ١٢٨٨ م فأطلقوه من الحبس ثم جرت بينهم وقعة البرة العظيمة الهزم فيها عبد الله الفيصل وجنوده وقتل خلق كثير من الفريقين وجرى ما يشيب منه الوليد وتدخل الشيخ عبد اللطيف بطريق الصلح بينهم لنهدئة الموقف وفي عام ١٢٨٨ ه أيضاً قتل أمير حائل بندر بن طلال قتله عمه محمد العبد الله بن رشيد فأراً لقتله أخاه مقعب العبد الله بن رشيد كما تقدم محوادث ترجمة عبد الرحمن بن حسن ثم قتل محمد العبد الله بن رشيد بعده بأوام إخوة بندر الأربعة خوفاً على نفسه من أن يشاروا له وفيها تولى محمد العبد الله بن رشيد إمارة حايل وفيها وقع قحط شديد وجوع عظيم وفيها تولى محمد الله بن رشيد إمارة حايل وفيها وقع قحط شديد وجوع عظيم حتى أكات الجيف والخضرة والسمين من الآدميين والقطط وكان فيه غلاء عظيم حتى أكات الجيف والخضرة والسمين من الآدميين والعمد القاضى أمير عنيزة رحمه الله .

#### عدد (٩٠) ﴿ عبد الرحمن بن عبد اللطيف ﴾ من ألو يأض

هو العالم الجليل الذيخ عبد الرحن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد الوهاب من أوهبة كميم المشارفة وقد هذا العالم بمدينة الرياض سنة ١٩٨٨ هـ و تربى على بد أبيه تربية حسنة فى بيت ع وشرف ودين وتوفى أبوء عبد اللطيف عام ثلاث وتسمين وله من العمر خس سنين فوصى به أخاه عبد العزيز بن عبد اللطيف فقام برعابته خير قيام وأدخله لما بلغ سبماً للمكتب عند مقرى، اسمه عبد الرحمن بن مفير مج فقرأ القرآن حتى حفظه ثم حفظه بعد عن

عال أول المعرود للمراج المراج الم

طُهُر لِقَلَبُ وَشُرَّعَ فَقُ لَمَا لِمِن العَلَم بِهُمَّةَ عَالِيةٌ وَنَشَاطَ وَامْتَنَا بِوَدَ فَقَرَّ أَعِلى علمنا لَم الزياضُ وَلَا أَرْمَهُمْ ۚ ۚ وَأَمْنَ أَ أَبُرُرٌ مَشَا تُحْهُ فَيْهِ أَحَوْهُ عَبْدُ اللهُ بِنَ غَبِلًا ٱللفايف الْمُولِمُ بَنَ مُحَوِّد لَا بِنَ فَارْسَ وَسَعَدُ بَنِ عَتِيقَ } وَعَبِدُ اللهِ الْخَرْجِي } وَلاَزْمُهُمْ لَيْلُهُ مَعْ بَهَارُهُ فَي لأصول والفروع، وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية، وكان مشائخه يتفرسون فيه الذكاء والنباهة والفطنة وعنده موهبة وقوة في الحقظ، فكان من أوعية العلم فَقِدِ أَكِ عِلَى كُتِ الشَّيْخِينِ ابن تَهِمِية وابن القبِّ حِتَى برع في فنو ون عديدة وكان كثير المطالعة فبهما فعين قاضيا ببلدة المسرير يبلدة ساجر عند الرؤقة، واستمر في القضلة فيهما ومن سنوات وإمامًا وخطيبًا في الجامع وملاوساً ومثالا في العبالة والتراهة . وثلًا مُرض الشيخ عبد الله بن عبد التطيف عام ١٧٩٠٩ ه قدم إلى الرياض لْرَيَارَةَ أُخَيِّهُ ﴾ فَتُولَى أَخْطَابُهُ والإَمامَةُ بِالجَامَعُ نَيَابُهُ عَنهُ حَتَّى نُوفَ أَخُوهُ ، ثُم شَدَّرَ الأمر من الملك عبد العزيز بتعيينه خلفًا لأخيه عبد الله ، في إمامة وخطابة ۖ أَجَّامُمْ الكبير والتدريس في الرياض بالجامعُ وَفَى بيت أخيه الذي كان منهلا عذباً لرو اد العلم والمعرفة فاستمر في ذلك يزاول أعماله على أكل وجه مروأتهم والتف إليه العللية إلا أن أهل ساجر طلبوه من الملك وألحوا فى الطلب فأعاده إليهم فاستمر قاضياً عندهم ومدرساً وإماماً وخطيباً الجامع ثلاث سنوات ثم إنه طلب الإعفاء عني منصبه فأعنى ورجع إلى الرياض عام ١٣٤٣هم، فعينه الملك في نفس السنة قاضياً ف عروى عند سلطان بن حميد و كان من الشجان البواسل بعد اللك عام ١٣٤٧ م عند فتولح الحجوال وحسار المدينة وحائل فتكان بمعينه ولما تؤفى سلطان بن حميد طلب الإعْمَاءُ وَلِي يَسْمُحُ لَهُ وَفَيْ عَرَقُوهُ الْلِكُيرِيَّةَ أَبِلِينَ بُلادٍ حَسْنًا وَمِي بَدَى الخَجَةَ أَوْ رَبَيْتِم الآخر عام ١٣٧٢هُ ﴿ وَتَجْرِج فَيهَا وَفَسَنَةً • ١٣٥ هُ يَعْيَنَ قَاضِياً للخرج والدلم وكنان

مقره فى الدلم، وفى الفترة ما بين استعفائه من عروى ، وتعيينه في الحرج تعين إماما فى مسجد الحلة بالرياض ومدرسا فيه، وفى سنة ١٣٥٧ ه طلب من الملك إعفساءه مِن قِضَاءَ الْحَرْجِ حَيْمًا أَرْهَقِيَّهُ الشَّيْخُوخَةُ فَأَعْفَاهُ مَنْهُ ، وَعَادَ إِلَى الرَّفَاضُ ، ودرس الطلبة في مسجد الوسيطي وصار خطيب الجامع الكبير و إماما للجمعة حتى توفاه سنة ١٣٦٦ هـ. وله من العبر ثمان وسبعون سنة قضاها في العلم، ونفع ألحلق وُخَلَفُ أَرْبُعَةُ أَبْنَاءَ \* وَهُمْ عُبِدُ اللَّهِ وَعَبِدُ الْعُـــزِيْرُ وَمُحَدُّ وَحَسَنُ فَرَحَهُ اللّه برَّحُمَّتُه الواسعة وْفَهِما ۚ فِي ٢٧ مَنْ شَهْرِ رَبِّيعِ الأُولَ وَقَاةً وَالْدَى الشَّيْخِ عَمَّانَ بَنْ صَالحَالقاضي وْقَيْهَا وَقَالَةٌ صَّالَحُ أَلْدِيمَيَا ٱلسَّلَيْمَ ﴾ وقيها تقيدكُ إمَّاما بْمُسْجَدْنًا أَمْ خَمَانٍ، وفي ربيتُم الْقَانَ فَ اليوم السَّابِع منه عود أل اللَّك عبد العزيز لانتناح مطار التصيع في برأيدة وَفَهُمْ إِنَّالُسُتُ الْإِذَاعِةَ السَّعُودِيَّةِ ، وفيها كَثَّرُتُ الحَصِّياةِ فَي عَلَمْ عَلَى ا الأطفال ، وفيها اتفاقية خط الأنابيب مع شركة أولمكو وبقدها بسنة ١٣٦٧هـ . المحتلال اليهود لفلسطين، وزوارة الملك عبد الله الشريف للرفاض، ومقتل الإمام يحيى، ثم ابن الورير وهو الذي قتله أي في عام ٧٧ ه وردة عبد الله بن على القصيمي في مؤلفه هذى هي الأغلال بعد مؤلفاته القيمة ثبتنا الله على دينه وأعاذنا من مضلات الفتن ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وقد تنجّل له فحول العلماء وردواً على كتابه ردا قويما لنصرة الإسلام ومن أحسن ردوده رد العلامة عبد الله بن على بنوابس وكَانَ زَمِيلًا لهُ ۚ وَيُعرِفَ خَبَالُهُ وَدَفَّائُنَ مَا فَي كُتَابُهُ ٱلأُغْلَالُ ۚ قُنْسَأَلُ الله السّلامة والوفاة على الإسلام وفي سنة ١٣٦٦ هـ أيضاً عزل اللك عبد الله الفيضل عن إمارة بُرِيدَةً ، وُجِعَلَ مُكَانه عَبِدَ اللهُ بن عَبِدُ العَرَّبِرِ بن مَسْاعَد وَفَيْهَا وَفَاةُ الأَدْيبِ الوَّرْخُ عَنْ كُنْيَبُ أَرْسُلُانَ وَفَيْ عَامْ ١٧ هُ مَ فَوَقَاةَ رَعْيَمُ بَرْيَدَةً فَهِدَ الْعَلَى الرَّشُودَ فَي رَحَهُ اللهُ وكأن رجلا شهقا صالحا والعباشوة وذا يهنة طيبة وم عنبان والم of the property of the state of

### عدد (٩١) ﴿ عَبْدُ الرَّحَيْنُ بِنْ عَقِيلٌ ﴾ مَنْ عَنْيْرُهُ

هو العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن بن عقيل العبد الله بن عقيل نزح جده من شقراً. فسكن عنيزة وتناسلوا فيها وولد هذا العالم بها سنة ١٣٠٢ هـ ويشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويدآ ثم حفظه عن ظهرقلب وكانت قراءته على المطوع سلمان بن دامغ في مدرسته الواتعة قبلي مسجده أم خمار الذي يؤم النساس فيه وكان آل دامغ كلهم قراء مهرة نوارثوا التدريس بمدارس عنيزة وهم من آل تميم فخذ من آل هـــلال بطن من آل مزروع نزحـــوا من الروضة إلى عنيزة سنة ١٣٦١ م وفيهم طلبة علم وعباد نعود للمترجم له توفى أبوه فوصى به أخاه الأكبر عبد الله نقام برعايته مع أخويه حق الرعاية وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فترأعلى علما بلده ومن أبرز مشائخه الشييخ إبراهيم بن حسد ابن جاسر ومحمد العبد الكريم الشبل وعبد الله بن عايض. لازمهم زمنًا وقرأ على الخال عبد الله بن مانع ولما وصل الجد الشيخ صالح بن عمَّان القاضي من مصر والحجاز ليتولى منصب القضاء بعنيزة قرأ عليه والتف مع الطلبة فيحلقاته ولارمه سنين وهو أكثر مشانخه نفعاً له قرأ على من تقدم ذكرهم الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية وكان كشير المطالعة وبحب البحث والنقساش فى مسائل العلم لايسام منه وقرأ على الوالد الشيخ عثمان بنصالح القاضى في الأصول والفروع وفي علم العبربية ولازمه . كا قرأ على الشيخ على المحسد السناني في أصول الدين وفي كتب ابن تيمية ورحل إلى بريدة مقرأ على قاصيها عبدالعزيز ابن بشر وقاضيها عبد الله بن مجمد بن سليم هكذا حدثني رحمه الله واستمر مثابراً على الطلب إلى سنة ١٣٣٥ هـ ومن مشائِّه في علوم العربية محمد أمين الشنقيطي

وفي عام ١٣٥٣ م طلبت الحكومة قضاة من التمسيم اليمن وحدَّت عمر بن سليم فَ لَالَكَ فَوْقِعُ النَّطَلُّ عَلَى فَنْهُ مَنْهُمُ الشَّيْخُ لَمَا لِمَارِحُن بنَ عَقِيلَ وَابْنُ أَخِيهُ شَيِّخُنا عبد الله بن عقيل عضو المجلس الأعلى القضاء حالياً وكان إد ذاك من أمثل طلبة شيخنا عبد الرحمل بن سعدى أرجه الله ومعهما الشيخ إبراهم الجمد العنود وثلة مَنْ مَدَنَ القَصِيمُ وَسَدَيْرُ فَسَافُرُوا بَذِي القَمَدَةُ عَامُ ثَلَاثُ وَجُسَيْنَ مِنَ الْهَجِرةَ وَأَدُّوا مناسك الحج وتوجه كل منهم إلى مقر عمله فتوجه شيخنا عبد الرحمن العقيل إلى جيزان وتنولى أعمال القضاء فيهابحزم وسدد في أقضيته وأقام بينهم محبوباً لدى الخاص والمام محمود السيرة وكان متواصماً ذا أناة وتُوَكَّدة مثالًا في المدالة والنزاهة والتقى وآية في الزهد والورع وعزة النفس مع قلة ذات يدم يصدع بكامة الحق ذا غيرة في الدين لا يخاف في الله لومة لا تم مستقيم الديانة له حزب من الليل يحافظ عليه كشير التلاوة والذكر وأما أوصافه الخلقية فكان أبيض اللون منمربا بالصفرة طويلا كثيف اللحية يصبغها بالصفرة طلق الوجه المدور ظل قاضياً ف جيزان إلى عام١٣٥٨ وعند ما أرهقته الشيخوخة طلب الإعفاء من منصبه فأعنى وحل محله محمدالعبدالله اللهو يجرى وكان المترجم له داعية خير ورشدو مجبًا للفقر اءوالساكين بحنوعليهم ومحبا لإصلاح ذات البين انتدب لحل مشاكل بين قباثل اليمن واشترك مع لجنة لقصل حدودنا من حدود البمن سنة ٤٥٣٥٪ ولما أعنى من القضاء رجع إلى وطنه وكمان قد تزوج بجيزان وأتياه بنت وفارقها وكان رجوعه من طريق البحر فركب لنشأ ومعه جميع محصوله من نقود وغيرها بمبا تحصَّل عليه طيلة سفره ومن ذلك شنطة بداخلها سبَّمة ﴿ لَافَ رَبَّالَ فَرَانُسَا هَى رَأْسَ مِالُهُ فِجَاءِتُهُمْ رَبِّيجٌ عَاصَفٌ فَي الليل وجاهم الموج من كل مكان وهي شراعية وظنوا أنهم أحيط بهم فرخص عندهم كلخال وألغوا الثقل فى البحر ووصلوا إلى مزفأ جدة وبعثث المكومة إلىالمكان

غِنَّ اصين فناصواه أياماً وأخرجوا له صعائيتي المكتب لقط مُلِمورة ورعموا ألهم المعاقبوا البطاني الشنطة ومدفيها وقد أتبتى كشيرا فالهالمي متكتبتها العنالحية بعديزة ابنه الباه عقيل وفيها اتنكاش من مأله البعو وتعزق عندم كثير منها ووصل إلى عنيزة طَهُرِ البِدِينَ عَتَاسُياً عَا وَعَدِ الله الصَاعِرِينَ مَنْ جَزِيلِ النَّوَابِ صَاعِراً مُعْسَبِاً عند الله الألجر وعزاة ابعض بحبيه بقضيدة وإنها تملية وفعض بكانا بالسوركيف البيع البقالة وأنجرته للعبادة والتدريس في مسجدنا وكان منزله في قبلي السجد والتف إليه حلقة بغدالنَّمِير وبدالمغرَّب فكنت القارىء ميتكلم على القراعة كالأمَّا مَسْبِعا فَ الحديث والفقة والغوحيد والتقسير كأ كان بحضر قراءتنا على شيخنا عبد الرحفن بنعلى آمِنْ عُوْدانَ وَيْمَاقَشُ وَيُبِحِثُ وَلَمَّا سَافَرَ وَالدَّى عَبَّانَ لَلْحِجَ اسْتَمَابِهُ فَقَامَ بَوْ اجبه تُخْيَر قيام و كمنت أنا الذي أقرأ الحديث ويعرر على قرائى وكفا استيبابه الحيما مرض وإذا سافر شيخنا ابن عُودان إلى الرياض أو إلى شفرا ، قام بيكر يسناعنه في أوقاته إلى أن يحضر وفي عام ١٣٦٦ ه طلب منه الشيخ ابن عود إن أن يقوم عنه بحل الخصومات مُدةً غيابه إلى الجنوب فأبدى عذره وخلف عنه شيئحنا محد العبد العزيز الطواغ وضار الشيخ عبد الرحمن العقيل يقزر على قراءتنا عليه في المصر وبين العشاءين وبعد الفجو وكان يكثرمن الأوراد وقواءة كطب الشيخين خصوصا عدة الضابويين ليُتشَلَّى عَلَا مِنْ عَلِيهِ بَهَا وَكَالِمَتْ بَعِنَا لَسُهُ مِجَالِسُونُ عَلَمْ وَمِجَادِثَاتِهِ شَيقة مُتَعَةَ للجَلْيَسَ أَصْلِب بمرض طال معدو ارتفع الضغطمغة فصار يرتعش في مشيه وفي يدبه والتكنه الم يترك المسيجلة محتى ثقلت وخبلاه وأدار إلى المسجدة إلا ببطء وتعب شديد وورجلاه تخط الأرض وأنهاك المؤض جسمه وأضعف قواه وأصابه السلل فتشعج واستمر ثلاث سنوات على ذلك لم يُنقطع عن السجد فيها إلا ثمانية أشهر عَلَى فراشه وفي ٢٦ مَن شهر محرم من عام ١٧٧٧ه وإذاه أجله الحمتوم مأسوفًا عَلَى ققده وخلف

ابنيه اعتبل تنفل في وظائف حكومية تبعا لهيئة الحسبة بهنا بيرة ثم قل إلمره مجة النفس الوظيفة في مرئيسا الهيئة في مجل المكناه كيباه عالميق مكة لأنه تهن إماماً وخطيما الجامع الأمين عبلا الله بين عبد الوزر قرب جدة ولا يزال بهذه الوظيفة وكان وابا أبيه ورجلا الملك وابنه الذابي عبد الحري صاحب دكان بعنيزة فوحة الله على الشيخ عبد الوحن فلقد كان مثالا في العلم والعمل وفيها بشهر ربيع الأول أويبت الملكة السعودية بصدمة وهي وفاة عاهلها الكبير الملك عبود وفيها العزر آل سعود رحب الله وبايع الشعب والأمرة ولى عهده الملك معود وفيها كسوف المادثين وبايع الشعب والأمرة ولى عهده الملك معود ولكن رجل كريما إذا مكانة عرموقة وكامة نافذة وفيها مروقة ولي والم المدينة المنورة إلى حادث في كينة عرموقة وكامة نافذة وفيها مروقة وغيها وفاة وفيها والمست المكتبه الصالحية لسيدنا أم خالف وفيها وفاة سلهان المناصر السعدى بالدمام وحمدالله .

مور در برید خواند مالای می ۱۹ از این برید برید برید از این برید از این برید از این برید از این این می در از ۱۹ من شقر امریکا

هو العالم الجليل الفقية الحدث الشيخ عبد الرحمن بن على بن عبد العربز ابن محد بن إبراهم بن على بن سلمان بن عودان من الفيهب فخذ من قصاعة القحطانية ويُعرفون ببني زيد من الصبيان ولد هذا العالم في مدينة شقرا عاصمة الوشم سنة ١٨١٤ ه و تربي على بد أبية تربية حسنة وقد بصره وهو في الرابعة من عره و أوفي والده على وهو في السابعة فوصى به أخاه الأكب محد فكان من عره و أوفي والده على وهو في السابعة فوصى به أخاه الأكب محد فكان برعاه لحق الرعاية و يحوظه و كان قله فقد بعثرة استجب الجدري وقد أثر في وجهه

يقول شيخنا أدخلنى أخى عند مترى في شتراه اسمه ابن خلطى وخفلت النوآن فلى تجويداً احد وكانت أمهم قد تأيمت عليهم وكانت امراة صالحة وشرع في طلب العلم بهمة عالية و نشاط وامنابوة فقراً مبادى العلوم على علماء شقراء ومن أبرد مشائخه سعود بن ناصر الملقب شويى وإبراهيم بن عبداللطيف الباهلى قاضى شقراء وكان له عم من صالحى البشر ديناً وو عاً وإبراهيم بن عبداللوزيز من سكان القيصب فاستدعاه عنده وأدخله مدرسة حتى أجاد القراءات والتجويد ومبادى العلوم من أصول وفروع وكان يحمد على العلم وأن يبذل قصارى جهده في طلبه ورجم إلى شقراء ولازم مشائخه في الأصول والفروع والحديث والتفسير وكان واعى الفلب نبيها مفرط الذكاء حاضر البديهة وفي عام إحدى وثلاثين من الهجرة واعى العالم وسكنها لطلب العلم فقراً على علمانها ولازمهم ليله معنهاره ومن أبرز مشائخه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف والصلامة سعد بن حد بن عتيق وعمد بن محود قرأ على من تقدم ذكوهم الأصول والفروع والحديث والتفسير

وقرأ على حمد بن فارس علوم العربية ولازمه وكان مشائخه يقفرسون فيه النجابة ويقولون سيكون لهذا الأعمى شأن لما يرون من ذكائه ونبله

(أعماله) في عام ١٣٣٤ هـ طلب الإمام عبد الرحمن الفيصل ليصلي به مع حاشيته وأهله في شهر رمضان باستشارة من شيخيه عبد الله بن عبد اللطيف و حمد ابن فارس فصلي بهم رمضانات عدبدة وفي عام ٣٣٩ هـ بعد وفاة شيخه تولي القضاء في عسيلة وما حولها من السر إلى عام ٣٥٤ هـ وكان بزور الرياض الشهر والشهر بن فيلازم حلقات مشائخه في كل عام وفي عام ٣٥٤ ه نقله الملك من عسيلة إلى قضا شقراء بعد فاة شيخه الباهلي وظل قاضيا مدة للوشم والسر فطلب من

الملك أن يمنيه من شقواء فأعفاه وطل قاضياً في قراحا وقرى السراء ومين الشيخ محمد المثبان الشاوى مكانه في قضاء شقراء حتى توفي الشاوى عام ١٣٥٤ه عليدا أعيد المترجم له إلى قضاء الوشم وبتى في عقراء مثالاً في البدالة والنزاهة ومسيداً في أقطيته وكان محبوباً فيهم وله مكانة بيلهم مرموقة لل كان يطعلى بالممن مكاوم الأخسسالاق ومحاسن الأعمال وكان مرحاً للجليس لا يمل مجلسه لمحادثاته الشيقة وفوائذه المنتفة ولدبه موهبة وجواب حاطر واستنغضار علجيب فلاينشيخا وعليه وكان واستم الاطلاع فى منون عديدة ومرجاً للقاريخ والأفساب وحوادث نجد وغير ذلك ظل في قضاء شقراء وإمامة وخطابة جامعها مسدداً عادلا تزيما إلى عام م ١٧٦٠ ه عُندها في شعبان أمين قاضياً في مدينة عنيزة بعد أن عُرضت على والدى عمان ورشح لها فرافض فمين الملك ابنء دان وحضر إلينا أول ليلة من شهر رمضان المبارك ثم باشر عمله بجد وحزم وجلس الطلبة سنين بمسجدنا أم خار وقبله بالجامع شهورا وكانحسن التمليم وكانتجلسا تهبند صلاة الفجر والظهروالمغرب والعشاء الآخرة في أصول الدين وفروعه والحديث والتفشير والغرائش وعلومالعربية ويقرر على قراءتى على جماعة مسجدى والتف إلى حلقاته ثلة من الطلبة وسدد في أقضيته وأحبه أهل البلد وألفُوه لما كنان يتحلى به من مكارم الأخلاق والمآثر الحسنة التي من أهم ا تخليفه شيخنا عبد الرحمن بن سعدى إماماً وخطيباً المجامع فهذه من مآ ثره التي يسجلها التاريخ له بصفحاته البيض فانصبغت بسببها محبته في قلوب المواطنين

وله تلاذة تخرجوا عَلَى يديه ومنهم عبد الرحمن بن مانع وعبد الجسن المانع وعبد الرحن الراجعي وعبد العزيز العلى الخرب وكانت هذه السطور مجد العمان القاضي ومحد العلى السنان وعبد العويز وعبد المالعلى النعيم والأخ عبد الرحن المنابى القاضي وابنه على من عبد الرسمن بن عودان وابن أخيد محد القسد العزيز أبن عود أن والشيئ عبد الله بن عبد الغزيز بن بعيل العالم المشهور بمجلس القضاء الأعلى وعبد الله الحد البقمي وعبد الله الصيخان وعبد العزيز الجمد الدامغ فهؤلاء في عنيزة ومن أشهرهم في بلدة شقراء مجد البصيري وعبد اللطيف ب إبراهم الباهلي وعبد الله الزوم و محد البواددي وعبد الوجن بن عبد العزيز الحصين في آجوين . مُولَة بَلَامِدَة غَيْرِهُمْ لِمِسْيَلَةً وَفَى آخِرِ عَامَ ١٣٦٩ هِ إَجِدَثُ شِغْبُ بَمِنَاسِةً وَقُورِهِ بَعَضَ الْأَسَاتَذَةُ الْمُصرَيِينَ فَي مِسْجِدِ الْسُويِعِلَى وَذَلِكِ أَنْ أَحِدِ الْطِلْبَةِ نَقِبَالْقِونَ وَوَشِي به إلى القاضي ابن عودان رجم الله وكانت بسيطة لو عولجت محكمة ولهكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا فبمث المترجم له عما حدث للمعارف فعول المصري عن وظيفته فقام بالمطالبة وتفرق الناس إلى صنفين فصنف أيده وقال لا محظولا غَمَا قَالُهُ وَقَالُوا قَدْ سَهُمَّهُ السِّهُواطَى فَمَا قِاللَّهِ فَ الْإِنْعَانَ وَمِنْهُمْ شَيْخَنَا عِبْدِ الرَّحْنِ بِنَ سعدى وثلة من الطلبة وصنف نقدوه وشدوا أزر الشيخ العودان وطال البزاج وكثرت الوشايات والمقالات المغرصة فأورثت بين الشيخين عبد الرحن بنسعدي وعيد الرجن بن عودان حزارات وكان شيخنا لا يأخــذ من الوقف الذي على الجامع شيئًا فأكثر الوشاة عليه حتى طلبه في لك السنة فحاول ابن عودان عزله عن إمامة وخطأته الجامع وقَالَ لشيخناً محمدُ الْعبدُ العزيزُ الطوعُ نَصْبَناكُ إِمَّامًا في الجامع نقال رحمه الله ما كان ينبغي لمثلي أن يحل محل شيخنا فضج النساش وأبرقوا للملك يطلبون تأييد شيخنا ابن سعدى فأجابهم اللك بتأييده مذة حيائه فَعَنْدُ ذَلِكَ تُمْكُرُ النَّاسُ غَلِيهَ وَتَفَكَّرُ صَعْفِ الحَيَّاةُ وَتَحْرَبُ النَّاسُ عَلَمْاً رَأَى ذلك خَافَتُ عَلَيه الأَرْضُ بِمَا رَحْبُتُ وَطَلَبُ الْإِعْفَا رَمَنَ مَعْصَبِهِ فَأَعْتَى إِنْ اللَّهُ المعالمين ر الذيم وردت يرقيق بأن يهرموه الإكرام التام ويهون الحتام خترام مسك ولا يمس بسوم فامتثلوا ذلك وأكرموه ثم ودعوه وكان في الحقيقة والحق يقال مألوفا ولولا ما جرى في هذه القضية لطالت مدته فقد كانت سيرته من أحسن السير وعندها غادرنا إلى الرياض وحل مجله شيخنا عبد الله بنعبد العزيز بن عقيل وحَضَر إلى عنيزة ليتولى مهام منصبه في آخر شوال سنة ١٣٧٠ د وأمَّا شيخنا ابن عودان معين في أول ذي القعدة عام سبعين مقرسًا بالعبد العلمي بالرياض وَإِمَامًا وَخَطْيَبًا وَمُدَرَسًا فَيَ جَامَعَهُ ٱلْكَبَيْرُ وَذَلِكَ أَنْ خَعْلَيْكُ الشَّيْخَ عَمَدُ لِغَيثِ دا بما فينيبه على الخطابة عنه وفي عام ١٣٧١ م تعين مع وظائفة قاطيا في مدينة الزياض بدل التعليم وفي سنة ١٣٧٧ه وتعالف عليه أمراض كانت تمتادم وتعلبت عقلية بُقَدُ أَنْ أَرِهِ قَتْهُ السُّيخُوخَةُ وَلَكُنَّهَا مَمْ تَعْتُهُ مَنْ مَرَّاوِلَة مِنْهُ مُدِرَيْتُ وَإِمَّامة وقطلًا للحضو مات وسامر إلى جلمة ودلخل الشئشق النبتان ولم بغدر له الشفاء ورجع إلى سَّعْرُ احْرُونَادُ اسْئِلُدُ بَهُ الْمُرْضُ فُوافَاءِ أَجَلَهُ ٣١٤ عُنْوَمْ بَهَا فِي ١٧ مِنْ شَهْرُ وبَيْعُ الإنول سنة ١٣٧٤ ه وحزن الناس لققائم ومثلى عليه شيخنا عبد الرحمن بن شقدى هملاة الغائب فأعموة وآكفا في بويدة ما يساله مسار المناب الله مها اللا \* ﴿ وَخَلْفَ أُولَادُهُ السَّنَّةِ مِنْ كَبْرُهُمُ ابْنَاهِ عَلَى ﴿ وَكَالُهُ مِارِبًا بِهِ وَقِائِدُهُ طَيْلُهُ وَجُالُوهُ وهوالآن تحقق اشرعني في ووازة الداخلية وهو من خريجي كيلية الشريعة ومحمد أَيْضًا ۚ جَامِعَى وَأَخْرُجُ مَن كَايَٰةِ الرَّوَاعَةِ فِي القَاهَرَةُ أَعَامٍ ٥٨ ﴿ وَهُو مَهْلَدُ مِن زُوْلَكِي بمورازة الزواعة وإبراهم يخرج من كاية في أمريكا عام مهم وهو موظف فَ الطُّمْمِينَاتِ الاجْمَاعِية وعبد الله آخر لج مِن كلية التجارة ونلصن وسلمان طلاب وأمل أوَّ صافه في كان قصير القامة ﴿ وَلِمِينًا عِرِيضَ اللَّهِ عِلَى الْوَاقِيمَ فِيهِ ۖ آثِارٌ

الجدرى بادية عليه أعى البعر فأم التلب منطى المون عادثاته شيقة ومجالسه معمد مرحه الله برحمته الواسمة وفي سنة وفاته افتتح الأمير مشعل مطاز عنيزة الجيمية .

Thought a marked delice of the the transport of the region of the givent the gard of the

come flowers his and a solution of all ones of a last model

عدد (٩٣) ﴿ شيخنا عبد الرحمن بن سمدي ﴾ من عنبزة

هو العالم الجليل والقليه الأصولي المحدث الشهير الحمق المدقق شيخنا عبدالرحمن ابن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حد آل سعدى من نواصر بني تميم من بني عرو المنتمية إلى تميم نوح جدهم من قفار قرب حايل فسكن هنيزة حوالي عام ١١٧٠ ه وأمه من آل مقبل من آل زاخر من الوهبة من شقرا نوح جدهم سلمان العثيمين جد المترجم له من قبل أمه إلى عنيزة فطاب له سكناها وولد المترجم له بعمزة عام ١٣٠٧ه و توفيت أمه وله من العمر أربع سنين وتوفي والده ناصر وعمره سبع سنين فعاش يتم الأبوين

وكان أبوه عالما وإماما في مسجد المسوكف فوصى به إلى ابنه الأكبر عد فقام برعابيته و ربيته خير قيام وكان رجلا صالحا ومن حملة القرآن ومن المسرن ذكر العبير عد أبيه وكان شيخنا منذ نشأته صالحا مثاراً للإعجاب أنظار الناس مالجاعة حتى لقد حدثنى أبي رحمه الله أنه خرج لصلاة الفجر صباح سطوة آل سلم وله من العبر خس عشرة سنة والقصر فيه الرماة والناس كلهم متحصنون في منازلهم خوفاً على أنفسهم فقابله بعض الناس فقال إلى أبريد فقال لصلاة الفجر فضر به حتى ألجأه إلى الرجوع إلى منزله قرأ القرآن

وحفظه على سلمان بن دامع في مدرسته بأم خار ثم حفظه عن ظهر قلب وهو فاقع وقرأ في علم الحديث والمصطلح والانصول والفروع والتفسير على كل من الشيخ الراهيم بن حمد بن جامر قامي عسب بزة ومحمد العبد الكريم الشبل وصفب التويجري والجد صالح بن عان القاصي وهو أكثر مشائحة نفعا وملازهة حتى مات عام إحدى و خسين من الهجرة

وقرأ أصول الدين على كل من الشيخ على المحمد السنابي و الجد صَّالِج الممَّان القاضي وإبراهم بن صالح بن عيسي وقرأ علوم العربية على كل من الحد صالح الشاق وعمد أمين الشنقيطي ومحد بن عبد العزيز بن مانع وعبد الله بن عائض م وأجازه في الحديث إبراهيم بن صالح بن عيسي وعلى بن ناصر أبو وادي وكنان مشانخه كلهم معجبين بفرط ذكبائه ونبله واستقامته وكبان بحضر هورزأيي عَمَانَ وَمُمَدِ العَبِدُ اللَّهُ لَمَامَ فَيَرَاجِبُونَ دِرُوسِهُمَ عَلَى مِشَا يُحْهُمُ فِي كُلِّ مَسِاءٌ وَفَيْ يَكُلُّ ليلة حتى يذهب معظم الليل ويقول والدى إن فائدتنا فيما بيننا من المناقشة والهجيث تعادل أو تقارب الفائدة على مشائخنا ويقول شيخنا عبدالرحمن بن سعدى زاملت والدكم أربعين سنة ليلى وبهارى مكان نعمالزميل لزميله وكمان أخاه من الرضاعة وكنان رحمه الله بعد وفاة عيد العزيز الغرير في ٢١ رمضان من عام سبت وثلاثين من الهجرة هو القارئ على الجد صالح على جاعة الجامع تم بقرر الجد صالح على قر امته وكبان له صوت حسن رخيم لايمله سامعه كما كبان يخم المجلس بقراءة لأنه كبان ملازما لجدى في مجالسة عند الذين بعزمونه على القهوة، وكنانت مجالسهم علمهة ولقد أكب على المطالعة في كتب الفقه والحديث طيلة حياته خصوصا على كتب الشيخين فقد كنانت له صبؤحا وغبوقا وكنان يخفظ كشير امن المتون العليمة وإذا استشهديها وأيته يهذها هنال لأنه كان يتعاهدها دائما وكان واسع الاطلام

وفنون عديدة في كل في يخوض فيه تقول هذا فنه المختص به وهذه مؤلفاته بين أبدئ التراء أكبر شاهداتكي ما ذكرته هكان كهر الثناء على والمدى وجدى صلح ويطفهما بسعة الاطلاع وقد رشح لقضاء عنبزة على ١٣٣١ه وامتنع منه تورغه بهلا المدادة على الاطلاع وقد رشح القضاء عنبزة على ١٣٣١ه وامتنع منه تورغه بهلا المدادة على المدادة

وفي عام ٥٨ ه ألف رسالة عن يأجوجَ ومألِّجُوجٍ فسَهِبتَ عليه بعض المشاكل عَلَى الْوَشَايَة مَعُوْطَة جَالِمَتَ أَمْنَ أَحْدِ لِلْشَاءِ يَجْ الْفِاءِتُهُ بِرَقْيَةِ مِنْ اللَّكَ يَطَلَّبُونَ حِضُورَهُ اللهاض ومنه تنسيره بوسافر وحشل مع الناس خوف عليه واهتم الأمير عبد الله وبعثه بمشيازة وملطاحة ومنابإن وصل البياضة والجتمع بيوم الخيس بالملك والمماء ختل أقبطم وألكرمه الملك الإكرام القام وقال إنتا نعتبرك في القصيم يمن العلماء المَّالِمَانِينَ جَلَيْنَ اللَّعَلَيْهِ مِنْ عَامَ ١٧٩٥ هَ وَلِعَدَ أَنْ يَنْتَهِي قَوْلِمِهُمْ عَلَى الجد صَالح النَّمَانُ: يُنْتَرَعُونَ عَلَيْهِ فَيَ الْأَصُولُ والفروعُ وَالْحَدِيثُ وَالْقُفُ إِلَى عَلَمَاتُهُ ظُلُّبَة مُ كُنتِيرًا وَنْ وَمَنْ أَبْرُرُومُ مُنتَالِمُ الْبُرَامِيمُ البُسَامُ وَعَبْدَ اللَّهُ بِنَ عَبدَ العَرْيُر بِن عَقيل وعمد العبد الغويز الطوع وعبد الغزيز الشبيل وسلمان الصافح الخريم وعبد الرخن الخمد النوشي ومحدالصالح الديمين وعلى الحمد الزامل ومعدالمصور الوامل وعبدالله بالمنظور الرامل وحدالهما البسالم وعبلا الله ألحشن البزيكان وجمد الصغك وعبد الله المحدد الموهلي ومحرز لهذه الأخرف محد المثملن القاصي وإثراهم الغرير مؤعبد الله العبد العزبز ألخضيرى وعبد العزير الحمد السلمان ومحمد السلمان البسام تهخنه البراهيم القافني وعبدناله المحند الفهيد وسلطن الطللح البسام وعبدالله اللغذ الراحمن المحد البيعام وصبداله العبد الزحمن الصالح البسام وعبد الله المجمد الصيغان اوعبد الرحلن العبد الغزيزا الراطل وعبد العزيزا لحجد البسام وعبداله العباد العزيز الشنيلي وغبنانالغويز العلى المشاعد وسلمأن العبسب والراجس السامة

وابنه عبد الله العبد الرحق السندى وعبد الله المحمد المطرودى وسلمان السلمان وابنه عبد الله العبد العبود وابنه عبد الله المحمد العبود وعمد الناصر الحناكي محمد العبد الرحم العبد الرحم العبد الرحم العبد الرحم المحمد الله المنطى وعبد الله المسلمان العربي وابراهم الحويمل وجهد العثمان الخويمل وعبد البريم العدى وعبد العربي وعبد البريم العربي وعبد المويم العدى وعبد المويم العدى وعبد المويم العدى وعبد المويم العدى

أثبته وكان رحمه الله حسن التعليم وكانت طريقته وإعاما يحضرن ذكره واليدمية أثبته وكان رحمه الله حسن التعليم وكانت طريقته والتعليم أنى كطريقة شيخه الجد صالح المثان بجمع الطلبة كليم على كتابين واحد بعد آخر وبعد انتهاء الجلسة يطلب من ثلاثة منهم إعادة ما يستحضره من التقرير بدور عليهم ليختسر قوة حفظهم وفيمهم ويعطى الجوائز على حفظ المتون وقوة الفهم والجواب على أسئلته التى يوردها عليهم ويناقشهم بعديوم عما مضى فكانت فائدته عظيمة ويهتمون وغيره سم بركة فإنها عديمة الفائدة في الغالب.

وقد انتهى التدريس إليه في عام ١٣٥١ ه حينا توفى جدنا صالح بن عمان وكذا الإفتاء وكان يميل في فتاويه ومؤلفاته وتدريسه إلى اختبارات ابن تيمية وأبن ألقيم وينضح تلاميده على مطالعتهما والقضلع منهمة وربنا حرج عنهما إذا قوى عنده الدليل فهو يخمسل مدهب الإعام أحمد أساساً له فيا لم يترجح عنده وليل يخلاف فإذا توجح لديه الدليل بخلاف مذهب أحمد تابع الدليل وكان يفتى المؤمنية ويكان وكان يفتى المؤمنية وتارة تقد إليه الرسائل فيهاوب عليها كهابيا وكان يرى طلاق النلائ بكلمة

والحدة والعدة إلا أنه لا يغتى بها وكان بطر خالمانا على الطلبة ليختبر أدهانهم ويعدد أحياناً تغليط هسه أمام الحلقة ليرى من هو حاضر الذهن لتغريره عن هو هارد الذهن لعربره عن هو هارد الذهن ولمرقة النبيب الفطن من خده وتلامدته قد عرفوا منه ذلك وف كل عن يخوض فيه يورد الأدلة والجمع بينها وأدلة المعارسين لها مم يعمل نفسه كحكم بينها وأدلة المعارسين لها مم يعمل نفسه كحكم بينها كطريقة ابن التم رحمه الله في الأعلام وزاد المعاد وكان المسافرون المحج يوجبون في محبته للاستفادة في شئون دينهم منه .

وكان كثير الحج تنفلا زاهداً عفيقاً متعققاً عزير النفس مع قلة ذات يلنه من حسنات شيخ المنافر وكان كثير الحج تنفلا زاهداً عفيقاً المنافرة و وور المرصى ويشيع الجنائر وقى سنة ١٣٦٠ ه قام بتأسيس المكتبة الشهيرة بالوطنية على نفقة الودير ابن حمدان وجلب لها آلاف الكتب في شتى الفنون وصارت هذه المكتبة صبوح الطلبة الذين يقر ونعلية عبها وغبوقهم وكانت المراجع متوافرة فيها وفى سنه ١٣٦٣ مقام وكانت المراجع متوافرة فيها وفى سنه ١٣٦٧ مقام معية أخرى خيرية لعمارة مؤلخره وانتهت على مايرام كل ذلك من فاعل خير بمساعية المن كورة وقدمنا بترجمة شيخنا ابن عودان بأنه عينه إماماً وخطيباً لهذا الجامع الكبير في رمضان عام ١٣٦١ ه وأنها تعتبر حسنة من حسنات شيخنا ابن عودان أحبه الناس عليها وحفظوها له .

للجليس لا يرى الغضب في وجهه طلق الوجه كريم الحيا وكان يكثر من الحج ويصوم البيض وغيرها ويتكلم مع كل فرد بما يناسب حاله ويدفع لفقراء من الطلبة الأموال ليتجردوا عن الانشغال في وسائل الميشة وكان إماماً في التعبير وشاعراً بارعاً فالنظم سهل عليه رثي شيخه الجد صالح وبعض زملائه وتلامذته وله منظومة في فضل العلم والتجرد كما فظم الدليل بأربعائة بيت على بحر الرجز وله مؤلفات في الفروع والأصول والحديث والتفسير تبلغ ستا وثلاثين مصنفا من أبرزها تفسيره تيسير الكريم المنان وخلاصة التفسير وبهجة قلوب الأبرار والرياض الناضرة والمختارات الجلية وفتاويه المجموعة ومنهاج السالكين وغيرها فهي مطبوعة متداولة وكلها مفيدة وبعبائر واضحة جلية وبالجلة فقد كوس أوقات حياته للنفع تعلما و إفتاء وتأليفا

وكان داعية خير ورشد يحب أهل الخير ويتودد إلى الخلق ويزجى الضعيف ويحرص على إصلاح ذات البين وهو المرجع فى عقود الأنكحة وتحرير الوثائق خدمة لوجه الله وكانت الكتابة سهلة عليه فى قلم أو عود عصفر أو غيرها مما جعل شيخه محمد الشنقيطى يقول ما وصفته فى مخطوطاته إلا على الزهادة فى الدنيا يأخذ ما عنى له بدون تكلف وله مخطوطات بقلمه ومخطوطات اقتناها ما بين مشتريات ومهداة وكثيراً ما يستشير تلامذته فيا يقرءون به كلما انتهى من كتاب ومتى اختلفوا كان الحسكم بينهم ويعمل المناظرات لنشحيذ أذهانهم وكان حسن التعليم ويأتى بالمسائل بدلائلها ويستطرد بنظائرها بفصاحة وبلاغة بديهية وكان فى مطلع عره مقلداً الأحمد ثم مال إلى الاجتهاد واختيارات الشيخين من مفهوم ومنطوق ويستنبط من الحديث إذا أخذ يتكلم عليه فوائد لا تجيء على البال ويفسر القرآن

<sup>(</sup>١٥ ــ روضة الناظرين ــ ج ١ )

ارتجالا وعنده قوة داكرة وحفظ وجواب حاضر يندهش منه سامعه ومن قرأ عليه أو تلمح مؤلفاته القيمة بان له ذلك من فصاحة وبيان وجزالة لفظ فإنه البحر الذى لا ساحل له .

(يقر له بالفضل مَن كان منصفاً إذا قال قولا كان بالقول أمثلا)

وكانت جلساته فى الليل والمهار أربع جلسات وأصيب قبل وفاته بأربع سنوات بارتفاع الضغط فسافو فى عام ١٣٧٧ ه إلى بيروت للمعالجة فاهتمت حكومتنا الرشيدة به وبعثت له طائرة خاصة لنقله إلى لبنان للعلاج وفيها دكتوران صحباه جا وابها وبقى فى بيروت أربعين يوماً بحت العلاج حتى شفاه الله وعافاه ورجع إلى عنيزة واستمر فى تدريسه كعادته رغم نهى الأطباء له ويقول إن راحتى فى مزاولة على بالنفع المتعدى وصار الضغط يعاوده فى كل عام ثلاثة أيام ثم يشفى ولا يصده عن الخروج وبحدث معه رعدة وسكتة لا يقدر على الكلام وتبقى معه دقيقة ثم نزول بدون تألم سوى برد يتلوه عَرَق .

وكان قصير القامة ممتلى والجسم أبيض اللون مشرباً بالحرة مدور الوجه طلقه كشيف اللحية البيضاء وقد ابيضت مع رأسه وهو صغير وكانت له مكانة مرموقة وكلة نافذة وعنده غيرة وفيه نخوة ومهما أردت أن أصفه فإن القلم سيجف ويعجز اللسان عن الإحاطة في شمائله الحميدة وأخلاقه الفذة فلقد خلف فراغاً واسعاً حيما فقدناه لأنه كان أنس الحافل وقد سكن حبه في سويداء القلوب

وقد مدحه العلما، في حياته ورثوه بعد مماته ومنهم تلميذه عبد الرحمن العبد العزيز الزامل الذي أثنى عليه بقصيدة طويلة ومطلعها :
دع عنك ذكر الهوى واذكر أخا ثنة

يدعو إلى العلم لم يقعل به الضجر

شمس العلوم ومن بالفضل متصف مفتاح خير إلى الطاعات متكر بحر من العلم نال العلم فى صغر مع التقى حيث ذاك الفوز والظفو نال العلا يافعاً تعسلو مراتبه ففضله عند كل الناس مشتهر بالفقه فى الدين غصن كله ، والفقه فى الدين غصن كله ، والفقه فى الدين غصن كله ،

وهي على عمط قصيدة شيخه قد طال شوقى إلى الأحباب والنكر وها في آخر مجموءة الفتاوى له يتضمنان الحث على طلب العلم والمثابرة عليهوعدم الضجر والسآمة فى طلبه وفى شهر جمادى الآخرة عام ست وسبعين من الهجرة صلى بجماعته ليلة الأربعاء الثانى والعشرين من جمادى الآخرة وبعد سلامه أحس بثقل وضعف حركة فلم يتمكن من المشي فأشار إلى أحد تلامذته بأن يمسك يده إلى منزله فلم وصل بيتِه أُغْمَى عليه ثم أفاق من إغمائه فحمد الله وأثنى عليه بمــا هو أهله وتــكلم مع أهله وقال إنني بحمد الله بعافية وأسندوه وحادثهم محادثة حسنة طيب بها قلوبهم ثم سكت وعاد الإغماء عليه المطبق ولم يفق بعدها فاستدعوا الطبيب له فقرر بأن معه نزيفاً في المخ حَطِّراً إنْ لم مُيتداركِ فأبرقوا لابنه وللملك فبعث طبيباً خاصًا للمخ لإسعافه بما يحتاجه وأقلعت الطائرة من الرياض وكان الجو ملبداً بالضباب والغيوم وفيه مطر قد تتابع أربعين يوماً لم تُر الشمس فيه وهو الذي تهدمت منه البيوت ونزلت أخشاب سطوح المساجد فلم يساعد الجو على هبوطها ورجمت من حيث أتت ثم رجعت من الغد صباح الخميس لمحاولة الهبوط فتلقت المكالمة وهي فى الجو بوفاتِه فرجعت من حيث أثت وكان ابنه عبد الله فيها وكانت وفاته فجر يوم الخيس الموافق ٢٣ من جمادى الآخرة عام ١٣٧٦ عن تسبع وستين سنة قضاها فى العلم تعلمًا وتعليما وإفتاءً وتأليفًا وأنصدعالناسلوته وحزنو احزنًا شديدًا وبكته العيون . ولقد حدثنى من أتى به بأن الشيخ سليان المشعلى وكان عالما جليلا وقاضيا مسدداً لما علم بوفاته قال مات اليوم عالم نجد وقد طاب الموت بعد هذه الشخصية الفذة فانصدع ومات في ١٧ من رجب بعد وفاة شيخنا السعدى بتسعة عشر يوما وكان من خواصه نعود لترجمة شيخنا لقد أخروه إلى صلاة الظهر لعل أحد أبنائه يدركه فلم يدركه فلم يدركه فلم يدركه أحد وصلى عليه خليفته عبد العزيز الحمدالبسام في الجامع الكبير في حشد كبير لم نشهد له مثيلا من قبل جمع أهل البلد قاطبة والترى والمدن المجاورة وصلى عليه صلاة الغائب في جوامع نجد ورثى بمراث عديدة نظماً ونثراً فنها مرثية بعثما المجامة ومها مرثية ومنها المامة ومرثية لصالح العبد الله الشبيلي نونية تعالم خسين بيتاً رنانة ومنها مرثية المدكتور عبد الله الصالح العبد الله الشبيلي نونية تعالم خسين بيتاً رنانة ومنها مرثية للدكتور عبد الله الصالح العبد مدرس بالجامعة ومطلمها:

( مهج تذوب وأنفس تقحسر

ولظى على شغف القلوب تسعر )

الحزن أضرم في الجوائح والأسي

يصلى المشاءر بالجحيم ويصهو

\_لاً الضائر حسرة وكآبة

لا شيء يبرثها ولا هي تجـــــبر

والحزن يعلى في الدماء ويرخر

كيف العزاء بمن أذيب لفقــــده

كل الوجــود ومن بكاه المنبر

كيف العزاء بمن أصيب لفقده

من في الحياة ومن نعيّه الأعصر ﴿

كل امرى و فى الكون غايته الرَّدَى المَّلِي المَّوْن عايته الرَّدَى المَّلِي المُعَلَّمِ مُقَدِّدُ وَ المُعَلِّمِ النفوس مُقَدِّدُ النفوس فَهَا يرى المَّلِي النفوس فَهَا يرى المَّلِي النفوس فَهَا يرى المَّلِي النفوس فَهَا يرى المَّلِي النفوس فَهَا يرى المُعَلِّمُ المَلِي النفوس فَهَا يرى المَّلِي النفوس فَهَا يرى المَّلِي النفوس فَهَا يرى المَّلِي المُعَلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُع

من من عد الحالية وهو حيُّ يذكر تفنى الخليقة وهو حيُّ يذكر

ما مات من نشر الفضيــلة والتقى

وأقام صرحاً أسب لا يكسر

طوراً تحذر بالعسنذاب وتارة

ماذاً أقول عن المصلب ومهجتي

وهى طويلة رنانة انتقينا منها طرفاً كما رثاه صالح العبد العزيز العثيمين الموظف بوزارة الحج والأوقاف والشرف على عمارة الحرم ومطلع مرثيته:

رزء عظيم أثار الحزن والأسفا

فا دمع فيه على الخدين قد وكفا

رزء أصيب به الإسكلام قاطبة و

ا كادت اتفتت من أكباد ما اكتينفا

فی کل وقت تری الأخبار قد ذهبت 🔞 🦠 🖟 🖟 🖟 🖔

مريد لا خير في العيش لي حتى وإن عطفا

حبر فحـبر نظم سلكه قطعت

إذا تبين بدر قيل قد كسفا

ه أعين الدين والإسلام إن ذهبت

تلك العيــون ترى كل الضّيا سدفا

اليوم حقًّا فقدفا للهدى علما

اليوم حقًا فقدنا الزهد والشرفا

للت عنيزة دهرا وهي رافعة

لوا، فحر له كل الورى عرفا

ظلت به العرب دهنًا وهي فاخرة

واليــوم أضحت تعزَّى فيه وا أسفا

فذى تصانيف قد قام قائمها

يدعو العباد عليها الكل قد عكفا

لهني عليه فجودى مقلق ببكا

واستبدلی بدم دمعاً لـکِی وکفا

فإن تجودی بدمع کان مدخرا

لهفي بذا المام قد حتى العزاء لنا

فى فادح لو أصا**ب** ال**طود لا**رتجفا

مات الذي إن نخض في النحو لحته

قال ابن مالك ما أبديته طرفا

وإن يوضح التوضيح ومشكلة ما المراه (١٥) ١٠٠٠

يه با ره اليمال في الله الله في خوارن بأخلى عند ما الوضعا

و و فالله أو يلهمنا و و مستسبرات فقد وعظمت و و الديرو و الدين و الدين و الدين و الدين و الدين و الدين و الدين

والمعاد المسترو والمفالي والمناسرين مضيبة والمقلت والفاري الكتف والم

﴿ وَاللَّهُ عَنِي ﴿ عَنِ الْحَسَانَهِ حَسَناً ﴿ وَاللَّهُ عَنِي الْحَسَانَةِ حَسَناً ﴿ وَاللَّهُ الْ

والله يسكنه من حنـــة غرفا

كا أثنى عليه مزيد الخطيب بأبيات رقيقة وكان يراسله وقد خلف أبناء الثلاثة عبد الله ومحد وأحمد وكلهم من خيرة رماننا ديناوخلقا ويشتغلون بالتجارة وفي شهر وفاته هطلت على القصيم أمطار غزيرة تهدمت منها البيوت وعابت سطوح المساجد وتزل أخشابها وبقينا أربعين يوما لم تر الشمس وكان فرحنا بالشمس أشد من هطول المطر .

وفيها وفي محمد العبد الله بن مسفر من أعيان بريدة والمسفر فضول وكان من خيرة زمانه سكن عنيزة و تزوج بنتا من آل حماد بنى زيد وفى أسبوع وفاة شيخنا توفى الحال سلمان الحمد القاضى بالظهران ودفن بالدمام وكان من رجال الدين وأعيان عنيزة وعمدة فى التوثيقات رحمه الله وفيها تغيرت العملة من الفضة إلى الورق بالقصيم وفيها الاعتداء الثلاثى على مصر فى بور سعيد .

### عدد (٩٤) { عبد الرحمن بن سليمان الملق ﴾ من مدينة حائل:

هو العالم الجليل الورعالزاهد والأديبالشاعر البارع الفرضي الشيخ عبدالرحمن ابن سلمان بن شابع بن عبد الرحمن الملق قضيبي رشابده وفي مرجع آخر أنهم من العضيلات من الصعوب من بني عبد الله قدم جدهم من الملقى بالقصيم وسكن حايل وولد هذا العالم بها سنة ١٢٩٧ ﻫـ ورباه ووالده أحسن تربية فنشأ في عبادة الله نشأة حسنة وقرأ القرآنعلي مقرى. بحايلحتىحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ علىعلماء حايل وجد واجبهد ومن أبرز مشائخه فبها الشيخ صالح السالم البنيان وابنه سألم الصالح البنيان والشيخ عبد الله السليان بن بليهد وسليان بن عطية لازم هؤلاء في علوم الفروع والأصول والحديث والتفسير وأصولالفقه ولما قدم الشيخ عبد الله بن عبد الاطيف حائل ليتولى مهام منصب القضاء فيها قرأ مع شيخه سالم الصالح عليه وكان يافعاً ثم صحب شيخه حمود الشعدلي إلى الرياض فلازمه مع غيره فيها وقرأ علوم العربية على حمود الحصين الشغدلى وعلى حمد أبو عوف الخطيب قاضي مكة وعلى عثمان المبيد لأنهم في علوم العربية قد قطعوا شوطاً لازم من أسلفنا ذكرهم ليله مع نهاره وكانوا معجبين بذكائه ونبله وأدرك في علوم الأصول والفروع وفي علومالعربية إدراكاً تامًا أهَّله للترشيح للقضاء والإستنابة فيه وكان قوى الحفظ سريع الفهم مستقما في دينه وخلقه .

يقول عنه الشيخ المحمد الهندى فى زهر الخمائل إنه يعد من أكابر علماء حايل وأن الفاضى فيها حمود الحسين الشغدلى كثيراً ما يستنيبه على قضائها إذا غاب أو مرض انتهى وكان كاتبه الخاص و،وضع سره وقارئه وكانت له اليد الطولى فى الأدب والشعر وعنده موهبة يقرض الشعر بمهارة ومرجعا فى الفرائض

وحسابها وله نظم رائق فقد هنأ الملك عبدالعزيز عام الأربعين لما فتح حائل بقصيدة رئانة وله قصيدتان ميمية ولامية فى رئاء شيخه صالحالسالم أوردناها بترجمته كارثى شيخه عبد الله بن بليهد بعد مماته بنونية طويلة وكان كاتباً له أيضاً فى قضاء حايل ويستنيبه وكان عدة فى التوثقات بحايل بخطه الحسن النير الجميل وله مخطوطات كثيرة وأما أوصافه فكان ربعة من الرجال حنطى اللون كثيف اللحية يصبغها بالحمرة فقد بصره آخر حياته فصبر واحتسب الأجر من الله تعالى .

وكان دمث الأخلاق لا يحب المظهو وربما ابتعث في المدن والقرى لمهام تتعلق بالتعليم ورشح للقضاء فامتنع نورعاً منه وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة متو إضماً لازم المسجد والتلاوة بعد أنطعن فىالسن فكان لا يخرج منه إلا قليلا ويتهجد الايل ودرس الطلبة ولا أعرف من تلامذته أحداً وأصيب بنوبة قلبية فوافاه أجله بعد ساعة من الإصابة وحزن النباس على فقده وذلك فى ليلة الاثنين التاسع منجمادى الآخرة سنة ١٣٨٠ﻫ وخلف أولاداً و أحفاداً فيحايل فمنهم حفيده سلمان الذي وافانا بترجمهجده معترجمة له قبلها من عبدالكريم الصالح السالم رئيس الهيئـــة رحمه الله فرحم الله الشيخ الملق برحمته الواسعة . وفيها تأسيس الجامعة الإسلامية بالمدينة وابتدأ التدريس فيها في جمادى الآخرة عام إحدى وثمانين وفيها وفاة الأخت موضى وبعدها بسنة وفاة الشيخ محمد العلى المحمد السناني رحمهما الله وفي عام المانين أنشئت الغزيلية وهي أكبر المزارع في الجنوب وأنفق المنصور والعبدلى عليها مئاتالملابين وجعلاها مضيفاً للوافدين كرماً وجوداً ومحلا للأفراح ومنتزها ونقهما الله وأكثر من أمثالهما النافعين .

# عدد (٩٥) ﴿ عبد الرحمن بن خريف ﴾ من حريملا

هو العالم الجليل والفرضى الشهير الشيخ عبدالر حمن بن عبدالعزيز بن عبدالر حمن ابن خريف بتشديد الياء من الوهبة أوهبة تميم ولد هذا العالم فى بلدة حريملا سنة ١٣١٠ هو تربى على يد أبيه تربية حسنة ومنشؤه من أرغبة جدهم نزح لحريملا قرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على أعيان علماء بلده ومن أبرزهم العلامة محمد الفيصل الممارك وإبراهيم بنسلمان المبارك وفيصل المبارك قاضى الجوف لازمهم فى الأصول والفروع وفى الحديث وعلوم العربية ثم رحل إلى المجمعة فقرأ على علمائها .

ومن أبرز مشائخه فيها قاصيها عبد الله العبد العزيز العنقرى ثم سمت به همته فرحل إلى الوياض للاستفادة والنزود من العلم فقر أعلى علمائه ومن أبرزهم عبد الله ابن عبد اللطيف وسعد بن عتيق وفى علوم العربية على حمد بن فارس لازم هؤلاء ليله ونهاره وكانوا معجبين بفرط ذكائه ونبله وكان قوى الحفظ سريم الفهم تخصص فى علم الفرائض وحسابها حتى كان مرجعاً فيها .

ورشح للقضاء مراراً فرفض تورعاً منه ومخافة من عائلته ورجع من الرياض إلى بلدة حريملا يحمل مشعل العلم والمعرفة فجلس الطلبة ونفع الله به تعليما وإفتاء وكانت مهنته الزراءة بفلاحة فيها محل لهم فى حريملا ويتعيش من هذا الكسب وكان آية فى الزهد والورع والاستقامة فى الدين ويصدع فى الأمر بالمعروف ولا يحاف فى الله لومة لائم وعنده غيرة وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة وأما أوصافه فكان مربوع القامة حنطى اللون كثيف اللحية عيفا وكان يضرب به المثل فى الكرم والجود وله نكت حسان توالت عليه

الأمراض آخر عمره ووافته المنية مأسوفاً على فقده وذلك في ربيع الآخر من عام ألف وثلاثمائة وتسعين من الهجرة وله أولاد فرجه الله برجته الواسعة وبعده بستة وفاة محد سالم البيحا في ومحد نصيف رجهما الله وكان فقدها خسارة لا تعوض .

عدد (٩٦) ﴿ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم ﴾ من قرب حريملا

he contribution of the first war to the state of the state of the

هو العالم الجليل والأديب البارع الحدث الشهير الشيخ عبد الرحمن بن محمد ابن عبدالله بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحط في النبعدي يقول مؤلف مشاهير علماء نجد الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف ولد في قرية البير من قرى الحمل بنجد سنة ١٣١٩ه وفي ترجمة وردتني من ابنه أحمد جمل ولادته في عام أثني عشر بعد الثلاثمائة والألف. نشأ بهذه القرية نشأة حسنة وترنى أحسن تربية أبوية وقرأ القرآن علىمقرى بقريته وحفظه نجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وقرأ مبادى العلوم كلها فى قريته وما حولها ثم سمت همته للنزود والاستفادة فرحل إلى الرياض وجد في الطلب وثابر عليه على أعيان علمائه ومن أبرز مشائخه العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتيق وعبد الله ابن عبد العزيز العنقرى ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وذلك في أصول الدين وفروعة وفى الحديث والتفسير وقرأ علوم العربية على العالمين الشهيرين حمدبن فارس ومحمد بن عبد العريز بن مانع مدير المعارف سابقا بالملكة لأنه كان رحالة رحمه الله هكذا في ترجمتِه الواردة من ابنه وذكر البسام في ترجمته له شيخين ها محمد ابن مجمود وسلمان بن سحمان و

وكان مشاعه معجبين بفرط ذكائه ونبله وكان كثير المطالعة في كتب الفروع والأصول والعربية لا يسام منها وأكب على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم فكانت كتبهما صبوحه وغبوقه وأدرك بسببهما إدراكاً تامًّا وكان قوى الحفظ سريع الفهم ذا موهبة وجواب حاضر على البديهة فنبغ في فنون عديدة حتى صار مثار الإعجاب بين جلسائه وقام بجهود جبارة في التأليف وغيره من ذلك عنايته واهتمامه التام بجمع التراث العلى من مصادره فقام بنشاط يشكر عليه تحمل من أجله مشاق السفر ويحت وزَةًب في مكاتب كثيرة في الدول العربية وغيرها وجمع كل ما وجده من مؤلهات ابن تيمية رحمه الله ثم سعى في ترتيبه و تصحيحه وذلك برحلات عديدة فنها إلى القاهرة في عام ١٣٦٥ه.

وكان بصحبته ابنه محمد الذي ساعده على ذلك و بحث مع علماء الشام ومصر ودار على المكاتب المطبوعة وخزانات المخطوطات الأثرية للوصول إلى الهدف الذي آلى على نفسه بلوغه وقام برحلة ضمن العلاج في عام ١٣٧٧ ه ودار علمهما أخرى .

وفي عام ١٣٧٧ ه قام برحلة إلى القاهرة للعلاج ولما تماثل للشفاء دار كالأولى على مكاتبهما وعكف على مكتبة الأزهر ودار الكتب بشارع محمد على ونقب عما فيهما من مؤلفات الشيخ ثم واصل سفره إلى فرنسا للمعالجة فى باريس فأجرى عملية فى رأسه الذي كان يعوده عاماً بعد عام ولما تماثل للشفاء دار على مكاتبه ومكاتب أوربا في هذه الرحلة للتنقيب عن هذه المؤلفات من مظانها ولم يشغله مرضه العضال الذي سافر فى هذه الرحلات من أجله عما هو بصدده من المجهود الكبير الذي طالما تعطش المستفيدون بأن يبرز بالمظهر الذي أبرزه وصور من مؤلفاته الكثير ثم سعى بمجهود لإتمامه بعد جمعة ولم شعثه من تفرقه فى ترتيبه و تعريبه الكثير ثم سعى بمجهود لإتمامه بعد جمعة ولم شعثه من تفرقه فى ترتيبه و تعريبه

لمراجعيه وتصحيحه وتنقيحه فجات تلك الضالة المنشودة مجموعة نفيسة بلغت ستا وثلاثين مجلداً الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون فهارس وأعلام للتقريب لرواد المطالعة .

كا قام بمجهود كبير آخر لجمع الرسائل والمسائل النجدية التي كان صاحب المنار قد طبعها على نفقة الملك عبد العزيز إلا أنها غير مرتبة فقام بترتيبها أحسن ترتيب وتقريب لقارئها وصححها ونقحها وجات اثنى عشر مجلداً فطبعها وسماها الدرر السنية في الأجوية النجدية وترجم لهم بجزء مفرد خلد مآثرهم وأبرز فيه كفاحهم في سبيل الدعوة إلى الله ونفع الخلق وذلك بإحافة زيادات كثيرة عما جعه قبلها في عام ١٣٥٦ ه بمطبعة أم القرى فجاءت الطباعة الأخيرة بتاريخ ١٣٨٥ ه على أحسن ترتيب وتقريب على نفقة الشهيد الملك فيصل رحمه الله بواسطة دار الإفتاء فصار لهذين المجهودين أثرهما الطيب وبقيا لسان ذكر له في العالمين ودار الإفتاء فصار لهذين المجهودين أثرهما الطيب وبقيا لسان ذكر له في العالمين و

وله مؤلفات قيمة فمنها أصول الأحكام وشرحه إحكام الأحكام على أصول الأحكام أربعة مجلدات طبع بدمشق سنة ١٣٧٥ ه ومحتصر وظائف ابن رجب في رمضان مع زيادات نفيسة ضمها إليه طبعت سنة ١٣٧٩ ه والحجاب واللياس في الصلاة وله السيف المسلول على عابد الرسول وشرح محتصر للعقيدة السفارينية وحاشية على شرح الزاد مخطوطة و تراجم لأصحاب الرسائل النجدية طبع بمؤسسة النور ومقدمة التفسير وحاشية على الرحبية وعلى الآجرومية وعلى التوحيد ورسائل وفتاوى لوجعت لجارت أسفاراً صخمة .

وكانت مجالسه مجالس علم وبحث شيقة وممتعة للجليس وله نكت حسان وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية وعنده غيرة وله مكانة مرموقة وكلة النفاض متواضعاً وأما أوصافه فكان طويلا تحيفا قمحى اللون بميل إلى البياض

متوسط الشعر دمث الأخلاق لا يحب المظهر والشهرة سخيا لين العربكة حلوالشائل وصولا للرحم مستقما في دينه وخلقه .

ومن تدبر أحواله وسبرها وقرأ مؤلفاته بان له ما ذكرناه من وفور العتل والعلم والدين توالت عليه الأمراض في آخر عمره وسافر في تلك الرحلات العلاج مراراً وصبر واحتسب من الله منوبة الصابرين فكانت الحمي لاتفارقه مع الحلال الجسم وتألم من وجع الرأس وكان يجنو على الفقراء ويواسيهم ويقول مرحباً بمن يحمل زادنا إلى الآخرة وأما أعماله فقد رشح للقضاء مراراً فامتنع تورعاً منه ودرس للطلبة وأفتي وتولى إدارة المكتبة السعودية وله مخطوطات نفيسة ومكتبة حافلة وافاه أجله المحتسوم في الرياض في ٨ من شهر شعبان سنة ١٣٩٢ ه وصلى عليه في جامع الرياض المكبير وشيعه أهل البلد وما حوله من القرى وحزن الناس لفقده ورثى بمراث وخلف أبناء من خيرة زماننا ويشعلون وظائف عالية وطلاباً وأكبرهم عبد الله ثم محمد ثم أحمد وسلمان وإبراهيم وسعد وناصر وحمد فرحمة الله على عبد الله ثم محمد ثم أحمد وسلمان وإبراهيم وسعد وناصر وحمد فرحمة الله على عبد الرحمن بن القاسم فلقد كان عالما عاملا قام بجهود لا تنسى أثابه الله الجنة وغفر له .

### عدد (٩٧) ﴿ عبد الرحمن بن سمد ﴾ من بلدة ملهم

هو العالم الجليل والفقيه الورع الراهد الشيخ عبد الرحمن بن سعب ابن عبد العزيز بن حسن من الفضول من جرثومة بنى لام ولد هذا العالم فى بلدة ملهم من بلدان المحمل فى بينت علموشرف ودين وذلك سنة ١٣٧٥ ه ورباه والده العالم الجليل سعد أحسن تربية وأدخله عند مقرىء حتى حفظ القرآن وجوده وشرع

فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومقابرة فقرأ على علماء بلده وما حولها من سدير ومن أبرز مشائخه أبوه العلامة سعد بن عبد العزيز قاضى أبها وكان عالما جليلا وشجاعا باسلا حضر حصار آلعايض فى عهد الملك عبدالعزيز وكان يصحبه دائما ومع شجاعته كان مجاب الدعوة فلقد حدثنى الشيخ ناصر بن حمد بن راشد رئيس التعليم لابنات سابقاً أنهم فى حصارهم لآل عايض كان فى شدة حر فنفد زادهم وماؤهم فجمع أهل القصر ومن معه واستسقى بهم ودعا بدد الصلاة فى الخطبة فنزل المطر الغزير فشر بوا وملأوا أو انيهم وكان معظم المطر على القصر وما حوله انتهى كلام ناصر .

وأما جده فإنه العلامة عبد العزيز بن حسن العالم المشهور وتأتى ترجمته فأنت تجد بيتهم بيت علم وتقى نعود لترجمة عبد الرحمن شرع فى طلب العلم على أبيه ثم على علماء سدير ومن أبرز مشائحه بالمجمعة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقرى وإبراهيم بنسليان بن مبارك وفيصل المبارك بحريملا لازم هؤلاء العلماء فى الأصول والفروع والحديث والتفسير ثم سمت همته المتزود والاستفادة فرحل إلى بلدة الرياض واسترطنها وقرأ على أعيان العلماء فيها .

ومن أبرز مشائحه فيه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وأخوه عبد اللطيف ابن إبراهيم وغيرها كقاضى الرياض إبراهيم بن سليان فكان تلميدًا له في حريملا وفي الرياض وكان كثير المطالعة جدا خصوصا في كتيب فقهائمنا مع ما وهبه الله من فهم ثاقب وقوة في الحفظ والجواب الحاضر .

تولى القضاء فى بلد الزلفى ثم نقل منه إلى حريملا ومكث فى قضائها سنين ودرس الطلبة وكان إمام وخطيب جامعها وسدد فى أقضيته وأحبه أملها ثم نقل عضوًا فى محكمة الرياض واستمر يزاول أعمال القضاء بحزم وكان مثالا فى العدالة

والنزاهة وعزة النفس متواضعاً لا يحب الشهرة وكان طلق الوجه بشوشاً لا يرى العضب في وجهه مربوع القامة نحيف الجسم قليــل الشعر قمحى اللون سمحاً حلو المفاكمة مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة كريماً يحنــو على الفقراء ويواسيهم وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية نقل أهله إلى الرياض معه .

وزوج الشيخ محمد بن إبراهيم بنته ولازمه بالقراءة طوال حياته بمدة إقامته وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة ودرّس الطلبة في مسجد الوسيطى وكان إماماً له لقربه من منزله ويصلى يوم الجمعة إماماً وخطيباً في جامع الشيخ محمد بدخنة وكان صداعا بكلمة الحق لايخاف في الله لومة لائم وعنده غيرة وفيه مخوة وله مكانة مهموقة عند الناس ومحبة في قلوبهم وله تلامذة في حريملا والزلني وملهم والرياض لأنه درّس في هذه البلدان وكان حسن التعليم متواصاً زار بلدة ملهم فأصيب بموض كان يعتاده ووافاه أجله الحتوم بها مأسوفاً على فقده وذلك في آخر سنة بموض كان يعتاده ووافاه أجله الحتوم بها مأسوفاً على فقده وذلك في آخر سنة بموض كان يعتاده ووافاه أجله الحتوم بها مأسوفاً على فقده وذلك في آخر سنة بموض كان يعتاده ووافاه أبله المحتوم بها مأسوفاً على فقده وذلك في آخر سنة بموضاً الشريمة و موظف بموضاً الشريمة و من كلية الشريمة و موظف بموضاً الناسة تعليم البنات بالرياض ومتعب ومحمد مبتعثان إلى أمريكا رحمة الله على الشيخ عبد الرحمن فلقد كان آية في العلم والعمل والزهد و الورع و الشيخ عبد الرحمن فلقد كان آية في العلم والعمل والزهد و الورع و الشيخ عبد الرحمن فلقد كان آية في العلم والعمل والزهد و الورع و الورع و الشيخ عبد الرحمن فلقد كان آية في العلم والعمل والزهد و الورع و الشيخ عبد الرحمن فلقد كان آية في العلم والعمل والزهد و الورع و الشيخ عبد الرحمن فلقد كان آية في العلم والعمل والزهد و الورع و المورة و المحمد و الورع و المحمد و الم

\* \* \*

عدد (۹۸) ﴿ عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف ﴾ من الرياض هو العالم الجليسل والورع الزاهد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ من بني تميم من المشارفة ولد هذا العالم الجليل في مدينة الرياض في ١٣ من جمادي الأولى سنة ١٣١٥ ه ونشأ في بيت علم

وشرف ودين فرباه والده تربية حسنة وقرأ القرآن على مقرى عنوده مم حفظه عن ظهر قلب على والده وكان يدارسه القرآن و بوجه التوجيه الدينى و بحضه على طلب العلم بهمة سامية ومثابرة فقرأ على أبيه ولازمه فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث والعربية والتفسير وكان ملازماً لحلقات أبيه حتى مات وكان يحضه على حفظ المتون و نحنب المطولات ويقول له من حرم الأصول حرم الوصول وقرأ على عمه عبد الله بن عبد اللطيف ولازمه فى جلساته كلها وكان معجباً بفرط ذكائه ونبله ولم يفارقه حتى مات وقرأ على سعد بنحد بن عتيق ولازمه كما قرأ على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ولازمه فى الأصول والفروع والحديث والتفسير وقرأ على الشيخ محمد بن فارس فى علوم العربية كلها ولازمه سنين وأدرك فى فنون عديدة إدراكاً أهله للقضاء ورشح مراراً فامتنع منه تورعاً منه :

وكان زاهداً فى الدنيا وعلى جانب كبير من الأخلاق العالمية و يحنو على الفقر اع ويواسيهم وله مآثر حسنة فقد ساهم مساهمة طيبة فى نشر العلم النافع فطبع كتباً نفيسة فنها مختصر السيرة على حسابه الخاص وهو تأليف الشيخ عبد الله بن مجد ابن عبد الوهاب ومختصر الإنصاف والشرح الكبير للشيخ مجمد بن عبد الوهاب ومختصر المدى ومناسك الحج للشيخ عبسد الله بن مجمد أيضاً وكلة الإخلاص لابن رجب وله مساهمات خيرية فى عمارة مساجد وغيرها من أعمال الخير وكان وصور لا لارحم مستقيما فى دينه وخلقه ودرس الظلبة وكان حسن التعليم و اسم الاطلاع يصدع بكامة الحق لا يخاف فى الله لومة لأئم ومحبوباً عند الناس ذا مكانة مرموقة بينهم تعين إماءًا للجامع الكبير بالرياض سنين طويلة وكان من دعاة الخير والرشد ذا غيرة وأما أورافه فكان قمحى اللون يميل إلى السمرة

<sup>(</sup> ١٦ \_ روضة الناظرين \_ ج ١ )

عريض اللحيين مربوعاً توفاه الله في مصر في ٢٧ من جمازي الآخرة عام ١٣٩٣ و وحزن الناس لفقده و كانت وفاته بمصر ونقل جمانه للرياض و حلى عليه في الجامع الكبير وشيعه أهل البلد ورثى في الصحف ولم أجد من ترجم لحياته وقد خلف أبناء من خيرة زماننا وأكبرهم عبد اللطيف بهيئة الحسبة وآخر قد تخرج من كلية الشريعة وتوظف وباقيهم طلاب رحمة الله على المترجم له فلقد كان مشالا في العلم والوهد والورع وفيها بذى الحجة ١٧ وفاة محمد الشنقيطي المحدث .

#### \* \* \*

## عدد (٩٩) ﴿ عبد الرحمن العبد الله الدخيل ﴾ من المذنب

هو الشيخ الجليل عبدالرحمن بن الشيخ عبدالله بن محمد الدخيل من نواصر تميم ولد هذا العالم في بلدة المذنب و تربى في بيت علم وشرف ودين و كانت ولادته سنة ١٣١٠ ه فنشأ في بيت العلم نشأة حسنة وقرأ القوآن على مقرئ في المذنب يدعى ابن كريديس حتى حفظه تجويداً كما قرأ على أبيه نصفه حفظا ودارسه إياه وشرع في طلب العلم بهمة عالية فقرأ على أبيه مبادئ العلوم حفظا وقرأ على أخيه محمد ورحل معه إلى عنيزة فقرأ على علمائها ومن أبرز مشائحه فيها الجد صالح ابن عثمان القاضي وصهره الخال عبد الله بن مانع و كان زوجا لأخته محمد بن سليم لازمهما فقرأ على علمائها ومن أبرز مشائحه فيها عبد الله وعمر بن محمد بن سليم لازمهما سنين ورحل مع الشيدخ عمر إلى الأرطاوية بعد عام الأربعين لابادية لمناصبحهم وشهد أتهم وأقام معه ثلاث سنوات وعاد معه إلى بريدة وسمت همته فوحل إلى الرياض لطلب العلم والتزود منه مراراً أولها عام ١٣٣٤ ه قرأ فيها على علمائها

ومن أبرز مشائحه عبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد الطيف آل الشيخ كا قوأ على عبد العزبز العبادى ولازمه وكان بحفظ متن الزاد ونظم الرحبية والسراجية وكان جيداً في الفقه والفرائض وفي آخر عام ١٣٤٥ه نعين إماماً لجامع هجرة العظيم ومرشداً لهم والقرى المجاورة له بأس من الملك وباستشارة شيخه عر بن سلم فكانت إقامته بالعظيم ويتجول نصف الأسبوع إلى الهجر الصفر والقصير وطابة والربع والجحفة وعقلة وهن على ضلع سلمى مرشداً وواعظا ثم يعود إلى العظيم غربي بريدة بينها وبين حائل .

وفي عام ١٣٦٨ ه تعين قاضياً في لينة وأحبه أهلها بالشمال وسدد في أقضيته ودرس فيها وظل قاضياً في لينة سنين حتى أحيل للتقاعد في محرم سنة ١٣٨٢ ه فرجع إلى العظيم وجاور فيه بعائلته وكان يزور أخواله الشبل والجمالة بعنيزة كل عام وكان ورعا مستقيما في دينه وخلقه لايحب المظهر والشهرة غيورا ولازم المسجد حتى وافاه أجله المحتوم في ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٣٩٨ ه وخلف أولاده السبعة عبد الله ومحمد وعمان وسلمان وإبراهيم وعبد العزيز وصالح وله أحفاد تخرجوا من الكايات فرحمه الله برحمته الواسعة .

教 茶 茶

عدد (١٠٠) ﴿ عبد الرحمن السالم الكريديس ﴾ من البكيرية

هو العالم الجليل الشيخ عبدالرحمن بنسالم الكريديس، ولد هذا العالم بالقصيم في الكريديس، ولد هذا العالم بالقصيم في الكرية و فشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط فقرأ على علماء البكيرية وقضاتها ومن أبوز مشائخه الشيخ عبد الله بن سليان بن بليد وأخوه حمد البليهد وعبد الله بن محمد بن سليم حيما

كان قاصياً في البكيرية ورحل إليه في بريدة ولازمه فيها كا لازم الشيخ عمر ابن محمد بن سلم وقرأ على الشيخ محمد بن مقبل الورع الزاهد ولازمه سنين وهو أكثر مشائحه نفعاً له وقرأ على عبد العزيز السبيل وجد في الطلب وثابر حتى حصل على محصول جيد وجلس للطلبة في جامع تركى التركى بالبكيرية والتف إليه طلبة من البكيرية وما حولها ومن عام ١٣٥٠ والى عام ١٣٥٠ وحلقاته تكتظ بالطلبة ومن أبرز بملامذته الشيخ صالح بن تحمد اللحيدان وصالح بن ناصر الخزيم وعجد الله البراك وعبد العزيز الشريدة وصالح المحمود في آخرين . رشح للقضاء مرارا فامتنع بورعا وخوفا من عائلته وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة مستقيا في دينه وخلقه وكان طويل القامة قمحي اللون كث اللحية بحرد للعبادة ولازم المسجد آخر عره لا يخرج منه إلا قليلا و توالت عليه الأمراض ووافاه أجله المحتوم في شعبان عام٢٠١ وله أولاد رحمه الله برحمة الواسعة .

هدد (۱۰۱) ﴿ عبد الرحمن بن عبد المزيز آل الشيخ ﴾ من الرياض هو العالم الجليل الشيخ الورع عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن حسين بن محمد بن عبد الوهاب ولد هذا العالم في بيت علم وشرف ودين عام ١٣٢٣ هو تربي أحسن تربية وقو أ القرآن وحفظه بجويدا ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة على علماء بلده ومن أبرز مشائحة عبد العثمان الشاوى ومحمد العلى البيز رئيس محكمة الطائف ومجمد عبد الرزاق حمزة وبهجة البيطار وعبد الله الصالح الحليفي وفي عام ١٣٥٦ ه دخل المهد السعودي

بمكة وفى عام ١٣٩٠ تقريبا تعين إماما بمسجد ابن عباس فى الطائف وخطيبا فيه وكان من الزهاد الورعين كثير الخوف من الله غرير الدمعة لا تفيارى خده له شهرة بين أهالى الطائف وصيت ذائع عندهم تعين فى علام ١٣٧٤ رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وظل فى الرئاسة والإمامة والخطابة فى مسجد ابن عباس إلى قبيل وفاته فنى عام ألف وأربعائة صعف جسمه وأرهقته الشيخوخة وأحيل للمعاش وتجرد لعبادة ربه ونفع الخلق إفتاء وإرشاداً وكان صداعاً بكلمة الحق لا يخاف فى الله لومة لائم وممزله ومسجده ناد من أنذية العلم ومجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة ولم يزل على حالته المثلى حتى وافاه أجله المحقوم مأسوفاً على فقده وكان ذلك فى شهر محرم من عام ١٤٠٣ ه فرحه الله برحمته الواسعة آمين .

na wilay ing panganan na katalan ka

عدد (۱۰۲) ﴿ عبد الدزير بن عبد الله الحصين ﴾ من بلدة الوقف بالوشم هو العالم البيل والفقيه المتبحر المحقق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد ابن إبراهيم الحصين الناصرى العمروى من تميم ولد هذا السالم البيل في بلدة الوقف من أعمال الوشم سنة ١١٥٤ ه و نشأ في عبادة الله نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه نجويداً على مقسرى في بلاه ثم حفظه عن ظهر قلب وتربى تربية أبوية كريمة وشرع في طلب العلم مهمة و نشاط ومثابرة فقرأ مبادى العلوم من أصول وفروع وحديث وعربية على قاضى القراين المجاورة لبلاه وهو الشيخ إبراهيم بن وفروع وحديث وعربية على قاضى القراين المجاورة لبلاه وهو الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن أحد بن إسماعيل ،

وكان معجبا بذكائه فكان يلازم شيخه وهو يافع ثم رحل إلى الدرعية فقوأ على علمائها وكانت إذ ذاك زاخرة بالعلماء العاملين ومن أبرز مشا نخه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وابنه الشيخ عبد الله بن محمد لازمهما مع جد فى الطلب عشر سنين كا قرأ على العلامة حد بن معمر راعى العيينة وحسين بن محمد بن عبد الوهاب وكان مشائحه يتفرسون فيه النبل والنجابة ويعلقون عليه الآمال فيقولون سيصير لهذا الفتى شأن لازم من تقدم ذكرهم سنين فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث ومصطلحه والتفسير وعلوم العربية ونبغ فى فنون عديدة وكان يحفظ كثيراً من المختصرات فى كل الفنون العلمية .

وجلس للطلبة وكان حسن التعليم فالتف إلى حلقاته طلبة كثيرون وكان كثير المطالعة وله محطوطات بقلمه النير الواضح وكانت الكتابة مهنة له وتوجد مخطوطات كثيرة عند أسباطه وتلامذته بخطه وكان يتعيش منها وحواشى بقلمه على مخطوطات من كتب الأصحاب ونقولات نفيسة ويرمز لنفسه بنهايتها هكذا (ح ص ن)

### ( أعماله ) :

تعين في عهد الإمام سعود بن عبد العيزيز وعهد عبد الله بن سعود قاصيا في الوشم وأرسله الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة ١١٨٥ إلى شريف مكة أحد بن سعيد لمفاظرة علماء مكة وأرسل معه الشيخ محمد رسالة إلى الشريف المذكور وذلك بطلب من الشريف للإمام عبد العيزيز بأن يرسل إليه عالما فقيها في مكة للإرشاد وتبيين العقيدة السلفية وتوجيه النشء الجديد وتوعيته للإسلام الصحيح وأرسسلا معه ثلة من أحيسان طلبة

العلم فلزلوا عند الشريف الملقب بالفعر واجتمع مع الطلبة بأعيان علما. مكة وهم يحيى بن صالح الحنفي وعبد الوهاب بن حسن التركى مفتى السلطان وعبد الغنى ابن هلال وحصلت المناظرة في مسائل ورجع الشيخ ومن معه إلى نجد مبجلا.

وفى سنة ١٧٠٤ ه أرسل الشريف غالب بن مساعد للإمام عبدالعزيز بن محمد يطلب منه أيضا رجلا عارفاً من أهل الدين فأرسل المذكور ومعه ثلة من الطلبة فنزلوا بمكة عليه وأمر لهم بمسكن طيب وأكرم نزلهم وعقد بينهم وبين علماء مكة مناظرات فحصل خلاف بينهم فاختار الشريف ثلائة من أعيان علماء حكة وهم أحناف لمناظرته ورفاقه فتغلب المترجم له عليهم وأقنعهم فرجعوا إلى رأيه وكلها دار بينهم البحث في مسألة وقال لهم إنها مذهب أحمد بن حدل وراجعوها وجدوها كما قال فتعجبوا من سرعة بدبهته وحفظه و

واستمر في سلك القضاء سنين وكان مسكنه في شقراء وترجع قضايا الوشم كله

وانتهى الإفتاء والتدريس إليه في الوشم وكان حسن التعليم واسع الاطلاع في فنون جديدة وخصوصاً في الفقه والحديث وكان مرجعا في التاريخ والأنساب رحل الطلبة إليه من كل صوب للانتفاع من علومه الجمـة وكان عادلا في أقضيته مسدداً فيها يعرف الحق من المطل بفواسته مسدداً فيها يعرف الحق من المطل بفواسته مسدداً

وكان ذا مكانة مرموقة فى الغاس وعند الولاة وكان راجح العقل رزينا حازما فى كل شئونه متواضعا مستقيما فى دينه وخلقه يتهجد الليل بتلاوة وتدبر وله مآثر خالدة ومجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة تدور على مسائل فى العسلم والأدب وكان آية فى الزهد والورع عارفاً عن الدنيا وزهرتها وعنده غيرة لا يخاف فى الله لومة لائم مجرداً أوقاته لنفع الخلق إفتاء وتدريسا وله المواقف المشرفة فى مناصحة الملوك والأموا. وتخويفهم من مغبة الظهم والجور وتذكيرهم بأيام الله وإرشاد الخلق إلى مافية النفع لمعادهم وعنده إقدام فى الأر والمعروف وجراءة وكان محلصا فى عمله محبوبا .

استدعاه إبراهيم باشا في حملته على نجد عام ١٣٣٣ ه فقال ما تقول في أيها العجور فقال له الشيخ إنك غاشية من عذاب الله سلطك الله علينا بسبب ذنوبنا أما تخاف الله وتحشى عقوبته يوم الوقوف بين يديه اسلك طريق العفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله فقال عفونا عنهم يا عجوز .

ودرس بالمسجد الحرام وأشار على الشريف بأن يهدم القباب وأن يميت البدع والخرافات فهدم القباب ووعده بأن يبذل جهده بما يستطيعه من القضاء على إماتة البدع وفعلا أميت معظم البدع التي كانت سائدة في الحجاز ومنها التوسل بالذوات وما يعملونه من الماتم والمولد وغيرها أثنى عليه ابن بشر ثناء حسنا وذكر حلقاته وأنه بختمها بالدعاء فيرفع يديه يدعو والطلبة يؤمنون لدعائه وأنه فر مكانة اه.

وله تلامذة كثيرون لا حصر لعددهم ومن أشهرهم علامة نجد الشيخ عبدالله ابن عبد الرحمن بابطين وكان يستنيبه على قضاء الوشم وعلى إمامة جامع شقراء وخطابته متى غاب لأنه كان إمام الجامع وخطيبه .

ومن تلامذته قاضي سدير مم الرياض إبراهيم بن سيف وغنيم وعبد الله

ابن سيف وهما من قضاة عليزة زمن الإمام سعود والثلاثة إخوة أشقاء . ومحمد ابن عبد الله بن حصين أخو الترجم له قاضى القراين و جد آل حصين الموجودين . وعمان بن منصور العمروى الناصرى قاضى سدير بعهد الإمام فيصل وعبد الله وابراهيم ابن سلمان بن عبيد قاضى حايل ثم جلاجل بعهد سعود وابنه عبد الله وإبراهيم ابن يحيى بن حبى قاضى ثرمدا ومحمد بن خيس قاضى ثرمدا قبله وعمان أبا حسين وإبراهيم بن حمد بن عيسى قاضى الوشم بعهد الإمام فيصل وعلى بن يحيى بن مساعد قاضى سدير زمن سعود ومحمد بن نشوان قاضى حريق نعام وعبد الله القضيبي وعبد الكريم بن معقل وكمان بحث الطلبة على الاجتهاد ويشجعهم ويتودد إليهم ذكره ابن بشر له فتاوى كثيرة ضم بعضها لمجموعة الرسائل والمسائل النجدية منها رسالة فى معنى العبادة توفى رحمه الله فى بلدة شقراء فى ۱۸ من شهر رجب عام ۱۲۳۷۸ وليس له عقب إلا بنات وانقرضن .

وأما آل حصين الذين هم فى الوشم والرياض فهم من ذرية أخيه الشيخ محمد الحصين وقد صلى عليه صلاة الغائب فى بلدان نجد ورثى بمراث عديدة فرحمه الله برحمته الواسعة .

\* \* \*

عدد (١٠٣) ﴿ عبد العزيز بن حمد آل الشيخ ﴾ من الدرعية هو العالم الجليل والفقيه الأصولى الشهير الشيخ عبد العزيز بن الشيخ حمد ابن إبراهيم بن حمد بن عبد الوهاب بن مشرف من أوهبة تميم من آل حنظلة وهو سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد هذا العالم الجليل في مدينة الدرعية

فى بيت علم وشرف ودين وتقع الدرعية غرب مدينة الرياض على بعد حوالى أربعين كيلو متراً عنه وكانت ولادته فيها عام ١١٨٩ ه تقريباً هكذا ذكر محمد بن حيد بتراجه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ودو من جعلة مراجعى فى هذه التراجم ورباه والده أحسن تربية وكان عالما جليلا اشتهر فى علمه وورعه وزهده وتولى قضاء مرات ثم استقال منها ورجع إلى الدرعية ولازم صهره الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها وله ترجمة فى أدل المختصر

نعود إلى ابنه قرأ القرآن على مقرى في الدرعية حنى حفظه تجويدا م حفظه عن ظهر قلب وكان يدارس أباه ويقول عنه محد بن حميد في السحب الوابلة إنه قرأ على أبيه ولازمه وعلى الشيخ عبد الله بن على بن غريب وسماه ابن بشر بعنوان المحد محمد بن غريب وقرأ على الشيخ عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب ولازمه سنين كا قرأ على الشيخ حمد بن معمر قاضى الدرعية ولازمه حتى مات عام ١٢٢٥ ه في آخر ذي الحبحة رحمه الله .

ومن مشائحه حسين بن محمد بن عبد الوهاب لازم «ؤلاء العلماه الذين هم من خيرة علماء الدرعية حتى نبغ فى فنون عديدة وكانوا معجبين بفرط ذكائه ونبله وتولى قضاء الدرعية زمن الإمام سعود وابنه عبد الله .

ولما وقعت الفتنة بين أهلها وإبراهيم باشا ناله بعض الأذية من تلك الحملة فصبر وصابر وأرسله الإمام سعود ممثلا عنه في سفارة صنعاء عند إمام اليمن .

أثنى عليه ابن بشر في عنوان المجدف مواضع ولما ذكر العلم الذي تم بين علوسؤن وبين الإمام عبد الله قال إنه بعث المترجم عام ١٣٣٠ هـ و معه عبد الله

ابن ابنيان بخطاب إلى محمد على بمصر وانتظم الصلح على يديهما ورجعا من مصر كا ذكر ذلك عبد الرحمن بن حسن الجبرى وأثنى عليم بسعة الاطلاع ووفور العقل وكان عمدةً في التوثيق وله مآثر حسنة خلّدت ذكراه.

حج البيت الحرام وجاور فيه سنتين قرأ فيهما على علماء الحجاز في الحرم كان داعية رسد و الاح وعنده غيرة وكان خطاطا وله مخطوطات كثيرة ونفيسة بخطه الجميل ومعظم مخطوطاته آلت إلى الشيخ محمد بن عبد اللطيف وله فتاوى ووسائل إرشادية ضم بعضها للمجموعة النجدية ودرس في الدرعية وفي المين والحرم والقف إليه طلبة كثيرون ويقول ابن حيد في السحب الوابلة بعد ثنائه عليه بالنبوغ والحفظ والدهاء في محادثاته للملوك والأمراء اركل المترجم له بعد هجوم بالنبوغ والحفظ والدهاء في محادثاته للملوك والأمراء الركل المترجم له بعد هجوم إبراهيم باشا على الدرعية واستيلائه عليها إلى عندة عام ٣٤ وتولى قضاء اوكان له بينهم المكانة المرموقة والثناء الحسن وكان مجتهداً في العبادة ويداوم التلاوة للقرآن والذكر حتى في حضور الخصمين فهم يقصون دعواهم وشفقاه تترامش ثم أخذ يثني عليمه حتى قال وتحول إلى سوق الشيوخ فولاه شيخ المنتفق قضاءها إلى أن توفى مها بعد الأربعين والمائقين والألف من الهجرة انقهى باختصار من حيد .

ويقول محمد بزمانع في ملحقه لتاريخ ابن عيسى في قضاة عنيزة وقد ذكر صاحب السحب الوابلة أن الشيخ عبد الوهاب قد تولى قضاء عنيزة ولكنه لم يذكر مع قضاتها .

وقد أثنى عليه الجبرى في تاريخه عند ما اجتمع به في مصر لما بعثه الإمام سعود بن عبد العزيز لفاوضة محمد على باشا في مصر و الذي بعثه كما أسلفنا عبد الله ابن سعود كاذكره الجبرتي ويقول عبد الرحمن بن عبد اللطيف في مشاهير علماء غيد في الحاشية الظاهر أن الشيخ عبد العزيز ولد عام ١١٩٠ ه وتوفى عام ١٧٤١ ه و لم يحفظ لنا التاريخ ولا الرواة هل أنجب وخلف أبناء وأحفاداً أم لا اله وقال بركهارت حينما تحدث عن بعثه من قبل الإمام عبد الله للصلح أن محمد على باشا وضع جنديين يلازمانهما أينما ذهبا ولما تضايقا من هذا التصرف طلبامنه الرحيل فأذن لها وأعطى كلا منهما حلة ونفقة سنية انقهى بقصرف قليل الرحيل فأذن لها وأعطى كلا منهما حلة ونفقة سنية انقهى بقصرف قليل الرحيل فأذن لها وأعطى كلا منهما حلة ونفقة سنية انقهى بقصرف قليل الرحيل فأذن لها وأعطى كلا منهما حلة ونفقة سنية انقهى بقصرف قليل الرحيل فأذن لها وأعطى كلا منهما حلة ونفقة سنية انقهى بقصرف قليل المنها ولله المنها والمنه المنها والمنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه وال

وقد سلمهما خطابا الإمام عبدالله بنسمود يتضمن الصلح وذكر فيه بأنه يوافق على المعاهدة التي عقدت معابنه شريطة أن يتخلى الوهابيون عن الأحساء وما يتبعها والذي أثار الغضب عليهما هو منتهى المناظرة الى عقدها بينهما وبينعلماء الأزهر حيياً تغلبا عليهم انتهى من بركهارت بيصرف قليل وبالجلة فإن مترجمنا عالم واسم الاطلاع في فنون عديدة ولم أقف على تلامذته وفي عام إحدى وأربعين بعد المائتين والألف حضور عبد الرحن بن حسن من مصر إلى بلده فاستقبله الإمام تركى بن عبد الله وأكرمه وأجله وفرح بقدومة للرياض وفيها قدوم مشارى بن عبدالرحمن للرياض هاربا من مصر فأ كرمه خاله تركى أجلَّه وجعله أميرا على منفوحةوأخيرا كَانَ حَمْفَ خَالَهُ سَنَةً ٩٤ هُ عَلَى مِدْيِهِ فَلَمْ يُمْوَلُهُ البَنَّهِ فَيْصَلِّ أَنْ قَبِّلُهُ ثَأُرًا لأبيه، وفيها قدوم أمير عنيزة يحني بن سلمان بن زامل على تؤكى، ومباينته على السلموالطاعة فأقره على إمارتها واستمر أميرا حتى قتل فيوقعة بقعا عام ١٢٥٧ ه وفي أولما حرب السوقين بمنيزة بين يحيي السليم وأتباعه وأهل الخريزة والعقيلية ، ثم جرى الصلح

بعد مقتل أ بعة ، وجرح كثير من الفريقين ، وفيها استيلاء توكى على الرياض

والخرج وما حولها و الأكثر على أنه في محرممن عام ١٧٤٥ و فيها غلت الأسعار وأجدبت البلاد ومات خلق كثير من الجوع في نحد، وبعدها بسنتين عام١٩٤٧ه توفى بعنيزة محمد الحمد البسام التاجر الشهير رحمه الله

\* \* \*

عدد (١٠٤) ﴿ عبد العزيز بن حمد بن معمر ﴾ من الدرعية

هو العالم الجليل والفقيه المتبحر الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان ابن مَعْمَر من تميم ، من العناقر بني سعدبن زيد مناة ولد هذا العالم الجليل في مدينة الدرعية سنة ألف وماثتين وثلاثة وكانت الدرعية مركزاً للحركة العلمية ، وتوبى فيها في بيت علم وشرف ودين ، وكان آل معمر قد نزحوا من بلدةملهم إلى العيينة وجدهم هو المشهور عبد الله بن معمر ، الذي تولى إمارتها أكثر من أربغين عامًا إلى أن مات بها سنة ١١٣٨ ه ويناسلوا فيها ، ولهم مواقف في الحروب وشجاعة خصوصاً في حملة إبراهيم بإشا ، ومقاومتهم إياه مدة ، ولهم أحفاد في قرية سدوس وتولى مناصب في الإمارات في عهد حكومتنا الرشيدة . ومن أشهرهم الأمير فهذ ابن معمر أمير القصيم ، وابنه عبد العزيز أمير الطائف وكان شجاعا شهماً . وقد ناصروا الدعوة الوهابية ولهم آثار حسنة خالدة نعود المترجم له ، قرأ القرآن على مقرى حتى حفظه تجويداً ثم حفظه عنظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة و فقرأ على أبيه مهمات المتون العلمية ، من أصول وفروع وحديث وعلوم عربية حفظاً . وكان الحفظ سهلا عليه ، ولازمه زمناكا قرأ على عبد الله وحسين وعلى أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى الشيخ حسين بن غنام النجدي وأحمد

ابن رشيد الحنبلي المدنى قرأ عليهم في الأصول والفروع والحديث ومصطلحة والتفسير وعلومالعربية وجدفى الطلب وثابر عليه مع ماوهبه الله من ذكاء متوقد ونباهة وجواب حاضر فاقتبس من ثمار الفنون كلها وبهل وعل من مناهل عذبة طابت لورادها حتى نبغ فى فنون عديدة وتبحر فى الفقه وفى الأدب بوجه عــــام مَكَانَ أَدِيبًا بارءًا وشَـاعِرا منطيقًا وله نظم رائق رائع رقيق جـــزل وأولع بكتب الأدب وبكتب ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب مكانت هذه الكتب بوحه وغبوقه وانتفعمنها وتوسعت مداركه العلمية وناظر العلماء ورجعوا لرأيه وكان داعية خير ورشد وصلاح ومن الهداة المهتدين ناصحا أمينا جرد حياته للتعلم والتعليم ونفع الخلق في تدريسهم وإفعائهم وإرشادهم لما فيه معادهم وكبان واعظ زمانه ولمواعظه وقع في القلوب صداعا بكلمة الحق لا يحاف في الله لومة لائم وله مكانة مرموقة عند الناس والولاة ومحبة في قلومهم وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة يقول ابن بشر عنه بعد ثناء عطر كان فقيها أديبا وميواضعا حسن البحث والسيرة دا شهرة فى العلوم والديانة وله أشعار رائعة لاسما في نكبة أهل الدرعية أنتهي عينه الإمام سعود قاضيا في الدرعية فسدد فى أقضيته ودرس الطلبة وتخرج عليه طلبة كثيرون وله مؤلفات عديدة فمنهامنحة القريب الجيب رداعلي عباد الصليب ومختصر نظم ابن عبد القوى للمقنع وله خُواش مخطوطة على كتب الفقه والحديث بقلمه الواضح وفيها نقول جيدة عن مُشَائِحَهُ وَلَهُ النَّوَ ادْرُ وَفِيهَا أَشْعَارُ عَذَّبَةً وَكَانَ لَهُ صَحِبَةً مُنْعُ الشَّيْخُ عَبِدُ الرَّحَمَ ابن حسن وكان من أخص زملائه وراسله في غربته ويوشح رسائله بأبيات في العوجد عذابة فمنها قصيدته التي نالت إعجاب ذويه ومطلعها : ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إليك إله العرش أشكو تضرعا وأدعوك فى الضراء ربي لتسمعا فإن كانت الأشباح منا تباعدت فإن لأرواح الحبين مجما ألا أيها الإخوان صبرا فإنني أرى الصبر للمقدور خيرا وأنفعان ولا تيأسوا من كشف ما ناب إنه إذا شاء ربي كشف ذاك تمزعان مه فه قلت ذا أشكو إلى الخلق نكبة ولا جزعا ممها أصاب فأوجعان ف كان هذا الأور إلا بقدرة بها قهر الله الخلائق أجمعات و ذلك عن ذنب وعصيان خالق أخذنا به حيناً فينا الرجعا وقد آن أن ترجو رضاه وعفوه وأن نعرف التقصير منا فنقلعه فيا محسنا قد كنت تحسن دائما ويا راحما قد كان عفوك أوسف نعوذ بك اللهم من سوء صنعنا فَإِن لنا في العفو منك لمطمعا فهذه جوهرة منها بعث بها لزميله من البحرين إلى مصر فأنه لما حصل خراب الدرغية وهدمها على يد إبراهيم باشار وتعذيب العلماء والصالحين فيها هرب منها إلى البحرين فاستقبله أهلها بالتكريم والإجلال ولما اشهر القيس مجم الإنجليزى وأورد شبهات تبشيرية زعم فيها تصحيح الملة المسيحية وأنها محكمة لمتنسخ لابقرآن ولا بغيره من السنة وسلم كتابه التبشيري لحاكم البحرينُ عَبِدَاللَّهُ بَن أَحَدَ الْحَلَيْفَة فجمع الخليفة علماء البحوين ليردوا عليه فشجزوا عن ردمفحم فذكروا للخليفة بأن هناك عالما تحديا قويا في الجدل ودحض الشقيه فتعرف منهم عليه وطلَّقِ منه الخليفة الردعلى شبهات بحم فاعتذر مندفألح عليه فلبي طلبه ووعده بتسليم الرد خلال شهر ووفى له بما وعده فأعجبه ردم ولما قرأه القسيس قال ليس هذا الود من علماء هذه البلدة فعند ذلك قربه الخليفة وأدناه ولكن قلبه عند أهله وذويه ممن هم بالدرعية ولما هدأت الأحوال فيها عاد إليها و تجرد لعبادة ربه ونفع خلقه ولم يلبث إلا قليلا حتى استدعاه أمير البحرين وألح عليه فغادر الدعية إلى البحرين وبقى مكرما مبجلا ملازما للمسجد والتلاوة ونفع الخلق وإرشادهم وكان له مجلس عند الخليفة ومكانة مزموقة وكان ذا خلق حسن واستقامة في الدين حازما في شؤونه وافر المقل محمود السيرة رشح للقضاء بعد الدرعية فامتنع تورعامنه وكان يسكن البحرين بالمنامة حتى وافاه أجله المحتوم بها في شعبان عام ١٧٤٤ ه فحزن الناس لفقده وحلى عليه صلاة الغائب في نجد ورثى بمراث عديدة نختار منها مرثية أحمد بن مشرف ومطلعها:

أشيس المدى غابت أم البدر آفل و المدى غابت أم

و الله الله الله الله الله الله الله وهو حائل

ر إنهم أفلت شمس العسلوم وبدرها بالمارة وسالات والمارة

الزمان الجنادل عيبت حسير الزمان الجنادل

إمام المدى عبد العزيز بن ناصر

فكم نصر الإسلام منه رسائل

ورثته علوم الدين أن غاب نجمه و و

عليه أوافل

هند **وظلت بربوع العبائم تهتف باسمه** الأرب أن المسائلة المشاهر المسائلة المشاهرة

مرة دينة والمورد أله و وويد و وتنسيد بالم المشكلات مسائل ال

ي فَيْ الْمِسْدَادِ وَ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

بهذا وين هنأ له ما يمنأ وكانت له فهنا تشد الرواحسل أ

ومن للمستدا يرمى بشهب علومه المستدا

ومن الهدى بحمسى وعنه يناول

فقد كان للإسكالام حصنا مفزعا والمراه

إذا نزلت بالملمسين النسوازل

هو البحر ﴿ إِنَّ ﴿ مِنْ ۚ العِسَاوِمِ وَبَحْتُهَا ﴿ ﴾

سوى أنه المجرة يوجي فيمالد الساحل

ففعل العالى أوجبت رفي قدره

كما يستحق الرفيع في البدر فاعل -

ولكنه في الفضل مادنسية فاثب من الله

وليس له في عند له من يعادل

وعم الرضى من غيَّبته الجنادل

رحمة الله على الشيخ عبد العزيز فلقد كان عالما جليلا وأديبا بارعا .

중 상 중

## عدد (١٠٥) ﴿ عبد العزيز سويلم ﴾ مِن الدرعية

هو العالم الجليل الشيخ عبد العزيز بن سويلم بن عبد العزيز العربنى من سبيع أصلا أو حلفا فى قول و ولد هذا العالم فى بلدة الدرعية وتربى تربية حسنة وقـِرأ القرآن ومبادئ العلوم والخط والحساب على مقرى فيها وكان من حمـلة القرآن

﴿ (١٧ \_ روضة الناظرين \_ ج ١ )

شرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علمًا: الدرعية وما جولها ومن أشهر مشائخه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله لازمهما فى ليــــله ونهاره حتى نبغ فى فنون عديدة وكان كثير المطالعة جدا وإسع الإطلاع فى الفقه والتوحيد ومرجما فى أنساب نجد وله مخطوطوت ووثائق وحواش ويرمز لها بسلم عينه الإمام عبد العزيز بنجمد بن سعود قاضيا في بريدة وما يتبعها فقام بمهمة القضاء يحزم وسددفى أقضيته وأجبه أهلها وصار إمام جامعها وخطيبه وانتهى الإفتاء وسليمان بن عرفج ومحمد العلى بن عرفج وأول إمارة عبد العزيز المحمد البوعليان وَ لَكَ فَى وَلَايَةَ عَبِدَ الْعَزِيرَ بَنْ مَحْمَدَ بَنْ سَعُودَ وَابَنَّهُ سَعُودُ وَحَقَيْدُهُ عَبِدَ الله بنسعود وأوذى بعد خراب الدرعية من أعوان إبراهيم باشا في حملته على نجد وأعيانهما فصبر وصابر وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية وله مآثر حسنة ولسان ذكر فىالثناء من أهالى بريدة والدرعية وله تلامذة بالدرعية وفى بريدة ومن أبرز تلامذته عبد الله بن صقية قاضي بريدة وله حفيد ستأتى ترجمته والسويلم أهل ثادق غير السِّبعان دواسر بدارين إذا صحفات وظل محبوبا ذا مكانة مرموقةبين الناس حتى وافاه أجله المحتوم في ذي القعدة من عام ١٣٤٤ ه وخلف ابنا وابنه خلف ابنا اسمه عبد العزيز سكن عنيزة وفتح دكانا من دكاكين مسجد المسوكف الشمالية يبيع الحبوب وتلمذ لاجد الشيخصالح العثمان وكانرجلا صالحاً ولهم أحفاديسكنون القصيم وثادق وفى الرياض والدرءية ومنهـــــم إمام الأحساء رحم الله الشيخ عبد العزيز السويلم برحميَّه الواسعة .

عدد (١٠٩) ﴿ عبد الوزير بن عَمَانَ بن شبانة ﴾ من المجمعة

هو العالم الميل الفقيه المقحر الورع الزاهد الشيخ عبد العزيز بن - لمان ابن عبد الجبار بن أحد بن شبانة من أوهبة تميم من بنى حنظة أصل منشئهم في أوشيقر فنز - جده أحد بن شبانة منها إلى المجمعة فاستوطنها وتناسلوا فنها وولد دنا العالم بالمجمعة في بيت علم وشرف ودين فأبوه عالم جليل ستأتى ترجمته بإدرالله وجده وجده وجد أبيه وأعمله كلهم من أعيان علماء المجمعة وتولوا القدريس والقضاء فيها ولهم مآثر خالدة وسمعة وشهرة طيبة فيهم بيت علم حتى الآن في سدير واشتهروا أيضاً بالكرم والشجاعة والديارة.

نود المترجم له تربی علی ید أبیه أحسن تربیة وقرأ القرآن و حفظه عن ظهر قاب و و تعلم مبادی و العلوم علی مقری بالمجمعة ثم شرع فی طلب العلم فقراً حکی علما المجمعة والوشم و ما حولهما و من أبرز مشائحه العلامة أبوه عثمان فقد لازمه فی أصول الدین و فروعه و فی الحدیث والتفسیر و علوم العربیة حتی مات وقرأ علی ابن حصین و لازمه و علی غیرها و جد فی الطلب و ثابر مع ماوهبه الله من قوة فی الحفظ و سرعة فی الفهم ثم سمت همقه فرحل إلی الدرعیة و کانت موطن العلماء العاملین فقرأ علی علما شهاومی أبرز مشانحه فیها عبد الرحن بن حسن و ابنه عبد الایف بن عبد الرحن و حد بن معمر لازمهم فی الأصول و الفروع و الحدیث و مصطلحه و التفسیر و علوم العربیة کلها حتی نبغ فی فنون عدیدة و کانوا معجبین بفرط ذکا ثانو نبله استقامته فی دینه و خلقه تعین قاضیاً بمدن کثیرة فنها حایل و ما یقیعها من شمالی المملکة فی عهد الإمام فیصل بن توکی إلی و فاة و الده عثمان عند ما طلب أهل سدیر من الإمام فیصل

ابن تركى نقله إليهم خلماً لأبيه فعينه الإمام فيصل مكانه في كافة سدير ومسكنه المجمعة وكان مثالا في العدالة والاستقامة حارم في كل شئونه ورعا كثير الخوف من الله والمراقبة له صداعا بالأمر بالمعووف ، والنهى عن المنكر ، لا يخف في الله لومة لام .

أَثْنَى عَلَيهِ إِن بَشَرَ فَي تَمْتُوانَ الْجِـد ثَنَاءً حَسَنًا كَمَا أَثْنَى عَلَيْهِ الشَّيْخِ عَلَيْ ابن محمد الهندي في زهر الخائل بقوله كان عالم زمانه في المذهب معظماً عند علما ﴿ وقته ووصفه بالغاية في العبادة و الزهد والعفاف . وقد درس الطلبه في كل من حائل وسدير والغف إلى حلقته طلبة كشيرون وانتهى الإفتاء والتدريس بسدير إليه ورخل الطلبة إليه من كل صوب للانتفاع من علومه الجية لتبجريده أوقاله لنفع الخلق. وكنان مولعا بكتب ابن تيمية وابن القيم لا يسأم من مطالعتهما ويقوأ الطلبة بهما. عليه وكمان كمثير القلاوةوالتهجء بالايلويجهر بها بصوت رخيم ويحنو علىالفقراء والحجاويج ويواسيهم بما يقدر عليه ، وكمان أول قضائه فيءسير وعمان، ثم في منيح والفاط ، ثم في الزلغي ، ثم في حائل كل هذا في عهد تركي وأول ولاية ابنه فيصل مُم في سدير بعهد فيصل كما أسلفنا ،وكان مرجعاً في الفرائض وحسابها، وقد مل شباكاً للمناسخات وهو المرجع في سدير للأنساب في زمنه ، وكنان يصوم الاثنين. والخميس ولاينتر لسانه منالذكر ويحافظ على أوراده وكمان محمود السيرة متواضعاً وله تلامذة لم أقف على تعييمهم ، ولم تزل هذه حاله حتى و افاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده فى الحجمعة وهو قاضيها و إمام وخطيب جامعها وكنانت وفاته يوم ١٥ مني شهر شوال من سنة ١٣٧٣ه فرن الناس لموته وصلى عليه صلاة الغائب في جوامع

تجدور ثى بمراث عديدة ولا يزال أحفادهم فى المجمعة . وفى الرياض وفيهم علماء وأدباء فرحمه الله من عالم عامل وورع تتى زاهد .

\* \* \*

#### عدد (١٠٧) ﴿ عبد المزيز بن شِلوان ) من الرياض

هُ ِ الْعَالَمُ الْحَلَيْلُ وَالْفَتْيَهِ الْمُتَبَحِّرِ الشَّيْخُ عَبْدَ الْعَزِيْزُ بِنْ مُحْمَدُ بِنْ شُلُوانَ

ولد هذا العالم الحليل في إحدى ضواحي الرياض، وكان من البادية الذين تحضَّرُوا ، ثم رحل إلى الرياض وقرأ على علمائة وكنانت أعلام النجابة تلوح علميه ومن أبرر مَشائخة آل عدوان قُضاة الرياض قرأ القرآن عليهم حتى جفظه عن ظهر قلبُ ولازمهم في طلب العلم ليله ونهاره ثم رحل إلى الدرعية وكانتُ كاظة بالعلماء العاملين فقرأ علمهم ومن أبرز مشأنخه فمها عبد الرحمن بن حسن وابنه عبَد اللطيف ابن عبد الرحمن وهو أكثر مشائخه نفعا وملازمة له فكان كاتبه الخاص وينسخ له رسائله ، ومؤلفاته وردوده بخطه المتوسط الواجح في حروفه وانتفع في كتاباته انتفاعا بينا . وقرأ على العلامة حمد بن عتيق ولازمه . ثم رحل إلى سدير فقرأ على علمائها ، ومن أبرز مشائخه آل شبانة وآل سيف وجد في الطلب وثابر عليه حتى نبغ في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتنسير ومصطلح إلحديث وتعين إمامًا تمسجد في الجهة الشرقية الشالية من الرياض بحى دخنة . وقام بمارة هذا المسجد وجمع له من أهل الخير وساهم فيه مساهمة فعالة حتى انتهت عمارته ولا بعرف حتى الآن هذا المسجد إلابه فيقال مسجد ابن شأوان و كنان إماما فيه وهو الذي كنان يؤم فيه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ودرس والطلبة فيه

(أعماله) عينه الإمام فيصل قاضياً في الرياض وسدد في أقضيته وأحبه الناس فكانت له المكانة المرموقة عنه هم وعند الولاة وكان واسع الاطلاع في فنون. عديدة خصوصاً في أصول الدين وفروعه والحديث ومصطلحه أو كان و إعظ زمانه ويصدع بالإنكار لا يحاف في الله لومة لائم ومستقيا في دينه وخلقه وله مآثر حسنة خلدت ذكراه ومن أبرز تلامذته النابهين العلامة محمد بنمجود وعبد الله بن عبد الطيف ولي الله بن عبد العليف وصالح بن عبد العليف والم الشيخ ومحمد بن عبد اللطيف أو إبراهيم بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العز بن المالشيخ وحمد العوسمي في آخرين وأودى في سبيل الدعوة إلى الله فصبر المالشيخ وحمد العوسمي في آخرين وأودى في سبيل الدعوة إلى الله فصبر واحتسب ولم تزل هذه حاله حتى وافاه أحله الحتوم في أواخر القرن الثالث عشر ولم أقف على تحديد السنة من مصدر وثيق فرحه الله برحته الواسعة وفي عام ١٣٩٧ قتل الأمير مهنا الصالح أبا الخيل أمير بريدة .

#### \* \* \*

عدد (۱۰۸) ﴿ عبد العزيز بن حسن بن يحيي المهمي ﴾ من لمدة ملهم،

هو العالم الجليل الشيخ عبد العزيز بن حسن بن عبد الله بن محد بن يحيى ابن حسن من الفضول من جرثومة بني لام من قحطان وهذه القبيلة لها شهرة سابقة في الإسلام ومساكمهم عالية نجد و نرح للحجاز فريق منهم وتفحدر الفضول وآل مغيرة وآل كثير منهم وكان مترجمنا من سلالة أمجاد يقيمون في بلدة القصب بالوشم ثم انتقلوا منها إلى بلدة ملهم من بلدان الشعيب فولد هذا العالم بملهم عام ١٣٣١ ه و تربى على يد أبيه تربية حسنة وكان أبوه وأعمامه يحوطونه ويوجهونه المتوجيه الديني فنشأ نشأة طيبة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب على .

مقرى فيها وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء المحمل المجاور له وجد في الطلب وكان من أشهر مشائحة العلامة قاضي بلدان المحمل محمد بن مقرن ابن سند لازمه في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية كام لا ثم رحل إلى الرياض للتزود والاستفادة من علمائها وما حولها فلازمهم ومن أبرز مشائحة الشيخ عبد الرحن بن حسن آل الشيخ وابنه عبد اللطيف وعبد الرحن بن عدوان قاضي الرياض لازم هؤلاء وغيرهم في الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية حتى نبع في فنون عديدة وكان قويا في حفظه سريعاً في فهمه كثير المطالعة لايسام منها.

أثنى عليه ابن بشر ثناء حسناً بقوله فى ترجمته لمحمد بن مقرن كان من أطول تلامذته باعاً وأبسطهم ذراعاً وأرجحهم عقلا وأكثرهم حلما وأتقنهم علماً وألينهم فهماً وأفصحهم لساناً وأقواهم جنازً وأحسنهم بياناً وأكثرهم إحساناً الشاب التقى ذو العنصر الزكى الشيخ عبد العزيز بن حسن وأخذ يمدحه ويثنى عليه .

ولما توفى شيخه محمد بن مقرن رحمه الله ألزمه الإمام فيصل فى قضاء بلدان المحمل فسكن بلدة ملهم وقبًا ومعظم إقامته فى حريملا ودرَّس وأفاد الطابة ووعظ العامة وكان يفصل الحصومات انتهى من ابن بشر .

وله رسائل وفتاوى كثيرة كما أثنى عليه عبد الرحن بن محمد القاسم ووصفه بالشمامة وسمو الهمة والتنبى والعفة والديانة والسمت والصدع بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا تأخذه فى الله لومة لائم وبالسخاء والمروءة وحسن الخلق.

والكرم والسماحة انتهى كما أثنى عليه بما ذكرناه الشيخ إبراهيم بن عيسي وكأن فى ولايته لقضاء الفتنة الدا<sup>ئ</sup>رة بين أولاد فيصل سمود وعبد الله ومجمد ثم استعفى من قضاء المحمل فعين قاصياً في بلدة ملهم وتط وظل قاضياً فيها إلى وفاته وكان مسدداً فى أنضيته ويحسم القضية حسماً حتى لقب بحصام وكمان خطاطاً وعنده خزانة ملكى من المخطوطات النفيسة وكمان شجاعاً باسلا غزا مع الإمام فيصل عدة غزوات وكان مستجابالدعوة وكان المرضى يزدحون على بابه يطلبون منه أن يرقيهم وكذا المنكوبون وقل أن يخطب فى الاستسقاء إلا وينزل المطر واشتهر مِذَلَكُ وَحَجَ عَامُ ١٢٩٧ هُ وَ بَعَدَ عَوْدَتُهُ مِنْ الْحَجَازُ أَكُرُ فَتَ صَحَتُهُ وَمُرْضُ وَجَعَلَ المرض يشتد تارة ويفتر أخرى حتى والأه أجله المحتوم في ٩ من شهر محرم من عام ١٣٩٨ هـ وفى بعض المراجع أن وفاته عام تسع وتسعير وخلف أو لاداً أكبرهم هو أنجبهم قتل في معركة المعتلى الدا ثرة بين عبد الله الفيصل وكان في حيشه وبين أخيه سعود فاحتسبه أبوه وصبر وله غيره أربعة عبد الله تولى إمارة ملهم وتوفي وخلف ابنين أحدها موظف فى الدفاع والثانى تخرج من كلية الشريعة بالرياض وموظف بالإشراف الدبني بالمسجد الحرام ثم تولى الإمارة بحائل بالوكالة وال آبي ناصر كان عالما ومن الشجعان وتولى قضاء أبها حتى توفى فيها والثالث سعد وتولى قضاء أبها وهمو عالم جليل وخلف ابنا عالما هو عبد الرحمن قاضي الرياض والزلغي وحريملا وتقدمت ترجمته والرابع عبدالرحمن وكابهم من تلامذته البارزين ومن تلامذته العلامة حد بن عبد العزيز العوسجي وعبد الله بن حد الحجاري وتحمد القصير وعلى القصير وعبدالرحمن بن عبد العزيز وعبد المحسن ومحمد آل إنحى وعبد الله بن مفدى وناصر بن ناصر في آخرين وله أجوبة في المجموعة النجدية

وحواشى وتقولات عن مشائحه فرحم الله برحمه الواسعة وفيها أعنى تمانياً وتسعين وفاة داوود بن جرجيس البغدادى وكان عالما جليلا قرأ على عاماء نجد ولازم العلامة عبد الله بابطين وعليه تخرج ثم انحرف فى العقيدة بعد وصوله إلى العراق وألف كتابا فيه شبهات مضللة فرد عليه عاماء منهم شيخه بابطين وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن وابن سحمان فنسأل الله الثبات على الإسلام (راً بنا لا تُرَغ قلوبنا بعد إذْ هَدَيتناً وَهَبْ لنا من لدُنكَ رحمةً إنك أنت الوهاب) .

وفها وباء عظيم فى الحج وفيها وفاة عبد الله المجمد الخنيني رحمه الله . وكان من أعيان عندزة .

泰泰米

## عدد (١٠٩) ﴿ عبد المزيز بن مانع ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ عبد الهزيز بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن مانع بن أوهبة تميم ولد هذا العالم الجليل في مدينة عنيزة في بيت علم وشرف ودين يقول ابنه الشيخ محمد مدير المعارف ولد أبي ليلة الاثنين الموافق ١٧٦٧ هو كان جدى محمد الله قد نزح من شقراء معشيخه عبدالله بابطين إلى عنيزة عام ١٧٥١ ه حيما عين قاضياً فيها أعنى بابطين و كان في نزوحه مع شيخه معه ابنه عبد الرحن فولد المترجم له كما أسلفنا بعنيزة ورباه والده تربية حسنة كما تربي أيضاً على يد جده من قبل أمه العلامة عبد الله بابطين وأدخله أبوه ونشاط ومثابرة على الطلب فقر أعلى ثلة من علما عنيزة ومن أبرزهم أبوه العلامة ونشاط ومثابرة على الطلب فقر أعلى ثلة من علما عنيزة ومن أبرزهم أبوه العلامة ونشاط ومثابرة على الطلب فقر أعلى ثلة من علما عنيزة ومن أبرزهم أبوه العلامة الشيخ محمد العبد الله بن مانع وجده عبد الله بابطين ولازمهما في ليله ونهاره

وكانا معجبين بفرط ذكائه ونبله قرأ علمهما أصول الدين وفرؤعه والحسديث والتفسيركما قرأ على العلامة الشيخ على بن محمد الراشد قاضي عنيزة ولازمه ملازمة تامة وعليه تحرج فهو أكثر مشائحه نفعاً له وكان زميلا لجدى الشيخ صالح ابن عُمَان القاضي ولهما جلسات يراجعان فيها دروسهما وكان صهراً له قد زوجه أخته وهي جدتي موضى الحمد المانع وتلمذ جدى له وفي سنة ١٣٠٢ ﻫ نزح إلى. بريدة حيث قرأ عَلَى مشائخهامتجرداً للطلب ومن أبرز مشائخه فيها سلمان بن على. ابن مقبل ومحمد بن عمر بن سليم ومحمد بن عبد الله بن سليم وكان ملازماً للأِخير إبان وجوده بعنيزة أيضاً وقرأ عَلَى عثمان بن منصور العمروى التميمى ولازمه حسياً" ذكره ابنه محمد وقرأ عَلَى غير من ذكرنا ونبغ فى فنون عديدة وقد وهبه الله فهما" ثاقبًا وقوة في الحفظ والذكاء فكان واعى القلب حازمًا في كل شؤونه عاد إلى. عنيزة من بريدة حيبا مرض شيخه على المحمد وأرهقته الشيخوخة وضعفعنأداء عمله في ذي الحجهة سنة ١٣٠٣ ه بعد إلحاح من جماعة عنيزة عليه ليتولى مهام منصب القضاء خلفاً لشيخه فحضر وعينه أهل البلد قاضياً في عنيزة آخر ذى الحجة من عام ثلاث من الهجرة بعد الثلاثمائة وإماماً وخطيباً لجامعها فسدد فى أقضيته فكان مثالا فى العدالة والنزاهة وأحبه أهل البلد وكان بعيداً عن الخلافات بينهم وانتهى الإفتاء والتدريس إليه فى عنيزة وكمانت جلساته فىالليل والنهار في الجامع في ركنه الشرقي كمادة أسلافه فالتفالطلبة إليه من كل مكان وكان حسن التعليم قوى البديهة واسع الاطلاع فى فنون عديدة وله مخطوطات نفيسة وديوان خطب يوجد عندنا بقامه وقامه متوسط واصح جلى وخزانة فيها كتب نفيسة آلت إلى ابنه الشيخ محمد وعمه عبد الله وقد وجدت قسما عند أولاد

خالى عبد الله بقامه ومطبوعات هندية قد عبثت بها الآكلة ويرمز في الحواشي اه من تعليقنا عن تقرير شيخناع دوله ردعلى الشيخ إبراهيم الجاسر حول الجهر بالنية ورسالة أخرى رد بها عَلَى الشيخ عبد الله المحمد الدخيل حول بيع الثمار على رءوس النخل مرارأ قبل القبض بجذاذها ومن أبرز تلامذته الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضي وأخوه عبد الله بن مانع وإبراهم الضويان وعلى المحمد السنانى وعبد العزبز الزامل السليم وناصر السعدى ومحمد السلمان البسام في آخرين وقد بعث لي ابنه العلامة الشيخ محمد بن مانع بهذه الترجمة إلى آخر رثاثه وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة وكانمرجعاً فىالقاريخ وحوادث نجد وأنساب قبائلها وآنة فى الورع والزهد والتقى مقبلا إلى الله وإلى الدار الآخرة عازفاعن الدنيا حليما ذا أناة ولم يزل على هذه الحالة حتى وافاه أجله مأسوفًا على فقده فى ٧٧ من شهر جمادى الأولى من سنة ١٣٠٧ه فحزن الناس لفقده ورثاه ثلة منالعاماء وأثنى عليه فى حياته معاصروه نثراً ونظا فمنهم زميله الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى نثراً ونظماً فى مراسلات دارت بينهما منها دالية قوية كما رثاه شخص أخفى نفسه بقصيدة عصاء مطلعها:

فدأباً لها تنهل منها المدامع تناوله سم على القلب ناقع تضمنه لحد وبيد بلاقع إمام الهدى في المكرمات يسارع أخو ثقة في النقل والقول بارع يحيره علم بدا منه واسع

لذيذ الكرى ناء عن العيش شاسع كال عليل أو سليم من الورى أن قيل بحر العلم والجود قد أنوى حليف التق عبد العزيز بن مانع المام عليم متةن ومحقق إذا سمع الحبر اللبيب كلامه

قضاياه بالحق المبين جميعها لديه استوى فيها وضيع ورافع أقرت له الأحبار بالعلم والتقى فكل لما يحركم مطيع وسامع إذا الحركم أعيا كل قاض وعالم وحارت مفاهيم وشق مراجع وجدت له فصلا لدى الشيخ قاطعاً يضى له نور من الحق ساطع وهى طويلة من أرادها كاملة فنى مقدمة تاريخ ابنه كارثاه تلميذه إبراهيم ابن ضويان بقصيدة قوية مطلعها:

هلم إلينا نسعدنه لياليا وأرسل دمعاً كان في الجفن آنيا علم وذى فضل حليت المعاليـــا وفى الليل قواماً إِذَا كَانَ خَالِياً . ويقصر عنها كل من كان راثيا ونجم تواری بعد ما کان بادیا لقد كان مهديا وقد كان هاديا وقد كان في فقه الأواخر راسيا وللسلف الماضين قد كان قافيا وفى العلم مقدام حميد المساعيا عليه ولا قلب من الحرن خاليا وحصن من الإسلام قد صار و اهيا لدن جاءنا من كان للشيخ ناعيا وأرق جفن العين صوت المناديا

على الحبر بحر العلم من كمان باكيا سأبكى بكاء الثاكلات لشجوها على عالم حـــبر إمام سميدع يقضى بحل المشكلات نهاره فضائله لا يحصر الغظم عدها وثلمته يا صاح من ذا يسدها إمام على بهج الإمام ابن حنبل عليم بفقه الأقدمين محقق وقد حاز فی علم الحدیث محلة وفى كل فن فهو لاسبق حائز فلا نعمت عين تضن بمائها فوا لهفا من قادح حل خطبه لقد صابنا أمر من الحزن مفجع فجالت بنا الأشجان من كل جانب

يموت الفتى عبد العزير بن مانع سلالة أمجـاد تروم المعاليا لقد كان بدراً يستضاء بضوئه فأضحى ردينا فى المقابر ثاويا لقد عاش في الدنيا على الأمر بالتقي وعن موبقات الإثم مازال ناهيا فيا أيها الإخوان لاتسأموا البكا تغمره الرب الكريم بفضله ولازال هطال من العفو هاميا على قبره بهمى عشما وبكرة وبَوَّأُه قصراً من الخلد عاليا وقد خلف ابنه العلامة الشيخ محمد بن عبدالمزير بن ما نع مدير المعارف سابقا بالملكة المتوفى في بيروت إثر عملية جرّاحية أجريت له في رجب عام ١٣٨٥ ه.· وستأتى ترجمته وله أحفاد سنذكرهم بترجمة أبيهم فرحية الله على الشيخ عبد العزيز المانع فلقد كان عالما عاملا وورعا زاهدا وفيها أعنى سنة ١٣٠٧ هـ وفاة الشيخ ريد بن محمد قاضي الحريق في جمادي الآخرة ولم أقف على ترجمة له وفيهـــا وفاة سمود بن جــــاوى بن تركى بالرياض وتركى بن عبد الله بن فيصل في حايل وفيها في ٨ ربيع الأول عاد عبدالله الفيصل وأخوه عبدالر حن من حايل إلى الرياض وبعد وصولها بيومين توفى الإمام عبد الله الفيصل ويةــــال إنه كان مسموما رحمة الله عليهم أجمعين .

#### عدد (١١٠) ﴿ عبد العزيز الزامل ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والشاب التقى النبيل الشيخ عبد العزيز بن زامل العبد الله السليم اليحما العبد الله الحمد بن زامل وسليم تصغير لسلمان بن يحيى ويرجـــع نسبهم إلى قبيلة سبيع من بني ثور من العتايقة على أن مناك من يرى أنهم من أحلاف سبيع وأنهم من تميم من الرباب فجده يحيى كان أميراً في عنيزة وله شهرة وصيت ذائع ويضرب فيه المثل بالمدالة وسداد الرأى نشأ بتربية أبدية وكان أبوه سليم فلاحا بمنيزة وتوفى فى مكة بموسم الحج سنة ١٣٤٦ ﻫ و تولى ابنه يحيى السليم وقتل يحيى بعد معركة بقعا سنة ١٢٥٧ ه صبراً و تولى بعده ابنه عبد الله اليحيا من عام سبع وخمسين بعد للمائتين وقتـــــــل في معركة الغريس سنة إحدى وستين وهي بين أهالى عنيزة وعبيد بن رشيد و يحيي السليم هو أول أمير بعنهزة من ذرية زهرى الجراح وذلك عام ١٣٣٨ ﻫ نعود للمترجم له ولد في عنيزة سنة ١٢٨٣ هـ وتربى على يد أبيه زامل وكان أميراً فى عنمزة وذا مكانة مرموقة بين أهاليها ومسدداً وقتل فى غزوة المليدا بين أهل القصيم ومحمد العبد الله بن رشيد وكان أبوه يتفرس فيه فيه النجابة والنبل فرغب عن الإمارة إلى العلم فقرأ القرآن على آلدامغ وحفظه عنظهر قلب وشرع فىطلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة ومن أبرز مشائحه العلامة الشيخ على المحمد الراشد قاضي عنيزة وعبدالعزيز المحمدالمانع قاضيها بعده وكان خالا له كما قرأ على صالح بن عثمان القاضي وكان من أخص أحدقائه وكان لهما جلسات يطالعان دروسهما فيها على مشائخهما وذلك فى جامع عنيزة فى منارة الجامع وربما حضر المؤذن ابن فياض وهامكبان علىالمراجعة وروسهما تخفق وكان الشيخ على المحمد السنانى يحضرمعهمة

ويحصل بينهم نقاش وبحث مفيد لازم هؤلاء العلماء حتى برع في فنونعديدةوكان أبوه زامل يستنيبه على إمارة عنسيزة متى غاب ولما قتل عام ثمان من الهجرة : حاولوا أن يعينوه خَلْفًا لأبيه في الإمارة بعنيزة لأن أباه وأخاه الأكبر تقلا معاً فى المعركة فرفض بورعاً منه وعزوفاً عن الولايات وذلك أن محمد بن عبد الله. ابن رشيد استشارهم بعد استيالائه على عنيزة فيمن يولى عليهم أميرة فقال فهد البسام ترى تولية عبد العزيز الزامل فغضب محمد بن رشيد وقال إن سيوفهم لم تنشف من دما ثنا ونعيد ولايتهم فقال الحاضرون إنه تسرع في تلك الكامة فاعذره ويقال إنه لمنا مات شيخه عبد العزيز بن مانع قالوا. لأبيه تريد ابنك عبد العزيز، قاضِياً فقال إنه لم ينضج بعد ولا أحبأن يتحدثالناس أنه ولىابنه القضاءلتجتمع إمارة البلد وقضاؤها لدولابنه وكان عبد الله العبد الرحن البسام وهومن أعيان عنيزة يقول جالست الأشراف وآل شيدر فما رأيت مثل هذا الفتي فعلى حداثة سنه كان من دداة الرجال وكان واسع الاطلاع في الفقة والحديث وكان يقتني الكتب ولقد حدثني ابنه الشيخ عبد الرحمن العبد العزيز رحمه الله فيما يرويه عن أمه قالت إنه يقضى معظم ليله ونهاره على المطالعة والكتابة وكانت نسخته بقلم إبراهيم الضويان وعليها حاشية بقلمه من نقولات نفيسة عن تقارير مشيائه وي الروض الربع وموجودة بخط ابن ضويان الواضح النير وكنانت أعمال أبيه بيدهوفي سنة ١٣١٠ﻫـ حج إلى البيت الحرام وكانت سنة وعائية وكان أمير الحاج محمد آل يحيي فمات بمنى فانتخبه حجاج عنيزة أميراً لهم خِلفاً له وبعد أن أثم مناسك الحج ونزل وقضى حجه بُطِن واشتد به المرض للم يخرج مع الحاج وفي السادس عشر من ذى الحجة توفى وهو في الحرم ويقول ابنه عبد الرحمن بأنه أوصى بأن يغسله راشد

السعيد ويصلى علميه زميله الشيخ صالح بنءثمان القاضئ بمكة فنفذت الوصية وكمان الجد صالح إذ ذاك يطلب العلم على علماء المسجد الرام وأما أوصافه على ما ذكر لى ابنه فكان طويلا وسيما طلق الوجه لا يرى الفضب فى وُجهِه أبيض الوجه حسن الخلق مستقيم الديانة شابًا تقيًّا مات عن سبع وعشرين سنة في عنفو ان شبابه ودفن بالمعلاة وخلف ابنيه عبد الله وكان نجيبا أقبل على العبادة ومات وهو في كمالة عنه صالح وزوج أمه مات بعد معركة الطرفية بأسبوع وذلك عام ١٣١٨ هـ وكان من رجال العلم والأدب وهو الرجع في عنيزة للتاريخ والأنساب وحو ادث بجد. بالذات ولديه موهبة وشاعرمنطيق ومن أعيانالبلاد ووجهائها توفىسنة ٢٠٤هـ وله المكالة المرموقة بين المواطنين فمجالسه مميمةومحادثاته شيقة رحمه اللهولاأنسي أن أنوه بأخ له من أمه زامل الصالح فقد كنان ذا مكانة مهموقة وأخلاق عالية وقد كان أبوه شِجاءاً باسلا وقتل بمركة إجراب عام ١٣٣٣٪ وله مكرنة مرموقة وقِد تزوج بعد وفاة أخيه المترجم له بزوجته وقتل بإجراب كما أسلفنا رحمة الله عليهم أجمعين .

\* \*

عدد (١١١) ﴿ عبد المزيز بن محمد آل الشيخ ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل الشيخ الورع عبد العزيز بن محمد بن على بن محمد بن عبد الوهاب من الوهبة مشارفه ولد دذا العالم بمدينة الرياض سنة ١٢٥٣ه . في بيت علم وشرف ودين ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة وكان بيها يتوقد ذكاء ومن أبرزمشا محال الشيخ عبدالرحمن ابن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحن وقرأ على غيرها، وكان واسع

الإطلاع في الفقه وأصول الدين تولى القضاء في سدير بولاية محمد العبد الله بن رشيد وكان مسكنه المجمعة ، ثم تعين قاضيا في مدينة الرياض آخر ولاية عبد العزيز المتعب وأول ولاية الملك عبدالعزيز آلسمود فكن مثالا لعدالة والمزاهة ودرس الطلبة وكان حسن التعليم مستقيما في دينه وخلقه له حزب من الايل لايتركه كثير الة روة والمطالعة عاقلا حارما في كل شؤونه توالت عليه الأمراض قبيل وفاته ، واختلف في وفاته فالشيخ البسام جبل وفاته سنة ١٣١٩ هـ ، وعبد الرحمن ابن عبد اللطيف جعل وماته سنة ١٣٢١ هـ، وواما بي حقيده عبد الملك مدير عام الدارة بترجمته ووافق عبد الرحمن بأن وفاته سنة ١٣٢١هـ، وله أبناء ستة عبد الله مدير بنك الرياض ، وعلى وله أبناء عبد الرحن وسلمان وعبد الله ، وإبراهيم ، ومحمد ، والثالث عبد الرحمن إمام مسجد ابن عباس بالطائف ورثيس هيئة الأمر بالمعروف بالطائف المتوفى سنة ١٤٠٣ ه بمحرم وله أبناء، وصالح بن عبد العزير قَاضَى الرفاض المتوفى عام ١٣٧٢ ه ، ولم يعقب ذكرًا رحم الله المترجم له برحمته الواسعة .

\* \* \*

عدد (۱۱۲) ﴿ عبد العزيز بن صالح بن مرشد ﴾ من الرياض هو العالم الجليل والفقيه المتبحر الورع الزاهد الشيخ عبد العزيز بن والح ابن موسى بن صالح بن مرشد المرشدى من قبيلة عنزة .

ولد هذا العالم الجليل في مدينة الرياض عام إحدى وأربعين بعد المائتين.

والألف من الهجرة وفى مرجع آخر بقول ولد عام ١٧٤٩ ه تقريبا و يربى عَلَى يد والده تربية حسنة فقرأ القرآن وحفظه تحويداً ثم حفظه عن ظرر قلب وشمرع في طلب العلم على علما الرياض ومن أبرز مشائحه الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف وسلمان بن سحمان وسعد بن حمد بن عتيق وحمد بن فارس قرأ عليهم الأصول والفروع والحديث ومصطلحه والتفسير والعربية ولازمهم زمنا حتى برع في فنون عديدة وكان واعيا حازما قويا في حفظه وفهمه واسع الاطلاع خصوصا في الفقه والحديث.

ولاه الإمام فيصل قضاء سدير فكان مثالا في العدالة والنزاهة مسددا في أقضيته وكانت ولايته في سدير عام ١٢٧٧ ه ثم ولاه الإمام فيصل قضاء الزلق ثم قضاء الرياض وإمامة الجامع وبعد ولاية محمد العبد الله بن رشيد عينه قاضيا عمدينة حايل واستمر قاضيا فيها وإماما ومدرسا وخطيبا في جامع برزانبها وانتفع أهل حايل من علومه الجمة وكان ذلك من عام ١٣١٢ ه إلى وفاته عام ١٣٧٤ ه قبيل مقتل عبد العزيز بن متمب وقد كان حظوة له مقربا عنده وكان المرجع في الإفتاه والتدريس في المدن التي تولى القضاء فيها وأما رحلاته لاملم فقد رحل إلى حمات عديدة ومنها الحجاز فقد جاور فيها عام تسع من الهجرة وقرأ على علمائها ودرس في المسجد الحرام وكان جدى صالح أحد تلامذته فيه أما تلامذته فيهم كثيرون ومن أشهرهم الجد صالح بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز وإسحق بن عبد الرحمن آل الشيخ في الرياض وفي حايل وصالح بن عبد العزيز وإسحق بن عبد الرحمن آل الشيخ في الرياض وفي حايل

ويمقوب بن محمد بن سعد وحمد بن محمد أبوعرف قاضى مكة وعبد الله الصالح الخليف وصالح القرناس وعبد الله بن خلف الراشد وابغه خلف وأبناء المسترجم له الثلاثة إبراهيم وأحمد وعبد الرحمن وذكر الشيخ عبد الله البسام بأن شمس الى العظيم أبادى مؤلف عون المعبود أحد تلامدته ولعله قرأ عليه بمكة وله تلامذة غيرهم وكان دا مكانة مهموقة عند آل سعود وخصومهم آل رشيد يحلونه ويخترمونه وله محبة عند الناس ومكانة مهموقة ومآثر خالدة لاتزال سمراً لمتحدثاتهم وكان مستنيا في دينه وخلقه صداعاً بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم ولم تزل هذه حاله حتى وافاه أجله المحتوم مأسوعاً على فقده في حايل وفي مرجع آخر بالرياض عام ١٣٢٤ ه وخلف أبناء بررة أحمد وعبد الرحن وإبراهيم ومن أشهرهم أحمد وتقدمت ترجميّه فرحمهم الله برحمته الواسعة .

وفيها مقتل عبدالعزيز المتعب بررشيد بروضة مهنا ووفاة عبدالله العبدالرحن البسام بجدة وكان من الأعيان وآية في الكرم والجود وحمد المحمد العبدالعزيز المحمد البسام في البصرة .

\* \* \*

# عدد (١١٣) ﴿ عبد العزيز بن سويلم ﴾ من سكان الأحساء ومن الدرعية

هو العالم الجليل و إلحبر البحر الفهامة الورع الزاهد الشيخ عبد العزيز بن عمر ابن محمد بن عبد العزيز بن سويلم من سبيع من العرينات .

ولد هذا العالم فى بيت علم وشرف ودين فى الدرعية عام إحدى وسبعين ومائتين ورباه والده وكان عالما جليلا أحسن تربية وجــــده من رجال الأدب والتاريخ

وجد أبيه الشيخ عبد العزيز من أبرز علماء الدرعية قسرراً عَلَى الشيخ محمد ابن محمد بن سعود وابنه سعود وحفيده عبد الله وكان له صيت دانـــع وتندمت. ترجمته نعود لترجمة حفيده قرأ القرآن وحفظه تجويدأ ثمحفظه عنظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابره فقرأ على علماء الدرعية وعلماء الرياض. وغيرها ومن أبرز مشانخه الشيخ عبداللطيف بنعبدالرحمن وحمد بنعتيق وحسن ابن حسين آلالشيج ومحمد بن محمود و إبراهيم بن عبد اللطيف لارم هؤلا. وغيرهم فى الأصول والفروع والحديث وعلوم العربية وكان قوى الحفظ سريع الفهم ذكيا نبيها سمت به هميّه فارتحــل إلى الأحساء فاستوطنهـ سَكنا له أوذلك لملازمة العلامة قاضيها الشيخ عيسي بنعكاس فقرأ عايه ولازمه سنين وكان كاتبه الخاص فى قضاياه وفى رسائله وكان حسن الخط وقد حط كتباً كثيرة طبعت بقلمه النير فى الفقه والتوحيد والحديث وكانت الكتابة مهنة له لازم الشيخ عيسي حتىمات. فی شوال من عام ۱۳۳۸ ه .

وأما أعماله فقد درس الطلبة في الرياض وفي الدرعية والأحساء ومعظم طلبقه من الأحسائيين وما حولها وكان واسع الاطلاع حسن التعليم له الباع الواسع في الفقه والحديث وعلوم العربية والمرجع في الأدب والتاريخ وأنساب نجد وحوادثها وله حواش في الفقه وتعليقات وعنده خزانة كبيرة فيها من نفائس المخطوطات الأثرية والمطبوعات الحديثة ذكر ذلك الشيخ سليان بن عبدالر حن العمرى لوالدى وقد آل بعضها إليه حيما تولى قضاء الأحساء وكان مرجعا في الوثائق بالأحساء وتولى إمامة جامعه بعد شيخه زمنا كما انتهى الإفتاء والتدريس إليه بعد أن طعن وتولى إمامة جامعه بعد شيخه زمنا كما انتهى الإفتاء والتدريس إليه بعد أن طعن

شيخه في السن وضعف عن أداء واجب عمله وقبل نزوحه الأحساء ولاه الملك عبد العزيز القضاء في بعض قرى الرياض فكان مثالا في العدالة والنزاهة مع قلة ذات يده وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والاستقامة في الدين وعنده غيرة وفيه نخوة تجرد للعبادة آخر عرم وتوفاه الله حوالي عام خسين بعد الثلاثمائة والألف تقريبا وخلف أبناء من ساكني الأحساء رحمه الله برحمته الواسعة .

\* \* \*

## عدد (١١٤) ﴿ عبد المزيز المحمد السناني ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل الدرع الزاهد الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبر اهيم بن محمد ابن إبر اهيم بن محمد ابن إبر اهيم العامر .

ولد هذا العالم في مدينة عنبزة في بيت علم وشرف ودين وكان أبوه عالما جليلا تولى قضاء عنبزة بعد شيخه عبد الله بابطين ستة أشهر ومات آخر عام ١٧٦٩ هـ وستأتى ترجمته .

نمود لترجمة ابنه تربى على يد أبيه أحسن تربية وأدخله عند مقرى حق حفظ القرآن وجوده ثم حفظه عن الهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقر أعلى علماء بلده ثم سَمَت همته للمزود من العلم والاستفادة فرحل إلى الشام ودخل دار الشطية وصالحية دمشق ولازم علماء الحنابلة هناك ولازم العلامة جمال الدين القاسمي ثم رحل إلى العراق فدخل دار الألوسيين فى بغداد وكانوا حنابلة فلازمهم ومن أبرر مشائخه نعان الألوسي وشكرى الألوسي وكان كثير طلبة فلازمهم ومتجماً به وكان مع طلبه للعلم يشتغل بالتجارة ويقيني الكتب وله

مخطوطات نفيسة وقلمه حسن وآلت كتبه لأخيه الأصغر الشيخ على ثم إلى الحد صالح بن عمان وفهما انكماش من آثار غرقة عنيزة وتهدم بيت أخيه عليها وهو في الغربة وظل بنهل من علوم الشرع حتى وافاه أجله المحتوم ببغداد سنة ١٣٢٧ هو هي سنة الجوع في نجد وقد خلف ابناً عالما هو محمد بن عبد العزيز جد في الطلب على أبيه وغيره من علماء الحراق ثم سافر إلى داهي وقرأ على علماء الحديث فها وتوفى فيها سنة ١٣٥٠ ه وخلف ابنه عبد الله بن محمد وتوفى سنة ١٣٦٠ ه

والمترجم له أحفاد يسكنون الرياض رحمة الله على الشيخ عبد العزيز فلقد كان عاملا وورعاً زاهداً .

# # # #

#### عدد (١١٥) ﴿ عبد المزيز المبادي ﴾ من بريدة

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز العبادى ولد هذا العالم في بريدة سنة ١٣١٤ ه وهى السنة التي عمر عبد الحميد المسجد الحرام فيها وزاد في زخرفته . رباه والده أحسن تربية فنشأ نشأة حسنة وأدخله أبوه المسكتب فحفظ القرآن عن ظرر قابه لأنه كان وقد البصر في طفولته وكان أبوه حسن الحط عمدة في التوثقات و بزوج بنت الشيخ محد العبد الله بن سايم فهى أم المترجم له فيكون سبط الشيخ محد بن سليم شرع في طلب العسلم بهمة عالية وقرأ على علماء بريدة ومن أبرز مشامحه خاله عبد الله وخاله عمر بن سليم الإزمهما في الأصول والفروع ولقد استقيت ترجمته من عبد الله الشبرى ومن التوجرى ولقد كان فاتح القلب أعمى البصر وجد في الطلب ففظ متونا كثيرة

في الأصــول والفروع وعلوم العربية حتى نبخ في فنوق عديدة ولما بلغ السابعة والعشرين جلس للطلبة فالتف إلى حلقاته طلبة لا جيمر لعددهم وكان حسن التعليم , ولكنه عَلَى الطريقة القديمة وتخرج عليه ثلة من العلماء فى أصول الدين وفروعه وفي الحديث وعلوم العربية وكان له مراجعون لا يفارقونه وكنان كثير السؤال. عما يستشكله ويراسل العاماء ويسترشد منهنم عما يشكل عليه ولدينا رسائل موجهة منه لجد صالح وبحب جمع الكتب وكانت جلساته للطلبة الفجر والضحي وبعد المصر في جامع بريدة رُّو أكثر القراءة في الكتب المطولة على سبيل الإس ار كطريقة أسلافه من آل سليم وكمان خاله عمر يستنبيبه على القضاء والإمامة حتى غاب أو مرض وكنان على جانب كبير من الأخـــلاق العالية متو اضعاً مستقيماً فى دينه وخلقِه وكان دا تم الذكر لا يفتر لسانه منه كشير التلاوة لكتاب الله له حزب من الأيل ومعقلة ذات يده فإنه كان عزيز النفس مُتعافِفًا وَله مكانة مرموقة عند الناس وله ميت ذائع بين الأهالي في بريدة لايزال سمراً لمتحدثا بهم ميترخون عليه كلما ذكروه وكيان المثرون نمن يتفقد أحوال الفقراء يعطفون عليه ويبعثون إليه بالهدايا وكنان مربوع القامة أبيض الاون عينيه نابئتان طلق الوجه وفي لسانه لثغة مجالسه ممتعة للجليس وكان عقيما وتخرج على يديه علماء نشروا علمهم ونع الله بهم ومن أبرزهم الشيخ سليان بن عيد بن سلمي رئيس محكمة مكة وصالح. ابن أحمد الخريصي رئيس محكمة بريدة وصالح السكيتي مدرس بممهد بريدة العلمي وصالح البراهيم البليهي مدرس بالمعهد أيضاً وعلى البراهيم المشيقح عضو بمحكمة بويدة سابقا ومحمد بن صالح بن سليم قاضي الحبرا وصالح بن إبر اهيم الرسيني وصالح ابن محد التويجرى قاضي تبوك ووالده محمد العبد الله التويجري قاضي جيزان ومحمد

العبد الله بن سليم وعبد العزير الفوزان كان عضواً بهيئة التمييز بمكة وتوفى وعلى ابن نفيسة قاضى الأسياح وإبراهيم الجبيلي وعلى بن غضية قاضى الأسياح وفهد البن سعيد مدير مدرسة رياض الخبراء وعبد العزيز بن غصن وله تلامذة غير من ذكرنا تجرد في آخر حياته للعبادة وتوالت عليه الأمراض ومرض مرضه الأخير فانحبس على فراشه خمسة عشر يوما ووافته المنية صباح الجمعة ١٠ من صفر من عام ١٣٥٨ ه وصلى عليه في جامع بريدة وشيعه أهل البلد وحرزنوا عليه ورثى عراث كثيرة نظما ونثراً رحمة الله عليه وهي ابتداء الحرب العلية الثانية الموافقة بمراث كثيرة نظما ونثراً رحمة الله عليه وهي ابتداء الحرب العلية الثانية الموافقة بمراث كثيرة نظما ونثراً وحمة الله عليه وهي ابتداء الحرب العلية الثانية الموافقة بمراث كثيرة نظما ونثراً وحمة الله عليه وهي ابتداء الحرب العلية الثانية الموافقة بمراث كثيرة نظما ونثراً وحمة الله عليه وهي ابتداء الحرب العلية الثانية الموافقة بمراث كثيرة نظما ونثراً وحمله والألمان ودامت عشر سنين الحلياء والألمان ودامت عشر سنين الحلية والمنت عشر سنين الحلية والمنته المه وسنين الحلية والمنت عشر سنين المهدورة والمنت عشر سنين المهدورة والمنت عشر سنين المهدورة وتوليد والمنت عشر سنين المهدورة والمهدورة وال

**참 참 점** 

# عدد (١١٦) ﴿ عبدالمزيز بن حمد بن عتيق ﴾ من الأفلاج

هو العالم الجليل الشيخ عبد العرب بن حمد بن على بن عتيق أصلهم من الزلفي ثم نرحوا إلى الأفلاج وولد هـذا العالم في بلدة ليلى بالأفلاج في بيت علم ودين سنة ١٧٧٧ ه في غرة جمادى الأولى و تربى على يد أبيه تربية حسنسة وأمة سارة بنت العلامة الشيخ بن كسران وكانت من حملة القرآن وأديبة اشتهرت بالديانة والعيانة والتي فترسى ببنهما وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب على المقرى الشيخ سحمان بن مصلح وشرع في طلب العلم بهمة و نشاط ومثابرة فقرأ على علماء بلده ومن أبرز مشائخه أبوه العلامة حمد بن عتيق لازمه اليله و بهاره حتى مات ثم سمت همته فرحل إلى بلدة الرياض ولازم علماءها من المنيخ وغيرهم ثم سمت همته فرحل إلى الهند للقراءة على علماء الحديث فيه المنتخ وغيرهم ثم سمت همته فرحل إلى الهند للقراءة على علماء الحديث فيه

خلازمهم زمناً ومن أبرز من أخذ عنه علامة الهند المحدث الشهير نذير حسين وكان مولعاً بكتب الحديث وبكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وكان له قارى ً لا يفارقه في المجالس ويختمها بفائدة يقكلم عليها كلامًا مبسوطًا وكأن يرى الطلاق النلاث وأحدة وأنه لايلحقها الطلاق إلابمد رجمة وله فتاوى ورسائل مفيدة وعاد من رحلته إلى نجد فلازم مشائحه في الرياض ومن أبرزهم الشيخ سلمان بن سحمان وعبد الله بن عبد اللطيف وإسحاق بن عبد الرحمن وأخوه سعد بن حمد ابن عقيق لازمهم ليله مع نهاره حتى نبغ في فنونعديدة وكانله حزب من الليل لايتركه حضرًا ولا سفرًا يكثر فيه من تلاوة القرآن بصوته الحسن الرخيم وكنان. إذا قرأ في السفر التموا حوله للتلذذ سماع صوته تولى قضاء الأفلاج في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ثم نقل منه إلى قضاء وادى الدواسر واستمر فيمه سنوات ثم أعيد إلى قضاء الأفلاج فسكن مسقط رأسه بلدة ليلي حتى وافاه الأجل وهو على رأس العمل في بلدة ليلي عاصمة الأفلاج سنة ١٣٥٧ هـ وتخرج على يديه طلبة كثيرون من أشهرهم سعد بن سعود آل مفلح ومحمد بن إسحاق وسعود بن رشود في آخرين وكان صدَّاعاً بكلمة الحق لا تأخذه في الله لومة لائم وعنده غيرة وهكذا كانت من هفات آل عتيق إلى يومنا رحمهم الله برحمته الواسعة وأكثر من أمثالم فهم دعاة مخلصون .

#### عدد (١١٧) ﴿ عبد المزير بن بشر ﴾ سب الرياض

هو العالم الحليــل والفقيه المتبحر الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر ابن حسن بن محمد آل بشر ودو علوی ینتمی نسبه إلی علی بن أبی طالب من فاطمة الزهرا رضي الله عنهما ، وأما عثمان بن بشر فإنه من بني زيد وكذا محمد ابن بشر قاضي جدة وعشيرته من بني زيد والمترجم له من العلويين وغلط ابن عبيد رِ حيث جعله من بني زيد ولد هــذا العالم في مدينة الرياض سنة ١٢٧٥هم وقد نزح أجدًاده إليها من بلد الأفلاج فتناسلوا في الرياض وتوبى على يد أبيه تربية حَسَنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وكان من بيت علم وشرف ودين شرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط مع ما وهبه الله من فهم ثاقب وذكاء متوقد فقرأ على علماء الرياض ومن أبرز مشائحه الشييخ مجد بن مجمود وحمد بن عتيق لازمهما حتى مانًا وعلى عبد اللطيف بن عبد الرحمي آل الشيخ وحمد بن فارسُ لارَمُ الثلاثةُ الأولَ في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير ولازم الرابع حمد بن فارس في علوم العربية كلها فنبغ في هذه الفنون وسطع نجمه واشتهر بعلومه الجمة وكان كثير المطالعة ليله مع تهاره وأولع بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم فانتفع منهما كثيرا كنان كثير المطالعة بكتب ألأدب والتاريخ والتفاسير فكان مكمبًا على تفسير ابن كثير والبغوى وكتب فقهاء الحنابلة وله حواش على مخطوطاتالأصحاب ذكر لىذلك تلميذه العلامة الشيخ عبداللهبن يابس ساكن مصر وقال إنه خطَّاط وقد خطَّ كتب ابن رجب وشرح الدليل مراراً ووضع عليهما

حواشى ونقولات مفيدة وقال عنه إنه واسع الاطلاع يُعد من أكابر علماء نجد فى وقته حسن التعليم اله ولاه الملك عبد العزيز قضاء بريدة باستشارة من آلالشيخ وذلك عام ١٣٢٧ هـ فقام بمنصب القضاء خير قيام وكان توليه خلفاً لقاضيها إبراهيم الحمد الحاسر الذي سافر منها إلى الزبير بعد عزله واستمر قاضياً في بريدة إلى عام ١٣٣٠ه وأحبه أهل البلد وكان بينه وبين جدى صالح بن عمَّان مر اسلات وصحبه وتزاور وقد حصل بينه وبين آل سليم وحشة وتحزَّب الأهالى إلى جزبين فمن موال له ومن موال لآل سليم فرغب العافية فاستقال من منصبه وتعين نقل عبد الله بن سليم خلفا له من قضاء البكيرية وذلك أول عام إحدي وثلاثين بعلا الثلاثنائة وظل الشيخ عبد العزيز بالرياض تمدرسا ومُفتيا فمها ولمنا توفى قاضى الأحساء عيسى بن مكاس الأحسائي المالكي عام ١٣٣٨ ه عينه الملك عبد العزيز خلفاً له بعد أن عرض تضاءها على الجد صالح بن عَمَان وتعذر منه وساعده جماعة بلدة فعندها باشر الشيخ ابن بشر قضاء الأحساء بحزم وجد وسدد في أقضيته وأخبة أهل الأحساء وكان رحمه الله مثالاً في العُدلة وفي النزاهة والاستقامة في الدين ظل يقضى بينهم حوالي عشرين سنة ففي عام ١٣٥٧ ه نقله الملك عبد العزيز لمن الأحساء إلى الرياض فتولى قضاءها بحزم وسدد فيه وكنان ذلك في محرم .

وفي شعبان من عام ١٣٥٩ ه ضعف جسمه مع إرهاق الشبخوخة فطلب من الملك الإعفاء من منصبه فأعفاه وعين خلفا له عبد الله بن زاحم فتجرد لاعبادة ونفع الخلق إفتاء وتدريساً وكان مرجعاً في القاريخ والأنساب واسعالاطلاع في فنون عديدة ويوصف بالكرم و الجود بحاتم الطائب وبالفراسة في الأحكم بإياس ابن معاوية فلا ثرزال قضاياه في بريدة و بالأحساء و بالرياض مثاراً للإعجاب وقديقي له

صيت ذائع سمـــراً لمتحدثاتهم يترحمون عليه كلما ذكروه ثم ضَمَت الحــَ ومة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد لابن زاحم فى النَّضاء وكان المترجم له شاعراً بارعاً وله نظم رائق في مناسبات وعنده خزانة كبيرة فمها من نفائس الـكتب ما لا حصر له ما بين مخطوط ومطبوع وكان يحب اقتناء الكتب وله حاشية على مختصر المقنع مطبوعةمعه وفيها فوائد وله تلامذة كشيرون فى بربدة وفى الأحساء وفي الرياض ومن أبرزهم في بريدة ناصر بن سلمان بن سيف وعبد الدريز العبادى ومجمد الصالح المطوع ومحمد بن عبد الله الحسين وقرأ عليه فى الرياض الشيخ عبد الله العلى بن يابس العالم الشهيرساكن مصر أربعين سنة زرته رحمه الله في منزله بالسيدة مراراً وصيفت معه بالإسكندرية وصححتمعه رده على شلتوت وكان مرحا واسع الاطلاع قرأ على الماء بجد وعلى علماء الأزهر وله ترجمة ستأنى ومن تلامذة المترجم له العلامة عبد الله بن عمر بن دهيش الذي تنقل في عدة وظائف في سلك القضاء آخرها رئاسة محكمة مكة ومنها أحيل للمعاش وكان فقيها واسع الاطلاع وفرضيا مرجعًا في حسابها ومن أكبابر علماء نجد أمد الله في عمره ومن تلامذة ابن بشر داعية الإلحاد عبد الله بن على القصيمي الذي اشترى الضلالة بالحدى وأنحرف عن عقيدته فبعد مؤلفاته التيمة الصراع والبروق النجدية زاغ وقام بتأليف كتابه هذى هي الأغلال وما بعده العالَمُ ليس عقلا اللذين ما أشنع المؤلفات وصف بهما علماءنا بالمجمود والدين الإسلامي الذي هو صالح لحكل زمان ومُكان بأنه إصر وأغلال وجود وانحطاط وأنه تقاليد أسلاف لاتمشى مع مُوكِبُ الحَضَارَةُ ويقصد بِهَا الْحَضَارَةُ الغـــربيةُ ولا يتمشى مع المستوى يهاجم الإسلام والمقمسكين به ويمقدح دين المسيحية ويعترض على أحكام الشرع ويهاجمها بكل وقاحة وتارة يمتدح ننسه وتارة يأنى بأساليب تبشيرية جذابة لمن لم يرسخ الإيمان في قلبه ويتناقض في عباراته البراقة المعقدة ففي كثير من فقرات كتمايه غموض وسخافة بما يمليه فيه هذا الضال المنحرف ولقد صدق فيه قول الله تِمالى « ولكن منشرح بالكفر صدراً فعليهم غضب منالله ولهم عذاب عظيم »· والهُدُ تَنحُّل اللَّرْدُ عَلَيْهُ ثُلَّةً مِنْ العَلَّمَاءُ مِنْهُمْ زَمِيلُهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الله بن يابس بَكْتَابُ سَمَاهُ ﴿ الرَّدِ القويم ﴾ واستِفقحه بآية مناسبة هي قوله تعالى ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الذي آتينُنَاهُ آياتِنَا فَانْسَلَحْ مِنْهَا فَأَتْبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ) الآيات وأوصح بكتابه مغزاه وآرا ه المضللة كما ردعليه الشيخ إبراهيم السويح وشيخنا عبد الرحمن بن سعدى وعبد الرزاق حزة بردود أماطوا اللثام عنه وبينوا ما فيه من خبايا وما يهدف إليه من شبهات تضليلية وزَّيغ وأباطيل وإلحاد يتنزه الدين وحملته عما افتراه ورماه به من الأغلال ولقد اتصلتُ به مرات في لبنان وفى روضة المنيل حيث كان يسكن بمصر ودار الحديث بيننا ونصحته وذلك رجاء عودته إلى ما كان عليه أولا ولكن يبد وبدون جدوى وقال لى زميله بأن شيخه أبن بشرك ن يتفرس فيه الإلحاد وقال لقد نصحته مراراً رجاء رجوعه إلى العقيدة السلفية علما أيستُ من عودته قمت بردى عليه وله أعوان ودعاة ومعاصرون يذودون عنه وربما عطفوا عليه وبذلوا له الأموال ولاشك أن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان فلا كثّر الله من أمثالهم ويا للأسف الشديد بعد أن كنان هذا العالم من أنصار هذا الدين الحنيف وألف كتابيه الصراع والبروق يعقره من خلف الظهر . ربنا لا تزنَّع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

فالحى لاتؤمَن عليه الفتنة الهم ثبت قلوبنا عَلَى دينك يا مقلب القلوب وأحسن لنا وله الختام

ومن تلامذة ابن بشر عبد العزيز بن راشد المدرس بالحرم المكى وفيصل المبارك قاضى الجوف وله تلامذة لا حصر لعددهم توالت عليه الأمراض بعد إحالته للمعاش وفى دى القعدة سنة ١٣٥٩ ه وافقه المنية بالرياض مأسوفاً على فقده بعد مرض أقعده على الفر اش شهراً وحزن الناس افقده وصلى عليه صلاة الغائب فى نجد ورثى بمراث عدمة نظماً ونثراً وخلف ابنه عبد الرحن وكان رحلا صالحا توفى بعده بمدة قصيرة وخلف ابناً هو حسن بن عبد الرحمين بن عبد العزيز من رجال الدين والصلاح رحم الله الشيخ ابن بشر فلقد كان عالما وأديباً بارعاً و

وفيها هطلت أمطار غزيرة على الحجاز ونجد تهدمت منها البيوت ودخلت الشماب والتلاع على المدنوفزع الناس بالفؤوس والمساحى وحدث رعب وخرجوا من بيوتهم خوفاً على أنفسهم وصلوا صلاة المغرب والعشاء جمعاً عندنا بالفاتحة فقط لكل ركعة ليقداركوا الخطر وسقطت بيوت كثيرة بحارة الضبط بعنيزة قامت حكومتنا الرشيدة بمارتها لأهلها .

وفى ١٣٥٨ وفاة أمير عنيزة عبد العزيز العبد الله بن سليم وكان ذا مكانة مرموقة بين الأهالى والولاة وفها ثورة رشيد الكيلانى بالعراق وفى سنتها وفاة عبد الله بن ابليهد العالم الشهير وفيها تغيرت سكة القطع النحاسية .

# عدد (١١٨) (عبد المزيز بن مقرن ) من حر علا

هو العالم الجليل الصادع بكلمة الحق الشيخ عبد الدير بن مقرن بن عبد العريز. ولد هذا العالم في حريملا سنة ١٣٢٧ ه وهي سنة الجوع بنجد و تربى على يد أبيه تربية حسنة وقرأ القرآن على مقرى في بلده حتى حفظه وشرع في طلب العلم بهمة وجد ونشاط فقرأ على آل مبارك في حريملا و بمن لازمهم فيها إبراهيم ابن سلمان وفيصل الميارك وسعد بن عبد العزير بن حسن ورحل إلى سدير فلازم علماءها ومن أبرز مشائخه بالحمح عبد الله العنقري ثم سمت همته فرحل إلى الرياض فلازم علماءها ومن أبرز مشائخه سماحة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن مانع مدير المارف الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ ومحمد بن عبدالعزيز بن مانع مدير المارف الأخيرين عبد اللطيف بن أبراهيم آل الشيخ وعمد بن عبدالعزيز بن مانع مدير المارف الأخيرين وأ على من أسلفنا ذكرهم الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلى الأخيرين وأ على من أسلفنا ذكرهم الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلى الأخيرين وأ

(أعماله) تعين ضمن الأعضاء الدعة للإرشاد في مساجد الحجاز تحتر أاسة شيخه محمد بن عبد العزيز بن مانع وكان واعظ زمانه ولمواعظه وقع في القلوب ثم تعين عضواً للحسبة للأثمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة وكان جريئاً وله مكانة ولكلمته نفوذ وله هيبة فكان يوشد في المساجد أدبار الصلوات ويقفد المتخلفين عن حضور الجماعة ويقوم بمناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة وينهى عن الحرمات والبدع والخرافات وكان قوياً وله سند يقويه فقام بواجب الدعوة مع رملائه خير قيام ثم تعين إماماً مجامع الأبطح فجاور في مكة وكان جامعه أمام رملائه خير قيام ثم تعين إماماً مجامع الأبطح فجاور في مكة وكان جامعه أمام

قعمر السقاف بالمعابدة وكنانت عمارته على الطراز الحديث واستمر داعية خير ورشد وصلاح ومتى لم يجد للنصح محلا اجتمع معزملائه هيئة الحسبة ورفعوا بمن لايرونه مستقما إلى المسئولين فينفذون أوامرهم بقمع أهل المعاصي وردعهم ولقد نالهم من الأشرار تهديدات فلم يعيروهم الطرف أو يهنوا في سبيب ل الدعوة بل كانوا يستشعرون الصبر ويستميتون فى دعوتهم ميا بنالهم ويتسلون بدعوة الرسل قبلهم. وما جرى عليهم وأنهم صبروا على ماكذبوا وأودوا حتى أتاهم النصر ويتول لأصحابه من الهيئة إن لنا فيهم أسوة وكان غزير الدمعة يجيداً لارتجال بالمواعظ بأساليب جذابة للقلوب وكان في مواسم الحج يرشد في الحرم المكي وفي غيره ومتى وعظ لم يتمالك نفسه فيبكى ويُبكىمن حولهويأتى بالرقائقوكيان آيةفىالزهد والورع والاستقامة في دينه يحنو على الفقراء والحجاويج ويواسمهم بما يقدر عليه. ويحب البحث والمناقشة في مسائل العلم خصوصا في مناسك الحج فكانت مجالسة مُمتعة مفيدة ولم تزل هذه حاله حتى وافاه أجله مأسوفا على فقده فى مكة المكرمة سنة ١٣٦٤ ه فرحمه الله برحمته الواسعة .

وما أحوجنا إلى دعاة مخلصين كهؤلاء خصوصا في هذا العصر الذى كثر فيه الشر وأصبح القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رُشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر إنك سميع الدعاء .

وفيها أنشئت جامعة الدول العربية بالقاهرة وفيها أكل الثمار الجراد والدبا

الحجر الأسود قذراً وفى أولها وقع وباء الكوليرا فى مصر واستمر إلى موسم الحج ومات منه فى مصر خَلق كثير وفيها وفاة حمد العبد العزيز الحرب وبعدها بسنة وفاة أمير المدينة عبد العزيز بن معمر رحهما الله .

\* \*

#### عدد (١١٩) ﴿ عبد العزيز بن عقيل ﴾ من عنيزة

ابن عقيل أصل منشئهم من شقراء ونزح جدهم إلى عنيزة فطاب له السكني فتناسلوا المقرىء سليمان بن دامغ فحفظه وجوده وكان كثير التلاوة حسن الصوت ويحفظ من أوله إلى المائدة كما يحفظ المفصل ويكثر من تلاوته وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علما القصيم وهو يافع ومن أبرز مشائخه الشيخ عبد الله بن عائض وإبراهيم بن حمد بن جاسر قرأ عليهما أصول الدين وفروعه والحديث وقرأ على الأول زيادة علوم العربية كلها وحفظ عليه متن الكافي فى فن العروض والقوافى وكان عنده موهبة قويةوسرعة جواب علىالبديهة وكمانشاعرأ منطيقاً فى العربى والنبطى ولما وصل الجد صالح بن عثمان القاضىمن الحجار ومصر ليتولى مرًـــام منصب القضاء بعنيزة لازمه في حلقاته وهو أكثر مشائخه نفعًا له وملازمة قرأ عليه الأصول والفروع والحديث والتفسير وقرأ على الشيخ عبد الله ابن مانع وعلى المحمد السنانى أصول الدين والحديث والفرائض ولازمهما سنين وكمان مكبًا على كتبالشيخين ابنتيمية وابن القيم وعلى كتبالأدب والتاريخ (١٩ ـ روضة الناظرين ـ ج ١ )

والسير والمغازى ودواوين الشعر ا. في ليله ومهاره ويعتني بحفظ ما يمر عليه ويقيده بمسودات فانتفع بها وجلس للتدريش بمسجد أم خار بعد أن طمن في السن بين العشاء ينوبعد صلاة المصر فقرأنا عليه في كتب الشيخين زاد المواد وأعلام الموقعين وطريق الهجرتين ومقامات الحريري ومُثَلَّثة قطر ب وكان يحفظها وفي العروض كلما انتهى كتاب شكلنا بآخر من عام ١٣٦٨ هـ إلى عام ١٣٧٤ هـ وكـان يقول إن نفسي تتوق إلى الشيء الذي لم يمر على مسامعي قط لأن النفوس مجبولة على مُعاداًة المعادات وكان يحب البحث والنقاش لا يسأم منه إلا أنه يحب القِصدر وربما قطع على المتكلم حديثه وقال ليس هذا كما قلت وإيما هو كذا فيخجل المتحدث لأنه في ذلك لا يدع أحداً يتكلم و إذا سمع من القارى شيئاً يعجبه حَنَّ حَنةٌ ثم سكت هنيهة ثم شرع يوضح ذلك بكلام جزل يثلج الصدر ويميط اللثام عنها وكان يؤثر الحمول ولا يحب المظهر ولا الشهوة في علومه ولا في هيئته وكان يحضر حلقات المشائخ وخصوصاً حلقات أبنه الشيخ عبد الله بن عقيل بعنيزة ويناقش وعنده نكت حسان وبالجلة فإن مجالسته ممتعة ومحادثاته شيقة مفيدة وكشيراً ما ينسج على منوال ما يسمعه فلقد كننا نقرأ عليه في مقامات الحريري فلما وصلنا إلى قول الحريري مسقط الرأس سَرُوج وبها كنت أروج قال على البديهة:

مسقط الرأس عنازى ويهما كننت أنازى سيرير ويها

مَن لم يُرد أن تنتقب نِعاله يحملها بكفه إذا مشى فلما أكملتها نسج على منوال كل بيت أحفظ من ذلك قوله :

وغاب شخص سنة فما نسى أن الثلاثا قبل يوم الأربعا

لاح لى بارق من خــد ريم كنه البدر بأيام التـــام وقول السليم ينسج على منواله:

لاح لى ذارق من خرق نيم كفه الذرق بأيام الصرام وكان له دكان بقالة بالمسوكف ويتعاطى أيضا بيسع السمن والشحم المغلف والتمور و الحبوب وكان يشتغل بالمحاماة فيتوكل فى القضايا وكان حجيجا وقد حن به القبجارب توكل فى قضايا كثيرة و بحت على يديه لأنه لا يدخل فى القضية حتى يعرف الحق فى جانب موكاه وله نظم رائق فمن ذلك قوله: أبلغ أبا غانم أن الفتى غما وهى ميمية قوية مدح فيها المشيقح والمسفر حيما توسطوا فى قضيته فى بريدة وقد ضعف بصره فى آخر حياته فسافر إلى جدة وتعالج عند دكتور بريطا فى وأجرى له عملية فقوى بصره فقال قصيدته الراثية حمد الله فيها على نجاح عمليته وكان يعامل فلاحى المذنب والخبراء وربما اصطروه إلى الحراسة فيمكث عندهم شهراً وأكثر وعامل على الدهبان بالخبراء فأشغل باله وأتعب بدنه ولازمه ملازمة الغريم لغريمه وأنشد فيه:

أعنى يأممين الصابرينا على خافى الأمور فقد بلينا كأن الناس ما زرعوا سوانا ولا ساقوا النياق مقرنينا وكنا قبل ذا ببلاد أمن ولكن من على خاتفينا فما نزل البلا إلا بذنب ولا انفرجت لمير التاثبينا

وكان رهط يجتمعون في ملاهي ولما عسلم بمجتمعهم قال فيهم قصيدته العينية وله أشعار كثيرة لا يحصرها العد .

 للمعاش البتقاعدى فتجود للعبادة ولازم المسجد وصار من أعمدته يكثر من التلاوة والتنفل والصيام ويتهجد الليل ويصوم أيام البيض ويحافظ على أوراده ثم أصيب بمرض الضغط وضيق التنفس في محرم عام ثلاث و ثمانين فصار يتردد على مستشفى عنيزة وذلك بعد أن أرهقته الشيخوخة فلم يتماثل لاشفاء واشتد به المرض وما أن علم بذلك ابنه البار شيخنا عبد الله بن عقيل حتى استدعاه فسافر إليه في الرياض و تولى تمريضه بنفسه وأدخله المستشفى فمكث فيه شهررا ووافاه أجله المحتوم بالرياض في أول يوم من ربيع الآخر عام ١٣٨٣ ه

وقدخلف أبناء من خيرة أبناء هذا الزمانو أكبرهم حمد يسكن البمن ويتعاطى المتجارة فيه وتوفى والثانى عقيل من طلبة العلم وتولى قضاء العارضة وتوفى بوجود أبيه فى عرة ذى الحجة عام ٣٥ ه وثالثهم شيخنا عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل تنقل فى عدة وظائف قضائية وهو الآن رئيس الهيئة الدائمة لمحلس القضاء الأعلى أمد الله فى عمره وأدام النفع به وقد تزوج فى آخر عمره وأبحب ابنيه عقيل وسلمان العبد العزيز ويسكنون فى الدمام و بوظائف عالية وأما أوصافه فإنه مربوع القامة أسمر الاون فى وجهه أثر من الجدرى كث اللحية يصبغها بالحمرة الفائحة سريع المشى طلق الوجه من الجليس متواضع لا يعرف الغضب فى وجهه منكت وجد مرة مفتاح العنبة التى بالملك المسمى القسيم فلما سمع المنادى عليه وعرف أهله قال للخليل مفتود وتقحفونى بعنقود فقالوا نتحفك بعناقيد فهاته .

وكمان يحب إصلاح ذات البين وخرج مرة من صلاة العصر فوجد صالح العايد وابن مرخان قد ارتفعت أصواتهما بالشجار فوقف وأصلح بينهما وسكن غضهما وفتح دكانه فسأله جاره من همؤلاء فقال هذا شر وفيه دخان بين العايد والمرخان رحمة الله على الشيخ عبدالهزيز فلقد كان عالما أديباً شاعرا حاضر الجواب.

وبعدها بسنة أى عام ١٣٨٤ ه بايع شعب المملكة الملك فيصل بن عبد العزيز إماماً لهم وقائداً لمسيرتهم وأخذ له البيعة ممن لهم الحل والعقد في كافة المدن والقوى وفيها وفاة العم إبراهيم العلى القاضى وبذى الحجة منها ٨٤ ه وفاة العم محمد العلى المنصور الزامل وبعده بسنة أى في عام ١٣٨٥ ه وفاة عبد الله الحالد السليم وبذى الحجة عام ٥٨ه وفاة عبد العزيز المحمد المنصور وملك مصر فاروق بن فؤاد بسكتة قلمية بإيطاليا ودفن بمصر فرحمة الله علمهم أجمعين .

# # #

## عدد (١٢٠) ﴿ عبد المزيز بن عمر بن عكاس ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والورع الزاهد المحقق الشيخ عبد العزيز بن عمر بن عبد الله ابن عكاس ينتهى نسبه إلى قبيلة سبيع القبيلة العدنانية المعروفة بنجد كان أجداده يسكنون في عنيزة وفي عام ٩٥٦ ه رحلوا منها إلى الأحساء فطاب لهم سكناها وتناسلوا فيها وولد هذا العالم بها سنة ١٣٠٤ ه و تربى في بيت علم وشرف ودبن فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً تم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهة عالية ونشاط ومنابرة فقرأ على عمه عيسى ولازمه وكان قاضياً فى الأحساء وهو أكثر مشائحه نفعاً له وكان كاتبه وقارئه ولم يفارقه فى الطلب للعلم حتى مات عام ١٣٣٨ ه وقرأ على القاضى بعده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحن الملا ورحل إلى الزبير فقرأ على علماء الحنابلة فيه ومن أبرزهم صالح بن حمد المبيض ورحل إلى الزبير فقرأ على علماء الحنابلة فيه ومن أبرزهم صالح بن حمد المبيض وشمد بن عوجان ورحل إلى مكة فجاور فيها للنزود والاستفادة من العلم ولازم علماء المسجد الحرام ومن أبرزهم الثبيخ أسعد دهان والشيخ عبد الرحمن دهان وعمر عمدان وأجازوه بسند متصل وقرأ بنجد على علماء كثيرين من أبرزهم محمد

ابن محود قرأ على من تقدم ذكرهم وأصول الدبن وفروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية ولازمهم زمناً حتى نبغ في فنون عديدة وكان زميلا للخال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع على مشائخه في الغربة ودامت بينهما الصلة حتى فرق بينهما الموت وكان ابن مانع يثني عليه ثناء حسناً بسعة الاطلاع ووفور العقل وقوة الفهم والاستقامة في الدين ومنه استقيت معظم ترجيته وكان كثير المطالعة جدًّا وخصوصا في الأمهات في الحديث وله اطلاع واسع في رجال الحديث خصوصا في رجال الحديث خصوصا

( أعماله ) درس في المسجد الحرام زمنا وترجم له عمر عبد الجبار ضمن من درَّسُوا في الحرم وعينه الملك عبد العزيز قاضيا في الجبيل وكان أول قاض فيها وَذَلَكَ عَامَ ١٣٣٩ هِ وَظُلُّ قَاضِياً فَيُهَا سُتُ سَنُواتٌ مِسْدَدًا فِي أَقْضِيتِه مُحْبُوبًا بينهم وله مكانة مرموقة عند الناس وعند الولاة وكان حسن التعليم والإرشاد فقد كان يطلب العلم علىعلماء الحرم وبرشدالناس ويعلمهم أمور ديمهم أدبار الصلوات في الحرم ويلتف إلى حلقته خلق وكان داعية خير ورشد ويحب إصلاح دات البين وفى عام سبمين من الهجوة انقدب مع لجنة لحل مشاكل وطلب من الملك إعفاءه من القضاء وألح في ذلك فأعفاه تورعا منه وخوفا من غائلته وفي عام ١٣٧٣ هـ صدر الأمر الكريم بتعيينه رئيسا لهيئات الأمو بالمعروف فىالأحساء فقام بواجب الوظيفة خير قيام وكان صداءًا بكلمة الحق لإيحاف في الله لومة لائم وانتهى الإفعاء والتدريس إليه في الأحساء وله حواش وتعليقات على الفقه والحديث ينقلها عن تقرير مشائخه وعما يمر عليه في مطالعته وكلها لم تطبع وكان شاعراً وأديبا بارعا ألف أرجوزة في أصول الفقه الحنفي بطلب من تلميذه الشيخ عبد الله ملا وامتدح شيخه عبد العزيز بن عبد اللطيف برسالة بعثها إليه ومطلع القصيدة في ملا و ساطع الفعل من علاك شهيد إنك الدهر في تقاك فريد » ما سبرنا صفاتك الغر إلا وشهدنا أن الصباح خضيد فاضل كامل أديب سمرى لوذعى حسلاحل صنديد

كان مؤرخا وله اطلاع في مهمات الحوادث يقول محمد بن عبد العزير المانع ما احتجت إلى معرفة تاريخ حادثة فاستفهمت عنها منه إلا ووجدت عنده علما عنها وكان يعتمر في شهر رمضان كل عام ويتصل يوميا بصديقه وزميله ابن مافع بجرد آخر عمره للعبادة وملازمة المسجد فكان لا يحرج منه ويتهجد في الليل ويكثر التلاوة وله في الأحساء لسان ذكر ومحبة مصطبغة في قلوبهم موض عشرين يوما ووافاه أجله المجتوم بالأحساء مأسوفا على فقده لما كان يتمقع به من أخلاق عالية خلات ذكراه ولما له من ما ثر حسنة وكانت وفاته في جمادي الآخرة من سنة عالية خلات ذكراه ولما له من ما ثر حسنة وقد خلف أولاده الثلاثة وأكبرهم عبد اللطيف وبعده بسنة وفاة محمد حامد الفقى بالقاهرة ثم ابنه الطيب.

\* \* \*

وُولِدَ هذا العالم في الحوطة عام ١٣٠٥ ﴿ وَيَكَنَّى مِأْ بِي حَبِيبٍ مَعَ أَنَّهُ لِيسٍ فِي أُولَادُهُ العشرة أحد بهذا الاسم رباه والده فأحسن تربيته وأدخله المكتب عند مقرى في الحوطة فحفظ القرآن وجـــوده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ومثابرة واجتهاد مع ما وهبه الله من فهم ثاقب فقرأ على علماء بلده وما حوله من بلدان سدير وسكن المجمعة ولازم علمــــاءها ومن أبرزهم العلامة قاضيها الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقرى وإبراهيم بن عبد الملك ومحمد الفيصل فرحل بعاثلته إلى الرياض واستوطنها سكناً له ولازم علماءها ومن أبرز مشائخه بالرياض الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف وسعد بن حمد ابن عتيق وعبد الله بن حسن آل الشيخ وقرأ على الشيخ ابن جريس قرأ على من أسلفنا ذكرهم الأصول والفروع والحديث ومصطلحه والتفسير ولازمهم زمناً كما لازم النحوى الشهير حمد بن فارس وتخرج في علم العربية عليه وعلى آل مبارك وابن جريس وقرأ الفرائض وتبحر فيها وفي حسابها على عبد الله ابن جلعود وحفظ علميه متيونا في الحديث ومصطلحه وكان محسدثا وفرضيا وكان الشترى يَكْثُرُ مَنَ الثَّنَاءُ عَلَيْهُ بَسَعَةُ الْأَطْلَاعُ وَحَسَنَ الْإِلْقَاءُ وَلَمْ يَزَلُ يَتَضَلَّعُ فَيُفُونَ العلم طلبا ومطالعة في ليله ونهاره لا يعرف السآمة والملل حتى نبغ في فنون عديدة وسطع نجمه وكان يحب أهل الخمسير والإصلاح لذات البين ويواسي الفقراء والمعوزين بمـا يقدر عليه ويهجر أهل المعاصى ويجابههم ويقطب في وجوههم وله مهابة عظيمة ومكانة مرموقة عندالناس وعند الولاة ويناصح الملوك ويميل إلى الشدة والعنف، وحيث إنهم يعرفون صدق نيته ، وإصلاحه في سبيل الدعوة إلى الله يمتثلون أوامره ، وينزجرون بزجره ، وكان جريئاً لا يجاف في الله لومة لائم وأوذى في سبيل الدعوة فصبر وصابر ، وكان يحب البحث والنقاش معطلبة العلم ويغاقش العلماء فكانت مجالسة ممتعة ومفيدة للجليس ، ومتى انتهكت الحارم غار وانفعل وربما اتصل بالشيخ عمر بنحسن ويبدى له ما يراه ويرى في وقته أنصاراً على الخير وأعوانا ومشجعين ، ومتى أشار عليه بعض محبيه بالرفق واللين يلومهم ويقول إنكم نداهنون في دينكم أما تغارون للمحارم إذا انتهكت وتتمعر وجوهكم في وجوه العصاة ، ثم ينشد بيت ابن القيم في الكافية الشافية :

( واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى ﴿ فَإِذَا أُصِبْتُ فَفِي رِضَى الرَّحْنِ ﴾

وكان من الدعاة المخلصين وكانت هيئة الحسبة بجلونه وإذا أمرهم ابتدروا أمره وكان يفاصح الأمرة المااكة ويقول با أبنائي كونوا قدوة صالحة فإن أباكا كان مضرباً للا مثال في الاستقامة في الدين ، ومن أجل استقامته دانت له البلاد من نصر إلى نصر ودرس العلبة في الرياض وتحوج على يديه ثلة من بينهم الواعظ الشيخ الجليل عبد الرحمن بن أفريان أكثر الله من أمثاله النافعين وعبد الرحمن ابن مقرن وعبد الله بن جبرين وناصر بن صونت ضرير البصر ودرس بمعهد إمام الدعوة ويعتبر طلابه جميعاً في وقته من تلامذته كا درس في المسجد المحاور المعهد سنين و يرشد الناس في المساجد أدبار الصلوات وفي المواسم في مكة ولمواعظه وقع في القلوب فلا تحد إلا البكاء وكان بجلس مع الملك عبد العزيز ومع أنجاله من

بعده كل خيس في مجتمعهم للعلماء فكان في طليعة العلماء ، ثم يتأخر بعدهم دا عماً إذا أراد أن يبدى ملاحظات يرادا .

وأما أعماله : التي زاولها فني عام ١٣٣٧ ه . وهي سنة الرحمة الوبائية بنجد عينه الملك قاضياً ومرشداً في هجرة الرين عند قحطان . ثم نقله منها إلى قضاء بيشة ثم نقله منها قاضياً إلىبلدة الحوطة واستمر فيسلك القضاء خمسا وثلاثين سنة كـان فيها مثالًا للعدالة ، والنزاهة والعفة والصيانة ، وكان عزيز النفسسخيا، ويوصف بالكرم بحاتم مسدداً في أقضيته ، وكان يزور الرياض ، في كل عام ويبدي للمسؤولين ما يشاهده من تغير الأحوال وضعف الهمم وقلة المناصرين ويتوجع لغربة الإسلام ويستحث الولاة وكل مسؤول على القيام بواجب الدعوة في وقت يحيم فيه الجمل وذلك بما جرف أهل عصرنا من تيارات أضعفت الوازع الديني أو كادت تضعفه . وكانت حكومتنا الرشيدة أيدها الله بنصره ، تفتحله صدرها وتلبي كل مطالبه وتشد من أزره ، كما كان هذا دأبها بحمد الله مع رجال العلم والدعوة إلى الله ، ولقد كانت تدأب دائماً على نصرة الإسلام وأهله، ودعاة الخير وتقوم ضد من تسول له نفسه النيل ، من حوزة الدين أو هدم مبانيه أو يتنافى مع الشرع الطهر و عاربه بكل ما علكه منوسيلة وهذه منَّة مَنَّ الله عليها به (ولينصرن الله من ينصره ) الآيتين ظل هذا العالم يوالي نشاطه في الدعوة و الإرشاد لم تشغله الوظيفة القضائية عنه ، وفي عام١٣٧٢ ه ضعف بصره وقواه لإرهاق الشيخوخة فعلب الإحالة للمعاش واستنجد بزميله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم فأعفاه الملك عن القضاء، ونقله مدرسًا بمعهد إمام الدعوة، واستمر يدرس الطلبة

بالمعهد وبعد الظهر والعصر وبين العشاء بن في المسجد المحاور للمعهد و تجرد لذلك و كان حسن التعليم واسع الاطلاع خصوصا في الحديث ورجاله فله اليد الطولى في المصطلح و كان الشيخ محمد ينقدبه كثيرا لحل مشاكل الغرى وللقيام بالإرشاد والتوعية فيقوم بقوجيهم خير قيام وفي عام ١٣٨٤ هـ أعاد الكرة بطلب الإحالة للمعاش وكمان قد طعن في السن وصار المرض يعاوده فأحيل إليه و تجرد لعبادة ربه وملازمة المسجد ونفع الخلق إفتاء وتدريسا وإرشاداً وكان يحنو على الفقراء والأيتام ويصل الرحم ويقفقد المتخلفين عن حضور جماعة المسلمين في مساجده في تفريع بيوتهم ويناصحهم ومتى ذكر له مجتمعات غير مرصية سعى جاهدا في تفريقهم وكان من الشجعان البواسل غزا مغزى تجران وأبها والسبلة والمين وأبلى فيها بلاء حسناً .

وأما أوصافه فكان طويل القامة كثيف اللحية حنطى اللون قليل اللحم وظيئا كذير المشى على قدميه حج البيت ورارًا ومرض في وكمة وسافر على حساب الحكومة إلى لندن فتعالج فيها وتوفى بها في ١٥ من شهر رمضان المبارك سنة ١٣٨٧ ه وكان معه في المستشفى شيخنا محمد العبد العزيز المطوع وقد توفيا في أسبوع فالشيخ محمد دفن في لندن والمترجم له أوصى بأن ينقل جمانه إلى الرياض ليدفن عند مشائحة فيها فنفذت وصيته ونقل وصلى عليه في الجامع الكبير ومشى مع جنازته خلق كثير بينهم جلالة الملك فيصل رحمه الله وخلف أولاده العشرة وفيهم علماء وأدباء ويشغلون وظائف عالية في الدولة رحمة الله على الشيخ الشترى فلقد كان عالما وعاملا وداعية خير ورشد .

عدد (١٢٢) ﴿ عبد الدريز بن نشوان ﴾ من قرية ظاما بسدير هو العالم الجليل والشاب التق النبيل الشيخ عبد العزيز بن على بن محمد ابن نشوان من قبيلة بني بميم من المشارفة ولد هذا العالم في بلدة ظلما قرب المجمعة من أعمال سدير ورباه و الده أحسن تربية وكانت ولادته سنة ١٣٥٠ه نشأ في بيت شرف ودين وقرأ في الجمعة في مدارس الحكومة وتخرج منها وكان يحفظ ربع القرآن من أوله والمفصل عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم وهو يافع فقرأ عَلَى علماء المجمعة ولارم قاضيها وجد فى الطلب وثابر ولما انتتح المعهد العلمي بالمجمعة دخل فيه وكان ذكيًا نبهاً فطناً سريع الفهم قوى البديهة وكان الأساتذة يتفرسون فيه النجابة والنبل فسكان مثار الإعجاب عند مدرسيه وفي عام ١٣٧٩ ه تخرج من المعهد وتزوج ورحل إلى الرياض بعاثلته حينًا افتتحت كاية الشريعة لإكال دراسته فدخل الكلية وكان يتفوق عَلَى زملائه كل عام فيظهر في الطليعة فتخرج من كلية الشريعة سنة ١٣٨٣ ه برتبة جيد جدًّا فتعين قاضيا في الخرج وسدد في أقضيته وأحبه أهل الخرج وكانعادلا نزيها عزيز النفسمعقلة ذات يده ثم نقل إلى المزاحمية ثم إلى إضرما وكان يتردد إلى الرياض كل مساء لأن أهله ساكنون فيه وكان يظلب العلم على مشائخه في المساء وفي الايل و إبان دراسته في حلقاتهم ويكثر من المطالعة والنقاش في مسائل العلم وبينما هو في طريقه بين الرياض و إضرما في إدراب قابلته سيارة فصدمته وكان معه سائقه وبالمقدم ونجم عن الحادث وفاته الحال وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، وحزن الناس لهذا الحادث المرعج وذلك في ٣ منشهر رجب سنة١٣٨٨ه ورثاه ثلة من رملائه ومحبيه في الصحف والمجلات لما له من محبة مصطبغة في قلوبهم ولما كمان يتبعلي به من مكارم الأخلاق ومحاسن

الأعمال فلقد كان آية في التواضع وحسن الحلق والاستقامة في الدين وأما أوصافه في كان حنطى الليل رَبعة يميل إلى الطول كثير اللحم عريض اللحية بن طلق الوجه لا يُعرف الغضب في وجهه حاوالشمائل في كان فقده خسارة لا تتعوض وخلف أولاده السية وأكبرهم على بن عبد العزيز طالب بمعهد الرياض العلمي فرحمه الله برحته الواسعة .

# عدد (١٢٣) ﴿ عبد الدريز الهويش ﴾ من شقراء

هو العالم الجليل والأستاذ الفاضل النبيل الشيخ عبد العربز بن الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الهويش ولد هذا العالم الجليل في مدينة شقراء عاصمة الوشم سنة ١٣٤٨ وتربى عَلَى يد أبيه الشيخ إبراهيم في بيت علم ودبن أحسن تربية و كال أبوه عالماً جليلا قضى معظم عره في التعلم والتعليم والإفتاء والإرشاد وفي حقل التعليم في مدارس الحكومة ثم تنقل من وزارة المعارف إلى سلك القضاء زمناً حتى أحيل للمعاش وهو من خيرة أهالي شقراء عاماً وعملا وتق ولا يزال يتمتع بحمد الله بصحة جيدة متجرداً لعبادة ربه ونفع الخلق وفقه الله نعود إلى ترجمة ابنه فأدخله أبوه المدرسة العزيزية بمكة وعره سبع سنوات فتخرج وحفظ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وكان هو وأبوه وأخوه وأخواته من حلة القرآن فكان يدارس أباه في الليل وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومنا برة فقرأ على أبيه وعلى علماء المسجد الحرام في الليل والمساء ولما تخرج من الابتدائية دخل المعدالسعودي التابع للمعارف وتخرج منه وكان يتوقد ذكاء ونباهة وكان الأساتذة يتفرسون التابع للمعارف وتخرج منه وكان يتوقد ذكاء ونباهة وكان الأساتذة يتفرسون

فيه النجابة وعاد مع أبيه إلى شقراء فتمين في عام ١٣٦٨ هـ مدرساً في الابتـــدائية فيها وفي سنة ١٣٧٠ هـ سمت همته فالتحق بدار التوحيد بالطائف فقبلوه بالصف الرابع وتخرج منها بتفوق والتحق بكلية الشريعة بمكة وكان في كلسنة ينجح برتبة ممتاز وتخرجمنها فالتحق بمعهد القضاء العالى فنال درجة الماجستيرسنة ١٣٨٩هـ وسجل لنيل شهادة الدكتوراه في الجامعة الأزهرية وتمين فيالرياض محققاً شرعينًا بديوان المظالم وفي سنة ١٣٧٥ ه رشح قاضياً في عنيزة فامتنعوفضل بقا ه بوظيفته ف ديوان المظالم على القضاء تورعاً منه وقام بعمله خير قيام وكان ملازماً لحلقات المشائخ في الحجاز وفي الرياض كثير المطالعة فنبغ في فنون عديدة خصــــوصاً فى الفقه والحديث ومثاراً لإعجاب أساندته وزملائه بقوة الحفظ وسرعة الفهم وكأن يكتب بالصحف والمجلات ويلتي الحاضرات الجزلة وكان ذآ قدرة على التعبير وفي المواسم في الإذاعة وغيرها بحده في طليمة المرشدين والحاضرين وله شهرة وصيت ذائع بين موظفي الإعلام وغيرهم وله نشرات وندوات يعالج فيها المشاكل المهمة ويرشد في الحرم وغيره من الجوامع وكان مرجعاً للفتوى في المواسم استمر يوالى نشاطه الديني إلى وفاته وكنان مع سعة اطلاعه في فنون عديدة على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة وآبة في التو اضع والاستقامة في الدبن والزهد والورع فقد ضرب في هــــذا أروع الأمثال عرفته بالقاهرة فكان مثالا في ألحلق الحسن مجالسه ممتعة مفيدة ومحادثاته شيقة طلق الوجه مرحاً ولم تزلهذه الخلال فيه تتجدد حتى أتاه اليقين ولبي دعوة ربه وأما أوصافه فكان قصير القامة متوسط الشعر أسمر اللون ومرض مدة حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على نْفُدَه يَوْمُ الْأَرْبِعَاءَ الْمُؤْافَق ١٧ مَنْ جَمَادَى الْآخِرَةُ سَنَةً ١٣٩٤ هُ وَقَدْ رَثَاهِ ثَلْةً

من الأدباء ومنهم الشيخ ان هليل بمرثية طويلة وكما أسلفنا فبينهم بيت علم ودين فأبوه عالم جليل، وأخوه عالم جليل، وهو الشيخ محمد بن إبراهيم الهويش محقق شرعى أيضاً في ديوان المظالم، ومن المتضلمين في العلم تخرج من المعهد ثم من كلية الشريعة بالرياض، ثم من معهد القضاء العالى و بال شهادة الماجستير وله الآن فشاط في وزارة الإعلام أمد الله في عره ووفقه لصالح العمل، ولهما أخت من حملة القرآن وعندها مبادى في علوم الشرع، ومن العابدات القائمات فرحمة الله على المترجم له فلقد كان آية في العلم والعمل والزهد والورع.

وفى سنة ٩٣ وفاة والدى وعمى عبد الله الصالح القاضى الوالدة بربيع والعم برجب ، فوحمهم الله برحمته الواسعة

\* \* \*

# عدد (١٢٤) ﴿ عبد العزيز السليمان الفريح ﴾ من أوشيقر

هو العالم الجليسل والنحوى الشهير الشيخ عبد العريز بن سلمان بن محمد ابن منصور آل افريح والفراحا في الوشم وفي القصيم برجع نسبهم إلى العناقر من فحذ بني سعد بن زيد مناة من تميم فعندنا منهم أولاد عثمان البراهيم الفريح بعنيزة نرح أولاده منها وسكنوا الحجاز والرياض وهم من خيرة زماننا ويشتغلون في التجارة ومن عمدة أهالي القصيم هناك وأقرب من يكون لهم من العناقر آل أبوعليان أمراء بريدة ، وأمراء ثرمدا ، ومنهم العنقرى قاضي المجمعة رحمه الله وآل امعمر والشبالا بعنيزة .

نبود للمترجم له ولد هذا العالم في أوشيقر ١٣١٢ هـ ونشأ نشأة حسنة، وقرأ

القرآن على مقرئ فى بلده و تعلم عنده مبادئ الكتابة والحساب. ثم انتقل والده إلى مكة المكرمة فنقله معه من جلة عائلته وكان أبوه رجلا صالحا عابداً من العباد في وحد مكة وذلك عام ١٣٢٧ ه فسكن مع عائلته فى رباط مجاور لباب الحوم باب العتيق وصار الابن يشتغل أجيراً وبتى زمناً فى خدمة زوج عمته ناصر السبيعى فى دكان بالجودرية . وفى كل ليلة وصباحها يطلب العلم على علماء المسجد الحرام وكان نبيهاً يتوقد ذكاء الشهر بلقب مسامح ، ومن أبور مشائخه الشيخ أبوبكر خوقير و إمام المسجد الحرام عبد الله بن على بن حميد والشيخ بكر بابصيل وجمال مالكي وعلى ومحمد صالح كال وسعيد بمانى .

ومحد بافيل ومحد العلى التركى ، وعباس مالكى ، قرأ على من قدمنا ذكرهم أصول الدين وفروعه ، والحديث والتفسير وعلوم العربية ، وكان متخصصاً به يقول الشيخ عبد الله الجاسر وهو أخوه من الرضاعة ، ومن أصدقائه : إنه آية في حفظ كلام أئمة النحو ويحفظ الكثير من عبائرهم وفي سنة ١٣٣٧ ه سافر من مكة إلى أوشيقر، فصار إماماً ، وخطيباً لجامعها، ودرسالطلبة فيه. ثم لما أسست الحكومة المدارس تعين مدرساً ، ورشح قاضياً في مكة وراسله الأهالي ، ولكنه امتناع امتناعا بانا تورعا منه وعرض عليه القضاء في شقر اه بعد محد الشاوى فامتنع وظل في حقل التعليم والتدريس والإفتاء وقائما بواجب الدعوة إلى الله والإرشاد والوعظ طيلة حياته إلا أنه طلب الإحالة ، من القدريس ، لما أرهقيه الشيخوخة فأعنى منه وأحيل للتقاعد وتجرد للمبادة ، واستمر في الإمامة والقدريس ، أما أبوه فظل مجاوراً في مكة حتى توفي فيها عام ١٣٣٩ ه في نفس وباطه الذي أمضى فيه خقية من الزمن عاكفا ما بينه وبين الحرم ، وأما الشيخ عبدالعزيز فاستمر في جامع

أوشيقر حتى وافاه الأجل المحتوم في عام ١٣٩٥ ه وخلف أبناءه الثلاثة سلمان وعبد الله وإبراهيم فرحم الله برحمته الواسعة :

وفيها حريق مني الماثل بمستودع دبات الغاز .

P 🛊 🛊

### عدد (١٢٥) ﴿ عبد العزيز بن فوزال ﴾ من بريدة

هو العالم الجليل والفقيه المتبحر الشيخ عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم ابن فوران من آل راشد أمراء الزلني من عتيبة الأساعدة الذين هم نحذ من الروقة وليس من الغوزان الدواسر بالقصيم وكمانت أسرته تقيم فسابق الزمن فى الأسياح شمالي مدينة بريدة فانتقلوا منها إلى بريدة فولد هذا العالم فيها سنبة ١٣٣٢ ﻫـ ورباه والده أحسن تربية وكمان رجلا والحا وأدخله المكتب فقرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ مبادىء الملوم على الشيخ عبد الله بن محد بن سليم وعلى أخيه عمر بن محد بن سليم ولازمه وهو أكثر مشائخه نفعاً له وملازمة كما قرأ على الشيخين عبد العزيز العبادى ومحد العبد الله بن حمين أبا الحيل لازممن ذكرناهم في الأصول والفروع والحديث والتفسير وكمان اختصاصه في الفقه وكمان ذكيا فطنا قوى الحفظ سريع الفهم نبغ فى الفقه وأكب على مطالعة كتب المذهب الحنبلي فني ١٣٥٨ ﻫ تقريباً ابتعث مرشداً وواعظاً ضمن غيره من قبل الشيخ عمر بن سليم لليمن فقام بواجب الدعوة خير قيام وقبلها في عام ١٣٥٤ ه عينه الشيخ عمر بن محمد بن سليم إماما بمسجده وفى عام ١٣٥٩ ه تِعين قاضياً فى الجوف ثم نقل منها إلى ضرية

<sup>(</sup> ۲۰ \_ روضة الناظرين \_ ج ١ )

وَفَي عَامُ ١٣٧٧ هُ نَقُلُ قَاضَيًا إِلَى صَبْيًا مِنْ أَعْمَالَ جَيْزَانَ ثُمَّ رَثْيِسًا لِحُكُمْتُهَا واستمر سنتين ثم نقل إلى اقريات الملح ثم نقل إلى محكمة مكة ثم إلى محكمة الطائف مساعداً لرئيس محكمتها محد العلى البيز عام ١٣٧٨ م إلى عام ١٣٨٠ ه ومنها نقل عضوأ لهيئة التمييز بمكة فكان في أعماله بسلك القضاء مثالا للعدالة والنزاهة مسدداً فى أقضيته مواظباً على ساعات الدوام وكمان مع ذلك على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة متواضعا صحا مجالسه ممتعة مفيدة ومحادثاته شيقة محود السيرة له محبة في قلوب الناس ظل عضواً بهيئة التمييز إلى وفاته وكمان رَبِّعة من الرَّجال يميل إلى القصر أبيض اللون كثير الشَّعر ضحما لا يحب المظَّمَّر وداعية خير ورشد وعنده غييرة وفي صبح الأربعاء ١٧ . في شهر ذي الحبة عام ١٣٩٦ ه أصيب بنزيف في المخ فقد به شعوره واستمر في مستشفي الزاهر إلى أن وافاه أجله صبح الخميس ١٧ من دى الحجة سنة ١٣٩٦ﻫ وصلى عليه في المسجد الحرام بعدصلاة الظهر ودفن بمقاير العدل وحزن الناس لفقده لما له من يحبة مصطبغة فى القلوب رحمه الله وخلف أولادًا وله إخوة موظفون في بريدة من خيرة أهلها وفيها وُجِد عبد الله الصالح الأحد البسام قتيلا وعلى قربمنه وُجِد خاله عبدالعزيز المحمد السليم قد أحرق ننسه ولا يعرف عن كيفية القتل وسببه وفيها بالقاهرة وفاة التاجر الححسن عبد العزيز العلى الحميد البسام في شهر ربيع وكمان قد أوصى بأن يدفن في مكة فنقل حُمَانه من القاهرة وصلى عليه بالمسجد الحرام ودفن بمقابر العدل وله أعمال خيرية رحمه الله .

وفيها غلت الأسعار بنجد فبيع البر الصاع بخمسة عشر ريالا ووزنة التمر السكرى باثنى عشر ريالا ولحم الضأن الكيلو بسية عشر ريالا وبلغت أجرة العامل مائة وأربعين ريالا إلى العصر ومائتين وثمانين ريالا للستاد.

عدد (١٢٦) ﴿ عبد العزيز بن راشد بن حسين ﴾ من الحريق

هو العالم الجليل والمحدث الشهير الشيخ عبد العزيز بنراشد بن زيد آلحسين من السادة ولد في بلدة المفيجر التــابعة للحريق سنة ١٣٢٣ هـ . ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وأخذ مبادئ العلوم في بلده وعَلَى عبد العزيز بن بشر بالرياض وعلى غيره وبعد أن تجاوز العشر بن من عمره سمت به همته فسافر إلى القاهرة والتحق بالأزهر الشريف وكان إذ ذاك كماظا بالعلماء وظل ينهل من معين عذب يطيب لشُر ابه وبعد أن تضلع من العلوم و اتسعت مداركه رجع إلى المملكة بعد بلوغه الخسين فرغب سكني مكة فسكنها وذلك عام١٣٧٣ه وكان له صحبة مع مدير المارف آن ذاك الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع. وكان له الإشراف على التدريس في الحرم المكي فطلب منه أن يدرس ويرشد فيه فواقه وكمان يدرسوقتين وفحالمواسم وكمان واسعالاطلاع فىفنون عديدةوأدببا بارعاً و استمر عَلَى تدريسه و إرشاده في الحرم سنين طويلة وأقره على التدريس كمافة المشرفين على الحرم وآخرهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ، وله مؤلفات منها تيسير الوحيين فيه فوائد ولا يخلو من نقد في عدة مواضع ويأتى بشواد وردّ عليه بعضهم وله منشابه القرآن وغيرها ابتدأ به المرض في جمادي الأولى مِن عام٢٠١٢ ه. وسافر للملاج في مدمر ودخل المستشفى في الإسكندرية ووافاه أجله المحتوم بها يوم الأحد الموافق ١٤ من محرم سنة ٣٠١٣ هـ . وجزن الناس لفقده ، وذلك لما له من مكانة مرموقة وخلق حسن رحم الله برحمته الواسعة .

#### عدد (١٢٧) ﴿ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ﴾

هو العالم الجليل والفقيه المحقق الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب من بنى تميم من المشارفة ولد هذا العالم بمدينة الدرعية وكانت موطناً ومهداً لاعلماء العاملين سنة ١٣٢٥ هـ وتقع غرباً عن مدينة الرياض على بعد أربعين كيلو متراً عنها وتربى على يد أبيه فى بيت علم وشرف ودين فقرأ القرآن وحفظه فى طفولته وفى سنة ١٣٣٣ ه . بذى الحبحة نفاه إبراهيم باشا فيمن نفى إلى مصر وكان عره ثمانى سنين فوصل إلى مصر مع أبيه وعمه وأقاربه فلازم الدراسة عليهم هناك وحفظ القرآن عن ظهر قلب وشمرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة ومن أبوز مشائخه النجديين أبوه عبد الرحمن بن حسن وعمه عبد الله بن محمد وكان جراً له من قبل أمه وعلى خاله وابن عمه عبد الرحمن بن حسن ابن عبد الله آل الشيخ وعلى أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلى .

كا قرأ على علماء الأزهر الشريف ولازمهم سنين ومن أبرز مشانخه الأزهريين مفتى الجزائر محمد بن محمود الجزائرى الحنفى والفرضى العلامة إبراهيم البيجورى شيخ الجامع الأزهر ومصطفى عبدالباق الأزهرى وأحمد محمد الصميدى لازم هؤلاء فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث ومصطلحه وفى التفسير وعلوم العربية و تزوج فى مصر وأقام بها تحت الرقابة إحدى وثلاثين سنة قضاها فى التعلم وظهر والده من مصر عام إحدى وأربعين ووصى به أقار به ومشانخه فقاموا بواجبه خير قيام وبعد أن تضلع من العلم ونبغ فيه وسطع نجمه غادر الأزهر بمصر إلى نجد من طريق الحجاز عام ١٣٦٤ه من بعد نزوح أبيه بثلاث وعشرين سنة ويحمل معه مشعل النور والمعرفة فوصل إلى الرياض ففرح أبوه بمقدمه واتصل بالإمام فيصل

ابن تركى فأكرمه وأجله وكان أبوه قد طعن في السن فعقد للطلبة جلسات في الليل والنهار ولما رأى الإمام فيصل كفاءته ونبله استشار العلماء في بعثه إلى الأحساء للإرشاد والتوجيه الديني فأشاروا عليه ببعثه إلى الأحساء آخر عام أربع وسيمين وأقام بهاسنتين داعية خير ورشد ودرس الطلبة وبشفيها العقيدة السلفية ، وكمان واسع الإطلاع في الأدول والفروع والحديث واليَّفسير مهيباً وقورًا وافر العقل حازمًا في كل شؤونه كما كمان من الشجعان البواسل فكان يغزو مع الإمام فيصل مرارًا ويستشيره الإمام في كل مايعرض له وكان يختم مجالسه بالجديث والوعظ ويناءح الولاة ويعظهم وبخوفهم من العذاب ويحذرهم من الظلم ويأمرهم بالعدل بين الرعية وجلس للطلبة في الرياض فبعد أن تنتهي جلسة أبيه يلتفون إلى حلقته ليلا ونهارًا وانتهى بعد ذلك التدريس والإفتاء وإمامة الجامع الكبير والخطابة فيه إليه وتخرج على يديه ثلة من الطلبة طار صيتهم ونفع الله بهم ومن أبرز تلامذته أخوه الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن وابنة عبد الله ابن عبد اللطيف وحسن بن حسين بن على وحمد بن فارس وسليمان بن سحان وإبراهيم بن عبد الملك وصعب بن عبد الله التوبجرى ومحمد بن إبراهيم بن محمود وعبد الرحمن بن مجمد بن مانع ومحمد بن عبد الله بن سليم ومحمد بن عمر بن سليم وعبد الله بن نصير المنزى وعبد الله بن مفدى وعلى بن عيسى ساكن شقراء و ابن عمه أحمد بن عيسى ساكن مكة ثم تولى قضاء الجمعة ومحمد بن إبراهيم بن سيف وعثمان بن عيسي وعمر بن سيف وحالح بن قرناس وصالح الشترى وعبد العزيز ابن شبانة وعبد العزيز بن شلوان وعبد الرحمن الوهيبي وعبد الله بن جريس وعبد الله الخرجي في آخرين وله مؤلفات عديدة وردود ومن أبرز مؤلفاته مرباح الظلام رد به عَلَى عَمَّانَ بن منصور العمرى التميمي وشرح النونية مخطوط ومات قبل إتمامه وتأسيس التقديس في الرد عَلَى داود بن جرجيس البغدادي وله حاشية عَلَى التوحيد مخطوطة ورد عَلَى الشبهات الفارسية ورد عَلَى عبد المحسن التحابى وعيون الرسائل والمسائل مخطوطة وله نظم قوى بدلعَلَى برَّاعتِه في الشعر وبحوَّره فقد رد عَلَى عَبَانَ بن منصور براثية قوية ورد على البولاق المصرى الذي عارض منظومة الصنعابي بدالية على ورنها وله فتاؤى وأجولة سديدة ورسائل كثيرة ضُمَّ معظمها إلى مجموعة الرسائل النجدية وقدحدث في حياته فتن ومحن نجم النفاق فبها وفشا فبها القتل والنهب وافترقت الآراء وتشتبت الكلمة وتحزب فيها المو اطنون ألا وهي الخلافات التي وقمت بين أولاد الإمام فيصل بن سعود وهمسعود ومحمد وعبد الله فكلمهم برى أحقيته للامامة بعدأبيه ولكلمهم أنصار وأعوان ورفع الأعداء أبصارهم إلىهذا الخلاف وتحينوا الفرصة لانتزاعها منهم وصدقالله ﴿ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهِبِ رِيْكُم ﴾ فلقد دبَّت الفتنة واستسعرت بينهم في حروب صارية تارة ينهزم هذا وتارة ينتيصر فسمى هذا العالم جاهداً في إطفاء هذه الشملة التي رفع الفتّا نون إليها رءوسهم وفرح كل من في قلبه مرض فظل الشيخ عبد اللطيف يسمى بينهم بالصلح بالحكمة والموعظة الحسنة ويحذرهم من الفرقة الموجبة للفشل وذهاب المعنوية وأنهم بتفرقهم تخرج الإمامة منهم إلىغيرهم وفعلا وقع ماكنان الشيخ يتخوفه عليهم ما زال فى نصحهم وتأنيبهم بكافة الأساليب الجذابة في مراسلات حتى انطفأت يلك الشعلة بعد توقدها وله رسالتان وجههما إلى زيد وصالح الشترى والأخرى جرابًا لعبد الرحمن بن طوق نظمًا أوضح فبهما ما جرى من الفتن بين أولاد فيصل وموقفه فيها وبذله قد ارى الجهد وها في مجمرعة الرسائل النجدية والخلاصة أنه عاش بعد وفاة الإمام فيصل الذى كان موضع ثقته ولا يفارقه حضراً ولا سفراً إحدى عشرة سنة في هموم وقلق في تلك الفينة العمياه الصا وعدم الأرن والاستقرار وشاهد حروباً طاحنة وفوضوية ونهباً ونزاعاً واختلافا وذهاب وحدة وتفرق كلة ومن قصيدته الراثية التي وصف مها هذه الفتنة واختتمها بقوله:

فبادر إلى رفع الشكاية ضارعا

إلى كاشف الساوى عليم السرائر

ولا تياسن من لطف ربك إنه

مجيب وأن الله أقــــرب ناصر

ويعقب بعد العسر يسرا لصابر

وبالجملة فإن المترجم له طار ديته واتسعت مداركه وصار ذا مكانة مرموقة وانصبات محبته في قلوب الحلق وفي ١٤ من ذى القعدة سنة ١٢٩٣ ه وافته المنية فصار لمصابه الوقع المؤلم وصلى عليه في جامع الرياض وحوج في جنازته أهل البلد ورثاه جمع من العلماء والأدباء ومن بينهم تلميده الشيخ سلمان بن سحمان برثية رنانة وخلف ممانية أبناء من أبرزهم عبد الله ومحدو إبراهيم نشروا علمهم في الآفاق ولا يزال بينهم بيت علم فرحهم الله برحته الواسعة .

وقبلها بسنة قُتُل أمير بريدة مهنا الصالح أبالخيل والأبالخيل من عنيزة ، صاليخ وتولى الإمارة ابنه حسن المهنا وذلك عام اثنين وتسعين بعد الماثنين والألف .

#### عدد (١٧٨) ﴿ عبد اللطيف بن حمد بن عنيق ﴾ من الأفلاج

هو العالم الجليل الشيخ عبد اللطيف بن حمد بن على بن عتيق أصلهم من بلدة الزلفي ثم نزحوا إلى العار بالأفلاج فولد هذا العالم بها في ٧٥ من شهر ذي القملة من عام ١٢٨٧ هـ . فى بيت علم ودين فرباه والده أحسن تربية ورعاه أحسن رعاية فأدخله عند مقرىء هو الشيخ سحان بن مصلح فحفظ الفرآن عليه و تعلم عليه مبادى العلوم من كتابة وفقه وتوحيد وحديث ، كما قرأ على أبيه حمد ولازمه حتى مات وقرأ على علماء بلده ومن أبرز مشائخه وأكثرهم له نفعا أخوه العلامة سعد بنحمد ابن عميق قرأ عليه الأصول والفروع والحديث والمصطلح وكان سعد آية في هذه الفنون ورحل معه إلى الرياض فلازم علماءها بجـــد ونشاط وكان كثير المطالعة وبحب البحث والنقاش في مسائل العـــلم وكمان آية فى الزهد والورع والاستقامة فى الدين رشح للقضاء وألح الملك عليه فهرب سنوات إلى البادية الرحل خوفًا من غائلة القضاء . ثم عاد من البـادية إلى بلدة العار فزار أخاه سعدا بالرياض وذهب مع أخيه للمملام على الملك عبد العزيز وصادف وماة قاضي رنية الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر بن حسين فألزمه الملك عبد العزيز بقضائها فجاول الاعتذار فألح عليه الملك مع أخيه سعد حتى وافق طاعة لولى الأمر وباشر عمــــــله بحزم وسدد فى أقضيته وكان مثالًا في العدالة والنزاهة ويصدع بكلمة الحق ويميل إلى الشدة أسوة بآل عتيق فإنهم أهل حدة وفعهم غيرة وجراءة فى تغيير المنكر باليد، ولقد واجهوا فى سبيل الدعوة بعض الأذية بمن لا خير فيهم فما وهنوا لما أصابهم ولا ضعفوا بل ثه وا ثبوت الجبال أمام تيارات ميها عقبات تعيقهم دائمًا عن مرادهم . وكمان فى مترجمنا شدة من الغيرة وفيه نخوة ، وله مكانة مرموقة ومحبة عندهم ظل يمارس أعمال القضاء بحزم سنين ودرس الطلبة حتى وافاه الأجل المحتوم فى شو السنة ١٣٥٠ و ولا أعرف دن تلامذته ولا عن أولاده شيئا فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفيها مقتل اسليم المحمد السليم ، ثم مقتل سالم المرزوق وفيها موت القراوعة ومن معهم بالدهنا ، وكانت مفازة ما توا ظمأ ولم ينج منهم إلا صالح الحمد القاضى فرحهم الله جيما برحمته الواسعة .

• • •

عدد (١٢٩) ﴿عبد اللطيف بن إبراهم آل الشيخ ﴾ من الرياض هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب من بني تميم ، من المشارفة ولد هذا العالم في مدينة الرياض وذلك سنة ١٣١٥ ه. وتربى في بيت علم وشرف ودين تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه على مقرى ، ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلبالعلم بهمة سامية ومثابرة علىالطلب فقرأ على علماء الرياض ومن أبرز مشانخه عمه عبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف وسعد بن حمــد بن عتيق قرأ عليهم الأصول والفروع والحديث والتفسير والعربية ولازمهم زمناكما لازم الشيخ الفرضي الحاسب عبد الله بن جلعود وتبحر في علم الفرائض وحسامها عليه فكان المرجع فى الفرائض وحسامها فكان القضاة يحيلون عليه فى عمل المناسخات وقسمة التركات كما قرأ العربية والبلاغة والعروض على الشيخ حمِد بن فارس ونبيغ فى فنون عديدة خصوصا فى الفقه والفرائض وأصول الدين وله فى العربية والشعر إليد

الطولى فقد رأى مشائمه بمراث رقيقة قوية ومن أشهر مراثية مرثبيّة بعمه عبد الله الن عبد الله اللطيف .

(أعماله) جلس التدريس في مسجد أخيه سمـــاحة الشيخ مجمد بن إبراهيم اللاطلاع وله مؤلفات ومعظمها فى الفقه ورسائل صمت إلى المجموعة وساهم فى الطباعة لنشر العلم مواراً وطبع الكثير على نفقته ومن أبرز تلامذته فالح بن مهدى وعبد الله الخضيرى وشيخنا عبد الله بن عقيل وعبد العزىر الهويش وسعد الفيصل المبارك وعبد الرحمن بن سعد وهؤلاء كالهم من القضاة وله تلاميذة معظمهم من أهالى الرياض وضواحيه ومن آل الشيخ لا معرفة لى بهم ولما افتتـــح معهد الرياض العلمي عام سبعين من الهجرة تعين مديراً له تحت إشراف أخيه سماحة الشيخ محمد مم تمين مديراً للمعاهد العلمية في المملكة مم لما افتقحت الكليات ضَمَت إِدَارَتُهَا إِلَيْهُ فَقَامَ بُواجِبِ الْوَظْيَفَةَ خَيْرٌ قَيَامٌ عَلَى أَكُلُّ وَجِهُ وَأَتَّمَهُ وَكَان صداعاً بْكَلِّمةَ الحقُّ لا يُحَافُّ في الله لومة لاثم مستقماً في دينه وخلقه عفيفاً نزمهاً عزيز النفس مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة تدور على البحث والنقاش في مسائل العلم كاكان يناقش طلبته ويطارحهم المسائل وكان كثير المطالعة لا يسأم منها ويكثر من تلاوة القرآن والذكر ولازم المسجد آخر حياته والأوراد والنهجد فيه وكان يوزع الكتب التي يطبعها مجانا وله مآ ثر حسنة في الإحسان إلى الحلق فهو يحب إيصال النفع الديني و الدنيوي ما أمكنه ويسعى جاهدا في إصلاح ذات البين وعمدة والصَّفاتِ الحَسنة وآية في التواضع دمَّث الأخلاق محوَّد السيرة يحب الساكين

ويؤثر على نفسه وصولا للرحم وكان مربوع القامة قمحى اللون كثير اللحم كثيف اللحية طلق الوجه ولم بزل يترق فى محاسن الأعمال حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده وذلك فى ٤ من شهر شوال من سنة ١٣٨٦ ه بمرض السكر وحزن الناس لفقده وصلى عليه فى جامع الرياض وخرج المواطنون فى جنازته وكان عازفاً عن الدنيا رشح للقضاء مراراً فامتنع وقد خلف ابنيه عبد الله ومحدا فرحه الله برحمته الواسعة

計 4 位

#### عدد (١٣٠) ﴿ عبد الله بن محمد بن ذهلان ﴾ من العيينة

هو العالم الجليل مفتى نجد فى زمنه المحقق المدقق الفقيه المتبحر الشيخ عبد الله ابن محمد بن ذهلان من بنى خالد من آل مسحوب إلا أن الشيخ إبراهيم بن عيسى قال فى تاريخه والصحيح أن الشيخ عبد الله بن ذهلان من آل مسحوب من رعب لا من بنى خالد .

ولد هذا العالم سنة ١٠٣٨ في العيينة قرب الرياض تقع شمالا غربا عنها وكانت كاظة بالعلماء ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه شمحفظه غيبا وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط فقرأ على علماء العيينة ومن أشهر مشائل مكاذكر ابن بشر والمنقور العلامة محمد بن أحمد بن إسماعيل الوشمي وأحمد بن ناصر بن مشرف شمقوأ على سلمان بن مشرف وابنه وعلى غيرهم وكان واعى القلب ذكيا نبيها فطنا جد في الطلب وثابر عليه حتى نبغ في فنون عديدة خصوصا في النقه فكان يحفظ كثيراً من متونه حق قيل إنه كان محفظ منتهى الإرادات الفتوحي وكان واسع الإطلاع

ومرجعاً فى الأنساب والتاريخ والأدب وفرضيا حاسباً تولى قضاء الرياض وسدد فى أقضيته ووفد إليه الطلبة من كل صوب للانتفاع من علومه الجمة فجلس للطلبة فى الميينة وفى الدرعية وفى الرياض وتخرج عليه طلبة كثيرون ومن أبرزهم المؤرخ المعلامة الفقيه عثمان بن قائد النجدى وهو ابن خال الشيخ عثمان .

ومحمد بن ربيعة العوسجي من ثادق وله ترجمة تأتي. وعبد الرحمن بن بليهد المتوفى سنة ١٠٩٩ ه بالقرابن . وأحمد بن محمد القصير . ومحمد بن ناصر وأحمد المنقور وله تلامذة كشيرون لا يحصرهم العد وكان المنقور كذيراً ما ينقل ف مجموده نقولات نفيسة عنه وقال إنى رحلت إلى شيخنا عبد الله بن ذهــــلان للقراءة علميه خمس مرات ويقول إنني كنت إذا مررت بالفائدة من تةر بره أعلق على كتابى فنهابى وقال إنذلك يصدك عن الفهم ويشمب عليك فكرك ولكن على على القراءة عبد الرحمن بن ذهلان وهو عالم جليل تولى القضاء وسدد فيه ودرس **ال**طلبة وقرأ على علماء الدرعية وغيرهم وصار له صيت ذائع إلا أنني مع بحثى الطويل عن تخليد لحياته لم يسعدنى الحظ على الوقوف لترجمة وافية عنه وقد توفى هو وأخوه المترجم له ميوم واحد وهو التاسع من شهر ذي الحجة سنة ١٠٩٩ ه في الرفاض سنة وباء شديد فيه مات منه خلق منهم العالمان الجليلا عبد الله وعبد الرحمن آل ذهــلان فانصدع الناس لموتهماً لما لهما من مآثر خالدة رحمة الله عليهما ومن تلامذتهما محمد بن ربيعة العوسجي الذي رثاها بمرثية على حرف العين .

### عدد (١٣١) ﴿ عبد الله بن سيف ﴾ من المجمعة

هو المالم الجليل والفرضي الشهير عبد الله بن إبراهيم بن سيف بن عبد الله الشمرى نسبة إلى القبيلة المشهورة فى الشمال من آل مزيد ومساكن معظمهم فى جبل طي إجا وسلمي القحطانية وجده عبد الله هو الذي أسس بلدة الجمعة عام ثمانمائة وعشرين عَلَى ما ذكره ابن بشر وابن عيسى وصاروا أمراءها حتى تغلب عليهم آل عسكر فنزح والد المترجم له إلى المدينة المنورة وولدله عبد الله فيهما وتربى فى بيت علم وشرف ودين تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم غيبا وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ولهم أعمال خيرية قبل نزوحهم فقد وقف بيته مسجداً لا يزال يعرف بالمجمعة ببيت إبراهيم كما تقدم في ترجمته قرأ العلم على علماء المدينة ومن أبوز مشائحه أبوه العلامة إبراهيم بنسيف وعلى الوافدين إليها ومنهم المحدث الشهير محمد حياة السندى صاحب الحواشي المفيدة لازمه سنين ثم رحل إلى دمشق فقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخه أبو المواهب الحنبلى وفوزان بن نصر الله النجدى ورجع منها يحمل مشعل العلم ورجع إلى المدينة ولازممشا تخهفيها ومن مشائخه صالح الصائغ قاضي عنيزة ترجم له ابن حميد في السحب الوابلة فأثنى عليه وقال إنه أجاز وأجيز وكان يحب جمع الكتب حتى تحصل على أحمال جمال ممها وجلس للتدريس في المدينة فالتف الطلبة إلى حلقاته ومن أبرز تلامدته الشيخ الحدد محمد بن عبدالوهاب قرأ عليه في المدينة ولازمه وتُررد على المدينة من الدرعية لُلْقر اءة علية وعلى شيخه محمد حياة وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنه إنه واسع ألاطلاع فى الفروع والأصول والحديث ورجل التقي والصلاح وقال كمنت عنده

يومًا فقال لى هل تريد أن أريك سلاحاً أعددته للمجمعة فقلت نعم فأدخلني منزله وبه غرفة فيها كتب كثيرة فقال هذا الذي أعددته لها وشيخه عهد الله هو الذي عرفه بالعلامة الحدث مجمد حياة السندي وتتلمذ له .

وكان المترجم له يعرف بالمشرفي وبيتهم ببيت الفرضي وكان له صوت رخيم وكان خطاطا حسن الخط وله في سدير وثائق بقله النير ، وكان له حزب من الليل يحافظ عليه وعَلَى أوراده وكان ذا مكانة مرموقة بين أهالي سدير وفي المدينة وداعية خير ورشد أثنى عليه عبد السيار الدهلوى وغيره وله تلامذة كثيرون ومن أبرزه مح بن عبد الرحن بن عفالق والشيخ محد بن عبد الوهاب وابنه إبراهيم بنسيف وله تلامذة في المدينة وغيرها وله رسائل ونظم راثق ومن المتضلمين بعلم التاريخ والأنساب مرض شهراً ووافته المنية في المدينة سنة ١١٤٠ ه و حلف ابنه الفرضي والأنساب مرض شهراً ووافته المنية في المدينة سنة ١١٤٠ ه و حلف ابنه الفرضي وأما إبراهيم مؤلف العذب الفائض و محد وسعد فأما محد فتوفي سنة ١١٤٥ هو أما ابن حميد في السحب الوابلة وقد خلف أولاداً بجبا، وله ذرية إلى الآن في المدينة ومن طلبة المهم وظيفة الأذان بالمسجد النبوى ا ه فرحه الله برحته الواسعة .

\* \* \*

## عدد (١٣٧) ﴿ عبد الله بن أحمد بن عضاب ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الفقيه الورع الشيخ عبد الله بن أحمد ابن محمد بن عضيب من نواصر عمم من سلالة عرو بن عمم اختلف في مكان ولادته عمل الروضة أو بالداخلة من بلدان ساير سنة ١٠٧٥ ه و نشأ نشأة حسنة

وَقُرأُ القرآن مع مبادئ العلوم عَلَى مقرى في بلده هو الشيخ ابن فصر الله من سبيع بني ثور وكان أبوه من رجال الاستقامة بالدين فرعاه حق الرعاية وكان فلاحاً فلم يشغله معه بها ثم سمت همته لطلب العلم بالتزود فرحل إلى أوشيتر وكمانت زاخرة بالعلماء فلازم علماءها بجسد ومثابرة ومن أبرز مشائخه وأكثرهم له فأئدة وملازمة العلامة أحمد القصير التميمي تفقه عليه فنبغ في الفقه ترجم له محمد ابن حميد بالسحب الوابلة وأكثر الثناء عليه وقال إنه خطاط حسن الخط وخط كتباً كثيرة وَبعد أننبغ في فنون كثيرة سافر إلى زيارة أقاربه النواصر بالمذنب فاستوطنها بلداً له وحفر فيها بثرا فحرجت عذبة ما زالت مشرعا لهم تسمى القفيفة واشهر ؤذاع صيته فركب إليه أعيان عنيزة وطلبوا منه أن يرحل معهم إليها للاستفادة من علومه فلبي طلبهم وَرحل إلى عنيزة وَاستوطَّهَا وَدرس الطلبة فيها وَتَحْرِجِ عَلَى يديه طلبة لا حصر لعددهم فنهم صالح الصانع ، وَعبد القادر العديلي وَعبد الله بن سحيم وَمحمد بن على بن زامل وَسلمان بن زامل وَمحمد أبا الحيل وَعبد الله بن إسماعيل وكمان أديبا وَمؤرخا وَشاعرا بارعاً وَنقيماً فرضيا وَمتضلعاً في علم العربية وَله أعمال خيرية سبق ذكر حفره القفيفة وقام بعارة مسجده العضيبية بحارتهم الضبط ؤهو لايزال بهذا الاسم وبجواره ملكهم العضيبية وهذا المسجد من أقدم مساجد عنيزة وكان المترجم له إماما فيه مدة حياته وفي الجمة في الجامع السكبير وكمان صاحب إحسان كرس حياته لنفع الخلق تدريساً وَإِفْتَاءَ وَتَحْرِيرِا لُوثِاثْقُهُمْ وعقود أنكحتهم أثنى عليه الشيخ إبراهيم بن عيسى ثناءً حسناً تولى قضاء عنيزة وإمامة جامعها سنة ١١١٠ هـ وكان عادلاً في أقضيته مسددًا فيها عِفيفًا متعفَّفًا مع قلة ذات يده وهي السنة التي تأسست الكويت فيها ويقول إبنءيسي إنه أول

قاض في عنيزة على ما علمناه وما قبله فالظاهر أن القصيم لم يكن فيه علماء مشهورون ولا يوجد مشاكل كبيرة وإن وجدت حلما أهل الحل والعند صلحاً أو يحلما أغتهم الذين يصلونهم ويعلونهم القرآن ويوجهونهم ويرشدونهم فأمورديهم وكانت أوشيقر وَالدرعية وَالعيينة وَالعارض موطناً للعلما. في نجد فما كان من مسائل كبيرة رفعت إليها وقد ترجم له المنقور وأثنى عليه كا ترجمله ابن وويان فى كنتابه رمع النقاب وأثنى عليه فى الأصول والفروع وَالاستقامة وَهذه القبيلة نبغ فيها علماء منهم محمد بن عضيب قاضي الداخلة وأحد تلامذة إبراهيم المنقور وللمترجم له رسالة الأفعى في تحريم الدخان واختصر القاموس المحيط وله نظم رائق ورسائل مع علماء بجد وله مخطوطات كثيرة في الفقه والتفسير وقال ابن حميد خلف مكتبة حافلة بالمخطوطات النفيسة وأول ما رأيت بخطة سنة ١٠٩٣ ﴿ وَبَحِرْدُ آخر حياته للمبادة ولازم مسجده وتوفى فى شعبان سنة ١٩٦١ هرحمه الله ودفن فى المقبرة المسماة الضبطية وقبره معروف وخلف أولاده الثلاثة عبد العزيز وإبراءيم وناصر وله أحفاد في عنيزة فمنهم حفيده عبد العزيز إمام مسجد ومنهم حفيده إبراهيم بن عبد الله بن ناصر بن عضيب بن ناصر بن الشيخ عبد الله فرحمة الله عليه من عالم عابد .

وفيها مقيّل فيصل وسعود ابنى محمد بن سعود قتلهما جماعة دهام وفيها وقعة دلفة وَالبنية وَهَا موضعان قرب الرياض وَمقتل محمد بن غنام وفيها وقعة البطين قرب مرمدا بالوشم وبعدها بسنتين قتل عمّان بن مصر فى مسجد العيينة بعد صلاة الجمعة وكان من دهاة الرجال وفصر آل الشيخ وآل سعود وَبنته هى زوجة الإمام عبد العزيز بن سعود وهى أم ابنه سعود قال ابن عيسى فى تاريخه وفى سنة ١١٦٠هم

غرس الخنانا والزامل وآل أبا الخيل والطعاما في المسهرية والهيفا وفيها بوفي الشيخ عبد الله بن أحد بن عضيب ودفن في مقبرة الضبط بعنيزة رحمه الله وقيل إنهاكا ذكرنا عام إحدى وستين بعد المائة والألف ومات بعده بشهرين الشيخ على بن زامل أحد تلامذته وفيها مبتدأ القحط المسمى شيته ووفاة الشيخ أحمد بن يحبى بن رميح العربني من سبيع قاضى بلد ارغبه اه.

#### \* \* \*

## عدد (١٣٣) ﴿ عبد الله بن أحمد بن سحيم ﴾ من المجمعة

هو العالم الجليل والفقيه المتبحر الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن سحيم من قبيلة عنزة النزارية ولد هذا العالم في مدينة المجمعة عاصمة سدير وقرأ القرآن وحفظه ثم شرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط فقرأ على علماء سدير والوشم وكان واسع الاطلاع في الفروع وله الباع الواسع في القاريخ والمرجع في أنساب بحد وكان خطاطاً بقلمه الواضح وانتهى الإفقاء والتدريس في سدير إليه وشدت المعلى للانتفاع من علومه واشهر بعلومه الجمة دار بينه وبين الشيخ محمد بعض الخدلاف في بادى الأمر وكان من بيت علم وشرف ودين قال ابن حميد في السحب الوابلة بعد ثنائه عليه في العلم إنه كتب كتباً كثيرة منها منظومة ابن عبد القوى في الفقه مؤرخة سنة ١١٧٧ ه وخطه حسن انقهى تولى قضاء المجمعة والإفقاء وإمامة الجامع وخطابته والتدريس فيه عام إحدى وستين من الهجرة وسدد في أقضيته الجامع وخطابته والتدريس فيه عام إحدى وستين من الهجرة وسدد في أقضيته

( ۲۱ ـ روضة الناظرين - ج ١ )

ولا يزال ذكره عطراً بينهم قال ابن بشر فى عنوان المجد وفى عام ١١٧٥ه حدث فى البلدان وباء شديد يسمى أبا دمعه مات منه خلق كثير وممن مات فيه عبد الله ابن أحمد بن سحيم الكاتب المشهور عفا الله عنه ورحمه إه.

and the control of th

عدد (۱۳٤) ﴿ عبد الله بن عيسي المويسي ﴾ من حرمة بسدير

هو العالم الجليل الشيخ عبد الله بن عيسى المويسي من أوهبة تمــــيم ولد هذا العالم في بلدة حرمة من سدير وقرأ القرآن وحفظه وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط وقرأ على علماء سدير والوشم فى الأصول والفروع ثم سمت هميمه فرحل إلى دمشق ودخل الجامع الأموى وكان يكتظ بالعلماء فى كل مذهب فلازم علماء الحنابلة فيه ورحل إلىنابلس وماحولها وقرأ علىعلماء الحنابلة ومن أشهر مشائخه محمد السفاريني لازمه زمناً وتفقه عليه ثم عاد إلى سدير فلازم علماءها ودرس والتف إلى حلقاته طلبة كثيرون ترجم له محمد بن حميد في السحب الوابلة فأثنى عليه بسعة الاطلاع ووفور العقل وقوة الفهم وذكر ماكان بيعه وبين الشيخ محسد بن عبد الوهاب رحمه الله وذكر عبد القادر بدران عنه كلاماً بمنادمة الأطلال وقال كان يدرس ابن أبي عمر وكان يحب إقتناء الكتب ويكب على المطالعة ليله مع نهاره وكيان يرى سنية الصلاة مع الجماعة مما جعل الشيخ أحمد المانع يرد عليه . جلس للطلبة في سدير ورحل إليه الطلبة من كل صوب وانتهى التدريس والإفتاء إليه فيهما ثم تولى القضاء فىبلدة حرمة وسدد فىأقضيته قال الفاخرى فىتاريخه وفى عام ١١٧٥هـ حدث في البلدان وباء شديد سمى أبا دمغة مات منه خلق كثير وممن مات فيه

قاضى حرمة عبد الله بن عيسى المويسى رحمه الله برحمته الواسعة وفيها مقتل رشيد أمير عنيزة من آل جراح من المشاعيب من سبيس وفراجر ثيس آل جناح الخالدى قتلهم آل غنام وآل زامل في مجلس عنيزة ذكره ابن عيسى في تاريخه و

\* \* \*

عدد (١٣٥) ﴿ عبد الله بن أحمد بن إسماعيل ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل المحقق المدقق والورع الزاهد الشيخ عبد الله بنأ حمد بن محمد ابن إسماعيل بن عقيل بن إبراهيم بن إسماعيل من ذرية زهرى الحراحمن آل بكر الذين أسسوا عديزة وانتقل جدهم منها إلى أوشيقر واستوطنها وتناسلوا فيها وهم والسحاماً يلتقون في إسماعيل الجد الثاني له فكلهم من سبيع ولد هذا العالم في بلدة أوشيتر بالوشم وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم فقرأ على علماء الوشم وسدير ثم رحل إلى عنيزة للاستفادة من النزود فلازم علماءها وكأن ذكيًا نبيهًا ومن أوعية الحفظ ومن أبرز مشائخه في عنبزة الشيخ عبد الله بن عضيب ومحمد البراهيم أبا الخيل وسلمان بن عبد الله بن زامل لازم المذكورين ليله ونهاره وكان مشائحه يتفرسون فيه النجابة وأكب على المطالعة فنبغ فى الأصول والفروع والحديث والتفسير حتى عد من فحول العلماء في وقته وله حواش على المخطوطات في الأصول والفروع بقلمه السيال وكان لا يسأم من الكتابة وخطه حسن جدًا ويعتمد القضاة عليه في الوثائق وعقود الأنكحة ويحول عليه في قسمة التركات وعمل المناسخات وكان إمام مسجد العضيبية بعد شيخه عبد الله ودرس 

غيرة ، وكان يرشد الناس ويعظهم ولمواعظه وقع فى القلوب. وكان كربماً عطوفاً على الفقراء وصولا للرحم ولازم حميدان بن تركى بعلم الحديث والمصطلح وأجازه وقرأ عليه في الفقه ترجم له ابن حيد فيالسحب الوابلة وقال: إنه عالم عصره اهم. ولما توفى الفاضى بعنيزة محمد بن إبراهيم أبا الخيل عينه أهالى عنيزة قاضياً لهم خلفاً له فسدد في أقضيته ، وصار إمام الجامع وخطيبه . وانتهىالإفتياء ، والقدريس إليه بعنيزة وكان توليه عام ١١٨٤ هـ . وكان ذا مكانة مرموقة عندالمواطبين والولاة ظل قاضيا مرضيا بينهم حتى أرهقته الشيخوخة وضعفت قواهو توالت عليه الأمراض عندها طلب منهم الإعفاء فأعفى من القضاء وتجرد للعبادة ولازم المسجد والتلاوة والمهجد، فكان دائم الذكر حريصا على نفع الخلق ما أمكنه، وله أولاد ذكور وبنت زوجها محمد بن الشيخ حيدان بن تركى هي أم الشيخ العلامة عبد الوهاب ابن محمد بن حميدان فيكون سبطا المترجم له . وقد قال في تاريخه وفي ذي الحجة سنة ١١٩٦ ه : توفي جدى لأمي الشيخ عبدالله بن أحمد بن إسماعيل بعنيزة رحمه الله برحمته الواسعة اله وله أحفاد يسكنون حارة الضبط وتوارثوا الإمامة فيجامعه م

وفيها انتقل العلامة الشيخ حميدان بن تركى ، والد من تقدم ذكره وجد آل تركى ، إلى المدينة المنورة من عنيزه ، وبقى مجاوراً فيها إلى وفاته بذى الحجة سنة ١٢٠٣ ه. وله اليوم أحفاد بها ، وبالقصيم ذكره أبن عيسى فى تاريخه وهم من بنى خالد .

The state of the state of the state of the state of

建加速设计 医外侧皮 医阴道 医阴道 医皮肤 医二氏管 医多克氏

# عدد (۱۳۲) ﴿ ترجمة عبد الله بن سيف ﴾ من المدق

هو العالم الجليل والفقيه المتبحر الشيخ عبد الله بنسلمان بن سيف وهم دواسر بدارين، وبعضهم ينظر في ذلك ولد في بلدة ثادق عاصمة الحمل وقرأ القرآن وحفظه وتربى في بيت علم ودين وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بلده وما حولها ولارم أخويه إبراهيم وغنيم وسمت همته للنزود من العلم فرحل إلى الدرعية وكانت توخر بالعلماء العاملين فلازم العلماء بها ليله مع بهاره ومن أبرز مشائحة الشيخ حمد بن معمر وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وعبدالعزيز الحصين ونبغ في الفقه ، وذاع صيته ولاه الإمام سعود بن عبد العزيز آل سعود القضاء في عدة قرى آخرها في قضاء عنيزة خلفا لأخيه غنيم بن سيف لما مات عام١٢٧٥ وظل يقضى بينهم عادلا مرضيا مسدداً ثماني سنوات ، فبعد حملة إبراهيم باشا على وظل يقضى بينهم عادلا مرضيا مسدداً ثماني سنوات ، فبعد حملة إبراهيم باشا على

\* \* \*

#### عدد (۱۳۷) ﴿ عبد الله بن سليمان بن عبيد ﴾ من جلاجل

هو العالم الجليل الشيخ عبد الله بن سلمان بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبن عبيد هكذا عن الشيخ على الهندى

ولد هذا العالم فى بلدة جلاجل من أعمال سدير عام ٧١ هـ وتربى فى بيت علم تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه ، وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط فقرأ على علماء بلده وما حولها من بلدان الوشم ومن أبرز مشائخه العلامة عبد العزيز الحصين ومحمد بن مقرن بن سند و ثمان بن شباية ثم سمت هبته فرحل إلى الدرعية موطن العلماء فينجد فقرأ على علمائها ومن أبرزمشائخه الشيخ دبد اللهبن محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمر وعلى غيرها وصار يتردد ما بين مشائخه بسدير وبالدرعية وقرأ على محمد بن سلطان العوسجي مِن أهالي ثادق وأحد تلامذة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ولازمه ثم حج إلى البيت الحرام وجاور في مكة متجرداً لطلب العلم ولازم علماء المسجد الحرام زمناً وكان من أوعية الحفظ وعنده موهبة وفهم ثاقب وكان المشائخ معجبين بفرط ذكائه ونبله نبغ فى الفقه وأصوله فعينه الإمام سعود بن عبد العزيز قاضياً في جلاجل ثم نقله منها إلى قضاء حايل وظل في سلك القصاء مدة طويلة وانتهى الإفتاء والقدريس إليه في حايل ووصى به الإمام سعود ابن عبد العزير لأمير حايل محمد بن عبد الحسن بن على أن ينفذ أحكامه ويرعاه ويستشيره في مهماته فكان جليسه وسميره وذا مكانة مرموقة عنده وعند الأهالي مسدداً في أقضيته عادلا فيها ويصدع بكلمة الحق لا بخاف في الله لومة لائم وكان إمام الجامع وخطيبه ومرشده وكان عارفا عن الدنيا ورعاً زاهداً مستتما في دينه وخلقه وله صوت رخيم وكمان واعظ زمانه ولمواعظه وقع فى القلوب ولا زال له لسان ذكر بين أهالى الشمال سمرا للمتحدثين وكانتقضايا الشمال كلها ترجع إليه وظل قاضياً فيها إلى حصار الدرعية عام١٣٣٣ ﴿ فعندها طلب من الإمام عبد الله أن يعفيه من منصبه فأعفاه فانتقل إلى بلدة جلاجل ولازم العبادة والتلاوة وبعد أن تولى الإمام تركى واستعاد ملك أجداده ولاه قضاء سدير فرحل إلى المجمعة قاعدة سديو وسكنها وصارت الأحكام بسدير كامها ترجع إليه ولم تطل مدته في قضائها وكان إمام الح. معينها وخطيبه ومرشده وواعظه والمدرس فيه وبعد أن أرهقته الشيخوخة وضعف جسمه طلب الإعفاء من الإمام تركى فأعفاه ولم يلبث شهوراً بعد إعفائه حتى وأفاه أجله المحتوم في المجمعة سنة ١٢٤١ م فـــزن الناس لموته ورثى عمرات رقيقة وله اليوم أحفاد يسكنون جلاجل فرحمه الله برحمته الواسعة .

\* \* \*

عدد (١٣٨) ﴿ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ﴾ من الدرعية

هو العالم الجليل والفقيه الورع الزاهد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ويكنى بأبى سلمان وهم من تميم من المشارفة .

ولد هذا العالم سنة ١١٦٥ ه فى بلدة الدرعية فى بيت عسلم وشرف ودين ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه وهو بإفع ثم حفظه عن ظهر قلب وكان بدارس أباه القرآن وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء الدرعية والوافدين إليها رمن أبرز مشائخه والده الشيخ محمد فقد لازمه مدة حياته فى حلساته كاما فى الأصول والفروع والحديث والتنسير وعلوم العربية وكان معجباً بفرط ذكائه ونبله ومن مشائخه العلامة حمد بن معمر لازمه فى الأصول والفروع والحديث ثم سمت همته فرحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحجج فجاور بها وقرأ على علماء المسجد الحرام ولازمهم خصوصاً فى الحديث والمصطلح وحاور بها وقرأ على علماء المحديث بها زمنا ثم رجع منها إلى الدينة المنورة وجاور بها وقرأ على علماء الحديث بها زمنا ثم رجع منها إلى الدرعية وقد نهل وجاور بها وقرأ على علماء الحديث بها زمنا ثم رجع منها إلى الدرعية وقد نهل

من العلم وعل ولازم علما وها وجلس للطلبة ، فكان يجمع بين الطلب للغلم والتعليم حتى نبغ ، في فنون عديدة ، وكان حسن التعليم واسع الاطلاع ، في فنون عديدة التف الطلبة إلى حلقاته وتخرج عليه ثلة من الطلبة كشيرون، ومن أبرزهم أبناؤه الثلاثةالشيخ سلمان شهيدالدرعية وعبدالرحمن وعلى وابن أخيه الشيخ عبدالرحمن ابن حسن ، وعلى بن حسين بن محمد ، ومحمد بن سلطان العوسجي من ثادق وعمّان ابن عبد الجبار بن شبانة وعبد العزيز بن حمد بن معمر من أوهبة تميم من العناقر وأحمد الوهيبي نزيل الأحساء وعبد العزيز بن حمد بن إبراهيم ، من أوهبة تميم وإبر اهيم بن سيف، من ثادق ، وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ، وسمد ابن حجى ومحمد بن مقرن في آخر بن لاحصر لمددهم، وكان من الشجعان البو اسل مقداماً لايفر إذا لاقى فقد وقف فيحرب الدرعية وأبلى بلاحسنا وشهر سيفهضد الممتدين وقاتل قتالا شديداً . وقال من لم يعرفني فأنا أبو سليمان وانتهى التدريس والإفتاء إليه ووفد إليه الطلبة من كل صوب وكنان من دهاة الرجال قد حنكته التجارب، وعنده غيرة وآية في الزهد والورع والاستقامة، في الدين وعلى جانب كبير من الأخلاق العاليةوالصفات الحميدة وداءية خير ورشد وصارح، وله رسائل عَدَيْدَةً ، ضم بعضها لمجموعة الرسائل النجدية ومؤلفات منها جواب أهل السنة في نقض كلام الشيمة ، والزيدية . ومختصر سيرة ابن هشام ، والتوضيح عن توحيد الخلاق، والكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وله منسك في الحج، وله غيرها وكانها مطبوعة ترجم له ثلة من العلماء، وأثنى عليه المؤرخ حسين بن غنام ثناء حسنا في قاريخه ، كما أثنى عليه ابن بشر ، في عنوان المجد ، وابن اصويان فيرفع 

التعلم والتعليم ، والدعوة إلى الله ، وكان إمام الجامع وخطيبه ، والواعظ ، والمؤشد والمدرس فيه كشير الخوف من الله ، يصدع بكلمة الحق لا بخاف في الله لومة لا بم وعنده غيرة وفيه نخوة عطوفاً عَلَى الفقران، والجاويج وصولا للرحم، ويحرص على إيصال النفع الديني والدنيوي ، محبًّا لإصلاح ذات العين ، والإحسان إلى الخلق ما أمكنه سخيًّا بماله في وجوه الخير ، وله مكانة مرموقة عند الولاة والناس وكان الإمام سعود بن عبد العزيز بحضر درسه ، ويأخذه معه في أسفاره للاستفادة من علومه ، وأخذ رأيه ، وقام بجهود جبارة في إخماد الفتن،وفي إزالة البدعالتي كانت بالحجاز وكان يتهجد في الليل ويكثر من التلاوة وكثير الذكر، وكان يشجع أهل الدرعية وينتجي ويقاتل العِسكر ،ويقول ، وهو واقف عَلَى بابالدرعية متحمساً : بطن الأرض على عز خير من ظهرها على ذل ومرعليه مصائب وهو صابرمحتسب راض بقضاء الله ، فمنها صدمته باستشهاد ابنه سليان ، صبراً فقد قتله إبراهيم باشا ثم استدعى أباه ولما أحضر بين يديه قال له بلسان المهمكم قتلنا ابنك ياعجوز فقال مُقالته الشهيرة لو لم تِقتله لمات في صبر و تجلد محتسباً عند الله رجاء إثابة الصابرين ولما هدم إبراهم باشا الذرعية ، وصار منه ما صار رحلوا بالمترجَمله إلى مصر ومعه ثُلة من آل الشيخ وذلك عام ١٣٣٣ ه . بعد مقتل ابنيه سِلمان وعلى ، ونقلوا ابنه عبد الرحمن معه وكان صغيراً فوصلا إلى مصر وأدخل ابنه الأزهر وجدفي الطلب وثما بن عليه مع آل الشيخ الذين رحلوا معهما وبقى الشيخ عبد الله ، ومن معه في القاهرة محدود الإقامة بدون حبس ووضعت عليهم العيون وظلوا هكذا زمنا وتوفى المترجم له في خلال هذه المدة بالقاهرة سنة ١٣٤٢ هـ. فحزن الناس لفقده 

وأنجب أبنا والثلاثة سليان وعلى وقتل سليان صبراً كا سلف وعلى قتل على يد الأثراك وعبد الرحن توفى بمصر سنة ١٢٧٣ ه ويوجد لآل الشيخ أحفاد نشأوا وترعم وا في مصر وكانت في بحد مخاوف في سابق الزمن وفيها مجامات فرغبوا المقام بمصر وتوظفوا فيها ثم تناسلوا إلى وقتنا بمصر ويحملون الجنسية المصرية وقد اتصلوا بسماحة الشيخ محمد بن إبراهم حيما سافر إلى القاهمة وعرض عليهم المودة وأفاده بما تنع به المملكة من أمن ورخاء ووعدوه بالزيارة رحمة الله على الشيخ عبد الله فلقد كان آية في العمل والورع والزهد وقبلها بسنة وفاة الأمير محمد الإدريسي المشهور.

# عدد (١٣٩) ﴿ عبد الله بن إبراهم بن سيف ﴾ منشؤه المجمعة

هو العالم الجليل والفرض الشهير الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله ابن إبراهيم بن عبد الله ابن إبراهيم بن عبد الله الشمرى من قبيلة شمر القحطانية من آل مريد وتقدمت ترجمة حده وأبيه وأن جدم الأعلى عبد الله هو الذى أسس بلدة الجمعة عام ثما بمائة وعشرين وقد انقال جده إلى المدينة المنورة بعد حروب مع آل عسكر فولد هذا المالم في المدينة في بيت علم وشرف ودين رجده عثمان المشهور الذي يقول عنه أحيدان الفيحاديرة عثمان وأبوه الفرضي الشهير مؤلف العذب الفائض في علم الفرائص المتوفى عام ١١٨٩ ه في المدينة المنورة .

نعود الترجمة ابنه: قرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب على مقرى في الحرم النبرى وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على أبيه

ولازمه ليله مع نهاره فى الأصول والفروع وعلوم الحديث والمصطلح كا قرأ على علماء المدينة والوافدين إليها ولازم الشيخ أحمد بنرشيد الأحسائي العفالتي وأجازه بسنده المتصل ودرس الطلبة فى الفقه والحديث والفرائض وكان مرجعاً فى حسابها ورشح للقضاء فامتنع وظل مقيما فى المدينة مرجعا للإفتاء والتدريس ونفع الحلق وبيتهم معروف ببيت الفرضى لاشتهارهم بعلم الفرائض وله أبناء تولوا مأذنة المسجد النبوى كابراً عن كابر إلى عهد قريب وكان واسع الاطلاع وله تلامذة .

توفى المترجم له عام ١٧٤٣ ه يقريبا رحمه الله برحمته الواسعة .

\* \* \*

#### عدد (١٤٠) ﴿ عبد الله الفايز أبالخيل ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل الورع الزادد الشيخ عبد الله بن فايز بن منصور بن عبد الله ابن إبراهيم أبالخيل من عنزة من آل نجيد المصاليخ قدم جسدهم من النبهانية غربى القصيم إلى عنبزة في القرن العاشر الهجرى ثم تفرقت عشيرته مابين قرى ومدن القصيم فمنهم آل مهنا في بريدة تولوا إمارتها وفي هذه الأسرة رجال عرفوا بالشجاعة والكرم والاستقامة في الدين فطار صيبهم وذاع وفيهم من تولى وظائف عالية في الدولة في وقتنا ومن بينهم معالى وزير العمل والعمال سابقا وسفيرنا الآن بالقاهرة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبالخيل ومعالى وزير الاالية حاليا محمد بن على أبالخيل وهالى وزير الالية حاليا محمد بن على أبالخيل وها من خيرة رجال هذه الأمرة .

ولد المترجم له في عنيزة في بيت علم ودين وجده منصور عالم جليل تولي

القضاء في بلدة الخسرا. والإمارة وكان عادلا فيهم وإمام وخطيب جامعها ثم إن أهالي الخسرا اعتدوا عليه فقتلوه قال ابن بشر في تاريخه وفي سنة ١٩٦٦ ه قتل منصور أبا لخيل وقال ابن غنام في تاريخه وفيها قتل أهل الخبراء إمامهم في الصلاة منصور أبا لخيل يوم الجمعة وهو الصلاة مريد فقطعوا منه الوريد

عَمِينَ ثَمُ عَادُ ابنه فايز إلى عنيزة فولد له عبد الله فيها في أواخر القون الثاني عشر وشب وترعرع فى تربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وحفظه نجويدا وهو يافسيع ثم حفظه عن ظهر قلب وتعلم مبادئ العلوم في عنيزة وسمت همته للطلب فرحسل إلى مكة وجاور مبها مدة طويلة يطلب العلم وكان خطه جميلا جدا وكان يتعيش من نسخ الكتب فقد خط بقلمه الفائق في الحسن كتباً عديدة في الأصول والفروع والحديثوالتفسير والأدب لأنالكتابة مهنة له ترجم له محمد بن حميد في السحب أَلُو الْبَلَةُ فَأَثْنَى عَلَيْهُ ثَنَا حَسَنًا وَقَالَ إِنّهُ حَسَنَ الْحُطُّ فَأَقَ أَقْرَانُهُ وَكُتُبُ شَيْئًا كَثْيُرًا لنفسة وللناس وقال وله مدارسة في القرآن العظيم مع جماعة في غالب ليالي السنة ويقرءون إلى نصف الليل عشرة أجزاء أو أكثر وأعرف مرة أنهم شرعوا من سُورة الفرقان بعد العَمَاء وختموا وكنت أحضر وأنا ابن عشر سُنْين مُم بَعْض أقارك ثم يغلبني النوم فإذا فرغوا حملوى إلى بيتي وأنا لا أشعر وكانوا مع القراءة يرًا جُعُونَ تِفْسَيْرِ البَغْرِي أَوِ البَيْضَاوِي كُلِّ لَيْلَةً رَحْمَهُ لِللَّهُ انْتَهْي .

 وعبد الله و إبراهيم بن سيف وها من ثادق و نبغ فى فنون عديدة وله مؤلف بقلمه فى فنون عديدة وله مؤلف بقلمه فى فن الإنشاء ودبوان خطب ومنسك وحواش بقلمه على مخطوطاته .

عينه أهالى عنيزة وأميرها قاضياً لهم وإماما وخطيباً ومدرساً وواعظاً في جامع عنيزة في عهد تركى بن عبد الله من سنة ١٧٤٠ هـ إلى سنة ١٧٤٠ هـ وكان يرجع فيما يستشكله لشيخه قرناس وأحبه أهل البلد ووشى به الأعداء إلى الإمام تركى فعزله ورجع إلى مكة فجاور بها وابتدأ به مرض السل ورجع إلى عنيزة بعد مقتل الإمام تركى ومكث بها سنة والمرض لم يبارحه .

وله تلامذة من أبرزهم عبد العزيز بن عبد الله بن تركى خال محمد بن حميد وعثمان بن على بن حميد وعبد الوهاب بن شمد بن حميدان بن تركى .

وفى شهر ربيع الثانى من عام ١٣٥١ ه وافاه أجله المحتوم وفى مرجع آخر إنه عام ١٣٥٠ه وقبره معروف بمقبرة الضبطية بعنيزة وليسله عقب إلا من البنات فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفى آخر يوم من ذى الحجة عام ١٣٤٩ ه قتل الإمام تركى بن عبد الله آل سعود قتله ابن أخته مشارى ليتولى الإمامة فما لبث أن قتله الإمام فيصل ابن تركى ثأراً لأبيه بعد أربعين يوما من قتله لأبيه رحمما الله وعفا عمهما .

a the fit was an in the way the first was the wife the

he all the street of the second of the secon

#### عدد (١٤١) (عبد الله بن صقية ﴾ بن بريدة

هو العالم الجليل الشيخ عبد الله بن صقية من تميم من الأوهبة من آل حنظلة نزح جده من أوشيقر ونزل القصيم وطاب له سكناها ثم تفرق أولاده إلى حايل والرس وبقى بعضهم بالقصيم وولد هذا العالم بها ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه وتربى نربية أبوية وشرع فى طلب العلم بهمة غالية ونشاط ومثابرة فقرأ عَلَى عَلَمًا ۚ القصيم ومن أبرز مشائخه العلامة قرناس بن عبد الرحمن وعبد العزيزُ ابن سويلم قاضي بريدة لازمهما سنين حتى نبغ في الفقه وجلس لاطلبة في بريدة ولما توفى شيخه عبدالعزيز بن سويلم سنة ١٢٤٤ه عينه أهالى بريدة وأميرها قاضياً فيها خلفاً له فى أول إمارة عبد العزيز البوعليان فسدد فى أقضيته وأحبه أهل البلد وكان إمام وخطيب جامعها ومن أشهر تلامذته قاضي بريدة الورع الشيخ سليان ابن على بن مقبل ظل زمناً في قضائها ثم لما أرهقته الشيخوخة طلب الإعفاء من منصبه فأعنى منه فسافر إلى مكة وجاور بها ووافاه أجله المحتوم بها سنة ١٢٥٦ﻫـ وحزن الناس لفقده أا له من محبة في قلوبهم وألا كان يتمتع به من أخلاق عالية وَصْفَاتَ حَيْدَةً وَاسْتَقَامَةً فَى الدين وورع وزهد فرحه الله برحمَّة الواسعة آمين .

عدد (۱٤۲) ﴿ عبد الله بن أحمد الوهيبي ﴾ من سكان الدرعية هو العالم الجليل الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حمد الله بن إبراهيم ابن مشرف من أوهبة تميم المشارفة نشأ بتربية أبوية كريمة في بيت علم وشرف

وَدِينَ فَقَرَأُ النَّرَآنَ وَحَفَظَهُ ثُمَّ شَرَعَ فَي طَلِّبَ الْعَلِّمُ فَتَرَأُ الْعَلَّمَ عَلَى ثُلَةً من العلماء ومن أبرز مشائخه أبوه الشيخ أحد الوهيبي ثم رحل إلى الدرعية فترأ على علمائها يجد ومثابرة ومن أبرزهم عبــد الله وحسين بن مجمد بن عبد الوهاب و-مــد بن ناصر ابن معمر لازم هؤلاء مدة طويلة حتى نبغ فى الفقه والفرائض فكان مرجماً فيهما وكان ذكيا نبيهاً تعين قاضياً في الدرْغية بِمهد الإمَّام عبد الله بَنْ سَعُود وفي سنة ١٣٣٧ ه هرب من الدرعيه إلى رأس الخيمة مخافة من تعذيب إيراهيم باشا وظل مقيا هناك إلى سنة ١٢٣٥ هـ فيما استولى البريطانيون على الحميات حصل عليه مضايقات فهرب منها مع غيره من النجديين وبعد أن استولى الإمام تركى بتعبدالله ابن سعود عَلَى نجدُ واستَثُبُ الأَمْنَ فيها حضر وعينه قاضياً على الأحساء وماحولها وظُل قاضيًا في عهده وعهد ابنه فيصل رحمهما الله وحيمًا بعث الإمام فيصل الشيخين عَبْدُ الرِّحْنُ بِن حُسَنَ وَابْنِهُ عَبِدُ اللَّهَايْفَ إِلَّى الْأَحْسَاءُ للا رَشَّادُ وَالْتُوجِيهُ للعقيدةُ السلفية التقيا بالمترجم له وتقوت بيهما روابط الحبة بمصاهرة الشيخ عبد اللطيف للمترجم له فتزوج ابنته فأنجبت ابنه العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف فهو جَدَهُ مَنْ قَبْلُ أَمَهُ وَتُوبِي فِي بَيْتِهِ وَكَانَ كُرِيمًا سَمَحًا جَسُواداً ترجَمَ له ابن بَشْرُ ووصفه بالعلموالحلم والسماحة والشجاعة والكرم وفى مودع آخر وصفه بها وبالدلانة والعفاف والاستقامة فهو وأبوه عالمان وأبنه وحفيده عالمان أيضاظل قاضيا محبوبا بين أهالى الأحساء ذا مكانة مرموقة عادلا مسدداً وفي عام ١٣٦٣ هـ وافاه أجله المجتوم بها مأسوفا على فقده وخلفه على قضائها ابنه عبد الله بن عبد الله وما زال بيبهم بيت علم فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفيها توفى الأمير الشهير عبد الله بن على بن رشيد أمير حايل وملحقاتها

وميها وفاة حد السلمان البسام التاجر الحسن الشهير بعنيزة ، وفيها تأسست الفيضة بالسر وفي سنة ١٣٧٠ ه وفاةمنصور العلى بن زامل وكان من أعيان عنبزة ووجها تها ،

# عدد (۱٤٣) أ مفتى نجد عبد الله بابطين ، من شقراء

الله أن ينا ينال الله إلى المائية الما إليه في أنه فيما الكراق الله المائية الكراق المائية المائلة المائلة الم

هو العالم الجليل المجقق المدقق الشيخ الفقيه عبد الله بن عبدالرحمن بن عبدالعريز ابن سلطان بن خميس الملقب كيآبائه بأبى بطين بضم الباء وفعح الطاء وهم من آل مَنِيرة من عائذ بطن من (عبدة) القحطانية ومعظم قبيلته الأدنين في روضة سدير وولد هذا العالم في وضة سدير في ٢٠ من ذيالقمدة سنة ألف ومائة وأربع وتسعين من الهجرة في بيت علم وشرف ودين فرباه أبوه أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه تم حفظه عن ظهر قلب وهو يافع وشرع فى طلب العلم بسن مبكرة فقرأ على أبيه وكان عالما جليهلا ؛ من تلامذة الشيخ أحمد بن بسام ولازم أباه ليله وبهاره وقرأ على محمد بن الحاج عبد الله بن طراد الحنبلي الدوسرى لازمهما في الأصول والفروع والحديث ثم سافر إلى شقراء فاستوطنها سكنا له ولازمعلماءها، ومن أبرزمشا ثخه فيها العلامة الشيخ عبد العزيز بن حصين التميمي لازمه سنين في الأصول والفروع والحديث والتفسير وهو أكثر مشائحه نفعا له كما قرأ على الشيخ أجمد بن حسين ابن رشيد العقالق الأحسائي ، ثم المدنى كما قرأ على العلامة الشيخ حمد بن معمر مؤلف الفواكه العذاب ولازمهما فى الأصول والفروع والحديث وفى العربية وقرأً عَلَى أحمد العفالتي المتقدم وعلى حسين الجفرى وأجازه بسند متصل بالحديث وقرأ في الدُّوعية على علمائها . ومن أبوزهم عبد الله بنالشيخ محمد بن عبد الوهاب وجد

فى الطلب و تابر عايه ، و كان مكباً على المطالعة أحتى نبغ فى فنون عديدة ، فصار مضرباً للأمثال ومن أوعية العلم ، و الحفظ والفرم عينه الإمام سعود بن عبد العزيز قاضياً على الطائف ، وملحقاته عام ١٧٢٠ ه . وظل قاضياً فيها سنتين و آية فى العدالة والنزاهة مسدداً فى أقضيته ، و كان يبت فى القضية واشتهر بفراسته التى لا تخطى، وكان حازماً فى شؤونه ، وقد ترجم له علما، منهم ابن بشر ، وأثنى عليه بسعة العلم ووفور العقل ، وقال: إنه تبولى القضاء فى ساحل أعمان ولاه عبد الله بن سعود بن عبد العزيز ، وقال: إنه إمام فى كل العلوم وألف مؤلفات كثيرة مفيدة فنها الفتاوى ورسالة فى تجويد القرآن والانتصار ، وهو رد على داود بن جرجيس العراق وتأسيس التقديس رد على اين جرجيس أيضاً ، وكان قد تتلمذ للمترجم له فى عنيزة فى حجه وأجازه ، ثم تظاهر بالمخالفات الاعتقادية ، وله مؤلفات غيرها ورسائل عديدة ، وإنما ذكرت ترجمته فى هذا الحل دون من ذكرت أسماءهم لما له على من الفضل جراء الله عنى خيراً انتهى ملخصا من مخطوطة لابن بشر

وقال في موضع آخر: إنه تولى قضاء الوشم ، ثم عينه الإمام تركى قاضيا في سدير مع الوشم ، وملحقاتهما . فكان يقيم بعض الزمن بسدير وبعضه بالوشم و نزل الروضة اه . قلت : وفي عام ١٧٤٨ه . عينه الإمام تركى قاضيا في عنيزة وفي عام ١٧٥٠ه . بعد وفاة تركى ، عاد إلى الوشم ، وجلس للطلبة في عنيزة وانقهى الإفتاء والتدريس إليه فيها قال ابن بشر : وفي عام إحدى وخسين بعد المائتين ، طلب أهالى القصم وأمر اؤها ، من الإمام فيصل أن يبعث إليهم بابطين قاضيا ، ومعلما فنقله من قضاء شقراه إليهم وقدم إلى عنيزة فاستقبلوه أحسن استقبال وأكرموه غاية الإكرام ، وعقد جلسات فيها للطلبة فتخرج عليه أحسن استقبال وأكرموه غاية الإكرام ، وعقد جلسات فيها للطلبة فتخرج عليه

ثلة من العلماء وسدد فى أقضيته وقد ترجم له الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى وأثنى عليه وقال فى شعبان من سنة ١٢٧٠ ه قام أهل عنيزة على أميرهم جلوى ابن تركى وأخرجوه من القصر المعروف فبها وكان أخوه الإمام فيصل قد عينه أميراً فيها سنة ١٢٦٥ ه وكان الشيخ بابطين هو القاضى فيها ولاه الإمام فيصل عليها وعَلَى القصيم فلما قاموا على جلوى وأخرجوه غضب لذلك وخرج بحرمه وعياله إلى بريدة ، انتهى وقال بعد : ولما كان فى سنة ١٣٧٠ ه رجع من عنيزة وبريدة إلى شقراء اه .

وقد طعن في السن وضعفت قو إه فأقام بها ومعه عائلته وتجرد للعبسادة ونفع الخلق إفتياء وتدريسا وتخرج عليه علماء من أبرزهم على المحمد الراشد قاضي عنيزة وكان ينوب عن شيخه في حياته إذا ســافر وصهره محمد العبد الله بن مانع الذي رحل معه من شقراء إلى عنيزة ولازمه وبابطين جد لابنيه عبدالرجن وعبدالعزيز المانع فعبد الرحمن المانع وعبد العزيز سبطاه وتلامذته ومنهم محمد البراهيم السنانى الذي خلفه على قضاء عنيزة مدة وجميزة نصف سنة فقد توفى سنة ٦٩ فى ٧٧ من ذى الحجة ، وحمد بن عبـــد الله بن حميد مؤلف السحب الوابلة ، وعلى السالم الجليدان وعبد الله بن عائض قاضي عنيزة ومحمد العبد الله بن سليم ومحمد بن عمر ابن سليم وسليمان بن مقبل من قضاة بريدة ومالح بن عثمان العوف وصالح ابن عيسى من بنيزيد وكان يستنيبه أحيانا على إمامة وخطابة الجمعة وأحمدبن عيسى وأبوه إبراهيم بن حمد بن عيسي وعلى بن عبد الله بن إبراهيم بن عيسي،وعبد الله ابن عبد الكريم بن معيةل؛ وصالح بن حمد بن نصر الله وعمَّان بن بشر مؤلف عنوان الحجد ، ومحمد بن سيف ، وابن المترجم له عبـــد العزيز بابطين وكان من مقدمى رجال الإمام فيصل ومستشاريه ورجال أبيه تركى ويؤمهما في أسفارهما وتولى عهما بيت المال في بريدة وكان شجاعاً باسلا يغزو معهما قتسل في غزوة الحمادة سنة ١٣٠١ همن الهجوة قتله جيش محمد العبد الله بنرشيد معجيش عبد الله الفيصل وللمترجم له أحفاد ممهم حفيد المذكور وهو عبد العزيز بابطين مدير مصلحة الأشغال ومن تلامذة المترجم له محمد القرناس رحل إليه في عنيزة مرتين أما عدد تلامذته فلا يحصرهم العد في القصيم والوشم والطائف وغيرها .

وأما مؤلفاته فقد سبق ذكر بعضها عن ابن بشر فمنها مختصر بدائع الغوائد مخطوط مم طبع وحاشية على شرح الزاد وعلى شرح المنتهى الأولى مطبوعة مسع الشرح طبعة القصيبي الصفراء وكتابان ردبهما على داوود بن جرجيس ومختصر إغاثة اللهفان وله فتاوى ورسائل لوجمعت لجاءت أسفاراً بعضها في مجموعة الرسائل النجدية ورسالة في تجويدالقر آنوله كلمة نافذة ومكانة مرموقةعندالملوك والمواطنين لمَا كَانَ يَقِيِّحِلَى بِهِ مِن أَخْلَاقَ فَاقْتَ قَرْنَاءُهُ وَعَمَّدَةً فِي النَّوْثَقَاتُ وَعَقُودُ الْأَنْكُحَة وكانت قضاياه مثارا للإعجاب ترجم له تلميذه محمد بن حميد في السحب الوابلة وقال بعد ثناء عطر وأما اطلاعه على خلاف الأئمة الأربعة بل على غيرهم من السلف والروايات والأقوال الذهبية فأمر عجيب ما أعلم أنى رأيت من يضاهيه بل ولا من يقاربه انتهى وذكر الزركلي في أعلامه وهو يترجم له بأنه رحل إلى الشام لطلب العلم ولم أرها لغيره فليحرر ، وكان ربعة من الرجال طلق الوجه مهيباً قليل الكلام أسمر اللون متوسط الشعر حسن الصوت دمث الأخلاق لا يحب الشهرة وقورا له حزب من الليل لا يتركه كثير التلاوة حسن الخط مستقيما في دينه وخلقه سخيا يضرب به المثل بالكرم يصدع بكلمة الحق لا يجاف في الله

لومة لائم توالت عليه الأمراض بعد أن أرهقته الشيخوخة ووافقه المنية مأسوفا على فقده فى ٧ من شهر جمادى الأولى من عام ١٣٨٧ هـ وحزن الناس لفقده وصلى عليه فى جوامع نجد ورثى بمراث عديدة وخلف ابنيه عبد العزيز وعبد الرحمن وله أحفاد منهما وتقدم ذكرهم وبعده بشهرين ونصف توفى الإمام فيصل بن تركى رحمه الله ورثاها جملة من الشعراء وفيها ولادة الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضى ووفاة تركى بن حميد فرحمة الله عليهم أجمعين .

\* \* \*

# عدد (١٤٤) ﴿ عبد الله بن صالح بن شبل ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل الشيخ عبد الله بن صالح بن عثمان بن صالح بن عثمان ابن شبل من أوهبة بميم يقول ابن عيسى فى تاريخه وأما الخروب بعنيزة فبعض النسابين يذكر أنهم من المشارفة وبعضهم يقول إنهم من الرواجح ولا يقصد بالرواجح رواجح بنى زيد بل يقصد الرواجح الوهبة من بنى حفظة ولد هذا العالم فى عنيزة فى بيت علموشرف ودين فجده عثمان عالمجليل فى عنيزة اشهر بعلمه وورعه ومن أعيان تلامذة حميدان التركى لازمه زمنا وتوفى بعنيزة سنة ١١٩٩ هونمود لترجمة حفيده قرأ القرآن وحفظه ورباه والده أحسن تربية وقرأ العلم على علماء عنيزة والوافدين إليها للقضاء وجد فى الطلب وثابر عليه ومن أبرز مشائخه محمد الله بن حميد مؤلف السحب الوابلة قرأ عليه فى نجد وفى مكة فقد سمت همية ورحل إلى مكة للاستفادة والتزود فلازم علماء المسجد الحرام ومن أبرز مشائخة فيها محمد بن حميدان سابق الذكر، ومحمد بن سلمان حسب الله الشافعي المكي وكان

نبها ذكيا من أوعية العلم والحفظ وله مخطوطات بقلمه الفائق فى الحسن والضبط ومن مخطوطاته شرح المنتهى خطه عام ٢٩٣١ه وتوفى بذى الحجة ١٢٩٤ م قبل إكاله وليس له عقب وإنما الموجودون فى الزبير من ذرية أخيه حمد ومنهم عبد الرحمن بن صالح بن حمد جامعى وأخره حمد بن صالح من موظفى مالية بريدة رحم الله المترجم له برحمته الواسعة .

وفيها وفاة جدى عثمان الحمد القاضى رحمه الله صاحب بيت المال لتركى وفيصل منهزة .

\* \* \*

عدد (١٤٥) ﴿ عبد الله العبد الرحمن الخليق ﴾ من البكيرية هو العالم الجليل والفقيه ألورع الشيخ عبد الله بن عبد الرحم بن عبد الكرم في والخلافا بالقصيم بنو عم، فابن حلكان يرجعهم إلى قحطان وكذا صاحب

الخليفي والخلافا بالقصيم بنو عم، فابن حلكان برجعهم إلى قحطان وكذا صاحب القاموس وابن الكلبي في الجمهرة قالا ذلك وفيه نظر، وأما المسعودي فقال الظاهر أنهم من نسل سام بن نوح وبلادهم أرض فارس وعراق العجم وأذربيجان وبالموصل انتهى ، ونزح منهم طائفة إلى بحر ومنهم الخلافا بالقصيم وولد هذا العالم في البكيرية سنة ١٢١٠ متويبا ونشأ نشأة مباركة وكان والده عبد الرحمن رجلا صالحا فوصى به الشيخ قرناس وأقبل الابن على القراءة للقرآن حتى حفظه وشرع في طلب العلم فلازم علماء القصيم ومن لازمه الشيخ قرناس بن عبد الرحمن في علوم الأصول والفروع والحديث وكان من أمثل طلابه المتفوقين وكان شيخه معجماً بفهمه وفرط ذكائه ونبله وتخرج على يد قرناس ولما أدرك في الفقه طلب

أهالي البكيرية من الإمام تركي تميينه قاضيا عندهم فمينه فيها عام ١٧٤٩ ه وكان مرجعه عبد الله بابطين في عنيزة وكان بينه وبينه تواصل بالراسلات ويستشيره فعاً يشكل عليه تورعاً منه وفى مدة ولايته قضاء البكيرية أقام الحد الشرعى على أحد أعيانها فذهب المقام عليه الحد مع أعوان له ضد القاضي إلى الإمام فيصل ووشوا به إلى الإمام فصدقهم وعزله عن قضاء البكيرية وتولى قضاء الرس برهة من الزمن وكانشيخه قرناس قد أوصى ابنيه محمد وصالح بالرجوع إليه نيما يشكل عليهما وبملازمته فىالطلب للعلم ثم رحل إلى الخبراء واستوطنها سكناً له وفى الوقت الذى جرى فيه الخلاف بين أبناء فيصل بعد وفاة أبيهم وانفصال بعص مدن القصيم عين أهالي الخبراء المترجم له قاضيًا عندهم فظل يزاول أعمال القضاء بحزم وسداد فى أقضيته وأحبه أهاليها وجلس للطلبة وكان إمام جامعها وواعظه ويرشد جماعيته وكان ابنه محمد هو القارئ على الجماعة ومن أعيان طلبته وظل بينهم ذا مكانة مرموقة حتى وافاه أجله المحتوم في أواخر القرن الثالث عشر المبحري وقبره معروف في الخبراء ومن أمرز تلامذته ممد القرناس وصالح القرناس وابنه محمد العبد الله المتوفى سنة ١٣٦٠ هـ وكان من المتفوقين ومن حملة القرآن والعبَّاد وخلفه مراراً على إمامة الجامع والمترجم له بنت هي والدة العلامة الشيخ عبد الله الصالح الخليفي رحمه الله وله حفيد إنه الشيخ عبد الله بن محمد حفيد المترجم له عبد الله الخليفي ويشغَل الآن إمامة الحرم المكي ومثال الزهد والورع رحم الله المترجم له .

وفى عام ۱۲۹۸ ه توفی عبد الله المحمد الخنینی وکان رجلا صالحا دا مکانة مرموقة .

# عدد (١٤٦) ﴿ عبد الله بن حسين المخضوب ﴾ من الخرج

هو العالم الجليل الشيخ الواعظ الشهير عبد الله بن حسين بن أحمد المخضوب الهاجرى وبنو هاجر من قحطان وأكثر مساكنهم شرق المملكة وجنوبى الرياض كمالخرج والدلم.

ولدهذا العالم في الخرج حو الى سنة ١٣٣٥ وفي مرجع عام ١٧٣٠ه و نشأ نشأة حسنة بتربية صالحة فقرأ القرآن وحفظه عنظهر قلب وكان له صوترخيم فقرأ مبادىء العلوم ببلده ثم رحل إلىمدينة الرياض فلازم علماءها بجد ونشاط ومثا برةومن أبرز مشائخه الملامة عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن وقاضي الرياض عبد الرحمن بن عدوان وحمد بن عتيق لازم هؤلاء الفحول ليله ونهاره وكمانوا معجبين بفرط ذكائه ونبله واستقامته ومثابرته علىالطلب فأدرك فىالعلوم وصار أهلا للقضاء واسع الاطلاع في الفروع والأصول ومال إلى الوعظ والإرشاد مكان يدور على مساجد الرياض والخرج ويعظ الناس ولمواعظه وقع في القلوب فيبكي ويُبكي من حوله وكثيراً ما يستشهد بالمواعظ المؤثرة وبشعر أبي العتاهية وبحركم أبىتمام والمتنبي ويسمى بابن الجوزى وكمان أديبا بارعا ومن أوعية الحفظ والفهم جلس للطلبة فالقف إلى حلقته طلبة كثيرون فى الفقه والفرائض والعقائد والعربية سنين طويلة حتى لما طعن فيالسن درس الطلبة في بيته وكان حسن التعليم ومن أبوز تلامذته النابهين حسن بن حسين آل الشيخ وعبد الله بن عبدالاطيف وحمد بن فارس وسلمان بن سحمان وزيد بن ميسى الزير وعبدالله بن الزير قاضي الغطغط ومحمد الصرامي وعبد الله الصرامي وعبدالله بن عتيق وغيرهم خلق وكان

آية فى الورع والزهد وحسن الحلق عفيفاً عزيز النفس ذا مكانة مرموقة بينالناس عينه الإمام فيصل بن تركى قاضياً فى الحرج ، وما حولها وإماماً وخطياً فى جامعها وواعظاً وكان دمث الأخلاق متواضعاً مجالسه ممتعة للجليس ومحادثاته شيقة وسدد فى أقضيته فكان مثالا للمدالة والنزاهة مع قلة ذات يده ، وكان صداعا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وكثيراً ما يتمثل ، بما رواه الإمام أحمد عن أبى الدردا، رضى الله عنه قال : قال رسول الله والمحليقية : (إذا سمعتم بجبسل زال عن مكانه فصدقوا وإذا سمعتم برجل تغير عن طبعه فلا تصدقوا فإنه يطبع كلى عن مكانه فصدقوا وإذا سمعتم برجل تغير عن طبعه فلا تصدقوا فإنه يطبع كلى ما كان عليه ) .

وله ديوان خُطب نفيسة جمعها ورتبها ، فأحسن ترتيبها فىالمناسبات ، وأقبل الخطباء إقبالا منقطع النظير عليها واشتهرت من بين الدواوين فهى متوسطة بين القصيرة المخلة والطويلة الملة لم ينسج عَلَى منوالها فيما سمعت وطبعت مراراً عديدة ظل فى القضاء والتدريس أكثر من ثلاثين سنة .

وله رسالة سماها البرهان فى تحـــريم الدخان، ونظم الأسماء الحسنى ونظم الآجرومية فى البحو وتبوالت عليه الأسماض بعد أنأرهقيه الشيخوخة وتوفى ببلد الدلم فى جمادى الأولى سنة ١٣١٧ هـ . هكذا ذكره إبراهيم بن صالح بن عيسى .

وقد خلفه على قضاء الخرج تلميذه عبد العزيز الصرامى والمترجم له أحفاد فى الخرج وفى المنطقة الشرقية وقبل ذلك بأربع سنوات أى عام ١٣١٣ ه وَتَل مبارك ابن صباح أخويه محمداً وجراحا فى الكويت ، وفى سنة ١٣١٤ ه ، وفاة جمال الدين الأفغانى وفى سنة سبعة عشر وفاة نعان الألوسى ببغد ادر حمهم الله .

#### عدد (١٤٧) ﴿ عبد الله بن عائض ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والنحوى الأديب البارع الشهير الشيخ عبد الله بن عائض العويضي والده مولى لحرب .

ولد هذا العالم الجليل فيعنيزة فسنة ١٢٤٩ه وهي مقتل الإمام تركى ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عنظهر قلبوتعلم الكيمابةوالحساب ومبادئ العلوم في عنيزة عند مقرى منها ، ثم رحل إلى مكة المكرمة للاستفادة ، من العلم والتزودُ منه فقرأ على علماء المسجد الحرام ، ولازمهم زمنــا في الأصول والفروعُ والحديث والتنسير وعلوم العربية وتجويد القرآن ونبغفي هذهالفنون وجد فىالطلب وكان حسن الخط جدا ، وكان قد أمضى معظم عمره في الكتابة للكتيب لأنها كانت مهنته ، فقد نسخ شرح الزاد وشرح الدليل مرارً للناس، كما نسخ المنتهى متنه وشرحه ثلاث نسخ ونسخ شرح الإقناع وتبصرة ابن الجوزى وزاد المساد والإنصاف والشرح الكبير وابن كثير ويقال إنه خط من الكتبالنفيسة ماثة كتاب. وأما الكتب الصفيرة كالمناسك ووظائف رمضان، ونحوها فقدخطهما مرات عديدة وكان يعلق على مخطوطاته فوائد نفيسة من تقرير مشائخه ومما يمــر عليه أثناء الطالعة ترجم له كثيرون وأثنوا عليه . ومنهم الشيخ إبراهيم بنضويان فقد أثنى عليه وقال إنه أخذ العلم عن علماء بلده ومنهم الشيخ عبد الله بابطين ، ثم سافر إلى مكة وجدة ثم رحل إلى مصر وأخذ عنعلماء الأزهر فيها ، وكان يكتب بخطه الفائق في الحسن والضبط كتباً كثيرة وكان قارئًا مجودًا حسن القراءة ، وله يد في الأدب انتهى . بتصرف قليل وعاد إلى عنسيزة من رحلته العلمية فلإزم

مشائخه فيها وأبرز مشائخه بمكة عبد الرحمن سراج مفتى الأحناف بمكة ومحمد بن عبد الله بن حميد مفتى الحنابلة بمكة وإمام المقام الحنبلي وعلى باصبرين وفي عنيزة عبد الله بابطين وعلى المحمد الراشد .

وكان مشائخه معجبين بفرط ذكائه ونبله وكان واعى القلب سريع الحفظ والفهم وكان يحفظ كثيرا من المتسون العلمية واسع الاطلاع فى أصول الدين وفروعه وفى علوم العربية كلها وله الباع الواسع فى الأدب والقاريخ ويحيد الشعر بمهارة تامة وبحواب حاضر قوى البديهة لا يجارى فى هذا المضار وكانت رحلته لمديم عام ١٢٨٥ ه وأجيز بالحجاز بالسند فى الرواية ،

(أعماله) تمين إماما ومدوسا وموشدا في مسجد الجوز بمنيزة وعينه محمد العبد الله بن رشيد عام ١٣٠٨ ه قاصيا بمدينة عنيزة وإماما ومددسا وواعظا وخطيبا في جامعها وسدد في أقضيته وأحبه أهل البلد وألفوه لما كان يتمتع به من أخلاق عالية وصفات حيدة وكان كثير المداعبة مجالسه بمتعة ومحادثاته شيقة بعل منه جليسه ظل قاصيا مسددا عادلا بين الخصوم إلى آخر عام سبعة عشر بعد الثلاثمائة عندها حدث خلاف بين أمير عنيزة صالح آل يحيى وبين البسام بعنيزة الذي كان محظيا عدم وذا مكانة مرموقة بينهم فأراد أوير عنيزة إغاظتهم فكتب إلى عبد العزيز بن متعب آل رشيد بحايل ووشي به فعزله عن قضاء عنيزة وعين خلفا له إبراهيم بن حمد الجاسر من بريدة عام ١٣١٧ ه وكان ابن عائض قديرا على الإنشاء ويوصف بقس بن ساعدة وله صوت رخم فمتي أخذ بالتلاوة ونبطيه وفي علم الفلك والعروض حاضر البديهة وفي التياريخ والسير وعنده استحضار ونبطيه وفي علم الفلك والعروض حاضر البديهة وفي التياريخ والسير وعنده استحضار

للحوادث بوقنها وملكه وكان يحب جمع الكتب أفنى عمره فى التعلم والتعليم والكتابة وكان هدة فى التوثقات وله تلامذة تخرجوا عليه ومن أبرزم الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضى وناصر بن عبدالله السعدى وابنه شيخنا عبد الرحن ابن ناصر بن سعدى ومحمد العبد الكريم الشبل وعبد الله المحمد القاضى وعبد الكريم الصايغ وعبد العزيز وعبد الرحن العقيل وعبد العزيز الصالح البسام وصالح العبد الله البسام ومحمد السام وعلى العبد الله البسام، وصالح العبد الله بن نفيسة ومحمد بن عبد العزيز بن مانع وعبد الرحن الصالح البسام وكان الوالد صالح العثمان ملازما له منذ أن كان وافعا وكان يتعلم عليه الخط فكتب له بيتين:

رزقت معارفا ســـدت فيها

عليك تلوح أء\_\_\_لام النجابة

لأنك مسالح والإسم فال

هديت الرشد مني آنهم جـــوابه

فأخذ يصور الكتابة عليها حتى مهر في الخط فكتب له بعدها في بيت أخيه العم حمد العثمان القاضي:

وفزت اليروم منها بالإصابه

وقد قرِمتْ لأكل اللحم نفسي

فيا لمني على أكل القصابه

فقال له عمى حمد رحمه الله أبشر لك اليوم بقصابه .

ومن محاسن شعره فى الحسكم قوله :

يا لهف نفسي على شيئين لو جمعا

عندى لكنت إذاً من أسعد البشر

كفاف عيش يقيني شر مسألة

وخدمة العسلم حتى ينتهى عمرى

ولقد وجدت فى خزالة آبائى كيسين فيهما أقفاص معظمها بقلمه ما بين خطب وحكم أدبية وشعربة وفلكية فما وجدته بقلمه النير الحسن :

إذا ما مات ذو علم وتقــــوى

بحكم الأرض منقصة ووصمه

وموت الفارس الضرغام شهم

فكم شهدت له بالنصر عزمه

وموت العابد الق\_وَّام ليلا

یناجی ربه فی کُلُ ظلمـــه

وموت فتى كثير الجــود محل

فإن بقاءه خصب ونعمسه

فحسبك خمسة يبسكي عليهم

وموت النير تخفيف ورحمه

# وباق النياس أهماج رعاع لله حكمه

وكان يحب إصلاح ذات البين عطوماً على الفقراء والحاويج ويؤثر على تفسه مع فاقته وكان آل بسام يعطفون عليه وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية وآية في التواضع وَالزهد حلو المفاكرة له نكت ونوادر حسان ولقد جمعت كر استين من نكته ومداعباته ولولا خوف الإطالة لسردت منها ولو يسمسيرا ذكرت في أصل هذا المختصر جانبا منها وكان في عنيزة حزب لايوده وربما زوروا عليه أشياء في القضايا لاصحة لها وكنان ربعة من الرجال طلق الوجه أسود اللون جدًا قليل الشعر دمث الأخسلاق لا يحبِّ المظهر ولا يعرف الغضب في وجهه . مر ومعه تلامذته فوجد أخاه ومعه مسحاته فيخليط الطين وقد رفع ثوبه حتى بدت عورته فضحك حينما فارقه ، وقال لهم علميكم بالعلم فإن الله يرفع به العبد درجات ولولا العلم سودنى لصرت مثله وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون حج عام ١٢٩٣ه فيكان يخدم أصحابه ولا يمكنهم من أن يباشرو اشيئا ويقطع لميله ونهاره بالقلاوة والحادثات الشيقة وله ديوان شعر سماه مكارم الأخلاق جم فيه حكما لا تكاد تجدها في غيره وحواش في الفقه على مخطوطاته كما قدمنا ذلك وفتاوى لو جمعت لكانت أسفاراً ضخمة ووجدت بقلمه وكان يَتمثل بها وهي لغيره:

لحبرة تجالسنى نهـارى أحب إلى من أنس الصديق ورزمة كاغد فى البيت عندى أعن على من عدل الدقيق ولطمة علم فى الحـد منى ألذ إلى من شرب الرحيق وهو على وزن أبيات ميسون: لبيت تختق الخ.

ورثى مشائخه بأبيات رقيقة ، وله منظومة يتوجد فيهما على وطنه في بلد الغربة تجرد في آخُر عمره للعبادة ولازم المسجد ليله مع نهاره، فلا تركاد تراه خارجاً منه إلا لقضاء حاجاته في منزله ، وكمان بينه وبين عبد الله بن منصور الزامل حزازات فقد حَدَثْنَى ابنه عبد العزيز العبد الله المنصور . وكان رجلًا صالحاً صدوقاً وأبوه كذلك يقول: لقد رأى والدى فىالمنام هاتفاً يهتف به ويقول: قر عَلَى بابمسجد الجامع فأولداخل يدخلالمسجد فبشره بالجنة قال فوقفت على باب المسجد .فأقبل الشيخ ابن عائص فصرفت وجهى عنهوقلت بنفسى : هذه أصفات أحلام فلما كان من الليلة الثانية هيف بي وأعاد ما قاله فوقفت على باب المسجد فأقبل ابن عائض فصرفت وجهى . وقلت : أصغاث أحلام فهتف بى فىالايلة الثالثة وأنبني وقال: أَلَمْ أَقَلَ بِشُرِ أُولَ دَاخُلِ لِلْمُسْجِدُ بِالْجِنَةِ ، وَهَذَهُ الثَّالِثَةُ فَقَمْتَ فَزَعاً ، وقد عرقت من تُوبيخه ووقفت على باب المسجد ، فلما قرب الأذان الأول قبل الفجر بساعة وإذا والشيخ ابن عائض يقبل فعانقته وقبلت رأسه وأخبرته بما رأيته في الايالي الثلاث ققال الله المستعان وفي شهر شو ال من عام ١٣٣٧هـ و كمان مفطراً عند فهد العبدالله البسام في الشتاء ، وكان عندهم طفل ميت فقال فهد يا شيخ نأ كل قبل تشييعه أَوْ تُشْيَعَهُ قَبْلُ فَقَالَ : الأَكُلُ قَبْلُ الْخُرُوجِ ، فَأَكَامُوا وْخُرْجُوا بِالطَّفْلُ فَفُوجِئُوا بشيخهم وقد وضع وجهه علىقبر منكباً عليه ولما طال مكثه قلبوه فوجدوه ميتاً بسكتة قلبية فانقلبوا راجعين مسترجعين وكان ضحى الجمة فنسلوه وكفنوه وصلوا عليه بعد صلاة الجمعة ، وكان لمصيبة وقع مؤلم في نفوس محبيه ، وشيعه أهل البلد وتوحموا عليه وخلف أبناءه الثلاثة محداً وهو أكبرهم وهو القارئ علىأبيه على الجماعة وَفَى عقله أثر وتُوفى عَام ١٣٧٧ هِرْ. فجأة كمثل مُوتِ أَبِيهَ وعلى وهو أديب

وشاعر عربى ونبطى أمضى عمره فى العراق عند التاجر يوسف بن إبراهيم وتوفى سنة ١٣٣٧ه . وثالثهم إبراهيم بن عائض عاش فى جدة عند عبد الله العبد الرحمن البسام و كمان يؤمهم و يحدث عليهم ويعظهم ويرشدهم وهو من طلبة العلم و كمان له صوت كأبيه فى التلاوة ومجوداً للقرآن كثير القلاوة له ، وشاعرا منطيقا، وانتقل من بيت البسام فى جدة وتوظف عند ماجد كردى فى مطبعته الماجدية، ثم توظف بالمااية ومات أولاده ولم يخلفوا ذكورا وآخرهم إبراهيم لازم المسجد الحرام ليله مع نهاره ومن المعمرين واستمر مجاوراً ملازما للحرم حتى وافاه أجله المحتوم سنة ١٣٧٥ ه . فرحمة الله عليهم أجمعين وللشيخ أسباط أولاد لبناته موجودون وفى وفاة المترجم له عام اثنين وعشرين غرقة عنيزة ، وفيها سطوة آل السليم على عنديزة وفى ربيع الآخر أو ذى الحجة منها غزوة البكيرية على خلاف

# # #

فى أي الشهرين .

عدد (١٤٨) ﴿ عبد الله بن عمر و آل مزيد ) من الخبراء

هو العالم الجليل الشيخ عبد الله بن على بن عرو من غذ الصمدة ، من قبيلة الظفير وآل عرو منهم آل سلطان بالبكيرية وآل منصور برياض الخبراء وآل مزيد في عنيزة وبريدة ولد هذا العالم في الخبراء عام ١٧٨٧ ه. ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه بحويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم فوحل إلى القصيم وقرأ على علمائه وأقام زمنا في بريدة وتفقه على علمائها ويقول الشيخ إبراهيم بن ضويان إنه رحل إلى الرياض فقرأ على علمائه ولازم الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن وأدرك إدراكا جيداً وجلس للطلبة، وكان حسن التعليم وسافر

إلى الشام وسكن حلب وأخذ عن علمائها ثم عاد إلى نجد وفى سنة ١٣٢٧ ها الشام وسكن حلب وأخذ عن علمائها ثم عاد إلى نجد وفى سنة ١٣٢٧ ها الحور فى مكة المسكرمة ولازم المسجد الحرام وتأثر من علمائه الذين يجابهون دعوة آل الشيخ فوافقهم وصار من مناوئى آل الشيخ وألف كتابه: الرد العنيف كلى آل عبد اللطيف وقد تصدى للرد عليه الشيخ سلمان بن سحان ورد عليه أخطاءه وقد عاد إلى نجد من الحجاز وصار يؤلب على آل الشيخ وعلى الحكومة التي تؤيدهم مما كان سببا لقتله فى عام ١٣٧٤ هعفا الله عنه .

#### . . .

#### عدد (١٤٩) ﴿ عبد الله بن محمد بن دخيل ﴾ من المذنب

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الشيخ عبد الله بن محد بن عمان بن حد ابن عبد الله بن عمان بن الحيل ابن عبد الله بن عمان بن ناصر بن دخيل من نواصر تميم من آل رحمة ينتهى إلى آل عمرو أحد البطون الأربعة من تميم وكانت عشيرة المترجملة تسكن الجمعة قاعدة سدير وولد المترجملة فيها سنة ١٣٦٠ه ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بلده ومن أبرز مشائحة الشيخ على بن عبد الله بن عيسى والفرضى عبد الله ابن راشد بن جلعود وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد المطيف وكانت رحلية للرياض عام ١٨٨٧ ه في محرم وكان قبلها عام ١٨٧٨ ه قد رحل إلى المدينة المنورة فقرأ على علماء الحديث فيها وأجيز فيها بالسند وفي عام ١٧٨٧ ه وحل إلى مكة للحج وقرأ على أعيان علماء المسجد الحرام بالسند وفي عام ١٧٨٧ ه وحل إلى مكة للحج وقرأ على أعيان علماء المسجد الحرام ورجع إلى القصيم فقرأ على علماء عنيزة عام ١٧٩٧ ه ومن أبرز مشائحة فيها ورجع إلى القصيم فقرأ على علماء عنيزة عام ١٧٩٧ ه ومن أبرز مشائحة فيها ورجع إلى القصيم فقرأ على علماء عنيزة عام ١٧٩٧ ه ومن أبرز مشائحة فيها

العلامة قاصبها على بن محمد الراشد وصالح بن قرناس وعبد العزيز بن مانع ورحل إلى بويدة فقواً على علمائها ومن أبرز مشائخه فيها قاضبها محمد العبدالله بن سليم وكانمن أوعية الحفظ والفهم فنبغ في فنون عديدة خصوصاً في الفقه و الحديث والمصطلح وعلوم العربية وفي عام ١٧٩٥ ه قام رؤساء عديدة خصوصاً في الفقه و الحديث والمصطلح وعلوم العربية وفي عام ١٧٩٥ ه قام رؤساء المذنب وكانوا من النواصر فقدموا إليه في المجمعة وطلبوا منه أن يكون قاضياً لهم فيها وألحوا عليه فوافقهم و باشر عمله وسدد في أقضيته وأحبه أهلها وبعد أن أمضى في القضاء أربع سنوات فيها جلب عائلته من المجمعة إليها واتخذها سكناً له وكان أمام جامعه و خطيبه والمدرس فيه والمرشد ورحمل إليه الطلبة من كل صوب المستفادة من علومه وكان حسن التعليم إلا أنه على طريقة الندامي منم بركة وبني بعض المحسنين بيتاً يسكنه الطلبة المفتربون ويقدم لم فيه ما يحتاجون من عداء وعشاء تشجيعاً لهم على الطلب ومن أبرز تلامذته النامهين رئيس القضاة في مكة العلامة الشيخ عبد الله من سلمان بن ابليهد وسالم الحناكي قاضي الرس .

ومحد العبد العزيز المانع مدير المعارف بالمملكة سابقا ومنصور بن رشيد من الرس وعبد الرحن بن عقلا من الهلالية وابنه محد بن ادخيل و ابنه عثمان وفوزان الفوزان وعبد المحسن الخريدلى ومحمد الصالح بن مقبل قاضى المذنب وكان ابن مقبل رجلا عابداً يعتمر وبحج كل عام وتوفى وابن هو يمل وعبد الله المحمد الدامن الذى مع الإخوان وعبد الرحن آل افريح من أوشيقر . وسليان المشعلى : وعلى ابن مقبل ، وكان صهراً لخالى الشيخ عبد الله بن مافع فقد تزوج الحال بنت المترجم له وخلفت منه بنتا توفيت وكان بين عبد الله بن مافع فقد تروج الحال بنت المترجم له وخلفت منه بنتا توفيت وكان بينه وبين عبد العزيز بن متعب آل رشيد خلافات

( ۲۳ ـ روضة الناظرين ـ ج ١ )

وحزازات فما كان منه إلا أنه أجلاه عن المذنب إلى المجمعة عام ١٣١٨ هفاما عاد القصيم إلى ولاية آل سعود رجع إلى المذنب وواصل نشاطه التعليمي وكان قويا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر لا تأخـــذه فى الله لومة لائم وعنده عــيرة واستعنى من القضاء بعد أن أرهقته الشيخوخة وضعف جسمه وتجرد للعبادة ونفع الخلق وتوالتعليه الأمراض في آخر عمره وكان بكثر من التلاوة والمهجد ولاتفارق الدمعة خده وفي شهر محرم من عام ١٣٢٤ه وفي مرجع بأنه عام ١٣٢٣ ه وافاه أجله المحتوم مأسوفا علىفقده وحزن الناسلوته وصلى عليه صلاة الغائب فىالقصيم وخلف أبناءه الأربعة محمد وسلمان وعبد الرحمن وعثمان وكلهم من طلبةالعلم ماتوا واحدا بمد واحد فمحمد هو قارئه ومن طلبة العلم المجديق توفى بعده بزمن وعمان عالم جليل توفى عبام ١٣٤٦ ﴿ وسلمان طالب علم ومستقيم الديانة وعبد الرحمن عالم جليل ومن تلامدة أبن ابليهد وعبد الله وعمر بن سليم وتولي القضاء في عدة مدن وقرى آخرها في لينة وكان يزور عنيزة ويصلي معنا ونعم الرجل هو سكن فى آخر حياته مهجرة العظيم بعد أن طعن بالسن وأحيل على المعاش وتوفى فيه فى شهر جمادى الأولى من عام ١٣٩٨ هـ ولهم أحفاد من خيرة وقتنا وتخرج بمضهم من الكلية فرحم الله المترجم له برحمته الواسمة .

وقيها أى في عام ١٣٧٤ه ولادة الملك الشهيد فيصل ومقتل عبدالمزيز المتعب في روضة امهنا في ١٧ شهر صفر ومقتل صالح الحسن المهنا أمير بريدة في ربيع آخر منها وأما أبوه حسن فقد سجنه ابن رشيد بحايل اثنتي عشرة سنة وتوفى عام ١٣٧٠ ه وقاة محمد عبده المصرى بالقاهرة وكان عالما جليلا تولى مشيخة الأزهر رحمه الله .

# عدد (١٥٠) ﴿ عَبِد الله بن محمد الخرجي ﴾ من الخرج

هو المالم الجليل والفقيه المتبحر الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله الحرجى ولد في صواحى الرفاض ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن على مقرى، حتى حفظه مم شرع في طلب العلم بهمة و نشاط ومن أبوز مشانحه الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن وحمد بن عتيق وعبد العزيز بن شلوان وابن معمر لازمهم ملازمة تامة في الليل والنهار وكانوا معجبين بقرط لا كائه ونبله ولم يزل دائبًا في الطلب مكبا على المطالعة حتى نبغ في فنون عديدة عندها جلس الطلبة ومخرج على يديه طلبة كثيرون ورشح القضاء مواراً فامتنع بورعا منه ومن أبرز تلامدته صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وحسين بن حسين وعبدالله الحجازى وعبد الرحمن ابن عبد اللطيف ومحمد بن عبد الله بن عثيمين وكان يصحبه دائماً في أسفاره وله تلامدة غيرهم تولى قضاء السلمية ثم الخرج وسدد في أقضيته وكان واسع الاطلاع وفا مكانة مرموقة بين الناس ومستقبا في ديند وخلقه توفي في الرفاض حوالي

وفيها وفاة مبارك الصباح أمير الكويت وتولى بعـــده جابر سنة ١٣٣٥ه ولم يلبث سنة كاملة فتوفى آخر سنة ١٣٣٥ ه فتولى سالم عام ١٣٣٥ ه وقد طالت مَدَّة وَلاَيتُه وَهُمْ مِنْ عَنْرَةً .

وفي عام ١٣٣٣ ه في ٢٦ من رمضان توقى عبد العزيز العرير رحمه الله

a tage is a still set in a few for the property of the

and my appropriately and the policy of the first first and a second

#### عدد (۱۵۱) ﴿ عبد الله مرعى ﴾ من عنبرة

هو العالم الجليل والفرضي الشهير الشيخ عبد الله مرعى بن محمد ، لم أقف عَلَى ترجة له وافية من مصـــدر أثق به مع شدة حرصي وتكرير خطاباتي من مظنة أهِلَ الْحَبَّرةُ عِنْهُ فَلِمْ أَنْحُصِلَ إِلَّا عَلَى نَبْلُةً يَسْيَرَةً مِنْ تَرْجَةً حِياتِهِ فَقَدُ وَلَدْ هَذَا الْعَالْمُ في مدينة حائل ونشأو ترعرع فيها وقرأ القرآن وحفظه على مقرى فيها يدعىعطية وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فترأ على قضاتها الوافدين إليها وعلى علمائها المقيمين فيها وجد في الطلب ، ومن أبرز مشانخه عطية المزيني وعبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ لإزمهما زمنا وقرأ على غيرها، ثم سمت مجته للبزود والاستفادة منالعلم فرحل إلى بريدة فقرأ على علمائها، ومن أبرز مشائحه فيها محمد وأصوله ، وفي الغوائض ، وفي الحديث والمصطلح وتخرج على من ذكرناهم، وكان ذكيا نبيها قوى الحفظ والفهم ، وعاد إلى حائل ، فجلس للطلبة فالتف إلى حلقته طلبة كثيرون ومن أبرز من تخرج عليه الفقيه سليان بن عطية وعبدالرحمن الملق وحمود الشغدلي في آخرين .

(أعماله) في سنة ١٣٧٠ ه تولى القضاء في حائل بتعيين من عبد العزيز بن متعب آل رشيد وطلب بن الأدالى وبعد مقتل عبد العزيز المتعب سنة ١٣٧٤ ه. وقعة روضة مهنا عزل عنها وتعين مكانه الشيخ صالح البنيان إلى وفاته عام ثلاثين من الهجرة ثم بعد صالح السالم عبد إلله بن مسلم التميعي إلى عام ١٣٣٦ ه. في و غر فعزله سعود بن رشيد، فتشاور سعود والسبهان، وأعيان حائل فأعيد في ٢٠ صفر سنة

وعن نبرته وإن في قضاط تضارباً وتساهلا · انتهى كلام المندى وأقول ليته أعطى صفحاً عما قاله عنه عفا الله عن الجميع نقد أفضى إلى ما قدم لا سما وهو يبرئه مما ذكر عنه .

مما ذكر عنه . أما العم صالح الحمد الشبل ، فقد أثنى عليه ثناء حسناً . وقال إنه من فحول العلماء وإن أهالى حائل كانوا بحلونة ويحترمونه ، وله مكانة سموقة عندهم ويعتبر آية في الزهد والورع والاستقامة في الدين ، وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة ، انتهى كلام العم صالح الشبل رحمه الله .

وظل المذكور بمارس أعمال القضام بحزم ، وسدد فى أقضيته حتى وافاه أجله المحقوم فى ذى القعدة عام ١٣٣٧ ه . مأسوفاً على فقده فى سنة الرحمة الوبائية فعين سعود بن رشيد عبد الله بن مسلم المرة الثانية أيضاً والفقيد أحفاد بحائل وله صيت ذائع ولسان ذكر وثناء جميل رحمة الله عليه .

وفيها وقعة الربة وبعدها ، وفاة صالح الحمد البسام بذى الحجة عام ١٣٣٧ هـ . وهو فقيه وأديب بارع رحمه الله .

\* \* \*

عدد (۱۵۲) ﴿ عبد الله بن محمد بن مفدى ﴾ من بريدة

هو العالم الورع الزاهد الشيخ عبد الله بن مجد بن عبد العزيز بن عد الله ابن مجد بن إبراهيم بن عبد الله بن فدًا أصلهم من أوشيقر بالوشم من آل ظفير الله بن لام .
التي تنتهي إلى بني لام .

ومن خط لأميلة وصديقه الشيخ على أبو وادى ذكر فيه ولادته في بريدة عام٢٧٧هـ وأنه نشأ في عبادة الله وتربي تربية حسنة ا ه ، قرأ القُرآن وحفظه تجويداً عَلَى مقرىء فيها ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فَقُرأً عَلَى عَلَمَاء بريدة ومن أبرز مشائخه القاضي سلمان بن مقبل والقاضي محمد العبد الله بن سليم وابن عمه محمد بن عمر بن سليم لازم هؤلاء ملازمة تامة ليله أو بهاره وكان ذكيًّا وعنده موهبة وحفظ وفهم ثم سمت به همته للتزود والاستفادة من العلم والتيجرد للطلب فرحل إلى الرياض فقرأ عَلَى علمانُها ومن أبرز مشائخه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وابنه عيد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وقرأ على عَبد العزيز بن حسن الملهمي لازم «ؤلاء زمناً ورجع إلى بريدة وقد تضلع في علمي الأصول والفروع فلازم مشائخها وكان متواضاً ذا خلق حسن ويوصف بالورع والتقى بالفضيل بن عياض وبالوعظ بابن الجوزى ولمواعظه وقع في القلوب وتأثير وكمان واسعالاطلاع فىفنون عديدة رشح للقضاء مرارأ فامتنع تورعامنه وخوفا من عائلته وكان إمام مسجد لا يزال حتى وقتنا يعرف بمسجد الفدا في شرقى بريدة بجوار منزله ويوشد ويعظ جماعته ويعظ الأمراء والملوك ويراسلهم ويبدى للم ما يراه و بخوفهم المقام بين يدى الله ويحذرهم من الظلم والبغي وأنه ذو مرتع وخيم ويجلس للطلبة صباحاً ومساء وليلا في مسجده وكان دا مكانة مرموقة ومحبوباً عند الخاص والعام وعنده غيرة وصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد سببت عليه مشاكل من الأشر ار ومضايقات من آل رشيد وولا بهـــا لمصارحته فكان أماراً بالمعروف لا تأخيف في الله لومة لائم وقوى وجرىء فأوذى في

سَبَيْلِ الدَّعُوةُ إِلَىٰ الله فَصِبرُ وَصَابِرَ مُحَسِّبًا عَنْدَ اللهُ مَثُوبًا الصَّابِرَيْنَ وَلَمَا خَافِ عَلَى نفسه وعَلَى كسر معنويته مع أعـوان له نزح إلى عنيزة وكان من أخص أصحابه و إخُونه في الدعموة إلى الله الشيخ على بن ناصر أبو وادى فاستضافه ثم سكن بجواره وكان يصلى خلفه بمسجد الجديدة ويعظهم ويرشدهم وبحلس للطلبة فيمه فالتف إلى حلقته طلبة كثيرون وأحبه أهل البلد فكان ضيفاً مكرماً ومبجلا عندهم وذا مكانة مرموقة وكان له صوت حسن فكان أبو وادى يخلفه أحيانا ف الصلاة وفى التراويح برمضان وكان يحضر ف حلقات الجد صالح بن عمان القاضى بالجامع ويناقش مع الطلبة ويفيد ويستفيد ولازال ذكره في مجالس عنبزة وفي بريدة سمراً للمتحدثين لما اتصف به من دانة وعفة وورع وزهد وأخلاق عالية وكمان يدور عَلَى مساجدها فيعظهم ويتفقد المتخلفين فيناصحهم وكمان عازفا عن الدنيا مقبلا إلى الله والدار الآخرة وله تلامذة تخرجو اعلىيديه ومن أبرزهم رئيس قضاة مكة العلامة عبد الله بن ابليهد ومحمد بن عبد العزيز بن مانع مدير المعارف سابقا والعالم الزاهد محمد بن مقبل قاضي البكيرية وعبد الرحمن وعبد الحسن بن عبيد وعبد العزيز بن عودة السعوى وابناه عبد العزيز وعبد الرحمن في آخرين وبعد أن استولت حكومتنا الرشيدة على القصيم رحع إلى بريدة وإمامة مسجده وداوم نشاطه التعليمي واستمر في زيارة ذويه في عنيزة كل عام وله مؤلفات فنها القول المتين في الرد على الحتالين وله منسك مخطوط بقَّمه المتوسط على مذهب الحنابلة ووظائف التقطما من أبن رجب ووشحها من ابن الحورى مخطوطة أيضا بقلم صالح الدامع رأيتها مع أبن ادبيان يقرأ بها على جماعته سنة ١٣٨٠ ه بورقات رمادية من جمعه وكان يميل إلى الشدة في الدعيبوة واله أنصار وأعوان وشعبية

ولهم لمهابة وكان علي الاختلاط بالناس خصوصاً لما أرهنته الشيخوخة لازم مسجده وكان حسن الصوت جداً ومربوع القامة نحيف الجنم قبحى اللون متوسط الشعر توالت عليه الأمراض في آخر حياته ووافاه أجله المحتوم مأسوماً على فقده في بريدة وذلك بمرض وباء نجد سنة ١٣٣٧ه عاسنة الرحمة وخلف ابنيه عبد العريز وعبد الرحمن فأما عبد العريز فهو من طلبة العلم قوأ على أبيه وعلى السلم وغيرهم وخلف أباه في إمامة مسجدهم وتوارثوا الإمامة به كابراً عن كابر ولهم بنو عم في أوشيتر وفي الحباز ومنهم عبد الله السلمان الفدا رحمه الله وكان رجلا صالحا ومو والدعيد الجامعة بالرياض الدكتور عبد العريز الفدا حفظه الله وأكثر من أمثالهم النافيين رحمة الله على الشيخ عبد الله بن مفدى من عالم عامل وورع نتى زاهد .

وفيها مرض بحد الوبائى وفيها وقعة إثربة وفيها وفاة الشهير إبراهيم المنصور ابن زامل وكان رجلا من الأعيان والصالحين وصلى جدى يوم جمعة بجامع عنيزة على اثنى عشر جنازة وصار مع الناس خوف ووهم .

\* \* \*

عدد (١٥٣) ﴿ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل الجمتق المدقق الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن بن الشيخ الحدد محمد بن عبد الوهاب ولد هذا العالم الجليل في الأحساء سنة ١٢٦٥ ه في بيت علم وشرف ودين وأمه بنت الشيخ العالم عبد الله بن أحمد الوحيي فأبوه وأمه كلاها من أوهبة تميم فهو من الجهتين من أوهبة تميم فشأ

بتربية بجده أحسن تربية ولما بلغ ستًا أدخله جده لأمه المدرسة فقرأ القرآن حتى حفظه نجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وكان يدارسه حتى أتمن القراءة وكان يتوقد ذكاء ونباهة وهو يافع وأقبل على طلب العلم إقبالا منقطع النظير فقرأ على علماء الأحساء ولازم جده ورعاه حق الرعاية ولما يلغ أربع عشرة سنة زاره ألاه في الأحساء وأتى به معه إلى الرياض فحكث عنده ملازماً القرا قر عليه في لياله وتهاره كما قرأ على جده عبد الرحمن بن حسن المتوفى سنة ١٢٨٥ م وذلك في آخر ولاية الإمام فيصل بن تركى لازمهما في حلقامهما حتى ماتا وذلك في الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية وقد وهبهالله فهمآ ثاقباً وأقبل علىالطلب ولما توفى أبوه عبد اللطيف سنة ١٢٩٣ ﴿ سَافَرَ إِلَى الْأَفْلَاجِ لِلْقَرَاءَةُ عَلَى عَلَمْهُا ولازم العلامة الشيخ حد بن عتيق ثلاث سنوات ليله ونهاره وكنان مكبًا على المطالعة متجرداً للعلم فرجع إلى الرياض ولازم القراءة على علمائه ومن مشائخه الملامة عبد الرحمن بن عدو إن وفارس الرميح وعبد الله بن حسين المخضوب ومجد بن محود وعبد العزيزبن شاوان لازم هؤلاء في الأصول والفروع وعاوم العربية والحديث والصطلح حتى نبغ في فنون عديدة واتسمت مداركه وتضلع في العلم ونهل وعل عندها جلس لاطلبة فالتف إلى حلقاته طلبة كثيرون لا حصر لعددهم وشدت المطي إليه من كل صوب للاستفادة من علومه الجمة وكمان حازما في كل شؤونه راجح العقل سخيا يوصف بالكزم والجود بحاتم وله مكانة مرموقة عند الناس وعند الولاة ومجبة مصطبغة فى قلوبهم وله هيبة وعليه الوقار وعلى جانب كبير من الأخلاق الرفيعة من تواجع وبذل الإحسان والعطف على الخلق ولا يحب المظهر انتهى التدريس والإنتاء إليه في الرياض وما حوله وله رسائل وفتادي

إو جنت الجاءت أسفاراً ضخمة ضربغضها المجموعة الرسائل والمسائل النجدية وهى تُدل على غرَّارة العلم وسعة الاطلاع وكان منزله ناديا من نوادى العلم ومضيفا للزوار والفقراء والمحاويلج والبيتام يتمول حفيده بترجمته وكان يعتمد فى ذلك بعد الله على الزراعة وما تغل عليه ومما يهديه له الرجل الصالح والسخى الشهير الشيخ قاسم بن ثمانى حاكم قطر ولما استولى محمد العبد الله بن رشيد على نجد ودانت له سنة ١٣٠٨ ﴿ طَلَبُ مَنَ الشَّيْحُ عَبْدُاللَّهُ أَن يَتُوجُهُ إِلَى حَامُلُ لِلتَّدْرِيسِ وَالْإِفْتَاءَ فَلْم يسمه إلا أن يلبي طلبه ويقول أحد تلامذته فيها إنه سكن في لبدة والتف طلبة حائل إلى حلقاته وصار بيته ناديا العلم ومضيفا وأكرمه محمد بن رشيد وأجلَّه ولما رأى كرمه رتب له ما يكفيه واتخذه جليسًا ومستشارًا وصار له شعبية فتخوف منهم أبن رشيد فأعاده إلى الرفاض وتأسف الطلبة الحاثليون والوافدون للقراءة عايمه لفراقه وبعضهم صحبه وانضم لحلقاته بالرياض كما سيأتى ذكرهم وما إن وصل الراض حتى عقد جلسات للطلبة فى بيته بحى دخنة ومسجده المعروف بها ولما استولى الملك عبد العزيز آل سعود على الرفاض في ٥ من شهر شوال عام ١٣١٩ هـ بايمه الشيخ عبد الله وآزره وصار جليسه وزوجه الشيخ عبد الله بنته فأنجبت منه الشهيد المرحوم الملك فيصل رحمه الله فهو سبط الشيخ عبد الله وكان له المكانة المرمؤقة وعينه إماما وخطيبا لجامع الرياض الكبير ومدرسا فيه وفى طليعة المشائخ عنده في كل خميس وكان يذهب إلى بيت الملك عبد العزيز في الأمور المهمة الدينية فينفذله ما يطلبه وكان عيبة نصح له ويصحبه فى المغازى ومن الشجعان البواسل وله في الحرب مواقف مشرفة ويناصح الأمراء والقضاة ويأمرهم بالمدل والمشاواة ويحذرهم من الظلم والتعدى ويصدع بكامة الحق لا يحاف فى الله لومة لائم وكان له في اليوم والليلة خس جلسات في شتى الفنون أثنى عليه تلميذه شيخنا عبد الرحمن بن عودان وقال إنه يضع التلاميذ طبقات فكل طبقة يعطيها على قدر ما تستحقه وقد حزر مجموع الطلبة بماثة طالب فى كل يوم وليلة ومن أبرز تلامذته النابغين الذبن طار صيتهم واشتهروا بعاومهم النافعة سليان بن سحمان وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وأخواه عبداللطيف وعبدالملك بن إبراهيم وصالح بن عبد العزير وعبد الله بن حسن آل الشيخ وعبد العزيز المرشدى في قول ورأيت من جعله أحد مشائخه ومحد المثمان الشاوى وعن بن حسن رئيس الهيآت وعبد الرحن بن سالم الدوسرى وعمه إسحق وسالم الحناكي قاضي الرس ومجمد الناصر الحناكي من سبيع وها من تلامذة الجد صالح وعبدالله بن محد بن دخيل قاضي المذنب وعبد الله بن مقدى وسليمان العمرى قاضي المدينة والأحساء وسعد بن حمد ابن عتيق وعبد العزيز بن بشر وعبدالرحن بن إسحق آل الشيخ وعبدالله بنزاحم وعثمان بن حمد بن مضيان وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وعبد العزيز الشترى أبو حبيب وعبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطانى وصالح السالم البنيان وحمود الشغدلى وعبد الله المسلم التميمى وفيصل بن عبد العزيز المبارك وفوزان السابق وعبد العزيز بن حمد بن عتيق وعبد الله الخلف الراشد وعبد الرحمن الملق وعبدالله مرعى وإبراهم السلمان المبارك قاضى الرياض وعبد الرحن وعمر ومحمد أبناء عبد اللطيف إخوة المترجم له وسلمان بن حبدان وعبد العزين النمر وحمدبن مممد ابن موسى وحمد بن مزيد وعبد الرحمن بن مبارك قاضي الدرعية وعبدالرحمن بن داوود وعبد الله بن سلیان السیاری وعبدالله الدوسری وناصر بن سعود بن عیشی وفالح الصغير ومحمد العلى البيز ومحمد بن رشيسد قاضي الرس وعبسد الله بن إبليهد

في تول وعبد الله بن فنتوخ وكلهم ترجمنا لهم سوى فر قليل وهم من الاعاشل ومن حائل وعبرها عمل يقد إليه من أبد وغيرها ولم نذكر سوى عدد من البارزين وتلامدته لا عصره العد وكان حسن العملم وعلى طريقة القدامى وطريقة تدريس المجار أحسى بكثير للطالب والعمل عصره على فنين أوثلاثة في كل جلساته وكل فن يشترك فيه جميع الطلبة ولعمرى إن هذه الطريقة هى طريقة التحصيل ومشى عليها بعفيرة الجد صالح والوالد عبان ، وشيخنا عبدالرحمن بن سعدى ومن بعدهم قالمدوس تبحص مراجعته لها ولا تتشعب والطلاب يجتمعون على المراجعة قبل عضور مدرسهم ويتناقشون ويبحثون ويعقدون بينهم جلسات المراجعة ويناقشون المدرس في أثناء الجلسة ويهم هو لذلك بخلاف سيركة فإمها بركة مجلس كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبتى ولعظم هذه القائدة استطردنا بها ونعود للمترجم له يقول على الصالح السالم رحمه الله : إن أبي لما عاد شيخه ، من حائل إلى الرياض عليه وأنشد :

﴾ (شوق إلى الشيخ شوق الواج الداء بهيد به الله عليه الماء الم

بهرانسه الأقام به المهام إلا الله به إلى الشفاق أو المطشمان اللهام)

مَا لَهِ قَدْ كَانِ قَلْمِي المُسْفَى قَبْلُ رُوْيِتُكُمْ مِنْ فَيْهُ لِمَا أَوْيِتُكُمْ مِنْ فَيْهِ

يوماً بِجُرَرُي ويُوماً بالعليق وبال إن المجاري

والمراجع المراجع المحالية المراجع المراجعة المرا

معول في الله ومود و الله يعظ المبعد المستنادة وجيف الله المكل النقال في ا

وارتاح من بعد كرب المم وانتعشت أرواعه سيجسجا من العدار فكباء

ه أيها الشيخ ما الحدفي فواقكموا

من طاقة فاستوى قلبي وأعضائي

لو خلت أن لميب الحب يحرق في

يوم الفراق من التوديع أحشائي

كنت التقيت بأدنى ما يقوم به

حبـل الوداد الذي بين الأخلّاه

والله لو أنكم بالأمس عين به المالة

مَنْ كَادَتُ مُذُوبِ مِنْ الزَّفْراتِ أَمَعًا ﴿

والانمى لا تا خِلَا به مأسفته عليها رقه أمع وقالله

الله الله الله الله الله على عب نأى عسنى بآراء

واجهدر فما شوقه يبغى معانقة للمدر المهاللة الم

كوصل ليــــلى وكُثيِّرٍ لْعَزَّارِ

لكنني اشتقت من طابت مجالسه

والمف نفسي إلى رؤياً الأحباء

وفي الخمام سلام الله ما طلعت

المستمين وسارات بأفق الكال الالالم

معاد التلك المن ذكرة الحي والأخلف الما والمعالمة

ن ﴿ وَأَنْ وَهِ مِنْ عَمَا إِنْ وَمِنْ نَدِبِ ٱلْمُصَالِّلُ عِفْتَ بِهَالْدَنَا تُبُّ إِلَّا

إلى قوله :

هو العالم النحرير ذو الجود والتتي

ألا ذاك عبد الله فرع الأطاعب

هو السلّم النّرد الذي سار ذكره

بكل القرى من شرقها والمفارب

ضياء علوم إن دجا ليل مشكل

وغيث سمـــاح هاطل بالرغائب

لقد نال من بهج البلاغة رتبة

المدأ ما فالمراكب مرم مرمون يقصرون عنها كل ساع وراكب

خطيباً فيبالله من وعظ خاطب

بجيب على الفتيا جوابًا مُشَدَّدًا عَلَى

يزيُّح من الإشكال عن فكو طالب

فيا لك من شهم إذا قام لم يدع

مقالا لأرباب العلا والمناصب

وهى طويلة انتقينا بعضها وأما الثانية فبعث بها إليه وفيها مديح وثناء وذكر مآثره الجليلة وكرمه الحاتمى على قافية الراء فلما قرأها الشيخ عبدالله وكان بمجلسه تلميذه الشيخ سلمان بن سحان فأجاب نيابة عن شيخه بالشكر والتقدير والثناء على الشيخ ابن عيسى فكى قافيتها وفيها فضل العلم والحث عليه وشرف أهله وكان مستقيم الديانة وذا أخلاق عالية وأما أوصافه فكان مربوع القامة حنطى اللون طلق الوجه متوسط الشعر حازما ذا تؤدة ووقار مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة ولم تزل هذه الصفات تتعجدد حتى وافاه أجله مأسوفاً علىفقده بعدأنلازم فراشه شهراً رحل بحسمه وروحه وبقيت آثاره سمرأ للمتحدثين وكانت وفاته في يوم الجمعة الموافق من شهر ربيع الأول عام ١٣٣٩ هـ فحزن الناس لموته حزناً شديداً للفادح الذى عم السلمين مصابه وكان له وقع في النفوس وصلى عليه في جوامع نجد صلاة الغائب وصلى عليه فى جامع الرياض أخوه ودفن عند أسلافه بمقــبرة العود وقد خلف أولاده الأربعة أحدهم قتل بحياة أبيه وهو عبد اللك قتل بمغزاه مع الملك عبد العزيز في وقعة البكيرية في آخر ذي الحجة عام ١٣٢٢ أو ربيع ه وعبد اللظيف ومحمد وصالح واثنان منهم لمها أولاد وأحفاد واثنان ليس لمها عقب فعبد اللطيف مرجع فى الأنساب والتاريخ والأدب ومن طلبة أبيه المحصلين توفى وخلف ابنه الشيخ عبدالرحن من طلبة العلم الحصلين واشتهر بمعرفةالقاريخ وحفظه وله تعليقات فيه وله مؤلفات وتحقيقات عَلَى مؤلفات مفيدة في التاريخ والأدب والأنساب وكأن مفتشا بوزارة المارف ثم في مكتب معالى وزير العمليم العالى لما كان بالمعارف ثم أحيل للتقاعد ونعم الرجل هو دينا وخلقا .

وأماً محمد بن عبد الله نقد توفى فى جدة فى ٢٧شعبان سنة ٨٦ه ودفن فى مكة رحمه الله وله أبناء من خيرة زماننا وأحفاد فنهم الشيخ عبد الله تخرج من كلية الشريعة فى مكة و توظف بوزارة العدل فيها .

وقد رثاه ثلة من العلماء والأدباء فمنهم تأصّر بن سعيت ود بن عيسى ومحمد ابن عبد الله بن ابليهد ومحمد بن عثيمين مؤلف العقد الثمين . و الما الما عمامة الشيخ عد بن إبراهيم عمر فية مطلعها:

رِّ عَلَيْ الشَّيْلُغَ فَعِد طَالِمُهُ بِدَرِي الْحَافِلُ لِي لِي مِنْ مَعِيدُ عَوِيدُ مِنْ الْمُعَا

أُ رَبِينَ وَمُنْ إِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ فَيْ اللَّهِ وَمُ كَصُوبِهِ الْعَلِيمَاتُ مَا الْمُواطل اللّ

مُنَّهُ فَعَلُوها مُقَلِينَ الْمُعَلِّينَ آجَرَيْ فَاسْتِجْمُ فَيْ إِنْ الْمُنْفَانِينَ مُعَدِّينَ و المعتدار والم

أنها أنه في المالية المالية المواجع البلامل المالية

فقد تَعُقُّ أَن للمين شهريق ما ها

وَ مِنْ الْمُعْدَدُ وَ مُعْدِدُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّاكُونِ وَلَمْ وَلَسُكُبُّ وَمَعْدًا أَمَّ وَاللَّكُوا اللّ

وآن لگیدی أن تذوب وینطوی

فؤادی علی حرن به مُقواصِل

وللأنس أن يزورً عنى جانباً

فإنى مصاب القلب مذكى الفلائل

ف مرًا يوم فظيم على الورى

كيوم وفاة الشيخ زاكى الشائل

فأعظم به من فادح حل خطبه

به الكل مفجوع مصاب المقاتل

فهل أحد يُرجى لسدٌ انثلامه

يعم العالم النعرير والجهبذ الذي

. ين يبين المدي في مشكلات المسائل

هو الناصح البدَّال في النصح جهده وغايته كي ينتهي عن أماطل

إمام لعمرى عارف أهـــل وقته

طبيب رمات ما له من مماثل

حليم ذكى ذو دها وسماحـــة وذو خلق زاك وحســن شمــائل

وَصــولُ لأرحام وإن قطعت <sup>به</sup> صفوح عن الزلات من جهل جاهل

فیا عین سُحِّی أدمُهَا بعد أدمُع ِ علی وجنانی واستمری وَوَاطِلی

سأبكيه جهدى ما بقيت بأدمُع والله عيرى مِن شريف وفاضل ِ

ويبكية طلاّب العلوم بلوعة وأعينهم كالمستهال بوابل وأعينهم (٢٤ روضة الناظرين -ج١) جزاه إله العالمين بجنة المداد العالمين

وأسكنه الفردوس أعلى المنازل

ورثاه عبد اللطيف بن إبراهيم ومطلعها :

على عالم الأعلام زاكي المناقب

بكيت طويلا بالدموع السواكب

وحُقٌّ لمينى أن تريقَ دموعها

وللأنس أن يزورً عنى بجانب

وَحُقَّ لقلبي أَن يُوكى مُتصدِّعا فِي مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

لخطب دَهامًا بالمسوم اللَّوارب

هو الشيخ عبد الله ذو الجود والتقى ﴿ ﴿ مَا مُعْمِدُهُ مُنْهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُلَّا اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وقو الجلم والإحسان صافى المشارب

له مجلس في العلم يزهر دائماً

تشد السه مُضمرات الركائب

إليه أنى الطلاب عن كل وجهـة

لكي َبرِدُوا من صافيات الشارب

لقد كمان بدراً في البسيطة ساطعاً

وَرِدْءًا عَلَى الأعداء أَهَلَ الشَاغِبِ

على الخد منى مثل هَطَّال ساكب

ألا ذهب الشيخ التقيُّ أخو النَّدَى وكشاف وهم مُدْلَهِمِّ غياهِب

فلا زال رضوان الإله يَعَفُّهُ مِن مِن الله عَلَيْهُ مِن الله عَلَيْهُ مِن كواعب

كَنْنُ كَانَ شَيْخُ العلم أضحى مُفَارِقًا فَيْنَا أَخُو السمحاء غيظ الحارب

عنیت به عبد العزیز الذی غندا و مدا می علی دین الهدی بالقواضب

فلا زال في حفظ وعسر ً ورفعة الله المال في المواهب المواهب المالي الرحمن مُسدى المواهب

وقد رثاه السيد حمد بن مزيد بميميَّة مطلعها :

أيا عين جُودِي بالدُّموع السواجم

ر المائم عنى فلست بنائم

وهى رنَّانة ذكرنا معظمها بأصل هذا المختصر .

ورثاه الشيخ عمر بن حسن رئيس هيئات الأمر بالمعروف ومطلعها :

و الموالم العوالم العوالم العوالم

هو الشيخ عبد الله حجة دهـــرنا من مقاوم

يعـــوص بفهم ثاقب متوقد ببحر خضَم ً زاخـــر متلاطم

وركنا شديداً فى الأمور الدُّواهم ِ

تراه إذا ما جِنف مُتهللًا وألف لا والمكارم والمكارم

لمسرى لقد أعطاه ربى فضائلا أيقصر في تعسدادها كل فاظم

فاه على بدر تبدًى بضوئه في الله المالم المطالم المطال

ستى قبره مولاى وَابل رحمــةٍ وهَتّان عفــو من مَليك ٍ وَرَاحٍ

كا رثاه تلميذه سلمان بن سحان العالم الشهير ومطلعها :

لقد كسفت شمس المُسلا والمفاخو . وقد صاب أهل الدين إحدى النواقر

وقد فُتُقَت في الدين أعظم ثلمة الرَّمْس بدر المنابر

عنیت به شمس الهدی ممدن الندی وجالی الصّدی بالقاطعاتِ الظواهر

جمال الورى جَزَلُ الغِرِ ا شَامِحُ الذُّرَى ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومفتى القسرى شيخ الشيوخ الأكابر

لدى كل صُنَّع فى بعيد الحزائر

تغمده رب العباد بفضيله

ورحمته والله أكـــــــرم غافر

عصابة حـــقً مِن كرام العنــاصرِ

لَيُوثُ إذا الهيجاء شَبَّ ضرامها

بهم تفترى غرثى السبياع الضوامر

بآل سعود أظهـ رالله دينـــــه

فقد جـــر دوا في نصره بالبـــواتر

وقد جاهدوا في الله حــــــق جهاده

بحـــزم وعـــــرم فى الوغى والتشاجر

أقول ودمسع العسين يهمى بعبرة

على الحد منى مثل تَسكابِ ماطــر

وفى القلب نار الحيرن تذكى ضرامُها

**ل**واهِبها أوْرَت أَليمَ السَّعـاثر

أرِقتُ ومالى فى الدُّجا مِن مُسامرٍ

يُرَى فَيْضُ دمعى فى النجوم الزَّوَ اهِـرِ

ألا ذهَب اكبر الحبب في الوزى منه المن الدين عيظ المناظر

فلا جزع مما قضى الله ربنسيا و المولى مثوبة صابر

ورثاه شاعر نجد محمد العبد الله بن عثيمين بقصيدة مطلعها :

لمثل ذا الخطب فلتبك العيون دما

هَا يَمَاثُلُهُ خَطَبٌ وَإِنْ عَظُمًا

كانت مصائبُنا من قبله جَلَّلا

فالآن جُبُّ سَنامُ الدين وانهدُما

سَتَى ثُرَّى حَلَّه شيخ الهدى سُحُبُ

مِن واسع العفو بَهمِي وْبُلُه دِيْمَا

شيخ مضى طاهر الأخلاق مُعبعاً

طريقة المصطفى بالله مُمْدَصِما

بُحرْ من العلم قد فاصَّت جداوله

لكنه سِائغٌ في ذوق من طعِماً

فلیت شعری مَن لامشکلات إذا ما جَلَّ منها عَوِیصْ رُینهِمُ النّهما وللمسلوم التي تخني غوامضها

على الفحول من الأحبـــار والعلما

لمنى عليه ولهف المسكمين مغى

لو آن لهفاً شفى من لاهف ســـدما

رحمة الله كلى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف فلقد كان مثالا في العلم والعمل والعمل والورع .

李 春 春

عدد (١٥٤) ﴿ عبد الله بن محمد بن جلمود ﴾ من بلد القصب هو العالم الجليل والفرضي الشهير الشيخ عبد الله بن محمد بن راشد بن جلعود العنزي من قبيلة عنيزة ولد هــذا العالم في قرية ( بابه ) من أعــال بلدة القصب سنة ١٢٧٩ هـ وهي وقعة كون المطربين أهالى القصيم والرياض ونشأ بتربية أبوية كريمة فقرأ القرآن وحفظه على مقرئ بلده بالوشم ثم حفظه عن ظهر قلب فشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماج بلده وعلماء الوشم ثم ارتحل مع أبيه إلى روضة سدير فاستوطنها سكناً وكانت سدير كاظة بالعلماء العاملين فلازمهم ليسله مع نهاره في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وكان نبيهاً يتوقد ذكاء ومن أوعية الحفظ والفهم ثم سمت به الهمة فرحل سنة ١٣١٨ ﴿ إلى الرياض التزود من العلم و الاستفادة وطلب الميشــة فلازم علماءها واشتغل بالزراعة في بستان من ضواحي الرياض فكان في الفلاحة أثناه النهار وأوله ملازماً لاملما، وفي الليل في حلقات مشائخه أيضاً ومن أبرز مشائخه العلامة سلمان

أبن سحمان وعبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وحسن بن حسين وقرأ على آل عتيق وفى الوشم وقرأ على قاضى شقراء على بن عيسَى وفى ســــدير على آل شبانة وكمان مشائخه يثنون عليه ونبغ فىالفقه وفى الفرائض وحسابها حتى كمان مرجماً فيها وكنان القضاة يحيلون عليه في قسمة التركنات وعمل المناسخات فيقوم بقسمتها وجلس للطلبة ومن أشهر تلاميذه الشيخ عبد الله بن حسن وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ومحمد بن إبراهيم وأخوه عبسد اللطيف بن إبراهيم آل الشيهخ وسالم الحناكي وعمر بن حسن رئيس الهيآت وشيخنا عبــد الرحمن بن على بن عودان ومحمد بن على البيز ومحمد الناصر الحناكى وفيصل المبارك قاضي الجوف ومحمدبن رشيد قاضي رنية وعبد العزيز الشترى أبو حبيب في آخرين رشح للقضاء مراراً أفامتنع وكمان علىجانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة وكان له مكانة مرموقة عند الناس وعند الملك عبد العزيز آل سعود وصحبه مرتين ثم بعثه مع الأمير عبد العزير بن مساعد أمير حايل إلى عسير واستولى ابن مساعد عليها وقد ذكر محمد بن أحمد بن عيسى العقيلي في تاريحه المخلاف السلماني أو الجنوب العربي صفحة ٧٦ صورة فوَ توغرافية لخطاب بقلم المترجم له منه ومن عبدالعزيز بن مساعدًا إلى السيد مصطفى النمى وعليه ختمهما ذكر ذلك عبدالرحن بنعبد اللطيف بمشاهير علماء نجد وظل المترجم له فى أبها ومرض فيها ووافاه أجله المحتوم بهما مأسوفًا على فقده عام ألف وثلاثمائة وتسع وثلاثين فى شعبان وخلف أبناء ماتوا بعده ومن أحفاده الشيخ صالح الراشد جامعي وصاحب مكتبة الرفاض الحديثة رحم الله عبدالله الراشد ترحمتِه الواسعة .

# عدد (١٥٥) ﴿ عبدالله بن مسلم التميمي ﴾ من بلد الحلوة بحوطة تميم

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة السيخ عبد الله بن مصلم بن عبد الله التميمي من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ولد هذا العالم في بلد عشيرته الحلوة من أعمال حوطة بني تمسيم قرب الحريق بوادى نعام وذلك سنة ١٣٦٨ وتوبى تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه على مقرى ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط فقرأ مبادئ العلوم من أصول وفروع على علما بلده وما حولها من علماء الحوطة و الحريق ثم سمت به همتمه فرحل إلى الرياض للتزود والاستفادة من العلم فقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخ مله العلامة محمد بن محمود وعبد الله بن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتيب قي وحمد بن فارس وقرأ على غيرهم وكان نبيها يتوقد ذكاء وكفيف البصر فاتح القلب فحفظ كثيراً من كتب غيرهم وكان نبيها يتوقد ذكاء وكفيف البصر فاتح القلب فحفظ كثيراً من كتب الحديث واللغة فكان بحفظ دليل الطالب وعمدة الحديث والمنتق والمنتق المنتق المنترق المنتق ال

أننى عليه إلى على الهندى فى زهر الخائل وقال كان آية فى فقه الحنابلة مع تحصيل فى سائر العلوم اه، وكان واسع الاطلاع فى الفقه والفرائض وحسابها وفى علم الحديث والمصطلح وفى العربية ولما نزح الشيخ عبد الله بن عبد اللعليف إلى حايل صحبه إليها ولازمه فى لبدة وذلك سنة ١٣٠٦ ه كا قرأ أصول الدبن على علماء لبدة وكانوا متخصصين فيه فلازم صالح السالم البنيان وعبد الله بن ابليهد وعبد العزيز بن صالح المرشدى زمناً ثم حج وأقام مجاوراً فى مكة ولازم علماء المسجد الحرام ثم عاد من مكة إلى حائل فلازم مشائخة فيها ولما توفى شيخه صالح السالم البنيان عام ثلاثين من الهجرة عينه أهالى حايل قاضيا لهم فيها وذلك فى عهد السالم البنيان عام ثلاثين من الهجرة عينه أهالى حايل قاضيا لهم فيها وذلك فى عهد

السبهان زامل وأول إمارة سمود بن رشيد وفي سنة ١٣٣٨ ه عزل وذلك لخلاف بين سعود بن رشيد وبين الأهالى وكأنه مال إليهم فعزله سعود وعين عبد الله مرعى خلفا له وتجــرد للإفتاء والتدريس فيها والعبادة وكان قويا حارما فى كل شؤونه وعنده قوة ذا كرة عجيبة ولم يلبث عبد الله مرعى أن مات في الوباء الذي عم نجـــداً سنة ٧٧ ه فبعد وفاته أعيد عبد الله بن مسلم للقضاء وذلك أثناء عهد سعود بن رشید و أحبه أهالی حایل و ألفوه ثم بعد مضی سنتین من تولیه استعفی منه فأعنى فتجرد للعبادة ونفع الخلق إفتاء وتدريسا وكانت مدة ولايته ما يقارب تمانى سنوات وعند حصار حكومتنا الرشيدة لحايل ومقاومتهم للحصار كأن من جلة من كان يحرض جيش آل رشيد على القتال والمقاومة للجيش السعودي ولكن الملك عبد العزيز رحمه الله فذره وعفا عنه ولم يعنفه فقد كان يحترم العلماء لأسما وهمو من تلامذة علماء الرياض وله القدم السابق فأقاله عثرته إلا أنه رأى من المصلحة بعده عن حايل حتى تهدأ الحال فأخذه معه وقال بعد أن استولى على حايل سنة • ٤ه اصحبنا فأشيخ نصحب الجيش معالملك وقد وجدعليه اللَّك وبعد وصولهم للرياض أمره بمواصلة سفره إلى بَلد الحلوة مقر آبائه وأجداده فبتى في بلد الحـــأوة مَلازُمًا للْمُسجِدُ وَنُفَـــــعُ الْخَلْقُ وَكَانَ يَهْجِدُ اللَّيْلُ وَيَكَثَّرُ الْعَلَاوَةُ وَكَانَ آيَةً فَي الأخلاق العالية وله نكث حسان ومجالسة ممجمة ومحادثاته شيقة ولم يلبث سنة حْتَى وَافَاهْ أَجِلُهُ الْحُمْتُومُ فَي بَلِدَةُ الْحَلَوْةُ فَي لَا مَنْ جَادَى الْأُولَى سَنَةَ ١٣٤١ فَعَرَن النَّاسُ لَفَقَدُهُ وَدَلِّي عَلَيْهِ صِلاَّةَ الْغَاثُبُ فِي الرِّياضُ وَفِي حَاثِلٌ وَلَمْ أَعْرِفُ هَلَ لَهُ أَبِنَاءُ أمُ لا أما تلامدته فهم كشيرون ومشاهيرهم في حايل عبدالله الصالح الخليفي وأحمد ابن مرشد ويوسف وعمر أولاه يقتوب بن سعد وسليان بن عطية وعبد الله الخلف وعبد الكريم الحياط ومحمد بن عبد العزيز الهندى وحمد المرشدى فى آخــرين وله صيت ذائع وثناء عطر رحمة الله عليه ، وفيها وفاة مقبل العبد الرحمن الذكير ويحبى العبد الرحمن الذكير رحمهما الله م

عدد (١٥٦) ﴿عبد الله بن حمد بن عتيق ﴾ من الأفلاج

هو العالم الجليل الورع الشيخ عبد الله بن الشيخ حمــد بن على بن عبيق ولد هذا المالم في بلد العار من بلدان الأفلاج ونشأ فشيأة حسنة وقرأ القبرآن وحفظه على مقرى مبلاه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط وكان قد وهبه الله فهما ناقبا وذكاء متوقداً فقرأ على علمـــاء بلده ومن أبرز مشـــائخه أخواه سعد وعبد العزيز الحمد العتيق لازمهما ليله وتهاره مم سمت همته فرحسل إلى الرياض ولازم علماء ومن أبرز مشائخه فيه الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف ومحمد ابن محود وسلمان بن سحمان لازمهما حتى نبغ في فنون عديدة وكان مولعاً بجمع الكتب مكباعلى المطالعة عينه الإمام عبد العزيز مرشدأ وواعظا وإماما وخطيبا للجمعة والجماعة في هجرة الغطغط وأميرهم سلطان بن بجاد وبعده تركى بن حميـــد وكانوا أقوى ساعد للملك عبد العزيز وهم عتبان فاختساره لهم وأجبوه وألفسوم وكانوا مشددين في الدين ومن الغلاة فيه فهم يكفُّرون بالمعصية وبجابهون العاصي بالقتل والضرب المؤلم فلما وصل إليهم هذا الشيخ هدأهم وناله فى أول أمــر. أذية منهم فرجع إلى الرياض وطلب الإعفاء عن الرجوع فألزه والشيخ عبد الله بالرجوع وبالصبر على ما يناله من الأذي فرجع وكان ذلك بقرب دخول شهر رمضان وبعث معه الإمام رسالة إليهم فما إن وصل إليهم وصلى بهم في شهر رمضان وأمهم فى تراويحه وقيامه حتى رغبوا فيه وكان ذا صوت حسن رخيم بكاء عند التلاوة فيبكى من خلفه من المصلين بترتيل وحسن تلاوة فكان الجامع يمتلىء بالمصلين وكان واعظ زمانه ولمواعظه وقع فى القلوب وهكذا كان آل عتيق لهم فى الدعوة إلى الله والإرشاد وهداية الحلق القدم السابق وظل عندهم إماما ومرشداً وداءيا ومعلما وواعظا وناصحا ذا مكانة مرموقة بينهم ومحبة فى قلومهم حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده وذلك فى سنة ١٣٤٢ ه وحزنوا لفقده ورثاه الشيخ محمد المثمان الشاوى بمرثية قوية أثنى عليه فيها ولا أعلم هل خلف أولادا أم لا فرحمه الله برحته الواسعة وفيها توفى محمد بن عوجان بالزبير ومحمود شكرى الألوسى ببغداد رحمهما الله .

#### \* \* \*

### عدد (١٥٧) ﴿ عبد الله بن خلف الراشد ﴾ من حائل

هو العالم الجليل والفقيه المقبح الشيخ عبد الله بن خلف بن راشد بن خلف من آل خلف ولد هذا العـــالم في مدينة حايل سنة ١٣٦٥ ه في بيت علم ودين وتربي تربية حسنة وقرأ القرآن ومبادى، العلوم من قراءة وكتابة وحساب على مقرى، في حايل وكان أبوه من طلبة العلم فرعاه وكان بحثه على طلب العلم وملازمة حلقاته فجد في الطلب وثابر عليه فقرأ على علماء حايل والقادمين إليها ومن أبرز مشائخة فيها محمد بن راشد الغنيمي وعبدالعزيز بن صالح المرشدي وعبدالله بن مسلم التميمي وعوض الحجي ولما قدم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف حايل لازمـــه ملازمة تامة وكانت قراءته عليهم في الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية ولما رحل الشيخ عبد الله إلى الرطاض رحل معه إليها ولازمه ولازم علماء العربية ولما رحل الشيخ عبد الله إلى الرطاض رحل معه إليها ولازمه ولازم علماء

الرياض حتى نبغ في فنون عديدة وأدرك إدر اكا أهَّاه للقضاء وكان ذكيًّا ذا موهبة وقوة في الحفظ والفهم وعنده غيرة وفيه نخوة ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وله مكانة مرموقة ولكلمته نفوذ أثنى عليه على الهندى فى زهر الخائل ثناءً حسناً وقد سعى جاهداً فى إجلاء المشاهدة وهم قسم من الرافضة حتى باعوا مساكنهم ورحلوا إلىالعراق عينه الأمير محمد بن رشيدقاضياً في تما فمكث في قضائها ما يقارب عشرين سنة ثم عاد إلى حايل بعد أن طلب الإعفاء وأعنى منه وكان حازماً مسددا في أقضيته محبوباً عندهم عادلا بينهم ذا فراسة في القضايا ولا تزال أحكامه سمرا لمحدثاتهم جلس للتدريس في حايل وفي الرياض وفي تبها وكان يحفظ كشيرا من المتون العلمية وكان حسن التعليم ولما استولى الملك عبد العزيز على حايل عام الأربعين من الهجرة عينه قاضيا فيها فباشر عمله بحزم وجد وانتهى الإفتاء والتدريس إليه فيها وسدد فى أقضيته وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة متواضعاً وظل فى قضائها ثلاث سنوات فطلب الإعفاء من منصبه فأعفى لكبرسنه وتجرد للعبادة والتلاوة وسافر إلى المدينة وجاور فيها ومن أبرز تلامذته النابهين ابنه خلف العبد الله ومجد الخلف وعبد العزيز الخلف قاضي الجوف والأول محمد قاضي المدينة المنورة وسلمان بن عطية وعبد الرحمن الملق وعبد الله الصالح الخليفي في آخرين وفي عام ١٣٤٤ هـ وافاه أجله المحتوم بالمدينة ودفن بالبقيع وحزن الناس لفقده ورثى بمراث رقيقة وخلف ابنه العالم خلف بن عبد الله وتوفى بعده بسنة واحدة عام ٤٥ هـ بسكتة قلبية فرحمهما الله برحمته الواسعة ولا يزال بيتهم بيت علم وفى عام ١٣٤٣ هـ استيلاء الحكومة على الحجار وفي عام ١٣٤٤ ه سنة الرمى بين البادية والحاج المصرى . وانطفأت الفتنة ولله الحمد في يومها .

### عدد (١٥٨) ﴿ عبد الله المحمد القاضي ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل الورع الزاهد التقى الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الكريم ابن محد بن إبراهيم بن عبد الرحن القاضي من أوهبة بمريم من آل حنظلة ولدهذا المالم في عنيزة سنة ١٢٧٧م تقريباورباه والده أحسن تربية وكانرجلا صالحا وقرأ القرآن على عبد العزيز بن دامغ وحفظة وتعلم قواعد الخط والحساب وعلوم العربية ومبادىء العلوم على الشيخ عبد الله بن عائص وجدَّ في الطلب وثابر عليه فقرأ على علماء عنيزة ومن أبرز مشائخه ابن عائض المتقدم وعلى المحمد الراشد قاضي عنيزة والشيخ عبدالعزيز بن محمد بن مانع وعلى بن محمد السنابى ومحمد العبد الكريم الشبل لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية ولما قدم الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضي ليتولى مهام منصبة فى عنيزة من الأزهر والحيجاز وجلس لاطلبة انضم إلى حلقاته سنة ١٣٧٤ هـ وكان حَرِيصاً عَلَى الاستفادة فكان يجلس مع المدرسين ويشاركهم في البحث وينضم إلى الباحثين من تلامذتهم فحصل له بذلك نفع كبير لازم الجد صالح إلى أن سَافِر إِلَى السَّاحَلُ فَى الْخَلِيْجِ العربِي لطلبِ الرزق وكنان يُوحَمَّهُ الله عَفَيْفًا مَتَّمَفْقًا مع قلة ذات يده وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة ورعاً رَاهِداً في الدنيا مقبلا إلى الله وإلى الدار الآخرة كثير الخوف من الله سريم الدمعة لا يتمالك نفسه عند البكاء له حزب من النيل ويكثر من التلاوة والتنفل مستقيا في دينه وخلقه وكمانت مجالسه ممتمة للجليس ومحادثاته شيقة قليل الاختلاط بالناس طاب له السكني في عمان بالخليج وجلس يدرس الطلبة في جامعه وأجبه

أهل مُحمَّن وألفوه وطلبوا منه أن يتولى القضاء عندهم و إمامة الجامع وخطابته فلبي طلبهم واستمر يزاول أعماله فيها وسدد فى أحكامه وصار دا مكانة مرموقة بينهم فزوجوه وأنجبت من النعيمى وأنجبت من النعيمى ولماً لا يزال موجوداً فى سلطنة عمان سبطا للمترجم له .

ظل الشيخ عبد الله بعان مكرماً معززاً عندهم ثم عاد إلى وطنه عنيزة بعد أنأرهقته الشيخوخة وضعف جسمه وأما أوصافه فكانحنطي الاونمربوع الجسم وسيما طلق الوجه تحرد للعبادة ولازم مجالس الجد صالح العثمان القاضي وصار من أعمدة المسجد الجامع أول داخل إليه وآخر خارج منه وكان الجد يستنيبه على إمامة الجامع وكنان ذا ووت رخيم حسن وكنان مرجعاً فىأنساب نجد وجوادث السنين وذلك لاعتنائه بقيدها يقول الع محمد البراهيم القاضي رحمه الله إننا نحكمه متى اختِلفنا في تاريخ حادثة وعنده مخطوطات نفيسة بيعت بعد وفاته وكمان يؤثر الجول ولا بحب المظهر وانعزلف آخر حياته عن الناس ولازم الجامع وكبان وصولا للرحم بشوشاً مسدداً في الرماية يصيب الهدف ولا يخطى. سهمه الغرض حتى إن الرماة ينتخبونه محللا لهم ويتهربون من الرماية معه مخافة تغلبه عليهم وكبان أبوه محمد كذلك وكمان حجيجاً في الخصومات في أول أمره يتوكل في بعض القضايا كمحام ويسأل عن القضية قبل الدخول فيها فإن رأى لموكلة حقًا توكل و إلااعتذر منه وبالجملة فإنه كان من العباد الزهاد حتى وافاه أجله عشية يوم السبت الموافق، من شهر رجب ١٣٤٣ ه وتوفى بعده بشهور إبراهيم العبد الرحمن القاضي رحمه الله وغفر له نعود للمترجم له وقد حزن الناس لفقده وانقطع عقبه إلا من الإناث فله سبطان من بنتيا حصة العبد الله و فاطمة العبد الله وهما عبد الرحم العبد الله القاضي

المتم في مكة المكرمة موظفاً في محكمتها والغنيمي في سلطنة عمان وفاطمة توفيت في حياة أبيها وحصة توفيت في المدينة المنورة عام ١٣٩٥ هـ وكانت عابدة من صالحي زمانها فرحهم الله برحمته الواسعة وفي عام ١٣٤٦ هـ وفاة الإمام عبدالرحمن ابن فيصل بن تركى ، والعم إبراهيم المحمد القاضي في ٦ من صفر وهو الشساعل المشهور وفها معاهدة الإدريسي وإنشاء محطة التلغراف في بريدة ووفاة الفقيه الفرضي الشهير عبد القادر بدران الحنبلي وعبد الله المحمد العبد العزيز البسام فرحمة الله عليهم أجمين .

#### 泰 拳 恭

### عدد (١٥٩) ﴿ عبد الله العلى بن حيد ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ عبد الله بن على بن محد بن عبد الله ابن على بن محد بن عبد الله ابن على بن عمد من درية زهرى الجراح من سبيع بنى ثور آل أبو غنام وجدم هو الذى أسس مدينة عنيزة سنة سمائة وخسين على ما ذكره ابن عيسى في تاريخه وغيره .

وفى هذا العالم عام١٢٩١ ه وفى مرجع آخر عام١٢٩٠ ه بمدينة عنيزة ورحل مع بوالده على إلى مكة المسكرمة وهو فافع وتربى فى بيت علم وشرف ودين فنشأ نشأة حسنة وتوفى جده محمد وله من العمر أربع سنين أو خس وقرأ القرآن وحفظه تجويداً على مقرى، فى مكة ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومنابرة نقرأ على أبيه على ولازمه وكان عالماً جليلا تحرج على

أبية مفتى الحنابلة بمكة «وقرأ عَلَى علماء المسجد الحرام . ومن أبرزهم شغيب الداكالي المغربي ومحمد سعيد بابصيل ومحمد عبد الوهاب الأنصاري وأحمد بن عيسي من شقراء الحاور في مكة وجاور في المدينة سنة قرأ فيها على علمائها في الحديث والمصطلح ولازم عبد الله القدومي في الفقه والحديث ومصطلحه ثم عاد إلى مكة وَرَرَمُ مِشَائِحُهُ فِي المُسجِدُ الحرامُ ثم انقِقُلُ إلى عنيزة فلازمُ الجَدِّ الشيخُ صَالِحُ ابن عمان القاضي ومحد العبد الكريم الشبل واستمر زمنا ثم عاد إلى مكة فجلس للطلبة في المسجد الحرام قرب باب الزيارة هكذا ذكره عمر عبد الجبار وقد ترجم له وأثني عِليه بسعة الاطلاع في الأصول والفروع وكان مربوعًا نحيف الجسم أبيض اللون خفيف الشعر يلبس كفتيَّة معمَّة ولما حُبسالشيخ أبو بكر خوقير وسجنه شريف مكة وعزله عين المترجم له خلفاً له بإمامة المقام الحنبلي عام ٢٦ ﴿ واستمر سنوات ثم استعفى فى زمن الشريف حسين وتعين مكانه عمر باجنيد الشافعي وكان يزور عنيزة ويقيم فيها عند أقاربه ولهم أملاك بعنيزة واشتهروا بلقب العثمان اللجة وسافر من عنيزة إلى مكة عام ١٣٤٢ ه ولم يَعُدُ إليها .

ولما استولت حكومتنا الرشيدة على الحجاز واستتب فيها الأمن عرض عليه عبد الله بن حسن عام ١٣٤٤ ه القضاء في محكمتها فاعتذر منه لضعفه وكِبَر سِنه والأمراض التي توالت عليه .

وله مؤلفات منها رسالة فى تراجم الحنابلة ديلا على طبقات جده محمد السحب الوابلة سماها النعت الأكمل وله الدر المنضد فى أسماء كتب مذهب أحمد وشرح مختصر على عقيدة السفاريني وجميعها مخطوطة ومختصر فى مناسك الحج مطبوع ( ٢٥ \_ روضة الناظرين \_ ج ١ )

وله ثلامدة منهم شيخنا سلمان بن محد بن شبل وابنه أحمد بن عبد الله ومحمد ابن سيف من عنيزة ومحمد بن فريج من شقراء وسلمان بن عبد الرحمن الصنيع في آخرين بجرد للعبادة في آخر عره في كان يكثر من التلاوة والتبغل ويحبي الايل ويصوم الاثنين والجيس ويطوف في الليل والنهار ويكثر من تلاوة القرآن في طوافه وافاه أجله المحتوم بالطائف في الحادي والعشرين من شهر ذي الحبحة سنة ١٣٤٦ موكان له صوت رخيم وخط جميل ولديه مكتبة فيها من نقائس المخطوطات ذكر دلك سلمان بن صنيع أمين مكتبة الحرم وأحد تلامدته ويقول إن معظمها ورثها من أبيه وجده ورأيت محطوطات في مكتبة الحرم بقلمه وقل غيره وعليه اسمه من أبيه وجده ورأيت محطوطات في مكتبة الحرم بقلمه وقل عيره وعليه اسمه من أبيه وجده ورأيت محطوطات في مكتبة الحرم بقلمه وقل عيره وعليه اسمه المراسلة بينه وبين أبي وجدى مقواصلة حتى فرق بينهما الموت وصلى عليه الجد صالح المراسلة بينه وبين أبي وجدى مقواصلة حتى فرق بينهما الموت وصلى عليه الجد صالح المراسلة بينه وبين أبي وجدى مقواصلة حتى فرق بينهما الموت وصلى عليه الجد صالح المراسلة بينه وبين أبي وجدى مقواصلة حتى فرق بينهما الموت وصلى عليه الجد صالح حلاة الغائب يوم الجمعة ورثاه بمرثية قوية تبلغ ثلاثين بيتا أحفظ مها:

« أصيب المسلمون بفقد شخص رفيع القدر دى نسب عريق » وقد توفى قبله بشهرين عبد القادر بدر ان رحمه الله وتقدم.

نعود المترجم له وقد خلف ابنيه علياً وأحمد فأما أحمد فتوفى بعد أبيه بتسعة شهور فقط قبل زواجه وأما على فوفاته فى ربيع الأول عام ١٣٩٠ ه وذلك بعد مرض طال معه وخلف ابنه عبد الله من خريجى الكلية وفى وظيفة عالية بالرياض وهو بقية عقب آل حميد أى عقب الشيخ محمد فمن بعده فرحمه الله عليهم أجمعين .

عدد (١٦٠) ﴿ عبد الله بن حمد الحجازي ﴾ ساكن الرياض

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الشيخ عبد الله بن حمد بن عابد الله الحجاري لم أقف عَلَى تاريخ ولادته من مصدر وثيق ومولده بالحجاز ورحل إلى الرياض وقرأ القرآن وحفظه تجويداً على مقرىء ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثا برة ققرأ على علماء الرياض والوافدين إليه ومن أبرز مشائخة الشيخ محمد بن محمود وَهُو أكثر مشائخة نفعاً له وعبد الله الخرجي وعبد العزيز بن حسن الملهمي وعبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وسعد بن حمد ابن عيق قرأ على هؤلاء أصول أصول الدين وفروعه والحديث والمصطلح والنفسير كا قرأ على حمد بن فارس علوم العربية لازمهم سنين حتى نبغ في فنون عديدة ثم سمَت به همته فرحل إلى الحجاز فقرأ عَلَى علماءالمسجد الحرام وكان مفرط الذكاء وعنده موهبة أكب عَلَى كتب الشيخين ابن تيمية وأبن القيم حتى تبحر في فنون كشيرة وعاد إلى الرياض وجلس للطلبة والتف إلى حلقته طلبة كشيرون وكان حسن التعليم وعلى طريقة تعليم الحجاز وتعين قاضيًا عَلَى بلدان المحمل وسدد في أقضيته وله شهرة في مجد وصيت ذائع وعمدة في التوثقات بحطه الحسن وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية وَكَانت مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة وله مكانة مرموقة وكلة نافذة ويصدع بالأس بالمعروف لا يخاف في الله لومة لائم دمث الأخــلاق لا يحب الشهرة مرض في شهر جمادي الأولى فقيسل له في السكي فأبي واستمر به المرض حتى و افاه أجله الحقوم في ١٢ من جمادي الآخرة من عام ١٣٤٧ ﴿ وَحَرْنَ الناس لفقده فرحمه الله برجمته الواسعة .

وفيها وقعة السبلة المشهورة مع البادية .

### عدد (۱۲۱) ﴿ عبد الله بن حمد الدوسري ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل والفقيه الأديب البارع الشيخ عبد الله بن حمد بن محمد بن فيصل أبن سلطان الدوسرى الأصل من وَادى الدواسر ثم نزحوا للوشم وتفرقوا ما بين الرياض وضواحيها والقصيم والدمام وفيهم ركاة وقصاصون للاش وفيهم علماء وأدباء لم أقف على تاريخ ولادة المترجم له ولا مكانهما مع شهوته وارتفاع صيته وتعبت من التنة ب عن تخليد لحياته ومع أسغى الشــديد لم أتوصل إلا على نبذة يسيرة فقد نشأ نشأة حسنة وتربى تربية أبوبة كريمة وقرأ القرآن وحفظه تجويدأ ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء الرياض ومن أبرز من قوأ عليهم الشيخان إبراهيم بن عبد اللطيف وعبد الله أبن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتيق وحمد بن فارس لازم هؤلاء العلماء ليله ونهاره حتى نبغ فى فنون عديدة وكان معلموه معجبين بفرط ذكائه وقوةحفظه وذاكرته تعين إماماً بمسجد بالرياض ومرشداً وواعظاً ومدرساً فيه وكمان لهصوت حسن وكان واسع الاطلاع في الحديث وعلوم العربية ويقرض الشعر وله الباع الواسع في الأدب والتاريخ ودواوين الشعر وفي السير والمغازى وكان أمَّاراً بالمعروف لا يُخاف في الله لومة لا ثم يتفقد جماعة مسجده ولمواعظه وقع في القلوب وكبان مربوعاً خفيف الشعر أسمر اللون ولا يحب المظهر وعلى جانب كبير من الأخلاق المالية متواضعاً دمث الأخلاق ولم تزل «ذه حاله حتى وافاه أجله المحتوم حوالى عام ١٣٥٠ ه فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفى عام ١٣٥١ ه توفى عبد الله العلى التميمي رحمة الله وكمان وصولا للرحم.

## عدد (١٦٢) ﴿ عبد الله بن محمد بن سليم ﴾ من بريدة

هُو الْعَالَمُ الْجَلِيلُ وَ الورعِ الزَّاهَدُ النَّبِيلُ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهُ بِنَ مُحْدُ بِنَ عَبْدُ الله ابن حد بن صالح بن سليم يلتق مع عمه محمد بن عر بن سليم بالجد الوابع صالح. ولد هذا العالم في بريدة سنة ١٧٨٧ ه و تربي تربية أبوية كريمة وذلك فيبيت علم وتقى ودين وقرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بريدة ومن أبرز مشائحه أبوه محدالعبدالله السليم العالم الجليل لازمه ملازمة تامة حتى مات لازمه في الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلومالعربية كما قرأ عَلَى عمه محمد بن عمر بنسليم ولازمه حتى مأت ثم رحل إلى الرياض فقرأ عَلَى علمائه ومن أبرز مشائخه فيه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وسعد بن حمد بن عتيق وحمد بن فارس قرأ عليهم الأصول والفروع والحديث والتفسير وعَلَى حَمْدُ بن فارس في علوم العربية كلها وأجازه سعد بنعتيق بسند الرواية المقصلة مم رجع إلى بريدة فلازم أباه في كل حلقاته ولما انتهت الإمارة لآل رشيد نال مع أبيه مضايقات وأذية وأخد ابن رشيد وأعواله يصارحونهما بكلسوء وبلغت بهم الحال بإجلائهما إلىالنبهانية ثم نزحوا منها إلى عنيزة وكانوا يرتادونها من قبل مراراً وكان محمد قد تزوج بها أم عبد الرحمن وبقوا في عنيزة مكرمين ومبجلين ولما استعادت حكومتنا الرشيدة مجدها السليب باستيلائها عَلَى القصيم استدعتهما إلى بريدة وعينت محمداً عَلَى قضائها وابنه المترجم له قارئا عليه ونائبًا عنه في غيابه وفي عام ١٣٧٣ ﴿ وَفَي أَبُوهُ وَخَلَفُهُ عَلَى القَصَاءُ صَالَحُ القرناس وفي عام ١٣٢٨ ﻫـ ولاه الملك عبد العزيز قضاء البكيرية وظل فيها قاضياً

محبوباً بينهم مسدداً في أقضيته أما بريدة فإنه تولى قضياءها بعد صالح القرناس إبراهيم بن حمد بن جاسر ثم تولى بعده ابن بشر ثم استعنى وغادرها إلى الرياض وذلك عام ١٣٣١ ﴿ فَنَقُلُ الْمُلْكُ عَبِدُ الْعَزِيزُ عَبِدُ اللَّهِ بِنَ سَلَّيْمٍ مِنَ البَّكَيْرِيةَ إِلَى قضاء بريلاة واستمر قاضياً فيها محبوباً بين أهلها مسدداً فىأقضيته وإماماً وخطيباً في جامعها وكان يميل في أقضيته إلى الشدة وكثيرًا ما يثور غضب رحمه الله فيخرج عنهم برهة ثم يعود ولحدادة طبعه كثيرًا ما يناله من الخصومة بعض الأذية فربما ضرب الخصم وانهره إذا كان لدودًا وكثيرًا ما يجنح في قضاياه إلى الصلح ويحرص جاهدا أن يقوم الخصان راضيين مهما أمكنه وجلس للطلبة والتف إلى تلامذته عبد العزيز العبادى ومحمد الصالح المطوع وكان من رجال الدين والصلاح وسليان المشعلي وعثمان بن حمد بن مضيان ومحمد العبدالله التويجري وسلمان العمري قاضي المدينة والأحساء وكان صهرا له ومحمد بن رشيد قاضي الرس ثم رنية وعبدالله ابن عبدان قاضي عنيزة وعبد الرحمن بن ادخيل قاضي لينة وصــــالح بن عثيمين المقيم في مكة في آخرين وكمان آية في الورع والزهد والاستقامة في الدين والخوف من الله متواضًّا لا يحب المظهر ولا الشهرة وكنان يزورنا بعنيزة ويحضر جلسات الجدد الح أما أوصافه فكان مربوع القسامة كثَّ اللحية أسمر اللون يخضب لحيته بالحناء ممتلىء الجسم ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وَصُولًا للرحم يحنو على الفقراء ويواسبهم بما يقدر عليه وبينه وبين الجد صالح مراسلات في مناسبات كشيرة ولم يزل على حاليه المثلي حتى وَافاه أجباء المحتوم في بريدة؛ بعد مرض طال معه وكانت وفاته فى ١١ من شهر محرمسنة ١٣٥١ه وحزن الناش لفقده وصلينا عليه صلاة الغائب وله ابن مات فى غضارة شبابه طالب علم جيد وتوفى سنة ١٣٩٧ه رحمه الله واسمه محمد كان أمثل طلبته وبيما العيون إليه شارعة وفى إقبال على الطلب منقطع النظير اخترمته المنية وقد رثى المترجم عمان بن أحمد ابن بشر بقصيدة كا رثاه ابن دامغ بقصيدة منها:

على الشيخ عبد الله نبكى ونندب

ويسْوَدُّ وَجِهِ الْكَرْمُماتِ وَيَقَطُبُ

وتبكيه أبحاث دقاق وأوجب

تنوف على عَدِّ الثرى حين تُحسبُ

وتبكيه أقسلام جَرَيْنً بأمره

فها دَمعها يجرى عليه ويسكُبُ

عَلَى جُوه الورَّاد يَحلو ويَعذُبُ

فلولا التآسى كنت أول مَن قضى

عليه ولكن التأسى أطيب

وقد خلفه أخوه عمر على قضاء بريدة فرحة الله عليه من عالم ورع زاهد . وفيها وفاة الجدالشيخ صالح بن عثمان القاضى بعنهزة وقبلها بستة شهور متقل سليم المحمد السليم ومقتل سالم المرزوق وفيها وفاة شاعر النيل أحمد شوقى وفيها وفاة حافظ إبراهيم والاستيلاء على الحريدة ووفاة سادن الكعبة عبدالآ ادر الشيبي ووفاة فيصل الدويش من مطير

وثورات ابن رفادة والأدارسة وفيها وفاة القراوعة و من معهم بالدهناء ظمأ ولم يتج منهم إلا صالح الحمد العاضى وفيها أعنى ١٣٥٠ه وفاة المرحوم حمد البراهيم المصيرية وهمن عنزة وكان من خيار زمانه وأعيان الجماعة والأمير مشارى أمير المدينة و بريدة .

용 산 산

عدد (١٦٣) ﴿ عبد الله بن أحمد العجيرى ﴾ من الحوطة هو العالم الجليل والشاعر البارع الأديب الشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد ابن سعد العجيرى ولد هذا المالم فى حوطة بنى تميم وقيل إن ولادته بقرية السلمية وذلك عام ١٢٧٥ هـ تقريباً ورباه والده أحسن تربية وقوأ القرآن وحفظه تجويداً ثم شرع في طلب العلم وأكب على كتب الأدب و دواوين الشعرا، وكتب التاريخ فصار جل همه حفظها وهو من بيت علم فجده سعد العجيرى من العلماء وقد حرصت على ترجمة له فلم يسعدنى الحظ بتوافر معلومات عنه إلا أنني عرفت أنه تولى القضاء للإمام تركى آل سعود في الحوطة وله لسان ذكر وثناء عطربينهم ونعود لحفيده قرأ العلم على علماء بلده وكان يعتني بحفظ المتون العلمية ثم رحل إلى الرياض فقرأ على علمائهاومن أبرز مشائخه الشيخ عبد الله بن عبداللطيف وإبراهيم ابن عبدَ اللطيف وسعدُ بن حمد بن عتيق وحمد بن فارسَ الذي لازمه ليله ونهاره ف علوم العربية كالها وكان مواماً بكتب الأدب والعربية والدواوين كم أسلفناه ويحفظ كشيرًا منها عن ظهر قلبه ومنده موهبة وقوة ذاكرة في الاستشهاد فهو أديب بارع وشاعر منطنيق وعنده إلمام لا بأس به فى فنون أخرى علمية لاسما فى التاريخ وكان ذكيا من أوعية الحفظ والفهم حاضر البديهة ويقيد ما يمر عليه

من حوادث ويحفظها للاستشهاد وكان نديا مجالسه ممتعة وعنده نكت حسان وواعظ زمانه ولموامظه وقع في القلوب وكان يصحب الملك عبد العزيز آل سعود صحبه مرارأ لما يرى من مفاكهته وحفظه فهو راوية علم وقسيد نعته جبريدة أم القرى ووضعت له ترجمة وافية وأثنت عليه ثناء حسماً وسمته أديب نجد يقول من صحبه مع لللك إنهم كانوا يسيرون على الإبل في رحلتهم للحجاز للاستيلاء عليها فكان فى كل ليلة يقرأ القرآن بصوت رخيم وبصلامن الحديث والترغيب والترهيب طيلة سفرهم حوالى شهر ويطيل ولا يسأمون من سماعه وكان يحفظ معظم دواوين الشعراء ويحفظ من كتب الأدب الشيء الكثير وله شهرة وصيت ذائع بين الأدباء والعلماء توالت عليه الأمراض حينما أرهقيه الشيخوخة ووافته المنية مأسوفا على فقده في بلدة حوطة بني تميم فيسنة ١٣٥٢ ، وله مخطوطات نفيسة ومراث عديدة وكان يستشهد دائما بحكم أبى تمام وأبى الطهب وجرير والأخطل والفرزدق وشوقى ولما مات رثاه شاعر نجد وكان زميلاله وصديقاً وجارا إنه الشاعر مجمد بن عبد الله بن عثيمين والقصيدة قوية ومطلعها :

(هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا من نعشه ذاك يركب) عليه مض طفل وكهل وأشيب به قد علمناه يقيعاً نكذب وعلى الردى عما نرجيه أقرب وفى علمنا أنا نموت وتخرب وبالرغم بحسويه البعيد وأقسرب ونسيم صرفنياه ومن أين يكسب

نشاهد ذا عين اليقين حقيقة ولكن على الران القياوب كأنشأ نؤمل آمنالا وترجبو فتباجهنا ونبني القصور المشمخرات فيالهوى ونسعى لجمع للمال حبلا ومأثمنا نجاسب عنه داخلا ثم خارجاً

ويشقى بشوك المال من كان يتعب ﴿ وَأَوْلَ مَا يَ تَبْدُو ؛ نَدَامَةً مُسْرَفُ اللَّهِ إِذَا اشْتُدَفِّيهِ الْكُرْبِ وَالرَّوْحَ تَجذب ويشفق من وضع الكتاب تمنيا علم بأن رد الدنياء وهيمات المطلب وليس على الجنار بخني مغيب عملتم وكل في الكتاب مرتب وماذا كسبتم في شباهيه وصحة ﴿ وَفَي عَمْرُ أَنْفَاسِكُمْ فَيُهُ تَحْسُبُ ۗ بجيب به والأمر إد ذاك أصعب وفى كل يوم واعظ الموت ينسدب نشيمه للقبر والدمسيع يسكب عدو وفي الأحشــاء نار تلهب من العفو رجاس العشيات صيب يطاف عليه بالرحيق ويشرب به تحدق الأبصار والقلب يرهب الله عواقب ما نجنى الذنوب وتجلب وطورا إلى دار النعيم يزغب نعم فى ابتناء الحجد البذل يطرب لطبنا نفوسا بالذى كان يطلب وما لامرىء نما قضى الله مهرب به تنجلي عني الهموم وتذهب وطورأ بآداب تلذ وتمذب

أدويسغلا فيه وازث متعفف ويشهد منا كل عضو بفعله المراقيل أنتم قدعلتم فالالدى فیالیت شعری ما تقول وما الذی إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا ولله كم غاد حبيب وراثــــــــــ ﴿ سَقَّى جَدَّنَا وَارَى ابْنُ أَحَمَدُ وَابِلَ 🦈 وأنزله الغفران والفسور والرضى فقد كان في صدر الحجالس مهجة فطورا تراه منسندرا ومحذرا وطورا بآلاء الإله مذكرا ولم يشتغل عن ذا ببيسع ولا شرا فلوكان يفدى بالنفوس وماغلا ولكن إذاتم المدى نفذ القضا أُخ كان لي نعم المعين على التقي فطورا بأخبار الرسول وصحبه

صفيمين لأنجف ولانتعتب وبالجلة الأمثال فالنياس تضرب ولوبينهم قد طاب عيش ومشرب كذا الأم لم تنظر إليه ولا الأب نرد إلى الدنيب اننيب ونرهب م شغفنا بدنيب تضمحل وتذهب إلى الله والدار التي ليس تخرب وهذا غراب البين بالدار ينعب على الأيك سجاع الحمام المطرب وأصحابه مالاح فى الأفق كوكب

وعلى ذا مضى عمرى كذاك وعميوه وما الحال إلا مثلما قال من مضي لم لكل اجتماع من خليلين فوقة ومن بعد ذا حشر ونشر وموقف إذا فركل من أبيب وأمه فكم قائسل واحسرنا ليت أننيا فحثوا مطايا الارتجال وشمروا فما أقرب الآني وأبعد ما مضي وصل إلهي ما همي الودق أو شدا على سيار السادات والآل كلهم برحم الله العجيرى فلقد كان أديبا بارعاً يقظا ومن أوعية الحفظ .

عدد (١٦٤) ﴿ عبد الله بن أحمد بن رواف } من بريدة هو الشيخ الجليل الفقيه الأديب البارع عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد آل رواف من أوهبة تميم من آل حنظلة ولد هــذا العالم في برَيْدَةُ سَنَةُ ١٢٩٣ هُ وَقُرَأُ الْقُرَآنَ وَمَبَادَى ۚ الْكَتَابَةُ وَالْحَسَابُ عَلَى مَقْرَى ۚ فَبَهَا وتربى تربية دينية حسنة وشرع فىطلب العلم فلازم علماء بريدة ومن أبرزمشا كخة محمد بن عبدالله بن سليم و إبراهيم بن حمـ د بن جاسر ثم سمت به همته اللاستزادة من العلم فرحل إلى ملاد الشام في دمشق وفي نابلس وكانت كاظة بعلماء الحنسابلة فتفقه عليهم وتبحر في فنون عا يدة وكان يطموف على الكتبات الأثرية فينسخ ما يراه ويشترى ما يتمكّن من شرائه حتى جمع محطوطات كثيرة من مكتبةالظاهرية وغيرها مم عادًّ إلى وطنه في وقت فتن وحروب وتدخل في شؤون السياسة فخاف على نفسهُ وغادر بريدة إلى المدينة المنورة فجلس التدريس بالحسرم النبوى في عهد الأشراف وظل يقوأ على علمائها مع قيامه بتدريس الطلبة ثم سافر إلى أبها فكان داعية خير ورشد و الأح فنفع الله به مم سافر إلى حضر موت وأقام بالمكلى في عهد السلطان القميطى فأكرمه وأجله ثم عينه قاضيًا مها نسدد فى أقضيتِه وكان حنبلى المذهب وهم شوافع فاستطاع أن يمشي في قضاياه على مذهبهم وكان عادلا تريها وأحبة الأهالي وذلك عام ١٣٧٩هـ وظل فيها يزاول أعمال القضاء إلى سنة ١٣٤٦هـ ففيها سافر إلى مسقط وأقام بها زمنا وأكرمه السلطان تيمور بن فيصل ثم سافر إلى جعلان وولاه آل حمود أمراؤها القضاء فيها وكانوا حنث ابلة وذلك من عام ١٣٤٩ ه إلى عام ١٣٥٩ و درس الطلبة في هذه البلدان كلم ا وكان من دعاة الخير والهدى وفي ١٨ من شهر محرم سنة ١٣٥٩ هـ كان جالساً في بيته فدخل عليه بعض الأشرار فقتلوه في بيته غيله في بلدة جعلان من أعمال عمان فحزن الناس لهذا الفاجع المؤلم وهو يمارس أعمال القضاء بحزم وكان واعظ زمانه وله مكانةمرموقة ويصدع بكلمة الحق وخلف ابنه سلمان بن عبد الله فى بريدة فرحمه الله برحمته الو اسعة .

عدد (١٦٥) ﴿ عبد الله بن سلمان بن بليهد ﴾ من القرعا بالقصيم و هو العالم الجليل المحقق المدقق والحبر البحر الفهامة الشيخ عَبْدُ الله بن سلمان ابن سعود بن سالم بن محمد بن بليهد من بني خالد من آل سيار من قبائل بني عاص ابن صعصعة من هوارن العدنانية ولد هذا العالم في قرية القرعاء من أعمال القصيم سَنَّة ١٧٨٤ هـ في مراجع عديدة ووجدت الشيخ على الهندي في زهر الحائل جعله من مواليد سنة ١٢٥٩ ﴿ وَالصَّحَيْثِ مَا ذَكُرِنَاهُ وَبَيْهُمْ بَيْتَ عَلَمْ وَشُرَفَ وَدِينَ ومَن أشهر قبيلتهم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ابليهد المتوفى فالقراين سنة ١٠٩٩ من الهجرة ومنهم سعود بن بليهـ المنتقل من القرابن وَهُو جَـد المترجم له عينه الإمام تركى بن عبدالله قاضياً فى الأسياح وكان خطاطاً ويوجد كتب بقلمه المتوسط وممهم أخو المترجم له حمد وتقدمت ترجمته نعود للمترجم له رباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن عليه كاتعلم مبادىء العلوم والكتابة والحساب عليه وسمت به همته التزود من العلم بعد أن خفظ القرآن عن ظهر قلب ودارس أباه مُوصَلَ إلى المذنب ولارم قاضيها العلامة عبد الله بن محمد بن دخيل قرأ عليه الأصول والفروع والحديث والتفسير وكبان معجباً بفرط ذكائه ونبله ثم رحل إلى بريدة فلازم علماءها ومن أبرز مشائخه فيهما العالم قاضيها مجمد بن عبدالله ابن سَليم وصالح بن قرناس والورع الزاهد الشيخ عبد الله بن مفدى لازمهم فى الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية وجد فى الطلب وثابر عليه وأكب على كتب ابن تيمية وابن التيم فكانت صبوحه وغيوقه وانتفع منهما انتفاعا كهيرا وسافر إلى الهند للعلاج فقرأ على علماء الحديث فيه وأجيز بسند متصل بالرواية وعادمنه إلى الرياض فقرأ على علمائه ومن أبرزهم الشيخ عبد الله

ابن عبد اللطيف وسعد بن عتيق وحمد بن فارس قرأ على الأولين الأصول والفروع والحديث وعلى حمد بن فارس علوم العربية ثم عاد إلى القصيم وأخذ يتنقل ما بين قراه مدرساً ومرشداً وواعظاً وداعية خير ورشد فتارة في عنيزة وتارة في بريدة وأخرى في البكيرية والخبرا والبدائم وغيرها فقصده الطلبة من كل صوب ونفع الله بعلومه وكان واسع الاطلاع فى منون عديدة وبحراً لا ساحل له وعنده موهبة وحفظ وقوة فهم وبديهة قوية في جواب حاضر ظل هكذا باذلا قصــارى جهده في نفع الحلق وتوجيهم للدين الحنيف وفسنة ١٣٣٣ه عينه الملك عبدالعزيز قاضياً على قرى القصيم الرس والبكيرية والخبرا والبدائم وتدريسه على ما هوعليه فهو يسكنف البكيرية ويتنقل بينالقرى ؤربماجاؤوهنيها لمقره ظل يقضى بينهم مسدداً في أحكامه محبوباً بينهم وَانتهى الإفتاء والتدريس إليه فيها وكان حسن التعليم وذا عقل راجح وحارماً في كل شؤونه ظل إلى عام٢ ١٣٤ ه عندما نقله الملك عبدالعزيز إلى حائل وَما حولها من القرى وأهجر البوادي وذلك بعد استيلائه عليها بسنة فِباشرٌ عمله بحزم وسدد في أقضيته فيكانت مضرباً للأمثال وكانذا فراسة لاتخطىء وله في القرى والمدن التي تولى فيها ثناء عطر بلسان ذكر في العبالمين وصيته ذائع وكان ذا هيبة ومكانة بيهم وعند الولاة مرموقة وكان بينه ويين جدى صالح بن عِمْمَانُ ثَرَاورٍ، وتَآخِ ومُراسلات دامت زمناً وكان يصدع بكلمة الحق لا يخافٍ في الله لومة لائم ويبعث برسائل توجيهية ونصائح دينية تنبسع من قلب محلص وقام بمناصحة البادية وتهدئتهم حينما كمان لهم صولات وجولات وزيادة جهل فنفع الله به وهداً أمن روعتهم وصابر وصابر في تحمل الأذى لرجحان عقله وقوة جأشه مُنكلن يبَعِثُ لهم بالرَّسَامُل ويجابهُم بالحكمة والموَّاعظة الحسنة فكان محظيا بذلك

عند الملك فرحهما الله برحمته الواسعة وقد كان ينتهدبه إلىهم ويوصيه بتهائمهم فيكون عند حسن ظنه به .

و بعد استيلائه على الحجاز واستتباب الأمن فيه عينه فيه رئيساً للقضاة بمكة وذلك في يوم ١٢ من شهر صفر سنة ١٣٤٤ ﴿ فسدد في أقضيتِه ودرس في الحرم المكي وكان يستقبل العلماء فيمواسم الحجؤ غيرها من البلدان الأجنبية ولهمواقف مشرفة وعلى جانب كبير من الأخلاقالعالية والصفات الحميدة وكان آية في الورع والزهد والتواضع جوادأ يوصف بالكرم بحاتم شجاعا باسلامقداما وصولاللرحم عطوقًا على الفقراء والحاوج يحب إصلاح ذات البين ما أمكنه مؤثرًا الخمول لا يحب المظهر غيورا وكانت قضاياه مثارا للإعجاب عادلا تزيها وكان إممام وخطيب الجمعة في البلدان التي تولى القضاء فها ما عدا مكة وظل رئيسا لقضاةمكة محبوبا بين أهلها إلى ٢٠ من شهر ذي الحجة سنة ١٣٤٥ هـ وبعد إنمام المناسك بأسبوع طاب من الملك إعفاءه وألح عليه فأعقاه فعندها ركب وفد من أهالى حايل بخطاب للملك عبد العزيز يطلبون منه تعيينه عندهم قاضيا للمرة الثانية وراجعة فأبى فعذره ورجع الوفد ثم ألحوا بطلبه فطلب منه الملك أن يلبى طلمهم فماكانمن موافقته للملك بد فرحل من مكة إلى حايل وباشر القضاء والتدريس والإمامة والخطابة في جامع برزان وقد أثني المؤرخون عليه ثنياء حسنا من

ترجم له الزركلى فى أعلامه وقال اشتهر بموالاته لحركة الإصلاح فى نجد أيام الإخوان وكان واسعالهم بالأدب الجغرافي في شبه الجزيرة وانفرد بمعرفة إلأماكن المذكورة فى شهر ومن آخر من أثنى عليه الشيخ على المندى أحد تلامذته وكان ماهرا فى الدلالة يعتمد المسافرون عليه وإماما فى كل فن وقد لحقته الديون بسهب

كرمّه وبذله الأموال الطائلة لذى آلحاجة والمنكوبين وكانت مجالسة ممتعة ومحادثاته شيقة وله محبة مصطبغة فى القلوب وكمان قصير القامَّة قليل اللَّحَم كشيف اللحية يصبغها بألحناء طلقالوجه حج مع بعض أعيان حائل عام١٣٥٨ه وبعد إنمامه المناسك طلب للمرة الثانية من الملك إعفاءه لضعف جسمه وتوالى الأمراض عليه فأعفاه فسافر بعد حجه إلى الطائف وأقام به إلا أنه ينزل إلى مُكة مساء كلخيس ويعود إلى الطائف يوم السبت وكان خطاطباً وعمدة فى اليوثقات وقد خط كنتباً عديدة بخطه الغاثق في الحسن وله حواش عديدة في الفقه و الحديث من تقارير مشائخه وتما يمر عليه أثناء مطالعته ورسائل عديدة ومؤلفات منها منسكه الشهير وهو مطبوع ومختصر في الفقه ووظائف في رمضان فيها وعظ و إرشادات نفيسة وله تلامذة لا بحصرهم العدومن أبررهم الشيخ الفقيه عبد الله الصالح الخليفي وأخوه الشيخ حمد البليهد قاضي البكيرية بعده من عام إحدى وأربعين والشيخ محمد العثمان الشاوى قاضي شقراء وناصر المحمد الوهيبي العضو بديوان المظالم ثم مساعة للا مير مساعد بن عبد الرجي بديوان الظالم بعد استعقائه من سلك القضاء وخودالشغدلىقاضي حايل وعبد الرحمن المكق نائبه ومحمد الخيال قاضي الأحساء وإبراهيم السويع قاضي الشمال ومؤلف بيان المدىمن الضلال فى الردعلى صاحب الأغلال وعبد العزير المزبني وعبد العزيز المحمد الدامغ ومحمد العلى الوهيبي إمام جامع منزله اعبيد بالبدائع وسالم البنيّان وعلى الحمد المندى وحد بن عمد أبوءرف وأحمد بن عبدالعزيز المرشدى وعلى الصالح البنيان ومحمد بن عبد الوهاب بن عقيل ومحد بن عبد العزيز بن رشيد قاضي الرس ورنية ومحمد الصالح الخزيّم قاضي الرس وعنيزة ومحمد بن خلف قاضي تمام وعبد الله الدَّفلي في آخرين لا حصر العددهم

وكان يمتلك خزانة كبرى من الكتب المخطوطة والمطبوعة فلا أدرى لمن آلت إليه بعده . توالت عليه الأمراض بعد أن أرهقيه الشيخوخة ووافاه أجله المحتوم بالطائف مأسوفًا على فقــده وذلك ليلة الاثنين الموافق ١٠ من جمادى الأولى وفى مرجع آخر فى ١٥ رجب واتفقا فى عام ١٣٥٩ هـ بداء السل وصَّلى عليه فى مسجد العباس بالطائف وشيّعه خلق عظيم بينهم جلالة الملك شهيد الإسلام فيصل ابن عبدالعزيز وكان نائباً لأبيه وأميراً لمكة وما حولها يرجع إليه وحزن الناس لفقده حزناً شديداً وأخذ النياس في المقبرة يعزى بعضهم بعضا وبالجملة فقد فقدت المملكة شخصية فَذَّة وخسرت عالما لا يُتعوَّض بمثله وكوكباً أفل بعد أن كان ساطعًا ولا نزال ذكراه سمرًا للمتحدثين طيلة الأربعين السنة الماضية إلى يومنــا وخلفه على قضاء حايل عبد الله بن عمر بن دهيش وعلى رثاسة القضاء بمكة عبد الله ابن حسن آلالشيخ وقد نعته الصحف ومن بينها أمالقرى وأثنت عليه ثناء حسناً وترجت له وقد خلف أبناءه الخسة وهسلمان وعبدالرحن ومحد وإبراهم وناصر فعب د الرحمن هداه الله وتجوهر وكمان مثالاً في الاستقامة في الدين وتخرج فتوظف بوظائف آخرها مديراً للمهد العلى في الرَّس وتوفي عام ١٣٨٨ه بحادث انقلاب سيارته بين البدائم وعنيزة وتوفى أخوه محمد بعده وباقيهم موجودون .

ورثى المترجم له بمراث عديدة فمنها مرثية محمد العبد الله بن ابليهد ابن عمه وهي راثية قوية مطلعها :

« ما بال عينيك منها الدمع ينهمر ُ عنيك منها الدمع ينهمر ُ مطر ُ مدجن مطر ُ

( ۲۹ ـ روضة الناظرين ـ ج ١ )

جاء البريد وفى أولى حقائبه من بعد ما ألقيت أثقاله خبرُ تذوب منه قلوب الناس أجمعها مما أناخ بها لو أنها حجر اهتز تحد وأقصاء البالاد له

وقد شكى الحزنَ منه البدوُ والحضرُ ﴿

لو كان فوق جبال العرض تحمله

الأصبحت فوق ظهر الأرض تنتشر

موت الغقيــد الذي نيقي مآثره

بكل منقبسة ما امتدت العصر

في صدره أبحر عذب المذاق إذا

شربت من مائه في مائه درر

أخنى به قدر وافى منيت

حتفاً ومن عاش محتموم له القبدر

مهذب طاهر الأخلاق متكل

على الذي سبحت في حده البشر

هٔ ذکرت قلیسلا من صنائعه

إلا بكيت وطال الليسل والسهر

بدراً حملت على أيدى الرجال ولا

أدرى بأى مكان يغرب القمر

عند ابن عم رسول الله مدفنه

والوِرد فى جنة الفردوس والصدر

فاذهب إلى الله فا عبد الإله فما الدهر إلا الهم والسكدر

کأن حائل لم تشرق جوانبها بندور علمك والقراء تبتكو

تغدو إلى حلق طوبى لحاضرها فيها الأحاديث في إحكامها درر

وهى طويلة انتقينا منها ما تيسركا رثاه الشاعر أحمد النزاوى: في مثلك الصبر عند الله يحتسب

ويفقد العملم والأشجان تصطخب

يًا وبح كل فؤاد أنت موقظه

أمسى بفقدك في أعماقه يثب

ويا رزيئة هــذا النعى فى ملام

ما للجفون أراها فيك دامية كأنميا هي بالأحشاء تنسكب

هیمات أودی الردی فی غیر ما لجب

بمشمخر من الأطـــواد ينتشب

حبر من الصفوة الأولى علقت به

فا فتلت أعانى فيسه ما بجب

هوى به الموت في لُجِّيٍّ غرته

فأين لا أين ذاك المدرة الذرب

في ذمــة الله ما ألتي به وله

من رحمة الله ما نرجو ونوتقب

يجيش كالموج أو كالبحر منطقه

ولا تباريه في آفاقه السحب

فى قلبه من ضُحى الإسلام ألوية ﴿

خفاقة وهي في غاراتها خُطُبُ

حُسنَ اليقين ولكن ضَمه لهب

إذا انبرى في مجال من مواقفه

حسبت سَحبان تجثُو حوله الركبُ

عجبتُ لِلَّحْدِ هل لِلَّحْدِ مُتَّسَعْ

حتى الزؤى فيه رّضُوكى فهو محتجب

مَا لَى وَلَلَّمْدِبِ فَيَمِن خَطُّبُهُ جَلَلُ ۗ

ومَن عليه حــدود الله تَلْمُتحب

لا نملِك اليوم إلا زفرة ورضَى

بما قضى الله نيه ثم نحتَسِب

فإن ذكراه في الآصال باقية

والموت حقٌّ وما مِن دونه هربُّ

فضاعِفِ اللهُ أجـرَ المؤمنين به

في جنة الخلد وليعظُم به السببُ

وعَوِّضِ الدين عنه خير ما طلعت

عليه شمس الضحى أو غارت الْحَقُّبُ

رحمة الله كلى الشيخ عبد الله البليهد فلقد كان آية فى العلم والعمل والزهد والورع و توفى بعده بشهرين عبد العزيز بن بشر وذكرنا بترجمته حوادثها .

و إلى هنا تم الجزء الأول من روضة الناظرين فى تراجم علماء نجد وحوادث السنين ويليه الجزء الثانى وأوله:

وأسأل الله العون على التمام فهو نعم المعين والمستعان

#### فهرست ألجزء الأول

#### من روضة الناظرين في تراجم علماء نجد وحوادث السنين

|                            | $\iota$     |                                         |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ية الترجم له               | الصف        | الصفحة للترجم له                        |
| أحمد بن ذهلان              | 78          | ٣ ترجمة المؤلف                          |
| أحمد بن مانع               | 78          | • تقريظ للكتاب                          |
| أحمد بن محمد التوبجرى      | 77          | ٧ فوائد تاريخية نفيسة                   |
| أحمد بن عبد الله بن عقبل   | 77          | ٩ مَقَدَمَة تَتَضَمِن فَصُولًا نَافِمَة |
| احمد بن على بن دعيج        | ٦٧          | ١٨ باب في فضل العلم والعلماء            |
| أحمد بن عيسي               | 79          | ٢٦ في مواقف علمائنا العاملين            |
| أحمد بن عبد العزيز المرشدي | <b>V</b> Y  | ٢٨ فيما للمداء وما عليهم من الحقوق      |
| إسحاق بن حمد بن عتيق       | ٧٤ :        | ٣٠ في اغتنام الوقت في طلب العلم         |
| إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن | 4٤          | ٣٧ خطبة الكتاب                          |
| حسن بن حسين آل الشيخ       | <b>٧٦</b> ′ | ٣٣ إبراهم بن سيف من المجمعة             |
| حسين بن غنام               | ٧٨          | ٣٤ إبراهم بن أحمد النجدي                |
| حسین بن حسن بن حسین        | ٧٩.         | ٣٥ إبراهم بن سيف من ثادق                |
| حماد بن شبانة              | ۸۰          | ۳۲ ابراهم بن حمد بن عیسی                |
| حمد بن إبراهيم بن مشرف     | ۸١.         | ٣٧ إبراهم بن عجلان                      |
| حمد بن عبد الجبار بن شبانة | ۸۱          | ٣٨ إبراهم بن صالح القاضي                |
| حمد بن عثمان بن شبانة      | ٨٢          | ٤٠ إبراهم بن عبد اللطيف                 |
| حمد بن ناصر بن معمر        | ۸۳          | ٤١ إبراهيم بن حمد الجاسر                |
| الجد حمد البراهيم القاضى   | ۸o.         | ٤٤ إبراهم بن صالح بن عيسى               |
| حمد بن على بن عتيق         | AY          | ٧٤ إبراهيم بن عبد اللطيف الباهلي        |
| حمد الموسجي                | 44          | ٤٨ إبراهم الضويان                       |
| حمد أبو عرف الحطيب         | ٩٠,         | ٥١ إبراهيم السويح                       |
| حمد بن فارس                | 41          | ٥٢ إبر اهيم السلمان البارك              |
| حمد السلمان البليهد        | 98          | ٥٥ إبراهم بن نغيمش                      |
| حمد البراهيم القاضي        | 47          | ٥٦ إبراهم الحمد العمود                  |
| حمود الشفدلى               |             | ٥٨ إبراهم الغرير                        |
| حمیدان بن توکی             | 1.4         | ٥٥ أحمد المحمد البسام                   |
| خلف بن إبراهيم بن هدهود    | 1.4         | ٦١ أحمد الحمد القصير                    |
| خلف العد الله الحلف        | 1.5         | ٦٢ أحمد المحمد المنقور                  |

| ة المترجم له                     | الصفح       |
|----------------------------------|-------------|
| صالح بن عبد العزيز آل الشيخ      | ١٨٦         |
| صالح المطلق                      | ۱۸۸         |
| صالح الجارد                      | 149         |
| صالح المحمد المحلمف              | 191         |
| صالح العبد الله الخويطر          | 194         |
| صالح بن ناصر بن صالح             | 198         |
| عبد الرحمن المحمد القاضي         | 190         |
| عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ  | 144         |
| عبد الرحمن في حمد الثميري        | 199         |
| عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ       | 7.1         |
| عبد الرحمن بن عدوان              | 7.7         |
| عبد الرحمن بن محمد المانع        | <b>T·</b> V |
| عبد الرحمن بن عبد اللطيف         | 7.9         |
| عبد الرحمن بن عقيل               | 717         |
| عبد الرحمن بن عودان              | 710         |
| عبد الرحمن بن سمدی               | 44.         |
| عبد الرحمن بن ملق                | 747         |
| عبد الرحمن بن خريف               | 74.5        |
| عبد الرحمن بن محمد بن قاسم       | 740         |
| عبد الرحمن بن سمد                | 747         |
| عبد الرحمن بن محد بن عبد اللطيف  | 78.         |
| عبد الرحمن العبد الله بن دخيل    | 757         |
| عبد الرحمن السالم الكريديس       |             |
| عبد الرحن بن عبد المزيز آل الشيخ | 33.7        |
| عبد العزيز الحصين                | 720         |
| عدد العزيز من حمد آل الشميخ      | 729         |
| عبد المرير بن حمد بن معمر        | 704         |
| عبد العربر بن سويل               | 707         |
| عبد العزيز بن شبانة              | 709         |
| عبد المؤنزين شاوان               | 771         |

المترجم له الصفحة ۱۰۵ راشد بن جریس ١٠٦ زيد بن محد آل سلمان ١٠٧ سعد بن حمد بن عتيق ١١٢ سمد بن عمد الفيصل ۱۱۶ سعود بن رشود ١١٦ سالم الناصر الحناكي ١١٩ سالم الصالح البنيان ١٢٠ سلمان بن عبد الله بن زامل ١٢٢ سلمان بن عبد الله آل الشيخ ١٧٤ سلمان العلى بن مقبل ۱۲٦ سلمان بن سحمان ١٣٠ سلمان السحيمي ۱۳۲ سلمان من جهور المدراني ١٣٤ سلمان بن عطية ١٣٦ سلمان الدخيل ١٣٨ سلمان العبد الرحمن العمرى ١٤١ سلمان الديد الله المسملي ١٤٣ سلمان إبراهم البسام ١٤٧ سلمان المحمد أأشيل ١٤٩ سلمان العيد الرحمن الحمدان ١٥١ صعب العبد الله التو بحرى ١٥٣ الشيخ صالح المثمان القاضى ١٦٦ صالح العبد الله أبالحيل ١٩٨ صالح العبد الله الصائغ ١٦٩ صالح بن مشماب ١٧٠ صالح العبد الله البسام ١٧٢ صالح السالم البنيان ١٨٠ صالح بن قر ناس ١٨٣ صالح الدويش ١٨٤ صالح العبد الله الزغسي

و٣٠ عيد الله من سلمان بن عبيد ٠٣٠ عبد الله بن إبراهم بن سيف ٣٣١ عبد الله الفايز أما الحيل ٣٧٧ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ٣٣٤ عبد الله بن صقية ٢٣٤ عبد الله بن أحمد الوهيي ٢٣٦ عبد الله بابطين . ٣٤٠ عبد الله بن صالح بن شبل ١ ٣٤ عبد الله العبد الرحمن الحليق ٣٤٣ عبد الله بن حسين المخضوب ه عد الله بن عايض ۳۵۱ عبد الله بن عمرو آل مزید ٢٥٧ عبد الله بن محمد بن دخيل ٣٥٥ عبد الله بن محمد الخرجي ٢٥٦ عبد الله مرعى ۳۵۷ عبد الله بن محمد بن مفدى وس عيد الله بن عيداللطيف آل الشينخ ٣٧٥ عبد الله محمد بن جلمود " ٣٧٧ عبد الله بن مسلم التميمي ٣٧٩ عبد الله بن حمد بن عتيق ٣٨٠ عبد الله بن خلف الراشد ٣٨٢ عبد الله بن محمد القاضي ٣٨٤ عبد الله بن على بن حميد ۳۸۷ عبد الله بن حمد الحجازي ٣٨٨ عبد الله بن حمد الدوسري ٣٨٩ عبد الله بن محمد بن سلم ٣٩٢ عبد الله بن أحمد المجيرى ٣٩٥ عبد الله بن أحمد بن رواف ۲۹۷ عبد الله بن سلمان بن بليد

٢٩٢ عبد المزر بن حسن بن محي الملهمي ٢٦٥ عبد المزيز بن مانع ٧٧٠ عبد المزيز الزامل السلم ٧٧٧ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ٧٧٣ عبد العزيز بن صالح بن مرشد ٧٧٥ عبد العزيز بن سويلم ٢٧٧ عبد العزيز المحمد السناني ٢٧٨ عيد العزيز العبادى ٧٨٠ عيد العزيز بن حمد بن عتيق ٢٨٢ عبد المزيز بن بشر ٢٨٧ عبد العزيز بن مقرن ٢٨٩ عبد العزيز بن عقيل ۲۹۳ عدد العزيز بن عمر بن عكاس ۲۹۰ عبد العزيز الشترى أبو حبيب ٣٠٠ عبد العزيز من نشوان ٣٠١ عبد العزيز الهويش ٣٠٣ عبد العزيز الفريح ٥٠٠ عبد المزيز من فوزان ٣٠٧ عبد الدزيز بن راشد بن حسين ٣٠٨ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ٣١٧ عيد اللطيف بن حمد بن عتيق ٣١٣ عبد اللطيف بن إبراهم آل الشييخ ٣١٥ عبد الله من ذهلان ٣١٧ عبد الله بن سيف ٣١٨ عبد الله بن عضيب ٣٢١ عبد الله بن أحمد بن سحم ٣٢٢ عبد الله بن عيسي الموسى ٣٢٣ عبد الله بن أحمد بن إسماعيل ٣٢٥ عبد الله بن سلمان بن سيف

# ضِنْتِ النَّاطِينِ مَا يَرْعُلِمُ الْمَاعِثِ الْمَاعِثِ الْمَاعِ بَحُلِمًا عَلَيْهِ الْمَاعِثِ الْمَاعِ الْمَاعِلُ الْمَاعِلِي الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلِي الْمَاعِلُ الْمِعْلِي الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَاعِلُ الْمِلْمِ الْمَاعِلُ الْمِلْمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِلِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ

لمؤلفه الراجى عفو ربه محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضى بعنيزة

رقم فسح وزارة الإعلام ٣٠٦١ م في ٢٢ / ٧ / ١٤٠٠ هـ بالرياض

الطبعة الثانية من تجددت وفياتهم

~ 19A4 - = 18.4

حقوق الطبع محفوظة لمؤلفه

الجزءالثاني

طُبِعَ مَكِنْعِيرُ لِلْإِلَىٰ ﴾ ٨ دهبة شرف متغنع مدشاع الغاهر

# مراتندارم الرحم

قال الله تعسالى: ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاهُونَ عَنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاهُ الْمُحْسِنِينَ . اِيُسَكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَمِسُلُوا . وَيَجْزِيَهُمْ أُجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

يافتية فى سبيل العسلم قد سهر وا يَجنُون من عُمِر طابت تجانِيه هامت عُيونيه ما من عُمْر طابت تجانِيه هامت عُيونهم بالكتب فانشَغلُوا بكل معنى يُغذُى الفِكر يَر ويه وأعرضوا عن ملاهى الكون ف زمن أمسى الشباب غريقاً في ملاهيه

#### عدد (١٩٦) ﴿ عبد الله بن محمد بن مانع ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل الورع الزاهد الته الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن مانع من أوهبة تميم .

ولد هذا السالم في عنيزة في ٢٠ من شوال سنة ١٢٨٣ ه في بيت علم وشرف ودين وأخواله الجاله أهل المذنب من المشاعيب سبعان من آل ثور انتقسلوا من عنيزة للمذنب وطاب لهم سكناها تربى هذا العالم تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب ثم شرع في طلب العمل بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنسيزة ومن أبرز مشائخه أخوه عبد المزيز بن مانع ولازمه حتى مات عام سبع من الهجرة كما قرأ عَلَى قاضى عنيزة قبله الشيخ على بن محمد الراشد ولازمه ثم رحل إلى مدينة بريدة فقرأ عَلَى علمائها ومن أبرز مشائخه محمد بن عمر ابن سليم ومحمد بن عبد الله بن سليم ومن مشائخة الشيخ صالح القرناس وعلى السالم الجليدان إمام المسوكف وجَد في الطلب وأقبل عَلَى علم أصول الدين والفرائض والمقائد إقبالا تاما فكان فيها اختصاصه وإنكان له إلمام فى الفقـــه والحديث والتفسير وعلوم العربية إلا أنه اشتهر في الأصول ولما وصل الجد الشيخ صالح ابن عُمَان القاضي من مصر والحجاز ليتولى مهام منصبه القضائي بمنيزة وجلس للطلبة كانأحد تلامذته الملازمين لحلقاته حتىماتعام إحدى وخمسين من الهجرة صريحة نتى القلب من كل دَغل وكان صهراً لجدى صالح فأخته مى أم والدى عُمَّان بن صالح وفي عام ١٣٢٤ ﻫ تميَّن إماما في مسجد المسوكف بعد عبد العزيز إلر اشد ضرير البصر الذي خلف ناصر السعيدي والإمامة عام ١٣ ه وجلس للطلبة والقف إلى حلقته طلبة كنيرون فى الأصول والفرائض ومبادىء العلوم وغيرها كالعمدة والآجرومية والقطر والدليل وكتباب التوحيد والعقيدة الواسطية وكشف الشبهات وشرح التوحيد وردود أئمة الدعوة وكانت جلساته فى الليل وبعد العصر ومن أبرز تلامذته النابهين الوالد الشيخ عمَّان بنصالح القاضى وهو ابن أخته وابنه محمد العبد الله للمانع وشيخنا محمد بن عبد العزيز المطوع قاضى عنيزة وعبد الحسن الخريدلي وعبدالرحمن بن عقيل وشيخنا عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل وعبد العزيز بن عقيل وحمد البراهيم القاضى وعبد العزيز وعبد الرحمن العبد الله المانع وعبد الرحمن الحمد الراجحي والشيخ سليان العمري وسليان السحيمي قاضى الوجه وعبد الله المحمد المطرودى وعبد المحسن السلمان وعبد الله العبد العزيز السويل إمام الشعب بمكة في آخرين وكانت تتفجر ينابيع العلم من بين شفتيه إذا أخذ بتكلم على التوحيد والعائمد وكان والدى كثير الثغاء عليه في الأصول والفرائمض وكان آية في الورع والزهد والاستقامة في الدين صَدوق اللسان تولى القضاء بمنيزة بعد وفاة شيخه جدى صالح عام ١٣٥١ه بتعيين من الملك عبد العزيز وكان يجنح في معظم قضاياه إلى الصلح مهما أسكنه ويحرص أشد الحرص على أن يقوم الخصلن مقينه ين ولو بأن يدفع من ماله وكان إذا خُو ف بالله ارتعدت مفاصله وانهالت عيناه بالدموع وربما أئمر ذلكعليه وثناهعن الحبكم ولوكان الحبكم بيناً مُكان الخصم الألد والمبطل يجعل كلمة خف الله ياشيخ ديدنة له فهرد دها عليه حتى بكسب متلك الحكامة توقفه فيجنح إلى الصلح نتيجة الخدع لأن قلبه نظيف من جميع الأدغال وكان عزيز النفس متعفقاً مع قلة ذات يده وكان يشتغل بالمداينة

وهي مسألة الهورُق فيبيع عليهم السلع إلى أجل مسمى وينظر المفسر إلى ميسرة ويتجاؤز عن الموسر وقد كانت له مكانة مرموقة بين الناس ومحبة قبل أن يتولى القضاء وليته سلم منه ولقدكان فى قضاياه حازماً فقدكان بكتب القضية ويدفعهم إلى الغد ثم يمرضها عَلَى مَن ينق به خصوصاً في آخر حيانه كان يعتمد بعد الله على والدى عُمَان فيراجع له كل مايسةشكله ثم يكتبها له فإذا حضر الخصمان قال اسمعوا ما يقوله صاحب الإقناع وشرحه ومحضر كتبب الممذهب بين يديه فكان الخصم إذا رآه جانحاً إلى الحق عليه قال له خف الله وراجع الـكتاب فيقول له إن الحق ممك صدقت فيراجع السكتاب ثم يقرؤه عليهما فصارت قضافاه عند من لا هم له سوى القيل والقال مثارا للصخوية وذلك لفقده شخصيته عندهم وهو إنما يراه مجلبة للمحبة والرضى عنه وكشيرا ما يحيل القضايا على الهيئة للإصلاح وعلى طلبة العلم وكان إمام وخطيب الجامع الكبير أيام توليه إلى قرب وفاته وله مكانة عند الملك عبد العزيز كأسلافه الماضين وكان قصير القامة كثيف اللحية يصبغها بالحمسرة أُهْدَف قمحي اللون ولما انتقل إلى الجامع الكبير خلفه على مسجد المسوكف ابنه عبد العزيز ثم أبنه عبد الرحن حتى هُدم للمشروع المثلث للمبيعة عام ٩٤ ه ظـــل الشيخ عبد الله إماما وخطيباً للجامع وقاضياً بعنيزة حتى مرض مرضاً طـــال معه فزاره الملك حينًا قـــدم للقصيم في ٤ رجب عام ١٣٦٠ ه وأعفاه عن القضاء وكان مليحًا بوالدى عُمَانَ ليخلفه بالمراسلات من جمـادى الأولى واستيد، في محل خاله المترجم له وألح عليه مشافهة وامتنع وصمَّم على ذلك تورعا منه وخسوفاً من غائلته وإيثارا للعافية فقال الملكلن حضر مجلسه مَن ترونه يصلحلاقضاء فقالوا على نظرك فقال ما تقولون في محمد بن مقبل قاضي البكيرية فقالوا نعْم الرجل هو فقال نصبيماً

ومن تلامدة شيخنا عبد الرحمن بن سعدى وكان شيخنا كنير الثناء عليه بسعة الاطلاع وهو الآن مدرس بالسجد الحسرام تبعا للشيخ ابن حيد ونقهما الله وأدام النفع بهما .

ونهود المترجم له اشتد به المرض وتدهورت صحة وفقد وعيه عشرين يوما ووافاه أجله المحتوم في ٢١ من شهر شعبان سنة ١٣٦٠ ه وخلف ابنيه عبد المزيز وتوفى عام ١٣٦٧ ه بعد شلل دام معه سنتين وكان من طلبة العلم وعبد الرحن وتوفى بالرياض ١٤ من شهر ربيع الآخر سنة ١٣٩٨ ه وستأتى ترجمة ابنه الأكبر عمد المتوفى في حياة أبيه عام ١٣٣٧ ه رحمة الله على الخال الشيخ عبد الله فلقد كان ورعا زاهدا نقيًا نقى القلب من كل دغل و إن له قصصا في قضاياه وفي تحريه المصدق وفي الورع لايتسع المقام الذكرها أوضحنا كثيرا منها في أصل هذا المختصر وفي سنة وفاته الخصب العظم والربيع العام ورخصت الأسعار بعده كامها وفيها تغيرت العملة من الريال الفرنسي للعربي وفيها أصيبت الأطفال بكحة فيها شهيق وسعال بعد أن أصابهم الجدري وخفّوا منه أعقبه المرض الصدري فأفني كثيرا من الأطفال حتى صار للمقبرة ربح من الموتى دام هذا تسعة أشهر . وفيها وفاة محمد

ابن إسحاق بن عقيق في ربيع الأول وكان من طلبة العلم المدركين ومن الأعيان ولم يتسن لي ترجمة لحياته .

#### عدد (١٦٧) ﴿ عبد الله الحمد المطرودي ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والمحدث الشهير فاتح القلب فاقد البصر الشيخ عبد الله بن محمد بن منصور بن محمد المطرودي من بني خالد يقول الهمداني إن بني خالد يدعون النسب إلى خالد بن الوليد وقد أجم أهل العلم بالنسب على انقراض عقبه ولكنهم من ذوى قرابية وآل مطرودي من هوازن وكان أجدادهم يتيمون في عنيزة نحصل بينهم وبين سبهم ذرية زهرى الجسراح مشاجرات فنزح جدهم منها إلى العوشزية شرقى عنيزة على بمدخس عشرة من الكيلوات فأسسوها وغرسوا فيهسا نخيلا وبنوا فيها بيبوتا وتملكوا أراضي وصاروا أمراءها إلى يومنا هذا وهم لايبارحون عنيزة يزورونها أسبوعيا لأنها من أعمال عنيزة ولهم أملاك في عنيرة منها القطعة القبلية ولد هـــذا المالم في مدينة عنيزة سنة ١٣١١ ﻫ في جمادي الأولى وهي السنة التي توفى فيها الإمام محمد بن فيصل بن تركى فتربى على يد أبيه تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه على محمد السلمان بندامغ وكان فاقدآ لبصر ورفى وجهه أثر الجدرى وهميسو سبب نقده البصر فحفظ القرآن غيبا وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط القاضى والوالد الشيخ عثمان بن صالح وكان يدارسه القرآن بعد العصر والمنسرب كما قرأ كَلَى الخال عبدالله بن محمد بنمانع وعلى شيخناعبد الرحمن بن ناصر السعدى وسليمان بن عبد الرحمن العمرى قاضى الأحساء قرأ على هــؤلاء الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية ثم رحل إلى بريدة فقرَّأ على عبدالله بن محمدٌ بن سليم وعمو بنسليم ثم سمت به همته فرحل إلى الوياض فقرأ على علمائها ومن أبرزهم عبد الله بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق وحمد بن فارس ثم عاد إلى عنيزة فلازم مشائخه فيها حتى نبغ فى الحديث ومصطلحه وفى فنون أخرى وكان يحفظ صحيح البخارى بأسانيده وكان يهذُّ حذًّا فلا يتلمثم وقرأ الأمهات على الشيخ على بن ناصر أبو وادى وأجازه بسنده المتصل وكان حاضر البدبهــة من أوعية الحفظ ذكيًّا قوى الغهم يحفظ المتون العلمية كلها كالزاد والعمدة وصحيح البخارى وبلوغ المرأم وملحة الإعراب والآجسرومية وألقطر وألفية ابن مالك بالمربية ونظم الرحبية والسقّارينية ويتعاهد حفظها وقد سخر الله له شابًا تقيًّا من أسنانه هو عبد الحسن السلمان فكان أنيسه وجليسه ويحفظه المقرن كلها ولا يفارقه ليلا ولا بهمسارآ وصحبه فى رحلاته الهلب العلم وكان زميلاله وانتقع منهونفعه وكان بعض الأثرياء الصالحين يدفع لهاالمال الطائل من أجل التجردعلي الطلب وتشجيعا لهم على الاستقامة ومن عجيب حفظه أنك متى أردت امتحانه وقرأت السند المسلسل من محيح البخارى مُحلَفَتُ أَو قَدَمَتُ أَو أَخْرَتُ أَو غَيْرِتُ أُونَفِكُ ثُمْ مَذَّهُ عِلَيْكُ كَأَمَّا يَتْرَأَ الفَاعِية ولما رحل شيخه سليان الممرى للرياض صحبه مسمع زميله عبد المحسن وظلا زمنا يقرءون عَلَى عِلْمَانُهُ الذينقدمنا ذكرهم كا قرأعلى زميله سماحة الشيخ مجدبن إبراهيم وفى الليل يتدارم مع عبد الحسن الترآن ويراجع دروسه معه وأما أوضافه فكان مربوع القامة أسمر اللون عينه ناتئة قليل الكلام حليا لايغضب مستقم الديانة مجافظا على أوراده . جرت عليه محن وأكدار في خصومات مع بنى عمه حول أملاكهم بالموشزية فأنهكت الهموم بدنه وذلك في ولاية الخال عبدالله بن مانع على القضاء وله غرائب في تردده على ابن مانع لا يقسع المجال لذكرها وله نكت حسان وبينا العيون إليه شارعة في مستقبل قد فتح أبو ابه له إذا بالمنية تخترمه ويو افيه أجله المحتوم مأسوط على فقده في يوم الجمة الموافق ٢٦ من شهر ذى القمدة سعة ١٣٦١ه وهكذا انطفأت شعلة مضيئة في علم الحديث ومصطلحه أحوج ما كفا إليه فرحه الله برحمته الواسعة وفيها وفاة الأمير محمد بن عبد المرحن الفيصل وصلينا عليه صلاة الغائب وعموا بالصلاة عليه في الجوامع .

. .

عدد (١٦٨) ﴿ عبد الله العبر المعتق المدقق الشيخ عبد الله بن عبد العزيز هو العالم الجليل الفقيه المقبح المحتق المدقق الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن سليان بن ناصر العنقرى من تميم من بنى سعد بن زيد مناة ولد هذا العالم في "رمدا من أعمال الوشم وكان أجداده هم أمر اءها يقول ياقوت في معجم البلدان "رمدا ماء لبنى سعد في وادى السقارين وتقع جنوبى شقراء بينها وبين شقراء تقريبا اللائون كيلو مترا وبنو عهم آل معمر أمراء العيينة والشبالا بعنيزة ذكره حمد الحقيل ومنهم آل أبو عليان أمراء بريدة ولد في ارمدا منة به يعلى على يد أعمامه وأمه . وكانت صالحة تربية دينية وفقيد بصره في السابعة من غربه في الجدرى وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط عربه في الجدرى وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط

ومَثَابِرةً وهو يافع فقرأ على أعيان علماء الوشم وسَدير ، ومن أبرزهم حمد بن شميل إمام الجامع وعلى بن عيسي قاضي شقراء ورحل إلى الرياض واستقام زمناً ولكنه يزور الوشم كل عام ، ثم يمود لملازمته علماء الرياض ، ومن أبرز مشائخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ ومحمدبن محمود وسمد بن حمدبن عتيق و إسحاق ابن عبد الرحمن آلالشيخ وإبراهيم بن عبد اللطيف وحسن بن حسين آل الشيخ لازم هؤلاء العلماء في أصول الدين وفروعه ، وفي الجديث والتفسير كما قرأها على العلامة عبد الستار الدهلوي وقرأ علوم العربية على حمد بن فارس ولازمه ملازمة تامة وكان أهمى البصر فأمح القلب من أوعية الحفظ والفهم وكان مشائخه معجبين الإجازة بسند متصل من شيخه سعد وعبد الستار الدهلوى وكان يحفظ متونا كثيرة في شتى الفنون العلمية وانتهى الإفتاء والتدريس إليه في سدير ، ولما توفي حمد بن شعيل تعين إماما خلفاله ومدرسا في ترمدا وكان حاضر البديهة ذاكرته قوية جدًا فمتى حضر إليه الخصان عرف الصوت فلو أعاد الخصم قضيته بعد سنين لقال لقد حضرت في يوم كذا مع خصمك عندى وحكمت بينكما بكذا وصدق الله إنها لا تعمَى الأبصار ولسكن تعمى القلوب التي في الصدور ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور .

ما عماء العيون منسل هي القلب فهذا هو العمى والبسلاء فعاء العيسون منسل هي القلب فعاء القسلوب ذاك الشقاء رجع من الرياض يحمل مشعل العلم وقد نهل وعل من مورد عذب صاف لمن ورده وجلس للطلبة ، ورحل الطلبة إليه من كل مكان للاستفادة من علومه الجمة

وجمل يتنقل من بين القرى للوعظو الإرشاد والدعوة إلى الله وكان مرجما في التاريخ ومعرفة الأنساب ذكرت جريدة أم القري بقاريخ ١٢ ربيــم الآخر عام ١٣٤٩ هـ بأن الملك عبد العزيز عهد إليه بإكال تاريخ نجد لابن بشر ولا أدرى هل شرع في تقمقه أعنى من مهاية عنوان الحجد إلى عام ٤٩ ه أم لا ؟ وله الحاشية الشهيرة على الروض المريع شرح زاد المستقمع وهي من أحسن المراجع وطبعت مراراً مع الشرح المذكور وفيها فوائد جمة ونقولات نفيسة وله تاريخ حافل وفيه تواجم لعلماء الحفابلة مات قبل إكاله ولا يزال مخطوطا وله رسائل كنيرة ضم بمضها لجموعة الرسائل وحواش على مخطوطات عنده كثيرة وله حاشية على الكافية الشافية لابن القم مخطوطة وعنده مكتبة كبيرة فيها خزانات من نفائس الخطوطات الأثرية والمطبوعات خلفها ذكر ذلك شيخنا محمد بن عبد العزيز المطوع الذي خلفه على قضاء المجمعة وكان يكثر من الثناء عليه ويصفه بأنه واسم الاطلاع جــواد سمح لين الجانب متواضع وأن قضاؤه محكمة وأنه ذو مكانة مرموقة بين أهالي سدير وعند الملك عبد العزيز وأنه تضلع في العلم وفي كيتب الشيخين له يد طولي انتهي ، ولما استولى الملك على المجمعة وماحولها عينه قاضياعلى كانة سدير فسكن بالمجمعة وذلك عام ١٣٢٦ ه خلفا للملامة الشيخ أحمد بن عيسى بمد شيخوخته واستمفائه فكان مسددا في أحكامه حازما في كل شؤونه عسدلا نزيها وكانت قرى سدير ترجع إليه وكان اللك عبد العزيز يعتمد عليه في المعضلات انتدبه عام ١٣٤٠ ه مسم محمد بن عبد اللطيف لفيصل الدويش في أمستور سياسية أو نصحاه وبينا له وجه الرشد وأن طاعة الولاة واجبة عليه وهدآ من رَوعه وأنهيا مهمتيهما بنجاح وفي عام ١٣٤٧ ه حينًا اشتدت صولة الإخوان وحصل منهم جهل واعتداء وخروج

عن الطاعة انقدبه فقام بدوره خير قيام و إن كانت تلك المساعى لم تكلل بالنجاح من كلُّ وَجِه إِلَّا أَنَّهَا خَفَقَتْ من حَدَّتُهُم واستِمرموضع النقة منه وظل زمناً يناصح الإخوان بالإرطاوية بالحكمة والوعظة الحسنة أثنى عليه العلامة الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع بسمة الاطلاع ووفور العقل وسماه صاحب العمدتين حمدة الفقه اللموفق وهمدة الحديث للمقدسي ثم ذكر مؤلفاته وأنه أكب على كتب ابن تهمية وابن القيم وانتغم بهما وأثنى عليه معاصروه ولا يزال له لسان ذكر في العالمين رغم مضى ربع قون على وفاته فذكره صار شمراً للمجالس في نجد كلها وتخرج عليه مئات للطلبة من نجدومن أبرز تلامذته الغابهين إبراهيم السويح قاضي تبوك وما حوله ومؤلف بيان الهدى من الضلال في الردعلي صاحب الأغلال وتقدمت ترجمته وعبد الله بن زاحم وستأتى ترجمته ومحمد الخيسال قاضي الأحساء سابقاً وحود التويجري صاحب الردود وحمد المزيد وسليان الحمدان ومحمد العلى اليويجري وقاصر ابن جعوان وحمد الحقيل رئيس محكمة الخرج سابقا والنسابة الشهير وعبد العزيز ابن صالح إمام الحرم النبوى ورثيس قضاة المدينة المنورة ومحمد بن عياد وميصل آل مبارك قاضى الجوف وعثمان البراهيم الحقيل قاضى بهيئة التميميز وكان رئيسا لمحاكم المصلقة الشرقية ومحمد بن على البيز رئيس محكة الطائف وعبد الرحن الدهش وعبد العزيز بن ربيعة رئيس محكمة الدوادمي وعثمان بن عتيق قاض بالطائف ومحمد ابن عبد الحسن العنقرى وعبد العزيز الثميرى وعبد الله الصانع في آخرين لاحصر لمددهم وكان حسن التمليم تتفجر ينابيع المسلم من بين شفتيه وعلى جانب كبير من الأخلاق المالية والصفات المحمودة من تواضع وكرم وسخاء وإحسان إلى الخلق ومحبة لإصلاح ذات البين مما جمل محبته تصطبغ في القلوب وكان بينه

وبين جدى مراسلات وصحبة وكان زاهداً ورعاً مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقسة وصاحب نكت حسان وكان حنطي الاون قصيير القامة نحيفاً جدا أعمى عيناه طامئتان طلق الوجه حلو المفاكمة قويا في أوامر الشرع لايخاف في الله لومة لائم قام بجهود يشكر عليها فمنها جمعه للمغنى والشرح من مظانه حتى تحصل على جيمها منعدة علماء فأمر تلامذته باستنساخهما وصححوهاعليه ثم بعثبهما إلىالملك عبدالعزيز رجه الله فطبعهما وتلك مأثوة من مآثوه الحسنة ظل قاضياً في المجمعة ستًّا وثلاثين سنة كان فيها مثال الصدالة فني آخر عام إحدى وستين من الهجرة وبعد أن أرهقته الشيخوخة وضعف جسمه طلب الإعفاء من منصبه فأعنى وتجرد لعبادة ربه ونفيم الخلق إفتاء وتدربسا وتأليفا استمر يوالى نشاطه العلمي حتى وافاه أجله المحتسوم بمراث عديدة وأنت ترى تلامذته من فحول العلماء الذين طار صيبهم ونفع اللبهم وكانت وفاته في اليوم الثاني من شهر صفر من عام ١٣٧٣ ه عن خس وثمانين سنة قضاها فى التملم والتمليم ونفع الخلق وقد أنجب خسة أبناء أكبرهم عبد العزيز وهو من طلبة العلم المحصلين كان خطاطا بقلمه الفائق في الحسن وتوفى في حياة أبيه عام ١٣٥٠ ﴿ فَاحْتَسَبُهُ وَصَـٰبُرُ وَعَبَدُ الرَّحْنُ وَمُحَدُّ وَصَالَحُ وَسَعَدُ فَرَحَهُ اللَّهُ برَّحَتّه الواسعة فلقد كان عالمًا عاملًا وورعا زاهداً وفيها أي في شهر ربيع منعام ١٣٧٣هـ فبعمت المملكة السمودية وغيرها بوفاة عاهلها الملك عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل آل ستود صقر الجزيرة وكانت وفاته بالحجاز صدمة كبرى وحصل للم الغاس رعب وأقفلت الدوائو الرسمية والدكاكين ثلاثة أيام وزاغت الأبعسار وبلغت الغلوب الحناجر ولكن بفضل الله ثم بدعواته المخلصة في حياته ووصافاه

الخالدة لأبغائه فقد جمع جلالة الملك فيصل رحمه الله إخوته وعزاهم بوفاة الفقيد أبيهم وقال لهم الزموا وصيته وبايعوا ولى عهده واستشعروا الصب بر لهذه الصدمة فلبوا فداءه ثم أخذا بقجهيزه ودفن مع أسلافه فى مقبرة الدود بالرياض رحمه الله وصليفا عليه صلاة الغائب فى الجامع الكبير وخطب شيخفا عبد الرحمن بن سعدى خطبة صار لها موقع فى قلوب سامعيها نشرت فى الصحف وأذيعت ورثى بمراث عديدة نثراً ونظما وتوافد أهل المدن والقرى على الرياض لتعزية أبنائه و ذويه رحمة الله عليه وقبله بسنة وفاة زعم بريدة عبد العزيز الحمدود المشيقح وكان رجلا صالحا وفيها أى ٧٧ ه وفاة الرجل الصالح مدير مالية الأحساء محمد المثمان الجل وفيها وفاة الرجل الصالح مدير مالية الأحساء محمد المثمان الجل وفيها وفاة الرجل الصالح مدير مالية الأحساء محمد المثمان الجل وفيها وفاة الرجل الصالح مدير مالية الأحساء عمد المثمان الجل وفيها وفاة الرجل الصالح سلمان بن ناصر بن سعدى بالجبيل وبعدها بسنة تمت عمارة شرق جامع عند بزة وفى سنة ١٣٧٣ ه أيضا تأست المكتبة العلمية الصالحية بعنبرة والمسكتبة التقافية .

وتأسست صحيفة اليمامة .

\* \* \*

عدد (١٦٩) ﴿ عبد الله بن عبد الوهاب بن زاحم ﴾ من الوشم هوالعالم الجليل و الحجر البحر الفرامة المحقق المدقق الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب ابن زاحم من المرازيق فخذ من آل محمد من قبيلة البقوم من قحطان نزح جدهم من اتربه وسكن القصب من الوشم فتناسلوا فيها فولد هذا العالم ببلدة القصب عام ١٣٠٠ ه وكانت عشيرته أمراء بلدة القصب وآل عُوجان الذين يسكنون بلدة الزبير ومنهم محمد عُوجان العالم الشهير بنو عمهم عُمد عُوجان العالم الشهير بنو عمهم

يجمعهم الجد الخامس وقد تربى على يد أبيه عبد الوهاب تربية حسنه وكان من أعيان بلده وتجارها وقرأ القرآن على سليمان بن قاسم وكان صاحب مدرسة خاصة فحفظ الفرآن وجـــوده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فرحـــل إلى بلدة أوشيتر وكانت موطن العلماء وقريبة من بلدة القصب فقرأ على علمائها ومن أبرز من قرأ عليه العلامة المؤرخ الشيخ إبراهيم ابن صالح بن هيسي وفي شقواء قرأ على علمائها ولازم قاضيها الشيخ على بن عيسي قرأ عليهما الأصول والفروع وعلوم العربية ثم سمت همته للتزودوالاستفادة من العلم فرحل إلى الرياض فقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخه فيها الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ وسعد بن حمد بن عتيق ومحمد بن محمود وعبد الله ابن عبد المزيز المنقرى فقد زامله وتلمذله وهو أكثر مشائخه نفعاً له قرأ على من تقدم ذكرهم الأصول والفروع والحديث والتفسير وعسلوم العربية وأجيز بسفد متصل وقرأ على حد بن فارس علوم العربية ولازمه ونبغ في منون عديدة وكان يتوقد ذكاء ومن أوعية الحفظ والفهم وكان الشيخ إبراهيم بن صالح كثير الثفاء عليه ولما تمين الشيخ عبد الله العنقرى قاضيا للمجمعة وما حولها من سدير طلب من المترجم له أن يصحبه إليها فرحـل معه عام ٢٦ من الهجرة ولازمه كاتبا له ومراجَّما له في كل مايشكل عليه من أي بحث يمن له فصار عـــونا له وعضداً وسنداً وانتفع كل منهما بالآخر وتفقه عليه وصار من أبرز تلامذته النابهين وكان معجباً به وحينًا رآه أهلا للتعليم أشار عليه بأن يجلس للطلبة فجلس والتف إليه حلقة كبيرة ومعظم طلاب شيخه ينفتلون بعد نهاية قراءتهم كلى العنقرى إلى حلقته ظل في هذا العمل ملازما للقاضي ومدرسا إلى عام ٣٦ ه فقيما تعين قاضيا ومرشداً

ناصحاً ومعلما في هجـرة الداهنة وكان أميرها همر بن ربيعان من عليبة وكان شجاعا باسلا وكنذا الشيخابن زاحم من الشجعانالبواسل لايفر اذا لاقي فكان عمر يستدعيه ليصحبه للغرو وصحب الملك مع عمر في حصار جدة وغيرها وغسرا لليَّمن وصُّوبهمًا مرَّاراً لما يعرَّفان فيه من شجاعة وبسالة وسدادٍ في الرأى وبعثه الملك في طليعة وفد إلى البمن لإبرام اتفاقية مع اتفاقية الإمام يحيي عام ١٣٥٢ هـ فكان عند حسن ظنه به وكانت له المكانة المرموقة عنده ومحل ثقته عينه الملك عبد العزيز عام ١٣٥٨ م رئيسًا لحكمة الرواض خلفًا لعبد العزيز بن بشر بعد إعفائه فسُدُد في أقضيته وكان عادلا نزيها صاحب فراسة في القضايا قَلَّمَا تخطيء فراسته ظل رئيسا للمحكمة إلى عام ١٣٦٧ ه عندها نقله الملك وثيسا لحكمة المدينة المنورة وكانته جلسات فى كل المفن التي تولى فيها وكان حسن التعليم ومن أبرز تلامذته محمد بن إبراهيم بن فنتوخ إمام جامع القصب وعبد الرحمن بن إبراهيم بن فنتوخ محقق قضائى بوزارة العدل ومحمد بن إبراهيم القاضي رئيس هيئة الأمر بالعروف ابن زاحم الرئيس المساعد للمحكمة بالمدينة ورئيس محكمة حائل قبلها وعبد الله ابن فنتوخ عميد كلية الشريعة بالرياض وعبدالرحمين بن حصين مفتش محاكم منطقة المدينة وصالح الهوشان وسيف بن سعيد اليماني رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة وعبدالعزيز بن محمد بن زاحم مدير إدارة محاكم المدينة المنورة ومنهم ابناه عبد الوهاب وإبراهيم وناصر الوهيبي في آخرين لا حصر لمددم وكان يزور شهخه إبراهيم بن صلح بن عيسي في عنيزة ويحــول على الجد صالح لأن شيخه كان ضيفًا لجدى ويقيم في منزلنا ويحصر جلسات الجد صالح في عنيزة مع شيخه

وبعد وفاة الجد الشيخ صالح حضر مرة في ولاية خالى عبد الله بن مانع وصلى الجمة ورامه وأكرمه الأمير والجاعة ولا أعرف أنه حَضَر بعد عام ١٣٥٤ ه أخرى إلى عنيزة وكان مربوعا قمحي اللون طلق الوجه عليه وقار وله هيبة مع تواضع قليل اللحم والشعر لايرى الغضب في وجههمشهوراً بالحسلم والسكرم أثوى في آخر عمره وأعطاه اللك أرضا بالمدينة وساعده على عمارتها وكان قويًّا في الأمر بالمعروف لا بخاف في الله لومة لائم ولحكامه نفوذ حاول أن يزبل زخرفة الأتراك في الحرم النبوى ويضع عليها رخاما ويمحو النقوشات والكتابات الملهية للمصلين فيه وذلك باتفاق مع علماء المدينة واستشار الحكومة فوافقت ولكنه فوجيء بمعارضات وصار للممارضين صولات وجولات وأبرقوا برقيات للحكومة أحدثت ضجة وتشويشا فمنعته الحكومة عماكان بصدده لتهدئة الحال وكان عطوفا على الفتراء ويحنو على اليتامي ووصولا للرحم حليما ذا أناة وتؤدة حازما واسع الاطلاع وافر العقل يحب إصلاح ذات البين عمدة في التوثقات وعلى جانب كبير من الأخلاق المالية والصفات الحميدة ورعا قوى الجأش سديد الرأى ظل يزاول أعمال القضاء بالمدينة ويرايط فى المسجد النبوى لنفع الخلق إفتاء وتدريسا حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفًا على فقده بعد مرض أقعده على الفراش زمنًا وذلك في ٧ من شهر رجب من عام ١٣٧٤ ه في المدينة وصلى عليه عموم البلد وشيموه إلى البقيع في محفـل لم يمهد له مثيل وصلى عليه صلاة الغائب في جوامع نجد ورثى بمراث عديدة نشرت فى الصحف وخلف أبناء أعرف منهم عبد الوهاب وإبراهيم المقوفى بذى الحبجة عام ١٣٩٨ فرحمة الله على ابن زاحم فلقد كان عالما عاملًا وورعا زاهداً .

<sup>(</sup> ۲ ــ روضة الناظرين ــ ج ۲ )

وفيها أعنى ٧٤ ه همارة شرقى الجامع الكبير وفيها اعتقال عبد الله الخالد السليم رحمه الله من إمارة عنيزة ونمين ابن عمه خالد العبد العزيز خلفاً له وكانت مدة إمارة عبد الله ثمانية وثلاثين عاما فقهد تفازل عمه عام ١٣٣٥ وفيها حادث الصاعقة كلى على العبيكي والعليوى .

. . .

## عدد (١٧٠) (عبد الله إبراهيم الخزيم) من البكيرية

هو المالم الجليل الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سليان الخزيم ، ولد هذا المالم في البكيرية حوالي عام ١٩٤٠ هـ . ونشأ نشأة حسنة . وقرأ القــرآن وحفظه عن ظهر قلب ، وشرع في طلب العلم بهمة ، ونشاط ومنابرة فقرأ على علماء البكيرية وقضاتها . ومن أبرز مشائخه الشيخ محمد بن مقبل ، وعَلَى خاله عبد الرحمن بن سالم الكريديس وعبد المزيز بن سبيل ومحمد الخزيم لازم هؤلاء في فنون عديدة خصوصا خاله عبدالرحمن بن سالم الكربديس في ليله ومهاره والتحق بدار التوحيد في الطائف وتخرَّج منها ثم التحق بكلية الشريعة في مكة وتخرج منها عام ٣٧٦ (ه. وتنقل بوظائف عديدة في وزارة المعارف فمنها تدريسه بدار التوحيد بالطائف ، ثم مساعدا ، ثم مديراً لها،ثم مديراً للتربية الإسلامية بوزارة المعارف بالرياض انقدب مرارا للإشراف على طباعة مقررات المدارس، وآخرها إلى بيروت، وواجه أول حوادث الشغب وتوالى القصف المدنعي ليالي ، وهو فيها فحصل معه رعب عظم . وقد أثر هذا الرعب انهياراً في أعصابه فاستمر معه وصار يعتاده سنوات. وكان  خصوصا في علوم المربية قصير القامة أسمر اللون كث اللحية ، وأَفَاهُ أَجَلَهُ بَالرِياضُ إِنْ وَبَهُ عَلَمُ اللهِ وَاللهِ عَلَمُ ١٣٩٤ هَ . فَحْزَنَ النَّاسُ لمُوتَهُ ، وخَلَفَ أَبِنَاءُ بِمُضْهُمْ يَدْرُسُ فَي أُمِيرُكَا رَحِمُ اللهُ برحمتُهُ الواسمُ .

### عدد (١٧١) (عبد الله بن حسن آل الشيخ ) من الرياض

هو العالم الجليل المحقق المدقق الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين بن على بن حسين بن على بن حسين بن على بن حسين بن عمد بن عبد الوحاب من أوهبة تميم من المشارفة .

ولد هذا العالم في مدينة الرياض في ١٦ من محرم عام ١٧٨٧ ه و تربى على يد أبيه العلامة حسن بن حسين تربية حسنة فقرأ القرآن على مقرى، حتى حفظه وله من العمر عشر سنين ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية وحِد ومثابرة فقرأ على علماء الرياض والوافدين إليها ومن أبرز مشائخه والده الشيخ حسن بن حسين والشيخ عبد الله بن عبد الله ين عبد الله ين عبد الرحن وأجازه ومحمد بن محود وسعد بن حمد بن عتيق قرأ عليهم أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وقرأ على عبد الله بن داود علوم العربية والتجويد والقراءات والفقه وقرأ على حد بن فارس وعلى بن داود علوم العربية والتجويد والقراءات ولازم هؤلاء العلماء حتى تبحر في فنون عديدة تعين إماما بمسجد الإمام عبد الرحن الفيصل بالديوانية وذلك عام ١٣٣٧ ه وظلم ل إماما فيه ومرشداً ومدرساً إلى عام ١٣٣٧ ه فقيها بمه خبة من العلماء و يرأمهم إلى هجرة الإرطاوية وكانت

الهجرة برأسها فيصل بنسلطان الدويش رئيس عشاير مطير فظل يفاصحهم ويسكن من روعهم ويرشدهم ويعظهم والحكمة وللوعظة الحسنة فأثر ذلك عليهم وخفف من حيدً تهم بعض الشيء وأقام سنة ونصفا عندهم فألفوه وأحبوه وحزنوا لفراقه لما فارقوه ثم عينه الملك عبد العزيز قاضيا للجيوش مع جلالتـــــــــ فباشر عمله على أكمل وجه وأنمه وهو إمام الجيش ومستشار جلالة الملك وصحبه في رحلانه فى شؤونه حازماً فيها راجح العقل ترجمله همر عبد الجبار فأثنى عليه بسعة الاطلاع وهو قائم بواجب الأمر بالمروف والفهي عن المنكر ومن دعاة الخير والصلاح ولما كان سبيل الدُّعوة إلى الله والقيام بَهذه المهمة شاقًا على النَّفُوس ويترتب عليه أذية الأشرار وسخريتهم أوذى فى سبيل الدعوة التي هي وظيفة الرسل وكان يقسلي بقول الله تمالي ( مَمَا مُيمَالُ لكَ إلا مَا قد قيلَ لِلرُسُلُ مِن قَبْلِكَ ) الآية يرددها وقد ضرَّبه عَبدٌ من عبيد آل رشيد بسيف فسقط منشيًا عليه ولكنَّ الثهسلم وكان بعض مرتكبي المعاصي يهددونه بوضع مشط المسدسعلي بابه فلم تثثيه تلك التهديدات عن القيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

(أعماله) تقدم ذكر إمامته وقضاؤه للجيوش وانتدابه فقد انتدبه الملك موارآ وحضر فتح حايل عام أربعين وأبلى بلاء حسنا ثم بعثه مع ابنه فيصل رحمه الله في شوال سنة ١٣٤٠ ه وأمرهما بتأديب الميمردين في عَسير الخارجين عن طاعة الإمام من آل عايض وقال لابنه لاتخرج عن رأى الشيخ واستشره في مهماتك

فإنه ذو رأى صائب وقد سنَّكته التجارب فسار معه وأخذ بتوصية أبيه له فكان يستشيره فاستولى على عَسير وأمَّر عليها سعد بن عفيصان من أهالى الخرج وعادوا في جمادي الآخرة ظافرين منتصرين وصحب الملك في فتوح الحجاز عام ١٣٤٣ ﻫـ واستمر إلى يوم الرغامة في حصار جدة كل ذلك كان في الطليمة إماءا للجيش ومستشارًا للملك وصحب الملك في أداء مناسك الحج سنين ولما استولى الملك عَلَى الحجاز عينه إمامًا وخطيبًا ومدرسًا ومرشداً في الحرم المكي حينا استتب الأمن وذلك سنة ١٣٤٤ هـ وفي عام ١٣٤٦ أم أسند الملك إلية رئاسة النضاء بالحجاز خلفًا للعلامة عبد الله بن ابليهد ونقل البليهد لقضاء حايل وسُدد في رئاسة القضاء وفي عام ١٣٤٧ هـ أسند إليه رئاسة الأمر بالمعروف وتعيين الأثمة والمؤذنين وكافة المرشدين والوعاظ والمدرسين في المسجد الحرام ولم ينشغل عن أداء واجبه التعليمي ونشاطه في الدعوة إلى الله وتوجيه الخلق ما أمكنه فكانت حلقاته تكظ بالطلاب الشيخوخة كانالقارى ولا يفارقه وكذا طلابه يلازمون حلقات منزله وكان يبعث فى كل سنة نخبة من طلبة العلم المحصلين والوعاظ بمن لديهم مؤهلات لترى الحجاز وهجر البادية دعاة مصلحين يوجهونهم للدين الحنيف ويعلمونهم ما يجهلونه من أمور دينهم ويعظونهم ووكل إليه طباعة الكتب وتوزيعها من مستودعات الحكومة فكان يحول طلبة العلم على السحيمي مأمور المستودع وكانله الإشراف على شئون المسجد الحرم والرقابة على الوعاظ والمرشدين فيه وتخرَّج على يديه ثلة من طلبة العلم الله ين طار صيتهم ونفع الله بعلومهم. ومن أبرز من تخرج علما أخوه الشيخ هو بن حسن رئيس الهيئات للأمر بالمووف والنهى عن المنكر المتوفى

عام ٩٥ برمضان ومحمد بن عمان الشاوي وعبد العزيز الشتري أبو حبيب وعبد الظاهر أبو السمح إمام الحرم ومحمود شويل وأبناؤه محمد وعبد المزيز وحسن وإبراهيم بن عبد العزيز السويّح وصالح جمال وعبد الله خياط وعلى بن محمسل الهندى وعبد الرحمن بنعبد اللطيف وعبد اللهائعبد الرحن البسام وحمر عبد الجباز وفالح بن عُمَان الصغير وعبد الرحن بن عقلا وعبد الرحن بن داود وعبد العزين ابن سوداء وعلى بن قائد المتوفى سنة ١٣٨١ ﴿ وَعَبَّدَ الْفَقُورُ عَطَّارُ وَحَسَّيْنَ عَرْمَى وسلمان المشعلي في آخـــرين لاحصر لعددهم وكان حريصًا على إيصال العلم في شتى الوسائل ويحث طلبته على البحث والمراجعة والحفظ وقيد الفوائد الشوارد وكان له مكان في روضة الحرم خلْفَ إمام الحرم ويجنو على الفقراء واليتامي وَصُولا متواضعا وكان بينه وبين جدي الشيخ صالح مراسلات وارتباط وقد وصل إلى عنيزة ثلاثمرات ثنتان بصحبةالملك وكان الجدهو القاضىفيها واتصل بهموحضروا لمنزلنا وامتدت الصلة بينهما وحصل خلاف بينهما من جهة بيع الجوارى التي يقدمون بها التجار من الشام فيبيعونها ويدُّعون رقها ووسطوا بينهما الشويخ سعد بن عتيق ورجح سعد عدم التسرى بمجسرد الادعاء وقال يحسن للحاكم أن يعقد المشترى لیحتاط مشتریها الذی برید أن یقسر ی فاقتنع المترجَم له وکان رحمه الله رجّاعاً إلى الحق متواضما حليا لايمرف الغضب في وجهه وله مواقف مشرفة وفيه نخسوة لم يبت ليلة وفي قلبه حقد على أحدد بل بغضب متى انتهاكت محارم الله يقول عنه الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف في ترجمة له لقد قال لي اسمع يابني لاتحساول يوما أن تنتصر لنفسك فإنك إن كنت علىحق فسيدام الله عنك وإن لم تـكن عليه فليكن حديثهم عنك دافعا لك إلى المودة إلى الحسق الذي لا أرتضى لك مجاوزته وأوصيك بصلة الرحم فصلتها خير لك في دنياك وآخرتك انتهى.

ويالها من وصيتين لمن أخذ بهما ومرض في أعصابه وطال به المرض فأقعد فكان من حرصه على أداء الفريضة في المسجد الحرام يدفُّونه في عسربية ذات عجلات أربع ثم يرابط بين الصلاتين ويعود بها إلى منزله المطل على الحرم والذى استدخل في جملة الزيادات في الداوودية للحرم عام ١٣٨٠ ه وكان آية في الأخلاق وعندالولاة وله هيبةشديدة استناب ابنه عبدالعزيز لما عجز عن أداءعمله لشيخوخيمه ومرضه المزمن بسبب عثرته في ماء وانفكاك وركه ولما طلب منه ابغه محمد أن يسافر معه إلى الخارج للعلاج رفض ذلك وقال له أن أبرح من مكة في بيت الله إلا إلى القبر وأما أوصامه فكان مربوع القامة نحيف الجسم أبيض اللون طلـق الوجه وسيما شمره خفيف ضعف بصره في آخر حياته وتوالت عليه الأمـــراض واشتدت ووافته المنية مـــــأسوفا على فقده في صباح يوم السبت الموامق للسابع من شهر رجب من عام ١٣٧٨ هـ ونعيَّه صبيحتها الإذاعـة والصحف التي استمرت أسبوعاوهي تحمل كلمات الرثاء نظا ونثراً وصلى عليه في المسجد الحرام وكات الملك سمود رحمه الله في مكة من جملة المصلين والمشيمين ومشى في محفــل الجنازة خلق لا يحصون ودنن في مقابر العدل وصلى عليه صلاة الغائب في جوامع المملكة بتعميم من الحكومة لما له من آثار حسنة ومحبة في القلوب وكان عمره إحسدى بها فنقراً في الجـــوامع في كل عام وقد قرئت كلة في الصحيفة قيمة لابنه معالى

الوزير للتعليم العالى حسن رئاء وقصيدة رائعة لشاعر الملك أحمد الغزاوى وهي من أحسن المراثى التي قيلت فيه ومطلعها:

ما للعيبون بمائها تعجر وقلوبنا بالحزن فيب تفجر من الرحمن يفجع نعيه كانت به التقوى تعر وتفخر من خير آل الشيخ من أعلامهم وجيعهم بالباقيسات مؤذر كم كان يدعو للمهيمن هاديا ومُذكراً وكم انتضاه المنبر ومكافح في هدى شرعة أحد يزهو به الإيمان ذاك المفخوم خُلق كأنفاس الربيع مُدرَّع بالعلم وهو عن الرسالة يصدر أفنيت عمرك في الجهاد مؤزَّراً

وأمرت بالمسروف حيث المنكر

فهيل الأذان إلى الصلاة مُبادِراً

والليسل داج والرياح تُزمجرُ

في خشية لله دون جمالمب

ما ضمت الدنيب وما هي تؤثر

والحق أنك في خشوعك آية

المال المراجع والمعالي وبغنيك الحمن الذى لا يُقهِــرُ

تسعى إلى الصلوات في أوقاتها

منعمون للاه المسلم ويهار وتنذر بالمسلم وتبشر

تلقاء بيت الله بين حطيمه عند المقام مكانك المتخبّر

فكم اقتدى بك عالم ومعلم ومعلم ومعلم ومعلم ومقصر ومقصر ومقصر وكانه وكانه

حججاً وأنت خطيبه المتوقـــر

هيمات يجحد فضلك القمر الذى

مهما استفاض الشعر فيك مراثيا

فهــو المقصر والمقارب يوجر

ورجاونا فى الله أنك عنده ممن رضوا عنه وفيه استبشروا والموت حق والحياة مراحل وبَنُوك دِين الله فيهم يُنصر ولنا العزاء بهم وهم فى شملهم لك قوة وبنورهم تستنصر يا حافظا لله وهـو مودع ومطيعه والكائمنات تفطر لك فى جنان الخلد ما نُجُزَى به ولنا بمن خلَّة كَنْز يُبهر أ

وقد خلف الفقيد خسة أبناء أكبرهم محمد مدير الشئون الدينية بالمنطقة النوبية وعبد العزيز وزير الممارف سابقا بعد محمد بن مانع وخطيب الحرم المسكى فى أوقات المواسم وحسن وزير الممارف ثم وزير التمليم العالى حاليا وهو نابغة فى زمانغا وله مؤلفات منها دورنا فى السيكفاح ، وله الباع الواسع ، فى الأدب والتاريخ وعلوم العربية ورابعهم إبراهيم وخامسهم أحمد فرحمة الله كلى المترجم له ، وجعل أبناءه خير خلف خير سلف آمين .

وفيها تمورة العراق الموافقة ١٤ تموزسنة ١٩٥٨موفيها ابتدأت إذاعة الكويت .

# عدد (١٧٢) ﴿ عبد الله المطلق الفهيد ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والأديب البارع النبيل الشيخ عبد الله بن مطلق بن فهيد بن محمد الفهيد من بادية أعنزة فتحضروا وسكن جدهم فهيد مدينة الرس ثم نزح أبوه مطلق الفهيد ، من الرس مع عمد محمد إلى عنيزة فاستوطناها وتناسلوا فيها ، ويقول الشيخ عبدالله بن محمد الفهيد: إن تزوحهما من الرس إلى عنيزة سنة ١٣٢٧ه. وكان له من العمر عشر سنوات فيكون من مواليد عام اثني عشر بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة هكذا قال ابن عمه وزاد أنه في ١٣صفر وتربي على يد أبيه تربية حسفة وكان رجلا صالحاً ، ومن طلبة العلم رحل في صغر ابنه إلى مكة وجاور بها وتعين إمامًا بمسجد في الحلقة حتى توفى بها ، وهو على وظيفته بحادث سقوط جدار عليه فى منزله عام ١٣٦٣ه فمود إلى ترجمة ابنه أدخله أبوه المدرسة بالرس فتعلم القرآن وحفظه وجوده ومبادى و الخط والحساب ، ثم لما ارتحلوا ، إلى عنمزة أدخسله عند القرزعي الملقب (حبحبا) وتملم عنده العلوم الدينية وقواعد الخط والحساب والإملاء والإنشاء وحفظ القرآن غيباً تجويداً ، وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومنابرة فقرأ على علماء عنيزة ،ومن أبرز مشائخه فيها الجد الشيخ صالح بن عثمان لازمه في حلقاته ، والخال عبد الله بن مانع لازمه ، في أصول الدين ، والعمري سلمان قاضي الأحساء لازم الجد والعمري في الأصول والفروعوالحديث والتفسير وعلوم العربية ورحل مع الشيخ سليان العمرى للرياض فقرأ على علمائهومن أبرزهم الشيخ عبدالله ابن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتيق ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيسخ ورجع إلى عنيزة فقـــرأ على شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعد ولازمه في جلساته

كام وفي ذي الحجة من عام ١٣٤٤ ه حج من عنيزة ، وذلك على موعد مع شيخه سلمان العمري ، وكان قاضيا في المدينة فتوجها إلى مكة ، وأشار عليه بالبقاء عند أبيه مطلق في مكة فجاور بها مع أبيه ومعه أهله وشرع في القراءة على علماء المسجد الحرام ولازم الشيخ عبد الله بن على بن حيد إمام الحرم الكي وعبد الله بن حسن ومحمد العلى التركى وكانوا مدرسين إذ ذاك في الحرم المسكى ، ولما حضر العلامة محمد ابن عبد العزيز بن مانع ، من الساحل إلى مكة ، ودرَّس في الحرم التف إلى حلقاته ولازمه ولازم أيضا بهجة البيطار وممد عبد الرزاق حزة ، في الحديث والصطلح ونبغ في فغون عديدة وكان يحفظ دليل الطااب والعقيدة الواسطية والملحة والقطر وعمدة الحديثويكم رها وكانله صوت حسن وكانخطاطا فقد خط المصحف وكتبا كثيرة في الفته والحديث، وشرح الدليل للتغلبي ، وشرح الشنشوري في الفرائض وكان حمدة في اليوثقات ، وكانت الكيابة مهنة له لا يسأم منها وعندنا في خرانات مخطوطات الآباء عمدة كتب بقلمه الفائق في الحسن والضبط وكذا مخطوطات الشيخ سليمان العمرى الآبلة لمكتبتنا من ابنه بعضها بقلمه

(وأهاله) قاضيا في رأس الخيمة وما حولها ، وابن عمه يقول إنه سافر إليها مرشداً وموجها للدين الحنيف واستقبله أميرها العادل سلطان بن سالم القاسمي وألح عميه بطلب القضاء فرفض وصار يقنقل بين قواعا ويرشدهم فنفع الله به ثم إلى بحثت الراصلة لنلك الجهات فقحققت أنه تولى منصب القضاء فيها سنة وأربعة أشهروأ حبه أهل الساحل وألفوه ولكن أباه طلبه فلبي دعوته ، ورجع إلى مكة ولأن الجو لم يناسب صحقه وبعد حجه عاد إلى عنيزة فيكث بها عشرة أيام ، ثم عاد منها إلى مكة عام ١٣٥١ ه ، وتعين عضواً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المفكر

وانتدبه شيخه عبد الله بن حسن مع نخبة من العلماء من بينهم ابن مقرن والسويخ لأم لج للارشاد في قرى الحجاز ولحل مشاكل منفع الله بهم (مؤلفاته)! افتتح المعهد السعودى في مكة ، وتعين مدرسا فيه وصار يؤلف بعض المقررات للطلاب فيعمم تدريسها فمنها التهذيب والمطالعة فكنا بمدرسة عنيزة عامهه ه ، وما قبلها نقرأ في المقررات من جمعه مطبوعة وألف مختصراً في القضاء سماه مزيل الداء عن أصول القضاء جمعه من المنتهي والإقناع وله تصرف يسير تعقيبي عليهما ، وهو على مذهب أحد مطبوع متداول ، وفي عام ١٣٥٥ هـ . تمين مفتشاً بوزارة المعارف بمكة على المدارس الإبعدائية وفي سنة ١٣٥٦ ه . تمين مدرسا بالمدرسة الرحمانية مم في تحضير البعثات ثم في المعهد السعودي . كما أسلفنا ، وعين بعدها مديراً لإحدى المدارس المتوسطة في جدة وظل مدة ولما افتتحت الحكومة أيدها الله المعاهد العلمية القابعة للشيخ محمد بن إبراهيم تعين مفتشاً للمعاهد وزارنا بمنيزة ثلاث مرات الأولى منها عام ثملاث وسبعين ، وتزوج بنت عبد العزيز العبد الله بن مانع ، ولم تلبث سنة أن مانت فعاد إلى عنيزة بحكم ، وظيفة التفتيش وتزوج بنت الحميدي ، ولما تأسست دور الأيتام السماة الآن دور الرعاية ، تعين مديراً عاما لما ، وظل يزاول الأعمال بنشاط كمادته ومرض في محرم سنة ١٣٧٩ ه . واشتد به المرض مدة فنقله أولاده إلى مستشفى الشميسي المركزي بالرياض، فوافاه أجله المحتوم فيه في ١٢ من شهر رجب سنة ١٣٧٧هـ. وحزن الناس لفقده لما كان يتمتِعبه من أخلاق عالية وصفات حميدة وخلف أبغاء مثقفين يشغلون وظائف عالمية فمنهم عبدالكريم المقيم بالرياض ومنهم محمد العبد الله سفير المملكة في سوريا ، وقد تنقل قبلها بوظائف عالية وعبد الرحمن توفى بالرياض عام ٩٩ م. وباقيهم موظفون رحمة الله على الشيسخ عبد الله المطلق فلقد كان عالماً أديبا بارعا وفى عام ٢٩هوفاة المرحوم عبدالله الفاصر الموهلي . وكان من أعيان جماعة عنيزة وبعده بسنة وفاة أخيه محمد الناصر وهم من قبيلة عنزة وفي عام ٢٩٥ وفاة الخال عبدالرحن المحمد القاضى رحمة الله عليهم أجمين.
في عام ١٣٨٠ ه. قام الوجبهان في عنيزة عبد الرحن المنصور الزامل وصالح العبد الرحن المعمور الزامل وصالح العبد الرحن المعملي بإنشاء ملكهما المسمى بالغزيلية .

**.**♦. **.** 

عدد (١٧٣) ﴿ عبد الله العودة السعوى ﴾ من بريدة

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيـخ عبد الله بن عودة بن عبد الله السعوى من قبيلة عنزة ، ولد هذا العالم في قرية المريدسية قرب بريدة، في ٥ من ذي القمدة من سنة ١٣٠٨ ه ونشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه على مقرىء ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة عَلَى الطلب على مشائخ بلده ، من أبرزه عبد الله بن حسين أبا لخيـل، وعيسى الملاحي ، وكانا من ساكني المريدسية ، لازمهما في أصول الدين وفروعه ، وفي علوم المربية ، ثم انتقل إلى بريدة للتزود والاستفادة ، من العــــلم فقرأ على وعمر بن محمد بن سليم لازم هؤلاء في أصول الدين ، وفروعه ، وفي الحديث وعلوم العربية وجد فى الطلب وثابر عليه زمنا وكان نبيها فطنا ومن أوعية الحفظ والفهم ومن بيت علم ، وأشهرهم ساجان بن ناصر السعوى ، وفي سنة ٤٥ تعين إماما لبني مالك من قرى الطائف وموشداً وموجها فصاد داعية خير ورشد وخطيباني جامعها

وكان شجاعاً بإسلا غزا مـم الملك عبد العزيز في فيوح الحجاز وفي عام ١٣٠٣ هـ تعين قاضيا في صبيا من أهال جيزان وذلك أن الملك طلب من عرب سليم تعيين قضاة ليبعثهم الحكومة لليمن فكان المترجم له أحدهم وباشر عمله فيصبيا وأحبه أهلما وألفوه ولكن الجو لم يناسب صحته مع أهله فني عام ١٣٥٦ ه تعين قاضيا في هجرة دخنة ثم طلب أهالي صبياً من الملك إعادته إليهم وأعاده إليهم وذلك في شوال من عام ١٣٥٩ ه وفي سنة ١٣٦٢ه تمين قاضيا في جيزان ثم رثيسا لححكمنها خلفا لمحمد التوبجرى وسدد في أقضيته زمنسا وصار له مكانة مرموقة بينهم ومحبة في قلوبهم وكان يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم مثالا في العدالة وفي النزاهة والاستقامة في الدين وآية في الورع والزهد ثم إن الشيخ محمد بن إبراهيم نقله إلى المنطقة الشرقية في محكمة الدمام وما يتبعها فرحل إليها وباشر عمله بجد وحزم وكان كثير التأني في أحواله كلها وكان كشير الخوف من الله كشير القلاوة يتهجد في الليل ولايفتر لسانه من ذكر الله حتى صار له إافه لا عن كلفة وكان قوى الصلة بوالدى عمَّان بن صالح وبينهما مراسلات وهو في صبيا ويؤمن عنده فلوسه وفي عام ١٣٧٢ ﴿ طَلَبِ الْإِحَالَةُ إِلَى الْمُؤْسُ الْقَقَاعِدِي فَأَحْيِسُلُ إِلَيْهِ حَيْمًا طَمِن في العلماء مراسلة أو مشافهة وكان يحرص على الصلح وقيام الخصمين متقنعين ويجب إصلاح ذات البين عطوفا على الفقراء والية امى وصولا لرحه ذا أخلاق عالية ومآثر حسنة موض فسافر للمعالجة في مصر فتوفى بالقاهرة بعد موض طال ودفن في ٥ من شهر ذي القعدة سنة ١٣٧٩ هـ وحزن الناس لفقده لما كان بقمتم به من أخلاق عالية وصفات حسنة وخلف ابنيه محمد وتنتل في وظائف عديدة في سلك التضاء وهو الآن في محمكة الرواض برئاسة القضاء وعوده في بريدة صاحب دكان وكلهم من رجال العلم ورواد المعرفة فرحة الله على الشييخ عبد الله فلقد كان عالما عاملاً.

وفيها صدرت الصحيفة اليومية صحيفة الندوة في كة المكرمة وبمدها بشهور صدرت مجلة راية الإسلام .

\* \* \*

# عدد (١٧٤) ﴿ عبد الله الصالح الخليق ﴾ من البكيرية

هو المالم الجليل والفقية الفرضي الشهير المحقق الشيخ عبد الله بن صالح بن عبد الرحن بن منصور الخليفي اختلف في مرجمهم فقيل يرجعون إلى الأكراد وقيل لا يرجعون إلى أصل معروف وعليه معظم النسابين أما الأكراد فصاحب القاموس وابن خلكان يقولان إنهسم من الأزد المنتهية إلى قحطان والمسعودى يقول الظاهر أنهم من ذرية سام بن نوح وقعد ألف العلامة محمد الحكردى كشابا في نسب الأكراد ورجح أنهم من نسل حام بن نوح والخلافا أصل منشهم في عنيزة ثم نزح بمضهم منها إلى البكيرية وبقي بعضهم بعنيزة وولدهذا العالمالجليل في البكيرية بالقصم سنة ١٣٠٠ ه ونشأ نشأة حسنة ورباه والدهأ حسن تربيةوقرأ ظهر قلب وكان يدارسه القرآن ويتعلم عليه المختصرات في الفقهوالحديثوالتوحيد ثم سمت هميَّه للنزود من المــــــلم والتجرد لطلبه نسافر إلى مدينة حائل ولازم علماءها بجدونشاط ومثابرة على الطلب ومن أبرز مشائخه فيها العسلامة عبدالمزيز الصالح المرشد قاضي حابل وعبدالله بن مسلم التميمي من بلد الحلوة وأحد

قضاة حائل كا قرأ على الشيخ عبد الله بن سليان بن ابليهد لازم هؤلاء في الأصول والفروع وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية وكانوا معجبين بفرط ذكائه ونبله وكنان لايسأم من للطالعة ليلا ونهاراً وكنان مشغولا بكتب ابن تيمية وابن التيم فكانت هي صبوحه وغبوقه مع مامني به من فهم ثاقب وحفظ قوى وتبحر في الفقه وفى الغرائض وحسابها حتى صار مرجعا فيها فتحيل الفضاة عليه فى قسمة النركـات وتصحيح المسائل وعمل المغاسخات وكدان حمدة في التوثقات وله مخطوطات فيالفقه إماماً في مسجد العلية في حابل ودرس الطلبة فيه وكنان يقرأ على جماعته برياض الصالحين الغصر وبتفسير آبن كمثير يرددها ويقول ما اختتمت همذين السكتابين إلا وتعطشت لإعادتهما. تعين قاضيا في المدينة المنورة ثم نقل منها إلى قضاء مدينة الجوف وفي سنة ١٣٤٥ منا الجوف إلى قضاء مدينة الطائف وذلك عام١٣٥٧ م وكان يجلس للطلبة في حائل وفي المعينة وفي الجوف وفي الطائف في مسجد الهادي وكان حسن التمليم وظل في قضاء الطسائف زمنا وكانت قضاياه بمنتهى المدالة والنزاهة حازما فى كل شئوونه مسددا حليم لا يعرف الغضب في وجمسه قويا في الأمر بالمعروف والصدع بكلمة الحق لا يخاف في لومة لائم وفي عام ١٣٦٥هـ تمين بالرياض التابع للشيخ محمد وظل مدرسا فيه إلى عام ١٣٧٦ ، عندها نقل مدرسا فى كلية الشريمة بالرياض واستمر إلى عام ثمان وسبمين عندها ألح أهـالى حايل بظلبه قاضيا عندهم واعتبذر بادىء الأمر أكبر سنه واسكن الملك ألزمه فنا كان منه أن يخالفه فباشر أعسال القضاء والقدريس فيهسا حتى وافته المنية مأسوفا على فقده على أحسن حال فقد كان ملازما للمسجد والتسلاوة والذكر

حتى أتاه اليقين في السابع من شهر شعبان سنة ١٣٨١ه بعد مرض طال معه وسافر إلى مستشفى الشركة بالظهران فلم يقدر له الشفاء فحزن النـــاس لفقده وصلى علمه صلاة الغائب وله تلامذة لا حصر لعددهم ومن أبرزهم عبد الـكريم الخياط · على الهندى مستشار بوزارة المعارف عبد الرحمن الشعلان أحد أثمـــة المسجد الحرام وقاضي المحكمة المستمجلة بمكة . عبد المعزيز العريني وعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ وسلمان بن عطية المزيني . عبد العزيز بن خلف مؤلف دليل المستفيد ومحمد الخلف وعبد الله الشلاش مفتش بوزارة المعارف وعثمان الحقيل قاضي التمييز بمكة.وعبد العزيز المسهد عبد الله وصالح العبد الرحمن البسام. صالح العلىالفاصر مدرس في كلية الشريمة بالرياض. عبد العزيز المبدان مدير التعليم الابتدائي هِوزَارَةَ المَمَارَفَ · عَبِدَ اللهُ الخَرْيِمِ مُـــــدِيرِ الشُّئُوونِ الدِّينِيَةِ بِالْمَمَارِفُ · عَبِدُ اللهُ ابن جبير مستشار بمجلس الوزراء عبدالرحمن بنجمد بن دخيل نائب مدير المعاهد الدينية والكليات محمد الصالح المرشد أحد مدرسي الجامعة الإسلامية حمدالشاوي مدير عام إمارة مكة سليانالشلاش مدير التعليم بالقصيم وأخوه لأمه عبدالوهاب لم بن عقيل وعموم طلبة دار التوحيد والمعهد تلامذة له وكان رحمه الله يقرض الشعر بمهارة وله نظم فائق وقد كمل الرحبية بأحد عشر بيتاً وله الباع الواسع في عــلم الفلك رأيت له أبياتاً ذكر فيهـــا البروج نظما بخطه وألف فى الفرائض مختصراً سماه تمرين الرائض لمعرفة علم الفرائض وجدته مع غـيره من مخطوطات عليها اسمه عند الشيخ سلمان العمرى في منزل ابنه عبد الله ومنها شرح عبد القادر الشيباني التينلبي على دليل الطاأب وعليه حاشية مجهولة بقلم أحد تلامذته لأنه يقول انتهى ( ٣ \_ روضة الناظرين \_ ج ٢ )

وعبد الله المسلم التميمي وكان مقبها لا يجارى يعرفون ذلك منه فينة بهون وذات يوم كان يشرح الدرس فهطل مطر غربر فانفتلوا إليه فقام مفصبا يقول ماجعل الله لرجل من قلمبن في جوفه حججت مسع والدى عثمان عام ١٣٦٣ ه وكان الملك عبد المزيز رحمه الله يجمع كبار علماء الحجيج في قصره بالمعابدة فذهبت مع والدى لقصر بالمعابده بمد النزول فاتجهنا به رجلا طويلا قمحى اللون متوسط الشعر الهمابده بمد النزول فاتجهنا به رجلا طويلا قمحى اللون متوسط الشعر أهدف نحيف الجسم طكن الوجه متواضعا بشوشا ثم اتصلنا به مرتبن وكان الملك قد وصل بعد الحجم لمابلة ملك مصر فاروق وكان للمترجم له مكامة موموقة وعقده نكت حسان محادثاته شيقة ومجالسه ممتعة كثير العبادة وقد خلف أبغاءه الأربعة نكد ومنصور وصالح وإبراهيم فرحمه الله برحمته الواسعة آمين .

عدد (١٧٥) ﴿ عبد الله بن العبد العزيرُ السويل ﴾ من عنيزة

 $(-1.88) = 1.180 \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{$ 

هو الشيخ الجليل والمرشد القارى عبدالله بن عبدالهزيز بن عبد الله بن سويل من آل كنير من الفضول وهم أبناء فصل بن ربيعة الطائى والفضول ظهر فيهم علماء وأدباء وأمراء فنهم آل إبراهم سكان حايل الذين منهم عبد العزيز آل ابن إبراهم أمير المدينة على عهد الملك عبد العزيز وممن اشهر بالشجاعة والحزم والفوة وله هيبة عظيمة ومنهم العلامة عبد العزيز بن حسن بن يحيى الملهمي من بلدة ملهم تقدمت ترجعه ومنهم العلامة عبد العزيز والعضول فخذ من بني لام لأن بني لام ملهم تقدمت ترجعه ومنهم الشملان بعنيزة والعضول فخذ من بني لام لأن بني لام الملائة بطون آل مغيرة وآل كثير وآل فضول.

ولد المترجم له في عنيزة في بيت علم وصلاح سنة ١٣١١ ه فأبوه إمام جامع الضَّ ط به نبزة وهمدة في التوثقة بهنيزة وكان من خواص جدى صالح وتلامذته وكان هُصَيْرِ الْمَالَةُ جَدًّا يُعَتِّبُرُ أَفْصِرُ رَجِلُ فَيَ عَنْيِزَةً وَكَانَ يُلْخُلُ بِهِ أُولاده بمربية فقام بمتربية أبنه تربية حسنة فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن عليه حتى مفظه وأدخله بمدرسة آل دامغ حتى جوَّد القرآن وحفظه عن ظهر قلب على محمد السلمان الدامغ وعلى إمام مسجدنا سلمان بن دامغ وكان يدارس أباه القوآن وشرع في طلب العلم بهمة وجِد ومثابرة فنه أعلى علماء عنيزة ومن أبرزه الجد الشيخ صالح من عثمان والخال عبد الله بن محدبن مانم وعلى بن محمد السناني وسلمان العمري في أصول الدين وفروعة وفي الحديث ثم انشفل ففلح بمكان للشقوق وفي روضة العقابا فانشغل عن طلبة للعلم وأتميته الفلاحة تعبا شديدآ وماتت إبله وتراكت لميه الديون للخال عبد الله ابن مانع وأثقلت كاهله وانتقر وصار في نهص منعيشه فنزحمن عنبزة إلى الحجاز عام خسين من المجرة وتقرب من رئيس قصاتها ورثيس الحرم والمثرف على المساجد فصار ينقدبه مع نخبة من طلمة العلم يتنقلون بين قرى الحجاز وأهجر البادية للوعظ والإرشاد والتوعية وتؤجيه الخلق توجيها دينيًا ويحذرونهم من البدع فطافو اشمالى الحجاز وجنوبه وانتهوا إلى الطائف وما حوله من قرى ونفع الله مهم وكان بمعية السويح وابن مقرن وعبدالله المطلق في آخر بن وظل بوالى نشاطه في الإرشاده الدعوة إلى الله وفي عام ١٣٥٤ ه تعين إماما وموشداً بوادي فاطمة وصار يتجوّل للو-ظ والإرشاد في القرى التي حوله فأحبه أهل القرية وألفوه وفي عام سغة ١٣٥٨ ه تدين إمامًا بمسجد أبن عباس بالطائف وفي سنة ١٣٥٩ه طلبه أهالي النصيم الساكنون في الشعب من عبد الله بن حسن بأن يكون إماما لهم فعينه إماما فيــــه وواعظا

ومرشداً وكان يصدع بكلمة الحق لايخاف في الله لومة لائم وأوذى في سبيل الدءوة إلى الله فصـــبر وصابر وانتدب مواراً مع ثلة للإرشاد فيستنيب عنه بالإمامة مدة غيابه وفي سنة ١٣٦٦ﻫ قام بنشاط يشكر عليه فطبع شرحي الإقناع والمنتهي للبُهُو تَى فَمَصَرُ فَي مَطْبَعَةُ أَنْصَارُ السَّغَةُ طَبِّعَةً تَجَارِيَّةً إِلَّا أَنَّهُ وَزَّع منها على طلبة العلم فى نجد وأهدى معظمها للحكومة وقبلته منه تشجيعاً له وعوّضته ما يقابل نفقاته وزيادة وكانت طبعته الأولى عَلَى نفقة المحسن الشهير الحاج مقبل الذكير رحمه الله البراهيم القاضى بالمسوكف وصار ينسوب عن إمام المسوكف متى غاب وأوفى ديونه كلها ثم إنه اشترى بيت ابن شِيحة الحجاور لبيتنا وكان نعم الجار وتزوج بنت المرحوم عبد العزيز العبد الله بن مانع وأنجبت منه وماتوا ثم توفيت بعدهم رحمهما الله ثم تزوج بنت عبد العزيز بن دامغ بعدها وكان يعامل الفلاحين فى البيدايع وفى المذنب وربما نزل عندم ليتفقد ثمارهم حرصاً على المقلان وأنمبوه تعباً شديداً وفي عام ١٣٧٩ م تعين إماما بمسجد مقبلة وكان له صوت رخيم ومن القواء الجيدين للقراءة بالضبط عن ظهر قلبه وفى سنة ١٣٨٠ ه حج ومعه أحسله وكذا في عام ١٣٨٣ ه حج وبعد الحج عاد وذلك أن أكبر أبناء، إبراهيم كان وزيراً للخارجية في جــلـة فيزوره في وقت المواسم وأحيانا يزوره إبراهيم وكان كثير التلاوة سريع الغضب سريع الفيئة مستقيم الديأنة قليل الخلطة بالناس كريما وأوصافه قصير القامة متوسط الشمر أسمر اللون يبصر بمين واحدة وفى آخر همره ضَعف بصره جدًا وتمالج ولم يستفد من علاجه وكان عزيز النفس وله رسالة مطبوعة سمَّاها الرسالة الإرشادية فيها نقولات من الكافية الشافية لابن القيم .

وكان مصابا بمرضالضغط يعاوده كلءام وزاد بعد شيخوخته وفيشهر جمادي الأولى من عام خس وثمانين من الهجرة أصابه المرض ولم يمنمه أول يوم من الخروج لمسجده وَفِي اليَّوْمُ الثَّانِي تُوضًا وعَزْمُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزَلُهُ لِلصَّلَاةَ بِجَاعَةُ مُسجَّدُهُ كَالْمُعَّادُ فوقع على الأرض وغاب شعوره وأخذنى الغطيط فأسرعنا وأحضرنا له الطبيب فلمآ كشف عليه قال إن حالته خطرة وعنده ارتفاع بالضفط بلغ نهايته ومرضه بالمخوطلب إحضاره للمستذفي بالإسماف وفورا ذهبنابه ورقد بالمستشفي واستدعينا أولاد أخيه من منزلهم بالضبط وحضروا عنده استمر في غيبوبته إلى ما بعد العشاء الآخرة فوافاه أجله المحتوم في جمادي الأولى من عام ١٣٨٥ ﴿ وخلف أبناء وتنقل في وظائف عديدة منها كان وزيرا للزراعة نم وزيرا للخارجية ثم سفيرا في أميركا ثم مستشارًا للملك خالد إلى وقاته بسكتة قلبية في ربيم الآخر عام ١٣٩٧ه وثانيهم أحمد موظف بالرياض وأخواله الخويطر وثالثهم بونس وأخواله الدامغ وفيها ١٣٨٥ ه توفى إبراهيم الزامل السليم بربيع الآخر وفي ٩ ذى الحجة منها توفى عبد العزيز المحمد المنصور وفي ٢٣ من ذي الحبجة ١٣٨٤ هـ وفاة أبيه محمد العلى المنصور الزامل وعبد الله الحماد الشبل فرحمة الله عليهم أجمين .

\* \* \*

عدد (١٧٦) ﴿ عبد الله بن على بن يابس ﴾ من القويعية

هو العالم الجليل والأديب البارع النبيل الشيخ عبد الله بن على بن محمد من يابس من قبيلة بنى زيد القضاعية المنحدرة من قعطان يقول رحمه الله لى حينما

بالقويمية وترعرعت فيها وقرأت القرآن في الكتاتيب فيها حتى حفظته ثم حفظته عن ظهر قلب ورحلت إلى الرياض وأنا يافع فلاز َمت علما ها وممن لازمته الشبيخ وعبد المهزيز بن بشر وهو أكثرم لي فائدة فقد لازمته في حلقاته كلها قرأت عَلَى هؤلاء أصول الدين وفروعه والحديث والمصطلح وعلى حمد بن فارس علوم الدربية كالها وقال كان من زملاً في عَلِمَ عِبد العزيز بن بشر عبد الله بن عَلَى القصيمي وكان نبيهاً قبل ارتداده وكان شيخنا قد تفرس نيه الإلحاد وقال إنني رحلت من الرياض سنة ١٣٤٣ هـ إلى القاهرة للاستفادة والتزود من العلم فليخلت الجامع الأزهر ولازمت العلماء الأرهريين فيه مدة طويلة وكانت حكومتنا الرشيدة نجرى لي عن طريق سفيرها المرحوم فوزان السابق كنفيرى ما يؤمّن معيشقها انتهى كلاسه بر وأفول إنني على صلة بالمترجم له في كل سفراتي وأديم البحث معه ولفيد استفدت منه كثيرًا وصيفت في الإسكندرية وكان جامع إبراهيم بمحطة الرمل يجمعنا ومعه أحد الأساتذة ويجرى النقاش معهم وألفيته البحر الذي لاساحل له وصححت معه رده إعلام الأنام قبل طباعته وزرته في منزله بالسيدة ودار البحث معه حول زميله النصيمي الذي اختار الصلالة على الهدى وقال لقد نصحته موارآ ويظهر لى عن الموافقة والرجوع عماكان عليه وهو كاذب ودعاله بالهداية وكان المترجم له آية في حسن الخلق من تواضع وطلاقة وجه وكرم ونبل وكنان مربوع القامة عمتلي. الجسم أبرص ضعف بصره في آخر حياته أبيض الشعروكان واسع الاطلاع في فنون عديدة وتبحر في عــــلوم المربية وفي البلاغة والنحر والبررض بالأخص وكان بارعاً في الشهر وله نظم وائق في مناسبات وكان يكتب في الصحف والمجلات وقد يواً على القهبير وله مؤلفات مخطوطة ومطبوعة فيها كتابه: « الرد القويم على ملحد القصيم » . و « إعلام الأنام » وها مطبوعان وقد أوضح في الرد القويم خباط مافي الأغلال و رد على ذلك ردا لامزيد عليه وهو من أجمع وأوفي رد قرأته على الأغلال لأنه الخبير به وكان له خبرة وذاكرة قوية عن النجديين وعن حوادث نجد وعلمائها وقضائها وأدبائها وشعر أنها وكانت محادثاته شيقة ومجالسه محمدة ومن أوعية العلم والحفظ يتوقد ذكاء واستمرت يني وبينه الصلات والأحاديث والحديث ذو شجون وجعل يتمثل:

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد لقد زادنى مسراك وجداً على وجد

وينشد ويقول:

حد ثانى عن المقيق حديثاً أنها بالعقيق أقرب عهدا وحسل وكان معى زائر من بنى زيد بنى عمد ومن بلده إنه سعد الإصيقع وحسل بسأله عن جماعته القدامى وسألنى عن حدى الشيخ صالح وعن العم محمد العبد الله المقاضى الشاعر وكان يحفظ من ديوان أبى تمام والمتنبى الكثير ويستشهد بذلك كا أورد أشمارا فى الرئاء لحمد بن عبد الله بن عثيمين يهذها حددًا ثم ذكر بأنه اتصل بسهاحة الشيخ محمد بن إبراهم وقت علاجه وبمدير المعارف الشيخ محمد بن إبراهم وقت علاجه وبمدير المعارف الشيخ محمد بن عوائد دار بينهما البحث لماذا تُقطع عوائدى التي كانت تمشى وتضاعف عوائد القصيمي وأبن هذا من الإنصاف فمع زيغة يحب قطع عوائده والشيخ محمد أجاب بأنها لا يحب أن يفد إلى المملكة فيفسد عقيدة أبغائنا ودار البحث عن

الأوضاع في المملكة ، وذكرت له بأنها تنعم بكامل من الأمن، والرغد في العيش فلماذا لا تختم الممرسها بين أهلك وذويك المتعطشين لمقدمك فقال: إنني أفكر ف ذلك وسأحاول. وكانت أول رحلة تعرفت عليه فيها عام ١٣٧٥ هـ . إلى عام ٧٨ هـ. ودار البحث عن الأوضاع في المملكة ، وكيفية مناهج القدريس فيها ، وقد زار الملكة ثلاث مرات حج فيها واعتمر ، ومرَّ على المشأخ في الرياض ، وفي عودته الثالثة مرض في الرياض مرضاً ،كان يعتاده وأقمده على الفراش واشتد به المرض فوافاه أجله المحتوم مأسوفا على مقده ، في جمادى الآخرة من عام تسع وثمانين قبل وفاة سماحة الشيخ محمد بثلاثة أشهر ، وحزن الناس عليه حزنا شديداً لما كان يقمتم به من أخلاق فذة ، وصفات حسنة ، فني الحديث إذا أراد الله أن يقبض عبده في ولدة جمل له إليها الحاجة ، فكانت تلك النيبة الطـويلة ، لم يتخللها سوى مروره ثلاث مرات وكتبت المنية في آخرها وصدق الله إذ يقول (إن الله عنده علم الساعة إلى قوله ــ وما تدرى نَفَسُ بأى أرض تموت ) وعن ابن عباس في قول الله تعالى ( أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَا نَأْتَى الأَرْضَ ننقصها من أَطْرَافُها) قال هو موتالعُماء والصالحين ولقد فقدنا بموته عالما جليلا وأديبا بارعا فذًّا ، وقد خلَّف مكتبةً حافلة بالكتب النفيسة وخلَّف ابنه عليًّا وكان موظفا في دار البعثات السعودية في فرع الإسكندرية ثم في القاهرة ، ومن الأدباء المثقفين مُولَّد مصر ونعم الرجل هو كان إمام موظفي الملحقية بالقاهرة فرحمة الله عليه ، من عالم عامل زاهد وفيها توفي المرحوم العم على الصالح الختيني وفيها ثورة ليبيا على الملك الإدريسي وتعيين القذافي يوافق ميلادي سنة ١٩٦٩م وقبلها بنصف سنة أي في ذي الحجة من عام ثمان وثمانين وفاة الملك سعود فرحمة الله عليهم أجمين .

## عدد (۱۷۷) ﴿ عبدالله المحمد القرعاوي ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والمرشد المصلح النبيل الصادع بكلمة الحقالورع الزاهدالشيخ عبد الله بن محمد بن محمد بن عمّان القرعاوي ، من فرية محمد بن نجيد ، من المصاليخ بطن ، من قبيلة عنزة العدنانية سكن جدهم القرعا بشمالي القصم ، ثم نزح منها معظمهم ، إلى عنيزة فنسبوا إليها ، ويلتحق بالنجادا غير القراوعة ، منهم آل رميح وآل أما لخيـــــــل وآل الصقير وآل الشعيبي . ومنهم الشاعر الشعبي الماصر للشريف بركات ، والذي مدحه بقصيدته القرنفلية : ومنهم الشقير والمطر والجلالي والسموى، في بريدة والدغيثر بالرياض، وضرمي ولد هذا العالم، في مدينة عنيزة سنة ١٣١٥ ه وهي ومَّاة محمد بن عبد الله بن رشيد وتوفى أبوه قبل ولادته بشهرين فخرجت أمه بولادتها إياه من عدة وفاته وفي أول نفس السنة ١٣١٥ﻫ. توفي جده حمد بن محمد بن عبَّان بن على فنشأ يتما ، وقام بتربيته ورعايته همه عبد العزيز الحمد القرعاوي ، وكان من أعيان عنيزة ، اشتهر بالفضل والسكرم ، ومن جيراننا ونعم الجار رحمة الله عليه ، ولقد خلف أبناء ، من خيرة زماننا ديناً وخلقا ، ومن خلف مامات كما كانت أمه تحن عليه وتأيمت بعد أبيه وقامت مع همه برعايته على أكمل وجه وأتمه حتى ترعرع ، فقرأ القرآن ، وحفظه عند سلمان بن دامغ المقرىء الشهير ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة ومن أشهر مشائحه الجد صالح بن عثمان والخال عبدالله بن مانع وسلمان العمري قاضي الأحساء هكذا ذكر لي وأنا معه في المسجد الحراموأملي على رحلاته وسأذكرها فتح مدرسة للتعليم لكتياب الله ، والخط والحساب ، ومبادىء العلوم

وكان مجوداً وله صوت رخيم واستمر يدرض تبرعا لوجـــه الله والنف إليه طلبة كشيرون وإذا حان وقت الصلاة ساقهم إلى المسجد ومعه عصاه ومتى رأيناه متبلا ونحن في طفولتنا ينذر بعضنا البعض جاءكم القرعاوي أنهرب ويرسل علينا عصاه وهذا دأبه طول بقائه بمنيزة داعية خير ورشد وتخرج عليه قرآء مهرة وإذا قيل له اكنف عن الضرب لتسلم من أذيتهم يجيب بــأنني قادر على الإنكار باليد وفي الصحيح من رأى منكم منكواً فليغيره بيده وكان إذا طلع الفجر يتوم فيتوع بيوت جبرانه قوموا إلى الصلاة الصلاة خير من النوم بصوت عال وقسرع لا اب حتى يسقيقظوا ويظهر إلى خارج البلد فمن رآه سافه إلى المسجد بالمصاكم يسوق الراعي غنمه ومتى لم يمتبنلوا ضربهم أو رفـــع بهم إلى الحاكم وله كلة مسموعة ومحبوب عند الخاص والعام والقد أوذى فى سبيل هذه الدعــوة نصبر وصابر ولم يَثْمُهُ عَنْ عَزْمُهُ فَي الاستمرار بالدعــــوة ما يناله من الأشرار والسفهاء ووقوفهم أمامه حجر عثرة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره وُّلُه عَلَى الحَقُّ أعوان يشجُّمُونه ويسلُّونه مَا يَتَّالَ لَكَ إِلَّا مَاقَدَ قَيْلَ الْرُسُلِ مِن قَبْلُك عام ١٣٢٨ ه وعاد إلى عنيزة فصار بوالى نشاطه التربوي والتأديبي وفتح دكانا اللبيع والشرآء وكان صدوقًا في المعاملة وفي الصباح والليل يلازم شائخه ور-ل إلى بريدة فقرأ على علمائها ومنهم عبد الله بن شليم وعمـ رُ بن سلم وفي عام ١٣٤٤ هـ سافر إلى دلمي في الهند فقرأ على علماء الحديث حوالى سنة فبلغه مرض أمه وطلمها لحضوره عند ذلك أزمع السفر إلى عنيزة وماتت حما الله قبل وصوله فبقي عشرة أيام وغادر عنيزة للإ حساء فقرأ على قاضيها الشيخ عبد العزيز بن بشر ولازمــه

هم إلى قطر والساحل وقرأ على محمد بن عبد العزيز بن مانع وعاد إلى الرياض فلازم علماءه ومن أبرزه سماحة الشيخ محسد بن إبراهيم آل الشيخ وسافر إلى الحجمعة فقرأ على قاضيها عبدالله بن عبد العزيز العنقرى ثم عاد إلى الرواض مقرأ على مشائخه تم رحل إلى المند للمرة الثانية عام ١٣٥٥ ه فقرأ في دلمي على علماء الحديث ولازم حمد الله القرشي الدهلوي وأجازه بسند متصل وبقي سنتين ثم عاد إلى عنيزة وكان يتجول في الأسواق فمتى رأى امرأة متبرجة ضربها بسوطه وإذا سمع بأخــوين مقصارمين سعى للإصلاح بينهما ما أمكنه واشتهر للاصلاح لذات البين وسافر في سنة ١٣٥٨ ه للرباض ولازم سماحة الشيخ محمــد وحج معه وبعد أداء المناسك طلب الملك عبد العزيز رحمه الله من سماحته بأن يوجه إلى النين مرشداً ومعلما لأمور الدبن فوجه المترجم له القرعاوي إليه ووصاه بالإخلاص في دعوته وبتقوى الله في السير والعلن مسافر في ٢٥من من ذي الحجةمن مكة عام ٥٨ ووصل سامطة وكان أهلها ومن حولها من القوى إلى جيزان في جاهلية جهلاء فهداهم الله بسبب داعية الخير والرشد ووجههم الوجهة الدينية الصحيحة وأخذ يرشدهم لما فيه معادهم وقتح به أعينا عميا ووفد إليه أهل الين من كل صوب وحدب ومتح لهم المدارس متوصية من جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله ومن تخرج منهم دعا بدعوته وجاهد في الله حق جهاده فصاروا قدوة حسنة نتيجة عمله المخاص وألف رسالة نشرتها مجلة المنهل السعودية عام سبع وستين من الهجرة وقابلته المنهل بحوار في سنة ٦٧ أوضح لهم فيه منهجه القعليمي ونجياحه فيه وقد تزوج وأنجب أولادا صالحين وصاهره أنجب تلامذته حافظ الحبكي العالم الجليل وله ترجة في أصل هذا المختصر

ويقول عنه القرعاوى إنه تلميذي ولكنه سبقني إلى العلم شأوآ بعيدآ والقرعاوي وإن لم تكن معلوماته واسمة فقد خطأ خطوات لا يبلغها فحول العلماء بمن نفعهم قاصر لم يتمد وجاهد وكافح في سبيل الدعوة وصبر وصابر لوجه الله تعالى ومتى رأى طالبا متنورا قويًّا بمثه إلى قرية أو مدينة أو تلده التعليم ثم راجع الحكومة ليؤمنوا لهم معيشتهم ليتجردوا لنفسع الخلق وتعليمهم أحكام الشريعة السمحة فلبت الحكومة طلبه واستجابت لفدائه فعينت لهم مكاءآت ومرتبات للمعلمين أنعشتهم وصارت أكبر حافز لتأدية هذا الواجب الدبني الذي هو وظيفة الرسل عليهم السلام ثم إنه اشتهر صيته وذاع وكثر النناء عليه فطلب الأهالي من أعيان البمن وأمرائه أن يلفتوا الحسكومة بفتح مدارس عديدة وتكون تحت إشراف هذا الداعية ففتح في عام ٢٠ خسين مدرسة في كافة اليمن وفي إحدى وستين بالفت ما ثتين. وفي سنة ٦٣ بلغت ٣٠٠ مدرسة وطلب أن يسعفوه بأساتذة من خريجي مدارس الحجاز ليحصل من المجموع الاكتفاء فلبت الحكومة نداءه ووصت طاهر الدباغ ومن بعده محمد بن مانع رحمهما الله بأن يبعثا إليه ما يطلبه فبلغت المدارس إلى عام ١٣٧٣ ه سبعاثة مدرسة وفي سنة ١٣٧٥ ه تضاعفت إلى ألف وماثتين ثم فى سنة ١٣٧٧ﻫ ارتفع عددها إلى ألف وخسمائة مدرسة هذا وهو جاد في عمله التعليمي والإرشاد التوجيهي هو ونخبة منأعيان الخريجين وتضخمت الميزانية وقل من يسلم من حساد المعاصرة فوشي به بعض المغرضين عند الحكرمة وعلماء الرياض لما رأوا تضخم الميزانية وهمقد أغفلوا المدارس التي بلتهمها بما تستلزمه منمرتبات وأجور سكن وغيرها فأخذوا يلوكون الألسنة .

حسدوا الفتي إذ لم يغالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم

أفلا يردعهم وازع من الدين ويغظروا ماكانت تعيشه المنطقة من ديمومة من الجهل وما هي عليه بعد دعوته وجهاده استمروا يلفقون النهم بأنه يجمع المـــــال ويخللس معظم لليزانية فقامت الحكومة أبدها الله كعادتها بالتثبت فعينت مراقبين ومفيِّشين عليه فوجدوه تزيها يصرفهـا في مصارفها فرجعت اللجنة وأحاطت العلم المسؤولين بنزاهيه أفتح مدارس أخرى وتضاعف المدد وتضخمت الميزانية عن ذَى قبل فقد تضاعفت المدارس إلى ألغي مدرسة فأعاد المفرضون الوشاية به فلمـــــــا ألحوا أجابهم مدير الممارف بأننا على استعداد من إعادة المراقبة والتفتيش فإذا لم نجد عليه شيئًا فسنديفكم بهذه النهمة فلم يعودوا بعدها ولم تعرهم الحكومة أيدها الله الطرف ولم تلتمنت إلى وشايتهم به واستمر هو وعضده الأقوى وسنده وركمه الذي يعتمد عليه بعد الله وصهره حافظ الحكمي الذي اشتهر في علمه ومؤلفاته القيمة على مواصلة جهودها في سبيل الدعوة إلى الله وتوفى صهره قبله بسنةين فحزن عليه حزناً شديداً وله أسباط من صهره تخرجوا ويشغلون وظائف عالية وظل في الجهاد والكفاح إلى سنة ١٣٨٦ه حينما مقدبصره وضعفت قواه وأرهقته الشيخوخة وفقد عضده وساعده حافظ عندها طلب الإحالة للمعاشالتقاعدى فأحيل إليه بعد زمن أفني فيه عمره بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وبعد أن تخرج من مدارسه التي كان السبب في افتتاحها مثات من العلماء والأساتذة النبلاء والأدباء المثقفين وهاهم يشغلون وظائمت عالية فى بلدانهم وغميرها وبعد أن ضرب أروع الأمثال عما يسجله التاريخ له بصفحاته البيض لسان ذكر في العالمين للجهود التي بذلها الرياض عام ٨٧ ه ومعه عائلته وجعل يرتاد عنيزة والحجاز للعمرة والحسج وقبيل

وفاته وصل إلى عنبزة وعزم كلى أن يفلح ملكهم الواقع بالخبوب بالبصر الفيضة وكلم أناساً للاستدانة إلى أجل، وهـذا مما يد ننا على فراغ مده، وتزاهته مما لفق الأعداء عليه من تهم، ولكن المرحوم حمد المحمد الصالحي نصحه قائلا: ياشيخ ما بالعمر مثل مامضي، ولم يزل به حتى ثنى عزمه فرجع إلى الرياض وألم به مرض كان يعقاده، وأقعده على الفواش، وكان معه حينا كان بعفيزة. ودخل المستشفى المركزي بالشميسي وتوفى فيه في من شهر جمادي الأولى من عام ١٣٨٩ هقبل وفاق الشيخ محمد بن إبراهيم بحوالي خمسة أشهر وقد صلى عليه في جامع الرياض الكبير ودفن بالرياض، وخلف أولاداً أعرف منهم: محمد العبد الله وأحفاداً ويقيمون بالرياض و حمله الله برحمته الواسعة، وفيها وفاة حسن العلى قليريكان عن مائة سنة وتقدم على الصالح الحتيني رحمهما الله آمين.

#### 多松盛

# عدد (١٧٨) ﴿ عبد الله العبد العزيز الخضيرى ﴾ من البكيرية

هو العالم الجليل والشاب التي النبيل الفقيه الورع الشبخ عبد الله من عبدالعزيز ابن عبد الله من سلمان بن حمد الخصيرى ابن عبد الله بن سلمان بن حمد الخصيرى من آل أ با حسين آل عمرو من أحد بطون بنى تمم الأربعة ترح جده سلمان بن حمد من حوطة سدير سنة ١١٥٠ ه. للشقة ثم نرح جده عبد الله بن سامال منها إلى البكيرية فولد هسذا العالم بها سنة ١٣٣٧ ه. وهى ابتداء الحسرب العظمى فوانق سنة ١٩١٣ م آحرها . تربى تربى تربية حسنة وفراً القرآن وحفظه نجويداً على مقرىء بالبكيرية ، ثم حفظه عن ظهر قاب وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ، ونشاط ومثابرة فقراً على أعيان علماء القصم ، فقراً نجويداً

القرآن على المفرى، عبد الله الحمد الصامي، في بريدة ومبادى، العَسَاوم، من خط وحساب وفقه وتوحيد وحديث في البكيرية على الشيخين محســـد وسليمان الصالح ألخزيم وقرأ فيها على حمد البليهد ومحمد بن مقبل وهما من قصاة البكبرية ولازمهما فى الأصول والفروع والحديث ورحل معجمد بن مقبل للمنسى مراراً ، ثم يعود معه وقرأ على عبد المزيز السبيل قاضي البكرية ، ولازمه سنين ، ثم رحل إلى بريدة فقرأ على قاضيها عمر بن محمد بن سليم ، ثم رحل إلى عنيزة ، مع شيخه عبد المزيز السبيل وعبد الرحن المقوشي وسلمان الخرَّبم ، فقرأوا على شيخها عبد الرحمن بن ناصر بن سمدى ، وسكنوا في منزل بجوار الجامع ، ولازموه في حلقاته كلها وفي اللميل يترأون على عبد المزنز السبيل ويراجعون قراءتهم عليه وتفتهوا على شيخنا فقد قرأوا عليه الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية · وكان شيخنا كشير النناء عليهم ، ثم رحل إلى الرياض فقرأ على علمائه . ومن أ برز مشائخه فيه سماحة الشيخ محمدين إتراهيم وعبداللطيف بن إتراهيم وعبدالله بن محمد بن حميد لازمه في الرياض وفي بريدة وعلى الشيخ ابن بار .

(أعمله) في سنة ١٣٦٤ هـ تولى القضاء بعقيف وهي السنة التي أنشأت فيها جامعة الدول العربية ، وفيها توفى المرحوم عبد الله المحمد الشهوان استمر في قصاء عنيف سبع سنوات عادلا في أقضيته شالا في البزاهة مسدداً في أحكامه ولما افتتح المعهد العلمي ، في الرياض عام ١٣٧٧ هـ . في محرم استه في من القضاء ، ورحل إلى الرياض فتعين معلما بالمعهد المذكور وفي سنة ١٣٧٧ هـ ، نقل منه إلى معهد شقراء الدلمي ، وذلك في جمادي الآخرة فدرس فيه سنتين ، ثم طلب العقل منه إلى معهد بريدة العلمي مدرسا فيه فقل ولازم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد في جلسانه بريدة العلمي مدرسا فيه فقل ولازم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد في جلسانه

وكان أحد مشائخه في الرياض ثم نقل إلى معهد المدينة المنورة فدرس فيه ولازم علماء المدينة في الحديث والمصطلح والتفسير ومن أبرزهم شيخه عبد العــــزيز بن باز والححدث الشهير محمد أمين الشنتيطي الذي أجازه بسند متصل بالرواية وجاور فيها زمنا ينهل من مواردهم المذبة الصافية وذلك مع قيامه بواجب همله التعليمي وكان واسع الاطلاع في فنونءديدة خصوصاً في الفقه والحديث فقد برع فيهما وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة وله نكت حسان مجالسه ممتعة ومحادثانه شيقة مرحا للجليس وأما أوصافه الخلقية فكان قصير القامة قليل الشمو أسمر اللون طلق الوجه حليما لايرى الفضب فى وجهه سخيًّا وصولا للرحم مررنا مع شيخنا عبد الرحمن بن عبد الرحن بن سمدى في طريقها إلى الحيج سنة ١٣٦٧هـ علىءنهف واستقبل شيخنا استقبالا حافلاووعده شيخنا بالمودة لأنالوقت لم يساعد بالبقاء وكان آية فى التواضع وحسن الخلق وكان يزور شيخنا بعنيزة ويحضر جلسانه ويحب البحث والنقاش لمافيهما منالفائدة ولا يحب المظهر ولا الشهرة وكانمسددآ فى أقضيته وله تلامذة ويكفى أن نقول إن عموم طلبة المعهد بالرياض وشقراء وبريدة والمدينة أو معظمهم من تلامذته لأنه قام بالقدريس فيها وكان حسن التعليم ومحبوبا فدى الخاص والمام ولم تزل هــــذه حاله حتى وافاه أجله المحتوم في جمادى الآخرة مِالمَدينة المنورة سنة ١٣٩٣ هـ وحزن الناس لفقده لما كان يتمتع به من أخلاق فذة وصفات حميكة خلدت ذكراه وقد صلى عليه في المسجد النبوى ودفن بالبقيع وله أولاد في الكلية تخرجوا من المعهد العلمي بالبكيرية فرحه الله برحمته الواسمة وله أخ عالم جليل وتنقل في سلك القضاء منها لوظيفة مساعد لرئيس محكمة الأحساء ثم نقل إلى محكمة بويدة إبراهيم بن عبد المزيز ونعم الرجل هو .

\* \* \*

عدد (١٧٩) (عبد الله بن محمد الفهيد) من عنيزة

هو العالم الجليل والمرشد الصالح الصادع بـ كلمة الحق الشيخ عبد الله بن محمد ابن فهيد بن محمد الفهيد من قبيلة عنزة بل من باديتها المتحضرة . كان جده فهيد قد سكر الرس زمناء ثم نوح أبنه عمد وابنه مطلق إلى عنيزة عام ١٣٣٧ ه. فاستوطناها سكنا وتناسلوا فيهـــا وولد المترجم له فيهاعام ١٣٢٥ ه. وترقى على يلد أبيه تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ، ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط فقرأ على علماء عنيزة ، ومن أبرز مشائخه الجد الشيخ صالح ابن عَمَانَ القاضي والشيخ سلمان بن عبدالرحمن العمري قاضي الأحساء قرأ عليهما الأصول والفروع والحديث والتفسير كما قرأ على الخال الشيخ عبد الله بن محمسد ابن مانع أصول الدين والفرائض، ثم رحل مع نخبـة من الطلبة، وفيهم ابن هه عبد الله المطلق إلى بريدة فقرءوا على الشيخين عبد الله وعمر بن سليم وظل ملازما لما سنةين للقجرد ، ثم رحل إلى الرياض هو وزملاؤه فقرءوا على مماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ وعبد اللطيف بن إبراهيم ثم عاد إلى عنبرة بعد أن أمضى في الرياض سنة فقرأ على مشائخه وشرع في القراءة على شيخنا عبد الرحن بن ناصر ابن سعدى ولازمه سنين طويلة ، حتى مات شيخنا ، وكان زميلا لى و نعم الزميل وآية في الورع والزهد والخوف من الله غزير الدمة داعية أخسير ورشد يصدع بكلمة الحق لا تأخذه في الله لومة لائم وكان يرشد أدبار الصلوات جاعته وقبلها أحيانا ويمظهم ولمواعظه وقع فى القلوب وتأثير ويقوم بمسد صلاة الجمعة فينصح الناس وكبكي ويبكى من حوله ارتجالا تعين خلفاً لشيخه سلمان العمرى

<sup>(</sup>ع ـ روضة الناظرين ـ ج ٢ )

بمسجدالةاع حيناتولى قضاءالمدينة إلاأن هناك فجوة بينهما قصيرة تولى فيها إبراهيم الصائم ثم خلفه وظل إماماً ومرشداً ناصحاً في هذه الإمامة ثمانيا وخسين ٨٥ سنة وهي من أطول مدة علمتهـ ف عنيزة لم يتخللها أسفار وكان محبوبا بينهم ذا مكانة مرموقة وعمدة في التوثقات وعقود الأنكحة وتعين في وظائف عديدة منها تفريق زكوات الثمار بانتخاب من أعيان البلد مسم نخبة وفي سنة تعين كاتبا في دار الأيتام المسماة الآن دار الرعاية وفي سنة تمين باحثـــا في الضمان الاجتماعي واستمر فى وظيفته حتى أحيل للمعاش الققاعــــدى وذلك سنة عندها تجرد للعبادة ولازم محرابه ونفع الخلق إرشاداً وإنتاء وكان لا يفتر لسانه من قراءة وذكر ويسمى جاهداً لإصلاح ذات البين ويناصح الولاة والقضاة في كل مايراه ويحمـــل على هيئة الحسبة إذا رأى قصوراً منهم في أداء واجبهم وكان قصير القامــة حنطي اللون متوسط الشعر ضعيف البصر في عينه حول أصيب بضغط في الدم في آخـــر حياته وكان صاحب دكان بقالة ولم يزل الضغط يعاوده إلا أنه لم يمنعه من الخروج لمسجده واشتمدت وطأته أخيرآ فسافر للرياض للعلاج مرتين ولم يتماثل منهما للشفاء ثم أقمده المــــرض على الفراش ووافته المنية في شهر ذي الحجة من عام ١٣٩٤ ﻫـ وحزن الناس لفقده لماكان يتمتع به من أخـــــــلاق حسنة وصفات حيدة خلات ذكراهوهو وإن لم يكن في سعة العلم بذاك إلا أن أعماله الجليلة في الدعوة إلى الله والإرشاد جملت له الشهرة والصيت الذائع وخلف ابنه عمدالرحمن موظف بوزارة المعارف من رجال الدين فرحمه الله برحمته الواسعة آمين .

وفيها توفى أمير عنيزة خالد العبد العزيز السليم بطريقه من الرياض إلى عنيزة وصلينا عليه يوم الجمة وفيها توفى العبم حمد العلى القاضى فى الكويت وكان من

تجار الهند المقيمين فيه وفيها توفى وزير الخيرارجية عمر السقاف بسكتة قلبية فى أميركا فرحهم الله برحته الواسعة وفى ١٧ من دى الحجة سنة ١٣٩٣ م توفى المحدث والمفسر الشهير محمد الشنقيطى بنوبة فى مكة .

\* \* •

## عدد (١٨٠) ﴿ عبد الله بن محمد الجبر ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والراقى الشهير الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله الجبر من بني خالد ولد في مدينة عنيزة سنة ١٢٩٩ ه ونشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن وقرأ القرآن على سلمان بن دامغ وحفظه عليه وجـــوده ثم حفظه عن ظهر قلب الشيخ صالح المثمانى القاضى والخال الشيخ عبد الله المانع ثم رحــل إلى بريدة فقرأ على عبد الله وعمر بن سليم وعاد إلى عنيزة مـــــلازما لمشائحة وقرأ على الشيخ على الحمد السنانى مع والدى بأمخار ثم رحل إلى الحجاز وسكن بالسيل وصار إماما بجامع السيل وخطيبا فى الجـــامع ومرشداً وواعظا فيه وصار يتماطى الرقية واشتهر بذلك ووفد إليه المرضى من كل صوب حتى فى الليل من بادية وحاضرة ظـل فى السيل إماما وخطيبا ومرشداً لجسامعه سنين طويلة ثم استقال وأخذ مدة ما بينه وبين مكة وفي عام إحدى وسبمين سكن مكة وتمين إماما بجامع فىالمتيبية قرب ريع الحجون على الشارع المؤدى إلى جسرول وظل إماما وواعظا ومرشداً ومدرسا وخطيبا واستمر في مزاولة حمله الرقية وكان يصدع بكلمة الحق لاتأخذه في اللهومة

لأثم وبتفقد جاءته وبناصح المتخلفين . فإن علاوا للصلاح وإلا رفع بهم إلى هيئة الحسبة ، وكان يميل إلى الشدة وعده غيرة وفيه نخوة ضعف بصره في آخر حياته ثم كف بصره حينا أرحقته الشيخوخة ، وأما أوصافه في كان طويل القلمة أسمر اللون متوسط الشعر ثقل سمعه في آخر حياته ، وزارنا في عنيزة قبيل وفاته ، ومرق قبلها فقط ، ومرض في مكة مرضا شديدا ، فقال له : بعض عواده عَلَى طريق المزاح ألا ترقى نفسك فتمثل :

إن المنايا إذا ما حان موقعها

لم ينفع المرء منها رقيـــة الراقى

ووافقه المنية في ٣ من جادى الأولى من عام ثمان وتسمين من الهجرة وصلى عليه في المسجد الحرام ودنن في مكة رحمة الله عليه وقد خلف أبناءه الأربعة محمد ليس شقيقاً لهم وعمر وفهد وعبد الرحمن وأخوالهم آل عيسى البيز من بني زيد في شقراء وفيها توفى عبد الرحمن العبد الله بن مانع في شهر ربيع الآخر وفيها توفى أمير السكويت صباح المسالم الصباح ، وتولى جابر الأحمد إمارة الكويت ، وفيها وفاة صالح الحمد العثيمين وإبراهيم العبد العزيز القنيبط فرحمة الله عليهم أجمعين .

\* \* \*

عدد (١٨١) ﴿ عبد الله الحمد الميخان ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والمحدث الشهير الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن صيخان من بنى خالد وبعضهم يقول إنهم من فداغة تميم .

ولد هذا العالم في عنيزة سنة ١٣٥٦ ﴿ وَنَشَأَ نَشَأَةٌ حَسَنَةٌ وَفَقَدَ بَصِرَهُ مِنْ مَوْضَ

الجدرى وحفظ القرآن غيباً عند عبد العزيز بن دامغ المقب إضعيف الله وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة ومن أبرز مشائحه شيخفا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدى لازمه سنين طويلة في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية لازمه وزاملنا عليه حتى مات شيخنا كا زاملنا على الشيخين عبد الرحمن بن على بن عودان وعبد الله بن عقيل سنين وقرأ على الشيخ محمد العزيز المطوع زمناً وعلى على المحمد الزامل زمنا وعلى شيخنا محمد المصالح المثيمين ولازمه زمنا ولما افتتح المعمد العلى بعنيزة عام ١٣٧٧ه انتقل إليه من المعهد العلى بالرفاض لأنه كان ملقحقا عام ١٣٧١ه ه بمديد الرياض وتخرج من المعهد العلى فالقحق بكلية الشريفة بالرفاض فتخرج منها وكان في كل عام يقفوق على زملائه .

أما أعاله مقد تمين قاضيا في مدينة الطائف عام ١٣٨٠ ه وفي عام ١٣٨١ م تمين مدرسا بالمهد العلى في شقرا، وفي عام ١٣٨١ ه نقل إلى المهد العلى بالرس وظل فيه زمنا ونقل منه إلى المهد العلى بمنيزة حوالى عام ١٣٩٢ ه ثم نقل إلى مدرسة تخفيظ القرآن وظل في هذه الوظيفة حتى قرب وفانه وكان حسن القعليم مستقيا في دينه وخلقه نابغة من النوابغ وكان ذكيا نبيها يتوقد ذكار وكان شيخنا يسميه أباعيسي الترمذي لأن الترمذي كان ضرير البصر وكان يحفظ كثيراً من المتون كتن الزاد والدليل والممدة والبلوغ في الحديث والواسطية والسفارينية في المحوومية والقطر والألفية في المحدو واسع الاطلاع في فنون عديدة زاملته على مشانخنا أكثر من ربع قرن فيكان لايسام من المطالعة ليله على مشانخنا أكثر من ربع قرن فيكان لايسام من المطالعة ليله

ونهاره وكنا فى كل ليلة طوال زمالتنا قدعة حدنا جلسة مطالعة على دروسنا ابتدأ به المرض من أول سنة ١٤٠٠ ه وسافر للمسلاج مراراً ولم يتماثل للشفاء واستفحل به المرض وأقعده على الفراش ووافاه أجله المحتسوم مأسوفا على فقده في ١٣٠ محرم من سنة ١٤٠١ ه وله أبناء صفيار رحم الله المترجم له برحمته الواسعة آمين.

\* \* \*

### عدد (١٨٢) ﴿ عبد الله العبد الرحمن الجاسر ﴾ من أوشيقر

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الفبيل الشيخ عبد الله بن عبد الوحن ابن جاسر بن محمد بن عثمان من آل إيجاد ينتهى إلى بسام بن عقبة من آل راجح من أوهبة تميم .

ولد هذا العالم في مدينة أوشيقر من أهمال الوشم وذلك في سنة ١٣١٣ هورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن وجوده على مقرى، في أوشيقر يدعى عبدالرحن ابن موسى ثم حفظه غيبا وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء الوشم ومن أبرز مشائخه العلامة الفقيه المؤرخ الشيخ إبراهيم بن صالح ابن عيسى لازمه من عام ١٣٣٥ ه إلى حوالى ١٣٤٢ ه وأجازه بسنده للرواية عنه وبعد رحيل شيخه إبراهيم إلى عنيزة رحل إلى مكة فاستوطنها سكنا له وقرأ على علماء الحرم المكى ولازمهم وتضلع في العلم في العلم في المنا الم وقد وهبه الله فهما علماء الحرم المكى ولازمهم وتضلع في العلم في المنا في المنا وقوة في الحفظ وفر اسة في الأحكام .

(أعماله) في عام ١٣٥٠ تمين في مستعجلة مكة للقضاء وظل إلى سنة ١٣٥٥ ه

ففيها تمين قاضيا بمحكمة الطائف وفى عام ١٣٥٦ ه تمين قاضيا بمحكمة المدينة المفورة فلازم العلامة الحدث الشهير محمد الطيب الأنصارى المدنى قرأ عليه الحديث ومصطلحه وأجازه بسفده وقرأ عليه أيضا فى التفسير ظل قاضيا فى المدينة سبعسنين فنى عام ١٣٣٣ ه عينه الملك عبد العزيز عضوا برئاسة القضاء فى مكة شمتمين مساعدا لرئيس القضاة فى مكة الشيخ عبد الله حسن ولما أنشئت هيئة التمييز للأحكام تعين عضوا فيها شمر ئيسا لها حتى أحيل للماش التقاعدى عام ٨٣ ه تقريبا فتجرد العبادة ونفع الخلق وكان آية فى مكارم الأخلاق أصيب بمرض السكر وله مؤلفات منها المنسك مفيد للأنام مجلدان وافاه أجله رحمه الله فى ١٥ من صفر سنة ١٤٠١ هوله أولاد عبد الموزيز ضرير البصر قاض وإبراهيم بمستعجلة مكة تفعد الله الفقيد

\* \* \*

عدد (۱۸۳) ﴿ عبد الله بن محمد بن حميد ﴾ من الرياض هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة النبيل المحقق المدقق الشهيخ عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن حميد من بنى خالد .

ولد هذا العالم الجليل بمدينة الرياض عام ١٣٧٩ ه برمضان وتربى تربية حسفة ونقد بصره فى طفولته وقرأ الترآن وحفظه غيبا وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء الرياض والوافدين إلبها ومن أبرز مشائخه الشيخ حمدالفارس قرأ عليه فى علوم العربية والحديث والشيخ سعد بن حمد بن عتيق قرأ عليه فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث والتفسير كما قرأ على صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

ومحمد بن عبداللطيف ولازمهما سنين في أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وعلوم وقرأ على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية ولازمه زمنا طويلا وكان يستشيره في القضاء وفي حل ما يمر عليه من عويص ونبخ في فنون كنيرة واتسعت مداركه فقد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء ميوقداً وقوة في الاستحضار لانظير له وكان مشائخه يتفرسون فيه الذكاء ويقولون سيكون فرقوة في الاستحضار لانظير له وكان مشائخه يتفرسون فيه الذكاء ويقولون سيكون لهذا الفتي شأن عينه سماحة الشيخ محمد مدرسا المبتدئين ومساعدا له فتي غاب انتهى التدريس إليه .

( أعماله ) عينه الملك عبدالمزيز رحمه الله في محرمسنة ١٣٥٧ ه قاضيا في الرياض وظل في منصب القصاء نزيها عدلا في أحكامه مناراً للإعجاب في فراسته ومعرفته للمحق من المبطل فكانت لاتخطىء فراسته وفي عام ١٣٩٠ ه في القعدة عينه الملك عبد العزيز قاضيا في سدير فسكن المجمعة ويقبعه ما حولها من المقاطعة وفي آخر عام ١٣٧٣ م تعين قاضيا في بريدة وما يتبعها وظل في قضائها وإمامة جامعها والرجع في الإفتاء والقدريس فيها طيلة وجوده يمارس مهمة القضاء محبوبا فدى الخاص والعام مسدداً في أقضيته وبالجلة فقد فقدت المملكة وحيد عصره وفريد دهره أحوج ما كانت إلى مثله فني أو اخر عام ١٣٧٧ ه طلب الإعفاء من منصب القضاء وأن يحال إلى المعاش الققاعدى حينما أنشئت هيئة التمهيز فقجرد للعبادة ونفع الخلق إفتاء وتدريسا وظل في إمامة الجامع الكبير في بريدة وفي عام ١٣٨٤ م تأسست الرئاسة العامة للإشراف الديني على المسجد الحيرام فاختياره الملك فيصل رحمه الله رئيسًا لها ومدرسًا في المسجد الحسرام بين العشاءين ومفتيًا

فكان يجلس للطلبة وقتين فيالحرم ويرشد الإرشاد العام ثميفد الناس إليه زرافات يستفتونه فعا يشكل عليهم ويناولون قارئه أورافهم فيتلوها ويجيبهم عليها ولهندوات فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ونشاط في الإفتاء منقطم النظير وفي عام ١٣٩٥. عهيه الملك خالد رحمالله رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وعضواً في هيئة كبار العلماء ورثيسا للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلاى وعضواً في المجلس التأسيسي للرابطة وله مؤلفات كثيرة ومن أبرزها الرسائل الحسان، والود على يسر الإسلام، وغاية المقصود في الردُّ على ابن محمود، وتبيان الأدلة في إثبات الأهلة ، وهداية الناسك، وكمال الشريعة، ودفاع عن الإسلام، والإبداع شرح خطبة حجة الوداع وله فتاوى لو جمعت لجاءت أسفارا ضخمة يسر الله جمم التمم فائدتما ولم يزل على حالقه المثلى حتى وافاه أجله الححتوم مأسوفا على فقده فحزن الناس لفراقه حزنا شديدا وفلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠ من ذي القعدة سنة ٢٠٤ه الموافق ٨ من سبتمبر سنة ١٩٨٢م وصلى عليه في المسجد الحرام وخرج الهاس في جنازته وصار لوقع مصابه صدى في كافة أنحاء المملكة وخارجها رحمه الله وقد رثاه ثلة من العلماء والأدباء فمنهم أحمد الفنام ساكن الكويت وهي رنانة ومطلعها :

عزاء بنى الإسلام قد عظم الأمر وليس لنا إلا التجدد والصبر فشيخ المعالى غاب عنا مسافرا إلى ربه ضمّة اللحد والتبر فياقبر رفقاً بالذى فيدك راقد هنيئاً لقد خصصت بالفضل يا قبر لقد أظلمت مذ غاب منا مرابع كا ذهبت مذ غاب أيامه الفراً لقد كان بدراً ضاء فى الكون نوره ألا إنه الشيخ المبجّد أن والحبراً

وفلَّ قُواها الرزء واستوحش الصدر بموت حميد السمى وانقصم الظهر وسيرته بيضاء ما شابها غدر بفتواه كل يهتدى البدو والحضر يساعده في علمه المقـــل والفــكر لقد مشَّها من فقده الخزنُ والضرُّ مفتتة الأحشاء قد هالها الأمر مأنت الذى في الناس أضحى له قدر به قام مصروف وزال به نکر تصول على أهــــل الغواية يا مدرُ فعلت من الخيرات وليهنك الأجر وأهْليَّة ما أنت عن سرها غِرُّ صحيحا فلم يلحقك عار ولا وزر وذكراك مع طول المدى كلها عطر مآثرك أُلجـ لَى هي الطيب والذكر ونعام طول الدهر ليس لها حصر ويوم قيام الناس فهو انــــــا ذخر ورحمته تعدادً ما أسفر الفجر تسح على منواك ما سحت القطير

قلوب من الخطب العظيم تصدعت لقد أُيْلِمت في الدين يا صاح ثلمة فسمعته في الناس فعي فريدة فتاواه في البيت المحرَّم حجة ۖ وإن هو أعى العين فالقلب مبصر فها هي تنعاه الجــــزيرة كلها فها نجد من مناه عنها حزيدة لقد فزت عبد الله بالبر والبقي فصوتك يدوى في البسيطة مرشداً بمذودك الداعى لكل نضيلة فيا شيخ عبد الله هنئت بالذي توليت أحكام القضا بنزاهية سلكت لعمر الحق في الحكم منهجا فذكراك في كل القلوب مقيمة فإن غبت عنا أنت فى القلب حاضر قلمت إلى رب جـــزيل ثوابه بجازيك بالإحسان جوداً ومنسة عليك سلام الله يا ابن محسد سحائب من عفو الكريم هواطل ومنهم : محمد العبد الله السبيل إمام الحرم المكي ومطلعها :

وتذرى دماء متلة ومحاجر أصدقا تقول أم مصابا تحسادر نمیت الذی یبکیه باد وحاضر ويبكيه شبان ويبكى الأكابر ويبكيه تذكير ونبكى المنابر وأعيى رجالا وردها والمصادر ويبكيه طلاب ويبكيه حائر يدافع عن ملهوفهم ويناصر إذا زعزعت أحلام قوم أعاصر به يهقدى السارى وتنأى المخاطر به یرتضی خصم وتهـــدی ضمائر فكم غمر الجلاس منه جواهر تقاصر عنها باحث ومذاكر ومن حکم تجنی وهن نوادر

على مثل هذا الخطب تهمى النواظر ألا أبها الناعي لنا عـــــلَم الهدى نعیت الذی یبکیه کهل ویافسم نعيت الذي يبكيه محراب مسجد رتبكيه دور للعلوم ينسيرها ويبكيه حل المسكلات إذا عصت ويبكيه فصل الحق بالعلم مدهما بكته دوو الحاجات إذ كان ملجأ هو الجبل الراسي عَلَى كل حالة منارعلى درب التق فـــوق لاحب قرى بفضل الحـــــق قاض موفق هو الحبركم طابت نفـــوس ومتعت له مجلس برناده كل عالم تري الناس هذا وارد متعطش فكم كشفت أمجاثه من غوامض

یسی بها عقل وتزکو سرائر ونقل صحيبح أسندته عباقر مشافية أو دونته دفاتر وقد أكبرته جلة وأكابر فياحسرتا إذ ألحدوه وغادروا وبالقسط قوءام وللحق ناصر يفاصح مرًا تارة ومجاهر وأذعن من بعد العناد يساير محبة صدق قربة ومفاخر ويموم منها جاهل أو مكابر فأضحى هشنا وهو بالأمس ناغمر كما جاء نص في الصحيحين ظاهمــــر به فقدت أنهار عـــــــلم زواخر وقد سقطت في الأبتى وهي زواهر ويا لوعة الصادى إذا جف ماطـــــــر وكم واجم أضناه حزن مخامر تسكاد له صم الجبسال تناثر أقلُّل حـــــزى مرة فيكاثر تخفف عنها ما حوته الضائر

نوادر عـــــلم من فغون تنوعت قد استخرجت من كننز عقل مؤيد وما اللملم إلا مما رواه أثمة سرى ذكره في الأرض شرقا ومغربا وعم الأسى عربا وعجا لموته يجاهد في ذات الإله بحكة وفى الله لا تأخذه لومة لائم فكم ردعت أقواله من معاند له في قلوب العالمين محبة محبة أدين يرتجيها أولو النتي فيا أسفا قد صوّح النبت جده وإن انتزاع العلم في موته أهله فيالك من خطب جليل وحادث كما مُقدَّت في حندس الليل أنج مياخيبة السارى إذا غاب نجسيه مُكُم آسفٍ يبكى بقلب مبرَّح القسد الأحشاء أم م عوته فلله کم حاولت صبری فخانفی إله الورى ندعوك سرا وجهرة

فيا سيدى رجاك إنك قادر من الروع والأحزان يوم فراقه إ مريرة حب يوم تبلي السرائر سيبقى له فى قلب كل موحسبد يمن به رب رحـــــــيم وغافر سقى الله قبراً ضمه وابل الرضي همو نصروا حزب الإله وهاجررا فصبراً ينال الأجر من هو صابر فآل حيد إنما الصبر عزمة وأما الرزايا فالمهيمن جابز فإن مصاب المرء فقد ثوابه وأيام بؤس فرقة وفواقر وذى حالة الدنيا سرور وغبطة يروم صفاء الميش لا شك قاصر وقد خلق الإنسان في كبد فمن ولا شاهق أو قوة وعساكو وليس يردُّ الموت حصن ممنَّم يمر عليه\_\_\_ا بالمواعظ زاجر كغي زاجراً للمسرء أيامه التي فله هــــر بالفضائل زاخر مضى ابن حيد بالفاخر والتقي وفي عام (غبت) غيبته القسابر (جليل) أنت في النظم أعوام عمره 1 - EY .

أما تلامذة المترجم له في الرياض ، وفي سدير ، وفي القصيم ، وفي الحجاز فلا حصر لعددهم فهم بالمئات ، وقد خلف أبناء بررة أعرف منهم : عبد الرحمن وصالح رحم الله الفقيد برحمته الواسعة وعوض المسلمين بفقده خيراً ،

Lower Brown and Comment of the Comme

Market will be to the second of the contract of the second

عدد (١٨٤) ﴿ عبد المحسن الشارخي ﴾ من الفرعة في الوشم

هو العالم الجليل والنَّسابة الشهير الشيدخ عبد الحسن بن على بن عبد الله بن نشوان الشارخي ويلقب كآبائه وبني هه ( بالقاجر ) من بني تميم المشارفة ينتهى الجاورة لبلدة أوشيقر سنة ١١٢١ هـ و تربي على يدأبيه أحسن تربية وقوأ القرآن وحفظه وجوده ، ثم شرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة ، فقرأ على علماء أوشيقر وكانت زاخرة في وقته بالعلماء العاملين واستوطنها ، وذلك عام ١١٤٠ ه . وكان مشائخه معجبين بفرط ذكائه ونبله ، ثم بعد أن تغور ، وأدرك في الأصول والفروع سمت همته للتزود، من العلم والاستفادة فيه ، فرحل إلى الأحساء للأخذ عن علمائها نقرأ على آل فيروز وكانوا من أفقه زمانهم ، ولازمهم في الأصـــول والفروع والحديث ترجم له محمد بن حميد بكتابه السحب الوابلة ، فأثني عليه بسمة العلم نقلاً عن مجمد بن فيروز وقال عنه نقلا : إنه قدم علينا في الأحساء من أوشيقر بلد آبائها أولا وقرأ على الوالد مختصر المقنع إلى أثناء الفرائض ثم توفى الله الوالد فابتِداً على الفقير من أول المنتهى حتى أكله وكان فقيها تقيًّا صالحا دمث الأخلاق وله ملكة تامة في الفقه والفرائض والحساب ومن العربية ما يحيّاج إليه ، ثم طلب منى أهالى الزبير أن آذن له أن يكون إماما وخطيبا ومفتيا فأذنت له فصار إليهم وبقى عندهم مكرما معظا، في تلك الجمات مقبول القول انتهى ، ويقول الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى: إنه تولى قضاء بلد الزبير ، وكان المؤرخ الشيخ عمَّان ابن منصور ينقل عنه فقد نقل عنه نسب الوهبة حتى انتِهى به إلى بني عدى أحد بطون الرباب غير أن علماء الوهبة ردوا على عمَّان بن منصور ، وبينوا له نسبهم من بعد وهيب بن قاسم حتى ينتهى إلى مالك بن حفظلة على المترجم له ، فى الزبير ذا مكانة مرموقة بينهم ومحبة ، لما كان يتمتع به من أخلاق حسنة ، وكان موجما فى الأنساب والتاريخ وله مخطوطات ونقدولات حسنة وشهرة ببن فقهاء الحنابلة المتأخرين ينقد لون عنه ، وكان مرجها فى الفرائض وحسابها ، ورحل إلى بلدان عديدة فى طلب العلم مرض فى الطاعون الذى عم بلدان العراق وماحدولها ووافته المنية فى آخر شهر ذى الحجة سنة ١١٨٧ ه رحمه الله .

#### \* \* \*

### عدد (١٨٥) ﴿ عبد الحسن الخريدلى ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والناسك الورع الشيخ عبد المحسن بن سلمان بن محسد بن عبد الله الخريدلى من نواصر تميم وجده خريدل هو أول من هر المدنب جنوبى القصيم وحفر آبارها وجلب أخاه معجل من قرية الفرعة المجاورة لأوشيقر بالوشم وكانت مسكنهم وآبائهم فنزحوا للمذنب أولا خريدل ثم معجل وتملكوا فيها ولا يزال ملكم الرفيعة بالمذنب معروفا وقيل إن أول من عمرها ابن شامخ وقيل المقالا فالله أعلم .

ولد هذا العالم سنة ١٢٩٠ ه فى بلد المذنب ونشأ وتوعرع فيها فى بيت شرف ودين وحسب وأبوه من طلبة العلم وحملة القرآن وجده محمد أمير المذنب سنين طوية ثم لما مات خلفه على الإمارة ابنه صالح بن محمد عم المترجم له واستمر أميرا وقتل فى معركه المليدا عام ثلاثمائة وثمان من الهجرة وهى بين القصيم ومحمد بن رشيد وقرأ القرآن وحفظه فى المذنب ثم حفظه عن ظهو قلب وشرع فى طلب العملم بهمة ونشاط ومثابرة نقرأ على خاله عبد الله المحمد الدخيل قاضى المذنب وشقيق أمه ولازمه ملازمة تامة فى الأصول والغروع والحديث والتفسير كا قرأ على عبد الله ولازمه ملازمة تامة فى الأصول والغروع والحديث والتفسير كا قرأ على عبد الله

البليهد حيناكان يدور فى قرى القصيم للتعليم ووحل إلى عنيزة فاستوطنها سكنا له وفتح بها دكانا للبيع والشراء في المسوكف ولازم علماءها ومن أبوز مشائخته الجد صالح المثمان القاضي والخال عبدالله بنمانع والشيخعلي السناني لازمهم في أصول الدين وفروعه وكمان نبيها قوى الحفظولما أسس ممد السليانالشبيلي رحمه اللهالمسجد الجديد بمقيبلة سنة ١٣٤٤ تعين إمامانيه ومرشدا وواعظاوكانله صوتحسن وبجيد القراءةوظل إماما فيه إلى عام ٥٦ﻫ ففلح في مكانهم باللذنب فلم يسعفه الحفظوترا كمت عليه الديون وفي عام ٥٥٨ تعبن قاضيا في نجران فأحبه أهلها وسددف أقضيته وتزوج فيها زوجين فقوفق نزوجه الأخير والحكن الأولى لما رأته محبًا للثانية مع عدله أخذتها المغيرة وتغكرتعليه وأخذت تجابهه بالشقائم وأتمبته وطلبت مغه الفراق فلم يجبها فحضر إخوتها بالليل بمؤامرة دبرتها الزوجة فخنقوه حتى مات رحميه الله وما إن علم بذلك أمير نجـــران حتى بعث لابن أخته على بن صالح النعيم بعنيزة برقية يخبره بما وقع ويحبس أحد الجناة وهرب الناني واسمه حسن إلى الإمام يحيي ولم يوافق على تسليمه فبعث على النعيم إلى ابن أخيه في المذنب بالبرقية وأعلمه الخبر فسافر إلى نجران طالبا الثأر واعترف الجانى كا اعترفت المرأة بالتواطؤ وعرضوا دوات فلم يوافق على قبر لها فحكمت الحكمة بقتل الجاني فنفذ فيه حكم الإعدام ، وسجنت الموأة سنين وظل الثاني عند يحيي المعقلا في سجن صفعاء ولاأدري ماذا آل إليه أمره وصدق الله إذ يقول ولكم في القصاص حياة يا أولى الألهاب وكان مُقتل المغرجم له في شوال سنة ١٣٣٠ ه فرحه الله برحيَّة الواسعةوالمترجم لهبنات من بنت المهيزع وكان آية في الزهد والورع والاستقامة في الدين.

وفي سنة ١٣٩٢ ه انتهت عمارة مقدم الجامع الكبير بمنيزة .

#### عدد (١٨٦) ﴿ عبد الحسن الحقيل ﴾ من المجمعة

هو العالم الجليل والشيخ الورع الزاهد عبد الحسن بن عبد الله بن إبراهيم ابن عبد المحسن الحقيل وهم من قبيلة عنزة ولد هذا العالم في مدينة المجمعة سنة ١٣١٤ وتربى يُربية أبوية حسنة وقدرأ القرآن وحفظه ثم شرع في طلب العلم بهمة عالية ومثابرة وقد وهبة الله قوة في الحفظ وسرعة في الفهم ولازم علماء سديرسنين ومن أبرز مشائخه وأكثرهم نفعا له الشيخ عبدالله بن عبد العزيز العنقرى لازمــه في جلساته كلهافي أصول الدين وفسروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية أنقدب للارشاد والوعظ في بمض أهجر البادية وأحبوه وألفوه وغـــزا الملك عبد المبزيز اجراب وتربة وجدة وحائل وفي سنة ١٣٣٢ ﻫ تمين قاضيا في قرية الغروبي واستمر قاضيا وموشدا ومدرسا فيها قرابة ثلاثين عاما وفي عام سنة ١٣٦٢ ه تعين قاضيا في بلدة حرمة وفي عام سنة ١٣٦٧ ء استمفي من القضاء فعاد إلى المجمعة وظل فيها إلى سنة ١٣٧٤ ه نفيها ألزم بالقضاء في بلدة عرجا وظــــل في القضاء فيها إلى سنة ١٣٨٦ هـ عندها أحيل إلى الماش النقاعدي وعاد إلى وطنه في المجمعة وتجرد للعبادة والتلاوة وملازمة المسجد حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده في يوم الأحد المــوافق ١١ من ربيع الأول سنة ١٣٧٩ ه وقد خلف أولادا أعرف منهم إبراهم وعبدالله رحم الله المترجمله برجمته الواسمه ولايفوتنيأن أنوه بالثناءوجزيل الشكر للأستاذ الغييل صاحب المؤلفات الشهيرة الأديب الشيخ عبدالله بنحد الحقيل الذي وافاني بترجة ابن عمه عبد الحسن فأكثر الله من أمثاله الفافعين.

عدد (١٨٧) ﴿ عَبْدُ الْوَهَابِ بِنَ فَيْرُونَ ﴾ من أوشيقر وسكنوا الأحساء

هُو العالم الجليل والفقيه المتبحر الشيخ عبدالوهاب بن محمد بن عبد الله بن محمد أبن عُبْدَ الوهاب بن عبد الله بن فيروز من أوهبة تميم أصلهم من أوشيقر في الوشم ثم أنتقل جَدْهُم منها إلى الأحساء ولد يوم الثلاثاء ١ من جَادى الآخرة شنة ١١٧٧ هـ في الأحساء ورباه والده محمد أحسن تربية وكان عالمًا جليلاً وكذا جاه فهو من بيت علم وشرف ودين فقرأ القرآن رحفظه على مقرىء الأحساء ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء الأحساء ومن أبرز مشأنخه أبوه المعلامة محمد بن فيروز لازمه في أصــول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية كما أخذ عن السيد عبد الرحمن الزواوي وعيسي بن مطلق لازم هؤلاء سنين حتى برع في فنون عديدة وقرأ على عبد الله بن سيف المتوفى سنة ١١٨٩ م وكان واسم الاطلاع في الأصول وفي الفروع وفي الحديث وعبادم العربية كلها وقوى الحفظ سريع الفهم تفوق على أقرانه بنبوغه وأكب على كتب والأدب جلس للطلبة فالتف إلى حلقته طلبة لاحصر لعددهم ومن أبرزهم عبدالله ابن داود وأحد بن حسن بن رشيسند الحنبلي وله حواش مهمة فنها خاشية على شرح زاد المستقنع للبهوتى بلغ به إلى الشركة فاخترمته المنية قبسل إتمامه وهذه الحاشية مرجع لفقهاء الحنابلة ومخطوطة لم تطبع وينقسل فيهاعن والده محمد وفيها فوائد نفيسة ونظم سلس قوى وضوابط ويقول الشيخ محمد بن مانع إن له حاشية 

شرحًا على الجواهر المسكنونة للأخضري في المعاني والبيان وله نظم قـــوي كما ذكر أن ممد بن حميد مؤلف السحب الوابلة جمــــم حاشيته على المنتهي وعلى الرُّوضُ المريم فجاءت عشر كراريس وفي مخطوطة بقلم العم عبد الرَّحْن بن محمد القاضى بأنه قرأ على علماء المسجد الحرام سنة ١١٩٦ هـ وجاور بها سنتين ومرض فيها سنة الوباء الذي أصاب مكة سنة ١١٩٨ ه فشفاه الله منه فسافر منها إلى بلد الزبير فقرأ على علماء الحمَّابلة بها وقد كان بينه وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب خلافات وكذا بين أبيه محمد والشيخ محمد رسائل أورثت بينهما وحشة وحزازات انتهى كلام العم عبد الرحمن وقد انقرض اليوم نسلهما وكان ينقسل بحاشيته عن أبيه وعن جده وعن شيخ أبيه ابن ذهلان أحد وكان إماما وخطيبا لجامع الأحساء قبل رحلته عنها وكان شاعرا بارعا في الشمر ذكره ابن بشر في عنوان المجدود كر أن وفاته في سابع رمضان سنة ١٢٠٣ ه ولم يعين مكان الوفاة وأما ولادته فذكر أنها في سغة ١١٧٧ هـ كما أثبتناه وأما الزركلي في أعلامه فذكر وفاته عام١٢٠٥هـ فى بلد الزبارة من ساحل بحر عمان نقله عن ابن حميد ولم يذكر الشهركما ذكره ابن بشر ووافق الولادة ما أثبتناه وله رسالة سماها إبداء المجهود والقول السديد في جواز التقليد وله تلامذة كثيرون ومنهم الشيخ عبد الله بن داود وكان كثيراً ما يلمنز فى حاشيته ويقول كشيرا ويعايا بهاوينظم ضوابط ويأتى بتقاسيم بديمة توفاه الله في بلد الزَّبارة على أكثر المراجع كما أسلفنا في غضارة شبابه وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة قضاها فى العلم تعلما وتعلما وتأليفا وله مخطوطات نفيسة بقلمه وقد رثى بمرَّاث عديدة فرحمه الله برحمه الواسعة آمين .

12 22 CO CO W. CO CO .

### عدد (١٨٨) ﴿ الوالد الشيخ عَمَّانُ بن صَالَّحُ القَاضَى ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة النبيل المحقق المدقق الورع الزاهد الشيخ الوالد عمَّان بن صالح بن عمَّان بن حمد بن إبراهيم بن عبد الرحن القاضي من أوهبة تميم نزح جده إبراهيم بن عبد الرحمن من أوشيقر إلى الجمعة سنة ١١٣٥ﻫ بعد حروب طالت، ثم نزح من المجمعة إلى عنيزة سنة ١١٦٥ ه. وهو جد القضاة علم وشرف ودين ، فأبوه عالم نجد ومفتيها صالح المثمان وجـــده عثمان من أعيان عنيزة وصاحب بيت للمال للامام تركى وابعه فيصل وتوفى سنة ١٣٩٤ هـ . وجده من قبل أمه عالم نجد في زمنه محمد بن عبد الله بن مانع وأخواله الثلاثة عبد العزيزُ وعبد الرحمن وعبد الله كلهم علماء فهو من بيت علم ونسب عربق وولد في ٥ من شهر رَجِب من عام ألف وثملاثمائة وثمانية من الهجرة ، وكان والدُّه إذ ذاك يطلب العلم في الأزهر الشريف بالقاهرة فرأى ليلة ولادته في منامه وهو في رباط المفاربة نوراً أضاء له الجامع الأزهر ثم قدم إلى الحجاز بعد وقعــة المليدا وزار عنيزة ورباه أحسن تربية . وغادرها موصياً به أخويه حمد إومحمد المثمان ، فقاما بتربيته خير قيام فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن على آل دامغ وحفظه تجويداً ثم حِفظه عن ظهر قلب وصار يدارس خاله الشيخ عبد الله بن مانع وزميله شيخنا عبد الرحمن بن سمدى وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومنابرة مقرأ على علماء أعديزة والوافدين إليها ومن أبرز مشائخه والده الشيخ صالح بن عبَّان فقد لازمه من عام ١٣٣٤ هـ . إلى وفاته عام ١٣٥١ ه · وهو أكثر مشائخه نفعاً له وقرأ على خاله الشيخ عبد الله

ابن مانع مُذ كان يافعا حتى توفى والده صالح وقرأ على الشيخ على المحمد السنأني في أم خار ، قرأ على هؤلاء أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وعسلوم العربية كلها والحديث وأجازه إبراهيم بنعيسي ووالده صالح إجازه بصند متصل وقو أعلى ابن خاله الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع في عسلوم المربية لازم من. تقدم في جلساتهم كلها بجد، في الطلب ومثابرة ، وقرأ على الشيخ على بن ناصر أبو وادى في الحديث وأجازه بسنده كاقرأ علىزميله الذي لايفارقه ليله مع نهاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدى في الفقه والحديث ، وظل مع زميله أربعين سنة ليله مع نهاره أولها في مراجعة دروسهما علىمشابخهما المتقدم ذكرهم وآخرها في كتبب ابن تيمية ، وابن القيم حتى توفى الوالد، وكانا أخوين من الرضاعة وبينها صداقة ومودة وكان مَن يعزم واحداً منهما يذهبان معا إليه ويقول عبد الله البسام بترجمة إبراهيم بن جاسر بأن الوالد أحد تلامذته ولم يذكره من مشائخه في ترجمته لوالدنا وكان كثير الذكر في كل أحيانه ، حتى صار له إلغة لا عن كلفة ويحافظ على أوراد الصباح والمساء، وكان من أوعية العلم وعنده قوة في الحفظ واسع الاطلاع في فنون عديدة ، وكان مشائخه يمجبون من فرط ذكائه ونبله ، ويقولون سيكون لهذا الفتى شأن، ويقول العم صالح للنصور أبا لخيل رحمه الله: إن العلامة محممة الشنقيطي، لما رحل من عنيزة إلى الزبير واستوطنها في خلافات كانت بينه وبين مبارك الصباح وسالم فسأله بمض الطلبة ، من العجديين مَن خلفت عن يشار إليه بالأناءل من تلامذة الشيخ صالح المثمان فقال ابنه عثمان بن صالح وعب الرحمن ابن سمدى ومحمد المبعد الله بن مانع هم أعيان تلامذتنا وتلامذة الشيخ صالح

ابنَ عَمَانَ وَكَانَ الشَّيْقِيطِي ضَيْمًا للجد صالح ويقرأ الوالد عليه في الليل وربمــا طلم القجروهم على سراجهم فى الحديث وفى علوم العربية كلها وربما كان معه زميسله شيخنا ابن سعدى وصفه شيخنا عبد الرحن بأنه آية في كل فن واسم الاطلاع وطلب منه عام ١٣٦٢ ﻫ بأن يقوم بقدريس الطلبة في الكتبة وبالإمامة والخطابة ووَسَّط المم محمد العلى المنصــور لما عجز عنه واعتذر منه فقبل عذره وقد استناب محمد المفصور إلى أن قدم من الحج كما استناب الجد صالح والدنا عمَّان بنصالح حين مَرْضُ شَهْرِينَ عَلَى الإمامة والخطابة في الجامع وكان مشغونًا بالمطالعة ليله ونهاره وأكبُّ على كتب ابن تيمية وابن اللَّهِم فكانت صَبوحه وغَبوقه مع زميلت. وكان آية في حسن الخلق من تواضع وعزة نفس ونزاهة وصيانة واستقامة فىاللدين وكان يُحبُ إصلاح ذات البين وقضاء حوائم المسلمين في كتابة وثائقهم ورسائلهم وعَقُودً أَنكُمُ حَتَّهُمْ طُولَ حَيَّانَهُ ويعاملُ الفلاحين فينظر المسر ويتجاوز عن الموسر ويتُرض الحجتاج وبدين ذا الحاجة الملموف وعنده غيرة عظيمة متى انتهكت محارم الله وكان أهل المعاصي يتهربون منه ويهابونه وكان يصدع بكامة الحق لا يخلف في الله لومة لائم تمين إماماً في جامع أم خار عام ألف وثلاثمائة وثلاثين من الهجـــوة بموجب خطاب رفعه لوالده جماعة المسجد فألزمه بذلك وماكان له بُدّ من إرضاء والده وظل في الإمامة بعد وفاة إمام أم خار سلمان بن دامغ رحه الله عام ١٣٢٩هـ في شؤال فسكان يقرأ بمكتب أبن القيم وتفسير ابن كثير وفي البخاري ومدارج السالكين ويتشكل على القراءة شيخه على المحمد السنان كلاماً جزلا وربمــا قرأ في زاد المعاد وإغاثة اللهفان وفي رمضان بلطائف المعارف لابن رجب وكان يحفظ كثيراً من المتون كالدليل والرحبية والسراجية وعقيدة السَّماريني والواسطية

وملحة الإعراب ومتممة الآجرومية والقطر والألفية والبيتونية في المصطلح ويكرر محفوظاته مع تكرار مطالعة شروحها وكان مرجعا في الفرائض وحسابها وله الباع الواسع في عسلم الأدب والعاريخ ومعرفة الأنساب إلا أنه لا يحب المظهر والشهرة وكان عمدة في الوثاثق تعتمد القضاة على قلمه وكان خاله الشيخ عبد الله يستشيره في كشير من قضاياه لأنه رحمه الله ورعا فيراجع له كلام فقهائنا جلس للطلبة فى جامع أمخار فالتف إليه طلبة كثيرون بمد صلاة العصر والمغرب والفجر ومن أبرز تلامذته النابهين الشيخ عبد الرحمن بنعقيل قاضي جيزان والشيخ محمد ابن عبد العزيز المطوع قاضي المجمعة وعنيزة وصالح الجارد قاضي شقراء وحمسا البراهيم القاضي مدير مدرسة البدايع وعبدالله المحمد المطرودي وكان يحفظ صحيح البخارى وعبد الحسن السلمان وعي عبد الله الصالح القاضي وعبد الله العسالح ابن عَقيل وسلمان بن محمد الشبل وقرأت أنا عليه عام ٦٠ وكان تدريسه في النهار بالفقه والحديث وفي الليل بالفرائض والعربية وكان حسن التعلميم وله حواش مفيدة وتعليقات من تقرير مشائخه وهما يمر عليه أثناء مطالعة فمنها حاشية على مغنى اللبيب لابن هشام بالعربية وحاشية على بحرق على ملحة الإحراب وشرح على متممة الآجرومية وحاشية على دليـل الطالب وعلى الكافية الشافية وعلى السفارينية تعليقا وفيه فوائد ونقولات نفيسة وجمسم كتبا في الوعظ والإرشاد من كتب ابن القيم حادى الأرواح وإلجواب الكافي والمدارج وإغاثة اللمغان ومن كتب ابن الجوزي وابن رجب فجاء مجلداً ضخما يردده على جاءته بمد تفسير ابن كشير ومواعظ انتقاها لشهو رمضان لاتزال تقرأ على جاعتها بهما وكانت أهماله المتقدمة كلما لوجه الله والدار الآخرة وكان يتدارس القرآن مع زمياله

شيخنا عبد الرحمن وعبد الححسن الجنيني وسلمان العلى الزامل ودارسته رحمه الله المفرب سنين ، وكان كشير التلاوة والعبادة ، وله حزب من الليل لا يتركه ويتفقد جاعة مسجده وربما نصح المتخلف أو رفع به ، وكان يسمى حمامة السجد لكثرة بقائه فيه ومرابطته وعنده مكتبة حافة بالمطبوعات، والمخطوطات الأثرية الغفيسة التي لا تقوافر عندكل أحــد ورثها من أبيه ومن متروكات العلماء التي كانت توضع عند أبعه ثم عنده ثم عندنا غرفتان نسميهما غرفتا الكتب الكبرى والصغرى وكان تدريسه على طريقة والده وزميله بجمعهم على كتاب واحد وفي عام ١٣٣٧ هم. حج هو وزميله شيخنا فرضه، ومعهما جمع من أعيان البلد ورُشح مرتين للقضاء في عنيزة فامتنع تورُّعاً منه حينها أرهقت خاله عبد الله الشيخوخة والمرض وذلك في ٢٠ جاد آخر سنة ١٣٦٠ ه . وصادف الملك عبد العزير في القصيم وكان جماعة عنيزة وأميرها قد ألَحُوا برسائلهم عليه وهو فى الرياض بطلبه ولما قدم إلى القصيم بمثوًا له برسألة يطلبون منه إلزامه وحضر الملك إلى عنيزة فذهب إليه الوالد بمد معركة دامت رسائلها بينهما في هــذا الشأن بين أخذ ورد وبعد أن استنجد الوالد بالشيخ هوبنسليم بمساعدته فأجابه همر بأنني أنا الذى مشير عليه بأن لايقبل عذرك فقد تمين عليك وبجب طاعة ولى الأمر وسيوفقك الله ويسددك والعافية ثوببارد واكن هذه متمينة عليك فصار خصا له فاتصل والدى بالملك فيمنزل خاله وجرى مَمْرَكَةُ بَيْنُهُمَا وَنَقَاشَ حَادُ فِي ٧ رَجِبُ سَنَّة ١٣٩٠ﻫ وَأَالِحٌ عَلَيْهُ وَالْوَالِدَعْبَانَ مَصْمَم على الامتناع فقال تزعلني باعمان فقال برضي بي أزعلك و ترضى عني بقبول عذرى فاعف عنى عفا الله عنك وقام الوالد فقبَّل ما بين عينيه ورأسه وبكى في وجهه فأخذ يُـكُـرِر يهون عليك تزعلني وتزعل جماعتك الذين اختاروك لهم فقال زعلك علي ً

اليهم وترضى عنى بعد أهون عليَّ من سخط الله عليَّ غداً واستدل بحديث ليأنين على القاضي يوم يتمني فيه أنه لم يقض بين اثنين في تمرة ومن ولي القضاء فقد ذُبح بغير سكَّين وقال الوالد له : لقد أوضحت عذرى لك في خطاباتي فقال له الملك : ما رغّبني فيك إلا خطاباتك فحلف له بالله العظيم بأنني لا ألتزم به فاقض ما أنت قاض فيَّ عندها عرف الملك بأن لا فائدة في الإلحاح ، فقال : من ترونه صالحا إذا كان يزعلني عُمَان فقال الأمير عبد الله:نظرك أعلى فيمن تراه صالحا لها وقال الخال عبدُ الله : سَأْتَذَكُّرُ أُو تَصْبُرُونَ، لَعْلَ الله أَنْ يَعَافِينِي فَقَالَ: لَا يُحَبِّ تَكَلِّيفُكُ بَهُذَا السن ، ثم اليَّفت إلى الأمير فقال : ماتقو لون في محمد بن مقبل فقال الأمير: إن كان راعي المنسى قاضي البكيرية نعلى المين والرأس فقال: نعم ، هو راعي للنسي فقال الجاعة الحاضرون نعم الرجل فقال المقد نصبناه فيكم وبعث برسالةمع الساعى الحصان إليه بالتعيين، وبرسالة مماثلة لها بتعيين السبيل عبد العزيز خلفا له على قضاء البكيرية وحدثتي عبد الرحمن الحمد المصيريع رحمه الله قال: إن الساعي دخل على الشيخ محمد بن مقبل وبحن عنده فسلمه الخطاب فارتمدت مفاصله كأنه حية وقال محمد الله على المانية فما بعد الثمانين قضاء لقد قبلت العزل ولم أفبل القعيين أه.

أجاب الملك بخطاب مُبكى وفيه: وهل بعد الثمانين إلا القبر فلما قرأه الملك بكى وقال لمن حوله كلنا ساعتنا إحدى عشر لم يبق منا سوى ساعة و ترحل ، وفى عام ١٣٠١٣ ه. حج الوالد عبان ووصل الملك رحمه الله بعد الحج فى ١٠ من محرم عام ١٣٠٦٤ ه. لاستقال ضيفه فاروق ملك مصر وكان الوالد قد تأخر فى مكة فزار الملك فى قصره للسلام عليه بالمعابدة فعانقه ورحب به أجل توحيب ، وقام يُذكر الوالد ما دار بينهما فى منزل الخال ابن مانع وأراد الملك إسكان الوالد فى بيت

فقال إلى ساكن في بيت الأرقم بالصفا وسأتوجه إلى القصيم فودعه وقال له زرنا في الرياض وعاد الملك إلى جدة ويقول عبد الله بن سلمان بن حمدان وزير المالية وهو الذي أدخل الوالد عليه إن الشيخ عمان لما خوج قال الملك العلماء يتسابقون إلى منصب القضاء وعمان يكلمني وأنا ألح عليه وفرائصه ترتمد فرقاً مني ويتسول شيخنا عبد الرحمن كل من جالسته وزاملته أجده يلم بفن أو بفنين ووالدكم بارع في فنون عديدة فني كل فن أبحث معه فيه أقول هذا هو فنه المختص به ولكنه لا يحب المظهر والشهرة وكان حاضر البديهة انتهى .

وكان يختم مجالسه عند الناس بمد الظهر وبعدالعشاء الآخرة بفائدةمن كتب ابن القبم رحمه الله أو بالآداب الشرعية لابن مفلح على طريقة والده وليلة في كلُّ أسبوع عند عبد الله بن محيسن بن حمود في أعلام الموقعين ومدارج المعالكين مرَّة بهذا ومرة بهذا وكذا في الفصل ما بين قيام برمضان عنده ويمتليء الجلس فيكون ممتعًا شيقًا وكان حلمًا لايرى الغضب في وجهه طلق الوجه أبيض اللون مشرباً بالحرة ربعة من الرجال محيف الجسم قليل الشمر وكان يحنســو على الفقراء والجاويج ويواسيهم بما يقدر عليه ويناصح الولاة ويتفقد جاعته ويرفع بمنيتكرر غيابه عن حضور الجاعة وإذا حدث أجد في مجلسه بنيبة أو نميمة رد عن عرض الغائب وسكت المتبكلم أو قام من المجلس ويكرر طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وربمسا صده بكلام آخر ثم نصحه سرا وكان آية في السخاء والكرم وفي كل خلق جميل وكان من أوعية الحفظفما يمر عليه لايقطرق النسيان عليه إلا قليلا ومرجماً في التاريخ والأنساب ويتمثل بالحكم من الشعر كأبي تمام وجرير

والمتنبى وأبى العباهية والمعلقات السبع وسبق أننا ذكرنا جمعه كتاباً وشعه كثيراً من الفظم القوى ورقائق أبى العباهية كان يقرؤه على جماعة مسجده بصوته الحسن المرخيم السلس مهاه تذكرة أولى الألباب فى الاستعداد ليوم الماب وفيه آلات وأحاديث فى الترغيب والترهيب وأحدكام وقصص مخطوط بقلمه الغبر الفائق فى الحسن مكوس خسين ملزمة وكان يتمثل فى مفاسبات بقول أبى الطيب: فى الحسن مكوس خسين ملزمة وكان يتمثل فى مفاسبات بقول أبى الطيب: ودرس البلية من لا يرعوى عن غيه وخطاب من لايفهم

وبقوله :

وليس يصبح فى الأفهام ألى عند إذا احتاج النهار إلى دليل ومتى قدم مسافر طال سفره يقول متمثلا:
وقد يجمع الله الشقيتين بعدما

يظنان كل الظن أن لا قلاقيا

وربما تمثلی بنظم الشافعی : ومن بجمل الدنیا · الخ · و و بقوله : شکوت إلی و کیم سوم حفظی الخ · و بقوله : ولولا الشعر بالعام میزری

لكفت اليوم أشعر من لبيد

ومتى مات عالم أنشد قول أبى فراس:
سيذكرنى قومى إذا جد جدهم
وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر

أو إذا هلكت أسد المرين ولم يكن لها أثر في الفيل ساد الثعالب كذا القمرالساري إذا غاب لم يكن له عوض في الجو إلا الكواكبُ

وبتول أى الطيب:

يقضى على المسرم فى أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن ويخفظ كشيراً من الأمثال العربية والعامية ويستشهد بها فى مجالسه فكانت مجالسه متعة للجليس وله نسكت حسان فكان سمراً للمتحدثين بعده وعلى لسانه دائما إذا شاب الغراب أتيت أهلى البيتين وله مخطوطات كثيرة ومهمشة مما يمر عليه من تقرير مشائخه ومن فوائد أثناء مراجعته وكان وصولا للرحم يتحبب إلى الحلق بالإحسان إليهم ولهما ثر خالدة ومكانة مرموقة عند الولاة ومحبة عند الخلق الكان يتصف به من خلق حسن .

وإذا أحب الله يوماً عبده ألتى عليه محبة فى الناس ويتحدث كثيراً بما صبح عن رسول الله ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق فيكان رحمه الله متخلقاً بذلك وكان يتوجع من تغير الناس ويقول ألا هل معين على غربة الإسلام ويزهد فى الدنيا ويرغب فى الآخرة ولقد حفظت منه:

فير لبامها نسجات دود وخير شرابها قيء الذباب وأحلى ماينسال المرء قيها مبال في مبال عستهاب

وكان يخرج مع كل جنازة فسيزور قبور آفائه وأقاربه ويزور الموضى فيهدعو لهم ويرقيهم وكان يقول لينوا لمن يجفو نقلًّ من يصفو لايتمثل لهم دائمًا بأبيسات

بشارة بن برد:

إذا كنت فى كل الأمور معاتباً صدية ك لم تلق الذى لا تعاتبه إلى آخر الأبيات وكان كثير الصيام فى الاثنين والخيس، وألم البيض وغيرها وفى الجلة:

لو أنظم الزهر النجوم قلائداً في مدحه لم أقض حق صفاته وكان ذا عقل راجح ورزانة وحزم بخاطب كل أحسد بما يناسب حاله وقد جمع تاريخا لحوادث نجد ووفيات أعيانها في سبع كراريس إلا أنه غسير موتب ومعه النصائج التي ترد ويطلب قراءتها في المساجد وغيرها بما لابمت للتاريخ بصلة وسنجردها بإذن الله إن ساعد الوقت ومن ثم نطبعهــــا ظل المترجم له في إمامة مشجده والقدريس والإرشاد والوعظ إلىأن وافاه اليقين مأسونا على فقده فيمساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ من شهر ربيع الأول من عام ١٣٦٦ ه وحزن الناس لفقده وصلى عليه شيخه وزميله عبد الرحمن بن سمدى بعد صلاة المغرب وامتلا الجامع الكبير بالمصلين وشيعه أهل البلد ولم يعهد لجنازته مثيل من قبله وقرأ شيخنا بصلاة المغرب بالركمة الأولى بعد الفاتحة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لمم جنات الفردوس نزلا ، وفي الثانية إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات سيجمل لهم الرحمن ودا بصوت رنان رخيم مبك يقف على كل جسلة ولم يتمالك نفسه من البكاء وكذا من خلفه وكان لقراءتهما في الموقف مناسبة وصلى عليه صلاة الغاثب في جوامع عديدة ورثى بمراث كثيرة فنها مرأبية شيخه وزميله محمد بن عبد العزيز ابن مافع وهي رنانة وعلى حرف الحاء وقد فقدتها منذ زمن كا بعث إلينازميله الشيخ الحناكي بتعزية ضمنها الأبيات الآنية :

مت القضاة فقيدها فأراعني داك النبا

نعوا نقمدآ صالح\_\_ا المكارم والتقي جهم حقا فقدنا عمان ذاك المجتبى فاصحا فعجبت الظل الذي لم ينبسط حتى انطوى وعلى إناء ش\_بيبة في وقت ما امتلاً انكفا أرخت عام وفاته يغفر لهم ماقد مضي

وقد خلف أبناء الثلاثة محور التراجم هذه أحدم محد بن عثان بن صالح القاضى وعبدالرحمن العباني أحد طلبة شيخنا بن عودان وصالح العبان أحد خريجى المعهد العلى وألم به المرض فسافرنا به إلى لبنان سنة ١٣٧٤ ه وظل يتعالج لمرضه العمدرى سنين ومن بعد ذلك نقلناه إلى القاهرة فظل سنين ولم يقدر له الشفاء وتوفى فى القاهرة ودفن فى مقبرة السعوديين بالمجاورين فى حى الشافمي رحمه الله وذلك فى شوال عام ١٣٨٥ ه وله أحفاد تخرجوا من الجامعات فرحمة الله على المترجم له فى شوال عام ١٣٨٥ ه وله أحفاد تخرجوا من الجامعات فرحمة الله على المترجم له فلقد كان آية فى العلم والومل والزهد والورع والاستقامه فى الدين وفى أسبوع وفاته غرة ربيع الآخر عام ٣٦ ه وصل الملك عبد العزيز رحمه الله إلى القصيم واستقبل غرة ربيع الآخر عام ٣٦ ه وصل الملك عبد العزيز رحمه الله إلى القصيم واستقبل فيه استنبالا حارًا وعرض أهل البلد لمقدمه وفيها وفاة المرحوم صالح اليحيا السلم وكان رجلا صالحا ومن حملة القرآن .

عدد (۱۸۹) ﴿ عَمَانَ بِنَ قَائِدَ النَّجِدِي ﴾ من حوطة سدير أو العيينة

هو العالم الجليل والححقق المدقق الفقيمه المتبحر الشييخ عُمَانَ بن أَحِمَدُ بن مِعْمِدُ ابن عُمَانَ بن قائد النجدى يقول الزركلي في أعلامه إنه ولد في العيينة شمال غرب عن الرياض لم أقف على مرجع لنسبة ولكنه قد صاهر آل ذهلان وهم خواك وفي بعض للراجع أنه ولد في حوطة سدير سنة ١٠٣٧ ه ونشأ نشأة حسنة وقرأ المترآن بنجد حتى حفظه وقرأ على علماء العيينة وما حولها ويقول الزركلي وهو ينقل عن محمد بن حميد بالسحب الوابلة وعن ابن بشر فيا ذكره عنه يقول إنه رحل إلى دمشق فقرأ على علمائها وانقل إلى القاهرة فقرأ على علمائها وتوفى سنة ١٠٩٧ ه، وهو فقيه من أفاضل المنجديين له هداية الراغب شرح عمدة الطالب وحاشية على المنتهي مخطوطة والكتابان من مخطوطاننا، قلت وقد طبع الأولوله حواش على كتب الفقه منهدة ورسالة في الرضاع ونجاة الخلف في اعتقاد السلف واختصر درة النواص مع تعقيبات يسيرة انهي من الزركلي بتصرف يسين واختصر درة النواص مع تعقيبات يسيرة انهي من الزركلي بتصرف يسين واختصر درة النواص مع تعقيبات يسيرة انهي من الزركلي بتصرف يسين واختصر درة النواص مع تعقيبات يسيرة انهي من الزركلي بتصرف يسين واختصر درة النواص مع تعقيبات يسيرة انهي من الزركلي بتصرف يسين واختصر درة النواص مع تعقيبات يسيرة انهي من الزركلي بتصرف يسين واختصر درة النواص مع تعقيبات يسيرة انهي من الزركلي بتصرف يسين واختصر درة النواص مع تعقيبات يسين واختصر درة النواص مع تعقيبات يسين النوركي بتصرف يسين واختصر درة النواص مع تعقيبات يسين النوركي بتصرف يسين واخترابه المناء واخترابه واختراب

(مشائخه) رابط فى الحرم المسكى ولازم علماء المسجد الحرام زمنا فى الأصول والفروع والحديث والتفسير والعربية وأجيز بالرواية وتقدم النقل عن السحب الوابلة فى رحيب له إلى دمشق والقاهرة وقراءته على علمائها وعلى علماء بلده وماحولها وكان فتبها لا بجارى ومن قرأ شرحه على العمدة وحاشيته على المفته وكان منهما سمة اطلاعه فى تقاسيمه وكثيراً ما يعابى وينظم القواعد نظماً بديعاً وكان مرجعاً فى الفرائض وحسابها وله الباعل الطويل فى الأدب والتاريخ وفى الشعر جلس للطلبة فى المسجد الحرام وتعين إماما ومفتيا فى المقام الحنبلى زمنا ثم رجع إلى وطنه وجلس للطلبة ووفد إليه طلاب العلمين كل صوب وانتهى الإفتاء والتدريس واليه وضربت أكباد المعلى إليه للاستفادة من علومه واشهر فى نجد وكان من أوعية العلم والحفظ ولا يزال شرحه وحاشيته مرجعاً للفقهاء والمؤلفين ينقلون عبها أوعية العلم والحفظ ولا يزال شرحه وحاشيته مرجعاً للفقهاء والمؤلفين ينقلون عبها لفائدتهما فإنه لم يصنف فى المفقه على منوالهما وله مخطوطات كثيرة ولم يعلنم من لفائدتهما فإنه لم يصنف فى المفقه على منوالهما وله مخطوطات كثيرة ولم يعلنم من

مؤلفاته سوى شرح العملة ، ترجم له عبد الملك بن إبراهيم آل الشييخ ، إلى آخِر شرحه هداية الراغب صفحة ٢٠٠١م وقال هو الشيخ العالم العلامة الفقيه المدقق عمان ابن أحد بن عبَّان بن أحمد بن قائد النبجدي مولدا الدمشق رحلة القاهري سكنا وملغناً ، وذكر مولده بالعيينة وأنه قرأ على ابن عمته الشيخ الفقيَّه عبد الله ابن ممد بن ذهلان وهن غيره من فقهاء نجد حتى برع في العلم ثم رحل إلى دمشق وتفقه على مشائخ أجلاء ومنهم الشيخ محمد البلباني والشيخ عبد القادر التغلبي وهو الميوفي كما ذكره عبد القادر بدران سنة ١١٣٥ ه. فبينهما فرق بالوفاة بين وهو جائز ومحتمل أعنى مانقلته من للرجع أنه أحد مشائخه فلملَّه للتلذة أقرب بماذكره عبد الملك بن إبراهم لفارق وأردف يقول وقرأ على الشيخ محدأ بو المواهب وقد حصلت بينهما مناظرة فيما إذا تساوى الجرير وغيره في الظهور أو زاد الحرير في الظهور إلى آخره فقال الشيخ أبو المواهب بالحلمادام السَّدى من الحوير واللحمة من غيره وقال الشيخ حمَّان بالحرمة ما دام الظاهر هو الحرير بقطع النظر عن كون الحرير هو السدى وطالت بينهما المفاظرة والصواب في هذه المسألة يقوله عبدالملك مع الشيخ عبَّان وقد وافقه الملامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن والعلامة عبــد الله ابن عبد الرحن بابطين خلامًا لحمد بن فيروز وابن منصور وغيرها بمن وافق الشيخ أبا المواهب حمهم الله إلى أن قال ، ثم نزح إلى مصر من الشام فأخذ عن علمائها وفيهم الفقيه الشيئغ محمد الخلوتي إلى أن قال، وتفقه عليه وكتب على المنتهى حاشية مفيدة جدًّا نفيسة جردها من هو لمش انستعيّه ، تلميذه أحد بن عوض النابلسي صاخب حلشية الدليل فجاءت في مجلد ضخم وصعف هداية الراغب وهو هذا وهو شرح مفيد سلس المبارة قويب التناول وأخذ يثني عليه إلى أن قال واختصر درة

المنواص وله شرح الهسملة وتلخيص الغرنية ورسالة في الرضاع ونجاة الخلف في اعتقاد السلف ورسالة في قهوة البن وغير ذلك وكان بديم التقرير سديد الأبحاث والتحرير وكان خطه فاثقاً مضبوطاً إلى الغاية توفى بمصر مساء يوم الاثنين رابع عشر جادى الأولى سنة ١٠٩٧ ه رحمه الله انتهى من ترجة عبد الملك بن إبراهم أى هذه النبذة الأخيرة وذكره عبد القادر بدران في المدخل وأثنى عليه وعلى حاشيته عَلَى المنهي بقوله: وهي حاشية نافعة تميل إلى التحقيق والتدقيق أنهي . قلت مي قليلة ألوجود وقد عفظ مها والدي بخطقديم موجود عندي وليتها طبعت مع متن المنهى طبعة آل ثاني أو مع شرحه على العمدة الذي طبعه الشيخ محدسرور الصبان فإنها من المراجع المهمة وإنني أناشد أهل الخير إن قدر الأحد أن يطبع للنتهى ويضمها إليه فسيحصل لهارواج لما اشتملت عليه من فوائد والمخطوطة سنبذلما لن يعزم على الطباعة يسر الله ذلك ومن مشأنخ المترجم له المؤرخ الشمير عبد الحي بن العماد صاحب الشذرات وله أحفاد فسدير بعرفون بآل عمان خوحه الله برحته الواسمة وفيها ظهر الشريف أحمد بن زيد بن محسن إلى بجد ونزل مدينة عنيزة ونهب بيوت العقيلية بها وهدمها وعمل أعمالا قبيحة وفيها استولى عبد الله بن محمد بن معمر رئيس العيينة كلَّى بلد العمارية وهم من العناقر من بني سعد عظیمة و کان پوصف بحاتم .

#### عدد (١٩٠) ﴿ عَيْنَ بِنْ عَبِاللَّهُ ) مِنْ الجِنْدَ

هو العالم الجليل والفقيه المنفنن الشيخ عثمان بن عبد الجبار بن حمد بن شبانة أبن محمد بن شبانة من الوهبة أو هبة عمم من آل حفظة يقول إبراهيم بن صلح أَبْنُ عَيْسَى أُولِادِ الشَّيخِ عَمَّانَ بن شبانة اثنان عبد الجبار جد آل عبد الجبار الذي منهم عَمَّانَ بن محمد والنابي محمد جد الشبآنات ويسكنون الحِمَمة نزحوا من أوشية إليها ولد هدا العالم سنة ١١٧٠ ه في المجمعة في بيت علم وشرف ودين وقرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عاية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء المجمعة وما حولها ومن أبرز مشائخه ابن عمه الشبخ حمد بن عثمان أَنْ شَبَّانَةُ وَالشَّيْخُ حَمَّدُ بِنْ مُحَمَّدُ الْقُونِجُرِى الْمُتَسَّوِقُ سَنَّةً ١١٩٤ هُ وَكَانَ قَاضَياً فَي المجمعة وقـــرأ على عبد المحسن بن نشوان بن شارخ وضي الكويت والزبير وعبد العزيز بن عيد الأحسائي نزيل الدرعية ترجم له ابن بشر في عنوان المجد فَأَنْنَى عَلَيْهُ بَأَنَّهُ ذُوْ دُرَّايَّةً فَي ٱلْفَقَهُ ومعرفة تَامَّةً فَي الْبَفْسَيْرُ وَالْفَرِ ٱلْضَ وَالحُسَابُ وَعَيْرُ ذُلُكُ مُكَانَ عَالَمُ زَمَانَهُ فَي الْمُذَهِبِ معظماً عَنْدُ عَلَمَا وَالْوَقْتُ مِنْ أَهِلَ الدرعية وغير مم وُهُو فَي الْغَايَة فِي الْمُبَادَةُ وَالْوَرَعُ وَلَهُ حَظٌّ فِي الْنَيَّامُ لَصَلَّاةً اللَّهِــُـلُ حَامَظُ لَلْقَرَآنَ عَنْ ظهر قلب وصول للرحم وقال عنه وكنب الإمام تركى إلى مزيد بن حمد بن عمان رئيس بُلَد المجمعة يدعوه إلى الطاعة فلم يجبه فاستنفر عليسة أهالي سدير ومقره في مِلده فحاصره ساعة من نهار فخرج إليه القاضى عَمَان بن عبد العَرْيَرُ بن عبدالجبار ومعه أربية رجال من رؤساء البلد فبايعوه وصالحوه على البسلد فدخلها انتهى وأسلفنا أنه من بيت علم فإن أوام عالم جليل نبغ في الفقه ودرس فيه ومن أبرز

مِمَا نُحْدِ أَمِوهِ العلامة حدين شبانة عالم نجدٍ ومِفتيها المعوفي سنة ١٢٠٨ ﴿ وتقدمت توجمته أول السكتاب وكان شاعراً بارعاً ومنهم أي من هذا البيت عمل بن حسن كابن شبانة عالم جليل وواسع الاطلاع ولم يسعفني الحظ على ترجمة خياته وهو أحد تلامذة الفلامة خد بن مبالة عرمن هذا البيت حساد إن شبانة عالم جليل تقدمت ترجمة له ومنهم أخو المترجم له حمد عالم جليل نبود الترجمة عمان وقد دحل إلى الأحساء فنرأ علىعلمائه ورحل إلى الدرعية وماحولها وقرأ على علمائها ومنهم الشبيخ مُحَمَّدُ بِنَ عَبْدُ الوَهَابِ وَابِنِهُ عَبْدُ اللَّهُ بِنَ مُحَمَّدُ الْمُتَّوْفُ عَامُ ١٣٤٢ ﴿ لازمهما وأَ كُبُّ على المطالعة ليله مع نهاره وعلى كتب ابن تيمية وابن القسيم وكان مشغوقاً بهما ونبغ في فنون عُديدة وكان آية في قنوة الحفظ ومرعة الفهم وفي الورع والزهد والاستقامة في الدين ويوصف بالكرم بحاتم ويعدع بكامة الحق لا يخاف في الله لَمِمة لا مُم وله هيبة ومكانة عند الولاة وعند الناس وكان واعظ زمانه ولمُواعظُه وقع في القسلوب وله مآ ثر خالدة بين أهالي سدير وصيت دائع يحمنو على الفقراء والح ويج محبوباً بين الناس وصولا للرحم أننى عليه المؤرخون ومنهم ابن بشر وابن حميد وابن عيسي وغيرهم ثناء حسنا ووصفوه بسعة الاطلاع وونور العال والاستقامة وسداد العمل والحزم في كل شئونه ودرس الطلبة في سدير وفي عمان وله تلامذة لا حصر لعددهم ومن أبرزهم ابنه العلامة الورع الزاهد عبد العزيز ابن عثمان وتقدمت ترجمته وعبد الرجن بنحمد لنميرى قضى بلدان سدير وعبان إين على بن عيسي قاضي الغامل والزلق وسدير وهو من سبيع و المدين المدين

أما أعماله نقد عينه الإمام عبد العريز بن محد آل سفود فاضيا لبلدان عسير مم طلب الإعفاء بد مدة ورجع إلى بجد بعد إعفاته طلب واعادته فرجمه إليهم طند ابن حرمة وعشيرته وأمضى زمنسا وسدد فى أقضيته فصار مثالا فى المدالة والنزاهة ثم استمفى ورجع إلى بجد فيينه الإمام سعود قاضيا فى عان وأقاله فى أس الخيمة وكان ابنه أحمد فى صحبته وكان من تلامذة أبيه ثم إنه استمفى من القضاء فأعنى ورجع إلى بجد وأخذ يوالى نشاطه التعليمي إلى أن توفى هم محمد بن شبانة فاعنى ورجع إلى بجد وأخذ يوالى نشاطه التعليمي إلى أن توفى هم محمد بن شبانة فعندها عينه الإمام سعود بن عبد العزيز خلفا له فى قضاء سدير كلما واشتهر بينهم وانتهت الفتيا إليه .

ووفد الطلبة للقراءة والاستفادة منه من كل صوب وسدد فى أفضيته وظل بينهم فى عمله التعليمي والقضائى إلى أول ولاية الإمام تركى بن عبد الله ومقر سكناه فى المجمعة وتجرد آخر عمره ولازم المسجد والتلاوة مع ابنه عبد الهزيز فصار لا يخرج من المسجد إلا قليلا ولا يفتر لسانه من ذكر الله والمحافظة على أوراده حتى واقاه أجله المحتوم وذلك فى ٢٧ من شهر شعبان سنة ١٧٤٧ ه فى المجمعة هكذا ذكره ابن بشر فى عنوان المجد فرحه الله برحته الواسعة .

عدد (١٩١) ﴿ عَمَانَ بن سند ﴾ الأصل من حريملا

هو المالم الجليل الفقيه المتبحر الشيئغ عنمان بن سند بن عبد الرحمن بن سند المتحدى ثم البصرى الوائل فسبة إلى وائل بن قاسط بن أسد بن ربيعة بن تزار المحدد بن عدنان وقد هذا العالم الجليل في حريملا بسدير وهي تقبيع بلدان المحمل

الآن وكانت ولاديّه سنة ١٨٢ ١ هـ ، وهو كا أسلفنا من قبيلة عنزة وتربى في بيت علم وشرف ودين أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه على مقرى، في بلده ثم خفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فأخذ مبادئ الملوم في نجد ثم سمت همته للتزود والاستفادة من العلوم فرحل إلى الزبير وبفسداد فتوأ عَلَى عَلَمًا وَ الْحَمَا الْحَمَا وَجِدُ فِي الطَّلْبِ مُعْجِرُ دُمَّ عَنْ كُلُّ شَاعُلُ عَنْهُ فَلَازُمُ الْأَلُوسِيين وكانوا من أشهر علماء بنداد وتخرج عليهم وتبحر في علم الفرائض وحسابها وفي الفقه وأصوله والحديث ومصطلحه ولازم في علوم العربية محمد أسعد الحيدري مفتى الحنفية والشافمية في بغداد ومحمد أمين مفتى الحلة وقاضي بغداد محمد الحياني كإقرأ العلوم كلما على علامة العراق والشام الملا على بن المسلا محمد سميد السويدي وعلى الملامة زين العابدين جمل الليل المدبي وهو في العراق وأجازه بمروطاته وأقام بترية الداخلة ثم حج فجاور وقرأ على علماء المسجد الحرام الأصول والغروع والحديث وعلوم العربية كلها وكانت قراءته على منود ومصربين وفدوا إلى الحجاز ودرسوا في الحرم وتبحر في علوم العربية أيضا وكان شاعرا بارعا وله نظم قوى راثق ومن محاسن شدره قصيدة بمهدح بها خاف النقشبندي ومطلعها:

أيها اللائم دع عنك الملاما وأدر لي من سلاف القوم جاما

وله مؤلفات فى الفقه وحواش على محطوطات بقله مماكان يمر عليه من تقادير مشائخه وفى أثناء مطالعته شوارد جمع شملها بعض تلامذته وتوجيب في خطوطة فى مكاتب بغداد حدثنى عن ذلك العلامة الشيخ مجد بن مانع مدير المعارف حيمًا زارنا فى سنة ١٣٧٢ و كان خطه جيلا فائقا فى الحسن والضبط وهذه مؤلفاته

الشهيرة كاليلى أمنى الوارد من سلمال أحوال الإمام خالد ويعنى بدالفتشيداي وهو كتاب أن قيمته وفيه فوائد شيسة لا توجد في غيره أدبية وتاريخية ومن اطلح عليه نبين له سعة أطلاعه ووفور عقله وفيه نظم رائع طبتم في مصر سنة ١٣١٣ هـ

وله نظم الكافي في المروض والقوافي ونظم عوامل الجرجاني وشرحها ونظم الشَّافية في علم التصريف ونظم مغنى اللبيب في النحو بلغ خسة آلاف بيت ونظم ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه ثم قام بشرح نظمه ونظم النخبة في الحساب وُشُرِحُها ونظم قواعد له وقيها غزل بديع ورد على دهبل الخزايي الرافضي في عدة قصائد وألف منظومة سماها القرضاب في نحـــــر من سب أكابر الصحاب أللها سنة ١٢١٨ ﴿ وَطَبُّمُ وَلَهُ مَنْظُومَةً مُطُولًا مُدَّحَ فَيُهَا إِمَامُ أَهُلُ السُّنَّةُ أَحْمَدُ بن حنبلُ وُّلَّهُ المَمِيَّةُ فَي مَدَّحَ خَسَـيْرِ البَّرِيَّةُ وَلَهُ التَّارْيَخِ الْحَافَلُ الْمُسْمَى مَطَالُمُ السَّمُودُ بَطْيِبُ أخبار الوالى داود والى بفداد ولما قرأه الوالى أكرمه وأجله وقريه مفه وأدناه وولاه مدرسة المفامسية في البصرة وهــــو كتاب حافل يحمل بين دفتيه تاريخ حوادث وأنبا. وتراجم ثلة من العلماء وفكاهات مليجة مستطرفة ويقم في أربعين كراسة في أعيان القرن الثاني عشر وأول الثالث عشر وما فيهما من حوادث وأنباء أتى فيه بغرائب وفوائد جمة ابتدأ فيه من سعة ١١٨٨ هـ . وانتهى إلى سنة ١٧٤٧ م واختصره الشيخ أمين الحلواني المدنى في ثلاث كراريس فتط وطبح في الهندسنة ١٣٠٤ ﴿ وَوَجِدَتُ مِمَاشِيةَ تَارَبِحُ أَيْنَ عَسِي صَفْحَةُ ١٣٣ بَأَنَهُ أكن كتابا سماء مسبائك المسبعد عن سيرة العاجر ابن رزق مطبوع هذا وقد أنني عليه ثلة من المؤوخين ووصفوه بسمة الاطلاع بفعون عديدة وبونور العقل ورجعانه فقال عنه ألحم الشرواني المينى إنه إنها نظم أعيب وزادًا بن أطرب وقد ألف تاريخًا سماه الغرر في وجهاء القرن الثالث عشر وكان بينه وبين العلامة عنام الهجدي فيل همشق مر اسلات وتعارف وكان على جانب كريو من الأخلاق العالية والصغات الحسنة والشيم المرضية مستتها في دينه وخلقه وله تلامسة كريون ومن أبرزهم أمين الحلواني وغيره من البصريين والبغدادين عمن لانمونهم وكل تلامية المدرسة المناسسية من تلامة ته لأنه كان مدرسا فيها ترجم له ثلة من ينهم أمين الحلواني في مختصر المطالع كا ترجم له الشبيخ محد بن عبد الحسن باطين وحسير الدين في مختصر المطالع كا ترجم له الشبيخ محد بن عبد المحسن باطين وحسير الدين الرحم له المناس فقد في عام الفي وما تدين وحسين من المحبورة في بغداد وحرن الناس لفقده ورثى بمراث عديدة وخلف أولاداً بالمراق وله أحفاد بالعراق فرحمة الله على الشيخ عمان بن سند فقد خلف توانا من العلم وله أحفاد بالعراق فرحمة الله على الشيخ عمان بن سند فقد خلف توانا من العلم الشرعى والأدبي وكان المثال في الزهد والورع

وفي عام ١٧٤٧ قام منصور بن زامــــل بعمارة مقدم جامع عنيزة الكبير المتوفي سنة ١٧٧٠ م.

عدد (١٩٢) (عُمَانُ بن عبد العزيز بن منصور) من حوطة سدير

هو العالم الجليل الشيخ عمّان بن عبد العزيز بن منصور بن أحد بن إبراهيم ابن أحمد بن عجد بن حسين الحسينى النامبرى العمروى التميى من النواحس من آل رحة والنواصر من آل عرو

على هذا العالم في بلنة الفرعة قرب جوطة سدير سنة ١٧١١ • في بيت علم

وشرف ودين وتربي تربية حسنة وقوأ القرآن وحفظه ثم عفظه غيبا وشرع في طلب الم بهمة عالية ونشاط ومتابرة فقرأ على علماء سدير والوشم ومن أبرز مَشَأَعُهُ آلَ سُيفٌ وهم من شمر قسراً على إبراهيم بالمجمعة ثم رحل إليه بالدينة المنورة حيمًا جاور بها وعمَّان بن عبد الجبار بن شبانة وأخوه حد بن عبد الجبار ابن شبانة ومحد بن مقسون بن فطاى وفي شقراء لازم الشيخ عبد العزيز الحصين وقرأ على غير من ذكرنا من علماء سدير والوافدين إليها وكان ذكيا نبيها واعياً وكان مشائخه يعجبون من فرط ذكائه ونبله وتقـوب فهمه لازمهم في الأصول والفروع وفى الحديث والمصطلح وعلوم العربية كلها ثم سمت حمته فرحل إلى الرياض وقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخه العلامة عبد الرحمن بن حسن قرأ الأصول والفروع والحديث والتفسير ثم سمت همته للتزود والاستفادة مرحسل إلى العراق وصار يلازم علماء بنــداد الألوسيين وعلماء البصرة وذلك عام ١٢٣٣ هـ وفي عام، ١٢٣٩ ﴿ غَادِرِ الْعُرَاقِ وَكَانَ مِنَ أَبِرَ مَشَائِحُهُ الْأَلُوسِيُونَ وَهُمْ مِشَاهِيرِعُمُاهُ بغداد وداود بن جرجيس وأحبز مسند متصل بالرواية وغادر بغداد إلى الزبير فترأ على علماء الحنابلة فيه ولازم الملامة محمدبن سلوم في الفقه والفرائض والحديث والتفسير وأجازه بسنده وذلك سنة ١٧٤١ ﻫ أعنى تاريخ الإجازة ثم مرحل إلى السكويت فقرأ على علمائه ثم حج وجاور في المسجدالحرام وعلى الدين يفدون إليه للقدريس وبتي زمنا ينهل من عــــذب مواردهم وينتتل أحيانا إلى المدينة فيلازم علماهما والواملان إليها وعلى مُشائخه إبراهيم بن سيف وغيره حتى نبغ في فنون عديلة في علوم شتى ودرس في المسجد الحرام وبعد أن نبغ واشتهر في علومه عينه الإمام توكى بن عبد الله آل سفود قاضيا في بلدة جلاجل من أحمال شديو مم ضم فيصل إليه أعمال سدير كلها وواشر أعمال القضاء بجزم وسدد فيه وكانت قضاؤه مثاراً للإعجاب وكان مثالا مع ذلك للمدالة والنزاهة وجلس للطلبة ووفد الطلاب إليه من كل صوب للاستفادة واشتهر وذاع صيته وكان حسن التمليم واسع الاطلاع ترجم له كثيرون ومنهم الشيخ على الهندى في علماء حايل وقال: له معرفة تامة في الأدب والشعر والفقه والأصول وغيرها وقال له أحكام بأيدى أهالي قفار قبلة غرب عن حايل مسافة ساعة ونصف للماشي وله مجموع فقاوى مخطوطة وكان ذا فهم حاد بارعاً في فنون من العم وسطاً في المققد رد عليه الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام ورد عليه ابن مشرف بقصيدة مطلعها فاظبية الدور انتهى المفدى ملخصاً.

ظل قاضياً في سدير ثم نقل منه إلى قفار ثم مكث مدة فنقل منها إلى قضاه حايل وذلك عام ألف وماثنين وخس وستين من الهجرة وأحبه أهال حايل وسدد في أقضيته وظل يقضى بينهم أربع سنوات كان فيها مثالا للمدالة والنزاهة وحدث بين أمير حايل طلال بن رشيد وبين الأهالي خلاف ورأى من القاضى ميلا إليهم فرأى أن في عزله إغاظة لهم فمزله عام سبعين بعد الماثنين من الهجرة ففادر حايل إلى روضة سدير وبتى فيها مجللا حتى مات أما دراسته في المجمعة فكان يفادرها إلى حوطة سدير فقد غادر المجمعة عام ١٢٥٥ ه ومجرد فكانت قبل أن يفادرها إلى حوطة سدير فقد غادر المجمعة عام ١٢٥٥ ه ومجرد للعبادة ولازم المسجد فكان يكثر من القلاوة والذكر والصلاة وله حزب من الليل للاتباطة أنني عليه تلهيده عنان بن بشو في تاريخه عنوان المجد أغاء حسناها أثنى عليه تلهيده عنان بن بشو في تاريخه عنوان المجد أغاء حسناها أثنى عليه تلليده المهزيز بن مجد بن مانع قاضى عنيرة نقل ذلك ابتدالشيخ عمله

أبن عبد العزيز بن مانع مدير المعارف سابعاً بقلة حيما طلبت منه توجه أه وهما يعرفه عنه ووصفه بسمة الاطلاع ووفور المقل وأردف يتسول إن عليه مآخذ لم يبنها رحمه الله ولما عزل عن حايل تولى قضاءها أحسد تلامدته محد بن سعد وله نوادر ونكت حسان وعنده محفوظات من الحكم والأمثال وعن حوادث نجد الكثير وكان من أوعية الحفظ مكباعلى المطالمة طول حياته وينقل الفوائد الشوارد ويجمعها ومرجما في التاريخ ومعرفة الأنساب وكان المؤرخون بعده ينقسلون من مخطوطاته التاريخية وليس حاطب ليل بل هسو من أمناء النقل وكانت مجالسه محمد وأحاديثه شيقة لا يمل من مجلسه وكان آية في حسن الحلق وفي السماحة وحلو الشمائل حلما ذا وقار وكان خطه فائمةا في الحسن والضبط انهي ماوجدته من ثناء عطر وإلى القارىء ماوجدته من مآخذ عفا الله عنه .

لقد أسلفنا أن من مشائخه داود بن جرجيس وداود قــد عرف عنه بعض الانحراف في المقيدة ورد عليه بابطين والشيخ ابن سحمان وعبد اللطيف وغيره وقد دخل على المترجم له بعض الشيء من هــذا المعتقد السيء في شرح ألفه على كتاب التوحيد سماه فتح الحيد وقد أنني على الشرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال إنه قد أجاد فيه وأفاد كان الله في عــونه ولكنه ذكر فيه شيخه محمد ابن سلوم فلو أعرض عن ذكره رأسا لحسن هذا الشرح عندنا وفاق عند أمثالنا

أما ابنه هبد اللطيف نقد قال في إحدى رسائله رأيت في شرحه من الدواهي والمعكرات ما لا محصيه إلا الله والرجل نيه رعونة انهي وإنما قال عبد اللطيف

ذلك حينًا على فَكُنَّ كِتَابِه كَشِفِ النَّمَة فِي الرِّدِ عَلَى مِن كُفُو الأَمَّة بيب فيه أُنْمُ ـــة الدعوة ومدح داود بن جرجيس نظماً فرد على هذا الكتاب الشريخ عبد اللطيف عكتابه مصباح الغلام ذكر ذلك بن ضوفان وقال إن كتاب الشبخ عمَّان لم يظهر إلا بعد وقاتة فنقل من بريدة وشهد اثنب أن بأنه بقله وقد رد على عمَّان غير عبد اللطيف أحد بن مشرف وحسسان بن عنيق وعبد الرحن بن محمد بن مانع سياكن الأحساء وأحد بن عيسي وعهد العزيز بن حسن الملهمي وسلمان بن سحان بعظم على نظمه وقصد درد عليه الشبخ عبد الرحن بن عسن ردا سماه القامات مَّأُورَثُ هَذًا الرَّدِ حَرَازَاتَ وَصَعَانَنَ وَهَذَهُ مَلاحَظَاتَ عَلَى شُرَّحَهُ هَذَا وَ إِن لَكُلُ جَوَّادَ كَبُوةً وَقَدْ تَحْرُبُ عُلماءُ الحَجَازُ فَمَسَنَ مُؤْيِدُ لَهَذَا وَمَنْ مُؤْيِدُ لَلاَ خُوْ وَكَالْمُأ علماء الأمصار وطال الخصام ورفع الأشرار رؤوسهم عند هذه الهريجات في نخبة من العلماء ما هي إلا من تضييع الوقت سدى عما هو أنقع منه والوقت عزيز فشقله عا هو أم أولى .

والله يقول: (مَذَكِّر إِنْ نَفَمَتِ اللهُ كُرَى) وقد واجهوا ربا عادلاً وهو الله يقول: (مَذَكِّر إِنْ نَفَمَتِ اللهُ كُرَى)

وافاه أجله المحتوم في عاشر من شهر ربيع الأول من عام اثنين وأنمانين بعد المئتين والألف بحوطة سدير .

ومن أشهر تلامذته عَمَّانَ بن بشر فرحمه الله برحمته الواسعة .

وله أحفاد بالرياض .

# عدد (۲۹۳) (عثمان بن على بن ميسى ) من الماط

هُو العالم ألجليل القليه المتبحر الشيسخ عَمَّان بن على بن عبد الله بن محمد بن عيسى من سبهم بني ثور أصل منشئهم من أوشيقر فنزحوا منه وتفرقوا إلى بلدان سدير، في جلاجل والفاظ وولادة المترجم له في شقراء، ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن وخفظه . ثم حفظه غيبًا وشرع في طلب العلم بهمة عالية مقرأ على علماء الوشم ومَنْ أَبْرِز مشائخه قاضى الموشم عبد العزيز بنحصين والشيخ عبد الله بالمِمَاين ونزح إلى سَدَيْرُ فَقُرأً عَلَى عَلَمَاتُهُ وَلَازُمُ الشَّبِيخُ عَمَّانُ بن عَبِدَ الْجِبَارُ بن شبانة وابعه عبد العزيز بن شبانه ، ثم سمت به همته فسافر إلى الدرعية وكانت آهلة بالملماء فقرأً عليهم ومن أبرز مشأنخه العلامة عبد الرحن بنحسن آل الشيخ وابنه عبد اللطيف وعبد العزيز بن معمر قرأ على من قدمنا ذكرهم الأصول والفروع والحديث وعملم الفلك والتفسير أوعلوم العربية حتى نبغ فيها وكان كشير المطالعة قوى الحفظ سريع الفهم واسع الاطلاع في فنون عديدة تولى القضاء في الفاط ، ثم نقل منه إلى قضاء الزلق مم عينه الإمام فيصل قاضيا في سدير فهاشر عله بجزم وكان مسددا في أقضيته مثالًا في العدالة والنزاهة كثير الخوف من الله غزير الدمعة لا تفارق خده صداعاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم ويميل إلى الشلة وعنده غيرة ، وله اليد الطولى في التاريخ ، وعلم الفلك والأدب ومرجما في أنساب تجدوله مخطوطات نفيمة ، وحواش بقلمه النير ، ورسائل وفتاوي لو جمعت لجاءت أسفارآ وكانت مجالسه مجالس علم وبحث ممتمة وله مهابة ولكلمته نفوذ ولا تزال أحكامه مثاراً للإعجاب بين أهالي سدير ، وله لسان ذكر بثناء عطر بينهم وكان متواضعا مسعتيا في دينه وخلقه يتودد إلى الخلق ويتحبب إليهم ويقضى حوائجهم استمر يوالى نشاطة حتى وافته للنية مأسوفا على فقده فى نشوال عام ١٧٨٥ هـ بعد أن أمضى فى قضاء سدير سبعة عشر عاما كان فيها مثال العدالة والنزاعة هـ نا ما ذكره جماعة كثيرون وأما إبراهيم بن عيسى فذكر وفاته مطلع عام ١٢٨٥ هـ ملون ذكر الشهر وكانت وفاته فى سدير بالمجمعة رحمه الله برحيته الواسعة ، وفيها الحروب بين عبدالله الفيصل وأخيه سعود الفيصل وكل منهما يحد على الآخر وفيها مقتل مقمب بن عبد الله بن رشيد قتله أولاد أخيه طلال بن عبد الله وتولى بندر إبن طلال إمارة حايل ، ثم إن محد العبد الله قتل بندرا ، وإخوته كلهم وبنى عبه جبر، وتولى إمارة حايل وله محاسن ومساوى واستمر فى إمارتها إلى أن مات عبد الرحن بن عدوان وقبله بشهر وفاة عبد الرحن بن حسن رحهما الله .

### عدد (١٩٤) ﴿ عَمَان بن عبد الله بن بشر ﴾ من جلاجل

مو العالم الجليل والمؤرخ الأديب البارع الشهير الشيخ عمّان بن عبد الله ابن عمّان بن أحمد بن بشر الحرقوصى من بنى زيد وهم بنو عم البواريد من قضاعة القحطانية وأصلهم من شقراء ومعظمهم فيها الآن ونزح منهم ثلة إلى بلدان عجد وم غير العلوبين آل بشر الذين منهم قاضى الأحساء ، والرياض عبد العزيز ابن بشر وغير آل بشر الفضول بنى لام ، ولد هسدا العالم فى بلدة جلاجل بسدير سعة ١١٩٤ ه ، على اختلاف المراجع وترى تربية دينية ونشأ نشأة حسنة ، وقرأ الترآن على مقرى و فى بلده حتى حفظه ، ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب الترآن على مقرى و فى بلده حتى حفظه ، ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب الترآن على مقرى و فى بلده حتى حفظه ، ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب الترآن على مقرى و فيرها ، ومن أبرز

مَمَا يَنُهُ النَّهِ فِي إِنَّ الْمُنْ مِنْ يُومِنَ قَاضَى الْأَسْمِ ثُمُ الرَّبَاضِ وعلى غِنم رَن يوسف تُقَضَى عَنْسَبُرَة وَعَلَى عَبْدَ اللهُ بَنْ سَيْفَ وَهُمْ مِنْ ثَادِقَ كِمَا قُولًا عَمَّانَ بِنِ مَنْصُورَ وعبد السكريم بن معيقل وعلى بن يحيي بن ساعد قاض ببدين وإبراهم بن محد أين عبدالوعاف لازم هؤلاء في الأصولوالفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية وكان ذا موهبة وذكاء متوقد ومن أوعية الحيظ ونبغ في غنون عديدة واتحه إلى التَّارُ بِحُ فَأَفَقَ عَرَهُ فَيهِ وَلَهُ البَّاعِ الوَّاسَعُ فَي الشَّفَرِ وَكَانَ مَرْجُمًا لأنساب بجنسل وله مُصْنَفَاتُ عَدَيْدَةً فَنَهَا مُنْهِيلُ فَ ذَ كُو الْحَيْلُ وْبِنَيْةَ الْحَاسِبُ فِي الْحَسَابِ. وَالْإِنْشَارَةُ في مُعسرفة منازل السم السيارة وقام بفهرسة لطبقات الحنالة لابن رجب وجعل تُواجْمًا عْلَىٰ حَرُوفُ المُعْجِم وله كُتَابَ سَمَّاهُ الخَصَائُصُ وَمُبِدَأُ النَّقَائِصُ فَي الْطَقْيَلِينَ والمقلام وله المتأريخ المشهور بعنوان الجد في تاريخ نجسد وهو مرجع من المراجع لعلماء نجــد ومؤلفيها يستقون منة ويطمئنون إلى نقولاته وهو من أكبر الصادر لمم وعليه مآخد في نقر لات تحديج إلى أهريو وتعليب أثني عليه السكتير ولم يسلم مِنْ نقد البعض وممن كالب ينقده ويتعقب عليه المؤخ الحاج مِقبل الشهد المزيز الدكر وقد اختم تاريخه بسوابق كان الفورض أن تكون طليمة التاريخ وأن بيندى. به في الساقة الراحة وهي وفاة الملامة الشهير أحد بن طوة التميمي الحنهلي من أهل الجبيلة قرب الرياض مُهَكُونَ مُوتَبًّا مُسَبُّوكًا وتُرتيبه على هذا النَّظ فِسْ منه كما يظهر عن يقرؤه وقد وصل فيه إلى سنة ١٧٦٧ هـ مم أن وفاته سنة ١٧٩٠ هـ ملمه مع كبر السن وكاثرة الانشغال بردت همته عن نشاطه التا يخي وقد كمتب عنه معالى وزير الممارف الدكمور عبد العزيز العبد الله الجويطو وهو أستاذ جماثة وكبتابعه عنه مفهدة جدا بسيسيسي ويستسيد 

وقد طبع عنوان المحد، على طبعات ومو لقد المارجم له قد عاصر عبد الدير المعين وط بطبن وأحسد بن عيسى ووالده إبراهي بن عيسى وعلى بن عيسى وزاملهم وكان صاحب نكبت حسان وله في الأنساب وعسلم الفلات اليد الطولى وكانت بجالسه محتمة وأحاديثه شيقة حاضر الجواب قوى البديهة مستقما في دينه وخلقه وله مكانة وشهرة وصيت ذائع ويكفيه شهرة هذا التاريخ المائل لنجد وقد توالت عليه الأمراض بعد شيخوخته ووافاه أحله المحتوم مأسوفا على فقده في بالد حلاجل سنة ١٢٨٨ وأما الشبخ إبراهم بن صالح بن عيسى فقال وفي التاسع عشر من حادي الآخرة عام ١٢٩٠ ه توفي الشيخ عنمان بن عيد للله بن عنمان بن أحد من جادي الآخرة عام ١٢٩٠ ه توفي الشيخ عنمان بن عبد للله بن عنمان بن أحد أبن بشر في بلدة جلاجل رحمه الله تعالى برحمته الواسعة .

وقد خلف ابنين ها عبد المحسن ومسكنه في العراق رحل مع أبيه كلبصرة وبتى بها وله أولاد في الزبير هما عمان ويوسف وتوفى والدهم عبد المحسن في الزيد عام ١٣٧٥ ه والابن الثاني أحمد توفى وخلف ابنين عبد الله وعمان وتوفى عبد الله وعمان وتوفى عبد الله وعمان ابناء في عبن ابن فميد وعمان طالب علم وشاعر توفى عام ١٣٦٧ ه وخلف أبناء الأربعة ويقيمون في عبن ابن فميد مع بني همهم عبد الله .

وفيها أى فى عام ١٢٨٨ ه الواقعة العظيمة المسهاة وقعة ألبرة بين سعود الفيصل وأخيه عبد الله بن فيصل وذهب فيها نفوس كثيرة وفيها وقع الجوع الشديد والعلاء بنجد حتى أكلت الميقات وجيف الحير والبشر وبعدها بسنة واحدة مقتل أولاد طلال بن عبد الله بن رشيد بقدر وإخوته فتلهم همهم محمد العبد الله بن رشيد وتولى الإمارة بحايل فيها حتى مات عام الحسة عشر

## فالمناه و المجمعة و (١٩٥) ﴿ عَمَانَ الركبانَ ﴾ من المجمعة و إلى الم

مَنْ الْعَالَمُ الْجَلَيْلُ وَالْفَقِيهِ الْوَرْعُ الرَّاهِدِ الشَّيْخُ عَمَّانَ بن محمد الرَّكِبانَ من قبيلًا بأهلة ولدهذا المالم في بلدة الجمعة عاصمة سدير سنة ١٢٩٧ه وتربي تربية أبوية كريمة وقسراً القرآن على مقرى، في الجمعة حتى حفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومتابرة فترأ على علمساء الجمعة وما حولها من الوشم ومن أُبْرُزُ مَشَائِخَةَ العَلَامَـةَ الشَّيخُ عَبَدَ اللَّهُ العَبْدِ العَزِيزُ الْعَنْقُرِى والشَّبِيخُ عَلَى بن عَبَدَ اللَّهُ ابن عيسى قاضى شقراء و إبراهيم بن صالح بن عيشى المؤرخ وعبد الله بن زاحم حينًا كان مع شيعه العنقرى في الحكمة قرأ على هــــؤلاء ولازمهم وتفقه عليهم وكان ذكيا نبيهاً من أوعية الحفظ وله نوادر ونكت حسان فكانت مجااسه مُتمة للجليس ومحادثاته شيقة وكان آية في التواضع وحسن الخلق والاستقامة في التلاوة لايود سامعه أن يسكت وكان من دعاة الخير والصلاح وربما انتدب للدعوة إلى الله كما سيأتى تمين مرشداً وواعظا في قرية ثمير من قرى سدير وإماما اختنق مبهق هنيهة يبكي ويبكي من حوله وكان غزير الدمعة ولمواعظه وقسم في القلوب فأحبه أهالى ثمير وألفوه وصار ذاكلة مسموعة عندم وكان يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وله هيبة ويتفقد من يتخلف عن حضور الجماعة ويناصح أهل المعاصى ويعظهم وإذا لم ينفع نصحه ويجدى رفع بهم وكان زاهـدآ في الدنيا عازمًا عنها مقبلا إلى الله والدار الآخــــرة ورعاً مستقيماً في دينه وخلمَّه ويوصف بالسكرم والسخاء والساحة بحاتم وإلى جانب كرمه كان من الشجعان البواسل فقد غزا مع الملك عبد العزيز مراراً وأبلى بلاء حسنا وبعثه الملك إلى جهات عديدة فكان عند حسن ظنه به وبعثه عبد الله بن حسن مع مرشدين من بينهم عبد العزيز القرن وعبدافة السويل والسويح إلى ضو احى الحجاز للإرشاد فنفع الله بهم وبعثه الملك إلى الى مرشداً وناصحا ثم عينه قاضيا فى إيماص التابعة لغامد فسدد فى أقضيته ودرس فيها ووالى نشاطه العلى والإرشادى فكان من الدعاة المخلصين وحج عام 1800 ه وزار أهله كما حج عام ثلاث وستين فكان يلقى مواعظ فى الموسم تحرك القلوب فيبكى ويبكى من حسوله وبعد أن ينتهى مواعظ فى الموسم تحرك القلوب فيبكى ويبكى من حسوله وبعد أن ينتهى الموسم يرجع إلى إيماض مقر عمله وأما أوصافه فكان متوسط القامة حقطى الخون طلق الوجه لا يرى الغضب فى وجهه كثيف المحية أشمط الشعو مرض مدة ووافاه أجله المحتوم فى إيماص وهو على همله وذلك سنة واساه وحزن الناس الفقده بما له

فرحه الله برحمته الواسعة آمين.

وقيها توفى محدد السلمان الناصر الشبيلي وكان من أعيان عنيزة وله مكانة عند اللك مرموقة وفيها توفى عبد الله بن دخيل وكان أيضا من أعيانها .

فرحمة الله عليهم أجمعين

elmonth of the section of the state of the section of the section

# مدد ۱۹۶ (عُمَانُ بنُ حَدَّ الصَّيَانُ ) من بريدة

هو العالم الجليل والورع الزاهد الشيخ عَمَان بن حمد بن محمد بن مضيان ولد هذا العالم في بريدة سنة ١٢٩٠ ﻫ وتربى تربية أبوية كريمة وقوأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم وهو يأنع فقرأ على علماء بريدة ومن أبرز مشائخه الشيخ محمد بن عمر بن سلم ومحمد بن عبد الله بن سلم وعبد الله بن مفدى وعبد الله بن سلم وهر بن سلم لاذم هؤلاء بجد ونشاط ومثابرة فيأصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير ثم سمت همته للتزود من العلم والاستفادة منه فوحل إلى الرياض فقرأ على علمائه ومن أبرز مشائخه الشيخ عبدالله بنعبداللطيف وسعد بن حمد بن عقيق وعاد إلى وطنه وتعين إماما في قريتهم التي كان آباؤه فيها المسماة أوهطان شرقى بويدة ولهم أملاك فيها وصار إماما وداعية خير ورشد وصلاح وواعظا وناصحا استمر في ذلك سنين ويرتاد بريدة دائما ثم سكن بريدة وكان يحضر جلسات العلماء ويناقش في حلقاتهــــم ثم عينتيه الحكومة قاضيا في أ أبى عريش عام ١٣٥٣ ه وسدد في أقضيته وأحبه أهلها غير أن هواءها لم يناسب صحته فاعرفت صحته فطلب الإعفاء من منصبه فأعنى في حج عام ١٣٥٨ ه وعاد إلى بريدة زائراً أهله وأقاربه في الصباح وأوهطان واستقوق الصباح جنسوبي بريدة وحج في عام ١٣٥٩ هـ وبعد أدائه المناسك عينته الحكومة بواسطة عبدالله ابن حسن رئيس القضاة قاضيا في محسايل من أعمال عمير فباشر عمله بنشاط وأحبه أهلها وألفوه ولم يزل على رأس العمل فيها حتىحتى وافاه أجلهفيها مأسوفا على نقده وكان مربوع الجسم نحيفا جداً طلق الوجه متوسط الشمر قمحي اللون

وجرى عليه محن وأذية من آل الرشيد نصبر واحتسب الأجر وكان قوط في الأمر بَالْمُرُوفُ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكُرُ لَاتَّأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَاثُمْ وَلَمْ تَزْلُ حَالَهُ عَلَى الاستقامة في ذلك حتى وافاه أجله في محايل عام ١٣٦٦ﻫ وخلف أبناء أعرف منهم عبد العزيز كان إماما في مسجد في بريدة ومحمد فرحمه الله برحمته الواسعة وفيها حضر الملك عبيد العزيز إلى القصيم في ربيع الآخر واستقبل استقبالا حارا وفيها حصل وباء عظيم في الهندمات منه خلق بمرض الكوليرا وفيها وفاة والدى عثمان والمؤرخ شكيب أرسلان وفيها ارتداد عبد الله بن على القصيمي واستبدل الهدى بالضلال وذلك بمؤ لفاته الشنيعة هذى هي الأغلال والعالم ليس عقلا وقد رد عليه نخبة من علمائها الأعلام بينهم شيخنا عبد الرحن السعدى وعبد الله بن يابس وابن سويح ومحمد عبد الرزاق وقسد اتصلت بالقصيعي بالخارج ودارت بيني وبينه بحوث وأظهر أنه سهرجم إلى طويقته المثلى وقال ابن ابس إنه كاذب .

\* \* \*

# عدد (١٩٧) (عثمان بن أحمد بن بشر) من شقراء

هو العالم الجليل الورع الزاهد والأديب البارع الشيخ عمّان بن أحد بن عمّان ابن بشر من قبيلة بنى زيد القضاعية المنحدرة من قعطان ولد هذا العالم فى مدينة شقراء عاصمة الوشم سنة ١٣٩٤ ه ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن وجوده على مقرىء فى شقراء ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العسلم بهمة عالية ومثابرة ونشاط فقرأ على أعيان علماء الوشم المهمات حفظاً مع تقرير المشاشخ عليها

وكان من أوعية الحفظ سريع الفهم ومن أبرز مشائخة قاضي شقراء على بن عيسى وإبراهيم بن هبد اللطيف الباهلي إمام الجامع وقاضي شقراء ثم رحل إلى القصيم فقرأ على علمائة فقرأ على علمائة ومن أبرزهم عبد الله العنقري ثم رحل إلى القصيم فقرأ على علمائة ومن أبرزهم محمد بن عبد الله بن سليم وابنة عبد الله بن أسليم وعبد الله بن مفدى ويجبد الله بن بليهد.

ولما رحل ابن بلنهد إلى حايل رحل إليه فيها ولازمه قواً على من تقدم ذكرهم أصول الدين وفروهه والحديث والتفسير وعسماه العربية وكان مولما بالمطالة خصوصا في كمت الأدب ودواوين الشعراء ثم سمت همته للاستفادة والنزود من العلم فرحل إلى الرياض فقراً على علمائه ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن عبد الله طيف قرأ عليهم الأصول والفروع والحديث وقرأ علوم المربية على حمد بن عبد اللهليف قرأ عليهم الأصول والفروع والحديث وقرأ علوم المربية على حمد بن فارس واستمر ينهل من هذه الموارد العذبة الصافية حتى نبغ في كشير من فقون العلم وكان نبيها واسع الاطلاع في فقون عديدة و يحيد الفظم ببراعة ومهارة وله الباع الواسع في الأدب والتاريخ ومعرفة الأنساب فكان مرجعا فيها لاعتنائه بقيد ما يمر على ذاكرته .

وقد رئى مشائخه بمراث عديدة ونظما لا يتسع لها هذا الختصر ذكرنا طرفا منها فيأصله فنها تهنئته للملك عبدالعزيز لما استولى على مدينة حايل عام الأربعين من الهجرة وهنأ الأمير عبد العزيز بن مساعد لما انتصر على ولد فيصل الدويش بأم أرضعة مع رفاقه بقتلهم جميعا وكانوا قطاع طريق ويخيفون الناس ويطلبون بأم أرضعة مع رفاقه بقتلهم جميعا وكانوا قطاع طريق ويخيفون الناس ويطلبون

ومن مراثيه ما رثى به عبد الله بنسليان بنبليهد أحد مشائخه ورثى آلسليم وعبد الموزيز العبادي والعجاجى وكان عابداً ناسكا محبا لأهل الحير والصلاح صادعا بالأمر بالمعروف والنهى عن المذكر و الحلمته نفوذ حلماً لا يرى الغضب فى وجهه له نكت حسان مجالسه ممتمة ومحادثاته شهقة مستقماً فى دينه وخلقه

(أهاله) تولى القضاء في الأسياح ثمنقل إلى قضاء الجفر وإمامة الجامع فيهما والمهدريس ورحـــل إليه الطلبة من كل صوب وتخرج على يديه ثلة من الطلبة تزوج في بلده ثم تزوج في بريدة وكان برتاد بريدة للزفارة أباهـــله ولأصهاره ثم سكفت مع أولادها منه فيها فكان يكثر الزيارة لهما وكان مسدداً في أقضيته عادلا تزيها عزيز النفس وأما أوصافه فكان طويل القامــة ضخما كث اللحية قحى اللون طلق الوجه حلو الشمائل ولم تزل حالته تقجدد بمحاسن الأعمال حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده سنة ١٣٦٧ ه في ١٩ من ذي الحجة وخلف أربعة أبناء فرحة الله على الشيخ عثمان فلقد كان عالما أديبا بارعا.

وفيها مقتل الإمام يحيى بن حميد الدين قتله ابن الوزير وكان ابنه أحمد غائبا فحضر وأخذالنار لأبيه فقتل ابن الوزير وفيها وفاة زصم بريدة فهد العلى الرشودى وكان من أعيان بريدة وفيه نخوة ولكمته نفوذ عندهم وعند الولاة وللمواقب مشرفة رحه الله .

وفيها زيارة الشريف عبد الله للمملكة واستقبل استقبالا حارًا وفيهـــا البرد. الذي أتلف الثمار .

# عده (١٩٨) ﴿عشان البراهيم الحقيل ﴾ من المجمعة

هو المالم الجليل والمحتق المدقق النبيل الشيخ عمّان بن إبراهم بن عبد الله ابن إبراهم بن عبد الله ابن إبراهم بن سليان بن محمد الحقيل من قبيلة عنزة من الرولة وهذه القبيلة تنحدر من وائلة وربيعة وأصلهم فى المجمعة والحاير المجاور لها وفيهم جماعة نرحوا إلى الزبيير وتناسلوا فيها .

ولد هذا العالم في المجمعة عام ١٣٤٤ ه وفي بعض المراجع أنه في عام ٤٧ ه وفي بعض المراجع أنه في عام ٤٧ ه وفي بعضها أنه عام الخمسين وبيتهم بيت عسلم وشرف فحمد الحقيل كان قاضياً في الخرج حتى أحيل للمعاش وعبّان بن حمد كان في رئاسة القضاء بالرياض وفيهم أدباء وشعراء ونسابة .

تربى على يد أبيه إبراهيم تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بعد أن تخرج من الابتدائية فقرأ على علماء المجمعة ومن أبرز مشائخه قاضى المجمعة الشيخ عبد الله العنقرى وعلى أخيه حسد البراهيم الحقيل وحود التويجرى ولازمهم فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث والتفسير وكان أخوه معجبا بفرط ذكائه ونبله وهو من أبرز مشائخه قبل تفقلاته فى سلك القضاء فى الخرمة ثم الأحساء ثم الدمام ثم اضرما ثم المزاحية ثم رئيسا لحسكة الخرج وله مؤلفات ويتمتع مجمد الله بصحة جيدة وكان كثير الزيارة له ولما افتتحت دار التوحيد بالطائف عام ٢٤ ه التحق بها سنة خس وستين وكان رئيسها محدث الشام الشيخ بهجة البيطار المدرس بالمسجد الحرام فى المواسم وفى بعض الليالى التى ينزل بها من الطائف فانقظم بالدراسة بدار التوحيد وفى حلقات بعض الليالى التى ينزل بها من الطائف فانقظم بالدراسة بدار التوحيد وفى حلقات

مشائخه الخاصة وكان من أساتذته العلاميان بهجة البيطار وعبد الله الصالح الخليف فانضم مع دراسته النظامية إلى حلقاتهما فى مسجد الهادى ومسجد ابن عباس وكان شفوفاً بالمطالعة وتحرير ما يمر عليه من قوائد أثنا المساعة تقرير مشائخه ويديم الحفظ وتعاهد محفوظاته ومن مشائخه العلامة عبد الله للسعرى وكان فى كل سنة يتفوق على زملائه برتبة ممتاز .

تخرج من دار التوحيد عام إحدى وسبعين من الهجرة فالتحق بكلية الشريعة بمكة ولازم علماء المسجد الحرام فى الليل وتخرج من الكلية عام ١٣٧٥ ه بتفوق ولا أساتذة دار التوحيد والكلية هم من مشائخه ولقد أثنى عليه أستاذه فى الكلية الشيخ على بن محمد الهندى بسعة الاطلاع ووفور العقل وقال إنه من خيرة الحريجين .

(أعماله) تمين أول ما تخرج قاضياً في المستمجلة بالطائف ولما افتتح المهد الملمى بالرياض عين مدرساً فيه تمين عضواً بدار الإفتاء بالرياض ثم نقل رئيساً لحاكم المنطقة الشرعية خلفا للشيخ سلمان بن عبيد والعمود حيماً نقلا منها إلى الرياض عام ٨٦ ثم نقسل عضواً بهيئة النميز بالمنطقة الغربية عام القسمين وفي عام ١٣٩٧ ه طلب النقل من هيئة النميز بالغربية إلى هيئة النميز بالرياض فوافقوا على نقله وسافر ومعه عائلته في سيارتين إحداها فيها عفشه وبعض أهله والنانية فيها بعض أهله بقيادته من طريق الطائف بوا في ليلة اثنين وعشرين من جادى الأولى من عام ٩٧ ه فسرى ليله وأرهق نفسه في السرعة وكان متعبا فغلب عليه النماس فخرجت سيارته عن خط سيرها فصدم أكمة مرتفعة فانقلبت سيارته مراراً وهم فيها وشاءت قدرة الله أن يختار له ما عنده وأن يتوفاه بسببها في الحال.

وأصيب أهله بجراحات خطيرة نقلوا في الإسعاف وتعالجوا ثم تماثلوا الشفاء ولكنهم فقدوا حبيبا غاليا تحت أطباق الغرى في مدينة الدوادمي وكان الحادث قبل الوصول إلى الدوادمي بعشرين كيلوا مترا وصلى عليه في جامسه الدوادمي ونعيمه معظم الصحف ورثاه ثلة من زملائه فبينا النفوس إليه شارعة وإذا بالخير المفجع فصار له وقع مؤلم في النفوس لماكان يتمتع به من أخلاق عالية وما ثر حسفة خلات ذكراه فقد كان على جانب كبير من الأخلاق الطيبة ملك القلوب وانصبفت محبته عند من عاصر وإن فقد شخصية كهذا لخسارة لا تموض وصدق فيه :

وأعدَدْته ذُخراً لكِل مُلة وسهمُ النايا بالذخائر مُولعُ

وحزن الناس لموته بهذا النبأ المزعج وله ذرية في الرياض رحم الله الشيخ . عثمان فلقد كان عادلا نزيها مسدداً مستقما في دينه وخلقه .

\* \* \*

# عدد (١٩٩) ﴿ عقيل العبد العزيز العقيل) من عنيزة

هو العالم الجليل الشيخ عقيل بن عبد العزيز بن عقيسل بن عبد الله العقيل ولد هذا العالم بمدينة عنيزة وتربى على يد أبيه أحسن تربية وكان أبوه من رجال العلم والأدب وتقدمت ترجمته وفي عام ١٣٢٧ه وقد له المترجم له فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن على آل دامغ وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم فقرأ على علماء عنيزة ومن أبرز مشائخه واقده عبد العزيز وهمه عبد الرحمن بن عقيل وعلى قاضى عنيزة عبد الله بن مانم وسلمان السحيمي وسلمان العمرى قاضى الأحساء وشيخها

عبد الرحمن بن سمدى لازم هؤلاء بجد ونشاط ومثابرة وكان نبيها يتوقد ذكام وأكب على المطالعة حتى عد من المؤهلين وكان حسن الخط وله مخطوطات كشيرة وفي عام ١٩٤٦ه حج إلى بيت الله الحوام وأقام لطلب العلم على علماء الحوم وتهين إماما للهجانة في قلمة جياد ومن مشائحة بكر خوقير وسليان بن حدان وعبدالرزاق حزة وغيرهم وصحب سليان السحيمي لما تولى قضاء القنفذة فصار مرشدا بها عام ثمان وأربعين من الهجرة وتعسين إماما ومرشدا في قرية القوز ثم تعين قاضيا في العارضية ثم عاد إلى عنبزة ثم تعين قاضيا في قوية القحمة من أهمال جسيزان ثم قاضيا في العارضة وظل محبوبا عندهم مثالا في العدالة والنزاهة وفي عام ١٣٦٥ عاد إلى عنبزة من الحرب المرض ووافاه أجله في ذي الحجمة عام ١٣٦٥ وخلف ابنه عبد الرحن بالأرصاد الجوية فرحه الله برحمته الواسعة .

\* \* \*

### عدد (٢٠٠) ﴿ على بن حمد المريني ﴾ من الدرعية

هو العالم الجليل والشهيد الصابر والشيخ على بن حمد بن راشد العريني نسبة إلى العريفات من سبيع .

ولد هذا العالم في ملدة الدرعية ونشأ نشأة حسنة في بيت علم وشرف ودين فأبوه حمد بن عبد الوهاب المن تلامذة الشيخ مجمد بن عبد الوهاب المنا

قرأ ابنه القرآن وحفظه على أبيه وتملم عند مقرى، فى الدرعية مبادى، العلوم والكتابة وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ومثابرة على الطلب ومن أبرز مشائخه الذين أخذ العلم عنهم أبوه حمد والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ

حسن بن محمد وناصر بن حمد وقرأ على غيرهم من علماء الدرعية وما حولها حتى نبغ فى الفقه أصوله وفروعه وفى علم الحديث ورجاله .

(أعماله) جلس للطلبة وتخرج عليه ثلا في الدرعية وفي الخرج وعيفه الإمام عبد الله بن سعود قاضياً في مدينة الخرج فقام بأدا واجبه خير قيام وسدد في أقضيته فيكان منالا في العدالة والنزاهة واشتهر بعلومه الجلة وكان حازماً في شئونه كلها راجح العقل ترجم له ابن بشر فأثنى عليه ثناء حسناً كا ترجم له غيره ووصفوه بسعة الاطلاع في الفروع ورجحان العقل وكان شجاعاً مقداما باسلا ولما حضر إبراهيم باشا مجنوده وحاصر أهل الدرعية قاومهم فيمن قاوموهم ودافع دفاعاً شديداً وأبلى بلاء حسناً دفاعا عن العقيدة وذوداً عن الحارم ولما استولى إبراهيم عليها أخذ يقتبع الذين قاومهم ووقفوا دون استيلائه فكان على رأمهم هدذا الرجل الشهم فقتله إبراهيم باشا فيمن قتل صبراً.

قال ابن بشر في تاريخه : وعمن جُمل في ملفظ القَبس على بن حمد بن راشد العريف قاضى ناحية ألخرج فرحمه الله برحمته الواسمة انتيمي .

وكان مقتله عام ١٢٣٣ ه في آخرها شهيداً .

\* \* \*

عدد (۲۰۱) ﴿ على بن الشيخ مُحد بن عبد الوهاب ﴾ من الدرعية

هو المالم الجليل والحبر البحر الفهامة الشيخ على بن محمد بن عبد الوهاب ابن سليان بن على بن مشرف التميمي،

ولد هذا المالم في مدينة الدرعية بنجد في بيت علم وشرف ودبن وتربى على

يد أبيه عمد أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على أعيان علماء الدرعية ومن أبرز مشائخه أبوه الشيخ عمد بنعبد الوهاب وأخوه عبد الله بن محمد وحمد ابن معمر وحسين بن غنام لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية حتى أدرك إدراكا أهله للترشيح للقضاء .

قال ابن بشر فى عنوان المجدعنه: لقد كان الشيخ على عالماً جليلا ورعا كثير الخوف من الله مضربا للامثال فى الورع والزهـــد والتتى والديانة والنفة والصيانة فى الدرعية وله معرفة بالفقه والتوحيد والتفسير وغير ذلك وأبناؤه ماتوا صفارا قبل التحصيل إلا محمدا فإنه طالب علم وله معرفة انتهى.

رشح مراراً للقضاء فامتنع ونجلس للطلبة والقف إلى حلقيه ثلة وكان حسن المعلم واسع الاطلاع مكبا على المطالعة لايشأم منها وتخرج على يديه طلبه كثيرون من أشهرهم سليان بن عبد الله بن الشيخ محمد وعبد العزيز بن معمر وقرناس ابن عبد الرحمى بن قرناس قاضى القصيم في آخرين .

قال عنه عبد الرحن بن قاسم فى تراجه للمجموعة هو الإمام العسلامة النقة الزاهد الورع كان شهما هماما فقيها صدوقا حسن الطريقة كيسا متواضعا مع غزارة العلم عذبا فى عبائره مكرما للطلبة أخذ العلم عن أبيه وغيره وورزق علما وفهما حتى صارية كلم فى المسائل الفقهية وله مجالس مشهورة وأياد مذكورة وأخلاق حسفة مشكورة وأجوبة ونصائح انتهى .

وكان ذا مكانة مرموقة ولكلمته نفوذ ويصدع بكلمة الحق لا يخاف إلا الله

مستقيماً فى دينه وخُلقه وكان أبوه يكنى به لأنه كان أكبر أولاده سنا ولما حاصر إبراهيم باشا بجنوده مدينة للدرعية دافع عن الفقيدة وقاوم مقاومة شديدة ذَوْداً عن الحارم وكان شجاعا أبلى بلاء حسنا .

ولما استولى إبراهيم فاشا على الدرعية وجُرَى العملح في ذى القعدة عام١٩٧٩ه كان فيمن حضره وجرى عليه من الحن ماجرى على زملائه وعلى آل سعود فنقله إبراهيم باشا إلى مصر فيمن نقلهم ومعه أخسوه عبد الله وابن اخيه وثلة من آل الشيخ والمقون وبتى بمصر تحت الحواسة ولازم علماء الأزهر الشريف زمنا وبتى فيها متجرداً للطلب والنفع والعبادة حتى وافاه أجله المحتوم فيها عام أربع وأربعين بعد المائتين والألف من الهجرة .

وله أبناء منهم محمد بن على لم ينقله إبراهيم فيمن نقل بل بقى فى نجد واستوطن الرياض زمن الإمام تركى بن عبد الله ومن طلبة العسلم اللدركين أخذ العلم عن ابن عمه عبد الرحمن بن حسن وعن علماء وقضام الرياض وجد فى الطلب حتى أدرك وأنجب أبناء ويعرف أحفادهم الآن على انفرادهم بآل محمد نسبة إلى جدهم محمد ابن على .

paragraphic and a secretarial section of the second section of the second section of the second section of the

The Allerand Republic Control of the

فرحمة الله على الشيخ على وأبنائه الصالحين .

## عدد (۲۰۲) ﴿ على المحمد الراشد ﴾ من عندة

هو المالم الجليل الفقيه الورع الزاهد الشيخ على بن محمد بن على بن حمد آل راشد و حد هذا هو أمير الزلني عام ١١٢٣ ه. وهم أساعدة من الروقة عتبان انتقال والده محمد بن على من قرية علقة قرب الزلني والتابعة له إلى عنيزة فاستوطنها سكنا فولد هذا العالم الجليل بها في ربيع الآخو عام ١٣٣٧ ه. وكان جده عالما جليلا وذكره الشيخ عبد الله بابطين بإجازته الشيخ على الحمد وفي نسخة خطية بملكها جده المذكور كانت عند عبدالله العبد الرحن السلمان متن الإفناع وعلمها حواش بقلم مالكها.

نشأ هذا العالم في بيت علموشرف ودين فقرأ القرآن وحفظه في عنيزة ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة ومن أبرز مشائحة مفتى نجد المعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بابطين وعبد الله الفائز أبا الخيل وقرناس بن عبد الرحمن القرناس يقول الشيخ إبراهيم بن ضويان ببد ثنائه عليه بسمة الاطلاع ، رحل إلى الزبير وأخذ عن علمائه ، ثم رجع إلى عنيزة ولازم الشيخ بابطين وأكثر من الأخذ عنه فصارت له معرفة تامة بفقه المتأخرين وكان جيد القريحة قليل اللحن مع قلة معرفته بالنحو وكان ورعا عابدا يحود السيرة وكان جيد الله بن عيسى وعبد الله بن جبر وعبد الرزاق بن ساوم والفقيه عبد الله بن حود وقاضى الزبير عبدالموزيز بن شهوان وعبد الجباد بن على البصرى والعالمة الشهيرة فاظمة الفضيلية . وكانت مقبحرة في الحنيلي وفي الحديث والغرائض وحسابها. وكانت تدرّس الطلبة وقضع حجاباً

بينها وبينهم ، وكانت رحلته للزبير ، ثم إلى بنداد ليجرد للملم والنزود منه، وكانتا ذاخرتين بفقهاء الحنابلة وكان مفرط الذكاء ومن أوعية الحفظ وكانت سريع الفهم فنبغ فى الفقه أصوله وفروعه ، وفى الحديث ، ورجاله وأصول الدين ، وأما العربية فكانت بضاعته فيها مزجاة إلا أن سليقته تساعده ويهتم بتشكيل الخطب التي يلقيها يوم الجمة ولدينا ديوان غير منقظم بقلمه يشكل فيه بعض الفقرات ، وكان عبدة في التوثقات قبل نوليه القضاء وبعده ، وكان صوته رخياً لا يمل السَّامِع من تلاوته ويعتبر فى الخطابة من أفصح وأبلغ خطيب وكانجيد القريحة حاضر الجواب مقلدا للمذهب الحنبلي لا يخرج عنه كشيخه بابطين إلا في مسائل تعد بالأصاب ولما أخرج الأهالى الأمير جلوى بن تركى من عنيزة سغة ١٣٦٩ ﻫ وكان بينه وبين بابطين مماهدة فخرج بابطين مع جلوى منها ، قال له جماعة عنيزة : من ترى يصلح للقضاء عندنا خلفا لك ، قال : إن أمثل طلابي محمد البراهيم السناني ، وعلى الحمد الراشد فلا يُفُوتنكم أحد الاثنين فرشحوا محمد البراهيم السناني ، وباشر العمل على أكل وجه . ولكن المنية عاجلته ، فلم يلبث في القضاء سوى ستة أشهر حتى مات فماكان من الأهالي إلا أن يختاروا المترجم له على المحمد الراشدوذلك في عام ١٢٧٠هـ فعينه الإمام فيصل بن تركى وباشر العمل وسدد في أقضيته ، ومن حين تعينه صار إمام وخطيب الجامع بمنيزة والمدرس فيه ورحل إليه الطلبة من كل صوب وكان حسن العمليم فالتف إليه مثات الطلبة . وكانت جلساته بعد الفجر ، وبعد الشمس بساعتين وبعد الظهر وبين العشاءين وكان لايسأم من المطالعة ليلا ونهاراً وكان الم عبد الله ابن الشيخ عبد الرحن الحمد القاضي قارثه على الجاعة وكان على ذا صوت حسن ، وله تعليقات بقلمه المتوسط على مخطوطات كنانت عنده من تقارير مشائخه

يرمز لبابطين ع ب ط ولقوناس ق س وكان يجب جلب الكتب وعنده مكتبة كبيرة فيها من نفائس المخطوطات آل كثير منها إلى جبى سالخ وكانت خطبه بالوعظ ومعظمها من ابن الجوزى والموعظة الحسنة لصديق حسن وكان آية في الزهد والورع والتتى والاستقامة فى الدين ومن ورعد أنه شهد عنده شاهدان برؤية معلال شوال فأمر بالفطر وحضر الشاهدان من الليلة التى بمسدها فلم يروا الهلال ولم يره في الجامع أحد فقام بعضهم يمذل بالشيخ لقد تسرعت فهلا توقعت وتثبت في الحكم فجمل يبكى وكان تلميذه مجمد العبد الله بن سليم في الجامع فقال له ياشيخ ألست حكمت بالفطر بعد ثبوته عقدك بشاهد بن عدلين قال بلى قال الاخوف عليك فقد حكمت بالمفطر بعد ثبوته عقدك بشاهد بن عدلين قال بلى قال الاخوف عليك فقد حكمت بالحكم الشرعى فقال جزاك الله خيراً لقسد فرجت عنى وهذا من تواضعه وشدة ورعه و إلا فهو أفقه أهل زمانه .

ومن ورعه أن امرأة من أمراء عنيزة اليحيا أهدت له تينا ثم جاءت من الفد تخاصم رجلا عنده فا كان منه إلا أن طلب ما "فيه ملح وتقيأ ما فى بطنه وقال إن لى بأبى بكر الصديق أسروة وكان كثير الخوف من الله عادلا فى أحكامه قويا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لاتأخذه فى الله لومة لائم يحيى معظم الليل كثير القلاوة والذكر محافظا على أوراده غزير الدمعة يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ومجالسه حافلة بالقراءة مميعة للجليس عفيفا متعففا عزيز النفس مسع قلة ذات يده محود السيرة يحنو على الفقراء من أرامل وأيتام وعجزه وصولا للرحم كريماً سمحاً حلما ذا أناة وتؤدة لا يرى النضب فى وجهه وآبة فى التواضع وحسن الخلق وله مكانة مرموقة وكامة نافذة انتفع بعلومه خلق لا حصر لهم ومن أبرز تلامذته الغامين الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضى وعبد الله بن عائض ومحمد تلامذته الغامين الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضى وعبد الله بن عائض ومحمد

ابن عبدالله بنسلم وصالح القرناس وعلى الحمد السنابي وعبدالعزيز المحمد السنابي وعبد العزيز بن عمد بن مانع وعبد الله بن محمد بن مانع وعبد العزيز الزايل السلم وجمد العبد الكريم الشيل وناصر السعدى وصالح العبد الله البسام وعلى بن ناصر أبو وادى وعبد الله بن حميد وعبد العزيز بن نفيسة الخبراوى وعبد الله ابن الشيخ عبد الرحمين القاضى وإبراهيم الصالج القاضى وناصر التركى السميرى وسلمان المحمد العبد الله المقاضى وصعب بن عبد الله التويجري في آخرين لا يحصرهم العدولم يزل يُوالى نشاطه التمليمي والقضائي حتى والماه أجله المحتوم في ١٠ جمادي الأولى عام ألف وثلاثمائة وثلاث سنين وقيل ف ٨ من شوال وقيل في الخامس من رمضان ﴿ فَى نَفْسَ السَّمَةَ عَلَى اختلافَ فَى مَرَاجِمَ وَقَاتُهُ وَقَدْ حَزِنَ النَّاسُ لِفَقَدُهُ حَزِنَا شَدَيْدًا ورثاه ثلة من العلماء وتوفى وله من العمر ثلاث وتمانون سنة قضى منها ثلاثا وثلاثين سنة فى قضاء عنيزة كان فيها مثالا للمدالة والنزاهة وخلفه على قضاء عنيزة تلميذه الخال الشيخ عبد المزيز بن مانع فرحمه الله من عالم عامل ووبرع زاهد وهذه مرقية 

دعنى من الشوق والتذكار للمغر

وذكر هند وأيام اللقا الغرر

أما فظرت إلى الدنيا وما صنعت

أيدى المنون فكن منها على حذر

أهوت إلى العالم المحبود قدوتنا المحبود المحبود

ك الله الله الله المن المنافعة المن المنافعة الم

ففضله شائع يننيك عن خبر

شيخ تجـــرد للتعليم وهو فتي

وحاز قصب سباق الفقه والأثر

لله خطب عظميم قد ألم بنا

من نقده حين وافقه يد القـــدر

نصير القلب عماوء الأسي أسفا

والمين تجــرى بماء الدمع كالمطر

لو کان بجدی بکاء المین جدن به

ونمسزج الدمع طوعا بالدم الممر

لمن عليه ولهف الناس قاطبة

لأنه ختم عقــــد الأنجم الزهر

من بات منها على صفو بلا كدر

لكنها سنة لله جارية

فكل نفس من الدنيا على سفـــر

فالله يجـــبرنا فما وزئن به

سحائب العفو في الآصال والبكر

( ٨ ـ روضة الثاظرين ـ ج ٧ )

بفقدهم تخرب الدنيا كما وَّرَدَتْ وَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أخبار صدق بِذا عن سيد البشر

صَلِّي الإله عليه كلما صَلَحَتْ

أفوق النصون حمام الأيك بالسحر

lan di barata k

له حفيد بمنيزة هو على بن حمد بن محمد بن على الحمد .

#### \* \* \*

### عدد (۲۰۳) ﴿ على بن محد بن حيد ﴾ من عنيزة

هو المالم الجليل والورع الزاهد الشيخ على بن محمد بن عبد الله بن على بن عمان أَمَّا الله بن عمان أَمَّا الله بن عمل بن عمان أَمَّا الله بن عمل بن عمل

ولدهذا العالم في بيت علم وشرف ودين وتربى أحسن تربية فأبوه هو مفتى بحد والحجاز وإمام المسجد الحرام في زمنه وكانتولادة الابن على في عام ١٢٥٥ وأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط فقرأ كلى علماء الحجاز ونجد ولازم علماء المسجد الحرام برهة من الزمن كما لازم أباه سنين ونبغ في فنون عديدة وكان من أوعية الحفظ سريع الفهم ذكيا واشتهر في علومه وجلس للتعليم وتخرّج عليه ثلة من الطلبة وكان آية في الزهد والورع والتني ويصدع بكلة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وله مخطوطات ورثها من أبيه وكان حسن الخط وعمدة في التوثقات وعقود الأنكحة وله مكانة مرموقة عند الأشراف في مكة تولى الإجامة في المسجد الحرام بالمقام الحنبلي بعد وفاة أبيه عند الأشراف في مكة تولى الإجامة في المسجد الحرام بالمقام الحنبلي بعد وفاة أبيه

العلامة محمد بن حيد عام ١٣٩٥ ه وكانت مجالسه مجالس علم مقعة للجليس ولازم المسجد الحرام فكان لا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة وفي سنة ١٣٠٢ ه حصل من الشريف عون اعتدالا وجود على الحجاج وعلى المواطنين فاجتمع علماء مكة ورفعوا فيه شكاية إلى السلطان عبد الحميد فأجابهم السلطان بأنفسا سنحقق في شكواكم فإن لم تثبت الإدانة بأن لم تجدوا شهوداً رجعت عليهم فرجعوا إلا المترجم له والشيخ عبد الرحمن سراج مفتى الحنفية فصمموا فحقد عليهما الشريف وعزلها وجعل خلفاً له خلف ابن هدهود .

وتجرد للعبادة حتى واقاه أجله سنة ١٣٠٦ ه بطويقه إلى عنيزة بالمنسَّس بوادى حنين ودفن فيه رحمه الله .

# عدد (٢٠٤) ﴿ على السالم الجليدان ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل الورع الزاهد الفقيه الشيخ على بن سالم بن محمد بن جلمود الجليدان من آل ظفير بني مشهور من قحطان

ولد هذا العالم في مدينة عنيزة سنة ١٧٤٠ ه ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة وقرأ القرآن على مقرىء حتى حفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلباله لم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة وقضاتها ومن أبرز من أخذ عنه العلم مفتى نجد عبد الله بن عبد الرحن بابطين ومحد البراهيم السناني معداني حفيده عبدالله العلى السناني فقال كان جدى قد عقد جلسة لأبنائه في منزله و بحضرها بعض عبدالله العلى السناني فقال كان جدى قد عقد جلسة لأبنائه في منزله و بحضرها بعض

الطلبة ومن بينهم على السالم الجليدان كا قرأ كلّ قاضى الله يم قرناس بن عبد الرحين القر تاس للتوفى عام ١٧٦٧ ه وعلى ابنه مخدالقرناس ومحدالمبدالله بن مانم لازم هؤلاء القلماء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية وكان ذكيا نبيهاً قوى الحفظ مربع الفهم طاهر القلب من كل دغل أكب على كتب فقهاء الْحُمْنَابِلَةَ حَتَّى تَبْحَرُ فَيْهَا وَكَانُ يَحْفَظُ كَنْيُرًا مِنْ الْمُتُونُ وَكَانَ مُرجِمًا في الفرائض وحتمابها وله الباع الواسع في الخلجات والعنسيرة السيرة تدين إماما بمسجدالسوكف عام سبعين بعد المائتين وصار المرشد والمدرس للطلبة فيه ومن أبرز تلامذته الخال عبد الله بن محمد بن مانع وعبد الله المحمد القاضي وناصر العبد الله السعدي الذي تمين بمده في إمامة السوكف في آخر بن وكبان يلقي محاضرات على جماعته باللهبعة الدارجة في المناسبات وفيما بمر عليه وفي أدبار الصلوات في ليلة من الليالي تزوج فقال بعض الناس لأصهاره إذا كنتم تريدون المعرفة عن رغبته من عدمها فاحضروا محاضرته في مسجده فسيتغلفون ذلك من كلامه فحضروا وكان من تقريره رحمه الله أن قال يوجد من النساء \_ نسأل الله العافية \_ غشاشات تأتي إلى الرجــــل فقنمت له المرأة بالجال وطول الشمر والقامة وبالبياض فينتر من مدحها ويخطبها فإذا دخل عليها وجدها هرة مكفهرة فعرفوا عدم رغبيته ونصح بعض الحجاهرين بالمعاصى فقال له التقوى هاهنا مشيراً إلى صدوه فقال له الشيخ على ما هاهنا إلا أبليس وعياله .

له حوافى فى الفقه من تقرير مشائخه ومما يمر عليه أثناء مراجعه ومطالعته وكتان عمد له تقى العواثقات بعنيزة والقضاة بعتمدون قلمه كواتى وكنان بحب

إصلاح ذات البين وربمسا حول القضاة بعض القضايا في مشاكل الخصوين عليه فيحلها ظل إماماً في مسجد المسوكف إلى وفاته أربعين سنة وله تلامسذة نبغوا في العلم ومن أبرزهم الشيسخ صالح بن قرناس وعلى الحمد السفائي وناصر السعدي في آخرين وكان فقيها محدثا فرضيا حاسبا وآية في الزهد والورع والاستقامة في الدين كثير القلاوة يتهجد في الليل وله صوت جسن وكلن يناصيح الأمراء والولاة وعندم جُرأة والكنهم لا يؤاخذونه فعرفتهم بحدادة طبعه وإخلاصه .

ترجم له الضويان وغيره وأثنوا عليه بسمة الاطلاع فى الفقه والحديث وكان شيخنا عبد الرحمن بن سمدى يثنى عليه ثناء حسنا فى معلوماته واستقامته فى دينه وقال إنه كان يحج كل عام ويكثر من التنقل حتى على ظهر راحلته ومن العلواف بالبيت والتلاوة وكمان لايفتر لسانه من ذكر الله ويحافظ على أوراده انتهى كلام شهخنا عنه.

وله نكت حسان فقد كيان موحا للجليس وكيان محمد بن رشيد قد جمل له رزقا ولما رأى جرأته قطعه عنه وبعد وقعة المليدا عام تميان من الهجرة عزله عن الإمامة وعين ناصر بن سعدى خلفا له وكيان كثير الصيام وثقل محمه آخر حياته فكان إذا سها في صلاته حركوا رجله بالعصا حج عام ١٣١٠ ه وهي سنة وهم في مكة ومعه زميله الشيخ عبد العزيز بن زامل المبد الله فحرضا في مسكة وبعد استكالها للمناسك خرج للترجم له مع الحجاج إلى الوطن وبق عبد العزيز الزامل فاشتد بعبد العزيز الزامل فاشتد بعبد العزيز الرض ووافاه أجله في عشية يوم ١٦ من ذي الحجة من هسذه المرض وأما المترجم له ما وصل معرفقه إلى قرن المنازل المعروف بالسيل قال لهم المد زاد معى المرض وأشعر بمغص شديد وإنهال فأقيموا هدفه الليلة لتمريضي إلى القد زاد معى المرض وأشعر بمغص شديد وإنهال فأقيموا هدفه الليلة لتمريضي إلى

الصباح فإما أن يأذن الله لى بالشفاء أو يقضى الله في ما شاء ولمحبتهم له لبّو اطلبه الصباح فإما أن يأذن الله لى بالشفاء أو يقضى الله في ما شاء ولمحبتهم له لبّو اطلبه وأقاموا في السيل ولم يزل المرض يشتد معه حتى أنهك الإسهال والتيء بدنه وفي آخر الليل قبيل طلوع الفجر توفاه الله فحزنوا عليه حزناً شديداً لماكان يتمتع به من أخلاق عالية وصفات حميدة فصلوا عليه صلاة الفجر ودفنوه بالسيل وكانت وفاته في 14 من ذي الحجة سنة • 144 هـ.

وتوفى بمسكة حجاج كثير فرحمهم الله برحمته الواسمة .

#### . . .

## عدد (۲۰۵) (على بن عبد الله بن عيسى ) من شقراء

هو المالم الجليل والفقيه المتبحر الشيخ على بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد ابن حمد بن عبد الله بن عيسى من بنى زيد القبيلة القضاعية المنحدة من قحطان وقد فى مدينة شقراء عاصمة الوشم فى شوال سنة ١٧٤٩ هو ونشأ فى بيت علم ودبن وقرأ القرآن وحفظه تجويدا ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العسلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ كلى علماء الوشم ومن أبرز مشأنخية الشيخ إبراهيم بن حمد ابن عيسى وابنه أحمد بن إبراهيم بن عيسى ومفتى نجد الشيخ عبد الله ونهاره ابن عبد الرحمن بابطين بعد عودته من عنيزة لازمه مدلازمة تامة فى ليله ونهاره حتى فى قراءته على جاعة مسجده وهو أكثر مشائخة نفساً له وكان قد سافر إلى الرياض والحجاز للاستفادة ولازم علماءها ومن أبرزهم الملامة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن وابنه عبد اللحيف وكانا معجبين بفرط ذكائه ونباه ونبغ فى الحديث ابن حسن وابنه عبد اللطيف وكانا معجبين بفرط ذكائه ونباه ونبغ فى الحديث والفقه أصوله وفروعه وفى الفرائض وحسابها وله تعليقات بقلمه الفائق على مخطوطات

فى النقه وكان لا يسأم من الكتابة جلس للطلبة فالتف إلى حلقاته طلبة كنيرون لا حصر لمددهم وشدّت المطى إليه من كل صوب للاستفادة من عساومه الجلة ويخرج عليه ثلة من العلماء الذين اشتهروا بعلومهم ومن أبرزهم الشيسخ إبراهيم ابن صالح بن عيسى المؤرخ الشهير وعبد الرحمن بن عبد المزيز بن فوزان وهو جد محمد بن على البيز من قبل أمه وعلى بن محمد بن عيسى وهو والد المقدم ذكره لللقب البيز وإبراهيم بن عبد اللطيف الباهلي وسعود بن فاصر الملقب شويمي وصالح بن حمد بن فصر الله وعبد الله المعبد الكريم بن معيقل في آخريون وكان مرجما في التاريخ والأنساب وكثيراً ما ينقل إبراهيم بن صالح عفه في تاريخه .

(أعاله) عينه عام ٩٠ ه الإمام عبد الله الفيصل قاضيا في شقراء وفيا يتبعها وبعد استيلاء محد بن رشيد على نجد أقره على همله وسدد في أقضيته ثم تولى الملك عبد الموزير آل سمود فأقره على همله ولم يبدله بغيره فيمن بدل وظل يمارس أهمال القضاء بعدالة ونزاهة ونشاط أربعين سنة وكان حازما في كل شؤونه مثالا في كل خلق جميل مستقيا في الدهانة قويا في الأمر بالمغروف والنهى عن المنسكر يعمد ولا يخاف إلا الله تخلصا في عمله ولا يزال له صيت ذائع في الوشم وكان شيخنا عبد الرحن بن عودان كثير الثناء عليه في الفراشة في أقضيته وأشها مثار الإعجاب انتهدى الإفتاء والتدريس إليه في الوشم وهو إمام وخطيب الجامع الكبير بشقراء المنسى الإفتاء والتدريس إليه في الوشم وهو إمام وخطيب الجامع الكبير بشقراء والمدرس فيه وله أجوبة سديدة ضم بعضها المجموعة وكتب بخطه الجيل مجلدات ضخمة وهمشها بحواش مفيدة من تقارير مشائخه ومما يمسر عليه منها شرح الزاد ضخمة وهمشها بحواش مفيدة من تقارير مشائخه ومما يمسر عليه منها شرح الزاد مشائعة فيها فواقد نفيسة وقواعد ابن رجب والإتقاق السيوطي وشرح المنتهى

لمنصور نقل عليه خاشية شيخه بابطين وزاد عليها زيادات كنيرة من حسواشي المنهى والإقناع وكان ذا موهبة ومن أوعية العلم والحفظ وعنده جواب حاضر وكان آية في المتواضع وحسن الحلق له فكاهات ونوادر ونكت حسان ينقلها عنه العلم أحمد العنيمين وشيخنا عبد الرحمن بن عسودان وكان موبوع القامة حفظي المون طلق الوجه متوسط الشعر أثنى عليه ثلة من العلماء ومدحسه تلهيذه الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى فقال:

إذا ما خلي البال نام فإنى

أُنيتُ على جمر الفَضَا أَتَقَلُّبُ

أظل من الشوق المبرّح والجوك

أرددُ صوتى في الطلول وأندبُ

وأحلى الموى عندى إذا لج ناصحي

وقام عَذُول بالملام يؤنبُ

وما المجد إلا للإمام أخي التق

على بن عبد الله ذي الفضل ينسب

هو اكحبرُ شيخي ذو الفضائل والنهي

به يهتدى مَن جاء للمـلم يطلبُ

فلا بَرِحَت شَقْرًا كيسُ بعلمه

وتختِال زهواً في عُلاه وتعجبُ

وافته المنية مأسوفا على فقده في الثاني من شهر رمضان من عام ألف وثلاثمائة

وإحدى وثلاثين هجرية ذكره تلميذه إبراه يم بن عيسى وذلك عصر الفلاثاء في شقراء وصلى عليه صلاة الغائب في جوامع نجد ورثى بمراث عديدة وخلف ابنه عبد الله بن عمر مقيم في بلدة ينبع يشتغل بالتجارة رحم الله المترجم له فلقد كان إماماً في الفقسه والحديث يققدى به وفيها استولت الحكومة على الأحساء .

#### \* • •

### عدد (٢٠٦) ﴿ على الحمد السناني ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والمعبّر الشهير الووع الزاهد الشيخ على بن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز السنانى من قبيلة سبيع العامر وهـــو عامر ابن صعصعة من هوازن العدنانية .

ولا هذا المالم في عديزة عام ١٢٦٦ ه في جادى الآخوة هذا ماحد ثنى به ابنة الأكبر عبدالله رحمه الله كا اقتطفت معظم ترجمة منه ومن نقولات آبائى نشأ نشأة حسنة في بيت علم وشرف ودين فستأتى ترجمة أبيه العلامة محمد البراهيم وتقدمت ترجمة أخيه عبد العزيز وتوفى أبوه وله من العمر ثلاث سفين فرباه أخوه عبد العزيز أحسن تربية وقوأ القرآن على عبد العزيز بن دامغ حتى حفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العسلم بهمة عالية ونشاط ومنابرة فقرأ على أعيان علماء عيزة وقضاتها ومن أبرز مشائخه الشيخ على المحمد الراشد والشيخ على السالم الجليدان والشيخ صالح بن قرناس وعبد العزيز بن محمد المانع كما قرأ على محمد ابن عبد الله بن سلم حيما كان مقيا في عنبزة أول القرن الرابع عشر ورحل أيضا

إليه في بريدة وقرأ على ابن همه بن عمر ولازمة حتى مات ولما حضر تلميذه الشيخ صالح بن عبَّان القاضي ليتولى مهام منصبه القضائي من الحجاز ومصر التف إلى حلقاته وتلمذ له ونبغ في فنون عديدة منها الفقه والحديث والتفسير وكان ذكيا نبيها من أوعية الحفظ وله ذاكرة قسوية وأكب على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وكَلَى كتب أصحابنا فأفنى أول عمسره فى الكتابة وفى التهميش عليها فخط مذارج السالكين وزاد المماد وأعلام الموقعين والصواعق المرسلة والاختيارات الفقهية وشرح الزاد ومنتهى الإرادات للغوحى ومتن الإفنساع وتفسير النسنى وتبصرة ابن الجوزى وكتاب الروح ومفتاح دار السمادة وإغاثة اللهفان وتسبير المنام وبدائم الفوائد وشرح الدليل للتغلبي وتاريخ ابن غنام كل هذه بقلمه النهر الفائق في الحسن في خزانات بمنزله وفي عام ١٢٢٢هـ ﴿ هَطَلْتُ أَمَطَارُ عَظَيْمَةً وغرقت عنيزة وسقط بيوت كثيرة فنها منزله فتلف بعض هذه الخطوطات مع مخطوطات أثرية ممها قد آلت إليه من آبائه وقضاة عنيزة وبقي أمنها جانب وَلَكُنَهُ مِنْكُمُسُ مِنَ المَاءَ فِي وَرَقِهِ وَفِي خَزَانَةَ الْآبَاءَ جَانِبُ مَنْهَا مُرْقُوفَ ومعظمه بقلم يله ويقول رحمه الله والله إن تلف هذه الكتب النفيسة معادل عندى مانلف من الأموال وغيرها وكان آية في التواضع وحسن الخلق وفي الزهد والورع واسم الاطلاع ف أصول الدين والحديث والتفسير والسير والسلوك وإماما في التعبير اختصر تمبير المنام في محو ربعه وسماه التحرير في كليات التعبير وحفظه عن ظهر قلب واشتهر في التعبير فكان العاس يفسدون إليه من بلدان كشيرة ليعبر لهم وإذا خرج من بيتة وجدهم ينتظرون خروجه من رجال ونساء وفي المسجد يملأون رحبته للتعبير عن مواثيهم وكان يتول لو أن الناس يسألون عن دينهم جزءاً مما

يسألون عن مناماتهم لصاروا فقهاء وكان دمث الأخسلاق لا محب المظهر رشح للقضاء مراراً فامتنع تورعاً منسه وكان له يد عند الملك عبد العزيز وصحبة معه ومتى حضر الملك وفد إلية وبينهما مراسلات.

وكان مربوع القامة أبيض اللون مشربا بالحرة قليل الشعر طلق الوجه حلما ذا أناة وتؤدة وصولا للرحم يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم يناصح الملوك والولاة ولكلعه نفوذ وله مكانة مرموقةوكان كيثير الرسائل للولاة بأمرهم بإنكار المنكو من صور أو دخان وفيمنية كرر تخلفه عن الجماعة وجلس الطلبة في مسجدنا أم خـــار في عهد إمامه سلمان الدامغ وعهد والدي عثمان فاليف إلى حلقته طلبة كثيرون وكان والدى من أكثر ملازميه وكان يقررطي قراءته أيضاً على جماعة المسجد وكان حسن العملم وكانت جلساته بمسد صلاة الفجر والظهر والعصر والمفرب فى الفرائض وحسامها وكان فرضيا حاسبا وفى الحديث والتفسهر والتوحيد والعقائد وفي السير والسلوك بعد العصر يختمون الجلسة فيه بقراءة والدى المدارج أو سفر الهجرتين ومن أبرز تلامذته الجد الشيخ صالح قبل سفره ثم تلمذ له بمسد عودته والشيخ على أبو وادى وسلمان السحيمي وشيخنا عبد الرحمن بن سعدى والوالد الشيخ عثمان بن صالح والشيخ عبد الله المحمد العبد الكريم القاضي وسليان المحمد المزيد وعبدالله بن مانع ومحد السلمان العبد العزيزاليسام في آخرين وكان عمدة في التوثقات وعقرد الأنكعة وإصلاح ذات البين أنني همره فيذلك وفى الإحسان إلى الخلق مهما أمكنه وكبان القضاة بحيلون كشيرا من المشاكل عليه فيحلها بصدر رحيب وكان يقول إن لكل شيء زكاة وإن الله يسدى

نعمه على العباد بقدر ما يُبذِّلُونَهُ مَن النفع فإذا منعولَ النفع منع الله عنهم رفده وورد حديث بهـــــــذا المعني وكان يقحبب إلى الخلق فيزجى الضعيف ويعين دا الحاجة الملهوف مما جمل الخلق يلهجون بالثناء عليه كلما ذكروه وقد انصبغت محبيَّه في قلوبهم وأكثر الوثائق في عقارات عنيزة إنما هي بقلمه لاعتماد القضاة عليه بعث له الجد صالح وهو فى مكة يطلب العلم يعزيه بسقوط منزله وما تلف من جرائه وفى آخر الخطاب نظم مفاده بأن المال أهون من المصيبة بالدين والنفس وكان الجد صالح يحترمه ويجسله وكان الوسيط بينه وبين زوجته الأولى أمُّ أولاده الكبار وهي مضاوى العبد الله وجدى خالها أخو أمها نورة العثمان فبعد وفاة زوجها العم محمد العبد الرحمن القاضي طلب الشيخ علىمن جدىأن يشير عليها ويقنعها بالموافقة فنجحت الوساطة وعاشت معه سنين وأنجبت منه أربعة أبناء لهم أولاد وأحفاد وكلهم بالرياض ولم يقتصر الجدعلى تلك الوساطة فلمسا توفيت طلب الشبيخ على معه بنته خلفًا لها ملبي طلبه مع كبر سنه وصغر سن حمَّى وأنجبت منه ابنيها محمد وعبد الرحمن ونورة العلى وكأن كشيرالخوف من الله غزير الدمعة وكنان لهصوت رخم كنير التلاوة والمهجد انشغل في آخر عره في غرس النخيل بالوادي شمالي عنيزة وصده عن أشياء كشيرة وتشعبت أفكاره فصار يخرج يوماً بعديوم وصار تدريسه مقصوراً على الليل فقط ونصحه الجــــد مراراً بأن لا ينشغل بالدنيا عن نفع الخلق وهما كان يزاوله من الإحسان الديني والدنيوي فيظهر له الوافقة ولكن حب الغرس قد تمكن من سويداء قلبه حتى لقد حدثني والدي رحمه الله بأن المرأة التي كانت توالى ملكه يقول لها وهو على فراش الموت قبل وفاته بيومين إنني أتمني لوكان فراشي بين قراين النخل بدمشيه وفي رمضان من عام

تسم وثلاثين طلب من الجد صالح أن يتنم النساء من الخروج إلى الساجد التراويح لوجودها أمماه من تبريج وحصول مفاسد وحصل توقف مرس الجد ومشاورات ونقاش حاد فالجد يستهدل بحديث لاتمعنوا والشيخ طى بكلام عائشة لموعلم ما أحدثوا بعده لمغمهن ولما رأى تصميمه واختلاف من استشارهم مابين مؤيد ومعارض معمهن وفي نفسه بعض الشيء من منمهن فجعلت النساء تواجهسه بالدعاء عليه ومرض ف ٢٢ من شهر رمضان فتنجيل أن مرضه بسبب همائهن عليه فبعث للوالد صالح وطلب منه أن يسمح للنساء بالخسروج مع كال التحفظ ممن يعنيهم الأمر ولسكن المرض استمر به وصار يشتد حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفًا على فقده في ٢١ من شهر شوال سنة ١٣٣٩ ه فحزن الناس لفقده لما كان يتمتع به من أخلاق عالية وإحسان إلى الخلق وصلى عليه الجد صالح فى الجامع الكبير وشيعه أهل البلد إلى مقبرة الجيدى الخندقية وقيب بره معروف بها ورثاه الوالد صالح بمرثية رقيقة على حرف اللام كانت عندى ففقدتها وخلف أبناءه السقة وبنته وهم عبدالله وإبراهيم وحمد وعبد العزيز وجدم الأعلى الشيخ عبد الرحمق بن محمد القاض من قبل أمهم ومحمد وعبد الرحن ونوره جدهم من قبل أمهم الجيد صالح المثمان وقدومى الشيخ على عليهم به وبخالهم والدى عبمان كما وصاها على ثلثه بعد موته فنفذا وصيته على خير ما يرام وقد نوفاهم الله جميما واحداً بعد الآخر وأكبرهم عبد الله العلى ﴿ هو آخرهم موتا وكان من المسرين وشاعر نبطي بارع توفى رحه الله سنة ١٣٩٥هـ ولم يبق منهم سوى بنت هي نوره جدها الوالد صالح وأما شقيقها محسد العلى فإنه كان ظالب علم جيدا ومن تلامذة والدى عنان وشينها عبد الرحق بن عودان توفى عام إحدى وثمانين من الهجرة رحمة الله عليهم أجمين وفيها وقعة الجهــرا بالكويت بين ابن رشيد وابن صباح مع من معه من الجالية السعودية وفيها وفاة جدى من قبل أمى على العبد الله الحزب وصلى عليه الجد صالح ودفن في الجيدى رحمه الله .

...

### عدد (۲۰۷) ﴿ على بن ناصر أبو وادى ﴾ من عنيزة

الأصل بأجداده من بريدة نزح أبوه ناصر إلى عنيزة فولد له ابنه على بعنسيزة سنة ١٢٧٣ هـ وقرأ القرآن وحفظه على مقرىء فيها ورباه والده أحسن تربيةوحفظ القرآن غيباً وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة ومن أبرز مشائخه قاضي عنيزة الشيخ على بن محمد الراشد وعبد العزيز بن محمد بن مانع ثم رحل إلى بريدة وجاور مدة عند أعمامه وإخوته وقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخه سلمان ابن على بن مقبل وعمدبن عمر بن سلم وعمد العبد الله بن سليم وعبد الله بن مفدى لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والمصطلح والتفسير ثم سمت همتك فرحل إلى الرياض للاستفادة والتزود نقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخه الشيخ العالم عبد اللطيف بن عبد الرحمن وابنه عبد الله بن عبد اللطيف وسمسد ابن عقيق ثم رحل إلى الهند عام خس من الهجرة بعد النلائمانة وقرأ على المحدث الشهير فذير حسين بالحديث والمصطلح ولازمه وأجازه بجميع مروفاته فى مدينة دلمي ثم سافر إلى مدينة بهوبال فقرأ على صديق حسن خان بالحديث والمصطلح

وأجازه في الأمهات ، وفي مشتذ أحمد وعاد إلى وطنه بحمل مشاعل العلم والعرفان فتمين إماما في مسجد الجـــديدة في شمالي عهيزة ، وواعظاً ومرشدا ومدرسا فيه . ولما قام محمد أحمد المهدى بدعوته فالسودان واشتهر عند العاسبانه المهدى المرتقب في آخر الزمان فجمع العلماء له جمعية وأو فدوه للبحث والتناقيب عن حقيقة أمرٌ الداعيّة وأنْ يطبق الأوصاف الواردة في المهدى فيه فسافر وتحقّق عنده أنه غيره فعاد إلى عنبزة · ولما وصل الجدُّ صالح بن عَمَانَ من الحجاز ومصر التَّولَى القضاء بعنيزة وجلس للطلبة انضم إلى حلقانه ولازمه ، وكان قد زامله في مكة حينًا حج الشيخ على أبو وأدى عام اثنة بن وعشر بن من الهجرة فترأ على علما السجد الحرام ومن بينهم الشيخ أحد بن عيسى ، وظل سنتين في مكة ، ثم عاد إلى عديزة قرب عودة شيخه الجد صالح بن عُمَّان وكان واسع الأطلاع في الحديث ورجاله وفي الفرائض وجلس للطلبة في الجُديدة ، وأجاز ثلة من أبرزم شيخنا عب د الرحن بن سندى ووالدى عَمَانُ بن صالح القاضي وعمد أمين الشنتيطي نزيل الكويت ، ثم الزبير والورع الزاهد صالح الزغيبي إمام الحسرم القبوى وعبد الله المحمد المطرودي وعبد المحسن السلمان وإبراهيم الغرير وسلمان الصالحالبسام وعبد الله العبدالرحمن المحمد البسام وعبد الرحمن العقيل ، وكان له إخوة في بريدة ، يقبادل معهم الزيارة وأخوه من أمه يتبادلون أيضا منه الزيارة ، وكان من أخص أصحابه شيخه الورع الزاهد عبد الله بن مفدى ولما حصل عليه المضايقات وسكن عنيزة صار في ضهيافته أربع سنوات ودرس الطلبة في الجديدة وكان له صوت رخيم يستنيبه الشيخ على ف التراويح وإذا عرض له شنل أو مرض استنابه وتقدمت ترجعه، وكان المترجم له صدّاعاً بكلمة الحقلايجات فالله لومة لائم يناصح الولاة والقضاة في كل مناسبة

ولقد وجدت رسائل وجهها للجد صالح يطلب منه فيها إزالة منكرات، في أشهاء كثيرة تين له ، ويقوم الجهد بتنفيذ كثير منها ما أمكنه ، وكان صاحب غيرة وله مكانة مرموقة ضنف بصره وقواه وأرهقته الشيخوخة فاستناب عنه إبراهيم النوير وكِمَانِ قِارِئُهُ عَلَى جِمَاعَة مسجده فاستبنابِه عام ست وخسين مِن الهجرة واستمر أنائبًا عنه ويصلى خلفه وكان يرحمه الله عمدة في التوثقات وعقود الأنسكحة أفني عمره في نفع الخليمية بهما وحريصا على إصلاح ذات البين ، وله مخطوطات كثيرة بقلمه المتوسط الواضح فنها زاد الماد والمدارج والكافي الجلد الأول في مكتبة جامعنا وتفسير البنوى والروح والجلالين وتبصره ابن الجوزى وكانت البكتابة مهنة له وله مؤلف جمعه يقرؤه على جاعته انتقاه من مراجع كثيرة ووظائف لشهر رمضان وعشيره الأخير وكان مع قلة ذات يده عزيز النفس تجـــود في آخر عمره أولازم المسجد لا يخرج منه إلا قليلا. وله حزب من الليل لا يتركه وفقد بصره آخر عمره وكان يتفقد جاعته ويناصح المتخلفين فإن امتنهاوا وإلا رفع بهم وكان مربوع المقامة مستدير الوجه كثيف اللحية يصبغها بالحرة جسيا قمحي اللون أقمسل في بيته أربع سنوات ووافاه أجله المحتوم مأسوفًا على نقده في ١٥ من شهر شعبان من عام إحدى وستبين بمسد الثلاثمائة من الهجرة وحزن الناس لفقده وصلى عليه في الجامع الكبير وهفرن بالجهيدى بمتبرة الخندقية وخلف ابنه عيد الرحس أجد موظني البريد بمنيزة سابقا ثم نقل إلى جده ولا يزال فيها وفيها فيشهر ومضان توفى الم عبد الرحمن الحمد العبد العزيز البسام وبذى الحجة منها توفى الشيسخ عمد بن إححاق آلءتين عنق ولم تتوافر لى معلومات لترجمة حياته وفيها كثرت الأمطار وخشينا من الغرق في الليل وأعقبه ربيع عام ويعرف هذا الزبيع بسنة جبار .

## عدد (٢٠٨) ﴿ على بن عبد المريز العباس ﴾ من حائل

هو العالم الجليل والغقيه الورع الزاهد الشيخ على بن عبد العزيز بن أحســـد المباس ولد بحايل سنة ١٣٠٦ ﴿ ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن على مقرىء ف بلده يدعى مبارك بن عواد حتى حفظه تجويدًا ثم حفظه غيبًا وشرع في طلب العلم بهمة عالمية ونشاط ومتابرة فقرأ على علماء حايسل ومن أشهر مشائخه الشيخ صالح السالم البنيان ولازمه ولا أجلى ابن رشيد صالح السالم إلى تماء رحيل معه اللاستفادة من أبو عُرف ولازم العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد وأكب على المظالعة الشيخ على بن هندى وأثنى عليه بسمة الاطلاع فقال عنه اجتهد في طلب العلم حتى حصًّل وصار من العلماء الأجلاء كان صالحا ورعا متدينا له خط جميل جدا ذكر لي أنه كان يكتب بقلم قصب لايتجاوز طوله الأصبع . كتب المدهش لابن الجوزى حافظا للقرآن مجودا حسن القلاوة لديه مكتبة كبرى غالبها مخطوط من كتب المذهب وكان قصير القامة قمحي اللون خفيف الشمر كشير الصمت حاد الطبع كريما تولى قضاء الجوف أقصاه وأدناه ثم قصر على دومة الجندل ثم نقل إلى قضاء القريات ثم أعيد إلى الجوف ولا يزال بها حتى اليوم ممتما بحيواسه انتهى كلام على بن هندی عنه فی زهر الخمایل قلت وقد توفی عام ۱۳۸۹ ه فی ۱۰ ربیع آخر رحمه الله ويقيمون بها .

# عدد (٢٠٩) (على السلمان الضالع) من بريدة

هو المالم الجليل والفرض الشهير الشيخ على بن سليان بن على المضالع برجم المتواجر من قبيلة عنزة ولد هذا العالم في الشقة من ضواحي بريدة عنها غرب شمال سنة ١٣٢٩ ه ونشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية وقررأ القرآن وحفظه تجويدا على مقرىء ثم حفظه غيبا وشرع في طلب العلم على علماء بربدة ومن أبرز مشائخه الشيخ عبد العزيز الدبادي وهر بن سليم وعبد الله بن محمد بن حيسد وسليان المشعلي قرأ على من تقدم ذكرهم أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية وقرأ على عيرهم من علماء القصيم حتى نبغ في فنون عديدة خصوصا وعلوم العربية وقرأ على غيرهم من علماء القصيم حتى نبغ في فنون عديدة خصوصا

(أعاله) تعين إماما بمسجد الشيخ ناصر بن سيف خلفا للشيخ هو بن سلم حيا نقل إلى الجامع الكبير بعد تعينه في القضاء وذلك في محسوم عام ١٣٥١ ه وجلس للطلبة بمسجد ابن سيف المدذكور وكان يلقي محاضرات وبرشد جماعة مسجده ويتفقد المتخلفين ويناصحهم ويصدع بالأمر بالمروف والنهي عن المذكر ويحب أهل الخير والصلاح حدثني من أثق به أن رجلا من أعيان بلدة بريدة حصل بينه وبين الشيخ محمد بن صالح المعلوع تشاجر فترك الصلاة خلفه وذهب إلى مسجد الصالع قلما رآه الضالع الفجر التفت إليه وقال ياأخي لماذا جنبت مسجد المحمدي المطوع فقال لارغبة لى في الصلاة خلفه فقال له و نحن لا نوغب حضور من الحميدي المصلاة خلفه ولما افتقت المعهد العلى في بريدة عام ١٣٧٧ ه تعين مدرسا في علوم الدين فيه في كان حسن التعليم وعدده موهبة وإدراك في الفقه والفرائض في علوم الدين فيه في كان حسن التعليم وعدده موهبة وإدراك في الفقه والفرائض

والحديث وظل إماما وواعظا ومرشداً ناصحا ومدرسا بالمعهد العلى إلى آخر حياته وكان نديما مرح الجليس محب البحث والنقاش في مسائل العلم وكان حسن الخلق مستقيم الديانة مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة وأما أوصافه فقصير القامة كث اللحية أبيض اللون والشعر وكان عسدة في التوثقات وعقود الأنكحة والإحسان إلى الخلق بشى أنواع طرق الخير من إصلاح ذات بين وتفريج مكروب وصلة رحم وعطف على الأبقام والمحاويج حاد الطبع إلا أنه مربع الفيئة .

وفى ١٥ من شهر ربيع الأول عام ١٣٩٧ ه وافته المنية إثر حادث انقلاب سيارته فى ساجر وأخذه الإسعاف إلى مستشفى عنيزة وتوفى فيه فكان لهذا الحادث والمصاب بموته الوقع المؤلم فى نفوس ذويه وطلبته لما كان يتمتع به من أخلاق عالية وصفات حسنة ودفن فى مقبرة فلاجة ببريدة وخلف أبناء بها وأما تلامذته فكل طلبة المعهد من تلامذته فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفى محرم منها توفى الأديب المؤرخ النسابة الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل آل سمود وخلف مكتبة كبيرة حاملة بنفائس الكتب من مخطوط أثرى، وجديد ومطبوع وقام بإهداء المكتبة أولاده لمكتبة الجامعة من المسلمة ال

وفى يوم عاشرراء توفى العم سلمان العلى الزامل السلم عن تسع وتمانين عاماً وكان من أعيان بلدة عنيزة ويسقنيبه الأمير عبد الله على إمارة عنيزة متى غاب وكان من حملة القرآن وأعمدة المسجد وفيها وفاة أمير حايل عبد العزيز بن مشاعد ابن جلوى عن تسعين عاماً وسلمان المحمد الخليف من سبيع البكر فرحمة الله

### عدد (٢١٠) ﴿ على السالم الحمد ﴾ من بريدة

هو العالم الجليل الورع الراهد الشيخ على بن سالم بن محمد السالم .

ولد هذا العالم في خبّ البريدي في غربي مدينة بريدة سنة ١٣٤٠ ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وحفظه تجسويداً هم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية فقرأ على أعيان علماء بريدة ومن أبرز مشائخة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وصالح بن أحمد الخريصي و إبراهيم الجبيلي وسلمان المشملي وصالح السكيتي لازم هؤلاء العلماء بنشاط ومنسابرة على المطلب وقرأ على غير من ذكرنا وكان مكبًا على المطالعة على كتب الأصحاب حريصاً على البحث فائدة

(أعاله) تمين إماماً بمسجد الخصير بشمالي بريدة وجلس للطلبة فيه فالتف إلى حلقاته ثلة من الطلبة وكان حسن العليم والسع الاطلاع فى الفقه والفرائض وحسابها وفى الحديث وكان الشيخ عبد الله بن محد بن حيد يخلفه أحياناً على الإمامة والقدريس فى الجلمع المكبير إذا غاب وفى عام ١٣٧٨ ه تمين قاضياً فى المستعجلة ببريدة وفى عام ١٣٧٨ ه تمين قاضياً فى المستعجلة ببريدة وفى عام ١٣٧٨ ه نقل من حائل إلى محكمة بريدة مساعداً لرئيس محكمتها وظل فى هسنده وثمانين نقل من حائل إلى محكمة بريدة مساعداً لرئيس محكمتها وظل فى هسنده الوظيفة مسدداً فى أحكامه حازماً فى كل شئونه حتى وافاه الأجل المحتوم فى شهر ربيع للآخر عام سبع وتسعين من الهجرة إثر مرض تشفيح لم يمهله ولكن زملاحه فى المحكمة رفعوا برقية لملل وزيو العسدل عن موضه فبعثت الحكومة فوراً فى المعتمدة رفعوا برقية لملل وزيو العسدل عن موضه فبعثت الحكومة فوراً طائرة خاصة نقلته إلى المستشفى المركزى بالرياض بالشميسي وتوفى فيه ونقل جمانه

إلى بريدة فدفن فيها وحزن الناس لموته ورثى بمراث عديدة كا رثى مع سابقه بكلة وجيهة وتمين خلفاً له النشيخ إبراهيم الخضيرى مساعداً لرئيس محاكم القصيم وأما أوصافه فإنه قصير القامة أبيض اللون متوسط الشعر همث الأخلاق طلق وله أنولاد لا أعرفهم في بريدة رحه الله أبرحته الواسعة .

وفيها برمضان وفاة أمين العاصمة في مكة عبد الله عريف رحمه الله .

#### \* \* \*

# عدد (٢١١) ﴿ على الصالح البنيان ﴾ من حايل

هو العالم الجليل والأديب البـــارع الشيخ على بن صالح بن سالم بن محسن آل بنيّان .

ولد هذا العالم في بيت علم ودين وتتى في حايل سنة ١٣١٤ ه ونشأ نشأة حسنة ورباه والده العلامة الشيخ صالح السالم أحسن تربية نقرأ القرآن على مقرى وهو هر الخطيب المقرى، والمقرى، الشيخ عبد الله بن عبد الرحن الملق وجوده وكان أبوه يحثه على طلب العلم وحفظ القرآن غيباً فحفظه وكان يدارس أخاه الأكبر سالما وشرع في طلب العلم بهمة عالية ومثابرة ونشاط فأخذ علوم العربية عن الشيخ حمد أبو عرف و علوم العربية والحديث والتوحيد على قاضى حايل حمود الشفدلى وقرأ عسلوم البوحيد والمقائد على أخيه ساام وكلى ناصر السعد الهويد وقرأ على الشيخ عبد الله بن بلبهد الأصول والفروع وكان نبيها قوى الحفظ سريع الفهم أكب على المطالمة حتى نبغ في فنون هديدة وحصل على معلومات واسعة وكان ذا مكانة مرموقة وسحبوبا لدى الخاص والعام ورعا زاهداً مستقياً في دينه وخلقه ذا مكانة مرموقة وسحبوبا لدى الخاص والعام ورعا زاهداً مستقياً في دينه وخلقه

يحب أهل الخسير ويحنو على الفقراء والحجاويج وصولا للرحم يحب جمع الكتب واقتناء المخطوطات بالذات وعنده مكتبة حافلة بالغفائس وأديب بارع بحفظ كثيرا من الدواوين ويتمثل بها في كل مشهد ومحضر .

( أهماله ) كان الشيخ عمو بن يعقوب يستنيبه على إمامة جامع برزان كلا غاب أو مرض ويعد وفاة سالم نولى الإمامة والخطابة في مسجد أبيب في لبدة وتولى الخطابة بجامع برزان وقولى إدارة الدرسة الفيصلية زمنا طويلا ثم صار معتصدا للمعارف مجايل ثم مديرا لمعهد المعلمين ثم معلما بالمعهد العلمي وفي عام عام ١٧٨٠ ه أحيل للتقاعد و تجرد للمبادة ولازم مسجده بلبدة وأقعد فصار يدف بعجلة للمسجد وفي بمن رمضان عام ١٣٩٩ ه توفى رحمة الله وحزن الناس لموته ورثى وله أولاد صالحون خمسة صالح ومحمد وسالم وعبد الموزيز و إبراهيم .

# عدد (۲۱۲) (عمر بن يعقوب بن سعد) من حايل

هو العالم الجليل والواعظ المرشد الشهير الشيخ عربن يعقوب بن محمد بن سعد. ولد هذا العالم الجليل في مدينة حايل في بيت علم ودين في شهر ربيع الآخر من عام ١٢٨٦ ه ورباه والده أحسن تربية وكان أبوه وجده محمد من خيرة علماء حايل وقضاتها وحرص الأب على تعليمه فأدخله عندمقرى، محايل حتى حفظ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم مهمة عالية ومنابرة فقرأ على أبيه يعقوب ولازمه في الأصـــول والفروع حتى مات وكان بارا به وكان أبوه يتفرس فيه النجابة كا قرأ على قاضى حايل عبد العزيز بن صالح بن مرشد وعبد الله

ابن مسلم التميمي وعبد الله بن بليهد ، وها من قضاة حائل أيضا وعلى عيسي الملاحي لازم هؤلاء في الأصول والفروع وفي علوم العربية وكان ذكيًّا نبيهًا واسم الاطلاع ثناء حسنا ، وكان قويا في الأمر بالمروف والنهي عن المنكر لايخاف في الله لومة لائم وفيه غَيرة ونخوة وبميل إلى الشدة ، وآية في الزهد والورع والتقي والكرم الحاتمي وله مواقف مع آل رشيد وله آثار حسنة ، وإحسان مع الخلق في كتابة وثائقهم وفي عقود أنسكحتهم بحنو على الفقراء والمحاويج ، وكان أبوه يمقوب إمام جامع برزان وخطيبه ومدرسه والواعظ أيب، وكان يستنيب ابنه حمر متى سافر أو مرض ثم خلَّف أماه في إمامة الجامع بعد وفاته ، وظل إماما في جامع برزات وخطيباً ومدرساً وواعظاً ومرشداً خسين سنة ، وله مكانة بينهم مرموقة ولـكلمية نفوذ ولا يزال عند أهالي حائل له لسانُ ذكر بثناء عطرٍ ، لأنه أَفَى عمره في نفع الخلق وعاش بينهم محمود السيرة ، وكان واعظ زمانه ، ولمواعظه وَقَعْ فَ القلوب فتى أخذ يعظهم بصوته الجهـــورى الرنان انهالت دموعهم على خُدُودهم وكان معتدل القامة أسمر اللون طلق الوجه يبصر بعين واحدة نحيف الجسم لين الجانب كشير الخوف من الله موض شهراً ووافقه المنية فيجادي الأولى من عام ١٩٦٧ هـ. هكذا ذكر لى حفيده على بترجمة جده ، التي بعثها الأخ عبد الكريم الصالح السالم رئيس الحسبة.

وأما على الهندى فى زهر الخمائل فذكر وفاته عام ست وستين ثم محققت بعد فوجدتها عام سبع وستين كما ذكر حفيده ، وتجرد للعبادة والتلاوة فكان من مرابطى الجامع ، وله تلامذة من أبرزهم ابنه عبد الله بن همر الذى خَلَفه على إمامة

الجامع وخطابته ، وكان خير خلف لخير سلف ، وظل إماماً وخليبا بعد أبيه ، إلى وفاته عامست وتسمين وخلَّف على وصالح وقد زرت حايل وكان إمامه وعليه سيا الخير وللمترجمله ابن آخر وهو سالم من الأدباء وله أولاد خسة وقد وافانى بترجيته على ابن عبد الله فرحم الله المترجم له وآباه وأبناءه وتضدهم بواسع الرحمة آمين.

# عدد (٢١٣) ﴿ عمر بن مُحمد بن سليم ﴾ من بريدة

هو العالم الجليل والشيخ الفاضل عمر بن محمد بن عبد الله بن حمد بن محمسد ابن صالح بن سليم انتقل أجدادهم من مدينة الدرعية بمسد الحروب فيها وهدمها انتقل جده عبد الله بن حمسد منها مع ابن هه ، إلى القصيم في بريدة واستوطفاها سكفا وتناسلوا فيها .

وولد المترجم له فى بيت عسلم ودين فى بريدة سنة ١٢٩٨ ه فرباه والده تربية حسنة فتشأ نشأة طيبة وقرأ القرآن على مقرى، فيها حتى حفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة و نشاط ومثابرة فقرأ على علماء بلده فلازم أباه محمدا ملازمة تامة كالازم غيره ، من علماء بريدة ، ولما ننى والده إلى النبهانية رحل معه إليها ، وكان عمره عشرين سنة فصارا متجردين هذا للطلب وأبوه للتعليم والنفع فأخذ عنه الأصول والفروع والحديث والتفسير وعلوم العربية وهو أكثر مشائحه نفعا وملازمة له ، ولما استولى الملك عبد الدزيز على نجد استدعاهما فعاد مع أبيه إلى بريدة ولازمه فى حلقاته ولما استقر الأمن وهدأت الأحوال فى نجسد بعنه والده بريدة ولازمه فى حلقاته ولما استقر الأمن وهدأت الأحوال فى نجسد بعنه والده

مدة سنة أشهر فقط ثم عاد إلى بريدة ف الازم أباه حتى نوفاه الله عام ١٣٣٣ هـ ولازم غيره من علماء تريدة ونبغ في أحسول الدين وفي الحديث ورجاله وأجيز بسند متصل وعينه الملك قاضياً ومرشداً في هجــرة دخنة ثم في سنة ١٣٣٠ ه عينه قاضيا ومرشداً في هجرة الإرطاوية وهي قاعدة قبيلة مطير وكان شيخهم فيصل الدويش ونفع الله به فأسكن من روعهم وكان داعية خسير ورشد وظل عقدم إلى سنة ١٣٣٧ م فأنهى مهمته وعاد إلى بـالـه وتمين إمامًا في مسجد الشيخ ناصر ابن سيف في شمالي بريدة ودرس الطلبة فيه فالتف إلى حلقاته ثلة من الطلبة وكان تدريسه على طريقة أسلافه فكل طالب أو طالبين في كتاب بما يسمى (سم) بوكة وهذه طريقة تلاشت الآن أو كادت تغلاشي وكانت قبل وصول جدى من الحجاز موجودة عندنا ولكن الجيد رحمه الله ومن بعده سلكوا طريق للدرسين ف الحرمين الشريفين بجمعون الطلبة كلهم على كتابين في فنين كل كتاب لمموم العللبة يشتركون فيه ومتى انتهى كتاب تشاوروا فيابينهم وإن اختلفوا كان الحكم بيبهم أستادم ولممرى والله إن هذا لهــو الفائدة لمن أرادها فإن الطلبة يعقدون بينهم ندوات وبحثا ونقاشا ويحورون المسائل ويراجعونها ويستشكلون مسائل يطلبون من مدرمهم حلها ثم هو يهتم لهذين الدرسين أو للثلاثة والأربعة إذ كانت حلقات في فغون ويأخذ بالحسبان ما يوجهونه عليه من إشكالات قد تحسيره إذا لم يستعد للمطالعة والتفكير خصوصا إذا كانوا أكفاء ولديهم مؤهلات ويخرج الطالب ماهراً في فنون علايدة بخلاف طريقة القدامي سم بركه فإن الطالب يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى نرجح إلى توجه الشيخ عروك وصل أخوه عبد الله إلى بريدة ليتولى سهام منصب القضاء فيها صار يخلفه

فى الجامع الكبير أحيانا ويستنيبه على القضاء متى غاب أو مرض وبالخطابة فى الجامع وكان يتعاطى البيع والشراء فى الثمار والبيع إلى أجل فوسع الله عليه فى الرزق وكان حسن المعاملة ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر.

وفي عام إحدى وخسين في شهر محرم توفي أخوه عبد الله فعين الملك عبد العزين الشيخ عمر مكانه في القضاء وتولى معها إمامة الجامسيع وخطابته والتدريس فيه فالتف طلبة أخيــه إلى طلبته وانتهى الإفتاء والعدريس إليه في بريدة ومن أبرز تلامذته النابهين الشيخ الجليل سلمان بن عبيد رئيس الحكة الكبرى بمكة المكرمة. وصالح بن أحمد الخريصي رئيس محاكم القصيم وعبد العزيز العبادي وشيخنا محمد العبد العزيز المطوع وعبد الله المحمد المطرودي وعبدالله المطلق الفهيد ومحمد الصالح المطوع ومحمد بن صالح بن سليم قاضي المييز بالغربية وعبد المزيز بن فوزان عضو محكمة التمييز بالغربية وعلى البراهيم المشيقح مساعد رئيس محاكم القصيم وعبدالعزيز ابن عبد الله بن سبيل قاضي البكيرية وسلمان المشملي قاضي المذنب وعبد الله ابن عودة السموى قاضي جيزان ثم الدمام ومحمد العبد الله التوبجري قاضي جيزان وابنه صالح الحمد رئيس محسكة تبوك وعبد الله بن عبدان رئيس محكمة عنيزة وعبد الرحمن بن طرباق قاض بالمحكمة الكبرى بمكة وعمان بن بشر قاضي الأسياح وحمد بن مضيان قاضي أبي عريش وعبد الله بن سليان بن حيد قاضي جيزان ثم البكيرية وسلمان بن جربوع قاضي الأرطاوية ومحمد البكيهي قاضي بجران وصالح السكيتي وصالح البراهيم البليهي وعبدالله بن عقيل قاضي الحداكية وصالح بن عبد الدريز بن عثيمين موظف بوزارة الحبج وعضو اللجنة الثقافية برابطة العالم الإسلامي وإيراهيم العبيد العبد المحسن وعبد الرحن العبد المحسن وصالح الرسيني وعلى العليمان الضالع معلم في المعهد العلمي في بريدة و إمام جامعة بعد انتقال شيخه للجامع الكبير وعلى السالم مساعد رئيس محاكم القصيم ومحسد العبد العزيز العجاجي وعبد الله الجربوع وعلى الوقيصي وعيد الرحمن بن عبد ألعزيز ابن صعب التوبجرى ومحمد بن أخيه عبد الله بن سليم ومحسد البراهيم القرعاوى النجيدي وعبد الله الرشيد وعبد الرحمن بن عبد الله بن دخيل قاضي لينة وعبدالله ابن عبد العزيز المشيقح وعبد الله بن سعد الشبرى في آخرين\لاحصر العددهم وكان يدرس في الجامس الكبير وبعد صلاة المشارق بيت عبد العزيز الحود المسيقح وتدار عليهم القهوة العربية وخصل بينه وبين نئة من أهالى بريدة نزاع وتشاجــر وكان يرأسهم إبراهيم العلى الرشودي فـــاكان منه إلا أن سافر برحمه الله إلى الرياض واتصل بالملك وكان الرشودى ذا مكانة مرموقة عنده نعول الشيخ حمسر وقام مناصروه وطلبوا إعادته نقال لمم الملك أرضوا الرشودى ومتى رضى ورفاقه أعدناه فحضر الشيخ عمر ومناصروه عند الرشودي وانتهت تلك الخلافات وأعيد إلى منصبه وكان مـــــر يرتاد عنيزة كل شهر لزيارة أخيه الأكبر عبد الرحمن وأولاده وبحضر جلسات جمدى الشيخ صالح بن عثمان وكان بينهما مراسلات وارتباط ويستفتيه دائما عما يستشكله من القضايا ويبعث كلواحد كتابا في أوقات الأهلة وكان كنير الحج والتنقلات كنير التلاوة لكتاب الله سخيا بحنو على الفقراء وصولا للرحم كمثير الصمت لايقكلم إلا قليلا مربوع القامة حنطى الليون متوسط الشعر ممتكيم الجسم وافاه أجله المحتوم في ١٧ من شهر ذي الحجة من عام ١٣٩٧ ه فحزن الناس لفقده لما كان يتمتع به من أخلاق عالية وكرم وحلم وصلينا عليه صلاة الغائب ودنن فئ مقبرة فلاجئة في بريدة وخلف ابنيه عبد الله وإبراهم وتزوج آخر عمرة امرأة حربية وأنجبت ابنيه . وقد رثاه ثلة من الطلبة والمشائخ فنهم عبد الفتاح البماني بقسيدة مطلمها :

مه للمدامع کالعلوفان تنحدد والناس سکوی وأیم الله ماسکروا

كارثاه صالح العبد المزيز العثيمين بتصيدة مطلعها:

مصاب عظیم حق نیه العلمف وصاوت به عینای بالدمع قلوف

ورثاه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ومطلمها:

إنّ اللَّصيبة حقًّا فقدنا عمرا

أعظنم بميثته رزءاً بنا كبرا

ورثاه أبنه عبد العزيز بن محمد ومطلعها:

الدسم من عيني ذو هملان والقلب عملوء بذى الأحزان والبلسم أصبح مستندقًا ناحلا

والنوم حارب مقلتى وجفان

والليل طال وبدلت أمماره

حسرنا لغقد العالم الرباني

حمو الذي عسر المجالس بالتتي

والعلم والتحقيق والبرهان

من للمجالس في بربدة بعده

من الملوم وسنة العدنان

فارب فارحمه وأسنى ضريحه

صوباً من الرضوان والغفران

رحمه الله برحمته الواسعة .

\* \* \*

عدد (٢١٤) (عمر بن حسن آل الشيخ) من الرباض

هسو المائم الجليل والأديب النحوى البارع الشيخ عوبن حسن بن حسين ابن على بن حسين بن محد بن عبد الوهاب من تميم المشارعة والدهدا الطائم في بيت علم وشرف ودين بمدينة الرياض سنة ١٣٢٩ هم ورباه والله أحسن تربية وكان عالما جليلا وتقدمت ترجعته ولما تم عمره سبع سنين أدخله أبوه مدرسة تحفيظ القرآن عند مقرئ اسمه إبراهيم بن عيسى بن رضيّان وكان من حملة القرآن الحجودين فقرأ عليه القرآن وجوده كاقرأ على المقرىء الحجود البطيعي ثم حفظه عن ظهر قلب وله من العمر عشر سنين على والده حسن وشرع في طلب العلم بحدونشاط ومنابرة فقراً على والده أصول الدين ومبادى العلوم من فقه وحديث وعلوم عربية وهو فانع ولازم أباه حتى مات كما قرأ على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ولازمه في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والمصلح والتفسير وعلوم الموبية وهو أكثر مشائخه نفما له وملازمة لازمه حتى مات أيضا كما قرأ أصل الدين وفروعه وفي الحديث والمصلح والتفسير وعلوم الموبية وهو أكثر مشائخه نفما له وملازمة لازمه حتى مات أيضا كما قرأ أصب والللايين وفروعه

والحديث ورجاله وعلوم العربية على سعد بن حد بن عتيق وعلى أخيسه رئيس القضاة عبد الله بن حسن وأجازاه بسند الرواية المتصل وقرأ على حمد بن فارس علوم العربية كلما ولازمه سنين وكان معجباً بفرط ذكائه ونبله ولم يفارقه حتى مات وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة ونبغ في الأدب والتاريخ والحديث وكان وحيدا في العروض وشاعرا بارعا .

صحب أخاه عبد الله بن حسن إلى هجرة الإرطاوية لمفاصحة البوادى فيها وإرشادهم وتوجيههم لأمور دينهم الحنيف فغفع الله بهما وهدآ من حركاتهم ثم رجع مع أخيه وجاور فى مكة المكرمة قرأ فيها زمنا على علماء المسجد الحرام مع ملازمته لجلسات أخيمه فى منزله بالداوودية وكان آية فى الحديث ورجاله ومن أبرز مشائخه فى الحرم الشيخ أحمد المكتابي الذي أجازه بسفد متصل وتتى الدين عمد الهلالي وشعيب المفرى الداكالي وأجازاه أيضا بالرواية وكان يصدع بكلمة الحق لا يخاف فى الله لومة لائم ويميل إلى الشدة والعنف وريما ضرب ويقول إنني قادر على إنكار المفكر بالمرتبة الأولى وهى اليد وكان مكبًا على المطالمة لا بسأم منها ويحب البحث والنقاش فى مسائل العملم وكانت مجالسه ممتمة تدور على العلم منها ويحب البحث والنقاش فى مسائل العملم وكانت مجالسه ممتمة تدور على العلم ومحادثانة شيقة .

(أعماله) تقلد وظيفة الأمر بالمعرف والنهى عن المنكر من سنة ١٣٣٦ ه فقام بواجبها حقالقيام وكان حادالطبع يميل يرحمه الله إلى الشدة وكان مع ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ فكان له كالساعد للمضد وصار لهما شوكة ولحكامة بهما نفوذ مع مكانتهما المرموقة ولهما مهابة وكانا يتفقدان المقتطفين عن حضور صلاة الجماعة وبقرعون بميوتهم ويعنفانهم وربما أنسكروا عليهم باليد وفى

سنة ١٣٤٥ه ولاه الملك عبد العزيز رئَّاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عنَّ المُسَكَّر بنجد فقام بواجب وظيفته خير قيام وكان غيوراً على محارم الله متى انتهكت غيرة عظيمة يقبع أهل المعاصى والفساد أينما كانوا وحيثما حلوا ويباشر الإنكار بنفسة وعنده صلاحيات وله أعوان على الخير كثيرون ومعه أعضاء ولهم عيون وسماسرة ينقلون له كل ما يرونه أو يسمعونه من ثقة وأوذى في سبيل الدعوة فصبر حتى لقد هم بعض العبيد واسمه مرسال بقتله حينا استراب في بيته ودخل عمر منزله فلم يجد ما نسب إليه ومعه أحد الأعضاء فقام مرسال فضرب العضو ففتله والتفت إلى الشيخ همر ليلحقه به فهرب منه وقتل العبد قصاصا وفي سنة ١٣٧١ ٩ ضمت إليه المنطقة الشرقية والشمالية وكثر موظفو الهيئة للحسبة وقوتله الأمر بالمعروف وكان يشجعهم فصار لهم شوكة ومنعة والوقت يساعدهم قبل الانجراف في هذه التيارات وتنير الأوضاع وكان في مكتب الرئاسة يمتك جلسات للأعضاء وندوات ومحاضرات ويمتليء المكتب بالمستغيدين من الطلبة والمستممين وذلك في الصباح وبعد المفرب والعشاء الآخرة واستمرت في كل الفروع فقد أدركسا في مكة أخاه عبدالله وفي المدينة وفي القصيم أدركناهم بمقدون جلسات مفيدة في العلم بمكاتب هيئة الحسبة ولكنها خفت شيئا مشيئا حتى تلاشت وله رسائل عديدة في النصح والإرشاد والردود على المنحرفين وكان يناصح الولاة والقضاة ويميسل إلى الصراحة وله فتاوى لوجمت لجاءت أسفاراً ضخمة وحواش على مخطوطات بمن تقارير مشائخه ومما يمرعليه أثناء المطالعة من فوائد يثبتها وكان النظم سهلا عليه فقد رئى شيخه عبدالله بن عبد اللطيف ومطلعها :

على الحسير بحسير العلم شمي المعالم

وبدر الدجا فليبك كل العـــــوالم بُكاً بدمـــوع وكُفها مترادف

بعد هتمون المدجنات السواجم وهي طويلة ذكرناها في ترجمة شيخه بأصل هذا الختصركا رثى والده حسن ابن حسين ومطلعيا:

على الحبر بحب العلم شيخى ووالدى

وقطب رحا ذا الدين جم المحامد

وهنأ الملك عبد العزيز لما استولى على الحرمين بقصيدة مطلمها :

أنجم بدا في الأفق أم ذلك البــــدر

أم الشمس أضحت ليس من دون أنقها

محاب ولا غيم هناك ولا قيتر

وكان له حزب من الليل لايتركه ويقابع بين المليج والمعمدرة خصوصا في أأواخر عره وكان يلتى بعلماء الأمصار الوالهدين إلى الحبخاز ويتناقش سعهم ويقوم بإكرامهم وكان آية في السخاء والجسود والمسكرم والايواضع وكان قوى البديهة وعنده موهبة ومن ألوعية الحفظ يسرد رسائل آل الشيخ عن ظهر قلبه وعنده محقوظات كثيرة توالت عليه الأمراض في آخر عره عندما أرهقته الشيخوخة وكانت إصابته بمرض صدري وربو حال صه وسافر إلى الخارج مراداً

فلم يقدر له الشفاء ووافاه أجله المحتوم في مدينة المطائف وقت المصيف ليلة ٢٣ من رمضان سنة ١٣٩٥ ه وحزن الناس افقده وصلى عليه في جامع ابن عباس وامتلاً الجامع بالمصلمين ، ثم نقل جمانه بالطائرة إلى الرياض فصلى عليه في جامع الرياض وقبر في مقبرة أسلافه المود وصلى عليه صلاة الغائب في جوامع نجد ورثى فى الصحف والإذاعة وخلف سقة أبناء هم حسن وحسين وعبدالله وعبدالموزيز ومحمد وعبدالجيد وله أحفاد من حسن وحسين فرحمه الله برحمته الواسعة

#### . . .

# مدد (۲۱۵) ( عيسى بن عكاس ) أصله من عنيزة

هو العالم الجليل المحقق المدقق الورع الزاهد الشيخ عيسى بنعبدالله بنعكاس ينتهى نسبه إلى قبيلة سبيسع كان أجداده يسكنون مدينة عنيزة وفى حارة أم خار فنرحوا منها إلى الأحساء سنة تسمائة وستوخسين من الهجرة فطاب لهم السكنى هناك وتناسلوا فيها ونموا هكذا ذكره ابن عيسى فى تاريخه وغيره من مؤرخى نجد وولد هذا العالم بها سنة ١٢٦٨ ه وأمه شريفة بنت أحمد بن إسماعيل المدنى العالم الشهير وأبوه عبد الله عالم جليل ومن صالحى البشر فتربى فى بيت علموشرف ودين وقرأ الذرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط فقرأ على علماء الأحساء وما حولها ومن أبرز مشائخه قاضى الأحساء أحمد ابن مشرف العالم الشهير المتوفى بها سنة ١٢٨٥ هـ والشيسخ عبد الرحمن الوهيبى قاضى الأحساء أحمد ورجاله وعلوم العربية حتى مانا ، ثم حج وجاور فى مكة ، ولازم القراءة على علماء ورجاله وعلوم العربية حتى مانا ، ثم حج وجاور فى مكة ، ولازم القراءة على علماء

للصجد الحرام زمنا وتحصل على الإجازة في الرواية بسند متصل ورجم إلى الأحساء وكان ذكيا نبيها قوى الحفظ سريم الفهم فنبغ فىفنون عديدة ولازم علماء الأحساء بعد عودته أيضا وأكب على المطالمة حتى صار من أوعية العلم وكان ضرير البصر إلا أن له ثقبًا يشمُّ منه النور الضعيف، وقد مرَّ بالرياض وسكن فيه مدة قرأ فيها وكان مالكي المذهب إلا أنه يدرس ويفتي بمذهب الإمامين مالك وأحمد فمظم الأحساء والخليج العربي مالكية. واشتهر في علومه الجمة ، ووفد إليه الطلبة من كل صَوب وكان ذا مكانة مرموقة عند الناس وعند الملك عبد المزير رحمه الله ومتى أراد أن بنصِّب قاضيا لتلك الجهات سأل هل هو من تلامذة عيسي بن عكاس فإن قيل له : إنه من تلامذته ولاه القضاء حتى إن بعض من بتهرب من القضاء يقول الملك والله إننى لم أقوأ على ابن عكاس فيعفيه وذلك لمكانة عيسىعقده ، وكان حسن التعليم طلبه الشيخ قاسم بن ثانى حاكم قطر ليقيم عنده في الدوحة لنشر العلم والدعوة والإرشاد هناك ، وإمامة أجامعه، والخطابة فيه فسافر إلى قطر ، وأقام بها سنة وأحدة وانتفع منه خلق ودرس فىالعقائد والحديث ورجاله والفقه وكأنداعية خير ورشد ، وصلاح يصدع بالأمر بالمروف ، والنهى عن المنكر لا يُخافُ في ألله لومة لائم مستقما في ديعه ، وخُلُقه شديداً حين تحسن الشدة لينا حين محسن اللين رجع من قطر إلى بلدة الأحساء فوالي نشاطه التعليمي والتربوي الإرشادي وكان يحفظ متونا كثيرة من بينها تجريد البخارى وموطأ مالك ويقول بمض منحضر وهو يقرر على الموطأ إنه يمليه من حفظه كالفاتحة .

﴿ أَعِمَالُهِ ﴾ عينه الملك عبد المزيز قاضيا على الأحساء وما حسولها مما يقبعها

ف محرم عام ١٣٣٤ ه في شهر محرم وضم إلى تعيينه إمامه وخطابة جامعها الكبير والتدريس فيه وذلك أن حـــكومتنا الرشيدة استولت على الأحساء في ٢٨ من جادى الأولى عام إحدى وثلاثين فظل قاضيها حوالى ثلاث سفوات ثم استقال فتمين عيسي خلفا له وباشر أعماله بحزم ونشاط وسدد في أقضيته فكان مثالا للمدالة والنزاهة وكان آية في الفراسة في أحكامه التي كانت مثاراً للإعجاب ولا تزال ذكراه فيهم سموا للمتحدثين هناك وكان محبوبا بينهم لماكان يقعتم به من أخلاق عالية وصفات هيدة وكرم وسخاء ؤجود يضرب المثل فيه وكان وصولا للرحم عطوفًا على الفقراء والأيتام آية في الزهــد والورع والتتي محمود السيرة بخرج على بديه تلامذة اشتهروا في علومهم ومن أبرزهم المؤرخ الشيخ إبراهيم بن صالح ابن عيسي ومحمد الباهلي وحبد العزيز بن سويلم وابن أخيه العسلامة عبد العزيز ابن عكاس ومحمد السليان أما الغفسيم والعلامة عبد الله بن عو بن دهيش رئيس محاكم الحجاز سابقا وكان فتبها فرضيا ويتمتع محمد الله بصحة جيدة حفظه الله وكان يثني على شيخـــ بكرمه وإيوائه المفتربين لطلب العلم وإجراء ما يؤمن لهم معيشتهم وبأنه يحسنقرض الشعر نظم بابالحيض لأنه كان ساقطا ،ن نظم شيخه أحد بن مشرّف ووافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده في ٤ من شوال عام١٣٣٨ه وقيل ٣٩ ه وخلف أبناءه الخمسة عبد الله ومات بعده وحمر إمام مسجد الجميح في جلة وعلى وعمان كل واحد منهما إمام مسجد بالطائف فرحمة الله على الشيخ عيسى فلقد كمان عالما عاملا وورعا زاهدا .

# عدد (٢١٦) ﴿ عيسى المهوس ﴾ من حايل

هو المالم الجليل والواعظ المرشد الشهير الشيخ عيسى بن حمود بن محمد المهوس ولد هذا العالم في حايل سنة ١٢٥٤ ه و تر بي تربية حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم على علماء بلده ومن أبرز مشائخه الشيخ عبدالعزيز ابن صالح المرشد ورحل إلى الرياض فلازم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وسعد ابن عتيق وحمد بن فارس ثم رحل إلى مكة فقرأ على علماء الحديث بالمسجد النبوى ثم عاد إلى حايل فيعين إماما بجامع يعرف الآن بجامع عيسى على الشارع المام في وسط البلد ودرس الطلبة فيه سنين وفي منزل إبراهيم بن نفيسة وتخرج عليه طلبة كشيرون منهم الشيخ الهندى وكان واسع الاطسلاع فصيحاً حسن التلاوة ورعاً زاهداً رشح للقضاء بإحدى القرى فرفض ووقعت قضية طلاق على رجل من أهل قرية موفق طلق زوجته ثلاثا فاستفتى علماء حايل فأمضوا علية الطلاق فسأل عيسى فقال له عيسى أخبرتى عن زواجك فقال قيل زوجها مع محمد العبد الله بن رشيد فتزوجتها بعد مقتله بعشرين يوماً فأفتاه بتجديد العقد لأنه عقد عقداً باطلا ولما عقد له قام أحد علماء حايل فاشتكاه على عبد العزيز بن مساعـــد فأحضره فأوضح له عن فقواه وقال اعرض هذه الفتوى على علماء القصيم فإن صححوها فلا تحرموه من أم أولاده المشرة فقال ومن يرضيك منهم فقال أحد اثنين صالح بن عثمان القاضي بعنيزة أو عبد الله بن بليهد فبمث ابن مساعد للجد صالح بن عثمان بفتواه فصدق عليها بالصحة وكان واعظا ولمواعظه وقع وتجرد للعبادة ونفع الخلق ولم نزل هــذه حاله حتى وافقه المنية عام ١٣٥٠ ه وخلف كتباً نفيسة عظيمة آلت إلى عبد الله ابن بليهد فرحمه الله برحمته الواسعة .

\* \* \*

## عدد (٢١٧) ﴿ عيسى الملاحي ﴾ من قفار قرب حايل

هـــو المالم الجليل والفقيه الفرضى الشهير الشيخ عيسى بن محمد بن عبد الله ابن بوكة ابن ليفان آل عيادة من تميم آل عمرو .

ولد هذا العالم في بيت علم عام ١٧٨١ ه في قرية قفــــــار عن حايل قبلة غربا مسافة ساعة ونصف للماضي وأهالى قفار تميزوا بالفقه وأهالى لبدة تميزوا بالقوحيد ذكره الشيخ على الهندى وتوفى أبوه عام ١٢٨٠ هـ وابنه حمل مكفله همه وكان أبوه وهمه عالمين جليلين فترى تربية حسنة وقرأ القرآن على مقرىء فيها ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على أعيان علماء الملة حائل وما حولها ومن أبرز مشائخه الشيخ يعقوب بن محمد بن سعد وعبدالعزيز ابن صالح الموشد وعبد الله الخلف لازمهم في الأصول والفروع والحديث ورجاله وعلوم العوبية ثم نزح إلى القصيم فقرأ على علماء عنيزة ويربدة ومن أبرز من أخذ عنهم قاضى عنيزة عبد المزيز بن محمد بن مانع ومحمد بن عبد الله بن سليم وعبد الله ابن مفدًى وظل فى القصيم ملازمًا لعلمائها ثم رحـــل إلى المريدسية قرب بويدة فسكنها للقراءة على عبد الله بن حسين أبا لخيل ولازمه زمناً وجلس للطلبة فيها وقام برحلات عديدة اطلب العلم ونبغ فى فنون عديدة وكان ذكيا بارعاً فى الفقه وأصوله وفى الفرائض وحسابها وعسلوم العربية كلها ويقرض الشمر بمهارة ومن

أوعية الحفظ سريع البديهة حاضر الجواب أكب على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وانتفع منهما واشتهربعلومه الجمة والتف إلى حلقاته طلبة كشيرون وكان حسن القعلم .

### ( أعماله ) عينه الملك عبد المزيز قاضياً على الشبيكية وهي .

واستمر قاضياً فيها ومرشداً وإماما وخطيبا في جامعها نحواً من عشرين سنة كان فيها مثال المدالة والنزاهة محبوبا بينهم مستقيا في دينه وخُلقه لا يفتر لسانه من الذكر والتسبيح والأوراد في الصباح والعشى وله حزب من الليل محافظ عليه وبكثر التنفل والتلاوة وكان له صوت حسن رخيم لا يود سامعه أن يسكت ومن أبرز من تخرج عليه واشتهر بعلومه محمدالعبد الله بن حسين من قضاة بربدة وعنيزة وستأتى ترجمته وسلمان للشعلى فاضى المذنب وهمر بن يعقدوب وعبد الله العودة السعودي في آخرين .

ترجم له على بن محمد الهندى بسطرين وقال إن فيه تحاملا على بعض العلماء وأثنى عليه بسعة الاطلاع وبأنه شديد على أهسل المعاصى وجعل وفاته عام خس وأربعين ولكن الصحيح كما أيده أيضا ابنه الشيخ يوسف أن وفاته عام اثنين وخسين وكان مربوع القامة نحيفا قليل الشعر وحنطى اللون وله رسائل ونصائح كثيرة وفعاوى كثيرة وعهده مكعبة فيها من نفائس المخطوطات الثمىء الكثير وخطه متوسط ولا يسأم من المطالعة ويحب البحث في مسائل العلم .

وله مؤلفات منها شرحه لكتاب التوحيد مجلد ضخم وفيه فوائد نفيسة كان قطعة منه عند الشيخ سليمان العمرى وجدته معخطوطاته في منزل ابنه وعليه

مآخذ فيه لم يسلم من علماء عصره ومَن ألف فقد استهدف وله منسك ومختصر في علوم النحو وحواش من تقارير مشائخه وتما يمر عليه أثناء مطالعته نبهه صالحالسالم البنيان على مآخذ في شرحة فلم يقتنع فجعل كل واحد منهما ينهجم على الآخر نثرا ونظماً ثم إن كلا منهما عضده جماعة وطال النزاع بين مؤيديه من علماء قفار وبين مؤيدي صالح السالم كابن سحمان وحود الشفدلي وعبد الرحن الملق وانتهى هذا التشاجر بهاذم اللذات ومفرق الجاعات بمد حزازات أورثت بينهما الضفائن وقد أشرفا إلى ما جرى بينهما بترجمسة البنيان والشيخ عيسى نكت حسان فكانت مجالسة تمتيمة ومحادثاته شيقة وكان نزوحه من حايل مخافة عَلَى نفسه من ابن رشيد فقد هدده وكرر ذلك وتوعسده فما كان منه إلا أن ينجو بنفسه لأنه كان قويا في الأمر بالممروف والنهي عن المنكر لا يخاف في الله لومة لا ثم وسببت هذه الجرأة عليه مشاكل وكان عزيز النفس ذا عفة وصيانة مع قلة ذات يده وآية في الزهــــد والورع والتقي رشح مرارا للقضاء قبل الشبيكية وبمدها فرفض تورعا مغه توالت عبدُ المزيز وتوفى في حياة أبيه بالأرطاوية عام ستوأربهين ومحمد وكان من طلبة العلم واشتهر بتعبير الرؤيا وتوفى عام اثنتين وستين من الهجرة وإبراهيم وتوفى عام ست وستين وسلمان موجود تاجر عطورات بالرياض ويوسف من خيرة علمائنا وموظف في الرياض وداعية خير ورشد وصلاح فرحمة الله عَلَى الشيخ عيسى فلقد كنان عالما عاملا .

### عدد (۲۱۸) ﴿ غنام النجدى ﴾ ساكن دمشق

هو المالم الجليل والفتيه الفرضى الحاسب الشيخ غنام بن محمد بن غنامالمنجدى مولدا الزبيرى أصلا ولد فىسدير ولم أفف على تاريخ ولادته بمن ترجموا له كالشطى وابن عيسى وقرأ القرآن وحفظه فيها ثم رحــــل من سدير إلى البصرة وفى نسخة إلى الزبير وفي مرجم آخر نزح من نجد إلى الشام وله من العمر ثمباني عشرة سغة حفظ القرآن غيباً وشرع في طلب العلم بهمة سامية فقرأ على علماء الشام ولازم العلامة أحمد البملي فى الفقه وأصوله والحديث والفرائض وحسابها كما لازم فيهما الشهاب أحمد العطار وأجازه بخطه في مروياته وأكثر من الثناء عليه حتى قال إنه مري أوعية الحفظ ثبت وجيد فى الحديث ومصطلحه ورحل إلى الزبير وتفقه على علماء الحنابلة فيها ورحل إلى البصرة فلازم الفقيه العلامة محمد بن فيروز ثمرحل إلى بفداد فقرأ على فقهاء الحنابلة ومنهم الألوسيون ثم عاد إلى دمشق وسكنهـــا ولازم علماء الحنابلة فيها حِتى أدرك في فنون عديدة ونبغ في الفقسة والفرائض وحسابها فصار المرجع فيها وفىالحديث ورجاله ثم جلس للطلبة فىالجامع الأموى فالتف إلى حلقاته طلبة كثيرون ظل سنين وهو متجرد لنفع الخلق تدريساً و إنتاء فانتفع خاق من علومه الجلة وكان يسمى مفتى الحنابلة بالشام وكان يتوقد ذكاء وعنسده موهبة وجواب حاضر على البديه\_\_\_ة وأديب بارع وشاءر منطيق وله معزميله مصطفى والاطلاع على غوامضهما وله تقارير وأبحاث جيدة وحواش بخطه الفائق في الحسن علىهوامش شرح المنتهى تعقيبا علىالأصحاب ويحلالممارة حلا جليا يبين ماأنبهم

وأشكل من عبائر المنتهى المقدة قال الشيخ إبراهيم بن عيسى في تاريخه عنه تحول إلى البصرة ثم رحل إلى بنداد فقوأ فيها ملة ثم رحل إلى دمشق وقطن فيها إلى أن مات وتصدى في دمشق لنشر الفقه وجلس للتدريس في الجامع الأموى وكان في أيام طلبه للعلم في بلده وقد كتب كتباً نفيسة بخطه الحسن الدير المضبوط منها شرح المنتهى الذي مسلاً حواشيه بالفوائد والأبحاث حتى لم يترك موضعا خاليا ويستفيدون بما عليها وحصل كتبا نفيسة منها شرح الإقناع بخط مؤلفه وكان له فضل على الطلبة وله شهرة عند أهل دمشق انتهى وأثنى عليه الشظى حينا ترجم له ثغاء حسنا وله تلامذة برزوا واشتهروا بعلومهم الجة وذكر منهم الشطى الشيخ سعيد السفاريني والشيخ حسن الشطى الذي اختصر شرح السفاريني على عقيدته الدرة المضية الذي سلك به مسلك الإطناب وسماه لوائح الأنوار الهية وذكر غير الشطى من تلامذته أحمد بن إسين اللبدى وابنه عبسد الرحمن بن غنام وإبراهيم الكفيرى الحنبلي وعبد الجبار البصرى ثم المكي وعنده مكتبة فيهـــا من نفائس المخطوطات الكثير ومن بينها شرح الإقناع بقلم مؤلفه وله رسالة في عـلم الفلك يقول الشطى توفى غنام في يوم السبت الثامن من ذي القمدة عام ١٢٣٧ هـ ودنن بالمقبرة الذهبية من مرج الدحداح وقد خلف ابنه العلامة عبد الرحن بن غنام وقد رثاه تلميذه سعيد السفاريني بقصيدة مطلعها:

لقد غاب الحجا منا لأقل السكوكب الأنور وقد ملت محاجرنا بكاء بالدم الأحسر مدو الإقناع مقنمنا ونور المنتهى أظهر

فروع الفقه حروها وتوحید به حور وفی تحدیثه أزكی من الحلوی مع السكر فتعه بجنـــات وخـــیرات بهـا یظفر كارثاه تلمیذه حسن الشعلی بقصیدة:

جدث ثوى فيه الهمام الأمثل غنام ذو الفضل الذى لا يحجب قد كان عونا للذى رام العلا لا زال فى دار الرضى يتقلب لما دعى قالوا نجا أرخ أجل بشرى له فى جنة لا يعطب

# عدد (۲۱۹) ﴿ غنيم بن سيف ﴾ من ثادق

هو العالم الجليل الفقيه الورع الزاهدالشيخ غنيم ن سيف دوسرى من البدارين ذكره غير واحد .

ولا هذا العالم فى بلدة ثادق عاصة بلدان المحمل فى بيت عسلم وشرف ودين وتربى توبية أبوية كريمة فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه ومبادئ العلم فى بلده ثم سافر إلى الدرعية وكانت آهـلة بالعلماء العاملين فشرع فى طلب العلم بهمة سامية على علماء الدرعية وما حولها ومن أبرز مشائحة العلامة الشيخ عبد الله ابن محمد آل الشيخ وحمـد بن ناصر بن معمو وعبد العزيز بن حصين لازمهم سنين فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث والتفسير حتى نبسخ فيها وله أخوان تقدمت ترجمتهما عينه الإمام سعود بن عبد العزيز قاضيا فى مدينة عنيزة وفى مرجم أنه تعين قبلها فى ثادق وسدد فى أقضيته وكان داعية خير ورشد وصلاح ودرس

وتخرج عليه طلبة ، ولم يزل في العمل القضائى والتعليمى ، حتى واقاه أجله المحتوم مأسوفا عَلَى فقده في سنة ١٢٢٥ ه فرحه الله برحمته الواسعة ، وله أحفاد في الأحساء وفي الرياض ، من أثريائهما وأعيانهما ويعرفون بآل غنيم ومنهم سليان الغنيم المفوض سابقا في بيروت .

#### \* \* \*

# عدد (۲۲۰) (فالح بن مهدى) من الأفلاج

هو الأستاذ الجليل والفقيه الأصولى الشيخ فالح بن مهدى بن سعد بن مهدى ابن مهادى ابن مبارك آل مهدى الدوسرى . ولد هذا العالم فى قرية ليلى ، من قرى الأفلاج سنة ١٣٥٧ ه . ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة فقرأ الترآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب على مقرى، اسمه عبد العزيز بن يحيى بن سلمان البواردى .

وأصيب برمد في عيفيه سنة ١٣٦٢ ه. وله من العمو عشر سنين ففقد بصره وكانت لوائح النجابة تبدر على صفحات وجهه وافظات لسانه فم كف على التلاوة وحفظ المتون العلمية على علماء بلده وارتحل إلى الرياض لطلب الزيادة من العسلم والاستفادة فيه فلازم علماء الرباض في كل أوقاته ليلا ونهارا . ومن أبرز مشأنخة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وأخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ مدير المعاهد والكليات وتجرد لطلب العسلم وثابر عليه كما لازم الفاضيين فيه إبراهيم بن سليان آل مبارك وسعود بن رشود لازم من تقدم ذكرهم في الأصول والفروع وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية وكانوا يتفرسون فيه النجابة والنبل ولما افتيح المهد العلمي في الرياض عام إحدى وسبعين من الهجرة التحق طالباً فيه فيكان في كل سنة يخرج من المتفوقين ومن نجاح إلى نجاح وفي المساء والليسل

والصباح الباكر يلازم مشائخه في حلقاتهم ، فلم يشغله الممهد عن الانتظام محلقات مشائخه وكان ذكيًا نبيها قوى الحفظ سريع الفهم حاضر البديهة من خيرة الطلبة علما ودينا واستِقامة في خلقه ففاق أفرانه تخرج من الممهد عام ست وسبعين فالتحق ب كلية الشريعة ، و تخرج منها عام ثمانين من الهجرة وفي عام إحدى وثمانين تمين مدرسا في الممهد العلمي بالرياض وظل ثلاث سنوات ثم تعين مدرسا في كلية الشريعة بالرياض. وكان حسن التعليم والإلقاء تتفجر ينابيع العلم من بين شفتيه فتخرج على يديه ثلة منالطلبة في حلقاته ومن المهد والكلية وكان آية في الزهد والورع والتقي والاستقامة في الدين محمود السيرة ذا أخلاق عالية دمث الأخلاق لا يحب المظهر والشهرة مكبًا على مطالعة الكتيب لايسأم من حضور مجالس العلم واستماع الفائدة والبحث والنقاش فيه ويحسن قريض الشمر ، وله نظم قوى فمنها منظومته في الحث على طلب العلم والمنابرة عليه وقام بتأليف شرح على القدمرية سماه التحفة المهدية لشرح القدمرية جزءان جم فيه أقوال العلماء فى المقيدة ونقـــولات نفيسة ويعقبر من أهل القحقيق ، وكان ذا صوت رخيم تمين إماما وخطيباً ، في جامع أم سليمة بغربى الرياض. واستمر فيه مدة طويلة ودرس الطلبه فيه وله طلبة كثيرون، من أبرزم تلاميذ الممهد والكلية حيثكان أحد الأساتذة فيهما وأما أوصافه فكان طلق الوجه أسود اللون قليل الشعر قصير القامة قليل اللحم ، حلو المفاكهة مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة وبينها العيون إليه شارعة وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده وذلك فى ١٢ من شهر رجب سنة ١٣٩٢ ه . فحزن الناس لفقده ورثى بالصحف وخلف أولاداً في الرياض من طلبة العلم المقبلين على الخير فرحمة الله على الشيخ فالح فلقد كان عالمًا عاملًا وورعاً زاهداً . وفيها وفاة محمد البراهيم القاضي رحمه الله .

### عدد (۲۲۱) ﴿ فهد المارك ﴾ من حايل

هو الأديب البارع والشاعر المنطيق الشيخ فهد المارك ولد هذا العالم في مدينة حايل سنة ١٣٣٢ هـ تقريبًا ، وقرأ القرآن وحفظه ونشأ فشأة حسنة بتربية أبوية كريمة وقرأ في المدارس في الطائف وبدار القوحيد حتى تخرج منها ، ثم رحل إلى إتمام دراسته للخارج ، ونال شهادة الجامعة وتوظف كانبا في إحسلك الدوائر الحكومية وفي سنة ١٩٤٨ م محرم سنة ١٣٦٩هـ محب الجيش السعودي الذي شارك في مع كة التيحر مر لفلسطين معاونا للقائد والآمر للفوج السعودي وضابط انصال يينه وبين رئاسة الأركان للجيش السورى وفي سنة ١٣١٩ ﴿ فَيَشُوالَ تَعَيَّنُ مَفُوضًا المملكة بدمشق في وقت الدواليبي ثم بمد الانقلاب الذي قام به سامي الحناوي سنة ١٩٤٩ م تمين في آخر السنة مفوضًا للملكة في تركيا وظل في المفوضية زمنا وانتدب ممثلا للملكة إلى جيات عديدة وكان مسدداً في رأيه محنكا في سياسته ثم نتل من تركيا إلى الأردن في القنصلية مع القحيمي ثم ظل مدة فنقل إلى بيروت واستمر في وظيفته في السفارة السعودية بلبنان حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده في ٢٧ من شهر مايو سنة ١٩٧٨ م يوافق٢٠جاد آخر ١٣٩٨ه ونعته الصحف نظها وناثرا وقد نمي في صحيفة الرياض في عددها رقم ٣٩٤٩ وفي صحيفة البلاد في أسبوع وفاته وجاء في الدمي بقلم للمنز عرفات القائد العام لقوات النورة الفلسطينية مانصه بمنوان نتعي الراحل الجاهد السكبيرالشيخ فهد المارك وتنماه سركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح فهو رجل من رجالات أمتينا العربية ونصيراً كبيراً ومخلصا للثورة الفلسطينية فقد وافقه المنية إثر مرض عضال مساء أمس ٢٧ ٥ / ١٩٧٨م

عانى منه كثيراً فى الأشهر الأخيرة والفقيد قد أفنى حياته فى خدمة القضية الفلسطينية حيث شارك مع الإخوة المتطوعين السموديين فى المارك التى دارت عام ثمان وأربمين على أرض فلسطين على المدو الصهيونى واستمر بناضل بكل إمكانياته من أجل نفس المدف حتى انطلقت حركة فقيح فى مسيرتها النضالية السلحة فكان من أوائل من ساندها بقله السيال، وبماله ووقته فوقف موقفا، ولم يترك مناسبة أو فرصة أو وسيلة إلا وانتهزها من أجل القضية الفلسطينية فالذين يمرفون قدر هسذا الشهيد المناضل الشيخ فهد المارك قلائل فهو المنساضل الصلب المخلص فى جبهة مساندتنا ولكن صورة هذا المناضل ستظل محفورة فى قلوبها فله الرحمة ولذكراه الطيبة عرفاننا بالجيل، ثم اختم كلقه بالدعاء له التوقيع باشر عرفات .

وكان خطاطا متفننا كتب بخطه الفائق في الحسن الشيء الكثير من دواوين الشعراء عربيه ونبطيه وله نشاط كبير في الصحف والمجلات فلا تجد صحيفة أو مجلة إلا وله بها مقالة في الأدب في التاريخ في السياسة في القصص في النوادر والفكت وكانت محادثاته شيقة ومجالسه مجيمة عرفته في الشام وجالسته ونعم النديم هدو وله مؤلفات ورسائل مبعثرة وشعر قوى . ومن أشهر مؤلفاته من شيم العرب أربع مجلدات يبلغ مجموعها ألف صفحة ذكر فيها قصصا عن رجال كانوا فبانوا ولكن بقي لهم آثار حسفة تخلد ذكراهم من وفاء وصدق وإخلاص وحسن نية وأمانه وعفة في عبائر واضحة سلسة جذابة القلوب وصار لمؤلفه هذا صدى وروجان وجمع فيه بين قصص وتاريخ وأدب ويتطرق السياسة أحيانا وقد له أطال على الدولة أله المثانية وعلى حكومتنا الرشيدة وخارج المملكة مما يبدو أنه كان رحالة إلى الدولة العربيدة والأوربية وغيرها وأطفب في الشعر عربيه ونبطيه وكانت له اليد الطولي

فيه ومن مؤاماته بين الإفساد والإصلاح والتطور الفكرى فى جزيرة العرب . همكذا تصلح أوضاعنا الاجتماعية . قالها الصهاينة وصدقها مغفلو العرب . هكذا يكون الإصلاح تاريخ جيل فى حياة رجل . عيد الأدب الشعبى جهل بين فترتين . الهدامون والبناؤون من الطفولة إلى الكهولة وجميعها مطبوعة متداولة من تاريخ طباعتها سنة ١٩٦٥م فرحمة الله على الشيخ الأديب البارع فهد المارك فلقد خدم الأدب العربي بقلمه السيال وأكثر من أمناله النافعين وقليل ما هم .

\* \*

عدد (٢٢٢) ﴿ فيصل بن عبد العزيز المبارك ﴾ من حر عملا هو العالم الجليل والفتيه الحجتق المدقق الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محمد بن مبارك بن عبد الرحمن بن حسن من آل راشد بن على بن سلمان من عَنزة العارات من واثل المنتمية إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ومن هسده الأسرة العواهلة بعنسيزة فإنهم من عنزة وينتمون إلى سلمان بن زامل آل أحمد المروف بالموهلي ومن هذه الأسرة أيضا علماء وقضاة وأمراء وأعيان طار صيتهم. ولد هذا العالم في بلدة حريملا عاصمــة بلدان الحمل سنة ١٣١٣ هـ وانتقل مع بعض أقاربه إلى الرياض وله من العمر سبع سنين عام العشرين وبعد سنتين من انتقالهم غزا أبوه مع الملك عبدالمزبز فيوقعة البكيرية سنة ١٣٢٧ﻫ فقتل والده عبدالعزيز فيها ف كفله عد محد بن عبد المزيز المبارك وكان رجلا صالحا فرياه أحسن تربية ونشأ نشأة طيبة وقرأ القرآن وحفظت على مقرىء يدعى عبد العزيز الخيال وكمان يزور بلده ببن آونة وأخرى نزارها عام إحدى وثلاثين بمد أن جود القرآن غيباً

وقرأ مبادىء العلوم بالرواض فقرأ على جده من قبل أمه الشيخ ناصر بن محذ بن ناصر ولازمه وقرأ علم الحديث ووجاله عَلَى هه مجمد الفيصل العسالم المشهور وعلى قاضي بلدان الحمل عبد للله بن حمد الحجازى وعلى عبد الله بن فيصل الدوسرى فى الأصول والفروع والحديث والتفسير مدة ثم عاد إلى الرياض للتزود من العلم والاستفادة فقــــــــرأ على علمائه ومن أبرز مشائخه فيه العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وحمد بن فارس وسعد بن حمد بن عتيق والشيخ محمد بن عبداللظيف عاد إلى حريملا فلازم مشائخه فيها ورحل منها إلى المجمعة لملازمة قاضيها العلامة الشيخ عبد الله العبد العزيز العنقرى وعبد الرحمن بن داود وقرأ عليهم الأصول والفروع والحديث ومصطلحه وأجيز بالرواية من المنقرى وسمد بن عتيق وكان مولما بالحديث ومصطلحه فقد أكب عليه معكتب فقهاء الحنابلة حتى نبغ فيها وأدرك إدراكا أمَّله للقضاء مم عاد إلى الرياض فلازم مشائحه فيها وكانوا معجبين بفرط ذكائه ونبله وأقبل علىعلوم المربية إقبالا تاما وكان شيخه فيها حمدبن فارس ثم عاد إلى بلاده فلازم مشائخه ودرس فيها والقف الطلبة عليه وكان حسن التعليم واسع الاطلاع قـــوى الحفظ والبدمهة لايمأم من المطالمة وتبحر في علم الفرائض على عبد الله بن راشد بن جلمود وكان شيخه سمد يوصيه بلزوم الصحيحين ولما استولت حكومتنا الرشيدة على الأحساء سنة ١٣٣١ هـ رحل إليها فقرأ عَلَى شيخه عبد العزيز بن بشر وعلى عيسى بن عكاس قاضى الأحساء ولازمهما ثم رحل إلى تعلر ودبى فقرأ على علمائهما ولازم العلامة الشبيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع مدة مُ عاد إلى الرياض فلازم شيخه عبد العزيز بن بشر والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد العزيز النمر و نبغ في فنون عديدة وشرع في التأليف .

﴿ أَصِلُهُ ﴾ غزا مع الملك عبد العزيز عدة غزوات أبلي فيهن بلاء حسناً وكان شجاعاً باسلاً وحضر غزوة أجراب أول عام ٣٣ هـ . وانتدبه الملك عبد اليوزيز مم الشيخ عبدالله ين راشد والشيخ البنجار الله إلى تهامة في الحجاز لتوجيعهم وتعليمهم أمور دينهم فكانوا دعاة خير ورشد ونفع الله بهم ثم تقسله وظائف عديدة فمنها قضاء تثليث ثم نقل منه إلى أبها ثم نقل منها إلى قضاء بيشة ثم نقل منها إلى تربة ثم نقل إلى الخرمة ثم طلبه أهالي أبها فأعيد إليها ثم نقل إلى القنفذة ثم نقل إلى قرية ثم نقل إلى ضرماء ثم نقب ل منها إلى قضاء الجوف وظل قاضياً في الجوف عشرين سنة حتى توفى وكان في سلك القضاء زمنا طويلاكان فيه مثالا للمسدالة والنزاهة ومحود السيرة محبوباً بينهم ولا تزال ذكراه بين المدن التي تولى القضاء فيها سمراً للمتحدثين بثناء عطر وله صيت ذائع وجلس للطلبة في جميــ المدن التي تولى القضاء فيها وتقسلد إمامة وخطابة الجامع فيهن وله تلامذة كثيرون لا حصر لعددهم في الجوف وغيره ومن أبرزهم الشيخ عبد الرحمن بن سعد قاضى الرياض وحريملا وكان واسع الاطلاع في الغقه والحديث ورجاله والتفسير وكان له نشاط في التأليف ولايسام من الطالعة والكتابة ومن مؤلفاته مختصر نيل الأوطار سماه بستان الأخبار وتذكرة القارى مختصرفتح البارى مجلدات وشرح عدة الأحكام سماه خلاصة الكلام وشرح البلوغ لابن حجر سماه المجموعة الجليلة وشرح الأربعين النووية توفيق الرحمن في دروس القرآن أربعة أجزاء. كلات السداد على متن الزاد الدلائل القاظمة في المواريث الواقعة . مفتاح العربية على متن الآجرومية . غذاء القلوب . محاسن الدين. مقام الرشاد بين العقليد والاجتهاد السبيكة الدهبية على متن الرحبية . الروض المربع المشبع من الروض المربع أربع مجلدات . أربع المختصر ات ( ۲۱ \_ رومة الناظرين \_ ج ۲ )

النافية بتعليق مختصر عليها وعنده مكتبة فيها من نفائس المخطوطات والمطبوعات لا أدرى لمن آلت إليه بمد موته تجرد للعبادة وانزوى بعد فى منزله وصار معه بعض التخيلات وظن بعض من له صلة به أن هداك تعتيداً أو ما يشبهه أثر عليه فقالوا له ألا تنقضه فقال على الله توكلت وهو حسبى ونعم الوكيل واستمر معة حتى وافاه أجله المحتوم فجر يوم الجمعة الموافق ١٠ من ذى القعدة سنة ١٣٧٧ه ه وذلك فى مدينة سكاكا من الجوف ودفن فيها ولم يخلف أبناء ورثى بمراث عديدة في مدينة سكاكا من المبارك فلقد كان مثالا فى العلم والعمل والزهد والورع .

# عدد (٢٢٣) ﴿ فيصل الحمد المبارك ﴾ من حريملا

هو العالم الجليل والأدبب البارع الشيخ فيصل بن محمد بن فيصل بن حمد آل مبارك أمراء حريملا من قبيلة عنزة .

ولد هذا العالم في حريملا عام ١٣١٩ ه. في بيت علم وشرف ودين وهي السنة التي استولى الملك فيها على الرياض وولد له ابنه سعود فيها ورباه والده أحسن تربية فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومنابرة فقرأ على أبيه العلامة محسد الفيصل مبادىء العلوم ثم بعنه إلى الرياض للتزود والاستفادة من العلمقرأ على علماتها ولازمهم ومن أبرزه المشيخ سعد بن حمد بن عتيق وحمد بن فارس لازمهما في الأصول والفروع وعلوم العوبية كلها كا قرأ على سماحة الشيخ عمسد بن إبراهم وصالح بن عبد العزيز العربية وعمد بن عبد العزيز المشيخ وعمد بن عبد العزيز المشيخ وعمد بن عبد اللغيف وعمان بن عبيد وعبدالله بن فيصل قاضي الحمل

والشميب لازم هؤلاء زمناً وكان نبيها من أوعية الحفظ يتوقد ذكا ولديهموهبة وجواب حاضر فنبغ في فنون عديدة .

(أعماله) قام بجولات مع عمه الأمير عبد الله بن ناصر آل مبارك فى جباية الزكاة من الأحساء وما خولها وذلك عام سبع وثلاثين ثم عينه الملك إماماً ومرشداً لإحدى الهيجرالجنوبية ثم استدعاه والده محمد إلى الشارقة فى ولايته لقضائها ليسكون مساعداً له ثم رحل إلى الحجاز مراراً آخرها عام ١٣٥٠ ه فقراً على علماء المسجد الحرام ودرس فيه وأرشد فى المواسم ثم تعين مدرساً بمدرسة الفلاح بحدة وفى وعام مسبع وخسين تعين رئيساً لهيئة الحسبة فى جدة مع مزاولة تدريسه الفقه والتوحيد والحديث بالفلاح ودرس فى جامع عسكاشة وأرشد جماعته مراراً ثم أسفد إليه الإشراف على الامتحانات والأسئلة وأجوبتها ثم مفتشا إداريا لمنطقتى جيزان وأمها ثم أعيد إلى رئاسة هيئة الحسبة بحسدة ثم تعين مسقشاراً شرعيا للمحكمة التجارية بحدة ثم عضواً بمجلس الشورى بحدة ثم أحيل المتقاعد . وجرى عليه محن فى آخر حياته فصبر واحتسب الأجر

 يشغلون وظائف عالمية فى الدولة عبد الله وعبد المزيز وعبد الرحن ومحمد وأحد فرحمه الله برحمته الواسمة .

. . .

## عدد (٢٢٤) ﴿ قر تاس بن عبد الرحمن القر ناس ﴾ من الرس

هو العالم الجليل والفقيه المتبحر والشجاع الباسل الشيخ قرناس بن عبد الرحن ابن قرناس بن حد بن على آنل محفوظ من العجان المقهين إلى يشجب بن يعرب ابن قحطان وآل محفوظ يشمل حايل كنيرة في الرس ومنهم من نزح منها إلى الرياض ومدن القصيم فمنهم آل رشيد وفيهم علماء وأدباء ويجمعهم مع القرناس الجد السابع ومنهم العساف أمراء أهل الرس من سنين وحتى تماريخه ويجتمعون عمهم في الثامن وآل محفوظ مم الذين اشتروا مورد مائه من آل صقية الوهبة وسكنوه وعمروه سنة تسمائة وسبعين كما ذكره المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى وفيها أشعار ليس هذا موضع ذكرها سقناها بالأصل .

ولد هذا العالم فى صبيح قرب الرس فى جمادى الأولى عام ١٩٩٧ ه و نزح والمده إلى الرس ومعه أهله ورباه أحسن تربية وتوفى وله من الممر أربع سنين فرباه أمسير الرس سعد الدهلاوى بتوصية من أبيه كا وصى به أخته الكبرى وجعل الأمير يرعاه بأحسن رعاية وكذا أخته حنت عليه وقاما بتوصية الأب خير قيام وقد توفيت أمه بعد أبيه عبد الرحن بثمانية شهور فقط فأكدت على أخته المعوصية به فنشأ نشأة حسنة وقوأ القرآن وحفظه على مترى، بالرس ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة عالمية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء القصيم ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة عالمية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء القصيم

ومن أبرز مشائخه قاضى الرسالشيخ عبدالهزيز بن رشيد وهو خال قوناس فكان يلاحظه ومحضه على الاستقامة فى الدين والمنابرة على العلم ولازمه حتى مات كاقرأ على الشيخ صالح بن راشد الحربى الشهيد فى الرس عام ١٣٣٢ ه بحملة إبراهيم باشا على نجد وماتت أخته الحاضنة وله من العمو إعشر سنين .

يقول الشيخ إبراهيم بن ضويان إنه ابتدأ طلب العلم على الشيدخ عبد العزيز ابن رشيد قاضي الرس معلى عبد العزيز بنسويلم قاضي بريدة ورحل إلى الدرعية عام ١٣١٦ ه لاتزود من العلم والاستفادة فقرأ على علمائها فقرأ على عبد الله وعلى ابني الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى غيرها وكان يتوقد ذكاء ومعه إقبال منقطع المنظير ويحفظ متوناكثيرة اه . وقوأ على حد بن معمر الازمهم في الأصول والفروع والحديث ورجاله والتفسير وأقام بالدرعية عشر سنين ينهل من مورد عذب طاب لشُرَّامِه حِتَى نَبْغُ فَي فَنُونَ عَدَيْدَةً وقد وهبه الله فهما ثاقبًا وكان قوى الفهم حاضر البديهة تفوق على أقرانه ثم توجه إلى مكة للحج فجاور فيها وقرأ على علماء المسجد الحرام الأصول والفروع والحسديث والمصطلح وتحصل على الإجازة بسند متصل ثم رحل إلى المدينة للنورة فقرأ على علماء الحديث ورجاله بها والتفسير وتحصَّل على الإجازة بسند متصل وأقام بهاسنين وتعين إماما بمسجد فيها بالقلمة ظلفيه إماما ومدرسا ست سنين ومرشدا وداعية خسير ورشد وصلاح وكان حسن الصوت جهوريا حسن الخط جدا ويوجد مخطوطات لدينا بقلمه النير الفائق بالحسن كايوجد وثائق بمقارات في المدينة بقلمه وكان عمدة بالتوثقات ميها وفي الرس وأنفي حموم بالكتابة فنعط كتباكثيرة وهمش عليها من تقارير مشائخه ومما بمو عليمه أثناء مطالعته وكان القضاة يعتمدون قلمه ويحب إصلاح ذات البين ما أمكنه

ويتول ابن ضويان إنه عين قاضيا عام ١٣٢٧ ه في قلمة المدينسة ومرشدا لحماية آل سمود إلى أن خرجوا منها عام ١٣٢٧ ه فمين في نفس السنة قاضيا في الخسبرا ولم تطل مدته قيها فرجع إلى الرس واستمر فيها من دعاة الخير والرشد حتى استولى عليها إبراهيم باشا بعد مقاومة شديدة أبلى فيها المترجم له بلاء حسنا وقاد الجيش وذلك عام ١٣٣٧ ه.

واستقبله حينما وصل الرس أميرها سعد الدهلاوي وأكرمه وأجسله وآواه وزوجه بنته رقية السعد وأنجبت منه ابنه الأكبر ممدا وخديجـــة القرناس وألح عليه سعد وأحيان أهالى الرس ووجهاؤها بأن يتولى القضاء فيها فتقلد قضاء مدينة الرسُّ بحزمُ ونشاط وسدد في أقضيته فكان مثالًا في المدالة والنزاهة والمفة وعُزة النفس ثم توفي سعد الدهلاوي وخلفه على إمارة الرس منصور العساف فكانت للشيخ قرناس المكانة المرموقة عنده كسلفه وعند الناس واصطبغت محبته فى قلوبهم لماكان يتمتم به من أخلاق عالية وصفات حسنة وكان منصور العساف من الشجمان البواسل قاوم إبراهيم باشا مقاومة شديدة حينما حاصر إبراهيم ماشا الرس فسلم يمكنوه من دخولها وأصيب منصور بقُلة من رصاص المدَّم في مُقلِّتيه فاندڤر الأمير منصور منها ونادى مستصرخا ومستنجدا بصوته العالى علموا يا إخوتى من يقوم مُقَامَى وَأَجِره عَلَى الله يَا عَبَادُ الله قاتلوا في سبيل الله دُودُوا عَنْ مُحَارَمُكُم فَانْتِدَب لهذا الغداء الأسد الضرغام والشجاع المقدام قرناس وقال بأعلى صوته من كان يريد الشهادة فليَحْسِر عن ساعديه وتولى قيادة الجيش للمقاومة هذا والمدانسم مصوبة صوب القرية فقاومـــوه أربعة شهور تنتص عشرة أيام ولم تزل الرماية بينهم وبين إبراهيم باشا وقد حاصرهم من جميع جهاتها بقوات لا قبل الهم بهرا ويناديهم

سلَّمُوا أنفسكم وهم متحصَّمُون ومقاومُون له بشجاعة وبسالة حتى نفَّد ماعندهم من لللج والرصاص لبواريدهم فقام قرناس واستشار جنده ما ذا نفعل فأجمدوا رأيهم على أن يجعلوا علىمفارق الطرق أحواضاً للماء فملؤوها روضعوا على أيديهم جلوداً فما سقط من قلة من المدافع أمرعوا إلى أخذها ومن ثمَّ يفسونها في الحـــوض ثم يفكونها ويأخذون ما فيها من ملح ورصاص فقفووا بسلاح أعدائهم عليهم وحَمُوا بلدهم من شره ولما طال الحصار على إبراهيم باشا وتعاظم الأمر وتفاقم الشر أمر صاحب المدافع أن تعبأ المدافع ملحاً كشيفا وجعلوا يُشُوِّرُونه بالأرض حتى ثارت الغبرة مع الدخان الكثير وجمل الرجل لايبصر جليسه ولا يعرف عسدوه من صديقه فمشت رجال الباشا مع ظلمة الدخان وسواد الليل السكالخ فمهافتوا مع ثلمة في السور ودخلوا القرية وتحصَّنوا في بيت كبير المرشيدكان على طرفالسور وكان البيت واسما جدًّا فلما علمالشيخ الباسل الناقب بالرأى استنجد بجنده وبالمدن والقرى المجاوة له ونادى بالمثل السائر من تنسسدًى صاحبي تعشاني حاصر ونا العسكر فالمدد المدد فجاءوا مهطمين صوب صوت الداعي رجالا عدداً وعدة من كافة أنحاء القصيم فأزالوا الحصار عنهم وكانوا مستميتين لأن إبراهيم دخل إليهم فى عقر دورهم مريداً أن يستأصلهم فى شأفتهم واستمر شيخهم وقائدهم المظفر يشجمهم وهو كالأسد الضرغام بينهم يثب وثوبه من عرينه ويقساوم بشجاعة وبسالة ويقول إلى عباد الله إياكم والفــرار النجدة النجدة ذودوا عن محارمكم وقاتلوا عن دينكم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون وترجون من الله ما لا يرجون فالحي منكم سعيد والميت شهيسند وجبل الرصاص يقساقط عليهم كأنه التمر من رءوس النخل فلما رأوا شدته وكثافته لبسوا أيوابا مملوطة بالتمسر

ودخلوا القصر يقدمهم زهيمهم قرناس فرماهم المسكر فصار رصاحهم بالأبواب المحبوكة بالتمور وقتلوا المسكر بأسيافهم وأزاحوهم عن القصر وسادوا النام بحثهم تم بنوه بالليل و تحصفوا و تقرسوابه عنهم وقتل من العسكر ما يزيدعن ألف و خسيائة مقاتل هذا ما ذكره صالح القرناس وابن بشر يقول سمائة فلما رأى إبراهيم باشا الفتك بعسكره راسلهم طالبا منهم الصلح فأجابه قرناس ليس عندنا مانع من الدخول في مفاوضة بشرط أن تدخل إلى البلد وحدك فقط ولك الأمان فواقق إبراهيم باشا وكان يوم جمة فتفاوضوا ساعتين وحان وقت الصدلاة فحشوا إلى المعلاة ومعهم إبراهيم باشا وقال المعلاة ومعهم إبراهيم باشا وقال دعيم وفارس وخطيب وانتهت المفاوضة .

ورحل عنهم إبراهيم صبح السبت من الرس إلى الدرعية فر بطريقه بضرما من أعال الوشم وهو يقصد قاعدة الوشم شقراء وقال عن ضرما هذه قرية صغيرة لانضيع الوقت فيها فقال بعض أهلها لماذا جنبتنا يا أبا الصبيان فرد جيشه عليهم وقال أردنا شقراء وأراد الله ضرما فصوّب المدنوية عليهم وهدمها عليهم ولم يلق مقاومة مذكر ثم رحل منها إلى شقراء واستدعى أعيانها ولم يحصل بينهم مقاومة وحضر مع الأعيان عالمها الشهير عبد العزيز الحصين ودار بينهم بحث و نقاش حاد وقام الشيخ يعظه وينصعه فقال له إبراهيم ما ترى في أيها السجوز فقال أرى أنك علاية من عذاب الله سلطك الله علينا بسبب ذنوبنا فرحل إلى الدرعية بعد أن خاصة مقادمة شديدة ثم حاصرهم وأبلوا بلاء حسناً والحن الدكارة تفلب الشجاعة مقادمة فهدمها وفقك فيهم فدكا ذريماً وأخذ معه عبد الله بن سمسود ومعه حاشيته فهدمها وفقك فيهم فدكا ذريماً وأخذ معه عبد الله بن سمسود ومعه حاشيته

وأنصاره ومن بينهم آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى مصر ولما وصل إليها بعث عبد الله بن سمود يرحمه الله إلى السلطان في اسطنبول فتحله في عام ٣٤ ه فركره الجبرى في تاريخه .

نمود لترجمة قرناس وكان إمام وخطيب جاممها منذأن تولى قضاءها وفى مرجع بأنه قد ضم إليه قضاء القصيم كله وهو الذي يولى المساعدين له ويستشيرونه فى القضايا الكبيرة وماكان من قضايا سهلة يقومون بحلها لأن القصيم مترامى الأطراف ولا يتمكن من العمل مجميعه مع هدم توافر المواصلات آن ذاك وقسد رحل الطلبة إليه من كل صوب للاستفادة من علومه وانتهى الإفتاء فى القصيم إليه وذاع صيته وأننى همره فى الصلم والتعليم والإنتاء ونفع الخلق ويقول الشيخ صالح القرناس إن الإمام تركى بن عبد الله عام ١٢٦٠ ه عينـــ قاضياً عَلَى القصيم كله ولكن كما أسلفنا له مساعدون وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة وخصوصا فى الفقه والحديث والمصطلح وله مآثر حسفة ويحب البحث والنقاش وإصلاح ذات البين فني عام ١٧٤٠ ﴿ وهو حرب السوقين بين أم اخمار والخريزة واللبيحة بمنيزة تدخل الشيخ قرناس بالصلح بينهم حتى طفئت الفيتنة ومن أبرز تلامذته الغابهين الشيخ محمد العراهيم السنانى وعلى بن محسد الواشد وها من قضاة عنيزة وعمد بن حمر بن سلم وعبد الله بن صفية ومحد بن عبد الله بن سلم والاثنان من قضاة بريدة وابنه محمد بن قرناس وعبد الله الخليق وهما من قضاة الرس والأخير تولى أيضًا قضاء الخبراء وعنمان الصالح وسليان بن على بن مقبيل قاضى بريدة وعلى السائم الجليدان في آخربن لا حصر لعددهم وظـــــل في قضاء الوس أربعاً وثلاثين سنة كان فيها مثالا للمدالة والنزاهة ذا مكانة مرمونة وكلمة نافذة ترجم

له مؤرخون كنيرون وأثنوا عليه ثناء حسناً يقول بن ضويان في معرض ثناثه عليه إن له فراسة لا تخطى وقوية في استخراج الحِقوق قوى في تنفيذُ الأحسكام والصدع بالأمر بالمعروف والدهى عن المنكر وانتشر صيته لانفراده أخيراً بعد أقرانه انتهى بحسكي شيخنا عبد الرحمن بن سمدى ووالدى عمَّان بن صالح عن حادثة وقمت في الرس بزمنه ومفادها أن رجلين تزوجاً بأختين فحصل سهو من الولى وكان أهمى فأدخل كل واحد منهما على زوجة الآخر وبعد الدخول والوطء لكل منهما سألوا أحد الطلبة فقال أدركوهم وأدخسلواكل واحد على من عقد عليها ولم يستيفصل هل حصل وطء أم لا فذهبوا فأخرجوا كل واحد من الاثنين وأدخلوه على زوجته الحقيقية وما إن علم الشيخ قرناس بالخبر حتى قال أدركوهم وفرقوا بينهم إن كان قد حصل وطء حتى تعقد من وطء الشبهة فأدر كوهم قبل التمكين من دخولهم الثانى حتى اعتدت كل واحدة ثم رجعت إلى زوجها العافد عليها وأقول لقد وقع مثل هذه على وقت الإمام أبى حنيقة ذكره ابن الجوزى في كتابه الأذكياء وابن القيم في الطرق الحسكية وهي أحسن من طريقة قرناس وذلك أن الإمام أبا حنيفة سأل كل واحد منهما هل أنت راغب في مدخولتك فقال كل واحد نعم فقال اليطلق كل واحد منكما زوجته التي عقد عليها فطلقا فعقد لكل واحد منهما على من دخل عليها ولاعدة على واحدة لأنه طلاق قبل الدخول ولا للوطء لأن الماء ماؤه ولا يصان ماؤه عن مائه ووطء الشبهة يلحق به النسب ولكل واحدة مهر ونصف وهذه من فراسة أبى حنيفة وفقهه رجمه الله . نسود للمترجم له كان سخيا جوادآ مستقيم الديانة وتجرد للعبادة ولازم المسجد والتلاوة والتهجد بالليل وكان له صوت جهورى رخيم ولم بزل محمود السيرة حتى وافاه

أجله المحتوم مأسوفًا على فتده في ٢٦ من شهر رجب سنة ١٣٦٣ هـ وله من العمر سبمون سنة قضاها فى خدمة العسلم ونفع الخلق وخلف مكتبة حافلة بالمخطوطات الأثرية النفيسة وآ ات إلى ابنه محمد القرناس فقلفت عام ١٣٧٦ هملكت على الرس أمطار عظيمة جدًا وكذا على كافة القصم وسقطت دار محسد القرناس وتلفت الكتب المذكورة الثمينة لأن آل قرناس كانوا في سفر ويقي المنزل سنتين لم يحرك باقياً على هدمه وحينها أعيد لم يهقموا بالخطوطات التي لم تقلف كليا بل رميت مع النفايات ولعمرى إنها لخسارة لاتيموض هكذا ذكرلى حفيد المعرجم له وعندنا من هذه الخطوطات عدد آل إلى الجد صالح من صهره وزوج أخته الشيخ صالح این قرناس وهی من مواجعی فی هذه التراجم وما بین دنتیها من حوادث وفی سنة وفاته وفاة أمسير حايل وما حولها عبد الله بن على بن رشيد وقبلها بسنتين أى في عام ستين وقعة الغريِّس وفي عام ١٣٦٥ ه مقتل أمير عنيزة إبراهيم السلم قتله ناصر الجمي وتآمو فقام عبدالله اليحيا ورامل فقتلوا الجمي سنة ٢٢٧٥ نعود للترجمله وقد خلفه على قضاء الرس ابنه محمد القرناس عشر سنين وتوفى سنة ١٣٧٢ ه هذا في مرجع الرئاس وفي مرجع آخر جعل وفاة محمد سنة ١٢٧٥ هـ وتولى قضاء الرس بسد محمد القرناس عبد الله الخليفي من تلامذة قرناس إلى سنة ١٧٨٥ ثم خلفه على قضائها الشيخ صالح بن قرناس من عام ١٢٨٥ ﴿ إِلَى عَامَ ١٣٣٤ ﴿ خَسَيْنَ سَنَةً تخللها ثلاث سنوات تولى فيهما قضاء عنيزة وبريدة مستنيباً عنه للرس إبراهيم الضوبان أحد تلامذته وهي أطول مدة أمضاها قاض في المملكة فما سمعت وطلب الإعفاء من منصبه حيمًا أرهقته الشيخوخة وفقد بصره فأعنى وتوفى بذي الحجة عام ١٣٣٦ ﴿ وتقدمت ترجمته الشيخ قرناس غير ابنيه عمد وصالح ثلاثة أبغاء

حد وسلمان وعبد الرحن وأخوالهم من آل بسام بمنيزة وللشيخ قرناس حفيسد بالساوة اتقال ومعه أولاده للسكويت منها ويقيمون بها فرحمة الله عليهم أجمين.

\* • \*

## عده (۲۲۰) ﴿ مُحدُ بن أحمدُ بن إسماعيلُ ﴾ من أوشيقر

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الشيخ محسند بن أحمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن عقيل بن إبراهيم من سبيع من نسل زهرى الجراح من آل بكر ولد هذا العالم فى أوشيقر من أهمال الوشم وتربى على يبد أبيه تربية حسنة ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً على مقرىء فيها ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة نقرأ عسلى علماء أوشيقر . وكانت إذ ذاك آها بالعلماء العاملين ومن أبرز مشائخه سليمان بن مشرف وأحمد بن مشرف لازمهما فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث والتفسيم ، حتى نبغ فيها ثم رحل إلى القصيم فأخذ عن علمائه ، ثم رحل إلى الحجاز فحج وجاور وقرأ على علماء المسجد الحرام زمنًا ، ثم رحل إلى المدينة ، فقرأ على علمائها والوافدين إليها ولازمهم في الحديث ورجاله وأجيز بسند متصل ، ثم رجع إلى أوشيقر بعد أن نهل وعل فجلس للطلبة فالتف إلى حلقته طلية كشيرون وكان حسن التعليم ومرس أبرز من تخرج عليه والعلامة أحمد بن محد القصير من الوهبة وعبد الله بن محمد بن ذهلان قاضي الرياض وأحد بن محمله بن بسام قاضي القصب وملهم وعبد الرحن بن ذهلان وأحد بن محمد البجادي ومحمد بن موسى البصيري في آخرين ترجم إد ثلة من المؤرخين نقال

عنه إبرهم بن صالح بن عيسى كان عالما متبحراً في المذهب وله الرياسة في العسلم في نجد وكان علماء نجد يرجمون إليه في المشكلات كما أثني عليه الشيخ ورعى ابن يوسف صاحب الناية وعبد الوهاب بن تركى في تاريخه وكان الملامة المنقور ينقل في مجموعه عنه كشيرا من طريق شيخه تلميذ المترجمله عبد الله بن ذهلان أننى عمره فى العلم تغلما وتعلما وإفتاء وله فيماوى وحواش على مخطوطات فىالقيمه والحنديث لو جمعت لجاءت أسفارا انتهى الإنتاء والتعليم في نجد إليه وشدت المطي إليه من قاضياً في الوشم ثم ضم سدير والحمل إليه واستمر سنين فيهــــا مثالا في المدالة والنزاهة والفراسة فى الأحكام وكان بيتهم بيت علموشرف ودين حتى يومثا فابنه وحفيده عالمان جليلان وأبوه من مشاهير علماء الوشم ومن أشهر بيتهم حفيداه محمد بن عبد الله بن يحمد بن أحساد المتوفى سنة ١١٠٩ في أوشيقر وعبد الرحمن ابن إسماعيل بن محمد بن أحمد المتوفى بأونشيقر سنة ١٣١١ هـ وحفيد ابنه إبراهيم ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد قاضي القراين المتوفى سنة ١١٨٥ ١٨ وانقرض بعده عقبه والموجودون من آل إسماعيل هم من ذرية إخوته وكنان المترجم له آية فى التواضع وحسن الخلق وفى السخاء والحلم والكرم والحنو على الفقراء والمحاويج والإحسان إلى الخلق وحمدة في التوثقات وعقود الأنكحة والمرجع في الفرائض وحسابها وله اليد الطولى فىالأدب والتاريخ وللأنساب وعنده غيرة يصدعف الأمر بالمبروف لا يخاف في الله لومة لائم وله مكانة مرموقة عند الناس والولادة وله كلمة فافذة وكلن بينه وبين الشيسخ مرعى مرراسلات ويسترشد منه ويبلني كل

واحد منهما رأيه للآخر في كل ما يشكل من الأحكام وعند ما حج مرعى كان الشيخ ابن إسماعيل في مكة فاتصل به وبتى معه شهراً في الحجاز هكذا ذكره عبد الله بن صقية في مذكرات كانت عند القرناس وظل في منصب القضاء محسود السيرة عادلا زاهداً ورعاحتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده في مكة المكرمة صباح النامن من شهر ذي الحجة وهو قد عقد نية الإحرام بالحج يوم التروية سفة ١٠٥٩ ه فحزن الناس لمصابه وتغفصت عليهم سفرتهم لفقده وتبرع أحد رفقه بحجة له ورثى بمراث عديدة وخلف أولاداً منهم إبراهيم وعبد الله فرحسه الله برحته الواسعة فلقد كان عالما عاملا وورعا زاهداً

( فَاثْدَة ) اكتشفت أمريكا سنة ٨٦٧ ه .

#### \* \* •

### عدد (٢٢٦) ﴿ محد بن ربيعة العوسجي ﴾ من ثادق

هو العالم الجليل والفقيه المتهجر المحقق الشيخ محمد بن ربيعة بن محمد بن عبد الله المعوسجى يرجع إلى البدارين من الدواسر وهم أول من عروا بلدة ثادق وغرسوا نخلما فى سنة ١٠٦٥ه وقد هذا العالم فى ثادق فى بيت علموشرف ودين سنة ١٠٦٥ وتقع ثادق شمالى مدينة الرياض تربى فى بيت علم وشرف ودين وقوأ على علماء بلدته وما حولها القرآن ومبادىء العلوم وحفظ القرآن عن ظهر قلب ولازم علماء بلده بنشاط ومنابرة على العللب ومن أبرز مشائخه منيع بن محمد الموسجى المتوفى سنة ١١٣٤ ه وهو من بلده وبنى همه .

 عبد الرحمن بن ذهلان ولازمهما وكانا من أفقة علماء نجد فى زمانهما وهما من بنى خالد وتقدم لهما ترجمة ووفاتهما فى يوم واحد فى يوم ٩ من ذى الحجة سنة ٩٩٠٩ فى وباء نجد وقرأ على زميله عليهماالشيخ أحمدالمنقور ولازمه حتى مات عام ١١٧٥ وقرأ على علامة الوشم أحمد القصير ولازمه فى الفقه أصوله وفروعه وفى القرائض وحسابها فسكان المرجم فى ذلك وقرأ على المسلمة محمد بن عبد الله بن سلطان الموسجى قاضى المجمعة وعلى عبد الرحمن بن بليهد المقوفى ببلد القراين سنة ٩٩٠ هم وحج البيت الحرام وجاور فيه وقرأ على علماء المسجد الحرام ثم رحل إلى المدينة فرأ على علماء المجد الحرام ثم رحل إلى المدينة فرأ على علماء المحمد الحرام وحادر إلى بلاده فقرأ على علماء المسجد الحرام ثم رحل إلى المدينة فرأ على علماء المسجد الحرام ثم رحل إلى المدينة فرأ على علماء المحمد الحرام ثم رحل إلى المدينة فرأ على علماء الحديث ورجاله وتحصل على الإجازة بسند مقصل وعاد إلى بلاده يحمل مشعل العلم والعرفان .

ترجم له ابن بشر فى تاريخه وقال عنه نقلا فى ذى الحجة من عام ١٠٨٤ هسافرت للقراءة على شيخى عبد الله بن ذهلان وأثنى عليه فى الفقه فى موضع آخر وأنه تحصل على كتب مخطوطة نقيسة وقال المفقور فى تاريخه وفى عام ١٠٩٤ ه قراءتى الأولى على شيخنا عبد الله بن ذهلان وذلك بمحضور الزميل محمد بن ربيعة وقد اشترى كتبه بعسد وفاته وفيها مخطوطات نفيسة وترجم له محمد بن حميد فى السحب الوابلة وأثنى عليه فى الفقه وأنه خط بقلمه الفائق فى الحسن كتباكشيرة وأنه ولى قضاء ثادق حتى مات وكان آية فى حسن الخلق وفى الورع والزهسد والاستقامة فى الدين وقد أثنى عليه ثلة من العلماء ولم تزل حالقه المذلى تقجدد حتى وافاه أجله الحيوم مأسومًا على فقده فى ١٢ من شهر صفر من عام ١١٥٨ ه وأما الفاخرى فقد جعل وفاته فى تاريخه فى ٢٥ صفر سنة ١١٥٨ ه وقسد خلف ابنه

العلامة الشيخ عبد الرحن بن مجد بن ربيعة وهو أحسد تلامذته الناجين وكذا من تلامذته أحد بن ذهلان المتوفى عام ١١٦٩ هـ و إبراهيم وعبد الله بن سعف من علماء ثادق وتقدمت ترجمتهم .

ومن أشهر علماء هذا البيت همد بن مططان العوسجى وله ترجمة سعاتى وحمد العوسجى فرحمة الله علمهم أجمين غلفد كانوا دهاة فلخير والعنسم الخلق هُداة مهتدين .

وفى عام ١١٧٥ ﻫ وقع ومًاء بنجد مات منه أمم .

#### \* \* \*

# عدد (٢٢٧) ﴿ مُحد البراهيم أبا لخيل ﴾ من عنيزة

هو المالم الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الله ألا لجيل من آلي نجيد من عنية من المصاليخ وكان أجدادهم في النبهانية ونزحوا منها مابين بريدة وعنيزة وولد هذا العالم في عنيزة حوالي سنة ١٩١٧ه فنشأ نشأة حسفة وقرأ القرآن وحفظه ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط وقرأ العلم على علماء عنيزة ولما قسدم الشيخ عبد الله بن عضيب عنيزة لازمه في هلوم الأصول، والفروج و تخرج عليه وقرأ على زميله سلمان بن زامل ولمسا توفي سلمان تدين المترجم له خلفاً له في قضاء عنيزة فسلمد في أقضيته وكان نزيها ورعا مستقيم المحافة والشهر بورعه وتقاه وفراسته بمعرفة الحق من المبطل وكان مثرياً فانشغل بمشترى الأراضي وغرس النخيل فنوس نخلا في جنوبي علياً الحربول وفي ملك الخياط ولا تزال المبار في العلما فنوس نخلا في جنوبي علياً الحربول وفي ملك الخياط ولا تزال المبار في العلما

موجودة وكذا النخل فني وجُدد غرسه ثم بعد أن مرت بقربه المشاريع فى الهدميات ورأوا المصلحة فى البنيان فأهملوا السقى فمات كما أنه غرس نخيسلا فى وادى عفيزة ولا تزال الأملاك بهيد أحفاد أحفاده مع أمسلاك زراعية أخرى فى شرقى عفيزة وكل ذلك فى عام ألف ومائة وستين من الهجرة وقد أوقفها على طلبة العلم من ذريته أو المحتاجين منهم ومنهم آل كحلان وآل صعوة وآل عمان ومنهم عبدالله ومحمد وعبد الرحمن السلمان أبا لخيسل. ومنصور وذريته أبناء خالتى العام صالح وعبد الله المفصور أبالخيل ولهما أولاد وأحفاد فهن أبنائهما معالى الشيخ عبدالرحمن العبد الله أبا الخيل وزير العمل والعمال سابقا وسفيرنا بالقاهرة وكان من أنبل رجال حكومتنا وقد فاق أقرانه بأخلاقه الفذة أمد الله فى عره .

أما آل أبا الخيل الموجودون فى بريدة فهم من ذرية عبدالله بن إبراهيم أخى المترجم له فهو عهم يجمعهم إبراهيم بن عبدالله ومنهم آل مهذا وآل حسين ومنهم الشيخ محمد بن حسين والعمود وآخر من مات من ذرية منصور العم صالح المنصور فى عام ٩٤ ه بعنيزة وأخوه الأصغر منه توفى قبله فى البصرة عام ١٣٨٥ ه .

نمود لترجمة جدهم كان خطاطا وهمدة فى القوثقات وظل قاضيا عشرين سنة بعنيزة حتى توفاه الله حوالى عام ١٩٧٠ . وخلفه على قضائها عبد الله بن إسماعيل من سبيع آل بكر وخلف ابغه الشيخ منصور بنجمد وكان من أبرز تلامذته تولى قضاء الخبرا وعبد الله من الأثرياء فى عنيزة خلف ابغه العسلامة المشيخ صالح ابن عبد الله ومنصور خلف ابغه فايز وفايز خلف العلامة عبدالله الفايز قاضى عنيزة وقد تقدمت ترجمته فرحمة الله عليهم أجعين .

<sup>\* \* \*</sup> 

## عدد (۲۲۸) ﴿ محمد بن علي بن زامل ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل الشيخ محمد بن على بن محمد بنزامل من نسل زهرى بنجراح الثورى السبيعي .

ولد هذا العالم في مدينة عنسيزة وتربى تربية أبوية كريمة وقرأ القرآن على مقرى، فيها حق حفظه وكان يلقب بأبى شامة لشامة في شعره وقرأ على علماء عنيزة ومن أبرز مشائخه قاضى عنيزة الشيخ عبدالله بن عصيب التميمي وسلمان بن زامل وتخرج عليهم فكان واسع الاطلاع في الأصول والفروع وعلوم العربية وكان بينه وبين الشيخ محمد بن عبدالوهاب مراسلات ودية وكان من دعاة الخير والصلاح مستقيم الديانة وعلى جانب كبير من الأخلاق المالية تولى القضاء بعنيزة بعد زميله الشيخ عبد الله بن إسماعيل والصايغ وإمامة وخطابة الجامع والقدريس فيه وظل إماما وقاضها ومفتيا ومدرسا وموشداً بعنيزة حتى وافاه أجله الحجوم حوالى سنة إماما وقاضها ومفتيا ومدرسا وموشداً بعنيزة حتى وافاه أجله الحجوم حوالى سنة

. . .

عدد (٢٢٩) ﴿ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﴾ من بلد العيينة

هو العالم الجليل المجدد للنهضة في نجد الصادع بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليان بن على بن محمد بن أحسداً بن راشد ابن بريد بن مشرف من أوهبة بنى تميم المشادفة .

ولدُ هذا العالم في بلد العيينة سنة ١١١٥ ه وتقع من الرياض شمالا وهي موطن

الملماء وفى بيت علم وشرف ودين ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن على مقرىء حتى حفظه ثم حفظه عن ظهر قلب على أبيه وكان بدارسه القرآن وكان أبوه قاضيا فى العيينة فشغف بطلب العلم وهو يافع ولازم أباه حتى توفى سنة ١١٥٣ هـ وجد في الطلب ليله ونهاره فيكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون ويجلس فيها على أبويه ورحل لطلب العلم في ضواحي نجــد وفي بلدان خارجية وحج البيت الحرام فجاور في مكة وقرأ على عامائها في المسجد الحوام ثم رحل إلى المدينة المنورة فقوأ على علمائها ومن أبوز علمائه بالمدينة العلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشَّرى وهو قد نزح إليها من المجمعة وجاور بهاكما قرأ على ابنه الفرضي الشهير بإبراهيم بن سيف مؤلف العذب الفائض في شرح ألفيـة الفرائض لازمهما في الأصول والفروع وفى الحسديث والتفسير والمصطلح وعراقاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندى فقرأ عليه ولازمه في الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات وكان السندى آية فى الحديث والمصطلح وله حاشية على البخارى والنسأنى وابن ماجة مهداولة مطبوعة مع الكتب المذكورة ثم رجع الشيخ محمد للعيينة وزار أهله فيها وعاد إلى المدينة فجاور بها ملازما لمشائخه فيها ثم رحــــل إلى البصرة والــكوفة وبغداد وتفقه على علماء الحنابلة فيها وفى الحديث وعلومالمربية ولازم الشيخ محمد المجموعي البصرى مدة وأخذ يصدع بالأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر فينسكر البدع التي كان أهل المراق يعملونها في العاشورية وغيرها ويسعى جاهداً بإبطالها وصار داعية خير ورشد فما يراه من خرافات وبدع مضللة ينكرها وصار له على الخير أعوان فوشى به المغرضون من الشيعة وغيرهم إلى الولاة وتكلموا بحقه

وزادوا من الافتراءات واضطروه إلى إخراجه من العراق في حر الظهيرة ماشياً على قدميه فأدركه العطش وأشرف على الهلاك فوصل إلى بلدة الزبسير وأقام مدة ملازما لفقهاء الحفابلة بهــــا وكان معظمهم حنابلة وحاول السفر إلى الشام للتزود من العلم ولكن النفقة لم تساعده على الوصول إليها ورجع فمر على الأحساء وأقام بها مدة قرأ فيها على علمائها ثم رجع إلى بلده فزار أهله ومشائخه ثم رحل إلى إحريملا من أجل زيارة أبيسه وأمه فيها في الزم أباه في القراءة وذلك أن أباه بعد وفاة أمـــير العيينة عبد الله بن معمر سنة ١١٣٩ هـ . وتولى الحقيد مجمد اين حمد بن عبد الله بن معمر الإمارة بعد جده وقع بينه وبين عبد الوهابخلافات وقد أدت تلك الخلامات إلى عزل الشيخ عبد الوهاب عن قضاء العيينة وذكر ابن بشر وغيره أسبابا وكان الشيخ محمد قــد وهبه الله فهماً ثاقباً أوذكاء مفرطًا وأكب على المطالمة وعلى المطالمة وعلى التأليف وكان يثبت ما يمـر عليه من فوائمد أثناء قراءته ومطالعته وكان خطاطا لا يسأم من الكتابة وقــد خط كتبا كشيرة من مؤافات ابن تيمية وابن القيم ولا نزال بمض المخطوطات بقلمه السيال موجودة بالمتاحف في بربطانيا .

ولما توفى أبوه أخذ يعلن جهرا بالدعوة إلى الله وإنسكار المنكربيده ويهاجم أهل البدع ويسعى جاهدا بإزالتها مع الخرافات ويكاتب العلماء فى شتى البلدان ويستنصر بهم فى إزالة ماكان يعهده من بدع وشركيات وشد أزره كشير من الولاة من آل سعود وغيرهم من أهل الخير والصلاح وقويت شوكته فى صلابة للدين الحنيف وذاع خبره وارتفع صيته فى عموم نجد وغيرها من الحجاز وما حوله وصار داعية خير ورشد وجلس للطلبة وضر بت أكباد المعلى إليه من كل مكان

للاستفادة من علومه الجمة ثم رحل إلى المدينة آخر زيارة زارها فقرأ على علمائها ولازم الملامة الشيخ على الداغستاني وإسماعيل العجلوني وعبداللطيف بن عفالق وتضلع من العلوم مع ملازمته لشيخيه محمد حياة السندى وابن سيف الشمرى ثم رجعمنها إلىاحريملا وكانمستمرا فينشر العقيدة السلفية ومحاربة البدع والخرافات صادعاً بذلك لا يخاف في الله لومة لا ثم ناصر، وساعده في هذه الدعوة علماء تلمذوا عليه فمنهم أبناؤه البررة الأعلام والشيخ حسين بن غنام وحمد بن ناصر بن معمر وعبد العزيز بن حصين وأحمد بن دعيج ومحمـــــــد بن على بن غريب وعبد الله ابن عبد الرحمن بابطين فهؤلاء منهم من ناصره ومنهم من أيد دعـــوته بأقلامهم السيالة ومن الولاة الإمام محمد بن سمود وابغه عبدالمعزيز بن محمد فرحمهم الله برحمته الواسعة كما ناصره عمَّان بن حمد بن معمر في بداية أمره واكنه تخسلي عنه حيمًا اتفق مع الإمام محمد بن سعود والخلاف بين آبن معمر والإمام محمد معروف ذكره المؤرخون ابن غنام وابن بشر وغيرها كما عارض دعــوته أناس من أبرزهم محمد أبنءفالق الأحسائى ومحمدبن فيروز وأخوه سليان بنعبد الوهاب وسليان بن سحيم وناصر بنسميم وعبدالله بن سميم وصالح الصائغ . ومحمد الوهيبي وعبدالله المويس ليلا واختِباً له فما إن علم حتى هرب منه خوفا على نفسه ثم حكم على امرأة بالعيينة بالرجم بعد اعترافها بالزنا صريحا وسؤاله عن عقلها فأخبر بأنها عاقلة ورجمت المرأة فما كان من أهلها إلا أن يشتكوه على أمير الأحساء سليمان بن محمد بن عريمر من شيوخ بنى خالد وأكثروا التهم عليه وأطنبوا فى ذمه وقالوا إنه يتعسدى الحدود ويشدد ويبطل أشياء كمثيرة كها وجدنا آباءنا عليها فاستفاض عنسده بالفقل صحة

مَا يدعونه فَكُمِّب إلى أمهر العيينة عَمَان بن معمر كيَّاما يأمره بإخراج الشيخ محمد من العيينة وهدده إن لم يخرجه فسوف ينزوه ويقطم مرتبه وكان له مرتب قد أجراه له كغيره فانصاع ابن معمر لأمره وعزم على تغفيذه فأمر الشيخ محمد بالمفادرة من بلدة الميينة فخرج منها إلى الدرعية وحل ضيفا على أحد تلامذته الشيخ عبدالله بن عبدالرحن ابن سويلم وذلك سنة ١١٥٨ وكان أمير الدرعية إذ ذاك محمد بن سعود بن محمد ا بن مقرن فما إن علم بمقدمه حتى ذهب إليه في منزل ابن سويلم وسلم عليه وقال له أنت عندنا ضيف عزيز وبأمان نسلا تخف وسنقف معك ونثبت قدمك ونناصرك في دعوتك فشكر منه الشيخ محمد ودعا له وقد وفي له بمــا وعده به وظل مناصراً له ف سبيل الدعوة حتى توفاه الله عام ١١٧٩ ﻫ فخلفه ابنه عبد العزيز وناصر الشيخ محدا وسار على سيرته حتى توفى الشيخ محمد عام١٢٠٦ه وله من العمر إحدى وتسعون سنة وخلف تراثاً من العلم مع حامليه فمن تلامذته من قدمنا ذكرهم الذين ناصروه كأبنائه الأربعة وابن غنام وحفيده عبدالرحن بن حسن وحمد بن ناصر بن معمر وعبد الرحمن بن نامي ومحمد بن سلطان وعبد العزيز الحصين وعبد العزيز بن سويلم وعبد الرحن بن خيس وحمد بن راشد العريني وسعيد بن حجي وعبد الله ومحمد ابن سويلم وعبد الرحن أما حسين في آخرين كما خلف كتباً نفيسة من المخطوطات توارثها أبهاؤه وتلامذته ومنهاكما أسلفنا بالمتاحف البريطانية ومن أراد التوسع في تخليد حياته فعليه بتاريخ حسين بن غنام ومؤ لفات أخرى أفردت له كمؤلف أحمد عبد الغفور عطار وحسين بانبيله ولو أخذنا نتتبع حياته الحافلة بالجهاد بالدعوة إلى الله ونفع الخالق لاستوعبنا أسفارا ضخمة ولكن يكفينا من ذلك الإشارة إلى بعض ما ذكروه ليكون أنموذجاً بحةذى به يقـــول بانبية صفحة ٨٧ من

المعلوم أن الدعوة التي قام بهما الشبيخ محمد بن عبد الوهاب كان العاس منقسمين فيها إلى محب وكاره محب عرف قدرها وأنزلها منزلتها اللائمة مهـا وكاره روج ضدها الأكاذيب المفتراة و العله من تمام الفائدة التي من أجلها أعددت هذا البحث أن أختتمه بأقوال العلماء وآراء الأدباء فيها حتى يظهر لذوى النفوسالمريضةوذوى الأهواء والأغراض حقيقة الدعوة التي قام بها وأخذ يشرح حياته وجهاده وأنه أكب على كتب ابن تيمية وابن القيم ثم سرد أقـــوال الأدباء بادثا الله كتور طه حسين ثم بالعقاد ثم بالجبرتي ومحمد قاسم وهمر أبي النصر ومحمد كردعلي الدين أثنوا عليه ثناء عطرا وقال أحمد عبد النفور عطار صفحة ١٦٨ كثر القول في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وتقول عليه المققو لون ونسبوا إليه أقوالا وأفعالا لم تصدر منه وغلا فيه قوم وهبط به آخرون حتى كفروا أتباعه ولا شك أنهـــم خاطئون وبعد أن ذكر تخطئتهم قال وإذا تقبعنا أقواله ومحصما جميع أحماله فإنا لإنجد في ذاك كله إلا الحق الذي جاء به الإسلام وقرره وأقره فلم يحكُّم قط في حيانه غير الكيّاب والسنة وما همله ليس إلا صلاحاً فدعوته إدعوة إلى الرجوع إلى الإسلام دون أن يأتى بتنيير في أصوله وفروعه ومبادئه ولا فينصوصه أو تفسيرها تفسيرا جديدا ثم ذكر كلاما لها قوله وقد هدم القباب وهدمها ليس منكراً بل من ضرورة الداعي إلى الإسلام فهو عمل يحسد عليه وقطع أشجارا بالعيينة كانت مثل ذات أنواط التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها فلا لوم عليه في هذا العمل الإسلامي الجيد . لأنه عمل صالحا ثم استمر يدافع عنه وقال ابن غنام لقد شمر معه الإمام محمد بن سعود عن ساعد الجدولب نداء الواجب واستجاب لداعي الجهاد فأخذا يغزوان أنصار الشرك وبجاهدان أحزاب الضلال إحذى وعشرين

سنة فما ضعف الشيخ ولا استكان بل صبر وصابر وثبت بمعونة إمامه وجيشه حتى أعز الله بهما الدين وأظهر بهما دعوة الإسلام والتوحيد فأبصر أهل نجد طريق الخير والرشد ورجموا عن الغي ودخل الناس في دين الله أفواجا وبعد أن كانوا أحزابا متفرقين وأعداءمتقاطمين صاروا إخوانا متآ لفين متعاونين على البر والتقوى وتحت رايةالإسلام وكلمة التوحيدومحاربة البدعفضربوا أروعالأمثال ثم اختار الله لهذا الإمام محمد بن سعود ما عنده بعد جهاده الكبير المثمر عام ١١٧٩ هـ فقام بعده ابنه عبد العزيز ومضى لتمكيل المسيرة على نهيج سلفه وأعلن الجهاد معه وأخرج ابن دواس من الرياض خائفا هارباً على وجهه بمد أن حكم الرياض ستاً وثلاثين سنة في قتال مرير فدخلها الإمام عبدالعزيز واستولى عليها سنة ١١٨٧ ﻫ فأقام المدل فى ربوع هذه المولايات كلها انتهى بتصرف نعسود فنختتم ترجمته بذكر مؤلفانه النافعة فمنهاكتاب التوحيد وقد طبع أكثر من ألف طبعة كلما نفدت طباعته أعيد طبعه وكشف الشبهات والكبائر وآداب المشي إلى الصلاة ومختصر الإنصاف والشرح الكبير ومختصر زاد المساد ومختصر السيرة النبوية ورسائل عديدة لوجمعت جاءت أسفارا ضخمة وبالجلة فإن العالم المجدد الفذ باعث الحركة الدينية ومنظم قواعدها بنصرة من أثمـة قضوا بالحق وبه كأنوا يعداون ظلصاب بفقده أليم والخسارة في رحيل منله خسارة جسيمة وهكذا تنطوي صحيفة من آثار رجل الملم وداعية البتوحيد والرشد وتنطفي شعلة كانت تضيء في حددس ظلام الجهل وكما أسلفت بأن من يريد القضلع بسيرة هــذا الإمام فعليه بقاريخ ابن غنام وبعنوان المحد لابن بشر وقد رثاه تلميذه حسين بن غنام بقصيدة رنانة مطلعها :

إلى الله في كشف الشدائد نفزع لفـــد رفع المولى به رتبة المدى الضلال بوقت به بعلی نمير الفهم مولاه فارتوى المعارف وع**ام** ب**نی**ار القوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيم سما ذروة الحجد التي ما ارتقى لهـا سواه ولا حاذی فناها سمیدع ما تعنَّى ويرفع يشهد ويحمى فأضحت به السمحاء يبسم ثفرها وأمسى محياها به نهج الغواية طامسا وقد کان مسلوکا به الذاس ترتع وعرات به نجـــــد ذيول انتخارها وعق لما بالألمى ترفّع

لقد وجد الإسلام به المسال خشينا به الله المدى وفاضت عيون واستهلت مدامع اللهم فواقه الحاجات يوم فراقه الحاجات يوم فراقه وأهل الهدى والحق والدين أجم فالى أرى الأبصار قلَّص دميمها وليست على فقداه تهمى وتده فيالك من قبر حوى الزهيد والتق وحل به طود من الهيم مشرع

وهي طويلة اخترنا منها ما قدمناه .

كا امتدحه الأمير محمد بن إسماعيل الصنعانی ومطلعها: سلامی عَلَی نجد ومن حل فی نجـــد

وإن كان تسليمي على البعد لا بجدى فكرنا معظمها بأصل هذا المختصر بترجمة الصنعاني وهي قوية وما ذكر من رجوعة بقصيدة مطلعها:

رجعت عن الشعر الذي قلت في النجدي إلى آخرها فإنها لا يصح نشبتها إلى الأمير الصنماني ثم على تقدير صحة النسبة إليه فليس عليه مدخول لأنه قد أتى

بالشرط بقوله فإن كان ما قد جاءنى صح نقله وهو لا يعدو من تقولات نقلت إليه عن الشيخ بأنه سفاك للدماء وهو برىء مما نسب إليه وهذا من حسد المعاصرة .

حسدو الفتى إذ لم ينالوا سعيه

فالقوم أعـــداء له وخصوم

وبرحم الله سلمان بن سحمان إذ يقول:

لأصبح صخر الأرض أغلى من الدر

وقد رثاه العلامة محمد الشوكانى بقصيدة رنانة تبلغ مائة بيت ومطلعها :

مصاب دهی قلبی فأذکی غلائلی

وأصمى بسهم الإنتجاع مقاتسلى

وقد مفى على وفاته حوالى قرنين من الزمن وذكراه سمر للمتحدثين تطيب بتحدثها الحجالس .

وإذا خفيت على الغــــبى فعاذر

أن لا ترانى منة عيـــاء

خلف الشيخ محمد أبهاءه الستة على وعبد الله وحسين وحسن وعبد العزيز وإبراهيم والذين لهم الآن عقب حسن وحسين وعلى وعبد الله فرحمه الله برحمته الله المواسعة

## عدد ( ٢٣٠ ) ﴿ محمد بن عبد الله بن فيروز ﴾ مولده الأحساء

هو العالم الجليل والفقيه المقبحر المحقق المدقق الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب بن فيروز من أوهبة تميم من بنى حنظة أصل منشهم بأوشيقر بالوشم ثم نزح جد المترجم له منها محمد بن عبد الوهاب بن فسيروز إلى الأحساء فطاب لهم سكفاها وتفاسلوا فيها فولد هذا العالم بالأحساء فى بيت عسلم وشرف ودين فى ١٨ من شهر ربيع الأول من عام ١٩٤٢ ه هكذا ذكره محمد بن حميسد فى السحب الوابلة ومعظم ترجمته نقلتها من السحب الوابلة .

نشأ فى كنف والده نشأة حسنة وكف بصره بالجدرى وهو ابن ثلاث سنين وكان سربع الفهم قوى الإدراك بطىء النسيان مع شدة حرص ورغبة فى تحصيل العلم فحفظ كثيراً من الكتب منها مختصر المقنع وأ نفية المراقى فى الحديث وأ لفية ابن مالك فى النحو وأ نفية السيوطى فى البسلاغة وأ افية ابن الوردى فى التعبير وكان يملى صحيح البخارى بأسانيده من حفظه وكان آية فى الحفظ متوقد الذكاء أخذ الفقه والحديث والبلاغة وسائر الفنون عن علماء عصره وأجازوه وأثنوا عليه النفاء البليغ.

ومن أشهر مشائخه والده الشيخ عبد الله بن محمد بن فيروز ومحمد بن عفائق وعبد الله بن عبد اللطيف الأنصب ارى الأحسائى وأبو الحسن السندى المدنى وعبد الشهير بالمدينة محمد حياة السندى ومحمد سعيد سفر المدنى وسعد بن غردقة الأحسائى وسلطان الجبورى ونبغ فى فنون عديدة وكان مشائخه معجبين بفرط ذكائه ونبله وتصدر للقدريس فى فنون عديدة وأفتى فى حيساة شيوخه وتأهل

للتأليف واشتهر أمره وذاع ذكره وقصده الطلاب من أقاصي البسلدان وصار يجتمع عنده من الطلبة أكثر من الخمسين من الغرباء وهو الذي يقـــوم بكفايتهم ونفقتهم ويمنعهم من الإنفاق على أنفسهم ولو كانوا أغنياء وكان يقول من لم ينتفع بطعامنا لاينتفع بكلامنا وكان وصولا للرحم كريمًا سمحًا لين الجانب يعول وحاشيته وعندوصوله للبصرة تلقاه واليها عبدالله أغا بالإكرام والقعظيم وهرع إليه الخلق للسلام عليه وطلب منه الوالى أن يقرأ البخارى في جامعه فجلسالشيخ للقراءة وتكاثر الخلق عليه حتى ضاق المسجد بهم فوسَّمه الوالي لهذا الدرس وله مكتبة نفيسة جمع فيها من نفائس الكتب ما لا يكاد يوجد في غيرها وذلك لأن لديه نساخًا دائمين كقبوا له الشيء الكثير أما مؤلفاته فليست على قب در علمه وله أجوبة عديدة سديدة لو جمعت لكان فيها العلم الغزير والتحقيق والقدقيق في المسائل الفقهية وكاتبه علماء الآفاق وقصدوه بالأسئلة وطلب الإجازات ورشح للقضاء فرفض وكان الأمراء يستشيرونه فيمن يولو نهالقضاء ويعتمدون عليه فالإفتياء والقدريس وتخرُّج عليه ثلة من العلماء بمن طار صيتهم وذاع ومن أبرزهم العلامة الفرضي محمد بن سلوم وعبد المزيز بن عدوان وناصر بن سلمان بن سحيم وعمدالله ابن داود وابغه الفقيه المتبحر عبدالوهاب بن فيروز وهو صاحب الحاشية على شرح الزاد وعبد العزيز بن صالح آل موسى المالكي وغنام بن محمد النجدى ومحمد ابن حمد الهديبي النجدى والشاعر عبد الجليل بن السين الأديب له ديوان طبعه آل ثاني وحجى بن حيدان وعبد الحسن بن شارخ من أهالي أوشيتر وأحمد ابن حسن العقالقي وعمَّان بن جامع شارح أخصر الختصرات تولى قضاء البحرين. وإبراهيم بن ناصر بن جديد وصالح وسيف المتيقى فى آخرين لاحصر الملدهم

انتهى من طبقات ابن حميد مع تصرف بزيادة وحذف بما لدينا من مراجع أخرى عنه وبالجلة فهو عالم متبحر واسع الاطلاع فى فنون عديدة ويؤخذ عليه معاداته لإمام الدعوة فلقد كان بهاجه بالردود ووقف مع أضداده ولا شك أن هذا خطأ من للترجم له سامحه الله وعفا عنه وقد ذكر ابن بشر عنه الكثير ولقد ظل مقيا فى البصرة حتى وافاه أجله المحتوم فيها ليلة الجمعة غرة شهر محرم من عام ١٧١٦ ه عن هر يناهز الخامسة والسبعين عاما وصلى عليه مجامع البصرة فى جمع لم يعهد له مثيل ورثى بمراث كثيرة وحمل جمانه بعد الصلاة إلى الزبير فصلى عليه فى جامع الزبير ثم دفن مجانب قبر الزبير بن الموام فرحه الله برحمته الواسعة آمين .

وفيها انتقض الصلح الذى بين الشريف غالب والإمام عبد العزيز بن محمد ابن سعود ذكره ابن بشر .

وفى عام ثمانية عشر مقتل الإمام عبد العزيز بن سعود في جامع الدرعية .

# عدد (٢٣١) ﴿ محمد بن سلطان العوسجي ﴾ من ثادق

هو العالم الجليل الفقيه للتبحر الشيخ محمد بن سلطان بن محمد العوسجى يرجع إلى البدارين من الدواسر ولد هذا العالم فى بلدة ثادق وهى قاعدة بلدان المحمل سنة ١١٧٩ ه وحمولته هم رؤساء هذه البلدة نشأ بتربية أبوية كريمة نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب على مقرى، فى ثادق وتعلم فيها مبادى؛ العلوم والكتابة ثم رحسل إلى الدرعية وكانت موطن العلماء العاملين

فقرأ على عدائها ومن أبرز مشائخه فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه الشيخ عبد الله بن محمد وحمد بن ناصر بن معمر وحسين بن محمد بن عبدالوهاب وعبدالعزيز ابن حمد آل الشيخ وحسين بن غنام وعبد الله وعبد الرحمن آل ذهلان وأحمد المنقور وقرأ على من تقدم ذكرهم أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية وكان نبيهاً من أوعية الحفظ وله فهم ثاقب يتوقد ذكاء فنبغ في فنون عديدة وأكب على للطالعة خصوصاً على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم حتى برع في العلوم عينه الإمام سمود بن عبد العزيز قاضياً على المحمل ثم نقله قاضياً على الأحساء وماحولها فسدد فى أقضيته وجلس للطلبة وكان حسن التعليم وانتهى الإفتاء والقدريس في الأحساء إليه وله بينهم شهرة وصيت ذائع وقد رحل إلى بلدان عديدة لطلب العلم وبيتهم بيت علم وشرف ودين وقد وفد الطلبة إليه من وكان يحب جلب الكتب بشتى الوسائل وعنسده مخطوطات أثرية من الحجاز ونجدوالمين لا أدرى لمن آلت إليه بعد وفاته ذكر ذلك الشيخ سلمان العمرى رحمه الله وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحيدة وكان إمام الجامع وخطيبه في المحمل وفي الأحساء وله حزب من الليل يتهجد فيه وآية في الزهد والورع والاستقامة في الدين ويصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المسكر ولم تزل حالته الحسني وطريقته المنلي تقجدد حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده بعد عيد العجر من عام ١٢٢٣ ه وخلف أبناء يسكنون ثادق وانتقل أحفادهم منها إلى الرياض وفي ثادق من أحفاده بقية وخلفه على قضاء الأحساء الشيخ عبد الرحمن بن نامي من علماء العيينة وأحد تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

وقد حزن الناس لفقده ورثى بمراث عديدة رحمة الله علمه وبمدها بسنة وقع وباء وغلاء عظيم بنجد مات منه خلق من بينهم الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .

. . .

### عدد (۲۳۲) ( محمد بن على بن سلوم ) من سدير

هـــو المالم الجليل والفقيه الفرضي الشهير الحجتق الشبيخ محمد بن علي بن سلوم العطار من قرى سدير في شهر رمضان سنة ١١٦١ ه هكذا ذكره محمد بن حميد فى السحب الوابلة وتربى على يد أبيه تربية حسنة فنشأ نشأة حسنة في بيت عـلم وشرف ودين وقرأ القرآن وحفظه تجويدآ ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فىطلب العلم في همة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بلده وغــــيره ومن أشهر مشائخه الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز قرأ عليه عام ١١٩٢ ﻫ ولازمــه وأجازه بسند متصل وقرأ على قاضى الحجممة أحمد بن محمد بن عبد الله بن مبارك بن حسد التو يجرى المعوف سنة ١١٩٤ ه كما قرأ في عنيزة على قاضيها الشيخ صالح الصائغ وعلى السيد عبد العزيز بن حصين وكان نببها يتوقد ذكاء وعنده قبسوة في الحفظ وشرعة في الفهم ولازم الطلب بجد ونشاط ومثابرة وأكب على مطالعة الفقه الحنبلى والحديث ورجاله حتى نبغ فيهما وتبحر في علم الفرائض وفي حسابها وله اليد الطولي في عملم البلاغة والمربية وعلم الفلك حج وزار المدينة ولازم علماء الحرمين وأخذ عنهم.

الحديث وأجازوه في أسنادهم المصلة بالأمهات ولما تحول شيخه إلى العراق صحبه ولازمه فىالقراءة حتىمات فرحل منالبصرة إلىالزبير ثم رشحه شيخ المنتفق لقضاء تعيين ابنه عبد اللطيف فأجاب ابنة بالموافقة على شرط أن يسكن معه والده في سوق الشيوخ ليراجع أباه فيما يشكل عليه فوانق الأب على السكنى ورحل إليها بأهله وأولاده وجلس للطلبة فانتفع منه خلق لا حصر لمددهم وكان حسن التعليم واسع الاطلاع ذا اخلاق عالية أكب على المطالمة ليله ونهاره وكان يقيد ما يمر عليه من الفوائد لإثباتها وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية مجالسة ممتعة ومحادثاته شيقة تدور على البحث في مسائل العلم أنني همره في العلم تعلماً وتعليماً و إفتاء رحل إلى البحرين مع شيخه محمد بن فيروز للازمته إياه في القراءة ومن مشائخه إبراهيم بن سيف مؤلف العذاب الفائض وكان مع قلة ذات بده آية في اللمفة والقعفف والزهد والورع وتخرج عليه ثلة منالعاماء ودن أبوزهم العلامة عبدالله ابن حمود وابنه عبد اللطيف بن محمد بن سلوم وعبد الله الفائز أبالخيل وعمَّان وعبد المزيز بن شهوان قاضي الزبير وعيسي بن محمد بن عيسي قاضي الزبير وابنه وعبد العزيز بن صالح بن موسى الأحسائي ومحمد بن عبد الرحمن بن حيدر الزبيرى ومحمد بن عريكان النجدى القصيمي وعبد الجبار بنعلي البصري وأحمد بن عبدالله آل عقيل النجدي ثم الزبيري وعبد الرحمن بن جامع وعمَّان بن شبانة في آخرين

<sup>(</sup> ۱۳ \_ روضة الناظرين \_ ج ۲ )

وله مؤلفات عديدة ونفيسة من أشهرها شرح البرهـانية في الفرائض ومختصره الذى طبعه عبد الله الفيصل أمير بريدة سابقاً ومختصر صيد الخاطر لابن الجوزى ومختصر شرح عقيدة السفاريني وهو أحسن مختصر عليها وطبع ومختصر مجموع المنقور في الفقه ومختصر تلييس إبليس وجزء في مناقب تميم وذكر ابن بشر بأن له تاريخا مختصراً لبلاد نجد ومختصر عقسود الدرر واللآلي في وظائف الشهور والأيام والليالي، وشرح أبيات الياسمين في الخطائين في استخراج الجهول المددى في الحساب وله رسائل عديدة وفتاوى كثيرة لو جعت لجاءت أسفاراً ضخمة وله تقارير بقلمة على مخطوطات وحواش في الفقه والفرائض وألفاز نظما ونثرا فنها نظمه :

إمام العلا منى إليك تميــــة

مضاعفة ما حن رعد وجلجلا

سألتك هل من موضع أوجبوا 4

ضمانا بلا مثل وعن قيمة خــــلا

وهل تاب ماء عن تراب كفيت من

وعن مســــلم حر مریض ومدنف

وصيَّة صحت بما قد تمـــولا

وعن كافر لم تأكل الأرض لحب

وعادتها أكل اللحوم أخا المسلا

وعَن خس جــــدات ورثن ليَّتْ

فلا قيمة هذا ولا مثل فاعقلا

ومَن مات في بحــــر ءَزَّ دننه فني البحر يُلقى وهو الأرض بُدُّلا

وقارُونُ في أرضٍ يسِيخ بقامتر مَدى الدهر فاقٍ لم ينل جسمه البِسلا

وإن سافر الشيخُ الكبيرُ فلا قضا ولا فدية فافهم وإن كان ذَا مَلا

وقد جابه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كشيخه محمد بن فيروز إلا أنه لم يقع بينه وبين الشيخ محمد رسائل وفى مقدمة لمختصره لشرحه على البرهانية بقلم عو ابن حسن قال فيه إن المؤلف كان ممن شرق بالدعوة للشيخ محسد وهذه لاتمنع قبولنا لمؤلفه فى الفرائض حيث إنه خارج عن العقيدة ومختص بفقه المواريث مع أنها لاندرى عن خاتمة هذا الرجل فالله أعلم محاله وقد أفضى إلى علام الغيوب اه.

ظلَّ متياً مع ابنه عبد اللطيف في سوق الشيوخ وفقد بصره في آخر عمـــره وتوفى رحمه الله يوم ١٢ من شهر رمضان عام ١٣٤٦ هـ.

هكذا بترجمة ان حميد بالسحب الوابلة وخلف أبناءه الثلاثة عبد اللطيف وعبد الرزاق وأحمد رحمة الله عليهم أجمين .

وبعدها بسنة وقع فى العراق والحجاز ونجــــد طاعون مات منه خلق كشير وبقى الناس فى بيوتهم صرعى لم يجدوا مَن يدفنهم وأنتنت البلدان من جيف الموتى ومن مشاهير مَن توفى عام١٧٤٧ه بهذا المرض الشاعر المشهور محمد بن حدبن لعبون ذكره ابن عيسى فى تاريخه وكانت وفاته بالكويت .

\* \* \*

# عدد (۲۳۳) ﴿ محمد بن إبراهيم بن سيف ﴾ من ثادق

هو العالم الجليل والفقيه الحقق المدقق الشيخ محمد بن إبراهيم بن سهف يقول الشيخ على المنسلة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وقرأ على والده إبراهيم بن سهف ثم سافر إلى مصر فى حدود عام ١٧٥٤ ه وقرأ هناك جلة من الفنون ثم رجع واستعمله الإمام تركى بن عبد الله بن سعود قاضياً فى حايل وتوفى بها وقبره معروف هناك فى المقبرة الشمالية وذريته آل سيف موجودون الآن ببقما قرية بقسرب حايل مسافة ثمانى ساعات الماشى شمالا شرقا عن حايل لم نر له أحكاما ولعله كعادة المقضاة الأوائل الا يكتبون الأحكام وبعضهم يستعمل الصلح بين الناس ورعاً مات سنة ١٣٦٥ ه انتهى ترجمة على الهندى له .

 وقد كان له معرفة ودراية فى العلم وأكثر قراءته و تحصيله على الشيخ عبد الرحمي ابن حسن فى الفقه والقوحيد والمنحو والتجويد وغير ذلك من العسلوم الشرعية وقرأ على أبيه فى التفسير والحديث ثم سافر إلى مصر فى حدود السنة الرابعة والحسين وماثنين وألف وقرأ فيا ذكر جملة من فنون العلم والأكثر فى المسانى والبيان والحساب ثم عاد فاستيممله الإمام فيصل قاضيا فى جبل شمركا أسلفنا وتوفى فيه سنة خس وستين رحمه الله انتهى من ابن بشر

وعند ذكره تبين أنه من بيت علم فأبوه عالم جليل تولى قضاء الرفاض زمن الإمام تركى وابنه فيصل وهماه عبد الله وغنيم عالمان جليلان توايا قضاء عنيزة وتقدمت ترجمتهما مع ترجمة أبيه وذرية غنيم يعرفون بآل غنيم في الأحساء وفي الرياض ومنهم سليان بن عبد الله بن غنيم المفوض سابقا في بيروت .

نمود لترجمة محمد بن إبراهيم أثنى عليه ثلة من المؤرخين بسعة العــلم ووفور المقل والاستِقامة في الدبن .

وله الباع الطويل في الأدب والتاريخ وكان يجيد الشمر بمهارة ودرس في حايل وماحولها وتخرج عليه ثلة من الطلبة وانتهى الإنتاء والتدريس إليه في حايل وماحولها ووفد الطلبة إليه من كل صوب واشتهر بعلومه الجمة وذاع صيته .

وله حواش مفيدة ورسائل عديدة وكان لا يخاف في الله لومة لائم قويا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وله مهابة ولكلمته نفوذ وكان محبوباً لدى الخاص والعام كريماً سمحا عزيز النفس زاهداً ورعا ومرجما فى الأنساب وفى الفرائض وحسابها مجالسه مجالس علم معتمة للجليس وكان زميلا للشيخ عبان بن بشر وصديقا حميا له وبينهما مراسلات وروابط محبة وأثنى عليه ابن بشر فى مواضع من عنوان الجد وكان محمود السيرة حسن الخلق ظل فى قضاء حايل منالا للمدالة والنزاهة مسدداً فى أحكامه حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده كما تقدم عام خمس وستين بعد المائتين والألف . وله أحفاد فى بقعا فرحمة الله برحمته الواسعة .

وفيها وقعة اليتيمة وقبلها بسنة وقعة العاتسكة بمان وفيها تأسست قرية الفيضة بالسر أسسها فاهد بن نوفل وانتقل النوافلة إليها وهم أمراؤها وهم من بنى حسين وفيها عين الإمام فيصل أخاه جلوى أميراً فى عنيزة وقبلها بسنتين أى فى عام ثلاث وستين فى جمادى الأولى وفاة أمير حايل وما حسوله عبد الله بن على بن رشيد من شمر وفى رجب سنة ثلاث وستين وفاة التاجر الشهير حمد السلمان البسام بمنيزة

. .

رحمهم الله .

عدد (۲۳۶) ﴿ محمد بن مقرن بن سند الفطاى ﴾ من قرية الصفرة هو العالم الجليل الححق المدقق الورع الزاهـد الشيخ محمد بن مقرن بن سند ابن على بن عبد الله بن فطاى الودعانى الدوسرى من آل سلطان .

ولد هذا العالم بقرية الدقلة سنة ١٢٠٥ ه وتر بي على يد أبيه أحسن تربية

ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء نجد ومن أبرز مشائخه فقيه نجد عبد العزيز بن حصين قاضى الوشم وعبد العزيز بن حمد بن إبراهيم سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز بن حمد بن معمر ورحل إلى الدرعية فقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخه سلمان بن عبد الله آل الشيخ شهيد الدرعية كا قرأ على غير من ذكرنا .

قال ابن بشر في عنوان المجد كان رحمه الله فطناً متيقظا له عقل راجح ورأى صائب ووجه سامح صابح عينه الإمام سعود بن الإمام عبد العزيز قاضيا في بلدان الحمل بنجد وكان في بمض الأوقات يرسله قاضيا في نواحي مملكته فأرسله مرة قاضيا في عمان ثم أرسله قاضيا لعبد الوهاب (أبو نقطة) في ناحية عسير وأرسله إلى غير ذلك وفي ولاية الإمام تركى بن عبد الله أرسل إليه وأقام عنده وثبعه على همله في القضاء على بلدان الحمل ولما قضى الله تعالى بظمور الدولة المصرية ووصل خورشيد باشا إلى الرياض ذُكر له المترجم له وأثنى عليه عنده فأرسل إليه فلما قدم عليه أكرمه غاية الإكرام وألزمه القضاء عنده ثم إنه تعلل بأعذار فأذن له ورجع إلى وطنه ثم لما ولى عبد الله بن اثنيان إمامة نجيد حُظى عنده فكان لا يسلك جهة إلا وهو بجانبه ولما جاء الله بغيصل بن تركى أكرم المترجم له وأرسله قاضيا للا حساء في وقت الموسم فعلق من الأحساء بحمى فلم يزل هموما سقيم البدن قاضيا للا حساء في وقت الموسم فعلق من الأحساء بحمى فلم يزل هموما سقيم البدن

في نطاى بن سابق وم يجتمعون مع أهل الشاسية بالتمسيم في سابق بن حسن في ناق بن حسن

نقلت ذلك من خط الشيخ محمد بيده قدس الله روحه وكان جده سند بن على ذا كرم وخيارة ويشار إليه في بلدته المعروفة بالصفــــرة ملك فيها عقارات كشيرة وأكثرها من غرسه وخلف أولاداً منهم مةرن أبو المترجم له وفى سنة ١٢٠٠ ﻫ وتناسلوا وكثروا وكان ماؤها ينور في سنين الجدب فلما نشأ المترجم له وكان له فطنة ومعرفة من صغره أشار على بنى عمه بغرس قرية القرينة المعروفة عند حـــريملا فظهر فيها هو وعمه سلطان وبنو أعمامه وذلك في سنة ١٢٢٢ هـ فغوسوها وأحكموا بناء سورها ونزلها الشيخ ونزلوها معه وكان هو القاضي في بلد حريملا وتزوج فيها وتأتيه الخصوم من بلدان المحمل فتارة يجلس لهم في القرية وتارة في حــــريملا وجلس الطلبة ويعقد أول حلقة في أول النهار وفي وسطه ســـوى حلقة تدريس المجلس العام فانتفع الطلبة وتخرج علمه عــــدد من أشهرهم الشيخ عبد الرحن المطيري في عمــان نقتل رحمه الله في وقعة العاتــكة وأخذ عنه عدد غير مَن تولى القضاء كشير وكان آخر من أخذ عنه العالم الشيخ عبد العزيز بن حسن بن يحيى صاحب بلدة مُلمهم انتهى نقله منعنوان المجد لابن بشر من الجزء الثاني مختصر ا بتصرف قليل وكان تولية القضاء في بلدان المحمل عام ١٣٤٠ هـ وكان نسابة وشاعراً بارعًا وكان في مطلع عمره يميل إلى الشعر النبطي وكان على لسانه دائمــا بعض الحكم فكان مما يردده قول الشاعر:

إذا كان حب الهسائمين من الورى بليلي وسلمى يسلب اللب والعقلا فياذا عسى أن يصنع الهائم الذى مرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلَىٰ

وبالجلة فهو عالم جليل واسع الاطلاع ثاقب الرأى ذو مكانة مرموقة بين الناس والولاة وله محبة في قلوبهم وكلة نافذة عندهم صداعا بالأمر بالمروف والنهى عن المذكر ولم تزل هذه حالته حتى وافاه أجله وقد أسلفنا بما اختصرناه من ترجمة زميله عثمان بن بشر له بأنه عاد من الأحساء والقطيف محموما سقيم البلان حتى مات في سفة سبع وستين بعد الماثنين والألف وخلفه على قضاء الحمل تلميذه العلامة عبد العزيز بن حسن الملهمي وقدد خلف أبناه الثلاثة عبد الله وعيد العزيز وعبد الحسن فرحه الله برحمته الواسعة آمين .

وكانت وفاته بقرية الصفرة وهي التي جرى المثل عليها بقولهم مثل جوخة أهل الصفرة من دخل منهم لبسمها .

华 华 珞

عدد (٢٣٥) ﴿ محمد البراهيم السناني ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والفقيه الفرضى الشهير محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السنانى من قبيلة سبيع العاءر الراجعة إلى عامر بن صعصمة النزارية .

وقد هذا العالم في مدينة عنبزة في شهر رجب من سنة ١٢٠٨ ه ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وحفظه على مقرىء ثم حفظه عن ظهر قاب وشرع في طلب العسلم بهمة عالية ونشاط ومنابرة فقرأ على علماء بلده ومن أبرز مشائخه فيها عبد الرحمن بن مجمد القاضي قاضي عنيزة وقرناس بن عبد الرحمن القرناس قاضي القصيم في زمنه وعبد الله بن عبد الرحمن بابطين مفتي نجــد وهو أكثرهم له نفعًا وملازمة كما قرأ على قاضى عنيزة عبد للله بن سيف ثم رحل إلى بلدان عديدة للتزود والاستفادة فرحل إلى الشام ولازم علمساء الحنابلة في الصالحية وعاد إلى منيزة ثم رحل منها إلى العراق للتزود من العلم فلازم الألوسيين ف بغداد زمنا ثم رحل من بغداد إلى الزبير فلازم عماءها ومعظمهم حنابة وأقام فيها خمس سنوات ينهل من عذب مواردهم وكان ذا موهبة وفهم ثاقب يتوقد المتون العلمية هو وزميله الشيخ محمد بنمانع وكان من أخص زملائه ونبغى فنون عديدة وسطع نجمه واتسع علمه وجلس للطلبة وكان حسن التعليم وعنده مخطوطات أثرية وبعضها بخطه النهر الحسن وآلت إلى ابنه الشيخ على السناني وتلفت حينما سقط منزله سنة ١٣٧٧ هـ بالنرقة وتكش ورقها وبعد وفاته قبضها الجد بحكم ولايته ولا تزال عندنا ثم رجع إلى عنسيزة ولازم شيخه قرناس بن عبد الرحمن وعبد الله بابطين وتخرج عليهما ومن أبرز تلامذته النابهين ابنه عبد العزيز المحمد وكان عالما جليلا توفى عام ١٣٧٧ ﻫ وهي السنة التي تمرف بسنة الجوع .

ومن تلامذته على السالم الجليدان ومحمد بن عبد الله بن مانع زميله وعبد الله ابن عائض ومحمد المبدالله الحميد في آخرين وكان حسن التعليم ورعا زاهدآمستتها في دينه وخلقه وكان عمدة في التوثيق بخطه الجميل الفائق في الحسن وحمدة في عقود الأنكحة وله مخطوطات كنهرة خمنها بدائع الفوائد وطبقات ابن رجب بقله

وقلم زميله محسد بن مانع ومن مخطوطاته شرح الدليل كما جلب كقباً من العراق كثيرة وأصابها ما أصاب غيرها عند سقوط منزل ابنه على .

ولما ظهر جلوی بن توکی من عنیزة وصحبه قاضیها عبد الله بن عبد الرحمن بابطین إلی شقراء و کان جماعة عنیزة قد استشاروه همن براه صالحا لقضائها خلفا له وذلك عام تسع وستین من الهجرة فأشار علیهم بأحد اثنین ها محمد البراهیم وعلی المحمد الراشد وقال إنهما أمثل طلبتی فاختار الجماعة محمد السنانی وعینوه قاضیا لهم خلفا لشیخه بابطین وحاولهم أن یقبلوا عذره فلم یعذروه فباشر همل القضاء بحسن و کان آیة فی الورع والزهد والخوف من الله مع تُقی وعفة و نزاهة مع قله ذات یده فلم بلبث سوی ستة أشهر حتی انحرفت صحته و تدهورت .

وكان غزير الدمة لا تفارق خده ولم يزل المرض يشتد عليه حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده في عنيزة وذلك في ٢٧ من شهر ذي الحجة عام ١٢٦٩ ه فحزن الناس لفقده .

ورثاه عبد الرحمن بن محمد بن مانع بمـــرثية رنانة بشها من الأحساء وكان عمره إحدى وستين عاما قضاها فى العلم تعلما وتعلما وإفتاء .

وخلف أبناءه الأربعة إبراهيم بن محمد وقد توفى بمكة المسكرمة وكان مجاوراً بها وعبد المزيز وتوفى عام ١٣٢٧ ه وعلى وتوفى عام تسع وثلاثين من الهجسرة وعبد السكريم وكان يرتاد فلسطين والشام وسكن بفلسطين والشام ومات بهساعام ١٣٤٧ ه.

فرحمة الله عليهم أجمين .

وفيها وقعة الحرب الأولى بعنيزة وقيام أهالى عنيزة على أميرهم جلوى مماسبب الحرب الأولى بينهم وبين عبد الله الفيصل ثم وقسع الصلح بين عبد الله الفيصل وعبد الله اليحيا السليم أمسير عنيزة وركب عبد الله اليحيا إلى الإمام فيصل فهدأت الفقنة بعد قتال مرير قتل فيه خلق بينهم أمسير ثادق سعد بن محمد وكانت الوقعة بو ادى عنيزة وقطعوا المنخيل فى ذى الحجة ثم بعد عشر سنوات وقعة كون المطر عام ١٢٧٩ ه وفيها وفاة أبى بكر بن محمد المللا الأحسائى فى مكة المشرفة رحه الله مؤلفات منها حادى الأنام ومختصر التبصرة ومختصر صفوة الصفوة وغيرها.

#### \* \* \*

### عدد (٢٣٦) ﴿ محمد القر ناس ﴾ من الرس

هو العالم الجليل والشجاع الباسل الشيخ محمد بن قرناس بن عبد الرحن بن قرناس بن حد بن على من آل محفوظ من العجان ولد هذا العالم فى بيت عسلم وشرف ودين بالرس سغة ١٢٠٩ ه تقريبا ونشأ بتربية أبيه أحسن تربية وقسرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ كلى أبيه قرناس ولازمه والتفسير فى الأصول والفروع والحديث حتى مات وقرأها على مفتى نجد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين ولازمه منين كا قرأ كلى عبد الله الفايز أبالخيل ولازمه وقرأ على سلمان بن مقبل وعبدالله ابن محمد الخليفي ولازمهما وفى عام ١٣٣٤ ه حج البيت وجاور بعد الموسم فى مكة وقرأ كلى علماء المسجد الحرام ثم رحل إلى المدينة المنورة وقرأ على علماء المحديث وأجيز بسند مقصل وكان يرتاد المدينة حيما كان والده قرناس مقيا فيها ويقرأ عليه وعلى بسند متصل وكان يرتاد المدينة حيما كان والده قرناس مقيا فيها ويقرأ عليه وعلى

علمائها ثم رجع إلى الرس ولازم أباه ومشائخه بالقصيم وعقد جلسات للطلبة بعد أن تنتهى حلقات أبيه وتخرج على يديه طلبة وبمـــد وفاة أبيه سنة ١٢٦١ ه تعين قاضيا خلفاً له بالرس وإماماً وخطيباً لجامعه وانتهى الإفتاء والتدريس بالرس إليه ومن أبرز تلامذته أخـــوه صالح القرناس وعبد الله الصقيه وعبد العزيز بن رشيد في آخرين وكان واسع الاطلاع ورعاً زاهـداً مستقيم الديانة وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية وله مكانة مرموقة بين الأهالي وعند الولادة واكلمته نفوذ محبوبا لدى الخاص والعام محمود السيرة وكان صاحب غيرة متى انتهكت الحارم وكان أبوه يستنيبه على القضاء متى غاب أو مرض وعلى الإمامة والخطابة فى الجامع وكان حازماً في كل شؤونه مثالا للمدالة والنزاهة ظل قاضيا بالرس إلى أن وافاه أجله المحتوم في ربيع الآخر سنة ١٢٧٧ ه وهذا ما ذكره حفيده بترجمـــة جده وهماك مرجع آخر جعل وفانه سنة ١٢٧٤ ه وحزن الناس لفتده وخلف أولادآ وله أحفاد في الرس وخلفه على قضاء الرس زميله عبد الله الخليفي فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفى سنة ١٢٧٧ حصل الخصب فى نجـــد ورخصت الأسمار وفى شعبان عام ١٢٧٤ ه توفى الشريف محمد بن عون بمـكة . عدد (۲۳۷) ( عمد بن عمر بن عمد العمري ) من بريدة

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ محمد بن حمر بن محمد العمرى ويقال إنهم من العمريين يتصلون بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب من ذرية عاصم وأن منهم العلامة حسين بن عبد اللطيف العمرى الدمشق المعروف بابن عبد المادى صاحب المؤلفات الميوفي سنة ١١٩٧ هم وأن هذه الأسرة قدم جدم من الموصل إلى القصيم قبل ماثتي سنة والله أعلم بصحة ذلك والنسابون لا يوانقونهم ولنرجع إلى الترجمة لم أقف عن ولادة هذا العالم و لكنه في حدود أول القرن أي عام ١٣٢٠ ﻫ تقريباً نشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه ثمحفظه عنظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط فترأ على علماء القصيم ومن أبرز مشائحه الشيخ قرناس بنعبدالرحن وابنه محمد كما قرأ على غيرهم وكان فقيها طلبه أهالى الخبرا قاضيا لهم وألحُوا فلبي طلبهم وسدد في أقضيته وأحبه أهلها وكان أمير الخبرا آن ذاك محمد بنسلطان فبعث إليه بحمل من البر فرجَّمه عليه فبعث إليه بحملين فرجعهما وقال إنني لم أرجمه مستقللاً ولكنى لست بحاجة إليه فإن كنتم ترغبون بقائى قاضياً عندكم بدون شيء وإلا فأعفونى وكان لا يأخذ شيئا فيه شبهة ولا يبيسم متاعاً على من يظن أن في ماله شبهة وكان آية فى الورع والزهد والتقى والاستقامة فى الدين وكان إمام وخطيب الجامع مدة ولايته لقضائهـــا وكان قويًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايخاف فى الله لومة لائم وأوذى فى سبيل الدعوة فصبر وصابر ولم تزل حالته المثلى تقجدد حتى وافاه أجله الحجتوم حوالى عام ١٢٩٢ ﻫ وخلف أولادآ منهم

عبد الرحمن وعبد الرحمن خلف الشيخ سليان العمرى العالم قاضى المدينة والأحساء وتقدمت ترجمته فرحمه الله برحمته الواسعة .

. . .

عدد (٢٣٨) ﴿ عُمد بن عمر بن فاخر ﴾ من التويم إسدير

هُو العالم الجليل والمؤرخ الأديب الشهير الشيخ محمد بن حمر بن محمد بن حسن ابن فاخر من أوهبة تميم من آل مشرف كان أجداده يسكنون الوشم بأوشيتر فانتقل جد المترجم له محمد بن حسن منها إلى العويم من قرى سدير فسكنها وولد هذا العالم بها سنة ١٨٦ ١ﻫ ورباه والده تربية حسنة نقرأ القرآن على مقرىء في بلده حتى حفظ القرآن وجوده ثم انتقل من القويم إلى حرمة وتوفى أبوه سنة ١٢٢٢ هـ فانتقل بعد وفاة أبيه إلى الأحصاء ولازم علماء سدير والأحساء وفي عام ١٧٧٨ هـ عاد من الأحساء إلى التسويم وفي عام ١٢٣٥ ه انتقل من التويم إلى بلدة حرمة بسدير وكان له ميل إلى الأدب والتاريخ وحفظ الحوادث ووفيات الأعيـــان ويقيدكل ما يمر عليه ومن أوعية الحفظ وأمناء النقل وكان يستجلب مخطوطات عن تاريخ نجد وخوادثها وجعل يدون الحوادث ابتداء من عام ٨٥٠ م إلى وفاته ويستقى عن سبته بتمحيص وغربلة فظهمر له تاريخ بخطه فكان المرجع لتاريخ بجد مع اختصاره وكان ابن بشر و إبراهيم بن صالح بن عيسى يستمدان على تاريخه وهو من مراجعهما وكان أديباً بارعًا وحسن الخط جدًّا وله حواش في فنــــون عديدة بقلمه الفائق في الحسن وكان شاعراً ومن شمــــره المستحسن في تاريخ حملة إبراهيم باشا.

عام به الناس جالوا حسما جالوا

ونال منسا الأعادى ميــه ما نالُوا

أرخت قالوا بماذا قلت غِربالُ

سنة ١٢٣٣ ه

وظل مقيما فى حرمة حتى وافاه أجله المحتسوم بها فى ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٢٧٧ ه وله أحفاد يسكنون بلدة حرمة فمنهم عمر الذى أكل تاريخ أبيه إلى سنة ١٢٧٨ ه وعبد الله وهو نسّابة وكان أديبًا فرحمة الله عليهم أجمعين .

وفى عام سبع وسبعين بعد الماثنتين هرب عبد العزيز بن محمد البو علميان أمير بريدة من القصيم إلى مكة المسكرمة للبقاء بها خوفا على نفسه فلتحقه محمد بن فيصل في سرية فقلوه وأولاده وثلاثة من رفقائه بالشقيقة وهدموا يبيته في بريدة وذلك في شوال .

\* \* \*

# عدد (٢٣٩) ﴿ ممد العبد الله بن مانع ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والورع الزاهد الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن مانع بن إبراهيم بن حمدان بن محمد بن مانع بن شبرمة من أوهبة تميم ولد هذا العالم فى أوشيتر من أهمال الوشم سنة ١٢١٠ ه فى بيت علم ونشأ نشأة حسنة وتربى أحسن تربية فقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم غيبا وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بلده ومن أبرز مشائحه أبوه العسلمة عبد الله

محمد بن مانم وكان من العلماء البارزين يقول حفيده الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانم مدير المعارف سابقا في ذكره لنسب الوهبة وآل مانم يقول عنه توفي في أوشيقر في ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٧٤٨ ﻫ وانقطع عقبه إلا من ابنه محمد وهو المترجم له نمود لترجمته لازم أماه في أصول الدين وفروعه وفي الحديث حتى مات وقرأ على غيره وكانت أوشيقر موطناً للملماء ولما حاصرها إبراهيم باشا مع شقراء كان المترجم إمام جامعها والخطيب فيه وانتقل بعد ذلك إلى شقراء المجاورة له للقراءه طَلَى قاضيها العلامة عبدالعزيز الحصين فلازمه ملازمة تامة في الأصول والفروع والحديث والتفسير كما لازم في هذه الفنون الشيخ العلامة عبد ألله بن عبد الرحمن بابطين فكان زميلاله فيالبداية وتلميذاً فيالنهاية فصار لايفارقهما ليلاولا نهاراً وزوجه بابطين ابنته أم ابنيه عبد الرحمن وعبد العزيز وقويت الرابطة بينه وبين شيخه ولما انتقل الشيخ بابطين من شقراء إلى عنيزة ليتولى مهسام منصبه للقضاء فيها سنة ١٧٥١ ه انتقل بأهله معه إليها ترجم له محمد بن حميد في السحب الوابلة فأثني عليه ثناء حسناً وقال إنه انتقل مع شيخه إلى عنيزة فأحبه أهلها وأكرموه إكراماً لم يمهد لغيره لحسن أخلاقه وملاطفته وتحببه إلى الخاص والعام مكان لايؤاخسذ بالجفوة ولا يعاتب عَلَى الهفوة حلمًا لايفضب إلا نادراً وكان ذكيا أديبا أريبا عاقلا فاضلا مكرما للفرباء من طلبة العلم فقل أن يصل إلى عنيزة غريب أديب إلا ويستدعيه إلى بيته ويضيفه ويتحفه بشيء فيقدرون شاكرين إفضاله مثنين علية وصارله بسبب هذا ذكر حسن وتنساء شائم وكان مطلعا في على التاريخ والأنساب ومنهما استفدت وعلى نقله اعتمدت وكان حسن الخطمضبوطه كثير التصحيح والتحرير والضبط والتهميش على مقروءاته . انتهى من طبقات ( ۱٤ ـ روضة الناظرين - ج ۲)

ابن حميد قلت وقد ترجم له ثلة من العلماء وأثنوا عليه ثناء حسناً ومن أسباطه مؤلف هذا الكتاب فهو جد أبي ،ن قبل أمه وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة وجلس للطلبة في الجامع الكبير بعد انتهاء قراءاتهم على شيخهم ينفتلون إليه ومن جملة مشائخه محمد البراهيم السنانى فقد زامله وتلمذله وكان قوى الحفظ والداكرة . فجلس للطلبة مع ملازمته لحلقات مشائخه ومن أبرز تلامذته الشيخ عبد العزيز بن محمد السناني وعلى السالم الجليدان وصالح بن قرناس وعلى المحمد السنانى وابناه عبد العزيز وعبد الرحمن المانع قاضي عنيزة والثانى قاضي الأحساء والقطيف وصالح العبد الله البسام في آخرين لا حصر لعددهم وكمان آية في الزهد. والورع والخوف من الله عفيفا متعففا مع قلة ذات يده وكان حلو المفاكمة مجالسه ممقعة ومحادثاته شيقة وكان عابدآ يتهجد الليـــل ويكثر من تلاوة كيقاب الله وله صوت رخيم وكان ينهى عن النوم بمسلم صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وكان ابنة الخال يوسف بن محمد صاحب صفرة أي ينام بعد صلاة الفجر فنهاه وقال يابني إلاك والصفرة فإنها تقطع الأرزاق وقسسد بورك لأمتى في بكورها وما زال ينهاه ويورد له الأدلة على كراهيتها وضررها وكان يبيع فى الغنم والسمن والأقط فخرج يوما من صلاة الفجر إلى خارج البلد فاستقبله ثلة من البادية ومعهم جلب فقال لهم تفضَّلُوا إلى منزلى للقهوة والشاى فذهبوا منه وقام بها كرامهم وبعلف لواشيهم فقال له أبوه هل تعرف هؤلاء فقال نعم وأعرف غيرهم من عملاً في ولقد صدقت ا أبى بقولات تقطع الأرزاق نومة الصبح فهذا زرق اليوم ورزق باكر على الله فقال أبوه امكث في فراشك إلى الطهو واتركفا من هذا الرزق يا يوسف هداك الله وكأن مرجماكما أسلفنا في التاريخ والأدب والأنساب وتعبير الرؤيل وكانت له مكانة مرموقة عند الناس ومحبة وعدة في الأنكحة وعقود اليو تقات مجسود السيرة ولم تزل هذه حاله في الإحسان إلى الخلق وإصلاح ذات البين حتى وافاه أبله المحتوم مأسوفا على فقده في ليلة الأحد الموافق ١٩ من شهر جادى الآخرة سقة ١٢٩١ ه وهي السنة التي تعرف بوجسع الرءوس وكان هو من جلة المصابين وهي السنة التي مات فيها سعود الفيصل آل سعود بالرياض بعد حروب ومطاردات بيئة وبين أخويه محد وعبد الله فتارة ينهزم سعود ويفتصران عليه وتارة ينهزمان ويفتصر عليهما سعود وكانت وفاة سعود في ١٨ من ذي الحجة سنة إحسدي وتسعين نعود المسترجم له فقد رئاه تلميذه الشيخ صالح العبد الله البسام بمراثية وتسعين نعود المسترجم له فقد رئاه تلميذه الشيخ صالح العبد الله البسام بمراثية وتانة مطلمها:

أيا قلب دع تذكار سُعدى فما يجدى وأمام أنس سالفات

فليس بذى الدنيا مقام ترومه

ولكنها كالملم تمضى على العبد

ولما شبعانى أن قشى حتف أنفه عمد الحيود في العلم والزهد

ستى الله قبراً قد حـــواه ثرى له سعائب فضل فاضح البرق والوع لقد كان بمــــراً للعلوم وعارفا

مراجع الرشداد

ورقسيد كان في أمر العبادة عندى والمداد المبادة المعادة المعادة

المنافع المنافع المسالك اللأسلاف كانوا العلى القصدان

وقستند كان الى دهيخان نصوحا عبله المستريد شد به المساوية

المرابع المجارة والمراجع والمحبأ الدافعل والخيرة الربهدي ويستهدي ويستهدي

ولازمته قي الدرس عشرين حجة

م بريدي المراب فلم أرم بالا يعلى سالف المهد

فيا عين لا تبقى دســـوعا ذخيرة

فا بعده أرجـــو شبيها له عندى

ويا قلب لا تبقى قليلاً من الأسى

على عالم قد حيل في غامق اللحد

وأنشِد ما ببرى من الصدق والوفا

مقالا صحيحاً صادقا نهه من جدًّ

فلست بناس ما حييت كالصاحب الله الله المالية

صَّفُوحٍ عن الزلات خالِ من الحقد

سأبكيه ما جاء الحدبث بذكره

جزاه إله العالمين برحمة يفال بها المطلوب في جنة الخلد

فجئت بنظم للوفاة مؤرّخ مقيم بدار الحمد في منتهى القصد

## عدد (۲٤٠) ﴿ محمد بن عبد الله بن حميد ﴾ من عنيزة

هو المالم الجليل والحبر البحر الفهامة المؤرخ الأدبب الشيخ محمد بن عبد الله ابن على بن عبَّان بن على بن حيد المريمضي من آل أبي غنام المنتمي إلى زهرى عنيزة سنة ١٢٢٦ ﻫ في شعبان وفي الأعلام للزركلي سنة ٣٧ ﻫ وفي تراجم البسام سنة ١٣٣٧ والمشهور الأول ورباه والده أحسن تربية فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه على مقرىء في عنيزة ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة وماحولها ومنأ برزمشا مخةالشيخقر ناصبن عبدالرخمن ومفتى نجد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين ومحمد البراهيم السنانى وعلى المحمد الراشد لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير مم سمت همته للتزود والاستفادة فرحل إلى مكة المكرمة وجاور بها ولازم علماء المسجد الحرام العربية كلما وأجبيز بسند متصل وكان مسكنه رباطا من أربطة الحرم وتجرد للطلب وكان ذكيا نبيها ثاقب الرأى ومن أوعية الحفظ ثم سمعت همته للتزود والاستفادة من العلم فرحل إلى الشام وقرأ في دار الشطِّية وفي صالحية دمشق وفي الجامع الأموى وكان الحنابلة فيها كشيرين فتفقه عليهم وقرأ الحسديث والتفسير وعلوم العربية يقول الشطى عنه وهو يترجم له فى مختصر طبقانه إنه مولع بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القبم وأنه ذو علم واسع ودراية ومهم ثاقب وقد بلغ أعلى مراتب التقوى وكان مرجما لأرباب العلم والفتوى ومضى يقول عنه وكان مفتى

الحنابلة بمنكة فى وقته ولتلامذته القدم الراسخ فى الملوم العقلية والنقلية وقال عنه إنه دار البلاد العربية لطلب الملم ودخل دمشق ونزل في دارنا أياما واجتمع بناة من علماء دمشق وبأعيان الحنابلة فيها وقرأ عليهم مسلدة وصار بينه وبين سيدى الواقد صاحب التأليف الشهخ محمد والشيخ العم مغتى الحنابلة بالشام والشيخ أحمد الشطى ألفة أكيدة ومحبة شديــــدة وكانؤا يثنون عليه ويذكرون له هماً عالية وأنه أخذعن جلة من المشائخ الأجلاء منهم محسد السنوشي لازمه سنين عديدة ثم أجازه بسنده المتصلكا قرأ علىالشيخ محمود الألوسى ببنداد وكان مفتبها والشيخ إبراهيم الأزهرى السقا ومجمد الأهدل وعابد السندى وعمد الهسديبي نزيل المدينة المنورة والمتوفى بها سنة ١٢٦١هالذي أخذ علومه عنالعلامة الشيخ محمد بن فيروز الأحسائى نزيل البصرة المتوفى سنة ١٢١٩ من أصول وفروع وحديث وتفسير كافرأها على عبدالجبار البصرى نزيل الدينة المنورة وعن الشيخ مصطفىالسيوطى مفتى الحنابلة بدمشق وأضاف يقول عنه وقام برحلات عديدة للاستفادة من العلم والزيادة فية فرحل إلىالين والشام ومصر والعراق وفلسطين ونال الإجازة بالسعد من كنير من مشائخه وعاد إلى مكة وجلس للقدريس فى المسجد الحرام والتم إليه ثلة من الطلبة وتخرجوا على يديه ونفسع الله به انتهى كلام الشطى عنه مع تصرف أ يسير وأقول كان بداية أمره وطلبه للعلم بعنيزة فلاحاً بملسكهم الأربسع واضطرته مصاريف الفلاحة إلى بيع كتبه فقد قال بمذكرات بقلمه بمنا بدائع الفوائد بأرشية وسرح للأربع وفى عام ١٧٦٤ه عينه الشريف إماماً للمقام الحنبلي ومفتيا بمذهب أحمد ومدرسا في الحرم وظل في منصبه حتى توفى وأثنى عليه ثلة من المؤرخين منهم غر عبد الجبار وعبد الستار الدهاوي الذي قال عنه درس في المسجد الحرام - " وله شعر رقيق كعود الدر وحامل لواء المجـــد في التفسير والحديث حقق فى مذهب الإمام أحمد حتى بلغ فيه النهاية ووصل فيه إلى الغاية وكان نديما لأمــراء مكة لاسيا للشريف عبد الله بن عون .

وترجم له ابن ضويان فأثنى عليه ثناء حسنا وقال كانفقيها ذكيا جيد الحفظ رحل إلى الأمصار وطاف بلاد الحجاز والبين والشام ومصر وغيرها وأخذ عن علماء هذه الأفطار اه.

وذكر الشطى في ترجمته له وفي ترجمته الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما جرى بينهما من خلافيات وذلك أن محمد بن حميد بمكم وظيفته ومكانته عند الدولة العثمانية وأمراء الحجاز الذين تحت ولايتهم كانوا مناوئين لدعوة الشيخ محمد فانتعى إليهم وأثروا عليه فصار خصا للدعوة وجرى بينهم ردود ورسائل تتعلق بالعقيدة العظيم الملك عبد العزيز رحمه الله فانمحيماكان في الصدورمن غلوحقد ومن حسد المعاصرة وما ذاك إلا من حسن نيته وإخلاصه في العمل والقصد وقد تخرج على يلد المترجم له طلبة كثيرون لا حصر العددهم ومن أمرزهم ابنه العالم الجليل على المحمد العبد الله الحيد ومحمد العبد السكريم بن شبل وعبد الله بن عابض العالم المشهور تولى قضاء عنيزة وصالح العبد الله البسام وخلف بن إبراهيم بن هدهود ومبارك المساعد التاجر والأديب الشاعر وعبد الكريم بن صالح بن شبلوعبد الله بن صالح ابن شبل وعبد الله أبو الخير موداد في آخرين لا يحصرهم العد .

وله مؤلفات كشيرة فنها السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ترجم لمشاهـير

علماء الحنابلة وهو موجود مخطوط ابتدأ به من حيث وقف ابن رجب في طبقاته وجمله كالذيل عليه وتوجد نسخة في مكتبتنا ومكتبة الجامع ومكتبة الشيخ محمد ابن مانع وعند أوراد من علماء نجد والحجاز وعليه فيها مآخذ عفا الله عنه .

وأقدم نسخة رأيتها في دار الكتب المصرية ولم يترجم للشيخ محمد وأحفاده ولا لأعيان من الموالين له وهذا من عدم الإنصاف بل تناولهم سامحه الله وجسم حواشى الخلونى وهو تلميذ الشيخ منصور وأوضح ما انبهم منها:

وله حاشية على المنتهى وشرحه للشيخ منصور وصل فيها إلى المتق وله نظم رائق قوى فى مناسبات وله رسائه الم ومتاوى و تعليقات و تحقيقات بقله المتةن المتوسط فى الحسن وكان عمدة فى التوثقات وعقود الأنكحة فى مكة وهو مغتى الحنابلة فى زمنه وللشيخ عبد الرحمى بن حسن رد على المترجم له سماه الحجمة فى الرد على اللبجة ولقب اللجة كان لقبا لجده عثمان ثم كانوا يلقبون باللجة بعده وقد طبع هذا الرد مع مجموعة ابن رميح ولولا هافى كتابه من التهجم لبرز ولقداواته الأيدى هذا الرد مع مجموعة من تخليد حياة علماء وحوادث وذكر ما ثر خالاة اليحتذى بطريقتهم ولكل جواد كبوة ظل إماما ومدرسا ومفتيا للحنابلة فى المسجد الحرام بطريقتهم ولكل جواد كبوة ظل إماما ومدرسا ومفتيا للحنابلة فى المسجد الحرام والمكانة مرموقة وكلمة نافذة حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده فى الطائف يوم الأحد ١٢ من شهر شعبان سنة ١٢٩٥ ه وحزن الناس لفتده وصلى عليه صلاة الغائب فى المسجد الغبوى وفى القصيم .

وخلَّف ابنه عليه الذي خلفه على الإمامة والإفتاء والقدريس بالمقام الحنبلي وقبيل وفاته خلفه تلميذ المترجم له خلف بن هدهود والمترجم له حفيد من تلامذة

جدى صالح بن عمّان عبد الله بن على واسع الاطلاع تولى الإمامة بالمقام الحفيلى زمنا وتقدمت تراجهم ولهم أحفاد وأسباط فيوجد العم محمد العلى العبيّد وببلغ هره مائة سنة ويتمتع بحواسه حتى توفى فى رمضان سنة ١٣٩٩ ه وهو ابن بنته وبنته النانية جدة العمام إبراهيم العبد الله الجفالى وإخوانه فى مكة وقد دفن بقوب جامع ابن عباس بالطائف رحمه الله برحمته الواسعة .

\* \* \*

# عدد (٧٤١) ( عمد بن سلطان ) من الرياض

هو العالم الجليل والفقيه المحقق المدقق الشيخ محمد بن سلطان بن محمد لم أقف على قبيلته .

ولد هذا العالم في مدينة الرياض أو ضواحيها سنة ١٢١٣ ه ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن على مقرىء فحفظه تجويداً ثم غيباً وكان أبوه من رجال العلم والأدب وكان محوطه ويوصيه بالقعلم والمثابرة فشرع في طلب العلم بهمة سامية ومثابرة فقرأ على علماء الرياض وما حولها ومن أبرز مشائخه العلامة المشيخ عبد الرحن ابنحسن آل الشيخ وابنه العلامة عبد الماطيف بن عبد الرحن وسلمان بن عبدالله آل الشيخ وقاضي الرياض عبد الرحن بن عدوان وعمان بن شهانة قاضي سدير لازم هؤلاء العلماء في الأصول والفرع والحديث والمصطلح والتفسير وكان نبيها يتوقد ذكاء ".

وله ذا كرة قوية وأكب على مطالعة كتب الفقها، وله حواش وتعليقات مفيدة على مخطوطات كانت عنده وكان عمدة فى الرياض للثوثيق ولعقود الأنكحة ومحبًا لإصلاح ذات البين حليا ذا أذاة نبغ في فنون عديدة ثم ممّت به همقه للمزود والاستعادة من العلم فرحل إلى الحجاز للحج وبعد أدائه للمناسك جاور ونزل في رباط في الحرم متجرداً للطلب فقرأ على علماء الحديث والمصطلح والتفسير في المسجد الحرام وأجيز بسفد مقصل من علماء الحرم والوافدين إليه وعاد إلى نجد فسيفه الإمام تركى بن عبد الله آل سعود كاضيا في بلدة عرقه واستمر يقضى بينهم بالمدل مسدداً في أقضيته نزيها وظل في عهد الإمام تركى وعهد ابنه فيصل بن تركى قاضياً في عرقة ومفتياً ومدرسا للطلبة وتخسرج عليه طلبة كنيرون وكان فتيها قاضياً في عرقة ومفتياً ومدرسا للطلبة وتخسرج عليه طلبة كنيرون وكان فتيها لا يجارى وشاعراً بارعا واسع الاطسلاع في فنون عديدة وكانت مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم.

وله مكانة مرموقة عند الناس وعندالولاة ويراسل الملوك والأمراء ويناصحهم وله مهابة ومحمود السيرة يحنو على الفقراء والمحاويج ويواسيهم بمسا يقدر عليه ولم تزل هذه حاله حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده عام ألف ومائتين وثمان وتسمين من الهجرة وكانت سنة وباء في مكة مات فيها أمم وصل إلى بلده مريضا من الحج فوافته المنية .

وفى محرم منها ولادة العاهـل العظيم الملك عبد العزيز أو في ذي الحجة من سنة سبم وتسمين على خلاف .

ولما توفى محمد بن سلطان حزن الناس لفقده حزنا شديداً ورثاه ثلة من العلماء من بينهم سلمان بن سحان أحد زملائه ومطلع مرثيبه .

طار الكرى وناض الدمع وانسجما

من قادح حادث بالناس قيد دها

بعالم عام فى بحــــر العلوم فلم يترك لمعقد قولا ولا كلما

وفاضل حُيدَت في الغاس سيرته بالحلم فاق على أقــــرانه فَسَمَا

ذاك ابن سلطان من شاعت فضائله والمسلطان من شاعت فضائله ويما بل اخضادا ديما وريما بل اخضادا ديما وحم الله محمد بن سلطان فلقد كان آية في العلم والعمل والزهد والورع .

\* \* \*

# عدد (۲٤٧) ﴿ عمد بن عمر بن سليم ﴾ من سكان بريدة

هو العالم الجليل والورع الزاهد الحقق الشيخ محد بن عبد الدير بن عبد الله بن صالح بن حد بن محد بن سلم ولد هذا العالم في إحدى الهجر الشالية سنة ١٧٤١ ه وهى السنة التي مات فيها الأمير الإدريشي نشأ في بيت علم ودبن وتربي أحسن تربية وارتحل مع أبويه إلى الحناكية وسكنها ثم ارتحسل منها إلى العيينة وكانت موطفاً للعلماء وغرس فيها نخلا وبني مسجداً وقوأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب الدلم بهمة ونشاط ومثابرة وقدم إلى بريدة وعنيزة وتزوج في عنيزة ولازم قاضيها العلامسة الشهيخ عبد الله بن عبد الرحن بابعلين وقرناس بن عبد الموحن قاضي الرس وسلمان بن مقبل قاضي بريدة وقارس ابن رميح من علماء الرس وارتحل إلى منقوحة فحصل فتن ولم تعلل مدة إقامته فيها

فارتحل منها إلى الدرعية وصار يترددما بينها وبين الرياض ملازما العلماء في ذلك ومن أبرز مشأنخه هناك الشيخ عبد الرحن بن حسن وابنــــه عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ وأجازاه بالرواية انظر إلى صفحة تسعة وأربمين جزء أحدعشر مجلد تسعة من الدرر السنية طبعة ابن القاسم وإلى مجــلد جزء أحد عشر من الدرر السنية طبعة ابن القاسم أيضا وتاريخ الإجازة عام ١٢٨٣ هـ ثم عاد إلى القصيم فمر بشقراء فبقي فيها مدة ملازما لشيخه عبد الله بن عبد الرحن **بابطين وكان ذكيا نبيها فأكب على المطااعة حتى أدرك إدراكا تاما مع ملازمته** لمشائخه في الأصول والفروع والحديث والتفسير والمصطلح ورشح مرارآ للقضاء فى قرى فامتنع تورعا منه وجلس للقدريس فى مسدينة بريدة فالتف إلى حلقاته طلبة كشيرون منها وماحولها وكان حسن القعليم لطيفا متواضعا يحب إيصال النفع لطلابه ومن أبرز تلامذته الجد الشيخ صالح بن عُمَانَ القَاضَى والخال الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع وعبد الله بن حسبن أبالخيل و إبراهيم بن حمد بن جامر وصالح بن قرناس وعبد الله بن بليهد وعبد الرحمن بن عقلا و إبراهيم بن ضويان وعبد الله بن محمد بن سلیم وعبد الله بن مفدی وعلی بن ناصر أبو وادی وعجمد ابن مقبل قاضي البكيرية الزاهد الورع كما قرأ عليه ابنه إبراهيم الذي خلفه على الإمامة وعُمَّان بن مضيان وعلى المحمد السنائي وصالح بن كريديس وسلمان بن عبد الله بن حميد وعبد الرحمن بن غيث في آخرين ويقول الزميل عبد المزيز ا المحمد البسام نقلا عن شيخه الجـــد الشيخ صالح العثمان قال كما نستفيد من الشيخ محمد بن عربن سليم أكثر مما نستفيده من ابن عه شيخنا محمد ابن عبد الله بن سليم وذلك لهيبتنا من الأخـــــير عن كثرة السؤال والمناقشة يخلاف الأول فإننا ندرب عليه وهمو لطيف موح جدا ولما سافر سلمان

ابن على بن مقبل إلى مكة استفاب تلميذه محمد بن عو فقام بمهام منصبه خسير قيام ولما توفى سلمان بن مقبل عينه حسن المهنا بالقضاء كرمكا وكان حسن أميرا لبريدة وبعد أشهر سافر إلى مكة للعمرة فكتب إلى حسن المهنا كتابا أوضعفيه تصميمه على الاستعفاء فأعفاه منه وعين ابن عمه محمد بن عبد الله لم أعرف له مؤلفا سوى منسك مفيد عند حفيد فخطوط وعدده مكتبة فيها مخطوطات بالفقه الحنبلي والحديث وله تعليقات مفيهـــدة ورسائل عديدة لاتخلومن فواثمد وكان مرشدآ في مسجده الذي يؤم الفاس فيه في بريدة وقد عمره بالقدريس والإفتاء ونفع الخلق وعمدة في التوثنات بخطه المتوسط وفي عقب ود الأنكحة وكان دمث الأخلاق لايحب المظهر حلو المفاكهة مجالسه ممتمة ومحادثاته شيقة وآية في التواضم والزهد والورع والسخاء والحلم ذا أناة وتُؤَدة عطوفا على الفقراء والمحاويج مع قلة ذات يده وحينًا نفي ابن رشيد محمد العبد الله بسبب الأباخيل منها إلى عنهـــــيزة أول القـــرن حاولوا أن يرشحوه للقضاء ببريدة فامتمنع وقد وقع فى زمنه فتن وملاحم فكان يصدع بكلمة الحق لايخاف من أحد وأوذى في سبيل الدعوة فصبر وصابر مع قلة المساعد والمناصر وكان ذا كلمة مسموعة محمود السيرة له مكانة الولاة والناس ولم تزل هذه حاله حتى وافاه أجله المحتوم قبل وقعة المليدا بأيام والجيوش متقابلة بين أهالي القصيم وابن رشيب د والناس في رعب شديد فرض وتوفي يوم السبت ٧ من جمادي الأولى من عام ١٣٠٨ ه وحزن الناس لفقده حزناً شديداً وصلى عليه صدلاة الفائب بعنيزة ورثاه ثلة فمنهم الشيخ ناصر بن سعود بقصيدة لامية مطلميا:

عَلَى العالم البحر الخم أخر العلا وهي طويلة فمها: أقول ودمم العين يهمل كانه

فرائد خانتها سلوك الفعند لل ألا ذهب الحبر الإمام الذي علا

على النجم جراداً الأرض موثل

وما بصرت عيناى مثل محسد

أبر وأوفى دسية في تحسيل

وأوصل القسرين على كل حالة

وأخصب فلمانين في كل محميل

صحدوع بأمر الله ليس بخاتف

ملامة ذى لوم ولا معنقــــل

ستى الله قبراً على نيه عمد

من النيث عطالا لأفسع منزل

خلف أبغاء النلاثة إبراهم وسلمان وعبد العزيز ماتوا كلهم وله حفيد هو الأديب عبد الله البراهم تنقل في وظائف عديدة بالمعارف منها إدارة المسدرسة المعددية في بريدة من أول تأسيسها زمنا طويلا ثم الله إلى المدرسة الأهليسة بالرياض مديراً مهمديراً لمهد المعلين في بريدة زمنا ثم نقل إلى الإشراف بالتعليم أحيل للماش دحم الله الشيخ محد بن عمر فلقد كان عالما عاملا وورعاً زاهداً.

وقبلها بسنة أى عام ١٣٠٤ ه وفاة العالم زيد بن عجسيد القاضى فى الحريق وله ترجة فى أصل هذا المختصر رحمه الله .

# عدد ( ٢٤٣ ) ﴿ عمد العبد الله بن سلم ﴾ من بريدة

هو العالم الجليل المحقق المدقق الشيخ محمد بن عبد الله بن حمد بن محمد بن صالح بن حد بن محد بن سليم يلتق مع ابن عمه محد بن عمر المتقدم في صالح بن حمد الجد الثالث وفي هذا العالم في مدينة بريدة سنة ١٧٤٠ . ونشأ في بيئة صالحة نشأة حسنة وتربى أحسن تربية ، وقرأ القرآن على مقرى، حتى حفظه تجويدا ، ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب المسلم بهمة ونشاط ومنابرة فقرأ على أهيان علماء بلده وما حولما ، ومن أبوز مشائخه قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس قاضي القصيم في زمنه وسليان بن على بن مقبل قاضي بريدة كما قرأ بعنيزة علىقاضيها مفتى نجد عبد الله بن عبد الرحمن بابطين وعلى بن محمد الراشد قاضي عنيزة بمده لازم هؤلاء الملماء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم المربية وممت به همته للنزود والاستفادة من العلم فرحل إلى الرياض ولازم علماءها ، ومن أبرز مشائخه فيها الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ مم عاد إلى القصم فمر بشقراء فلازم شيخه عبد الله بابطين بعد أن نزح إليها من عنيزة ثم عاد إلى بريدة وجلس الطلبة فالتف إلى حلقته طلبة كثيرون وكان حسن النمائم ذا هيبة شديدة ثاقب الرأى حازماً في كل شؤونه وكان شيخه سليان بن على يستنيبه إذا مرض أو سافر فاستنابه، ولما وصل إلى مكة عام ست وقسمين بعد الماثيين وقد ضعف جسمه وأرهقته الشهخوخة فكتب إلىجسن المهفا واستشاره حسن المهنا بمن يولى أشار عليه بالشيخ محد بن عر بنسليم فإن لم يرغب

فبابن عمه محمد بن عبد الله فألح على محمد بن عمر إلحاجاً شديداً فالتزم به مدة يسيرة ثم رحل للعمرة وبمث خطابا لحسن المهنا يستيمفيه فأعفاه وكان الشيخ محمد العبد الله مقيما بمنيزة ملازما لشيخه علىالحجمد الراشد وإذا انتهت جلسته جلس بعده بالجامع للطلبة في كتب ابن تيمية وابن القيم في شمالي الجامع وفي عام ١٣٠٣ﻫ توفي شيخه العلامة قاضي عنيزة فجاءه خطاب من حسرت المهقا يطلب منه العودة إلى بريدة ويمتذر إليه مماكان بينه وبين الشيخ محمد وكان بين ابن سليم وبين محسد الصالح أبالخيل شقاق ومنازعات انتهت بطلب حسن المهنا له بالمنادرة عن بريدة فرحل إلى عنيزة وتزوج بها أم ابنه عبد الرحمن وأكرمه أهالى عنيزة وأجلُّوه ورغب في المقام بها ، ولـكن حسن ألح عليه ووسط أمير عنيزة زامل بن عبد الله السليم فأشار عليه بالمودة إليهم ، وتلبية طلب حسن ليةولى مهام منصب القضاء بها فعاد إلى بريدة ، وتولى القضاء فيها ، وسدد في أقضيته فكان منالا في العدالة والنزاهة وظل قاضيا فيها حتى تغلب عبد العزيز بن متعب بن رشيد على حموم نجد فكان آل سليم ، قد تحزبوا مع جماعة ضد حكمه فعزله عن القضاء ونفاه إلى قرية النبهانية مع من ينتمي إليه في غربي القصيم قرب الرس وذلك آخر عام ١٣١٨ هـ. وظل في المنبهانية داعية خير ورشد ورحل إليه الطلبة ، وكان بيته ومسجده فيها من أندية العلم وظل فيها خس سنوات تنقص شهوراً ، ولما تم استيلاء الملك على القصيم كله أعاد الشيخ إلى بريدة وإلى منصب قضائها إلا أن مدته لم تطل فقد ضعف جسمه وأرهقته الشيخوخة ، وأما أوصانه فكان مربوعا أسمي اللون ضخا عريض الصدر متوسط الشعر ، وله تلامذة نبغوا في العلم وطار صيتهم ومن أبرزهم العلامة

الجد الشمخ صالح بي عثمان القاضي لازمه في عنيزة ورحل إليه في بريدة والخسال عبد الله بن محد بن مانع و إبراهيم بن حمد بن جاسر وعبد الله بن مفدى وعبدالله ابن حشين أباغيل وصعب التوبجري وعبد الله وجمر بن مجمد بن سلم وعجد بن عبد العزيز بن مانع محمد بن مقبل قاضي البكيرية الورع ومحمد الناصر الحناكي وسالم الحناكى وعبدالله بن ابلبهد وعبدالله بن محدبن دخيل وطي المقبل وعبد الله بن رواف وعبد الرحمن بن بطى وصالح الفوزان وسلمان العمرى وعلى السناني وعلى بن ناصر أبو وادى وصالح بن قرناس وعبد الرحن بن عويد وعمَّان بن مضيات وسلمان بن عبد الله بن حميد في آخرين عن لا بحصر م العد وجرت عليه من الولاة محن ومصائب ووشايات من حساد المعاصرة وهرج ومسسرج وهو ثابت ثبوت الجبال لم يتزعب زع وسلط الولاة العيون عليه والمضايقات حتى هدده آل رشيد وأمراؤهم بالقتل ببدوقعة المليدا وهموا بمالم ينالوا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاولوا الفدر به ولما لم ينجعوا بقلك المحاولات نفوه للنبهانية التابعة للرس فصبر وصابر وتوالت عليه الأمراض والأكدار وأصيب بوجع في قدميه ومفاصله طال معه ثم أقمده على الفراش زمناً ولما استولى الملك عبد العزيز على القصيم استدعاه وأكرمه وأجلَّه وأعاده إلى عمله ولكنه لم يلبث يسيراً أن وافاه الأجل المحتوم فانتقل إلى جوار ربه النفور الرحيم في عشرين من ذي القمدة سنة ١٣٢٣ ﴿ وَفَ مرجع بأنه عام ١٣٧٤ م فحزن الناس لفقده حزناً شديداً ورثى بمراث عديدة لماكان يتصف به من أُخْلاقَعالية ووقار وعفاف ونزاهةوكانت الرسائلبيفه وبين مَشَائَخُه تعوالى فى كلمناسبة وفى كل حادثة خصوصا بينه وبين بابطين وله إجازة مطولة منه بسند متصل وقد خلف ابنه عبد الرحن بن محمد ساكن عنيزة وله أحفاد منه بعنيزة

<sup>(</sup> ۱۰ \_ روضة الناظرين \_ ج ٢ )

من خيرة ساكنيها كما خلف ابنيه من زوجة أخرى العالمين عبدالله وعمر وتقدمت ترجتهما وله ابن رابع صالح والد الشيخ محمد بن صالح بن محسد آل سليم تنقل في سلك القضاء إلى أن تمين رئيسا لحكمة التمييز في المنطقة الغربية رحمة الله على الشيخ محمد العبد الله فلقد كان مثالا في العلم والعمل .

وفيها توفى الملامة مفتى الديار المصرية وفقيد الإسلام الشيخ محمد عبده المصرى صاحب المؤلفات المفيدة وله ترجمة فى أصل هـذا الحتصر وفيها ابتدأوا بالسكة الحديدية بين المدينة والشام ويوجد آثارها الآن باقية وفى دمشق ممروفة بمحطة الحجار وفى كل سنة يهتفون بإعادة بنائها وفيها وفاة الشريف عون .

#### عدد (٢٢٤) ﴿ عمد السلمان البسام ﴾ من عنيزة

هو الدالم الجليل الورع الزاهد النبيل الشيخ محمد بن سلمان بن عبد المزيز بن سلمان بن حمد البسام من أوهبة بمم ولد هذا العالم فى مدينة عنيزة سنة ١٧٨٦ م ونشأ نشأة حسنة وتربى على يد أبيه سلمان وكان رجلا صالحا أحسن تربية وكان أبوه همدة فى العوثقات بعنيزة ومن أعيان بلده فكان يحوطه ويرعاه ويحثه على العلم والمثابرة عليه فأدخله عند مقرىء بعنيزة حتى حفظ القرآن وجبوده ثم حفظه عن ظهر قلب فكان بدارس أباه ويوصى به المشائخ فشرع فى طلسب العلم بهمة ونشاط فقرأ على علماء عنيزة والوافدين إليها ومن أبرز مشائخه العلامة على بن محمد الجامر وعبدالله على بن محمد الجامر وعبدالله ابن عمد الراشد وعبدالله وعبدالله ابن عايض وصالح بن قرناس وكلهم من قضاة عنيزة كا قسراً على على السالم ابن عايض وصالح بن قرناس وكلهم من قضاة عنيزة كا قسراً على على السالم

الجليدان ولازم من تقدم ذكرم في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والعفسير وكان نبيها قوى الحفظ سريع الفهم ، واسع الاطلاع ، وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية محنو على الفقراء والمحاويج واليقامي والأيامي ، وبواسيهم بما يقدر عليه وفي عام سبع وعشرين المعروفة بسنة الجـــوع كان له مواقف ومآثر خالاة يعرفها له من عاشره وكان وصولًا للرحم يحب إصلاح ذات البين وكان متجرداً لطلب العلم حتى توفى والده رحمه الله عام ألف وثلاثمائة وخس عشرة عام ١٣١ همن الهجرة وهي السنة التي مات فيها الأمير محمد العبد الله ن رشيد فبعد وقاة والده سلك طريقته في معاملة الفلاحين فسكان يُنظِر المسر ويتجاوز عن الموسر وهذه طريقة سلفه وخلفه وكان كاتباً للشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر قاضي عنيزة وزبما اسقنابه على إمامة الجامع والخطابة فيه إذا غابأو مرض ولما تولى الجد الشيخ صالح بن عثمان كان يستنيبه أيضًا فيهما إذا غاب ، وكان حميدة في التوثقات وعقود الأنكحة وله مخطوطات بقلمه الواضح الحسن النير وكان من خواص جدى ، وكان كشيرا ما يحيل عليه لإصلاح ذات البين وله مكانة مرموقة عنده وعند الناس وصاحب دين وخلق حسن يتهجد الليل ويكثر من تلاوة القرآن وكانت مجالسه معمةو محادثاته شيقة وكان 4 صوت جميل فهو القارىء بين يدى الشيخين إبراهيم الجاسر والجد صالح القاضى ويقرران على قراءته وكان يحب أهل الخير ويكرمهم ويجلهم بصدع بكلة الحق لايخاف في الله لومة لائم وكان مرجعاً في أنساب نجد ومن أوعية الحفظ ذاكرته وصاحب بديهة وجواب حاضر وهكذا كان أبناؤه وأحفساده في معرفة الأنساب وقوة الذاكرة ومهمات الحوادث رابط آخر حياته في المسجد، مُسكان

لا يخرج منه إلا للنوم وقضاء الحاجة من أكل ونحوه وصار الذكر له ألفة لا عن كلفة ومرض ووافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده فى شهر شوال من عام ١٣٣٣ه. وحزن الناس لفقده لما كان يقمتع به من خلق جميل وإحسان إلى الخلق ولما توفى قام الجد بفصل قرأه ليلة وفاته فى فضل الصبر على المصائب واختتمه بنظم أنى الحسن النهامى:

حكم النيـة في الـــبرية جارِ

ما هذه الدنيا بدار قرار

The Charles of

بينا يُرى الإنسان فيها مخسبراً

حتى مُرْى خـبراً من الأخبار

بونة وبصوته الجمهورى فبكى وأجكى أهل المسجد وصار لها وقع فى نفومهم وقد خلف أبناءه الأربعة أكبرهم العمم إبراهم الحمد البسام وهو من خيرة أهل زمانها ديناً وخلقاً ، ومن الأعيان البارزين حلة القرآن حفظا وأحد طلبة الشيخ إبراهم بن حمد الجامر وهو المرجع الآن بالأنساب فى نجسد وعنده قوة ذا كرة وحفظ للوقائع والحوادث فى نجد ، ووفيات أعيانها مشى على طريقة أبيه فى البيسع إلى أجل مع الفلاحين وغيرهم ، ولا يزال محمد الله بتمتع بصحة جيدة أمد الله فى عره وفى كل عام إما أن يمتمر برمضان أو يحج والثانى عبد الرحن الحمد وعنده معرفة بالتا مح ويقيد كل ما يمر عليه ومن حملة القرآن حفظا و يحفظ وقائع نجسد وحوادثها حفظاً عجيباً ببديهته السر بعة والثالث عبد الديز المحمد ، وهو من حملة وحوادثها حفظاً ومن طلبة شيخى عبد الرحمن القرآن حفظاً ومن طلبة شيخى عبد الرحمن المقرآن حفظاً ومن طلبة شيخى عبد الرحمن

أبن سعدى ومحدالعبد العزيز المطوع زاملته عشرين سنة و المازميل هو وله ممرفة في الفقه والحديث والعربية والأدب وعنده مخطوطات كنيرة والرابع حمد المحمد وهو من أعيان طلبة المشيخين عبد الرحن بن سعدى ومحسد العبد العزيز المطوع زاملته سنين ثم انقسب للمهد والسكلية وأخذ الشهادة و تعين في المهسد العلمي مدرسا حتى تاريخه وعنده معلومات واسعة ولهم أولاد وأحفاد في عنيزة وفي غيرها وتقدمت أول السكتاب ترجمة حفيد المترجم له سليان البراهيم رحمة الله على الشيخ محد السليان وحفيده فلقد كانوا في العلم عاملين وهداة مهتدين.

#### عدد (٢٤٥) ﴿ محمد بن محمود ﴾ من بلدة إضرما

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة السيد الشيخ محمد بن إبراهيم بن محسد ابن إبراهيم بن محمود بن عبد القادو بن محمد بن على بن حامد يقصل نسبه بالخليفة الرابع على بن أبى طالب من فاطمة الزهراء ويلتق مع آل حامد الدين يسكنون السبح من الأفلاج بجدهم حامد المتقدم ونكان أحد أجداده على ابن حامد أميراً في وادى الدواسر من قبل الشريف وانتقل أحد أولاده منها إلى ابن حامد أميراً في وادى الدواسر من قبل الشريف وانتقل أحد أولاده منها إلى الأفلاج ثم انتقل محمود بن منصور إلى حسوطة بني تميم بأولاده خوفا على نفسه في تهمة بدم ولما نهض الشيخ محمد بدعوته سافروا إلى الدرعية وتناسلوا فيها حتى جاءت حلة إبراهيم باشا وهدمت الدرعية فسكنوا بلدة إضرما وذلك سنة ١٢٣٥ه فولد المترجم له فيها سنة ١٢٥٠ ه وابن عمد عبد الله بن محمود قاضى قطر فنشأ فيها فولد المترجم له فيها سنة ١٢٥٠ ه وابن عمد عبد الله بن محمود قاضى قطر فنشأ فيها

نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية وقرأ الترآن فيها على مقرى. وحفظه تجويداً مُم حفظه غيبًا ومدارسة على الشبيخ عبد الله بن نصير قاضي بلدة إضرما ولازمه في مهادى، العلوم وتماعليه قواعد الخط والحسابوفي عام خس وستين من الهجرة بعد الماثنين رحل إلى الرياض للنجر و للعلم والاستفادة منه فقرأ على علماء الرياض وما حولها ومرف أبرز مشائخه في الرياض الشيخ عبد الرحن بن حسن وابنه مبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ وقاضي الرياض عبد الرحمن بن عدوان وعبد العزيز بن شلوان قاضي الرياض وسافر إلى الأفلاج لزيارة بني هه بالسيح مراراً ولازم الملامة حمد بنءتيق بالأفلاج وقد وهبهالله فهما ثاقباً وذكاء متوقداً وقوة في الحفظ وسرعة في الفهم لازم مشائحة في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتنسير وعلوم العربية حتى نبغ في فنون عديدة وكان يحفظ كشهراً من الفنون ومن محفوظاته المنتقي للمجد وله حواش وتعليقات جيدة وألف رسالة في العربية عماها الرحيق المسلوف في اختلاف الأدوات والحروف.

(أعاله) عينه الإمام فيصل بن تركى آل سعود قاضياً فى وادى الدواسر باستشارة من عبد الرحق بن حسن وظل قاضيا عندهم ثلاث سنوات مسدداً مثالا فى العدالة والنزاهة ثم نقل منهم قاضيا فى ضرما وظل عندهم قاضيا إلى عام ١٢٨٨م وهى سنة وفاة الإمام فيصل فنقله الإمام عبد الله بن فيصل إلى الرياض قاضياً فباشر علمه بالرياض عام ١٧٨٨ ه وصار إمام وخطيب ومدرس الجامع السكبير وكذا فى وادى الدواسر وضرما كان إماما وخطيبا ومفتيا ومدرسا فبهما وكان حسن التعليم فتخرج عليه ثلة من طلبة العسلم ومن أبرز تلاميذه الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف وإخوته إبراهيم ومحد وعبد الرحن وعر أبناء عبد اللطيف

آل الشيخ وحسين بن حسن آل الشيخ المقوفي بعان وعبيد الله بن حسن رئيس القضاة في الحجاز وحمد بن حسين وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ وعبد الحميد ابن الشهيخ محمد وعبد العزيز بن عبد الوهاب وعبد العزيز بن حمد بن عتيــق وعبد العزيز بن عبد الرحمــن بن بشر قاضي الرياض وعبد الله بن مسلم التميمي قاضي حايل وعبد الله الحجازي وعبد الله المنترى قاضي المجمعة وعبد الله بن زاحم قاضي الرياض وعبد العزيز بن صالح بن مرشد ومحمد بن حمد بن فارس ومبارك ابن باز وعبد الله بن سعد بن محمود وعبد الله بن عتيق وصالح السالم البنيان قاضى حايل وعبد الله بن جــــريس ويعقوب بن محمد بن سعد من علماء حايل وعيسى ابن عكاس وعبد العزيز بن سويلم وعبد العزيز بن عكاس ومحمد بن عياف آل مقرن وناصر بن عبد العزيز من بلد ملهم وعبد الله السيارى ومحمد بن حسد ابن فارس وسمد الخرجي وحمد بن محمد الخطيب في آخر بن وكان له ثلاث جلسات وشدت إليه الطي من كل مكان للإنتفاع من علومه الجلة وكان واسم الإطلاع وانتيمي الإفتاء والقدريس إليه في الرياض واشتهر بعلومه وارتفع صيته وذاع وكان ذا كله نافذة مسموعة وذا مكانة مرموقة ومحسود السيرة وعلى جانب كبير من الأخلاق العالمة .

وله ما ثر خالدة وفراسة لا تخطىء فى الأحكام وآية فى القواضع والزهد والورع والاستقامة فى الدين والنزاهة والقعف مسع قلة ذات يده وكان لا يقبل شيئا من الزكاة ولا من بيت المال لأنه هاشمى النسب وهى لا محل لحمد ولا لآل محمد وهو من مقلدى المذهب وأكب على كتب الأصحاب زمنا ويحب البيحث والنقاش المستنتج لفائدة وكانت أوقانه معمورة بالعلم تعلما وتعلمها وإنقاء وحلا لمشاكل

الفاس و إصلاح ذات البين وصولا المرحم عطوفا على الفقراء سمحا سخيا يوصف محاتم طل قاضيا سنين بالرياض حتى وافاه أجله المحتوم فى مدينة الرياض فى شهر صفر سنة ١٢٣٣ ه عن ثلات وثمانين سنة وقيل إن وفاته سنة ١٣٣٧ ه وهى الحرب العظمى توافق سنة ١٩١٤ م ووفاة جال الدين القاسمي ووقعة جراب فى محسرم سنة ١٣٣٧ ه قتل فيها صالح الزامل السلم وكان من الشجعان البواسل.

وقد خلّف المترجم له ثلاثة أبناء هم عبد الله وهجد وعلى وكان لمصابه وقع كبير فى نفوس الناس لما كان يتمتع به من أخلاق عاليّة وصفات حميدة وقد رثاه الشاعر حسين بن على بن نفيسة ومطلمها:

خيال زارنا وقت الهجود في الضيف من أم الوليد رعاك الله من خل وقي فلاك الكاشعون مع الحسود زمان الأنس عنا في د تولى وبكركاه بالهم النكيد غداة أنى إلينا نعى حسب ويحربر مفيد المستفيد في أهل نجيد في الحاق دى الحاق الحيد في الحاق الحيد في الحاق دى الحاق الحيد

كفضل القائميين

محمود ذو فضل وعلم

وأما فنسب في الفقه فاعلم السائدين على العبيد

ترى الطلاب عاكفة عليه

بميحون المسائيل كالورود

إذا ما قال قائلهم أفدنا

رُبوع الشيخ أمست دارسات

وقد كانت تحكِظ من العديد

بُدُورُ اللَّم غابت عن أناس

على الدنيا تواصّوا بالخلود

إذا غابت رجال العلم منهم

فبأقبهم كأشباه القسرود

Agreemy to all styles a

أرانا مُفتحَمين بكل عام لها حبر يوارى فى اللحود أمفتيدا إذا اشتبكت فروع ولم يمتاز شوك من نضيك فتعطيدا الجواب بلا تواني بإفراز الزكى من النقود سلام الله ما هبت رياح ورحمته لمن حسل الصعيد ويا مولاى أورده جنانا مع الأبرار فى دار الخلود

ma kita mada ji da a jihi kata ji bila dalah dibata jiri.

رحمه الله برحمته الواسعة .

### عدد (٢٤٦) ﴿ محد بن محمود الضالع ﴾ أصله من قرب بريدة

هو الْعَالَمُ الجَلْمِيلُ والأَدْيَبُ البارع الشّيخ محمد بن محمود بن عَبَّان الضالع يرجع التواجر من عنزة ، وكان مسكن عشهرة آل ضالع الشقة عن بريدة غـــرب شمال ومنهم العالم على الصليان الضالع إمام جامع ابن سيف ، في بريدة بعد عو بن سليم وقد تقدمت ترجمته نزحوا من الشقة إلى بريدة ، ثم نزح محمود الضالم ، إلى بنداد واستوطنها سكنا فولد له ابنه محمد في بنداد سنة ١٢٥٩ هـ . ونشأ نشأة حسنة يقول المؤرخ محمد راغب الطباخ الحلبي بترجمته له في كتابه أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ولد ببغداد سنة ١٢٥٩ ه . وبعد أن قرأ القرآن وأحسن الخط وشب صار واقده يرسله في تجارة المواشي وكان والده من القصيم فانتقل إلى بغداد واستوطنها وولد له ابنه فيها ولما توفى والده رحل إلى حلب واستوطنها وذلك بعد سنة ١٢٨٠ﻫ وحج في سنة ١٣٩٢ هـ. وعاد إلى حلب وتزوج بها عام ثلاث وتسعين من الهجرة وأخذ في عمل البر والإحسان ، فأنشأ في سنة ١٣٠٠ هـ . مسجداً في الحجة المعروفة بالضوضو وخص لهمسيا عقارات بجانبه تغي موأردها لوظائف إقامة ألشعائر فيه وحبب له وهو شاب الملم وأهله والأدب والمتحلون به فأخذ شيئًا من النحـــو على العلامة بشهر الغربي وتفقه على مذهبُ الإمام أحمد بن حنبل وبعــدُ أن صار قديه ملكة حسنة في النحو أخســـذ في مطالعة كتب التفسير وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرها من كمتب السلف وعكف على قراءتها وأخذ في الانتصار لهم واجتمع لديه مكتبة نفيسة حوت كنيراً من الكتب المطبوعة لم تزل موجودة حهد أولاده محفوظة إلى الآن ، وكان مكثراً من مطالمة الصحف والمجلات واقفا على أخبار العالم وسياسة الدول وقلما يخطىء له راى فى تطلعاته السياسية وكان من رأيه أن لا تدخل الدولة الشانية فى حوب مسع ولايتها المنفصلة عنها لحما كان يواه من ضعفها وانصراف أولياء أمورها والقابضين على زمامها من المبدخ والترف والانتماس فى اللذات والشهوات وارتسكاب الموبقات وعدم إقاعة العدل وفشو الرشوة فى محاكمها وهسده الأمور منذرة بالخراب سائقة إلى مهاوى المهلكة والدمار كا قال تعالى (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق طبها القول فدمرناها تدميراً)

ولما أعلنت النغير المام حيما نسبت الحرب البالمية الأولى جزم بتشعتها واضمحلالها وكان لا يمبأ بانتصارات الألمان ولا يقيم لهسا وزنا ويبرهن على انخذالها في هذه الحرب مهما طال بقاؤها وتوالت انتصاراتها وكان من المتعصبين لدعوة الشيخ محد بن عبد الوهاب ومن الدعاة إلبها يناظر ميها من عسلم بمزوج بآداب المناظرة وحسن الجادة ولا يمنمه من المجاهرة بعقيدته وإنكاره مخالفسة الناس له في ذلك ونبذه الناس لانتحاله هذا المذهب ونسبواكل منكان يمضر مجلسه إلى الوهابية مُكَانَ يَتَحَامَاهُ أَكِثْرُ عَارِفَهِ خَصُوصًا فِي عَهِدُ السَّلْطَانُ عَبِدُ الجَهِدُ وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ لم يزل مُصرًا على عقيدته ومجاهرته بآرائه لم يثن عزمه قومة لائم ولا وشاية وأش وله رسائل مفيدة وردود نظماً ونثراً دائم بهساءن الشيخ عمد بن عبد الوهاب وأوضح المناوئين له طريقة الشيخ في دعوته وقد أنخذ مكان تجارته سوق مكاظ يؤمه إليها الملماء والأدباء الفضلاء ويتطارحونءمه فيها المسائل العلمية والمحاورات الأدبية وكان الفاس يفدون إليه للاقتباس من فوائده وللاليقاط ممت فرائمه

ولما كان يتمنع به من حسن الأخلاق ورقة الحاشية وحسن الماملة وكانت وفاته ليلة الثلاثاء لأربع ليال خلت من شهر رمضان سنة ١١٣٣٧ ه وقد أوصي بعشرة آلاف ليرة عمّانية ذهباً وهي أكبر وصيهة أوصى بها ولم نسمع بمثلها في هذا القرن والذي قبله انتهى بتصرف قليل من أعلام النبلاء لحمد راغب الحلبي

وفى موجع آخر اقتبسنا منه مزيدا وجعل وفاته فى ربيع الآخر من عام ١٣٣٧ه فرحه الله برحمته المواسمة وفيها وقع الوباء فى نجد ومات خلق وتمرف بسنة الرحمة وعن مات فيها إبراهيم المنصور الزامل رحمه الله .

# عدد (٧٤٧) ﴿ محد العبد الله بن مانع ) من عنيزة

هو الشاب النجيب والشيخ النبيل التقى محمد بن الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن مانع من أوهبة تميم .

ولد هذا العالم في بيت علم وشرف ودين وذلك في رجب من عام ألف وثلاثمائة وتسع من الهجرة ونشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن على مقرىء هو سليان العبد العزيز بن دامغ حتى حفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على والده ولازمة في أصول الدين والحديث والغرائض يقهو والذي الشيخ عمان بن صالح القاضي كان بسرد المتون كالدليل وألفية ابن مالك وقطر الندى من حفظه كأبما يقرأ فاتحة الكتاب ويقول العم صالح المعصور أباطيل لما غادر الشيخ محمد أمين الشنقيطي عنيزة متوجها إلى البصرة والزبير سألقه هن يراه متفوقا من طلبة خالى الشيخ عنيزة متوجها إلى البصرة والزبير سألقه هن يراه متفوقا من طلبة خالى الشيخ

صالح المثمان فقال لقد أعجبني منهم ثلاثة عبد الرجن بن سعدي وعثمان بن صالح القاضى وتحمد العبد الله بن مانع وكانوا متقاربين في السن وتزاملوا على عدة مشاشخ بينهم الشنةيطي وقد لازم الشنقيطي في علوم الحديث والعربية وقرأ على الجد المشيخ صالح بن عبَّان القاضي في الأصول والفروع والحديث والفنسير وعلوم المهربية وهو أكثر مشائحه نفعاً له وملازمة وقد وهبه الله فهما ثاقبًا وذكاء وأقبل على العلم إقبالا منقطع النظير وحفظ مثونا كنثيرة في فنون عديدة وقرأ على ابن عبه الشبيخ محد بن عبد العزيز بن مانع ولازمه في علوم العربية كا قرأها على إبراهيم بن صالح ابن عيسي وقرأ على زميله شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سمدى وعقد هو ووالدى والشيخ عبد الرحن جلسات في الليل الراجعة د وسهم على شيخهم الجسد صالح ابن عثمان وكان والدى عثمان يثنى علمه بسعة الإطلاع كلما ذكره ويتفوقه ويقول نو أطال الله في عره لكان له شأن وكان مشائخه معجبين بفـــرط ذكائه ونبله ومع ذلك في كان على جانب كبير من الأخلاق العالية والاستقامة في الدين وكان بارًا بأبيه وكان والده الشيخ عبد الله يأتيه بعض الأعداء المغرضين الوشاة فيثيرون غضبه فيسكن من روعه بملاطفة وحكمة وكان ثاقب الرأى ووالده نظيف القلب وبينا النغوس إليه شارعة وافاه أجله المحتوم في شهر جمادي الآخرة سنة ١٣٣٧ ﻫ سنة الرحمة الوبائية في نجد فحزن الناس لفقده حزناً شديداً وأصيب يعروالده لأنه كان ساعده الأبين ويستنيبه على إمامة مسجده المسوكف وعلى حوائجه ويعتمد عليه بعد الله في كلشئونه فاحتسبه وقبل وفاته وفاة ناصر المحمد المعوهلي سنة ١٣٣٥ﻫ وعَبْدُ ٱلْحُسْنِ السَّلَمَانَ ۚ أُو مُحَمِّكُ الْعَبْدُ الرَّمْنِ الْعَبْدُلُى عَلَى خَلَافٍ فَرَثَامُ شَيْخَنَا

ومات ثالهم والوقت مقترب وقد تربُّوا على الخيرات مذ نشأوا ﴿ وَعَنْ فَمَالَ الرَّدِي وَالْزُورُ قُلَّا رَهِبُوا ﴿

حات الحبيب ومات اغل يتبعه ماتوا جميما وما ماتت فضائلهم بل كان فضلهم للناس يكتسب كانوا مجسوم دياج يستضاء بهم للمني على نقدهم من بعد ما ذهبوا كانوا جيما ذَرى نَصْل ومعابة كُلُّ إِلَى عَالَى الْأَخْلَاق يَنْتُسَب ما وَدُّعُولُ خَدَاةُ الْبَيْنِ إِذْ رَحَاوا ﴿ بِلَ أُوْدُعُوا قَلْبِي الْأَحْزَانِ وَانْقَلْبُوا ﴿

شيمتهم ودسوع العين ساكبة

لفقدهم وفؤادى حشموره

أكفكفُ الدم من عين فيغلِبن

وأحبس العبر في قلى وقد كَذَّبُ

وقلت رُدوا سلامي أو قنوا مهلا

رِمْمًا بِمُلِي فَا رَدُّوا ولا اقتربُوا

ولم يتوجوا على صب بهم دَيْت

يُخشَّى عليه لما قد

أحباب قلبي ماحفذا بعادتكم

ترك السلام مع المجران والغضب

ما کان عادث کم برما سوی أدب

بيدي وداداً صفا من غشه الدهب

أه ما أورث البين المُشِتُ بنيا

مِن صَدعة في سواد القلب تنشمب

كانوا أحبة على الى هو رحلوا المراجعة ا

لما رأیت فؤادی غسسیر سالیهم الحزن المعنوف الحزن العجذب

ألا اصطبارا عن الأحباب تكتيب

إصبر على فرقة الأحباب محتسباً ومند الله يحتسب

واسأل إلهك خَلفا عاجلا بهم فهو الجيب لمن يدعو ويرتقب

وقد خلف ابنيه عبد الرحن الحمد إمام جامع الشر ايم ومدير مدرسته وعبد الحسن عضو بهيئة الحسبة بمكة رحمة الله على الشيخ محمد فلقد كان عالما وشابًا تقيًا.

\* \* \*

### مدد (٧٤٨) (عمد العبد الكريم الشبل) من عنيزة

هو العالم الجليل والفقيه المتبحر محمد بن عبد الكرى بن إبراهم بن صالح ابن عبان بن شبل من أوهبة بمم وقد قال إبراهيم بن صالح بن عبسى الخسروب من آل شبل وبعض النسابين بذكر أن الشبل من المشارقة وبعضهم يقول إنهم من الزواجح وكذلك آل عبرة بسدير وآل شترى بالرباض وغيرها وهم غسيد

آل شبل المعروفين في عنيزة الذين منهم للشبالا فإنهم من العناقسير انتهي منه فالمترجم له من الوجهة من بني حفظة ولد هذا العالم في مدينة عنيزة في بيت عــــلم وشرف ودين سنة ١٢٥٧ ه وهي يرقعة بقعا الشهيرة قرب حايل فرياه والله أحسن تربية فنشأ نشأة حسمة وقرأ القرآن وحفظه بجويدا ثم حفظه عن ظهر قلب وتعسلم مبادىء العلم والكتابة والحساب في عنبزة ثم رحل لطلب العلم إلى جهات عديدة فنها مكة المكرمة فقد حج البيت وجاور ولازم علماء المسجد الحسرام زمنا ومن أبرز مشائخه في مكة محمد بن عبد الله بن حيد صاحب السحب الوابلة وسامر إلى مصر وأخذ عن علماء الأزهر الشريف واجتمع بعلماء الأمصار هناك ثم رحل إلى الشام فلازم علماءها في الجامع الأمسوى وفي الصالحية ودار الشطية ومكث زمناً ينهل مُنْ مُؤردهم العذب ورحل إلى العراق فقرأ على الألوسيين كما رحــل إلى المكونة ولازم علما هائم رحل إلى بلد الزبير فلازم علماء الحنابلة فيه ومن أبرز مشائخه فيعجبد الجيار بن على البصري وصالح بن حد المبيض ثم رحل إلى توكيا فأقام بالقسطنطينية ولازم علماءها ثم رحل إلى الهند وأقام في لاهور ثم في دلمي ولازم علماء الحديث وكان جل قصده القراءة على الأمير صديق حسن خان والكن لما وصِل إلى بومبي بلغه وفاته عام ١٣٠٧ هـ وأما مشائخه في عنيزة قبل رحلته وبمد عودته فمن أبرزهم الملامة الشيخ على بن محمد الراشد قاضي عنيزة وعصلت عبد الفران ماتم وعبد الله بن عائض وعلى السالم الجليدان ونبغ ف فنون عديدة ورجع من رحلته بحمل مشمل العلم والمعرفة وكان رجوعه من طهريق الكويت حيث أقام يها مدة ويدرس فيها وأجاز تلميذه عبد الله بن خلف الدحيان العالم المشهور بسند متصل بقله عام سنة ١٣٢٥ ه وكان يحب جلب الكتب

مخطوطها ومطبوعها وقد اشترى والدى وجذى من كتيبه الكثير منها وقد كأن على خلاف مع علماء الرواض من أتباع أحفاد الشيخ محمد وفي عام ١٣١٨ ﴿ وَشَعَ للقضاء فرفض ولما توفى أبوه عبد الكريم عام ١٣٩٨ ه خلفه على إمامسة مسجد الجوز في قبلي البلاد أو غربيها ودرس الطلبة فيه ثم في بيعه وكان يمظ جمساعته وبرشدم كل يوم وليلة ولمواعظه وقع فى القلوب وكان حسن التعليم واسع الاطلاع فى فنون عديدة وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحيســدة وكان تعليمه ليس على طريقة قدامي النجديين بل على طريقة تعليم الحجاز ولعمري إنها الطريقة المثلي لمن يريد النفع والانتفاع أما طريقة سم بركة فهي على اسمهـــــا بركة مجلس وصاحبها لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى وهي الآن بطريقها للتلاشي فالآن طريقة التمليم في الحجاز وفي نجد على طريقة المعاهد والكليات في داخل المملكة وخارجها كالأزهر وغيره ولما أرهقته الشيخوخة صار بجلس للطلبية كعادته فى منزله ويستنيب ابنه سلمان على الإمامة حتى واقاه الأجل المحتوم وقد تخرج عليه ثلة من طلبة العلم ومن أبرزهم عبد الله بن على بن حميد إمام المسجد الحرام وعبد الله بن محمد بن دخيل قاضي المذنب وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدى وعبد الله بن محمد العبد العزيز البسام الأديب البارع في الشعر والمرجع في التاريخ في زمنه وابنه شيخنا وأستاذنا الفاضل سليان بن محمسد الشبل وتقدمت ترجيته وعبد الرحن بن صالح بن حيد البسام وهو من الأدباء وأوعية الحفظ وأخوه الأديب الشاعر البارع محمد الصالح البسام وثالثهم عبد العزيز بن صالح بن حمسد البسام وصالح اليحيا أمير عنيزة في عهد آل رشيد في آخرين وكان ورعـــا زاهدا

<sup>(</sup> ١٦ \_ روضة الناظرين \_ ع ٢ )

الموالين له والمناوئين فكان بينسه وبين الشيخين سلمان بن عبد الرحمن العمرى وسليمان السحيمي خلاقات ومشاجرات من جهة مسائل تتعلق بالعقيدة أورثت بينهم حزازات في الصدور زمناً فقد طلبوا مرارا من الجد صالح عزله عن الإمامة والتدريس فأجابهم الجد صالح بن عثمان لقد مضى قضاة قبلي فسلم يتعرضوا سبيله وما زال يتدخل الجد بينهم بالصلح والتفاهم ليزول ما بينهم بعجكيم من يرتضونه وقال إن أحببتم أن يكون الشيخ على بن محمد السناني هذا ما ذكره لي من أثق بنقله واستمرت الوحشة حتى فرق بينهم هاذم اللذات وكان المترجم له مولماً برقائق شعر أبي العتاهية وحكم أبي تمام والمعنبي ويتمثل بها ويستشهد بها وكان عمدة في البوثقات وعقود الأنكحة بعنيزة أقمد في بيته ثلاث أسنوات وتجرد للعبادة وذكر الله فكان لا يفتر لسانه من الذكر والتلاوة ويحيى معظم الليـــل وكانت وفاته في السايع من شهر ذي الحجة عام ثلاث وأربعين من الهجرة وهي السنة ١٣٤٣ ﴿ التي استولت حكومتنا الرشيدة فيها على الحجاز مكة والطائف وجدة ثم بمدها المدينة وكمان عمره حين وفاته ستا وثمانين عاما قضاها فى العلم تعلما وتعلما وإنتاء وخلف أبناء الثلاثة هم سلمان أستاذنا وتلميذ شيخنا عبد الرحن وله الباع المواسع في الفقه درس سنين طويلة رحمه الله وتقدمت ترجمته وعبد الله وكان رئيسا لشرطة بغداد حتى أحيل للتقاعد وهو وأولاده من ساكني العراق وثالثهم عبد الرحن توفى منذ زمن ولأولاده أولاد وأحفاد فمنهم حقيده محمد بن سلمان الأديب الشاعر ومن شعره في جده:

جمعت فادرة الأفسلام والكتب

شمل العلا وشقات العسلم والأدب

غراء من ذكرهات الصفوة النجب

وجثت كالروضة الغناء زاخسرة

بكل ما تشنهيه النفس من أفب

حتى غدوت من التاريخ مكتبة

و منطق عجب الما قد مفي في منطق عجب

يا درة الفكر شدتني إليك عُرَّى

من القرابة أقوى من عرى النصب

الأن لي فيك ذكرى عالم ورع ومرود

يكون لى بجلال العلم خبر أب

ذاك الفقيه الذي حث الخطا فرحا

وراج يعدو إلى العرفان في طرب

طاف البلاد لنيل العلم في شظف

من الحياة بلا مال ولا نشب

وخاض معـــركة الأسفار في ثقة

بكل أرض ملم يفشل ولم يخب

من الحجاز إلى معمر وأزهرها

إلى الشآم بلا تيـــه ولا صخب

سلاحه الصبر ماكلت عزيمته

يوما ولا ضاق من فقر ومن نصب

حتى ارتوى من معين طاب مشربه

لولا هدى الله لم يعذُب ولم يطب

رحمه الله برحمة الواسمه

\* \* \*

عدد (٧٤٩) ﴿ محمد العبد العزيز العجاجي ﴾ من بريدة

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ محمد بن عبد العزيز بن سليان بن ناصر ابن سلمان آل عجاجي من قبيلة آل كشير المتفرعة ، من قبيلة بني لام من قحطان ولد هذا العالم في بريدة سنة ١٣٠٩ ﻫ وقرأ القرآن وحفظه على مقرىء فيها ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العسلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بريدة ومن أبرز مشائخه عبد الله بن حسين أبالخيل وعبد الله بن محمد بن سليم وأخوه عر بن سِليم قرأ على من تقدم ذكرهم الأصول والفروع والحديث والتفسير ، وقد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء متوقدا ، فنبغ في فنون عديدة ، وكان مشائخه معجبين آل سليم مرشداً وناصحا عند شيخ مطير فيصل الدويش بالإرطاوية فقام بواجبه خير قيام ، ثم عاد إلى بربدة ، وجلس للطلبة في مسجده الذي كان يؤم فيه فالقف إلى حلقته طلبة كثيرون وبينها النفوس والعيون إليه شارعة وانيه المنية مأسوفا على فقده وحزن الناس لفقده وخلف أبنيه وبنات وكانت وفاته في بربدة عام ١٣٤٤هـ. وله من العمر خس وثلاثون سنة وقد رثاه زميله الشيخ عثمان بن بشر من أحفاد المؤرخ عثمان بن بشر بقصيدة :

لم وقادح ورزء كبير من عظيم الدواهيا الله نزله تقيا تقيا طاهر العرض زاكيا كل بلاة وقل بها الطلاب والجهل فاشيا الدين ثلمة ونقص على كل البرية آنيا

لقد جاءًا خطب ملم وقادح نبى لى شيخا وسع الله نزله لقد قل أهل العلم فى كل بلدة فوت رعاة الشرع فى الدين ثلمة رحم الله برحمته الواسعة .

عدد (٢٥٠) ﴿ عبد الناص المبارك } من حر علا

هو العالم الجليل والمحدث الشهير الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل مبادك من قبيلة عنزة ولد هذا العالم فى بلدة حسر يملا ونشأ نشأة حسنة وتربى على يد أبيه أحسن تربية وكانت إمارة حريملا لآل مبادك يتوارثونها وقرأ القرآن على مقرى فيها حتى حفظه عن ظهسر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة وكان ذكيا نبيها من أوعية الحفظ فقرأ على علماء حريملا وعلماء الحمل والوافدين إليهما وسمت همته فرحل إلى بلدان عديدة فنها الهند وحل إلى بومبى وإلى دلمى وبهوبال فقرأ على علماء الحديث فيها ولازمهم زمنا ورجع فمرج على الخليج العربى فقرأ على علماء الحنابلة وفى علوم العربية كلها وعاد إلى بلده ولازم قاضى حريملا ثم رحل إلى بلده ملهم فلازم عبد العزيز بن حسن كا لازمه فى قاضى حريملا ثم رحل إلى بلده ملهم فلازم عبد العزيز بن حسن كا لازمه فى

حريملا وقت ولاية عبدالمزيز على قضاء كافة الحمل ويسكن حريملا وكان مشائخه معجبين بفرط ذكائه ونبله ويقولون سيكون لهذا الفتي شأن جلس للطلبة في حريملا فالتف إلى حلقته طلبة كشيرون وكان حسن التعليم ويقال إنه كان يمسلى صحيح البخاري عن ظهر قلبه ولاينير في السند شيئًا ورحــل إليه الطلبة من كل صَوب للانتقاع من علومه الجسة وكان أديباً بارعا وله الباع الواسع في على التاريخ والأنساب وفى معرفة البروج والمطالع وفى علم الفلك رُشحلقضاء مِرَاراً وله حُواش مفيدة وتقاربر بنقلها تلامدته واشتهر في علومه وذاع صيته وله المسكانة المرمسوقة عند الولاة وبين الناس وكان آية في التواضع وحسن الخلق والاستقامة في الدين وتخرج عليه ثلة من طلبة العلم ومن أبرز تلامذته الشيخ محمد الفيصل المبارك ومحسد ابن عبدالعزير بن حسن قاضي أبها وإبراهيم بن سليان وعلى بن داود في آخرين لا حصر لمددهم وكان آية في الزهدوالورع توالت عليه الأمراض بعد شيخوخته وواناه الأجل المحتوم حوالي عام ١٣٤٥ﻫ وحزن الناس لفقده ورثى بمراث عديدة ولم أقف على ذكر أبناء له فرحه الله من عالم عامل وزاهد ورع .

وفى عام ١٣٤٧ ه وفاة العالم المتبحر الجليل محسود الألوسي ببغداد ومحمد ابن عوجان عالم حنبلي في الزبير وفي عام ١٣٤٣ ه وفاة لطني المنفلوطي ومحمد جميل الشطى وقبلهم مقبل العبد الرحمن الذكير صاحب الأعمال الجليلة توفى سغة ١٣٤١هـ رمضان وأخوه يميي الذكير بشعبان منها .

عدد (٢٠١) ﴿ عمد العبد الله بن خنين ﴾ من بلد الدلم من الخرج

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المويز ابن محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن حنين العائدي القحطاني من عبيدة قحطان

ولد هذا العالم في بلد اللهم من أحمال الخرجسنة ١٣٢٨ هـ وتربى تربية أبوية كريمة فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وهو يافع فحفظه تجويدا ثم حفظه عن ظهر قلب ولما بلغ همره تسع سنين توفى أبوه فبق في حضانة أمه وذلك عام ١٣٣٧ ﻫ ثم تزوجت عمه صالح بن حنين فصار يحوطه وبرعى شئونه وقام بترييته وتعليمه وتوجيهه الوجهة الدينية وكان أبوه وهمه من رجال العلم والدبن وأمه كانت صالحة ومن حملة المقرآن وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بلده وما حولها ومن أبوز مشائخه قاضي الدلم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله ابن سالم لازمه سنين وكان معجبا بفرط ذكائه ونبله قرأ عليه أصــول اللدين وقروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية كلما ثم سمت به همته فرحل إلى الرياض فقرأ على علمائها ومن أبوز مشائخه الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وعبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ وعلى زملائه عبد الله بن محمد بن حميد وعبد العزيز بن باز وعبد الله بن دعيش فكانوا من أقرابه في الحلقات ويسترشد منهم ويطالع عليهم ويسألهم عما يستشكله في جلساته ثم يفيد كل ما يمر عليه ونبغ في فينون عديدة أهليمه للقضاء فني عام ١٣٥٣ ه تمين قاضيا في بلدان الحريق بعد إلحاح شديد وأكره على القضاء وكان يتهرب مرارا منه وقد حكبر عليه الأمو واشتد خونه وقلقه لورعه وخونه من غائلته وحاول الخلاص وبدون جدوى وقدم

على أهله فى بلد الدلم لتوديمهم ليسافر إلى الحريق بذى القصدة سنة ١٣٥٣ ه ولم يكن بد من طاعة ولى الأمر وتلزيم شيخه محمد بن إبراهيم له بذلك وبيما هسو يعد المدة للسفر وقد أعد عدة السفر واتفق مع الجاميل لموعد السفر يوم السبت أضيب فى يوم السفر بموض ألزمـــه الفراش واستمر المرض معه حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده صبيحة يوم الجمة الموافق أول يوم من شهر محرم من عام المحتوم مأسوفاً على فقده صبيحة يوم الجمة الموافق أول يوم من شهر محرم من عام ١٣٥٤ ه وحزن الناس لفقده وصلى عليه بعد صلاة الجمة فى الجامع وخرج الناس مع جنازته فلم يتخلف منهم أحد وكان لمصابه الوقع المؤلم لمــا كان يتمتع به من أخلاق عالية ولما يتصف به من محاسن الأهمال والإحسان إلى الخلق .

وقد درثاه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن هليِّل الأديب البارع بقصيدة طبعت مع غيرها من نظمه كما رثاه أخوه العلامة المتفنن والفقيه المحقق راشد ابن خنين الذى تقلب فى سلك القضاء سنين وهو الآن الرئيس العام لتعليم البنات إنه الرجل المثال فى كل خلق جيل فهو أخو الفقيد من أمه وابن عه رثى أخاه بقصيدة معلقها :

كُلُّ الخلائق للفناء مضيرهم والسكل يُجزى فى المعاد بكسبه ما فى الحياة مخلد لو كان ذا ما أفضل ناصح ومُنبِّهِ إلى أُعزِّى النفسَ فى فقد الذى

جَمع الزُّهادة والتُّقي أكرم به

طَلَب العلوم فنالها بتفوق وقلى المناصب خشية من ربه برح الرياض مفارقا أقوانه والجوف يسكن في قرارة قلبه عسلم السكويم بعدقه فأراحه

ومضى عمد راغبا في قربه

رحم الإله محسداً وأثابه

والأمن من غضب الإله وحربه

يا رب وامنن بالثياب على الهدى

واسلك بنا نهج النبي وصحبه

رحم الله الشيخ محمد بن عبد الله بن خنين ، فلقد كان عاملا وورعاً زاهداً ، وفيها توفى عبد الله بن جلوى بن توكى آل سعود أمير الأحساء وتولى بعده ابنه سعود ، وفيها توفى رجل الكرم والصيت الدائم محمد العبد الله العبد الرحمن البسام وكان زعيم أهل الغوبية يسافر إلى الشام بسمائة رعية وكان من أثرى أهل زمانه وفى ساعة قصيرة تضعضعت أحواله ، وذلك أن العملة بطلت ، وكانت هذه العملة هي معظم أمواله وفى الحديث « ارحموا عزيز قوم ذَلاً » الحديث .

. . .

عدد (۲۰۷) ﴿ محمد الدُّمَانُ الشَّاوَى ﴾ من البكيرية هو العالم الجليل والحبر البعو الفهامة الشيخ محمد بن عُمَانُ بن محمد بن عبد الله ابن سليان الشاوى من فحد آل عُمَانُ من قبيلة البقوم بنى همرو من الأزد وهذا الله على جدم وكان راعى غنم وراعى الغنم يسمونه إلى يومنا الشاوى فصارت

لتباً لأبنائه والبقوم ينتهون إلى قنجطان وكان مسكن البقوم بمسند أن نزحوا مق البمين وسكمنوا وادى تربة وكان خرابا بعد بني هلال وانتقل جد الشيخ محمد منها إلى البكيرية فتناسلوا فيها ، فولد المترجم له فيها سنة ١٣٠٣ هـ . ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه على مقرىء عن ظهر قلب لأنه نقد بصره في الثالثة من عمره . وكان مقرئه الشيخ محملد بن على بن مجمود ، وكان يقول سيكون لهذا الأعي شأن لتفرُّسِه النجابة منه وشرع في طلب العسلم بهمة ونشاط فقرأ على علمائها وقضاتها الوافدين إليها، ومن أبرز مشائخه بالبكيرية محمد الخليفي وقاضيها الشيخ عبد الله ابن محمد بن سليم قرأ عليه في البكيرية ورحل معه إلى بريدة ولازمه وغميره من علمائها ثم سمت همته فرحل إلى الرياض التزود من العلم والاستفادة فقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخه فيها العلامة عبد الله بن عبسد اللطيف آل الشيخ ، وعبد الله ابن راشد بن جلمود تهجُّر عليه ، في علم الفرائض وحسابها ، حتى صار مَرجما فيها وقرأ على سمد بن حد بن عتيق الحديث ومصطلحه والفقه وكذا قرأها ممالتوحيد على عبد الله بن عبد اللطيف وقرأ على حمد بن فارس علوم العربية كلما وقرأ على ابن بليهد ولازمه ونبغ في فنون عديدة أهَّلته للقضاء في عام ١٣٣٣ هـ. عيَّنه الملك عبد العزيز قاضيا في هجرة سنام وسكانها فبيلة العصمة ثم نقل منها قاضيا في هجرة النطنط وقد حضر عدة غزوات بصفته قاضيا للغزاة من أهالى النطنط ومنها غزوة تربة ٧٣٧ وخضر دخول مكة عام ١٧٤٣ هُ . ودخول الطائف وفي عام ٤٦ه. تميّن مدرسا في للعهد السمودي بمكة للكرمة ومدرسا في الليل بالسجد الحرام وواعظا وموشداً فيه ، ألم المواسم برمضان وبذى الحجة ، وفى عام ١٣٤٩ هـ. تعيّن قاضيا في أتربة وفي عام ١٣٥٢ هِ نقل منها إلى قضاء شقراء وكان في قضاياه مسدداً عادلا

فى أحكامه منالاً لحل خُلق حسن محبوباً بين الناس وعنده فواسة لمعرفة المحسق من المبطل لا تخطىء فراسته ولا يزال ذكره فيهم ممراً المتحدثين.

وله صيت ذائع وكان واسع الاطــــلاع في فنون عديدة وأديب بارع وشاعر منطيق هنَّأ الملك عبد العزيز آل سعود نظماً لما دخل مكة ورثى مشائخ وَردُّ نظما عَلَى كَثِيرٍ مِن المنجِرِفِين و ناصحهم نظما و نثراً ومِن رُدُوده القيمة ردُّه عَلَى الشاعر صبحى الحلبي بمنظومة قوية موزونة وكان قسوى الداكرة واعي القلب حاضر الجواب درس في المدن والقرى التي تولى القضاء فيها وفي البكيرية وقد التف إلى حلقاته طلبة كثيرون ومن أبرز تلامذته النامهينقاضي البكيريةالشيخ عيد العزيز ابن عبد الله بن سَدِيل وهو الآن تَبْع مدرسي السجد الحرام تحت إشراف الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد الرحن المقوشي قاضي الرياض إلى أن أحيل للتقاعد وتوفى عام ٩٤ ه وسلمان الصالح الخسريم بولى القضام وأحيل للتقاعد وإبراهيم الحديثي وعبدالله اليوسف الوابل القاضي في أبهـــا وأحيل وسكنها وكان فقيها وأصيب بمسرض الشلل منذ زمن شفاه الله وعافاه وعبد الله وإبراهيم الببذ العزيز ابن هليل عضو بديوان المظالم في آخرين من شقراء وأثربة والحجاز وكان حسن القمليم وكان الخطيب وإمام الجامع في شقراء وما قبلها ولم يزل في حالته الحسني وطريقه المثلى ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم حتى وافاه الأجـــل المحتوم مأسوفًا على فقله في ٩ من شهر رجب من عام ١٣٥٣ه ه فحرَّ ف الناس لفقله وحضر محقل الجنازة خلق وصُلى عليه في جامع شقراء وصلاة الغائب في عدة مدن

من نجد ورثاه ثلة من العلماء نختار منها مرثية محمد بن هليّل أحد تلامذته النابهين ومطلع القصيدة:

نوضى بما قدر الوحمن مولانا

وما يكون وما من أمره كانا

والحمد لله حسد الصابرين عَلَى

أقدار ذى العرش تسلما وإيمانا

قضى وقدَّر أنَّ الموت داثرة

كثوسه في الورى لم تُبق إنسانا

فأين صَفوَ خلق الله قاطبة

وأرجح الناس عند الله ميزانا

أما تجوع كأسَ المــوت منتقلا

عن هذه الدار للأخرى فأشجانا

فتلك تسلية في أنفُس دَرَجت

كانوا وربى لهذا الدين أركانا

يالهف نفسى ويا حزناه يا أسنى

عَلَى فَتَى فَاصْلِ أَصْحَى وقد إنا

قد كان لى والداً بالنصح ينصح لى

في عِلمه ورقيق القلب حَنَّانا

مهو الذي مجيلت في الناس سيوته

محمد شیخفا الشاوی بن عثمانا

أكرم به من فتى ماكان أكرمه

جودا ومجدا وأخسلاقا وإيمانا

ساع إلى الذكر والخيرات مقبما

داع إلى الله إسرارا وإعسلانا

من الدعاة الألى للدين قد نصروا

وهدُّموا من بناء الشرك أوثانا

تدلم الفقه عن أحبار معرفة

كانوا كملى النفع التحقيق أعوانا

فالله يستى ضريحا حلَّهُ دِيما

مِن سُحْب عَفُو وَيَرضَى عَنْهُ رضُوانا

وقد خلف سنة أبناء أكبرهم عبد الله بن محمد توفى فى شعبان سنة ١٣٦٥ هـ بعد أن تخرج من دار القوحيد وحمد وهو من خريجى كلية الشريعة فى مكة ووظيفته الآن رئيس ديوان إمارة مكة المكرمة وعنده معلومات واسعة وعبدالعزيز ضابط بالجيش وعبدالوحن مدير إدارة المواصلات ومحمد رئيس مكتب سمو وذير الداخلية المساعد وعلى وابن عمهم كاتب العدل بالرياض .

فرحمة الله كلى الشيخ محمد الشاوى فلقد كان عالما عاملا واعى القلب .
وتقدم حوادث عام ١٣٥٤ه وفاة عبد الله بن جلوى ومحمد العبدالله البسام.
وفيها تمين عبدالله الغيصل أميرا ابريدة ووفاة السيد محمد رشيد رضا وكمان
عالم زمانه وله مؤلفات نافعة متبحرا فى فنون عديدة ـ رحمهم الله .

عدد (٢٥٣) ﴿ محمد بن عبد الوجاب بن عقيل ﴾ من البكيرية

هُوَ الْمَالَمُ الْجَلْيِلُ الْوَرْعُ الْرَاهَدُ الشَّيْخُ مَمَدُ بن عبد الوَّهَابُ بن عقيل ولد هذا المالم في مدينة البكيرية بالقصيم سنة ١٢٩١ ه وهي السنة التي مات فيهـــأ الشاعر صالح الحود الخنيني فنشأ نشأة حسنة وتربى أحسن تربهة وقرأ القرآن وجوده على مقرى، في بلده ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومنابرة فقرأ على ثلة من علماء البكيرية والوافدين إليها منالفضاة ومنأبرز مشائخه فيها الشيخ عبد الله السلمان ابن بليهد ورحل معه إلى حايل لملازمته في الطلب نقرأ على علماء حايل معملازمته لشيخ البليهد وكان رحيله إليها سنة ١٣٤٥ ه مع شيخه وقرأ على حد السلمان ابن بليهد وقوأ على أخيه لأمه الملامة الشيخ عبد الله الصالح الخليق وكان أسن من أخيه الخليني لازم من تقدم ذكرهم في أصول الدين وفروعه وفي الحسديث والتفسير وكان ذكيا يقظا حازماً وبضاعته في العربية مزجاة وأكب على المطالعة فكان لايسأم منها ونبغ فىفدون عديدة أهلته للقضاء وكان يحب البحث والنقاش فى مسائل العلم فكانت مجالسه مجالس علم وبحث متعة للجليس وكان على جانب كبير من الأخلاق العالمية والصفات الحيدة محمود السيرة متواضعاً لين الجانب 4 مَكَاهَاتٌ حَسَمَةٌ مُحَادِّثَاتِهُ شَيْعَةً وكَانَ سَخِياً بِضَرِبٌ بِهِ المُنسِلُ فِي الكرم محبوبًا عند الغاس مستقيم الديانة وآية في الورع والزهد والخُوف من الله صداعاً بالأمر بالعروف والنعى عن المنكر ذا غيرة لحارم الله متى انتهكت

(أعاله) تمين قاضيا في ضبا بالساحل الشمالي عن الحجاز مَدَّة طُويلة وأحيه

أهلالشاجل وتؤوج منهم وأنجبت منهم أولادآ لايزالون يقيمون فبهاعند أخوالهم وسدد في أقضيته فيكان مثالا في العدالة والنزاهة وعزة النفس ودرس فيها وله فيها وفي قريات الملح تلامذة ومن أبرز تلامذته الشيخ ناصر المحمد الوهيبي الذي لازمه سنين طويلة وعين كانباً له في قضاء ضبا وكان يستنيبه على إمامة الجامع والخطابة فيه متى مرض أو سافر فكان ساعده الأيمن وظل قاضيا في ضبا سنين ثم نقل إلى قريات الملح فباشر أعمال القضاء فيها بحزم وسداد وخلفه على قضاء ضبا تلميذه ناصر الوهيبي وظل قاضيا بقريات الملح على الحدود الشمالية للملكة محبوبا بينهم مسدداً وكان يميل إلى الصلح كنيراً في أحكامه ولا بحب أن أحداً يقوم من مجلس الحسكم إلا عن رضى ما أمكنه ويقول الشيخ عبد الله البسام بترجمة شيخه ابن بليهد بأنه قد تولى قضاء دومة الجندل ولم أجدها لغيره فإن كان قد تولى قضاء دومة الجندل فلعله قبل قريات اللح وكان من قوام الليـــل كثير التنفل والتلاوة خصوصا في آخر عمره تجسرد للعبادة ولازم المسجد والذكر حتى كان له ألفة لا عن كلفةوافاه أجله المحقوم فيقريات الملحفي شهرشو العام ١٣٦١ه وحزن الناس لفقده فرحمه الله برحمته الواسعة آمين وفيها في ١٥ رمضان توفي عبد الرحمن المحمد العبد العزيز البسام وكان من حبلة القرآن وبعده بسنة وفاة عقيل المحمد الشملان وهو من أثرباء عنيزة وأعيانها والشملان أخواله وعقيل من عنزة والشملان أفضول.

Bridge Andrews Commencer C

عدد (٢٠٤) ﴿ عجد العبد الله التو يجرى ﴾ من القصيمة قرب بريدة

هو المالم الجليل الورع الزاهد الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المتويجري من قبيلة عنزة ولد هذا العالم في خبالقصيمة من أعمال بريدة تبعد حوالي تسمة كيلوات عنها \_ وكمان أبوه عبد الله فلاحا بالقصيمة في ملك لهم بها فوالد له ابنه محمد بها في شهر ربيع الآخر سنة ١٣٠٨ ء هكذا ذكر لي ابنه عبد الكريم ووقع بترجمته لعبد الرحمن بن عبد اللطيف ولادته عام ١٧٩٨ ململه منهو لأنابنه عبد الكريم يقول ولادته قبل وقمة المليدا عام ثمان من الهجرة بشهور والواقمة مشهورة بين محمد رشيد وأهالى القصيم وانهسزم أهالى القصيم بها وقتل منهم خلق كنير نمود للمترجم له تربى على يد أبيه أحسن تربية وكان رجلا صالحا فأدخله عند مقرىء حتى حفظ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على إمام جامع القصيمة مبادىء العلوم ثم صار في كليوميدخل في الصباح ويخرج بعد المصر لملازمة علماء بريدة ومن أبرزمشائخه الشيخ عبد الله بن محمد بن سليم وعبد العزيز العبادى وعمر بن محمد بن سليم لازمهم فى أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير والعربية وكان ذكيا يقظا من أوعية الحفظ وأكب على كتب الحنابلة وكان بحب البحث والنتاش في مسائل العــــــلم فكانت مجالسه مجالس علم ممتعة للجليس وكان عدة في التوثقات في قريته وفي عقود الأنكحة ولما توفى إمام جامع القصيعة عينه أهالي القصيعة إماما وخطيبا لهم خلفا له واستمر على النزول لملازمة مشائخه في بريدة ويخلف من يقوم عنه بأداء فريضة الظهر وقد رحل عام ١٣٢٧ هـ إلى الكويت ثم إلى الزبير لطب العلم

فلازم علماء الحنابلة هناك كا لازم الشيخ محمد أمين الشنقيطي في الزبير والكويت وأقام فيهما ثلاث سنوات ملازمًا للعلماء فيهما ، وعاد إلى القصيمة ، ثم تمين إمامًا لجامعها وخطيبا للجمعة ، كما أسلفناه ودرس فى الجامع والتف إليه طلبة كثيرون ومن أبرز تلامذته ابناه صالح المحمد رئيس محكمة تبوك، وعبد الكريم بن محمد الذى حلفه على وظيفته في الجامع إمامة وخطابة ، وإدارة للمدرسة إلى عام ٨٥ه. فني عام خس وثمانين نقل من إدارة المدرسة إلى المكتبة العلمية ، في بريدة التابعة لوزارة المعارف ولا يزال في هذه الوظيفة و نعم الرجل في الاستقامة في أحواله ودينه ومن تلامذته ابنه عبد المزيز الذي تنقل في عدة وظائف بالمارف منها الإشراف عَلَى التعليم بالقصيم ومن تلامذته قاضى بريدة ثم عنيزة عبد الله بن سلمان بن بطى لجامع القصيمة سنين طوية ، إلى عام سبع وخسين ، في شوال منها تعين قاضيا في أبي عريف وباشر عمله بحزم وسدد في أقضيته وفي عام ٥٩ هـ تمين قاضيا في جيزان خَلْمُا لَشَيْخُنَا عَبْدَ الرَّحْنِ بن عَقَيْسِل ، فَيْنَا اسْتَعْنِي مَنْ قَضَالُهُ تِعْيَنَ خَلْفًا له وخلفه أيضا على إمامة جامع جيزان والخطابة فيهوأحبه أهالى جبزان وكان فى قضاياه مثالا للمدالة والنزاهة وألم به مرض التــــدن الرئوى المعروف بالسل ، ولم يزل معه المرض حتى أقمده وتغلب عليه ، ووافاه أجله المحتوم مأسوفًا على مُقده ، في جيزان وذلك في شهر ربيع الآخر من عام ١٣٩٢ هـ . وخلف أبناءه الأربمة الشيخ صالح وعبدُ الكرِّم وعُبدُ العزيز وعلى وكلهم من طلبة العلم المتنورين، فرحم ألله الشيخ عُمَّدُ التوجري ، فلقَدْدَ كان قدوة حسنة وعالماً عَاملاً ، وفيها برمصان وفاة الصادع بالأمر بالمعروف والتعنى عن المنتكر محمد العلى الزامل السليم وعبه العزيز العامر المن المراجع والموال والموال والمناهل المن المناهل الم

الشبيلى وبينهما أسبوع وعقيل المحمد العقيل وعبد الله الحيسن بن حود وعجسلا الموسى الطاسان فى يوم جمعة وكلهم من الأعيان ، ومن رجال الدين والكرم وفى ذى الحجة منها لم يحج من مصر سوى فئة قليلة بسبب المرض الذى فقك بهم وهو مرض السكوليرا وفيها حججت فرضى ومعى والدتى رحها الله وفيها مقتل عجمى بذى الحجة لوضعة نجاسة على الحجو الأسود .

\* \* \*

عدد (٢٥٥) ﴿ الشاعر والأديب محمد العبد الله بن عثيمين ﴾ من الخرج هو العالم الجليل والأديب الشاعر المنطيق المؤرخ الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد العنيمين ولد هذا الشاعر بقرية السلمية من أعمال الخرج سنة ١٢٧٠ه . والخرج مدينة ولها قرى تقبعها وفيها مزارع وتقع جنوبى مدينة الرياض على بعد ثمانين كيلو مترا عنها نشأ وترعرع يقيا اطيا واليتيم فاقد الأب قبل البلوغ واللطيم فاقدها أو الأم ففاقدها يقيم لطيم يقول قيس العامرى مجنون ليلى :

إلى الله أشكو فقد ليلى كما شدكا إلى الله فقسد الوالدين لطم فقام أخواله بتربيته وتعليمه فنشأ فشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً، ثم حفظه عن ظهر قلب ترجم لهالزركلى وقال إنه من أهل الحوطة حوطة بنى تميم اشتهر بشاعر نجد وله شعر قوى وديوان جمه سعد بن رويشد وسماه العقد الثمين لنتهى و وكانت بوادر النجابة ولوائح النباهة نبدو على صفحات وجهه ، رحل إلى الرياض لطلب العلم فقرأ على علمائها ومن أبرز مشائخه المشيخ عبد اللعليف بن عبد الرحن ابن حمن في عهد الإمام فيصل بن تركى كا قرأ على قاضى الخوج عبد الله بن محد

الخرجي لازمهما سنين في الأصول والفروع وفي علوم العربية كلها ورحل إلى بلد المهار بالأفلاج فقرأ على الحسدث الشهير سعد بن عتيق ولازمه سنين وكان نبيها يتوقد ذكاء ومن أوعية الحفظ سربع الغهم حفظ متونا كمثيرة فى فنون عديدة وجد في الطلب وثابر عليه ورحل إلى الساحل بالخليج العربي مقرأ على الشيخ أحمد الرحباني بأم القويرة وأقام بها مدة ثم رحل إلى دبي نقرأ على علمائه ولازم الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع وكان بالساحل قرأ عليه علوم العربية كاما وحفظ عليه الكافى في فن العروض والقوافي ونبغ في هذا الفن ورجم إلى الخــــرج ثم قام برحسلة ثانية مع شيخه قاضي السلمية إلى الخليج العربى وانصل مع شيخه بحاكم قطر الشيخ قاسم بن ثانى وكان رجلا من فحول الرجال علما وحلما ورأياً ثاقباً وكرماً حاتميا فأكرمهما وأنزلما بجانب قصره في الدوحة كا انصل بحاكم البحرين آل خليفة وكان يحب الاستعلاع وكثيراً ما يشهد بالثناء العطو لمن أسدى إليه ممروفا بنظم جزل ساس فقدكان يجيد الشعر بمهـارة تامة وله الباع الواسم في الفقه والحدبث ولكنه اشتهر بشمره ففطى على غيره من معلوماته وكان عامة شعره للديح والنهانى والمرأى وربما هجا أو ردّ منتصراً للحق ولكن ذلك قلهل وقد رثى ثلة من العلماء فرثى الخمســرجى والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والعجبزى وتقدما ومدح خلقا من الملوك والأمراء والوزداء ومن اشتهروا بالكوم وعرفوا به ومن بينهم آل سمـــود وقاسم بن ثانى وآل خلينة وفى أشماره قوة وفيها حكم ومواعظ وممان جليلة وإنما نرك الهجاء ورعا ونزاهة لاعجسسزا سأله بعض أصدقائه عن تركه الهجاء مع مجيئه على أبراب الشعر كليا في ديواله ما عدا الهجاء أجابه يقوله هل تظن أنى تركت ذلك عجزاً كلا لأن الشعر آلة

يصرفها الشاعر كيف شاء في أىمغزى يريده فقول القارىء لشمره عاماك الله أولى من قوله أخزاك الله وله غور في دقائق العلم واطلاع على كثير من الحوادث وتاريخها وعن وفيات الأعيان وله الباع الواسع في الأدب فهو أدبب كاتب مطلع ويحفظ الأمثال العربية وفيه كرم نفس ونبل وفى كرمه سارت الركبان وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية ومحمود السيرة ضرب في جودة الشعر وسلاسته أروع الأمثال وكان في مطلع هره مواماً بالشعر النبطي ثم عدل عنه إلى العربي ومن أحسن شعره مدحه الشيخ قاسم ذكرناها بترجمة قاسم في أصل هذا المختصر وشعره بمدح الإمام عبد الرحن بن فيصل آل سمود وابنه الملك عبدالعزيز وقد هنأه لما فتح مدينة الأحساء وكان من أخص أصدقائه عبد الله العجيرى عاشا حدنين تجمعهما أواصر الملم والأدب وتربطهما روابط الجوارني السلمية وهمآ متقاربان في السن وتلمذ له العثيمين في العروض فقد كان العجيري حيدداً في العروض وراوية شعر وعلم مع أنه كان كرثيراً مايتمثل بشعر العثيمين وبثني عليه فإنصبغت محبته في قلبه وحزن حزناً شديداً لموته مما جعله يرثيه بقصيدته الرفاة التي علمها: الموت الموت ما منه ملاد ومهرب منى عُط دًا مَنْ نَفْسُو ذِلك بركب والأمراء ماشتهن وكبان المجيرى وكبان المجارى يمتدحه عندالملوك والأمراء ماشتهن بسببه وقد جمع نظمه الأديب سعد بن أزويشد في ديو الق سماء العقد الثمين في شعشو ابن عثيمين ظبه على نفقة الحسن الشهير وزير المالية سابقا عبد الله بن سليان ابن حدان رحه الله وكان يرحه الله حسن الصوت جهوديًا حسن الخط حط بقله كَتَتِيبًا﴾ كَشَيْرَة وَيَشَهَا دُواوَيِنَ فِي الشِّيرُ فِيسَلَّدَءَيْهِ الصِّيرَى دَا ثُمَّا اللَّمَا وَالْأَمْرِاء الميلشدة أمن أنشاره في مديمهم والثناء عليهم فتعرف مهم من طريقه وكمان يمغظها

معروفاً للمجيرى عليه قد كتب عنه ثلة من الأداء وأكثروا النفاء عليه وممن كتب عنه الأستاذ يوسف باسين حينا كان محرراً لجويدة أم القرى عام ١٣٤٤ عن نبذة عن حياته ومعلومات ومختارات أشعاره أما أوصانه فكان ربعة من الرجال أسمر اللون واسع العينين قائم الأنف باعتدال مستدير الوجه قوى البنية خفيف الشمر يصبغ لحيته بالكتم وآخر قصيلة نظمها في مسلح آل سعود عام خس وخسين من الهجرة ومن محاسن شعره ماذكره الزركلي عنه:

معاهدى وليائى العمر مقمرة فضيت فيها لباناتى وأوطادى أيم أوكار عمان خفيرات بأوكار للسمع ملهى وللمين الطموح هوى فهن لذة أسمساع وأبصار ومن محاسن شعره تائيته المشهورة التي منها:

فين ما شئت فى الدنيا وأدرك بها ما شئت من صيت وصوت فيل الهيش موصول بقط على وخيط الممر معقود بمدوت وسعد بن رويشد لم يسقوعب كل نظمه فهذاك له نظم لم يطلع عليه سعد فى خزانات وبعثه برسائل فى مناسبات بجرد فى آخسر حياته المعبادة ولازم المسجد وتنسك وبتى مستقيا حتى وافاه أجدله المحتوم مأسوفا على فقده وذلك فى يوم التروية ٨من شهر ذى الحجة سنة ١٣٦٣ ه ونيها وفاة عبد الله الدلى الزامل وقبله بسنة وفاة عبد الدير الناصر الشبيلي وذلك فى رمضان وفيها بوفى عبد الله الحمد الشهوان وفيها فقكت الداب بأطفال القيمي فمنحت الحكومة كل من يقتل الشهوان وفيها فقت من يقتل وضع وفي غاباتها حتى قضوا على معظمها مابين قبل وسم وفيها حججت مع والدى موضع وفي غاباتها حتى قضوا على معظمها مابين قبل وسم وفيها حججت مع والدى

عَمَّانَ بن صَالَحٌ رَحِمُهُ اللهُ فَوْصَلُ الملكُ عَبِدُ الْمَرْيِزُ فَي آخَرَ يُومَ مِن شَهْرٍ ذَي الحَبِجَةُ مُمَّا لاستقبال الملك فاروق في البحر الأخر فيقابلا فيه واعتبر ورجم.

وقد نعت جريدة أم القرى للترجمله تحت عنوانمات أديب نجد وأ كثرت من الثناء عليه فرحه الله برحمة الواسعة .

this was don't like they be got point in a well of

granging has been been and the trible with

عدد (٢٥٧) (عمد البراهم النجيدي) من القرعا قرب بريدة

هُو الْمَالُمُ الْجُلِيْلُ الْوَرْحِ الزَّهِدِ الشَّيْخِ مُحَدَّ بْنَ إِبْرَاهُمْ فَنْ سَلِّمِانَ بْنَ شَمُود النجيدُى مَن قبيلةِ عَنزة المُصاليَّحُ ولا هذا العالم في قريَّة قرب بريادة سئة ٤٠ ١٣١ . ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كزيمة وقزأ القرآن على مقزىء فجفظه تجويداً ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة وتوفى أبوه وهو صنير فقام بالربيته أنخوه سلمان وكان رجلا صالحًا فكان يحنه على طلب المسلم فقرأ على علماء القصيم ومَن أبرز مشانخه عبد الله بن عمد بن سليم وعمر بن محسَّد بن سليم بأصول الدين والحديث وقرأ على محمد الصالح المطوع في الأصول والفرائض كما قرأ على غيرهم وكان يسمى حمامة المسجد لملازمته إياه وكان عازمًا عن الدنيا مقبلاً إلى الآخرة زاهداً ورعاً كثير الخوف من الله وله غرفة في مسجده يضع فيها كتبه ويكثر من التلاوة والذكر حتى صار له ألفة لا عن كلفة وكثير المطالعة في الكتب لايسأم منها وعنده توة فى الحفظ وسرعة فى الفهم وله إخوة أثرياء لايقصرون عنه ويعمُّدونه فى كل سنة بشمر رمضان على تفريق زكواتهم فيفرقها على نظره على المحتاجين ويخص الحتاجين من ظلبة العلم ليتجردوا إذا خصهم بنصيب أوفر وكان مستقم

الديانة وعمدة في الوثائق وعقود الأنكحة وإصلاح ذات البين وعنده غيرة وفيه نخوة وكان قليل المخالطة للناس يحنسو على الفقراء والمحاويج من اليتامي وكان يُعْدَكُ العشر الأواخــر من رمضان ويحج على الإبل كل عام وكان يكثر من التلاوة ومن الذكر ويحافظ على أوراده حتى وهو على ظهر مطيته ويقوم الليل في السفر كالحضر ولقد حج سبمًا وعشرين حجة 'وأما أوصانه فكان قصير القامة تحيف البدن أسمر اللون يظهر البشر على ملامح وجهه كث اللحية أشمط الشعر وكَان يصوم من كُل شهر اللائة أيام وكان يتودد إلى الخلق بقضاء حوائجهم حتى انصبنت محبته في قلوبهم وكان محود السيرة متواضعاً دمث الأخلاق لايحب المظهر والشهرة بل يؤثر الحمول ولم تزل هذه حاله حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده بعد مرض شديد طال معه وهو مرض التدرن الرئوي السل فانتقل إلى رحمة الله في ١٠ من ذي القعدة سنة ١٣٦٤ هـ بعد أن أنهكه المرض كحة وسعالًا وربواً وحزن الناس لنقده فرحمه الله برحمه الواسعة وفيها في أول محرم وصل ملك مصر فَارُوقَ بِن فَوْادَ إِلَى جِدَةٌ وَكَانَ فَي استقبالُه الملك عبد العزيز وفيها قيــــام الجامعة العربية وكسوف الشمس والقدر في شهر وتعيين الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع بالملكة مديراً للمعارف وفيها سقوط ألمانيا في الحرب الثانية وكان ابتداء الحرب عام تسم وخمسين من الهجرة يوانق تسما وثلاثين ميلادية وبعدها في صفر عام ١٣٩٥ ه وفاة عبد الله بن دخيل ومحمد السلمان الفاصر الشبيلي بعده بشمر رحمهما الله وعالم الحجاز محمد المرزوق في صفر منها .

## عدد (٢٥٧) ﴿ محمد الفيصل المبارك ) من حر علا

هو المالم الجليل والمحقق المدقق الشيخ محمد بن فيصل بن حد آل مبارك من قبيلة عنزة وعشيرته م أمراء حريملا ومن أعيان حريملا ولد هذا العالم في حريملا سنة ١٢٨٤ ﴿ فِي بيت شرف ورئاسة ودين ورباه والده فيصل بن حمد أحسن تربية وكان أميراً لبلدة حريملا وغزا مع جيش ومعسكر عبد الله الفيصل في حربه مع أخيه سعود فقتل في غزوة جوده آخر عام سبع وثمانين بمد المائتين وكان أميراً شجاعاً باسلاهو عميد أسرة آل مبارك فخلفه على إمارة حريملا أخوه على بن حمد وكان رجلا صالحاً فتربى للترجم له عَلَى يديه وصار على عيدا للأُصرة وكان كريما سخيا ذا مكانة مرموقة كأخيه فأدخل الشبخ عند مقرى. بحريملا اسمه عبدالعزيز ابن تریکی فحفظ علمیه القرآن نظراً وجوده مع مبادی، الخط والحساب ثم حفظه عن ظهر قلب وكان عمه بحثه على طلب العلم والمثابرة عليه فشرع في طلب العلم مهمة ونشاط ومثابرة نقرأ على علماء حريملا ومن أبرز مشائخه عبد العريز بنحسن أبن يميى الملهمي الملقب حصام قاضي المحمل والشعيب وما حوكمما وكان متما في حريملا قرأ عليه مبادىء العلوم وهو يافع وكان معجبًا بفرط ذكائه ويقول سيكون لهذا الفتي شأن وقرأ على عالم حريملا المحقق المحدث محمد بن ناصر المبارك ولازمه وكان حاكم قطر الشيخ قاسم بن ثاني قد أوقف وتفاكبيراً جمل غلته على طلبة العلم في حريملا والناظر عليه قاضيها مكان هذا الوقف من أكبر الحوافز للطلب موجوداً الآن هكدا حدثني شيخنا ابن عودان رحمه الله كا قرأ على الملامة حمد

أبن عبد العزيز فقية وقاضى الحمل والشعيب لآزم هؤلاء في أصول الدين وقروعه وفي الحديث والتفسير ، ثم ممت به همته للمزود من العلم والاستفادة فقرأ على علماء الرياض ورحل إليها مع آل مبارك الذين استدعام الملك عبد المزيز بعد استيلائه عليها فلازم علماها ومن أبرز مشائحة العلامة سعد بن حسيد بن معيق في الفقة والحديث والمصلح والشيخ حد بن قارس في علوم العربية كلمًا والشهج عبد الله ابن عبد اللطيف ، في أصول الدين وفروعه والحديث لازم حلمًا تهم ليلا ونهازًا وقد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء متوقدا فمكث بالرياض حوالي خس سنين يتهل من مورد عذب صاف في العقيدة والعلوم النانعة وكان شجاعاً باسلا بحب ركوب الخيل فنزأ مم الملك عبد العزيز تسم غزوات ، هو مستشاره وقارئه و إمامه ومفقى الجيش وكان حظوة للملك عبد العزيز وعيبة نصح 4 ، وكان لا يفارقه حضراً ولا سفرا مدة مكنه في الرياض وكان جامما بين العلوم الدينية والسياسية ورجاحة العقل ومارس في الإمارة إبَّان إمارة عه على فيهنه الملك عبد المزيز أميرا على حريملا ثم أميرًا عَلَى الأَمْلاج سنقين فسأسهم بمدالته ورجاحة عقله مكان ذا مكانة مرموقة مسددا في آرائه ثم عاد من الأملاج لحريملا فجلس الطلبة وكان حسن التعلم وكانت جلساته صباحا وبعد الظهر وبعد المغرب فالتف إلى حلقاته طلبة كشيرون لاحصر لمددم ، ووقد الطلبة إليه من كل صوب للانتفاع من علومه الجمة ، وقد تخرج من حلقته طلبة من أبرزهم الملامة فيصل بن عبدالعزيز المبارك قاضي الجوف وصاحب المؤلفات المقيدة وعبد الله بن رشيدان تنقل في سلك النضاءً لمدن عديدة ومحسل الجنوبى تنقل في سلك القضاء لمدن عديدة وعبد الغزيز بن سوداء العسالم الشهير والشاعر البارع وقد حرصت على ترجة له ولم يسعني الحظ على ترجعة من مصدر

يعتمد عليه وقد تولى القضاء قرية وإبراهيم بن سلمان آل مبارك قاضي حريملا والرياض تقدمت ترجعه وإبراهم بن حيدر وابنه سعد الفيصل وتقدمت ترجعه في آخرين لا يحصرهم العد وظل إماما لجامع حريملا، وخطيباً حوالي ربع قرن ، من الزمن ، وقد أوفده اللك مرشداً لجهات عديدة ، وناصحا للإخوان وقت شدتهم وسايسهم يحكمته بقد حدكته التجارب فأوفده الملك البحرين عام ١٣٢٧ ه وكان عند حسن ظنه به وأبلي في غزوة المكيرية بلاء حسنا فكان علي متن فرسه مقداما فلم ينكسر أو يغر فيبن فروا ، لما رأى موسكره منهزمين انضم إلى معسكر أهالي القصيم فحفظها له الملك عبد العزيز . ورحل إلى الشارقة وما حولها من دعاة الخير والرشد لتلك الجهات بطلب من داعية الخير والرشد على بن محسود فعينه حاكم الشارقة سلطان بن صِقب مديراً لمدرستها العُلْمية وتكفل له بمصاريف المعيشة له ولمن يعوله وأحضر ابنيه ، وعائلته إليه وأحبه أهل الخليج خصوصا أهل الشارقة محبة شديدة ثم ولاه الحاكم سلطان بن صقر قضاء الشارقة و إمامه جامعها والخطابة فيه ، وكان فصيحاً في الخطابة يرتجل من دون صحيفة ولا يتلمثم وله صوت رخيم جهورى حسنالتلاوة لا يمله سامعه وظلء دهم مكرماً مبجلا وتعرُّف بملماء الخليج منها وممن يقد عليها من الإمارات وغيرها ، وذاع صيته واشتهر بمعلوماته وحنكته فنفع الله به وظل عندهم حوالى ثلاث سنوات وكان في عمله مخلصاً وودُّوا لوبقي عندهم وكان واسم الاطلاع في فنون عديدة وتبحر في علم الفلك ومعرفة حساب المنجوم والبروج ومنافعها هذا مع معلومات وافية فى علمالجنرافيا إذا أُخذ يتحدث عن القارات برية أم بحرية ، وعن مواضع المارك في الحرب العظمي ، وفي الثانية يقول سامعه ؛ كأنك شاركت فيها وطفت على هذه القارات ، وكان شاعراً منطيقاً

وأديبا بارءا ، وله نظم ثقء بي ونيطئ في مناسبات ، وكان من أرمي الرماة لا على. مهمه الطير ولو في المراء وكان يقوأ على المرضى مستجاب الدعوة وإدا استسقى مطروا في الحال فاشتهر بذلك وصارت الركبان تقوافد على حريملا من أحل ذلك ورعا استصل الأدوية يستقي م الطب النبوى كابن القيم في زاد الماد ومرس بجاربه بم يسمونه الطب العوبي وكان ربعة قمعي اللون طبق الوجه وسيا مُعَنَّاءَ فِي الْأَعْضَاءُ حَادُ البَصْلِ بَبِعِمْرِ النَّجُومِ، فِي الْهَادِيمِ حَالَجُنِيسَ حَلَق المُفَا كَهِ معواضمايد من الخلق مستقم الدياية ، والسمع الإخوان يشددون في ليس العقال كان منة وامن قبل الملك للغطفط خطب في الجمعة ، ولبس عقالا ملما رأوه عليه جُمَلُوا يَتْمَجِّبُونَ وَيَمَا سُونَ فَمَا بِيمُمْ ، وكَانَ وَاجْفَا زَمَانَهُ ﴿ وَلَمَا وَقِعِ فَي القاوب وصولاً للرحم ، يحتو على الفقراء، والحاويج ويتعامل مع الفلاحين، وينظر العسر وإلماء أجله المحتور ، مأسوفا على نقده ، في جادي الأولى عام ١٣٦٥ ه. في حريملا وخلف أبناء . منم : العالمان سمد وفيصل رحمهم الله برحمته الواسعة .

## عدد (٢٥٩) ﴿ عمد بن عبد اللطيف ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل الشيخ محد ن عبد اللطيف بز عبد الرحمن بن حس ، ولله هذا العالم في الرياض سنة ١٢٨٦ه. نشأ في بيت علم نشأة حسنة مباركة وقرأ القرآن وحفظه عنظم قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء الرياض ، ومن أبرز مشائخه أخوه عبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن محمود وحمد ابن عقيق وسليان بن سحان ، وحسن بن حسين لازم حؤلاء ، في أصول المدين ابن عقيق وسليان بن سحان ، وحسن بن حسين لازم حؤلاء ، في أصول المدين

وفروعه وفي الحديث والتفسير ، وعلوم المربية ، وكان مفرط الذكاء وهبه الله فهما ثاقبًا وأكب على أصول الدين وفروعه حتى نبغ في العلم وتأهل القصاء نقد تقلب في سلك النضاء سنين فنها تعيينه قاضيا لشقراء فكان مثالا في المدالة والنزاعة مسددا فى أقصيته وأحبه أهل الوشم وكان الوشم جميعه يرجع إليه وفى عام تسع وثلاثين من الهجرة بمنه الملك عبدالمزيز داعية خير ورشد إلى مسير وغاند وزهران وأقام عَدَدُمُ مَدَةً وَنَفُعُ اللَّهُ بِهِ وَعَادَ إِلَى الرِّياضُ ءَ وُجِلُسَ لَلطَّلَّبَةً فَالنَّفَ إِلَى حَلْقَتِهِ طَلَّمَةً كثيرون ، وكان حسن العمليم ، واسع الاطلاع عب جلب الكتب ، ومشتراها والحصول عليها بكل وسيلة وتولى قضاء الرياض ، وانتهى الإنتاء والتدريس إليه بعد وفاة أخيه عبد الله عام تسع وثلاثين ، وكان إمام الجامع وخطيبه ، ودرس في يبعه زمنا ، ومن أبرز تلامذته النابهين سماحة الشيخ محمد بن إبراهم ، وأخسوه عبد اللمايف بن إبراهم آل الشيخ وعبد الملك بن إبراهم وابنه عبد الرحمين ابن محمد، وحد بن محمد الجاسر، وصالح بن سحان، وعمر بن حسن، وعبد الله بن حسن وعبد الرحمن بن سمد وإبراهيم بن سليان المبارك وعبد الرحمن بن القاسم ومحد بن رشيد ، ولقد سمعت مقابله مع الشيخ عبد المزيز بن باز مذكر من مشاتخه ممل بن عبد اللطيف ، وله تلامذة غير من ذكرنا في شقراء ، ترجم له الزركلي في الأعلام وأثنى عليه بسعة الاطلاع ثناء حسنا ولكنها نبذة يسيرة وفيها أنه رحل إلى قطر وعمان ثم إلى البين وجم مكتبة كبيرة انتهى. وفي عام ثمان وخمسين من المجرة سادر إلى القاهرة لعلاج عينيه وعاد إلى الرياض معافى ، وكات صاحب مكانة تمرموقة عند الناس وعدد الملك عبدالعزيز مكان يحترمه الملك وبجلمو يكون في طليعة المشائخ يوم الخيس المجتمعين في قصر الملك وله أعمال خدية ومآثر خافية

منها إشارته للملك بأن يطبع المجموعة النجدية فوافق على ذلك فانفق مع محمد رشيد رضا على طبعها مطبعت في القاهرة وكان متواضعا محمية والسيرة مستقم الديانة ذَا غيرة شديدة صداعًا بكلمة الحق لا يُحاف في الله لومة لائم كشير الذكر لايفتر لسانه منه كثير التلاوة خصوصا في آخر همره نقد تجرد للمبادةولازم المسجد وكان ورعا زاهدا يحب أهل الخير وكان سخيا يوصف بالكرم محاتم وصولا للرحم وكان مرجعا في الأنساب وحوادث نجدووفيات أعيانها ولم يزل في حالته الحسني حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده بعد مرض كان يعتاده وانققل إلى رحسة الله في يوم الأحد الموافق الناني من شهر جمادي الآخرة سنة ١٣٦٧ ﴿ وَخَلْفُ أَبِنَا ۗ وَ الثلاثة عبد الرحن بن محمد وله ترجمة سبقت وتوفى فى مصر ونقل جمانه الوياض في رجب سنة ١٣٩٣ هـ وثانيهم عبد الله توفي بعد أبيب بخمس سنوات وخلف أبناء منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد خطيب الجامع الكبيرف الرياض بهد وفاة ابن عمه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وخلفه أيضا على الإمامة بمسجده في دخنة وثالبهم إبراهيم ويقيم في مكة ومن ملازمي الحرم في العبادة وعضو مع هيئة الحرم وللمترجم له رسائل عديدة في مجموعة الرسائل النجدية وهنده مكتبة حافلة بنفائس المخطوطيات والمطبوعات آلت إليه من أسلافه الذبن توارثوها ثم إلى ابنه عبد الرحمن الذي كان شغوماً بجمع السكةب وبعد ومانه نقل معظمها إلى المكتبة السعودية بالرياض برحم الله الشيخ محمد فلقد كان عالما عاملا وقدرثاه تلميلته صالح ن سحمان بقصيله رنانة مطلعها:

زبن الورى جد فى الترحال رفالاً الجبل الراسى لهـــا زالا

كا رثاه الأديب عبد الله بن عمر بن عبد اللطيف ومطلمها :

على الشيخ فليبكى محب مولع

بكاء حزين قلبه يتصدع

وينشر دمما من عيون غريقة

فإن قلمت ماءً فيدمُ أيدمّع

وميتة خير الخلق للناس كلهم

عزاء به ساو المصاب المفجم

فقد رحل الحبر الفقيه الذي به

قواعد دین الله تقلی و ترفع

له همة تسمو إلى هامة العلا

تقلدها مذكان في المهد يرضع

إمام عام ألمى مهذب

فقيه نبيه حافظ معضلم

مجالسه بالعلم أضحت منيرة

بها أمهات الدين تقرأ وتسمع

مرابعه تبكيه من بعد ما غدت

ممطلة أرجاؤها تترجع

ويبكيه أهل الدين إذ كان دأبه

عِدًا على تبيينه فيو يصدع

وحق لها تبكيه إذ كان قائما

بغرس علوم الدين أيضا ويجمع

أصــــولا وتوحيداً وفهما وكلما

رأى حسنا منها لها ينتسب

فيا ليتنى أرويت قلبى عجلس

فأحفظ منها الجم إذ لا أضيع

فهيهات هيهات انقضت وتصراحت

لياليه بالإحسان فالله يجمسم

مَاهَا على العـــلم الشريف فإنه

يتما غدا من بعد ما كان يرفع

وما مشله في الجود إلا كاتم

جميع خصال الخير والفضل مودع

وَصُولُ لأرحام وإن قطعت له

عفـــو رحيم ذو تتى متخشع

فياحي يا قيسوم ياسامع الدعا

ويا من 4 كل الخلائق تفسرع

أظه الرضى وأحسن جميعا لنا المزا

وأسكله جنات بها يتمتـــــــــم

وأبق لنا شيخ الهدى علم الورى

يقرر هذا الأصل لايتضمضع

وأعني به الحبر التقيُّ محسدا

سلالة من الدين شادوا ويرفعوا

ويا أيهـا الإخوان في الله إنني

أُوصِّيكُو بالمـــــــــلم فيه تولموا

فن فاته العـــــلم الشريف مَإنياً

بضاعته المزجاة دوماً يُخـــدّع

ويا رب ثبتنا جميماً على الهدى

وسيدد خطانا للذى هو أنفم

وصل المي كل وقت وساعة

على المصطفى مَن للخلائق يشفع

وآل كرام ثم صعب ومن على

طريقتهم يتفسو والرسل يقبسع

وفيها أعنى عام سبع وستين من الهجرة وماة زعيم بريدة فهد العلى الرشودى وكان من أعيانهم وميه غيرة ونخوة وله كلمة ماهذة عندهم وعدد الولاة وفيها مقتل الإمام يحي حيد الدين قتله ابن الوزير وتولى بعده الإمامة وقد قتله الإمام أحد ابن يحيى ثأراً لأبيه بعد شهرين من مقتل أبيه فرحمهم الله برحمته الواسعة وفيها مطل على عنيزة وما جولها مطر تقدمه بود وبلغ سمكه شبرا على الأرض وانسدت الميازيب وتهدم كثير من البيوت وذلك بعد الطهر وسقطت قهوية محمد البراهيم ابنه فيات تجت الأنقاض وكيان الجليد بعدترا كه كالصخور وأما

البَرَد فلم نعيد له مثيلا كالبيض ومات أناس فى البر سقط عليهم مُزن على الأغنام ورعاتها وربعت نجد ورخصت الأسعار بعد غلائها إبان الحرب وخصوصا الأقشة وغيرها وقد تسبب ذلك فى أضرار كبيرة على التجار .

\* \* \*

## عدد (٧٩٠) ( عمد بن مقبل ) من خب المنسى في بريدة

هو العالم الجليل الورع الزاهد النبيل الشيخ محمد بن مقبل بن على بن مقبل وأما آل مقبل الذي منهم محمد الصاح بالمذنب فهم من نواضر بني يميم ولهم بنوعم بضرما من النواضر وايس المترجم له منهم

ولا هذا العالم بخب المنسى من أعمال بريدة سنة ١٧٨٣ ه ورباه والده أحسن تربية فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وجمه سلمان ابن على قاضى بريدة سدين طويلة وكان يحوطه ويرعاه ويوصيه بعلب العلى الثابرة عليه فشرع فى طلب العلم بهمة وفشاط ومثلبرة فقرأ على علماء بلده ومن أبرز مشائخه الشيخان محد بن عر بن سلم ومحدبن عبد الله بنسلم وعبدالله بن حسين أبا ظيل وعبد الله بن مقد ي وعبد الله بن مليه لازم هؤلاء العلماء ليله ونهاره بجد ومثابرة فكان يدخل من خب المنسى كل صباح ومساء وكان مشائخه معجبين بفرط ذكائه ونبله ويقولون سيكون له ذا الفق هأن وبينه وبين آل سليم مصاهرة وكان مكبًا على المطالمة محبًا لأهل الخير ويتعالم عان وبينه وبين آل سليم مصاهرة وكان مكبًا على المطالمة عبًا لأهل الخير ويتعالم على مالي الأخلاق ومحاسن الأعمال حتى صار مثالا فيهما مع استقامة في دينه وكان مع ذلك آية في الزهد والورع والمفة وعزة النفس فإن الملك عبد الدزيز رحمه الله

<sup>(</sup> ۱۸ \_ رومة الناظرين \_ ج ٢ )

كان قسد أمر وكيل مالية بريدة أن يصرف له ممرصاع بُرا وألنى وزنة تمرا وألف وزنة تمرا وألف وزنة تمرا وألف ريال نقدا أسوة بقضاة القصيم وكان قاضياً على البكيرية فكان يردها ولايقبل منها شيئاً.

استمر فى ملازمته لمشائحه فى الأصول والفروع والحديث والمصطلح والتفسير وعلوم العربية حتى نبغ فى فنون عديدة وكبان من دعاة الخسير والهدى والرشد وعنده غبرة عظيمة متى انتهكت المحارم وفيه نخوة وكان وصُولا للرحم مجالسه مجالس علم وبحث متعة للجليس وعنده نكت حسان ويحب إصلاح ذات البين ما أمكنه والإحسان إلى الخلق في كتابة وثائقهم وعقود أنكحتهم لوجسه الله وكنان مشفوفاً بكتب الشهيخين ابن تهمية وابن القيم وانتفع منهما انتفاعا كبيراً وكان عازمًا عن الدنيا مقبلا إلى الله والدار الآخرة قليل الخلطة بالغاس لا يحب المظهر والشهرة دمث الأخلاق متواضما وكنان الملك عبد العزيز إذا زار التصيم ووصل البكيرية يستدعيه الأمير لمواجهة لللك والسلام عليه فيأبى الحضور فعلبه الملك فأبي الحضور فذهب إلى منزله وطرق الباب فقال لابنه افتح له وقل له إنه نائم وصعد للسطح فتام فقال الملك مقالته المشهورةهذا الفُضَيل الثانى وأرسل إليه هدايا وتحما فردها وقال للرسول تجدون لها أحوج منى وذلك ورعاً منه ولما وصل الملك إلى القصيم ثانية قرع بابه فقال لهم افتحوا له وقدموا له القهوة وقولوا له إنى مَائَمُ فَقَالُوا ذَلِكُ فَقَالَ سَأَنْقَظُرُهُ حَتَّى يُسْتَيِّقَظُ فَصَعْدَ إِلَيْهِ ابْنِهُ وَقَالَ بِا أَبْتَى إِنَّ المُلْكُ فى منزلك وأمره مطاع وله حق واجب فنزل وهو يرتمد فلما صافحه الملك انعجم لسانه عن الرد واستمر ينتفض كما ينتفض الطير ولما سكن روعه أخذ في وعظ الملك وتخويقه من الظلم وتذكيره سيرة الخلفاء مع الرعية وحثه على المسلمل وتنفيذ

ما أوجب الله عليه هذا والملك مُنصت له ساعة ويبكى فلما خرج من عنده بعث له بصلة مع الشابق عبارة عن كسوة ونقود وتحويل على المسالية بمأكول فأبى أن يقبل منها شيئا .

وحدانى بعض تلامذته بأنه لايا كل أى شىء فيه شبهة وكان يعتمد بعد الله على مغل الزراعة وله بسقان غرس فيه نخلا وكان يتولاه بنفسه وكان إذا أخد في المثلاوة لايبالك نفسه من البكاء وإذا خطب أو وعظ بكى وأبكى من حوله وكان إمام الجامع في البكيرية وخطيبه والواعدظ فيه منذ أن تولى القضاء فيها بعد عزل حدالسلبان البلبهد عنها في عامسيم وأربعين من الهجرة وتعين محدين مقبل خلماً له وكانت القرى المجاورة للبكيرية تقبعها وظل في قضائها وإمامة جامعها والحطابة فيه وكذا الوعظ والقدريس إلى قبيل وفاته حيها طعن في السن وأرهقته الشيخوخه فني شعبان من عام ستين من المجرة صدر الأمر الملكي بقعيه قاضياً بعنيزة وإعفاء الحال عبد الله بن مانع من القضاء وبعث الملك ساعيا إليه بوسالة وفيها لقد عيفاك قاضياً في عنيزة وجعلنا مكانك عبد العزيز بن سبيل في البكيرية ولا بعد المائين قضاء وحاول الأهالي مع الملك تقبيته ولكنه ضمم على الاستمفاء المائين قضاء وحاول الأهالي مع الملك تقبيته ولكنه ضمم على الاستمفاء المحاورة المنائي مع الملك تقبيته ولكنه ضمم على الاستمفاء المنائية وحاول الأهالي مع الملك تقبيته ولكنه ضمم على الاستمفاء المحاورة المنائية من المنائية عبد المنائية وحاول الأهالي مع الملك تقبيته ولكنه ضمم على الاستمفاء المنائية وحاول الأهالي مع الملك تقبيته ولكنه ضم على الاستمفاء المنائية وحاول الأهالي مع الملك تقبيته ولكنه ضم على الاستمفاء المنائية وحاول الأهالي مع الملك تقبيته ولكنه ضم على الاستمفاء المنائية وحاول الأهالي مع الملك تقبيته ولكنه ضم على الاستمفاء المنائية وكانت القرية وكانته المنائية وكانته المنائية وكانه وكان

وفى عام ٦٣ ه أبلحرم بعد وفاة عمر بن سليم طلبه أهالى بريدة فعينه الملك وامتنع رغم الإلحاح وأنشد بيت عوف الخزاعى : إن الثمانين وبلفتها قد أحوجت صمعى إلى ترجمان وتجرد للعباده وملازمة المسجد والنفع للخلق إفتاء وتدريسا وصار الذكر له ألفة لا عن كلفة .

وقد تخرج عليه ثلة من طلبة العلم شغلوا وظائف عالية في الدولة ومن أبرزهم

الشيخ عبد العزيز بن سبيّل الذي خلفه على قضاء البكيرية وعبد الرحمن المقوشي قاضى الرياض وأحيل للمعاش وإبراهيم وعبد الله العبد العزيز الخضيرى وسليان الصالح الخزيم وهؤلاء كلهم من تلامذة شيخنا السمدى وتولوا القضاء ومحمسا ألصالح الخزيم قاضى الرس والمذنب وعنيزة وعبد آلله اليوسف الوابل قاضى أبهها والساكن فيها وأبناؤه صالح وعبدالرحن ومقبل المحمد المقبل وعبدالله بن محمد الخليق إمام الحرم المكى وصالح الشاوى وصالح السلطان وصالح المحمدود وعبدالرحن السالم الكريديس وعبد اللهالر اشدالحدثى وإبراهيم الحديثى وصالحوعلى الحيميد ومحد بن صالح بن سليم عضو هيئة التمييز في مكة ومحد العبد الله بن سبيل إمام وخطيب الحرم وعبد الله السديس وعبدالله المحمد الراجحي ومحمد العبد الرحمن الخزيم وعبد الله البراهيم الخزيم ومحمد المبد الله العقيل في آخرين لا يحصرهم العد وأما رغبتِه في سَكنى البكيرية مكان لملازمة شيخيه عبد الله بن بليهد وعبد الله العريني فطاب له سكناها وكان مسدداً في أقضيته عادلًا فيها محبوبا بين أهلها .

وأما أوصافه فكان مربوع القامة قمى المون متوسط الشعر والجسم أهدف له أردان طلق الوجه قليل الخلطة دمث الأخلاق لا يحب المظهر والشهرة حسن الخلق له نكت حسان ولم تزل هذه حاله تتجدد وكان ينشد حكم أبى الطيب وأبى تمام ونظم ابن القيم ورقائق أبى المتاهية في مجالسه ومواعظه التي لها وقسع في التلوب وتوالت عليه الأمراض فوافاه أجله المحتوم في مدينة البكيرية عام ١٣٦٨ وفي مرجع آخر أنه في عام ١٣٦٩ ه فحزن الناس لفقده حزنا شديداً وخرج الأهالي كلهم مسمع جنازته وصلى عليه صلاة الغائب في القصيم ورائيت له مَراء حسنة

ورُثى بمراث عديدة نظماً و نثراً وخلَّف أبناءه الثلاثة صالح وعبد الرحن ومقبل أله وكانهم من خيرة عباد الله الصالحين .

فرحة الله على الشيخ محد فلقد كان عالما عاملا وورعاً زاهداً وفي عام ١٨ وقاة فهد العبد الله الحد البسام وكان من أحمدة الجامع بعنيزة ومقتل الدلامة حسن البنا داعية الخير والرشد وفي عام تسع وستين وفاة حمد العبدلى ووفة عبد الله العبد الرحمن الحمد الحمد الحمد وكان من طلبة شيخنا وخيرة زمانه وذلك بطريقه للمذنب وكان معه عمد حمد الحمد الحماد العبدلى وجاعة ومعهم بواريد وبينا هو يتسور جدارا وكان فيها الملح والصنم فضرب مرفقه الزناد فنارت البندقية عليه من تحث الإبط فتوفى في الحال ودخلوا به المذنب فنسلوه وصلوا عليه فيه ودفن بالمذنب رحمه الله .

وفيها وفاة صالح شطا رئيس مجلس الشورى فى مكة وفيها وفاة أمير الكويت أحمد الجابر الصباح وفي عام تسع وستين وفاة ناصر الحماد الشبيلي وكان رجلا صالحا من المُباد فرحمهم الله برحمته الواسعة .

وفيها البرد العظيم الذي أهلك الثمار والنخيل في الأراضي السبخة فيبست العشبان واصفرت الأشجار ثم أعقب هذا البرد في آخر سنتها حر عظيم في رمضان من عام سبعين وأفتى أبو رقيبة بقطر رمضان وفي ذي الحجة من عام سبعين من الحجاج خلق كثير في المشاعر وخصوصا من ممتلئي الجسم كالمصريين من الحو وضر بة الشمس وامتلأت المستشفيات من المرضى والجنث وممن توفى بمكة أحمد السلمان .

وفيها انتتجت كلية الشريمة بمكة أو عام النسع والستين في بعض المراجع

وفى عام ٥٩ ه تردد فى صحفنا وفى الإذاعة أنه سيختفل بإكال خسين عاماً على استحكال تأسيس المملسكة الدربية السمودية لاستمادة عاهلها الملك عبد العزيز مُلك آبائه وفى عام سبمين وفاة وزير الدفاع الأمير منصور بن عبد المزيز آل سمود فى شهر رجب وكان لصدى وفائه وقع فى قلب والده والأمرة .

وفها مقتل رئيس وزراء لبنان رياض الصلحودلك ما بين قصر الملك عبد الله ومطار همان أطلق عليه الرصاص مجهول فأرداه قتيلا وكان ذا سمعة طيبة وحصل بعد مقتله مظاهرات في لبنان وهرج ومرج وبعد مقتله بشهر قتل الملك عبد الله الشريف يوم الجعة وهو خارج من باب الجامع بعد صدلة الجعة فرحة الله عليهم أجمعين .

وفى عام سبمين أيضا بذى الحجة هطل برك وثلج ومعه رياح شديدة قلمت الخيام كم يمهد مثله وكان ذلك في مِنِي .

وفى جماد آخر منها وفاة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إمام الحرم المسكى .

عدد (٢٦٠) ﴿ الشاعر الأديب محمد العبد الله بن بليهد ) من الوشم

هو الشاعر المنطبق والأديب البارع الشيخ محمد بن عبد الله ين عبمان بن سمود ابن محمد بن بليهد وهم من آل سيار من قبيلة بنى خالد وآل بليهد مسكتهم القصب وهم أمراؤه فى زمن مضى وكانوا هم وآل زاحم بتنازعون فى إمارته ونزح جد البليهد عبمان بن سيار من القصب فسكن قرية غسلة من قرى الوشم فطاب له المليهد عبمان بن سيار من القصب فسكن قرية غسلة من قرى الوشم فطاب له المليهد قاضى القصيم المسكن المناء من أبرزهم سعود بن سالم البليهد قاضى القصيم

عمد الإمام تركى ن عبد الله وحفيده العلامة عبد الله بن سلمان بن سعود البليهد رئيس القضاة في مكة رحمهما الله ولد هذا الأدبب سنة ١٣٢٧ هـ. في قرية غسلة في بيت علم وشرف ودين ورباه همه عبد العزيز بن بليهد تربية حدمة وكان يصحب عه التجارة بين هجر البوادي لاحتياج عه له لأنه ضرير البصر ويشترون بثمن مبيعاتهم سمنا وغنما وأقطا وجاوداً ، ثم صارت هذه مهنة له بعد عمه ، ثم سكن بلدة المشمرا لأن الهادية يقطنون بها شتاء ويردون المياه فيها صيفا ، وكان يألف البادية ويتبطش لأخيارهم وقصصهم وأشعارهم منذ طفولته وله إلمام فيفرسانهم وجروبهم ومعرفة الجبال والأدوية والهضاب ومعديفكرة يتهد مايمر عليهوقرأ القرآن وحفظه تجويدا ، وتعلم مبادئ السكتابة والعلوم ، وله ولم تام بعلوم العربية كلما خصوصا في عسلم المروض وحج عام اثنين وخسين من المجرة فطاف في طريقه على بلدان عديدة وقرى وتمرف هلى كثير من علماء الأدب وباحث وناقش وتعرف بناثب الملك. الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز فصار جايمه ونديمه، وكان مرحاً لا يمل مجلسه ، مكان الملك فيصل رحمه الله إذا أراد السفر إلى البادية وقراها استدعاه فلسَفَر بمعيته، وإذا وفد إليه الأعراب استدعاه ، وله صلة قوية الأدباء والشعراء والمؤرخين مشافهة ومراسلة ، ومن أخص أصدقائه المؤرخ الشبخ إبراهيم بن صالح ابن عيسى فلقددامت بينهما المراسلات ويوشحها بغظم قوى وأثنى عليه ابن عيسى ثمناء حسناً في رسائله ، ووصفه بقوله الأديب الأريب اللوذعي الحام الحبيب محسلا ابن بليهد وكان يحفظ من النظم عربيه ونبطيه الشيء الكثير ويحيد النظم بمهارة تامة ، ويعرف من الأمكنة والبقاع شيئا كثيرا ، وله مؤلفات عديدة فنها صحيح الأخبار هما في بلاد المرب من الآثار وهو أشهر مؤلفاته ويقع في خسة أجزاء قال

عنه ، إن كل ما ذكرته ، في كتابي من المواضع ، كان نتيجة دراسة سنين طويلة وقفت بنفسي عليها ، وراجعت معظم ما ورد فيها ، من الأشمار ، وكلام العرب إلى أن قال ، وقد انتهيت من وضم كتاب جمعت فيه أصح ما يمكن ذكره من البلدان والمياه والقرى والجبال والأدوية انتهى ومنها تحقيق صفة جزيرة العرب للهمداني حققه وعلق عليه وزاد زيادات نفيسة ومنها ديوان شعر عربى ونبطى وكله بممان جزلة لطيفة فهذه مطبوعة ، وله مؤلفات لا نزال مخطوطة لم تطبع فمنها ما تقارب جماعة وتبايثت أسكنته وبقاعه وقد اطلعت عن بعض كلام لعبد الله بن خبيس الأديب المارع ذكر فيه ضعف الأسلوب في مؤلفات ابن بليهد، ولمله يرى ما يورده عن عامة البوادي والحضّار من قصص ، وطرف وملح وأخبار كطريقة أبي عمـــرو الجاحظ إلا أنه يرويها بلفظها كا مممها ، وإن كانت ملحونة ؛ فيظن القارى و لها كابن خيس وغيره أن لحنها صادر منه وايس كذلك وإنما يقصد الإنيان بأسلوب الراوى في لغتة الدارجة ، ويرى أن التصرف فيها يفقدها خاصيتها وكثيرا ما ينقل إ عن ابن الأصبغ السلى في كتابه أسماء جبال تهامة وسكانها ، وما فيها من القرئ والآثار إلا أنه يعزوه بالنقل وكثيراً ما يحيل على معجم البلدان لياقوت وبالجلة فإن له نشاطاً في هذا الفن لا مثيل له فقد دون في كتبه ما في الجزيرة العربية من أماكن في جبالها وسهولها وما في البتاع من آثار وتطـــــوق إلى المؤارد القديمة والحديثة وإلى قبائل المرب القاطنين فيها فمؤ الهاته موسوعة كبيرة لهواة هذا الفن وهو ميذان ، لم يسبقه فما علمت أحد من العجديين ، وينقل أخباراً مستطرفة تلذ للسائع وهو من أمناء النقل، وله اطلاع واسم وكذلك أثبتنا ترجمته لهذه الخدمة التي شغل معظم حمره فيها وإن كان في علوم الأصول والفروع ليس بذاك توالت عليه الأمراض آخر عره فسافر إلى لبنان للمعالجة ودخل مستشفى الجامعة الأميركية زرناه فيه ووافاه أجله المحتوم في ١٩٠٥ حادى الثانية أو أول يوم منه من عامسهم وسبمين من الهجرة في بيروت ، وقد نعته جريدة البلاد تحت عنوان فقدت البلاد العربية السعودية أديبا من أبرز أدبائها هو الفقيد العلامة المحدث الراوية الشاعر محمد بن المبهد . فكانت فجيعة الأدب والأدباء في هذا الفقيد لا توصف بالنسبة لما له من المنزلة الرفيعة في الأدب والخاتي وقد رثاه الشاعر أحد الفزاوى بقصيدة مطلعها :

اك المنبَى والذكرى الأربح

وما يغنى العويل ولا الضَّجيحُ

له الأدب المستذب والنضيج

سجلا ڪنت لا يطوي وسفراً

به الأزهار تعبـــــــق والمروج

أحقب ما نعى الناعى فأصمى

أجل ما عاش إلا كل مان

وكالطيف الكواكب والبروج

ولكن أن يموت أخو يراع

له الآثار أســـواق نروج

ولن ينساه إلا ذو جعد معدود

ميدا من من المناف المناف المنافع المناف المنافع المناف

معانفه المضيئة ناطتهات المساقة

ه سي والله و المراد المراد المناج الولا يهيم

المناهي الأحقاف والدِّمناة و طلطولا و عبد على المدينة على الما الله

المراث المناف المراف المراف المراف والجليب المرافع الم

ن وأشنعة والسراة وما والمالينسيسة إلى وولا السيام المال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

وما انتحت الجحانيل والحبيج

قليل مشله في العاس في منب عليه العالم في العال

ها احدوت الماجم والدروج

وأحسب صمته خطب الأجسيا الره الله الله المسالة

سبقى الوسمئ مضجمه أولعيَّت دايران الله مدينات الجويد

قرائمه القررأح والمدروج

رحم الله الشبخ محمد البليهد بوحمه الواسمة .

وفيها أى عام ٧٧ ه . اعتداء صالح العلى السليم على الأمير خالف السليم وسجنته الحكومة مع هيئة الأمر بالمعروف بعنيزة بالرفاض .

\* \* \*

عدد (۲۶۱) ﴿ محمد بن عبد الرحمن بن عباد ﴾ من حريملا هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ عمد بن عبد الرحمن بن محسد بن عباد ولد هذا العالم في بلدة جريملا من بلدان سدير سنة ۱۳۳۱ ه. وتربي تربية أبوية

كريمة فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وكان أبوه رجلا صالحًا ومن حملة القرآن فيكان يدارسه ويحنه على طلب العلم والمثابرة عليه نشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثـــابرة على الطلب فقرأ على علماء بلده ومن أبرز مشائخه قاضي حريملا عبد الرحن بن سعد بن عبد العزيز بن حس وإبراهم بن سلمان آل مبارك لازمهم سنين في أصول الدين وفروعه ثم رحل إلى المجمعة للتزود من العلم فقرأ على علمسائها ولازم قاضيها العلامة الشيخ عبد الله المنترى في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والفرائض والتفسير وعسلوم العربية ثم ميت هيمه الترود من العلم غرحل إلى الرياض فلازم علماءها ومن أبرز مشائخة فيها سماحة ألشيخ محسد بن إبراهم وأخوه عبد اللطيف بن إبراهم آل الشيسخ كما لازم شيخه وكان إذ ذاك قاصياً في الرياض أعنى عبد الرحمن بن سعد قرأ عليهم وعلى غيرهم من علماء الرياض أصول الدين وفروعه والحديث وعلو الغربية وحيجالبيت الحزام فجاور بعد الحج فيمكة لطلب العلم فترأ على علماء المسجدالحرام في الحديث وعلوم العربية وكان تبيها قوى الحفظ سريدم الفهم واسع الاطلاع فى النقه والغرائض والحديث نبغ فى ذلك وأكب علىالمطالعة حتى صار أهلاللقضاء فتمين قاضيا في قرية سدوس من أعمال الرياض و إمامة جامعه والخطابة فيه وكان واعظ زمانه لمواعظه وقع في القلوب وداعية خــــير ورشد وكان وصولا للرحم يحب أهل الخير ويباحث العلماء ويناقشهم وينسماصح الولاة وعنده غيرة عظيمة ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم ويميسل في ذلك إلى الشدة ولكلمته نفوذ ودرس الطلبة زمنا في سدوس وله تلامذة لا أعرفهم في سدوس وفي خريملا وكان إمام مسجد فيها ثم نقل من قضاء سدوس إلى التدريس بمعهد

الدعوة بالرياض وذلك بواسطة شيخه صماحة الشيخ محمد بن إبراهم وتعين إماماً بمسجد في دخنة وكان له نشاط في الدعوة إلى الله ولولا شدته لاستمر فبهاكا أن له نشاطاً في التأليف وله مؤلفات مخطوطة وحواش بقلمه وكتاب سمـــــاه دواء القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب ومعظمه فيالوعظ وفي الإرشاد والتذكير بأيام الله ولى عليه ملاحظة وهو أن أبوابه لا تشمل ما يوضع بعدها من بحوث مَفَيدة لأنه بخرج إلى مواضع كشهرة لا تعلُّق لها بالباب وايست منسقة وإنميا هي محتاجة إلى ترتيب وتبويب شامل وقد جم في هذا الكتاب نقولات كشيرة من مراجع عديدة اعتزل في آخر همره الناس وهرب عن خلطتهم وانزوي آخراً في بيته وتجرد التلاوة والمبادة والمطالمة ويقيد ما يمر عليه من فوائد فيثبتها وكان صاحب همة علية لو طالت به الحياة وأما أوصامه فسكان قصير القامة قمحي اللون نحيف البدن قليل الشعر طلسق الوجه وكان بحب إصلاح ذات البين والإحسان إلى الخلق وكان أميناً يودعه الناس أموالهم لعلمهم بأمانته وحدثني الثقة والثبت الشيخ عبَّان البرغش قال لقد يُسرق جميع ما في منزله من نقود وفيها أمانات للناس واشتكى ودام بحث المسؤولين عن عين السارق فلم يهتدوا إليه فداخسله من الهم والحزن والكدر ماكان سببا لانزوائه وتدهورت صعتمه من جراء ذلك وقال له بعض أصدقائه لماذا لا تطلب العون على هذه الجائحة فقال الله هو المستمان تفضل به علینا ثم قبله منا و إنی لأرجو منه الثواب بما بجزی به الصابرین. فمرض وأكثر عليه أصحابه بالسغر للمعالجة فسافر إلى لبنان فتعالج مدة شهر ولم يتاثل للشفاء فرجع إلى الرياض واشتـــــدت وطاة الرض عليه ووافاه أجله المحتوم في اليوم الثاني عشر من شهر جادي الأولى من عام ألف وثلا عائة وعانين من الهجرة في الرياض فحزن الناس لفقده لما كان يتمتع به من أخلاق عالية وصفات حميدة خلات ذكراه فرحه الله برحمته الواسعة وقبلها بسنة وفاة العسم حبد الله المفاصر العوهلي وكان من أحيان جماعة عنيزة ومن حملة القرآن وتوفى أخوه محمد المفاصر عام ١٣٨٠ هر حمهما الله وتأسست الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الحجة منها.

# عدد (۲۲۲) ﴿ محمد العلى التركى ﴾ من عنيزة

هو المالم الجليل الفقيه الورع الشيخ ممد بن على بن ممد بن معمد بن عبدالله ابن تركى من قبيلة بنى خالد المنحدرة من نزار بن معد بن عدنان .

ولد هذا العالم في مدينة عنبزة عام ١٢٩٩ ه في مدينة عنبزة وتوبى على يد أبيه تربية حسنة فنشأ نشأة مباركة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وسافر إلى مكة في سن المراهقة فاشقفل مع أخيه إبراهيم بالتجارة مابين مكة وجدة وبرتاد وطنه كل عام وشرع في طلب العلم بهمة عالية فقرأ هل علماء مكة ومن أبرز مشائخه العلامة الشيخ أحمد بن عيسي وأبو بكر خوفير وقد زامل جدى الشيخ صالح وتلدله في مكة وفي عنيزة فهو أحد مشائخه . هكذا ذكر لي وحمد الله .

ومن مشائخه في مسلكة أيضا صالح أبا فضل والشيخ عبد الرحمن الدهان وعبد الله زواوى وهلى مالسكي وعبد الله أبو الخيور وشعيب المغربي الداكالي

كَا قَرَأُ فَي عَنْيَرَةٌ عَلَى مَحْدُ الْعَبْدَالْ كَرِيمُ بِنَشْبِلُ وَعَبْدَاللَّهُ بِنَ عَايِضَ وَفَي عَام قام برحلة إلى الهند وقرأ على علماء الحديث في دلمي وبومبي وحيدر أباد ورجم من طريق الخليج فزار العراق ثم رجع إلى المدينة فأقام بها مدة قرأ فيها على علماء الحديث من أهلها والوافدين إليها وجـد في الطلب وثابر عليه وكان ذكيا نبيها من أوعية الحفظ سريم الفهم وفى عام أربعينقام برحلة إلى مصروفلسطين واتصلُ بأمين الحسيني وصار له ممه صحبة وزار الشام ودخل دار الشطية بدمشق واتصل بعلمائها وكان يحب البحث والنقاش في مسائل العلم وعاد إلى جده من طريق البحر وكان يزور عنيزة في كلءام بالصيف عند اشتداد الحر في الحجاز وفيءام١٣٥٧ﻫ سافر إلى الرياض ومنها إلى الأحساء ودول الخليج ثم عاد من الإمارات في رحلته وأصوله وفي الحديث والتفسير وأكبُّ على مطالعة كتب الأصحاب حتى نهم في الفقه والحديث وتضلم منه فله الباع الواسع فيه مع مصطلحه وكان يحضر جلسات جسدى صالح وجلسات شيخنا عبد الرحن بن سعدى ويبعث ويناقش وأكنه جدلى والجدل منه ممدوح كقول الله وجاد لهم بالتي مي أحسن ولا تجاد لوا أهل الكتاب إلا بالتي مي أحسن ومنه مذموم كقول الله مأضر بوه لك إلا جدلا وقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا . وكان صدُوق اللسان ورعا لا يأكل عمن له وظيفة حتى إن رزقه من بيت المال مقابل عمله يقول لا أريده إلا من أجرة البريد وكان يصدع بكلمة الحق لايخاف في الله لومة لائم وكان قوى البديهة مسدداً في أجوبته وله الباع الواسع في الأدب والتاريخ والسير والمفازي ودواويني

الشعراء وكان يحفظ ديوان أبى للطيب المتنبي وطرفا من ديوان أبي تمام ويستشمهد بهما في كل مناسبة درس الطلبة في المسجد الحرام فكان يتكلم بجرأة شديدة فمنع من التدريس فيه ورحل إي المدينة ودرس في السجد النبوي سنين طويلة حتى مات وفي سنة ١٣٤٥ ه تولى قضاء المدينة المنورة وفي آخر عام ١٣٤٦ ه تمين مساعداً لرئيس القضاة في مكة عبد الله بن بليهد وفي عام ٤٨ طلب الإعفساء من منصب القضاء فيها فأعنى وعين مدرسا في مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة وفي الليل يدرس في الحرم النبوى بالبخاري وفي ليلة الجمة نبصرة ابن الجوزي في الوعظ ولما افتتح المهد العلى في الرفاض بمحرم عام إحسدى وسبعين طلبه الشيخ محمد ابن إبراهيم مدرسا فيه فاعتذر منه وله ردود على المنحرفين ونصائح ورسائل وكان يمظ الملوك والأمراء ولمواعظه وَقع في القلوبجم ثروة نفرقها علىالفقراءوالمموزين وعاش عيشة الزهاد أهل الكفاف وانزوى في منزله إلا لنفع الخلق وكان دمث الأخلاق لا يحب المظهر والشهرة مربوعا محيف الجسم حدا أبيض اللون مشربا بالصفرة دقيق الساقين خفيف الشمر لم يغير بياضه وسيما طلق الوجه حلو المفاكهة له نكت حسان وآية في التواضع وحسن الخلق حجيجا في الجسدل احدودب ظهره وتقوس بمدأن أرهقته الشيخوخة وصار يجمل معه عكوزاكما ضعف بصره في آخر عمره وكان مرجمًا في تعبير الرؤيا ومن الغريب أنه مع عدم خلطته بالناس في النهار تجد الأخبار عنده لأن بابه مفتوح الزوار بالضحي فينقلون له كلما يستجد وفى الليل يذهب إلى جماعته وأصحابه فيمنازلهم لأنله مكانة عندهم مرموقة ومحبة أكيدة ومجالسة ممتمة وإذا وعظ واستشهد برقائق أبى المعاهية بكى وأبكى مَن حوله وإذا حضر إلى عنيزة ظـــل في مسجد العقيلية يعظ الناس بصوته الرخيم

السلس الذى يأخذ بمجامع القلوب وكان مقلدا لمذهب أحد لا يخرج عنه ويتمصب الممذهب الحنبلي ضد من يخالفه توالت عليه الأمراض آخر عره واشتدت وطأنه عليه وأشار عليه بعض محبيه بالسفر إلى الخارج للملاج فقال ما بعد عشر التسمين إلا الرحيل فأفراني كلهم سبقوني ونحن بالأثر فالله المستمان .

وقالوا حيمًا اشتد به المرض ألا ندعو لك الطبيب فقال كنى بالأجل حارسا والذى أمرضى قادر على شفائى فكان موقعًا قوى التوكل على الله ولم يزل المرض يطارحه حتى واقاه أجله المحتوم مأسوفًا على فقده فى صبيحة الجمة ٢٠ من جمادى الآخرة من عام ١٣٨٠ ه وصلى عليه بعد صلاة الجمة فى المسجد النبوى وصلاة الخرة من عام ١٣٨٠ ه وصلى عليه بعد صلاة الجفة فى المسجد الخرام وغيره وخرج فى محفل الجفازة أهل المدينة كلهم وبكنه العائب فى المسجد الحرام وغيره وخرج فى محفل الجفازة أهل المدينة كلهم وبكنه العيون وكان لفقده أكبر الوقع فى نفوس الناس لمساكان يتمتع به من أخلاق عالية ولما كان عليه من نفع الخلق فهو من دعاة المسدى والصلاح ودفن ببقيع عالية ولما كان عليه من نفع الخلق فهو من دعاة المسدى والصلاح ودفن ببقيع الفرقد وخلف تلامذة نشروا علمهم ومن أبرزم شليان الصّابيع ، وعبد الله المطلق الفهيد وعبدالعزيز بن محمد الفريح ومحمد بن سيف وكمافة طلبة مدرسة الفلوم الشرعية النقافية النقافية وقد رئاه أحد محبيه بقصيدة أحفظ منها ...

سألت الحيّ أبن دفنتموه وقالوا بالبقيم مع الفيحاب فرحمه الله من عالم عامل وورع زاهد .

وقبله بسنة أعنى عام ١٣٧٩ ه وفاة الخال عبدالرحن الحمد القاضي رحمه الله.

ang penggalah dianggalah di kananggalah dianggalah dianggalah dianggalah dianggalah dianggalah dianggalah dian

## عدد (٢٦٣) ﴿ عمد العبد الله الحسين أبا لخيل ﴾ من بريدة

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ محمد بن عبد الله بن حسين بن صالح ابن حسين بن عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم أبالخيل من آل نجيد من عنزة من المصاليخ ويلتقون آل أبا لخيل في بريدة وعنيزة وغيرها عمن نزح عنهما في جده الأعلى إبراهيم وفي هذه القبيلة أمراء وقضاة وتجار فنهم أمراء بريدة آل مهنا .

ولد. هذا العالم في قرية المريدسية قرب بريدة وفلك علم ١٣١٠ هـ . في بيت علم وشرف ودين فلقـــد كان أبوه من العلماء العاملين فرباه أحسن تربية فنشأ نشأة طيبة في رعاية أبيه وكان يحثه على العلم ويرغبه فيه .

يقول زهير:

وهل يُنبتُ الخطمى إلَّا وشيجُه

و بَنبت إلا في مواضِعها اللَّيقُلُ

فلما بلغ السابعة أدخله أبوه المسكتب عند مقرى، فحفظ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وتعلم عند المقرى، مبادى والعسلوم وقو اعد الخط والحساب ثم الازم أباه فى طلب العلم كما لازم الشيخ عيسى لللاحى وكان عيسى يتنقل ما بين بريدة والمويدسية فلازمهما فى الأصول والفروع وفى الحسديث والفرائض وكان هناك حروب وفق و ورّج ومرّج حالت دون طلبه للعلم خارج قريقه .

ولما نوفى واقده عبد الله وكانت الفتن قد هدأت واسقتب الأمن انتقل إلى بريدة وتجرد لطلب العلم الشرعى ولازم علماء بريدة ومن أبرز مشائخه الشيخان عبد الله بن محمد بن سلم وعبد الله بن بشر وكلهم بن

قضاء بريدة لإزمهم اليله ونهاره كما كان ملازما لنيسي الملاحي في عسلوم العربية كلها وكان من أوعية الحفظ ذكيًّا نبيها سريع الفهم فنبغ في أصول الدين وفروعه يفككان شيخه عمر يستنييه على القضاء متى غاب أو مرض وعلى إمامة الجامع وخطابته إِوْ كَانَ قُولًا فِي الْأَمْسِرِ بِالْمِرُوفِ وَالنَّهِي عِنَ الْمُنكُرِ يَصِدُعُ بَكُلَّمَةُ الْحَقَّ لَا يُحْشَى التمين فاضياف قرية نضرة ثم في قرية الجميلة من قسوي بريلة واستمر في الجميلة قاضيا سَدَّين طُويلة مُم رُجِسِم إلى بريدة مستعفيا من القضاء فقدين إماما بمسجد العجيبة زمنا طويلا ولما مرض الخال عبد الله بن مانع قاضي عنيزة وأعفاه الملك من القضاء ومن الصدف كان الملك زائراً للقصيم نقام بإلزام والدى عمَّان بنصالح وألح عليه في جلستين وبمراسلة دامت شهرا قبل وصوله إلى عنيزة وأبدى والدى عَدُّرُهُ وَأَعْلَاهُ وَذَلَكُ فَي جَادَى الأولى مَنْ عَام سَتِينَ وَأَجْمُوا بِعَدْ مِشُورَةُ الْمُلْكُ أنحلى تعيين وترشيح الشيخ محمد بن مقبل راضىالبكيرية قاضيا لعنبزة ولكندأ يضا أَبُّدُى عَذْرَه وقبله فاستشار عمر بن سليم فأشار بالشيخ محمد بن حسين فعينه الملك قَاضِياً في عنيزة فحضر في آخر عام ١٣٩٠ من الهجرة وبقي في قضاء عنيزة إلى تاريخ • ا شعبان من عام إحدى وستين وذلك بعد نشوب خلاف بينه وبين الإمارة وبمض الجساعة وطلبوا عزله وبمثت الحكومة لجنة برأسها الشيخ عبد الرحن البن إسحاق آل الشَّيخ فحضر إلى عقيزة وطلب من الأمير إحضار ألجاعة والقاضي و المجيع في بيت الأمير ليلة عاشر شعبان عام إحدى وسعين فأبدى كل تعاجيده وحصُّل بزاع وكنذب من البعض على الشيخ ولكنه لم ينقصر لنفسه لأنه كان يؤثر الراحة والعافية من منصبه وبالفعل قالها في الحجلس أمام اللجنة التي

برأمها عبد الرحمن بن إسحاق وقال لقد تساوى الآن لدى البقاء وعدمه ولكنى أوثر وأفضل العافية وأرفع استقالتي أمامكم فوفع ابن إسحاق استقالته وأوضح لموجعه ما يراه حيال الموضوع فأعنى واستشار الملك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم فيمن يوليه قضاءها خلفاً له فأشار الشيخ محمد عليسه بشيخنا عبد الرحمن بن على ابن عودان فعينه قاضياً بعنيزة وحضر عندنا بتاريخ دخول رمضان من عام ٢١ه ومن حين وصوله قدم شيخنا للإمامة والخطابة .

تدود للشيخ ابن حسين تزوج بنت صالح الجفَّالي وأتَتَ منه بولد مات في صفره وبالجلة فهو محبوب عند أهالي عنيزة لأنه مسالم وإن كان يميل إلى الشدة في الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر وبعد إعفائه من قضاء عنيزة استمر في مسجده بالعجيبة إماماً ومرشداً ومدرساً ويتنقل ما بين المريدسية والربيعية في أملاكه وأهله الذين فيها لأن له زوجة هناك وله أهل في بريدة وكان يخرج بعد صلاة الفجر ثم يعود من الربيعية تُعبيل الظهر وربما خلف ابنه عبد الله اليوم واليومين للإقامة في الربيعية وكان من أخص أصدقائه والدي الشيخ عَمَّان فكان يفضي له الأمرار ويستشيره ودامت الصداقة بينهما حتى توفى والدى ولما توفى شيخه عربن سلم بذي الحجة من عام ١٣٦٢ هـ وكان استنابه على قضائها وعلى الإمامــــة والخطابة في مرضه طلبه أعيان جماعة بريدة من الملك فعينه قاضيا في يريدة فباشر حمسله ولكن مدته لم تطل بقي نصف سنة فقط وحصل بينه وبين بعض جاعتها خلافات فطلب من الملك إعقاءه من القضاء فأعفاه وتعين الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد خلفاله وسدد في أقضيته وأحبه أهالي بريدة وكلما حاولت الحكومة نقله عنها

ركبوا إليه فرجموه حتى نقلته الحكومة منها إلى الحجاز مشرفا على شئون المسجد الحرام ومفتشا على قضاياه مع عبد الله بن دهيش .

نمود لا بن حسن كان يحج كل عام ويرابط فى الحسوم وكان قُوَّام الليل ويكثر من الطواف والتنقلات والتلاوة وله رباط فى الحرم وكان على جانب كبير من الأخلاق العالمية سمح الخلق ليَّن العربكة متواضعا مستقيماً فى دينه وخلقه درس الطلبة فى عنيزة و بريدة .

ومن أبرز تلامذته الشيخ إبراهسيم المحمد العمود قاضي الدمام والرياض والعمدان يرجعون للأبا لخيل من آل حسين ومحسد المسند وابنه عبد الله وفي عنيزة عبد الرحمن الحمد الراجعي وعبد الله الزامل العنيسبان في آخرين .

وأما أوصافه فكان طويلا قمحى اللون ضخم الأعضاء متوسط الشعر طلق الوجه متراضا وكان مسم قلة ذات يده عزيز النفس متعفقا تجرد للعبادة ولازم مسجده والزوى في آخر همره ومع كثرة حجه وتنفله كان قليل الصيام في النفل حتى في صيام ست من شوال فإنه يرى رأى من يكرهها .

قام بيّاً ليف كـقاب جمع فيه فوائد من كـقب أصحابنا الحنابلة ورتبها صناعة ولم يأت بجديد كما صرح به فى مقدميّه شماه الزوائد مجلداً ضخما طبعه بمصر على نفقته وانتهى ووزع بعد وفاته ثم أعيد طبعه .

ووافاه أجله المحتوم في يوم الجمة الموافق الثالث عشر من شهر شعبان من

عام ۱۳۸۱ ه وصلى علمه فى الجامع الكبير فى بريدة وخرج أهل البلد مسم جنازته وحزنوا لفقده وصليفا عليه صلاة الغائب وخلف ابنه عبدالله بن محمد من طلبة العلم وتسولى قضاء قرية النخيل وعاد إلى بريدة وخَلَفه عَلَى إمام مسجد العجيبة إلى تاريخه .

أوحمة الله على الشيخ محمد فلقد كان عالما عاملا .

وفتها تأسست الرابطة فى مكة والإذاعة فى الرياض ووافاه محمد العلى السنانى وكان من طلبة العلم وعبد العزيز العبدالله الجنيني وكان من حلة الترآن ويسمى جاهداً لإصلاح ذات البين .

وفى آخر ذى الحجة منها وفاة العم محمد الحمد القاضى وكلهم بعنيزة فرحمة الله عليهم أجمعين .

وبعدها بسنة ثورة البين على الإمام البدر وأعقبتها حروب في البين طالت مدتها وقتل خلق كشير .

وفيها أكل الثمارَ الجراد والدبا .

عدد (٢٦٤) ﴿ مُحمد بن عبد العزيز بن مانع ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة المحتق المدقق الشيخ محمد بن عبد العزيز بنى محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع من آل شبرمة من أوهبة تميم من أبن حفظلة ولد هذا العالم الجليل في عنيزة عام ٩٨ ه حسبا ذكره لي رحمه الله في بيت علم وشرف ودين فرياه والده أحسن تربيسة فنشأ نشأة حسنة وأدخله والده

عند مقرى، ثم لم يلبث والده أن توفى وله من العمر تسع فصار عمه عبد الله يرعاه ويحوطه وحفظ القرآن وجبوده ثم حفظ عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط فقرأ " في أصَّولُ الدِّينَ على همه الشيخ عبدُ الله بن مانستم وعلى الجدُّ الشَّيخ " صالح بن عثمان القاضى فى الأصول والغروع وفىالحديث والمصطلح والتفسير ولازمة زمنا وكان رحل مع عمه عبد الله إلى بريدة للقراءة على الشيخ محمد بن عبد الله ابن سليم وذلك لأنه كان يميل في مطلع حمره إلى الشور النبطي و يخرج مع الشعراء فكان عه ينهاه من مخالطة من لا يستفيد من مخالطته نقما دينيا فأحب أن يتباعد عنهم فرافقه ثم سافر بنداد فترأ على حنابلته ولازم الألوسيين في الفــــروع والحديث وعلوم العربية كلها ثم سافر إلى مصر فقرأ على علمساء الأزهر الشريف في الحديث وفي المصطلح وعلوم العربية وعلم التفسير ثم سافر إلى دمشق وأتصل بعلمائها ودخل دار الشطية ولازم علماءُ الدار والجامع الأموى في الفقة والحديث والمصطلح والفرائض وعلوم المربية ثم عاد إلى بنداد فلازم الألوسيين في الفقه وعلوم العربية كلمها وجد فىالطلب وثابر عليه وكان نبيها مفرط الذكاء ولدية موهبة ومن " أوعية الحفظ فنبغفى فنون عديدة وكان قوى البديهة أكب على كتب الأصحاب الحنابلة وعلى كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم وكان يزور القصيم والحجاز ويقرأ على علمائهما ويلازم عمه وحلقات الجد الشيخ صالح وهو من أبرز مشائخــه ولازم الشيخ عبد الله بن عائض بالعربية وإبراهيم بن حمد بن جاسر في الحديث ومصطلحه ورحل إلى المذنب فترأ على قاضيها عبد الله بن محمد بن دخيل ومشائخه ببغداد محسود الألوسي وعلى بن نعان الألوسي وعبد الرزاق الأعظمي البغدادي ويحيى بن قاسم الأثرى وفي الشام ومصر قرأ على محمد الذهبي وجمال الدين القاسمي

وعبد الرازق البيطار وبدر الدين الأزهري وعبد الوهاب أنندى وفى الزبير وقرأ على علمائيه ومن أبرز مشائخه بالفقه والفرائيض محمد بن عوجان لازمــه عام ٣٠ هـ ودرس في البحرين في ناد أنشأه مقبل الذكير وفي عام ١٣٣٤ ه طلبه حاكم قطو الشيخ عبد الله بن ثاني فرحل إليه وولاه القضاء فيها والتدريس والخطابة فيجامعها فأمضى فيها حوالى ربع قرن ورحل إلى الدوحة للقراءة عليه جموع لاحصر لعددهم ونفع الله به وصارت كلمته عندهم نافذة ومسدداً في أعماله وفي عام ١٣٥٨ ﴿ طَلَبُهُ الملك عبد العزيز رحمه الله باستشارة من وزير المــالية عبد الله بن سلمان وكــان محتليا عنده ولبي ابن مانع الطلب فحضر إليه فعينه مدرسا في المسجد الحرام وفي إحدى مدارسمكة ثم عينه الملك رئيسا لهيئة التمييز ولهيئة الأمر بالمعروف ورئيساً ومشرفًا للوعظ والإرشاد في الحرمين فقام بهذه الوظائف خير قيام وسند في أعماله الممارف إلى سمو الأمير فهد وفي عام ١٣٨٢ ﴿ قَامَ بَجُولَةَ تَفَقَدَيَّةَ إِلَى المَدَيَّنَةَ فَعَالِمَ ثم القصيم ثم الوشم وسابو ثم الرياض ثم إلى المنطقة الشرقية والشالية واستقياله مع أعضائه الذين انتدبوا معه أهالي كل مدينة وقرية مر عليها استقبالا والعسب لم يمهد له منيل قبله وخصوصا في النصيم استقبله أهالي عنيزة وقد عملوا له مخما كبيراً في الخبيبة قبلي عنيزة على وادى الرمة وهو قادم إليها من الرس وهو على ﴿ وظيفة المديرية فخرج الطلبة وأعيان البلاد وأنشد الأساتذة والعاسب لاب أناشيد الترحاب والفرحة بمقدمه الميمون لوطفه بعد غيبة طويلة أكثر من ربع قرن فنها قصيدة لعبدالله الحد السناني مطلعها: والمدالة الحد السناني مطلعها:

وعليك من أم القصيم سلام

إنا نحيى فيك حبراً ماضلا

شهدت له في فضله الأعلام

فانزل على الرحب الرحيب مبجلا

كالغيث أرسله الغداة غمام

بسمت عنيزة إذ نزلت بأرضها

وتزحزحت بقدومك الآلام

رجل المعارف لو يطول مقسام

وهي طويلة وفعام ١٩٧٤ ه طلبه حاكم قطر الشيخ على بن عبد الله آل ثانى من حكومتنا فلبت الحكومة نداء الشيخ على فرحـــل إلى قطر واستقبله أهلها استقبالا رائما وعيده الشيخ على مشرفا على التعليم فبها ومسقشاراً له وإماما وخطيبا لجامع الهوحة وصار الحكلمة نفوذ وسدد في أهماله وصار جليس صدق وموضع شر الشيخ على وأخذ بشير على الشيخ بطبع كنتب العلم العقيسة وكان عنده أكبر خزانة الممنعطوطات وم حنابلة وهو من رجال المسلم مع مخطوطات كشيرة ونفيسة عند الشيخ ابن مانع فلبي ابن ثانى علمب ابن مانع وأخذ ينشر الكتب الفيدة بطباعة الشيخ نوزعها على طلبة العلم مجاناً وأكثر من الطباعة حتى طبع من كستب الحنابلة في الفقه وفي الأهب و التاريخ والتفسير والحديث ما يزيد عن مائة كتاب

غير الرّسائل والمناسك ويصدق فيه الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله.. وإذا سخـــر الإله أناساً

وقلاً بارك الله في أوقات حياته النفع الخلق، ونشر المسلم تعلماً وتعلماً ، وإنتاء وتدريسا وسميا في نشره الطباعة فقد جلس الطلبة في الخليج وأطال القدريس في قطر وفى الخجاز وفى عنيزة وكان حسن التعليم جدًا وتدريسه على طويقة الجسيد وشهخفا عبد الرحن بجمع الطلبة على فنين ويطول تقريره والبحث والنقاش وتخرج على يُديه خلق لا حصر لمددم ومن أبرزهم فيقطو عبد الله بنزيدبن محمود رئيس مجاكم تضار ، وعبد الله الأنصاري مدير الشؤون الدينية في قطر وقاسم بن درويش ومحمد بن عبد الله الأحسائي قاضي المبرز ، وعمد بن عبد الله بن عثيمين الشاعر المروف وفي عنبزة والدى الشيخ عمان بن صالح القاضي وشيخي عبر الرحن ابن ناصر السعدى ومحد بن عبدالله بن مانع ابن عمه ومحد بن عبد الرحن المبدلي وصَّالَحُ الزَّغيبي إمام حرم المدينة وعبد الله المحمد القاضي وفي دبي والشارقة عبد الله ابن تركى ومحمد حسن الجابر وأحد بن يوسف الجابر ومبارك بن نصر وتلامذته في الحجاز من أبرزهم فيصل بن عبدالدريز المبارك قاضي الجوف قرأ عليه في الخليج وفى الحجاز ومحمد وعبد العزيز أبناء عبد الله بن حسن آل الشيخ وناصر بن حمد آل راشد المشرف على شؤون المسجد الحرام سابقا وعبد العزيز بن ناصر الرشيد رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الوسطى ، وعبد اللطيف الباهلي قاضي شقراء وأبناؤه عبد العزيز وأحمد وعبد الرحن المانع ، وعلى بن محمد الهندى المستشار بوزارة المارف ، وعبد الرحن الشعلان قاضي المستعجلة الأولى بمكة ومحمد بن عبد الرحن

الصديق أحد مدرسي الطائف وعبد الله بن عمر بن دهيش رئيس محكمة مكة سابقا ومحد بن إبراهيم بن عبداللطيف المدرس في الجامعة الإسلامية، في المدينة وناصر الوهيبي والبطيلي وإبراهيم السويح بمؤلف بيان الهـدى من الضلال على الأغلال في آخرين وله مؤلفات كثيرة طبع معظمها ومن أبرزها سبل المسدى شرح قطر الندى وكان مقبحراً في علوم العربية كلها ، والكواكب الدرية على الدرة المضية مطبوع طبعة هندية ثم طبعة مصرية وللشيخ ابن سحان ملاحظات عليه سماه تنبيه ذوي الألباب السليمة . وإرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب، وإقامة الدليل والبرهان وتحقيق العظو في أخبار المهدى المنتظر والأجوبة المحمدية وحواش على دليل الطالب وغيره والقول السديد فما يجب لله على العبيد وحاشية على محدة الله موفق الدين. وكشف النطاوله رسالة في البحث والمناظرة والجدل ومختصر في تاريخ عنيزة وأمرائها وقضاتها ، طبع مع المنتخب للمفيرى ، وله تاريخ عند ابنه أحمد في خزانته وخلف تراثا منالعلم مابين مؤلف ومودّع عند تلامذته المتخرجين على يديه ، ومكتبة حافة بنقائس الخطوطات والمطبوعات ومدحه كثير من العلماء برسائل فنها المنظوم والمنثور ، وهو شاعر منطيق والمرجع في الأدب والتاريخ... وأثنى عليه معاصروه . فمنهم تلميذه محمد بن عبد الله بن عثيمين بنظم منه قصيدة مطلعها:

هذى العلوم والتي كنا و محدثها و وه وه الله و والتي كنا و معدد ا

وأروا إراد وه إراد والمار والمار والمنا الأوائل وإحسالا وتفصيلا عرور ووا

سيقت واليسك موشاة مهذبة بالأسرامين سأسأر والماليك

ويدرق في ويرود والمدر في فيهار المعارف ومفتولا يدومنقولا والمناولا والمناولا

فاقطف عمار المفانى من حدا**كتم**ا واشرب نميراً من البيحقيق معسولا

ورحب به تلميذه قاضى المبرز ، حيمًا قدم الأحساء ، في عام ١٣٥٨ ه . عمد آل عبد التادر ومطلعها :

تحييك أبناء البسلاد بأسرها وتنشر أشعار البسديم وتغطب

نهضت بأعبياء المعارف والعلا

التوفيق ما كنت ترغب

فتحت بأفضال ﴿المليك مَدَارِساً نزيل ظلام الجهل عنا وتذهب

فيا أيها الحبر الذى منال درتبة المحال المتطلب عن الدراكسال المتطلب المتطلب

فبوركت أمنتاحا فالكل وفقيصة يعار بالماء الله يردول والمداد

وخير به الأمثال للناس تضرب إ

أما أوصافه فيكان قصير القامة قبعي اللون خفيف الشعر طلق الوجه حسن الحلق نديما للجليس من أوعية الحفظ مفرط الله كاء حاضر البديهة توالت علمه الأمراض أولا نمالج في عيفيه عام ٦٣ ه . و بعد ذلك أصيب بعسر البول وسائر إلى القاهرة سفة ١٣٦٧ ه . بذى القمدة وشفاه الله وعافاه ، وكان يصحب الشيخ عَلَى بن ثانى متى سافر إلى العمرة أو إلى الحج أو إلى الاصطياف في الخارج لأنه لا يستغنى عن مشورته في كل معضلة ، وكان موضع سره وعيبة النصح له ، وكان من تلامذته مشورته في كل معضلة ، وكان موضع سره وعيبة النصح له ، وكان من تلامذته

ولهذا لما وجد بعض المضايقات من معاصريه ، قال الشيخ على : إنني أرغب القوجه إلى قطر وعندها طلبه وكا يقال :

ولا يقسم على ذل يراد به

إلا الدايسلان وزغان وفاران

ولقد عرفت الشيخ محمد فى الحجاز وحضرت دروسه بذى الحجة سفة ١٣٦١ و ٢٦٩ وكان محبا لأهل الخير وصولا للرحم يحنو على الفقراء .

أصيب بمرض البروستات فسافر إلى بيروت ودخل مستشفى الجامعة الأميركية وأجريت له عملية جراحية توفي على أثرها في ١٧ من شهر رجب من عام ١٣٨٥ﻫـ في بيروت ، ونقل جُمَانه إلى الدوحة وصلى عليه في جامعها ، وخرج أهالى الدوحة مع جنازنه وحزنوا لفراقه حزنا شديداً ، ورثى بمراث عديدة ، وصلى عليه صلاة الغائب ، في المسجد الحرام ، والنبوى ، وخلف مكتبة حافلة بنفائس المخطوطات والمطبوعات ، وبمضها بخطه المتوسط في الحسن ، وخلف أبناءه النلاثة أكبرهم عبد العزيز ، وجمو طالب عــلم جيد في الفقه ، والحديث والأدب والتاريخ ، توفي عام ١٣٨٨ هـ. تقريبا، وكان يسقنيبه أبوه في إمامة الجامع بالدوحة والخطابة فيه ثم خلف أباه في وظائفه حتى مات ، وكان عضده وساعده الأيمن ، والثاني عبد الرحمن بن محمد ، وهو من طلبة العلم ، وربما خلفه إمام الجامع في إمامة الجامع بقطر والخطابة فيه وعنده أخلاق عالية وله مآ ثر خالدة وتوفى في شعبان من عام ١٤٠٣ ه . وثالثهم أحمد وهو من رجالالعلم ، وعنده ثقافة واسعة ومرجع في الأهب والتاريخ ولديه موهبة وقوة في الحفظ وتنقل في عدة وظائف بالممارف مع أبيه ، ثم من دارالتوحيد تميّن ملحقا ثقافيًّا في القاهرة، ثم ممثلا ثقافيا في جامعة الدول العربية القاهرة لحسكوميتنا الرشيدة ، ونعم الرجل هو عرفتِه في القاهرة نديما مرحاً لا يمل عجلسه . فرحمهم الله برحمته الواسعة .

وهكذا تنطوى صفحة مشرقة عن عالم جرد أوقاته لنفع المباد منذأن كان ياضاً وقام بمـا وكل إليه على أكل وجه بأمانة وإخلاص .

وفيها وفاة عبد الله الخالد السليم أمير عنيزة وعبد العزيرالحمد المنصورالزا.ل يوم عرفة وعبدالله المنصور أبا لخيل .

وفيها فقدت عنيزة رجلا شهما من رجالات الدولة الحسن الشهير وزير المالية عبد الله بن سليان بن حدان فقد كان له مواقف مع الملك لا تنكر وكان مسدداً في أعماله وكان عَيْبَة نصْح للملك .

(فاثلة) تأسست مديرية الممارف بالملكة السعودية في شهر رمضان من عام ٤٤ ه يوافق ١٩٢٥ م في مكة المكرمة وأول مدير لها كما وجدته في صحف مكة صالح شطا ثم خلفه محمد كامل قصاب ثم ماجد كردى ثم حافظ وهبة ثم محمد أمين فودة ثم إبراهيم شورى ثم طاهر الدباغ ثم الشيخ محمد بن عبدالمعزيز بن مانع إلى مديرية إلى وزارة وتعين الأمير فهد إلى عبد العزيز ولى العهد في هدذا العهد المزدهر وزيراً للممارف ثم خلفه عليها عبد العزيز بن عبد الله ين حسن آل الشيخ في غرة رجب عام ٨٠ ه وظل وزيراً عبد العزيز بن عبد المارة بن عبد الله بن حسن آل الشيخ في غرة رجب عام ٨٠ ه وظل وزيراً عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ في غرة رجب عام ٨٠ ه وظل وزيراً بناه مه ه وظل وزيراً بناه عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ في غرة رجب عام ٨٠ ه وظل وزيراً بدا به به به المداهد بن عبد المداهد بن عبد المداهد بن عبد الله بن حسن آل الشيخ بي غرة رجب عام ٨٠ ه وظل وزيراً بيا

المعارف إلى آخر شوال من عام ١٣٨١ ه ففيها تعين أخــوه معالى الوزير حسن ابن عبد الله آل الشيخ .

مُم نقل للتعليم العالى وخلفه معالى الدكتور الخويطر .

\* \* \*

# عدد (٢٦٥) ﴿ محد بن عبد الله بن عبد اللطيف ﴾ من الرياض

هــو المالم الجليل الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ من الوهبة المشارفة من تميم .

ولد هذا العالم في مدينة الوياض في بيت علم وشرف ودين سنة ١٣٢٨ هتقريباً ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن عند مقرىء بالرياض حتى حفظه تجويداً وشرع في طلب العلم فقرأ على علماء الرياض ومن أبوز مشائخه عمد محمد بن عبد اللطيف وعمه عر وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وكان يميسل إلى كتب الأدب والسير والمغازي وأكبُّ على مطالعتها فصدته عما هـــو أهم منها وكان جواداً سخياً بماله وكان قسد فتح بيته لكل ضيف بزور من العلماء والأعيان وإذا حج يتمرض للعجاج فيكرمهم فاشتهر بكرمه الحاتمي مما أوجب أن نثبت له ترجة وكان آية فى التواضع وحسن الخلق والزهد والورغ سليم القلب من كل دغل مستقيم الديانة عزف عن الوظائف وكان يكثر من الحج والممرة وجاور زمنا في الحجاز وكان ذا مكانة مرموقة عند الملك وعدد الأمراءوبين الناس ولم تزل هذه حالدحتي وأفاه أجله المحتوم مأسوفًا على فقده في ٢٧ مِن شهر شعبان مِن عام ١٣٨٦ ﻫ وذلك في جدة وصُلى عليه في المسجد الحرام ودنن في مكة وكان مع ثراه وكثرة ماله

ينفقه في وجود الحير وبحدو على الفقراء والحجاويج ويوضف بالكرم بحاتم فوجه

وقد خلف ثلاثة أبناء أكبرهم عبد الدزيز وتوفى فى شهر محرم عام ١٣٩٢ م وثانيهم عبد الله تخرج من كلية الشريعة بمكة عام ست وسبعين وهو الآن رئيس فرع وزارة العدل بمسكة وعلى لجانب كبير من الأخسلاق للعالية أما عبد الرحمن فلم أصل على معلومات عنه .

وفيها ٨ ذي الحجة عام ٨٦ ه وفاة سمود بن جلوى الأحساء .

\* \* \*

عدد (۲۹۹) ﴿ محمد بن محمد بن فارس ﴾ من الرياض وأصلهم من سدير هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ محمد بن حمد بن فارس بن محمد بن فارس ابن رميح من قبيلة سبيم ، وكان أجداده سكنون بلدة العطار بسدير ، ثم نزحوا إلى الرياض ، وطاب لهم مناخها فتناسلوا فيها ، وللد هذا المترجم له بمدينة الرياض سنة ۱۳۷۷ ه . تقريبا في بيت علم وشرف ودين ، فنشأ نشأة حسنة ورباه والده ، فأحسن تربيته ، وقرأ النوآن لدى الكتانيب حتى حفظه ، وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومنابرة ، فقرأ على علماء الرياض ،ومن أبوز مشائحه والده الشيخ محمد بن فقد لازمه في علوم العربية ، والحديث والتوحيد حتى مات ، وعلى الشيخ محمد بن عبد اللطيف ، وصالح بن عبد الدربز ، ومحمد بن إبراهم ، وأخوه عبد اللطيف بن إبراهم وجد في الطلب ، وثابر حتى عد من طلبة العلم الحصلين وبعسد أن شاب والذه وضعفت قواه ، وكان ناظراً على حفظ أوقاف آل سمود وعلى تفيذها ، عين والذه وضعفت قواه ، وكان ناظراً على حفظ أوقاف آل سمود وعلى تفيذها ، عين

الملك عبد العزيز ابنه محمداً ناظراً عليها بعد أبيه حمد، فكان مثالا في العفة والنزاهة وكان مستقيا في دينه وخلقه ، ورعا زاهم ا ذا سمت حسن وأناة ، ورشع للقضاء فاستنع خوفا من غائلته وانتدبته الحكومة لمهمات عديدة ، فكان يذللها محكمة وحنكة ، وعنده مكتبة حافلة بالخطوطات العديدة والمطبوعات النفيسة آلت إليه من أبيه حمد ويحب اقتناء الكتب وبكثر من المطالعة توالت عليه الأمراض آخر حياته ، ووافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده سنة ١٣٨٧ ه ، وخلف أبناء جعلهم الله خير خلف غير سلف ، ورحم المترجم له برحته الواسعة آمين .

#### . . .

### عدد (٢٦٧) ﴿ محمد العبد المزيز المطوع ﴾ من عنيزة

هو شيخنا العالم الجليل والنحوى الشهير الشيخ محمد بن عبد العزيز بن عبدالله ابن أحد بن العلامة عبد الله بن أحد بن إسماعيل بن عقيل من سبيم آل بكر من آل زهرى ابن جراح الثورى وجده عقيل هو الذى أنشأ حارة العقيلية في مدينة عنيزة ونزل هو وعشيرته فيها فسميت به وعشيرته آل إسماعيل والخليف ثم نزحوا إلى أوشيقر بعد حرب صارت بينهم فعاد منها الشيخ عبد الله بن أحمد بن إسماعيل أحد تلامذة قاضى عنيزة عبد الله بن أحمد بن عضيب .

نعود لترجمة حفيده ولده محمد بن عبد العزيز في مدينة عنسسيزة في ٧ شعبان سنة ١٣١٩ هـ وهي السنة التي استولى لللك عبد العزيز فيهسسا على الرياض، وولد له فيها ابنه سعود وفيها حصل وباء عظيم في مكة مات منه خلق .

تربى عَلَى يد أبيه تربية حسنة فنشأ نشأة حسنة وأدخسيه والده المدرسة عند

آل دامغ فحفظ القرآن وجو"ده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثا رة فقرأ على علماء عنيزة .

ومن أبرز مشائخه الجد الشيخ صالح بن عبّان القاضى لازمه فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث والتفسير حتى مات والوالد الشيخ عبّان بن صالح القاضى لازمه فى الفقه وعلوم العربية والخسال الشيخ عبد الله بن مجمد بن مانع قرأ عليه فى اليوحيد والحديث والقرائض كا قرأ على الشيخ سليان العمرى قاضى المدينة ثم الأحساء ورحل إلى بريدة فقرأ على عر بن سليم وسافر معه إلى الأرطاوية حينا تعين مرشداً ومعلما للإخوان من قبيلة مطير عند فيصل الدويش وحسج فقرأ فى علوم العربية ثلاثة شهور على مدير المعارف الشيخ عمد بن عبد المعزيز بن مانع في الحرم المكى .

يقول لى رحمه الله وكنا نشده فى مطلع عرى مع أخى وبعض المسددين الإخوان فانخرطت فى سلكهم وكنا نشده فى شرب الدخان ونكفر من يعمل بالمساصى بلا دليل شرعى وبحذروننى من القراءة على شيخنا عبد الرحمن بن سعدى ويقولون إنه من تلا . فم عد بن شبل وكان والدك عبان رحمه الله فى كل جلسة يشير على بأن ألازم الشيخ السعدى ويلح عكى فى ذلك فقلت له إن الإخوان يقولون إن عقيدته ليست سليمة فقال لا تصدقهم إن عقيدته عقيدة السلف العالم فسلاز مه واستعسك بغرزه و تمثل لى ببيت أى الأسود :

حسدوا الغتى إذ لم ينسالوا سعيه

( ۲۰ \_ روضة الناظرين \_ ج ٢ )

ولا أنساها لأبيك ما بقيت ويقول شيخناعبد الرحمن بن سمدى إنه فىبدايه طلبه مع تلامذي طلب مني المعافشة في العقيدة فخرجت معه للسطح فبحث معي مسائل أجبته عليها ولكنه لم يقتنع وفىالتدريج صار يحضر جلساننا بصفة مستمع ثمشارك الطلبة وحد في الطلب وثابر عليه وصار من أمثل الطلبة وأكبُّ على علوم العربية حتى أدرك وتبحر فيها وأكبُّ على كتب الشيخين ابن تيمية وابن التيم وانتفع بهما انتفاعاً أهَّله للقضاء ولازم شيخنا ليله مع نهاره وأكبٌّ على تفسير الجلالين مع حاشية الجل عليه لأن له واماً في الإعراب وعلوم العربية كما كان يقرأ بتفسير ابن كشير دائمًا ورحل إلى بريدة فقرأ على الشيخ عمر بن سليم وَجُهُ سنة وسافر إلى عُمان ودُكَى ودرَّس في مدرسة سالم بن مصبح مدة ثم رجم إلى عنيزة ولازم شيخنا ووالدي وجلس للطلبة في شمالي جامع عنيزة بعد أن تنتهي قراءته على شيخنا يحلس لتلامذته فينفتلون إليه بالفرائض وبالعربية وكان واسع الاطلاع فيهما وفى التفسير وفى العقائد وفي الشمر بارع .

وفي عام ١٣٥٩ هم قام الوزير عبد الله بن سليمان بن حمدان بعمارة مكتبة بشرق الجامع وأثنها وقام بتوفير المراجسم للكتب في كل فن حتى المتلأت المدواليب من نفائس المطبوعات وساهم كثير من الحسنين في كمية من الكتب حق صارت مكتبة حافلة ضخمة وبلغت الكتب فيها حوالي أربعة آلاف كتاب بينها مائة مخطوطة وعين الوزير ابن سليمان باستشارة من شيخنا ابن سعدى المترجم له مدرسا فيها في الصباح وبعد الظهر وبعد المغرب برانب خسة عشر ريالا في الشهر فرانسا في الفقة والحديث والعربية والمقائد والغرائض وظل في هذه الوظيفة أربع سنوات

فغي عام ٩٣ هـ تمين مدرسا بالمدرسة العزيزية بعنيزة القابعة للمعارف وبعدها صار ينوب عن شيخنا عبد الرحمن بن على بن عودان إذا غاب فيجلس الخصومة أول النهار والمصر في الجامع إلى الغروب وفي عام ١٣٩٩ محصل بين شيخنا عبدالرحمن ابن عودان وشيخنا عبد الرحمن بن سمدى خلافات فحاول ابن عودان فصله عن الإمامة وتعيين محمد المطوع مكانة فقال ماكان ينبغي لمثلي أن يتقدم على مثله فرفض وفي شهر شعبان من عام ١٣٧١ هـ تعين قاضيا في المجمعة خلفا للشيخ العنقري بعد أن طعن في السن وأرهقيه الشيخوخة فباشر بعدهقضاء المجمعة بحزم وسددفي أقضيته وأحبه أهل المجمعة وجلس للطلبة فيها وظل قاضيا فيها إلى شوال من عام خس وسبعين حينًا نقل شيخها عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل من قضاء عنيزة إلىدار الإفتاء عضواً فخلفه المترجم له وسدد في أقضيته وظل في قضائها إلى عام ١٣٧٨ هـ فمقدها حصل بينه وبين الأمير وبعض الأهالى خلاف سُبَّب نقله من قضاء عنيزة إلى قضاء الدلم وخلفه على قضاء عنيزة الشيخ سلمان بن عبيد واستمر الشيخ المطوع قاضيا فى الدلم ومثالًا فى المدانة والنزاهة مسددا فى أحكامه وفى عام ٨١ﻫ ألمَّ به مرض الضغط فصار يرتفع تارة ويعتدل تارة أخرى وانحرفت صحته فطلب الإعفاء من منصبه فأعنى منه ورجع إلى عنيزة وتجرد للمبادة ونفع الخلق تدريسا وكمنا نعقد جلسات خاصة ومع غيرنا في المنزل وفي الجامع عنده قبل أن يتولى القضاء وبعده وفي إبّان تدريسه بالعزيزية واستنابه ابن عودان له وتخرج عليه ثلة من الطلبة من بينهم الشيخ محد الصالح العثيمين حد الجمد البسام على المحمد الزامل عبد الله العبد الرحن البسام عبد العزيز المحمد البسام عبد العزيز المساعد محور هذه الترجمة محمد بن عُمَان القاضي عبد الله الصالح اليحيا عبد الرحمن اليوسف الخرب سلمان

العبد العزيز الأشقر عبد الله السلمان القاضي عبد العزيز وعبد الله العلى النعيم في آخرين وأكب فى آخر حياته على مطالعة كتب ابن تيمية وابن القيم وتفسسير أبن كثير وعلى حضور حلقات مشأنخناالسعدى وأبنعقيل وأبن عثيمين أكانت لانفوته جلسة من جلساتهم ولايعرف السآمة ولا الملل وكلما رأى طالباً قال أعطفا فائدة لئلا يضيع الوقت رغم مصارعة المرض له فقــد أخذ المرض يراوحه ويغاديه وكان يقيد مايمر عليهمن الفوائدرامزآ لصفحاتها وكإن الضفط يرتفعو يأمره الأطباء بالحمية ولايتقيد بها ويقول كغي بالأجل حارسا على الله توكلنا ونمكن منه المرض وأنهك قواه إلا أن أكله لم يتغير وسافر إلى الرياض ودخل مستشفى الشميسي فَلَمْ مُقَدَّرٌ لَهُ الشَّفَاءَ ثُمَّ وَاصْلُ سَفُوهُ إِلَى بَيْرُوتُ فَدَخُلُ مَسْتَشْفَى الْجَامِعَةُ فَيْهَا فَلَمْ يَمَاثُلُ للشفاء فرجع إلى عنيزة والمرض بحالهوقد انحرفت صحقهو حدث معه رعدة وهشهاش فجمل إذا مشى يرتمش ويسمى كالرمل ولا يتالك في سيره فألح عليه بمض محبيه إلى السفر إلى لندن للعلاج فسافر إليها بعد أن بلغ به الضعف نهايته وأقام بلندن تحت العلاج شهراً فوافته المنية بها وحزن الناس لفقده وصلينا عليه صلاة الغائب بمنيزة وأوصى بأن لاينقل جمانه عنها إن كان بهسا مقابر للمسلمين فدفن بلندن وذلك في ٢٠ من شهر رجب من عام ٨٧ ه روى الترمذي عن أبي هريرةموفوعاً « إذا قضى الله على عبد أن يموت بأرضجمل له إليها الحاجة » خلف كتبانفيسة ومخطوطات كاخلف أولادآ صالحين أربعة أكبرهم عبد الرحمن تخرج منجامعة لغدن وتوظف فى الرياض وعبدالله تخرج من كلية الشريعة بالرياض وهو مدرس فيه وعبد العزيز وأحمد في وظائف عالية أيضا وقد رثيته في صحيفة الجزيرة فرحم الله برحمته الواسعة . وفيها وفاة عبد العزيز المحمد الدامغ إضعيف الله .

وفى ١٧ /٥/٨٨ ه مقتل العالم السيد قطب رحمه الله و افتتاح المعهد العالى للقضاء.

## عدد (۲۲۸) ﴿ محمد الناصر الحناكي ﴾ من الرس

هو العالم الجليل الشيخ الفاضل النبيل محمد بن ناصر بن مطلق بن محمد الحفاكي سنة ١٢٩٣ هـ وتوبى على يد أبيه تربية حسنة وقرأ القرآن على مقرىء فى الرس والحساب ومختصرات العلوم على مقرىء فيها ثم شرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومنابرة فقرأ عَلَى علماء القصيم ومن أبرز مشائخه في القصيم الشيخ صالح بن قرناس والشيخ محمد العبدالله بن سليم والشيخ الجد صالح بن عثمان القاضى وشيخنا عبد الرحمن بن سعدى قرأ عليهم أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير ثم ممت به همته للتزود في الاستفادة من العلم فرحل إلى الرياض فلازم علماءها ومن أبرز مشائخه بالرياض الشيخ عبدالله بن عبداللطيف و إسحاق بن عبدالرحمن آلالشيخ وسعد بن حمد بن عتيق وحمد بن فارس قرأ على الثلاثة أصول الدين وفروعه والحديث ومصطلحه وأجيز بسند متصل وعكى ابن فارس بعيساوم العربية كلها وأكب على المطالعة ليله مع نهاره وكان نبيها قوى الحفظ يتوقد ذكاء فنبغ في فنون عديدة أهلته للقضاء ومكث في رحلته إلى الرياض اثنتي عشرة سنة متجردا للطلب مثابراً عليه ثم عاد إلى القصيم فلازم مشائخه ونزل في عنيزة وكان ملازما لحلقات محمسله الشنقيطي والشيخ صالح المثمان وشيخي عبد الرحمن بن سعدى وكانوا مفجبين بقوة حفظه وسرعة بديهقه وحصل بينه وبين بعض زملائه على الجد صالح وهـــو الشيخ سلمان العبد الرحمن العمرى قاضى الأحساء تشاجر

وتنازع وجدال فى مسائل علمية أورثت بينهما حزازات وضنائن وتحزب الطلبا بينهما فمن مؤيد للممرى ومن مؤيد للحناكى وكادت أن تكبر ولكن الجــــد الشيخ صالح تدخل بينهما فى الصلح حتى صفت القلوب وزال الحقد .

( أعماله ) في عام ١٣٤٧ ﻫ تدين قاضياً في مدينة الرس خلفاً لأخيه الشيخ سالم الحناكي وظل قاضياً فيها مسدداً في أحسكامه إلى عام خسين من الهجرة فحصل بينه وبين ثلة بمن ينتمي إليه تشاجر وعلى إثرها نقل من الرس إلى قضاء الشبيكية وقبائل الشبيكية منظمهم بنو عمرو وأميرهم هندى الذويبي ثم حصل بينه وبينهم تشاجر فاستعفى من القضاء فأعنى منه ورجـــم إلى الرس وعلى قضائه الشيخ محمد ابن عبد العزيز بن رشيد من العجمان فجلس الطلبة يدرسهم في الفقه والفرائض والحديث والعربية وَذَلِكُ عام اثنين وخسين من الهجرة فالتف إلى حلقاته طلبة كشيرون وذلك في الجامع ووفد إليه الطلبة من القرى المجاورة وكان حسن التعليم فتخرج عليه طلبة لاحصر لمددهم ومن أبرزهم ابنه ناصر بن محمد الحناكي قاضي الخاصرة وعبد العزيز بن رشهد العالم المشهور تنقل بعدة وظائف في سلك القضاء ومحد وسلمان المقيلي ومحمد أبو عتيق ومنصور الضلمان وطلبة بمدهم في الدوادى وفي الخاصرة والشبيكية وظل بوالي نشاطه التعليمي في الرس واستمر في تدريسه وفي عام ٩٩ه تمين قاضيا في الخاصرة إلى عام ٧٤ه ويقول عبد الله البسام في ترجمة شيخنا السعدي بأن المترجمله تولى قضاء القويمية أحيل للمعاش الققاعدى عام ١٣٧٥ه وكان إمام وخطيب وواعظ الجوامع في المسدن التي ولي قضاءها وكان له صوت رخيم حسن وكان جماعة عنبزة يتداورون في عزيمته على القهوة في الليل فيختم

المجلس بفائدة من النظم ويترنم بصوته الرفان ولقد سمية عند أبي عبّان وهوينشد:
وإذا خلوت بريبة في ظلمة

والنفس داعية إلى الطنيان

فاستحى من نظر الإله وقل لما

لا تخل بامرأة مذاك محرم

لو كنت في النساك مثل بنان

إن الرجال الناظرين إلى النسا

مثل الكلاب تطوف باللجمان

إن لم نصن تلك اللحوم أسودها

أكلت بلا عــوض ولا أثمــان

فاغضض جفونك عن ملاحظة النسا

ومحاسن الأحـــداث والصبيان

واحفر لسرك في فؤادك ملحداً

وادنيه في الأحشاء أي دفان

لا تقبلن من النساء مـــودة

فقلوبهن سريعة الميسلان

الدين رأس المال فاستمسك يه

فضیاء ۔۔ من أعظم الخسران ولم صوته بهذا الفظم وصوته جهوری حسن والمسقمعون منسجمون فنهم

الباكى ومنهم من يتعبر ولما أنى على قوله لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن مريعة الميلان قامت إحدى خالاتى وقالت على هذى نقوم ياكذاب فسا تدرون أين تضعوننا فيه وكان صداعاً بكلمة الحق لا يخاف فى الله لومة لائم وكان ربعة أسمر اللون طلق الوجه دمث الأخلاق سريع الفضب سريع النيء ميتواضعاً عزيز النفس متعففا مع قلة ذات يده وكنير ما ينشد:

لَنَةُلُ الصخو من قمـــم الجبال أحب إلى من مَيْن الوجال أحب لل محقون صفــــيراً في مخاصمة الأسد إن البعوضة تدمى مقلة الأسد

وكانت مجالسه مجالس علم وبحث ونقاش وكان حاد الطبع ولكن قلبه سليم وعُمِّر طويلا فقد وافاه أجله المحتوم بعسد مرض صارعه طويلا وذلك في ٩ من شهر ذى التعدة من سنة ١٣٨٧ ه وله من العمر أربع وتسعون سنة قضاها في العلم تعلما وتعليا و إفتياء وتدريسا وقد خلف أبناء أعرف منهم العسلامة الشيخ ناصر ابن محمد قاضى الخاصرة وقد تنقل في سلك القضاء لمدن وقرى حتى أحيل للمعاش التقاعدي ويتمتع محمد الله بصحة جيدة وفقه الله ورحم أباه برحمته الواسعة آمين.

وبعده بأسبوع هطل سيل عظيم على مكة ووصلت المياه باب السكعبة وأغرق أناسا في الحمامات والقرار السفلي .

# عدد (٢٦٩) ﴿ معمد الناصر الوهيبي ﴾ من رياض الخبرا

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة النبيلي الشيخ محمد بن ناصر بن حسن ابن على الوهيبي التميمي وقد هذا العالم في رياض الخبرا من أعمال القصيم عام ١٣٠٠ه ونشأ في جادة الله منذ طفولته وتربى أحسن تربية وقرأ القرآن؛ حفظه على مقرىء فى بلده ثم حفظه عن ظهر قلب على إمام جامع رياض الخبرا الشيخ رميح بنسلمان الرميح وكان يدارسه القرآن والحديث وكان القارىء على جماعته واشتغل في مطلع عره بالزراعة فكان فلاحا ولكن الزراعة لم تصده عن طاب المسلم فقد لازم شيخه ربيح وفى سنة ١٣٢٤ ﻫ تعين خلفا لشيخه رميح حيما أرهقته الشيخوخة ابن سلمان بر ابايهد حيناكان بالبكيرية رالبدايم والخبراء والرس يتنقل بينهن فكان من ملازميه وقرأ عليه في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية ورحل إلى بريدة فقرأ على علمائها ومن أبرزمشائحه فيها عبدالله وعربن محمد ابن سلم لاز مما زمنا وكان قد رحل قبلها إلى المذنب فقرأ على عبد الله بن محمد ا بن دخيل قاضي المذنب فنبغ في فنون عديدة خصوصاً في علم الفرائض فقد تبحر فيها وكان من أوعية الحفظ جلس لاطلبة في جامع رباض الخبرا فالتف إليه ثلة من طلبة العلم وكان حسن التعليم واسع الاطلاع في فنون عديدة ومرحما في انفرائض وح الها والسير والمنازى والتاريخ لكثرة مرورها عليه في قرامتها وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة والاستقامة في الدين حضرت وعظه في جامع رياض الخبرا فكان مستقيما وواعظ زمانه لا تفارق الدمعة خده

وكان من قوام الليل وصوام النهار كنير الذكر والتلاوة يمود المرضي ويشيسم الجنائز إذا خطب بكي فــــــلم يتمالك نفسه وبكي من معمه وله صوت رخيم يلذ به السامع وكان طويلا نحيل الجسم كمثير الشعر يصبغه بالحنساء أسمر اللون طلق الوجه متواضماً سخيا بماله فكان في الكرم مضربا للأمثال وكان سريح المشي يقرأ على المرضى فيتو افدون عليه من بميد لاشتهاره في إجابة الدعاء والإخلاص وكان عمدة في التوثقات بخطه الجميل الواضح ويحب إصلاح ذات البين ولو بخسارة من ماله وكانت مجالسه مجالس علم مقعة للجليس يعتكف العشر الأواخر من رمضان وله مآثر حسنة ويحنو على الفقراء والمحاويج مع أن حالته المسادية لا تساعده على مساعداً لرئيس ديوان المظالم الأمير مساعد بن عبد الرحن بعد أن تنقل في سلك القضاء لمدن عديدة وستأتى ترجمته بإذن الله ومن تلامذته إبراهيم وصالح النويني وإبراهيم الجبيلى وحمسد الصغير وعبد الله الممان وناصر بن نويصر وابنه الأصغر عبد الرحمن بن محمد الوهيبي وعبد الرحن الشايم ومحمد المسلى الوهيبي إمام جامع منزلة عبيد بالبدايع وناضر الباتل المسبرى في آخرين فقد بصره في آخر حياته ثم فقد ابنه الأكبر الشيخ ناصر فصبر على هانين الصدمتين اينال مثوبة الصابربن ولاحتسابه الأجر من الله لم يمالكه الحزن مع عظم وقمه وهو في سن الشيخوخة الذي ترق فيه النفس ويضعف فيه الجـــأش وتوالت عليه الأمراض فوافاه أجله المحتوم في ٩ من ذي القمدة من عام ١٣٨٨ ه فرحمسه الله برحمته الواسعة وفيها أو فى عام ١٣٨٧ه هطل سيل عظيم لم يمهد مثله على مكة و احولها نر صل إلى باب الكمية وانحصر من بداخل الحرم فسلم يتمكن من الخروج وكان وابل للطر كالميازيب وغرق جماعة في حمامات الحرم السّفلية فماتوا وأخصبت أرض الحجاز وفيها بذى الحجة عام ١٣٨٨ وفاة الملك سعود بن عبد المزيز رحمه الله وقد وصل جمّانه إلى المسجد الحرام من الخارج وصلى عليه في المسجد الحرام ثم حمل في طائرة خاصة إلى الرياض فصلى عليه في الجامع الـكبير ودفن بها عند أسلافه رحمهم الله وذلك بتوصية من جلالة الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز الذي كان رحمه الله في مقدم مستقبلية والمصلين عليه في مكة وله أعمال جليلة كثيرة ومحبة في قلوب الناس.

#### \* \* \*

### مدد (٢٧٠) ﴿ محد بن عبد المزيز بن عياف ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل الورع الزاهد المتعفف الشيخ محمد بن عبد العزير بن عياف بن محمد بن عياف بن معرن من قبيلة عنزة ولد هذا العالم في إحدى ضواحي الرفاض سنة ١٣١٦ ه . فنشأ نشأة حسنة . وقرأ القرآن وحفظه غيبا ، وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة . فقرأ على علماء الرفاض ، ومن أبرز م المخه الشيخ عبد الله ابن عبد اللهايف ، وسعد بن حد بن عبيق ، وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، ومحمد بن عبد اللهايف ، وسعد بن حد بن عبيق ، وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، ومحمد بن عبد اللهايف وفروعه ، وفي الحديث والتفسير والعربية كالازم الشيخ حد بن فارس ، في علوم العربية وجد في الطلب وثابر حتى عد من الحصلين في فنون عديدة ، وكان ضرير البصر منذ طفولته ، ولكنه واعى الذاب قوى الذاكرة نبيها ، وكان مشاتخه يثنون عليه ويقولون :

سيكون لهذا الفتى شأن ، تمين إماما ، سجد خالد جنوبى قصر الحكم بالرياض عام ١٣٤٦ هـ و درَّس الطلبة فيه سفين طويلة ، وكان حسن القعليم ، وأثنى عليه حمد الجاسر بسعة الاطلاع . وقال : إنه أحد مشائخي الذين تلقيت العلم عنهم ، وكان واعظ زمانه ، ولمو اعظه وقع في القلوب ، ويصدع بكلمة الحق ، لا يخاف في الله ومة لائم ، ويتفقد جماعته ، ويناصحهم توالت عليه الأمراض ، بعد أن طمن في السن ، ووافاه أجله المحتوم في مدينة الرياض سنة ١٣٨٩ هـ ، وحزن الناس لموته رحمه الله برحمته الواسعة .

\* \* \*

### عدد ( ٧٧١) ﴿ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل مفتى المملكة السعودية المحقق المدقق الشيخ عمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف بن عبد الرحن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب من يميم من المشارفة وقد هذا العالم الجليل بمدينة الرياض في ١٧ من شهر محرم من سنة ١٣١٩ه في بيت علم وشرف ودبن ورباه والمده العلامة إبراهيم أحسن تربية ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن على مقرىء في الرياض يسمى عبد الرحن بن مفير بج فحفظ القرآن نظراً وهو في العاشرة وحفظ مبادىء العلوم وهو يافع وفقد بصره وهو في السادسة عشرة فأخذ بحفظه غيباً شيئاً فشيئا حتى أكمله وصار يدارس والمده القرآن ومحفظ المتون العلمية من فقه وفرائض وحديث وتوحيد على أبيه وعمه وكان أبوه قاضيا لمدينة الرياض ولازم علماء الرياض ليله وشهاره ومن أبرز من

لازمة الفقية المحدث الشيخ سعد بن حد بن عتيق والشيخ حمد بن فارس والشيخ عبد الله بن راشد بن جلمود لازم سعدها لفقه وأصوله والحديث ومصطلحه والفرائض ولازم حمد في علوم العربية كلما وان جلعود في الفقه والفرائض وحسامها ولازم أباه وعمه عبد الله بن عبد اللطيف بأصسول الدين وفروعه وبالحديث والتفسير وأقبل على العلم إقبالا منقطع النظير حتى نبغ فى فنون عديدة وكان لا يحس بالملل فى المطاامة والفراءة ولا يسأم وكان مفرط الذكاء قوى الحفظ سريع الفهم وكان المشاخ معجبين بفرط ذكائه ونبله ويقولون سيكون لهذا الغتي شأن ولما توفى أبوه عام ٢٩ ه وصي به عمه عبد الله وكان يحتمعلي المنابرة في طلب العلم ولما مرض عمه عبد الله وزاره الملك عام ١٣٣٩ ه قال إن أبن أخي قد تضلع في العلم وأخذ نصيبا وافراً منه ولديه مؤهلات تؤهله لما يوكل إليه فاستمسك بنرزه وتوفى عمه فعينه الملك خلفا له في الفتيا والتدريس والإمامة والخطابة في الجامع الكبير وفي مسجد عمه في حي دخنة الصلوات الخمس وبجلس للطلبة نيه في مختلف الفنونوفي سغة ١٣٤٥ ه انقدبه الملك ناصحاً ومرشداً لأهل الفَطْفَط لما رأى تشديداً منهم بالدين وتكفيرا وغلواا يفافى الشرع فأخذ يفاصح الإخوان المشددين ويسايسهم بحكمة ويبين لهم أحكام الشرع وما بجب عليهم من طاعة ولاة الأمور فنفع الله به وأقام عندهم ستة شهور ورجسم إلى الرياض فوالى نشاطه التعليمي فبعد صلاة إلى حلقته طلبة لاحصر لمددهم ووفي للطلبة إليه من كل صوب وظل في تلديسه حوالي نصف قرن ولم تصدُّه الأعمالُ الموكولة إليه عن نفع الخلق في القعليم وتخرج عليه علماء عاملون نفع الله بهم ما بين أــاتذة ومدرسين وقضاة

عادلين فى الأصول والفروع والجديث والتوحيد والتفسير وصار مسجده ناديا من أندية العلم وكان حسن التعليم يرتب الطلبة فسكل طبقة لما يشاكلها فالمبتدئون يحممهم على المختصرات والمتوسطون والمنتهون على المطولات وكان واسم الاطلاع فى الأصول والفروع والحديث وعلوم العربية وصار له نشاط فى الإفتاء والإرشاد والنصائح والتعليم منقطع الفظير .

وله مقالات فى الصحف وتنشر فى الإذاعة مفيدة وقد أملى رسائل عــديدة وفتاوى تبلغ مجلدات ضخمة وهاهو ابن القاسم الآن يجمعها ويرتبها وسوف تطبع إن شاء الله وهى محفوظة بملفات دار الإفتاء فيما بلغنى ويقرض الشعر فقد رثى عمه عبد الله لما مات بقصيدة طويلة مطلعها :

على الشخ عبد الله بدر المحافل

نربق كصوب الغاديات الهواطل

(أما أعماله) فني عام ٣٩ هـ لما توقى عمه عبد الله خلفه عَلَى أعماله ومنها إمامة مسجده بدخنة والخطابة في الجامع الكبير وصلاة الجمة والقدريس مكان عمه إلى مُبيل وقاته .

وفى عام ٧٤ ه أنشئت دار الإفتاء والإشراف على الشئون الدينية ورثاء ق الماهد فتمين رئيسا لها .

وفى عام ١٣٧٦ ه أنشئت رئاسة الفضاء فصار رئيسا للمناطق كلها إلا الحجاز وفى عام ١٣٧٦ ه أنشئت رئاسة الفضاء فصار رئيس الشمت إليه الحجاز ودلك بعد وفاة ابن عمه الشيخ عبد الله ابن حسن فصار رئيس القضاة فى الملكة ومفتيها وله مآثر حسنة.

فيما في عام ١٣٧٠ه . أشار على الملك ، لما رأى عدم إقبال الشباب على العلم وانشفالهم في ما يؤمّن معايشهم لفلاء المعيشة . أشار بافتتاح معهد علمي في الرياض وتخصيص مكافأة سخية للطلبة ، ثم افتتح فروع له كشيرة تحت إشرافه .

وفى عام ٧٤ ه ، افتقحت كلية اللغة الدربية بالرياض، ثم كلية الشريعة وصار رئيسا لهما وللجاءة الإسلامية بالمدينة المغورة التى تأسست عام ٨٨ه. ورئيسا لدور الأيتام ، ومشرفا على رئاسة تعليم البغات ، والمعهد العالى للقضاء ، وللمجلس الأعلى للرابطة والمكتبة السعودية المجاورة لمسجده، ومشرفا على ترشيح الأثمة والمؤذنين والوعاظ والمرشدين .

وبالجلة فهو كهف منيع، قد سد في حيانه ثغراً واسما، ولم ينفتج ذلك الثغو حتى فقدته المملكة، أحوج ما كانت لمثله، نفوذاً وصراحة وأمراً ونهيا وتحسينا للحسن وتقبيحاً للفبيح، ولكن وبا للأسف الشديد في واقعنا الهوم فقدعُلق الحبل على الغارب ولن يُصلح هذه الأمة إلا ما صلح عليه سلفها الماضون المهتدون.

وفى الصحيح « مَا يَأْتَى زَمَانَ إِلَا وَالذَّى بَعْدُهُ شُرِّ مَنْهُ حَتَى تَلْقُوا رَبِكُمْ » . والعبد لا ييأس فرُبُّ ورج بعد اليأس .

وأما تلامذته فلا يحصرهم العد، ومن أبرز مَن تخرَّج عليه، العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد والشيخ عبدالمزيز بن باز وعبدالمك بن إبراهم وسلمان ابن عبهد آل سلمى وعبدالله اليوسف الوابل وعبدالله السلمان المسمرى وعبدالله زيز ابن رشيد، وشيخنا عبد الله بن عقيل العضو بمجلس القضاء الأعلى وعبد العزيز

ابن عبد الله بن حسن وزير المعارف سابقا و إمام وخطيب الحرم المسكى فى المواسم وعين رئيسا للهيئات للحسبة برتبة وزير بموجب موسوم بتاريخ ورجب عام ١٣٩٦ه بدوفاة عمه عمر بن حسن و إعفاء الشيخ عبدالملك من رئاسة الهيئة بالحجاز مم أعنى عبد العزيز .

وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ إمام جامع ابن شلوان وعبدالرحمن بن أحد قضاة الرياض وإبراهيم بن سليان آل مبارك قاضى حريملا والرياض وعبدالله ابن حر بن دهيش رئيس محكمة مكة سابقا ، وعبد الرحمن بن سعد صهر الشيخ وأحد قضاة الرياض ومحمد بن عبدالعزيز بن عبدالن ومحمد بن معين وعبد العزيز بن عبدالن ومحمد بن مهيزع قاضى الرياض ومحمد بن مسلم بن عثيمين وعبد الرحمن بن افريان وراشد بن خنين الرئيس العام لقعليم البنات ، وسعود بر رشود قاضى الرياض وعبد الله المطلق الفهيد ومحمد بن هليل وابقاه إبراهيم بن محمد وعبد الدير بن محمد ابن إبراهيم ، وناصر الحناكي قاضى الخاصرة وسعد بن غرير ، وسعد بن محسد ابن فيصل المبارك وعبد الله بن بكر ، ومحمد الصالح السحيماني قاضى المبدائع وزيد ابن فيصل المبارك وعبد الله بن بكر ، ومحمد الصالح السحيماني قاضى المبدائي وعبد الله بن بكر ، ومحمد الصالح السحيماني قاضى المبدائية وزيد ابن فيصل المبارك وعبد الله بن بكر ، ومحمد الصالح السحيماني قاضى المبدئ وعبدالعزيز ابن فيصل المبارك وعبد الله بن بكر ، ومحمد الصالح السحيماني قاضى المبدئ وعبدالعزيز ابن فياض وعمد بن عبد الرحمن بن قاسم القحطاني وفالح بن مهدى وعبدالعزيز ابن فيوب . شلهوب .

وصالح الجارد من الرس ، وعبد الرحمن بن عتيق ، وعبد الله بن عبد العزيز الراجعى وعبد العزيز السحيبانى وأحمد بن حميدان من أهالى الزلنى وعلى بن فايز الدغيرى وعبد الله العزيز الخضيرى فى آخرين لا يحصرهم العد ، وكان ابتداء تدريسه من عام سبع وثلاثين وكان واسع الاطلاع فى فنون عديدة مقلدا لمذهب الإمام أحمد لا يخرج عنه .

وأما أوصافه فهو ربعة من الرجال متوسط الشعر حنطى اللون قليل الحكلام ذو هيبة ووقار أعى البصر فاتم القلب ذو مكانة مرموقة عند الملك وعند الناس قام برحلة إلى مصر والشام واتصل بعلمائها وكانت رحلته بمثلا للعلماء في المملكة ومرض فأشار عليه الأطباء بالسفر للملاج فسافر إلى مصر فلم يتماثل للشفاء فواصل سفره إلى لندن وتمالج فيها ولم يقدر له الشفاء فماد إلى الرياض بندون مائدة تذكر فاستمر به المرض مدة طويلة فتارة تتحسن صحته وتارة تنحرف وصار الدكتور دائمًا بلازمه واشتدت عليه وطأة المرض في دخول شهر رمضان وانحرفت صحته ووافاه أجله المحتوم مأسوفًا على فقده في ظهر يوم الأربعاء ٢٤ رمضان عام ٨٩ هـ وله من العمر ٧٨ سنة وتمانية شهور وانصدع الناس لفقيده وخوج أهل الرياض في جنازته وعلى رأسهم جلالة لللك وأصحاب السمو الأمراء ومعالى الوزراء وأهل العلم وصلى عليه الشيخ ابن باز في الجامع الكبير وصلاة الغائب في عموم المملكة ومنها الحرم المسكي والمدنى وخلف مكتبة حافلة بنفائس المخطوطات والمطبوعات كا خلف أبناءه الأربعة عبد العزيز وإبراهيم وأحمد وعبد الله وكلمهم من فحول العلماء والأدباء .

ورثاه ثلة من العلماء والأدباء والشمراءومن بينهم عبد الله بن إدريس بقصيدة رنانة مطلعها :

ما عاش إلا للعلوم وشرعة الإنصاف

وقضى الحياة مكزم الأوصاف

كا رثاه الدكتور محمد كامل الفقى المدرس بكلية اللغة العربية : دَهِي الجزيرة خَطْبُ ليس يحتمل فلتَنفُظر مُهَجُ ولقنهَمر مُقَلُ

( ۲۱ \_ روضة الناظرين \_ ج ۲ )

كا رثاه الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ومطلمها:

أمات الشيخ هـــل ذهب الإمام

وطار به إلى الخيسلد الغام

كا رثاه ابن هليل بتصيدة داليّة قـــوية . ورثاه ابده عبد المزيز بتصيدة عصاء مطلمها :

خَطُّبُ دُمِّي فبكي له العلماء

وبكت لمـــول مُصابه المُقلاه

ورثاه نجله الثاني إبراهيم بقصيدة مطلعها:

وَرُزُهُ عَظْمُ عِظْمُ وَخَطْبُ جَسِمُ

كا رثاه معالى وزير التعليم العالى الشيخ حسن بن عبد الله نثراً قويا نشرته مجلة الدعوة بالرياض .

فرحه الله برحمته الواسمة .

وفيها وفاة حسن العلى البريكان بمنيزة وعلى الصالح الخنيني .

عدد (۲۷۲) ( معمد العلى الوهيبي الخنيني ) من البدايع ومولده الخبرا

هو العالم الجليل والفقيه الفرضي الشهيرالورع الزاهد الشيخ محمد بن على بن مجمد الوهيبي الخنيني من أوهبة بني تميم ولد هذا العالم في رياض الخبرا من أحمال القصيم عام ١٣٠٥ ه في بيت علم وشرف ودين وتوفى أبوه وهو طفل صغير فاتر بي على يد عه أحسن تربية ونشأ يتيا نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه غيباً لأنه قد فقد بصرء فى الرابعة من حره وكان همه يموطه ويحنه على طلب العلم وعاش فى ظروف عصيبة في غلاء من المعيشة وقلة ذات اليد نصبر وصابر وأقبل على طلب العلم إقبالا منقطع النظير فشرع في الفراءة على علماء القصيم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على عمه إمام رياض الخبرا محد الناصر الوهيبي ولازمه كما قرأ فىالبدائع والبكيرية على العلامة عبد الله بن سليان بن بليهد وصار يقنقل معه حيثًا حلٌّ ورحل وهو أكثرمشائخه نفعاً له وذلك عام سبع وعشرين سنة الجوع في نجد ورحل إلى الشمال معه وكان يقول سيكون لهذا الفتى شأن لما يرى من ذكائه المتوقد وفهمه الثاقب ورحل إلى بريدة فاستوطنها زمنساً ولازم فيها علماءها ومن أبرزهم الشيخان عبد الله وعمر آل سليم لازمهما سنين قرأ على مَن تقدم ذكرهم أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية وكان من أوعية الحفظ وتبحر فى علم الفرائض وحساسها ثم رجم إلى البدائم فتمين إماماً وخطيباً لجامع المنزلة الوسطى منزلة عبيد وموشداً ومدرسا فيه وظل فيه ٤٠ سنة ورشح للقضاء مرارآ فامتنع ونبغ فى فنون عديدة وانتهى الإنتاء والقدريس فى البدائع وما حولها إليه وكان له قارىء لايفارقه ليلا ولا نهاراً ويراجع دروسه عليه ويقوده أينا سار لجاعة البلد فى عقود أنكحتهم ويكتب له رسائله وهو من أخص تلامذته إنه الرجل الصالح المحتسب للأجر محمد ابن رُميح فكان بقوده من منزله إلى المسجد وبالمكسوفي ذهابه لجاءته وكان

ذا مكانة مرموقة ومحبة عند العاس لما كان يتعتم به من أخلاق فذة وصفات عيدة وعوض وظهر فى خنبجرته جرح فشنى منه إلا أنه أثر على صوته بحة فاستناب عبدالله العبد الرحن السعيباني عه المنطابة آخر حمره ويصلي مهم الوهبي الصلوات الحس وكان رجمه الله واسع الاطلاع ومنده غيرة عظيمة ويصدع بكلمة الحق لايخاف فى الله لومة لائم وفيه نخوة وحنو على النقراء وعلى اليعامي والأرامل وكان آية ف التواضع والزهد والورع والتعفف معقلة ذات يده وكان مربوع القامة أسمر اللون متوسط الشعر قليل الحكام إلا في مشائل العلم والبحث فيه قليل الخلطة بالناس دمث الأخلاق لامحب المظهر ولا الشهرة حج مراراً وممه قائده الزميج وله تلامَذَة من أبرزم رئيس محسكة مكة الشيخ سلمان بن عبيد ومحد بن صالح السحيباني قاضى البدائم ومحمد بن رميح قائده الذى لايفارقه وإبراهيم الزغيبي وصالح العلى الحجاج وحمد العبدى وعبداله العبد الوحن السعيباني وعبد الرحن الحمد القاضي في آخرين لاحصر لمددم وكان لايحب الاختلاط بالأمراء والملوك تزوج مدة انساء لطلب النمل فلم يهبه الله ذرية وكانت مجالسه مجالس علم وبحث متعة فلجليس بجرد المبادة آخر عمره ولازم المسجد والتلاوة والذكر ومرض وأفعد على الفراش ستة شهور وقيل له ألا نطلب لك طبيبا فقال الطبيب هو الذي أمرضني ولم يزل المرض يشتد حق وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده في يوم الخيس الموافق ١٢ من جادي الأولي من عام ١٣٩٠ ه فرحه الله برحته الواسعة آمين .

وفيها بشهر رجب وفاة رئيس جمهورية مصر جمال عبد الناصر بسكتة قلبية وقبله بسنتين وفاة عبد الحكيم عامر نائبه الأول وهو داخل السجن وفيها بشعبان عام مه وفاة الزميل الرجل الصالح عبد الله المنصور الزامل رحمه الله

### عدد (٣٧٢) ﴿ محمد العلى البيز ﴾ من شقراء

هـــو العالم الجليل والفقية الفرضى الشهير الشيخ محمد بن على بن عبد الله ابن محمد بن عيسى يعرف بالبيز وهو لقب لجـــده من آل عيسي ساكني شقراء والقصيم من بني زيد القبيلة القضاعية المنحدرة من قحطان ولد هذا العالم في مدينة شقراء عام ١٣١٧ هـ تقريباً وجده لأمه هو العابد التقى عبد الرحمين بن عبد العزيز أبن فوزان من آل عيسى أيضا ويلقب بالمطوع لاجتهاده في العبادة نشأ المترجم له نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عنظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بلده ومن أبرز مشائخة العلامه المؤرخ الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى والشيخ إبراهيم الباهلى كما قرأ على أبيه على ولازم من ذكرنا في الأصول والفروع وعلوم العربية وكأن والده من طلبة الشيخ أحد بن عيسى وعلى بن عيسى وإبراهيم بن صالح بن عيسى وعنده معلومات واسعة وكمان ضرير البصر فانح القلب يعجر بالعبى ويعرف ألوانها وطيبها من رديمًا باللمس نمود لترجمة ابنه ورحل إلى المجمعة فقرأ على عبد الله ابن عبد البزيز المنقري ثم رحل إلى الرياض الاستفادة والتزود من العلم فقرأ على علمائه ومن أبرز مشائخه المسلامة الشيخ عبد الله بن عبد المطعف آل الشيخ وسعد بن عتيق وحمد بن فارس ومحمد بن محمود وعبد الله بن راشد بن جلمود وجد في الطلب وثابر عليه حتى نبغ في فنون عديدة وكان مكبًا على المطالعة ليله ونهاره .

( أعماله ) في عام إحدى وأربعين تولى القضاء في مليح هجرة بادية .ن قرى

سدير وبميد استيلام حكومتناعلي الحجاز تولى القدريس في الممهد السمودي سنة ٤٧ ه في مكة وفي عام إحدى وخسين من الهجرة نولي القضاء في مستعجلة جدة وفي عام ٥٣ ه تمين قاضياً في محكمة جدة وظل فبها قاضياً إلى عام ١٣٧٧ ه مثالًا في المدالة والنزاهة مسدداً في أحكامه وفي عام اثنين وسبعين تعين رئيساً لحسكمة الطائف وظل رئيساً حتى أحيل للتقاعد آخر عام ١٣٨٧ هـ وكان يؤدى واجب عمله على أكمل وجه وأتمه وخلفه على رئاسة الطائف عبد الله العبدالرحن البسام وبعد أن أحيل رغب المقام بالطائف إلى قبيل وفاته فزار قريبة له فى الرياض فأصيب بمرض في القلب وهبوط في دقاته فدخسل مستشفى الشميسي فزاد مرضه وحزن الناس لموته ونعي في الصحف ورثى بمراث عديدة وكان له لسان ذكر في جدة ومكة والطائف بثناء عطر وكان على جانب كبيرمن الأخلاق المالية والصفات الحيدة يحنو على الفقراء وصاحب كرم وكان مرجماً في الأدب والتاريخ وقد عل شجرة لأسرة آل عيسي مطبوعة وخلف مكتبة حافلة بنفائس المخطوطاتالأثرية والمطبوعات آلت إلى أبنائه من بعده ثم إلى قاضى الدرعية عبد الرحمن بن عيسى وخلف أبناء بررة أعرف منهم الأستاذ عبد الرحمن بن محمد سكرتير بوزارة الخارجية بجدة ووالدته بنت الشيخ ناصر بن سعود بن عيسي شويمي وستأتى ترجمته قربباً وكان رُحمه الله موحاً لايمل مجلسه متواضعاً دمث الأخلاق لا يحب المظهر مجالسه مجالس علم وبحث ونقاش يحب أهل الخير وكان يكثر من الحج والعمرة ويجالس العلماء ويباحثهم وكان شيخنا عبد الرحمن بن عودان يكثر منالنناء عليه وأما أوصافه فكان مربوع القامة حنطى اللون طلق الوجه له فكتحسان ودرس الطلبة ولا أعرف تلامذته حيث إنهم فى الحجاز وأمضى حقبة من هره هناك بعد أن اشتهر وذاع صيته فرحة الله على الشيخ محمد البيز فلقد كان عالما عاملا وورعا زاهداً . وبعده بسنة فى عام ١٣٩٣ ه بربيع ورجب وفاة والدتى وعمى عبد الله الصالح القاضى رحمهما الله برحمته الواسعة وفيها أى فى عام ١٣٩٧ ه ٢٢ صفر توفى العالم الجليل والححدث الشهير محمد عبد الرزاق حمزة وفى عام ١٣٩٧ ه وفاة محمد نصيف فى ٨ من جاد آخر ومحمد سالم البيحانى وفى ١٢ ذى الحجة سنة ١٣٩٣ه وفاة المحدث والمفسر الشهير محمد المشنقيطى بنوبة قلبية فى مكة فرحمة الله عليهم أجمين .

### عدد (٢٧٤) ﴿ الأستاذ محمد العلى العامر ﴾ من عنيزة

هو الأستاذ الفاضل النبيل والأديب البارع الزميل محمد بن على بن حمد بن علم وعاهر هو أخو همرو (جسد آل عمرو) من قبيلة ظفير ولد زمهلنا الجليل في مدينة عنيزة عام ١٣٩٦ ه و تربى على يد أبيه وجده لأمه أحسن توبية ونشأ نشأة حسنة وكانت أعلام النجابة تلوح عليه وهو يافع ولى بلغ من الممس ست سنين أدخله أبوه المدرسة للتملم فصار في كل سنة يتفوق على صغة من الزملاء وتخرج من الابتدائية عام أربع وسبعين وكان من حمسلة القرآن غيباً بتجويد وإنقان فدخل المعهد العلمي بمنيزة ٧٧ ه وجد في الطلب وثابر عليه كما لازم شيخنا ولم المسالح بن عثيمين في المساء والليل وفي العطلة الصيفية يلازم شيخنا أيضا كما لازم الأستاذين على الحمد الزامسل في العربية وعيد العزيز العلى المساعد في

الفقه والحديث وجدنى الطلب وثابر عليه وكان الأسانذة متعجبين من مرط ذكائه وقوة حفظه وكان في كلُّ سنة يخرج متفوقا وكان موضعُ الإعجاب من أساتذته وزملائه ومتى حصل جوائز يتسابق إليها حار قصبة السبق فى نيلها وفى عام ٨٨ هـ تخرج من الممهد العلمي بدرجة تفوق فالتحق بكلية الشريعة بالرياض ولأزم علماء الرياض في المساء وأثليل إبان الدراسة ويحضر إلى عنيزة بالصيف فيلازم شيخنا محمد نهارا وليلا وربما كأن قارئه في الجامسم فيقرر شيخنا على قراءتِه وفي سنة ١٣٨٦ ه تخرج من كلية الشريعة بالرياض برتبة ممتاز فقمين مدرسا بمعهد المدينة المنورة وفي عام ١٣٨٨ ه . نقل من معهد المدينة إلى معهد البدايع وظل فيه سنة ثم نقل أستماذاً في معهد عنميزة العلمي وظل فيه مدرساً ثلاث سنوات وكان مثالاً في الإخلاص بالعمل وزميلاً في الدراسة وإسم الإطلاع ثاقب الرأى يتوقه ذكاء والصفات الحسنة الحميدة ومحمود السيرة وكان مع هذه إلخصال الفذة صاحب مروءة وإحسان يتجبب إلى الخلق ويتودد إليهم يما جبلهالله من مكارم الأخلاق ومحاسق الأعمال فانصبغت محبقه في القلوب أما مع أقاربه وذوى رحمه فقد قطع بذلك شأوا بميدًا فكليم يثنون عليه بما بنابلهم من صلة وطلاته وجه لا ظهر له نقدكان جامعاً لخصال الخيركلها وينطبق ميه قول الشاعر:

فتى كان يدنيه النبى من صديقه

إذا ساهو استغنى ويبعده الغقر

وكان أبيض اللون طلق الوجه نحيفًا ربعة متواضعاً ، ومن عاصره وزامله عرف ما امتاز به من صفات الرجولة الفذة فلقد أوقف سيارته لنفسم أصدقائه وأفنى وقته لراحتهم في قضاء حوائجهم بكل ما يمكنه فنراه يوصل الأعمى ويزجى

الضميف ويدلى علميه أصدقاؤه لينقلهم إلى محل أعمالهم في بلدان عذيدة فيقوم بنقلهم لوجه الله ويقضى حوائجهم بدون قبول عوض عملا بحديث والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه وكل معروف صدقة وبينا هو يحمل بعض الأساتذة إلى جهة عمله في شمالي الحجاز بمدينة الوجه وبعد أن عاد من الوجه متوجها إلى عنيزة لمزاولة عمله وكبان مسرعاً والفرملة ضعيفة فانقلَبَتْ سيارته في الربذة السماة بالحناكية فعاول الخروج منها فضربه باب السيارة كلَّى رأســـه فـكان حقه على سببه وكنان أثناء الحادث ينعس لأنه قد أدمن السهر وتواصل عليه ليالي وأنمب نفسه بالنهار هذا كلام مرافقه بالدهاب ولم يفجأنا إلا وصول البرقية من الأمن المام إلى أهله بالنبأ المزعج لهم ولذويه وفور وصولهذا النبأ سافر أبوه على العامر رحمه الله وأقاربه لتجهيزه والصلاة عليه ودفن فدخلوا به المدينة المنورة وصلوا عليه في المسجد النبوي ودفنوه بالبقيم وخلف ابنين هما عبدالله وعبد الرحمن وقد رثيته بصحيفة المدينة وكانت وفاته في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة ١٣٩٢ م فرحمه الله برحقه الواسعة

### عدد (٧٧٥) ﴿ شيخنا محمد الصالح النحزيم ﴾ من البكيرية

هو العالم الجليل والفقيه الورع الزاهد الشيخ محمد بن صالح بن سليان بن على الخزيم ولد هذا العالم في مدينة البكيرية من أعمال القصيم سنة ١٣٢٧ ه وهي السنة التي استولى الملك على القصيم فيها وفي آخرها وقعة البكيرية وتوفي أبوه وهو صغير فتر بي على بد أمه وأخو الهوكان في صيق من المعيشة وقرأ القرآن وحفظه تجويداً

على مقرى. فى بلده وحفظه غيباً ثم تملم قواعد الخط والحساب والتجويد على محمد ابن عبد الله الخليني وشرع في طلب العلم بهمةونشاط ومثابرة على الطلب على علمياء القصيم ومن أبرز مشائخه العلامة الشيخ عبد الله ين سليمان بن بليهد وحمد بن سليمان بن بليهد وعمد بن مقبل ومحمد المثمان الشاوي وعبد العزيز بن عبد الله بن سبيل وجميمهم من قضاة البكيرية لازمهم في أصول الدين ونروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية كاقرأ على عبد الله وحمر آل سليم فى بريدة وجد فىالطلب وأكب على المطالعة خصوصا على كتب الفقهاء الحنابلة وفياوى أئمة الدعوة حتى نبغ فىفنون عديدة وتهجر فى الفقه وكان بلازما للشيخ محمد بن مقبل فى الهاء ونهاره وإذا سافر إلى خب المنسى سافر معه للانتفاع منعلومه وكان آية فىالورع والزهد والاستقامة فى الدين وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة وقد افتبس من شيخه محمد في ورعه وزهده وأثر ذلك به شَبها فكان يشبهه في سمته ودله وزهده وورعه وعكف على كتب ابن تيمية وابن التيم وكان يراسل شيخنا عبد الرحمن بن سمدى ويستفتيه عما يستشكله في قضاياه وكان شهخنا يكثر من الثنا. عليه ويقول إن بحوثه واستفهاماته في الأسئلة تدل عَلَى غزارة علمه وكان بحضر دروس شیخنا کستمع متی جاء زائرا بنیءمه فی حارة مسجدنا و کانله عمة يزورها دائمًا ويصلي مع والدَّى ويطيل البحث والنقاش منه في مسائل الفقه والحديث.

(أعماله) في سنة ١٣٦٨ ه تعين قاضياً في بلدة الرس فمكث عندم سنين وأحبه أهل الرس وسدد في أقضيته ولا يزال له لسان ذكر بثناء عطر ثم نقل من الرس إلى بلدة المذنب وأحبه أهلها وظل قاضياً فيها مسدداً في أحكامه وكان إمام الجامع في الرس وفي المذنب مدةولايته قضاءهماوالمدرس فيهماوفي عام١٣٨٣ه

نقل من قضاء المذنب إلى قضاء عنيزة فباشر همله بمحرم ولم تطل مدته فقد أصيب بالمرض وارتفع الضفظ عليه ومن جملة ماكدره هدم البلدية مسجد الهفوف بمنيزة فقد تأثر لذلك وزاد الضفظ عليه وطلب الإعفاء من منصبه فأعنى وأحيل المعاش التقاعدي ورجع إلى بلدة البكيرية وتجــــرد للعبادة ونفع الخلق إنقاء وتدريسا ولازم المسجد والتهجد وكان رحمه الله عمدة في التوثقات بخطه الجيل النير وكانت مجالسه مجالس علم في محث مفيد ممتم للجليس وله نكت حسان و كذيراً مايستشهد في تقاريره وفي مجالسه بنظم المقنبي وأبى تمام وبنظم الكافية الشافية والقحطانية وكنان يحنو على الفقراءوالمحاويج ويواسيهم بمايقدر عليه وكنان لايختلط معالناس في منازلهم لافي أكل ولاشرب مدة ولايته القضاء بمدآ عن الغيل والقال وكان عزيز النفس نزيها محمود السيرة متواضعا لامحب المظهر همث الأخلاق أسمر اللون قصير القامة كث اللحية يصبغها بالحمرة الفائحة قايل اللحم مرحاً لايفضب وتحسنت صحته بمد أن أعنى وفي عام ٩٠ ه أجسري هملية إنتاق وعسر البول في مستشفى بريدة فشفاه الله وعافاه ورجع إلىالبكيرية ووالىنشاطهالتعليمي ولهتلامذة كـ ثيرون فى الرس فى المذنب والبكيرية وعنيزة فقد جلسنا عليه في مسجدنا ومعنا عبدالرحمن ابن مانــع وعبد الرحمن الراجحي وعبد الله الهقاص وابنه صالحفي آخرين وكان حسن التعلم وكنان أخوه سلمان الصالح الخزيم من طلبة شيخنا ابن سعدى يزوره وكان عالما جليلا ورعا زاهدا زامله على مشائخ وتولى في سلك القضاء سنين حتى أحيل للمعاش ويتمتع محمد الله بصحه جيدة وفقه الله وأكثر من أمثاله الغانمين نمود لمترجمنا أخيه ففي يوم الخيس السابع من جادي الآخرة من عام ١٣٩٤ هـ في رجوعه من صلاة الظهر وقع على الأرض أغى عليه واستمر في غيبو بة فأخذه الإسعاف

إلى مستشفى بريدة وسلمت روحيه إلى بارتها فى الطريق وانصدع الفاس لموته وحزنوا لموته حزناً شديداً لما كان له من مكانة عندهم ومحبة منصبغة فى قلوبهم وصلى عليه فى جامع البكيرية وخرج أهيل البلد فى جنارته وقد رثيته بصحيفة الندوة والدعوة وخلف أولادا بررة أعيرف منهم صالح الحمد كان كانبا فى الحكمة عنده فرحة الله على الشيخ محمد فلقد كان منالا فى العلم والعمل والزهيد والورع وفيها توفى صالح المفصور أبا لخييل وكان من حملة القرآن ومن أعيان عنيزة ووجهائها ومستقما فى دينه .

#### 春 英 春

### عدد (٢٧٦) ﴿ مُحمد العبد العزيز بن رشيد ﴾ من الرس

هو العالم الجليل المحتق المدقق الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الدزيز ابن رشيد بن عبد الله بن رشيد من قبيلة العجان من آل محقوظ و كانت مساكن أجدادهم في نجران وقد هذا العالم في قرية الشفانة من أهسال الرس بالقصيم تبعد عن الرس ثماني كيلوات من الجهة الغربية عنها وذلك عام ١٣١٠ ه ورباه والله أحسن تربية فنشأ فشأة حسنة في بيت عسلم وشرف ودين فأبوه عبد العزيز عالم وجده محمد عالم من تلامذة قرناس بن عبد الرحمن ومحمد القرناس كا أن بيتهم بيت كرم وسخاء وشهامة وأدخله أبوه المدرسة عند مقرىء اسمه محمد الصالح بن خليفة ويعرف بكنيته (أبو صويلح) فحفظ القرآن عليه وتعلم مبادى، العلوم عليه وعلى المقرىء المطوع رميح وابنه عبد الله فتملم عليهم قواعد الخط والحساب والإمسلاء والإنشاء ومبادىء العلوم الدينية وحفظ القرآن عن ظهر قلب وله من العمر خس

عشرة سنة ومات والده في وقعة الشنانة سنة ١٣٢٧ ه ثم ماتت أمه بعد أبيه بسنة فصار يتما لطيا فاليتم فافد الأب واللطيم فاقد الأم قبل البلوغ وقيل فاقدها وعلى ذلك استشهدوا بقوله قيس بن الملوّح:

إلى الله أشكو مَقْدَ ليهـ لي كما شكا

إلى الله فَقُدَ الوالدَين لطيم

شرع فى طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء الرس وقضاته ومن أبرز مشائخه الشيخ إبراهيم بن ضويان والشيخ عبد الله بن سلمان بن بلبهد وَهُمَا مِن قَصَاةَ الرَّس ثُم رحل إلى عَهْيزة فَقُرأُ عَلَى الْجَدْ صَالَحَ بِنَ عَثَانَ ثُمَّ رحـــل إلى بريدة فقرأ على علمسائها ومن أبرزهم قضائها عبد العزير بن بشر وعبد الله وعربن سليم لازم مَن تقدُّم ذكرهم في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم الموبية ثم سمَت حمته فرحـــل إلى الرياض للتزود فقرأ على الملامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في الأصول وعلى سعد بن عتيق في الفته والحديث وعلى حمد بن قارس بملوم المربية وعلى عبد الله بن جلمود المنزى بالفر ائض وحسابها لازمهم ليله ونهاره متجوداً للطلب وكان سفره عام ٣٠٠ وبرفقته ٣٠ طـــالبا وممهم بعيران : بعير عليه متاعهم وبمسير يعتقبونه وكان المشائخ قد قاموا بكل مايلزم لهم وعقدوا لهم جلسات خاصة وكانوا يحنونهم على مراجعة دروسهم فيما بينهم ولازموا الجلسات العامة الأخرى وقرأ على سليان بن سيحان أصول الكين والحديث والمربية واستمروا في دراستهم ومباحثاتهم في مسراجمة دروسهم حتى نبغوا في فدون عديدة ثم رجموا إلى الرس فسلازم المعرجم له مشائحه في القصيم

(أعمله) في عام ست و تسلائين انقدبه الملك عبد المزيز بمشورة من شيخه عبد الله بن عبد اللطيف إلى بلدة سنام للوعظو الإرشاد و توجيههم الوجهة الصحيحة في أمور دينهم وهم العصمة فاستقام عندهم سنة بن وهو قائم في سبيل الدعوة إلى الله ونفع الحلق ونفع الله به و تعين إماما لجسامعها وأحبه أهلها وفي عام ١٣٣٨ ه عاد منها إلى الرس و تعين إماما بحسجد الرشيد و كانوا يتوارثون الإمامة به والدا سمى بهم و در س الطلبة فيه وهسو في جنوبي الرس وفتح مدرسة يملم فيها الأطفال القرآن الكريم ومبادى و العلم الشرعية .

وفى سنة ١٣٤٨ ه وهى وقمة السبكة زار الملك عبد المؤيز مدينة الرس فوجد بينهم وبين قاضيهم الشيخ سالم الحناكى بعض الخلاف محسا أدى إلى استقالة سالم الحناكى فأعفاه الملك وقبل الاستقالة وقال لهسم اختاروا من ترضونه خلفاً له فوقع نظرهم على المترجم له محد بن رشيد فعينه الملك قاضيا فى الرس وحاول الرفض وهرب إلى أخيه عبد الرحن بالخرمة قرب الطائف فما زال جماعة الرس يناشدون الملك طالبين منه إلزامه فبعث إليه كتبا متوالية وفى آخرها قال هسل تريد أن تزعلى وتسخط جماعة بلاك فإنهم قسد أجموا على تعيينك ورضوا بأن يقلدوك تزعلى وتسخط جماعة بلاك فإنهم قسد أجموا على تعيينك ورضوا بأن يقلدوك مهمة الفضاء وقد تعين عليك الامتثال لأمرى وتلبية لنداء الواجب وإرضاء لجماعتك فاستمن بالله والله يوففك ويسددك ولانقبل منك العذر أبدا فقولى القضاء فى محرم من عام ١٣٤٨ ه وإمامة الجامع والتدريس فيه والخطابة وكان فى قضاؤه مثار الإعجاب مسددا فيها .

ويقول عبد الله العبد الرحمن البسام في توجمته له في مشاهير علماء نجد نقلاعه إنه كان يستشير في قضاياه الجد الشيخ بن عبان القاضي ا هـ. وكان أحد مشائخه كا أسلفناه وكان يصدع بكلمة الحق لايخاف فى الله تومة لائم والتعلى الإفتاء والتدريس إليه مع شيخه ابن ضويان

وفى عام ١٣٥٢ ه أمو الملك بصرف شرهة سنوية له من مالية بريدة بمثـــل ما يصرف للقضاة وما زالت حتى الآن ومن بعد وفاته لأولاده

وفى رمضان من عام ١٣٩٦٤ ه طلب أمير الخومة خالد بن لؤى من الملك عبد العزيز تميينه قاضياً فى الحرمة فمينه ورفض وألح خالد فألزمه الملك ولبى طلبه وأمر أمير القصيم عبد الله الغيصل بترحيله فمر عليه فى الرس بطريقه للحج وأخذه معة وبعد موسم الحج واصل سفره إلى الخومة وباشر عمله بحزم وسدد فى أحكامه وكان الكلمة نفوذ وأقام عندهم سنة بن محبوباً بينهم محمود السيرة .

وفى دى الحجة من عام ١٣٩٦ ه حصل بين الأهالى وأميرها خلاف فجنح المترجم له إلى جانب الأمير فركب بعض الأهالى وطلبوا من الملك إبعاد أحدها وكان الأمير ذا شوكة ومن نفس البلدة ففضل المترجم له أن يقدم استقالته وطلب الإعفاء من منصبه وطلب بعض الأهالى منه أن يُعدر ل عن الاستقالة إلا أنه صمم عليها فأعنى وسافر إلى ركنية بمحرم سنة ٧٧ ه وتمين إماماً ومرشداً ومدرسا فيها وظل بينهم محبوبا ذا مكانة مرموقة محمود السيرة .

وفى أحد المراجع بأنه تولى القضاء فيها واكن ابنه عبد الله الذى وافانى بترجمة أبيه لم يذكر توايه قضاء رنية وظل عندهم إلى عام ١٣٧٨ ه ففيها طلبت رئاسة القضاء نقله من رنية إلى نجران فامقنع وصمم على الامتناع وطلب الإعفاء من سلك القضاء فأعفى منه وذلك في أول عام ٧٩ه عندما طمن في السن وأرهقته الشيخرخة

فتجرد للمهادة ولازم المسجد والتلاوة والذكر وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة ويحفظ كثيراً من المختصر اتالعلمية بينها الزاد وبلوع المرام وعمدة الحديث وقطر الندي والملحة والرحبية .

وله تلامذة كثيرون ومن أشهرهم الشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد رئيس هيئة النمييز بالرياض والشيخ صالح بن غصون وعبد الله بن عبد العزيز بن رشيد عضو هيئة النمييز والشيخ صالح بن طاسان ومحد الصالح النفيلي ومنصور بن صالح الضلعان أحد تلامذة الجد صالح وشيخنا ابن سعدى وصالح الجارد وسلمان الخريم أحد تلامذة شيخنا وسلمان الوهلي إمام الجامع الكبير بالرس وعبد الله البراهم الضويان وصالح بن فريج قاضى ظلم وسعد التوم قاضى رنية في آخرين لاحصر لمددم.

وكان مرجعا للا نساب ومن أوعية الحفظ فى حوادث نجد ووفيات أعيامها واسع الاطلاع فى فنون عديدة وكان له فى الأدب والتاريخ اليد الطولى وعمدة فى التوثقات بخطه الجميل.

وعنده مكتبة ضخمة فيها من المخطوطات النفيسة والمطبوعات الشيءالكثير ويذكر ابنه عبد الله أنهم محتفظون بمعظمها .

أما أوصافه فكان أبيض اللون نحيفا مربوع القامة كثيف اللحية صغير العينين وابس عليهما شمر وذلك لعملية أجريت لعينيه طلق الوجه متواضعا مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة مستقيم الديانة بحنو على الفقراء والحاويج ويقوم بمواساتهم ما أمكنه وكان آية في الجود والكرم حتى كان يسمى بحاتم وقد ذكر ابنه عبد الله قصصا لأناس يقصدونه بحجة أن لهم دعوى وهم إنما يقصدون استصافته

وكان واعظ زمانه ولمواعظه وقع فى القلوب ويكثر من الحيج والاعتمار وله أخعالم جليل الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الرشيد تنقل فى سلك القضاء وهو الآن قاضى اُلخرمة ومن خيرة زماننا ديناً وخُلقاً وفقه الله وأعانه

مرض المترجم له فى الطائف ووافاه أجله المحتوم ظهر يوم الاثنين ٢٣ من شهر رجب سنة ١٣٩٥ ه فى مستشفى السداد بالطائف مصابا بمرض صدرى وصلى عليه فى مسجد الشيخ عبد الله بن حسن بالشرقية بعد المغرب ودفن فى مقبرة الجمّالى وحزن الناس لفقده ورثى بمراث عديدة وخلف أولاده الثلاثة عبد الله وهسو مساعد فى مكتب الإشراف فى القصيم ومنيع وصالح والجميع لدبهم مؤهلات ومن خيرة زمانها رحم الله المترجم له برحمته الواسعة .

#### \* \*

### عدد (٢٧٧) ( معد الصالح المطوع ) من بريدة

هو العالم الجليل والورع والزاهـــد الصادع بكلمة الحق الشيخ محمد بن صالح ابن سليمان المطوع من قبيلة الدواسر .

ولد هذا العالم فى مدينة بريدة سنة ١٣١٧ ه فى بيت شرف ودين ورباه والده أحسن تربية وكان رجلا صالحا فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن عَلَى مقرىء حتى حفظه تجويداً ثم عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بربدة ومن أبرز مشائخه الشيخان عبد الله وهمسر بن محمد بن سلم وعبد العزبز العبادى وهو أكثر مشائخه نفعسا له وملازمة قرأ على من قدمنا ذكره أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية وتبحر فى علم التوحيد

والمقائد وفى الفرائض وحسامها وكان تدريسه بهذين الفنين وتمين إماما فى مسجد يعرف به مسجد الحيدى المطوع فى جنوبى بريدة فى عام ١٣٤٥ ه وكان المدرس والمرشد الواعظ فيه وكان لمواعظه وقع فى القلوب وكان زاهد زمانه حتى كانوا يلقبونه بالفضيل لزهده وورعه وكان يصدع بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويميل إلى الشدة فيه وربما لجأ إلى المرتبة الأولى باليد ويقول الحديث من رأى منكم منكراً فليغيره بيده وكان مسع أولاده من المقطوعين فى الأمر والنهى والدعوة إلى الله والموالاة والماداة فيه ولهم فى ذلك أعوان ومواقف مشرفة ولهم شوكة وهيبة وكان ذا مكانة مرموقة وكلة مسموعة وكان يناصح الولاة ويشبه آل عقيق بالرياض وإذا أخذ فى الوعظ لم يتمالك نفسه من البكاء ويبكى من حوله .

ظل في مسجده أكثر من خسين عاما وفي تدريسه فيه ووعظه وكان تدريسه على طريقة القدامي إلا أنه زاد عليهم بقدريس طلبقة تجويدالفرآن وحفظه لمن لم يحفظه ومن أبرز تلامذته الشيخ صالح البراهيم البليهي وعلى المحمدالسكاكر رئيس هيئات القصيم وصالح العبد الله النيث عضو بمحكمة بريدة وعبد الرحمن السلمان الجار الله قاضي البكيرية وصالح الفوزان مدرس بالكلية وإبراهيم بنصالح الحادكاتب عدل عنيزة وعودة العبد الله السمودي وعبد الله المزامل العفيسان الحادكاتب عدل عنيزة وعودة العبد الله السمودي وعبد الله المزامل العفيسان عبد الرحمن وكان يستنيبهما على مسجده متى سافر أو مرض وبسد أن أرهقهه الشيخوخة كان يستنيبهما ومن تلامذته محمد الصالح الموشد مدرس بالكلية وعلى العبد الله العبد الله وابنه الشيخوخة كان يستنيبهما ومن تلامذته محمد الصالح الموشد مدرس بالكلية وعلى العبد الله الحواس وعمد المهد المبد المحمد وعمد المهد المبد الموسد والمهد المبد الموس المهد الموسد والمهد المهد المهد المهد المهد المهد المهد المهد المهد الموس وعمد المهد المهد

السعيد مدير مدرسة رياض الخبرا وعجد العلى الزوق مدرس بالمعهد العلى و إبراهيم السلتان الخطيب

وله تلامذة غير مَن ذكرناكان ضعيف البصر جدًا وفقد بصره عام ١٣٨٠ه. أبيض اللون ، معوسط الشعر طويل القامة والأعضاء ، طَلَق الوجه ، حجَّ مراراً، على الإبل وعلى السيارات . وكان كمثير التلاوة، والذكر لا يَفْتَر لسانه منهما لاسما في آخر غمره ، فقد بجرد للعبادة، ونفع الخلقولازم مسجده ، وكان من دُعاة الخير والرشيد ويسمى جاهداً في إصلاح ذات البَين وكان يحمل الحلات على آل رشيد أمراء حايل ، وعلى مَن وَالاهم من حمايل بريدة وعنيزة وحصل بينه وبين إبراهيم العلى الرشودي حزازات ، حينما سمعه يتكلم على بعض مَن يُوالَى آل رشيد ، فقال إبراهي : لن أصلى خلفك. وكان من جيران مسجد المطوع فصلى في مسجد الضالع وكان ذا مكانة مرموقة بين أهالى بريدة ، ويصغرون الاسم كعادتهم ، فلا يعرف إلا بالحيدى ، ومن ورعه أنه لا يقبل شيئا ، من بيت المال وعزف عن الوظائف وعاش عيشة الزُّهاد ، حتى وافاه أجله المحقوم ، مأسوفًا على فقده ، بعد أن أفمدته الشيخوخة سنةً في منزله .

وكانت وفاته صبيحة بوم الأحد الموافق الحادى والعشر بنمن شهر ربيع الأول سنة ١٣٩٩ ه وصُلى عليه في الجامع الكبير وامتلاً الجامع بالمصلين ، وخرج أهل البلد في جنازته . ودفن بمقبرة فالرجة في بريدة وحزن الناس لفقده حرنا شديداً . ورثى بمراث عديدة في الجزيرة ، والدعوة وغيرها ، وممن رئاه عبد العزير اليحيا ومطلع قصيدته :

تبكى القلوب على قطب فقذناه

نرجو من الله في الفردوس سُكناه

شيخ غيُور لدين الله ذو ورع

نور العبادة يبدُو في محسِّساه

فا ربعا اجبر مصاب السلين به

ا مالك الملك حقق ما رجوناه

وهى طويلة ورثيته أنا بالجزيرة ، ومجلة الدعوة نثراً ، واختتمت الكلمة بعشرين بيتاً مطلعها :

غاضت دموعي فلا أبكي على أحد

أُمْلُونَ أَتْعَبَىٰ وَالْهُمُ عَلَّ يدى

أمست حيساني أشجانا مروعة

فما أراحُ منِ الأشجان والنكد

فی کل یوم صدیق لی مفارقنی

وکل حین ألیف<sup>و</sup> بالمات رَدِی

راحوا تِباعاً فما في الحي من أثر

المنافع من المناور علوم في المناد

كأميم ورق مر الخمسرين به

أو روضة أفحت بالبارد المسرد

تُذيبني اللهفة الحسيري وتُسلني

إلى عذاب بعيد النَّوْر والأمد

يا شقوة النفس بعد الأصفياء ويا

طول اشتياق لإخوان بلا عدد

مركزت أمس على الوادي فهــــا لقيت

عيني أنِيساً على الوادي ولم أجِد

لقد رأيت بقايا الأنس عابسة

على الضَّفاف فزاد اليأس من كمــــديى

كانت مجالسه بالمسلم شيقة

فيها الفرائمد كم رَفَّت على كبدري

يا ليتَ شُعرىَ هل غابَ الحماةُ وهل

أُخْنَى عليه الذي أَخْنَى على لُبَدِّ

مَلَلْتُ طول بكائى إثر من ذهبَتْ

به الليالي ونشأ الدهر في عَضُدي

مَقَدُ النَّوابغ جُرحٌ لا دؤاء له

which was to be to be an a still of the Books

وَهُلُ يُدَاوَى جَرِيحِ النَّفُسُ وَالْكَبَدِّ

وقد خلَّف ابنيه عبد الله وعبد الرحمن من طلبة العلم فرحمه الله من عالم عامل وورع زاهد

وفيها وفاة أبى الأعلى المسودودى وعبد المهيمن أبو السمح وعبد الرحمن الدوسرى وصالح المحمد العتيل

### عدد (۲۷۸) ﴿ محد بن عبد الله بن حسن ﴾ من الرياض

هو العالم الجليل والأديب البارع الشيخ محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ من تميم من المشافة ولد هذا العالم في الرياض سنة ١٣٣٤ ه في بيت علم وشرف ودين ورباه والده أحسن تربيسة فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن على مقرىء حتى حفظه بحويداً ثم حفظه عن ظهر قلب على أبيه وتعسلم مبادئ العلوم في المدارس وكان أسن إخوته وشرع في طلب العسلم بهمة ونشاط فقرأ على أبيه عبدالله ولازمه ملازمة تامة وهو أكثر مشائخه نفعاله ولما رحل أبوه للحجاز رحل في جلة عائلته فلازم علماء المسجد الحرام ومن بينهم بهجة البيطار ومحد عبدالرازق محزة ومدير المعارف سابقاً الشيخ محد بن عبد العزيز بن مانع وجسد في الطلب وثابر علية حتى تحصل على معلومات لا بأس بهسا وعلى ثقافة واسعة في الأدب وأكب على المطالعة فكان لا يسأم منها.

(أعماله) انتدبه أبوه مراراً مع المرشدين لبث المدهوة والإرشاد ثم تعين مديراً للإشراف الديني للمعارف ثم رئيسا عاما للهيئة العليسا للتربية الإسلامية بالمنطقة وكان برًا بأبيه وصولا لرحمه وعلى جانب كبير من الأخلاق العاليسة والصفات الحيدة محمود السيرة مرض مرضا كان يتناده ووافاه أجله المحتوم في ١ من شهر ربيع الآخر عام تسع وتسمين من الهجرة وخلف أبنساءه العشرة حسين موظف بوزارة العدل وعبد العزيز بوزارة القملسم العالى وخالد وعبد الله ابتمنا للدراسة في أميركا وعبد الإله طيار حربي بقاعدة الطائف الجوبة وعصام بالخدمات الطبية بوزارة الدفاع وعبدالرحن وإخوته الأصاغر يشقفلون في التجارة بالخدمات الطبية بوزارة الدفاع وعبدالرحن وإخوته الأصاغر يشقفلون في التجارة

والدراسة رحم الله المترجم له برحمته الواسعة آمين ، وفيها وفاة خالد بن أحمد السديرى أمير جبزان في محرم سنة ١٣٩٩ ه وفي ٣٠ صفر سنة ١٣٩٩ توفى أخوه محمد بن أحمد وقبله بشهور وفاة تركى بن أحمد السديرى فهؤلاء الأربعة الأمراء ماتوا واحدا بعد الآخسر يجمعهم سنة ونصف وهم من الشجمان البواسل ولهم كلة ناف في وهيبة وفيهم كرم نفس ونبل وشهامة ويصدق عليهم:

قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة

حُسناً وإن قوتلوا كانوا عفاريتا

وعم من البدارين دواسر وجدم سليان يضرب به المثل في الكرم والجود مدحه حيدان الشريمر وبلدم الفاط وهم أخوال الملك الراحل المفقور له عبدالعزبز وتزوج منهم فأنجبت له ولى العهد سمو الأهرير فهد وأشقاءه حفظهم الله ووفقهم للكل خير وفيها في ربيع الآخر وفاة صاحب المالى عبدالرحمن الطبيشي ومصطفى البرزاني الزعيم الكردي في منفاه بو اشتطن ووفاة جميل البارودي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في نيريورك بربيع الآخر أيضا وفيها توقيع الاتفاقية بين مصر والمدو الإسرائيلي ونقل الجسامة العربية من مصر وفيها هطات ثلوج على عوعر وما حوله ومات منه سبمون رجلا في ٢ من ربيع الأول عام ٩٩ ه وفي عدد رابطة العالم الإسلامي سمائة وثمانية عشر في ٢ / ٤ / ٩٩ ه ذكر فيه عدد مساجد المملكة السمودية سبمة عشر ألفا وثلاثماثة وتسمة وتسمون مسجداً وقال إن

## عدد (۲۷۹) ﴿ محمد الصالح السحيباني ﴾ من البدايع

هو المالم الجليل والفقية الورع الزاهد الشيخ محمـــد بن صالح بن محمد بن على المحيباني من قحطان عفالق ولد هذا المالم في البدائع من أعمال القصيم سنة ١٣٢٥ م ونشأ نشأة حسنة ونقد بصره من مرض الجدرى وهو طفل وقدرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب ثم شرع في طلب العلم وهو فافع فقرأ على علماء بلده وما حسولها من مدن القصيم ومن أبرز مشائح الذبن تلقى العلم عنهم الشيخ محمد العلى الوهيبى إمام جامع البدايسم والملامة الشيخ عبد الله بن بليهد ومحمد بن مقبل قاضي البكيرية وقرأ على غيرهم . ثم سمت همته للتزود فرحل إلى الرياض سنة ١٣٤٥ ﴿ فَاسْتُوطُنُّهَا سكنًا له ولازم علماءها زمنا ومن أبرز مشائخه فيها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وأخـــوه عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ وصالح بن عبد العزيز ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ وجد في الطلب وثابر حتى نبغ في فنون عديدة خصوصا في البدايم وسُدد في أقضيته وأحبه أهلها وظـــل قاضيا عندهم إلى عام ١٣٩٨ هـ حينما ابتدأ به المرض وأرهقته الشيخوخة وأخذ المسرض يعاوده نطلب الإعفاء من منصبه تأعفي منه وتجسره للعبادة ولارَّم المسجد ثم عاوده المرض فسافر للملاج فقحسنت صحتمه ثم عاوده موضه فسافر إلى الطائف ودخل المستشفى المسكرى ثم نقل منه إلى مستشفى الرياض عام ١٣٩٩ ه ثم عاد إلى البدائسة ولم يتماثل الشفاء ثم عاوده المرض فسافر فىشعبان إلى الرياضودخل المستشفى فيه ووآفاه أجه الحجتوم فيه وذلك فى ٢٠ من رمضان سنة ١٤٠٠ﻫ وحزن الناس لفقده وله تلامذة كشهرون وابنان هما عبدالله وعبد الرحمن فرحمه الله برحمته الواسعة . وفى محرم منها الحادث الألم وهو اقتحام فئة للحرم المركى وقد حصل فيه سفك دماء بريئة وتخريب وقد لقوا جزاءهم بالحسكم الشرعى الذى أعلن عنه فى ربيع الأول منها ، وفى ٨ من شهر شوال منها الحادث الذى أحزن القلوب وأدمع المعيون ألا وهو حادث احتراق الطائرة السعودية القادمة من باكستان فبعد أن أقلمت من مطار الرياض متجمة إلى جدة ومعظم ركابها سعوديون حصل الحريق فقام القائد محمد العلى الخويطر رحمه الله بالهبوط بها هبوطا اضطراريًا واضطرمت فيها النيران فقضت عليهم جميعا وكانوا ثلاثمائة راكب ولم ينج منهم أحد وقامت الحكومة الرشيدة بمساعدة أمرهم فرحهم الله برحمته الواسعة ، وفيها فيضانات بالهند وحريق هائل دام يوما وليلة

\* \* \*

### عدد (٧٨٠) ( محمد العبد العزيز الهليل ) من الديلم

هو العالم الجليل والأديب البارع الشاءر المنطيق الشيخ محمد بن عبد المزيز ابن عثمان بن سعيد بن عبد الله بن هلئيل .

ولد هذا العالم فى مدينة المدلكم قرب مدينة الخرج سنة ١٣٣٧ ه و تربى على يد أبويه فأبوه الشيخ المسلامة عبد العزيز بن عثمان بن هليّل خطيب وإمام جامع الأعسدار بالدلم وأمه عائشة بنت ناصر بن شعيل فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العسلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على أبيه مبادىء العلوم المدينية والعربية وبعد بلوغه الثاهنة عشرة انتقل إلى الرياض للتزود والاستفادة من علمائمه فلازم علماء الرياض ومن أبرز مشائخه سماحة الشيخ محمد ابن إراهيم بن عبد اللطيف قرأ عليه الفقه وأصوله والتوحيد والحديث وعلوم العربية ثم اختير من جملة طلاب للدراسة في المعهد السمودى والنراءة على . شاشخ الحرم الحكي فدخل الهمليل رحمه الله في العهد وظل طالباً فيه حتى تخريج منه وكان دخوله بالمعهد سنة ١٣٤٩ ه و تخريجه عام ١٣٥٦ ه و إلى جانب دراسته بالمعهد دخوله بالمعهد سنة ١٣٤٩ ه و تخريجه عام ١٣٥٦ ه و إلى جانب دراسته بالمعهد السعودي كان يدرس في حلقات المسجد الحرام فلارم علماء الحرم ومن أبرز مشائخه فيه الشيخ محمد العمان الشاوى والشيخ محمد العلى البيز ومحمد عبد الرزاق حزة و كان عهد الرزاق آية في علم الحديث ورجاله وإماماً في الحديث ومدرساً فلازمه الهليل في الحديث ورجاله فتوسعت مداركه.

وله نشاط كبير في الصحف والمجلات والإذاعة ويمالج مشاكل وعاد إلى الرياض فلازم سماحة الشيخ محمد إبراهيم وعبد اللطيف في جلساتهما وكانا يتوسمان فيه النجابة وأشارا على جلالة الملك عبد العزيز بأن يعينه في قضاء مدينة رابغ فتمين قاضها فيها وأحبه أهلها وظل عنده ثلاث سنوات ثم انقال منها إلى قضاء الظفير في غامد وزهران والباحة وذلك عام١٣٥٦ وظل عندهم مدة خس سنوات ثم انقال منه إلى قضاء ساجر في منطقة السر وظل سنةين فيه ثم نقل إلى مدينة المدوادي وتوابعها وأحبه أهلها وظل عندهم عشر سنوات وفي عام ١٣٧٥ ها انقال إلى الرياض وعين في ديوان المظالم عقداً شرعيا وظل يمارس أهماله في ديوان المظالم سنين طويلة وقد أوفدته الحكومة السمودية إلى قطر فسافر إلى الدوحة المظالم سنين طويلة وقد أوفدته الحكومة السمودية إلى قطر فسافر إلى الدوحة المنيز بعض الأحكام الشرعية هناك بطلب من آل ثاني واسقشارة سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم فغال في قطر سنة ثم عاد إلى عمله في ديوان المظالم محبوباً لدى الخاص والمام واستمر في الوظيفة بالديوان حتى أحيل للماش التقاعدى سنة ١٣٩٤ هوالمام واستمر في الوظيفة بالديوان حتى أحيل للماش التقاعدي سنة ١٣٩٤ هوالمام واستمر في الوظيفة بالديوان حتى أحيل للماش التقاعدي سنة ١٣٩٤ هوالم واستمر في الوظيفة بالديوان حتى أحيل للماش التقاعدي سنة ١٣٩٤ هوالمام واستمر في الوظيفة بالديوان حتى أحيل للماش التقاعدي سنة ١٣٩٤ هوالمام واستمر في الوظيفة بالديوان حتى أحيل للماش التقاعدي سنة ١٣٩٤ هوالمام واستمر في الوظيفة بالديوان حتى أحيل الماش التقاعدي سنة ١٣٩٤ هوالمام واستمر في الوظيفة بالديوان حتى أحيا والمام والمام والمناء المام والمام والمام

وكان ذا فراسة فى الأحكام ومعرفة المحق من المبطل حازماً فى كل شؤونه بتثبت ويتحرى الدل نكان مثالا فى العدالة والاستقارة فى دينه متواضعاً حليا ذا أناة وتؤدة وكان شاعراً منطيفا أولع فى الأدب والشعر منذ طفولته وقام برحلات عديدة للدعوة والإرشاد داخل المملكة وخارجها وأكثر أشعاره فى الرثاء فقد رثى اثنى عشر عالما فها مر على وشعره قوى جزل وله ديوان مخطوط يسر الله طبعه ليعم النفع به فن ذلك شعره فى مسير الجيش إلى المين سنة ١٣٥٦:

وآب جيش الردى بالذل والخجل

وملة الشرك والإنساد في سفل

إلى أن أنى على مدح الملك سعود رحمه الله فقال:

في السلم مهو أبو الخيرين كنيته

وفي الوغي فأبو الشرين إن نسل

جر" الخيس إلى الهيجاء محـــتزما

جيش عرمرم كالأطواد والضلل

وفيصل الباسل الضرغام جرً لمم

جيشًا كثيراً يحف البحر ذا زَجل

والفلك في البحر بالأجناد شاغلة

والبر كالبحر بالأجناد في شغــل

وقلا مشى فيتمسل والرب المرة المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه ال

بجحف ل يدع الآكام كالمثل

كم حجمع لل لجيب سارت به نيجب

أما أوصافه فإنه طويل القامة خفيف شمر اللحية ليس له عارض لونه يميل إلى السمرة آية في حسن الخلق له نكت حسان محادثاته شيقة ومجالسه ممهمة .

أصيب الشيخ الهليل بمرض عضال دام معه شهرين ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في ٧٥ من ذى القعدة سنة ١٤٠١ ه وخلف من الأبغاء اثنى عشر وست بنات فأكبرهم عبد الرحن تخرّج من كلية الشريعة بالرياض ويعمل بوزارة العدل وسعد تخرج من جامعة الملك سمود ويعمل بوزارة المعارف وعبد العزيز ابتعث إلى أمير كا وتخرج مهندساً من إحدى الجامعات الأميركية وكان له مع زملاء له نشاط بالإرشاد في أميركا خلال دراستهم في مسجد قاموا بشراء أرضه وعمارته وصار إماما وخطيبا لزملائه فيه وحسن وأحمد وعبد السلام وعبد الرءوف وعبد الجيد وعبد الخيد وعبد اللهيف وعبد الحسن وسامى وهو أصنصرهم وهم في الدراسة رحم الله الفقيد برحمته الواسعة وقد رثاه زميسله الشيخ راشد بن صالح بن خهين رحم الله القعلم لتعلم البنات سابقا بقصيدة عصاء مطلمها:

كل البرية للفناء مصيرها

والكل يلتى فى القيامة السمية الماليات الماليات

فالخلصون مخلدون وبجسة

والمشركون لمم عذاب السرمد

إن الماأب في الحياة كثيرة والماأب في

لكن قبض العلم داء المقدد

والعلم أيقبض إذ تموت رجاله من المناه الما

أهل القُران مع الحديث المسند

إن المميبة إذ نكون بعالم

يبكي لها أهل النهى والسؤدد

إذ أنها الرُّزْه الكبير لأمة

ترك الغراغ بثلبة لم تُسْدد

فالقلب بمسزن والدموع مهيلة

تبكي على فقد الأديب الأمجد

أكرم به من عالم ذي هيبة

عَفَ اللسان مؤدب عف اليد

شغل القضاء بحكمة وروية

نظ \_\_ر المظالم دارسا ومحتتا

قصد الوصول بدقة للمعتسد

ذى همــة وعزيمة وترفع

ما المالم أو مبتدى

أشعاره بمسلوءة بنصائح

وعقيدة تمكى صفء المورد

ذى بسطة في العلم ثم بحسمه

ذى خفة في الروح غير مفيّد

زين الحالس إذ يبوح بنكتة

فيها الجواب لصحبه أو يبتدى

أعنى به شيخ الهليُّل صاحبي

فاجير مصابى في الصديق محمد

كم مرة شاركته أطروحة

نغى بها عنّا عناء الحهد

كم مرة قال الوثاء بسالم

والآن يرثى والبقي الموحد

قد زرته فوق السرير عمدهآ

يشكو الضنا متألما بتعكد

بدلأ البشاشة والفكامة عاقه

ثقل اللسان عن الجواب المفرد

أسمعته صروتى فهمهم داعيا

لى بالثواب وممسكا منى يدى

ودَّعته مقلدّراً في لوعة

والمسوت برقب وانقآ بالمرصد

ذاك اللقاء هو الأخير وأرتجى

بَخْم النعيم من الإله الأوحد

يارب أعظم أجره وثوابه

واجمل له في القبر أفسح مرقد

أولاده أوصى وأنصح مخلصا

بتواصـــــل وتعاطف ونودد

يا رب أصلح شأنهم وتولمم

واحم الجيم من الغُواة الحسَّد

ثم الصلاة مع السلام على الذي

فَضَل الخليقة في الحياة وفي غد

يرحم الله المترجم له محمد الهليل وأمطر عليه شآبيب رحمته وجمل خلفه خير خلف لخير سلف .

\* \* \*

## عدد (٢٨١) ( محمد الصالح المقبل) من المذنب

هو العالم الجليل والورع الزاهد والشيخ محمد بن صالح بن مقبل بن حسن آل افويفل من فدا غمة بميم المنتمية إلى بنى العنبر . ولد هذا العالم بمدينة المذنب من أعمال القصم سنة ١٣٠٦ ه . في بيت علم ، ورباه والده الشيخ صالح المقبل أحسن تربية . وكان أبوه يعمل في الفلاحة ، وكان فقيراً متعففا ، وقوأ القرآن وحفظه ، ثم حفظه عن ظهر قلب ، وشرع في طلب العلم ، بهمة ونشاط ومثابرة . فقوأ على

علماء المذنب وغيرهم من علماء القصيم ، ومن أبرز مشائخه العلامة الشيخ عبد الله ابن محمد بن دخيل لازمه في جلسانه ، حتى مات عام ١٣٧٤ه . ثم انشغل ، مع أبيه بالفلاحة ، ولكنها لم تصده عن طلبه العلم . ثم سمت هميته ليتجود لطلب العلم عن كل شاغل فسافِر إلى الرهاض، للتزود والاستفادة ، وبرفقته ثلة من طلبة العسلم ، مشيا على الأقدام . واستمر في الرياض، ينهل من المعادف ، ومن ماء عذب طاب لشرًّا به و فقرأ على علماء الرياض ، ولازم في علوم المربية والحديث، حمد بن فارس وسعد بن عتيق ، ثم عاد إلى القصم ، فلازم علماء كالشيخ عبد الله بن بليهد ، وعبد الله بن محمد بن سليم لازم من تقدم ، ذكرهم سنين فقضلم من أصول الدين وفروعه . وانتدبته الحكومة للوعظ ، والإرشاد مسراراً ، ففي سنة ١٣٤٦ ه . انتدبته مع مجموعة من طلبة العلم، للسفر إلى تهامة للوعظ، والإرشاد فنفع الله بهم وفي عام ١٣٤٧ه - تقريبا تعين قاضيا في القففذة ، إلى ثهاية سنة ١٣٤٩ ه و ف مطلم سنة ١٣٥٠ ه ، نقل إلى قضاء المذنب ، وظل فيه قاضيا ، إلى عام ١٣٥٥ . حيث عينه الملك عبد العزيز قاضياً ، في نجران ، وظل في قضاء نجران إلى عام ١٣٥٩ه. وفى عام ١٣٦٠ ه . نقل إلى قرية المقلة بلدة ملبس بن جبرين القابعة لمنطقة حاثل وظل قاضيا إلى سنة ١٣٧٥ ه. حيث نقل إلى قضاء المذنب، للمرة الثانية : في أول جمادي الأولى منها ، وظل قاضيا في للمذنب ، محبسوبا لدى الخاص والعام ، حتى أحيال للمماش التقاعدي بطلب منه ، حينها ضعف جسمه ، وأرهتته الشيخوخة ، وذلك في لا من ربيع الآخر من سنة ١٣٧٩ . وكان يجلس للتدريس للطلبة ، في المُدْنَبِ في مُسجده بالشورقية ، التي كان يسكن فيها ، ويؤم الناس فيه ، وكذا في جامع المذنب الكبير، ودرَّس الطلبة في القرى ، التي تعين قاضيا فيها ، فتخرج عَلى يديه طلبه كشيرون ، وكان آية في الزهد، والورغ والخسوف من الله ، والتجرد لمبادة ربه ، فيكان لا يفتر من صلاة ، وقراءة وذكر ، ويكثر من الحج والاعتمار وعنده غيرة عظيمة ، ويصدع بكلة الحق ، لا يخاف في الله لومة لا ثم، ولقد حدثني من أثق به ، أن أميراً من الأمراء، زاره في مرضه، وكان ثوب الأمير فيه إسبال ولم يعف شعر لحييمه . فقال : أنت القدوة لغيرك ، والأمير المطاع ، وتعمل هكذا ، واأسفاه . فصار لكلمته الوقع في قلب الأمير ، ودعا له وقبـــل نصيحته ، وكان يصطحب ممه ، إلى الحالس قارئه ، ويختم المجلس بقائدة علمية كأسلافه ، ويراسل لإنعاشهم وتعويضهم ، وكان يستشير الشيخ عبد الله بن محد بن حميد هما يشكل عليه ، ولديه رسائل ، من ابن حميد توضح ذلك ، وقد عاش بخير ، ومات بخير ، ففي ليلة الخيس ، الموافق ١٤ من شهر محرم سنة ١٤٠٢ هـ . وافاه أجله المحتوم ، مأسومًا على فقله ، وقد خلف أبناء بررة أكبرهم مقبل بن محمد تنقل في وظائف عديدة آخرها وكيل إمارة القصم ، ثم وكيل إمارة حائل ونعم الرجل دينا وخلقا. وصالح المحمد رئيس الشركة في المذنب، وعبد الله ، وحسن، وسلمان ، وعلى علَى مستوى ثقافى عال ، ويشغلون وظائمف بجهات عديدة ، وأحسدهم بأمانة الماصمة بالرياض رحم الله الشيخ محمداً ، وجعل أبناءه خير خلف ، خلير سلف آمين .

(مهمات الحوادث في العامين سنة ١٤٠١ ه. وسنة ١٤٠٧ ه.) في جادي الآخرة سنة ١٤٠١ ه. حادث مزعج راح ضحيته إبراهيم العزيز الهويش، وبنات عبد العزيز السلمان الفشام رحمهم الله.

( ۲۳ ـ رومنة الناظرين ـ ج ۲ )

وفى ١٠ من جادى الآخرة سنة ١٤٠١ ه. عقب أفراح الطاسان بالرياض حادث عليهم راح ضعيته زوجة عبد الرحن البراهيم الطاسان وباقيهم فيه كسور. وفى ٢٧ من جادى الآخرة عام ١٠٠١ ه. وفاة الشاعر الشهير بشاعر جلالة الملك أحد البراهيم الغزاوى وقبله ، في رجب عام الأربعائة تعين الأسير ماجد، في إمارة مكة ، وعبد الجيد أميراً لتبوك ، ومقرن أميراً لحائل ، وعبد الإله أميراً لمنطقة القصيم .

فى ٢٧ من رجب عام ١٤٠١ ه. صدم مجهدول وعيس محكمة عنيزة صدمة خفيفة ، وكان رئيس محكمة عنيزة قبله بسنين . في عام ١٣٨١ الشيخ سلمان بن عبيد، قد أحرقت سيارته فلا حول ولا قوة إلا بالله .

وفى ٢٦ من رجب سنة ١٤٠١ ه. مقتل ضياء الرحمن رئيس جمهورية باكستان الشرقية . وفى شعبان سنة ١٤٠١ زلازل ، فى إيران بإقليم كرمان ، واح ضعيته خسة آلاف شخص ، وفيها مقتل ولد حدد الحواس بالرياض ، وفى ١٤٠١ صفو سنة ١٤٠١ ه. وصل الملك خالد ، وولى عهده فهد إلى القصيم .

وفى ٢٧ من رمضان سنة ١٤٠١ ه. وفاة عبد الرحن المقبل الذكير ، وكان أديبا بارعا ، يحب اقتناء الكتب ، وفي يوم يوم الثلاثاء الموافق ٨ من ذى الحجة سنة ١٤٠١ه مقتل أنور السادات في احتفال بمصر ، وكان رئيسا لجمهورية مصر العربية ، بعد جمال عبد الناصر وحوكم المتهمون بقتله ، فقتل البعض ، وسجن البعض وهم من الإحوان المتدينين .

وفى ١٥ / ١٢ / ١٤٠١ هـ . وفأة موشى ديان وزير دفاع العدو السابق .

وفى يوم الخيس ٢٣ من محرم سنة ١٤٠٧ ه . حادث انهيسار قصر الأفراح بالطائف باشهار ، وأسفر الحادث عن موت خس وستين ضحية وتسعين جريحا ، نقلوا إلى المستشفى ، في حفلة عرس صارت مأتما .

وفى ٦ من جادى الأولى سنة ٧ ١٤٠٩ ه . وفاة أمير منطقة القصيم فهد بن همد ابن عبد الرحن آل سمود ، وفى أسبوعها وفاة عبد الرحن العبد الله العلى السليم . وفي ١٥ من جادى الآخرة سنة ١٤٠٧ ه . وفاة أبى اليتامى ، والفقراء صالح السلمان الهويرى فى مكة رحمهم الله . ومساعد بن عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل آل سمود فى شعبان .

وفى يوم الأربعاء ١٧ من شعبان سنة ١٤٠٧ ه. وفاة عبد الرحمن العبدالعزيز الزامل السليم، وكان طالب علم جيدا، وشاعراً بارعاً، وأديبا مطلعا ونسابة، ومن الأعيان وفي يوم وفانه توفي على المحيمدا.

وفى يوم الأحد الموافق ٢١ من شعبان سنة ١٤٠٧ ه . فجعت الملكة بوفاة عاهلها جلالة الملك خالد بن عبد المزيز رحمه الله ، وإنا لله ، وإنا أليه راجعون .

وفى يوم الاثنين الموافق ٤ من ذى القعدة ، توفى العقيد حمد العبدالله البادى.
وفى ٧ من ذى القعدة سنة ١٤٠٧ ه. وفاة سفيرنا بالقاهرة ، ثم بفرنسا السيد محمد
على رضا زينل . وفى ٢٧ من ذى القعدة توفى المنتخب رئيسا لجمهورية لبنان بشير
الجيّل ، مع رفاقه فى حادث لغم ، فى مجتمع بمبنى الكتائب ، ورشح أخوه أمين
الجيل رئيسا فهمين فور حادث أخيه . وفى ١١ من ذى الحجة سنة ١٤٠٧ ه .وضع

وفى بوم السبت: إ من ذى الحجة سنة ١٤٠٧ ه . فامت إسرائيل بمجزرة صبرا وشانيلا ، فقتلوا شيوخا ، ونساء ، وأطفالا ، وعزلا من السلاح ، فى لبنان بلغ عددهم ألنى شخص ، وصار لهذا الإجرام صدى أدى كل قلب فحسبنا الله ونعم الوكيل ، وليت شعرى ، متى محتق موجبات النصر ، حتى نطهر مقدسات الإسلام من رجس الصهاينة المجرمين ، يا أيها الذين آمنيوا ، إن الله لقوى عزيز .

وفى يوم ١٥ شعبان سنة ١٤٠٣ ه . وفاه الشاعر الشعبى بعنيزه عبد الرحمن الربيمي فرحمة الله عليهم أجمعين .

## عدد (۲۸۲) ﴿ محد العلى الحركان ﴾ من عنيزة بالأصل

هو المالم الجليل والداعية الشهير الشيخ الفاضل محمد العلى المحمد العبد الله الحمد العبد الله الحمد العبد الله الحركان.

ولد هذا العالم فى المدينة المنورة وكانجده محمد قد نزح من عنيزة إليها وكان حمّالا فى التجارة تتموض من بلد لآخر وكذا أبوه فوغبا سكنى المدينة وطاب لهما المناخ فتروج على بها فولد ابنه محمد فيها عام ١٣٣٧ هو فشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب ودرس فى الكتانيب ثم فى مدرسة العلوم الشرعية فى المدينة المغورة ظل فى هذه المدرسة سبع سنوات ثم لازم حلقات علماء المسجد المنبوى ومن أبرز مشائخه الشيخ سليان بن عبد الرحمن العمرى ومحمد الطيب الأنصارى ومحمد العلى التركى وعمر توفيق ومحمد الشبكشي .

وأقام في مكة مدة قرأ فيها على محمد عبد الرزاق حزة في الحديث وعلى علماء آخرين وجد في الطلب وثابر حتى تصلع في فنون عديدة أهلته للقضاء وكان فركا نبيها اشترك مع أخيه عبد الرحن ففتحا دكانا في المدينة سنة ١٣٥٧ م لبيع الأقشة إلا أنه لم يَصُدّه عن طلب العلم والتدريس بالحرم النبوى وبيتهم في عنيزة بسوق مصعد هُل عن أخيراً من قبل البلدية لمشروع توسعة مواقف السيارات بسوق مصعد هُل الحركان وا الحراجا بيوتهم متجاورة في مصعد في أقدم حارات عند من

( أعماله ) في سنة ١٣٥٦ ه تقلد القضاء في الملامدة أثم نقل قاضيا في جسدة منة ٧٠ ثم رئيسا لحكتها وظل في سلك القضاء سنين وبعد أن تولى الملك الراحل فيصل رحمه الله مهام الملك عينه وزيراً للمسلك سنة ١٣٩١ ه وظل يمارس عمله ف وزارة العدل سنين ولما تولى الملك خالد رحمه الله نقلة أميناً لرابطة العالم الإسلامي سنة ١٣٩٦ م فاشتهر بها وذاع صيعه وطبع كيتباً عديدة على نفقة تجار محسدين. ثم قام بنشاط ل كبر نطبع ملايين من المصحف الشريف في الهند ومصر على نفقة الحكومة ومشاهمة من تجار محسنين لأتؤال هذه النسخ تملا المساجد في الملكة وخارجها من بلدان المسلمين في آسيا و إفريقيا وأوربا وغيرها وقام برحلات عديدة بنفسه للدعوة والإرشاد وبث معالم الدين الإسلامي وأمَّ المسلمين وخطبهم في الجمة في جاكرتا وفي كوالا لمبور وفي ماليزيا وحثهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وفي رحلة أخرى لبا كسيان ألق خطبة في كراتشي حثهم على التسك بكتاب الله وحذرهم من الغزو الفكرى وقال إن التكاتف هو السلاح والأخوَّة الإسلامية هي الأساس وخطب في سنفافورا في رحلة أخرى يوم الجمة وكان يديم الرحلات في كل عام مرتين إلى جهات عديدة من إفريقيا وآسيا وأوربا وغيرها وكان قد خَلَفَ في منصب أمانة الرابطة الشيخ محمد سرور الصبان الذي كان أول أمين للرابطة والحركان كان الثانى وقام بنشاط بترجة معانى القرآن إلى لغات عديدة وطبم ووزع على غير الناطقين بالعربية بمساعدة الشيخ محد صالح با حارث ومعالى الشيخ القزاز وترأس مجالس عديدة تعقدفي المسجد الحرام وأمرهم بالاعتصام بحبل الله والتآ لف ونبذ الخلافات فيما بينهم وأن بكونوا يدآ واحدة على أعداء الإسلام وأن لايتفرقوا بالكلمة فيفشلوا وينعب ريحهم وكانءضوآ بهيئة كبار العلماء ومساعداً بالمجمّع الفقعي وعضسواً بمجلس الأوقاف الأعلى وترأس المؤتمر الإسلامي بالمسجد الحرام كاترأس مرارا التضامن الإسلامي وكان يبعث الدعاة كل عام مرتين للدعوة إلى الله وبث معالم الإسمالام لجهات عديدة وبالجلة فقد فقدت المملكة شخصية فذَّة أحوج ما كانت إلى مثله من الدُّعاة المُخلصين ولهذا كان فقده خسارة لاتموض فادحة لها وقعها المؤلم في نفوس كل من عرفه وســــــبر سيرته الفذَّة ونفيه المتعدى في داخل الملكة وخارجها فني يوم الجمة قبل الظهر وإفاه أجله المحتوم بقد مرض طال معه فى سنتين إنه السكُّر ونقل بعد إصابته بنوبة إلى مستشفى الملك خالد في جــــدة وإلى المستشفى المسكرى بعده وكانت وفاته فى ٧ من شهر رمضان المبارك من سنة ١٤٠٣ ه وجزن الناس لفقده وخلّف أبناءً ستة أكبرهم سليمان وبه كان يكنى وقد رثاه ثلة من محبية وعارفيه نظما ونثرا فنهم مصطفى العالم بنونية:

رحل الفقيد محمدة الحركمان

في المؤمم الرضوان والفقران

شيخى وداعا لإ إخالك داهبا

إلا إلى خلد ودار أمان

فيها النمسيم وفيض ربى غامر

من جاءه في أشهر القرآن

إنا نهنى لانمىزى مخلصا

ثبت المقيدة راسخ الإيمان

عــــرك الحياة قضية فقضية

وعلى الفضائل شامخ البنيان

حفظ الأمانة وازدهي بجلالها بالميدج بتعديد ومديث

فهفت إليه مجالس الإخسوان

فيفيض درا علسه ويقينه

والجم ينهل صاغى الآذان

ما كنت أبنى أن أكون مشيِّما

وممرزها حبى مدى الأزمان

إنا لغذعو للجميع سلوكه

كيا يفسوز بجنة الرضوان

----

رحم الله الشيخ محمد العلى الحركان فلقد جمع بين العلم والعمل .

#### حوادث عام ۱٤٠٣ هـ

فى يوم الخيس ١١ من محرم سنة ١٤٠٣ ه كارثة عواصف رياح ومعه برك بفتح الراء وأمطار جيدة على الخفجى سقط منه بيوت وذهب بسيارات وذهب ضحيته خسة عشر رجلا وأصيب خسون .

وفى أول محرمهما توفى فنان الشعب كايقال يوسف وهبى عميد المسرح المربى عن ثلاث وثمانين سنة .

وفى صفر سنة ١٤٠٣ م توفى مطلق مخلد الذيابي من عتيبة وكان أديبا بارعا ومن أنصح مذيبي المملكة .

وفى ١٥ من شهر ربيع الأول سنة ١٤٠٣ﻫ وفاة الفريق منصور الشعيبي .

وفى ٢٢ من جمادى الآخرة يوم الثلاثاء توفى عبد القدوس الأنصارى وكان أديبا بارعا له مؤلفات نقيسة.

وفى ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٠٣ ه قتل مستشار رئيس منظمة العجوير عصام السرطاوي في البرتنال.

وفى يوم الثلاثاء الموافق ١٣ من رجب سنة ١٤٠٣ ه توفى على العبد المزيز الدبيّان رحمه الله بسبب أطفال أحرقوا ملابسه وهو خارج من مسجد الملاح بعنيزة ولم يُعلم عن دوافع الجريمة وملآبساتها حتى الآن فمع جهود الأمن العام لم يعقروا على الجانى .

وفى ٢٥ شعبان سنة ١٤٠٣ هـ وفاة الشاعر الشعبي سعد الحريول والمثل المصرى محمود الملهجي .

وفى يوم الأربماء ٣ شوال سنة ٣٠ ١٤ وفاة الشيخ إبراهيم المبد الله الجُمَّالَى وكان من أعيان عنيزة الساكنين في الحجاز ·

وفى ١٦ من شوال سنة ١٤٠٣ توفى الأديب البارع أحدالصالح الحدالبسام بالرياض وقد ناهز المائة من العمر وله مؤلفات وديوان شعر مخطوط .

وفى ٢٦ من شوال حادث محدالهمر العمرى ومعه أهله في الحفَر ومات رحمه الله من بينهم وكان رجلا صالحا .

وفي ٧٧ شوال وفاة عبد العزيز بن عبد الرحن بن سويلم وكان من أعيان أهالي الرياض وله مآ مر خالدة

وفى ليلة ١٥ من ذى القعدة توفى عبد ألرحن الصالح السحيمي في الدمام وكان من أعيان ساكني الدمام من عديزة رحمه الله .

وفي ذي الحجة ١٤٠٣ ه توفي عبد الله العبد الرحن الهليم وكان رجلا صالحًا.

عدد (۲۸۳) ﴿ مقبل بن حمود بن خلف الدميخى ﴾ من الرس هو العالم الجليل والفقيه الورع والزاهدالشيخ مقبل بن حود بن خلف الدميخى من حرب بنى على وأبوه من البدو الرحل ولد هذا العالم الجليل في مدينة الرس سنة ١٣٤٧ ه وهي وقعة السبلة وأبوه من سكان اقبه تزوج أمه وطلقها وهو طقل فترى على بد أخواله وله إخوة من أمه وتأيمت أمه عليه فكانت مسع أخواله برعونه حتى الرعاية فقشاً نشأة حسنة وحنت أمه عليه وكانت امرأة صالحة وفقد بصره في الخامسة من عمره وحفظ القرآن عن ظهر قلبه لفقدانه البصر على مقرى، في الرس ثم شرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء الرس وحفظ عليهم كثيراً من المعون العلمية في الفقه والفرائض والتوحيد والحديث

والمربية وكان قوى الحفظ سريع الفهم فلازم العلامة الشيخ محمد بن رشيد قاضى الرس ورنية وعمد بن ناصر الرشيا. عضو هيئة النمييز بنجد ومنصور الصالح بن صَلْمَانَ لَازِمُ هُولًا ۚ فَي أَصُولُ الدينَ وَفُووْعَهُ وَفَيُّ ٱلْحَدِّيثُ وَعَلَوْمُ العربية وتبيُّحر في علم الفرائض وكان مشائخه معجبين بقرط ذكائه ونبله ثم سمت به الهمة فرحل إلى الرَّوْاضُ للتَرْوَدُ وَالْاسْتِقَادُةُ مِنَ المَلِمُ فَقُراً عَلَى عَلَمَاتُهُ وَمِنَ أَبِرَزُ مِشَا ثُخَهُ فَيهُ سَمَاحَةً الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى المملكة وعبد اللطيف بن إبراهيم ولما أفتتح الممهد الملى بالرباض عام إحدى وسبعين من المجرة التحق به فكان في الاختيار كل سنة يتفوق على زملائه وفي عام ٧٧ ﴿ تَحْرَجُ مِنْهُ بَتِّقَدْيِرَ جَيْدَ جَدًّا فَالْتَحْقُ بَكُلِّيةً الشريعة وتخرج منها عام ٨١ ه برتبة ممتاز وهو في مدة دراسته ملازما لجلسات العلماء في المساء وفي الليل وبعد أن تخرج تعين قاضيا في الذيبية هجرة حرب تابعة لأهمال الرس شمالى القصيم ثم نقل منها إلى الدليمية قاضيا وظل زمنا فيها مثالا في المدالة والنزاهة مسددآ وتنقل في سلك القصاء عشرسنين وكان واعيا يقظا حازما في كل شؤنه وآية في الورع والزهد مقبلا إلى الله والدار الآخرة يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم له حزب من الليل و يحافظ على أوراده وداعية خير ورشد ولمواعظه وقع وعلىجانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة مجالسه مجالس علم وبحث متمة للجليس وكان فصيحا ومرجما في علوم العربية ودرس الطلبة زمنا وكبان بارعا في الشعر راوية فيه ولهمراث وكشيراً مايستشمد بالحسكم لأبي تمام والمتنبي ومن رقائق شعر أبي المتاهية ضمن إرشاداته القيمة وعلى لسانه:

لايعرف الشوق إلا من يكابده

ولا العبابة إلا من ينانيها

وشمعته مرة يستشهد ببيتين هما:

شيئان يمجز ذو السياسة عنهما

رأى النساء وإمـــرة الصبيان

أما النساء فيلهن مسع الهوى

وأخو الصّبا بجرى بنسير عنان

وبتلهفه على ففد العلماء والصالحين يستشهد:

لمغى على السلف الذين تقدموا

معازرين على أتم وداد

كانوا جمال الأرض فانظر بعدهم

ماذا جناه الخلف في الأحمـــاد

لمغى على أيامهم وتراثههم

وقيامهم الوعسظ والإرشاد

وكان دمث الأخلاق قليل الخلطة بالناس مرحا لا يمل مجلسه قصير القامة أسمر اللون نحيف البدن قليل الشعر طلق الوجه فانح القلب أهى البعسر مستقيم الديانة ذا خلق حسن أصابه مرض طال معه فتعالج فشفاه الله منه ثم وافاه أجدله المحتوم بسكتة قلبية في داخل منزلة بالرس وذلك في ٢٥ من شهر شوال من عام ١٣٩٢ هو خلف ابنين من طلبة العسلم وكان هره حين وفاته ستا وأربعين سنة رحمه الله برحمته الواسعة .

## عدد (٢٨٤) ﴿ محمد البراهيم البواردي ﴾ من شقراء

هو العالم الجليل الفقيه الشيخ مجمد بن إبراهيم بن محمد البواردى من بني زيد القبيلة القضاعية ومم من الحرّا قيص ولد هذا العالم في شقراء سنة ١٣٢٠ هـ وأبوه يلقب ﴿ وَكُنُّ وَجُمَانُ رَجِمُ لا صَالِحًا ﴿ رَبُّهُ فَأَحْسَنُ تُرْبِيتُهُ وَحَفْظُ الْقُوآنَ عَنْ ظَهُر قلب وشرع في طلب الصلم بهمة ونشاط فترأ على علماء الوشم ومن أبرز مشائخة آل عيسى ولازم ناصر بن عيسى الملقب شويمي في علوم الدين والعروض كا قرأ على عبد اللطيف الباهلي قاضي شقراء ولازمه ثم سمت همته للتزود من العلم والاستفادة فيه فرحل إلى الرياض وقرأ على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وسعد بن عقيق وحمد بن فارس ثم على الشيخ محمد بن إبراهيم لازم هؤلاء بجد ومنابرة حتى برع في فنون عِدِيدة وتعيين إماما بمسجد المبطحا ودرس فره كما درس بالمدن التي تولى القضاء فيها ومن أبرز تلامذته سالمالعلى السالم رئيس الميآت بالشرقية وعبدالله السمدى ومجمد الحمد المُميرى في آخرين وكان صاحب نكت وفكاهات مليحة وكنان يقول لَم يُقرأ على طالب إلا ويؤول أمزه إلى النزفيع إن كنان موظفا أو إلى الغراء في المال مكان الموظفون يقصدونه ويمتقدون البركة في ذلك حتى إن مُوطَّفًا ثَمَن يَشَارُ إِلَيْهُ خُرْجَ مُصَنَّهُ وَقَالَ أُحَسَنَ اللهُ إِلَيْكُ أَشْرَ حَلَى دَرَسًا فَرَفَّع رئيسا للتعليم .

( أعماله ) تمين قاضيا بالصّر ار عند العجمان ثم نقل إلى الجبيل ثم إلى ساجو

ظل في سلك القضاء سنين ثم في عام ١٣٣١ م تمسين قاضها بشقراء خلفا اشيخنا عبد الرحمن بن عودان ثم نقل إلى مستعجلة بالرياض سنين طويلة ثم نقل إلى هيئة التمييز بالرياض وظل في هذه الوظيفة سنين حتى أحيل إلى التقاعد سنة ١٣٩٢هـ وكان ينتدب من قبل سماحة الشيخ محمد إلى حل مشاكل بالجنبوب مراراً أما أوصافه فهو مربوع القامة حيطي اللون وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة لايمله جليسه وكان خفيف الشعر ويصبغ شمره وكان شاعراً بارعا بالعربي والنبخى وأديبا كشير المطالعة بالدواوين ويه: ق الشمر ويقوله بجودة توالت عليه الأمراض آخر عمره ووافاه أجله المحتوم يوم الأحد ٢١ من ربيع الأول عام ١٤٠٤ه وخلب أبناءه السيّة عبدالله وعبد العزيز وأحدوعبد الرحن وفهد و إبراهيم رحم الله المترجم له برحمته الواسعة . وفيهاتوفي فيصل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سمود وعمد بن عبد العزيز بن سعود وخالد المبدالله الفيصل وفيها وقع تفجيرات بالكويت وزلازل في غينيا وفيها مفادرة المر عرفات والفلسطينيون لبنان وقبلها بسنتين مذبحة صبرا وشاتيلا .

Here was the state of the second of the second of the second of

The water and the second of th

while the first second was a first the first of the second the first

## عدد (٢٨٥) ( منصور الصالح الضلعان ) من الرس

هـــو العالم الجليل والفقيه المتفنن الورع الشيخ منصور بنصالح بن منصور الضلمان من قبيلة الريس ولد هذا العالم في مدينة الرس سنة ١٣٣٠ ه ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة وقرأ القرآن على مقرىء بالرسحتى حفظه وجوده ثمحفظه بعد ذلك عن ظهر قلب وشرع في طلب العملم بهمة ونشاط ومثابرة فترأ التجويد والتقسير ومبادىء الملوم طيالمقرىء محدبن بطيءوالفقه والتوحيد والحديث والعربية على الشيخ محمد العبد العزيز الرشيد ولازمه زمنا وهو أكبر مشائخه نفعا وملازمة كا قرأ على الشيخ إبراهيم الجمد الضويان ولازمه في الفقه والحديث والفرائض ثم سمت به همته المتزود من العلم فرحل إلى عنيزة فقرأ على جدى الشيخ صالح بن عمَّان القاضي قاضي عنيزة وعلى شيخنا عبد الرحسن بن سمدى ولازمهما زمنا حتى نبغ في الأصول والفروع والحديث والعربية ورحل إلى بريدة فقرأ على عمسر بن سليم وأكب على المطالعة وخصوصا على كتب فقهاء الحنابسة وابن تيمية وابن القيم حتى نبغ واشتهر وذاع صيته وتمين قاضيا فى الليف يالساحلاالفرى للمملكةوأحبه أهلها وسدد فى أحكامه ثم نقل منها إلى الفنفذة واستمر مدة عندهم محبوبا بينهم مثالًا في المدالة والنزاهة وعزة النفسُ مَع قلة ذات يده ودرس الطلبة في الرس في مَآ ثر حسنة فمنها أنه منذ طفولته وهو ينظف المساجد بنفسه ويتمثُّها ويغسل الموتى ويكفنهم مجانا للفقراء ويسمى جاهسمدآ لإصلاح ذات البين وهمدة فى التوثقات ويعتمد القضاة في الرس على قلمه لوجه الله وكذا في عقود الأنسكحة وكان يحنو

والصفات الحيدة ولهذا انصبغت محبته في قلوبهم وكان يصدع بكلمة الحقلا يخاف فَ الله لومة لائم وله مكانة والكلمة نفوذ ويرشد في المساجد وداعية خدير ورشد وكان يؤثر الخلوة ولا يحب أن أحداً يتكلم بمسبة أحد في مجلسه وربمــا ذب عنه في غيبته ونصح المنتاب تجرد للعبادة وملازمة المسجد وكثرة التلاوة والذكر حتى وأفاه أجله المحتوم مأسوفًا على فقده بالقنفذة عام ١٣٨٥ ه وخلف ابنيه صالح ابن منصور ومحمد بن منصور وعهدى بها طالبين بالرياض بمتوسطة حطين فرحمه الله برحمته الواسعة ، وفيها وفاة وزير المالية المسدد عبد الله بن سلمان بن حمدان وكان ذا مكانة مرموقة عند اللك عبدالعزيز وله مسواقف مشرفة معه وله مآثر خالدة من أهمها الصدقات في كل سنة ومشروع الماء المذب وفيها وفاة أمير عنيزة عبد الله الخالد السليم في شعبان وفد أمضى في الإمارة حوالي أربدين سنة وهي أطول مدة فيما علمت أقامها أمير في القصيم ومن خصاله الطببة أنه لا يصغى أذنه للمغتاب والنمّام بل ربما أقامه من المجلس أو نصحه وله مآثر حسنة منهــــا تبرعه في أرضية الماء العذب وفي ٧٧ من جادى الآخرة منها أي عام ٨٥ ه بايم الشعب بالإجاع اللك الراحل فيصل بن عبد العزيز ملكا شرعيا للمملكة كا بايموا الملك خالد بن عبد العزيز وليًّا للعهد وفيها في ٩ من ذى الحجة توفى عبد العزيز المحمد المنصور فرحمة الله عليهم أجمعين .

#### عدد (۲۸٦) ﴿ منيسم بن محمد العوسجي ﴾ من ثادق

ولد هذا المالم في بلدة ثادق قاعدة بلدان الحمل وهي مسكن أجداده فهم الذين أسسوها وغرسوها في عام ١٠٧٩ ه وطـــاب لهم السكني فيها وتوارثوا الرئاسة بها .

نشأ فى بيت علم وشرف ودين نشأة حسنة مقرأ النرآن وحفظه على مقرى و ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بهمسة ونشاط فقوأ على علمساء المحمل ورحل لطلب العلم إلى بلدان عديدة.

ومن أبرز مشائحة قاضى العيينة الشيخ سلمان بن على وعبد الله بن ذهلان قاضى الرياض وعبد الرحمن بن ذهلان وقرأ على عبد الله بن عفالق بالأحساء وكان مشائحة معجبين بفرط ذكائه وقوة حفظه وعاد من رحلته إلى ثادق وجلس للطلبة والتف إليه طلاب كثيرون واشتهر في بلدان المحمل وما حولها وبيتهم بيت عسلم فقد اشتهر خسة من علمائهم وتقدم ترجمة لبعضهم.

وكان للترجم له معاصراً للملامة المنقور وزامله على ابن ذهلان وكان المنقور يراسل شيخه أبن عفالق بالأحساء بواسطته .

 وقال عده أيضا بصفحة ٩٥ وفى آخر سنة ١١٣٤ ه وقيل ٣٥ م توفى الشيخ المعالم منيع بن عجد بن منيع العوسجي النجدى رحه الله . وهـو من أهل بلد تادق وبعد وفاته بشهرين وقع قعط وغلاء فى نجسد يسمى سعى وفيها مقتل آل قاضى بأوشيتر قتلهم بنو عهم آل بن حسن رؤساء بلاة أوشيةر فى ذلك الوقت وهم من آل بستام بن منيف بمساعدة عجد بن عبد الله بن شبانة الملقب الرقواق من رؤساء أهالى أوشيقر من آل محد وهم من بلد الفرعة وبعد مقتل آل قاضى أخرجوا المنواصر من أوشيقر وهدموا قصرهم و نزح آل قاضى منها للجمعة ومنها إلى عنهزة .

#### \* \* \*

## عدد ( ۲۸۷ ) ﴿ ناصر بن عبد الله بن سعدى ﴾ من عنيزة

هو العالم الجليل والقديد الورع الزاهد الشيخ ناصر بن عبد الله بن ناصر بن احد بن سعدى من نواصر بميم وقد هذا العالم في مدينة عديزة سنة ١٧٤٤ ه ورقاه واقده فأحسن تربيته ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحقظه بجويداً ثم حفظه بعد ذلك غيبا وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط نقراً على أعيان علماء عديزة ومن أبرز مشائخة قاضى عنيزة الشيخ على الحمد الراشد لاز مه سنين طويلة وهو أكثر مشائخة نقما وملازمة كا قرأعلى مفتى نجد قاضى عنيزة الشيخ عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مانع وابقه عبد العربر بن معمد بن مانست وعلى الحسالم المجايدان والثلاثة زاملهم على بابطين وتعد الدين وفروه وقول المدين المجايدان والثلاثة زاملهم على بابطين وتعد المدين في أصول الدين وفروه وقول المدين

( ٢٠٤٠ \_ روضة الناظرين \_ ج ٢ )

والتفسير وعلوم العربية وكان يحبب البحث والنقاش وبكتب على كتب الحنابلة فكان لاب أم من المطالمة وكان مقلداً لمذهب أحمد لايخرج تبعاً لمشاتخــه ونبغ في الفقه والفرائض وحسامها وكان عمدة في التوثقات بمنيزة وكان يتجر بالبيع إلى أجل وبغظر المصير ويتجاوز عن الموسر متودداً إلى الخلـق يسعى جاهداً في كل مامن شأنه نفهم من طرق الإحسان من قب رض وصدقات و إصلاح ذات بين وكتابة وثائق وعقود أنكحة كل ذلك ابتغا. وجهد الله ورجاء المثوبة مفه فالصبغت محبقه في قلوبهم وكان على جانب كبير من الأخلاق اله الية محمود السيرة متواضعا زاهداً ورعاً محبًّا لأهل الخير وللفقراء والمحاويج ويواسيهم بما يقدر عليه ولما توفى شيخه على السالم ،ام ١٣١٠ ﴿ عينه الفاضي بإجماع ،ن أهــل الحارة خلفا لشيخه في إمامة المسوكف فظل إماما فيه أربع سنوات تقريبا ودرس فيه وكان مربوع القامسة أبيض المؤن متوسط الشعر والجسم حازما في كل شؤونه راجح المقل رشح للقضاء فامتنع وكان سخيا صاحب كرم وقد تزوج عدة مرات ومات تحته نسوة فكانت النساء يتشاءمن منه ويسمونه المقبرة ويذكر ن قصصا مجيبة في ذلك وكان ذا غيرة على المحارم زائدة عن الحد له حواش بخطه الجيل مرض في عنيزة سبعة أيام ووافقه المنية في عنيزة في جادى الآخرة من سنة ١٣١٤ هـ وله من المعر سبعون سنة و خلف أولاداً صالحين أكبرهم حد الناصر من المعمرين ومِن أعمدة المسجد تجرد للمهادة والتلاوة وكانمن حملة القرآن توفي سنة ١٣٨٨م وله ست و تسمون سنة و أوسطهم شيختا الملامة عبد الرجين بن ناصر بن سعدى المتوفى سفة ٧٦ هـ وتقدمت وجمَّته وثالثهم سلمان سكن الجبيل ثم الدمام ومن خيرة زمانه توفي عام ٧٧ م فب رحمهم الله برحمته الواسمة وفي السنة التي تبلها أعنى سنة ١٣١٣ ه قتل مبارك الصباح أخويه محمد وجسراح في الكويت وتولى الإمارة فيه وفيها سفر عبد الله بن عبد اللطيف إلى حايل وفي السنة التي بعدها أعنى خس عشرة توفي الأمير محمد العبد الله بن رشيد في حايل في ٣ من رجب ليلة الأحسد ذكره ابن عيسى في تاريخه وفي شو ال منها أعنى سنة ١٣١٥ ه وفاة العالم الجلهل الشيخ صالح المبيض قاضى الزبير وله ترجمة في أصل هذا المختصر وفي سنة ١٣١٤ه هارة المسجد الحرام على عهد عبد الحميد بن عبد المجيد .

计 療 抗

### عدد (۲۸۸) ﴿ ناصر بن سليان بن سيف ﴾ من بريدة

هو العالم الجليل والخطاط الشهير الشيخ ناصر بن سليان بن محد بن سيف وله هـ ذا العالم فى بريدة سنة ١٣٤٨ ه ونشأ فى عبادة الله نشأة حسنة ورفاه أبوه أحسن تربية فقرأ القرآن وحفظه على مقرى، وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وتعلم على أبيه قـ والد الخط والحساب حتى مهر فيهما وشرع فى طلب العلم على علماء القصيم ومن أبرز مشائخه مفتى نجد العلامة قاضى عديزة عبد الله بن عبد الرحمن بابطين وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن بشر وحمد بن عبد الله بن سليم ومحمد بن المعلم ومحمد بن مهمة لازم هؤلاء الفحول فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث والتفسير مهمت همته للتزود والاستفادة فى التجرد فرحـــل إلى الرياض فقرأ على علمائة ومن أبرز مشائخه عبد الرحمن بن حسن وابعه عبد القطيف آل الشيخ لازمهم مدة ثم عاد من رحلته إلى بريدة فـــالازم مشائخه فيها ونبغ فى الفقه والفرائمن وحسابها وكان حسن الخط جدًا وعمدة فى التوثقات تمتمد القضاة فى القصيم على

قلمه الفائسية في الحسن وكان يحب إصلاح ذات البين مكان الفضاة في بريدة يحيلون كثيراً هما يشقبه عليهم ليصلح بين الخصمين فينهيها على خدير ما يرام وله مكانة مرموعة ومحبة في قلوب الناس وفيه يخوة وكان والده قدد فتع مدرسة في بريدة لتعليم القرآن ومبادىء العلوم غلما تنوفى حل محسله فى تعليم التلاميذ وخلفه على الإمامة فالمسجد الذي توارثوا الإمامة فيه طيلة حياتهم ولا يعرف هذا المسجد حتى اليوم إلا بمسجد ابن سيف في بريدة وهو الذي كان عمر بن سليم يؤم فيه على حياة أخيه وجلس للطلبة وكان واعظ زمانه ولمواعظه وقع فى القلوب وكان حسن الصوت جهوري التلاوة فصيحاً مع الإدراج يلتنسامه رشح للقضاء فامتنع تورعاً وخوفاً من غائلته وكان آية فى الزهسد والورع والاستقامة فى الدين عفيفاً مة منه مسم قلة ذات يده وكان يتعيش من كنة ابنه للكتب والمسحف فقد خط كتباً كثيرة بقامه النير الفائق في الحسن والضبط وتولى الإمامة في الجــــامع الـكبير في فترة ما بين سفو العلامة عبد العزيز بن بشر وتولى عبد الله بن سليم وكان الناس يقصدون الجامع في رمضان الصلاة التراويح خلفه لرخامـــــــة صوته فيمتلىء المسجد رجالا ونساء وظـــــل إماماً بمسجدهم سنين حتى أقعده المرض وأرهقته الشيخوخة وكان عامرأ مسجده في الوعظ والإرشاد والتدريس وبتفقد المفخلفين ويفاصحهم ويصدع بكلمة الحق لايخاف فالمشاومة لائم والمكلامه نفوذ وشوكة وهيبة وكان مع مهنة الكتابة يجلد السكةب والمصاعف يحبكها وينكثر من القلاوة ليله ونهاره وله حزب من الليل واسانه رطب بذكر الله كناير الإحسان إلى الخلق ما أمكنه من أعمدة المسجد يحنو على الفقراء والحاوج ولم تزل ملمة الحالة الحسنة تعجدد حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده سنة ١٣٣٩ هـ وله

أحفاد فمنهم حفيده عبد الله بن سيف كان كاتباً عند قاضي بريدة العلامة الشيخ عبد العرز بن بشر فرحه الله برحمته الواسعة

6 . 4 × 5

#### عدد (٢٨٩) ﴿ ناصر السعد الهويد ﴾ من الروضة بحايل

هو العالم الجليل الشيخ ناصر بن سعد بن محمد الهويد ولد هـــذا العالم في قرية الروضة جدو في مسدينة حايل ومسافتها يوم وهي من أعمالها ورباه والده أحسن تربية وكان رجلا صالحا فوعاه حق الرعاية وأدخه الكتانيب نقرأ القرآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب على المقرىء الشيخ مبارك بن عواد وقسرأ عليه مبادىء العلوم ولازمه وكان صاحب مدرسة أهلية وشرع في طلب العلم على علماء حايل فقرأ على علماء لبدة علوم الأصول والحديث وكانوا يمتازون بعلم التوحيد والحديث كما قرأ الحديث والفقه على علماء قفار وكمانوا يمتازون بعلم الفقه وأصوله والحديث ومن أبرز مشائخه الشيخ صالح السالم وابنه سالم البنيان وعلى العلامة قاضى حايل عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وعبد الله بن مرعى قاضى حايل ولازمهم وقرأ على غير من ذكرنا وكنان يتوقد ذكاء ثاقب الرأى سريع الفهم قرى الحفظ حسن الخط جدا وكان عمدة في التوثقات تعتمد القضاة خطة وكان يتميش منها فنخط كتباكثيرة بقلمه النهر وكان معقلة ذات يده متعففا عزيز النفس عارفا عن الدنيها وزهرتها وصولا للرحم عطوفا على الفقراء كشير الإحسان إلى الغاس وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة راجح الفقل حازما في شؤونه وكان من دعاة الخير يرشد في المساجد ويناصح المتخلفين عني حضور الصلوات مع الجاعة ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لأثم وكان واعظ

زمانه وَلمُو اعظه وقع في القلوب وقوى العمبير ذا ملكة متى وعظ أو أرشد أجاد وأفاد وأتى بالمجب المجاب ويورد الأدلة ويستطرد وكشيرا ما يستشهد محكم والفروع وله الباع الواسم في الأدب والتاريخ وقسد أنى معظم حرم في الكتابة فخط كتباً لا تُحصَّى بالعد وانتفع من ذلك انتفاعا كبيراً وكان يقديش من هذه المهنة كما أسلفنا وكشيراً ماينقل من الكتب والحواشى تعليقا مفيداً ومن تقرير مشائخه فيثبته للاستفادة لن يقرأ مخطوطاته جلس للطلبة في قرية الروضة التابعة لحايل مدة خس عشرة سنة فانتفع الطلبة من علومه الجلة وتولى القِصَاء مها ويتبعه ما حولها من القرى الجنوبية عن حايل بتعيين من الأهالي في عهد آل رشيد وله تلامذة كايرون معظمهم من البوادي المتحضرة وكان صاحب غيرة شديد متى انتُهكَت المحارم وكان أيناصح الولاة وبجنح لحكومتنا الرشيدة وبحبها ويثنى عليها ويتدخل في شُؤُون السياسة بين الأمراء ويصارح آل رشيد ليخففوا من حدثهم وليتقيدوا بالشرع المطهر الذي يأمر بالمدل وينهى عن الظلم فأوعز سمود ابن رشيد ومحمد بن طلال لمن يقتله أمكن له الة تل في آخر الليل وهو خارج من منزله لصلاة الفجر فتتله صبراً في قرية الروضة في وقت كبثرت ميه الفتن وصار اللسان في كوقع السيف وذلك في جادى الأولى من عام ١٣٣٩ ه قبــل نتوح حايل بسنة واحدة فصار لموته وقم في القلوب وحزن الناس لففده لم كان يتمتع به من أخلاق عالية ومآثِر خالدة رحمه إلله برحمته الواسعة ونيها وقعة الجهرا فى السكويت بين آل صباح ومعهم آل سعود وبين آل رشيد فانهزم ابن صباح

### عدد (۲۹۰) ﴿ نَاصِرَ بِنَ سَعُودُ شُويِمِيٌّ ﴾ مَنْ شَقَرَاءُ

هسو العالم الجليل والأديب البارع الشيخ ناصر بن سعود بن عبد العزيز ابن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عيسى من العيسى بنى زيد أهل الوشم ولا يكاد يمرف إلا بلقبه شويمى وكان جده عبد الدزيز أمير شقراء وقت احتلال خورشيد لها ضمن غيرها من بلدان نجد وأخوه محمد تولى إمارتها فى عهد المفغور له الملك عبد العزيز وكان تحظيا عنده ويلقب بالعشرى أصابه مرض فسافر إلى البحرين وتعالج فيه وتوفى بالبحرين تحت العلاج في عام ١٣٤٠ هـ

نمود المترجم له وهذا العالم فى مسدينة شقراً، عاصمة الوشم سنة ١٣٨٥ م ورباه والله أحسن تربية وقرأ القرآن على مقرىء فى مدينة شقراء حتى حفظه عن ظهر قلب وشرع فى طلب العلم بحد ومنابرة على العللب ونشاط فقرأ على علماء الوشم فى شقراء وماحولها .

ومن أبرز مشائخه قاضى شقراء العلامسة الشيخ على بن عبد الله بن عيسى وكان ابن عم أبيه والعلامة الشيخ أحد بن إبراهيم بن عيسى قبل رحيله للمجمعة وتوليه قضاءها لازمهما ملازمة تامة فى أصول الدين وفروعه وفى الحديث والتفسير وعلوم العربية كلما سمت به همته فرحل إلى الرياض فلازم علماءها .

ومن أبرز مشائخة فيها العلامسة الشيخ عبد الله بن عبد المطيف آل الشيخ وسعد بن حمد بن عتيق وسلمان بن سحان لازمهم فى أصول الدين وأروعه وفى الحديث ومصطلحه والتفسير وقرأ على العربية على الشيخ حمد بن فارس ولازمه وقرأ على العلامة الشيخ عمد بن محمودولازمه ثم رحل إلى الحجاز للتزود والاستفادة

فقرأ على علما، المسجد الحرام نبمناكم رحل إلى البمن فقرأ على علماء صَنَماء في الحديث ورجاله وفي التفسير والعربية ثم رحـــل منها إلى العراق فأقام ببنداد ولازم علماء العراق في فنون عديدة .

ومن أبرز مشائخه فى بنداد العلامة محسسود شكرى الأقوسي ونبغ في مغون عديدة وقيد وهبه الله فهمياً وذكاء مفرطاً وقوق فى الحفظ وشرعة فى الفهم وكان كثير المطالعة بحبر النقاش فى مسائل العلم واشتهر بعادم العربية كلها.

وله فى المروض الباع الوّاهم وعاه إلىّ شقرا - بعد أن تضلع فى العلوم وجلس العلمة فالتف إلى حلقته طلبة كثيرون .

وانتهى الإخاء والعدويس إليه في شقراء وكان حسن العلم فعدرج عليه ثاة من طلبة العلم ومن أبوزهم شيخنا عبد الرحس بن على بن عودان قاضى عيرة ثم الرفاض الذي كان يكثر النفاء عليه وقد تمين إماماً وخطيباً ومرشداً وواعظا لجامع شقراء وكان واعظ زمانه ولمو اعظه وقع في القلوب وكان يراسل جدى الشيخ صالح ويراسل شيخنا عبد الرحمن بن سعدى في مناسبات وكانا بثنيان عليه وكان علماء عصره يقرون له بالفضل ورجاحة المقل وسعة الاطلاع وكال الحوم في كل شئونه كما أثنى عليه لفيف من الأدباء والمدور خين ومنهم الأديب البارع في كل شئونه كما أثنى عليه لفيف من الأدباء والمدور خين ومنهم الأديب البارع وأشمار العرب فهو شاعر بارع له نظم رائق عذب في مناسبات عديدة .

فتها مرثبته في شهخه عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وهيم تائية طويلة ولدرُدود على منحرفين نظا و نثراً . ومنها ردُّه عَلَى أمين بن حنش العراقي الذي انتصر لشيخه داو دبن جرجيس ومطلعها على قافية رده :

ما بال عينك منها المساء مُنهمرًا صوب الغامسة مَشط الأرض حقّانا

دع ذِكر مَيٌّ في مَيَّةِ

فتلبك مُذ نَأْت قد صار وَلُمِاناً

واضرب بصمصكمة الشعر القوى أخا

جه ل المي خبيث القلب خودانا

أمين إبن الذى يدعونه حلشاً

من اكشي من ثياب الريغ ألوانا

فَظُلِّ بمـــــدح جَهِلًا مِن سفاهته

ذا الجهل والكفر دواد بن سَلْمَانَا

هَلا مِدْحت الذي شاعت. فضائمُه

وشاد للملة البينساء أركانا

عبد اللطيف الت ألت. أزمَّمُه

كلُّ العلوم إلى مُتناهُ إذْ عالمًا

ومدح قبيلة بني زيد الذي ينتمي إليها وقد انتتحها بالغزل نقال:

ما يعين دممها كالفــــزال

إذ تمر على الديار الحـــوالي

من حبيب حكى فسيستوادك أشتى في قيود الحبال فيود الحبال

أَخْوَرُ العين أَهْيَفَ البطن لعُوبِ ﴿

ذات جيد شير الغزال

حازت الحسن والكمال جيم\_\_\_

كبنى زيد حائزين المـــــالى

يوم سادوا إلى الوغى في لمسام

وبجُرُ در عـــوايِنَ مَهَالُ

ذاك دأب لنسا عليه نشأنا

كريم طـــائل وصدق قتال

فاتر ك الشانئين وحسل ضيفا

وَحُميدانَ فاصْلَبَنَّه في المقـــــال

وله نظم كثير وله حواش مفيدة نقلها في مخطوطات عن تقرير مشائخ في ورئم المناه .

ظل فى وظيفته إماما وخطيباً ومرشداً وواعظا ومدرسا حتى وأفاه أجهد المحتوم ومأسوفا على فقده في شهر محرم من عام ١٣٥٠ ه وحزن الناس افقده لما له من محبة فى قلوبهم ولما كان يقصف به من مكارم الأخلاق ومحلسن الأعهال والاستقامة فى الدين مع تواضع وعفة وعفاف رحمه الله برحمته الواسمة وفى عام خسين توفى صالح المحمد الدوهلى وكان طالب عهم جيدا رحمه الله بعده بسنة وفاة عبد الله المتيمى ويعرف بمبيدان وقد اشهر فى كرمه وفى صلة الرحم رحمه الله المتيمى ويعرف بمبيدان وقد اشهر فى كرمه وفى صلة الرحم رحمه الله المتيمى ويعرف بمبيدان وقد اشهر فى كرمه وفى صلة الرحم

#### عدد (۲۹۱) ﴿ ناصر بن حمد الدرسوني ﴾ من حايل

هو الممالم الجليل الورع الراهد الشيخ ناصر بن حمد بن محمد الدرسوني .
ولد هذا المالم في مدينة حايل عام ١٣٠٧ ه ورباه والده أحسن تربية فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن فحفظه على مقرىء في حايل وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء حايل وما حولها .

ومن أبرز مشائخه الشيخ يوسف بن يعقوب بن محمد السعد قسراً عليه الفقة وأصوله والحديث والتفسير والفرائض وحسامها والقراءات وتجويد القرآن ولازمه زمنا طويلا كا قرأ على قاضى حايل الشيخ صالح السالم البنيان فى أصول الدين والحديث والتفسير وعلوم العربية ولازمه زمنا طويلا وقرأ على ابنه سالم الصالح ولازمه كا قرأ على عرب بن يعقوب وسليان بن عطية الفقه والفرائض وحسامها والحديث وكان كمثير المطالمة محباً للبحث والنقاش فى مسائل العلم فنبغ فى فنون عديدة وقد وهبه الله ذكاء وفطئة وحفظا وفهما وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة من تواضع وإحسان إلى الخلق وصلة للرحم وحنو على الفقراء والمحاويج فكان يواسيهم ما أمكنه ويتفقد أحوالهم ويحب أهل العلم .

وبالجلة فهو محود السيرة مستقيم الدهانة لا يحب المظهر دمث الأخلاق آية في السخاء والكرم والمروءة الفذة مع زهد وورع وعقة وصيانة فكانت له المكانة للرموقة عند الناس محبوباً عندم يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم عازفا عن الدنيا مقبلا إلى الله والدار الآخرة .

وأما ( أعماله ) فقد تمين إماما وخطيبا ومرشداً وواعظا ومدرسا في هجرة

الحفير غربى مدينة حايل وصار يتبقل للدعوة والإرشاد لما حولها من الهجر أسبوعا من كل شهر وكان واعظ زمانه ولمواعظه وقع ومرجها وناصحا حريصا علم إصلاح ذات البين .

وظل في هذه الوظهفة الدينية مثالا من عام ١٣٤٧ ه إلى نهاية عام ١٣٤٧ ه ومتى أخذ في الوعظ لم تسمع إلا البكاء وكان إذا زار أهله بحايل وتأخر عندهم وفد أهل الهجر عليه يطلبون رجوعه إليهم ذكر ذلك على الهندى بترجمته له في زهر الخايل وأثنى عليه بسمة الاطلاع والاستقامة ولم نزل هذه حاله حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده وذلك عام ١٣٨٤ ه برجب رحمة الله عليه .

وقد خلف عبد الله ومحد وحسان من خيرة زمانهم.

#### عدد (٢٩٢) ﴿ نَاصِرِ بِنَ مَحْدِ الرَّحِيبِ } من رياض الخبر ا

هو الذالم الجليل والورع والزاهد النبيل الشيخ ناصر بن محمد بن ناصر بن حسن ابن على بن محمد الوهيبي من أوهبة بني تميم سكن جده وهيب الحسب الحسب سكفاها فتتاسلوا فيها ثم نزح بعض أولاده إلى عنيزة وبعضهم إلى بريدة وبعضهم إلى البدايم والرس وما حولهما .

أما المترجم له فقد ولد فى الحبرا عام ١٣٧٤ ه فى بيت عسم وشرف ودين فأبوه عالم جليل تقدمت ترجعه إمام الجامع برياض الخبرا نصف قرن فتربى الابن على بد أبيه أحسن تربية فنشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن على مقرى، فيها حتى حفظه وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وكان يدارس أباه القرآن ويحتد على طلب السلم والاستقامة عليه فأقبل على العسلم إقبالا منقطع المغطير فقراً على أبيه محد مهمات العلوم حفظا عن ظهر قلب في الأصول والفروع والحديث والعربية والفرائض وكان وحل مع أبيه للقراء على قارىء أبيه في الجامع وناقبه متى غاب أو مرض وكان يرحل مع أبيه للقراء على علماء القصيم وعمن لازماه مسلازمة تامة العلامة الشيخ عبد الله بن سلمان بن بليه في أكان يرحل معه حيثًا رحل في مدن وقرى القصيم للاستفادة من علومه فأخذ عنه الأصول والفروع والحديث وعلوم العربية كلها كما لازم همه للتلامة محمد العلى الوهيبي إمام جامع المنزلة الوسطى في البدائع في أصول الدين وفووعه مسمت الوهيبي إمام جامع المنزلة الوسطى في البدائع في أصول الدين وفووعه مسمت هيه للتزود والاستفادة فرحل إلى المسدينة للمنورة عام ١٣٤٨ ه فلازم معلماءها والوافدين إلميها ومن أمرز مشائف فيها فاضيها الشيخ سلمان العمرى لازمه حتى نقل إلى حريملا.

وأما أعاله نقيمين إماما لفرقة من جنود الهجانة ليجمع بين وسائلة المعيشة الحياج إليها وبين طلبه العمر فلم تصدّه الوظيفة عن طلب العسلم بل كان فى المعيل وبعد صلاة الفجر بالازم علماء المسجد الغبوى في حلقاتهم وسافر إلى ممكة حيث انتقلت وظيفته إليها فلازم علماء المسجد الجزام ثم خفل إلى شمالي الحجاز إماما المهجانة في ضبا فأقام بها والازم فاضبها الشيخ محد بن عبد الموهاب بن معقبل من علماء البكيرية أخا العلامة عبد الله الصالح الخليق الأبنه وتقلمت ترجعه فشلازمه في الدراسة في كان الإيفارقه ليلا والا تماراً إلا في وقت عنه ويفار قارئه وكلتبه الخاص وموضع صره مع استمرازه بالإمامة المهم بانة فاعقم من علومه وينبغ في فنون عديدة وقد وهبه فالله فيها قاقبا وذكاء وحفظا ولما انقل شيخه محمد من قضاء خسبا إلى قريات الملح وتكان قد أعبه بمعصوله أشار بالمهم بأن يعيدوه خلقا له في صبا

ليتولى قضاءهما فعينوه في شهو ذى النسدة من عام ٥١ ه وكان تزوج فتاة من أفاربه في عام ٤٧ ه و أنجبت منه وكان قليل ذات اليد فاضطر إلى الأسفار للبلدان السالفة الذكر من أجل تأمين معينيته ومعيشتهم.

وظل قاضيا في مدينة ضبا خس سنوات كان فيها مثال العدالة والنزاهمة مسدداً في أحكامه فني عام ٥٦ ه نقل من ضبا إلى قضاء تبوك وخلفه على قضاء ضبا حمد الجامر زمنا في كم في دية بمسائة ناقة فكان هذا الحم سببا لفصله واستمر الوهيبي قاضيا في تبوك إلى عام ٥٩ ه نفيها نقل إلى قضاء أم ليج وكان في ولايته للقضاء في المدن يجمع بين القضاء وإمامة الجامسم والخطابة والإرشاد والوعظ والتدريس فيه وكان من الشجمان البواسل فقداشترك في مغزى ابن رفادة وأبلى فيها بلاء حسنا ولم تشغله الجندية عن طلبه للملم .

ولما استقر في أم لمج استدعى زوجته وأطفاله فحضر وا ولكن المناخ لم يمجهم صحيا فمرض ثلاثة من أطفاله وماتوا فيها بمرض الملارها ثم مرضت أمهم فتوفيت فيها فصار واحتسب من الله الأجر بمثوبة الصابرين ثم مرض بقية أولاده وم خسة بمرض أمهم وإخوتهم فنقلهم منها إلى القصيم وتزوج امرأة عزبة فقامت مع أمها برعاية أطفاله على أكل وجه إلا أن محبته للأولى منصبغة في قلبه وظل في تضاء أم ليج سنين وفي هام ١٣٦٤ ه نقل منها إلى قضاء مدينة ينبع فلم يلبث إلا يسيراً حتى نقل رئيسا لحكة الطائف عام ١٣٦٦ ه .

وظل فى الرئاسة منتين ففى عام ١٣٦٨ ه نقل عضواً فى رئاسة القضاء فى مكة المكرمة وظل فى منصبه إلى عام أربع وسبعين من الهجرة ففيها أنشىء ديوان المظلم الم فعين مستشاراً فيه وفى عام ١٣٨٠ ه تعين نائبا لرئيس ديوان المظالم

الأمير مساعد بن عبد الرحن ووافاه أجله المحتوم وهــوعلى رأس العبل بهذه الوظيفة في صدينة الرفاض في ١٦ من شهر جادي الثانية من عام ١٣٨٢ ه فحزن الناس لفقده ومكته العيون ورثاه ثلة من زملائه بين بينهم عجد بن هليل.

وأما أوصافه فكان رَبِّهةً من الرجال نحيف الجسم يميل إلى الشيرة خفيف الشمر سريم المشى قليل السكلام حازماً في كل شؤونه محمود السيرة كويما أقام في سلك القضاء اللاا وعشرين سنة كان فيها مثال العدالة والعفة والنزاعة مسدداً في سلك القضاء الاانا وعشرين سنة كان فيها مثال العدالة والعفة والنظي عن المشيكر في أحكامه ذا هيبة ونفوذ في الكلمة وصدع في الأمر بالمروف والنظي عن المشيك لا بخاف في الله لومة لائم وكان مرحاً للجليس، وله المحت حسان دمث الأخلاق لا بحب المظهر داجح العقل واسع الاطلاع وله اللمذة من أبوزهم الشيخ رشيد بن محمد أبو رشيد قاضي حقل وعبد الله المحمد الوهيبي كانب عدل الطائف والشيخ حسين على عزمي عضو برئاسة هيئة القضاء بمكة وحامد محمد أبو عطى قاضي العلا حسين على عزمي عضو برئاسة هيئة القضاء بمكة وحامد محمد أبو عطى قاضي العلا مسابقاً في آخرين وكان واسع الاطلاع في فدون عديدة و يحب البحث والمنقاش في مسائل العلم وكان آية في السخاء والمكرم يضرب المثل فيه مستقيا في دينه وخلقه مسائل العلم وكان آية في السخاء والمكرم يضرب المثل فيه مستقيا في دينه وخلقه مسائل العلم وكان آية في السخاء والمكرم يضرب المثل فيه مستقيا في دينه وخلقه مسائل العلم وكان آية في السخاء والمكرم يضرب المثل فيه مستقيا في دينه وخلقه وكثيراً ما ينشد مقمثلا:

. إذا ملكت كنَّى مَنَا الله ولم أنل

و الله البسطات كني ولا نهضت وجلي إ

أروني بخيلا بال مجدا يبخله

وهاتوا جواداً مات من كارة البذل

ومكذا تنقضي صفحة مشرقة من صفحات التاريخ البيض عن تخليد حياة

عالم عامل اشتهر في علمه وورعة وزهده وقد خلف أبنامه الخسة أعرف منهم ابعه البار به الدّ كنتور عبد الله الناصر أمين عام الجامعة بالرّاض والأربعة أساتذة وموظفون من خيرة زمانتها فأ مكثر الله من أمثال علمائنه العاملين ورحم الله المرجعة الولسعة .

#### . . .

# عدد (٣١٣) ﴿ وَائِلُ بِن يحيي بِن سَلِمَانُ الْبُوعَلِيَّانَ ﴾ مِن بريدة

هو العالم الجليل الشيخ الورع واثمل بن يمي بن سلمان بن محمد بن عبد الله ابن عبد الحسن آل أبو عليان من بني سعد بن زيد مناة من تميم وقد هــذا العالم في بريدة في بيت علم وشرف ودين فلقد كان أبوه فقيها ورعا وكان إمام مسجد عيسى في بريدة وكان لايولد له ولد إلا مات فدعا ربة أن يهب له ولدا صحالحا يكون قرة عين له فولد له وأثل عام ١٣١٧ ﴿ فَنَشَأَ نَشَأَةٌ حَسَنَةً وَقَرَّأُ ۖ التَّوْآنُ وَحَفَظُهُ عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ مبادى العلوم على والده يميي ولازمه كما قرأ الأصول والغروع والحديث والتفسير على علماء بريدة ومن أبرز مشائخه فيها الشيخ عبد المؤيزة العبلاي والشيخان عبد الشيخ وهمو بن سليم وكان له اجماع مع زميليه محملة الصالح المطوع ومحمد العجاجي يراجعان جيماً ويتناقشان في البحث على المراجعة لدروسهما تمين في سنة ١٣٤٠ ﴿ إِمَامَا وَمُدْرَسًا ومرشداً في جامع الخصيبة من قرى الأسياح بطلب من أميرها بن حساد وفي عام ١٣٤٤ هُ نَقُلُ مَمْهِ يَالِيَّ قَرْيَةَ البرود مِنْ أَعَمَالَ الأَسْهَاحِ وَكَنَّانَ وِللَّذِهِ إِذْ ذَاك إماما

بمسجد بدين ابن فهيد ، فقل في الإمامة ، إلى سنة ١٣٧٦ ه. فقيها أشاؤ الشيسيخ عهد الله بن حهد على الشيخ محمد بن إبراهيم أن يوليه قضاء العظيم ويبهد العظيم عن بريدة ، من الشمال الغربي حوالي مائة وخسين كيلوا مترا . فيسولي قضاءها ، وظل محبوبا عندهم مثالا في العدالة والنزاهة .

وفى عام ١٣٨٧ ه . طلب النقل إلى بلد ، من أقرب البلدان لوطنه فنقل إلى قضاء الخبراء ، ثم نقل منها إلى بلاة الإرطاؤى ، في منطقة السر ، ثم نقل منها إلى بلد النطنط قرب مدينة الرواض ، وظلم محبوط بينهم عادلا في أقضيته ، وموشداً ناصحا ، وكان على جانب كبير من الأخلاق العالمية مستقيما في دينه كشير الخوف من الله غزير اللامعة .

وفى سنة ١٣٩٥ ه. أحيل للماش التقاعدى بعد أن ناهز الثمانين من العبو، وكان له مكانة عند الملك عبد العزيز. فلما كثرت الشنكاوى من حساد المفاصرة على القرعاوى في النمن انقدبه مع مجموعة من المشاشخ، للإشراف على القعليم، وعلى عقائدهم إلى غير ذلك، فحضروا ورجعوا يتنون على ما شاهدوا من سير التعليم، وتراهة القرعاوى مما رمى به، مقال الملك: ذلك الظن به ما الحدد لله، لم يحب فيه ظنى، وكان من الشجعان، فقد غزا مع الملك الدبدبه، والسبلة عام ١٣٤٧ه. وكان كثير الحسيج والعمرة، خصوصا في آخر حيائه، أصيب بمرض الخرضة، وطال معه.

وفى يوم الأربعاء، الموافق ٣ من صفر سنة ١٤٠١ هـ . توفاه الله قبل الفجر ،

وهو في الحام رحمه الله ، وحزن الناس لفقده ، وخلف زوجتيه بوسبعة من الذكور أعرف منهم عبد العرز، الذي وأمان بترجمة أبيه غفر الله الشيخ واثل ذنبه وأمطر عليه شابب رحمته .

# عدد (۲۹٤) ( يمقوب بن محمد بن سعد ) من حائل

هُو العالم الجُليل والفقيه المتبحر الورع الزاهد الشيخ يعقوب بن محمَّه بن سعد ولا هذا العالم الجليل في مدينة حائل سنة ١٢٥٧ هـ . في بيت علم ودين وتتي، فنشأ نشأةً حسنة ورباه والده العلامة محمد بن سمد أحسن تربية ، وقرأ القرآل على مقرى ﴿ في جائل وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب، وشرع في طلب العلم بجد ومثابرة ونشاط مقرأ على علماء حائل ومن أبرز مشائخه أبوه العلامة مجدبن سعد لازمه حتى مات وهو القاضي في حاثل ويقول على الهندي بترجمته له تولي قضاء جائل بعد عمَّان ابن منصور وله أ مكام جيدة وتوفى عام ١٧٨٠ ﻫ نمود لترجمة ابنه يعقوب ، وقرأ على الملامة عبد الله بن عبد اللطيف ولازمه في جلساته كللها في ولايته قضام حائل وقرأ على زميسله صالح السالم البنيان ، في أصول الدين ، والفرائض ، وقرأ صالح السالم عليه في الفروع ، فـكل واحد منهما نلمذ للآخر ، وقرأ على عبد العزيز بن صالح بن مرشد قاضي حائل في الفروع ، وفي الحديث ، والتفسير ، وعلوم العربية ولازمه ، وأكبَّ على المطالعة والمراجعة ، حتى نبغ في فنون عديدة ، من أصول وفروع وحديث وعلوم عربية وتاريخ ، وكان ثاقب الرأى قوى الحفظ سريم الفهم

ذكيا قوى الداكرة واسع الاطلاع وعلى جانب كبير من الأخيلاق المالية والصفات الحسفة والاستقامة في الدين ذا مكانة موموقة بين أهالى حايل ولا بزال له لسان ذكر بثناء عطر يصدع بكلبة الحيق لا يخلف في الله لومة لا تم يناصح المقضاة والولاة وبميل إلى الحيدة في ذلك لنهرته الشديدة ويتحملون منه لمعرقتهم أن نيته طيبة ويتفقد جاعة مسجده جامسع برزان ويناصح المتخلفين عن جينود الجاعة ويقول إنني قادر على الإنكار بالهد ولكلمته نفوذ وقد سببت هذه الشدة عليه مشاكل وأوذى في سبيل الدعوة إلى الله فصبر وصابر.

وبالجلة فهو من دعاة الخير والرشد والصلاح ويحدثنى على البنيان بأنه إذا مر مع السوق انجفل الصبيان والسفهاء وقصدوا المسجد يقول بمضهم لبمض جاءكم يمقوب بعصاه فشردوا أحماركم منه .

(وأما أعماله) فقد رشح للقضاء فامتنع تورعا وتعين إماما وخطيبا ومرشداً وواعظا ومدرسا مجامع برزان وهو أشهرجوامع حايل وظل سنين في هذه الوظائف بدون مقابل أجر إلا من الله وتولى ذلك عام ١٣٧١ هـ إلى وفاته وتولى أبناؤه وأحفاده الإمامة فيهسنين آخرهم حقيده عبد الله بن عمر قرنا من الزمن تقويبا وكان معموراً بالطاعة وبمجالس الوعظ والعلم ولهم تراجم مضت .

وأما أوصافه فكان أسمر اللون طلق الوجه قصير القامة حِدا متوسط الشعر سخيا يضرب المثل به في الكرم فيه وكإن وصولا للرحم يجنوعكي الفقراء والحاويج وغزير الدممة متى أخذ في الوعظ لم يتمالك نفسه من البكاء جرى في آخر حياته متن وهرج ومرج في ولاية آل رشيد فكان يقول هذا زمان السكوت وكان حسن العموت جداً يلتندالسامهون الصوته كأنما أعطى مزماراً من مزامير آل داود وكانت مجالسه مهمة وأحاديثه شيقة ويعمل دائما بحكم أبى الطيب وأبى تمسام وبرقائق أبى المتاهية ويكرأ في تبصرة ابن الجوزى وكان من قوام الليل وكثيراً مانفند :

المشيئان، يعجل فو السطائية عبهما

رأى النساء وإمسسرة الصبيان

أما النساء فيلهن مسمع الموى

وأخو الصبا يجرى بنير عنان

وربما تمثل في مناسبات كقول الشاعر :

ومليحة شهدت لهيا ضراتها

والحق ماشهدت به الأعسيداء

ومن أبرز تلامذته الذين لا محصرهم المد ابناه عمر الذي خلفه على وظيفته في الجامع وتقدمت ترجمته ويوسف وكان ينوب عن أخيه عمسر وترجمته عقب ترجمة أبهه وعمد بن عبد المرز الهندى وعيسى المسلاحي وحمود الحسين الشفدلي وخلف المبد الله الحلف ذكره الهندى بترجمة خلف وله تلامذه آخرون غير من فركزنا وكان شيخه عبد العزيز المرشد يتقرس فيه الذكاء ويقول الهندى إنه كان بشتنيبه على النضاه إذا عام مرض تجزد للعبادة آخرعموه ولازم محرابه وتلاوة المستحف والذكر حتى صار الذكرة إلفة لا تعن كلفة واستمر على تلك الحالة الحسنى

حتى وأفاه أجله المحتوم سنة ١٣٢٠ هـ وف مرجع آخر ثمانية عشر، وسبب وفاته ستوة سم أديد بها غيره أو قُصِد بها هو فالله أعلم فين قائل : إنها وُضعت للا مير طلال بن نايف الرشيد ، وكان الشيخ يعقوب موضع سره وله جُرأة معه ويناصحه ويخوفه من الظلم ومرتمه الوخيم وكلا رأى شيئا من للمكرات ذهب إليه واستحثه على إزالته بصفته أميرًا ، وله النفوذ ، وبينما هو يتحدث إليه يومًا، في مجلسه قدًّم الخادم القهوة للأمير طلال بن نايف فحلف الأمير بأن لايشرب قبل الشيخ يعقوب لَـكَبر سنه ولعله ، فشرب الشيخ فنجال القهوة ، وشرب الأمير طلال الثاني من القهوة نفوجئوا ومم فى نفس الحجلس باضطراب الشيخ يعقوب وَوَجع عظيم بمنص في بطنه فما زال يضطرب حتى فارق الحياة في مجلسة فحزن الناس لموته حزنا شديداً لهذه الحادثة المحزنة وكثر الهرج والمرج وتلفيق النَّهم ، وصار لما وَقع في النَّفوس وصُلَى عليه في جامع بَرْ زان ، وخرج أهل البلد في جنازته ورُثَى وبكته العيون وعاش حميداً ، ومات شهيداً .

وقد خلّف أولاداً بررة وأحفاداً صالحين من أشهرهم عمر ويوسف وعبد الله ابن همر توارثوا الإمامة فيعقوب نصف قرن ، وابنه عمر وحفيده عبد الله النصف الثانى فرحمة الله عليهم أجمين .

فلقد كانوا هداة مهتدين وقدوة حسنة للمقتدين.

وفيها وقع فى نجد وباء عظيم مات منه خلق كشيرون وقبلها بشهر بذى الحجة سنة ١٣١٩ ه. وقع وباء فى منى وعرفات منه أمم

وفى١٧ من ذى النمادة عام ١٣١٨ م وقعة الطرفية بين البن سعود ومعه اللسلام

وآل أبا عليه ل ، ومبارك الصباح ، وبين عبد العزيز المتعب آل رشيد ، وصارت الهزيمة على ابن صباح ومن معه ورجعوا ومعهم آل سعود السكويت

## عدد (۲۹۵) ﴿ يوسف بن يعقوب ﴾ من الحائل

هو العالم الجليل الفقيه الورع الشيخ يوسف بن يعقوب بن محمد بن سعد . ولد هدا العالم في مدينة حائل عام ١٧٨٨ ه. في بيت علم ودين ، ورباه والده أحسن تربية فنشأ نشأة حسنة فأدخله عند مقرىء في حائل فحفظ القرآن وجوده م حفظه عن ظهر قلب على أبيه كا قرأ عليه التجويد والقراءات ومبادىء العلوم وكان يدارسه القرآن ، وقرأ عليه أصول الدين ، ومروعه والحديث وعلوم العربية ولازمه في جميم جلساته ، حتى مات ، كما قرأ على قاضي حاثل عبد المزيز بن صالح المرشد أصول الدين وفروعه والحديث وعلوم العربية وقرأ على قاضي حائل عبدالله ا بن مصلم التميمي وقاضيها عبد الله بن سلمان بن بليهد الفقه والفرائض وعلوم العربية ولازمهما زمنًا وجد في الطلب، وثابر عليه ، وكان مشفوفًا بالطالعة محباً للبحث والنقاش فنبغ في فنون عديدة وقد وهبه الله فهما ثاقباً وحفظا وقوة ذاكرة، وكمان شيخه ابن مسلم وشيخه بن بلم بهد يتفرسان فيه النجابة ويقولان سيكون لهذا ألفتي شأن ، وكان أخوه هر يستنيبه على إمامة جامع برزان ، والخطابة فيه ، مثى غاب أو مرض ، وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية ، والصفات الحسنة وآية في التواضع وحسن الخلق وعزة النفس مع قلة ذات يده وعزف عن الدنيا وأقبل إلى الله والدار الآخرة ولازم العبادة والتلاوة وكان يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله

لومة لائم سنعيا جواداً يجنو على الفقراء ويواسيهم ما أمسكنه وصولا الرحم درس فى جامع برزان مدة وكان يرشد الناس ويعظهم ولمواعظه وقع ورشح للقضاء فامينم وكان من دعاة الخير يناصح أنولاة والحقلفين عن الجماعة حريصا على إصلاح ذات البين وله حزب من الليل وكان ذا مكانة مرموقة عند الناس محبوباً بيمهم هرد السيرة

وأما أوصافه فكان ربعة من الوجال أسمر الاون محيف الجسم متوسط الشعر طلق الوجه له نشكت حسّان مكانت مجالسه عهمة ومحادثاته شيقة لايسأم الجليس منه وكشيراً ماكان يتحسر عَلَى تغير أهل زمانه وفقد إحْــــــوانه من أولى الفضل والسكرم والمروءة بمن عاصرهم فتح مدرسة للطلبة لتحفيظ الفرآن الكريم ومبادىء العلوم على الطريقة القديمة في الحكمة انسب وتعين إماما وخطيبا للجمعة ومرشدة في جامع لأسرة آل سبهان وكان يهجر المسافرين إلى الخارج ولا يسلم عليهم إذا قدموا ويهجر أهل المناصى والمتخلفين عن حضور صلاة الجمياعة توالت عليه الأمراض في آخر عمره ووافاه أجمله المحتوم مأسوفًا على فقده في مدينة حايل في جادى الآخرة من عام ألف و ثلاُمائة وخس وخسين هجرية وصلى عليه أخسوه الأكبر عمر بن يعقوب في جامع برزان وحزن الناس لفقده فرحمه الله برحمته الواسمة ولا يفوتني وأنا أختم تراجم علماء حايل أن أنوه بالشكر والثناء لكل من الشيخ على وعهد الكريم الصالح السالم وعبد الله بن عمر بن يمقوب وابنه على والشيخ على الهندى ويوسف الملاحي على إنحافي بتراجم أعيان علماء حايل فرحم الله الميت منهم ووفق الحي لصالح العمل وتوفانا على الإسلام .

## عدد (٢٩٦) ﴿ يوسف بن عبدالمزيز الشبل ﴾ من عنيزة

هو الشيخ والخطاط الشهير يوسف بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بنشبل ويلقبون بانگروب وينتمون إلى تمم من الوهبة ·

ولد فى شهو ربيع الآخر من عام ١٣٠٨ ه فى عنيزه وهى وقعة المليدا بين أهلى القصيم ومحد البيد الله بن رشيد وصارت الهريمة على أهالى القصيم وقتل فيها أسير عنيزة زامل البيد لله السليم وابنه على والنهزم حسن المهنا إلى عنيزة ثم أخسنه محد العبد الله بن رشيد معه فحيسه في حايل .

نبود إلى المترجم الدكتال البود وعد حد ضيق من خلل في وقعة الليادا وحمره الانة المسر المن وقعة المليدا في المهد المراز وحده على العبد الله فربياه مع أخيد حد أحسن تربية ونشأ مناة حسنة وقسرا القرآن وحفظه على سلمان بن دامغ ثم حفظه عن ظهر قلب مناة حسنة وقسرا القرآن وحفظه على سلمان بن دامغ ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط فقراً على خاله الشيخ عبد الله بن مانم فجده بن قبل أمه المشيخ بحد بن عبد الله بن مانم عبر الشيخ عبد الله المعين الازم خاله في أصول الدين وفي الفرائض وفي الحديث كا قرأ على الجد الشيخ صالح بن عثمان في أصول الدين وفي الفرائض وفي الحديث وقرأ على شيخنا عبد الرحن بن سيمدى المقاضي أصول الدين وفروعه والحديث وقرأ على شيخنا عبد الرحن بن سيمدى موعقد له جلسة بعد دراسهم التي استمرت ربع قرن تقريبا في مختصر المقنم وشرحه والفرائم ولازمه وكان أكثر مشائخه نفاً له ومسلازمة وكان يدارسه القرآن وانعقع من دراسته لشيخه في المقرشاده منه عا يشكل عليه من آي الذكر الحكم حكذا ذكر لي رحمة الله .

وفى ليهالى شهرى رسضان يبقى مجلسهم ندوة دينية فى تلاوة آى الذكر الحسكيم إلى ثلث اللهل فربما بلغ عدد القراء ثلاثين قاراً ا

وفي عام ١٧٤٠ م . انشقل بالفلاحة فقلع طلك الدغيثر المسمى الدغيثرية علم يخالقه الحظ ، وتو الى علية تقص في المجار وموت في الإبل وللواشي فترا كمت عليه الديون ، وخرج صفر الهيدين منها ، ونقح دكانا للبيم ، والشراء لملألبسة والقهوة واالشاى وكان حسن الخط على القاعدة القديمة وعدة في العوثيق وعقود الأنكحة فيعتبر من المكاثرين في عُدَّاد موثق عنيزة ، وتعتمد النصاة قلمه كما كانت القضاة تحييل كنثيراً من للثناكل الحتاجة إلى الإصلاح اليه معم أخيه الحسيد فيقومان عِلْهَا ، وَكَانَ يُحِبُ إِصلاحَ ذَاتَ اللَّهِينَ ، ويبذل قصارى جهده ، في الإصلاح عند التشاجر وخصوصا بين الأقارب إذا تقاظموا كأكانت القضاة والأمراء يعتمدون عليه ، مم أخيه حدف تدين الظارات وقسمها وقسمة المتركات وعمل المناسخات وكانت مهنة الأسلافهما ، ولن بعدهما من بني أخيهما إلى يومنا في تشعت الأملاك وقسمتها ، ومتى وُجد جمعية خسيرية ببقيت عنده ، حق تطلبها الحسكبومة كجمعية إعانة فلسطين والجرائر ، ويأتيه تصيد لتفريق الزكاة بين الفقراء، ويتوزيع نزكاة المروض من الأغنياه عنوما أشبهها من توزيع مال المفلس ، على غرمائه بعد الحجو عليه، كل ذلك لوجه الله تمالى ، وكان أمينا بودعه الناس أمو الم لحفظها، وكان عفيفا معمفه عزيز النفس ، مع فلة ذات بده .

: ( أما أحماله ) فلما افتضح المعمد السمودي التابع الهمارف سنة ١٩٣٧ه . تعين سديراً في عديد العزيز بن سانع ، وظل مديراً مديراً

للمعهد إلى عام ١٧٧٧ ه . عندها ألم به مرض في المدة والكبيد، فاعتقد أن ذلك من سبب هذه الوظيفة مفبوطا عليها فاستعنى منها ؛ كما أن الرض الذي ألم به أخذ يصارعه وأفديم على الفراش ء وأحمانا يجلس عند باب منزله على الشارع إليستأنس عمارفه حين مرودهم رجاء دعوة مستجابة لشفائه ، وامتد به المرض إلى أن أصيب في رثمته وصدره وضيق العنفس فتدهو رست، صحته وظل يصارعه المرض سنتين ونصفا وهو صابر محتسب، وكان لسانه رطبا من ذكر الله، وتلاوة كتابه والمحافظة على أوراد الصباح والمناء وكان في أول مرضه لم ينقطم عن المسجد وكان إمام الجديدة يستنيبه متىغاب أومرض وقد أفنى هره بقصاء حوائج المسلمين فعقود أنكحتهم وكتابة وثاقتهم وتحمل الأمانات في حفظ ودائمهم وتثمين المقارات وقسمتها فهو وإن لم يكن من عداد العلماء البارزين ، عن قدمنا تراجمهم إلا أن أحماله الجليلة التي قام بها لوجهالله تستحق الإرشاد وفي عام ١٣٧٥ م. وأفاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده فحزن عليه الناس وبكه الميون لما قدمه من الإحسان إلى الخلق ولما كان يتضف به من الأخلاق العالمية ، والضفات الحسنة المحلدة لذكراه ، ورعاء زاهـــٰداً مستقماً ، وله ثلاثة أبناء أكبرهم عبد المزير ، وكان من خيرة شبابنا دينا، وخلقا اخترمته المنية في غضارة شبابه عام ١٧٦٠ه. واحتسبة والده رجاء مثوبة الصابرين وأوسطهم عبد الرحمن موظف بالخطوط الجوية ، في جدة ، وعبد الله موظف في الجامعة بالرياض وأما أوصاف الفقيد فإنه مربؤع القامة أسمر اللون متوسط الجسم والشمر طلق الوجه حسن الخلق متواضعاً قليل الكلام رحمة الله عليه ، وفيها في ٨ من ذي الحجة حادث عبد الله الحد العبدلي : ومن معه في الدهنا مري الغلما و ي منهم صالحالمبد الله الحاد العبدل وبهذه الترجمة فأتى إلى ختام براجم العلما العاملين من حفظ تراثهم وإحياء مآثر ما إيدرس من أحوالهم المسمى روضة الناظرين عن مآثر علماء نحد وحودات السنين ووفيات الأعيان والله أسأل أن يتضدهم بواسع رخعته ويسكنهم فسيح حتته وأن بجزل لهم الأجسر والمنوبة كلى ما قاموا به من خدمة للإسلام ونفع للخلق فلقد أناروا الطريق للسالكين ورفعوا منارالهم وشيدوا بفيانه موجهين ومرشدين لكل نفع متصد للدارين فياخلهم اقتدوا ولما تاريخ سجل بصفحاتك البيض بعض ما هملوا ونسألك اللهم بأممائك الحسنى وصفاتك العليا أن لا تحرمها أجرم ولا تفتنا بعدم وأن تجمعنا بهم في مستقر رحتك وآخر دعوانا أن الحد في رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محسد وعلى آله وصحبه أجمين.

وسنذكر حوادث عام ١٣٩٧ ه وما بعدها إلى تاريخه هنا ففي يوم عاشوراء سبع وتسمين من الهجرة فقدنا العم سلمان العلى الزامل رحمه الله وكان من حملة القرآن ورجال الدين والصلاح إثر نوبة قلبية وبعده بيومين توفى الأمير عبد الله ابن عبد الرحمن الفيصل وكان أديباً بارعاً محب اقتفاء كتب الأدب والتاريخ والخطوطات الأثرية وله اطلاع واسع فيهما وعنده مكتبة ضخمة أهداها أولاده لجاممة الرياض وفي صفر منها وفاة أمسير حابل عبد العزيز بن مساعد بن جلوي وكان مسنا وذا مكانة مرموقة بين الأمراء وفي غرة جادي الأولى منها وفاة مهالى وزير الخارجية سابقاً في عهد الملك سعود والمستشار لجدلالة الملك الشيخ إبراهيم المهد الله السويل في خارج الماكة يسكتة قلبية وتقدم ذكر وفاة معالى وذير

الطارجية الشيخ عسر المقاف بتوج قلبية أبينا في الولايات المتحدة وفي ٢٨ من شوال مقتل رئيس جمهورية المبن إبراهم الحسدى وآخيه وصهره ثم مقتل النشمي بعد ذلك بطرد بريدى المنوم ومقتل وزير اللدولة للشؤون الخسارجية للإمارات وبجاة الزعيم عبدبالحليم خدام الوزينر السوري وكان مجروفيها أييضا في يوم الجمة ٧ من شهر لذى القدة صلينا على عائلة المصيل بمسسادت مزعج على خط المدينة وَ فَكُ إِثْرُ انقِلابِ لَمُ يَتَأْثِرُوا تَأْثُوا بَلِيغًا وَلَمَكُنِّهُمْ بَقُوا بَرْهَةٌ عَلَى الخيط فأناهم من علفهم سيارة فقضت عليهم وحينا قدمسوا المصلاة عليهم حصل تصدع وبكاء من كشير من المصلين وجله يهوم واحد توفى توكى بن أجمه السلايري وكان أميداً يوصف بالكرم الحاتمي وبعده بسنة واحدة وفاة إخواته الثلاثة بتنابعوا واحسدآ بعد الآخر عام ٩٨ ثم ابن عمهم وهم من الغاط دواسر وكلهم أمراء من ذرية أحمد ابن محمد بن سليان السديري بدارين وقد أخذ ثلة من الأدباءفي الصحف والإذاعة يمددون مآ ثرهم الخالفة ويوثونهم وفي عام ٩٨ زلازل وقعت في إيران ذهب فيها آلاف الضحاما وذهب مثلهم في المهند وباكستان من فيضانات البحر وفعهما فى ١٤ من ربيم الآخر وفاة الشيخ عبد الرحن بن مانع بالرياض وكان من طلبة العلم وبعده بأسبوع وفاة مؤذن مسجدة محمد العبد ألله الحسدركان وصالح المحمد المثيمين وفي ١٨ من ذي الحجة عام ٩٩ وجدد أمير الفوارة محمد بن حجاب بن سنة ١٩٧٩ م وأحداث أفغانستهان وإعدام تراقى ثم إعدام حفيظ الله أسين ووفاة الزعيم الكردى مصطفى البرزاني في ٧ مارس عام ٧٩ م وعلى بوتو وعباس هويدا في ٣ أبريل عام ٧٩ وعام ١٣٩٨ هـ المتقد الإسلم للشيعي سوسي الصدر وفي ١ من

محراً من عام ١٤٠٠ ه الحافث الجلل وهو اقتحام فئة من الخازجين البنساة على المسجد الحرام ومعهم محملاً بن عبد الله القنطاني أسموه بالمهدى المنتظر وسفكوا الدماء فيه وأعدم منهم في المفاطق ثلاث وستون ومات داخل الحرم مائة وحبس الباقون وكنذا النساء اللاتي شاركنهم وذلك محكم شرعى وقتل من جعسودنا تسعون شهيداً وثلاثمائة جريح فرحة الله عليهم أجمين.

آخر حادث جلل لم يشهده الطيران السعودى من قبل . احترقت طائرة فتحطمت بعد إقلاعها من مطار الزياض متنجهة إلى جدة وفيها ٣٠٠٠ راكب تقريبا ماتوا جميعا رحمة الله عليهم وهم من الأعيان ومن جنسيات محتلفة وكات ذلك ف ٨ من شوال عام ١٤٠٠ هـ.

فإنا لله و إنا إليّه راجعون .

وقد ثم ترتيبه وتبييضه في عام ١٤٠٠ه والتملم الفائدة الخفيمنا التراجيم بفصول نافقة الأفول.

#### 传谱量

## ﴿ فَصَلَّ فَيَمِنْ اشْتَهِرَ مِنَ الْآدِبِلِهِ المُتَّأْخِرِينَ رَجْمِهِمُ اللَّهِ ﴾

مرتبين على حروف المعجم إبراهيم المار في أديب مصرى توفى سغة ١٣٦٨ ه وكذا أبوه عبد القادر المار في وكنت ولادة إبراهيم عام ١٣٠٨ ه ضياءً الدين رجب أديب بارع أحسد قنديل أديب حجازى له مؤلفات وكاتب بارع توفى في شعبان سغة ١٣٩٨ ه أربعة من عائمة البستاني في لهنان كليم أدياء وكتالب مهرة على بن عبد الله آل ثاني أديب بارع ومطلع عمو عبد الجبار أديب بارع حجازى توفى سغة ١٣٩١ ه جبران خليل جبران لبناني ولد عام ١٣٠٠ ه وتوفى في أميركا بنيويورك ونقل جمانه إن لبنان سعة ١٣٤٦ ه خليل مطران شاعر القطارون

ف معبر سنة ١٣٦٨ ه. طه جسين جيسد الأدب الوبي ولد بمصر سنة ١٨٨٩ ٢ وتوفى بمصر في ٢٩ أكتوبر عام ١٩٧٣م الموافق ٣ من شــرال سنة ١٣٩٣ هـ عباس محسود العقاد وقد بمصر سنة ١٣٠٩ ﴿ وَتُوفَى بِهَا سَنَةَ ١٣٨٤ ﴿ يُوافَقُ ٢٧ مارس سنة ١٩٦٤ م فهد المارك سمسودي من بادية حايل ترجنا له عمل القارىء للتراجم قاسم بن ثاني أمير قطر أديب بارع وجسم واد سني توفي في ١٠ شعبان سنة ١٣٣١ هوله من العمر مائة وخس عشرة سنة ماجد كردى تولى إدارة الممارف قبل طاهر الدباغ وهو أديب يارع بتوفي سنة ١٣٤٩ ه بذي الحجة محمد خير الدين الزركلي أديب بارع ومؤرخ اشتهر في أحلامه مجسد طاهر الدباغ مدير المعارف في مكة قبل محسد بن مانم ولد في مكة المسكرمة سنة ١٣٠٨ ﴿ وَتُوفَى فِي القَاهِرَةُ في ١٨ رجب سنة ١٣٩٨ م محد الصالح الحد البسام أديب بارع وشاءر جيسد ولد في عنيزة سننة ١٣٠٧ هـ وتوفي إثر جادث صدام في الكويت مساء الجمسة ١٥ من جادى الأولى سنة ١٣٨٨ ه محمد نصيف أديب بارع ومؤرخ ومطلع من أعيان جدة ولد في جـــدة في ٢٥ ومضان سنة ١٣٠٢ ﴿ وَتُوفِّي بِهَا في ٨ من جادى الآخرة يُسنة ١٣٩١ هـ مِصْلِعَلَى لطفي المنفلوطي ولد في مصريسنة ١٢٨٩ هـ وتوفي بها سنة ١٣٤٧ م مصطفى صادق الرافى ولد بمصرسنة ١٣٩٧ م وتوفى بها سنة ١٣٥٦ م نزار قبايي .

## ﴿ فَصَلَ فَي مَسَّاهِ يَرُ الشَّمِرَاءُ مِنْ طَأَرُ صِيَّهُم بِالشَّعِرِ العربي ﴾

فنهم أهل الملفات السبع وهم جادلميون وأشهرهم امرؤ التيس وزهير ولبيد ويلمهم الأربعة، والنابغة وعمر بن أبى ربيعة وقد ولد هذا الشاعر في اليوم الذي قتل فيه همر بن الخطاب رضي الله عنه بذي الحجة سنة ٣٣ ه فقالت امرأة من

الحي أي خير رفع وأي شر نزل وتوفى عام مهه ه ، والفرزدق وهو من تميم شاعر اشتهر الفخر ولدبنية ١٩ مِن الهجرة وتوفى عام ١١٠هـ فى البصرة وقيل عام١١٤ من الهجرة جرير بن عطية التميمين أشهر بهجائه وقوة شيره ولدسنة ٤٢م. وتوفى بالبصرة بمد وفاة الفرزدق بستة أشهر على الصحيح يقول السيوطى ومات فى شهور وفاتهم الحسن البصرى وابن سيرين بالبصرة فقالت امرأة من أهل البصرة كيف يقلح أهل بُلا مات فتيها، وشاعرًا في زُقت وإحد ، والأخطل القصرُ آني من تغلب ولد عام ٥٠ م . بالجزيرة ، وتوفي عام ١٠٥ م . بشار بن برديقال إنه ولد أعى سنة ٩٦ هـ وتوفى في بغياله سنة ١٦٧ ه . وكان مفرط الذكام أبو تواس الحسن ابن مان، ، ولا في بغداد سنة ١٤٥ م . و درفي في بنداد أيضا . أبو المعاهية ، ولد بالكوفة سنة ١٣٠ م. ونيوف بالهصرة أو في بنداد ، وعليه الأكثر عام مائتين وإحدى عشرة من الهجسرة . ولد الأصمى الأديب عام مائة وثلاث وعشرين وتوفي بالعراق عام ماثقين وست عشرة ، أبو تمام ولا بقسرية جامم قرب دمشق وذلك عام مائة وتسمين وتوفى بيفداد عام مائتين ، و إحدى و ثلاثين من الهجرة . البحترى الطائى ولد في البادية عام مائتين وستة وتوفى في بادية طي على نصف شط الفرات عام مائمتين وتمان وأربدين أبن الرومي ، ولَدْ في ببغدادسنة ٧٢١هـ ومات بها مسموماً عام ٧٨٧ ـ ابن المعتر وَلد سنة ٧٤٩ وقتل ببغَداد محنوقا سنة ٢٩٩٩. أَبُو الطِّيبِ المُعَنِّي وَلَدُّ فَي السَّكُوفَةُ سَنَةً ٣٠٣ هُ . وَانقُمْلَ إِلَى الشَّامُ وَأَدْعَى النَّبُوة فَنَّ بَادْيَةُ السَّمَاوَةُ وَتُبَعَّهُ خُلَقَ مَنْ بَنَّى كَلِّبِ وَكَانُ مَنْ أَقْوَى الشَّمْرَاءُ فَي نظمة ومعظمة حَكُم وأمنال يستشهد بها الأدباءَ فَنْ دَلَكُ قُولُه :

and the second of the second o

الموالي المالي المالية المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة

وليس يعم ف الأنعان شيء

ما كُلُّ ما يعمدني السوام يدركه

تجرى الرياح بما لا تشعمي السفن

ومن ننكله الدنيا على المر أن يرى المخ ونحوها قتل ومعه ابنه وغلامه ف٧٠٠ من شهر رمضان سنة ١٠٥٣ه . أبو فراس الحداني شاعر قوى ، ومن أقوى نظمه راثيته ، أزاك عصى الدمع شيمتك العبر توفى سنة ٣٥٧ ه. أبو العلاء المعرى شاعر قوى ، ومن أقوى نظمه لاميَّته ، ألا في سُبَيْلُ الحجد الحرِّ ولد بمعرة النجال من أعمال دمشق سنة ٣٦٣ ه وفقد بصره في الجدري وهو ابن أرَّبُم سنين ورحل إِلَى دَمَشَقَ وَبِغَدَادُ وَتُوفِي فِي رَبِيمِ الْأُولُ عَامَ ٤٤٩ هِ . الطَّفَرَائِيُ شَاعَرَ قُويُ وَمَن أَقُوى نظمه لاميَّة العجم اشتهر بها قتل عام ١٣٠٠عمر الخيام توفى بمصر سنة١٥٥ه يوانق سنة ١١٢١ م . محمد بن سعيد البوصيرى قوىالنظم اشتهر فيالبردة والحمزية في مدح خير البرية ، وفيهما غلو توفي سنة ٦٩٥ ه . بمصر محسود سامي البارودي مصري ، وفي نظمه حكم ، ولد في مصر سنة ١٣٥٥ هـ .وتوفي بها سنة ١٣٢٢ هـ . خليل مطران ولد بمصر سنة ١٨٧١ م ويُوفِي بها سنة ١٩٤٩ م. معروف الرصافي ولِد بِالرصافة قرب بغداد سنة ١٨٧٥ م وتوفى في بغداد سنة ١٩٤٥ م أحد شوق ولد بمصر سنة ١٢٨٥ ه . وتوفى بها سنة ١٣٥١ ه . حافظ إبراهيم ، ولد بمصر سنة ١٢٨٨. وتوفي بهلسنة ٥٣٠١ جـ اشتهر الأول بلقب أمير الشعراء ومن أشهر نظمه هزيته على نهج البودة، ومطلم ولد المدى الخر، والشهر حافظ بشاعر النيل

ومن أشهر نظمة موثية بالشيخ محمد عبده التائية ، وكان كهر المداعبة مع شوق

فأنهلك يوما بيتا فيمعرض مؤاجه أنثا بالإبان المعرب عبيعا يبوشك بالملاء

يقولون إن الشوق وخادر ولوعسة أن الريادة الناه المال والمالات

فا يال شوق اليوم أصبح باردا

بالمجابة شوق : يورد ميدا بهان يكي معاليات المعالية

وأودعت إنسانا وكلبا وديعية

فصيمها الإنسان والكلب حافظ

ولما مات حافظ رثاه شوقى ومطلمها :

قد كنت أوثر أن تقول رثائي

وأمنصف الموتى من الأحيــاء

ومات بعده بثمانين يوما رحمهما الله .

### ﴿ فصل فيمن اشهر عندنا من شعراء النبط ﴾

راشد الخلاوی شاعر وحسّاب من علمها الفلك و يعرف حسابه بالصليبي و بالراعی و أكثر الحسّابة من الزرّاعین يعتمدون على حسابه ، وهو من بنی هاجر من قحطان توفى سنة ١٠٧٥. إرمیزان شاعر هجاء أوقعه لسّانه فقتل سنة ١٠٨٥ من قحطان توفى سنة ١٠٨٠ م إحمیدان جبر بن سیار من أهل القصب شاعر فی نظمه حکم توفى سنة ١٠٨٥ م إحمیدان الشویمر شاعر هجاء وهو من أقوى شعراء النبط وعلى شعره حلاوة وطلاوة من بنی خالد توفى سنة ١٢٧٠ م الشریف راجست بنی خالد توفى سنة ١٠٨٠ م محسن المرزاني توفى سنة ١٢٢٠ م الشریف راجست

بركات نوفى سنة ١٧٣٩ ه. وفيه حكم مِشمان بن هــــذّال نوفى سنة ١٧٤٠ ه. والشاعر الشهير محمد بن حمد بن لعبون الباهلي في شعره حِكم توفى بالكويت بالطاعون الذي أفنى أمما فيها كان أحدم عام ١٧٤٦ ه.

وقيل إنه خرج مريضاً منها فلما وصل بلده نفى مات بها مشارى السعدون توفى سنة ١٧٤٩ ه وفيه حكم محمد العلى العرفيج شاعر منطيستى تولى الإمارة فى بريدة وقتل فيها سنة ١٢٥٨ .

عبد الله بن محمد بن ربيعة شاعر شهير سكن الزبير ومات فيها في ١٢ من شهر رمضان سنة ١٧٦٠ ه وفي مرجع آخر بقلم العم إبراهيم المحمد القاضي بأن وفاته عام ١٢٧٣ ه إعبيد العلى بن رشيد الشهر بشجاعته وقوة نظمه توفى في حايل سنة ١٢٧٤ ه .

الشاعر البارع والأديب الفلكي العم محمد العبد الله المحمد البراهيم القاضي اشتهر بنظمه و بميميته في توبعه ومطلعها :

ولطفك إلِّي شامــــل كل الأنام

موحد يدعيك بالليل البهسيم

أن تروف محال من جسمه سقيم

علة تبراه له خسة أعـــوام

لازم يشرب بكاسات الحمام

كا اشهر بنظمه النجوم وأوقاتها على حرف القاف ومطلمها : ترى أول النجوم التيض سبسم رصايف

كا جيب وضعا ضيع الدرك دالق

ويقول حقيده العم محمد البراهيم القاضى المعوفى فى جاد آحسر عام ١٣٩٢ هـ وهو شاعر ونسابة وعنده رحمه الله قوة فى الحفظ وعنده اطلاع فى الأدب والتاريخ يقول إن كمنيراً مما ينسبه الناس المجد محمد ليس له إما لأبنائه أو لنيرهم ومن ذلك القصيدة فى القهوة ليست من نظمه .

ترجم له خير الدين الزركلي في الأعلام وقال إنه ولد في سنة ١٣٧٤ ه في عنيزة وتوفى بها سنة ١٢٨٥ ه .

وقد تمبت على التاريخ لوفاة الشاعرين ماجد القبانى الذي من أشهر نظمه البائية ومطلمها:

نديم على الدنيا شِمّاً لو نديمه

على الدين ما مس النفوس عذاب

والشاعر الثانى بن جميئن فلم يتيسر لى الوقوف على ذلك قوّاز السهلي شاعر بارع نوف سنة ١٧٨٧ م

تركى بن ماضى شاعر بارع نوفى فى بلاه روضة سدير سنة ١٢٩٢ م.

عبد الله بن جابر شاعر بارع وفي شمره حكم توفي في بلده ومسقط رأسه عديرة سنة ۱۲۹۲ م. تركي بن حميد توفي بسدير سنة ۱۲۸۷ م.

 عبد الله بن بركى السديرى هـ و عائلة وأحفاده كلهم شعراء لا يوقف في طريقهم واشتم وا بكرمهم وهم أخوال الملك عبد العزيز رحمد لله وأخسوال أبنائه صاحب السمو الملكي ولى عهدنا الحبوب فهد وأشقاؤه الكرام حفظهم الله ولمام نوفيقهم مع كامة الأموة المحرمة والسدارام أمرا الفاط بلدم وهم دواسر ولدام نوفيقهم مع كامة الأموة المحرمة والسدارام أمرا الفاط بلدم وهم دواسر ووفاة عبد الله بن تركى البيديري بالفاط ١٣٩٨ وقيل عا١٣٩٢ ه وأحفاده مانوا ولحداً تلو أخوه في آخر عام ٩٧ هم أو عام ٩٩ ه وكلهم أمر ال وشعرا وكرما من البدارين .

عيد العزيز المحمدالمبد الله القاضي شاءر منطيق قتل في غزوة المليدا سنة ١٣٠٨ هـ راكان بن حثلين شاءر بارع وعلى نظمه حلاوة ويميل إلى الفخر وهو زعيم قبيلة المهجان سكن البحرين وتوفى بالخليج سنة ١٣٠٠ ه.

سليم بن عبد الحي الأحسائي توفى في الأحساء سنة ٣٧٩هـ والشنهر في نظيه القوى وفيه وجكه وبلغ التسمين من عمره وفي ورجع ذكر وفاته سنة ١٣١٧ م.

والمعد محلايات هويدي بشاعر جيد توفي سنة ١٣٣٦ هر يال عدد المالية

حد بن إسماعيل السبيع برتوفى عام ١٣٧٥ ه في شقراء بسنة وباه فيهام ١٣٤٥ ه في شقراء بسنة وباه فيهام ١٣٤٥ م المربع الم

إبراهم المحمد العبد الله القاضي شاعرً منظيق وله نظم فاثق توفي أيالسيزة سنة ١٩٣٤، م ١٠٠٠

وقد تقدم من شعراء النبط والعربى مَمَّا اكتفينا بذكرهم مَمَّ الشَّرَاءُ العربى وقد تقدم من جمع بين العلم والشعر عربيه ونبطيه كالجد العلامة الشيخ صاح بن عمَّان القاضى اكتفينا بترجمته ونوهنا عن ذلك في ترجمته فرحمهم الله م

﴿ فَصَلَ فِي الْتُوجِدِ عَلَيْهِمُ وَالْأَمِنِي عَلَى فَرَقْتُهُمْ وَفَقَدُهُمْ ﴾

بكيت لأعسلام مضوا وأحبة الأمى يقحرق في الناس ينطق فأمسى لسان الذكر في الناس ينطق ألا عطفوا محسوى لقوديع ساعة براهم حبيب هائم الروح شيّق وما يصنع البكاء والمرت غاية لللاحتى لمن كفت أشفق تمالوا أعينوني كلّي مقد أنحسم يعسرق روحي فقدها وبشقق إذا لم تُسلّوني فإني لهالك

تطول الليالي عل تطول فيا أرى

وهل يسمع التاريخ يوما أينطق

ومالى وللذكر أعيش بروحهسا

ومن جهبها الممسور بالوهم أنفق

فلا تحسبوني هائما في مسلالة

أغـــرُّب ميها تارة وأشرُّق

لقد خلت الدنيا خلت من أحبتي

فيالك من دنيا تضميم وترهق

ومَن أنت يادنيا لحي الله زوجة

بأيسر أسباب الخسلاف تطلق

فإنى لترياق الدوا منشــوق

أحباء قلبي فارقىيسونى كأنهم

سحابة صيف أسرعوا فتفسرقوا

أأسأل عنهم قد سألت في الذي

أجابوا به إلى عليهم لمشفق

تمالوا تعالوا ودُّعوني فلم تكن

سوى جسرة الهائم الصب تحرق

دحلتم وجاورتم كريما كأنكم

مَلَّتُم جـــوارى والملالة ترهق

أحاول أن أسلو للوعـــة فرقـة

أحاول أمـــراً مَا أَرَاهُ بُوفَقُ

فوالله لو یننی الفداء فدیت کم فانتم اسکنی القلب أدبی وألصق

أعود إلى الذكرى أعسود فإنها

بقية ما أبق الغراق المنسسرة

ستذهب أيام طهوال وينقضى

زمان وقلسبی من هواکم ممزق

بكيت بقلبي لا بدمعي من النوى

وفي جوف قلـــــې جمرة تترقرق

إلى أين صوتم هل نولتم بروضة

بجنات عـــدن نهرها يتدنق

سلام عليكم في غسدو وروحة

وأنشودة كالزهر أوهى أعبسق

#### وقيل:

مقــــــــــأزرين على أتم وداد ما ذا جناه انْظلف فى الأحقاد وقيامهم بالوعــــظ والإرشاد من ذا بقى للطـــارق المرتاد لهنى على السلف الذين تقدموا كانوا جمال الأرض فانظر بمدهم لهنى على أيامهـم وتراثهم ذهب الذين يقال عند فراقهم

وقيل:

في خفض عيش نعيم ما له خطر. صلحت بهن أنُوّب، الأيام فارتحلوا

إلى القبور فلا عين ولا أثر

The state of the s

قال محمد بن عثيمين في رثاثه لسمد بن عتيق :

مَنْحُ على الملم نوح الثاكلات وقل

والهف نفسى على أهل له وُبِرُوا أشخاصهم تحت أطباق التراب وهِبم

كأنهم بين أهسل الأرض قد نشروا

هــذى المكارم لاتزويق أبنية

and the second of the second o

A Committee to the second

ولا الشفوف التي تكسى بها الجدر

and the state of t

## ﴿ فَصَلَ فِي تُربِيةِ الْأَطْفَالَ لِينْشَأُوا نَشَأَةً حَسَنَةً ﴾

يقول الله تمالى: ﴿ لَمَا أَيُّهَا اللهِ بِنَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَ كُمُ وَأُهْلِيكُم نَاراً وقُودُها النَّاسُ والحجارة ﴾ الآية

وفى الصحيح: « مُرِّمُوا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم لمشر وفرقوا بينهم فى المضاجم » .

قال الشامعي رحمه الله : بجب على الأب وعلى سائر الأولياء تمليم الابن ما محتاجه لدينه لحديث ابن عر وفيه « وإن لولدك عليك حقًا » ولحديث « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » الم. وفي الحديث «ما محل والد ولده أفضل من أدب حسن » .

قال الإمام على عَلَى قول الله تعالى « قُوا أَنْفُسَكُم وَأَهْلِيكُمْ نَاراً » أُدبوهم وعلموهم أمور دينهم أفرأيت لو وجده قرب نار الدنيا ألا يسمى بإبعاده فلماذا لايسمى بإبعاده عن نار الآخرة وهي أشد حرَّا منها . وما ثبت الرجال ثبت للنساء لأنهن شقائق الرجال

قال حمرو بن العاص : علموا أولادكم في الصغر وألهموهم فإنهم اليوم صفار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخربن ونحيل الفارىء الكريم إلى الآداب لابن مُفلح وإلى غذاء الألباب للسفاريني فقد عقدا بابًا مستقلا في هذا ولا يفوتني أن أنبه على مسألة بن لهما تعلق في هذا الفصل .

( الأولى ) عن خطر ابتماث الصغار للخارج قبل نصوحهم وذلك لأن أحوال المسلمين اليوم قد تغيرت وغزاهم الشرق والغرب بوسائل شتى فكرية وغير فكرية

وأصبح البشرون ياتون في أذهان الطلبة آراء ليست على ما يرام وقلوبهم متفتحة في سن قابل لما يلتي إليه غير ناضج للفكر وثاقب في الرأى ولست في كلمتي هذه أرى عدم الابتماث مطلقا لأن ما يعسود بالنفع ديناً ودُنيا مطلوب ولكني ومن وجهة نظرى الخاصة أرى ابتماث الغاشيء الذي لم يتم نصوجه وثقوب رأيه للتمييز بين الفث والسمين غلطاً بيناً فن لا دراية عنده ولا نصوج فكر وثقوب رأى منفتح قلبه للتبشيرات الجسذابة بأساليبها المغربة لأن سنه قابلة وعاطفته ميالة فيدسون عليه السم في الدسم من أناس بكرهون الإسلام وبنصبون الحبائل لأبنائه ولمن يعتنقه وعدواتهم له ظاهرة . قال تمالى : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوَ يَرَدُونَ كُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ اللهِ فَي وَقال تمالى : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ اللهُ قَلْ وَقَال تمالى : ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَا كَفَرُوا مَا تَبَيّنَ لَهُمُ اللهُ قَلْ وَقال : ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَا كَفَرُوا مَا تَبَيّنَ لَهُمُ اللهُ قَلْ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَا كَفَرُوا فَنْ تَعَلَى فَا لَا تَعَلَى فَا وَقَال : ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَا كَفَرُوا فَنْ اللهُ وَقُول لَوْ تَكُفُرُونَ كَا كَفَرُوا فَنْ اللهِ فَالَا وَقَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَا كَفَرُوا فَا فَاللهُ وَدُوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَا كَفَرُوا فَا فَاللهُ وَقُولُونَ مَا كَفَرُونَ كَا كَفَرُونَ كَا كَفَرُوا فَقُولُونَ كَا كَفَرُوا فَا فَاللهُ وَقُولُونَ كَا كَفَرُوا فَا فَاللهُ وَقُولُونَ كَا فَالَعُونَ كَا فَالْ وَقُولُ وَقُولُ وَدُوا لَوْ تَلْعُونُ فَالْهُ وَقُولُ وَدُوا لَوْ تَلْعُونُ وَلَا فَا فَاللهُ وَقُولُ وَلَا فَالْ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَوْ قَلْ وَلَا فَاللّهُ وَلَا لَوْ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَوْلُ وَلَا لَوْ اللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا لَا لَوْلُونَ كُولُونَ لَا لَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْلُ وَلَا وَلَا

هذا وقد لسنا من القادمين من الخارج بمن ابتمنوا قبل أن يصلب عودهم وتنضج أفكارهم وبميزوا بين ما يمود إليهم بالنفع مما يمود بالضرر من غزو فكرى وآراء هدامة ومكائد يتربص بها أعداء الإسلام للصد عنه الشيء الكثير ولقد حديثه عن الركون إلى ذلك أشد التحذير.

وأحيل القارى، اسكريم إلى مؤلف للإمام الغزالى سماه المنقذ من الضلال وإلى رسالة فى هذا قد نشرت فى صحيفة البلاد السمودية بقلمالعلامة المحدث الشهير بهجة البيطار وكان قد سافر واتصل بالطلبة هناك وإلى ما يكتبه الأستاذ الفاضل

الغبيل أحمد جمال، وفي النفس حاجات والله المستمان . ﴿

(المسألة الثانية) الفتفة بالتبرج للنساء من فتيات بفتن من في قلب مرض الشهوة ، فتخرج من بيت أبيها أو وليها من زوج أو غيره لابسة ثيابا شفافة رافعة لها مخرجة زينتها في لباس وبدن كأمها تريد أن تقباهي لخاطب يسن له النظر ولقد وعظهن الله في كتابه أسوة بأمهات المؤمنين بقوله : ﴿ إِنِ اتَّهَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِاللّهُولِ فَيَوْمَعُنَ مَوْمُ وَفَا وَقَرْنَ فَي بُيُو يَكُنَ وَوَلا مَمْرُ وَفَا وَقَرْنَ فَي بُيُو يَكُنَ وَلا مَمْرُ وَفَا وَقَرْنَ فَي بُيُو يَكُنَ وَلا مَمْرُ وَفَا وَقَرْنَ فَي بُيُو يَكُنَ وَلا يَبْدِينَ إِلا مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضَرِنَ بِخُدُوهِنَ قَلَى جُيُو بِهِنَ ﴾ وَلا يَبْدِينَ إِلا مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضَرِنَ بِخُدُوهِنَ قَلَى جُيُو بِهِنَ ﴾

ولمزيد الاعتداء كرر ذلك فقال: ﴿ وَلَا يُبَدِّينَ زِيدَتَهُنَّ ﴾ الآية . وأمر الله الرجال بغض البصر وحفظ الفرج المرابط بغض البصر وحفظ الفرج فالشارع حكيم نهى عن الشر والفساد ودواعيهما .

وها نحن نرى المرأة قد تبرجت بثياب ايست ثياب حشمة بقبين منها مقاطعها وعاسنها ، ويفتن من لا دين عنده ، ولا حياء ، ولا وازع من ضمير وشرف بها فحينا برى تلك الهيئة الحزية وما ينضم إلى ذلك من روائح عطرية عابقة جذاً به بنساب كالحلب حينا ترمى له اللحم فهلا يتيقظون وينكفون ويكون عندهم وازع من ضعير وهين ويمتناون أمر ربهم ويتباعدون عن السر والفساد ودواعيه وقد ورد في الحديث صنفان : من أهل الغار ، لم أرها بعد ، فذكر الحديث ، وفيه و ونسابه كاسيات عا يات ماثلات جميلات رهيسهن كأسنمة البهنت المائس للا يدخلن الجنة ولا يجدن رعها .

هذا وإن بما يحز في نفس كل مسلم غيور على دينه وعلى إصلاح مجتمع إسلامى يبيش فيه وُجود صنف في هسذا المجتمع ، قد جرفهن التيار ، والتقاليد الأجنبية فا بالنا نقلام ، في أعالهم للنحطة ، ولهجانهم لنصيع لسانا عربيًا ، غير دى عوج ونأخذ بعاي ات تقنافي مع فطرنا السليمة مفسدة للأخلاف مع أنهم لا يقلدوننا بل يرون أتنا جامدون ويصفوننا بأوصاف تنطبق عليهم في الحقيقة فمن نشأ في مهابط الوحى، ومقدسات الإسلام وسعد بولاة ، وحكام عادلين يحكّمون شريعة الإسلام المستعدة من كتاب القسوسنة نبيه ويالية بحب أن يكون هو القدوة الذي يقتدى به ويقلد في دينه ﴿ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُسَدَهُمْ ﴾ الآية .

م ما بال الأوليا، يلفون الحبل على الفارب أليس الله بخاطبهم بقوله فا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً الآية فوالله لو فقد أحدنا بقرته أو شاته فلم تدخل إلى هنزله من مرغاها لرأيته يذهب ويجيء وينادى بطبوت رنان من حفظ البهيمة ويلوم الراعي وينسي أنه راعي وقد أهمل موليته تسرح وعرح وأولاه مع من لايوثق بصحبتهم أليس ورد في الصحيح كانكم راع وكاركم مسؤول عن رعيته، وهل أعد لمذا السؤال غداً جو ابا حيما ضيع تلك الرعية، فلو أن راعي ماشية سلك بماشيته الأودية المهلكة ، أو رعاها في مراع ضارة ، أو أهملها ، حتى افترستها الذاب أو لم يسلك بها مواضع الخصب بل جنبها عنه إلى أما كن مجدبة معتوجود أما كن مخصبة ألا يعد هذا مفرطا مقصراً في الواجب عليه ، لو لم يكن معتوجود أما كن مخصبة ألا يعد هذا مفرطا مقصراً في الواجب عليه ، لو لم يكن الواعة المال المنهى عند فكيف لا محاسب أنفسنا فيا أهماناه من تربية

أولادنا وفلذات أكبادنا وكيف نهمل من استرعانا الله بحفظه وحملنك أمانته وسيسألنا غداً عن ذلك فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالمرأة عورة ومتى خرجت متطيبة استشرفها الشيطان وإذا تطيبت وخرجت فقد ورد بأنها زانية وكيف يرضى عاقل بخروج موليته متبرجة كاشفة عن محاسبها رافعة لملابسها أو بثياب قصيرة يشار إليها بالأنامل وتختلط بالباعة في الأسواق وتغازل الرجال وترفع صوتها معهم فلاحول ولا قوة إلا بالله سال بنا السيل ولاندرى ولقسيد شاهدنا وشاهد الكثير ما ينجم عن هذا العبرج وخضَّعان القول من فتن أطمع فيهن من في قلبه مرض . لقد كانت يهاتنا قبل ربع قرن من الزمن لايخرجن إلا في الليل لما لابد منه وفي معيتهن محارمهن ومع غاية من التحفظ والتستر ثم لايزان بالقفز شيئًا فشيئًا حتى صار الأمر إلى مانراه والشر في ازداد والله العلم بمنتهى تلك القفزات ولقد بلغ السيل ألزى وضلت المرأة طريقة أسلافها الصالحين وربحا أَصْلَتَ غَيْرُهَا وَمَتَى رَأَتُ بَنَاتُ جَنْسُهَا مِمَن يَفْسَدُ إِلَيْنَا مِن مِفَاطَقَ جَرَفَتَ أَفْلُهَا التيارات والاستمار الأجنبي على طريقة عــــير مالوقة وكثر الإمساس مم قلة ألإخساس اندمجت في صفين وفي كل عام تردلون .

والمرب وقت مكيت عد فليطعم المناه المتري المتري المراك

والمنا والمناورة بكيت عليه أو

الأولياء ما الذى دهم على أمركم أم وإن قلم ماذا؟ قلمنا هو من عقداً نفسكم فيها إخوى الأولياء ما الذى دهم على أمركم أم ذهبت منه على المركم أم ذهبت منه على المركم أم ذهبت منه على الذى إذا الروجات أفسيم أن النشاء حبائل الشياطين وأن إبليس يقول سنهمى الذى إذا رميت به لا أخطىء النساء ولقد وقع بنا القول:

ووال يُثنَّى عطفـــه أوامر زوجته ماضيه فياليته لم يكن رالياً واليتها كانت الواليه

وفى الصحيح ما خلا رَجل بامرأة إلاكان الشيطان ثالثهما فالمرأة ناقصة العقل والدين كما ثبت ذلك بأحاديث صحيحة والعاطفة إليها جذابة فهى قريبة المتناول سريعة الانفعال و لليان والميلان كما يقول شوقى فى ذلك : كلام سلام فمو عد فلقاء ولفيوه :

إشارة أفواه وغمز لأعين وتكسير أجفان وكف تسلم

إنى أناشد كل مسؤول بحسب ما عليه من المسؤلية من أولياء وغيرهم أن يهبوا من رقادهم ويغيروا غيرة دينية لضلاح مجتمع هم يعيشون فيه فإن المرض في بدائته سهل المعالجة ولكن تصعب معالجته متى تمكن المرض واستفحل وماأولانا معشر الم لمبن برعاة صالحين مصلحين من رجال الحسبة وعلماء الإسلام والمرشدين بالحكمة والموشظة الحسنة كا وأناشد المرأة المسلمة والجيسل الناشىء بأن يتعظ بمواعظ الكتاب والمسفة ويمقتل ما فيهما من أوامر ويجتنب ما فيهما من مناه وأن يقحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويسير علي سير السلف انصالح ولا يقساب بما يراه من الأحوال الحزنة والقفزات التي يعبر عنها من لا دراية عنده بالمدنية والحضارة ولقد عم البلاء وطم فني كل واد بنسب سعد فستقبل ومستكثر ثبتنا الله على دين الإسلام وتوفانا عليه ووفق ولاتنا بطانة الخير إنه سميم الدعاء قريب الإجابة وما أحسن ما قيل:

مدنية لكنها جـــوفاء

وحضارة لكنها أفياء

مزجت عقول الغاس حيث استحسنت

من صنعها ما استهجن العقب الاء

تدعو التهتك والستور فصيسلة

ونتاج ذاك الشرئ والفحشـــا.

سارت إلى السوق الفتاة وسُوقها

لم يخفهن عن العيــون ڪساء

والنحر والعضدان والفخذان كل

أولاء ﴿ بَاوِرْ مَا عَلَيْهِ ﴿ عَطْسِاء

وبكفها للرآة تصلح شعيرها

كيف اشتهت ومتى وحيث تشاء

زحمت رجالا في الطريق بهتسكا

إن النهنك للفتاة شق\_\_\_اء

جزَّت غاثرها فصارت وفسرة

الأحبسذا بالوفسرة الحسنساء

نلهو وترقص في لللاهي مثلسا

ترتيج فوق غصيونها الورقاء

وهناك تمتنق الفتى ويحوطها والمحسواء

بالإحتكاك وبالتلامس والنها

من المعاد والمدى تتكرب الأعضاء

جنباً إلى جنب تموم مع الفتي

جنسين أمرابا حبواها الماء

فكأن ميل الجنس جرد منهما

أقيا تفر من الدالب الشاه

لا وأزع يرع النه النه كثلما

انزع الغتياة صيالة وحيساه

وإذا الحياء تهدكت أستساره

فعلى العفاف من الفشاة عفاءً

وأحسن منه قول الآخر :

لبست من الأثواب ثوباً فاضحا

فغدت تميس بثوبها الشغاف

بمكى عجيزتها وبمكى صدرها

ويُبيين منها كل شيء خاف

ولهذا حرم الشارع ألخلوة بالأجنبية ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الحو وهو قريب الزوج قال الحر الموت وحرم سفو المرأة بدون محرم وخروجها إلا بإذن زوجها ويقول القحطاني : لا تخل بامرأة فذاك عمر م لو كنت في النساك منسل بنان إن الرجال الفاظررين إلى النسا منل المكلاب تطوف باللحان إن لم نصن تلك اللحريم أسودُها أكلت بلاعروض ولا أثمان فاغضض جفونك عن ملاحظة النسا ومحاسن الأحردات والصبيان لا تقبلن من النساء مرودة فقلوبهن مريعة الميلان

وما أحسن من وصف نساء هذا الوقت بقوله نر

أن تحسب الأوحال مثل الجفاف به وخبث اليوم في الإنصاف تكره هتك الستر والانكشاف وعافت الجلباب والإلتفاف إلا النياب الخزيات الخفيان تهتز بين اليس والإنعطـــاف وحمدرة فوق الشفاه تضاف وراسها في حجره كالمصاف والعطر قد تحرج منه الزعاف 🖖 يخشى عليها النهب والإختطاف وتحسب الفخ سربر الزقاف وأصبحت من فعلما لاتخاف على ربا لبنان أو في الصفاف

( ۲۷ ــ رومنة الناظرين سيام ٢ ) علمه

من عــــــــم العذراء ذات العفاف هل يستوى الطبير الذي زينب قد كانت العيذراء في خدرها وانطلقت عشي وما فوقه\_\_\_\_ا ق\_د زبن الشيطان البنت أن تمسح من بوقرة وجهوك يصب من عطر على صدرها تخرج من ليت إلى شارع يا وثيلها بالليل ماذا جرى لما رأت من غيرها ما رأات قالت ألسها كله عنى المسوى على ستواد فى الله والحسلاف فن هو الجسساني عليها ومن علم الرحسلة اللاصطياف ربا لا نزع قلوبنا بعد إذ هديقنا رهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأصلح بلها فى ذرياتنا إلى البك وإنا من للسلين من

. . .

## ﴿ فصل في الجليس الصالح وفو الده ﴾

قال الله تمالى الأخلاء بومئذ بعضهم لعض عدو إلا المتقين وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كعامل المسك ومثل الجليس المسوء كنافخ الكير مخدمراً من الصحيحين ، وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله والله عليه الرجل على دين خليله لمينظر أجدكم من يخالل وروى أحمد إسناد حسن عن النبي والله قال : لا تصاحب إلا مؤمنا ، ولا يأكل طعامك إلا تقى وروى أحمد والرمذى وحسنه خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه والد المثل الرفيق قبل الطريق وقال بعض الحكاء الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب إذا لم تكن منه عافته وتستغيد من الجليس الصالح فو اثد عدها بعضهم إلى ماقة ، فنها فريج الكرب ، والمواساة والمشاورة والنف والإعانة وقضاء الحاجة ، وغير ذلك وعكسه حليس السوء فإنه أعدى من الجليس الوء في الله عنه :

فلا تصح أخا الجميل، وإباك وإباه الح. ويحب عليه أن يقباء عنه ما استطاع كما يجب عليه أز يقيسل صديقه عثرته، ويعفو عن زاهه ولا يؤ اخذه بهفوانه ولبشار بن برد:

صديقك لم تلق الذى لاتماتبه ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه كفى المرء نبلا أن تعد معايبه إذا كنت فى كل الأمودر معاتبا إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها

ونحيل القارىء على ابن مفلح فى الآداب الشرعية وعلى السقاريني فى غذاء الألباب على شرح إذا كنت فى قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى فقد شرح مع ما قبله وأجاد وللشافى:

وقارن إذا قارنت حرًا فإنما يزين ويزرى بالفتى قوناؤه

ويكنى عبرة فى عواقب جلساء السوء ما حدث فى المسجد الحرام يفى ١ من عبرم عام ١٤٠٠ه فجليس الخير إذا رأى من جليسه نزعات إلى الخير شجعه وأعانه ووجهه لما فيه زنفه فى دنياه وفى مماده أو رأى منه نزعات إلى الشر نصحه ليه كف لحديث انصر أخاك طالماً أو مظلوماً الخ. والله الموفق وقد شرح الحديث شيخنا صفحة ١٧٠ فى الهجة .

李 泰 谢

## ﴿ فصل فى فوائد حديث الكيس من دان نفسه ﴾ ( وعمل لما بعد الموت الح )

هذا حديث جليل ودان نفسه حاسبها واجتهد بالأعمال الصلحة لما فيه الخير لماده وهذه هي الحياة الطيبة التي قال الله عنها ( المنحيينة حهاة طيبة ) الآية وضد

الكيُّس الماجز وهو من أتبع نفسه هو اها نما يسخط الله أو نما يصده عن الأعمال الصالحة وفي الصحيح اعملواً فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السَّمَادة وأما أهل الشَّقَارة فسييسرون لعمل أهِل الشَّة وة : « فأمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْقِي وَصَدَّقَ وَالْخُسْنَى فَسَنْيَسِّرُهُ لِالْيُسْرَى ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَخِلَ وَاسْتَغْنَى و كذَّب بالخسنى فَسَلْمَيسُرُهُ للمُسْرَى » . وعن ابن مسود قال قوأ رسول الله عَلَيْتُهُ فَن يُرُدُ اللهُ أَن يهديه يشرح صدره للإسلام فقال إن النور يدخل في القلب فينفتح له قيل وما علامة ذلك يا رسول الله قال التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستمداد للموت قبل نُزُوله ومتى استنار القلب أبصر طزيق الهدى وإذا قسل نوره ضاعت بصيرته فاغتر بأمر يظنه صواباً وهو خطأ والهوى يمنعه عن تلمح الهدى فيقف مع شبهة توافق هواه وأعلم أن مَر بين يديه الموت بجبعليه أن يستمد اممل صالح يصلحالقائه فكلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدًا وأيتن بالنار ومانوي لها خائفا وبالجنة ومانوي لها طالبا لما ماتت زوجة الفرزدق النوار قال الحسن البصرى له وهما على شفيرالقبر ماذا أعددت لمذاالمضجم فقال الشهادتين فقال الحسن هما العمودان ولكن أين الطنب فأنشد الفرزدق وعيناه بهملان :

أخاف ورأء القبر إن لم بمافني

إذا جاءي يوم القيامـــة قائد

عنيف وسواق يسوق الفرزدقا

إخوى حاسبوا إنفسكم قبل أن تحاسبوا ، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله مم توفى كل يفس ما كسبت اتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئا يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غولا فريق إلى الجنة ، وفريق إلى السعير يوم تذهل كل مرضعة هما أرضعت أين من كان قبلكم من الآباء والأجداد فهل عس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً فهاهم محت الجنادل تأكل الديدان لحدومهم الناهة وتحيل وجوههم الغضرة إلى عظام نخرة .

ناهت منازلهم قفــــوا

والمحــــوا أطلاليه

فنسـ وض فاطن حالهم

ببديه ظاهــــر حاليه

خطب عربن عبد العزيز رحمه ألله فقال أبها الناس إن كنتم توقنون باأوت فأنتم حتى وإن كنتم لاتوقنون به فأنتم هلكي فما أغفلنا عن العمل لما بعد الموت ،

ورحى النيـــة تطحن

اللهم اختم لنا بخاتمة عبادك المؤمنين ، واجمنا مع الذين أنعمت عليهم ، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وصلى الله وسلم على نبينا مجمد ، وعلى آله وصحبه أجمين ، وإلى هنا وقف جرفان القلم ، عن تواجم أعيان علماء نجد الأعلام وتخليد مآثرهم الحسان ، مع وفيات أعيان غيرهم ، ممن اشتهروا بالصلاح والجود والإحسان إلى الخلق مع حوادث السدين ومع خاتمة المطاف بالقصول المفيدة ، وقد

( ۲۸ \_ روضة الناظرين - ج ۲ )

جاءت بحمد الله ومنّه ، جامعة لموسوعة انقتينها من مصادر قل أن تتوافر لنيرى ونقصها فيا أبها الناظر إليه ادرأ السيئة بالخسنة فمين الرضى عن كل عيب كليلة كا أن عين السخط تبدى المساولا والصفح من شيم الرجال.

فلاتنقدوا موسوعة قسيد جمتها

وأسهرت ليلي في اقتناص الفوائد

على أن ما زوَّدتمو من فوائد

وتاريخ أعيان تروق لرائمد

ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله الله ى بنعمته تتم الصالحات، وقد تم تبييضه فى عام ١٤٠٣ ه . بقلم مؤافه راجى عفو ربه محمد بن عبان بن صالح القاضى فى مدينة عنيزة مصليا ، ومسلما على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم .

.

Burney Calon

my or a secretary for the

Many the second of the second

## عدد (٢٧٩) ﴿ ناصر الحمد الحناكي ﴾ من الرس

هو العالم الجليل ناصر بن محمد بن ناصر بن مطلق بن محمد الجفاكي، من قبيلة سبيع بنى ثور . وقد هذا العالم في مدينة الرس من أعمال القصيم في بيت علموشرف ودبن، وذلك عام ١٩٣٠ هم تقويبا، ورباه أحسن تربية ولازمه في العلم سنين ولوالده ترجمة تقدمت . وقرأ القرآن ، وحفظه غيبا ، وجد في طلب العلم وثابر عليه ، فقرأ على أبيه محمد ، وعلى عه سالم الناصر الحفاكي ، وعلى إبراهيم الضويان ، ومحمد ابن رشيد، ثم نزح إلى عنبزة فقرأ على شيخنا عبدالرحن بن سعدى ، ورحل إلى بريدة . فقرأ على عبد الله ، وعمر بن سليم ، ثم رحل إلى الرياض ، واستوطنه ، وقرأ على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، وعبد اللطيف بن إبراهيم لازم من تقدم وقرأ على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، وعبد اللطيف بن إبراهيم لازم من تقدم ذكرهم في الأصول ، والغروع ، والحديث ، والتفسير، وعلوم العربية ، وكان واسم الاطلاع ، نبيها قوى الذاكرة ، في فنون عديدة ، وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية ، والصفات الحسفة ، عطوفا على الفقراء ، يتفقد أحوال المحاوج .

( أهاله ) تولى القضاء سنين طوية ، آخرها بالخاصرة ، ثم انتقل عنه ، إلى وزارة المعارف ، فتمين مدرسا ، في مدرسة المحامة النانوية . وظل فيها ، حتى أحيل إلى التقاعد ، عام ١٣٩٤ ه . وتجرد للعبادة ، وملازمة المسجد ، حتى وافاه أجدله الحيوم ، مأسوفا على فقده ، مساء يوم الأربعاء ١ من ربيع الآخر سنة ١٤٥٤ ه . وحزن الناس لفقده ، وصلى علية في جامع الرياض ورثاه ثلة من محبيه ، لما كان يتمتع به من أخلاق عالية . وخلف أبناء بررة ، أعرف منهم منهم ، وعبد الله ، ومطلق ، فرحه الله برحته الواسعة .

#### بيان ممسادر هناه الوسسوعة /

ajko oja naka k

waterly was 400 Storesty

- ١ ﴿ مخطوطه بقلم عبد العزيز ابن سبويلم من ثادق
  - ٢ إسالسحب الوابلة لمحمد بن حميد
    - ۴ ـ طبقات الغنزى
    - ٤ ذيل الطبقات للشيطي
    - ٥ ... مخطوطة الأحمد المنقور
  - ٦ ـ تاريخ مقتل العبد العزيز الذكير
    - ٧ تاريخ ابن بشر عنوان المجد
      - ٨ ــ تاريخ الجبــرتي
      - ٩ معجم المؤلفين لعمر كحالة
        - ١٠ ـ البدر الطالع للشوكاني
          - ١١ مطالع السبعود
        - ۱۲ تاریخ ابراهیم بن عیسی
      - ١٣ ـ رفع النقاب لبراهين الضويان
        - ١٤ ــ الاعــلام للزركلي
        - ١٥ ـ التاريخ لليمن السعيد
    - ١٦ محمد بن اسباعيل الستعاني
      - ١٧ ـ تاريخ ابسن غنسام
        - ١٨ التساج الكلل
      - ١٩ حلية البشر للبيطار
    - ٢٠ سير وتراجم عمر عبد الجبار
      - - ٢٢ زهر الحمايل للهندي
      - ٢٣ مخطوطة بقلم الشيخ السناني
- ٢٤ ــ مخطوطات كثيرة في خزاناتنا تاليف الجد صالح العثمان رحمه الله
  - ٢٥ ــ مراسسلات لا حصر لها ٠

عبد الله بن محمد بن مانع عنيزة ٣ عثمان بن أحمد بن بشر شقرا ٩٩ عبد الله بن محمد المطرودي عنيزة ٧ عثمان الحقيل من المجمعة

| عمل الله المنت من الله من عنيزة ٧ عثبان الحقيل من المجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العنفرق بالجمعة المناه المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عبد الله بن زاحم القصب على على در حدد الدر المات عبيرة و عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ي حد الوقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عدل الله الدان الله المحاسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبر بن بات ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عسل الله المنظم المنطق المنطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد الله المستعد عنيزة على السالم الضالع بريده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عد الله المحمد بريده ١٠٠٠ على السالم المحمد بريده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المحمد الصبحان عنية و الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المسترسين المستمر في المستمر ا |
| ساب معملين حميلا مين ال باض ٥٥ م ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| السيريعي الوشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المستسل العريدي عثيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لبعة الوهاب بن فيروز من أوسيقوم ٦٦ أعيد والدر مقدار المرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المسالح الفاق عنوة ٦٨ أغناء السام المسالح المس |
| سان بن فاید انتجابی من سادو ۸۸ این در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سان بن سبانه من المجمعة ١٨٠ أفاليد در مهدى الأفلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| معال بن سنته حريملا على ١٨٤ فقل ١١١١ او حايا الماد الم |
| مان بن منصور من سدير ١٨٠ فيصل آل مياداء بدر ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سمال بن عيسي من الغاط ١٩٢ فيصبل المحمد المادك حديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مان بن بشیر جلاجل ۱۳۰۰ قرناس بن عبد ال حدد ال سر ۱۳۶۰ میرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| معان الركبان المجمعة ١٩٦ محمد بن احمد بن استماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مان بن مضیان بریدة ۹۸ أو شیقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| صفحة           |                                | صفحة  | •                                |
|----------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|
| 778            | محمد الفيصل المبارك حريملا     |       | مجمد ربيعة العوسجى ثادق          |
| 777            | محمد بن عبد اللطيف الرياض      | ۱۷٦   | محمد البراهيم أبا الخيل عنيزة    |
| 777            | محمد بن مقبل خب النسي          | 144   | محمد بن على بن زامل عنيزه        |
| 777            | محمد العبد الله بن بليهد الوشم | 174   | محمد بن عبد الوهاب العبينة       |
| 787            | محمه بن عباد حريمان الله       | 144   | محمد بن فيروز الوشم              |
| 7.10           | محمد العلى التركي عنيزه        | 19.   | محمد بن سلطان العوسجي ثادق       |
| 7/19           | محمد العبد الله حسين بريده     | 197   | محمد بن على بن سلوم سدير         |
|                | محمد العبد العزيز بن مائع      |       | محمد بن سيف ثادق                 |
| <b>71</b> 7    | عنيزاه                         | 191   | محمد بن مقرن الفطاي سدير         |
|                | الذين تولوا إدارة ووزار        | 1.1   | محمد البراهيم السناني عنيزة      |
| 197, 17 d      | المسارف في الملسك              | 7.5   | محمد القرناس الرس                |
| AA 1           | محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف | 7.7   | محمد بن عمر العمرى بريدة         |
| 4.4            | الرياض                         | 7.7   | محمد بن عمر بن فاخر سدیر         |
| ***            | محمد بن حمد بن فارس سدير       | Y • A | محمد العبد الله بن مانع عنيزه    |
| √ 5° 0         | محمد العبد العزيز المطوع عنيز  | 717   | محمد العبد الله بن حميد عنيزة    |
| 1 - 4          | محمد الناصر الحناكي الرس       | 717   | محمد بن سلطان بالرياض            |
| 717            | محمد الناص الوهيبي الخبراء     | 719   | محمد بن عمر بن سليم بريده        |
| **10 %         | محمد بن عياف من الرياض         | 777   | مجمد بن عبد الله بن سليم بريدة   |
| ياض ۲۱٦        | محمد بن ابراهيم آل الشيخ الر   | 777   | محمد السليمان البسام عنيزه       |
| 474            | محمد العلى الوهيبين الخبراء    | 779   | محمد بن محمود اضرماء             |
| ~ <b>~</b> ~~  | محمد العلى البيز شقراء         | 377   | محمد بن محمود الضالع بريده       |
| 777            | محمد العلى العامر عنيزه        | 777   | محمد العبد الله بن مانع عنيزه    |
| ምን             | محمد الصالح الخزيم البكيريه    | 741   | محمد العبد الكريم الشبل عنيزه    |
|                | محمد العبد العزين بن رشيد ال   | 728   | محمد العبد العزين العجاجي بريد   |
| ۳۳۷<br>ماض ۳۶۲ | المحمد الصالح المطوع بريدة     | 037   | محمد بن ناصر المبارك حريملا      |
| 9              | محمد بن عبد الله بن حسن الر    | 727   | محمد العبد الله بن خنين الدلم    |
| دایع ۳۶۶       | المحمد الصالح السحيباني البا   | 129   | محمد العثمان الشاوى البكيريه     |
|                | محمد العبد العزين بن هليل      |       | محمد بن عبد الوهاب بن عقيل       |
| 7.20           | ٢ من ١٠ الدلم من ١٠٠٠ الم      | ٥٤    | البكيرية من المراكب الما         |
| <b>%0)</b>     | ٢ محمد الصالح المقبل من المذنب | ا ۲۵  | معرد التمريح عرامن القصيعة       |
| <b>***</b>     | ٢ محمد العلى الحركان عنيزه     | زج ۸٥ | محمد العبد الله بن عثيمين من الخ |
| .11            | ٢٠ مقبل بن حمود الدميخي الوسر  | 75    | محمد البراهيم النجيدي بريده      |

| صفحة \                                           |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| مفحه ا                                           | محمد الد    |
| 3.10                                             | .ر<br>منصور |
| محمد العوسيعم ثارة المرابع المتحرون              | منيع بن     |
| سعدی عنیزه و ۱ مساهیر الشعراء ۱                  | ماصر بن     |
| ليمان بن سيف د ولهم الروس أشعراء النبيط          | ناصر الس    |
| معدى الهويد حامل سروس في التوجد عليهم            | ماصر الس    |
| سعود شويمي مريد الأطفال ٤٠٩                      | ناصر بن     |
| مد الدرسوني حائل مهريها عن التبرج للنسساء ٤١١    | ناصر الح    |
| محمد الوهيس انخداء ١٨٠٠ في الجليس الصالح والجليس | ناصر بن     |
| حيى البوعليان من بريدة م ٣٨٤ الســـوء            | وائل بن ي   |
| محمد بن سعد حایل ۳۸۶ حدیث الکیس من دان نفسه ۱۹   | يعقوب بن    |
| ، يعقوب من حايل ٣٩٠ ناصر المحمد الحناكي من الرس  | يوسف بن     |
| ن عبد العزيز الشبل مصادر الكتاب عبد العزيز الشبل |             |
| ۳۹۲ الفهرست                                      | عنيزه       |

### انتهت الفهرسيت

رقم الإيداع بشار السكتب ١٩٨٤ / ١٩٨٤

# روضة التاظرين عن مأثر علماء نجد عن ما شرعلماء نجد

الطّبمة الأُولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

# ( الجُرْءُ الثَّالت )

قُلُّهُ فَيْنَ وَهُمُ الْكَالَّ الْكَالَّ الْكِلَّا الْكِلَّ الْكِلَّا الْكِلَّا الْكِلَّا الْكَالِي الْقَاضِي محمد بن عثمان بن صالح القاضي عنيزة

### تقريظ وترجمة للمؤلف

بفلم الشَّيخ عبد العزيز المحمَّد البسَّام

### \* رُحَهِهِ اللَّهِ \*

الحَمْدُ لِلَّه حمداً يُوافِي نعمَه ويكافي مَزيده والصَّلاة والسَّلام على خير خلقه محمد ﷺ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..

أمًّا بعد فقد تَصَفَحْتُ هذا الكتابَ فوجَدتُه جامعاً لِفوائد لا يُسْتهان بها من تَخليد حياة سلفنا الصَّالح وما ترهم الخالدة وحوادث الزَّمان في عَصِرنا وما قبله من العُصُور الماضية وما احْتَوَى عليه من فوائد منْثُورة في صفحاته السَّاطعة وقد قام مؤلفه بجهود جبَّارة يُشْكرُ عليها فقد جَمَعَتْ فأوْعَتْ وآتَتْ أُكلها وهارَها فجزاه الله خَبراً وأجزل له المثوبة وجعل العمَل خالصا لوجْهـه ومُقرّبا إليـه . . وتَربُطنـي بـه صلـة وثيقـة فـهو زَمِيلي على مشائِذِي وتلميْذي إنَّه مُحمد بن عُثمان بن صالح بن عُثمان القاضي من أوهبَه تميم ، ولد في بيتِ علم وشرفِ ودِيّن سنة ١٣٤٦ هـ في عنيزة، فأبُوه وجَدُّه عالمِان جَلِيلان قرأ القرْآنَ وحَفظه عن ظهرْ قلب وتخرُّج من مدارس الحكومة فالتَّحقُّ بحلقات العلماء ومن أَبْرِز مَشَائِذِهِ والده الشَّيخ عُثمان بن صالح ومحمد بن عبد العزيز المطوّع وعبد الرّحمن بن عُودان وعب

الرَّحمن بن عقيل وعبد الرَّحمن بن سيعدْي وعبد الله بن عَقيل وسلِيمان البراهيم البسَّامِ ومحمد بن صالح بن عثيمين فقد لازم من تقدّم ذكرهم في جلساتهم كلها في أصـولِ الدِّيـن وفرُوعِـه وفي العديـث والتفسـير وعلوم العربية كلها لسنين طويلة وكان يتابر على الطلب وعنده إقبالٌ منقطعُ النَّظيرِ مع ما مني به من قوَّةً في الدِفظ وسُرعة في الفهم وكان لي معه مطالعة في الليل ومذاكرةٌ زمنا طويلا على قراءتنا تتُوف عن رُبْع قـرْن وفي سنة ١٣٦٦ هـ خلف أباه بإمامة مسجد أمّ خمار وفي عام ٧٣ هـ أسَّس المكتبة الصَّالدية فيه وتعيَّن أمِينًا لها حينما تبنتُّها الأوقافُ سنة ١٣٩٧هـ ودَرَسَ في الأزْهَرِ الشَّرِيف زمنًا وقام بتَدْرِيسِ الطلبةِ في تَعفينظ القرآن وتجويده وفي الفرائض والفقه وله مؤلفاتٌ عديدة طبع الكثيرُ منها في الفقه والحديث والتَفْسِيرْ والأدَب والتَّاريخ والأنسَاب وتراجُم العلماء وحواشي على عدّة مؤلفات وفيما يهم عليه من فوائد يَجَمْعُ شَتاتها وِيُقِيد شِواردها فجراه الله خيراً وبارك في أوقاته للنفع ووفقه لخير الدَّارين والله الموفق سبحانه وهو نعم المولى ونعم النصير ...

#### بقلم الراجي عَفْو رب

عبد العزيزبن محمد بن سليمان البسالم

#### نے شعبان ۱۳۹۸ کے

### المقدِّمة للجُز، الثالث

### من رَوضةِ النَّاظرين عن مَاثِرِ عَلَماء نجه وحوادثِ السَّنِين

الحمدُ لله الباقي بعد فَناءِ خلقه المُنكفَّ للكل مَحْلُوقِ برزقه . . أُحمُده على سوابغ فَضِله ونعمانه وأشيكره وأساله المزيد من فضِله وآلايه وأن يَختم لي بخاتمة السّعادة وأن يتوف إني على الإسلام ويُلحِقني بعباده الصّالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم يوفع الله الذين آمنُوا منكم والذين أوتوا العِلمَ درجات والقائل إَمها يخسَى الله من عباده إلعُلماء وأن سيّدنا محمدا على عبده ورسوله وأمينه على وحيه الدي بلغ الرّسالة وأدي الأمانة وتصَحَ الأُمّة وجَاهدَ في اللهِ حق حِهادِه حتَى أَتاه اليقِين . . فصلواتُ الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والساعة . .

أما بعد فإنتي كُنتُ قد قُمْتُ قبل ربّع قرن بتراجُم عُلَماء الحنابلةِ في مَجْدِ وما حولها مِمَن طارَ صِيْسُهم واشتهرُوا بعلومهم ونفع الله بهم وريما تعرّضُتُ لِلأَدَباء والشُّعرَاء بمن جَمَعُوا بِين عُلُوم الدِّين في الشَّرِيعةِ وآدابها ووشَّحْهُا بِحَوادِثِ السِنِين إَبَانَ ولادةِ كُلِّ شحص ووَفاتِه بما جَرَى مِن حوادِثَ ووفياتِ أعيانَ نجد وغيرهم بمن يُعتبرون من صَفوة سيلفنا الصّالح وريما خرجْتُ عن مَخْد إلى بقيّة المناطق مين الحِجَاز وغيرها ممن هِم من أصْل بَخْدِي أو ممن خَدَمُ وا الشريَّعة بمؤلفاتٍ أو تدريس في الحرَمَيْن وغيرهما بمن طار صِيتهُم في الآفاق . . فِهم ورثة الأنبياء كمّا أنبي أنوه بغيرهم من خارج المملكة كرُءُوس الأقلم وكذا الحوادثِ خارج المملكة المنافق بغيرهم من خارج المملكة كرُءُوس الأقلم وفيات الأعيان منهم وأعيان رؤساء الدُول العربية وغيرها ضِمْن مَن لهم قدمُ صِدق عند ربهم أو رؤساء الدُول العربية وغيرها ضِمْن مَن لهم قدمُ صِدق عند ربهم أو شَعَان الماكة ورئاسات قد يهم القارئ تدوينها . . وَذَلْك لفوائد لا يُسْتَهَانُ بها ، منها الاعتبارُ لمن كانوا فبانوا والإشادة بذكر مآثِر علمائنا

العاملين بعلمهم فهم قدوننا الحسنة والحاملون لهذه الشريعة لواءها ، وذلك من استُحدِثَتْ وفياتهم وعمّا تجدد عن حوادث وفيمن فاتني التّنوية عنهم لعدم وجود مَرَاجعَ في السّابق في المُجلدين السّابقين عنهم حينما تحصّلت على معلومات عنهم من ذويهم أو ممن زاملهم أو عَاصَرَهم وقد سبق في المجلدين مقدمة أسْهَبْتُ فيها في فضل العلم والعُلماء العاملين وبسَطتُ في المجلدين مقدمة أسْهَبْتُ فيها في فضل العلم والعُلماء العاملين وسَمَطتُ في الصَحَابة والسّلف الصّالح من ذلك بنقول مُفيدة من الكتاب والسّنة وأقوال الأثمة والسّلف الصّالح من الصَحَابة والسّاهين ومّما ورد عنهم حديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم " وهو حديث صحيح " فهم وإن تواروا عن الأخياء بيننا تطيب خلفوه من سُراث تُريَّ نافع في العِلم ونفع في نشره كالأحياء بيننا تطيب الحالسُ في ذكرهم وعلى السِنة خلفهم النّناء العَطِر كلما مَرَّ ذكرهم وسِيرهُم . . قد مات قوم وهم في النّاس أحياء كما قيل :

بَكَتُ لَحَـمُ الأَرْضُ مِـنَ بعدهُـم وَلَـاحَتُ عليهُم نُجُـومُ السـماء يقول ابن القيم:

فهم النُجومُ لكُل عيد سائِر يبغي الإله وجَنتَ الحيوانِ

إِنَّ فَقَدَ عُلمائِنا خَسَارَةٌ فادِحة لا تُعَوضُ وَثلمة لا تُسَدِ . . يقول بن عباس في قول الله تعالى : ﴿ أُولَـمْ يَرَوْا أَثَـا نَـاْتِي الأَرْضَ تَنْقُصُـهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ قال هو موت العُلماء والصَّالِحِين وقال الشاعر :

تُكُلُ الرِّجُالُ مِن البِّنِينِ وإِنَّمَا تُكُلُ الَّدِيارِ بِفَقْدِهِا العُلْمَاءَا وَلَكُمُاءَا العُلْمَاءَا

وفي الصَّحيح مَنَهُومان لا يَشبُعان طالبُ عِلم وطالبُ دُنيا ويقول شيخنا عبد الرَّحمن بن سَعْدِي رحمه الله :

كُمْ بِينِ مَن هُو كُسُلَانَ أَخُو مَلْلَ فَما له مِن ضياع الوقت مُزُدَجَرُ وبِين مَن هُو دُو شَوق أَخُو كُلُفٍ على العلوم فلا يَبُدُو له الضّجَعرُ

فدونك جوهرة نفيسة جَمَعت فأوْعَت لكل ما يَروق للقارئ من تخليد حياة علمائنا العاملين بما يُنوف عن مائتي عَالم تقريباً لمن استجدّت وفياتهُم نَضِيفُهُما إلى الثلاثمائية الماضية تراجُمُهم فيبلغ مُجمُوعهم أكثر من خمسمائة عالم تشدُ لكل فرد منهم نجائب البدن للاتفاع من علومهم الجمّة كما وشيّحنا بين ثنايا التراجُم وفيات أعيان السّلف الصّالح بمن طار صيتهم واشتهرُوا لكرمهم ونبلهم وفضلهم وعبادتهم وما استجد من حوادث ففي تسيحيل ما نوهنيا عنه فوائد عديدة فمنها الإقتداء بسيرهم والاقتفاء لاثارهم بمن خلفهم والترجم عليهم . . كلما جاء ذكرهم فللسّلف الصالح واجبات على خلفهم ومنها التكميل لطبقات العُلماء الذين أشيد بفضلهم وللكشف عما خلفوه من تراث ثري نافع وهناك أناس قد فائني التنوية وللكشف عما خلفوه من تراث ثري نافع وهناك أناس قد فائني التنوية أسأل أن يعصمني من الزلل ويوفقني لصائب القول في العمل وأن يتعمدهم والدينا في جَناتِ النعيم .

كما وألتمس من القارئ الكريم أن يجُعل طريق الحق والإنصاف له نحلة وأن لا يُرد مَوْرد النّقد في أوّل وهُلة فالصّف من شِيم الرّجال الكِكُمُ ل وليس مَعَصِوماً من الخطاء إلاّ من لا ينطق عن الهوى ومَا توفيقي الاّ بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل والنّصِير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله وصحبه والتابعين .

# بقلم المؤلّف

همد بن عثمان بن صالح التاضي أمين الكتبة الشّالِحيَّة بمنيزة

# عدد ٣٢٦ ( إبراهيم بن علي بن دَاؤود )

### \* من خريملاً \*

هو العالم الجليل والأديبُ البارع الشّيخ إبراهيم بن علي بن محمد بن داؤود نشمي إلى قبيلة قحطان . . ولد هذا العالم في مدينة حُرْيمُلا سنة ١٣٤٩ هـ ولما بلغ العاشرة انقل مع عائلته إلى الدِ رعيّة . . وقد نشأ بتربية أبوية كريمة في بيت علم وشرف ودين فأبوه كان قاضياً في الدِ رعيّة فلإزم أباه في قراءة القرآن ومبادئ العلوم فحفظ القرآن عن ظهر قلب عليه وكان قد فقد بصره في الرّابعة من عُمره بمرض الحدري وصحب أباه في الحج وقد بلغ وكان أبوه يتعلم على عُلماء المسجد الحرام فأنظم معه في الدِ راسة عليهم وكان نابغة من النّوابغ وذكيًا نبيهًا ثم استدعاه معالى وزير الماليّة عبد الله بن سليمان بن حمدان إماماً له ولأبنائه وأهله في جدة فصلى بهم وجه سنة فاستدعاه أبوه إلى الرباض بعد انتقالِه إليها من الدِ رعيّة ليكون قريباً منه فما وحمد سنة فاستدعاه أبوه إلى الرباض بعد انتقالِه إليها من الدِ رعيّة ليكون قريباً منه فما كان له بُدٌ مِن مُوافقة أبيه فلازم أباه في حلقاتِه كما لازم عُلماء الرباض .

اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ وصالح بن عبد العزيز في جَلِسَاتِهم في أصُول الدين وفُرُوعه وعُلوم العربية كلها وكان قوياً في الحفظ سريعاً في الفهم . وكان المشابخ معجين فرط ذكائه ونيله . . ولما أفتح معهد الرياض العلمي انتظم فيه بالقسم الخاص محتى تخرج منه فالتحق بكلية الشريعة وتخرج منها سنة ١٣٨١ هـ/ ١٣٨٨ هـ . . ورشح للقضاء فامنيع منه تورعاً وخوفاً من عواقبه وساعدة بطلب إعفائه شيخه عبد اللطيف فأغفاه الشيخ محمد منه فقام بالتدريس في معهد الرياض العلمي وظل في التدريس ثلاثين عاماً وأنسب لشهادة الماجستير والها بتفوق سنة ١٣٩٩ هـ في الفقه المين من جامعة الإمام . . وسجل لنيل شهادة الدكتوراه في مَجَال مُكافحة المحد رأت وهذه الرسالة لا تزال مَحْطُوطة عند أبنيه عبد العزيز وسعد وكان أبوه الماما في مسجد يُعْرف بمسجد الدَّاوود بشارع السويلم وكان يَسْتنيبه دائماً على الإمامة ويقوم عنه بالتراويح والقيام في رمضان . ولما تَوفي أبوه خلفه بإمامة المسجد المامة ويقوم عنه بالتراويح والقيام في رمضان . ولما تَوفي أبوه خلفه بإمامة المسجد إلى سنة ١٤٠٤ هـ فعندها انتقل إلى حَيِّ البِدْيعَة فتعيّن إماماً وخطيباً في مسجد إلى سنة ١٤٠٤ هـ فعندها انتقل إلى حَيِّ البِدْيعَة فتعيّن إماماً وخطيباً في مسجد

البديعة ومُدَرساً للطلبة فيه ومُرْشِداً مع هَيْنة الحِسْبةِ أَسْبُوعِياً للمساجين فيقوم بوعظهم ولمواعظه وقع في القلُوب وكان واسعَ الإطلاع في فنون عديدة ويُحِبُ البَحْثَ والنِقاش في مسائل العِلم . . وصُولا للرحم عطوفاً على الفقراء والمساكين واليتامي مستقيماً في دينه وحُلقه وكان مأذون أنكحة وصاحب إحسان وفيه نخوة وعنده معرفة تامّة في فرز الأصواتِ عَجِيْبة . . وكان ربعة من الرجال نحيف الجسم كثيف الشعر حِنْطيّ اللون .

توالتُ عليه الأمراض ووافاه أجله المحتوم في ٢١ من شهر ذي الحجة سنة ٥٠٥ هـ ، وكان لوفاتِه رَّبَة حُزُن لما كان يتمتع به مَن أخلاق عالية ومآثر خالدة . . وخلف ثلاثة أبناء موظفين في أجهزة مختلفة في الدولة وله أخ أسمه عبد الرَّحمن موظف بوزارة الداخلية . . فرحمة الله عليه .

وفيها وفاة المُحِسُن الشهير محمد العلي البسّام في الهند، وفيها مَقتل رئيسة الهند إنديوا غندي ، ووفاة أمير الهلالية وإمام جامعها إبراهيم الصّالح العّواد وتقدمت ترجمته وفي ٧٧ من رمضان منها وفاة سليمان الصّالح البسّام وهو من طلبة شيخنا السعدي وجّدي الشّيخ صالح القاضي وله في الأدب والتاريخ اطلاع واسع ويحفظ الكثير من الأشعار والحوادث ووفاة الدكتور عُمر بن مِسّرك من بني زيد ومن أهالي شقراء وتقدمت ترجيته . . ووفاة الأديب المؤرخ أحمد السبّاعي له مُؤلفات كثيرة مفيدة منها " تاريخ مكة " ونال الجائزة في الأدب ، وفي محرّم منها وفاة الزّميل الشّيخ عبد الله العبد الرّحمن السيعدي بحادث إلقلاب وسيّم أهله الذين كانوا في السيّارة معه وقت الحادث وكان من طلبة أبيه وغيره وله اطِلاغ واسيّع في فنون عديدة ، ووفاة المؤرخ عبد الرّحمن بن عبد اللهيف بن عبد الله بن عبد اللطيف مؤلف " مشاهير عُلماء بحد وسسّب آل سعود " وله تحقيق على عنوان " المجد " ووفاته بجادِث ، وفيها وفاة الشّيخ عبد الرّحمن المُقوشي بالرياض ولهما ترجمة ومن أهالي البكيرية ومن تلامذة شيخنا السعدي فرحمة الله عليهم أجمعين .

# عدد ٣٢٧ ( إبراهِبِم بن ضِيفَ الله اليوسف )

### \* من الشماسيَّه \*

هذا العالم في سنة ١٣٣٣ هـ في قرية الشماسية التابعة لبريدة في بيت علم ودين ورباه هذا العالم في سنة ١٣٣٣ هـ في قرية الشماسية التابعة لبريدة في بيت علم ودين ورباه والده أحسن تربية فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وتعلم قواعد الخيط والحساب حتى مهر فيهما وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فلازم عُلماء القصيم ليله ونهاره منذ تُعُومة أطفاره، فرحل إلى المذنب ولازم عبد الله بن بليهد ومحمد بن صالح بن مقبل قاضي المذنب، ثم سكن عنيزة ولازم عُلماءها وممن لازمه شيخنا عبد الرحمن بن سغدي وكان قبل ذلك براسله وفي بريدة لازم الشيخين عبد الله وعمر بن سليم ونهل من العلم وأدرك إدراكا تاماً وكان يحفظ مخصر المقنع وعمدة الحديث والأجرومية والملحة وقطر الندى والألفية في النحو والواسطية والسفارنيية في أصول الدين ويتعاهد محفوظاته وكان إمام جامع الشماسية وخطيبه والمدرس فيه وله صيت ذائع وشهرة ومحبة بين مواطنيه وله مكانة مرموقة بينهم وله تلامذة لا يحصرهم العَدْ في الشماسية، وعنده مكتبة ضخمة وكان يحب جلب الكتب والمخطوطات بوجه خاص فراشية تعين فيها، وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة .

توالت عليه الأمراض بعد أن أرهقته الشَّيخوخة ومجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة استعفى من الإمامة والخطابة بعد مرضه وفي يوم الاثنين الموافق ١٦ رجب سنة ١٤١١هـ .

وافّته المنية مأسُوفاً على فقده لما كان يتحلى به من أخلاق عالية وصفات حسنة فكان فقده خسارةً فادحة ورثاه ثلة من محبّيه وعارفي فضله تقتطِفُ بعضاً منها وهي مرثية الدكتور سليمان البراهيم اللاحم ومطلعها :

وسالت عيون بالدَّموع السَّواكبِ وحُق لكم أن تنظروا في العواقب وحُسقَ لقلبي ينكوي للنوائب هَوَى البدريا قومي فجَل مُصَابِعًا فحُقَ لَكم قومي تجيشُون بالبُكا وحُق لعيني أن تُجود بدمعها ومالي لا أبكي لخير مُعَليم ومالي لا أبكي لخير موجّه ومالي لا أبكي لحبر وعالم بكه بلادي أرضها وسماؤها شباب وأطفال وشيب ونسوة تذكرت طلاب الفياوي بنابه فكم سائل للعلم يقصد بيه وسائلة جاءت لتخفي سؤالها قضت تجبها سراً بدون تكلف تسائل إمام الحي بالمسجد الذي

ومالي لا ابكي على حير د. -ب لعدة أجْيَال لأعلى المكاسب مصيب فاقت جميع المصائب وحُقَ لها تبكي أفول الكواكب بكوه جميعًا في الضحى والغياهب رجالا ونسوانا ومن كل راغب نهاراً وليلامن جميع الجوانب حيّاء فافتاها ومن دون حاجَب وعادَت فلا تخشى ملامة عائب يُصكي به شيخي جميع الرّواتبب

وقد خلف أولادًا بررة فِي الشماسيةُ وفي بريدة ، رحمة اللهُ عِليهِ.

وفيها احتلال العراق للكويت بالقوة ولقد قاوموه ببسالة ولكنَّ الكثرة تغلب الشجاعة . . وممن قاوم فهد الأحمد الصّباح فقيّل فيها وحصل سفك دماء ونهبُ وسلب وفتن وكان ذلك في يناير سنة ١٩٩١ م يوافق شهر محرم سنة ١٤١١هـ وصدق الله إذ يقول: " وما أصابِكم من مصيبة فبما كُسَبَتْ أيديكم " وفي الحديث القُدسي " إذا عِصَاني من يعرفني سلطتُ عليه من لا يعرفني " . . وفي ١٦ مَن ينايرٌ سنة ١٩٩١ م ابتدأت عاصفة الصَّحُواء لتحرير الكويت من غَزُو العراقَ الذي احْتُلُه وبعد التحريرُ وصل فخامة الرئيس بوش للمملِّكة وذلك في ٤ من جمادي الأول سنة ١٤١١ هـ ووصل بعدها إلى الكويت وحصل محاولة عليه ففشلت واعتقلوا . . وفي ٢٠ / ٥ وفاة أحمد العبد الله المحمد القاضي بالدَّمَّام بعد مرض طال معه سنوات . . ووفاة علي العبد العزيز العجروش في مدينة الرياض وقد أمضى معظم عيمره في مكة . . وفي ١٦ فبراير سنة ١٩٩٠م إطلاق سراح الزعيم الافريقي مَا تُدُيلا . . وفي جمادي الأولى سنة ١٤١١هـ وفأة تنكو عبد الرُّحمن رئيس جمهورية ماليزيا . . وفي جمادي الآخرة منها وفاة الأديبُ البارع أحمد عبد الغفور عَطارَ في مُكة له مؤلفاتٌ عديدة وتَحقيقاتٌ مفيدة وِنشاط فِي الصَّحآفة. . وفي ٢٤ من شعبان منها وفاة صالح العبد الرَّحمن الميمان له أيادي بيضاء مع المزارعين في المكاين وغيرها . . ووفاة الآديبُ البارع محمد سعيد العمودي في مكَّة، له مؤلفاتٌ مفيدة ونشاطكيير في الصحافة والإذاعة وفي شعبان منها

وفاة إبراهيم العبد المحسن التميمي من أعيان عنيزة وهم من حَرْبُ وعلي الحمد القرعاوي بعد أن جاوز المائة . . وفيها وفاة عقيل العبد الرّحمن العقيل إمام جامع في جَدّة وكان من أعضاء هيئة الحسبة في عنيزة . . وفي ٢٧ رجب سنة ١٤١٠هـ وفاة الشّيخ عبد الله الصالح السّيلامة إمام مسجد ومن حملة القرآن وفاقد البَصَر واعي القلب مستقيماً في دينه وحُلقه رحمه الله . . وفيها وفاة الفنان محمد عبد الوهاب في مصر ومقتل رئيس مجلس الشعب المصري رفعت المحجوب . . وزلازل في إيران في يونيو ذهب ضحيّها نفوس كثيرة . . ووفاة حمد المنصور المالك من أعيان أهالي الرّس وقد تجاوز المائة . . وفيها عودة الجامعة العربية من تونس إلى القاهرة . . وتعيين مُطرس غالي أميناً عاماً في يناير سنة ١٩٩٦ م أما جامعة الدول العربية فقد تعين لها الدكتور عصمت عبد المجيد مصري . .وفيها وفاة عبد العزيز المحمد الحميدي في آخرها في جدة وهم سِبْعَان .

# عدد ۲۲۸ ( إبراهيم بن محمد الزنينيي )

### \* من البدايع \*

هو العالمُ الجَلِيل والحَبُرُ البَحْرُ القّهامة النّبيل الشّيخ إبراهيم بن محمدٌ بن عبد الله الزغيبي من الظفير أوْمن السّادة . . ولد هذا العالم في مدينة البدايع بالقصيم في سنة ١٣٣٣ هـ وتربى على يد أبيه أحسن تربية فقرأ القرآن وكان أبوه زرّاعًا في البدايع وكانت أعْلامُ النّجابة تلوح على أبنه . . وقد فقد بصره في التاسعة من عمره قرأ القرآن وحفظه غيباً وتعلم مبادئ العلوم من أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية على العلامة الشّيخ محمد العلي الحنيني الوهيبي إمام جامع منزلة عُبيد ولازمه وحفظ عليه جميع المتون من نظم ونشر ثم سمت به همّت المتزود من العلم والاستفادة فيه فسافر إلى الرياض ولازم عُلماءها .

رومن أبرز مَشَائِخِه ): فيها سَمَاحةُ الشَّيخِ يحمد بن إبراهيم وعبد اللطيف أل الشَّيخ وعبد اللطيف أل الشَّيخ

وعبد الله بن محمد بن حُمِيد وعبد العزيز بن باز لازم هؤلاء في جلساتهم في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية ولما افتتح المعهد العلمي في الرياض انتظم به وكان يقفز حتى تخرّج فائتظم في كلية الشريعة حتى تخرج منها سنة ١٣٨١ هـ ولم تشغله الدراسة عن حُضُور حلقات مَشَائِخِه في المساء والليل والفجر وكان مَشَائِخِه معجبين بفرط ذكائه ونبله وقوة حفظه مع سرعة في الفهم وكان من أوعية الحفظ قويَّ الدَّاكرة .

(أعْمَالُه): فور تخزُّجه دَرِّسَ زَمنًا طويلاً وله تلامدُةٌ لا يحصرهم العد ثم انتظم في سلك القضاء في مدن بعد تدريسه فمنها حائل ظل في قضائها زَمنًا وسُدّد في اقضيته وكان حازماً في كل شؤونه وذا أناة وتؤده وله هيبة وكان قليل الكلام ونقل من حائل إلى الرياض ثم تعيّن عُضوًا في هيئة التمييز بالغربية وظل في التمييز إلى قرب وفاته فمرض وسافر إلى الرياض ودخل المستشفى وازداد عليه المرض ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في يوم الجمعة ٢٠ من شوّال سنة ١٤١٤ هي وحزن الناس لفقده لِمَا كان يتحلى به من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وخلف أولادًا بررة يشغلون وظائف عالية في أجهزة الدولة فرحمه الله برحمته الواسعة وقد رُثي بمراثٍ عديدة .

#### \*\*\*\*

### ﴿ حَوَادِثُ عَامٍ ﴾

#### ( ١٤١٣هـ وعام ١٤١٢ هـ )

في ١٢ أكتوبر سنة ١٩٩٢ م زلازل في مصر متوالية ذهب ضحيتها ستُمانة والجَرِحَى ثلاثة آلاف والخسَائر في المملكات بالمليارات فقد تصدَّع كثيرٌ من المباني وتهدَّم عماير في الأرياف . . وفي ١٣ من ربيع الآخر سنة ١٤١٣ هـ وفاة العالم الشهير الدَّاعية محمد محمود الصوَّاف وهو من أصل عراقي سكن مكة ودرَّس سنين فيها وفي الدَّاعية وكانت الحسجد الحرام وله نشاط في الدَّعوة والإرشاد وقد منح الجنسيَّة السُّعودية وكانت وفائة في تركيا . . وفي ١٥ من الشهر المذكور وفاة الشَّيخ صالح بن سليمان الوشمي بحمل شهادة الدكوراه وله ترجمة ووفاته في أميركا ونقل جثمانه إلى القصيم فدُفن في

بريدة . . ووفاة مقبل العصيمي من أهالي الزَّلفي وله ترجمة . . وفي ٢٥ من جمادي الأولى وفاة محمد الصَّالح الشبيلي في الدَّمام . . وَفيها توفي أمير دُومَة الجندل تركي بن سعد السديري والشَّيخ أحمد على الكاظمي من أدباء مكة . . وفي ١٨ من جمادي الآخرة منها وفاة خالد العبد الله السليم وكان أبوه أميرًا بعنيزة وكثيرًا ما يستنيبه على الإمارة . . وفي ٢٠ منه وفاة عبد الرُّحمن البراهيم التركي . . وفي ٢٤ من جمادي الآخرة وفاة أمير الرُّس حسين العسَّاف الحسين وكان قد خلف أماه عسَّاف الحسين المتوفِي سنة ١٣٧٤ هـ وظل أميراً بعده إلى أن تقاعَدَ بعد شيخوختُه فخلفه أخوه محمد العسَّاف . . وفي ٥ من رجب وفاة محمد الحمد البسَّام وحمود التريج ري صاحب الردود المفيده من أهالي المجمعة وله مؤلفات معظمها في الرَّدود وله ترجمة تأتي . . وفيها وفاة شيخنا عبد العزيز بن محمد بن سليمان البسَّام بعنيزة وله ترجمة تأتى . . وفي ١١ من شعبان منها حادث أولاد إبراهيم الشويماني ووالدتهم بين الطايف وعنيزة مات منهم ثمانية رحمهم الله . . وفي ١٥ من شعبان وفاة سعد بن معطي من أهالي شقراء وله ترجمة . . والطيار أحمد بن مساعد السديري . . وفي ٢٠ من شعبان منها وفاة محمد بن عبد الرَّحمن بن عبيكان بالرياض. . وفي ٧ من رمضان منها وفاة عبد الله البراهيم العثمان القرعاوي وله من العمر مائة سنة . . وفي ١٥ من رمضان وفاة الزميل عبد العزيز البراهيم الغُرّير . . وعبد الرَّحمن بن حمد الفوزانِ ولهما ترجمتان . . وفيها وفاة عثمان حافظ مؤسسَ صحيفة المدينة وتقدم ذكر وفاة أخيه على حافظ. . وفيها الجازر الدامية بين الصِّرُبُ والبُوسنة والهرسك في البلقان بيوغسلافيا . . وفي ١٧ من رمضان منها وفاة العلامة الشَّيخ محمد بن عبد المحسن الخيال تقلد القضاء في مدن وله ترجمة وهو من المجمعة . . وفي ٢٥ شوال منها وفاة الرئيس التركي أوزال بنوية قلبيُّه . . ومحاولة اغتِيال وزير الأغلامُ المصري صفوت الشريف وإغتيال حارسه . . وفي ٢٦ من شوال منها وفاة عضو هيئة التمييز بالرياض عبد اللطيف الشدّند له ترجمة . . وفي ٧ من ذي القعدة وفاة الأديبُ الشهير حسين سرحان من مكة له مؤلفات مفيدة ونشاط في الصحافة ، وهو من قبيلةِ عُتِيبُة . . وفيها مقتل الطبيب السعودي سليمان سعيد كردي في الصومال وهو يؤدي واجبه في علاج مَرضاهم . . وفي ٨ من ذي الحجة منها وفأة صالح الأحمد السيام بالرياض . . وفي من ذي الحجة وفاة الدّاعية الشهير أحمد محمد جمال أخذ معلوماته عن عُلماء المسجد الحرام ومنهم عبد الله بن حسن ومحمد عبد الرّزاق حمزة ومحمد بن عبد العزيز بن مانع وغيرهم ، وله مؤلفات مفيدة ونشاط ملموس في وسائل الأعُلامُ من إذاعة وصحافة وفقده خسارة فادحة وتقدم ذكر وفاة أخيه صالح جمال قبله وفي ١ من ذي الحجة وفاة على العبد الله التميمي من أعيان عنيزة والمنطقة الشرقية . . وفي ٣ من محرم سنة ١٤١٤ هـ وفاة الشّيخ محمد المنصور الزامل من عُلماء عنيزة وله ترجمة تأتى . . ووفاة سمو الأمير غالب بن سعود وصالح المحمد اليحيا الموسى من عنيزة وعلي الصّالح البريدي من جماعة بريدة وعبد الرّحمن العبد الله الطاسان من الرّس . وحرب جنوب اليمن مع شماله . . ومحازر في الصّومال . . ووفاة الأمير سعد بن عبد العزيز آل سعود في صفر سنة ١٤١٤ه . . ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري . . ومقتل رئيس وزراء الجزائر وأسلفنا في ٢٠ / ٣ / ١٤١٤ هـ وفاة زميلين وصديقين هما محمد العبد الرّحمن الجمل مدير شركة الكهرباء سابقاً وعبد الله العلي الحريقي فرحمة الله عليهم أجمعين .

#### \*\*\*\*

### عدد ٣٢٩ ( إبراهيم بن حمد بن عبد الوهاب )

### \* من المجمّعة

هو العالمُ الجُلِيل والأديبُ البارع ومربي الجيل الشَّيخ إبراهيم بن حمد بن عبد الوهّاب . . ولد هذا العالمُ في مدينة المجمعة في بيت علم ودين سنة ١٣٤٩ هـ وقرأ القرآن وجوَّده ودخل في مدرسة المجمعة فتخرج من الابتدائية ثم من المتوسطة ثم لما افتحت دار التوُحيد بالطائف أتظم بها وكان إبان دراسته ملازما لعُلماء المجمعة وعنده إقبال على الطلب للعلم منقطع النظير وكان مَشَائِخِه في المجمعة وفي دار التوحيد مع ثاني فوْحُ يتخرجُون منها سنة ١٣٦٩ هـ مامياز وكان قوياً في الحفظ سريعاً في الفهم وكان يدرس دراسة خاصة على حسابه الحاص في المساء في اللغات الأجنبية وفي الليل حتى أتقنها إلى جانب حصوله على معلومات المسلكية دقيقة وكان من زملاته عثمان بن سيًار وبن مسند والبسَّام وعبد المحسن المسلكية دقيقة وكان من زملاته عثمان بن سيًار وبن مسند والبسَّام وعبد المحسن

التريجري وبعد أن نهل من العلوم وعل تعين مديرًا للتعليم في الجمعة ومدرّسًا خارجَ الدّوام الطلبة الذين الأرمُوه ملازمة الغريم لغريمه وكان نشيطاً وقوّي الشخصيّة وله هئيبة وحازمًا في كل شؤونه حسن التعليم وواسع الاطلاع وقوي الإنشاء في محاضراته وكذا في قلمه السّيّال وله نشاط في الأعلام المقرق منه والمسموع يتفجّر الكلام من بين ثناياه بفصاحة وبلاغة وظل في إدارة التعليم وفي الدريس بالجمعة ما يُوف عن ثلاثين عاماً كان فيها مثال العمل الدّءُوب وله مكانته ووزنه بين مواطنيه إلى جانب ما كان يتحلى به من أخلاق عالية وصفات فذّة فاق بها أقرانه أثنى عليه معاصروه ثناءً حَسنَنا ووصفوه بأنه موسوعة في كل فن ولا يزال له لسان ذكر وثناء بينهم كلما تذكروه وكانت بحالسه ويدُكرُ محاسنه لقد فقدته المجمعة أحوجَ ما كانت لمثله انبًا بارًا من أبناها وعلمًا باررًا من أبناها وعلمًا باررًا بالإخلاص والنزاهة وعامل موظفيه ومنسوبي التّليم في منطقه بالمجبة والأخوّة الصادقة بالإخلاص والنزاهة وعامل موظفيه ومنسوبي التّليم في منطقه بالمجبة والأخوّة الصادقة عناية حاصّة ويعطف عليهم عطفًا ولهذا أحبّه الخاص والعام لضميره الحي وقلبه عناية خاصّة ويعطف عليهم عطفًا ولهذا أحبّه الخاص والعام لضميره الحي وقلبه الرحيم مع رفق في المعاملة عجيب ويتميزٌ بذكائه الخارق وفطنة الحادَّة انهي باحتصار وقد رثاه ثلة من زملانه وعارفي فضله ومنهم رفيق دربة عثمان بن سَبًارُ :

أليف الصبا ولى الصبا وانقضى العمرُ نعَاك لِي النّاعي فأوشك خافقى وأيَّ اصطبار والإخالاء كلهم وأيَّ اصطبار والإخالاء كلهم إخلاء صدق رُوع الروْح فقدُهم ألا تنكد أبا أحمد ما العيش الا تنكد تذكرت والدَّكرى شُجونٌ ولوْعة فلمو تنطق الفيحاء حَددٌ رَمُلها عن الودّ ما راستُ عليه ما رب وفي الطاف المن المنهون أفراح صبية وفي الطاف المن المنهون أفراح صبية ينامون والأحلام مُلؤ جُفونهم والفيدة في النَّحُو و يعَددُ ليلنا

وركبي يُعدَّ السَّيْرَ والمنتهى قبرُ يدُوبُ اسَّى لـولا تداركه الصَّبرُ تخطفهم مسوت مخالب حُمْسرُ فيها ليتني كستُ المقدَّمَ إذْ مَسرَّوا يُروّعُنها ليه ويَنْهد بُنها ظهرُ ليه الي عشها وأنفسُها تخصر ليه عنها مخلها الأخضر النَّضرُ وحدَّثَ عنها مخلها الأخضر النَّضرُ ولاكدَّرت مِن صفوه غيركثر ولاكدَّرت مِن صفوه غيركثر مَنى يشرق اليومُ الجديدُ متى الفجرُ متى يشرق اليومُ الجديدُ متى الفجرُ بيرُدَ ادَهها والفعل فاعله سِرَّدُ مضى العُمر فيما بيننا رائق الروى أبا أحمد كست الصديق نجله تسامَيْت لما زاحم الناس بعضهم وعشت رضي النفس فيما ترومه إلى الملقى ركب البريّسة مُدلج طعام لأرض مِن تراها غذاؤنا

فسا شابه فينا رياء ولا غدرُ وكُستَ زميلا بحرُ عرفانه ثر إباءٌ فلا حِقدُ لديك ولا مكرُ تزينك سين الناس أخلاقك العُرَ إلى حيث أشم كلنا يا أخيي سفرُ وتحت ثراها يستوي العبد والحر

ورثاه ثلة من زمِلائِه ومحبيه .

ومرض ووافاهُ أجلُه المحتوم مأسوفاً على فقده في ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤١٥ هـ الموافق ١٦ من أبريل سنة ١٩٩٥ م وله أولاد ، رحمه الله .

#### \*\*\*\*

# عدد ٢٣٠ ( إبراهيم بن عَنْبِيقَ )

#### \* من الرياض \*

هو العالمُ الجَلِيل والمُرشدُ الواعظ الشهير الشَّيخ إبراهيم بن عبد الله بن عيق وآلَ عِيق من الزلفي ونزح جدهم منه إلى الأفلاج وبعضهم إلى الرياض. . وولد هذا العالمُ في الرياض في بيت علم ودين سنة ١٣٤٨ هـ ونشأ نشأةً حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهَمةٍ عالية ونشاطٍ ومثابرة بعد أن تعلم وتثقف . .

( مَشَائِخُه ): قرأ على عُلِماء الرياض وقُضَائِهَا ومِن أَبرز مَشَائِخِه سَمَاحة الشَّيخ محمد بن ابراهيم وعبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز آل الشَّيخ وعلى غيرهم وكان نبيها قويَّ الحفظ سريع الفهم .

( أَعْمَالُه ): درَّس في المدرسة الفيصلية الابتدائية في الرياض وتعيَّن إماماً وخطيباً في جامع وخطيباً في جامع

المشيقيق على شارع الشميسى القديم ثم تُفُرَّع للإرشاد والتوعية في داخل المملكة وخارجها في إدارة التوعية بوزارة الشؤون الإسلامية وكان واعظ زمانه ولمواعظه وقع في القلوب يبكى ويبكى السّامعين ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لؤمة لاثم كاسلافه من آل عتيق وكان له مكانة عند المواطنين وله في الخطابة والفصاحة صَوْلات وجَوْلات وفي المحاضرات ووسائل الأعلام نشاط ملموس . . ودرَّس الطلبة زمناً وله تلامذة كثيرُون ولم تزل هذه حالته حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ من صفر سنة ١٤١٨ ه . . وصلي عليه في جامع عتيقة بالرياض ورثي بمراثٍ عديدة رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٣٣١ ( أحمد بن عبد الله المنظود )

## \* من بُرَيْدة ويَعُود الأَصلُ إلى الرُّلفِي \*

هو العالمُ الجُليل والحَبُرُ البَحْرُ الفَهَامة النَّبيل الشَّيخ أحمد بن عبد الله بن محمد بن جار الله بن حسين المسعود . . ولد في بريدة بالقصيم سنة ١٣١٥ هـ وكان أبوه قد نزح مع أهله إليها من الزلفي . . فتربى على يد أبيه أحسن تربية وأدْخَله في الكتاتيب فحفظ القرآن وجوَّده مع مبادئ العلوم من الحديث والفقه وقواعد الخط والحساب ثم شرع في طلب العلم بهمةٍ ونشاط ومثابرة .

فمن أبرز متنافيه ): عبد الله وعمر بن سليم وعبد الله بن محمدً بن حُمِيدُ وصالح بن أحمد الخريصي وهم من قضاة بريدة لازم هؤلاء في جلساتهم كلها حتى أدرك تَصِيبًا وافرًا من العلم في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير ولما توفي إمام مسجد البابطين بن غنيم عَينه بن حميد خلفاً له في الإمامة فقام بواجبها خير قيام فكان مرجعًا في الفتوى وفي الوعظ والإرشاد والتدريس في هذا المسجد وكان قوي الذاكرة سريع البديهة من أوعية الحفظ فالنف إليه ثلة من الطلبة ليله ونهاره . وكان يحب إصلاح ذات البين وله أعمال خبريه ومساهمات في فعل المتبرات

ويحنو على الفقراء واليتامى والمحاويج ويساعد من يريد الحج أو الزواج مع قلة ذات يده وكان يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لوية لائم وإذا ما أخذ في الوعظ بكى وأبكى من عنده ولمواعظه وقع في القلوب . . وظل في الإمامة في المسجد أربعين عاماً مَخْبُوبًا لدى الخاص والعام وله مكانته ووزنه بينهم وهو معتمدهم في وثائقهم وعقود أنكحتهم وكان حسن الخط ولا يأخذ لأعماله شيئاً بل لوجه الله تعالى وعنده غيرة عزيز النفس وصُولاً للرّحَم يتحبب إلى الناس ويتودد إليهم . . وآية في الورع والزّهد والنّقى والاستقامة في دِننه وخُلقِه .

تُوَالَتُ عَلَيه الأَمراضُ في آخِر حياته واستمر يصارع المرض محتسباً للأجر ويرجو ثواب الصَّابرين حتى وَافته المنية في ٢٥ من رجب سنة ١٤٠٥هـ في مستشفى بريدة . . وحزن الناس لفقده لِما كان يتمتع به من أخلاق حسنة وخلف أبناءه الثمانية أكبرهم سليمان وعبد العزيز مدير هيئة الجِسْبة بالرياض قرحمه الله برحمته الواسعة .

### الله ( المنطق بن هَمَد بن عَنْيْنِيّ ) عدد ۳۳۲ ( المنطق بن هَمَد بن عَنْيْنِيّ )

# \* من الرُّلفِي أصلاً \*

هو العالمُ الجُليل والمحدث الشهير الشَّيخ إسحاق بن حمد بن علي بن عَيق . . ولد هذا العالمُ في الأفلاج حيث كان مسكنَ أبيه ، في بيت علم ودين سنة ١٢٨٧ هـ فتربّى على بد أبيه أحْسن تربية وأدْخَله أبوه في الكتاتيب فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وتعلم قواعد الخط والحساب وشرع في طلب العلم بهّمة ونشاط ومُثابرة ولازم أباه في أصول الدين وفروعه إلى وفاته كما لازم أخويه ملازمة تأمَّة في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية كلها وكان نبيها يتوقّد ذكاءً واعي القلب سريع الفهم قوي الذاكرة . . وكان واسع الإطلاع وله الباع الواسعُ في الأدب والتاريخ والسّير والمغازي وعلوم اللغة ويجيد الشعر بمهارة تامة له ديوان مخطوط معظمة في الرئاء والتاني والحثِ على التوحيد والتاني والحش على شروط لا إله إلا الله وجلس يدرّس الطلبة في الأفلاح وانفعوا به مفيدة ونظم على شروط لا إله إلا الله وجلس يدرّس الطلبة في الأفلاح وانفعوا به

وكان واسع الإطلاع في الحديث والتفسير والأصول والفق وله اطِلاع في الأدب والتاريخ.

توالت عليه الأمراض ووافاه آجَلُه المحتوم سنة ١٣٤٣ هـ رحمه الله وقد حزن الناسُ لفقده وهذه السّنة تعرف باستيلاء حكومتنا الرشيدة على الحجاز وفيها توفي الأديبُ المصري لطفي المنفلوطي مؤلف النظرات والعَبَرات وغيرهما . ووفاة الشّيخ محمد العبد الكريم القاضي والشّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى المؤرخ الشهير ساكن عنيزة وهو من بني زيد أهالي شقراء ووفاة الشّيخ محمد بن عُوجان من عُلماء الحنابلة بالزّبير ومحمود شكري الألوسي حفيد المفسر الشهير وهم من عُلماء بغداد أحناف وفي سنة ١٣٤٤ هـ حادث الرمّي في منى المفسر الشهير وهم من عُلماء بغداد أحناف وفي سنة ١٣٤٤ هـ حادث الرمّي في منى بن الحاج المصري والبادية وتوفي فيها أحد عُلماء حائل عبد الله الخلف الراشد في المدينة وفيها وفاة مؤذن الجامع محمد السليمان بن فيّاض وخلفه أبنهُ رحمهم الله .

#### \*\*\*\*

### عدد ٣٣٣ ( هَسَن بن عبد اللطيف بن هَانِجُ )

### \* سڭان الر"ياض \*

هو العالمُ الجَلِيل والحَبُرُ النَّهُرُ الفَهَامة النَّبيل الشَّيخ حسن بن عبد اللطيف بن محمد بن مانع من أوهية تميم نزح أجداده من أوشيقر ما بين شقراء وعنيزة والأحساء وقطر . . وولد حسن في الأحساء في بيت علم وشرف ودين سنة ١٣٣٧ هـ وفقد بصره من أثار الجُدري وله سنتان ورباه والده أحسن تربية وأذخله في الكتاتيب فحفظ القرآن وجوَّده كما حفظ كثيراً من المتون نظماً وشراً في فنون علوم الدين من فقه وحديث وتوحيد ولغة عربية وجد في الطلب وثابر عليه وكان قوي الحفظ سرم الفهم له ذاكرة عجيبه قوية لازم عُلماء الأحساء بجد ومثابرة وتوفي والده سنة ١٣٤٨ هـ ورحل سنة ١٣٥٦ هـ إلى قطر فلازم عُلماء الخناطة فيها .

(ومن أبرز مُشَائِخِه): بن عمه العلامة الشَّيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع فكان ملازما له ليله مع نهاره وكان من المعجبين بفرط ذكائه ونباهته ويقول سيكون لهذا الأعمى شأن . . قرأ عليه أصول الدين وفرُوعه وعلوم العربية كلها كُمَا لَازِمُ رَئِيسٍ محكمة الدوحة الشَّيخ عبد الله بن محمود وظل ينهل من العلوم ، ثم عاد إلى الأحساءِ ولازم مُشَارِيْخِه سنتين ففي سنة ١٣٦٠ هـ رحل إلى الرياض واستوطِنها سكنا له ولازم عُلماءها ومن أبرزهم سَمَاحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم أل الشَّيخ ولِمَا افتتح المِعهد العلمي بالريَّاض سنة ١٣٧١ هـ انتظم بالثاني المتوسّط وكان في كلُّ سنة يقفز وتخرَّج من المعهد سنة ١٣٧٥ هـ فانتظمَ بكلية الشُّريِّعة وتخرُّج منها سنة ١٣٧٩ هـ وكان في المساء وفي الليل ملازما لمشَارِّخِه في المساجد ، وتعيَّن بَعد تخرَّجه مِدرَّسًا بمعهد إمام الدّعـوة وفي سـنة ١٣٨٥ هـ نقـل مدرَّسًا بالمعهدُ العلمي وفي سنة ١٣٩٠ هـ عاد إلى التدريس بمعهد إمام الدَّعوة وفي سِنة ١٤٠٨ هـ نقل مدرَّسًا بمعهد الشفاء العلمي لقربه من منزله ، وفي سنة ١٤٠٩ هـ أحيل إلى التقاعُدِ ورُشح مرارًا للقضاءِ فامتَّع تورُّعًا منه وكان مَرْجعًا في التَّاريخ وحفظ الوقائع والحوادث ومعرفة الأنساب وقسمة المواريث إلى سُعَةِ الإطلاع في فنون عِديدة، وتَجَرُّد للَّدريس والإفتاء والإرشاد وفي مواسم الحج والعمرة. . وبالجمُّلة فقد كرس أوقاته لنفع الخلق وكان إمام الجامع يستنيبه على الإمامة والخطابة وكان جَهُوريَّ

وأصيب بألآم في ركبته ثم مجروق في وَجْهه وفي يده اليُمْنى وتوالت عليه الأمراض وأصيب بنوبة قلبية لم تمهله وتوفي على أثرها في الرياض في ١٠ من رجب سنة ١٤١٦ هـ وصلي عليه بجامع تركي بن عبد الله ورثاه بعض مُحبيّه ومنهم الدكتور أحمد بن عبد الله البائلي بصحيفة الجزيرة فرحمه الله برحمته الواسعة .

المنافقة ال

### ( ١٤١٥ هـ وعام ١٤١٦ هـ )

في ١٧ من صفر ١٤١٥ هـ وفاة الشَّيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطيب الحرم التَّبوي ورئيس محاكم المدينة وعضو بهيئة كبار العُلماء ولـه ترجمـة تأتي ، وقبلـه بيومـين

وِفَاةَ الدَّكُورِ مُحْيِيِ الدِّينِ نَاظُرِ لهُ شَهْرِتُهُ فِي عَلْوِمِ عَدِّيْدِةً ، وَوَفَاةَ الصَّحْفِي الشهير جَلال أبو زيد ، ووفاة الأمير سدَّاحِ بن محيًّا مِن موِظِّفي الحرس الوطني ، وفيَّ ١٠ من صفر ١٤١٥ هـ جادث اصطدام مُزَّتب شوميكر بكوكبُ المشتري وفي سنة ١٩٨٨م أنفيجار طِائِرة بانٍ أُمِرِيكِان فوق لُوكُرْبِي أَسكَلَنداً وَعلى ظهرها مَائتاًن وسبعون راكباً من أُورُوّبًا وأُميرِكَا ٱنَّهَمُوا بِهَا اثنين مَن ليبيَا وفيها قاطعوها حتى يُّم تسليمهما ، وفي ٢٦ أُكْوبر سنة ١٩٩٤ م توقيع الملك حسين مع إسرائيل. . وفي يوم الثلاثاء ٢٣ ربيع الأول سنة ١٤١٥ هـ وفاة أجمد العبد الله الحمد القاضي في الهند ووفاة أحمد الجَّفَالي في لندن ، وِفي ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤١٥ هـ وفاة العلامة عبد الرِّزاق عفيفي عضو هيئةً كبار العُلماء وله ترجمة وفي ٥ ربيع الأُخِر منها وفاة سالم بن أحمد بن محفوظ بحادث ووفاة صالح بن عبد الله بن زاملٍ وكثيته أبو بشر في عنيزة وعبد العزيز السليمان العُمْران بيوم واحدٍ في ٢٣ ِ ربيع الأخر سنة ١٤١٥هـ ، ووفاة الأديبُ الشَّاعر الشَّهير إبراهيم فوده من أهالي مكة ، وفي ٢١ من جُمادِي الأول سنة ١٤١٥ هـ وفاة الشَّيخ عِلَي الحمد الصَّالحي وله ترجمة . . وفيها مَقتل شانور بخيّيار الإيراني في منفاه يوافق أغسطس سنة ١٩٩٤م ووفاة محمد عمر توفيق وزير المواصلات سيابقاً في ١١ / ١١ / ١٤١٤ هـ ، وحادث يُوسف الصَّالح العبد العزيز الراجحي مع اللصُوصَ في مصرِفهم بالرياض وِدِّلك في يوم السبت ١٧ من جمادي الأوَّلِ سنة ١٤١٥ هـ واللصوصُ فلتبينيُّونِ ، أ وفيَّ يوم الأربعاءَ ٢٨ / ٥ / ١٤١٥ هـ كوارَثِ في أسيوط ومَا حَولها وذلك من جرِّاء حريق وزواع وفيضانات ذهب ضحيتها أكثر من خَمسمائة قتيل والجرحي ضعفهم والخسائر بالمُلاين ، وفي يوم الأربعاء ١ من رجب منها حَادث دهس الطبيب العراقي مجِمد سُعيد صالح في عنيزة . . وفي ١ من جمادي الآخرة سنة ١٤١٥ هـ زوابع في الأردن ذهب ضحيتها نفوس كثيرة ، وفي ٥ من جمادي الآخرة سنة ١٤١٥ هـ وفاة الشَّيخ عبد الرَّحمن بن محمد بن عبد الله بن مانعُ إمام وَخُطيب جامع الشرايع وله ترجمة ، وفي رجب سنة ١٤١٥ هـ حرب الشيشان مع روسيا لطلب أستقلالها . . وفيها وفاة الشلهوب عيد العزيز في الرياض وكان من الشجعان البواسكل ومن رجال الملك عبد العزيز وله مكانته ووزنّه عنده وقد تجاوز المائة من العمر . . وفي يوم الأربعاء ٢٦ رجّب سنة ١٤١٥ هـ وفاة الأدب الشاعر على البراهيم القري بن عِيد وكان من أوعية الحفظ سكن جِدةِ وتنقلِ في وظائف بالعسكرية رحمه الله . . وفي ٧ من شعبان سنة ١٤١٥ هـ وفاة العلامة الشَّيخ عبد الله بن عبد الغني الخياط له مؤلفات مفيدة ولـه

نشاط ملحوظ في وسائل الأعْلامُ المقروءة والمسموعة وقد عملِ مدرسًا في مكة وفي مدارِس الأمراء في الرِياض ثم عميداً في كلية الشريعة بمكة ودرَّس في المسجد الحرام زمنا وقد تعيّن إماما وخطيبًا في المسجد الحرام ومن دعاة الخير والهدى والصُّلاح وله ترجمة رحمه الله فقد مكث في تدريسِه بالحرم الككي ثلاثين سنة ويجيد التلاوة لكتاب الله بتدبر وتخشع وهو عضو في هيئة كبار العُلماء وله صيت ذائع تقاعد عن العمل سبنة ١٤١٣ هـ وهو من مواليد سنة ١٣٢٦ هـ وله ابنان نالا شهادة الدكتوراه عبد الرَّحمن وعبد العزيز . . وفيها وفاة الشَّيخ عبد الرَّحمن الهدُّيبُ وله ترجمة جامعي وإمام جامع النسيم في الرياض وله ترجمة . . وفي أخر شهر محرم سنة ١٤١٥ هـ وفأة عبد الرَّحْمَن بن الشَّيخُ عَبد الله العبد الرَّحْمَنِ البَّسَّام بِجادث سيارته بين مكة وجدة. . وفي ١٤ من شَعبانٍ منها وفاة محمد العبد الرَّحمن الشَّبَيْلي رئيس الشَعبِةِ السياسيةِ بِالديوان الملكي سابقًا ، وفي ١٦ شعبان منها زلازل في اليابان ذهب صحبتها خمسة ألاف قتيل والجرحى ضعفهم مرتين والخسائر المادية بالمليارات وفي أول يوم من رمضان سنة ١٤١٥هـ وفاة الشَّيخ عبد العزيز بن حمد المصيريع وكان من طلبة العلم ومن تلامذة الجد الشَّيخ صالح بن عثمان القاضي وشيخنا عبد ٱلرُّحمن بن سعدي ، وله ترجمة ، وفيها وفاة صالح السُّعد العجروش وحادث أولاد ناصر العبد العزيز الصَّايعُ ما بين الرياض ومطار آلرباض وتوفي اثنان وفي ٢٨ من رمضان سنة ١٤١٥هـ وفأة رئيس محاكم القصيم صالح الخريصي وله ترجمة وفي آخر رمضان توفي الأديبُ المصري الشهير الدكور يوسِفُ خُلْيَفَ وَهُـوَمُمن نـال جـائزة الملـك فيصِـل وفي سـبِنة ١٩٨٩ م وفـاة أيـة الله الخميني. . وفي شهر مارسِ سِنة ١٩٩٥ م وفاة أبنه أحِمد الخميني . . وفيها وفأة عبد الله المحمد الحمدان المكتىَّ بِأْبِي عُلِيوي وِذلك في شوَّال سنة ١٤١٥ هـ ، وفيها وفاة الشِاعر الشهِير المصري الدكتور تجيب الكيلاني ، وفي شوال أيضًا وفاة ناصر العبد الرَّحمن المعمَّر . . وفيَّها حادث عائلة حمد البراهيم القبيس بعنيزة وذلك في ٢٢ من ذي الحجِة سنة ١٤١٥ هـ وفي ٢١ من ذي الحجة وفاة العلامة قاضي الحوطة والحلوه والدُّلم الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الرَّحمن العجلان وهم من أوهبة تميمَّ تنقلِ في سلك القضِاءُ نصف قرن وله ترجمة وهو من أهالي الحوطه . . وفيها وفأة الشَّيخ على الصَّالح السحيباني قاضي الحفر سنين وله ترجمة ، وفي شهر رمضان سنة ١٤١٦ هـ مقـل إبراهيم السِّليمان العبد الله المطلان يُقال قتله سقيم عقل وفي يوم الثلاثاء الثاني من جُمَّادي الأولَى سنة ١٤١٦ هـ وفاة الشَّيخ العلامة سليمان بن عبيد أل سلمي الرئيس

العام لشنون الحرمين وكارِن قبل ذلك قد تنقل في سلك القضاءِ وفي مدن عديدة وهـو عضو في هيئة كبار العُلماء وله ترجمة . . وفي ٧ من جمادي الأولى سنة ١٤١٦ هـ وفاة محمد العبد الله الناصر الخليفي مدير شئون موظفي أوقافنا بعنيزة . . وفي ١٥ مـن جمادي الأولى سنة ١٤١٦ هـ وفاة العميد خالد بن حسن البليهد وهو من الشعراء البارعين ، وفي ١٨ من جمادي الأولى سنة ١٤١٦ هـ وفاة عبد الله بن عبد العزيز بن محمد المعجل ، وفي ٢١ من جمادي الأولى سنة ١٤١٦هـ وفاة صالح بن الشِّيخ صعب التوبيجري . . وفي ٢ من جمادي الأولى وفاة يوسف بن راشد المبارك الأحسائي وفي ٢٠ من جمادي الأولى وفاة ناصر العامر الرميح بالمدينة المنورة ، وفي يوم الجمعة ٢٦من جمادي الأولى سنة ١٤١٦ هـ قام شخص بنفيجير قنبلتين في جامع قوبا التابع لبيشه مات منه ثمانية وهم يُصَلون وجُرح تُسعون رجلا وقِبض عليه في جَبَل كَان يَتَرُّس فيه وقاوم ثم انتحر ، وفي يوم الإثنين ٦ من جمادي الآخرة سنة ١٤١٦ هـ وفاة عبد الله السِليمان البراهيم القاضِي بالرياض جامعي ودرَّس بالثانوية ثم نقبل إلى إدارة التعليم فأمضى فيها ثلاثين عاما وله ترجمة تأتي وفي ٧ من من جمادي الأولى سنة ١٤١٦ هـ وفاة الشاعر الشعبي حمد العبد الرَّحمَن المغيولي وفي ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ وفاة مؤذن مسجدنا عبد الله العبد العزيز الكُؤْيل وكان رجلاً صالحاً توفي بعد أن أمضى في مأذنة أم خمار ثلاثين عاماً كان فيها مثالًا في الإخلاص بعمله ، وفي ١١ من ربيع الأخر سنة ١٤١٦هـ وفاة حمد العبد الله الصليع الغابكي وكان أسبَّاذًا في البناء القديم وفي ٢٨ من محرم سنة ١٤١٦هـ محاولة اغتيال حسنيّ مبارك في أثيوبيا ، وفي صفر سنة ١٤١٦هـ مقتل البيحي وزوجته قتلهما ابنهما وكانّ ذلك من غير شعور ، وفي ٦ من صفر سنة ١٤١٦هـ وقاة أمير المذنب وعقلة الصُقور عبد الله بن قاعان من الماضي السَّبعان بعنيزة ، ووفاة عبد المحسن بن محمد بن مانع المقيم في مكِّة ، وفي يوم الخميس ٨ من صفر سنة ١٤١٦هـ وفاة عبد المحسن العبد العزيز الجنيني وكان من صالحي زمانه يحب إصلاح ذات الين ويعامِل الفلاحين وغيرهم فينظر المعسرين ويتجاوز عن الموسرين وكان ذا أُخَلَاق عالية محبوبا لدى الخاص والعام ، وفي ٣٠ من محرم سنة ١٤١٦هـ وفاة خالد بن ناصر ً بن سعود ومحاولة اغتيال ياسر عرفات وفيها تقلد إمارة قطر حمد الخليفة ، وفي يوم الجمعة ٢٣ من صفر سنة ١٤١٦هـ وفاة سليمان الحمد السليمان الحمدان في مُكَّة وصالح المحمد المقبل في البكيرية وكان من طلبة أبيه وغيره ، وفي صفر سنة ١٤١٦هـ وفاة الأديبُ البارع حسن عبد الله كامل، وفي ربيع الأوَّل سنة

١٤١٦هـ وفاة مدير مالية بريدة سابقا صالح بن إبراهيم التويجري ووفاة محمد العبد العزيز الدغيثر وكان من رجالات الملك عبد العزيز وهذا في ربيع الأول منها ، وفي ربيع الأول أيضاً لجوء حِسين كامل حسن صهر صدام العراقي إلى الأردن ، وفي يوم السُّبُّ ٤ مَن جمادي الآخرة سنة ١٤١٦هـ وفاة الأستاذُ الأدبُّ الشاعر فؤادٍ الخطيبُ بن العلامة عبد الحميد الخطيب وكان سفيراً للمملكة في مُدُن عديدة ثم أميناً مُساعدًا لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفيها مصرع الإسرائيلي اسحاق رابيّن علِّي يد متطرف يهودي، وفي يوم الخميس ١٦ مّن جمادي الآخرة سنة ١٤١٦هـ وفاة الأمير محمد بن سمعود الكِيرِ بالرياض ووفاة الدّبلوماسي للمملكة طاهر رضوان وذلك في ١٧ من جمادي الآخرة سنة ١٤١٦هـ وكان مندوّب المملكة لدى جامعة الدول العربية بمصر ، وفي يوم الاثنين ٢٠ من جمادي الآخرة سنة ١٤١٦ هـ حادث تفجير عمارة بالعليا بالرياض مات منه سنة وجرح سنون ، وفي يوم الأحد ١٨ من رجب سنة ١٤١٦ هـ حادثِ الطالبات ما بين الخرج وحوطة بني تميم ومات سبع نتيجة الاصطدام وفي أخر جمادي الآخرة سنة ١٤١٦ هـ زلازل في نويَّع والأردن والعقبة وتبوك ولبنان وفيها وفاة صالح الحمد الرُّوق من آل زامل بسبكتة في الدمام ومِحمد الصَّالح المصري ، وفي ٥ من رجب وفاة حمد العلى الجطيلي وأمير شقراء سابقا عبد الرَّحمن الصّالح البوارُدي ، وفيه حادث قطار متجه من الفاهرة إلى إحدى محافظاتها في ٢٧ رجب سنة ١٤١٦هـ مات فيه خمس وسبعون وجُرِحَ فيه مائة وخمسون ، وفي ٢٥ شِعبان منها وفاة عبد الله المحمد القبلان بعد مصارعة مع المرض سنين فرحمة الله علهم أجمعين .

#### \*\*\*\*

### عدد ٣٣٤ ( هَسَن بن عبد الله بن عِيدَانُ )

### \* من الدّرعيَّة \*

هو العالمُ الجَلِيل والحَبُرُ البَحْرُ الفَهَامة الشَّيخ حَسنِ بن عبد الله بن عيدان من أوهبة تميم من المشارُفة . . ولد هذا العالمُ في الدّرُعيّة . وقرأ القرآن وحفظه في الكتاتيب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على عُلماء الدّرُعيّة وعلى

رأسهم الشّيخ مَحمد بن عبد الوهّاب وأبنيه عبد الله بن محمد وحمد بن معمَّر لازم هؤلاء وغيرهم ملازمة تامّة وأدرك إدراكا تامَّا خصوصاً في الفقه والحديث ورجاله وفي سنة ١١٧٠ هـ عيَّنه الإمام محمد بن سعود قاضياً في حُرْيمُلاء فسُدّد في أقضيته وكان مِثالاً في العدالة والنزاهة وإماماً وخطيباً في جامعها أثنى عليه بن بشَر في عنوان المجد ثناء احسنًا وجلس للطلبة في الجامع زمنًا طويلا وظل في قضائها وإمامة جامعها والحطابة فيه والدرس أكثر من ثلاثين سنة .

ووافاه أَجَلُه المُحتوم مأسّوفاً على فقده سنة ١٢٠٢ هـ ذكر ذلك بن بشر وكان محبوباً لدى الخاص والعام وله شهرة وصِيت ذائع وله تلامذة كثيرون رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٣٣٥ ( شَهْدان بن أَهْمِد البانِلُ )

### \* من الرُّلفِي \*

هو العالمُ الجَلِيل والحَبُرُ البَحْرُ الفقّامة الشّيخ حمدان بن أحمد بن حمود الباتل الدُّوسري . . ولد في مدينة الزلفي سنة ١٣١٥ هـ ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه على مقرئ في بلده ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة وفقد بصره في السابعة من عُمره من مَرض الجُدري ولازم أباه أول عمره في مزرعته ولكنه ذا همة عالية تحدُوه على الطلب للعلم وعنده ذكاء ونباهة وقوة في الحفظ وسرعة في الفهم فحفظ القرآن غيبًا وحفظ كثيرًا من الميّون نظماً ونثراً في أصول الدين وفروعه وفي الحديث وعلوم العربية ولازم العلامة الشّيخ فالح بن عثمان الصغير في ليله ونهاره ، وكان فالح مُعْجبًا بفرط ذكائه وثبله وكان قوي الذاكرة انقل إلى القصيم ولازم في عنيزة فاضيها الجد الشّيخ صالح القاضي ثم الشّيخ عيد الرّحمن السّعدي وفي بريدة لازم أل قاضيها الجد الشّيخ صمر وكان كثير المشي على قدّميْه من مدينة لأخرى ومن قريّة إلى سليم عبد الله ثم عمر وكان كثير المشي على قدّميْه من مدينة لأخرى ومن قريّة إلى قية وبعد أن نهل من العلوم الشّرعية جلس للطلبة يدرسهم في الزلفي فالفّ إلى حلقاته قرية وبعد أن نهل من العلوم الشّرعية جلس للطلبة يدرسهم في الزلفي فالفّ إلى حلقاته من طلبة العلم إنفعوا من علومه وكان حسن التعليم ومن أبرز تلامذته الشّيخ عبد

المحسن العبّاد وحُمُود البدر وعبد العزيز العبد المنعم وزيد المنيفى وعبد العزيز الخميس في آخرين وتعيّن رئيسًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقرية العقدة واستمر في تدريسه وكان المرجع في الإفتاء والإرشاد ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وله مكانة مرموقة بين المواطنين وهيئبة وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة التي خلدت ذكراه وكان مَرجعًا في علم الفرائض وحسابها وله الباع الواسع في معرفة الأنساب والحوادث وحفظ زمانها وواسع الإطلاع في فنون عديدة وله نكت حسان مجالسه ممتعة ومحادثاته شيّقة .

ولم تزل هذه حاله إلى أن واقته المنية مأسوفاً على فقده في سنة ١٣٨٥ هـ وحزن الناس لموته وخلف سبعة أبناء من خيرة زماننا رحمه الله برحمته الواسعة ، وفيها افتتح مكتب الأوقاف بعنيزة .

#### \*\*\*\*

### عدد ٣٣٦ ( هُمُود بن عبد الله النويجري )

#### \* من الـمَجمَعَة \*

هو العالمُ الجُليل والحُبُرُ البَحْرُ الفهّامة الشَّيخ حمود بن عبد الله بن حمود بن ربيعه التويجري من عنزه . . ولد في المجمعة يوم الجمعة الموافق ١٥ من ذي الحجة سنة ١٣٣٤ هـ ونشأ نشأةً حسنةً بتربية أبوية كريمة وتوفي أبوه سنة ١٣٤٢ هـ وله ثمان سنين فعاش يتيمًا وأكمل عمه تربيته وقرأ القرآن وحفظه مع ميادئ العلوم وقواعد الخط والحساب على الشيخ أحمد الصَّافِعُ ثم انتظم في حلقات العلامة قاضي المجمعة الشَّيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ولازمه ملازمة تامه خمسًا وعشرين سنة في أصول الدين وفروعه وفي الحديث ومُصطلحه وعلوم العربية ، وكان يحفظ كثيراً من المكون في شتى الفنون ومن حملة القرآن وكان يُدارسُ شيخه القرآن في كل ليلة ويسترشد منه عما يمر عليه من الآيات . . وهو أبرز مَشَائِخِه نفعاً له كما لازم العلامة الشَّيخ محمد الخيَّال قاضي المدينة والأحساء ورحل إليه في المدينة كما لازم العلامة الشَّيخ عبد الله بن راحم في المدينة وغيرها كما قرأ على العلامة الشَّيخ عبد الله بن محمد بن حميد حينما زاحم في المدينة وغيرها كما قرأ على العلامة الشَّيخ عبد الله بن محمد بن حميد حينما

كان قاضيًا في المجمعة ، كما قرأ على العلامة الشَّيخ سليمان بن حَمْدان ولازم غيرهم من العُلماء وكان أية في الكرم وحسن الخلق قوي الحفظ سريعًا في الفهم واسع الإطلاع في فنون عديدة وله مؤلفات عديدة مُعظمها في الردُّود مفيدة وله مواقف مع المنحرفين في نصحهم والرَّد على المعاندين ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وبلغت مؤلفاته اثني عشر مؤلفاً ومعظمها في الرُّدود .

( أَعْمَالُه ) : عُين قاضيًا في رحيمة بالشرقية وكان حاد الطبع وعنده غيرة عظيمة ويغُضَبُ حينما تنتهك المحارم لا يهدأ له بال . . فكان في أحكامه مثالاً للعدالة و النزاهة وُنْفِل إلى رأسُ تنوره وذلك سنة ١٣٦٧ هـ ونقل منها إلى قضاء الزَّلْفِي سنة ١٣٦٩ هـ وظل في قضاء الزلفي إلى سنة ١٣٧٣ هـ ودرَّس بالمعهد العلمي إلى سنَّة ١٣٨٣ هـ وتقاعد قبل أوانه بعد طلّب منه وإلحاح فأعفي ثم طلب منه الشّيخ محمد بن إبراهيم بأن يدر س بالمعهد العلمي فاعتذر منه كما طلب منه التدريس في كلية الشُّرُّيعةُ بالرياض فاعتذر منه وكانت حَلقاته في المجمعة وفي الزُّلفِي تُكتُّظُ بطلبة العلم ليلا ونهارًا ولم يُشغله التدريس والإفتاء ، عن التأليف ونفع الخلق وكان يترَّحم على شيْحه عبد الله العنقري كلما ذكره ، ويكثر من الثناء عليه كُمَّا كان شيخنَا محمَّد بنَّ عبد العزيز المطوع حينمًا كان قاضياً في الجمعة كثير الثناء عليه ويصفه بسعة الإطلاع في الأصول والفرُوع والفرائض وحسابها وله تلامذة كثيرون ِ لا يحْصُرهم العَــدُ وكــانَ مرِجعًا في الأنسَابُ ولهِ اطلاع في التاريخ وحوادث بجدٍ و وقعَاتِ الحرُوبِ وعندِه قوة ذاكرة عَجيبة ، وله أعمال خيرية ومُسَاهمات في المبرات في المجمَعةِ والزَّلفي واپه في الجود والسخاء والكرم وكان بيني وبينه مراسلات في المناسبات وأهدى إلى وإلى المكتبة الصَّالحية نسخة من كل مؤلفاته المفيدة وجرى بيني وبينه نقاش حول دَوَران الأرض أو ثبُوتها واستقرارها حينما ردَّ على مَحمُود الصَّوَّاف فهو يرى ثبوتها وِينفي دورانها وبعد تقاعده تجرُّد للعبادة ونفع الخلق تدريسًا, وتأليفا وللإفتاء وكان محبوباً لدى الخاص والعام وله شهرة وصيبت ذائع وعنده مكتبة ضخمة ومخطوطات كثيرة بقلمه الوَاضح النيرُ وَأَمَا أَوْصَافَه فهو مربوعَ القامة قمحيَّ اللون له هيبة أشمط الشَّعر .

توالت عليه الأمراضُ ووافاه أجله المحتوم يُوم الثلاثاء الموافق ٧٠/٥ / ١٤١٣ هـ ، وقد رثاه ثلةٍ من محبيه وتلامذته نظماً ونثراً وله حزب من الليل لا يتركه ويحب إصلاح ذات البين وممن رثاه محمد بن عُويّدُ من بريدة ومطلعها :

بالهف نفسي على شيخ الحديث ومن بجر العلموم ومن سأرت فضائله أبيتُ في اللِّيلِ مكلومًا أخا كلف أقروم أنظر شرقا ثمم مغربه فقلت قد مات شيخ العلم في قدم مُـن للخصـوم إذا قـامُوا بباطلـهم لله در أبي عبد الإله فكم مُن للحديث ومن للفقه مع سُننَ من للعقيدة من للنحو في سُنن مُن للتفاسسير منع أصل يقسرره مَن للأصول أصول الفقه مع شهب أعْنى بِه الشَّيخ من سارت فضائله تبكني عليمه بيسوت كان معمرها تبكتي عليه علوم كان يألفها تبكيني عليه تساليف محسرَّرةٌ تبكى عليه ليال كان يقطعها هُمُوا السَواجِرُ لا بنسسى سوابقهم أقواله خُط بُ تَأْلَف مِ شُهِبٌ قد حدّ تُنيانَ أحل الشك قاطِبةً رُدودُ شيخ الهـدَى كالشُّـهد للحُنَفًا لكنها الشهب والسُّمُّ الزَّعافُ لمن فيا بسى الشَّيخ صَـنْبِرًا إنَّ والـدَّكُمْ

كُدُود عن سنة المعوث يحميها نادى فقدك حتى اليوم عافيها عجزت أكثم من نفسي الذي فيها وقد سَفي في مكان الحَـيّ سـافيها يقسرر العلسم في أسمسى معانيسها الله أكبر من حال أعانيها أزال من ظلم الإشراك كشبيهًا من للدلائل بعد الشَّسيخ يُقريها من للفرائسض عنز اليسوم داريسها مَن للتعابير بعد الشَّيخ يفتيها أفنى بُسيفِ الهدى با صاح طاغيها حـــاءٌ وميْــــمٌ وواو دال قاريـــهَا تبارك الله مأ أحلى لياليسها كفقد طفل بكته الأم يحنيها في الصَّــدر والــورد بــالأقلام يجربــها ـــردد الأي للرحمـــن كاليــــها ف الكل مرَّف قاصِيْهَا ودَانيهَا آراؤه قض ب سالله حاميسها حتى الغراب الذي قد قيام ينعيسهًا طعُمَّا ومنظرها يُحكي دُرَارُيْكُا قد حاد عن سُنَّة المعصُوم قاليها مُصَــانِه هَــزَّ ذي الدُّنيـــا ومـن فيـها

وقد خلف سبعة أبناء بررة هم عبد الله ومحمد وعبد العزيز وعبد الكريم وصالح وإبراهيم وخالد رحم الله أباهم برحمته الواسعة وجعلهم خير خلف لخير سلف.

# عدد ٣٣٧ ( همود العبد الله العِفْلا ) \* من القصيم \*

هو العالمُ الجُلِيلِ والحَبُرُ البَحْرُ الفَهَّامة الشَّيخ حمود بن عبد الله بن محمد العقلا من أسرة الشعيبي من أل جناح من بني خالد . . ولد هذا العالمُ في الشَّقة بالقصيم سنة ١٣٣٨ هـ وتبعد عن بريدة خمسة عشر كيلا ونشأ نشأةً حسنة بتربيه أبوية كريمة وفقد بصره في السادسة من عمره بسبب الجدري وعلى وجهه أثاره وقرأ القرآن وحفظه غيبًا وهو يافع في مدرسة العُمري عبد الله المبارك المنسوبه إليه لأنه المؤسَّسُ لها ولِمَّا بلغ الثامنة عشر انتقل إلى الرياض لطلب العلم وذلك سنة ١٣٥٧ هـ فلازم عُلماء الرياض في جلساتهم .

( ومن أبرز مَشْسَائِخِه ) : سِمَاحة الشَّيخ مِمد بن إبراهيم مفتى نجد وعبد اللطيف بن إبراهيم ومحمد بن عبد اللطيف كما قرأ على غيرهم وجَدَّ في الطلب وثابر عِليه وكان قوي الحفظ سَرِيع الفهم قويُّ الذاكرة جداً وكان مَشَانِحُه مِعجِمِينَ بِفُرَطُ ذَكَانُهُ وَنَبَاهَيِّهُ وَلَمَا اِقْتِحَ مَعَهِّدٍ الرِّياضُ ٱلْعَلَّمِي سَنَةُ ١٣٧١ هـِ انتظم به وكِان يقفَز من سنةٍ إلى أخرى وكان من أساتَدُته المشهُورَأين في المعهد الشَّيخ عبد الرَّحمن بن عُودِان وعبد العزيز بن باز وَعبد الرازق عفيفي وعبد العزيز بن رشيد وعبد الله الصَّالح الخليْفي وبعد تخرجِه من المعهد العلمي انتظم في كلية الشريعة وتخرَّج منها سنة ١٣٧٦هـ مِن أول فوج وتعيَّن مدرسا في المعهد العلمي بالرياض سنة واحدة ثم نقل منه مدرسا في كلية الشريعة واستمر في تدريسه فيها إلى سنة ١٤٠٠ هـ فطلب نقله إلى جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم وظل مدرسًا في كلية الشريعة وأصُول الدين إلى سنة ١٤٠٦هـ وعندها طلب الإحالة إلى التقاعد ونظراً إلى اضطرارهم لمثله فقد تعاقدوا معه مدرسًا فيهمًا وكان يؤمُّ في مساجد جوامع أولا في الرياض تولى الإمامة والخطابة في جامع الشمِيْسِي من عام ١٣٦٩ هـ إلى ١٣٧٣ هـ واشترك في التوعية الإسلامية وفي مواسم الحج والعمرة كل عام من سنة ١٣٨٠ إلى سنة ١٣٨٥ هـ وكان خلالها يُدَرّس في المسجد الحرام ويحاضر في مساجد مكة ويرشد ويفتي في مواسم الحج والعمرة وله مؤلفات كثيرة فمنها تسهيل الوصُول إلى علم الأصول في أصول الفقه شاركه الأساذ عبد المحسن العباد والشّيخ عَطيّة سالم وتدرّس الأن في الجامعة الإسلامية بالمدينة وعنده مخطوطات من تأليفه لم تطبع حتى الأن وأشرف على عشر رسائل للماجسير والدكتوراه في الفقه وأصول الدين في العقائد فهو باحث مُعمّقُ ومَدرّس قدير وواسع الاطلاع في فنون عديدة ولهذا أوردنا له ترجمة كعادتنا فيمن فقد مصره . . أمد الله في عمره ، وله أبناء أربعة وكلهم جامعيُون وبالجملة فهو أستاذ الجيل أمضى حوالي أربعين سنة مدرّسًا ومُرّبيًا لأجُيال وشارك في فكره النّير وعلمه الغزير في كل ما فيه نفع متعدي وتخرّج على يديه أجُيال شغلوا وظائف عالية في الدّولة ولا يزال يوالي نشاطه العلمي وفقه الله وكان مستقيمًا في دينه وخلقه . .

( وأوْصَاڤه ): طويل القامة أَسُمَرَ اللون ومتوسط الجسم على وجهه آثَار الجُدَري وله قيمته ووزنه بين مواطنيه حفظه الله أمين .

# الله المنظمة المنفيلي منطق المنفيلي منطق المنفيلي المنفوليي المنفوليلي المنفوليي المنفولي المنفولي

## \* من الرَّس \*

هو العالمُ الجَلِيل والورع الزَّاهد الشَّيخ حمد بن مطلق بن إبراهيم بن راشد بن سالم بن علي بن سليمان الغفيلي من قبيلة العجلان . ولد هذا العالم في مدينة الرَّس سنة ١٣٢٨ هـ وربَّاه والده أحسن تربية ، وأَذْ حَله الكتاتيب فحفظ القرآن عن ظهر قلب وكان يحفظ كثيراً من المتون العلمية نظماً ونثرًا في شتى الفنون من أصول الدين وفروعه حفظها على أثمة مساجد الرَّس وعلمائها ويشرحون له المعاني وهو يافع ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة .

( مَشْعَائِخُه ) : من أبرز مَشَائِخِه إبراهيم بن ضويّان وَعبد الله بن سليمان بن بليهد وعمر بن خليفة وسالم الحناكي ومحمد الناصر الحناكي ومحمد بن عبد العزيز بن رشِيد . . لازمهم زمناً في حلقاتهم ثم سمت به همته لليزود والاستفادة فرحل إلى مدينة عنيزة ولازم عُلماءها ومن أبرز مَشَائِخِه فيها العلامة الجد الشَّيخ صالح بن

عثمان القاضي وشيخنا عبد الرَّحمن بن ناصر بن سعدي ولازمهما في جلسانهما وبعد أن تضلع في العلوم رشح للقضاء فتعين سنة ١٣٤٦ هـ قاضياً في قربة السوارقية إلى سنة ١٣٥٦ هـ فنقل إلى بعض الهجر إضافة إلى النظر في وثائق الأوقاف وحل التنازع بين الخصوم وفي سنة ١٣٧٩ هـ ، تعين إماماً في جامع البعايث وفي سنة ١٣٧٦ هـ تعين قاضيًا في صبيبا وفي سنة ١٣٧٥ هـ تعين قاضيًا في القوارة ونقل منها إلى المهد عام ١٣٨٦ هـ وفي أخر سنة ١٣٧٨ هـ تعين قاضيًا في الفوارة ونقل منها إلى المهد عام ١٣٨٦ هـ وفي أخر سنة ١٣٧٨ هـ تقل منها إلى قصيبا في القوارة ونقل منها إلى المهد عام ١٣٨٦ هـ وفي أخر سنة ١٣٨٧ هـ تقل منها إلى أن أحيل إلى المقاعد سنة ١٣٩٦ هـ وكان مثالاً في العدالة والنزاهة حازمًا في كل شؤونه له مؤلفات في القاعد سنة ١٣٩٦ هـ وكان مثالاً في العدالة والنزاهة حازمًا في كل شؤونه له مؤلفات منها " تنزيه الشريعة من مذاهب الشيعة " نقل معظمه من المناهج وله " تحفه الطلاب المسرح الأداب والمنسك الجليل الوارد عن الخليل " وتجرّد في أخر عمره للعبادة ونفع الخلق في الواحع وحسن الأخلاق والاستقامة في الدن .

مرض وطال مرضه سنين ووافاه أجله المحتوم بعد صراع مع المرض وذلك في ٣ من ذي القعدة سنة ١٣٩٧ هـ وخلف أبناءً ثلاثة محمد تعين وكيلاً لإمارة المجمعة ثم مديراً لشركة كهرباء عنيزة سنة ١٤٠٠ هـ ثم الرَّس وتوفي سنة ١٤١١هـ ومطلق كان كاتباً معه ثم محاسبًا بالزراعة بالبنك وسليمان مدرّس في الرَّس وهم من خيرة زمانهم رحم الله المترجم له برحمته الواسعة .

# ﴿ حَوَادِثُ عام ١٣٩٧ هـ )

## ( وبعضها قد أسلفنا ذكره )

في ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٧٦ م وفاة الأديبُ البارع والدبلوماسي الشهير محمد خير الدين الزّركلي في بيروت مثّل المملكة في مُدن عديدة وله مؤلفات مفيدة من أشهرها الأعلامُ وكان سفيراً لنا في مدن عديدة ووفاة العلامة الشّيخ عبد العزيز الفوزان من عيبية ومن ضواحي القصيم وفيها وفاة عبد العزيز العلي الجميد السّام بالخارج وأوصى بالصلاة عليه في المسجد الحرام ودفعه في مكة وكان يسكن في البَحْرين ومن

أثرى النجدين وفيها ارتفعت الأسعار في نجد خصوصا القمح والتمر وفيها وفاة العلامة الشبخ سليمًان الحمدان في مكة وهو منَّ أهالي المجمعة ومن تلامذة عِبد الله العنقري ، ووفاة الشَّيخ على السليمان الضالع بجادث في ساجر وهو إمام بأحد مساجد بريدة وهم تواجر ولهم تراجم وفي يوم عاشورا منها وفاة العم سليمان العلي الزامل وكان من حملة القرآن ويَسْتنيبه أمير عنيزة متى سافر على الامارة ووفاة أمير حائل عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ، ووفاة سليمان المحمد الخليف والخليف سبعان هم والسماعيل والجماله والمنصور والسنانا واليحيا وفيها وفاة الأمير عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن فيصل وكان أدبًا بارعاً وعنده مكتبة ضخمة وفيها مخطوطات أثرية وقام ورثته بإهدائها لِكُنبةِ الجامعة ، ووفاة العضو القضائي في بريدة على السَّالم في بريدة، وعبد الله عُرْيف أمين مكة وفي ٢٨ شوال منها مقتل رئيس جمهورية اليمن إبراهيم الحمدي وأخيه وصهره ثم مقتل الغشمي بطرد بَريدي وفي ذي القعدة منها حادث عائلة العُصيل بعِنيزة توفي عدد مَنهم ووفاة العلامة سعد بن محمد بن فيصل من أل مبارك في حُريْمُلا وهم من عنزه وتولى قضاء شقراء ومات فيها ووفاة الشَّيخ عبد الله بن محمد ً بن جبر إمام مسجد في العتيبية بمكة ووفاة الشَّيخ عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مانع بعنيزة ومؤذن مسجده محمد العبد الله الحركان بعده بأيام ووفاة إبراهيم العبد العزيز القنيبط وصالح بن محمد العثيمين وأمير الكويت صُباح السُّالم الصُّباح وخلُّفه جابر الأحمد الجابر وفيها فيضانات في الهند وفي بأكستان ذهب فيها الآلاف من الضحايا والجرحى . . وفيها زلازل في الهند ثم بعد ذلك في اليمن .

#### \*\*\*\*

## عدد ۳۳۹ ( حمد بن ناصر بن مقبل )

## \* من الخبرا \*

عالمٌ جَلِيل، ولادته عام ١٣٢٩هـ ووفاته في ١٠ / ٦ / ١٤١٩ هـ ، ومشائخه : آل سليم وبن بليهد والوهيبي ومحمد بن مقبل وغيرهم ، أعْمَالُه : مدير مدرســة الخبرا وإمام جامع الخبرا ، ثم جامع رياض الخبرا ، وكان آية في الورع والزهد والتبى ، رحمه الله .

#### \*\*\*\*

# عدد ٢٤٠ ( حمد بن محمد المرزوقِي )

#### \* من عنيزة \*

هو العالمُ الجُلِيل والورع الزَّاهد الشَّيخ حمد بن محمد بن منصور المرزُوقي من قييلةِ البُّقُوم . . ولد هذا العالمُ في مدينة عنيزة سنة ١٣٤٥هـ وتربَّي على يد أبيه أحسن تربية وفقد بصره بسبب الجدري وقد بان أثاره على وجهه فقرأ القرآن على آل دامِغ وحفظه عن ظهر قلب ثم شرع في طلب العلم بجد ونشاط ومثابرة فقرأ على عُلماء عنيزة وقضًا بِهَا .

( ومن أبرز مشمائيه ) : شيخنا عبد الرَّحمن بن سعدي ومحمد بن عبد العزيز المطوَّع وكانا معجين بفرط ذكائه وببله ، وكان أبوه في مزرعة وكان شغله فيها طيلة النهّار عن طلب العلم فقال شيخنا عبد الرَّحمن لأبيه محمد إن أغلام النّجابة والنبل تلوح على صفحات وجه أبنك فلا تصده من طلب العلم واتركه ولو في أول النهار مع زملاته عندي ، فما زال في محاولات جادَّة مع أبيه حتى أقنعه ولازم شيخنا والمطوع حتى أدرك إدراكا تاماً . . كما لازم زميله علي المحمد الزامل في علوم العربيّة حتى مهر فيها وله في علوم أصول الدين وفروعه اطلاع واسع ولما أفتت المعهد العلمي في الرياض سنة ١٣٧٦ هـ انتظم به وبعد افتتاح المعهد العلمي بعنيزة سنة ١٣٧٧ هـ انتظم مع من انتقل من أهالي عنيزة إليه ثم تخرج وانتظم في كلية الشريعة بالرياض سنة ١٣٧٦ هـ وتخريج منها سنة ١٣٧٠ هـ فتعين مدرسًا في معهد حائل العلمي وتزوج هناك من بقعا وتبعد عن حائل حوالي تسعين كيلا ، وأنجبت منه أولاداً ثم نقل من حائل إلى معهد التُور بعنيزة مدرسًا . .

وحينما توحّدت معاهد النور وأغلق نقل مدرّسًا بموسطة فلسطين للبنين وكان حسن التعليم وظل في الدريس إلى أن تقاعد سنة ١٤٠٨ هـ وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة محمود السيرة متواضعًا يحب البحث والنقاش في مسائل العلم . . مجالسه ممتعة للجليس وكان من أبرز مدّرسيه بالكلية وفي المعهد بالرياض عبد الرّزاق عفيفي وعبد الله الصالح الخليفي وعبد العزيز بن باز وبن رشيد وفي عنيزة الشيخ محمد بن عثيمين وعبد الله الحسن وسليمان البراهيم البسام وتعين إماما بمسجد الحدا ودرّس في الحلقات وله تلامذة في النظامية وفي الحلقات لا يحصرهم المعد وله سبعة أبناء بررة من زوجتين ولا يزال في الإمامة وموالياً لنشاطه في النفع المتعدي إفاءً وتدريسًا وفقه الله .

#### \*\*\*\*

## عدد ۲۶۱ ( رُهِينِج بن سليمان بن رُهِينِج )

## \* من رِيَاض الضّبرَا \*

هو العالمُ الجُلِيل والورع الزَّاهد الشَّيخ رميح بن سليمان بن رميح . ولد هذا العالمُ في رياض الخبرا بالقصيم في بيت علم وشرف ودين سنة ١٢٨١ هـ ، وتربى تربية أويَّة وقرأ القرآن في الكتاتيب وحفظه عن ظهر قلب في بلده وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فلازم الشَّيخ عبد الله بن عمرو وعبد الله بن سليمان بن بليهد ورحل إلى المذنب فلازم الشَّيخ عبد الله بن عمر بن دخيل وفي الرَّس لازم عُلماءها ومنهم الشَّيخ صالح بن قرناس وفي بريدة لازم محمد بن عمر بن سليم ومحمد بن سليم وفي عنيزة قرأ على عبد العزيز بن مانع وبن قرناس وتبَّحر في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وكان أية في الورع والزهد والاستقامة في الدِّين حسن الأخلاق متواضعاً كثير التلاوة والذكر الله .

(أعْمَالُه): تعيَّن إماماً في جامع البكيرية ومرشداً ومدرسيًا للطلبة فيه وخطيباً بليغاً وظل بضع سنوات ثم تعين إماماً وخطيباً في جامع رياض الخبرا ومدرسًا للطلبة فيه وتخرَّج على يديه طلبة كثيرُون ومن أبرز تلامذته محمد بن ناصر الوهيبي الذي خلفه على إمامة الجامع وعبد الله بن ناصر الوهيبي . . وفي البكيرية سليمان وعبد الله الرأشد الحديثي وإبراهيم الراشد الحديثي وعثمان بن حمد الصغير ومنصور الرشيد بن جمعه إمام جامع منزله الحميدي بعلوات البدايع وناصر بن حمد المقبل إمام جامع المنبع في أخرين وفي عهد آل رشيد خاف على نفسه فانقل إلى الشافية ولحقه ثلة من طلبة واستمر يُوالي نشاطه في التعليم والإفتاء وكان حَسَنَ الخط خط كبًا عديدة منها "إلمنقي" و " شرح الدليل " و " شرح التوحيد " و " الكافية الشافية " وطلبه جَمَاعَة من البكيرية للعودة لإمامة الجامع والدريس فيه فلبَى طلبهم وتعين إماماً وخطيباً ومدرسًا عندهم ، وكان مَحْبُوبًا بينهمُ .

ويقول الشَّيخ إبراهيم القواد : إنه مرض وطال مرضه ووافياه أجله المحتوم سنة ١٣٤٢ هـ وحزن الناس لوفاته لِمَا كان يتمتع به من أخلاق عالية خلدت ذكراه ولا يزال ذكراه بينهم متجددًا وله مكاتبه ووزنه بين المواطنين رَّحَمَ الله المترجم لـه برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٣٤٢ ( زيندُ بننَ فياضَ )

## \* من رَوْضَة سَدِيْرُ \*

هو العالمُ الجَلِيل والحَبُرُ البَحْرُ الفَهَّامة الشَّيخ زيد بن عبد العزيز بن زيد بن فياض من قبيلة تميم من المشارفه من الوهبه. ولد هذا العالمُ في روضة سدير في بيت علم وشرف ودين سنة ١٣٥٠ هـ وكان أبوه صالحاً فتربى تربية أبوية كريمة فنشأ نشأة حسنه، وقرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب في الكتاتيب وكانت أعُلامُ النّجابة تلوح على صفحات وجهه ، وتعلم قواعد الخط والحساب ومَبَادئ العلوم في مدرسة

خالد بن عبد الله بن فوزان القديري وسافر إلى الرياض وقرأ على علمائها والوافدين إليها .

(ومن أبرز مَشَائِخِه ): سَمَاحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم آل الشَّيخ وعلى بن عبد الله بن شاكر ومحمد بن سنان وسعُود بن رشود وإبراهيم بن سليمان المبارك وعبد الرَّحمن بن قاسم . . لازم هؤلاء في جلساتهم في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية ولمًا افتتح المعهد العلمي عام ١٣٧١ هـ انتظم به وتخرُّج منه سنة ١٣٧٥ هـ وكان من أبرز أساتذته بن باز وَالشنقيطي نزيل المدينة وعبد الرّزاق عفيفي وعبد الرَّحمن بن عُودان وعبد الله الصالح الخليفي وعبد العزيز بن رشيد وأساتذة أزْهَرُّبُون . . وانتظم في كلية العلوم الشرعية وتخرَّج منها بتفوق ومعظم أساتذته بالمعهد درَّسوه وكانوا معجبين بفرط ذكائه وُسُله وبعد تَخَرُّجه تعيَّن عُضُوًا بدار الإفتاء ثم مدَر ّسًا في المعهد العلمي بالرياض ثم عُضْوًا برئاسة القضاء ثم مُدَر "سًا بجامعية الإمام محمد بن سعود ثم مساعداً لمدير المكتبات بوزًارة المعارف ثم مديرًا عاما للمكتبات ثم موجّهًا للتربية الإسلاميّة ثم مدّرسًا في كلية أصُول الدين ثم عضوًا في هيئة تحرير مجلة البُحُوث الإسلامَّية في الجامعةُ ثم عضوًا في مجلس كلية أصول الدين ومجلس قسم العقيدة بالجامعة وقبل ذلك تخلل عمله فترات نشاطاتٍ ثقافيَّة في صحيفة اليمامة سنة ١٣٨١هـ وتولى إدارتها ورئاسة تحريرها وله نشاط ملموسٌ في وسائل الأعْلامُ المقروءة والمنظورة والمسُموعة ومن دُعاة الخير والصَّلاح وُيحب البحث والنقاش في مسائل العلم ومن الموجِّهين الذين لا يُشـق لهـم غبار وتقاعد عن العمل الحكومي في ١ من ربيع الأوّل سنة ١٤٠٩ هـ بطلبهُ وله مواقف مشرفة ضد المنحرفين يرَد عليهم . . ومؤلفات عديدة تبلغ أثنى عشر مؤلفا في شتى الفنون لعلَ من أبرزها البساتين والرَّوضةُ النَّدَيه شرْحَ العقيدة الواسطيَّه طبع مرارًا وهذا الشرح مع شرح شيخه عبد العزيز بن رشيد من أحسن شُروحها وكان على جانب كبير من الأخلاق إلعالية والصفات الحسنة مجالسه ممتعة للجليس وعنده فكاهات فيها متعة لجِلْيسِهُ وأية في التواضع والاستقامة في الدّين ولا تفارق البسمة وجُهَه وواسع الإطلاع في فنون عديدة وله آلبِد الطِّولِي في الأدب ودواوين الشعراء وفي الـّــاريخ والسّـيرّ والمغازي وعلوم العربية، وأوْصافه: قصير القامة قمحيَّ اللون متوسطَ الجسم والشعر.

مرض وطال مرضه وهو صابرٌ محسب ووافاه أجلُه المحتوم مأسوفاً على فقده في ٢٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٦ هـ ، وخلف أربعة أبناء خالد طيار وطارق مهندس وماجد وعبد العزيز طالبان وكنيته أبو خالد وهكذا تنطوى صفحة عالم عامل أفنى عمره في العلم ونشره رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٣٤٣ ( زيد بن سليمان الشناري )

#### \* من حُوطة بنى تميم \*

هو العالمُ الجُليل الورع الزَّاهد الشَّيخ زيد بن سليمان بن محمد الشَّتري من قبيلة رُغب هكذا في كتز الأنساب للحقيل أو من بني عامر بن صَعصَعه نقل ذلكِ الشَّيخ حمد الجاسر وكان أجْدادُه في الأفلاج فنزحوا إلى حُوطه بني تميم فولد هذا العالمُ فيها في بيت علم وشرف ودين سنة ١٣٢٧ هـ وتربَّى على يد أبيه أحسن تربيه وقرأ القرآن وحفظه في الكتاتيب وجَّوده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهَّمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على عُلماء بلده وما حولها وتعين إماماً وخطيبًا في جامع زرقا في حُوطة بني تميم ، ودرس الطلبة فيه ووعظ وأرشد جَماعته إبان إمامته وكان دَاعيه خير وصلاح وله أعمال خيرية ويحنو على الفقراء والمحاوج واليتامي ويُحبَّ إصلاح ذات المنن . .

وتعين عَضُوا بَهْيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان آيةً في التواضع وحسن الخلق والاستقامة في الدين ورعًا زاهدًا مَحِبُوبًا لدى الخاصّ والعام عازفا عن الدنيا حَسَنَ السّيرة ذا مكانة مرموقة بين أهالي الحُوطة وهو من أعيانهم ويَصْدع بكلمة الحق لايخاف في الله لومة لائم .

توالّت عليه الأمراض بعد أن أرهقُه الشَّيخوخةُ ووافاه أجله المحتوم في جمادي الآخرة سنة ١٤١٧ هـ وخلّف أبناء بررة يشغلون وظائف عالية وهم إبراهيم وعبد العزيز وعبد الرَّحن ومجمد وكلهم من خيرة زماننا وبيتهم بيت علم ودين ففيهم عُلماء أجلاء وأدباء وأعيان فمنهم أبو حبيب عبد العزيز الشتري وتقدَّمت ترجمته ، وأبناؤه

الأخيار ومنهم الفاضل ناصر الشتري المستشار بالديوان الملكي وعبد الرَّحمن مدير العلاقات بالحرس الوطني ويسكن معظمهم الأن بالرياض. . . رحم الله المترجم له برحمته الواسعة.

#### \*\*\*\*

# عدد ٣٤٤ ( سَعَد بن إبراهِبِم أَبُو مُعْطِي )

## \* من الشعراء بالوشم \*

هو العالمُ الجَلِيل والموسوعة في كل فِنْ مُرَبِي الجيل والشاعُر البارِعُ والأديبُ النّبيل الشّيخ سعد بن إبراهيم أبو مُعْطي من قبيلة بني زيد القضاعية المنتهية بقحطان وُلد هِذَا العالمُ في مدينة الشّعَرَا من أعمال الوشيم سنة ١٣٦٨ هـ وتخرَّج من الإبتدائية فسَمَتُ به همته فالتحق بدار التوحيد في الطاغف أول سنة افتتحت سنة ١٣٦٤ هـ وأكمل تعليمه فيها وكان من أبرز أساتذته بَهْجَة البيطار وعبد الله الخليفي وعبد العزيز بن باز وتخرَّج منها سنة ١٣٦٩ هـ وعاد إلى شقراء ولازم عُلماءها وفي سنة ١٣٧٠ هـ سافر إلى مكة لتكميل دراسته فاتنظم بكلية الشَّريعة بمكة وتخرَّج منها أخر سنة ١٣٧٧هـ بامتياز وكان الأساتذة معجبين بفرط ذكائه ونباهته وقوة حفظه وسُرعة فهمه. . وكان في كل عام يتفوق على زُملائه وكان أية في التواضع وحُسُن الخُلق كثير الصَّمْتُ .

(أوْصَاقُه) : كان مربوع الجسم قمحي اللون قليل الكلاَم حازمًا في كل شُؤونه له مكانته ووزنه بين زملاته وأصدقائه لِمَا كان يتحلى به من أخلاق فذَّة خلّدت ذكراه وقد لا تتوفر لأحد سواه وكان يحضر حلقات العُلماء في المسجد الحرام إبان دراسته في الكلية ويلازم عُلماء المجمعة والوشم في الإجازات وقد وهبّه الله ذكاءًا متوقداً ونباهة وعنده حصيلة علمية في فنون عديدة .

( أَعْمَالُه ): تعيَّن فور تخرجه مديراً للمعهد العلمي بعنيزة سنة ١٣٧٣ هـ بآخِرِها وسدد في إدارة المعهد وفي سنة ١٣٧٦ هـ تعيَّن مديرًا للتعليم بالمعَارَفَ في نجد

ثِم نَقِل إلى إدارة التعليم المتوسط بوزارة المعارف واستمر يَنتقل في وزارة المعارف إلى أن أَصْبَحَ وكيلا لوزارة المعارف وظل في هذه الوظيفة إلى أن أُحِيْل للَّقاعد . . وكان يُجيد الشُّعَر بمهارة تامُّة وله مقطوعات شعريَّة تدل على مَقدرته في وقت دراسته وبعد تخرجُّه ولكنُّه بعد نقله إلى وزارة المعارف انشغل عن تقريض الشُّعر. . وقد نشر إبراهيم بن سعد الماجد كِتَابا لِتخلِيدِ حياةِ الفقيد تحت إشرافِ وَإِخراج الأديبُ عبدٍ الْكريم محمد الأسعد ويحمل بين دفتيه آثارَه ونشاطه الثقافي في الإدارة والتعليم وجانبا من نظمه ومن شعره بعنوان :

## **( حیاتی** )

كلمسا فساضَتَ الهمسومُ بكاسِسي مؤذنا بانبلاج أيامي الغر

أتأسُّسي وليسس يُجْديسني التّأسِسي ما تحمّلت من عناءٍ وُبُؤسِي ف ألقى في ظِلها كِ ل أنسس

بَيد أَنني وَقد تدرَّعْتُ بالصَّبْر طويلا فما ظفرُتَ بِبَحْس مُثْقَبَ لاتَ مِمَّبَ أَيُصَبِّ دَّعُ وأسِسى في حَيَاتي المتاعب الكشر تسترى أُحْسِي مَن كؤوسها كـل صـاب عَلقهم طافح بالام تَفسِسي إذْ بِأَخْرِي أَشُكَّ مَنْهُنْ تُرُسِسَى كلماً أقلعت مراكب منها

وقرأت للدكنور عبد العزيز العبد إلله الخؤيطر تخليداً لحياته كما قرأت رثاءً للأستاذ الأديبُ سليمان الشرَّف وهو ينعاه :

لِمَا تسواري في السشرى سَسعْدُ مِا للحزين من البُكا يُسدُّ أَنْقُبُتَ حُسُنَ الذكر من يَعْدُ وىكـــتُ عليـــك عيُونـــى الرَّمُـــدُ شَرَاتِـــه تغلــــو وتــــر تــــدُ تمضى الحفيسة كمسا مضبى الجسدت

غاض السُرُورُ وصوَّح السَّعْدُ يا عَيْنُ عِيْلِ الصَّبْرُ فانسهمري يا سِعد إن ودَّعْنَا فلقد وعسزًاءُ نفســي كلمــــا جزعَـــتُ صَـوْتٌ مـن الْإِيـان يَسهُفُ بـي هـــذى طربــق النــاس كلــهُموا

## هــل كـان إلا السَّـيفُ مُنْصَلَـا بعد الجهادِ بَضُمَّـهُ الغِمْدُ

وهكذا تنطفي شُعْلَة كانت تظيء أنوارها بوجوده فَفَقُدُ مثله خسارة لا تعوَّضُ وثلمة لا تسدُ وقد قال علامة الشام الأستاذ بهجة البيطار إن أعُلامُ النَجابة تلوح على صفحات وجوه التلامذة الثلاثه سعد أبو معطي وعثمان الحقيل وعبد الله الفالح فهؤلاء من نوابغ تلامذة دار التوحيد .

وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في ١٥ من شعبان سنة ١٤١٣هـ ، وله أبناء بررة وكان لي معرفة به إبان إدارته للمعهد بعنيزة وبعدها في مصر . . وكان مَرحًا ومَوسُوعةً في كل الفنون . . رحمه الله .

#### \*\*\*\*

# عدد ٢٤٥ ( سَمَعَه بن عبد العَرْبِرُ المَلَافَ )

#### \* من الحرمه \*

هو العالمُ الجُلِيل والجُئرُ البَحْرُ الفقامة الشَّيخ سعد بن عبد العزيز بن محمد الحُلافْ . . ولد هذا العالمُ في الحُرْمة في بيت علم ودين سنة ١٣٢٥ هـ . . ورباه والده أحسن تربية وأدْحَله الكَاتِيْب فحفظ القرآن وجوَّده على يد المعلم الشَّيخ عبد الرَّحمن بن محمد بن دَاوُود ثم حفظه عن ظهر قلب وصار يُدارسُ معلمه في القرآن وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة على الطلب فقرأ على عُلماء الخرمة وما حولها ومنهم عبد الرَّحمن بن داوود كما قرأ على عُلماء الطائف ثم رحل إلى مكة وجاور بها زمنًا ملازمًا لحلقات المسجد الحرام وعلمائه ثم رحل إلى المدينة فلازم على عُلماء المسجد النبوي في حلقاتهم وكان نبيهًا يتوقد ذكاءً قوي الحفظ سريع الذاكرة وقرأ على عُلماء المسجد المنوي في حلقاتهم وكان نبيهًا يتوقد ذكاءً قوي الحفظ سريع الذاكرة وقرأ على عُلماء المحمل ومنهم في حُريْمُلا إبراهيم بن سليمان الراشد وغيره وبعد أن نهل من العلم على عُلماء المحمل ومنهم في حُريْمُلا إبراهيم بن سليمان الراشد وغيره وبعد أن نهل من العلم عُلماء الحرمة وكان متنقلا بين مُدن نجدٍ لطلب العلمُ وكان يحفظ كثيراً من المسون من نظم ونثر في فنون عديدةٍ وبرز في الفقه وفي الفرائض وحسابها وفي التعبير المدون من نظم ونثر في فنون عديدةٍ وبرز في الفقه وفي الفرائص وحسابها وفي التعبير

للرؤيا واشتهر بها في بلده وارتفع صيته بينهم وله مكاته ووزنه عندهم مَحبوباً لدى الحاص والعام لما كان يتمتع به من صفات جليلة ومأثر خالدة وهو المرجع عندهم للفتيا وله تلامذة كثيرون وكان واسع الإطلاع في الفروع وقد رشح للقضاء فامنع تورعاً منه وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية ورعاً وزاهداً ويحب إصلاح ذات البين وحل التزاعات بين القبائل وموثق للعقارات وغيرها من عقود الأنكحة وربما تعت للمرضى أدوية يستمدها من الطب التبوي لبن القيم والذكرة لداوود الأنطاكي ومن تجاربه وغيره فينعته لهم وربما صنعه للأجر والثواب كما كان يرقى المرضى . . كثير الكلاة والذكر لله لايفتر لسانه منها وله حزب من الليل لا يتركه وإذا ما أخذ في الوَعظ بكى وأبكى سامعيه فلمواعظه وقع في القلوب ولم تزل هذه حاله حتى وإفاه أجله المجتوم مأسوفاً على فقده في يوم الاثنين الموافق ٥ من جمادي الأولى سنة ١٤١٥ هـ وخلف أبناءً بررة ، الدكور عبد العزيز المحاضر بجامعة أم القرى وعبد الله وصالح وإبراهيم فرحمه الله برحمته الواسعة وأسلفنا حوادثها .

#### \*\*\*\*

# عدد ٣٤٦ ( سعم بن عبد الرَّحمن أبُـو أَحِبْنِمِد )

## \* من عُود َة سَدِيْرُ \*

هو العالمُ الجُلِيل والفقيهُ المتبحر الشَّيخ سَعَد بن عبد الرَّحمن بن حمد بن عثمان أبو أُخيمد وآل أبو احيمد من أل عَمرو من تميم نزح أجدادهُم من رُوْضة سديرَ إلى عُودة سُديرَ وإلى عُشيره والرياض ومنهم من نزح إلى الزبير . . وولد هذا العالمُ في عُوده سدير سنة ١٣٤٩ هـ في ٥ من شوال . . وتوفي والدُه وَعمره ثلاث سنوات وفقد بصره من أثار الجدري فتربي على يدَ جَدّه محمد أحسن تربية وحفظ القرآن غيبًا على إمام مسجد العُوْدة وعلى أخيه وفي سنة ١٣٦٤ هـ رحل إلى الرياض فلازم عُلماءها بحدٍ ونشاط ومثابرة .

( ومن أبرز مَشَائِخِه ) : سَمَاحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم آل الشَّيخ وإبراهيم بن سليمان الرّاشد قاضي الرياض وإمام جامعة وفي سنة ١٣٧١ هـ ، انتظم بدار التوحيد وظل في الطائف سنتين ثم طلب النقل منها إلى المعهد العلمي في مدينة الرياض وتخرَّج منه سنة ١٣٧٥ هـ وكان يقفز من سنة إلى أخرى وانتظم في كلية العلوم الشرعيَّة فتخرَّج منها بتفوق .

(أعْمَالُه): في سنة ١٣٦٨ هـ تُعيَّن إمامًا في القصور الملكيَّة وفي سنة ١٣٨٠ هـ تعيَّن قاضيًا في نصاب وفي سنة ١٣٨٦ هـ تعيَّن قاضيًا في نصاب وفي سنة ١٣٨٦ هـ استعفى من سلك القضاء وتعيَّن مدرسًا في المعهد العلمي بالرياض واستمرَّ إلى أنَ أحيل إلى القاعد سنة ١٤٠٩ هـ فتجرد للعبادة ونفع الخلق تدرسيًا وإفتاءً ، وأما أوْصَافه فكان طويلاً حُنطيَّ اللون نحيف الجسم قويَّ الحفظ سريع الفهم له ذاكرة عجيبة ومعرفة للأصوات وكان مشاتخه معجبين بفرط ذكائه ويحب إصلاح ذات البين ما أمكنه وله إسهامات في أعمال الخيرات والمبرات سافر إلى بلدان عديدة ويكثر من الحجّ والعمرة ومأذون أنكحة وهو المرجع في الأنساب في نجد ويحفظ الوقائع والحوادث بوقها وله مؤلفات مخطوطة وعلى جانب كير من الأخلاق العالية والصفات والمأثر التي خلدت ذكراه .

توالت عليه الأمراض في أخر عمره ووافاه أجَلُه المحتوم مأسوفا على فقده في ليلة التاسع من رجب سنة ١٤١٠ هـ وخلف خمسة أبناء بررة منهم ثلاثة بوظائف عالية واثنان طلاب فرحمه الله برحمته الواسعة .

# عدد ۲۶۷ ( سُلُمِينَان بن شَمَد الرَّمِينَجُ )

## \* من الرّس \*

هو العالمُ الجَلِيل والورع الزَّاهد الشَّيخ سليمان بن حمد بن سليمان الرميح من آل مُحَفُوْظ من العجمان . . ولد هذا العالمُ في مدينة الرَّس سنة ١٢٨٠ هـ في بيت علم وشرف ودين فجدَّه سليمان وجَدَّه رميح عالمان جليلان لهما صيت ذائعً ولسان ذكر

وثناء وقِرأَ القرِآنَ فِي الكَتَاتيب وحفظه وجوّده وتربى تربيةٌ أُبوِّيَةٌ أحسن تربيةٍ فقرأً على عُلماء الرّس وقضاته .

( من أبرز مشكر مشكر فيه صالح بن قرناس وإبراهيم بن ضويًان وعبد الله بن بليهد ثم رحل إلى بريدة فلازم أل سليم محمد بن عبد الله وأبنه عبد الله بن سليم وعبد الله بن مفدى ثم رحل إلى عنيزة فلازم عُلماءها ومن أبرزهم الجد قاضي عنيزة الشيخ صالح بن عثمان القاضي وعلى أبو وادى وإبراهيم بن ضويًان المقيم فيها وكان نبيها قويًا في حفظه سربعًا في فهمه .

(أعْمَالُه) : في سنة ١٣٤٦ هـ تعين قاضيًا في عسير ثم نقل منه إلى رابغ وظل فيها قاضيًا سنين وكان عادلاً نزيهًا مثالاً في العدالة حاز ما في كل شونه محبوبًا بينهم وإماماً وخطيبًا في الجامع بعسير وفي رابغ ولما أرهقته الشيخوخة وتوالت عليه الأمراض طلب الإعفاء من منصبه فأعفي منه ورجع بأهله إلى مسقط رأسه بالرَّس مريضًا وكان عبد الله بن بليهد يستنيبه على الإمامة والخطابة حينما كان يدرسُ عليه في الجامع كلما غاب أو مرض وكان معتمدًا على خطه في الوثيق يعمل القضاة عليه ، ومأدون أنكحة . . وصولاً للرحم يَحْنُو على الفقراء واليتامي والمحاويج ويحب إصلاح فاتب البين ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وله هيبة وأية في حسن الخلق والاستقامة في الدين والورع والزّهد والتواضع ولا يفتر لسانه من ذكر الله وتلاوة كتابه الكريم كثير الصوم وله حِزْبٌ من الليل يحافظ عليه .

مرض مرض الشَّيخوخَة ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده وذلك سنة ١٣٥٦ هـ، وحزن الناس لفقده ولا أدري هل له أبناء أم لا فرحمه الله برحمته الواسعة.

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٢٤٨ ( سُلِينِمانِ الفَهد الزهيط )

#### \* من عنيزة

هو العالم الجليل والورع الزَّاهد سليمان بن فهد بن سليمان بن محمد الرهيط من قبيلةِ عنزه من وائل . . ولد هذا العالم في عنيزة سنة ١٣١٨ هـ وقرأ القرآن وحفظه في

الكِتاتيب وربَّاه والده أحسن تربية ، وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم على عُلَماء عنيزة في نشاط ومثابرة خصوصًا بعد أن فقَدَ بصره أكبَّ على حفظ كثير من المتون وكان يُوالي النخيل في التأبير وغيره من جَنْي الثمار لطلب المعيشة .

( أَوْصَافُه ) : مربوعَ القامة متوسط الجسم قمحيَّ اللونَ يُبْصرُ بعين واحدة وَبعد أَن طعن في السن فقد بَصَرَه كلياً .

( مَشَعَائِكُه ): شيخنا عبد الرَّحمن بن سعدي ومحمد العبد العزيز المطوع لازمهما زمنًا وحفظ عليهما مختصر شيخنا ومختصر المقنع وعمدة الحديث وبلوغ المرام والآجروميَّه والواسطيّه وكان يتعاهدهما دائماً مع زملائه عند شيخنا .

(أعْمَالُه): انتظم في معهد النور وتخرَّج منه بامتياز وقد يسَّر الله له من يدرسه ويتدارس معه ويستفيد منه فمنهم عبد العزيز المحمد البسّام وعبد الله المحمد الصيخان وعبد العزيز المساعد في مسجد الجامع وبعضهم في منزله ويدرسونه القرآن، وكان يختمُ القرآن كله في ثلاث ليال وله حزب من الليل يحافظ عليه بالتهجُّد والتلاوة وفي سنة ١٣٥٥ هـ تعيَّن إماماً في مسجد بالجناح مسجد البراهيم وظل زمناً طويلاً يؤم فيه، وفي سنة ١٣٨٠ هـ تعيَّن إماماً بمسجد باب الخلا مسجد سمْحِه وظل في الإمامة في هذا المسجد والارشاد حتى وافاه أجله المحتوم مجادث دعس.

وكان آية في الورع والزهد والاستقامة في الدين . . وكان يُسجّل التدريس لَشَائِخِه ولأسانذته في معهد النور وللبرامج في ما يَسْتحسنُه من الإذاعة كمثل نور على الدّرب ويحفظ بالأشرطة وربما اشترى الكثير من الأشرطة له ولبنته أما وفاته فبينما هو خارج من مسجده في قبلى عنيزة وكان ثقيل السّمع في أخر عُمره فصدَمَتُه سيّارة كان حُتُه فيها بالحال . . فحزن الناس لوفاته وكان ذلك في آخر سنة ١٤٠٧ هـ . . وخلف أبنه عبد الرّحمن وبنيه نوره والأخرى شقيقة لعبد الرّحمن ، فرحمه الله برحمته الواسعة .



# عدد ٢٤٩ ( سليمان العبد الرّحمن بن صِنيبع )

#### \* من عنيزة \*

عالم جليل وأديب بارع ، ولد في مكة عام ١٣٢٣ هـ وقرأ على علماء المسجد الحرام .

( ومن مَشْنَائِخِهُ ) : محمد العلي التركي وعبد الله بن حسن وأبو بكر خوقير ومحمد بن مِانع ومحمد عبد الرازق حمزة وبهجة البيطار وعبد الله بن علي بن حميد . . وغيرهم .

(أَعْمَالُـه): تعين أميناً لمكتبة الحرم المكي وعضواً بمجلس الشورى وبهيئة الأمر بالمعروف ، وآية في التقى والاستقامة في الدين والأخلاق العالية والصفات الحسنة ، توفي في مكة في صفر عام ١٣٨٩ هـ . . رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٢٥٠ ( سليمان النيّاصر العبودي )

#### \* من بريدة \*

هو العالم الجليل والورع الزَّاهد الشَّيخ سليمان بن ناصر العبُودي. ولد هيذا العالمُ في مدينة بريدة سنة ١٣٤٣ هـ وقرأ في الكتاتيب فحفظ القرآن وجَّوده وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وتربَّى تربية أبوَّية كريمة وشرع في طلب العلم بهمةٍ ونشاطٍ ومثابرة .

وَمن أبرز مَشَائِخِه ): عبد العزيز العبادي وعمر بن محمد بن سليم ومحمد الصَّالِح المطوَّع لازم هؤلاء بجد حتى أدرك في الأصول والفروع وكان نبيهًا قوَّا في الحفظ سريعًا في الفهم ولما اقتح المعهد العلمي في بريدة سنة ١٣٧٣ هـ انتظم به وظل طالباً فيه حتى تخرج منه فانتظم في كلية الشَّريعة في الرياض وتحرَّج منها من الفوج

الأول وكان في بريدة وفي الرياض إبان دراسته فيهما مُلازمًا لحلقات مَشَافِخِه فيهما في المساء والليل ومنهم سمَاحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وعبد العزيز بن بازكما أن بن باز أحد مدرسيه ومن مدرسيه بالمعهد الشَّيخ عبد الرّحمن بن عودان وعبد الله الصالح الخليفي وعبد الرزاق عفيفي وبن رشيد وغيرهم وقد حصل على دَوْرة خاصة لتعليم المكفوفين . . ثم عمل في محال التعليم زمنًا طويلاً ثم عُين قاضيًا في محكمة بريدة سنة ١٤٠٣ هـ فكان مثالاً في العدالة والتزاهة مُسددًا في أحكامِه وظل وضياً إلى أن أحيل للقاعد سنة ١٤١٠ هـ فتجرد للعبادة والدريس والإفتاء فقًا للخلق وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية و الصفاتِ الحسنة وآية في التواضع والاستقامة في الدّين وله هواية في الأدب والتاريخ والسيّر والمغازي . .

ويقرض الشعر بمهارة تامة وله ديوان شعر جمع فيه نظمه ، ولا يزال مخطوطًا في التهاني والمراثي نشر بعضُه في الصحف وله أخ أصغر منه رحَّاله هو محمد الناصر العُبُودي تنقل في وظائف عديدة في حقل التعليم ومنها إدارة المعهد العلمي في بريدة ، وأمين الرابطة المساعد وقبلها في الجامعة الإسلامية وله مؤلفات عديدة . .

ونعود لتكميل ترجمة سليمان كان يؤم في المساجد وتوالت عليه الأمراض وهو صابر محسب ولما اشتد به المرض تقل إلى المستشفى العسكري بالرباض ولم يتماثل للشفاء ووافاه أجله فيه مأسوفاً على فقده يُوم الجُمُعة الموافق ٤ من محرم سنة ١٤١٦هـ ودفن هناك ، وخلف أبناءه الخمسة عبد الرَّحمن وأحمد وعبد العزيز وكلهم مدرسون ومحمد وعبد الله طلاب . . فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ۲۵۱ ( سليمان بن شبيد بن سُلْمِي )

### \* من البدائع \*

هو العالِمُ الجُلِيل والفقيه المُنبِحر الشَّيخ سليمان بن عُبيد بن عبد الله بن عُبيد آلَ سلمي من فخذ آلَ عَمرو من تميم . . ولد هذا العالِمُ في البدايع في شهر رجب

سنة ١٣٢٧ هـ وقد نزح أبوه إليها من الهلالية ورباه أحْسَن تربية وأدخله في الكتاتيب وقرأ القرآن وحفظه وجوده ثيم حفظه عن ظهر قلب وكان أبوه من حملة القرآن فدارسه زمنًا وتعلم قواعد الخط والحساب في مدرسة أهليّة ومبادئ العلوم من أصول الدين وفرُوعه والحديث والتفسير والفرائض وعلوم العربية على العلامة إمام جامع منزلة عبيد الشيخ محمد العلي الوهيبي الحنيني ثم انقل سنة ١٣٤٧ هـ إلى بريدة للاستفادة والترزُّود من العلم فلازم علماءها ومنهم عمر بن محمد بن سليم وعبد العزيز العبادي وظل في دراسته خمس سنوات ثم سمت به هِمَهُ للزود من العلم فسافر إلى الرياض ولازم علماءها ومن أبرز مشافخه فيها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد العزيز آل الشيخ لازمهم في أصول الدين وفروعه و في عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ لازمهم في أصول الدين وفروعه و في الحديث والنفسير وعلوم العربية كلها وأدرك في فنون العلم إدراكاً تاماً أهّله للقضاء .

(أَعْمَالُهُ): في سنة ١٣٦١، ه عيَّنه الملك عبد العزيز قاضيًا في الزلفي وفي سنة ١٣٦٦ هـ ُنقل منها الي محكِمة الجمَعَة قاضيًا وفي سنة ١٣٧٠ هـ كلفه الملكّ لمُّمةٍ في منطقة جازان وظل هناك سنة ونصف وفي سنة ١٣٧٢ هـ تعيَّن مساعداً لمديرِ المعارف العلامة الشَّيخ محمد بن مِانع في مكة وفي سنة ١٣٧٣هـ عيِّنه سَّمَاحَةُ الشُّيخ محمد قاضيًا في الطُّهُران ومشِرفا على هَينة الحسْبَة فيها وحصلِ بينه وبين البَعْضَ خلاف ففي سنة ١٣٧٦ هـ نقل عضْوًا بدار الإفتاء في الرياض ثم تعيَّنَ قاضيًا في الرِبَاضَ وِفِي سنة ِ ١٣٨٠ هـ تعيَّن رِئيسًا لمحكمة عنيزة وفي سنة ١٣٨٣ هـ تعيَّن رئيسًا َ لمحكمة مِكة خلفا للشيخ عبد الله بن دَهيْشْ حِينما تقاعد وظل في مَحكمة مكة إلى ١٥ مُحرَّم سنِة ١٤٠٠هـ بعد دخول جُهْيمان وُثلِيّه للحرم فعندها تعيَّن رِئيسًا لشؤون الحرمَيْن خلفا لناصر الرَّاشد حينِما تقاعد إلى جانب عُضُوِّيته بالمجلس الأعلى للقضاء وعُضوّيته لهيئة كبار العلماء والمجَّمع الفقهَي . . وفي سنة ١٤٠٩ هـ طلب الإعفاء من مَنْصِبهُ وبقي عضواً لهيئة كبار العلماء فقطَّ وتجرَّدُ للعبادة ونفع الخلق تدريسًا وإفتاءً وِفِي سنة ١٤١٧ هـ أعفي من عُضُوية هيئة كبار العلماء بعد أن أرهقته الشَّيخوخة وكان له حلقات في الزلفي وفي المجمّعة والظهران وعنيزة وله تلامذة لا حصر لعددهم منهم محرَّر هذه الترجمة محمد بن عثمان القاضي وأبناؤه عبدِ الله ومحمد وصالح وهم يشغلون وظائف عالية في الدولة وبعضهم تقاعد وإبراهيم الجردان وعبد الرَّحمن الزكري وصالح الصُّلطان السحيباني وكان حَسَنَ التعليم وحازماً في كل شؤونه ومُسَددًا في الأحكام وله مكانة مرموقة بين العلماء والولاة وموسوعة في كل فن ، وله مؤلف في التاريخ مخطوط ومستقيم في دينه وخلقه وآية في الكرم والجُود وأوْصَافُه ربعة من الرحِال قَمحَّي اللون يميل إلى السُّمرة خفيف الشعر له تكت حسان ومجالسه ممتعه ومحادثاته شيقة وأبناؤه من خيرة زماننا دينًا وخُلقاً انحبَسَ في بيته سنتين أقعدته الشَّيخوخة ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في مكة في ٢ من جمادي الأولى سنة المدين الولى سنة مرحمه الله برحمته الواسعة أمين .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ۲۵۲ ( سليمان بن محمَّد بن شَبَانِهُ )

## \* من المجمّعة \*

هو العالِمُ الجُلِيل والداعية الشَّهير الشَّيخ سليمان بن محمد آل شبانه من أوهبة تميم . . ولد هذا العالِمُ في مدينة المجمَّعة قاعدة سدير سنة ١٣٦٢ هـ في بيت علم وشرف ودين وتوفي والده وهو طفل فنشأ يبيهًا بتربية أخواله ووالدته وعمه فرعوه حق الرَّعايَة وقرأ القرآن في المدرسة الأولى في الجمعَة وحفظ القرآن وجوده وتعلم مبادئ العلوم من فقه وتوحيد وحديث وتفسير وقواعد الخط والحساب وتخرج من الابتدائية فيها ولِمَا اقْتَح المعهدُ العِلميُّ بالمجمعَة انتظم به ولازم حلقات علماء المجمعة .

( ومن أبْرَز مَشَائِخِه ) : الشَّيخ حمود التويجري وبعد تخرجه من المعهدُ واصل دراسته في كُلِيةِ الدَّعَوةِ والإعلام سنة ١٤٠١ هـ وشارك في دورة الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني في جامعة الملك سعود بالرياض وشارك في دورات أخرى خارج المملكة وتعين إماماً وخطيباً في جامع الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمن في سوق الخُضار بعينيقة وفي رمضان سنة ١٣٩١ هـ عمل مذيعًا بوزارة الإعلام وفي ١٤٠٢ هـ عمل مديرًا لإدارة البرَامْج الدّينيَّة وبرُنامِج نور على الدّرب وفي سنة ١٤٠٤ هـ نقل إلى إدارة البحوث على وظيفة داعية داخل المملكة وفي دُول الخليج وفي سنة ١٤١٣ هـ

عمل أمينًا عامًّا للتوعية الإسلاميَّة في مواسم الحَّج والعِمُرة ، وفي سنة ١٤١٥ هـ عُين في وزارة الشيَّون الإسلاميَّة والدَّعوة والإرشاد وظل فيها إلى وفاته . . وأشدب إلى الخارج للدَّعوة والإرشاد ومنها إلى جُنيف لمدة ، وذلك بالإضافة إلى مشاركته في التوعية في كل موسم للحج ، والعمرة وفي ركن الدعوة والإفتاء عَبْر إذاعة القرآن الكريم ونداء الإسلام إضافة إلى برامج أخرى ومحاضراتٍ للتوعية والدَّعْوة فكانت أوقاته مجرَّدةً لنفع الخلق .

أَصِيْبَ بمرض السُّكر والضَّغط للدَّم ثم بضعفٍ في نبضات القلب ثم بالفشل الكلوي وبآلام في رأسه وتعالج في مستشفيات عديدة ولم يتماثل للشفاء وزار والديه و أقاربه في المجمَّعَة فزاد عليه المرض واستمكن منه فدخل مستشفى المجمَّعَة ووافاه أجله المحتوم فيها وذلك في ١٦ من شوال سنة ١٤١٦هـ وحزن الناس لفقده لِمَا كان يتحلى به من أخلاق عالية وصفاتٍ فذة واستقامة في الدين وتواضع .

( وأوْصَاڤُه ): طويل القامة أبيض اللون متوسَّطُ الجسم والشَّعَر لا تفارق البسْمة شفتيه ، جهوريُّ الصَّوت ... رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٢٥٣ ( سُلَيهان الشَّلَاشَيْ )

## \* من بريدة \*

هو العالِمُ الجَلِيل والأديبُ البارع الشَّيخ سليمان الشُلاشُ العبد الله الشلاش من قبيلة عتيبة . . ولد هذا العالِمُ في مدينة حَايل سنة ١٣٤٧ هـ ورباه والده أحسن تربية فقرأ القرآن وحفظه في الكتاتيب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما وقرأ على علماء بريدة ولازم الشَّيخ سليمان بن حمد السيكيت وغيره بالاصول والفروع والحديث، "وبعد افتتاح دَارُ الوحِيد سنة ٦٤ه " ،سِنتين سافر إلى الطائف وانتظم بها وتخرج منها فانتظم في كلية الشَّرِيعة في مكة وتخرج منها سنة الطائف وانتظم بها وتخرج منها فانتظم في كلية الشَّرِيعة في مكة وتخرج منها سنة

١٣٧٦هـ ومن زُملانه حَسَن بن عبد الله آل الشَّيخ وصالح الحصَين وصَالح العدَّل وعبد العزيز النسيندُ وسعد بن مُعطي والبسَّام وحصل على دبلوم في التربية .

(أعْمَالُه): تعيَّن من عام ٧٤ هـ إلى ثمانين مديرًا للتعليم بمنطقة جيزان ثم تقل مديرًا للتعليم بمنطقة القصيم خَلفاً للتوبجري من عام ١٣٨٠ هـ إلى ١٤٠٤ هـ وكان عُضُوًا في عدد من الجمعيات الخيرية وله نشاط في وسائل الإعلام والدّعوة والتوجيه والإرشاد وله مؤلفات منها " إلإعجاز العلميُّ في القرآن " وترجم له غير واحد ومنهم الدكتور عبد الحليم العبد اللطيف فأثنى عليه، ومما قال عنه إن لدية يقظة تأمّة وحساسية مرهفة ولقد ودّعتهُ بريدة في رنة حُزْن وأسى فهو العالمُ الجليل والمربي الفذ والمعلم المقدر لين الجانب وطلق الوجه لا تفارق البسمة وجهه متواضعاً دمث الأخلاق كريًا عَطُوفا على المحاوج أخلاقه عالية وصفاته حميدة وسجاياه فاضلة الأخلاق كريًا عَطُوفا على المحاوج أخلاقه عالية وصفاته حميدة وسجاياه فاضلة وواقته المنية في ١٥ من ذي الحجة ١٤١٧ هـ وخلف أثناءه الستة عبد الرَّحمن وأحمد وخالد وعمر وعثمان وإبراهيم من خيرة زماننا فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٣٥٤ ( سليمان العبد الله السَّلمان )

#### \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهد الشَّيخِ سليمان بن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن سلمان من قبيلة عتيبه الأساعده . . ولد هذا العالِمُ بمدينة عنيزة في بيت تقى وصلاح ودين سنة ١٣١٩ هـ ورباه والده المؤرخ الشَّهِ بر أحسن تربية فقرأ القرآن في الكتاتيب عند آل دامغ فحفظ القرآن وجوَّده وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط فقرأ على علماء عنيزة في أصول الدين وفروعه .

ومن أبرز مَشَائِخِه ) : الجد الشّيخ صالح القاضي وعلي أبُو وادي وشيخنا عبد الرَّحمن بن سعدي ومحمد المطوع وسليمان البراهيم البسّام ولازم شيخنا السّعدي سنين وهو أكثر مَشَائِخِه نفعًا له وكان عمدة في التوثيق للعقارات وغيرها ويعمل القضاة بقلمه النيّر، وآية في الكرم والتواضع وحسن الخلق والاستقامة في الدين كثير التلاوة والذكر وله حزب من الليل يحافظ عليه ولا يرى الغضبُ في وجهه . وكان صاحب دكان للبيع والشراء منذ عرفناه، وفي سنة ١٣٥٧ هـ تعيّن إماماً في مسجد مقبله وظل في الإمامة فيه إلى حوالي ١٣٨٠ هـ ويعظ ويرشد جماعة .

( و أو صافه ) : مربوع القامة حنطي اللون متوسط الجسم والشعر. مرض وطال مرضه فانقطع في منزله على فراشه حوالي عشرين سنه، ووافاه أجله المحتوم في ٢٦ من صفر سنة ١٤١٨ هـ وله أبناء بررة من خيرة زماننا ومات أحدهم عبد الرَّحم، قَبُنا وفاته فاحسَبَ والأحرُ لينال مثرة الصاد، وكان اوفاته وقع

أحدهم عبد الرَّحمن قبَيْل وفاته فاحتسَبَ الأَجْرَ لينال مِنْوبة الصَّابِرِين وكان لوفاته وقع مؤلم لِمَا له من محبّةٍ في القلوب ولِمَا كان يتحلى به من أخلاق فدَّه رحمه الله برحمّـه الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ٢٥٥ ( سليمان بن محمد بن إسماعيل )

## \* من الغاط \*

هو العالِمُ الجَلِيل الوَرع الزَّاهد الشَّيخ سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل من دْعُوم بني خالد نَزَح أجدادُه من القصيم من ضواحي بريدة إلى الغاط فاستوطنوها سكتا . . وولد المترجم له في الغاط في بيت علم وشرف ودين فأبوه محمد وجدَّه عبد الله قاضيان كما أن والدته من حملة القرآن فكلهم من خيرة زمانهم صلاحًا ودْينًا والمترجم له من مواليد سنة ١٣٣٣ هـ وتربى على يد أبيه أحسن تربية فحفظ القرآن وجوَّده عليه وفي الكتاتيب ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمةٍ ونشاطٍ ومثابرة ولازم أباه كما لازم علماء سدير وقضاتها .

ومن أبْرَز مَشَائِخِه : العلامة الشَّيخ عبد الله العبد العزيز العنقرى قاضي المجمّعَة وما حولها ثم سمت به همته للتزود والاستفادة من العِلم فيسافر إلى الرياضٌ ولازم علماءها ومن أُبْرَز مَشَائِخِه الشَّيخان محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم آل الشَّيخ وإبراهيم بن سليمان إلمبارك وعبد الله بن حميد لازم هؤلاء زمنًا كما قرأ على غيرهم وعاد إلى الغاط فعين إمامًا وخَطِيْبًا لأحيد مساجدها وقام بإرشاد جماعة الجامع في تفهيمهم ووعظهم وتدريس الطلبة فيه وتخرَّ على يديه طلبةً كثيرون لا يحصرهم آلعد ، وِلِمَا أَفْتَتَحَتُ أُولَ مَدْرَسَةَ نَظَامَيَّةٍ نَعَيْنَ مَدْرَسًا فَيُهَا للعلوم الدينية ثم نقل إلى هيئة الأمر بـالمعروف والنهي عـن المنكّر رئيسًا لهـم مع إمامتـهُ وتدريسه وفي سنة ١٣٩٠ هـ إنتقل من الغاط إلى القصِيْم فسكن بريدة وتعيّن إمامًا بِمَسْجِدِ القَاسِمُ الجَاوِر لبيته فيها ومدرّسًا بمدرسة تَحْفيظ القرآن فيها وظل في تدريسه بها في بريدة أربع سنوات ففي عام ١٣٩٥ هـ تقاعد وتجرَّد للنفع تدريسًا وإفتاءًا بمسجد القاسم وكان كثير الصّيام والتلاوة للقرآن والذكر كثير الحج والعمرة وله حزب من الليل لا يتركه ويحافظ على أوراده زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة وآية في التواضع وحسن الخلق وفي كل عام يعتكف في الحرم المكيّ ولا تفارق البسمة شفتيه جاور آخر عُمره في مكة من أول عام ١٤١٥ هـ ومرض فيها ورقد بمستشفى النور بها ووافاه أجله المحتوم يوم السبت الموافق ١٣ من صفر سنة ١٤١٧ هـ وصلى عليه في الحرم المكي وحزن الناس لفقده لِمَا كان يتحلى به من مكارم الأخلاق . . وخلف أولادًا أعرف منهم محمدًا فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ٢٥٦ ( سُلَيِمَانِ الشَينِدُ الرَّحْمَنِ الدَّامِجُ )

### \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجلِيل الوَرِعِ الزَّاهد الشَّيخ سليمان بن عبد الرَّحمن بن سليمان بن عبد العزيز بن دامغ من قبيلة تميم من فخذ ال عَمْرو نزح أجدادهم من روضة سدير

سنة ١٢٥٠ هـ إلى عنيزة فاستوطنوها سكا وتناسلوا فيها . . فولد الشّيخ سليمان بعنيزة في بيت علم وشرف ودين فأبوه عبد الرَّحمن أستاذ يُعلم في مدرسة بجي الخريزه وكانت ولادة أبنه سنة ١٣٣٨ هـ ورباه والده أحسن تربية وقرأ عليه في مدرسته بجوار مسجده الذي يوم فيه نصف قرن من الزمن فجفظ القرآن وجوّده عليه وفقد بصره من آثار الجدري وهو طفل وكان يدارس أباه حفظاً وقرأ عليه مبادئ العلوم كما قرأ على علماء عنيزة بجد ونشاط ومُثابرة ومن أبرزهم شيخنا عبد الرَّحمن بن سعدي لازمه سنين في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والقسير وعلوم العربية كما لإزم شيخنا محمد العبد العزيز المطوع في الأصول والفروع والحديث وعلوم العربية ولما اقتت المعهد العلمي بمدينة الرياض انتظم به وتحريح منه فانتظم بكلية الشّريعة وتحريح منها سنة نظمًا ونثراً وفي علوم العربية له الباع الواسع ولما طعن أبوه في السن إستنابه على أمر سقوطه مسجد الخزيزة وفي التعليم بمدرسة الخزيزة واستمرَّ حتى بعد وفاة أبيه على أثر سقوطه من سطح الجامع على السرحة فكان إمامًا ومدرّسًا بما يُستَتى بالكتائيْت إلى أن رحل من سطح الجامع على السرحة فكان إمامًا ومدرّسًا بما يُستَتى بالكتائيْت إلى أن رحل من سطح الجامع على الرياض سمّاحة الشّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم . والمن قرائ والمية في الرياض سمّاحة الشّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم .

ومن أبرز مشائيجه بالمعه والكلية : عبد الرزَّاق عفيفي وعبد الرَّاق عفيفي وعبد الرَّاق عفيفي وعبد الرَّاسة الطالح الخليفي وعبد العزيز بن رشيد ، وتعين مدرَّسًا في الخاصّة الملكية ثم في الرّئاسة العامّة لتعليم البنات بالرياض وظل في تدريسه إلى أن تقاعد سنة ١٤٠٦ هـ فتجّرد لعبادة ربّيه ونفع خلقه تدريسًا وإفتاءً ، وكان آية في الوَرع والزُّهد والنُّقي ولا يزال مجمدِ الله يتمنّع بصحةٍ جيدة وفقه الله وحفظه .

## عدد ٢٥٧ ( صَالِح بن عبد الرَّحمن الدِّو نِشَيْ )

## \* من الرُّلفي \*

هو العالِمُ الجِليل والفقيه المتبحّر الشَّيخ صَالح بَن عَبد الرَّحمن بن عَبد الرّرَّاق بن محمد الدِّويش مِن قبيلة سبيع من العرْينات . . وَلد هذا العالِمُ فِي مدينة الزلفي سنة ١٢٩٠ هـ وكَان أَجْدادُه يَسْكُنُونَ سِدِير فِي العَطار فنزح جَدُّ أَبِيه محمد إلى الزلفي واستوطنها وولد المترجم له فيها وربَّاه والده أحْسن تُربّية وأدْخله الكتاتيب فحفظً القرآن ومبادئ العلوم فيها وقواعد الخط والحساب على مقرئ بالزلفي ثم شرع في طلب العلم بهمةٍ عالية ونشاط ومثابرة فلازم علماء الزلفي ومن أبرَزَ مَشَائِخِه فَيها قاضِي الزلفي عبد الرزاق المطوَّع وقرأ على غيره ثم رحل إلَّى القصيم ففي عنيزة لازم العلامة الجد الشَّيخ صَالح بن عثمان القاضي وعبد الله بن مانع . . وفي بريدة محمد بن عبد الله بن سليم وصّعب التريجري ورحل إلى مكة فلازم علماء المسجد الحرام .

( من أَبْرَزَ مَشَائِخِه ) : شُعَيبَ المغربِي الدَّاكالِي وأحمد بن إبراهيم بن عيسى ثم رحل إلى الهند فلازم علماء الحديث فيها وأجازه العلامة نذير حسين بسنده المَصَّل ثم عاد إلى عنيزة فلازم الجدُ الشَّيخ صَالح العثمان القاضي ثم سافر إلى دُول الخليج وأقام بالشارقة ثم بمسقط زمنا يُؤشَد في المساجد وبعظ ويُدرّسُ ، وكان رَحَّالَه وانتهى به المطاف إلى الزلفي ، وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة وشاعرً بارع في الوزن المقفى ، وكذا في الشعبي التبطي واشتهر بقصيدته:

ندمت على ما فرّطت في مَهَلهَا

فارقت أنا الدنيا واهلها وارخصِت غاليها على كل الأحوال عاديت عَلات الصِبّا مع نهلها وصَحِيْتُ من سكر الشّبيبة والإمهال وتداركي من قبل قصَّاف الاجال

وطال به المرض ووافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده سنة ١٣٥٢ هـ وحزن الناس لوفاته لِمَا كان يتحلى به من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال . . رحمه الله برحمته الواسعة .

## عدد ۲۵۸ ( صَالَح بن إبراهيم بن خَريْدِيْسِ )

#### \* من البكيريّة \*

هو العالِمُ الجلِيلِ الوَرعِ الزَّاهد الشَّيخِ صَالِح بَن إبراهيم بن سالم بن كريديس ولد هذا العالم في البكيرية سنَّة ١٢٩٢ هـ وَتربى على يد أبيه أَحْسن تَربية وقرأ القرآنَ فحفظه وجَوَّده في الكناتيب كما تعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب عند مقرئ في البكيريَّة ثم رحل إلى بريدة فقرأ على علمائها ومنهم محمد بن عبد الله بن سليم وإلى المذنب فلازم عبد الله بن محمد الدُخيّل وإلى عنيزة فقرأ على الجد الشّيخ صالح القاضي وعبد الله بن مفدَّى وكان في عنيزة ثم رحل إلى الرياض فلازم علماءها ومن أَبْرَزِهُمْ سَلِّيمَانَ بِن سَحْمَانَ وَسَعَدُ بِن عَنْيَقَ وَعِبْدُ اللَّهُ بِن عَبْدُ اللَّطِيفُ وجَدَّ فِي الطلب وثابر عليه وكان يحفظ كثيرًا من المتون نظما ونثراً وعاد إلى القصيم فِتعيَّن إمامًا بمسجد عبد الرَّحمن بن شريده ودرِّس الطلبة فيه وظل إمامًا وواعظًا ومرشداً ومِدرسًا فيه رُبْع قرن كما كان مُقرئا للقرآن تجويدًا ومِن أَبرَزٍ تلامذته عقلا الموسى الْحُسين الذي خلفه على الإمامة في المسجِد وصالح بن أَحِمد الخرْيِصِي وعبد الرَّحمن بن أحمد الخريصي وصالح العبد الرَّحمن السكيتي وعبد الرَّحمن الصَّالح الحصَان وسليمان العبيد الله الله العمري وسليمان الراشد الشقاوي وأبراهيم الجبيلي ومحمد الشدوخي وإبراهيم الصَّابغ ومحمد الرويسان وسليمان الرويسان وسليمان الناصرُ الوشمي وصالح المُوسَى العضيبيُّ وعبد الرَّحمن السِالم الكريدِ بسُ في أخرين وكان يصدع بكِلمةُ الحق لَّا يجاف في الله لومة لائم ومستقيمًا في دينه وخلقه ووافاه أجله المحتوم مآسوفاً على فقده وذلك سنة ١٣٦٠ هـ رحمه الله مرحمته الواسعة .

## عدد ٣٥٩ ( صَالِح بن عبد الشَرِيرِ الدَّاهِجُ )

#### \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجِليل والأستاذ الفاضل والمربي الكبيرالشِّيخ صَالح بن عبد العزيز بن سليمان بن دامغ من آل عَمرو أحد أفخاذ بني تميم منٍ أل آبو هـ لال من المزاريع نزح بعضهم من رُوضة سدير إلى عنيزة سنة ١٢٥٠ هـ كما أسلفنا وبقى فيها بعضهم وأول من نزح عبد العزيز بن سليمان بأولاده وطاب لهم سكناها وتناسلوا فيها وسيأتي كلام لبن عيسى عنهم في أخر هذه الترجمة. . ولد الأستاذ صَالح بعنيزة سنة ١٢٩٥ هـ وِرباه والده أحسن تربية وكان أبوه من طلبة با بطين ومدرسًا بعنيزة في جوار مسجد أم خمار . . وخلفه أبنه سليمان المتوفى سنة ١٣٢٩ هـ إمام أم خِمار . . وتوفي وابنه لم يبلغ فأكمل تربيته أخُوه الأكبر سليمان وحفظ القرآن عليه وجوده وقرأ عليه مبادئ العَلَوم وشرع في طلب العلم بهَّمة ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة وقضاتها ومن أبرَز مَشَائِخِهِ الجَّدِ الشَّبِخِ صالح العثمان القاضي والخال عبد الله بن محمد بن مانع وعلي بن محمد السِناني وفتح مِدرسة في سُفلي منارة الجامع الكبير بعنيزة والتف اليه طلِّية كثيرون وكان تحسن التّعليم وعيّنهُ الجد أمامًا في مسجد الهفوف عام ١٣٢٤ هـ وظل في الإمامة أكثر من نصف قرن وكذا في التعليم وكان حسن الخط ؛ خط المِصحف الشريف وكثيراً من الكتيب في الفقه والحديث وكانت الكتابة وحَبك الكتب والمصاّحفِ وتَجليدها مهْنَةَ له وكان من قوَّام الليل كثير الصّيَامُ والذكر لله والمرجع في كُتَابِةِ الوِثَائِقُ وَفِي عَقُودِ الأَنكِحَةِ وَيَعْمَلُ الْقُضَاةُ بَخِطِّهِ . . وَيَكْثُرُ مِن تلاوة كَتَابِ الله وَمَن الوعِظ والدُّكير والدعوة والإرشاد ويحافظ على أوراد الصَّبَاح والمساء وآية في الوَرع وِالزُّهد والعفة والاستقامة وعرَّة النفس مع قلة ذات يديه ولم تزل هذه حالته حتى وافاهً أجَله المحتوم مأسوفا على فقده في شعبان سنة ١٣٧٨ هـ

وخُلف أبناءً برره وفي وطائف في حقل التعليم ومن خيرة زماننا فعبد العزيز كان معلماً أفنى عمره في التعليم ويستنيبه أبوه عنه في الإمامة والتراويح وقيام رمضان ثم صار إمامًا بمسجد الجعيْفري وسكن بعد ذلك الرياض، وسليمان خُلفه بإمامة مسجد الهفوف زمنًا وعبد الله مدير المدرسة الفيصلية إلى أن تقاعد وعبد الرَّحمن مُدر ّس. . فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

#### \* فائسسدة

ذكر آلشَّيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى في تاريخه بأنَّ آل دامغ في روضة سدير من المزارعُ من إلَّ أبو هلال ومنهم محمد بن جمعه إلى أن قال وفي سنة ١١٥٦ه كان مقل أل أبو هلال في سدير وفي سنة ١١٥٧ه سار الشريف زيد بن محسن شريف مكة إلى نجد ونزل روضة سدير وقتل أمير روضة سدير ماضي بن محمد بن ثاري وماضي هذا هو جد ماضي بن جاسر حفيد بن مزروع التميمي ومزروع التميمي ومزروع التميمي ومفيد التميمي جد آل مفيد قد نزحا من بلدة قفار المعروفة في جبل شمر وأولاد سعيد وسليمان وهلال وراجَح وصار كل واحد منهم جدًا لقبيلة إلى أن قال والمعروف اليوم من آل أبو هلال الكلابي في روضة سدير وآل دامغ الذين في الروضة ونزح أكثرهم إلى عنيزة ، وآل تمي الذين في المحودة وفي القصب وآل أبو إحميد الذين في العوده وفي بلد عشيره وآل أبو وهيب الذين في المجمعة والزبير والهلالات المعروفين في بلد عرقه والمجامجة انتهى باختصار قلت ومنهم السعدي من آل مُفيدُ النازحُون من المستجده إلى عنيزة وأما الآن فع طمهم في مدينة الرياض وأل دامغ معظمهم إما مدرسون في الكتاتيب ثم بعد ذلك انتظم في مدينة الرياض وأل دامغ معظمهم إما مدرسون في الكتاتيب ثم بعد ذلك انتظم في مدارس الحكومة أحفادهم والكثير جمعوا بينها وبين الإمامة في المساجد أو المأذنة وهم من خيرة زماننا علمًا وديناً وخُلُقاً وورعًا وزهدًا.



# عدد ٣٦٠ ( صَالِح الْجُراهِبِيم الْجَلِيهِبِي )

## \* من بريدة

هو العالِمُ الجَلِيلِ الفقيه الشَّيخ صَالح بن إبراهيم بن محمد بن مانع بن محمد بن عبد الله البليهي من قبيلة الدَّواسر ودَاعِين . . والدّواسر مرجعهم قحطان نزح أجداده إلى الشماس شمالي بريدة والأن دخل فيها بعد التوسع العمراني فشمَلها وأصبح حيًّا من أحيائها . . ولد هذا العالِمُ في الشماسية شمالي بريدة سنة ١٣٣١هـ وتربى على يد أبيه أحسن تربية وكان أبوه يشتغل في التجارة ثم بالزرّاعة ، وفي سنة ١٣٣٨ هـ انتقل هو وعائلته إلى بريدة فأدخل أبنه في مَد رسة أهلية فحفظ القرآن فيها وجوده وتعلم قواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما ومبادئ العلوم وشرع في طلب العلم بهمةٍ ومثابرة فقرأ على علماء بريدة وقضاتها .

( من أبْرَز مَشَائِخِه ): العلامة عبد الله بن محمد بن حميد وعمر بن محمد بن سليم وعبد العزيز بن إبراهيم العبادي وصالح بن أحمد الخريصي ومحمد الصَّالِح المطوّع وسليمان المشعَلي ومحمد العبد الله بن رشيد الفرج وعلي الغُضّيه لازم من تقدّم ذكرهم في أصُول الدين وفروعه وفي الحديث والنفسير وعلوم العربيَّة وكان نبيهًا قوي الذاكرة سريع الفهَم واسع الاطلاع خصوصًا في أصُول الدين وفروعه .

(أعْمَالُه): رُشِح للقضاء فامتنع تورّعًا منه ولما افْتح المعهدُ العلميُ في بريدة سنة ١٣٧٤ هـ تعين مدرساً فيه في العلوم الدّينيّة ، وفي سنة ١٣٨٤ هـ تعين إماماً في مَسْجِدِ الوزَّان وجلسَ للطلبة فيه الفجر والظهر وبين العشاءين فالقف إليه طلبة كثيرون وكان حَسنَ التعليم فكانت أوقاته معمورةً بالنفع المتعدّي وكان كثير المطالعة لاسام منها وعنده مكتبة ضخمة في منزله . . وفي سنة ١٣٨٩ هـ درَّس في كلية الشَّريعة ولم ينشغل عن تدريسه الخاص وعن نشاطه التأليفي والإرشادي في توعية الخلق وفي سنة ١٣٨٦ هـ تعيّن مُساعدًا لعبد الله السليمان بن حُميْد في رئاسة جماعة تخفيظ القرآن الكريم التي أستسها محمد صالح قزَّاز وصالح سلام وبمساعدة من أهل تحفيظ القرآن الكريم التي أستسها محمد صالح قزَّاز وصالح سلام وبمساعدة من أهل

لخير وبذلا جهودًا جبارة وحينما تنازل بن حميد عن الرئاسة حينما أرهقته الشيخوخة تعين مكانة رئيسًا للجماعة مُشرفًا عليها خلفًا له إلى جانب عمله الوظيفي كما رأس جَمْعية البر الخيرية وله مشاركات في الندوات والمحاضرات في نجد كلها وكان دَمِث الأخلاق كريم النفس آية في الوَرغ والزُّهد والنَّقى وَحُسْن الخِلق عزيز النفس لا تفارق البسمة شفيه وله تلامذة لا يحصرهم العد وبينهم طُلاب المعهد والكلية وحلقات المسجد، ومن أبرز تلامذته الذين طار صينهم صالح الفوزان وإبراهيم الدياسي وحمد المحيميد وعبد الحليم بن عبد اللطيف مدير تعليم بريدة وعبد الله المسيند في أخرين وكان محبوبا لدى الخاص والعام ذا مكانة مرموقة بين المواطنين لِما كان يتحلى به من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي خلّدت ذكراه . . وفي سنة يتحلى به من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي خلّدت ذكراه . . وفي سنة مؤلفاته حاشية على متن الزاد سماها " السّلسييل في معرفة الدليل " و " عقيدة مؤلفاته حاشية على متن الزاد سماها " السّلسييل في معرفة الدليل " و " عقيدة المسلمين والحدى والبيان في أسماء وأوصاف القرآن " وكان في مواسم الحج والعمرة برشد ويُدر تس في الحرم المكى .

آثنى عليه مُعَاصُروه في حياته وبعد مماته وممن أثنى عليه حسن الهو يُمْل الأديب البارع كما امتدحه الأديبُ سليمان العُوده وهو فوق ما وُصْف علماً وديناً . . أصيب في أخر حياته بمرض القلب فسافر للعلاج إلى لندن وكان في رمضان ولم يتماثل للشفاء وعاد وصار يتردد على المستشفيات وهو صابر محتسب وفي يوم الجمعة الموافق ٣ من جمادي الأولى سنة ١٤١٠ هـ وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده . .

( و أوْصَاقه ) : مربوعَ القامة قمحي اللون متوسط الشعر والجسم وقد رثاه ثلة من محبّيه وعارفي فضله نثرًا ونظماً في الصحف والمجلات ولتلامذته ونختار من مراثيه مرثية لصالح الخرّيم :

بَسدًا أَيْسِمْ قَسَسَ الأَكبَادا ومصاب إسلام أذاب فسؤادا وفجيعة زفر الحشا من هَوْلَمَا واشسَط إيلامًا يَسدُكُ صَلادًا يبكُونَ نحرُسِرًا أبر مُسَددًا شسيخا عليمًا فاهمًا ودَّادَا ودَعَوْا إلْمِا لا يُخيّبُ من رجا أن يجعل الجدث المنسير بسلادًا يا اخوتي سحّت دُمُوعي ما رأت عَيْناى من حَشدٍ أتى مَرْتَاداً كما رثاه عبد العزيز النقيدان وعبد الله الحامد وأفرد له الشّيخ الدّاعية أحمد الحصّين ترجمة لتخليد حياته وأثنى عليه ثناءً حسناً وقد صلى عليه شيحُه صالح بن أحمد الخريصي في جَمْع لم يُعْهد له مَثيل وصار لوفاته رنة حُزْن وأسى وله أبناء بررة أحدهم خلفه على إمامة مسجده فرحمه الله برحمته الواسعة وهكذا تنطفي شعلة طالما أضاءت للسائرين .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٣٦١ ( صَالِح بن عبد العَرْبِرُ العَثْبِمِيْنَ )

#### \* من بريدة \*

هو العالمُ الجُلِيل والأديبُ البارعُ المتفتنُ والمؤرِّخ المحدث الشَّيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد العثيمين . . ولد هذا العالم في بريدة سنة ١٣٢٦ هـ وربّاه والدُه أحْسنَ تربية وأدخله في الكتاتيب فحفظ القرآن وجوَّده وتعلم مبادئ العُلُوم الدّينيَّة وقواعد الخط والحساب فيها وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء القصيم ومنهم عُمر بن سليم وعبد العزيز العبادي وسليمان المشعلي وكان نبيها يتوقد ذكاءً قوي الحفظ سريع الفهم ، رحل إلى مكة المكرّمة وطاب له سككاها والإستقرار فيها فلإزم علماء المسجد الحرام وكان له هواية في علم الحديث ورجاله دراية ورواية وكان من لازمه المحدّث الشهير محمد عبد الرزّاق حَمْزه وعبد الله بن حسن وبهجة المنبطار كما قرأ على غيرهم من علماء مكة وأجيز سنند متصل وكان آية في الحديث ومصطلحه ورجال الصحيفي أن وما ورد من الحرُّح والتعديل للرواة وله الباع الواسع في علم الفلك والتاريخ وحوادث نجد وحُرُوبها فهو مرجع في ذلك ويقيد ما يَمُر عليه ويجيد الشعر بمهارة وله فيه صولات وجؤلات فهو يقرض الشعر وفي مطلع عُمره كان ويجيد الشعر بمهارة وله فيه صولات وجؤلات فهو يقرض الشعر وفي مطلع عُمره كان راحالة واتصل بعُلماء من الخليج والشام ومضر وله مواقف معهم وكان يُحِبُ البحث راحالة واتصل بعُلماء من الجلمة فهو مؤسُوعة في فنون كثيرة وله تاريخ مخطوط وتراجُم والنقاش في مسائل العلم وبالجملة فهو مؤسُوعة في فنون كثيرة وله تاريخ مخطوط وتراجُم

لعلماء بحد من الحنابلة من عصر الإمام أحمد إلى وقته سمّاه السّابلة مخطوط أيضا ومتى أتبت الحجاز لحبح أو عُمْرة انصّلتُ به في دكان الفرح أو عند على المتروك أو في الحرم أو في العثيبيّة وأي فن تحقوض فيه معه تقول هذا فنه المختصُ به وكه نشاط ملموس في وسائل الإعلام من إذاًعة وصحافة ويجيد النحو والعَرُوض وله مراثي في عُلماء القصيم ومن بينها مرثية في شيخنا عبد الرّحمن السّعدي أذيعَت في الإذاعة وتشرَتْ في الصّحافة وكان له صِلة قوية به وَرُدّدت مَراراً وفي كل ترجمة لشيخنا تجد الفائيّة مُشبّة فيها عرفيه في مكة ومّادمت فكان نعم النديم وموسوعة وراوية وفي الحفظ وسرعة المديهة آية وبيني وبينه مُراسكات في مُناسباتٍ عديدة .

(أعْمَالُه) : كان في وظيفة بالمعارف وعُضُوا مؤسّسًا في رايطة العالِمُ الإسلامي وعُضُوا في المجمّع الفقهي وكان تغيينه بالمعارف في عهد العلامة الشيخ محمد بن مانع عندما كان مُديرًا للمعارف ولازمه في حلقاته أيضًا ثم رَّفعه مستشاراً فيها وتقاعد فعين بالتعاقد معه مُرَاقبًا على العمّال في عمارة المسجد الحرام وكانت مجالسه مجالس علم وأدب وبَحْث في التاريخ ممتعة للجليس .

(أما أوصافه): فهو مربوع القامة بميل إلى الطُّولَ أبيضُ اللَّون مُشْرِنًا بالحُمْرة قليلِ الشعر مُتوسط الجسم كثير المشي متواضعًا توالت عليه الأمراض بعد أن أرهقته الشيخوخة وضعف حسمه وقضى معظم حياته في مكة ، ووافاه أجله المحتوم بها مأسوفاً على فقده وكان ذلك في ذي الحجة سنة ١٤١٠ هـ وله أبناء ثلاثة أحدُهُم بالرياض فرحمه الله برحمته الواسعة . .

وفيها مقتل الداعية المجاهد عبد الله عزّام ، وإغتيال الرئيس اللبناني رينيه مُعَوّض ، ووفاة محمد الحمد العلي السناني في الرياض وفيها مؤتمر الطاهف حول حل مشكلات الأحزاب اللبنائية ، ووفاة راشد الشملان وعبد الرّحمن بن مانع الملقب مُحال ، ووفاة الشاعر عمر أبو ريشه وعبد العزيز الفهد الرشودي في بريدة . . وزلازل في إيران وحادث أولاد بن سيف وحادث عائلة الفارس بطريق المدينة وفي ذي الحجة حادث المعينيم بموسم الحج بمني ، وفيها استناف العلاقات الدملوماسية بين المملكة وروسيا وبين المملكة والصين الشعبية وتبرعت المملكة بالمصاريف للحجّاج المسلمين منهم وفي ذهابهم وإبابهم .

## عدد ٣٦٢ ( صَالِح السليمان العُمَرِي )

## \* من بريدة

هو العالِمُ الجَلِيل والمربي الشَّهير والأديب البارع الشَّيخ صالح بن سليمان بن محمد العُمري . . ولد هذا العالم في مدينة بريدة سنة ١٣٣٧ هـ وهي سنة الرحمة في بيت عام ودين فوالدُه سليمان من طلبة العلم ومن تلامذة محمد بن سليم وتلامذة إبنيه عبد الله وعمر بن سليم وقد توفي سليمان سنة ١٣٨٤ هـ في رمضان ، تربى صالح بن سليمان أحسن تربية أبويه ودخل في مدارس الحكومة وقبلها في الكتاتيب في مدرسة صالح الصَّقعيي ومدرسة عبد العزيز الفراج ثم في مدرسة عبد الله البراهيم السّليم فحفظ القرآن وجوّده وتعلم مبادئ العُلُوم الدّينية وقواعد الخط والحساب وشرع في طلب العلم بهَمةٍ ونشاط ومثابرة وقرأ على علماء بريدة .

من أبْرَرُ مَشَافِخِهِ : جَدُه لأمّه عمر بن سليم وعبد العزيز العبادي ومحمد بن صالح بن سليم وعبد الله البراهيم السليم وعبد الله بن محمد بن حميد وعبد الله بن عبدان لازم هؤلاء في الأصول والفروع وفي الحديث والقسير وعلوم العربية بما أهّله للنّد رس وبعد أن افتتحتُ حكومتنا الرشيدة المدارس النظامية سنة ١٣٥٦ هـ تعيّن معلماً في أوّل مَدْرَسَة فيها بمرتّب قدرُه ثلاثون ريالاً ذكره في رحمه الله مُت تعيّن مساعدًا لمديرها مُوسَى العّطار بعد نقل عبد الله البراهيم السليم للرياض وظل زمناً ثم تعيّن مديرًا لها وفي سنة ١٣٦٧ه في مبردة إلى إدارة مدرسة في الرياض ثم يُقل مُديرًا للمدرسة الفيصليّة في بريدة وفي سنة ١٣٦٦ هـ عينه مدير المعارف العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع معتمدًا رسميًا للمعارف في بريدة وما يتبعها وظل مديرًا للتعليم في بريدة إلى سنة ١٣٧٥ هـ ففيها تعيّن مساعدًا للشيخ عبد الله المطلق حل الفهيد لدور الأيتام وفي سنة ١٣٧٥ هـ ففيها تعيّن مساعدًا للشيخ عبد الله المطلق حكم مديرًا لدور الأيتام وفي سنة ١٣٨١ هـ في مُحرّم أصدر هو والصّانع جريدة القصِيم واستمرّت ثلاث سنوات تقريبًا فقد توقف صدورها سنة ١٣٨٣ هـ في شوال وقام بإنشاء مطابع في بريدة وفي سنة ١٣٨٥ هـ أحيل إلى التّقاعُد . . فاشتغل بالنجارة هو بالنشاء مطابع في بريدة وفي سنة ١٣٨٥ هـ أحيل إلى التّقاعُد . . فاشتغل بالنجارة هو بالنشاء مطابع في بريدة وفي سنة ١٣٨٥ هـ أحيل إلى التّفاعُد . . فاشتغل بالتجارة هو بالنشاء مطابع في بريدة وفي سنة ١٣٥٥ هـ أحيل إلى التّفاعُد . . فاشتغل بالتجارة هو

وأولاده في مؤسسات كثيرة منها الصرافة وقام بعمارة فلل في الصَّفراء له ولأولاده وكان كثير الأسفار خُصُوصًا بعد أن تقاعد وله نشاط ملموس في الصَّحافة وبَعد تقاعده إنعزل عن نشاطه لانشغاله في شؤون تخصُه وكان يرتاد عنيزة في كل أسبوع له بنو عم فيها وأصدقاء ويزور والدي بمسجده بجوار بني عمه كما يزور شيخنا عبد الرَّحمن في الجامع وفي تدريس حلقاته بالمكتبة ويكون معه في أغلب زياراته رفيق دربه الأساذ فهد السّعيد مدير مدرسة الخبرا وله مؤلفان "التعليم في القصيم " مخطوط و " عَلماء الله سبليم وغيرهم " مطبوع وبالجملة فهو وإن لم يكن من عُدّاد علماء الشّريعة فهو بحمل ثقافة واسعة في فنون عديدة .

وفي يوم السَبَّت المُوافق ٥ من جمادي الأولى سنة ١٤١١هـ وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده وخلف أبناءً برره يشغلون وظائف عالية وبعضهم في مؤسسات للصّرافة وغيرها وهم من خيرة زماننا فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٣٦٣ ( صالح السلِبيمان الوَشَمِي )

#### \* من بريدة \*

هو العالم الجليل والأديب البارع النبيل الدكتور صالح بن سليمان بن ناصر الوشمي . . ولد هذا العالم في بريدة سنة ١٣٦٧ هـ وكان أجْدادُه يسكنون بعيون الجُوا فنزح أبوه مع جَدّه ناصر إلى بريدة منها سنة ١٣٣٧ هـ فطاب لهم المناخ فسكتُوها وتربى على يد أبيه أحسن تربية . . وكان أبوه من رجال العلم والأدب والنارخ ومعرفة حوادث نجد ووقائع حُرُوبها ورحَّالة لطلب الرزق ولا يزال مجمد الله يتمتع بصحة وعافية أمدَّ الله في عُمره وعُودًا إلى ترجمة أبنه أدخله في المدرسة الحكومية وتخرج من الابتدائية بتقوق ودَخل المعهدُ العلميُ في بريدة بُرهة من الزمن وقبل تخرجه رحل إلى الرياض فالتحق مكة فانتظم بالمعهدُ السُّعُودي فيها فتخرج منه وبعد تخرجه رحل إلى الرياض فالتحق مكلية الأداب قسم النارخ بجامعة الملك سُعُود وتخرج منها سنة ١٣٨٦ هـ فواصل مكلية الأداب قسم النارخ بجامعة الملك سُعُود وتخرج منها سنة ١٣٨٦ هـ فواصل

دِرَاسته للتحضير للماجْسِير من جامعة الملك سعود أيضا وحصل عليها سنة ١٤٠٨ ثم سجّل للدِكُوراه فحصل عليها مع مَرْتبة الشّرف الأولى من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة ١٤١١ هـ وكان نبيهًا يتوقد ذكاءًا وله الباع الواسع في الأدب والتاريخ ويجيد الشعر بمهارة تامّة وكان لأبيه سليمان الدور الفعال والتوجيه السّليم في نشاطه التعليمي وكان آية في قوة الحفظ وسُرْعة الفهم يقول عنه صديقه الدكتور عبد الرَّحمن بن سليمان العثيمين إنّه كان آية في التواضع وحسن الخلق طلق المحيّا كريم الشمائل صاحب دين ومُرُوءة وحسن سريرة تولى رئاسة نادي القصيم الأدبي بالنيابة فاسهم إسهامًا ظاهرًا في رفع مُسْتوي النادي وزاد الدكتور في الثناء العطر وهو جدير بما قال كما أثنى عليه سعة الإطلاع إنتهى . .

له كتب مطبوعة ومحاضرات ويرأس بعض الندوات وفيه من فصاحة اللسان وقوة البيان ما يجعله يُعَدُّ من كبار الأدباء في عصره في منطقة القصيم ولست بمبالغ حينما وصفته فهو فوق ذلك يشهد بذلك من عاصره وكان مع أبيه يتدوقان الأدب والنظم ويُجيدانها حفظاً فلهما تذوّق وهواية وعندهما موهية ، وعندهما مكتبة تكتظ بنفائس المطبوعات في شتى الفنون ولهما إسهامات أدبية ومشاركات صحفية وممن بكثرون المطالعة ويتابعون الصحف والمجلات ويكتبون فيهما ويَهوُونها منذ تعومة أظفارهما .

(أعمال المترجم له): تقلد عددًا من المناصِب لا تعدُ وكان الخرها رئيس التوجيه التربوي بإدارة تعليم القصيم وهو عضو مؤسس في نادي القصيم الأدبي ورئيس اللجنة الثقافية وعضو في اللجنة التاريخية السعُودية المسمَّات بالجمعية وله مؤلفات مفيدة منها " لمحات عن القصيم " بالاشتراك مع الدكور حسن الهويمل وأبو مسلم الخُراساني ، وكتب عن " عيون الجوا ماضياً وحاضرًا " في سلسِلة " هذه بلادي " و " الحياة الإجتماعية والتاريخية عند الجاحظ " وكلها مطبوعة و " زبيده والمفتي " و " ولآية اليمامة " وهذه مخطوطات وبالجملة فهو موسوعة أدبية تاريخية علمية ، فقدناه أحوج ما كنا لمثله .

( أما أو صَافه ): الخلقية فهو طويل القامة عريض المنكبين أبيض البشرة نحيفُ الجسم قليل الشعر أصيب بمرض في أخر حياته ، ولِمَا أقعده واشتدّت وطأته

سافير للمعالجة إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج بأميركا ولم يزل المرض يشتد وواقته المنية هُناك مأسوفاً على فقده في ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤١٣ هـ ونقل جثمانه إلى المملكة وصلي عليه في الجامع الكبير في بريدة وشيّعه خلق كثير لِمَا كان له من مَحّبة ومكانة في قلوب مواطنيه وغيرهم ممن سبر حياته ، ولما كان يتحلى به من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وقد خلف أربعة أبناء ناصر وأحمد بوظيفتين عاليتين وعبد الله وعبد الحميد في المتوسطة .

فرحمه الله برحمته الواسعة .

## \*\*\*\*

﴿ حَوَادِثُ عَامٍ ﴾

### ( ١٤١٣ هـ وعام ١٤١٣ هـ )

فيها اغتيال حارس صَفوت الشريف وزير الإعلام المصري وكاتوا يريدون اغتيال صفوت الشريف ووفاة حسين سرحان في مكة وكان من أدبائها وشعرانها البارعين وفي ٢٠ / ٣ سنة ١٤١٤ هـ وفاة عبد الله العلي الحريقي في مكة ومحمد العبد الرّحمن الجمل بعنيزة ووفاة الأمير غالب بن سعود ، وفي صفر سنة ١٤١٤ هـ وفاة سمو الأمير سعد بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن وإمام الحرم عبد الله المحمد الخليفي واغتيال الميس وزراء الجزائر ، وتقدم في ذي الحجة سنة ١٤١٣ هـ وفاة علي بن عبد الله التميمي بالدمام ومحمد المنصور الزامل فرحمة الله عليهم أجمعين .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٣٦٤ ( صَالح بن أحمد الخريصي )

### \* من بريدة \*

هو العالِمُ الجُلِيل والحَبْرِ البَحْرُ الفَهَامة الشَّيخ صالح بِن أحمد بن عبد الله الخُرْيصي . . ولد هذا العالم في مدينة بريدة سنة ١٣٢٧ هـ وتوفي أبوه وهو طفل فعاش

يَتِهَمَ الأَبَ بَكَفَالَةَ عَمّه عبد الرَّحمن وأدخله في الكتّاتيب ورباه أحسن تربية فحفظ القرآن وجوده عن ظهر قلب وتعلم قواعد الخط والحساب ومبادئ العلوم وشرع في طلب العلم بهَّمةٍ عالية ونشاطٍ ومثابرة فقرأ على علماء بريدة وقضاتِها .

( ومن أبْرَز مَشَائِخِه ): العلامة الشَّيخ عبد الله بن محمد بن حميد قاضي بريدة وعبد الله وعمر بن محمد بن سليم قاضيا بريدة وعبد العزيز العبادي لازم هؤلاء ملازمة تامَّة حتى أدرك إدراكا تامًا خُصُوصًا في الفقه بما يؤهله للقضاء.

(أعْمَالُه): تعيَّن إمامًا في مَسجدِ بجنُوبِي الجامع الكبير يُعرف بمسجد الخريصي وخطيبًا فيه وله من العمر تسع عشرة سنة وهو المرشد والواعظ فيه وفي سِنة ١٣٦١ هـ رُشِح لقضاء عنيزة بعد آمتناع والدي عثمان عن القضاء فيها ولكنه أيضًا لم يوافق وظل في مسجده وفي تدريس صغار الطلبة فيه وملازمًا لحلقات شيخه بنِ حميدٍ وفي صفر سنة ١٣٧١ هـ تعيَّن قاضيًا في الدُّلم وفي سنة ١٣٧٢ هـ نقل إلى محِكمة الأسْيَاحُ وفي ذي الحجة سنة ١٣٧٢ هـ تعيَّن قاضيًا في بريدة وفي سنة ١٣٧٤هـ تعَيَّن مِساعدًا لِلعَلامة شيخه بن حميد وفي سنة ١٣٨٠ إِهـ تعيَّن رئيسًا لمحكمة بريدة بعد أن ُقل الشَّيخ بن حُميد إلى مكة رئيسًا وكانٍ مثالًا في العدَالة والنزاهـة ذا مُكَّانـة مرموقة بين الولاة ومواطنيه له هيبة في القلوب محبوبا لدى الخاص والعام وكانت جلساته في مسجده بعد الفجر وبعد العصر وبين العشاءين وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة وبالاخص الفقه والفرائض وحسابها وفي سنة ١٤٠٥ هـ أحيل إلى التقاعِد حينما ضعفٍ جُسمُه وأرهقتِه الشَّيخوخة فتجرَّدَ للعبادة ونفع الخلق تَدْريسًا وأفتاءً وكانَ وصُولًا للرحم وعطوفًا على الفقراء وِالحجاوْيجُ وعلى جَانبٍ كبير من الأخلاق العالية والصَّفات الحسنة مِواضعًا مستقيما في دينه وخُلقه يكثر من الحج والعمرّة والسَّلاوَة والذِكر والصّيام وآية في الزهـد وَالوَرِعَ وِالنّقى وله تلامـذة كثيرون ومن أَبرَزهـم صـالح البَليهي وعلى البراهيم المشِيْقِحُ وعبد الله بن سليمان البَطي وعبد الله بن عثمان بن بشرُ وأبناه سليمان وعبد آلله في أخرين ، أصِيبَ بمرض السُّكر وارتفاع الضغط وتوالت عليه الأمراض خصوصا بعـد حـادثٍ أحـد أبنائـه بالنَّيَـار الكهربائي فصـبر واحسَبَ فقدَه ، ووافاه أحله المحتوم مأسوفا على فقده في ٢٨ من رمضان سنة

١٤١٥ هـ بعد مُصَارَعَة مع المرضِ ، وِخَلْف من الأبناء تسعة عشر وسَـبْعَ عشرة بنتاً من زوجاتٍ عديدة أحد أبنائه الذي أسلفناه توفي في حياته.

وقد رثاه ثلة من محبّيه وعارفي فضله ومنهم محمد الحمد العوّيد ومطلعها :

تبكسي المنسازل أهليسها وتندبسهم هدذي بريدة تبكسي اليسوم عالمها علسي إمسام كريسم فساضل وجسل

دلالة النص تكفي عند واعيها بوارف الدَّمِع سَحًا من ماقيها نال الإمامة حقا من أعاليها

أَعْنِي النَّقِيُّ الطَّاهَرِ الوَرِعَ الْحَبُرُ الإمام تَقيُّ الدينَ جاليهَا

وافي الجلالة مقدام لنجدة من العني الخريصي كريم النفس من عُرفت اعني الخريصي كريم النفس من عُرفت مساربة مسن الآلى بلغوا في العلم الشريف سما في الفقه فاق وفي العلم الشريف سما مستدد في القضا والعلم الشريف سما مستدد في القضا والعلم ينشره من للأرام والآيسام يَمْنحُهُم مُسَد تُلكي المنابر شيعًا مُصْقعًا لقنًا بياحر قلبي وباحُزناه يساحر قلبي وباحُزناه يسا لها الشيخ أمست وهي دارسة شم الصّلاة على المختار سيدنا

رَّهُ الدين جاليها وحَافِيها وَالسَّفاعة باديها وحَافِيها في سَبِحَاياهُ تَعليمًا وتوجيها في سَبِعَا السَّفي رَعَافًا في تحسيها عِالَي الأسَانيد من تحديث راويها سُبْحان مَن خَصَّهُ بَالفَضُل تنويها وسُط النَّهار ف لا تخفى لرائيها بعزمة الماحِدِ المقددامُ يَرْجُيها صَفَو المودادِ ويُولِي اليوم سَاعِيها يَدعُ و إلى الخير لم يَعْرَرُهُ وَاهِيها لفقد دَا الشَّيخ حَارَتُ مِن عَواليها فَمَا اللَّكَا مُجُديًا من كَان بَاكِيها فَمَا اللَّكَا مُجُديًا من كَان بَاكِيها أَرْكَى البرّبة قاصِيها ودائيها ودائيها المَرَّالِيها المَرْبِية قاصِيها ودائيها ودائيها المُرَابِية قاصِيها ودائيها ودائيها المَرْبة قاصِيها ودائيها المَرابة قاصِيها ودائيها المَرْبة قاصِيها ودائيها المَرابة قاصِيها ودائيها المَرابة قاصِيها ودائيها المَرَابة قاصِيها ودائيها المَرْبة قاصِيها ودائيها المُرَابة قاصِيها ودائيها المَرْبة قاصِيها ودائيها المَرْبة قاصِيها ودائيها المَرْبة قاصِيها ودائيها المَرْبة قاصِيها ودائيها المُرْبة قاصِيها ودائيها المَرْبة قاصِيها ودائيها المُرْبة قاصِيها ودائيها المُحَامِة والمُنْها ودائيها ودائيها المُحَامِة ويها المُحَامِة والمَنْها ودائيها ودائيها المُحَامِة والمُنْها ودائيها المُحَامِة ويها المُحَامِة ويها المُحَامِة والمَامِة ويها المُحَامِة ويه

وقد حضر جنازته جميع أَهَالي بريدة وترحّمُوا عَليه وهكذا تنطفي شُـعُلّةٌ كانت تضئ نُوْرَهَا للسالكين فرحمه الله برحمته الواسعة .

## عدد ٣٦٥ ( صَالِح العَبِدُ الرَّحْمَيْ الْعَبِدُلِي )

### \* من عنيزة \*

هو المحسن الشُّهير والأديب البارع النُّبيل الشَّيخ صالح بن عبد الرَّحمن بن محمد الحماد ويلقب كأسلافه بَالعُبدلي وهم من قبيلة بني زيَّد من الصّبيانِ حراقيص وترجع إلى قحْطان . . ولد في عنيزة في بيت علم وشرفٌ ودين فجده من أعيان عنيزة وأبوِّه من رجال الدين والتقى والصَّلاح ومن سواري مسجد الجديده وأخواه محمد وعبد الله العبد الرَّحمن من طلبة العلم البارعين ومن تلامذة الجد صالح القاضي وعلي أبو وادي وشيخنا عبد الرَّحمن بن سُعدي فالأول محمد توفي سنة الرَّجمه عام ١٣٣٧ هـ ورثاً، شيخه السّعدي مع زميليه في قصيدة بائيّة رَّانه وعبد الله توفي في سنة ١٣٦٩ هـ بجادث بندقيَّتِهِ في طريقه للمذنب وعمه حمد وعمه على المحمد من أعيان عنيزة فأنت نراه مَن سلسلة ذَهنِيَّةً . . نعود لترجمة صالح العبد الرَّحَمن ولد عام ١٣٣٤ هـ ونشأ نشأةً حسنه وقرأ القرآن عند أل قرِزْعي وحفظه تجويدًا وتعلم قواعد الخط والحساب ومبادئ العلوم وتربّي على يد أبيه أحسنٍ تربية وكان منذ نشأ وهو في طاعة الله والحنو على الفقراء والمحاويج واليتامي ووصُولا للرَّحم وله مكانته ووزَّنه بين المواطنين في داخل المملكة وخارجها ، وفي محل سكناه في الكويت فقد فتح مع رفيق دربه وشهريكِيه في حياته وساعده الأيمن الوجيه الكريم الأخ عبد الرَّحمن المنصور الزامل وفقه الله محلهما التجاريُ في الكويت كيا فتحا دارًا كبيرةً فيها للضّيافة بَفدِ إليها كلُّ قادم ويؤمّنُون فيها للضيوف وللقادمين كل وحتياجاتهم حتى ولوطال مُكَثَّهم سنين وكان لهما الأيادي البيضاء في كل ما من شأنه راحتهمَ إَبَان مكثهم فيها وبالجملة فمأثِرهما الخالدة يُسَجّلها التاريخ بصفحاته البينض ولا يوجد بيت في الكويت يُضاهِي بيت المنصور والعبدلي ولهما صِيتٌ ذائِعٌ وشُهرة في أعمال الخيرات والمبَّرات ونفعوا يُلادَهما عنيزة في زكواتهم فَفي رمضانِ وَفِي كُلُّ جمعيَّةٍ أو مشروع خيري تجدهما في الطليعة ولهذا رزقهم الله ِ ثروةً طائلة وممتلكات كثيرة ونعُمُ المال الصّالح للرّجل الصَّالح وفي سينة ١٣٨٠ هـ أنشـاً مع شريكه ملكهما الغريليَه وغرساه تَحِيلًا وفي كل صَيْفَ يرتادُ أحدُهما عنيزة وتكون

المزَرَعَة تستقبلَ الوافدين إليهم فيها وذلك لكرمهما الحاتمي فلهما لسانُ ذكر بين الناس بناء عِطِر فلله كم فرَّجا من كُرِّه وقضيًا من حاجة يَحْسَبان من الله الأَجْرَ والثواب وَعَوْدًا إلى صالح لقد فقد أكبر أبنائه عبد الرَّحمن بجادث في سيَّارته فاحتسب وصبر رَجَاءَ مَثُوبةِ الصَّابرين وكان كثير الأسفار في الاصطياف وتوالت عليه الأمراض أخر حياته وسافر أخيرًا إلى الولايات المتَّحدة للعلاج ووافاه أجله المحتوم مأسُوفًا على فقده هناك في شهر محرم بنوبة قلبية سنة ١٤١٧ هـ ويقل جُثمانه إلى الكويت ودُفن فيها وخلف ثمانية أبناء من زَوْجثيه وهُم من خيْرة زماننا ورثاه ثلة من مُجِيبه وعارفي فضيلة وممن رثاه شريكه ورَفيْقُ دَرْبه عبد الرَّحمن المنصور بقصيدة رنانة نبطيّه كما رثاه بن جار الله الكويتي بقصيدة عصماء تشرت في مَجلة المُجتمع عَربيّة ونشر له مراثى على أنه كان يُحارب الإطراء ونختار مرثيّة لِسَامِي العبد الله السّلمان ومطلعها :

فقلبي من مَأْسِنْهَا كَثِيبُ كمـا يَجـري علـي الأرض العُـرُوبُ فهذا طبع دُنيات رئيب ودَوْمًـــا في ثنآماهــــا النُكَــــوبُ فكاسُ الموت تشربُهُ شعوبُ ولكـــن ليـــس يَنْفعنــــا النَحِيــــبُ وفي بلــــد بَعزَّبــــها القرَبـــــُبُ أنَــاً البـــاكي وَدمْعـــي ذا صَبيْـــبُ وكم كمانت سمجاياه تطيسب ومنزلــــه يُقيـــــمُ بـــــه الغريــــبُ ومـــــا زالتُ أَنَادِيْـــــه تَجِيْــــبُ وأهْلُ فِي الكَوَيِّتِ لِحْهُمُ مَحِيْبُ ومَـــنُ يَسْـــالَّهُ دَوْمٌـــا لا مُخِيْـــبُ لقه و مسات المنسادِمُ والحبيْسبُ إذا حـــانت مَنِيّنـــه قـــرب

غريبُ الدَّارِ تُبَعني الخطوبُ ومساءُ العسين في الخدّيث يَجْسري مقول الصَّحْبُ لا تجرعُ وَصَابِرُ فما تركت ليذي فيرح سيرورا وما أنت المعدّبُ سا أخانا وساليتَ البكاءَ يَسْرُّد خسلا أَحَقًا أَنَّ صَالِح قَد تُسواري دَعُونِسِي بِسا صحبابِي لِا تلومسولِ فصالح كان لى عُــمُ وخِــل تَفيــضُ يَـــداهُ إحسَـــانا وجُـــوْدًا فمالي اليَوْمَ لا أبكيه دَمْعًا لقد فجعَت عنيزة سل ونجد لـ المكف تجـ ودُ بكـ ل خــير فنُوحِسى بِارْبِا فيحاء حُزْنا ولو أنَّ الفداءُ مَسرُدٌّ مَيْسًا ولكن للفسي أجُهل مستمي

ومامَـــات الـــذي بــــالجود يعطـــئ لســـان الذكــر عنـــــه لا يغيـــبُ فــــدُو المعـــروف بْقـــى مَـــاتُوالتُ ســـنُونُ الدَّهـــر تُتَبَعُـــهَا الحقـــوبُ

وترجمنا له وإن لم يكن من عُدَّادَ العلماء لما له من مآثِر خالدة رحمه الله .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٢٦٦ ( صَالِح بن عُبد الله الشَدِيْثِي )

### \* من البكيريَّه \*

هو العالِمُ الجَلِيل والفقيه المُنبحّر الشَّيخ صالح بن عبد الله بن محمد الحديثي من بني زيد حراقيص وتنهي إلى قضاعة قحطان . . ولد هذا العالِمُ في البكيريه بالقصيم سنة ١٣٥٥ هـ ونشأ نشأة حسنة وربَّاه والده أحْسَن تربية وقرأ القرآن في معهد النور ثم عند مقرئ حتى حفظه عن ظهر قلب وتعلم مبادئ العلوم وكان قد فقد بصره وله من العمر أربع سنواتِ ودخل المدرسة العزيزيَّة بالبكيريَّة وتخرجُ من الابتدائية بتفوق في مهد الذهب فواصل تعليمه فيه لأنه سافر ضمن عائلة إلى مهد الذهب .

ولِمَا افْتَتَ المعهدُ العلِميُ انتظم به وتخرجَ منه بامتياز فالتحق بكلية الشَّرِيعة بالرياض وتخرجَ منها سنة ١٣٨٤ هـ فتعيّن مدرّسًا بمعهد النور في الأحساء وظل فيه إلى سنة ١٣٩٨ هـ ففيها نقل إلى مدارس تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة مدرسة أبي بن كعب وظل مُدرّسًا فيها إلى سنة ١٤١٦هـ وقبلها كان مدر ّسا في قسم النِسّاء في المسجد النبوي وتولى الإمامة في مساجد عديدة منها مسجد الأمير متعب بالرياض إبّان دراسته هناك ، وأيضاً كان ملازمًا لحلقات علماء الرياض وقتها ومنهم الشّيخ محمد بن إبراهيم وغيره وتعين أيضاً بإمامة مسجد الرفيعة بالأحساء إبّان إقامته هناك مُدرّسا ودرّسَ الطّلبة فيه من عام ٨٧ هـ إلى ٩٨ هـ .

وله نشاط ملموس في الصّحَافة وفي الإرشاد وفي التعليم والدَّعوة إلى الله وإدامة النصح للخلق ويعظ في المساجد ولمواعظه وقع في القلُوب ويلقى المحاضرات في مناسبات عديدة وبالجملة فهو في نفع متعد طيلة حياته وعنده موهبة وقوة في الحفظ وسرعة في الفهم وبالورع والزُّهد والاستقامة في الدّين آية ولا يزال يوالي نشاطه بعد تقاعُده عام ١٤١٦ هـ فهو وإن فقد بصره فانه واعي القلب وفقة الله وحفظه ورعاه .

### \*\*\*\*

# عدد ٣٦٧ ( صالح بن ناصر الفريم )

### \* من البكيريَّه \*

هو العالِمُ الجِلِيل والفقيه المتبحّر الشَّيخ صالح بن ناصر بن صالح الخزّيم. . ولد هذا العالم بمدينة البكيرية عام ١٣٥٠ هـ وتربَّى أحسن تربية وقرأ في الكتاتيب وحفظ القرآن وجوده عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهَمةٍ عاليةٍ ونشاط ومثابرة .

- ( مَشَائِخُه ) : عبد العزيز بن عبد الله بن سبيّل ومحمد وسليمان الصَّالِح الحزيم وعبد الرَّحمن الكريديس ولمَا افْتَح المعهدُ العلميُّ أَتَظم به وتَحَرَجَّ منه عام ١٣٧٧ه فانتظم في كلية الشَّريعة بالرياض وتخرجَّ منها سنة ١٣٨١ هـ وله نشاط ملموس في وسائل الإعلام المقرُوء منها والمنظور ، وتقدم للحصول على الماجستير فحصل عليه بالرياض عام ١٤٠٤ هـ .
- (أعْمَالُه): توظف في الزرّاعة ثم في إدارة التعليم بالقصيم وفي وظائف أخرى، وتعيّن مدرّسًا في المعارف في الفقه والحديث لمدة خمس سنوات ثم تقل إلى جامعة الإمام بالقصيم فقام بالتدريس في كلية الشَّرِيعة وأصول الدّين لمدة طويلة إلى وفاته بحادث صدم في بريدة ومعه زوجته وبنته وحفيدته وتوف اهم الله رحمهم الله برحمته الواسعة وذلك في ٨ شعبان سنة ١٤١٨ هـ وحزن الناس لوفاته حُزَّنا شديداً ورثاه ثلة من محبيه نثرًا ونظماً وصلى عليه في الجامع الكبير في بريدة وكان يسكن آخر

حياته فيها وخلف أولادًا بررة وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة وخصوصًا في الفقه. . وقد كان آيةً في التواضع وحسن الخلق والاستقامة في دينه وكان مربوعَ القامة قمحًى اللون متوسط الشعر ، رحمة الله عليه .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٣٦٨ ( صَالح بن عَلي بن غَصُون )

### \* من الرّس \*

هو العالِمُ الجُلِيل والفقيه المُتَبَحر الشَّيخ الفاصل صالح بن علي بن فهد بن غُصُون من أوهبه تميم من فخذ أل حنظله . . ولد هذا العالِمُ في مدينة الرَّس سنة ١٣٤٠ هـ وأخواله الهزَّاعُ من تميم وكذا أخوال أمّه الفواز من تميم قدم جدُّهم الأعلى محمد بن حُميْدان من الوهيه من بلدة التويم في سدير إلى القصيم وربّاه والده أحسن تربية ورعاه أحسن رعاية وكان رجلاً صالحاً توفي سنة ١٣٥٣ هـ ولأبنه من العمر ثلاث عشرة سنة وكان من تلامذة القرئاس والضويان ، وله صداقة متينة معهم وبعد وفاة أبيه كَفَلَتُهُ أَمُّه وأخواله وكان فاقدَ البَصَر واعَي القلب ففي سنة ١٣٥٥ هـ فقد بصره كُلياً وقبلها كان صَعِيفَ البَصر وصَحبَ أخواله إلى الرياض سنة ١٣٥٥ هـ بعد حفظه للقرآن ومبادئ العلوم فلازم الدّراسة في حلقات علماء الرياض ليله ونهاره .

( ومن أبرز مَشَائِخِه ) : سمّاحَةُ الشَّيخِ محمد بن إبراهيم وعبد اللّطيف بن إبراهيم وصالح بن عبد العزيز ومحمد بن عبد اللطيف أل الشّيخ كما لازم غيرهم من علماء وقضاة الرياض وكان يَسكن في حَيّ دخْنهُ للقرب من حلقات مَشَائِخِه وللتجرُّد لطلب العلم وكان يؤمُّ في مسجد الرَّيسَ وفي رمضان يؤمّ النساء من الأسرة المالكة وكان جَهُوري الصوت حَسنَ اللّاوة وكان مَشَائِخِه معجبين بفرط ذكائه وقوة حفظه وسُرعة فهمه وكان يحفظ كثيرًا من المتون في الأصول والفروع و الحديث وعلوم العربية نظماً ونثرًا ويتعاهد دائماً مَحفوظاته وبعد أن تضلع من العلوم وأدرك إدراكاً يُؤهله للقضاء ، اختاره سمّاحَةُ الشّيخ محمد قاضيًا في سُدير وسكن الحوطة إدراكاً المؤهلة القضاء ، اختاره سمّاحَةُ الشّيخ محمد قاضيًا في سُدير وسكن الحوطة

وظلٌ في قضاء حوطة سدير أربع سنوات من ٦٦ه إلى ٧٧ هـ ففيها تولى قضاء شقرًا وتوابعها والإمامة والخطابة في جامعها والتدريس فيه وفي سنة ١٣٧٤ هـ افتتح المعهدُ العلميُ في شقراء فطلب الإعفاء من قضائها والتدريس في المعهدُ بها وفي سنة ١٣٨١ه نقل من المعهدُ إلى قضاء الأحساء إلى سنة ١٣٩٠ هـ ففيها نقل من المعهدُ إلى قضاء الأحساء إلى سنة ١٣٩٠ هـ ففيها نقل إلى مجلس القضاء نقل قاضي تمييز بالرياض وظل في الممييز إلى سنة ١٤٠٤ هـ ففيها نقل إلى مجلس القضاء الأعلى وظل في المجلس إلى سنة ١٤١٤ هـ مع عضويّته في هيئة كبار العلماء ومشاركا في بونامج نور على الدرب سنين طويلة وفي سنة ١٤١٤ هـ تقاعد عن القضاء وكان آية في بونامج نور على الدرب سنين طويلة وفي سنة ١٤١٤ هـ تقاعد عن القضاء وكان آية في بونامج نور على الدرب سنين طويلة وفي سنة ١٤١٤ هـ تقاعد عن القضاء وكان آية في بونامج نور على الدرب سنين السمة المنطقة الشرقية واستبداله بأحد الحريجين في المنطقة الشرقية واستبداله بأحد الحريجين ركبوا وأبرقوا للملك لا نوافق على تعيين السمن النباتي مع أخذكم منا السمن الغرابي فما كان من الملك إلا أن يقول أتركوا لهم شيخهم وفكونا منهم ، وكان ذا مهامة وصيت ذائع مجالس علم وأدب متعة للجليس متواضعًا ذا أناة وعَطْفِ على الفقراء والمحاويج واليتامى .

ولا يزال يتمتع مجمد الله بصحّةٍ وعافيه وفقه الله وأدام النفع به أمين، ويسكن مع عائلته بالرياض .

#### \*\*\*\*

# عدد ٣٦٩ ( صَالِح بن عبد الرَّحمن الأطرَم )

## \* مِن قرية عِلقِه الثَّابِعة لِلرُّلفِي \*

هو الشَّيخ الجَلِيل والحَبْر البَحْرُ الفَّهامةُ الدكور صالح بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن محمد الأطرم من الأساعدة من عُتيبه وأسرته من القاطنين في الزلفي . . ولد هذا العالم في الحادية من قرى علقه التابعة للزُّلْفي سنة ١٣٥١ هـ ، ونشأ نشأة حَسنَة في بيت علم وشرف ودين وكان أبوه من طلبة العلم ثم كان جَمَّالاً لطلب الرّزق فتربى على يديه أحسن تربية وفقد بصرة في السّابعة من عُمره من أثار الجُدَري عام ١٣٥٨هـ وقرأ

القرآن وحفظه غيبًا على المقرئ أحمد العبد الرَّحمن العيد ثم انتظم في مدرسة أهلية لمحمد العبد الله بن محمد النيفي وكان مديرُ المدرسة فالح بن محمد الرُّومي ودرس النَّحو والتجويد على الشَّيخ محمد العُمر وتوفيت أثُه وهو طفل وشرع في طلب العلم بهمَّة ونشاط ومثابرة فلازم علماء الزلفي وقضاتها .

( من أبرز مَشَائِكِ ) : فيها الشَّيخان محمد اللحِيدان وقاسم بن فالجِ الصُّغَيِّر ثم سَمَتُ همَّه للزَوِّد من العلم فرحَل إلى الرياض فلازم عُلماءها ومن أبرز مَشَائِخِه الأخوان سَمَاحَةُ الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف أل الشَّيخ ولما افتتح المعهدُ العلميُ بالرياض عام ١٣٧١ هـ انتظم به وتخرج منه سنة ١٣٧٥ هـ فانتظم في كلية الشَّريعة وتخرج منها سنة ١٣٧٩ هـ بامياز وممن درسه فيها من النجديِّينَ عبد الرَّمن بن عودان وعبد الله الخليفي وعبد العزيز بن رشيد ومن أبرز ميرسيه من غيرهم محمد الشنقيطي وعبد الرّزاق عفيفي ومنّاع قطان وكذا عبد اللطيف ومحمد أل سرحان وبعد تخرّجه تعيّن مُدرسًا في المعهدُ العلميُّ بالرياض وذلك من سنة ١٣٧٩ هـ إلى تسعين ولم ينقطع عن حلقات مَشَائِخِه في المساء وفي الليل والفجر معجبين بفرط ذكائه وثبله ولهذا تعين عُضُوًا بهيئة كبار العلماء ودرّس في الحلقات معجبين بفرط ذكائه وثبله ولهذا تعين عُضُوًا بهيئة كبار العلماء ودرّس في الحلقات وخرج على يديه علماء وانتظم بالمعهدُ العالي للقضاء سنة ١٤٠٥ هـ بامياز . وخرج على يديه علماء وانتظم بالمعهدُ العالي للقضاء سنة ١٤٠٥ هـ بامياز . ١٣٩٠ هـ باميان من المعهدُ العالي للقضاء سنة ١٤٠٥ هـ بامياز . في الميان من المعهدُ العالي القضاء سنة مهده المناء ودرّس في المناء ومن المعهدُ العالي القضاء سنة ١٤٠٥ هـ بامياز . وحمل على المناء ومن المعهدُ العالي القضاء سنة ١٤٠٥ هـ بامياز . وحمل على المناء ودرّس في المناء وحرّب في المناء ودرّس في المناء ودرّب ودراء ودرّب ودراء من المناء ودرّب ودراء من المناء ودرّب ودراء ودراء ودرّب ودراء من المناء ودرّب ودراء من المناء ودراء ودراء ودراء من المناء ودراء و

(أعّمَالُه): تقدم تدريسه في المعهدُ العِلميَّ وبعدها درّس في كلية الشَريعة بالرياض وظل في التدريس إلى سنة ١٤١٠ هـ عندها أحيل إلى القاعد ولحاجتهم إليه تعاقدوا معه في الكليَّة التابعة للرّئاسة العامّة لتعليم البنات وفي جمادى الأولى سنة ١٤١٣ هـ تعاقدوا معه رئيسًا لدار الإفتاء . . كما تعيَّن إماماً لمساجد عديدة في الرياض ولا يزال حتى الآن إمامًا في أحد مساجد الرياض وله نشاط في وسائل الإعلام من إذاعة وصحافة وله نشاط في التوعية ومحاضرات في مناسبات عديدة وكذا في مواسم الحج والعمرة من سنة ١٣٩٠ هـ إلى تاريخه وله مساهمات في بعض المؤتمرات وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة وآية في الورع والأهد والاستقامة في الدين ويشغل أوقاته في عبادة ربه ونقع خلقه تدريسًا

وإفيّاءً وفقه الله وحفظه وأدام النفع به . . وله من الأبناء أربعة عشر ما بين موظفٍ وطالِبُ منهم الدكتور عبد الرّحمن بن صالح .

#### \*\*\*\*

# عدد ۲۷۰ ( صَالح بن محمد الجُهْنِي )

### \* من البِدَايعُ \*

هو العالِمُ الجَلِيل والفقيه المحدث الفرضي الشَّهير الشَّيخ صالح بن محمد بن حمد الجُهني من قبيلة جُهَينة نزح جَدُّه الأعلى من ينبع للقصيم فولد هذا العالم في مدينة البدايع بالقصيم في ( من رجب سنة ١٣٦١ هـ ، وتربى على يد أبيه محمد أحسن تربية وكان رجلاً صالحاً ومن وجهاء البدايع وأعيانها فأدخله عند مقرئ حتى حفظ القرآن عن ظهر قلب ، وقد كان فاقدًا للبصر في طفولته وسافر وهو يافع إلى الرياض فلازم علماءها .

( ومن أبرز مَشَائِخِه ) : سّمَاحَةُ الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وقرأ على غيرهما وفي عام ١٣٧٧ هـ دخل المعهدُ العلميُ بالرياض وتخرجَ منه فدخل كلية الشَّرِيعة وتخرجَ منها بتفوق سنة ١٤٠٣ هـ وكانت أعلام النجابة تلوح على صفحات وَجُهه وقدم للماجستير ونال شهادتها سنة ١٤٠٧ هـ كما قدم لرسيالة الدكوراه ولكنَّ المنيَّة عاجلته قبل نيلها .

(أعْمَالُه): في عام ثمان وثمانين في جمادى الآخرة التحق بالتعليم بمعهد المعلمات في عنيزة إلى ثلاث وتسعين ففي ربيع الأول منها التحق بمتوسطة البدائع وظل فيها إلى وفاته في ٢٦ من ذَى القعده سنة ١٤١٧ هـ وكانت وفاته بإصابته بجلطة توفي على أثرها وحزن الناس لوفاته حُزّنا شديدًا لما كان يتحلى به من أخلاق عالية خلدت ذكراه أما أوْصَافَه فكان طويل القامة حسن المنظر أبيض اللون كث اللحية له نكت

حِسَان مِجالسه ممتعة ومحادثاته شيّقة ، وخلّف أبناءه السيّة وهم من خِيرة زمانهم فرَحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ۲۷۱ ( صَالح بن همد الرّبَسِيّ )

## \* من الرياض \*

هو العالِمُ الجَلِيل والفرضِيُّ المعبّر الشَّهير الشَّيخ صالح بن حمد بن سليمان الريس من آل حنيفة من رَبِيعة عنزه . . ولد هذا العالم في مدينة الرياض سنة ١٣١١ هـ في بيت علم فابن عمه الشَّيخ المحدث الشَّهير محمد بن عبد الرَّحمن كان يحفظ صحيح البخاري ونعود للمترجَم له قرأ القرآن في الكتاتيب فحفظه عن ظهر قلب وتعلم قواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما وشرع في طلب العلم بهَمةٍ عاليةٍ ونشاطٍ ومثابرة عليه .

( مَشَائِكُهُ ) إِ الشَّيخِ عبد الله بن عبد الله في وسعد بن عتيق ومحمد بن محمود ومحمد بن عبد الله بن راشد وفي العلوم العربية حمد بن فارس وعبد العزيز النمر لازم هؤلاء الأفذاذ حتى عُدّ من كبار علماء عصره وكان يسكن حيّ المربقب وسط الرباض وكان ذا صوّت رخيم في التلاوة وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة وآية في علم الفلك وتفسير الرّؤيا وقد أشتهر فيهما وكان يؤم في مسجد الأمير محمد بن عبد الرحمن الفيصل في عثيقة وكان تحيف الجسم أبيض اللون مربوع القامة يَمِيل إلى الطول أشهل العين خفيف الشعر له فراسة لا تكاد تخطي وكان المرجع في قسمة التركات كثير المشي على قدميه والمرجع في أنساب القبائل ويجيد الشعر واية في الكرم والمرُوءة وله مكانة مَرمُوقة عند الناس وصلة ويّة بالملك سعود والأمير عبد الله بن عبد الرّحمن ، وله نكت حِسَان وقد أصِيْبَ بمرض السُّكرَّ حتى وافاه أجله في ١٤ من صفر سنة ١٤٠١ هـ وحزن

الناس لفقده وخلف ثلاثة أبناء عبد الله وقد توفي وعبد الرَّحمن وخالد . . فرحمه الله · برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ۲۷۲ ( صالح بن عُمر بن مَرْشَد )

### \* من الرياض \*

هو العالِمُ الجَلِيل والفقيه الوَرعِ الزَّاهد الشَّيخ صالحِ بن عمر بن محمد بن مرشد من عنزه . . ولد هذا العالم في الرياض سنة ١٣٣٥ هـ وتربّی علی يد أبيه أحسن تربية وتوفي وله من العمر أثنی عشر سنة فنشأ عند والدته وهی من آل عوّاد أهل الدّرعية وجدّته من قبل أبيه بنت الشَّيخ علي بن حُسيْن بن محمد بن عبد الوهاب وزوجة أبيه الثانية هي بنت الشَّيخ عبد اللطيف بن عبد الرَّحمن وقد حفظ القرآن وذلك على يد المقريء ناصر بن فريح في سنّ مبكرة وأتقنه عن ظهر قلب وكان كثير التلاوة لا يَسْأم منها ، وجُهوري الصَّوْت .

( مَشَافِحُهُ ) : سمّاحة الشّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللّطيف بن إبراهيم وصالح بن عبد العزيز وعبد الله بن محمد بن حميد لازمهم في نهاره وليله في جلساتهم وكان محبًا لاقتناء الكّب ويكثر من مطالعتها ويقيد ما يمر عليه من الفوائد ويكتب اسمه عليها وأولع بكتب بن تيميّة وبن القيّم وفي تحقيقات الألباني وله في كتب الحديث والمصطلح صولات وجولات وكذا في كتب أئمة الدّعوة كمجموعة الرّسائل ومحموعة الحديث وبن كثير ورياض الصالحين وقد قام بإمامة مساجد عديدة منها مسجد مصدة ومسجد بن شايق بدخنه خلفاً لإمامة أخيه عبد الرّحمن ومسجد الشويعر وجامع عيقه القديم في الخطابة واستنابه في الجمع أئمة كثيرون وكان يرشد الشويعر وجامع عيقه القديم في الخطابة واستنابه في الجمع أئمة كثيرون وكان يرشد أدبار الصلوات وصلى بالأغراف المغرب مرّين وكان له درس بعد المغرب وبعد العصر وفي عام ١٣٩٤ه انتقل هو وعائلته إلى مكة مدرّسًا في الحرم المكي إبان رئاسة الشّيخ عبد الله بن حميد أحد مَشَافِخه بعد المغرب إلى منهى سنة ١٣٩٩ هـ ففيها عاد إلى عبد الله بن حميد أحد مَشَافِخه بعد المغرب إلى منهى سنة ١٣٩٦ هـ ففيها عاد إلى

الرياض وَكان ملازماً للتدريس بين العشاءين في مسجد حِلّة أل بكر ثم في مسجد الشويعر القريب من مسكنه وتخرج على يديه طلبة كثيرون خصوصاً في القرآن وتجويده والحديث وكتب أثمة الدعوة إلى أن أقعده المرض الذي طال معه لمدة سنتين ووافاه أجله المحتوم ضُحى الجمعة ٥ من ذي القعدة سنة ١٤١٧ هـ وصُلِيّ عليه العصر في جامع عتيقه وحزن الناس لفقده وخلف أبناءً من طلبة العلم منهم أبنه أحمد بن صالح . . وكان فقده خسارةً لِمَا كان يُتصِف به من زهدٍ وَوَرعُ واستقامة وحسن خلق ، رحمه الله . .

وفي رجب ١٤١٧ هـ افتتاح جامع خادم الحرمين ببريدة .

### \*\*\*\*

## ( حَوَادتْ عام١٤١٧ هـ )

في ١٢ من محرم ١٤١٧ هـ وفاة أحمد العبد العزيز الهويش جامعي ووفاة عبد الله البراهيم السليم الفلكي في بريدة أفني عمره بالتعليم وذلك في ١٤ محرم منها وفي ١٥ من محرم منها وفاة إبراهيم العبد الله البسام في المدينة المنورة وسليمان الراشد الحديثي بالبكيريه وذلك في ١٤ من محرم وصالح العبد الرَّحمن العبدلي في قبرص ودفن في الكويت، وله ترجمه وفي ٩ من صفر حادث تفجير عماره بالخبر ومات من جرائه تسعة عشر أمريكيًا وثلاثمائة وست وثمانون جريحًا من جنسيات مختلفة ، وفي يوم الجمعة ١٢ من صفر وفاة فيصل بن سعد بن عبد الرَّحمن أل سعود وفي يوم الحميس ١٨ من صفر طائرة أمريكية بقنبلة وفيها مائتان وأربعون راكبًا وكلهم ماتوا ، وفي ٢٠ من ربيع الأول منها وفاة عبد الله الصلمان ومنصور السليمان السلمان ومنصور السعدي ، وفي ربيع الأخر ١٤١٧ هـ وفاة ابراهيم النعيم والأديب الحجازي أحمد بهاء الدين وفي ٢٩ ربيع الأخر ١٤١٧ هـ وفاة الدكور عمر أسعد طبيب الملحقية التعليمية الدين وفي وم الجمعة ١٥ من جمادى الأولى ١٤١٧ هـ وفاة الدكور عمر أسعد طبيب الملحقية التعليمية بالقاهرة وفي يوم الجمعة ١٥ من جمادى الأولى ١٤١٧ هـ وفاة الدكور عمر أسعد طبيب الملحقية التعليمية وعلي الصالح الحبيب وسعيد بن عبد الوهياب أبو ملحه وعلى المحمد الدُهامِي في وعلي الصالح الحبيب وسعيد بن عبد الوهياب أبو ملحه وعلى المحمد الدُهامِي في وعلي الصالح الحبيب وسعيد بن عبد الوهياب أبو ملحه وعلى المحمد الدُهامِي في

البدايع وزيد إلشتري من الحوطه وفي ١٨ من جمادي الأخرة ١٤١٧ هـ وفاة وكيل الإمارة سابقا سليمان العبد العزيز السليم بعنيزة وفي ١٥ من جمادي الآخرة انهيار عمارة في مصر الجديدة وبداخلها سبع وثمانون مات منهم سبع وستون ونجا عشرون وِفِي يُومُ الْأَرْبِعَاءُ ٢٥ مَن جمادي الآخرة ١٤١٧ هـ وفاة إبْراهيم السليمان القاضي من أُعَيَانَ عنيزة وموسى العبد الله العضيب في بريدة وهو أول مدير للمعهد العلِميَّ فيها ووفاة الأديب والشِّاعر الشُّهير بالحجاز محمد علي مغربي بالقاهرة له مؤلفات مفيدة وفي ٣٠ من جمادي الآخرة سنة ١٤١٧ هـ وفاة عبد العزيز المحمد العوهلي بعنيزة ووفاة سليمان الصَّالح الجار الله أمير المذنب سابقا وفي ١ من رجب سنة ١٤١٧ هـ حادث سقوط طائرة أثر تصادم مع طائرة شحن ومات جميع ركاب الطائرين وكان الكابتن للجانبو خالد الأحمد الشبيلي وعدد ركابها ثلاثمائة وأتنى عشر راكبا رحمهم الله وفي ١٤ رجب منها وفاة عبد الله المحمد الحمَّاد بعدٍ مرض دام سنين معه ووفاة الدكتور الأديب عبد العزيز كامل كردي من مكة له مؤلفات وفي ١٨ رجب منها وفاة راشـد الشرَّقي بعنيزة ووَّفاة خليفة بنَّ عبد الله الملحم من عيون الجوا ويقيم بالأحساء وفي ٢٦ رجب وفاة العلامة عبد الحميد كشك في مصر وكان أعمى وفي رجب منها وفاة عبد القادر المهيْدِبُ من أل عمرو من تميم من حوطة سدير وفي ٧٧ رجب منها وفاة عبد الله المنصور الخنيني وإبراهيم بن عبد الرَّحمن بن سويلم من جلاجل وفي ٣ من شعبان منها الإعتداء على بن صدام عدي ووفاة يوسف بن عبد الله الحميدان وكيل وزارة الصَّحَّة سابقًا ووفاة عبد العزيز المحمد المعتَّاز في شعبان منها ووفاة عبد الله هاشم رجل الأعمال بالحجاز وفي ٥ من رمضان منها وفاة سليمان العبد الله المعتاز باحتراق سيّارة ووفاة على البراهيم الصّيخان وفي ٨ رمضان سنة ١٤١٧ هـ وفاة سليمان المطلق شاعر بارع وأديب صدر له ديوانين بالفصحى والشعبي وهو عقيد مقاعد من تبوك رحمهم الله .

#### \* فسائده \*

عُبُور المُصْرِين في ٦ أكتوبر سنة ٧٣ م يوافق ١٠ رمضان سنة ٩٣ هـ وفي ٩ من شوال سنة ١٤٨٧ هـ وفاة العلامة عبد الفتاح أبو غدَّه أزهري له مؤلفات عديدة وهو من حَلَبْ وقد منح الجنسية السعودية وعُيّن عُضُوًا للرّابطة وله من العمر ثمانون

عامًا حين وفاته وفي ١٨ من رمضان ١٤١٧ هـ وفاة الأميرة شيخه بنت عبد العزيز أل سعود ووفاة العلامّة الأديب أحمد فرح عقيلان فلسطيني أديب بارع وشاعر له مؤلفات عديدة وتحقيقات وله نشاط ملموس في وسائل الإعلام ووفاة عبد الرّحمن الصّالح السويل في ٧ من ذي القعدة ١٤١٧ هـ ومحمد البراهيم القويع وصالح السليمان العيد هي وعبد الله حسن الأخضر وكيل رئيس المراسم الملكية وكلهم في أسبوع وفي شوال سنة ١٤١٧هـ وفاة عبد العزيز السليم المحمد وفي ٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٧ هـ وفاة يوسف البراهيم القرعاوي وفي ١٤ من ذي القعدة وفاة عبد الرّحمن المحمد الهويش وفي ٩ من ذي القعدة وفاة عبد الرّحمن المحمد الهويش وفي ٩ من ذي القعدة وفاة عبد الرّحمن المحمد الهويش وفي ٩ من ذي القعدة وفاة عبد الرّحمن المحمد الهويش وفي ٩ من ذي القعدة وفاة عبد الرّحمن المحمد الهويش وفي

رحلة الرَّيحاني عام الأربعين من الهجرة ، وفي ذي القعدة سنة ١٤١٧ هـ ظهر مُذَّب هيل بوب واستمر شهرًا ثم اختِفي وهو يظهر في كل أربع وعشيرين قرنا مرة واحدة وفي ٢٨ / ١١ وفاة العلامة الشَّيخ إسماعيل الأنصاري له مؤلفات عديدة وتحقيقات ونشاط ملموس في وسائل الإعلام وفيها وفاة العلامة محي الدين القابسي بعد مرض طال معه وبتر ساقه وفيها وفاة محمد أحمد أنور رجل التعليم في عسير له نشاط ملموسٍ في وسائل الإعلام وفي ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٧ هـ ، وفاة الأديب المصري وِالصَّحفِي الشَّهِيرِ مصطفَى أمين وكان توأمه وشقيقه علي أمين قد توفي فِي المنفى في أبريل سَنَةُ ١٩٧٦ م وفي عام ١٤١٧ هـ وفاة وزير الدفاع ثم الداخلية بالكويت علي الصّباح السالم في الكويت وفي ٨ من ذي الحجة سنة ١٤١٧ هـ حريق مني بسبب إهمالً دبابة غاز ومات من جراء الحريق أربعمائة حاج وإلجرْحَى حوالي ألف وفيهَا أي ٢٣ من ذي الحجة وفاة محمد السليمان المحمد العمر أل سِلِيم ووفاة عبد الله بن نهاربن منديل الشاعر وعبد الله البراهيم الضَوَّيان وفي ٤ من محرم سنة ١٤١٨ هـ زِلازل في شرقي إيران بقوَّةٍ سبع درجات وتبعها زلازل أخف منها والوفيات ألفان وأربعمائة والجرحي حوالي أربعين آلفا ودمَّر مأتي قرية . . وفي ٢٩ من محرم وفاة الشَّيخ سليمان العبد الله بن سِلمَان وله ترجمة ووفاة الشِّيخ عبد الرَّحمن بن فارس بالرياض قاضي التمييز سابقا في صفر ووفاة الشَّيخ صالح بن محمِد الجهني جامعي وقدم للدكِّدوراه وهوساكن بالبدايع ولهما ترجمة. . ووفاة الأمير أحمد بن عبد الرُّحمن أل سعود ، فرحمهم الله مرحمته الواسعة .

# عدد ٣٧٣ ( عبد الرّحمن بن عبد المجدّدين )

## [ أ<del>با هسين</del> ] \* **من أوشيقر** \*

هو العالِمُ الجُليل والفقيه المتبحّر الشَّيخ عبد الرَّحمن بن عبد المحسن بن عثمان بن حسن بن عبد الله آل أما حُسين من أوهبة تميم . . ولد هذا العالم في أوشيقر من أعمال الوشم وتربَّى تربية أبوية كريمة ، ولم أقف على تاريخ ولادته فقرأ القرآن وحفظه في الكتاتيب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب عند مقرئ في بلده وشرع في طلب العلم بهمَّةٍ ونشاط ومُثابرة فلازم علماء أوشيقر وما حولها .

( ومن أَبْرَ مَشَائِخِهُ ) : الشَّيخ عبد العزيز الحصيّن في الأصول والفروع والحديث ثم رحل إلى الجُمْعَة فلازم قاضيها حمد بن محمد التوبجري ثم رحل إلى الدرْعيّة فآخذ عن علمائها . . ومن أبرَزهم الشَّيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله لازمهما ملازمة تامّة حتى أدرك وعُد من كبار العلماء عينه الإمام سعود بن عبد العزيز قاضيًا في بلد الشعيب والمحمّل واستوطن بلد حريملا وظل في القضاء سنين وكان مثالا في العدالة والنزاهة وله بينهم صيت ذائع ولسان ذكر بين الخلق ذكر بن بشر في تاريخ نجد في حوادث سنة ٢٠١٦ هـ وهو يَسْردُ تلامذة الشَّيخ محمد بن عبد الوهاب فذكره ضمنهم وقال إن أبا حُسين قد تولى قضاء بلد العُوده وبعدها تولى القضاء في بلد حُريملا ثم نقل إلى المدرسة في الكتاتيب في الزلفي زمن سعود وابنه عبد الله وكان عادلا الله وفي موضع آخر ذكر تولى القضاء في زمن الإمام سعود وابنه عبد الله وكان عادلا نبها ويتحلى في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على نبها ويتحلى في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده سنة ٢١٦ه هـ ، ذكره بن سويلم في تاريخه بقوله وفيها توفي قاضي العودة ثم حريملا ثم الزلفى، عبد الرَّحن أبا حسين فرحمه الله .

وقال بن بشر في تاريخه في موضع أخر وذكر قضاة الإمام سعود فقال وعيَّن على حريملا والمحمل ثم الزلفي عبد الرَّحمن بن عبد المحسن أبا حُسين ثم قال ولم نقف

على تاريخ مُوْلِدِه ولا وفاته رحمه الله ذكر ذلك بن بشر في حوادث سنة ١٢٠٦ هـ كما قدمناه .

### \*\*\*\*

## عدد ٢٧٤ ( عبد الرَّحمن بن تنميم بن نخبيد )

# \* من العَمَار بالأفلاج \*

هو العالمُ الجُلِيل والفقيه المتبحِر المحدّث الشّهير الشّيخ عبد الرَّحمن بن تميم بن فهيد من آل فهيد من قبيلة أل مغيرة من بنى لام المنتهية إلى طيء . . وولد هذا العالم في بلدة العمار التابعة للأفلاج سنة ١٢٨٣ هـ وفي هذه الأسرة عُلماء وأدباء ومن أبرزهم الدُّكتور محمد بن عبد الله بن فهيد عميد كلية أصول الدّين في جامعة الإمام محمد بن سعود وتبعد العمار عن عاصمة الأفلاج ليلى خميس كيلومترات من الجنوب وقد تربى المترجَم له تربية أبويّة كريمة وفقد بصره وهو طفل وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب عند مقرئ في بلدة العمار وحفظ كثيراً من المتون نظمًا ونثرًا في بلده ثم نزح الى ليلى فلازم علماءها ومن أبرزهم أل عتيق لازمهم ليله ونهاره في حلقاتهم في المساجد وأقبل إقبالاً منقطع النظير وكان آية في الذكاء والنباهة قوي الحفظ سريع الفهم وكان مَشَائِحُهُ معجبين بذكائه وأدرك إدراكا تامّا خصوصًا في الفقه والفرائي وحسابها .

( مَشَائِكُ ) : سعد بن عتىق وإخوانه وغيرهم ثم نزح إلى الرياض فلازم سعد بن عتيق أيضاً وحمد بن فارس وعبد الله بن عبد اللطيف وعبد العزيز بن بشر وعمر بن يوسف العتيبي وبن سحمان وبن جلعود وتضلع في كثير من علوم الدين وله البائح الواسع في الناريخ والأدب والشعر المقفى وله فيه صولات وَجَوُلات . . وجلس للطلبة في مسجده بالعمار وكان إمام مسجد في العمار وفي الرياض ودرَّس فيهما وله تلامذة كثيرون ومن أبرَز تلامذته ابناه سعد وتميم وأخوه فهيد بن تميم وابنه تميم بن فهيد في القطيف ، وكان فهيد في القطيف ، وكان

مسددًا في أقضيته عاد لا نزيهًا وحَازِمًا في أقضيته محبوبًا لدى الخاص والعام وآيةً في الزُّهَدَ والوَرعِ والاستقامة في الدَّين، وأمَّا أوْصِافُه فهو رَبْعَة من الرجَال أسْمَرَ اللّون متوسّط الجسم والشعر وصولاً للرحم عطوفاً على الفقراء والمساكين، له حزّب من الليل لا يتركه كرياً جواداً مع قلة ذاتٍ بده.

مرض وطال مرضه ووافاه أجلّه المحتوم مأسوفاً على فقده سنة ١٣٤٩هـ وله أبناء وأحفاد . . رحمة الله عليه .

### \*\*\*\*

# عدد ٣٧٥ ( عبد الرّحمن بن عبد الله بن عِفْلاً )

### \* من الهلاليَّة \*

هو العالِمُ الجليل والوَرعِ الزَّاهد الصَّادع بكلمة الحق الشَّيخ عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عقلا بن رشيد بن دوّاس من بلعنبر من تميم من فخذ أل عَمرو وهم والعبيد أل سلمي والقميع والحضيري أهل البكيريّة كلهم بنو عم . . ولد هذا العالم في الهلالية التابعة للبكيريّة سنة ١٢٩٨ هـ وتربّى على يد أبيه أحسن تربية وقرأ القرآن على مقرئ حتى حفظه وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهَّمةٍ عاليةٍ ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء البكيريه وقضائها .

( ومن أبرز مَشَائِخِه ) : عبد الله بن بليهد وعبد الله بن سليم قاضي المذنب ثم رحل إلى قاضي المبكيرية وفي المذنب قرأ على عبد الله بن دَخيّل قاضي المذنب ثم رحل إلى الرياض للإستفادة فلازم علماءها ومن أبرز مَشَائِخِهِ سُليمان بن سِحمان وعبد الله بن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عَيّق وحمد بن فارس . وبعد أن نهل من العلم وأدرك عاد إلى بلده بالبكيرية ولازم علماءها حتى عُدَّ من أكابر العلماء البارزين وكان من الدُّعاة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يخاف في الله لومة لائم وله في من الدُّعاة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يخاف في الله لومة لائم وله في الشعر صَوْلات وجوُلات في المدبح والهجاء والمراثي والتهاني بنظمه القويّ الفائق . . وهنّا الملك في انتصاراتهم في الحجاز وحائل وأثنى على خالد بن لؤي في شجاعته

وحُسْن تدُّبِيره في الحُروب وعلى الجاهدين من رفاقه وخصَ الملك عبد العزيز بمزيدٍ من الثناء وجاهد هو بنفسه وبلسانه في الشعر الفصيح في عدة غزوات مع عبد العزيز . . ورثى عددًا من مَشَائِخِه وغيرهم ، عفى الله عنه وله ردود على بعض المنحرفين في العقدة .

الى نفي جنوب دخنه عند الغيبان وظل زَمنًا ثم استغفى من القضاء وبحرَّد للغبادة ونفع الحلق إفتاءً وكذريسًا ، وفي أخر حياته سكن مَسْقط رأسه الهلالية ويرتاد البكيرية . الحلق إفتاءً وكذريسًا ، وفي أخر حياته سكن مَسْقط رأسه الهلالية ويرتاد البكيرية . وتعين خطيبًا وإمامًا للجامع ولازم المسجد ليله ونهاره ما بين كل صلاتين كالمرابط والمعتكف فيه ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء الآخرة وما بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس . ودرَّس الطلبة وله تلامذة كثيرون ومن أبرزهم ابنه الشيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن العقلا المشرف على المسجد النبوي وعُضو في هئينة الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر بالمدينة وتوفي قبل سنوات رحمه الله وإبراهيم الصَّالح العَواد مدير الشؤن الدينية برئاسة الحسبة في مكة المكرمة رحمه الله وناصر المسلم وعبد الكريم المسلم وعقيل البريه في أخرين لا يَحصُرُهم العد . . وكان مربوع القامة أسمر الكريم المسلم وعقيل البريه في أخرين لا يَحصُرُهم العد . . وكان مربوع القامة أسمر اللون متوسط الجسم والشعر واسع الاطلاع في فنون عديدة يعتكف كل عام ، ويكثر من اللاوة زاهدًا في الدنيا راغبًا في الأخرة ، توالت عليه الأكدار في أخر حياته ومرض فوافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده وهو معتكف في الجامع في ٧٢ من رمضان سنة فوافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده وهو معتكف في الجامع في ٧٢ من رمضان سنة فوافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده وهو معتكف في الجامع في ٧٢ من رمضان سنة

### \*\*\*\*

## عدد ۲۷٦ ( عَبِدَ الرَّحْمَنِ بِن عَبِدَ السَّرِبِرِ بِن رَشِيبَةً ﴾

### \* مِن الرَّس \*

هو العالِمُ الجِليل والوَرع الزَّاهد الشَّيخ عبد الرَّحمن بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن رشيد من العجمان . . ولد هذا العالِمُ بقرية الشنانه من أعمال الرَّس

سنة ١٣١٥ هـ في بيت علم وشرف ودين فأباؤه وأجداده وأعمامه وبنو عمه كلهم علماء وكُرماكما قيل:

وماكان من خير أتوه فإنما وارثه أبائه أبائهم فبل

وتبعد قرية الشنانه عن مدينة الرَّس عشر كيلوا متراً من الجهة الغربيّة . . وتربّى أول عمره تربية حسنة إلى أن قتل أبوه عبد العزيز في وقعة الشنانه في ١٨ رجب سنة ١٣٢٢ هـ التي أنهزم فيها بن رشيد وتلاها وقعة وادي الرُّمة . . وكان عمره وقت مقتل أبيه سبع سنوات فعاش بيمًا وذلك تحت كفالة أمه وأخواله وتأبّمت عليه فبعد قطع نخيل الشنانه رحلت به أمه إلى الرّس لتعليمه فقرأ القرآن على المقرئين الشيخ محمد بن صالح بن خليفة والشيخ عبد الله بن رُميْح فحفظ عليهما القرآن وتعلم عليهما مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب ثم شرع في طلب العلم بهمةٍ عاليةٍ ونشاطٍ ومثابره على علماء الرّس .

(ومن أبرز مَشَابِخِه) : الشّيخ صَالِحِ بن قرّناسٌ والشّيخ سَالم الحناكي ومحمد النّاصر الحنّاكي وفي البكيريّة عبد الله بن بُليهد ومحمد بن مقبل ورحل إلى بريدة وقرأ على عبد الله وعمر بن سليم ورحل إلى عنيزة فقرأ على الجد الشّيخ صَالح بن عثمان القاضي ثم رحل إلى الرياض ماشيًا على قدمَنه فلازم علماءه ومن بينهم الشّيخ عبد الله بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق وحمد بن فارس وعبد الله بن راشد بن جلعود في الفرائض ومن قبله قرأ عليهم في الأصول والفروع وعلوم العربية كلها وذلك عام ١٣٣٤ه وعام ٣٥ هـ وبعثه الملك عبد العزيز وقت صَوْلة الإخوان إلى الخرمة إمامًا وخطيبًا ومرشدًا فيها وواجه شدّتهم فبحكمته قام بوعظهم ونصحهم ولارشادهم والنهدئة من رَوْعَهمُ فانصَمَّ أهالي الحُرْمة للإخوان فصارُوا ضِدّ الشريف ولرشادهم والنهدئة من رَوْعَهمُ فانصَمَّ أهالي الحُرْمة للإخوان فصارُوا ضِدّ الشريف وكان يُوالي نصحهم وكان داعية خير وصلاح واستدام وعظهم ولمواعظه وقع في القلوب وكان له صوت رخيم يلتذُ به سامعوه ويحبّ إصلاح ذات البين وله مكاته ووَرْتهُ عندهم محبواً لدى الخاص والعام .

وتوالت عليه الأمراض آخر حياته ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في الحُرْمة أول سنة ١٣٥٥ هـ . . وخلف ابنه الدكتور عبد الله بن عبد الرَّحمن بن رشيد

نائب رئيس تعليم البنات ومن طلبة العلم وخيره زماننا دنيًا وخلقًا . . فرحم الله المترجم له برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٣٧٧ ( عبد الرَّحمن بن عبد الله بن بلِينِهد )

### \* من القتصيم \*

هو العالِمُ الجَلِيل والموسوعة في فنون عديدة الأديبُ البَارِع الشَّيخ عبد الرَّحمن بن عبد الله بن سليمان البيليهد من بني خالد . . ولد هذا العالِمُ في بيت علم وشرف ودين فأبوه عَلامة القصيم ومفتيها فولد له أبنه سنة ١٣٣٠ هـ وتربّى على يد أبيه أحسن تربية فقرأ القرآن في الكتاتيب وحفظه تجويدًا ثم لازم أباه في طلب العلم ليله ونهاره زمنًا وسافر معه للبكيرية وللرَّس حينما كان قاضِيًا فيهما .

( ومن مَشْسَائِخِهُ) : في القصيم عمر بن سليم وعبد العزيز العُبَادِي وعَمد السَّيخ حمد البليهد وفي سنة ١٣٥٨ هـ سافر إلى زيارة أبيه إلى حائل وكان أبوه قاضيًا فيها فانتظم إلى حلقاته ولازمه إلى وفاته وكان على خلافٍ مع أبيه لشدَّة أبيه في التربية . . ونهل من العلم وعَل .

(أعْمَالُه): في سنة ١٣٧٦ هـ تعيَّن مُدِيرًا لدَار التَربية واتسب للمعهد العلميُّ أولِ افتتاحه وتخرج بامتياز ثم انتسب لكلية الشُّربعة فتخرج منها بامتياز وهو على وظيفته بدار التربية وكانت تُسمى أن ذاك بدار الأيتام وكان المدير لدور الأيتام عبد الله المطلق الفهيد رحمه الله . . وبعد تخرجه من الكلية تعيَّن مديرًا للمعهد العلمي بالرَّس فقام بوظيفة الإدارة خير قيام وكان موسوعة في فتُون عَديدة ويجيد الشعر بمهارة تأمَّة وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسَّنة مُسْتقيمًا في دينه وخلقه وكثير المطالعة وله نشاط في الصَّحافة ولا يرى التأليف ويلهجُ دائماً بقوله من هُنا وهُنا والمؤلف أنا فالمؤلف يجمع من كل بجر قطرة وما هو إلا مَّن تسويد الورق الأبيض . .

وكان كثير الزيارة لعنيزة ويمرنا في المكتبة ويُحب البحث والنقاش وبجالســه ممتعـة ومحادثاته شيقة قواً في حفظه سريعاً في فهمه .

وافاه أجله الحُتوم في حادث سيارة قلابية اصطدمت مع سَيارته ما بين البدائع وعنيزة وكان معه بن عمه محمد العبد العزيز السعود فتوفيا معًا سنة ١٣٨٨ هـ رحمهما الله أمين .

### \*\*\*\*

# عدد ۲۷۸ ( عبد الرَّحمن بن محمد بن محبيميد )

## \* من حَبَّ البُصُرُ بالقتصِيم \*

هو العالِمُ الجَلِيل والفقيه المتبحّر الشَّيخ عبد الرَّحمن بن محمد بن محيميد من بني خالد . ولد في خب البصر من أعمال بريدة سنة ١٣٣٣ هـ وتربى تربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وحفظه على مقرئ في حَب البُصُر ثم رحل إلى بريدة فدخل في المدرسة المسمات بالكتاتيب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على الشَّيخ محمد المقبل العلى المقبل ولازمه ورحل معه إلى البكيرية إبّان توليه قضاءها كما لازم علماء وقضاة القصيم ومن أبرزهم عمر بن سليم وعبد العزيز العُبَادي ومحمد الصَّالِح المطوّع ثم رحل إلى المدينة المنوّرة فلازم قاضيها وإمام المسجد النبوي الشَّيخ سليمان بن عبد الرَّحمن العمري وكان يدرسُ في الحرم وإمام المنوي كما قرأ على الشيخ صالح العبد الله الزغيبي إمام الحرم النبوي ثم عاد إلى بريدة فلازم مَشَائخه فيها .

(أعْمَالُه): تعيَّن قاضياً في مدينة الخُبَرُ ثم رئيسًا لمحكمتها وتنقّل في سلك القضاء في مدن عديدة ثم طلب الإعفاء فاعفي منه . . وأخيرًا تعيّن عُضُوًا في ديوان المظالم وكاثّن واسع الإطلاع في فنون عديدة وله مكانية مرموقة بين الناس وعند الوُلاة وعلى جانبٍ كبير من الاخلاق العالية والصّفات الحسنة . . مستقيماً في دينه

وخُلقه ولم تزل هذه حالته في الاستقامة حتى وافته المنيَّةُ مأسُوفًا على فقده في ١٨ من شوال سنة ١٣٩٤ هـ ولا أعرف هل له أولاد أم لا فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ۲۷۹ ( عبد الرَّحمن بن محمد بن طِرْباق )

## \* من بريدة

هو العالِمُ الجُلِيلِ والوَرعِ الزَّاهد الشَّيخِ عَبد الرَّحمن بن محمد بن طِرْبَاق من تميم من فخذ آل سعد . . ولد هُذا العالِمُ في مدينة بريدة سنة ١٣٣١ هـ ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن في الكتاتيب حتى حفظه وجوَّده وشرع في طلب العلم بهَّمة ونشاط ومثابرة وكان قوَيًا في الحفظ سريعًا في الفهم .

(مَشَائِخُهُ): عبد الله بن سليم وعمر بن سليم وعبد العزيز العبادي وسليمان المشعلي وعلي العبد الرَّحمن الغضية . . لازمهم في حلقاتهم وفي سنة ١٣٥٣ اختاره عُمر بن سليم ضمْنَ المطاوْعَه الذين سافروا إلى جيزان وما حولها فتعين قاضيًا في إحْدى قرى جيزان وظل قاضيًا هناك زمنًا ثم نقل قاضيًا إلى عفيف وظل قاضيًا في عفيف ثم نقل إلى المحكمة الكبرى في مكة ثم نقل رئيسًا لححكمة الجموم من أعمال مكة وظل في رئاستها إلى وفاته سنة ١٣٩٥ هـ وهو على رأس العمل وكان مستقيمًا في دينه وخلقه محبوبًا له مكاته ووزنه مسدّدًا في أحكامه نزيهًا وآية في الوَرع والزُّهد والتقى يصدع بكلمة الحق، لا يجاف في الله لومة لائم.

\*\*\*\*\*

## عدد ٣٨٠ ( عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مانع )

### \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجُلِيلِ الشَّيخ عبد الرَّحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مانع من أوهبة تميم نزح جَدُه الأعلى من أوشيقر إلى شقراء ثم نزح جَدُه محمد مع صهره بابطين إلى عنيزة سنة ١٣٢٧ هـ . . وولد المترجم له في عنيزة سنة ١٣٢٧ هـ في بيت علم وشرف ودين ، وفيهم من بقي في الوشم وفيهم من نزح إلى الدَّوحة بقطر وقرأ المترجم له في الكتاتيب وحفظ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب عند مقرئ وربَّاه والده أحسن تربيةٍ وشرع في طلب العلم بهمةٍ ونشاطٍ ومثابرة .

( مَشَعَائِكُهُ ) : قرأ على علماء عنيزة وقُضاتِها فمنهم والده عبد الله بن مانع لازمه سنين وكان بيهًا كما قرأ على أبي الشيخ عثمان بن صالح وعلى الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضي وعلى عبد الرحمن بن عُودان وعلى الشيخ عبد الله بن عقيل وبن حُسين وقرأ على غيرهم في وطنه و استنابه والده مرارًا على إمامة الجامع والخطابة فيه وبعد انشغال أخِيه عيد العزيز العبد الله في وادي عنيزة صار مكانه في إمامة مسجد المسوكف وظل إماماً فيه حتى هدمته البلدية فنقل إلى مسجد الشريية إلى وفاته فقد شغل الإمامة فيهما أربعين سنة ويرشد جماعته وتعين عضوًا في هيئة الأمر بالمعروف وقبلها كان كاتباً عند قاضي عنيزة عبد الله بن عقيل ومُرشدًا في المساجد وخطيبًا في جامع الضليعة وكان عُمدة في التُوثيقُ وعقود الأنكحة وكان يتعامل مع الفلايح في البيع إلى أجل ويُداوم على الحج والعمرة كل ثلاث سنين مَرَّة ويدارس مع حفظة القرآن الكريم كل صباح وقبل ذلك يدارسُ أياه واشتهر بالرقية .

وقد وافاه أجله المحتوم في ٣ من ربيع الآخر سنة ١٣٩٨ هـ ، وخَلْف أبناءً بررة من صالحي زمانهم رحمه الله برحمته الواسعة .

\*\*\*\*

# عدد ٣٨١ ( عبد الرَّحمن بن محمد الدُوسِرِي )

### \* من الشماسيّه بالقصيم \*

هو العالمُ الجليل والحبر البَحْرُ الفهّامة النّبيل الشّيخ عبد الرَّحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الفهد أل مَادرُ إلدُّوسري الودعاني وترجع القبيلة إلى قحطان كان أخدادُه وأعمامه أمراء بلدة السّليل ثم نزحوا من السّليل إلى قربة الشماسيّة بالقصيم وتبعد عن بريدة ثلاثين كيلوَمترا وكانت ولادة عبدُ الرَّحمن بالبحرين سنة ١٣٣٧هـ، ورَبّاه والدُه أحسن تربية ، ونزح أبوه محمد الخلف ومعه زوجته وأبنه عبد الرَّحمن إلى الكويت فاستوطنها سكمًا له وكان أصنهارُه بالبَحْرُين فسافر إلى البَحْرُين من الكويت لزيارة حِدّ أولاده الشّيخ على بن سليمان البحيا ثم عادوا إلى الكويت ونشأ نشأة لزيارة حِدّ أولاده الشّيخ على بن سليمان البحيا ثم عادوا إلى الكويت ونشأ نشأة حسنة في حي المرقاب ومعظم سكانه نجديُون وشب الغلام وترغرع ودخل في الكتاتيب في المدرسة الأهلية فقرأ القرآن وحفظه تجويدًا وتعلم فيها مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاطٍ ومثابرة فقرأ على علماء الكويت والوافدين إليه وكان من حَمَلة القرآن غَيْبًا .

(ومن مَعْمَافِحُهُ) : العلامة الشَّيخ صالح بن عبد المحسن الدويش وكان يدرس الطلبة في جامع المرقاب وذلك بعد أن تخرَّج مَن المدرسة المباركية التي قام الشَّيخ مُبَارك بتأسيسها سنة ١٣٢٩ هم على طراز حديث وافتتحها سنة ١٣٣٠ هم ومن ساهم في بناها الشَّيخ يُوسف القَنَاعي وكان خَريجها يعادل اليوم خرِ بج الجامعات وكان يُوسف القنَاعي أحد أساتذتها وكان من أساتذتها علماء وافدون مما حولها ، ومن أساتذته في المدرسة المباركية العالم الشَّيخ محمد خراشي الأزهري وعبد العزبز الرشيد المؤرخ عن الكويت ومحمد أحمد النوري الموصلي والد الشَّيخ عبد الله النوري . . كل هؤلاء من مشيخة وكان تدريسهم في المدرسة المباركية كدريس أهل النوري . . كل هؤلاء من مشيخة وكان تدريسهم في المدرسة المباركية كدريس أهل الجمنة وكانوا مُعجبين بفرط ذكائه وبنله ، وبعد أن تخرّج منها انضمَّ إلى حلقات العكلمة الشَّيخ عَبد الله الخلف الدُّحيَّان فلازمه في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير الشَّيخ عَبد الله الخلف الدُّحيَّان فلازمه في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير

وعلوم العربيّةِ كلها وكان إمام مسجد البدر في حَيّ القِبلة وخطيبَهُ وإلمرشـد والواعظ والمدرّس فيه ولازمه إلى وفاته في ٢٦ من رمضان سنة ١٣٤٩ هـ ، كما لازم شيخه صالح بن عبد الرَّحين الدّويش زمنا طويلا في مسجد بن حمود بالمرقاب كما رحل إلى البَحْرُين ولازَم العلامة الشَّيخ قاسم بن مهزع وكان من المعجبين بفرط ذكائه ونباهته وكان كثير المطالعة ويحب البَحْثَ والتقاشَ في مسائل العلم وله نشاط ملموسٌ في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وفي التوعية والدّعوة والإرشاد وله الباع الواسع في الأدب واَلتَارِيخِ والحوادث وقوي الحفظ وسرِيعِ الفهم وِكَان يحفظ كَثِيرًا من المتون نظما ونشرًا في شتى الفنون ويجيد الشعر بمهارة تامَّةً وله نَظمٌ رائق في مُينَاسَبَاتٍ عِديدةٍ وله ندواتٌ ومُحَاضَرَاتٌ يَنفجُّر ينابيعُ العلم من بين شفتيه وفي لسانه لله ومتى امتدَّ في النطق [نطلقَ لسانه وله تلامَّذة كثيرون ومِن أَبرَزِهُم الشَّيخ أَحْمِدُ الغَّنَامِ الرَّشِيدِ ومحمَّدِ بن سليمانِ المرشد العُضو في مجلسِ الأمة وراشد بن عبد الله الفرحان وأحمد الحصَّين وعبد ٍ الله بن عقيل المستشار بأوقافِ الكويت وله تلامذة من الكويت لا نعرفهم وكان مِوسُوعةً في فنون عديدة وكان كثير الأسفار خصوصًا ما بين مكة والرياض والقصيم يطِريقهِ للحَجّ والعمرة وله مكانته عند الحكام وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصِّفات الحسنة ومجالسه ممتعة للجليس ومستقيم الديانة ولبه مُؤَلفاتٌ عديدِة ورُدُود ومن أُبرَز مؤلفاته تفسير القرآن صفوة الأثار والمفاهيم وله ردُّ على بشارة الخوري اللبناني حينما أنشد :

هَبُونِي عَبِدًا يَجِعِلَ الْعُرْبَ أَمَّة وسيْرُوا بَجْمَاني على دُين بُوْهُم فقد مزَّقتُ هذي المذاهُب شملنا وقد حَطمتنا بين مَابٍ ومنسَم بلادُك قدّمُها على كل مِلة ومن أَجُلها أفطر ومن أَجلها صُم سلامٌ على كفر يُوحّد بينناً وأهلا وسهلاً بعده بجسهتَم

فرَّد عليه الدَّوسَري على قَا فيتها وهي طويلة أحفظ منها: كذبت بــلادي الطيَّــن والطيَّــنُ كلــه مَــدَى الأرض مــيراث مــن الله يــا عمِــي

أُصِيْبَ بِمَرضَ السكر وبارتفاع في الضَّغط ولِمَا اشتدَّت عليه وطَأَةَ المرضُّ سافر إلى لندن للعلاج فتماثل قليلاً للشفاء ونصحه الأطباء بلزوم الراحة وعدم الإنفِعال ولكنه لم يَعْبَأ بهم واستمرَّ في محاضراته وتدواته ونفعِه المتعدي وإرشاداته القيّمة واستمراره لِمَا أَلِفه وأُولِعَ به من مجلةٍ دينيةٌ وبُحوث كانت صَبُوْحه وغُبُوقه وعاد عليه المرض وأُخذ بصارع المرض .

ووافاً، أُجِلَّه المُحتوم مأسوفاً على فقده في ١٠ من ذي القعدة سنة ١٣٩٩هـ وحزن الناس لوفاته ورثاه ثلة من تلاميذه وعارفي فضله فمنهم الأديب البارع أحمد الغنام وخلف أولادًا بررة منهم إبراهيم يدرس في الرياض فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

## ( أحداث ما بعد التسعين الهجري )

سبق بَعضُها وفي سنة ١٣٩٢ هـ في شعبان وفاة الرَّحُلُ الصَّالح صالح العبد الله الشبيلي وكان عابداً وله في الشعر المقفى الموزُون وكذا في الشعبي صولات وجَوْلات وله ديوان مطبوع ومعظمه في الرّثاء رحمه الله ، وفيها تأسَّست دارَة الملك عبد العزيز بالرياض وفي ١٤٠ أغسطس سنة ١٩٧١ م استقلال البَحْرين من بريطانيا وفي سنة . ١٩٧٧م استَقلال الكويت من بريطانيا ، وفي سنة ١٣٩٢ هَـ وفِاة العم محمد البراهيم المحمد الفاضي بالرياض ، وفيها في صفر وفاة العلامة المحدّث الشُّهير محمد عبد الرزاقُ حمزة إمام وخُطِيب المسجد الحرام والمدَرّس فيه وقد أشار به مُحمد رشيد رضا مع عبد الظاهر أبو السمَح ومحمد حامد الفقي على الملك عبد العزيز عـام ١٣٤٤هـ بعـد استيلائه على الحجاز فطلبهم فحضروا فنفع الله بهم وفي سنة ١٩٧٣ م وفاة الأديب طه حُسْين بالقاهرة وفي سنة ١٣٩٤ هـ وفاة تحمد البراهيم القنبيط بالرياض ووفاة صالح المنصور أبا لخيل بعنيزة ، وفي يوم الجمعة منها وفاة أمير عنيزة حالد العبد العزيز السليم بسكَّةٍ قلبيَّه بطريقه من الرياض إلى عنيزة داخل السيّارة ، ووفاة العم حمد العلى القاضي بالكويت وكان من سُكان الهند وفيها وفاة وزير الخارجيَّة عُمر السَّقافِ في أمرِكا بُسكتَة قلبيَّه وقدّمنا مقتل الشهيد الملك فيصل رحمه الله في ٣ من ربيع الأول سنة ١٣٩٥ هـ ومُقتل قاتله بن أخيه، ووفاة حمد البراهيم القاضي، وفيه برمضان حادث محمد العبد الرَّحمن القاضي وابنه يوسف في عودتهما من العبرة في أخر رمضان برضوان رحمهما الله وفي ذي الحجة منها حادث حريق في منى باسباب دّبات الغاز

وهرع الناسُ إلى الجبال وفيها وفاة المقرئ الشَّهير مصطفي إسماعيل وفي سنة ١٣٩٦ هـ وفاة المؤرخ الشَّهير صاحب الأعلام وغيره منَ المؤلفات المفيدة محمد خير الدّين الزّركلي في بيروت شغلَ وظائف دبلوماسية في مدن عديدة للمملكة بوافق ٢٥ نوفَم بر سينة ١٩٧٦ م وفي ٢ من ذي القعدة سنة ١٣٩٧ هـ حادث عائلة العصيل على خط المدينة ومات منهم سِنَّة صلينا عليهم بعد صلاة الجمعة وفي سنة ١٣٩٨ هـ وفياة الشاعر إبراهِيم العبد العزيز القنبيطِ وصَّالح المحمد العشيمين ، ووفاة أمير الكويت صُبَاح السَّالمُ الصُّبَاحُ وقد نولى جابر الأحمد بعده ولا يزال حتى ناريخه وحصل الغزو من العراق عليه عام ١٩٩٠ م وفي سنة ١٣٩٨ هـ زلازل وفيضانات في إيران والهند وبأكستان ذهب الألاف فِيها ضحايا والجرحي ضعفهم وكذا حصل تدمير في المنازل والمملكات من جَرًاء ذلك وفيها وفاة هواري بوُمدين رئيس جمهورية الجزائر بعد غيبوبة طال أمدها وفيها اختفى موسَى الصَّدرَ الشَّيعي اللِّينَاني . . وفيها اتفاقية مصر مع إسرائيل "كامب ديفيد " ومقاطعة العرب لها ونقل الجَامعةِ إلى تونس وفي ٧٧ / ٥ / ١٩٧٨ م وفاة الأديب البارع والدّبلوماسي الشّهير فهد المارك وهو من حائل له مؤلفات عديدة ومن أَشْهَرَهَا " مَنْ شِيمَ العَرَبُ " وفَيها وفاة أبي الأعلاء المؤدُودِي وتقدُّم وهو عالم جليل له مؤلفات مفيدة ونال الجائزة العالِمُية في المملكة وهو هندي وعبد الرَّحمن بن محمد الدُوسري له تفسيرٌ ضخم مفِيد وتقدَّمت تَرجَمُته وقد رثيتهما بمرثية تشِرت بصحيفة الجزيرة ، وفيها وفاة عبد المهيِّمن أبو السَّمْحُ مصري ووفاةٍ صالح المحمِد العقل من عنيزة وفي ربيع الآخر سنة ١٣٩٩ هـ وفاة محمد بن عبد الله بن حَسَن أل الشَّيخ وفي محرمُ منها وفاَّة خَالد بن أحمد السديري أمير جيْزَان. ِ وفي ٣٠ من صغر منها وفاة أخيه محمد بن أحمد الشاعر وقبلهما بستة شهور وفاة أخيهم تركي بن أحمد فهؤلاء الأربعة كلهم أمراء وكلهم من الشعراء البارزين في الشعبي وماتوا وَاحدًا تلوَ الآخــر جَمعتُهُم سنةً ونصف وهُم دَوَاسِرُ من البدارين وهم أخوال الملك عبد العزيز وأخوال أبنائه الملك فهد وأشقائه وكذِّا عبد الجيد وأشقائه وأصلهم من الغاط وجَدَّهُم سليمان كان يُضربُ به المثل في الجود والسَّخاء والكرم الحاتمي مَدَحَه حُبِيدَان الشويعرُ واشتهرُوا أيضًا بالشجاعة والبَسَالة وفي ربيع الآخر منها وفاة عبد الرَّحمن الطبيشي وهو من أَبرَز رجالات الملك عبد العزيز رحمه الله وأبنائه وفيها وفاة مُصْطفي البرزاني الزعيم الكردي في منفاه ووفاة جميل البارودي مندوب المملكة الدائم في الأمم المحدة

ووفاته في نيويورك وفيها هطلت ثلوجٌ في عَرْعَرْ وما حولها مات منه سبعُون رجلاً ومات كَثِيرٌ من المواشي ، ووفاة المؤرّخ محمد العلي العييد وفي ١٨ من ذي الحجـة سـنة ١٣٩٩هـ وجد أمير الفُوَّارة محمد بَن خُجابُ بن خُيْت الحربي مينًا في بئر مزرعته وفي سنة ١٣٩٩ هـ ثورة إيران على الشاه محمد رضا بُهلوي يوافق ١٦ يناير سنة ١٩٧٩ م، وفيها أحداث حروب أفغانسكان. . وفي ٣ أبريل سنةَ ١٩٧٩ م إعدام عباس هُوّيدًا وفي سنة ١٣٩٩ هـ وفاة أديب الحجاز أحمد قنديل وهو من الشعراء البارزين وفي سنة ١٤٠٠ هـ في غرة شهر محرم اقتحام فئةٍ للحرم المكي وحصول سَفك دماء بريئةٍ جهلا من هذه الفئة وبقى الحرمُ أسبوعين وطالبهم المسئولون بالاستسلام وهم في القبُو السفلي وقد تترسوا باسلحتهم وهوجموا واعتقلوا وبعد شهرين من الأعتقال لقوا حتفهم وفيها مقتل بن نافع في بريدة وانقلابات وحروب في أفغانستان. . ووفاة أديب الحجاز محمد حَسَن عَوَاذُ ومحمد طاهر كردي له مؤلفات في التاريخ وفيها وفاة شاه إيران بالقاهرة في ١٥ من رمضان وفي ٨ شوال منها تحطمت طائرة تسعودية إبرياص قادمة من بأكستان إلى جدة مُرُورًا علَى الرياض وعلى متنها ثلاثمائة راكبُ لقُوا كلهم حُتُفهم إحتراقاً ، وفيها فيَضَاناتِ في الهند وِباكسْنَان وحريق هائل في الهند أُتلف كُثْيرًا من المُنْتُوج. . وفيها تعيين الأمراء سممو الأمير ماجدٍ في مكة وسمو الأمير عبد الجيد في المدينـة وسمـو الأمير عبد الإله في القصيم وسمو الأمير مقرن أميرًا على حائل وسمو الأمير ممدوح على تبوك . . وفيهامقتل علي بُوتُوا رئيس بأكستان وتراقي وحرب إيران مع العراق.

#### \*\*\*\*

### عدد ٣٨٢ ( عبد الرَّحمن العبد العربيز الرَّامل )

### \* **من عني**زة \*

 بيت علم وشرفٍ ودِين فأبوه عالم جليل من تلامذة الشّيخ على المحمد وتوفي في مكة بعد انتهاء موسم الحج في السنة الوبائية سنة ١٣١٠ هـ وابنه المترجم له حَمُلُ فتربّى على يد أعمامه أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه في الكتاتيب في مدرسة سليمان بن دامغ كما قرأ مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب عند مقرئ وشرع في طلب العلم بهمةٍ عاليةٍ ونشاطٍ ومثابرة .

( مَشَائِكُ ) : الشَّيخ صالح بن عثمان القاضي وخاله الشَّيخ عبد الله بن مانع وعبد الرَّحمن بنِ ناصر بن سعدي ولازمهم في حلقاتهم حتى توفاهم الله كما قرأ علوم العربية على الشيخ محمد أمين الشنقيطي نزيل الكويت ثم عنيزة فالمدينة فالزبير وكان كثير المطالعة لايسام منها وقويًا في الحفظ سريعًا في الفهم ومجالسه مجالس علم ومجث ونقاش مُتعة للجليس وعنده مكتبة ضخمة فيها من المطبوعات والمخطوطات الشئ الكثير .

وهو مرجع في الناريخ والحوادث ويقيد كلما بمر عليه وهو المرجع في انساب قبائل نجد وله في الشعر النَبَطِي والعربي صولات وجولات ويجيدهما بمهارة وله تخميسة لقصيدة لشيخه عبد الرّحمن بن سعدي في فضل طلب العلم والحث عليه وله مكانة مرموقة بين مُواطنيه وعند الولاة وآية في النواضع وحسن الخلق والاستقامة في الدين وله أعمَال خيريَّة ومبَّرات انشغل في معظم حياته في مزرعة له في شمالي عنيزة سماها الغبية غرس فيها نحيلاً وأشجارًا ثم انتقل إليها في الجناح وسكن بُمزرَعته في حي الجناح . ومن محاسن شعره ثناؤه على شيخه عبد الرَّحمن بن سعدي بقوله :

دَعُ عنك ذِكرَ الهوى واذكر أخاتَّف يَدْعُو إلى العلم لم يَقعُد به الضَجرُ سَتْمُسُ العلوم ومَن بالفضل متَصِفً مفتاحُ خير إلى الطاعبات مبتكر بَخُر من العلم نال العلم في صغر مع التقى حيث ذاك الفوز والظفر نال العُسل فقطله عند كل الناس مشتهر بالفِقه في الدين غصن كله تمر أجُمعه والفقه في الدين غصن كله تمر أجُمعه

وهي طُوٰيِلةٌ نَكَفّي منها بهذا القدر لاننا نترجم لقائلها .

(أعْمَالُه): تقدّم ذكرنا انشغاله بالزراعة في إنشاء الغبيّة في شمالي عنيزة وقد بنى فيها مسجدًا وتعيّن إمامًا له وكان يقوم بتوزيع الزكاة بتعميد من أناس أثرياء يفرقها على المحتاجين واعتمدته الدّولة للعمالة سنة لجلب الزكاة من البوادي في مواردهم وسافر إلى جهات في الحليج منها الدّوحة في قطر وله صلة وثيقة بال ثاني وبالأدباء كحمد الجاسر وحمد الحقيل ومراسلات في علوم الأدب والتاريخ مع أهل المواية فيهما وكان يحب جلب الكتب وعنده مكتبة ضخمة وفيها مخطوطات أثرية وكان أحد أعيان عنيزة ويُجمع مع الأعيان في كل مناسبة وله مكانة مَرموقة عند الناس والولاة ، أعيان عنيزة وبحمة وإحسان يُزجي الضعيف ويواسى بماله المحتاجين ويعطف عليهم ويصل الرحم ويقري الضيف جُودًا وسخاءً ويتحبّب إلى الحكلق، أما أوصافه فهو طويل ويصل الرحم ويقري الضيف جُودًا وسخاءً ويتحبّب إلى الحكلق، أما أوصافه فهو طويل ويصل الرحم ويقري الضيف بحُودًا وسخاءً ويتحبّب إلى الحكلق، أما أوصافه فهو طويل

تُوالَّت عليه الأمراض أُخر حيَّاته لِمَا أَرْهَقْتَهُ الشَّيخُوخَة ، وَفِي ١٧ من شعبان سنة ١٤٠٢ هـ وافاه أجله المحتومُ مأسوفاً على فقده بعد أن أقعدته الشَّيخُوخة سنوات وحزن الناسُ عليه ، وخلف أبناءً برَرَةُ من خيرة زماننا . فرحمه الله برحمته الواسعة .

### \*\*\*\*

## عدد ٣٨٣ ( عبد الرَّحمن بن إبراهيمَ آلَ يَحَي )

### \* من مَلَهُمُ \*

هو العالِمُ الجَلِيل والحُبُر البَحُرُ الفَهَامة الشَّيخ عبد الرَّحمن بن إبراهيم بن محمد الرُّحي من قبيلة تميم . . ولد هذا العالِمُ في بلدة مَلَهُمُ سنة ١٣٥٦ هـ وتربّى تربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب في مدرسة حكوميّة، وقرأ ميادئ العلوم وقواعد الخط والحساب فيها . . ولما افتتح المعهدُ العلميُ انتظم به وتخرجُ منه في أوّل فرخُ وانتظم في كلية الشربِعة في الرباض وتخرجُ منها وانسب لكلية اللغة العربيّة فنال شهادتها أبضًا .

(أعْمَالُه): تعين فور تخرجه قاضيًا في مَحكمة الرياض الكبرى وذلك في ٢٢ جمادي الأولى سنة ١٣٨١ هـ ثم نقل في شوّال منها قاضيًا في محكمة الشّعيب مجريملا خلفاً للشيخ عبد الرَّحمن بن سعد وظل في قضائها زمنًا إلى ٢٠ من شوال سنة ١٣٩٤هـ ففيها تم نقله عضوًا في محكمة الرياض وظل زمنًا ثم تعين رئيسًا لمحكمة حايل ثم نقل رئيسًا لمحاكم الخرج، وقام بالتدريس في هذه المدن وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة وله تلامذة كثيرُون . . وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصّفاتِ الفذّة مستقيمًا في دينه محبوبًا لدى الخاص والعام .

وبينما هو في سيارة على طريق الخرج حصل له حادث سبّب وفاته وذلك بين الخرج والرياض في تاريخ ١٣ من رمضان سنة ١٤٠٤ هـ وحزن الناس لوفاته ورثي بمراثٍ عديدة ولا أعرف هل له أولاد أم لا . . رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ٣٨٤ ( عَبِدَ الرَّحَمِيْ الجَمِدَ الراجِمِي )

### \* من عنيرة \*

هو العالِمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عبد الرَّحمن الحمد الناصر الراجْحي من بنى زيد القبيلة القضاعيّة المنهية إلى قَحُطان . . ولد في عنيزة سنة ١٣٢٧ هـ وتربّى على يدَ أبيه أحسن تربية في بيئة دينيّة فبنُو عمه في البكيريه هـم أهُلُ الصّرافة المعروفة بشركة الراجحي وهم صالح وسليمان وإخوته الثلاثة محمد الحمد طالب علم وله ترجمة تأتي وعلي كان مع أمير الطائف بن معمر وناصر الحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد ونعود لترجمة عبد الرَّحمن . . قرأ القرآن وحفظهُ في الكتاتيب في مَدْرَسَةِ القرزعي وتعلم فيها قواعد الخِط والحساب ومبادئ العلوم الدينية ، ثم شرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاطٍ ومثابرة .

( مَشْمَانِخُهُ ) : الجد الشَّيخ صالح القاضي والخال عَبدَ الله بن مانع وسليمان العمري قاضي الأحساء ومحمد بن عبد الله بن حسين والوالد عثمان بن صالح القاضي وحمد البراهيم القاضي وعبد الرَّحمن بن عودان وعبد الله بن عقيل ،

لازم هؤلاء بجد ونشاط وكان نبيها فحصل على تصيب وافر من علم الأصول والفرائض وكان أية في الأخلاق العالية والصفات الحسنة متواضعًا محبوبًا لدى الخاص والعام وكان المانع يستنبونه على الإمامة في مسجد المسوكف وفي أخر حياته تعين إمامًا في مسجد المطيرية وكان يعتمر كل عام ويحج عامًا بعد عام وله حزب من الليل لا يتركه ويحافظ على أوراده وعمدة في التوثيق وتعين بُرهة من الزَّمن لقبض زكاة الثمار وتوزيعها على الفقراء وله دكان للبيع والشراء وكان حسن المعاملة ، توالت عليه المصائب أخر حياته بوفاة زوجته ثم بوفاة أبنه حمد فانهَدَّتُ قواه وضعف بصره وانتقل فينل وفاته إلى الرياض فاتخذها سكنًا حتى وافاه الأجل المحتوم مأسوفاً على فقده وذلك في شوال سنة ١٤٠٧ هـ وخلف أولادًا . بَرَرهُ وله أعمال خيرية ، وحزن الناس لفقده لِما كان يتحلى به من مكارم الأخلاق ومن الصفات الحسنة . . رحمه الله .

### \*\*\*\*\*

# عدد ٣٨٥ ( عبد الرَّحمن بن حمد الفوران )

### \* من عنيزة \*

هو العالمُ الجُلِيل والحُبُر البَحْرُ الفهَّامة النَّبيل الشَّيخ عبد الرَّحمن بن حمد بن فُوزان بن عبد الرَّحمن الفُوزان من قبيلة مُطير . . ولدهذا العالِمُ في عنيزة سنة مُوزان بن عبد الرَّحمن الفُوزان من قبيلة مُطير . . ولدهذا العالِمُ في عنيزة سنة وكانت أعلام النجابة تلوح على صفحات وجُهه ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه وجوده في مدرسة بن صالح وكانت أهلية قبل أن تكون حُكُوميَّة وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما وشرع في طلب العلم بهمة ونشاطٍ ومُثابرة .

( مَشْعَائِكُهُ ) : الوالد عثمان بن صالح ومحمد العبد العزيز المطَوَّع قرأ عليهما في أصول الدين وفروعه وعلوم العربية وقرأها على شيخنا عبد الرَّحمن بن ناصر بن سعدي ولازمه زمنًا ولِمَا اقْتَحتُ دار التَوحيد بالطائف عام الأربع والسّين انتظم بها سنة ١٣٦٥ هـ وتخرجُ منها سنة ١٣٧١ هـ وكان من الفوْج الثالث فانتظم في

كُلية الشَّرِيعة بمكَّة المُكرَّمة فتحرَّج منها مع الفوج الثالث أيضًا وكان من مَشَائِخِه في دار التوحيد وفي الكلية بهجة البيطار وعبد الله الصالح الخليفي ومجمد الشنقيطي في أخرين من الأزهرين وكان الاساتذة معجبين بفرط ذكائه وكان قوي الحفظ سريع الفهم ذا ذاكرة عجيبية .

(أعْمَالُه): استغلى في مطلع عمره بالتجارة مع أبيه فكان دلالاً في السوق وبعد فهآية الحرب العالِمَية الثانية أخذ يجلب من الحجاز البضائع وببيعها بعنيزة وذلك إبان دراسته على شيخنا السّعْدي وكان يحفظ كثيرًا من الميون نظمًا ونثرًا في أصُول الدين وفروعه وعلوم العربية وتخرج عام ١٣٧٦ هـ فاشتغل محققاً شرعيًا بإمارة مكة بُرهة من الزّمَن ويَدُرسُ في الليل والمساء في حلقات عُلماء المسجد الحرام ثم تنقل في وظافف عديدة واندب مرارًا ، وكان مُسددا وحازماً ، ثم تعين نائبًا عن بن راشد في النقيش على ما يرد من الكتب من خارج المملكة . . وله مكتب في جدة وهو على وظيفته في الإمارة ثم انتقل إلى الرياض مُساعدًا للشيخ ناصر المحمد الوهيبي في ديوان المظالم في المنطقة ديوان المظالم في المنطقة وألدى الخاص ديوان المظالم وظل فيها زمنًا إلى أن تقاعد وكان ذا مكانة مرموقة محبوًا لدى الخاص والعام وآية في الورع والزُهد وحسن الحُلق مجالسه ممتعة ومُحادثاته شيّقة متعة للجليس والعام وآية في الدراسة وجالسته فكان غم الزّميل ونغم الجليس وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة ومهر في الفرائض وحسايها .

ووافاه أجَّلهُ المُحِومِ مأسوفاً على فقده في المنطقة الشَرُقيَّة. . وخلف أبناءً أعرف منهم مُحَمدًا أخُوالُه العَيَادَى وكانت وفاته في ١٥ مِن رمضان سنة ١٤١٣هـ رحمه الله ، وقد رثيته في الصَّحافة وهم من العمارين ولُهمْ بنُوعَمٍ في القصِيعه وفي وبدة .

وفي سنة ١٤١٢ هـ توفي في الخَبَرِ الطَّيبِ ممد العَبْد الله الحمد البسَّام رحمه الله كان طبيبًا ماهِرًا سكن المنطقة الشرقيّة بالخَبْر ودراسيّه في الهند وسكتاه فيها مع أبيه عَبد الله وبعد وفاة والدم انتقل إلى المملكة .

## عدد ٣٨٦ ( عبد الرَّحمن بن محمد الْهويمل )

## \* من القويْقيه

هو العالِمُ الجَلِيل والوَرع الزَّاهد الشَّيخ عبد الرَّحمن بن محمد الهوَيملُ من قبيلة بني زيد القضاعية المنتهية إلى قحطان . . ولد هذا العالِمُ بالقويعية في جمادى الأخرة سنة ١٣٣١ هـ وتوفي والده وهو في السَّابعة من عُمُره فترَّبى عند أعمامه وأخواله وفقد بصره في التاسعة من عُمره من أثار الجُدري البائن على وجهه وقرأ القرآن على مقرئ بالرياض فقد انتقل أبوه وأعمامه إلى الرياض وهو يافع فحفظ القرآن عن ظهر قلب وجوّده ونشأ نشأة حسنه وشرع في طلب العلم على علماء الرياض في حلقات المساجد ولازم سمّاحة الشِيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وصالح بن عبد العزيز ومحمد بن عبد اللطيف وغيرهم وجد في الطلب وثابر وكان نابغة قوي الحفظ سريع الفهم وكان مَشَائِخِه معجبين بفرط ذكائه ونباهته وكان واسع الإطلاع في الأصول والفرع والحديث والنفسير وعلوم العربية متبحِرًا في علم الفرائض والنحو .

(أعْمَالُه): في عام ١٣٥١ هـ تعيّن إمامًا وخطيبًا في جامع المربّع بعيين من سمّاحَةُ الشّيخ محمد واستمر فيه عشر سنوات ثم تعيّن في جامع بوسط الرياض بشارع العطايف المعروف بجامع أم الأمير ماجد وذلك سنة ١٣٧٥ هـ ويخطب الناس بصوته الرّان وظل فيه إلى سنة ١٤١١ هـ وفي الفجوة بين إمامته بالمربّع ووسط الرياض تعيّن في سبلك القضاء ففي الزلفي تولى القضاء سنة ١٣٦٣ هـ لمدة سنين ثم نقل إلى محكمة الرياض إلى محكمة الرياض خلفاً للشيخ سعود بن رُشُود لما توفي وظل في قضائه إلى سنة ١٣٩٣ هـ فحينما ثقل سمعه ألح في طلب الإعفاء فأعفي منه وتقاعد فكانت مدة توليه للقضاء حوالي ثلاثين سنة وله تلامذة كثيرون وكان آية في الواضع وحسن الخلق والاستقامة في الدين ومن رملانه بن جبير وراشد الخينين وبن جبرين ومحمد بن عوده وصالح اللحيدان ، وكان عجوبًا لدى الخاص والعام وله نكت حسّان وفراسة قل ما تخطئ في الأحكام وقوة ذاكرة عصير القامة حنطي اللون موسط الجسم والشعر والذّكرُ دائماً على لسانه وينشد:

وافاه أجله المحتوم سنة ١٤١٤ هـ في ١٠ من جمادى الأولى وصلى عليه زميله عبد الله بن جبرين ودفن بمقبرة العود . . وله أبناء من خبيرة زماننا منهم فهد في التأمينات الاجتماعية ، رحمه الله برحمته الواسعة

#### \*\*\*\*

## عدد ۲۸۷ ( عبد الرّحمن بن محمد الِهَدَب )

### \* من ضواحي الرياض \*

هو العالِم الجلِيل الوَرع الزَّاهد الشَّيخ عبد الرَّحمن بن محمد الهدب . . ولد هذا العالِمُ في ضواحي الرياض وتربى أُحْسنَ تربيةٍ وقرأ القرآن وحفظه وجوَّده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمّةٍ عاليةٍ ومثابرة فلازم علماء وقضاة الرياض .

( ومن أبرز مَشَائِخِه ) : سَمَاحَة الشَّيخ مِحمد بن ابراهيم وعبد اللطيف بن ابراهيم وصالح بن عبد العزيز ومحمد بن عبد اللطيف أل الشَيخ وكان مَشَائِخِه معجين من فرط ذكائه وئبله وكان واعي القلب قوي الحفظ سريع الفهم ولما افتتح المعهد العلمي في الرياض انتظم به فتخرج مع أول فوج سنة ١٣٧٧هـ فانتظم في كلية الشَّرِعة وتخرج منها سنة ١٣٨١هـ وكان أبان دراسته ملازمًا لمشَائِخِه في المساء والليل وفي العُطل ومن مَشَائِخِه الشَّيخ محمد بن عبَّاد .

(أعْمَالُه): تعيَّن إمامًا وخطيبًا في جامع الهَزَّاع بالنَسِيم وكان من الدُّعاة للتوجيه والتوعية والإرشاد وله إسهامات فعَّالة في هذا الجحال وواسع الإطلاع في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير والمذاهب المعاصرة ويجيد الشعر العربي بمهارة وله فيه صوِّلات وجَولات وله نشاط ملموس بوسائل الإعلام من مقروع ومشمُوع وبقلمه

السَّيَّال ، والمرجع في علوم كثيرة ويكثر من الكتابة في الصحف والمجلات في مناسبات عديدة وله في المراثي والنهاني نشاط وفي الإفتاء وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة التي خلدت ذكراه .

توالت عليه الأمراض ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في يوم الإِثنين الموافق ٨ من شعبان سنة ١٤١٥ر حمه الله رحمته الواسعة .

وفي ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨٦ م انتهى جَسْر الملك فهد بين الخبر والبَحْرين بطول ٢٥ كيلو ، وفي ١٨ شعبان سنة ١٤١٦ وفاة عبد الله العلي القصيمي في القاهرة لـه مُؤَلفات مَفْيسنة منها " الصُّراع والبروق النجديه" وذلك قبل الإنجراف بمؤلفاته الأخيرة، وفي ذي القعده سنة ١٤١٦ هـ وفاة نوره بنت الأمير عبد العزيز العبد الله السليم زوجة الملك سعود رحمهما الله ولها أعمال خيرية .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٨٨٨ ( عبد الرَّحمن الشهلان )

### \* من حائل

هو العالِمُ الجَلِيل والفقيه المتبحّر الشَّيخ عبد الرَّحمن بن محمد بن عبد الله الشَّغلان . . ولد هذا العالِمُ في حائل في شعبان سنة ١٣٢٦ هـ وتربى تربية أبوَّية كريمة فنشأ نشأةً حسنة ، وقرأ في الكتاتيب فحفظ القرآن وجوَّده ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمةٍ عالية ونشاطٍ ومثابرة فلازم عُلماءَ حائل وقضاتها .

( ومن أبرز مَشَائِخِه ) : عبد الله بن بليهد وحمود الحسين الشغدلي ومحمد بن مانع وعبد الله الصَّالِح الخليفي وهو أكثر مَشَائِخِه نَفْعًا له في حايل وبدار التوحيد وكان من زملائه في الدراسة الشيخ علي الهندي المدرس بالحرم المكي ومن أصدقائه ، ولِمَا اقتحتُ دار التَّوِيْد أَنْظُم بِهَا وتَخْرجُ منها بِقُوق فَانْظُم بِكُلية

الشَّرِيعة وتَخَرِجَ منها سنة ١٣٧٥هـ وكان ملازماً لِحِلقات المدرّسينِ بالمسجد الحرام وكان مَشَائِخِه معجبين بفرط ذكائه وُنباهته وكان قوياً في الحفظ سريعاً في الفهْمُ .

الجمّيزة وكان له صَوْتٌ رخيم لا يمل منه سامعه ولهذا اختاره الملك إماما وخطيبًا المسجد الحوام ودرّس زمنا إضافة إلى عمله رئيسًا للمستعجلة بمكة قاضيًا وسُدّد في المحكمة حوالي ثلاثين عاماً كان مثالاً للعدالة والنزاهة وكان آية في الحكامه وظل في المحكمة حوالي ثلاثين عاماً كان مثالاً للعدالة والنزاهة وكان آية في الورع والزّهد والاستقامة في الدين وداعية خير ورشد يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله ومنه ولا تفارق البسمة شفيه ، ومروع القامة متوسط الشعر أسمر اللون . . أثني عليه العلماء ومنهم الدكور راشد الواجح وعلي الهندي وكانا زميلين له وأبو عراد ووصفوه بسعة الإطلاع وحُسن السّيرة والسلوك والواضع . . مجالسه ممتعة وعادثاته شيقة ، وَهَبَهُ اللهُ أبناءً تسعة كلهم ماتوا في حياته وله بناتٌ على قيد الحياة ومن أبرز أبنائه الشيخ محمد العبد الرّحمن أحد الخريجين وكان مُذيعاً توفي قبل أبيه بسنوات قصيرة واحسبَ الأجر يفقدهم رَجَاء مثوبة الصّابرين على فقد أبنائه واحدًا تلو أخيه، وأصيب رحمه الله بجلطة في القلب وفشل كلوي أقعده سنبع سنوات .

ووافاهُ أَجلُه المحتوم مأسوفاً على فقده فجر الثلاثاء الموافق ٥ من رمضان المبارك سنة ١٤١٧ هـ وصُلي عليه في المسجد الحرام ودفن في مقابر المعلاة ، وخلف أحفادًا من خيرة زماننا وتراتا من العلم ولسانَ ذِكرِ بالثناء العطِر فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ٣٨٩ ( عبد الرّحمن بن محمد المانع )

### \* من عنيزة \*

هو العالمُ الجَلِيل والواعِظُ الشَّهير الشَّيخ عبد الرَّحن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مانع من أوهبة تميم . . ولد هذا العالم في عنيزة في بيت علم

وشرف ودين نزح جَدُّهم الأعلى من أوشيقر إلى شَقْراء ثم منها إلى عنيزة وبعضهم نزح الله الأحساء وبعضهم إلى قطر كما أسلفنا ، فولد عبد الرحمن بعنيزة سنة ١٣٣٧ هـ ونشأ نشأة حسنه بتربية أبوّية كريمة وتوفي والده محمد سنة الرحمة عام ١٣٣٧ هـ وله من العمر خمس سنين فأثم تربيته جده الشيخ عبد الله بن مانع وعاش مع شقيقه عبد الحسن المحمد المانع يتيمين وقرأ في مدرسة آل دامغ فحفظ القرآن وجوده وحفظه بَعْدُ عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمةٍ عالية ونشاط وتعلم قواعد الخط والحساب عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمةٍ عالية ونشاط وتعلم قواعد الخط والحساب بمدرسة القرزعي .

صالح القاضي قرأ عليهما أصول الدين وفروعه والفرائض كما قرأ على الشيخ عثمان بن صالح القاضي قرأ عليهما أصول الدين وفروعه والفرائض كما قرأ على الشيخ سليمان العمري قاضي الأحساء ومحمد بن عبد الله بن حسين وكان جدَّه يَسْتَنِبه على الإمامة والخطابة في الجامع في مرضه وكان له صَوْتٌ رَخيم يَلتُدُّ به سامعه وفي سنة ١٣٦٢ هـ سافر إلى مكة وطاب له السكتى فيها ولازم علماء المسجد الحرام ومنهم الشَّيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع مدير المعارف وبهجة البيطار الدمشقى وتعين في عام ١٣٦٤ هـ إمامًا وخطيبًا في جامع الشرايع ومُديرًا لأول مدرسة فيه وعمدة في التوثيق وعقود أنكحتهم وبعد تقاعده من إدارة المدرسة تعاقدوا معه رئيسيًا لهيئة الحسبة وسكن الشرايع وظل في الإمامة وهيئة الأمر بالمعروف حتى أرهقته الشيخوخة بما يقارب ثلث قرن من الزمن وأصبب بمرض السكر وبارتفاع الضغط وطال معه المرض سنين ولما اشتد مرضه نقله أولاده عندهم في الرياض وبقى عندهم يصارع المرض زمنًا حتى وافاه أجله المحتوم في ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥ هـ وحزن الناس عليه لِمَا كان يتحلى به من مكارم الأخلاق ومحاس الأعمال فله لسان ذكر بثناء عطر في الشرايع وخلف أبناءً بررة يشغلون وظائف عالية رحمه الله برحمته الواسعة .

## عدد ٣٩٠ ( عَبْدُ الرَّحمنِ الجَارَ الله )

### \* من بريدة

هو العالِمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عبدِ الرَّحمن بن سليمان بن جار الله الله عَجُلانُ من تميم من فخذ أل سعد . ولد هذا العالِمُ في بريدة سنة ١٣٥٠ هـ وفقد بَصَرَهُ وله من العمر سنتان من أثار الجُدري وتربَّى تربية أبوَّية كمية وقرأ القرآن في الكتاتيب وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ومثابرة على الطلب فلازم علماء بريدة وقضاتها .

ومن أبرز مَشَائِكِهُ ): الشّيخ محمد الصّالح المُطوّعُ في مسجده وجود عليه القُرآن وقرأ عليه مبادئ العلوم كما لازم فهد الغبيد وإبراهيم العبيد العبد المحسن وعبد المحسن العبيد وصالح البراهيم الرّسيني ومحمد بن صالح بن سليم قرأ على من ذكرناهم الأصول والفروع والحديث والتفسير والفرائض ولما تعيّن الشيخ عبد الله بن محمد بن حُميد قاضيًا في بريدة لازمه في جميع جلساته وكان من المعجبين بفرط ذكائه ونباهيه وكان يحفظ كثيراً من المتون نظماً ونثراً من أصُول وفروع وحديث وعلوم عربية وفي سنة ١٣٦٨ هـ رحل إلى الرياض ولازم علماءها ، ومن أبرز مَشَائِخِه فيها سمّاحة الشّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللهيف بن إبراهيم وعبد الرّحمن بن قاسم في الأصول والفروع ولما افتتح المعهد العلمي بالرياض انتظم به سنة ثم انتقل إلى بريدة حينما افتتح المعهد العمد ألعلمي فيها وأكمل دراسته فيه ثم انتظم في كلية الشّريعة بالرياض وتخرج منها المعهد المعرف ومن مدرسيه فيها محمد عبد الرّزاق عفيفي وعبد الله الصّالح الخليفي وبن وشيد وبن باز ومن مَشَائِخِه صَالح السكيتي بالمعهد .

(أعْمَالُه): تعيّن بعد تخرُّجه قاضيًا في محكمة الرياض سنة ١٣٨٢هـ وفي سنة ١٣٨٤ه م تعيّن قاضيًا في رياض الخبرا، ثم نقل قاضيًا في محكمة بريدة سنة ١٣٨٥ هـ وظل في قضائها إلى سنة ١٣٩٩ هـ ففيها نقل قاضيًا إلى اليكيرية وظل في قضائها ست سنوات ففي سنة ١٤٠٥ هـ أعيد إلى محكمة بريدة وظل فيها إلى سنة

١٤١٥ هـ واندب خلال هذه المدة لقضاء عنيزة فترة لم تطلُ وفي سنة ١٤١٥ هـ صدر الأمر السامي بترفيعه إلى قاضي تمييز بالمنطقة الغربيّة في مكة وهي أخر مراحله في سلك القضاء فمنها تقاعد، أمَّا الإمامة فتعَيَّن في عدة مساجد فمنها إمامته في مسجد البليهد في بريدة بالخبيب ثمان سنوات واستنابه أثمة في الخطابة في جوامع ومنها جامع الجردان زمنا، وأما أوْصَافُه فهو مربوع القامة متوسط الجسم والشعر حنطي اللون جهوري الصَّوت واعي القلب له نكت حسان متواضعًا مستقيماً في دينه محبوبًا لدى الخاص والعام عادلًا نزيهًا حازماً في كل شؤونه ، وله أبناء من خيرة زماننا علماً وديناً وخلقاً ما بين موظف وطالب ولا يزال مجمد الله يتمتع بصَّحة وعافية وفقه الله وحفظه ونفع به أمين .

#### \*\*\*\*

## عدد ٣٩١ ( عبد الرّحمن الحمد السعييد )

### \* من عنيزة \*

هو العالمُ الجُليل النابغة الواعي الأستاذ عبد الرَّحمن بن حمد بن عبد الله السّعيد . . ولد هذا العالمُ في عنيزة سنة ١٣٦٤ هـ وربّاه والده أحْسَنَ تربية فقرأ القرآن وحفظه عند عبد العزيز بن محمد بن دامغ وجّوده غيبًا على سليمان بن فهد الرهيط وكان يقارئه القرآن زمنًا طويلاً . . وفقد بصره في الرابعة من عمره فكان أعمى البصر فاتح القلب وشرع في طلب العلم بهّمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة ومن ضمنهم الشّيخ محمد بن عثيمين وعلي بن محمد بن زامل وعبد الله بن محمد الصّيخان وفي عام تسع وسبعين دَخل في المعهدُ العلمي التمهيدي ثم انظم في المعهد العلمي منه السّنيخ حمد بن ١٣٨٥ هـ فاتظم في كلية الشّريعة وتحرّج منها سنة العلمي مدرّسًا بالرئاسة العامّة لتعليم البنات ، أولاً في المرّجُلة الابتدائية ثم في الموسطة وكان حسرن التعليم وواسع الاطلاع في أصُول الدين وفروعه وفي الحديث والنقاش في مسائل العلم وعنده قوة في الحفظ وسرعة في الفهم وحاضر البديهة وبالجملة والنقاش في مسائل العلم وعنده قوة في الحفظ وسرعة في الفهم وحاضر البديهة وبالجملة

فمجالسه أنس وفائدة ويحب الفائدة إذا مَرَّتَ به تعيَّن إمامًا بمسجد بالبديعة في عنيزة وقبلها كان بعض الأئمة يستنيبه ، وله نكت حسان ، وأوضافه . . يميل إلى القصر في القامة قمحي اللون بميل إلى السَّمُرة ضَحْم الجسم ويحب جمع الكتب ويكثر من سماعتها ولا يزال يوالي نشاطه التعليمي بالرئاسة لتعليم البنات ، ويفرز بين الأصوات بمجرّد سماع صوت الطالبة مرة واحدة ومفرط الذكاء .

وله ثلاثةً أبناء وأربّع بنّات وهو على قيد الحيـاة وفقه الله ونفع به وبعلومه .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٣٩٢ ( عبد الرّحمن العبد الله بن الشّبخ )

### \* من الرياض \*

هو العالِمُ الجليل الوَرعُ الزَّاهد الشَّيخ عبد الرَّحمن بن عبد الله بن صالح بن عبد العزيز آل الشَّيخ من تميم فخذ آل حَنْظلة من المشارفة . . ولد هذا العالم بالرياض في بيت علم وشرف ودين وذلك سنة ١٣٤٤ هـ في بيت علم وقرأ القرآن وحفظه تجويدًا على جده الشَّيخ صالح بن عبد العِزيز عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمةٍ ونشاطٍ ومثابرة فقرأ على علماء الرياض وقضاتها .

(ومن أبْرَز مَشَافِحِه) : جَدَه صالح بن عبد العزيز ومحمد بن عبد اللطيف أل الشّيخ وسمَاحَةُ الشّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وغير هؤلاء ولما افتح المعهدُ العلميُ بالرياض سنة ١٣٧١ هـ انتظم به وكان يقفز وتخرجُ منه سنة ١٣٧٥ هـ ومن زملاته الدكور سنة ١٣٧٥ هـ ومن زملاته الدكور عمر المترك ومحمد بن عثيمين عضو بهينة كبار العلماء وعبد الله بن قعود وراشد المبارك وعبد اللك بن عمر بن عبد المبارك وعبد الملك بن عمر بن عبد الله بن أبراهيم أل الشّيخ وعبد الملك بن عمر بن عبد اللطيف وزيد بن فيّاض وعبد الرّحمن المبارك في آخرين ، ومن أبرز أساتذته فيهما المسائخ محمد عبد الرازق عفيفي وعبد الله الصّالح الخليفي وعبد العزيز بن باز ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرّحمن الافريقي وعبد العزيز بن رشيد وعبد اللطيف سرحان

وعبد المنعم النمر ويوسف عمر في آخرين وكان نابغة قويًا في الحفظ سريعًا في الفهم يتفوق في كل عام على زملائه لذكائه ونباهته وجده في الطلب . . وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة وفي جغرافيّة المدن وأنساب قبائل العرب وفي علوم شَتَى .

دراسته وبعد تخرجه تعين عُضُواً مع الشّيخ عُمر بن حسن في هَيْنة الحسْية أثناء دراسته وبعد تخرجه تعين مدرّساً بالمعهد العلمي ثلاث سنوات ثم مفتساً للتربية الإسلامية في وزارة المعارف عشر سنوات ثم مديراً للشئون الإدارية تسع سنوات وفي سنة ١٣٩٦ هـ تعيّن في وزارة العدل وفي سنة ١٤٠٦ هـ تعيّن مفتشاً قضائيًا على مرتبة رئيس محكمة وأستمر في عمله إلى تقاعده سنة ١٤١٦ هـ ، وكان آمة في حُسْن الحلق لا تفارق البسمة شفتيه ومجالسه ممعة ومحادثاته شيقة يتحبّب إلى النّاس ويحننو على الضعيف ويتفقد المحاوج ويعطف على اليتامي والأرامل وآية في الزهد والورع والاستقامة في الدين . . وأما أوضاف الحلقية بفتح وضم الخاء فهو ربعه من الرجال وقي البدن قمحي اللون واسع العينين سمحًا دمث الطبع ، وكان متواضعًا كثير الذكر والثلاوة لكتاب الله ، ولم تزلِ هذه الصفات تتجدّد للى أن وافاه الحادث وهو خارج من والتلاوة لكتاب الله بعد صلاة التراويح ليلة الجمعة الثامن من رمضان سنة ١٤١٧ هـ . . المن رمضان وحزن الناس لفقده ، وخلف تسعة أبناء من زوجتيه سنة يَحملون وخلقاً وقد رثاه ثلة من محبّيه من بينهم عبد العزيز بن عبّيق بقصيدة عضماء ومنها : مؤهلات عالية ويشغلون وطائف عالية وثلاثة طلاب ومن خيرة زمانهم علماً وديناً وخلقاً وقد رثاه ثلة من محبّيه من بينهم عبد العزيز بن عبّيق بقصيدة عضماء ومنها :

أَجَلَ كُلِ خطبٍ عند ذا الخطب يُحْقرُ حواد ثنا تجري الدَّمُوع لها دَمَّا بموت الإمام الشهم أنعم به فتى هو الشَّيخ عبد الرَّحمن إن عُد ناسك بكته بقاع كان مصباح ليلها إذا ذكر الداعبي تجدد ذكره

وإن عظمت هذا أجل وأكبرُ وتنصدع الأكبادُ والظهر يُكسَرُ يَصُول على الأعُدا إذا عز مصدرُ وقد كان يُحي العلم منه ويذكرُ ويبكيه بدر والعُلوم ومعشرُ وقيال مُنادي الله الله أكسبرُ

رحمه الله برحمته الواسعة .

## عدد ٣٩٣ ( عبد الرَّحمن بن محمد الفارس )

### \* من الرياض \*

هو العالمُ الجُلِيل والحُبْرِ البَحْرُ الفَهَّامة الشَّيخ عبد الرَّحمن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد آلَ فارس من سبيع من العربنات . . ولد هذا العالِمُ في الرياض في سنة ١٣٣٣ هـ في بيت علم وشرفٍ ودين وتربّي عَلَى يد أبيه أَحْسَنَ تربية وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمةٍ عالية ونشاطٍ وفقد بصره في الناسعة من آثار الجُدَري وحفظ كثيرًا من المتون .

ومن أبرز مَشَائِخِه ): سعد بن عيق والشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وصالح بن عبد العزيز ومحمد بن عبد اللطيف وغير هؤلاء ، وجد في الطلب وثابر عليه حتى أدرك في الأصول والفروع وعُدَّ من أكابر العلماء ، وقام بالتدريس في مسجده الذي كان يَوم فيه بحي البديعة وكان مسكنه زمناً طويلا بقربه وفي الجمعة يُصَلي في الجامع الكبير بالصَّفات وكان له نشاط ملموس في الصحافة وفي الإذاعة ويكثر من تلاوة القرآن بصوت رخيم يلتذ به السامع ويكثر من ذكر الله وعنده مكتبة ضخمة كثير الجلوس والمطالعة فيها وتبحر في علم العرائض.

(أعْمَالُه): تولى قضاء الحوطة ثم شقراء عام ٦٦ه ثم الدلم عام ٧٥ه ثم تعين قاضيًا في المحكمة الكبرى بالرياض عام ٧٩ه ثم قاضي تمييز وكان حازمًا في كل شئونه يزيهًا عادلاً في أقضيته محبُوبًا لدى الخاص والعام لما كان يتحلى به من حُسن الحلق والعفة والنزاهة والاستقامة في الدين زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة وله مكاته ووزنه بين المواطنين واسع الإطلاع في فنون عديدة وله اطلاع واسع في التاريخ والأنساب والأدب ويجيد الشعر بمهارة ، وفي سنة ١٤٠٧ هـ تقريباً تقاعد وتجرّد للعبادة ونفع الخلق وله مؤلفات وتلامذة ووافاه أجله المحتوم في ٤ من صفر سنة ١٤١٨ هـ وصلي عليه في جامع تركي بن عبد الله وحزن الناس لفقده وخلف أثني عشر أبناً من خيرة زمانهم . . فرحمه الله برحمته الواسعة .

## عدد ٣٩٤ ( عبد الشمنية العربك )

### \* من الرياض \*

هو العالِمُ الجِلِيلِ والوَرعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عبد الحميد بن مجمد العريك. ﴿ ولد هذا العالِمُ في مُدَّمَنَة اللَّهُ وَفِي مَا لَأُحساء سنة ١٣٤٥ هـ ورباه والده أحسن تربية ولما يلغ من العمر تُسَع عَشَرة سنه أصابه مرض في عينيه أفقده البَصَر وقد حفظ القرآن وجُوَّده على معلمين في النعيريه منهم عبدِ الرَّحمن بن مقرن وأحمد محمد الخليفة وتعلم مبادئ العلوم ثم سَمَتُ به همته للتزوَّد والاستفادة فانتقل إلى الرياض سنة ١٣٦٢ هـ ولازم علماء الرياض وجدَّ في الطلب وثابر عليه فأخد عن المقرئ الشَّيخ محمد بن سليمان من أهالي عرقه بمدرسته بجوار جامع تركي بن عبد الله كما لازم ستماحَةُ الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم ومحمّد بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز أل الشُّيخ في حلساتهم وكانوا مُعْجَيئِنَ بفرط ذكانه ، ولِمَا افتتح المعهدُ العِلميُّ بالرياض إنتظم به وهو على ملازمتِه لحلقات مَشَالِمْخِه في المساء والليل وبعد تخرُّجه من المعهدُ أنتظمَ في كليةِ الشُّريعة وتخرجُ منها في أول فوج سنة ١٣٧٩ هـ وفي سِنةِ ١٣٨٠ هـ تِعيَّن قاضيًا في محكمة اَلشِقيق بمنطقة جيزان وطَلُّ فيها ثلاث سَنَواتٌ وُنْقُلُ منها إلى محكِمة البرك من أعمال القنفذه وفي عامٍ ١٣̯٨٤ هـ نفل إلى محكمة النعيريه بالشَرَّقيّة وظل في قضائها ثلاثين سنة وكان عادلاً في أقِضِيتِهِ نزيهًا مسددًا حازماً في كل شــُونه ، وفي رجب سنة ١٤١٥ هـ أحِيل إلى التقاعد وقد أمَّ في مساجد عديدة أخرها إمامة وخطابة جامع النعيريه ودرَّس الطلبة سنيز وله تلامذة كثيرون وله نشاط ملموسَ في التُوَّعية وفي تجال الدَّعوة والإرشاد وكان آية في الوَرع وحُسْن الخلق وله أعمال خيريَّة متواضعًا هادئ الطبع .

(وأوصناڤه): مربوع القامة ومتوسط البدن والشعر قمْحيَّ اللَّونُ وله أبناء جامعيُّون من خيرة زماننا علماً واستقامة ، وأحدهم كان يستنيبه على الإمامة والخطابة في جامع النقيرية ولا يزال المترجم له على قيدِ الحياة متّعه الله بالصحة والعافية وأدام التَّفَعُ به ووفقهُ .

## عدد ٣٩٥ ( عبد الررَّاق بن عبد الله المطوَّعُ )

### \* من بريدة \*

هو العالِمُ الجَلِيل والحَبْر البَحْرُ الفَهَامة الشَّيخ عبد الرَّزَاق بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن سليمان بن قاسم المطوَّع من الدَّواسر الوداعين . . ولد هذا العالِمُ في الشماسيّة بالقصيم وتربى تربية حسنه وكان من مواليد سنة ١٢٧٠ هـ تقريبًا وقرأ القرآن في الكَمَاتيب وحفظ القرآن فيها وجوَّده وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخطِ والحساب فيها ولازم علماء القصيم .

( ومن أبرز مَشَافِهِ ) الشَّيخان محمد بن عمر بن سليم ومحمد بن عبد الله بن سليم وعبد الله بن مفدّى وقرأ على غيرهم وبعَد أن نهل من العلوم وأذرك إذراكا تامًا تعين قاضيًا في الأحساء ثم عاد إلى القصيم بعد أن طلب الإعفاء من سلك القضاء وجلس للتدريس وانتفع منه خلق وكان واسع الإطلاع في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والنفسير وكان حَسَنَ التعليم ثم ألزم بالقضاء في الزَّلفي سنة ١٣١٤ هـ وتعين في الإمامة والخطابة في جامع الزُّلفي وطلب الأعفاء من القضاء فاعني منه وله تلامذة في الزلفي فخلفه على القضاء فاعني منه وله تلامذة في الزلفي فخلفه على القضاء أحد تلامذته فالج بن عثمان الصغير وتجرد للعبادة ونفع الخلق تدريسًا وإفتاءً وله تلامذة كثيرُون وكان آيةً في التواضع وحسن الخلق والاستقامة في الدّين يَصدع بكلمة الحق لا يَخاف في الله لوُمة المناه والذكر الله وله حزب من الليل يحافظ عليه وله صوت رخيم يكثر به سامعُوه وله مكانة مرموقة بين مواطنيه وصيت ذاع ويعتبر من العُلماء البارزين .

وتوالت عليه الأمراض ووَاقْتُهُ الْمِنِيةَ حَوَالَيَّ سَنَةَ ١٣٣٠ هـ ، وخَلَفَ أَبِنَاءُهُ اللهُ عِبْدَ اللهُ وعبد الكريم وعبد الرَّحمن وكانوا من خيرة زمانهم فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفيها وفاة أمير بريدة حَسَن المهنّا في سِجْن بن رشيْدُ وابتداء عمارة الغطُغَطُ وسُكُناه وفي سنة ١٣٣١ هـ استيلاءُ حَكُومتنا على الأحساء ثم على القطيف وفي شعبان منها وفاة حَاكم قطر قاسُم بن ثاني وكان ذا مكانةٍ مرمُوقة في حكومته وعند

الملك عبد العزيز ، وفيها ابتداء عمارة الدَّاهْنهُ وسياجر ومبايضٌ وسكناهن وبعد ذلك بسنة وَفاهُ أحمد عرابي في مصر وابتداء الحرب العالمِية الأولى العظمى وهي بين الحُلفاء والألَّان توافق سنة ١٩١٤ م .

#### \*\*\*\*

## عدد ٢٩٦ ( عَبِدَ الرَّزَاقَ بِن مِحْمَدُ المُنعُودُ )

## \* من الرُّلفِي \*

هو العالِمُ الجَلِيل والحَبْر البَحْرُ الفهَّامة النَبيل الشَّيخ عبد الرَّزَّاق بن عبد الله المسعود . . ولد هذا العالِمُ في مدينة الزلفي سنة ١٣٤٣هـ . . وربَّاه والده أحسن تربية وكان أبوه من رجال الدين فأدخله في الكتاتيب حتى حفظ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وتعلم فيها قواعد الخط والحساب ومبادئ العلوم ثم سَمَت به هِمَّته للتزود والاستفادة للعلم فرحل إلى الرياض ولازم علماءها .

( ومن أَبْرَز مَشَائِخِه ) : سَمَاحَةُ الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللَّطيفِ ومحمد بن مهيزع وعبد العزيز بن باز وجد في الطلب وثابر عليه حتى أدرك إدراكا تامًّا أَهَّلهُ للقضاء وكان آيةً في الذكاء والنباهة وعنده قوة ذاكرة عجيبة .

(أعْمَالُه): تعين عضوًا في هيئة الحسبه بالزلفي فكان يصدع بكلمة الحق ويميل إلى إلشّدة وعنده غيرة وله هيبة وفي سنة ١٣٨٦ هـ تعين قاضيًا في قرية البديع النابعة للأفلاج وظل في قضائها ثلاثة عشر عامًا، ثم طلب من سمَاحَة الشّيخ محمد بن إبراهيم النقل إلى الزّلفي ليكون قريبًا من والده وأهله فلم يُحالفه الحظ فتعين قاضيًا في ضربه النابعة للقصيم وذلك سنة ١٣٩٨ هـ وظل في قضائها أربع سنوات ثم نقل قاضيًا في بقعًا النّابعة لحائل سنة ١٤٠٦ هـ وظل في قضائها إلى إحالته للمعاش سنة ١٤٠٦ هـ فعاد إلى بلدة الزلفي وكان يُدر س الطلبة في القرى التي تولى القضاء فيها كما جلس للطلبة يدر سُهم في الزّلفي وله تلامذة كثيرون وكان واسع الإطلاع في الفروع والأصول

وكان كثير التلاوة والذكر لله وله حزب من الليل يحافظ عليه وآيةً في حُسن الخُلُق والاستقامة في الدّين عادلاً في أقضيته مسدّدًا فيها تجرّد للعبادة ونفع الخلق إفتاءً وتدريسًا في الزّلفي ، أصيب في أخر حياته بثليّف في الكبد واشتد وطأة المرض عليه وأدخل المستشفى مرارًا وأقعده المرض وهُو صَابٌر مُحْتسب وأصيب بجلطة ووافاه أجله المحتوم مأسيوفاً على فقده في يوم ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤١٤ هم . . وحزن الناس لفقده وخلف أولادًا بررة وعددهم عشرُون من خيرة زماننا علماً ودينًا فرحمه الله سرحمته الواسعة .

وفيها وفاة عبد الله السَّعد العَضب العُثْيبي وكان من كبـار موظفـي وزارة المالية في مكة في عهد بن حمدان بن سليمان وقدَّمْنَا حوادثها .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٣٩٧ ( هَبِهُ الرَّرُّاقُ هَفِيْفِي )

## \* من الرياض \*

هو العالِمُ الجليل المبتحر الشَّيخ محمد عبد الرَّزَاق عفيفي بن عطية النوبي . . ولد هذا العالِمُ في إخْدَى قُرى محافظة المنوفية سنة ١٣٢٥ هـ في بيت علم ودين ونشأ نشأة حسنة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب في بلده كما تعلم قواعد الخط والحساب ومبادئ العلوم فيه ثم رحل إلى القاهرة فقرأ في الأزهر الشرف وكان يتفوق في كل عام على زملانه وانتظم في كلية الشَّريعة بمصر النَّابعة للأزهر الشَّريف وتخرَجَّ بتفوق.

( ومن مَشْمَائِخِه فيها ): الشَّيخ سَليم البشْرِي وحسَن البَّنَا وسيِّد قُطب في أخرين ونال الشَّهادة العليا وتخصَّصَ بالفقه واللغة والتَّفْسِير.

( أَعْمَالُه ): في سنة ١٣٥١ هـ عمل مدّرسًا في الأزهر الشريف وظلَّ في عمله إلى سنة ١٣٦٥ هـ ففيها رحل إلى المملكة فتعيَّن مُدَرَسًا بدار التوحيد بالطائف وفي سنة ١٣٦٨ تعيَّن مدرسًا بالمعهدُ السُّعودي بعنيزة وفي اللّيل قام بالتدريس في اللّغة

العربية في الهفوف بعنيزة ثم نُقُل من عنيزة إلى الرياض مُدرَسًا في كلية الشَّرِيعة وفي سنة ١٣٥٥ هـ تعيَّن مُديرًا للمعهد العالي للقضاء وظل فيه إلى سنة ١٣٩١ هـ ففيها ثمّ نقله إلى دار الإفتاء بالإضافة إلى عُضُوية هيئة كبار العلماء وقد تم منحه الجنسية السعودية برغبة منه حال وصوله إلى المملكة ، وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة غزير العلم قوي الحفظ سريع الفهم يتفجر بنابيع العلم من بين شفيه حضرت دُرُوسه فكان حسن التعليم وله شهرة وصيت ذائع ومكانة مرموقة وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة ، محمود السيرة وبالجملة فيعتبر شخصية فذة ولهذا يَرجمنا لحياته وليس من شرطنا لبروزه في علوم شتى ولما كان يتحلى به من أخلاق قل أن توجد في غيره ولما له من أثار خالدة وسخاء وتواضع ونفع للخلق فهو البَحْرُ الذي لا ساحِل له إشتهر بعلمِه في الأفاق .

ولم تزل هذه الخصال تتجدَّد حتى وافاه أجله المحتوم في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٤١٥ هـ ، وحزن الناس لوفاته . . وصلي عليه في الرياض بعد صلاة الجمعة وشيعه خلق من عارفي فضله وخلف خمسة أبناء من خيرة زماننا ومن طلبة العلم فرحمه الله برحمته الواسعة ، وقد رثاه ثلة من محبيه ومنهم زميله محمود محمد من كلية العلوم بجامعة القاهرة بقصيدة عَصْماء مطلعها :

الشّعرُ باله والقصائد أدْمُكُ والحَرْنُ في شَعْمَي نون دائسم والحَرْنُ في شَعْمَي نون دائسم وأسى الفجيعة ماثل في خاطري وإذا كَمْستُ لواعجسي في أضلعسي ماذا دَهَس عُينسي تجمد دَمْعُهَا السَّهُ وأخرسَهَا فغاضَتُ لحظة لسَّدُ وأرسَهَا فغاضَتُ لحظة لسَّدُ وأرسَا كلسها في دَمْعَة قلتُ وأكبي المؤمنين بأرضِنا وقلتُ وليس ثمَّت شَاعرُ إلى ويقلقُ وليس ثمَّت شَاعرُ إلى ويقلقُ خاطري

والقلب مَدْرُسوحُ المشاعرِ مُوْجِعُ والقلب مَدْرُسوحُ المشاعرِ مُوْجِعُ والقيب على العشاق ألا يُفجعُ وا في كل جسمي ليس يخلو موضعُ فضحَتُ حَفي الحَرْن هذى الأصلعُ وكاتُسها أخرى فليسَت تَجُنعُ وكاتُسها في جَوْف ها تتجمّ عُ وسِيلً حِسْمِي بعدها المَفجَعُ للله هَدذا المَشْكى والمفرعُ يُرْسِي العَفِيْف كأنسا لا نسمعُ يُرْجِعُ أَن المسَافر ليسس يومًا يَرْجِعُ أَن المَسَافر ليسس يومًا يَرْجِعُ

ماذا عَسَاها تستردُّ الأدمـــعُ وَإِذَا بِكُلِيتُ فِلْيِـسَ شــىء راجعًــا وإذًا المنيَّــةُ أنشَــبَتُ أظفارهـــا طُوسى لأرْض كَفنسنك شوسها ضتَّتُ فِيْسِتَ المسسك إذ مَّضَوَّعُ فرنست إليسها في أسسىً تطلسعُ وعلت علتي بعض البقياع مفخرها الجدد أخسر والمكارم صفقة من أن يعبسش لها الهمام الأروع والنَّــاسُ أنــزل في زمــانك مَــنزلا مـن أن تعاشِـهمُ وقــدرُك أرفــغ قدر الرِّجـال ضَياعُـهُمْ في عُمُرهـم ونمسا تسهم والله ليسس يضيّسغ لسُسوا الكرامسة ليسس عنسهمُ تسنزَغُ وإذا غداً وُفدُوا عليه مفضله أمَّا غداً فالعُيْسَ أَرْغَدْ أَوْسَعُ ضاقت عليهم في الحياة مَعَاشٌ

#### \*\*\*\*

## عدد ۲۹۸ ( عبد العربز بن رشيد بن زامِل )

### \* سَكتّان الرّس \*

هو العالِمُ الجليل والحبر البَحْرُ الفقامة الشَّيخ عبد العزيز بن رشيد بن زامل بن على بن محمد بن حَدُّجَانِ من آل حصنان من آل محفوظ من العجمان من يام الهمدايية من قحطان إنتقل جَدِّه الأعلى محمد أبو الجِصْنُ من عنيزة إلى الرَّس بأولاده فطاب لهم المناخ فعمَرُوها وسكُنُوها وذلك سنة ٧٠٠ ، وجَدُّهم رشيدُ هو جَدُّ أل رشيد كلهم بالرَّس وقد أنجبوا علماء وأمراء وأدباء مثقفين شغلوا مناصِب في القضاء والتعليم وغيرهما ومن خيار زمانهم وأعيان بلدهم نعود إلى المترجَم له . . له مخطوطات بقلمه النيّر وكانت ولادته في حَوَاليُ عَام ألف ومائة وخمس وسبعين من الهجرة ولم أقف على تحديدها من مصدر أثق به . . ونشأ نشأة حسنه ، وقرأ القرآن وجوّده وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب في الكتاتيب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثايرة وذلك على علماء القصيم ففي عنيزة لازم تلامذة العلامة عبد الله بن عُضيْبُ وممن

لازمه أيضاً عبد الله الفايز أبا لخيل ورحل إلى الوشم فلازم عبد العزيز بن حصين قاضي شقراء وغيره من علماء الوشم وأدرك في أصول الدين وفروعه إدركا كامًا حتى صار من عُدَّاد العلماء البارزين وتعيَّن قاضيًا في الرَّس، وجلس للطلبة وكان إمام جامعهم والمرجع في الفُتيا عندهم والتدريس، ومن أبرَز تلامذته العلامة الشَّيخ قرناس قاضي القصيم وهو الذي تربّي قرناس على يديه فهو من أخواله وحينما حضر إبراهيم باشا إلى نجد وحاصر مدينة الرَّس وذلك في شعبان سنة ١٢٣٧ هـ وعَدَلُوا إلى الصَّلح معه في ذي الحجَّة وأخرب ما وَجده من نخيل وأشجار وبناء وقد قاومُوه ببسالة وشجاعة وكان له بستان ملقت بالنخيل والأشجار وهو ضعن من قاوم فأتلفه إبراهيم وأسم بُسنًانه " الرؤيضة " في الشمال الغربي من الرَّس فانزعج وتأثر وأصيب بمرض وأسم بُسنًانه " الرؤيضة " في الشمال الغربي من الرَّس فانزعج وتأثر وأصيب بمرض مُزْمن من جراء ذلك ولم يزل يُصارع هذا المرض حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقدة في مطلع عام ١٢٣٤ هـ فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٢٩٩ ( عَبِدَ السَّرْبِرْ بَيْ هُمَدَ بَيْ عَنْبِينَ ﴾

### \* من الزلفي \*

هو العالِمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عبد العزيزِ بن حمد بن علي بن عيق كان أجْدَادُه من ساكني الزلفي وبعد نزوح أبيه منها إلى الأفلاجِ عام ١٢٧٠ هـ تقريباً ، طاب لهم سُكناها . . فولد هذا العالم في الأفلاج في جُمادي الأولى سنة ١٢٧٧ هـ وفي بيت علم ودين ورياه والده أحسن تربية وكان أبوه قاضياً في الأفلاج ومن ساكني قاعدتها ليلى فقرا القرآن في الكاتيب وحفظه وقرأ مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب فيها وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة وكان المقرئ إذ ذاك الشيخ سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر فتعلم عليه ولازم أباه زمناً في الأصول والفروع والتسير حتى مات سنة ١٠٦١هـ كما لازم أخاه سعداً سنين ثم سمت به همته للتزود والاستفادة من العلم فرحل إلى الرياض فلازم علماءها من آل الشيخ وغيرهم ثم رحل

إلى الهند فلازم علماء الحديث فيها ، ومن أُبرَز مَشَائِخه الححدّث الشَّهِير نذير حسين وأجاره بسنده المُصل ثم عاد إلى الرياض فلازم مَشَائِخِه .

( ومن أَبْرَز مَشَائِخِه ) : الشَّيخ سليمان بن سحمان بن مصلح كما لازم أخاه سعد بن عتيق .

(أعْمَالُه): تولى القضاء في مدينة ليلى قاعدة الأفلاح ثم تقل إلى وادي الدَّواسرُ ثم أعيد إلى الأفلاج واستمرَّ في قضائها سنين كان فيها مثالاً للعدالة والنزاهة ، وكان مَحْبُوبًا لدى الخاص والعام وله هَيْبة وصيتَّت ذائع ويصدع بكلمة الحق لإ يخاف في الله لومة لائم وعلى جانب كبير من الأخلاق العالمية والصّفات الحميدة وآية في الزهد والوَرع والاستقامة في الدين ولم تزل هذه حالته حتى وافاه أجَلُه المحتّوم مأسوفا على فقده وذلك في شوال سنة ١٣٥٩ هـ فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفي شوال منها تأسست المكتبة الوطنيّة بالجامع الكبير بعنيزة . . وفيها هطلت أمطار عظيمة على القصيم تهدَّمت منها البيُوت ، ثم أعقبه أول عام ١٣٦٠ هـ مرض الجُدري أفنى عددًا كثيرًا من الأطفال ، وفي سنة ١٣٦٠ هـ وصول الملك عبد العزيز أل سعود إلى القصيم ، وفيها تعيين محمد بن حسين قاضيًا بعنيزة لنصف سنه ثم تلاه عبد الرَّحمن بن عُودان رحمهما الله .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٤٠٠ ( عبد الشربيز بن صالح بن سليم )

## \* من بريدة

هو العالِمُ الجليل والوَرع الزَّاهد الشَّيخ عبد العزيز بن صالح بن محمد بن عبد الله بن سليم. . ولد هذا العالِمُ في بريدة سنة ١٣١٨ هـ في بيت علم ودين ونشأ نشأةً حسنة وقرأ القرآن وجوَّده في الكتاتيب كما تعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما .

( مَتْمَائِكُهُ ) : قَراً على عَميه عبد الله وعمر بن سليم ولازم كل واحد الى وفاته كما لازم الشّيخ عبد العزيز العُبَادِي ومحمد الصّالح المطوّع سنين عديدة ، وتعيّن إمامًا في مسجد محمد بن عمر بن سليم لما سافر حفيده عَبد الله البراهيم إلى الرياض وجلس للطلبة فيه سنِين وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة ومتبحرًا في علم الفرائض واللغة العربية والفقه والحديث والتفسير وكان كاتباً لعمه عُمر ومُلازمًا لحلقاته زمنًا وتعيّن مديرًا للمدرسة الفيصلية في بريدة وكان كثير الحج ، وكان هو القارئ على عمه بصوته الرخيم وكان حسن التعليم وتخرج على يديه ثلة من طلبة العلم وكان لا فيتر لسانه من ذكر الله وتلاوة كامه، وله حزب من الليل يحافظ عليه وعلى أوراد الصّباح والمساء ويكثر من الصّيام والصّدقة وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصّفات الحسنة مستقيمًا في دنه وخلقه.

توالتُ عليه الأمراض ووافاه أُجِله المحتوم مأسوفاً على فقده وذلك سنة ١٣٦٨هـ وحزن الناس لفقده ورثاه زميله عمر الوسيدي فرحمه الله برحمته الواسعة .

وأسلفنا فيها أغني السبعين الحر الغظيم بموسم الحج ، والاحتفال لخمسين سنة لدخول الرياض وسبق أن ذكرنا البرد بسكون الراء العظيم الذي ماتت منه النخيل والأشحار وأصفر في أم اغويفه وما كانت أرضه " جصّه " وذلك عام ١٣٦٩هـ وأعقبه حر عظيم مات منه خلق من الحجاج في منى عام ١٣٧٠ هـ وقبلها وفي عام ١٣٦٧ هـ في جماد جاءنا برد بالقصيم أمثال البيض الظهر أهلك ثمار الزَّرُوع ، وسَقطت دار بن سليمان على أبنه.

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٤٠١ ( عبد العربز العبد الله المانع )

### \* من عنيزة \*

هو العالمُ الجَلِيلِ الوَرعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عبد العزيزِ بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مانع . . من أوهِبة تميم نزح جَدّه من أوشيقر إلى شقراء ثم تفرقُ وا منها إلى جهات . . فجدُه الأوُلُ نزح مع صهره با بُطِين إلى عنيزة فطاب له السُّكتى فيها

فولد حفيده بعنيزة سنة ١٣١٦هـ وتربَّى على يد أبيه في بيت علم وشرفٍ ودين وقرأ القرآن وحفظه في الكتاتيب عند آل دامغ وتعلم مبادئ العلوم من فقه وحديث وتوحيد علي والده عبد الله ولازمه حتى أرهقه الشيخوخة وانشغل بالقضاء كما لازم الجدَّ الشيخ صالح بن عثمان القاضي في جلساته وقرأ على عمر بن سليم وعلى شيخنا عبد الرَّحن بن عُودان وسليمان العمُري ووالدي عثمان . .

- وجُدَّ في الطلب وثابر عليه ولمَّا تعين والده في قضاء عنيزة وصار إماماً وخطيباً في الجامع خلفه على إمامة مسجده بالمسُوكف إلا أنه لم يلبث أن انشغل عن الإمامة وطليب العلم في غرس التحيل في مُلكه في وادي عنيزة وصار في معظم نهاره في الوادي وخلفه أخوه عبد الرَّحمن على إمامة المسُوكفُ وكان من حملة القرآن كأخيه وكذا أخوانهُم يحفظنَ القرآن عن ظهر قلب . . وكان يحب إصلاحَ ذات البين . . وكان مع أخيه يتعاملون مع الفلاحين في المداينات بالبيع إلى أجَل كأبيهما الشَيخ عبد الله واشتهرُوا في إنظار المعسر والتَجاوز عن المُوسر .

وفي عام أربع وستين بعد التَّلاَّمَانة والألف أصِيْبَ بِعِرْق النساء في سَاقيْه وقدميه وظهْرهِ ثما أقعده سنوات في منزله حتى وافاه أجَلهُ المحتوم في جمَادي الآخرة سنة ١٣٦٩ هـ وخلف أبناءًا بررة من خِيرة زماننا رحِمه الله برحمته الواسعة . وفيها احتفلت المملكة بتمام خمسين عاماً لا ستعادتها مُلكها ، ووفاة عبد الله العبد الرَّحمن الحمَّاد في المذنب بجادث بندقيّته .

رحمه الله برحمته الواسعة . .

#### \*\*\*\*

## عدد ٤٠٢ ( عبد العزيز بن عبد الله بن سَوْدَاء )

### \* من حريملاء \*

هو العالمُ الجَلِيل والفقيه المتيخَّر الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن مسلم اشتهر بكنيته بن سَوْداء . ولد هذا العالمُ في حريملاء من بلدان المِحْمَل وتربَّى على يد أبيه أحسن تربية وكانت ولادته حوالي سنة ١٣١٨هـ قرأ على مُقْرئ في بلده وحفظ القرآن وجوَّده وتعلم مبادئ العلوم الدينية وقواعدَ الخط والحساب في بلده ولازم محمد بن مُهيزع وعبد الرَّحمن الحزّيفِ ثم سَمَتُ هِمّته للتَّزوُّد من العلمِ والاستفادة فرحل إلى الرَياض ولازم علماءها بهمَّةٍ عالية وتشاطٍ ومُثابرة .

ومن أيرز مشكائي إلى الطيف ومحمد بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ وعبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العلي قرية وكان نبيها قوي الجفظ سريع الفهم كثير المطالعة وبعد أن نهل من العلم تولى القضاء يقربة المشهورة ثم نقل إلى الإرطاقية ثم نقل إلى قرية ثم إلى مدينة المجمعة وظل في سلك القضاء سنين طويلة ودرس زمنا وكان يُرشد ويعظ . ولمواعظه وقع في القلوب وله مشاط في الدعوة والتوعية يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لؤمة لائم وكان شاعراً بارعا يقرض الشعر بمهارة تامّة وله فيه صولات وجولات وله ديوان رثى بعض مَشافِخه ومعارفة والديوان خطوط وواسع الإطلاع في أصول الدين وفروعه وفي الأدب والتاريخ وهواية في معرفة الأساب وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة واية في الورع والزُهد والاستقامة في الدين ولم تزل هذه حاله حتى وافته المنية مأسوفا على فقده سنة ١٣٧٤ه رحمه الله برحمته الواسعة وفيها وفاة على المحمد العبيكي وعبد العزيز العيلوى مجادث صاعقة وهما يسيران معا بجنوب عنيزة . وافتتاح مطار الجهيمية بعنيزة ، ووفاة محمد العبد الله بن مسفر في بريدة ، وتغيير العملة من الفضة إلى الأوراق ، وعمارة شرقي جامع عنيزة ، ووفاة رئيس الهيئة في المدينة محمد البراهيم القاضى في بيروت ، ودفن في الشام .

رحمه الله برحمته الواسعة فقد كان من صالحي زمانه "

#### \*\*\*\*\*

عدد ٤٠٣ ( عبد العزيز المحمد الدَّامِعُ إضَعْبِفَ الله )

#### \* من عنيزة \*

هو الأستاذ الفاضل مُرّبي الجِيل . . الشَّيخ عبد العزيز بن محمد بن سليمان بن عبد العزيز بن دامغ من تميم آل عَمرو ومن آل أبو هلال المزاريع نزح أجداده من الرَّوضة في سدير ومعظمهم بقي بالرَّوضة وعملوا بعنيزة أساتذة في مدارس كتاتيب ثم في مدارس نظامية وما بين ائمة أو مؤذين وهم من صالحي زماننا وكان أبوه محمد وجده سليمان وأعمامه وبنوهم كلهم أساتذة في التعليم وأئمة . . ولد هذا الأستاذ في بيت علم وشرف ودين في عنيزة سنة ١٣١٠هـ وربّاه والده أحسن تربية ، وقرأ القرآن وحفظه وجَوِّده وسافر في مطلع عمره إلى مكة فاشتغل عند عبد الخير من أجل لقمة العيش على قلة من ذات يده وفي المساء والليل يُلازم حلقات العلماء في الحرم المكي وقبل عام الأربعين من الهجرة عاد إلى عنيزة فقتح مدرسة في جوار مسجد أم خمار وصادف ذلك وفاة مؤذن المسجد عبد العزيز القبييط في سنة الرحمة عام ١٣٣٧ هـ ودَرَسا في مدرسة المسجد سليمان إمامه ومحمد المؤذن ، ودرَسا في مدرسة المسجد وتوفي جده عام ١٣٢٩ هـ فخلفه بالإمامة الشيخ علي بن عمد السناني سنة واحدة وفي عام ١٣٣٠ هـ تعيّن والدي الشيخ عمان بن صالح من عثمان قاضي عنيزة ثم رشح عبد العزيز الدامغ سنة ١٣٣٩ هـ مؤذنا له مالا بن عثمان قاضي عنيزة ثم رشح عبد العزيز الدامغ سنة ١٣٣٩ هـ مؤذنا له ومُدرّسا في مدرسة المسجد وظل في المأذة والمدرسة سبعاً وثلاثين سنة كان فيها مؤلاً للعمل الدَّوُوب والإخلاص في عمله مَحْبُوباً لدى الخاص والعام.

(مَشَائِكُهُ): الجدَّ الشَّيخ صالح بن عثمان القاضي . . عبد الله بن سليمان بن بليهد وعبد الله بن محمد بن مانغ ووالدي عثمان كما زاملنا على شيخنا عبد الرَّحن بن عُودان وكان قويَ الحفظ سريع الفهم وكان يَحجُ كل عام وريما بأخذ من عبد الرَّحمن الذكير حَجَّة لِسِيْس حاجته وفقره ، وكان يَاف ويُؤلف ويُوف ويُرغب طلاَّبه بالهدايا من حلويَّات وحُمَّصُ مما كان مورثا لمحبتهم وكان يَاف مُوقاً وخطه يعمل فيه القضاة ويقوم يعقود الأنكحة والرقية للمرضى، وله نكت حسان ويلقب باصغيف الله، وكان صديقاً لوالدي عثمان وهو مؤذنه ومؤذني من بعده إلى أن أرهقة الشيخوخة وطال مرضه وعنده ربو وضيق تنفس دام سعه ربع قرن من الزمن وأقعده عن الخروج عشر سنين وهو صابر محسب ، وكان كثير التلاوة للقرآن كثير الذكر محافظا لأوراد الصباح والمساء وكان لسانه رطباً من ذكر الله تعالى وعلى لسانه دائماً يالله حسن الخاتمة وله محبّة في قلوب الناس ويعطفون عليه وآية في الوَرع والزهد والعفاف مع قلة ذات يده ومن نكته الحسان قال له شيخنا عبد الرّحمن الوَرع والزهد والعفاف مع قلة ذات يده ومن نكته الحسان قال له شيخنا عبد الرّحمن

بن سعدي رحمه الله : يا أبا محمد أما يكفيك عمر الرَّسول فقد بلغته ، فقال : بلى ولكن نبتدئ به من الآن . . وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في ١٢ من شهر رمضان سنة ١٣٨٧ هـ وحزن الناس لفقده ولم يخلف ذكراً بل له بنتان وله أسباط منهما . .

" رحمه الله برحمته الواسعة وفيها وفاة منصور المرزوقي رحمه الله "

#### \*\*\*\*

## عدد ٤٠٤ ﴿ عَبِدَ الْعَرْبِرْ بِن عَبِدَ الرَّحْمَنِ بِن نُشُوانِ ﴾

## \* من الفَرْعة بالوشم \*

هو العالمُ الجُلِيل والحُبُرُ البَحْرُ الفهامة الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الرَّحن بن عمر بن تركي بن عبد العزيز بن محمد بن نشوان من أوهبة تميم. ولد هذا العالم في بلدة الفرْعُة من أعمال الوشم في ٧ من شهر صفر سنة ١٣٣٦ هـ ، وتوفي والده عام سبع وثلاثين بعد الثلاثمائة والألف سنة الرَّحمة وله من العمر سنة واحدة وآل تشوان لهم تاريخ مَجِيد وعَريق في الفرعة وأوشيقر وفي الحريق وشقراء والرياض والخرج وفي المنطقة الشرقية وغيرها من البلدان وفيهم علماء وأدباء وأمراء ومن أبرزهم الشيخ عبد المحسن بن علي بن تشوان الشارُخي الملقب "بالتاجر " .

ولد المترجّم له في بلد الفرعة الجاّورة لأوشيقر وَشَا وترغرَعَ فيها وقرأ القرآن وحفظه وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وقرأ على علماء أوشيقر وشقراء . . وكأن والده عالماً جليلاً ومن تلامذة عبد الله العنقري،كما أن المترجّم له من تلامذة عبد الله العنقري،كما أن المترجّم له من تلامذة عبد الله العنقري وممن لازمه في جلساته كلها ورحل إلى المنطقة الشرقية في بلد الأحساء وإلى دول الخليج لطلب العلم والاستفادة من التزوّد منه وفي سنة ١٣٦٠ هـ طلبه أهالي " أشي " ليقوم بإمامة وخطابة جامعها وتعليم أبنائهم . وتقع في وادي المشقر فوق المجمعة ، ثم راسل أمّه وكانت في الحريق فأتت اليه وبقيت عنده حتى وافاها الأجل فدُفِنَتُ عنده ، وكان يَترَّدد على المجمعة ويقرأ على العلامة عبد إلله العنقري وفي سنة ١٣٦٤ه طلبه الشيخ عبد العزيز بن السوداء حينما تعَين قاضياً في العنقري وفي سنة ١٣٦٤ه طلبه الشيخ عبد العزيز بن السوداء حينما تعَين قاضياً في

"قَرْبُه " لِيَولَى كَابِهُ الضَّبُطُ عنده فعيَّنه الملك . . وقام أيضاً بتدريس الطلبة ولكنَّ الطقس لم يناسبه وانحرفت صحته فبعث للملك خطاباً وضمَّنه سَجْعاً بشكو فيه وقال: إنها عجاج وماء هماج وأسأل الله منها المِحْراج ، فقال له الملك أخرج من الفِجَاج . .

ثم تعين إماما ومدرسا في قرية الحنيس ثم في قرية الفشخاء قرب المجمعة وعضواً بهيئة الجسبة وكان ذلك سنة ١٣٦٩ هـ ثم رحل بأولاده وأهله إلى الرياض أول عام ١٣٧٣ هـ معلماً لأبناء الأمير سعود الكبير . . ثم رغب بالانتظام في المعهد العلمي في الرياض مع إمامة مسجد حى العجلية .

ولما تخرج من المعهد أتظم في كلية الشَّرِيعة وتخرج منها عام ١٣٨٦هـ فتعين قاضياً في مدينة الحزج وكان قبلها ملازما ويها وسُدد في أقضيته وأحبه أهل الحزج وألفوه وظل في قضائها إلى آخر عام ١٣٨٨ه ففيها نقل إلى محكمة المزاحمية ثم الغطغط وضُرَما . ولكنه يسكن في الرياض طيلة قضائه ومُراعاة لدراسة أولاده جعل يتردد عليهم. وفي صباح يوم الأربعاء في ٢٠ رجب سنة ١٣٨٩ هـ وكان بمقدم سيارة ويصحبه لجنة توزيع مكافأة أئمة ومؤذني مساحد المزاحِمية حصل حادث اصطدام بين سيارتهم وسيارة قابلتهم فأصيب إصابة بالغة توفي على أثرها في المستشفى المركزي الرياض . والذين معه إصاباتهم خفيفة - فرحمه الله برحمتة الواسعة - وقد حزن الناس لوفاته وصلى عليه سماحة الشيخ محمد في مسجده . وخلف ستة أبناء برره تخرجوا من الكليات وفي وظافف عالية في الدولة .

(أما أوصافه ): فكان ربعة من الرجال يغلب عليه الطول أبيض اللون عربض المنكين واسع الصدر وكثير اللحم أشمط الشعر حليما ذا أناة بطئ الغضب سربع الرضى طلق الوجه لين الجانب وصولاً للرحم عطوفاً على الفقراء واليتامى والمحاوج له نكت حسان . لا تفارق البسمة وجهه ، يحب إصلاح ذات البين وعنده مكتبة فيها مخطوطات نادرة . له حزب من الليل لا يتركه، وأعرف ابنين له : على وعمل في سلك القضاء فرحمه الله .

# عدد ٤٠٥ ( عبد العزيز بن عبد الله بن هسن ) \* من الرياض ويسكن مكة \*

هو العالمُ الجَلِيل والحَبُرُ القهامة الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن بن حسين آل الشَّيخ . . ولد هذ العالم في جماد آخر من سنة ١٣٢٩ هـ في بيت علم وشرف ودين وتربى على يد أبيه عبد الله وكان رئيس القضاة في مكة فأحسن تربيته وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب في مدارس مكة كما تعلم فيها مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب ثم شرع في طلب العلم بهمة وتشاط ومثابرة فلازم أباه عبد الله في جلساته كلها وهو أكثر مشاخِه نفعاً له كما لازم العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان بليهد والشبخ محمد عبد الرزاق حمزة المحدث الشهير وبهجة البيطار ودرس في الأزهر زمناً . ولازم علماء المسجد الحرام وأخيراً لازم مدير المعارف الشيخ محمد بن إبراهيم وكان نبيها يتوقد ذكاءًا ويحفظ كثيراً من المتون على مشائخِه. . تعين إماماً وخطيباً ومرشداً بالمسجد الحرام وهو كثيراً من المتون على مشائخِه . . تعين إماماً وخطيباً ومرشداً بالمسجد الحرام وهو أن انتقلت من إدارة إلى وزارة وتعين خادم الحرمين الشريفين خلفاً للمانع كوزير أول المعارف فخلفه عبد العزيز وظل إلى آخر شوال سنة ١٣٨١ هـ فخلفه أخوه حسن . . والمترجم له تلامذة ومؤلفات مختصره ويعقد مؤتمرات وندوات وله تشاط في الدعوة والتوعية وعضوية في هيئة الحسة وتشاط في الصحف والإذاعة بقلمه السَّيال .

وبالجملة فهو وأسع الإطلاع في فنون عديدة وموسوعة في كل فن من فنون العلم وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية ، والصفات الفذة . . مجلسه مجلس علم . مُعة للجليس محبوب لدى الخاص والعام وله مكانته ووزنه بين المواطنين والولاة لما كان يتمتع به من أعمال جليلة خلّدت ذكراه ولم تزل هذه الخلال تتجدّد حتى وافاه أجله المحتوم بعد صراع مع المرض في غرة رجب ١٤١٠ هـ في مدينة الرياض . . وحزن الناس لموته ، ورثني بمراث عديدة ، وله أبناء بررة يشغلون وظائف عالية فرحمه الله برحمته الواسعة . وفي تلك السنة مقتل الداعية المجاهد عبد الله عزّام . . واغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوّض . . ومؤتمر الطائف عن أحزاب لبنان ووفاة الشاعر عمر اللبناني المنتخب رينيه معوّض . . ومؤتمر الطائف عن أحزاب لبنان ووفاة الشاعر عمر

أبو ريشهُ وعبد العزيز بن فهد الرشودي ، وزلازل في إيران وفي منى حــادث نفـق المعيصِم في موسم الحج مات منه عدد وفي ٢٨ / ٨ / ١٤٠٨ هـ وفاة عبد الله المحمد الهطلاني الملقب داني وكان رجلا صالحاً رحمه الله .

#### \*\*\*\*

## عدد ٤٠٦ ( عبد العربيز العلي المساعد )

### \* من عنيزة \*

هو العالمُ الجَلِيل والزميل الأستاذ الفاضل النّبيل الشّيخ عبد العزيز بن علي بن مساعد بن عبد المنعم من قبيلة عُتِيبة من الأساعْدِه . . قدم جدَّه عبد المنعم من الزلفي إلى عنيزة ومعه أهله وأبناؤه فطاب لهم سُكناها وتناسلوا فيها وكان مسكنهم في حي السويطي نسبة إلى شيوخ آل سويط من الظفير الذين كانوا يسكنون فيه ولهم نخيل فيه ، وزعيمهم فدغم بن سويط . . ذكر ذلك عبد الله بن محمد بن بسام في تحفة المشتاق . . ونعود إلى ترجمة الفقيد ولد هذا العالمُ في عنيزة في شعبان سنة ١٣٤٥هـ وفقد بصره في السابعة من عمره وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب عند آل دامغ وشرع في طلب العلم بهمّةٍ وتَشَاطٍ ومثابرة فقرأ على علياء عنيزة وقضاتها . .

(ومن أبرز مَشَائِكِهُ): الشَّيخ محمد بن عبد العزيز المطوّع قاضي عنيزة قرأ عليه أصول الدين وفروعه وعلوم العربية كما قرأها على شيخنا عبد الرّحمن بن ناصر السعدي ولازمه ليله ونهاره في جلساته كلها وقرأ في الفجر على شيخنا عبد الرّحمن بن عُودان في علوم العربية والفرائض وقرأ على محمد عبد الرزاق عفيفي ، وكان مع جدّه في الطلب ومثابرته عليه قد وهبه الله فهما ثاقباً وذكاءً متوقدا سرم الحفظ فهو يحفظ المتون العلمية . . كما أولع بديوان أبي الطيب المتنبي فحفظ أطرافاً منه فكت أقرأ عليه مع زميله الذي لا يُفارق واحد منهما الآخر الشيخ على المحمد الزامل رحمه الله المنظومة بجرف الدال واللام والميم والنون من المتنبي مرتين ثم يعيدونها هذاً، وكان الأخ عبد الله العمر العمري يقرأ المن عليهما مع آخرين قبل مجيء شيخنا مرتين

فيحفظونه وعندهما قوة في الحفظ وإلذاكرة عجيبة . ونعود للمترجم له . . كان يحب البحث والنقاش في مسائل العلم ، ولما أفتتح المعهد العلمي في الرياض انتظم به سنة ثم اتقل إلى عنيزة حينما افتتح ألمعهد العلمي فيها وكان القفزُ من سنة لأخرى مجاله مفسوح . . وتخرَّج من المعهد فانتظم في كلية الشريعة وتخرَّج منها عام ١٣٨٠ هـ ومن أساتذته بالمعهد شيخنا محبيد بن عثيمين وعبد الله الحسن وسليمان البراهيم البسام وعبد الرزاق عفيفي في الهفوف . . ومن أساتذته بالكلية بالرياض عبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز وعلماء أزهريون .

ولما تخرج من الكلية تعين مدرسا في المعهد العلمي سنة ١٣٨٩هـ واستمر في المدرس فيه إلى أن تقاعد سنة ١٤٠٥هـ ه فتجرد للعبادة وفع الخلق تدريساً وإفتاءاً وإلقاءاً للمحاضرات في المساجد وقام بالتدريس في مسجده بهلاله الذي كان يؤم الناس فيه سنوات حتى أرهقه الشيخوخة فاستغفى منه واقتصر على تدريس الطلبة فقط فيه. . وله تلامذة في الدريس النظامي والخصوصي لا يحصرهم العدل. . وكان حسن التعليم وواسع الإطلاع في فنون عديدة خصوصاً في الفقه وأصوله وفي علم الحديث وله إسهامات في فعل الخيرات والمبرات من تعمير المساجد وترميمها ، وإفطار الصائم وفي الكرم الحاتمي وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة مستقيماً في دينه وخلقه محبوباً لدى الخاص والعام وكان يكثر من الحج والعمرة وفي ١٣ من شعبان سنة وأحس بثقل في بدنه وضيق تنفس وأعقب ذلك جُلطة . . وسلمت روحه إلى بارتها وأحس بثقل في بدنه وضيق تنفس وأعقب ذلك جُلطة . . وسلمت روحه إلى بارتها الناس لموته لما كان يتمتع به من ما ثر حميدة خلدت ذكراه وقد رثاه ثلة من تلامذته ومحبيه غتار منها هذه المرثيات ونقطف منهن ما يتيسر فالأولى للميذه في المعهد المرساذ حسين الفايز بقول :

حسانيك مرثيا أثار الخوافيا نعيت لنا عبد العزيز مجاوراً فلله مفقوداً أثار بفقده مضيت وأبقيت القلوب مجسرة رحلت وأبقيت الهموم وأسرهاً

ويارُبَّ راثٍ ستحق المراثيا بمكة بيت الله لَبيت داعيا كوامن لا تُبقي من القلب باقيا تكابد من هم شجونا عواديا ضمائر لا تنفك حُزنا واكيا

فنُورت من قبر ضَمَمُت جَيينه حنانيك إن زل اللسان فراني غرست بنا معنى المروءة مُنقذاً أخا الحب والإخلاص والجود والقى فكم سائل قد تاه من بعد فقده حليم كريم صادق الحب دُو نقى هنيئا لكم آل المساعد ذكره ففي رحمة الله التي كست ترتجي

سُفیت من الرَّحمن سحًا موالیا أحسس بأنی لا أقسود لسانیا بأفکارك الجسلاَ قلوبا صوَادیا إلى الله مسا قدَّمُت متفانیا نیادی ولکن من يُجیب المنادیا تسراه إذا ما أكلب الأمر وافیا فما مات من أبقی له الذكر ثانیا فما خاب من قد سار لله عانیا

### ورثاه أيضاً يقوله :

أحجم الشعر عن سماع ندائي جسّه شاكيا وكان كلّ يراً غير أن الفراق أوهن عزمي يا عزيزاً أدامك الله عرزاً فلتعشش هائسا ً براحة بال

بعد أن ذاع في رباه التماني ما يلبي إذا رجوت رجاني أبعد الله فرقة الأصدقاع كيف أسلو ولا أراك إزائسي قد كفاك الإله كيل بالرام

وقال يرثيه :

عُسودي إلى منسواك مُطمِنَهُ فَلَسَّ عَسن الأدران قد حماها فلسن تمست عبد العزيز إلا عنسيزة وأهلها جميعيا عليه عيناي إن لم تبكيسا عليه أبكيك شيخي والفراق يُضيي بيكيك يوم كم جَمَعُت فيه يبكيك صرح قد مذلت فيه نم أيسها العزيز في جنسان عزاؤنا في ذكرك الجميسال

ماواك إن شاء الإله الجنّة ذو العرش حيث لا يُرد و هنّه المنسة ان ما تت القلوب كلهنّه في ما تم رجالها وهُنّه جزيت بعده بفقيد هنّه وفي البكا عن الضني مُجنّه فضياً للا جُزيت الجرهنّا أجرهنّا فضياً للا جُزيت الجرهنّا وسنّه عمراً تسؤدي واجبا وسنّه من جنه الفروس أرضهنّه فضيات نقضي بهنّه الفروس أرضهنّه ومُعْطيات نقضي بهنّه في

## وتمن رثاه الأستاذ إبراهيم الحمد الجطيلي قال:

رَحْمَاك ربي قد جَرَى المكتوبُ البيا مساعد هكدا فقدانكم قد كتت للمحتاج أغظم ساعد قد كتت للمحتاج أغظم ساعد قد كتت برأ بالاقارب شيمة وبرزت للفتيا فكتت مسددا وسيغيث للإصلاح ترجو أجرو أجرو أحبين توافدوا أما السويطي كتت أنت ضياؤه وأتيت نحو هلاله فتنورت المسوت حوض ثياب ومؤكد رحم الإله أبا المساعد إنه

ورثاه آخرون فرحم الله زميلنا برحمته الواسعة . . وقد خلف أبناءً برره من صالحي زماننا ، وفي وظائف عالية جعلهم الله خير خلف لخير سلف أمين .

#### \*\*\*\*

## عدد ٤٠٧ ( عبد العربز العبد الله السَبِّيل )

### \* من البكيرية \*

هو العالمُ الجَلِيل والفقيه المتبحّر والمحدث الشهير الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن سبيل ويُعرف آباؤهم بآل عثمان من بني زيد القبيلة القضاعيَّة المنتهية إلى قحطان . . نزح أجدادُه من الوشم إلى القصيم في عنيزة والبكيرية ، ولا يُعرفون الآن إلا بلقبهم السبيل . . ولد هذا العالم في البكيرية سنة ١٣٢١ هـ وتربى على يد أبيه وكان إمام مسجد ، أحسن تربية وقرأ القرآن على مقرئ في بلده وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمّة وتشاط ومثابرة وكانت أعلام النجّابة تلوح على صفحات وجُهه

( مَشْمَائِكُهُ ): العلام عبد الله بن سليمان بن بليهد قاضى البكيرية ، وحمد بن سليمان بن بليهد قاضيها بعده . . ومحمد العثمان الشاوي قاضي البكيرية ، كما قرأ على عمر بن محمد بن سليم قاضي بريدة والعبادي وقرأ على قاضي البكيرية العلامة الوَرِع محمد بن مقبل ولازمه ملازمة تامة إلى وفاته ، وكان قارئه وخليفته متى غاب أو مرض أو سافر لحج أو عمرة أو للمنسي ، ومن مَشَافِخِه : العلامة شيخنا عبد الرَّحمن بن ناصر السعدي لازمه سنوات ونزل في رباط في جامع عنيزة متجرداً للطلب ومعه تلامذته في رحلته وهُمُ عبد الله الخضيري قاضى عفيف، وعبد الرَّحمن المقوشي ومعمد وسليمان الصالح الخزيم والكريديس والحناكي فسكنوا سوياً مُلازمين لشيخنا ليله ونهاره من الطبقة الأولى من تلامذته كما كانوا يحضرون مع شيخنا عبد الرَّحمن جلسات العلامة الجدَّ الشَّيخ صالح بن عثمان القاضي . واستمر في طلبه للعلم على مشافِخِه في القصيم خصوصاً على محمد بن مقبل وجلس للدريس في البكيرية والتف مشافِخِه في القصيم خصوصاً على محمد بن مقبل وجلس للدريس في البكيرية والتف إلى حلقته طلبة كثيرون ومن أبرزهم آل اخزيم وعبد الرَّحمن المقوشي وأبراهيم العواد وصالح المحمود وله تلامذة لا يحصرهم العد في البكيرية وفي مكة كما سيأتي .

(أعْمَالُه): في شعبان سنة ١٣٦٠ هـ إستعفى شيخه محمد بن مقبل من القضاء في البكيرية بعد أن أرهقته الشيخوخة فعينه الملك عبد العزيز خلفاً له وكان الملك في عنيزة فاعفى خالنا عبد الله بن مانع عن قضاء عنيزة ومحمد بن مقبل من البكيرية فقام المترجَم له في منصبه خير قيام وآحبه الأهالي وسدد في أقضيته وكان إمام الجامع وخطيبه والمدرس فيه بعد أن طعز شيخه محمد بن مقبل في السن وظل يزاول أعمال القضاء وفي سنة ١٣٧٧ه تقل العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد من قضاء بريدة إلى الإشراف العام في الحرمين وذلك في شعبان ، وفي آخرها طلب أن يكون المترجم له نائباً عنه في الإشراف ومدرساً في المسجد الحرام فتعين وقام بواجب عمله خير قيام فكان ساعد بن حميد الأيمن ، واستمر يزاول عمله وسكن في مكة إلا أنه في المترعم في شدة الحريزور البكيرية ويعود إلى مكة وفي حوالي سنة ١٣٩٨ هـ تقاعد وبجرد للعبادة ونفع الخلق إفتاءً وتدريساً وكان واسع الإطلاع خصوصاً في الفقه وأصوله وبحرد للعبادة ونفع الخلق إفتاءً وتدريساً وكان واسع الإطلاع خصوصاً في الفقه وأصوله والحديث ، كثير المطالعة مشغوفاً بكتب ابن تيمية وابن القيم . . وكان كثير الشاء على والحديث ، كثير المطالعة مشغوفاً بكتب ابن تيمية وابن القيم . . وكان كثير الشاء على شيخنا عبد الرَّحمن بن سعدي وكلما ذكره دعى له وترحَّم عليه وعلى جانب كبير من

الأخلاق العالية والصفات الحسنة مستقيماً في دينه وخلقه وله مكانة مرموقة بين العلماء.

مجالسُه مجالسُ علم وبحثٍ مُتَعة للجليس . . ولم تزل هذه حالته حتى وافته المنيَّة مأسوفاً على فقده في ليلة السبب الموافق ٢١ من صفر سنة ١٤١٢هـ في مكة بعد حياة حافلة بالنفع المتعدي تعلماً وتعليماً وإفتاءً في البكيرية وفي المسجد الحرام منها سبع وعشرون سنة قاضياً في البكيرية وإماماً وخطيباً ومُدرِّساً في جامعها وفي جامع تركي والعييد .

(ومن أبرز تلامذته): عبد الله وإبراهيم الخضيري والمقوشي وإبراهيم الحديثي ومحمد وسليمان الخزيم ومحمد العبد الرَّحمن الخزيم وعبد الله الخليفي وصالح اللحيدان ومحمد السبيل وعبد الكريم السديس وصالح الخزيم والدهامي وصالح العبود وعبد الله الخزيم وناصر في آخرين. وله مؤلفات مخطوطة في الحديث والفقه . . وخلف أبناءً من خيرة زماننا ورثاه ثلة من محبيه وعارفي فضله نختار مرثيتين مرثية للميذه صالح بن ناصر بن صالح الخزيم والثانية لأخيه وتلميذه محمد العبد الله السبيل إمام المسجد الحرام ومطلعها :

تجري الأمور على ما خطه القدرُ تطوی الدهرو وفي طیاتها أمم تطوی الدهروی الدهروی الدهروی مرققت آما في الخافقين سَمَتُ اخْنَتُ عليها صُروفُ الدهر واسبُلبتُ وما قضى آحد منها لِباته أما ترى العلم والإسلام قد فجعا أما ترى العلم والإسلام قد فجعا لقد فجعنا بموت الحبرُ عالمها تبكي عليه الورى تبكي بحالسه تبكي ميابدها تبكي منابرها وروضةُ من رياض العلم مُزْهرةُ وروضةُ من رياض العلم مُزْهرةُ

وكل حيّ له من دهره غيرُ كانت فبانت فلاعين ولا أثرر كل أمرئ لحمام الموت منظرُ لا الشمس أفلة عنها ولا القمرُ منها ممالكها واغتالها القدر ولا استقام له ورد ولا صدرُ وجَمْعُها فرقة وصَفوهُا كدرُ بها استوى الخلق أمّارٌ ومن أمرُوا بعا استوى الخلق أمّارٌ ومن أمرُوا بعد العزيز الذي قد ضمّه المدرُ تبكي له حِلقٌ تُلكى بها السّورُ تبكي له حِلقٌ تُلكى بها السّورُ تبكي الحام والأبرر والآقلم والزّبر

لله مسن عسالم بالفقسه مُضطلسع كانت له قدم في النّحو راسحة وفي المواريث كم من فتية نهلوا ما كان محسبا بل كان محسبا فيه الأناة فلا طيش يطيف به أست مصيبته ما بان من محن في ساحة العدل قد واراه مَلحده أستودع الله من في القياع أعظمُهُ أنزل عليه شيآييب الرضي ديمًا المناسي ديمًا المناسي ديمًا المناسي ديمًا المناسي ديمًا

كالبَحْر طاشت له من موجه دُررُ یغنی اللبیب عن المغنی کما سَبَرُوا من مجسره وكندا التاریخ والسّیرُ ستون عاما بنشسر العلم بیسدرُ بالحلم یَدرُءُ لا عجسز ولا خسورُ فیسه التواضع لافی خسده صَعَسرُ ومن صُرُوفٍ خلت قد حفها الكدرُ لله من جسد فی القاع قد قبرُوا آنست الإلسه الدی یُرجسی ویدخرُ ما امند ظِل غمام اوهمسی مَطرُ

كما رثاه تلميذه صالح بن ناصر بن صالح الخزيم العالمُ الجَلِيل رحمه الله بقصيدةٍ مطلعها :

فما غبت عن قلبي ولا زلت في فكري وأدعو بظهر الغيب للعالم الحبر بصوت شبخي مزعب مُذهِ لل مُسرّ أشيخي ومُفتينا لدى جلق الذكر ومنتج أف ذاذ ذوي خُلَق طهر وسل مسجد التحتي ينبيك عن بر وسل عنه طلاب الصباح وفي العصر وأساذ جيل من معارف من شري تقيا مصيبا في الفراسة والسّبر فتى مقبل من كان في القدر كا لبَدْر وفي العلم بَحْرُ لا يغيص ولو يجري فنونا جنوا فيها فوائد كالبدر فنونا جنوا فيها فوائد كالدر بيل الفطن النبور بُختار للخير وغوص على المعنى وعمق به يُعري

لن غبت عن عيني بمهبط وخينا أكن كه القدير والحب والوف وفوجئت بالبكري ظهراً مُعزيا فساورني شك ومن ذاك يماترى ورائيد آداب ونسهج موفق فسل مسجد التركي وسل عنه جامعا وسل عنه شرقي البلاد وغربها فقدناك يما عبد العزير مربيا فقدناك يما عبد العزير مربيا فقيت قضاءاً ربع قرن مسدداً يمن شيخه وسناده وفي الورع الزاكي إمام وقمة ودرست في المكي طلاب معهد وساكان هذا صدفة أو فجاءة وماكان هذا صدفة أو فجاءة قد إختارك الشيخ الحميدي لدقه

له وقفات صادقات صوارم مع الحق يمضي لا يبالي بذي النكر في آه على على على عزير محقق يذكرنا ماكان في مكة الطهر سأمشي مع الأخيار خلف جنازة بها العلىم محمول إلى باطن القبر في عدل بعلاة مكة وذي سنة العلم للسر والجهر فرحماك يا ربي وعفوا لشيخيا وسامح عن الزلات بالمن والغفر وأنزل شآبيب الرضى وسط لحده وعامله بالإحسان واللطف والجبر وأسكنه في ردوس الجنان منعًا بروح وريمان وفي حُلل خُضرر

وقد رثيته في الصّحف رحم الله الشَّيخ عبد العزيز السبيِّل برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ٤٠٨ ( عبد العربز المهند البسام )

#### \* من عنيزة \*

هو العالمُ الجَلِيل وشَيْحُنا الفاضل النَبيل عبد العزبز بن محمد بن سليمان بن عبد العزيز بن سليمان بن حمد البسّام من أوهبة تميم . . ولد هذا العالمُ في عنيزة في بيت علم وشرف ودين سنة ١٣٢٢ هـ ، وأبوه محمد السليمان عالم جليل ومن تلامذة إبراهيم بن حمد الجاسر وعلي المحمد الراشد والسناني توفي سنة ١٣٣٢ هـ وكان بن جاسر والجد صالح يُحَلفانه إذا غابا على إمامة الجامع وعُمدة في التوثيق وعقود الأنكحة . . ونعود إلى تَرجمة أبنه، تربى على يد أبيه أحسن تربية وقرأ القرآن على الدامغ وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم وهو يافع فقرأ على الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضي ولازمه وكان هو القارئ على الجماعة متى حج شيخنا والجد يشرح على قراءته وقرأ على شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي من عام ١٣٤٨ هـ الى وفاته عام ١٣٧٦ هـ وهو أكثر مَشَانِخِه نفعاً له كما قرأ على شيخنا محمد العبد العزيز المطوع ولازمه . . وكنا قد عقدنا على الشيخ محمد المطوع جلسة بعد العشاء

الآخرة وهو أَحَدُنا وقرأ على الشَّيخ سليمان البراهِيم البسَّام معنا فترةً مِن الزَّمن وقرأ في الفرائض على صالح المحمَّد الخليف وعبد الله المحمَّد العوهلي . . وفي تجويد القرآن قرأ على سليمان المحمد الشبل وعبد المهيمن أبو السَّمْح وجَدُّ في الطلب وثابر عليه وكان كثير المطالعة ويحب البحث والنقاش في مسائل العلم ويَحْضُر جلسات شيخنا محمد الصَّالِح العثيمين كلها فيعتبر أحد مَشَائِغُوه ، وكانت لُّه مَّعي ومع زملاته على شيخنا السَّعدي جلساتِ في الليل بالحديث وفي النهار في الفقه والعقائد وعلوم العربيَّة ومتى ذُكرَ له جلسة لأحدٍ من المشائخ شارك فيهاإرادة النفع . وبالجمِلة فقد قضى معظم حياته في العلم تعلمًا وتعليماً ، ويحب جلب الكتب وخصوصاً المخطوطات النفيسة وهو مَرْجِعُ في أنساب قبائل نجد وحوادثها وفي التاريخ له إلمام واسع فيه . وواسع الإطلاع في الفقه والحديث والعربية ويحفظ متونها عن ظهر قلب ويتعاهد محفوظاته بين أونة وآخرى وعنده قوة في الذاكرة عجيبة في كل ما بمر عليه ويحفظ كثيراً من الأشعار في الحكم ومن نظم بن عبد القوي والنونية والقحطانية وسائر ما في النظم من حكم ويتعاهد هذه المحفوظات . وكان كثير التلاوة لكتاب الله في ليله ونهاره ويدارس الحفاظ طوال حياته ولا يسأم من التلاوة ومجالسه ممتعة ومحادثاته شيقه عَقَدْتُ جلسة عليه بعد العشاء الآخرة دامت عشرين عاما على جلساتٍ مشائحنا في منزلي وأولها بمشاركة شيخنا المطيَّع وعبد الله الصيخان وكان موسوعة ً في فنُون عديدة ي. وكان شيخنا السّعدي يخلفه على إمامة الجامع والخطابة فيه . تزوج بنت عمه وأنت منه بأولاد كلهمَ ما توا قِبله ومن وفائها معه قامَتْ بخطبة بنت على السليمان البَّسـام حينما طعنت في السّن فرزق منها بأولاد برره من صِالحي زماننا وَكَان يَعْاطِي البيع إلى أجل ويُنظر المُعسر ُويتجاوز عن الموسر .وكان آية في خُسُن الخلق حليما ذا أناة ولم تزل هذه حالته حتى وافاه أجِله الحُيُّوم في ٨ٍرجب سنة ١٤١٣هـ . . وِحزن الناس لوفاته لما كان يتصف به من أخلاق عالية خلدت ذكراه وقد رَّثْيْتُهُ فِي الصَّحُف " رحمه الله ".

## عدد ٤٠٩ ( عبد العزيز الناصر الشعبيبي )

## \* من مَنْثُوحة جَنُوبي الرياض \*

هو العالمُ الجَلِل الحَبُرُ البَحْرُ القيامة الشَّيخ عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرَّحمن الشعِيبي من قبيلة شعب همدان القبيلة اليمنية . ولد هذا العالم في بلدة منفوحة القديمة الواقعة في جنوبي الرياض وذلك سنة ١٣١٤هـ وكان آباؤه وأجداده قد انتقلوا إلى منفوحة من معكال إلى بني عمهم في منفوحة . وتوفي أبوه ناصر في الكويت مُنثقلاً مع الإمام عبد الرَّحمن بن فيصل أيام استيلاء آل رشيد فنشا أننه يتيماً فكفلته أمه وربته أحسن تربية وكان أبوه قد عهد إليها برعايته حينما رافق آل سعود للكويت . وكان أول عمره مبصراً ثم بعد بُرهة من الزمن فقد بصره . قرأ القرآن في الكتاتيب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب في مدرسة الشيخ سعد بن عنبر في بلدة منفوحة . كما تعلم العلم على علماء الرياض ، وارتجل إلى الأحساء فطلب العلم على علمانها . ومن أبرز مَشائِخِه فيها الشَيخ عيسى العكاس فقد لازمه ثم عاد إلى بلده وترويج سنة ١٣٣٧ هـ فيها ، وواصل دراسته على علماء الرياض .

( ومن أبرز مَشَائِخِه ) : عبد الرَّحمن بن سالم ومحمد بن عبد العزيز بن حميد وحمد بن عبد اللطيف بن حميد وحمد بن فارس ومحمد العبد اللطيف آل الشَّيخ وعبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم آل الشَّيخ وسعد بن عتيق . لازم من أسلفنا ذكرهم في أصول الدين وفروعه وفي الفرائض والتفسير وعلوم العربية وجدَّ في الطلب وثابر عليه .

(أعْمَالُه): تعين إماماً سنة ١٣٤٠ هـ لجامع منفوحة ثم تعين عضواً في هيئة الأمر بالمعروف سنة ١٣٤٥ هـ ثم عاد من الرياض إلى منفوحة عام ١٣٥٦ هـ فعاد إماماً وخطيباً في جامِعها ومُدرّساً فيه وظل إماماً فيه إلى سنة ١٣٦٥ هـ ففيها تعيّن قاضياً في الخرج وظل في منصب القضاء فيها محبوباً بينهم مثالاً في العدالة والنزاهة إلى عام ١٣٧٩ هـ حيث أحيل إلى التقاعد وكان إمام جامع الخرج وخطيبه طيلة وجوده في الخرج ، وبقي في الإمامة و الخطابة بعد تقاعده إلى أن إنتقل من الخرج إلى الرياض في أول هذا القرن .

(وأما أوصافه): فكان طويل القامة نجيف الجسم أبيض اللون كثيف الشعر طلق الحيًا بشوشاً سليم القلب متواضعاً دمث الأخلاق مجالسه مجالس علم وبحث متعة للجليس، واسع الإطلاع في أصول الدين وفروعه ومتبحراً في علم الفرائض وشاعراً مغواراً يجيد تقريط الشعر بمهارة تأميّة وكان كثير التلاوة لكتاب الله وسماع الكتب المفيدة كثير المشي على قدميه يومياً ينزل إلى الرياض لطلب العلم والمسافة خمس كيلو. وله تلامذة كثيرُون وصِيث ذائع وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية وكان بينه وبين شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي مراسلات وصُحبة فمن محاسن العالية وكان بينه وبين شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي مراسلات وصُحبة فمن محاسن شعره أرْجُوزته التي أننى على شيخنا السعدي فيها بقوله:

قال بن سِغدِي ناصرًا للحقَ بهنسة ويسه وصدق رداً على مؤلف الأغسلال مبينا ما فيه من ضلار محدراً مما به قد وجب وما على الإسلام فيه قد وجب وكان في الفسروع والأصول وعليسي المعقول والمنقول يُعَدَّ من فُحُول أهل العلم في الحِددَق في درآيسة وفهم وحينما أعفى من القضاء قال مرتجزاً:

الحمد لله الدي عافساني مسن القع أراح منسه بدنسي وقلسبي والعسرة لله الحمسد أولا وآخسسرا ولسه الشه وأسسأله الصَّفح عسن زلاتسي والعفوع فإنسه الغفسار للذنسوب وإنسه

مسن القصا وشسره كفاني والعسرُض في مسسبة وثليسي ولسه الشكر باطنا وظاهرا والعفوعن ذنبي وعن عشراتي وإنسه السسكار للعبسوب

ومن أشهر مؤلفاته كتاب العقائد السلفية والفوائد الأدبية مخطوط . و لايزال له لسان ذكر بالثناء في الخرج والرياض ، وفي ليلة الجمعة ٣٠من ربيع الأخر سنة ١٤١٤هـ انتقل إلى رحمة الله بعد عُمر حافل بالنفع المتعدي وصلي عليه في جامع عتيقة بعد صلاة الجمعة ودفن في مقبرة منفوحة وحزن الناس لموته ورثي بمراث عديدة فرحمه الله برحمته الواسعة ، وفي ٣ / ٦ / ١٤١٤ وفاة الرجل الصالح سليمان بن محمد العشيمين رحمه الله برحمته الواسعة .

\*\*\*\*

# عدد ٤١٠ ( عَبِدَ السَّرِبِرِ بِن صَالِح ) \* من الجمعة \*

هو العالمُ الجَلِيل والفقيه الفرضُّي الشُّهير الشَّيخ عبد العزيز بن صالح بن ناصر بن صالح بن عبد الرَّحمن من عنزه من البدور ، ولدُّ هذا العالم في مدينة المجمعة سنةٍ • ١٣٣٠ هـ . . وتوفي أبوه وأمه في صِغَره فكفله أخوه الأكبر عثمان ورعاه أحسنَ رعاَّمةُ فأدخله الكيّاتيب وِحفظ فيها القرآن وتعلم مبادئ العلوم عند المعلم الشّيخ أحمد الصَّانع وكان رجلًا صالحًا ومن حملةِ القرآن فكانُّ يُدارِسه القرآن عن ظهرٌّ قلب حيث أكمل عليه حِفظه ي . ثم لازم العلامة الشَّيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري في جميع حلقاته كما لازم العلامة الشَّيخ عبد الله بن عبد الوهَّاب بن زاحم في جلساته كلهآ والشَّيخِ محمد الخيَّال قاضي الآحساء والعلامة الشَّيخ عبد الله بن محمَّد بن حميد وكان قاضيًّا في المجمعة في جلساً يه وكانوا جميعاً معجبين بفرط ذكائه وُنبله . وبعد أن نهل من العلم تعيَّن إماما وخطيبا في جِامع المجمعـة وكان فصيحـا برتجـل الخطابـة ولديـه ملكـة فيُّ التعبير. . كما تعيَّن رئيسًا لهيئة الأمر بالمعروف فيها ، وفي سنة ١٣٦٣هـ طلبه الشَّيخ عبد الله بن زاحم مساعداً له في محكمة الرماض فأمره الملك عبد العزيز بأن بلحق بشَيخه فيها وحينُما نُقل عبد الله بن زاحم منها إلي محكمة المدينة مع مُسِاعِدِه الشَّيخ محمد الخيَّال حينما طلب من الملك عبد العزيز بأن يصحبه محمد الخيَّال مساعداً في المستعجلة بالحجِكمة وعبد العزيز بن صالح مساعداً له فيها وذلك آخر سنة ١٣٦٤ هـ واستمر مُلازما لجلسات مَشَاشِخِه في إلمدينة وعلى علمِاء الحرم النبوي وقد وصل إلى المدينة برفقة شيخه بن زاحم . . ولما توفي الشَّيخ الوَرعِ صالح العبد الله الزغيبي عام ١٣٧٢ هـ ٍ خلِفه على الإمامة والخطابة في الحرم النبوري وظلُّ في الإمامة والخطابة إلى وفاته ثلاثًا وأربعين سنه ( ٤٣ ) ولما توفي شيخه عبد الله بن زاحم عام ٧٤ هـ رُفع من عضو قضائي إلى رئيس محاكم المدينة وما يتبعها إلى وفاته إلى عضويته في مجلسً هيئة كبار العلباء مِرَاراً وقد تفاعد عام ١٤١٣ هـ بطلب منه حينما أرهقته الشَّيخُوخَةُ فَتَجُّرُدُ للعبادة ونفع الخلق . . وله تلامذة لا يحصرهم العد ومن أبرزهم الشَّيخان عبد الرَّحمن وعبد العزيز بن محمد بن زاحم وعبد الله بن محمد بن زاحم والشّيخ سيف بن سعيد وعبد الله بن عثمان الصّالح وصالح الرّدَّادِي وعبد الله الحُرّبُوش وعبد العزيز الدوسري ومحمد صدّيق ، وصالح الهوشان في آخرين . وقد حَضَرْت دَرْسَه في الفرائض وشرح لطلابه على نظم الرحبي شرحًا واقيًا ويلقي محاضرات وله تشاط ملحوظ في الإذاعة وغيرها . . وفي الدعوة والإرشاد ولقد نعاه ثلة من علمائنا وكل منهم أدلى بدّلوه عن مآثره بعكاظ ، ومن أبرزهم الشّيخ أبو بكر الجزائري والدكتور صالح السّدلان والشّيخ عبد الله بن زاحم والدكتور زيد الزّيد والدكتور أبراهيم الجوير والدكتور فهد العصيمي والدكتور عبد الرب نواب الدين وذكروا مناقبه وسعة إطلاعه ونزاهته وعدالته في القضاء ، كما نعاه علماء الأزهر الشرف تقولهم :

( لقد خسر العالمُ الإسلاميُّ بموته داعية خير ورشد وإماماً وعالماً جليلاً) وكذا الدكتور الحسيني أبو فرحة والدكتور عبد الصَّبور شاهين والدكتور سيد رزقِ الطويل والدكتور عبد العزيز بن علي العقلا . وأشادوا عن مناقبه وأن خسارة العالم الإسلامي بفقده فادحة . .

وله مؤلفات ومنها خطبه الارتجالية ويعزم أبناؤه على طباعتها من تسجيلاتها . وكان ضعيف البصر جداً وأخيراً فقد بصره تماماً ، وأما أوصافه فإنه بميل إلى الطول قمحي اللون بميل إلى الصفرة المشربة بالبياض جهوري الصّوت وقبل وفاته بعشر سنواتٍ تقريباً حصل عليه حادث ومعه بن عمه الشّيخ عثمان الصّالح في الطائف بالحداء وشُفي منه وظل في كل عام يُحِسُّ باثاره . وقبيل وفاته أصابه مرض أقعده فسافر إلى الخارج للمعالجة وتماثل للشفاء وزاول عمله بُرهة ثم عاوده المرض واشتدت وطأته عليه وهو صابر محسب وصار يُصارع الموت ففي ١٧ من شهر صفر سنة ١٤١٥ هـ وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده . . وخرج أهل المدينة في محفل جنازته التي لم يُعهد لها مثيل من قبل ورثي بمراث عديدة وخلف أبناءًا ثمانية من خِيرة زماننا أعرف منهم محمداً . . وأكبرهم صالح وبعده عبد الرّحمن ومحمد وأحمد وعبد الله ومنصور وعادل محمداً . . وأكبرهم صالح وبعده عبد الرّحمن ومحمد وأحمد وعبد الله ومنصور وعادل بن صالح وعوض المسلمين عن فقده خيراً وإنما يُسْرئ بخياركم والله المستعان .

## عدد ١١١ ( عبد العزيز المعد العبيريعي )

### \* من عنيزة \*

هو الموسُوعة في التّاريخ الأستاذ الفاضل والأديب النَسَابة عبد العزيز بن حمد بن إبراهيم المصييعي من مَصَالَيخ عنزه . ولد هذا العالم في مدينة عنيزة سنة ١٣٢٤هـ وتربّى على يد أبيه حمد أحسن تربية وكان أبوه من أعيان عنيزة وَوُجَهائها وقرأ القرآن وحفظه في مدرسة القرزعي (حَبْحَبُ) وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الحط والحساب، ثم بعد إنتهاء دراسته عليه لازم علماء بلدة عنيزة فقرأ على الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضي في الأصول والفروع سنة ١٣٤٤ هـ وعلى شيخنا عبد الرّحمن بن ناصر بن سعدي الأصول والفروع وعبد الله الحميميدي في الفرائض وجد في الطلب وثابر صالح المحمد الخليف بعنيزة وعبد الله الحميميدي في الفرائض وجد في الطلب وثابر عليه وسافر عام ١٣٥٠ هـ إلى الملكة بعيد أن بلغه عليه وسافر عام ١٣٥٠ هـ إلى الأحساء ثم البَحْرين ثم عاد إلى المملكة بعيد أن بلغه وفاة أبيه فقد توفي والده وهو في البَحْرين عام ١٣٥٠ هـ فعاد إلى المملكة بعيد أن بلغه فيها ولازم شيخنا عبد الرَّحمن السّعدي . . وكان مع أبيه يتعاملان بالبيع والشراء في معهم وربّها يقيم الشهور هناك وكانت مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة لا يُمَل مجلسه وكثير معهم وربّها يقيم الشهور هناك وكانت مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة لا يُمَل مجلسه وكثير الله وكان لكتاب الله ولا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى .

(أعْمَالُه): في عام ١٣٧٤ هـ تعين مديراً لمدرسة الفارُوق بالضليعة وظلَّ مديراً لها إلى حوالي سنة ١٣٨٦ هـ ففيها نقل أميناً لمكتبة المأمون إلى إحالته للتقاعد سنة ١٣٩٤ هـ وكان من الموثقين بمدينة عنيزة ومرجعاً في التاريخ وحوادث نجد وأنسابها ويقيد كل ما يمر عليه ، ويُحبُّ جلب الكتب وعنده مكتبة ضخمة فيها الكثير من المخطوطات الاثرية وقام بنشاط تحريري لخطب الجدَّ صالح العثمان . وطبعنا خُطبة من خطه الفائق في الحسن .

( و أوْصَافَهُ ): طويل القامة ضخم الجسم أبيض اللون مشرب بالحُمرة أهدف مستقيماً في دينه وحُلُقه آية في شمائلة . . وفي واحد رمضان ١٤١٥هـ وافاه

أجله المحتوم بعد مصارعةٍ مع مرض السُّكرِ فقد أقعده المرض سبع سنوات وخلف أبناءه عبد الله وإبراهيم وحمد وهم من خِيرة زماننا - فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ١١٢ ( عبد العزيز بن عبد الرّحمن العَجْلان )

### \* من المَرينق \*

هو العالمُ الجُليل والحُبُرُ البَحْرُ الفّهامة الشّيخ عبد العزيز بن عبد الرَّحمن بن عبد العزيز العجلان المطرفي العنزي . . ولد هذا العالمُ في حرّيق تَعَام سنة ١٣٢٥ هـ وترّبى أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه في الكتاتيب ثم سافر في سِنَ مبكرة إلى الرياض وهو يافع لطلب العلم فسكن في غُرفة صغيرة في جامع الإمام تركي بالصفاة . ولازم علماء الرياض بجد وتشاط ومثابرة .

ومن أبرز مَشَائِخِه ) : سماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز آل الشَّيخ وسعد بن حمد بن عيق وحمد بن فارس في الجامع الكبير وفي مسجد الشَّيخ محمد بن إبراهيم . . وقد واصل الدراسة متجرداً لها في ظروف معيشية قاسية . . ويقول : لقد مرَّ علي زمن أعيش على التمر والماء والأنوار غير متوفرة وشق طريقه مُذَللاً تلك الصُّعوبات .

(وكان من أبرز زملائه): عبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز وناصر بن رشيد وسعود بن رشود ومحمد بن عبد الرَّحمن بن اسحَق آلي الشَّيخ ومحمد بن سعد بن عبيق ، فكان يواجع معهم وكان قوي الحفظ سريع الفهم . ولما أدرك ونهل من العلوم تعين قاضيا ومُرشدا في الرّف ثم عينه الملك قاضيا في بلدة الحلوه وأوصاه بوصايا منها قوله : نحن لا نريد منك العلم فحسب بقدر ما نريد منك العقل والحكمة في قضائك وظل يزاول القضاء فيها ما ينوف عن عشرين عاماً ثم ضُمَّ إليه قضاء حوطة بني تميم كلها ونعام وحريق نعام . وظل قاضياً فيهن ثلاثين عاماً كان مثالاً في العدالة

والنزاهة ، ثم نقل قاضياً في الدلم ثم نقل إلى أملخ ثم نقل إلى ساجر . . إلى أن أحيل إلى التقاعد ، وكان إمام وخطيب الجامع في هذه المدن التي تولى القضاء فيها . . وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة نزيها حازماً في كل شؤونه وله هيبة ومحبة في قلوب الناس وصيت ذائع ، ودرَّس الطلبة وكان حسن التعليم وله تلامذة لا يحصرهم العيد وقد أمضى في سلك القضاء نصف قرن وكان عطوفا على الفقراء والمساكين وصولاً للرحم يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم فكم من فتنة أماتها ومن مظلوم أنصفه ، ومن جاهل عليه ومن مُنكر أزاله . . وكان شجاعاً باسلا اشترك في غزوات بعهد الملك عبد العزيز رحمه الله . .

ولًا أُحَيل إلى القاعد عام تسع وثمانين سكن بلدة نعام ثم انتقل منها إلى الرياض واستقر به النّوى فيها وإعتزل الناس وبجرّد للعبادة والذكر ونفع الخلق وتوالت عليه الأمراض بعد أن أرهقته الشّيخوخة وناهز التسعين . .

وفي فجر يوم السبت ٢١ من شهر ذي الحجة سنة ١٤١٥ هـ وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده وصُلي عليه في جامع عُنيْقِه بالرياض . . وحزن الناس عليه لِمَا له من محبة في نفوسهم ولِمَا كان يتمتع به من محاسن وأخلاق عالية خَلَدت ذِكراه وقد رُثي بمراثٍ عديدةٍ ، رحمه الله برحمته الواسعة . .

( وأوْصَافَهُ ): مَربوع القامة ، نحِيفُ الجسم حنطَّيُّ اللون .

#### \*\*\*\*

## عدد ٤١٣ ( عبد العربزبن عبد الرَّحمن بن ربيعة )

### \* من المجمعة \*

هو العالمُ الجَلِيل والحَبُرُ البَحْرُ الفَّهامة الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن ربيعه من قبيلة تميم . . وُلد هذا العالمُ في مدينة المجمعة في بيت علم وشرف ودين وذلك سنة ١٣٣٨ هـ ، وربَّاه والده أحسن تربية . . وقرأ في الكتاتيب فحفظً

القرآن وجَّوده وقرأ مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب عند مقرئ في المجمعة ثم رحل إلى مكة المكرمة فلازم علماء المسجد الحرام .

(ومن أبرز مَشَائِخِه): الشَّيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة وعلوي مالِكي وبهجة البُيطار الدمشقي . وفي الحديث محمد عبد الرزاق حمزة ، ثم عاد من مكة إلى المجمعة فلازم علماءها ومن أبرزهم الشَّيخان عبد الله بن عبد العزيز العنقري وعبد الله بن محمد بن حميد وهما قاضيان في المجمعة . كما لازم الشَّيخ عبد الله بن عبد الوهَّاب بن زاحم. قرأ على هؤلاء العلمِاء أَصِول الدين وفروعـه والحديث والتفسير وعلوم العربية وجدَّ في الطلب وثابر عليَّه . وَلَمَا افتتَّحْت دَار التوحيدُ في الطائف النَّحقُّ بها وذلك سنة ١٣٦٤ هـ وتخرج منها بتقوُّق فدخل في كلية الشريعة في مكة وتخِرج منها سنة ١٣٧٣ هـ وإَبَان دراسته فيها عَيَّنه الشَّيخ عبد الله بن حَسَنُ مدرّساً في الحرم المكي فله كرسي ثابت في الحرم طوال العام ثم أقتصر تدريسُه بحكم عَملَهُ الوظيفي خارجه وفي المواسم في الحج والعمرة فقد اختير مدِّرسا بالمعهد العلمِي في المجمعة سِنة ١٣٧٩ هـ ثم عَيَّنه الشَّيخ تحمد بن إبراهيم رئيساً لمحكمة الدوادِميُّ . وظل رئيسا فيها إلى سنة ١٣٩٤ هـ ثم نقل عضواً بهيئة التَّمييز بالرباض ثم نائبا لرئيس محاكم التمييز بالرياض وظل في هذه الوظيفة إلى أن أحيل إلى التقاعد سنة ١٤١٤ هـ. . وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة ويعتبر من العلماء البارزين في نجد . وزملاؤه من المجمعة في الدراسة محمد بن جبير رئيس مجلس الشورى وبن جبرين وإبراهيم بن عبد الوهَّابِ مدير التِّعليم بالمجمعة ومن الوشم سعد بن معطي وعُمر بن مترك . . وكان فرضيا مرجعا في قسمة التركات وحسابها . وله تلامذةٍ لا يحصِّرهم العد ، وعلى جانب كبيرٍ من الأخلاق العالية والصفات الحسنة متواضعا حازما في كل شؤونه حليما ذا أَنَاهُ مِثَالًا فِي اِلعِدَالَةُ فِي أَقَضِيتُهُ . له هيبة ومحبة في قلوب الناس لما كان يتمتع به من صفات فذَّة خلدت ذكراه واشتهر بإصلاح ذات البين وصلة الرحم . وكأن من دَعاة التوجيه والإرشاد والوعظ وسجل حيآته مليء وحافل بجليل الأعمال من تدريس وقضاء وتعليم وإفتاء وكانت مجالسه ممتعة ومحادّثاته شيقة .

وأصيب في آخر حياته بمرض صدري وضيق تنفس . ومع مرضه كان يستقبل زائريه ويبش في وجوههم ويؤنسهم كما عهدوه ، وكان بعيداً عن المظاهر محمود السّيرة سليم القلب . . اشتدت عليه وطأة المرض ووافاه أجله المحتوم في يوم السبت الموافق ١٠ من محرم سنة ١٤١٦هـ وصلي عليه في جامع تركي بن عبد الله بالصفاة بالرياض وحضر الصلاة والتشييع عموم أهل الرياض يتقدمهم سلمان وصطام وإخوانهما من الأمراء وعلماء الرياض ووفد من خارج الرياض من سدير والوشم . . حَضَر الآلاف للصلاة عليه وتشييعه إلى المقبرة، ورثي بمراث عديدة وحزن الناس لوفاته . وخلف أبناءه الخمسة البررة به وكلهم على درجة كبيرة من العلم فمنهم الدكتور بدر الربيعة مدير عام الشئون الصحية وعبد الله رجل أعمال والدكور محمد طبيب أنف وأذن وحنجرة بالعسكري وأحمد مهندس بالحرس الوطني وعبد الرَّحمن يحضر للدكتوراه بالهندسة بأميركا . رحم الله المترجم له برحمته الواسعة . . وهكذا تنطفي شعلة مضيئة للساكن .

وفيها وفاة عبد الله المحمد القبلان وعلي الحسن النعيم ومحمد البراهيم الصيحان برمضان وعيد الفطر فرحمهم الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ١١٤ ( عبد العربزبن صالح بن مرشد )

### \* من الرياض \*

هو العالمُ الجَلِيل والحَبُرُ البَحْرُ الفَّهامة الشَّيخ عبد العزيز بن صالح بن العلاَّمةِ الشَّيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد من قبيلة عنزة من فخذ الجميلة. ولد هذا العالم بدينة الرياض سنة ١٣١٣ هـ في بيت علم وشرفٍ ودين فأبوه من رجال العلم وجده من العلماء البارزين . . تولى القضاء في حائل وغيرها . . وعمه أحمد عالم ، ولقد تربي تربية حسنة وحفظ القرآن عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية وتشاط.

( مَشَعَائِكُه ): محمد بن عبد اللَّطيف وعبد الله بن عبد اللَّطيف وسعد بن عتيق وحمد بن فارس وعبد الله بن جلعود ، لازمهم في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية ورشح للقضاء فامتنع تورعاً . . وتعين عضواً بهيئة

الأمر بالمعروف وكان يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم . وله هيبة ومكانة عند الناس . وجلس للتدريس في مسجد كان يؤم فيه بجي دخنه فتخرج على يديه ثلة من العلمِاء ومن أبرزهم عبد الرَّحمن بن فرَّيان وإبنه الدكتور الفرَّيان وحماد الأنصاري وعبد المحسن العبيكان وعبد الله العبيكان وعبد العزيز بن عبد الله آل الشَّيخ وبن مقيرن وعمر بن مرشـد وبن معيوف وعـد العزبز الحميدي في آخرين . . وكان من الشجعان شارك في وقعة الرغامة في حصار جده . وكان آية في الزهـ د والوَرِع والتَّقَى والاستقامة في الدين والخلق . ولم تزل هذه حالته تتجدد ، وعنده مكتبة فيها مخطوطات أثرية وكان واسع الاطلاع .

( و أو صَاف ) : كان طوي للا حُنْطِيَّ اللون نحيفًا متوسط الشعر . وأصابه كسر في ساقه وافتقد بصره فصبر واحتسب . وله ابن عم في عنيزة محمد العبد الله بن موسى الحميدي بن مرشد من جماعة مسجدي وكان يزوره أحيانا . .

ووافاه أجله المحتوم في يوم الأربعاء ١٠ من صفر سنة ١٤١٧ هـ ، وحزن الناس لوفاته . . ورثاه الدكتور الفرَّيان بقوله :

لسو رأيست الدَّمسع في عيسني نسزل لعلمِـتَ اليَـوْمَ مـن كـان رحـل هتف الموت بمن كان لنا مسلافي العلم والدبن اجمل عاش في أعطاف قسوم رحلوا كئست للإخسوان تدعسو ناصحسا رحه الله إمامها مها مضيي

من دعاة الحق سادات كمل مرشداً للحسق من دون وجسل في سييل الحق إلا ووَصَل

وقد خلف أبناءًا بررة ويَشغلون وظائف عالية وهم عبد الرَّحمن وعبد الله واحمد وإبراهيم وصالح وموسى فرحمه ألله برحمته الواسعة .

# عدد ١١٥ ( عبد العربز بن عبد الله آل الشّبخ )

### \* من الرياض \*

هو العالمُ الجَلِيل والفقيه المتبحر النبيل الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد اللَّطيف بن عبد الرَّحمن بن حسن آل الشَّيخ من المِشَارفة من أوهبة تميم ولد هذا العالم حوالي سنة ١٣٦٢ هـ في بيت علم وشرف ودين وقرأ القرآن ومبادئ العلوم عند محمد بن سنان بمدرسة غربي دخنه وفي المدارس النظامية وحفظ القرآن تجويداً وعن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بِهِمَّةٍ عالية . .

(أمّا مَثْمَائِكُه): فسماحة الشّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز في الحلقات وفي الكلّية . . وكان في بدآية عمره ضعيف البصر ويَحْسبُه الناظر مبصراً وتعالج في أسبانيا فلم ينجح بل فقد بصره كليّاً ، ولما أفتت معهد إمام الدَّعوة سنة ١٣٧٤ هـ انتظم به فتحرّج منه بتفوق فالتحق بكلية الشيريعة ونجح منها يتفوق سنة ١٣٨٤ هـ وكان الأساتذة مُعجَبين بفرط ذكائه وشله ، ولما توفي سماحة الشّيخ محمد عام ١٣٨٩ هـ تعين إماماً رسمياً بالجامع الكبير وخطيباً ومدرساً فيه بعد سنة وذلك عام ١٣٩٠ هـ ، وكان حسن التعليم ويخطب في المشاعر بعرفات ويرشِد في الحرم.

ودرَّس بمعهد إمام الدعوة سنة ١٣٨٤ هـ ثم في كلية الشريعة سنة ١٤٠٠ هـ ، وله تلامذة لا يحصرهم العدّ وبعد النقاعد تعاقدوا معه . . وفي سنة ١٤١٢ هـ تعيَّن الله الرئيس دار الإفتاء والبحوث والدعوة والإرشاد وعضوًا بهيئة كبار العلماء ثم نائباً للمفتي سنة ١٤١٦ هـ ولا يزال إلى تاريخه ، وكان يسكن بالوسيطا ثم بالعلياً وله مكانة مرموقة بين المواطنين وعند الولاة ، وكان واسع الإطلاع في فُنُون عديدة وواعي القلب ومستقيماً في دينه وخلقه ، ولا يزال مجمد الله يتمتع بصحة وعافية ، وله أولاد من خيرة زماننا . وله تَشَاط ملحوظ في وسائل الإعلام المقروءة والمنظورة - وفقه الله - .

# عدد ٤١٦ ( عَبِدُ السَّرْبِرْ بِن عَبِدُ الله بِن باز )

### \* من الدلم \*

هو العالمُ الجُلِيل والحَبُرُ البَّحْرُ الفَّهامة الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن محمد بن عبد الله آل باز . . ولد هذا العالمُ بمدينة الرياض سنة ١٣٣٠ هـ فنَشَأ تَشَأ تَشَأ حسنة . . وفقد بصره في طفولته فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وتعلم مبادئ العلوم عند مقرئ . . وقرأ التجويد عند أستاذ في المسجد الحرام وهو وإن كان أعمى البصر فقد أنار الله بصيرته وقد جدَّ في الطلب وثابر عليه بهمَّةٍ عالية .

( مَشَائِخُهُ) : عن مقابلة في الإذاعة مسجَّلة هم : محمد بن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض وصالح بن عبد العزيز آل الشَّيخ وحمد بن فارس وكيل بيت المال بالرياض وسعد وقاص البخاري في المسجد الحرام وسماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم آل الشَّيخ وقد لازمه عشر سنوات من سنة ١٣٤٧ هـ إلى سنة ١٣٥٧ هـ ، وكان مَشَائِحُهُ يَقَرَّسُون فيه النجابة لفرط ذكائه وتبله .

(أعْمَالُه): عينه سماحة الشَّيخ محمد قاضياً في الخِرج من سنة ١٣٥٧هـ إلى سنة ١٣٧١ هـ خلفاً لشيخنا عبد الله بن عقيل . . ولما أفتتح المعهد العلمي بالرياض استعفى من القضاء وتعيَّن مُدرساً فيه من ١٣٧٧ هـ إلى شهر ذي الحجة سنة ١٣٧٤هـ، فعندها تعيَّن مدَّرساً في كلية الشريعة بالرياض من سنة ١٣٧٤هـ إلى ثمانين .

وكان تدريسه فيها بالفقه والتوحيد والحديث ثم تعين نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من واحد وثمانين إلى تسعين ثم رئيساً للجامعة الإسلامية من واحد وتسعين إلى خمس وتسعين ففيها تعين رئيساً عامًا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بمرتبة وزير . . وفي سنة ١٤١٤ هـ تعين رئيساً عاماً لهيئة كبار العلماء ومفتياً للمملكة وإلى وقتنا الحالي لا يزال رئيساً إلى جانب رئاسة عضوية المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ورئيساً للمجلس الأعلى للمساجد في مكة ورئيساً للمجلس الفقهي الإسلامي في مكة وهو على جانب كبير من الأخلاق العالية ورئيساً للمجلس الفقهي الإسلامي في مكة وهو على جانب كبير من الأخلاق العالية

والصّفات الحسنة. وعنده قوة في الحفظ والذاكرة سريع الفهم نابغةً من النّوابغ وفي الكرم يُوصفُ بجاتم سخيًا في ماله عطوفاً على الفقراء والمحتّاجين واليتّامى . ولـه وزنـه ومكانتيه بين المواطنين وكان محبوباً لدى الخاصّ والعام . . أفنى عمره في العلم تعلمًا وتعليماً وإفتاءاً وتأليفاً . فله مؤلفات عديدة البعض مطبوع .

(ومن أبرز مؤلفاته): الفوائد الجُلِيَّةُ في المباحث الفرضيَّة ، والتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة . والتحذير من البدع وجوب العمل بسنة الرسول . ووجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه . وحكم السفور والحجاب . ونكاح الشغار . ونقد القومية . والجواب المفيد في حكم التصوير . وحاشية مختصره على فتح الباري . وفتاوى جُمعت وطبعت . وكان إمام جامع تركي بن عبد الله سنين طويلة ، وله محاضرات فيه ودروس وتلامذة كثيرون تخرجوا على يديه لا يحصرهم العد في حلقات عامة وفي المعهد والكلية كما تقدم . . ما بين قضاة ومدرسين ومفين وبالجملة فهو موسوعة في فنون عديدة ونفعه متعدي .

وحصل على جائزة الملك فيصل عام ١٤٠١ً هـ ولا يزال يتمتع مجمد الله بصحة جيدة أمد الله في عمره وأدام النفع به ووفقه لخيري الدَّارين .

#### \*\*\*\*

## عدد ١١٧ ( عبد العربز العلبي الشِيل )

## \* من عنيزة \*

هو العالمُ الجَلِيل الشَّيخ عبد العزيز بن علي بن عبد الله بن محمد بن شِبلُ من أوهية تميم ويعرفون بالخروب قاله بن عيسى . . ولد في عنيزة سنة ١٣٤١هـ وعاش يتيمًا فقد توفي أبوه عام إحْدَى وأربعين وتربّي في بيت جَدّه لأمه الشَّيخ عبد الله بن مانع قاضي عنيزة أحسن تربية وقرأ عليه القرآن وحفظه وتعلم في الكمّاتيب قواعد الخط والحساب ومبادئ العلوم كما لازم جَدّه في أصول الدين .

( ومن مشائِحِه ) : قاضي عنيزة عبد الرَّحمن بن عُودان والوالد الشَّيخ عثمان بن صالح ، وفتح دكاناً للبيع والشراء وفي سنة ١٣٧١ هـ انتظام في المعهد العلمي فيه وبعد ولازم علماءها بجد وتشاط وفي سنة ١٣٧٦ هـ انتظام في المعهد العلمي فيه وبعد تخرجه انتظام في كلية الشريعة وتخرج منها عام ١٨هـ تقريبًا فتعين مدرسًا بالجامعة الإسلامية في المدينة حتى أحيل للقاعد حوالي سنة ١٤٠٤ هـ فتجرد للعبادة والدريس بين العشاءين بالحرم النبوي، وكان يزور عنيزة كل عام ويحضر مجالس شيخنا محمد العيمين ، وكان واسع الإطلاع في الحديث والتوحيد وأية في التواضع وحسن الخلق والاستقامة في الدين ، وينوب أحياناً عن بن صالح في الإمامة .

وافاه أَجَله المحتومُ في الحرم النبوي مساء الجمعة الموافق الخامس من جمادى الأخرة سنة ١٤١٨ هـ سكنة قلبيّة وهو يُصَلِي. . رحمه الله برحمته الواسعة ، وقد خلف أبناءًا برَرَة من خِيرة زماننا .

وفيها وفاة الأمير أحمد بن عبد الرَّحمن الفيصل في ٢١ صفر ، ووفاة مؤذن جامع تركى بن عبد الله عبد العزيز الماجد ، ووفاة عبد الله بن وابل ومحمد السعيد الدقاق وكلهم قد تجاوزوا المائة .

وفي ١٢ / ٣ منها وفاة زامل البراهيم الزامل وتعيين مشعل بن سعود أميرًا لنجران ، ووفاة عبد القادر كوشك الأعمى المصري ومحمد الحميد السعد الخويطر وابراهيم الجمعي ، ووفاة عبد الله الصالح اليحي السلطان وعبد الله العبلى السلطان وعبد الرحمن العباد الحرابي ومحمد السليمان النفيسه وسليمان الصالح الحميدي وخليفة الناجي وعلى الميمان وحسن القعده وبراهيم الخلف ، وحادث الشيخ صالح الخزيم وزوجته وانتيه فرحمة الله عليهم أجمعين .

وفيها حادث ديانا وبن فايد ، ومقتل خمسين سافحاً في الأقصر بمصر ومجازر في الجزائر ، وفي رمضان وفاة الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، وإبراهيم الراشد الحميد من أعيان بريدة ، ووفاة الأديب البارع عزيز ضياء ، ومقتل أحمد عوده السعوي ، وتعيين مشعَل بن ماجد محافظاً لجدة ووفاة العلامة الشيخ إبراهيم بن صالح النصر الله إمام جامع حُوطة سدير ، ووفاة الشيخ عبد العزيز الفالح الصغير رئيس الهيئة في الظهران وحمد الفهد البسام كلهم في شعبان رحمهم الله . ، وفي رمضان سقوظ بيت الخنيني ومات من جرائه هندي ، وتعيين بدر بن محمد بن جلوي أميرًا على الأحساء ، ووفاة شقران بن سعود بن عبد العزيز ومُصْعَب بن عبد الله بن عبد الرحمن ، ووفاة ووفاة سعون بن عبد الله بن عبد الرحمن ، ووفاة ووفاة شقران بن سعود بن عبد العزيز ومُصْعَب بن عبد الله بن عبد الرحمن ، ووفاة

منيره المنصور الزامل، وتعيين فيصل بن ثامر بن عبد العزيز وكيلاً لإمارة مكة وفي ١٥ رمضان منها وفاة العالم صَالح بن عبد الله الغفيص إمام جامع الصَّالحية ثم جامع الخالدية وخطيبها بالرياض وتولى رئاسة هيئة الأمر بالمعروف، ووفاة العلامة عبد الجيد حسن الجبرتي إمام الحرم النبوي تنقل في سلك القضاء سنين وعضو بهيئة كبار العلماء ودُفن في البقيع، وعبد الملك بن عبد الله بن محمد وأحمد بن عبد الله بن إبراهيم وهما عالمان جليلان من آل الشيخ في شوال، ووفاة أمين مدينة الرياض سابقاً فهد الفيصل الفرحان وعيد التميمي وأديب الحجاز هاشم دَفتردار ومحمد الزامل العفيسان وأمير الخبر عبد العزيز الماضي فرحمة الله عليهم أجمعين . . وفيها تهديد أمريكا للعراق، ووفاة سعد بن معمر .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٤١٨ ( عبد الكريم الدريويش )

### \* من خرَاسَان ومن سُكَّان القصيم \*

هو عبد الكريم الدريويش بن عبد القوي بن عبد السلام المخزومي رجل له نكتُ حسان وعنده قوة في الموهبة والذاكرة . وواعظ زمانه ولو استقصينا لوضعنا منها مجلداً . وقد هاجر من بلدة خراسان عام ١٣٠٠ هـ حاجًا على قدميه وسكن الزلفي وصار يرتاد القصيم مرة بعد أخرى . وتلمذ على علماء الحرمين وعلى علماء القصيم والزُّلفي . فلازم علماء عنيزة وبريدة وله إلمام في علم الحديث وكان مجاب الدعوة حتى إن كثيراً من الناس يطلبون منه صالح دعواته . ومن نكته حينما كان يعيش من عرق جبينه قال له أمير عنيزة : أوصل هذا الباب منزلي فأوصله قبراً في مقبرة الطعيمية ووضعه سطحاً للقبر ولما سأل الأمير أهله عن الباب قالوا : ما جاءنا شيء ، ومن الغد سأل الدريويش عنه قال : وضعته في منزلك الأخروي وقال للأمير مرة أشمه منها منا النحيل التي لا تأتيها الشمس تأخذون زكاتكم منها لمصلحتكم . وفي فقال له : صيران النخيل التي لا تأتيها الشمس تأخذون زكاتكم منها لمصلحتكم . وفي

بعض أسفاره من الزلفي إلى عنيزة على قدميه قابله قُطّاع طريق فسلبوا ملابسه وما معه من تمر ولبن فمرض أحد قطّاع الطريق فقال لأصحابه رُدُّوا على الغريب ما أخذتموه فقد دَعَى علينا فردُّوا عليه . وشُفي مريضهم بإذن الله . وهو من أبناء ملوك خُراسان فرَّ بدينه تاركاً أهله وماله مهاجراً في سبيل الله . ومولده في خراسان سنة ١٢٨٠ هـ ووفاته بالقصيم سنة ١٣٤٥ هـ وكان يَصْدَعُ بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم ويعظ . . ولمواعظه وقع في القلوب .

وفي إحدى سفراته مع قافلة الحجيج على قدميه عطشوا فقال له أصحابه الدع الله لنا ، فدعى وقال لهم أمنوا على دعائي . وإذا بامرأة ترعى الإبل فسقهم لبنا خالصا سائغا فشربوا وَرُووا . وله نكت حسان ومواقف ظريفة . والناس يحبونه ويعطفون عليه ويكرمونه في حضوره ويلائمهم . وكان كثير التلاوة لكتاب الله ويعظ أدبار الصلوات ، وكان الجدَّ صالح يُحبُّه محبّة شديدة ويذهب معه إلى أصحابه في العزايم ويطوف على المدن والقرى على قدميه بسدير والوشم والقصيم والزلفي والإرطاوية ويزور الشيخ عبد الله بن دخيل بالمذنب وعبد الله بن بليهد بالبكيرية . وله مواقف مع الملك عبد العزيز وإذا زار القصيم طلبه رحمة الله عليه .

#### \*\*\*\*

## عدد ١١٩ ( عبد الكريم الغودة المبميد )

## \* من بريدة من خب اللسينب \*

هو العالمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عبد الكريم العُودِه الحيميد من قبيلة بني خالد ولد هذا العالم في ضواحي القصيم اللسيب سنة ١٢٧٥ هـ وتربى أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وهو يافع وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب في الكتاتيب . ثم شرع في طلب العلم بهمةٍ وتشاط فقرأ على علماء بريدة .

( ومن أبرز مَشَائِخِهُ ) : محمد بن عُمر بن سليم ومحمد بن عبد الله بن سليم وعبد الله بن مُفدَّى . وكان نبيها يتوقد ذكاءًا ، وله نكتُ حسان لا تزال

سَمَراً للمتحدثين في القصيم . وكان بميل فيها إلى السَّجْع وله نوادر قد اشتهر فيها في جوابٍ حاضر على البديهة .

( أَعْمَالُكُ ): تولى الإمامة والخطابة في جامع اللسِيْبُ نصف قرن مِن الزَّمن وفي كِتابة وثائقهم وعقود أنكحتهم وله مِلكِ فيه يقضي فيه معظم النهار ، ودرَّس الطلبة زمناً وكان مواليا لأمراء القصيم مُعاديا لآل الرشيد فوشي به بعض الاعداء لعبد العزيز المِتعِب وقت ولايته على نجد فاستدعاه وقال: يا عبد الكريم ما كلام يبلغني عِنكَ . فقال لست أكره من يقضي بالحق وبه يعدل ، فقال : أنت يا بن محيميد تكرهني، فقال : خَفُ الله يا عَبِد العَّزيز لا تأخذ من النَّعاب وبُعطي اللِّعاب الله يعِدُّ لك وإلا يَبِدُّ لك ، فقال بن رشيَّد أَتركوه إنَّه يدعو لي بأن يُعِدَّلني الله . . وأناه رجل يُريد شراءً بقرة من مزرعته فقال : صفها لي . فقال عبد الكرَّيّم : تجر الرَّشا وتدهن العشا إن جازت لك فاشرب ولِظ وإلا فاتركها وفضٍ. . وجاءه رجل وقال : يا عبد الكريم أنت مع آل سِلِيم أم مع المناوين لهم فقال مجيبا للسَّائل: أَنَا بِنُقِيرَةٍ بِالغِميسُ غَايِبِ عَنْ الإباليس ما دريت بأن الدين عندكم صاير دردبيس أي مخلط . وكان قد إعتزل الناس إلا من يفع متعدي ، وكان على جانب كبير من الأخلاقِ العالية مستقيما في دينه وخلقه عطوفا على الفقراء والمحاويج على قلة ذات يده ومن قوَّام الليل كثير الذكرلله . مرض ذات يوم فقالوا له : ألا ناتي لك بطيب فقال : الطبيب هو الذي أمرضني ، وإفاه أُجِله المحتوم في سنة ١٣٤٦ هـ وخلف أبناءًا أعرف منهم أربعة منّ

طلبة العلم عبد الرَّحمن وعبد الله وعوده ومحمد رحمه الله برحمته الواسعة آمين.

#### **\*\*\*\***

# عدد ٤٢٠ ( عبد الكريم العبد الله السديس )

### \* من البدائع \*

هو العالمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عبد الكريم بن عبد الله بن محمد بن عبد الكريم السديس من قبيلة عنزه . . ويُعرفون في بني عمهم بالكثيم . . وكان جَدَّه محمد

العبد الكريم من أعيان البدائع ووجهانها وهو الذي نزح من البكيرية إلى البدائع وكان من المنارعين الكبار فيها وخلف أبناءًا صالحين ومن المزارعين فيها وأكبرهم عبد الله أبو المترجم له . وله إخوة لم ينزحوا من البكيرية ولهم أولاد وأحفاد بها . ونعود للمترجم له ولد الشيخ عبد الكريم في البدائع سنة ١٣٤٣ هـ وتربى على يد أبيه أحسن تربية وقرأ في الكتاتيب حتى حفظ القرآن عن ظهر قلب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب على مقرئ ثم شرع في طلب العلم بهمة وتشاط ومثابرة وكان مع أبيه عبد الله في مزرعة سديسه ثم في روضة الجمال . . وكان أبوه يعتمد بعد الله عليه في شؤونه ، ولقد عاملناهم في البيع إلى أجل سنين عديدة في حياة والدنا وبعد وفاته ولم يشغله عمله مع أبيه كفلاح عن طلبه للعلم ليله ونهاره .

( مَشَائِحُهُ ) : لِانْمِ الشَّيخِ محمد العلبي الوهيبي الخنيني إمام جامع الوسطى سنين ليلِه ونهاره ، ولما تعيّن الشّيخ عبد الله مِن محمد بن حميد في محكمة بريدة لازمه زمنا ولازم عبد العزيز السبيّل والخزّيم . ولما أفتتح المعهد العلمِي بالرياض انتظم به ورحل إلى الرياض ولازم سماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللَّطيف بن إبراهيم ملازمة تامة كما قرأ على غيرهما من علمًا والرياض، وبعد تخرُجه مِن المعهد بَنْهِوَ البَّحَقُّ بَكُلِيةُ الشُّرِيعَةُ وتَحْرِجُ مِنْهَا عَامَ ١٣٨٠ هـ بَنْفُوقَ فَتَعَيُّن قَاضياً في إبقيق وأحبه أهلها ولكنها لم تُناسب صحَّه فنقل إلى إحدى مدن الشرقية ثم نقل إلى محكمة تبوك مساعداً ثم رئيساً لمحكمتها وظل في سلِّك القضاء إلى أن أصابِه مرض كان يعتاده عندها طلب الإعفاء من منصبه فأعفي قبيل وفاته وكان مثالاً في العدالة والنزاهة حازما حليما ذا أناةٍ وتؤده ، وكان بيني وبينه صداقة متينة بجكم معاملتنا معه ومع أبيه من قبله فعرفت مِنيهُ سيما صفات العُلْمَاءُ الصالحين من تواضع وحُسن خلق ولا يحب المظهر ، وهو آية في الاستقامة في الدَّين ، ولي معه بحوثٌ ونقاشٌ في مسائل العلم قبل أن سنظم في المعهد والكلية فكان فقيها فرضيًا أصوليا واسع الإطلاع ِراجح العقل . . مجالسه ممتِعة ومحادثاته شيَّقة متعة للجليس، ولم تزل هذه الصفات الجليلة تتجدد حتى وافته المنيَّة في مدينة تبوك في ١٥ من ذي القعده سنة ١٤١٢ هـ في مرض كان يتصارع معه وحزن الناس لفقده ورُثي بمراثٍ عديدة وخلف أبناءًا بررة . فرحمه الله مرحمته الواسعة آمين .

\*\*\*\*\*

# عدد ٢١١ ( عَبِدَ اللَّطِيثِ بِن مِحْمَدُ العَفَالِقُ )

## \* من الأحساء \*

هو العالمُ الجَلِيل والحَبُرُ البَحْرُ الفَّهامة الشَّيخ عبد اللَّطيف بن محمد بن عبد اللَّطيف العفالق من قحطان . ولد هذا العالمُ في مدينة المبرَّز بالشرقية . وفقد بصره وعمره سنتان وكانت ولادته سنة ١٢٩٠هـ وربَّاه والده أحسن تربية فقرأ القرآن وحفظه تجويداً عن ظهر قلب في الكتاتيب وكان من النوابغ وشرع في طلب العلم بهمية وسَناط ومثابرة فقرأ على علماء الأحساء والوافدين إليها .

(ومن أبرز مَشَائِخِه): الشَّيخ عبد الرَّحمن بن عبد اللطيف الموسى وعلي آلِ عبد القادر ومحمد بن كثير وحمد بن مبارك وصالح بن أحمد الموسى لازم هؤلاء في الأصول والفروع وعلوم العربية والقراءات السَّبع وأجاِّزه بعض مَشَائِخِه بسندٍ متصل في علوم الحديث وبعد أن نهل من العلوم الشرعية وعَل رُشَّح للقضاء في الشرقية فاعتذر وسافر إلى مكة المكرمة واتصل بعلمائها وتلمذ على شعيب المغربي الداكاني وأبي بكر خوقير ثم سافر إلى المدينة فاتصل بعلمائها وتلمذ على علماء الحرم النبوي ومنهيم حسن الشاعر وعاد منها إلى الأحساء وصار يرتاد الحرمين في كل عام مَّرتين وله كرسيَّ يدّرس في المواسم ويرشد في المساجد أدبار الصلوات ويعظهم ولمواعظه وقع في القلوبُ . . وتولى إمامة مسجد الجابري في المبرز والخطابة والتدريس فيه وهو منسِّوب إلى الجُبُور شيوخ بني خالد آل عربعر لأنهم هم الذين قاموا بعمارته وكان موجّها ومن دُعاة الخير والصّلاح طول حياته وكان سريع البديهة قويَّ الحفظ سريع الفهم يحفظ كثيراً من المتون العلمِية ودواوين الشعراء في الحكم كِثير الاستشهاد بها وحيث أنه نابغة أثبتنا له ترجمة مع أنه غير نجديٍ . . وكان وصولا للرحم عطوفا على الفقراء قصير القامة وسيما طلق الوجه بشوشًا حنطي اللون جهوري الصوتٍ ، له إبنان محمد أعرفه منهما . ومرض وطال معه المرض ووافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده سنة ١٣٨٢ هـ رحمه الله . وفي سنة ١٣٨٠ هـ توفي عبد الله الحمد الزامل بالبحرين .

\*\*\*\*

## عدد ٢٢٢ ( عبد اللطيف بن محمد الشدَيَبد )

### \* من الدلم \*

هو العالم الجليل والفقيه المتبحّر الشّيخ عبد اللطيف بن محمد بن شديّد من السّهُول ولد هذا العالم في مدينة الدّلم سنة ١٣٤٤ هـ وربّاه والده أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب في مدرسة بالدلم يرأسها المعلم الشّيخ أحمد العبيق . . ولمّا انتصب الشّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إماماً وقاصّيًا في الدلم لازمه ملازمة تامّة ثم استمر في دراسته عليه إبان عمله في القضاء هناك فمنذ عام ١٣٥٧ هـ وهو ملازم له كما لازم علماء الدلم والخرج ومن ضمنهم الشّيخ راشد بن خبين وعبد الله بن حسن بن قعود وسليمان بن حماد وعبد الرّحمن بن جلال في أصول الدّين وفروعه وعلوم العربية .

(أعْمَالُه): في الدلم تعين مع سماحة الشَيخ عبد العزيز بن باز كاتباً في المحكمة بالدلم برهة من الزمن ، وحينما افتتحت المدرسة الابتدائية في الدلم تعين مدرساً فيها وذلك عام ١٣٦٨ هـ ثم نقل سنة ١٣٦٩ هـ مديراً لمدرسة المحمّدي ثم أضيف إليه عضوية هيئة الجسبة . ورحل في عام ١٣٧٠ هـ إلى الرياض فلازم علماءها ومن أبرزهم سماحة الشَيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم . ولما أفتح المعهد العلمي بالرياض عام ١٣٧١ هـ التحق به وتخرج منه فالتحق بكلية الشريعة وتخرج منها باول فوج وهو ملازم لمشافخه في المساء والليل . ثم تعين مدرسا في المعهد العلمي بالمجمعة ثم التحق بسلك القضاء ثم في سنة ١٣٧٦ هـ تعين مدرساً في المعهد العلمي بالمجمعة ثم التحق بسلك القضاء الدرعية في ربيع الأول سنة ١٣٧٩هـ تعين قاضيا في محكمة الحريق ثم نقل قاضيا في محكمة الدرادمي وفي سنة ١٣٩٦ هـ تعين رئيساً لمحكمة في معمد المعمل ، وكان مثالاً في الدوادمي وفي سنة ١٣٩٦ هـ تعين واضاء أجله المحتوم وهو علمي رأس العمل ، وكان مثالاً في على الفقراء واليتامي والمحاويج ، وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات على الفقراء واليتامي والمحاوج ، وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات على الفقراء واليتامي والمحاوج ، وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات

المحمودة محبوباً لدى الخاصِّ والعام ، وكان له في الأدب وروائع الشِّعر صَـوُلات وجَوُلات.

وكانت وفاته يوم السبت الخامس والعشرين من شوال سنة ١٤١٣هـ وحزِن الناس لفقده ورثاه بعض محبيه وصلي عليه شيخه عبد العزيز بن باز في جامع المربع وشيَّعه جُموع غفيرة إلى مَقبرة العود في غرة ذي القعدة بعد نقل جُثمِانه الطاهر من أمريكا التي كان قد أجرى فيها عملية جراحيَّة توفي على أثرها وخلف أبناءًا بررة فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٢٢٣ ( عبد الله بن علي بن عمرو )

### \* من الخبراء في القصيم \*

هو العالمُ الجُلِيل والفقيه الفَرَضِيُّ الشهير الشَّيخ عبد الله بن علي بن محمد بن عمرو . . وعمرو وعامر ومزعل وجليدان إخوة وهم من الظفير وكل واحد من هؤلاء الأربعة له أولاد وأحفاد يُعِرفون بال عمرو فهم وآل عامر وآل مزعل وآل جليدان كُلهم بنو عم . . ولد هذا العالمُ بالخبراء سنة ١٢٨٧ هـ وتربى على يد أبيه أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه في الكاتيب ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة وتشاط .

( مَشَائِخُه ) : عبد الله بن محمد بن دخيّل قاضي المذنب وعلى السناني في عنيزة ومحمد بن عمر بن سِلِيم ومحمد بن عبد الله بن سِلِيم في بريدة وعبد الله بن بليهد في القصيم ثم سَمَتُ به همته للتزود من العلم فسافر إلى دول الخليج فقرأ على علماء الحنابلة في قطر ، وفي الكويت قرأعلوم العربية ، وفي الزبير لازم علماء الحنابلة فيها ورحل إلى الشام فقرأ على علماء الحنابلة ولازم الشطيّة وهم من أشهر الحنابلة هناك . . وفي مصر قرأ في علوم الحديث والعربية والوحيد في الأزهر وكان مُجّداً في

الطلب وميَّابِراً عليه . . وعاد إلى القصيم وقد نهل من العلوم وتبحَّر في علوم الشريعة وخصوصاً في علم الفرائض وحسابها .

يقول عنه الشَيخ محمد بن عبد العزيز بن مَانع إنه على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة وسعة الإطلاع إلا أن عنده جُرأة في الردُّود وخلاف مع بعض العلماء المعاصرين له ويميل إلى الدولة التركية مما كان سبباً لمقتله سنة ١٣٢٦ هـ عفى الله عنه ورحمه . . وقد خلف أبناءًا صالحين أعرف منهم رئيس الهيئة في المدينة . . وتوفي رحمه الله .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٢٤٤ ( عبد الله بن هسين أبا الخيل )

### \* من ضواحي بريدة \*

هو العالم الجليل والورع الزَّاهِد الشَّيخ عبد الله بن حسين بن صالح أبا لحيل ولد هذا العالم بالمريدسيّة من ضواحي بريدة سنة ١٢٧٤ هـ في بيت شرف ودين فوالده حسين الصالح شقيق أمير بريدة مهنا الصالح أبا لحيل وابن عمه حسن المهّنا أمير بريدة من بعد أبيه . . وكان أبوه قد اعتزل الإمارات ، ويُعد من أعيان أهالي بريدة ووجهائها واثريائها . . ونعود لترجمة إبنه قرأ القرآن على مقرئ في بريدة وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمّة عالية وتشاط ومثابرة .

( مَشَائِخُه ): سليمان بن علي بن مقبل ومحمد بن عمر بن سِلِيم ومحمد بن عبد الله بن سِلِيم ومحمد بن عبد الله بن مفداً . . وغيرهم من علماء القصيم ، وحينما وقعت الفتن في القصيم أعتزل النباس وعاد إلى المريدسية فاستوطنها وتعيّن إماماً ومدرساً فيها ومرشداً والتف إليه ثلة من طلبة العلم .

( ومن أبرز تلامذته ): إبنه محمد بن عبد الله بن حسين قاضي عنيزة ثم بريدة وإمام مسجد العجيبة ببريدة وسليمان العبيد الله المشعلي قاضي

بالبكيرية والمذنب وسليمان الناصر السعوي إمام جامع المريدسيّة ، ومحمد المقبل قاضي البكيرية وعبد الله العُودة السعوي في آخرين . وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة وصولاً للرحم عطوفاً على الفقراء وآية في الزهد والورع .

توالت عليه الأمراض ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في سنة الرحمة المعروفة سنة ٧٣٧ هـ فرحمه الله برحمته الواسعة . . وقد خلف إبنه الشّيخ محمد بن عبد الله بن حسين إمام العجيبة ببريدة المتوفى في سنة ١٣٨٠ هـ وتقدَّمت ترجمته في طبّعات سابقة .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٢٥٤ ( عَبِدُ الله بِن شَمَدُ بِن عَنْجِيْ )

### \* من الأفلاج \*

هو العالمُ الجَليل والوَرعِ الزَّاهِد الشَّيخ عبد الله بن حمد بن علي بن عَيق، ولد هذا العالمُ في بيت علم ودين في الأفلاج سنة ١٢٨٠ هـ حيث أن أباه حمد كان قاضياً فيها وأجداده نا زحون من الزلفي إليها ، قرأ القرآن على مقرئ في الأفلاج وتربى على يد أبيه أحسن تربية وحفظ القرآن عن ظهر قلب وهو يافع وشرع في طلب العلم بهمة عالمية وتشاط ومثابرة ولازم علماء الأفلاخ .

(ومن أبرز مَشَانِخِه): أبوه حمد لازمه حتى مات ثم لازم أخويه سعد وعبد العزيز في أصول الدين وفروعه وفي الحديث ومصطلحه ثم سمَتُ به هَمته للمتزود من العلم والاستفادة فرحل إلى الرياض ولازم علماءهم ومن أبرز مَشَائِخِه: الشّيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشّيخ سليمان بن سِحْمان وأخوه سعد وحمد بن فارس وغيرهم . . وبعد تضلُعه في العلم عينه إلملك عبد العزيز مُرشداً وواعظاً وأماماً وخطيباً للجامع في هجرة الغطغط ومدرساً للطلبة ومفياً فيها ، وكان ذا هيبة وعجبة في قلوب الناس ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم ويعظ البادية . .

ولمواعظه وقع في القلوب ، وهو عضو في هيئة الحسبة بهجرة الغطغط . . وكان حازما في كل شؤونه وله في الأدب والتاريخ صولات وجولات . . وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة وأية في الورع والزهد والتقى ، ومجلسه مجلس علم متعة للجلس .

تُوالَت عليه الأمراض آخر حياته ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في الإمراض آخر حياته ووافاه أجله المحتودة رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٢٦٦ ( عبد الله بن نبيصل الذوسري )

## \* من القرينة من بلدان الشّعيب \*

هو العالم الجليل والوَرْعِ الزَّاهِد الشَّيخ عبد الله بن فيصل بن سلطان الودعاني الدوسِري ، ولد هذا العالمُ في بلدة القِرينة من بلدان الشّعيْبُ عام ١٢٨٥ هـ وفقد بصره وهو يافع واتجه لطلب العلم وثابر عليه فلازم علماء نجد وأخذ عنهم ورحل إلى الرياض .

(ومن أبرز مَشَائِخِه): في الرياض الشَّيخ عبد الله بن عبد اللَّطيف وحسن بن حسين واسحق بن عبد الرَّحمن . . وعينه الملك عبد العزيز قاضياً في بلدان الشعيب والمحمل خلفاً للشيخ عبد الله الحجازي ومقر قضائه في حريملاء، وكان مثالاً في العدالة والنزاهة وأحياناً تأتيه الخُصوم في بلدة القرينه وقد استمر على القضاء عادلاً نزيهًا حازماً في أحكامِهُ إلى وفاته سنة ١٣٤٩ هـ رحمه الله برحمته الواسعة، وكان محبوباً لدى الخاص والعام وظل قاضياً قريباً من عشرين سنة يحكم

بالعدل وكثير الاستشهاد بالحكم والنوادر وجلس للندريس وله تلامذة كثيرون ولـ. نكت ونوادر لا نزل سمرأ للمتحدثين.

( ومن أبرز تلامذته ) : الشَّيخ فيصل بن عبد العزيز آل مُبارك وعبد الله بن محمد بن رشِيْدَان في آخرين ، رحم الله المترجم له وأمطر عليه شأبِيْبَ رحمة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٤٢٧ ( عَبِدَ الله بِن أَحْمِدَ بِن رَوَافَ )

### \* من بريدة \*

هو العالم الجِليل,والأساد الفاضل النبيل الشّيخ عيد الله بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن روَّافُ من,أوهبة تميم. ولد هذا العالم بمدينة بريدة سنة ١٢٩٢ هـ وتربّى على يد أبيه أحسن,تربية وقرأ القرآن وحفظه تجويداً في الكتاتيب .

(ومن أبرز مَشَانِخِه): محمد بن عمر بن سبليم ومحمد بن عبد الله بن سبليم وعبد الله بن مفدّى لازمهم في أصول الدين وفروعه ثم سمّت به هَميّه للزود من العلم والاستفادة فسافر إلى الشام وقرأ على علماء الحنابلة هناك وقرأ أيضا في بيت الشطية وكان يحب جلب الكتب فأحضر معه مجموعة من الكتب ما بين مخطوط ومطبوع فكانت مكتبته في بريدة من أكبر مكتباتها حيث توفر لديه كتب كثيرة نفيسة في فنون العلم ومعظمها في الأدب . . وكان على خلاف مع آل سِلِيم وبعد استيلاء حكومتنا الرشيدة على القصيم سافر منها إلى المدينة ثم إلى جينوب المملكة وذلك لصلته القوية مع أمراء بريدة السابقين وأخيراً إستقر بمدينة المكلا في حضرموت وبقي هناك ثلاثين سنة وتولى القضاء بالمكلا وإمامة الجامع وخطابته والدريس والإفتاء فيه . . وفي آخر حياته طلب الحضور إلى المملكة وتوسط له بعض أعيان بريدة فوافق

الملك ووصل إلى الأحساء ثم طاب له سكنى الخليج فقام بالتدريس والإفتاء ثم تولى القضاء هناك . . فقتل غِيلة على يد أحد الخصماء الذين حكم عليهم .

وكانت وفاته سنة ١٣٥٩ هـ في بلدة حِعْلان وكان موسوعة في فنون عديدة وحازماً في كل شؤونه وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة وآلت مكتبة إلى إبنه سليمان الذي كان ناظراً عليها إبان غياب أبيه في جعلان من أعمال عُمان . . فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*\*\*

# عدد ٤٢٨ ( عَجِهُ الله بِنْ بِكِر الجِكِرْ )

### \* من الرُّلفيي \*

هو العالمُ الجُلِيل والورعُ الزَّاهِد الشَّيخِ عبد الله بن بكر بن مطير البكر، وند هذا العالمُ سنة ١٣١٩ هـ في مدينة الزِّلفي وَشَا تَشَاهُ حسنة بتربية أبوية كريمة . وكان أبوه رجُلاً صالحاً ومن حملة القرآن فأدخله في الكتاتيب و قرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب بمدرسة محمد العمر وتعلم فيها مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب . . وكانت أعلام النجابة تلوج على صفحات وجهه يتوقد ذكاءً ونباهة وعنده قوة في الحفظ وسرعة في الفهم ولما بلغ من العمر ست عشرة سنة رحل إلى الرياض فلازم علماءها .

(ومن أبرز مَشَائِخِه فيها): سماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وأصابه الرَّمد في عينيه فسافر إلى الخارج لعلاجها فشفي وعاد إلى الرياض ولازم علماءها ليله ونهاره بجد وتشاط ومثابرة على الطلب، وقرأ على الشَّيخ عبد العزيز بن باز وعبد الله بن محمد بن حميد وسليمان بن عبيد بن سلمي وغيرهم وكان مَشَائِخِه معجبين بفرط ذكائه وكان صَّداعاً بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وله مكانة مرموقة وهيبة في قلوب الناس.

(أعْمَالُك): في سنة ١٣٥٦ هـ تعين قاضياً في ضُرما ثم نقل إلى محكمة الحريق ونعام وإماماً وخطيباً فيها وكان مثالاً في العدالة والنزاهة محبوباً لدى الخاص والعام ويحب إصلاح ذات البين وصلة الرحم والعطف على الفقراء واليتامى وله صيت ذائع ولسان ذكر بين أهالي الزلفي والرياض وثناء حسن بينهم ولا يزال ذكره بالثناء بينهما تجدد كلما ذكروه.

ومرض ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده وهو على رأس العمل في ١٩/١٧/ ١٣٧٣ هـ في بلدة الحريق ودفن فيها وخلف أبناءه الأربعة وهم بكر ومحمد وأحمد وعبد العزيز وكلهم رجال صالحون بررة فرحم الله المترجم له برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ۲۹۱ ( عبد الله بن محمد بن رشیدان )

### \* من خريملاء \*

هـوالعالمُ الجَلِيل والفقيه المتبحّر الشَّيخ عبد الله بن محمد بن عثمان بن محمد بن رشيدان ، ولد هذا العالمُ في بلدة حَريملا سنة ١٣٠٩ هـ وفي الرابعة من عُمره فقد بصره لإصابته بمرض الجُدَري وقرأ القرآن على مقرئ في بلده وحفظه عِن ظهر قلب وربّاه والده أحسن تربية وقرأ مبادئ العلوم حفظاً على علماء بلده ولما بلغ السابعة عشرة من عمره إنتقل إلى مدينة الرياض لطلب العلم فلازم عُلمًاء الرياض .

(ومن أبرز مَشَائِخِه): سماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللَّطيف بن إبراهيم وصالح بن عبد العزيز . . كما قرأ الفرائض وتبحَّر فيها على بن جلعود وبعد أن نهل من العلوم صدر أمر الملك عيد العزيز بتعيينه قاضياً في قرية بالمنطقة الشرقيَّة وذلك سنة ١٣٤١ هـ ومكث قاضياً فيها نصف سنة ثم نقل منها إلي قضاء ضرماء وظل في ضرماء إلى سنة ١٣٦٢ هـ وفيها 'نقل إلى محكمة القويعيَّة وظل في قضائها إلى سنة ١٣٦٨ هـ وفي سنة ١٣٧٠ هـ أمر الملك عبد العزيز بنقله إلى محكمة الوبعيَّة والمام أدق قاعدة المحمد وما جاورها ومكث في قضائها إلى سنة ١٣٧٨ هـ وكان الإمام

والخطيب والمدرّس والمفتي في البلدان التي تولى القضاء فيها بعد العصر والفجر من كل يوم وكان صاحب فراسة قل أن تخطئ، وكان ابنه عبد العزيز كاتبه في ثادق وأبنه محمد كاتبه في القويعيَّة . . وكان مثالاً في العدالة والنزاهة حازماً في كل شؤونه وآية في الوَرع والزهد والتقى وآية في الأخلاق العالية والصفات المحمودة متوسط القامة حنطي اللون كثيف الشعر ممتلئ الجسم جهوريَّ الصَّوت حسن الصَّوت في التلاوة والخطابة . .

وفي سنة ١٣٧٨ هـ أصّابه مرض فأمر الملك سعود رحمه الله بنقله إلى المستشفى المركزي بطائرة خاصّة واشد به المرض ووافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده في ٢١ من رمضان ١٣٧٨ هـ وصُلي عليه في الرياض ودُفن فيها وحزن الناس لفقده وترحّموا عليه . . وخرج الناس في جنازته ولا يزال لسان ذكره بالثناء الحسن سمراً للمتحدثين كلما ذكروه . . وخلف أبناءً برره أحدهم عبد العزيز كاتبه في محكمة ثادق وبعد ذلك مديراً لمستودعات وزارة العدل بالرياض وتوفي رحمه الله فجاة في سنة ثادق وبعد ذلك مديراً لمستودعات وزارة العدل بالرياض وتوفي رحمه الله فجاة في سنة من تلامذته ومن صالحي زمانهم فرحم الله المترجم له برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٢٠٠ ( عَبِدَ الله الرشِيدَ الفَرَجَ )

### \* من بريدة \*

هو العالمُ الجَلِيل الوَرِعِ الزَّاهِد الشَّيخ عبد الله بن رُشِيْدٌ بَسكين الرَّاء إلفرج بن إبراهيم بن زائد الففاري من ففارات حايل من تميم آل عَمرو ولد هذا العالم في بريدة سنة ١٣٠٨ ه ورباه والده أحسن تربية وكان رجلاً صالحاً مستقيماً ومؤذنا في جامع بريدة الكبير فقرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهرٍ قلب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب ثم شرع في طلب العلم بهمّة وتشاط ومثابرة فقرأ على العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد وعبد الله بن مفدّى وعبد الله وعمر بن سليم وعبد العزبز العبادي . وكان عبد الله وعمر آل سليم يستنيبانه على إمامة الجامع وعبد العزبز العبادي . وكان عبد الله وعمر آل سليم يستنيبانه على إمامة الجامع

الكبير والخطابة فيه كلما سافرا لحج وغيره . وكان ذا صُوْتٍ رخيم جهوري الصوت ينسجم معه سامعوه كثير الخشوع وواعظ زمانه ولمواعظه وقعٌ في القلوب كثير الذكر لله وتلاوة كتابه وكثير المطالعة في كب العلم ولمّا تعيّن الشّيخ عبد الله بن حميد في قضاء بريدة لازمه في القراءة . وكان عابداً ناسِكا ويعتكف في الجامع كل عام . .

وَبِعدَ وَفَاةَ الشَّيخُ بِن سليم تعين أماماً وخطيباً في الجيامِع الكبير ومدرساً فيه إلى أن تعين بن حميد قاضياً . وكذا كلما سافر بن حميد يخلفه وكان له مكانته ووزنه بين مُواطنيه وله لسان ذكر في ثناءِ حسن بينهم وآيةً في التواضَع وحسن الخلق متجرداً للعلم تعلماً وتعليماً ، عازفاً عن الدنيا مقبلاً على الآخرة .

ُ مرض وطال مرضه ووافاه أجله المحتوم في محرم سنة ١٣٧٩ هـ وله أبناء أكبرهم صالح كان يكنى به رحمة الله عليه .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٢٦١ ( عبد الله العجبيَّان )

### \* من بريدة \*

هو العالمُ الجَلِيل الوَرِع الزَّاهِد الشَّيخ عبد الله العجيَّان المحمد بن عجيَّان، ولَّد هذا العالمُ في بريدة سنة ١٣٣٠ هـ وفقد بصره في الرابعة من عمره من الجدري وقرأ القرآن في الكتاتيب وحفظ القرآن عن ظهر قلب وتربَّى على يد أبيه أحسن تربية وشرع في طلب العلم بهمَّةٍ ويَشَاط ومثابرة فلازم علمًا عبريدة .

( ومن أبرز مَشَائِخِه ) : الشَّيخ عمر بن سليم والشَّيخ عبد العزيز البراهيم العبادي . ثم سَمَتُ به همته للزود من العلم والاستفادة منه فرحل إلى الرياض ولازم علماءها .

وُمن أبرز مَشَيَائِخِه فيها سماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم آل الشَّيخ . ولما افَتَحت دار التوحيد في الطائف أنتِظم بها وتخرج منها بقوق ثم التحق بكلية الشريعة في مكة فتخرج منها فتعين قاضياً في نجران ثم نقل منها إلى

محكمة تثليث ثم نقل رئيساً لمحكمة طريف ثم نقل للقضاء بالمنطقة الغربيَّة فعين رئيساً للحكمة خليص وكان قويًا في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر حازماً في كل شؤونه مسدّدًا في أحكامه عادلًا نزيها وكان حاضر البديهة سريع الحفظ والفهم ، وتعين إماماً وخطيباً في أحد جوامع الطائف إبان دراسته في دار التوحيد وكان لـه تشاط في التوجيه والتوعية والإرشاد والوعظ ويحب إصلاح ذات البين ووصولاً للرحم ، ودرس في الحجاز وفي المدن التي تولى القضاء فيها .

وقد وافاه أجله وهو على رأس العمل في خليص في ١٢ من رمضان من سنة ١٣٦ هـ وحزن الناس لفقده لما كان يتمتع به من أخلاق عالية وصفات محمودة خلدت ذكراه . ولم يتوفر لدي تلاميذه ولا أعرف هل له أبناء رحمه الله برحمته الواسعة.

#### \*\*\*\*

# عدد ٢٣٢ ( عَبِدَ الله بَنْ مِحْمَدَ الْبَثِيثِيثِي

### \* من بريدة \*

هو العالمُ الجَلِيل الوَرع الزَّاهِد الشَّيخ عبد الله بن محمد البقيشي، ولد في مدينة بريدة حوالي سنة ١٣٤٣ هـ وَتربَّى أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب في الكتاتيب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب فيها ثم شرع في طلب العلم بهمَّةٍ وَتَشَاطِ ومثارةً فقرأ على علماء بلده .

(ومن أبرز مَشَائِخِه) إِ الشَّيخ عمر بن سليم والشَّيخ عبد العزيز البراهيم العبادي ومحمد الصالح المطوَّع . ولما توفي الشَّيخ عبد الله بن سليم وتعين عمر بن سليم خلفاً له عَين عمر المترجم له إماماً في مسجده بجنوبي بريدة وظل إماماً ومدرساً في المسجد سنوات . ولما تعيَّن الشَّيخ عبد الله بن حميد قاضياً في بريدة لازمه في جلساته ملازمة تامة وصار من خواصه ، وعَينه مشرفاً على مكتبة جامع بريدة وصار يطالع عليه دروسه ويقرأ عليه في المجالس العامَّة والخاصَّة ويسافر معه . كما عَينه أيضاً كاتب ضَبْط في المحكمة . ولما تقل الشيخ عبد الله بن حميد للإشراف

على المسجد الحرام نقله معه وعيّنه مدرساً في الحرم المكي فقام بواجب وظيفته خير قيام . وكان حسن التعليم ، وظل في تدريسه بالحرم يضع سنوات وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات المحمودة متواضعاً مستقيماً في دينه وخلقه عازفاً عن الدَّنيا .

وافاه أَجَلَه المحتوم في حادث مُروع بين القصيم ومكة في عودته لمكة من القصيم، وكان بصحبته بعض عائلته فأصيب بعضهم وتوفي البعض الآخر، وكان ضمن من توفي، وكان الحادث الذي أودى بجياة بعضهم بتاريخ ١٤٠ من ربيع الآخر سنة ١٤٠٣ هـ وحزن الناس لفقده فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*\*

## عدد ٢٣٦ ( عبد الله بن سليمان بن شميد )

### \* من بريدة

هو العالِمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عبد اللهِ بن سليمان بن عبد الله بن حميد . . ولد هذا العالِمُ في مدينة بريدة في بيت علم ويُقى ودين سنة ١٣٢٠هـ ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه في الكتاتيب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب فيها ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة . .

(مشَائِحُه): والده سليمان وعبد الله بن مفدَّى وعبد الله وعمر بن سليم وعبد العزيز العبادي وعبد الله بن سليمان بن بليهد وحمود بن حسين الشغدلي ومحمد بن كريديس لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية وتعين في أحد جوامع بُرِيدة وهو يافع في سنة ١٣٣٨ هـ ودرَّس في أصول الدين وفي الفرائض فيه سنة ١٣٤٥هـ وفي ذي الحجة سنة ١٣٤٦ هـ سافر مع رجال الدعوة والإرشاد إلى نهامة في القنفذة إماماً ومرشداً ثم في العرضية وفي وادي حلى ثم خلف الشيخ محمد بن مقبل على قضاء القنفذة مدة إجازته وفي سنة ١٣٤٩ هـ بحوّل في القنفذة وما حولها للدعوة والإرشاد وترتيب أنمة المساجد والمؤذنين بأمر من الحكومة القنفذة وما حولها للدعوة والإرشاد وترتيب أنمة المساجد والمؤذنين بأمر من الحكومة

وفي سنة ١٣٥١ هـ نقل إلى قضاء البرك والإمامة والخطابة في جامعه والدعوة والإرشاد فيه . . وكان يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم ، وظل في هذه المنطقة سنين ونفع الله به فقد تخرج على يديه قضاة ومدرسون وإداريون .

وفي سنة ١٣٦٧ هـ 'نقل إلى قضاء عسير في أبها وما حولها وفي عام ١٣٦٣ هـ الله قضاء البرك ، وفي سنة ١٣٦٦ هـ 'نقل إلى قضاء القنفذة وأنهى دعاوي قديمة وفي سنة ١٣٦٧ هـ 'نقل قاضيا في جيزان بعد محمد التويجري ، وفي شهر شوال سنة ١٣٧٠ هـ سافر إلى القصيم وعُين قاضيا في الفوّاره من منطقة القصيم وفي سنة ١٣٧٧ هـ صحب الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد من قبل حكومتنا للنظر في دعاوى وقضايا في الحجاز وفي سنة ١٣٧٧ هـ عيّنه الشيخ عمر بن حسن رئيس الهيئات للأمر المعروف والنهي عن المنكر رئيساً لهيئة القصيم والمرشدين والدعاة والوعّاظ ثم طلب الإعفاء فأعفي . . وفي سنة ١٣٧٦ هـ تعين قاضياً في الأسياح وفي سنة ١٣٧٨ هـ 'نقل قاضياً في الدكيرية خلفاً للشيخ عبد العزيز السبيل وظل في قضائها والإمامة والخطابة قبها إلى إحالته للتقاعد في دخول رجب سنة ١٣٨٨ هـ .

وكانت له حلقات في كل المدن التي زاول العمل في قضائها وله تلامذة كثيرون منهم صالح بن عبد العزيز الخضيري وعبد الرّحمن بن محمد الجطيلي وعبد الله الزامل التويجري وعبد الله بن عمر بن سليم وعلي الحواس وعلي الغضيّة وعبد الله الزامل وعبد الله الزامل وعبد الرّحمن الزامل ال عفيسان في آخرين من الذين خارج نجد . . وانتدبته حكومنا الرشيدة في مهمّات رسمية وقام بإنهائها على أكمل وجه، وكنت من رواد المكتبة العلمية في بريدة ورأيته مرارا فيها وعليه حلقة يدرسون عليه في الكافية الشافية لإبن القيم وفي غيرها إنرارا على طريقة تدريس القدامي وقد قام بتأسيس مكتبة علمية في البكيرية ذكره ابنه عبد العزيز وله مؤلفات كثيرة مختصره ورسائل عديدة منها نصيحة المسلمين عن البدع وحسن الإفادة وفي النهي عن الربا والغش في المعاملات والهدية الثمينة ومجموعة خطب منبرية . .

أثنى عليه تلكَّة من العُلماء ومن بينهم حافظ الحكمي وقال إنه لم يقتصر عمله على حل القضايا فحسب بل تعداها إلى أعمال جليلة نافعة في التوجيه والإرشاد والوعي والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وكان يعتمر في رمضان كل عام ويحج كثيراً ومرض زمناً ولكته لم يُقعِدهُ عن حضور الجمع والجماعات . ولما اشتدَّ به المرض نقل إلى المستشفى وبقى عشرين يوماً وضعف جسمه ووافاه أجله المحتوم يوم المرض نقل إلى المستشفى وبقى عشرين يوماً وضعف جسمه ووافاه أجله المحتوم يوم

الإثنين ٣ من جمادي الآخرة سنة ١٤٠٤هـ وحزن الناس لموته ورثبي بمسراث عديدة وخلّف أبناءًا بررة أعرف منهم أبنه عبد العزيز بن عبد الله وهم من صالِحِي زماننا فرحمه الله برحمته الواسعة .

( وأوْصَاقُه ): رُبعة من الرجال حنطي اللون كثيف اللحية يَخضبُها بِالحَتَّاء والكَثَمُ .

#### \*\*\*\*

# عدد ١٣٤ ( عبد الله العبد الرّحمن السعدي )

### \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجُلِيل والزميل الكريم الشَّيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي . ولد هذا العالِمُ في مدينة عنيزة سنة ١٣٣٣هـ في بيت علم وشرف ودين فقرأ القرآن وحفظه في مدرسة القرزعي كما تعلم فيها مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب ثم شرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة والوافدين إليها .

ومن أبْرَزَ مشمَانِخِهِ) : والده عبد الرَّحن بن ناصر بن سعدي والجد الشَّيخ صالح بن عثمان القاضي و محمه العبد العزيز المطوع لازمهم في أصول الدين وفروعه وفي الحديث وعلوم العربية كما قرأ الفرائض على صالح المحمد الخليف وعبد الله المحمد العوهلي وجد في الطلب وكان قوي الحفظ سريع الفهم يتوقد ذكاءًا زاملنا على والده سنين وهو من الطبقة الوسطى ثم انشغل بالتجارة وشارك زميله عبد الله بن محمد العوهلي في التجارة وفي التصدير والاستيراد العوهلي في مكة والسعدي في الرياض وشارك أخاه مُحمَّدًا والتركي في المنطقة الشرقية وكان حسن المعاملة وفي الفجر والليل ملازماً لسماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز مدة إقامته في مدينة الرياض ويزور باستمرار عنيزة ويمكث فيها شهوراً ملازماً لأبيه ويكثر من المطالعة ويحفظ كثيراً من الفنون في العلم ويمكث فيها شهوراً ملازماً لأبيه ويكثر من المطالعة ويحفظ كثيراً من الفنون في العلم

ويحب البحث والنقاش وكان باراً بوالده ويكثر شيخنا من الثناء عليه والدعاء له وكذا والدته ، ويحب جلب المخطوطات يحفظها في خزانات عنده ، ويكثر من الحج والعمرة . . وتزوج مراراً ويجمع الزوجتين والثلاث وبعدل بينهن وله أعمال خيرية ومساهمات في المبرات فعّالة وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة مستقيما في دينه وخُلقه محبوباً لدى الخاص والعام ولم تزل هذه صفاته حتى وافاه أجله المحتوم إثر حادث مؤلم بين عنيزة والرياض بانقلاب سيارته في شهر محرم من سنة ٥٠١ه وكان معه بعض عائلة فأصيبوا بإصابات مختلفة بعضها بليغة، وتماثلوا للشفاء أمّا هو فلقي وجه ربه مأسوفا على فقيده . . وقد رَثَيْه في الصحف والمجلات وترجَمْتُ تخليداً لحياته في وقت وفاته، وخلف أبناءً بررة وأكبرهم عبد الرَّحمن توفي بعده بسنوات . وله لسان ذكر بين الناس بثناء عطر رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ١٣٥ ( عبد الله السلبمان القاضي )

### \* **من عني**زة \*

هو العالِمُ الجَلِيل والوَرع الزَّاهِد النَّبيل الشَّيخ عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن القاضي من آل حَنْظَلَه من أوهبة تميم، ولد هذا العالِمُ في عنيزة سنة ١٣١٣ هـ ونشأ نشأة حسنة في تربية أبوية كريمة فأبوه من طلبة العلم ومن الموثقين في عنيزة. وَجدَّه محمد العبد الله من أعيان عنيزة ووجهائها ومن مشاهير شعرائها الشعبين ، قرأ الحفيد القرآن وحفظه عند آل دامغ سليمان العبد العزيز وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة وقضاتها ولازم الجد الشَّيخ صالح بن عثمان القاضي والحال الشَّيخ عبد الله بن محمد بن مانع وشيخنا عبد الرَّحمن بن ناصر بن عمدة في التوثقات وبعمل القضاة بقلمه .

وكان له دكان بقرب جامع عنيزة ويتعامل في البيع إلى أجل وكان حسن المعاما ينظر المعسرين ويتجاوز عن الموسرين وكان من قوَّام الليل وصُوَّام النهار كثير التلاوة لكتاب الله عطوفاً على الفقراء واليتامي والمحاويج . . وبعد وفاة شيخنا عبد الرَّحمن بن سعدي لازم شيخنا عبد الله بن عقيل وشيخنا سليمان البراهيم البسام وشيخنا محمد بن عثيمين . . وأفنى عمره في العلم النافع والعمل الصالح ويحب إصلاح ذات البين ومحبوباً لدى الخاص والعام . .

وعنده مكتبة ضخمة فيها من نفائس الكتب المخطوطة والمطبوعة ومن مميزاته أنه يقوم من المجلس إذا كان فيه لغط أو غيبة وربما ذبَّ عن العرض.

( وأوصافه ): أبيضُ اللون مشرب بالحمرة مربوع القامة أهدف هادئ الطبع كثير المشي . . وكان يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية محمود السيرة كثير اللهج يذكر الله متحبباً إلى الخلق كثير الشكر لله لسانه رطب من ذكر الله ولم تزل هذه حالته حتى وافاه أجله المحتوم في شهر شوال سنة ١٤٠٦ هـ وخلف أبناءً بررة رحمه الله برحمته الواسعة .

وفي ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨٦ م إنتهى حسر الملك فهد بين المملكة والبَحْرُين وطوله ٢٥ كم ، (فائدة ) بين الصفا والمروة أربعمائة متر (٤٠٠ م) .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٢٣٦ ( عَبِهُ الله بِن حَمِهُ بِن حَسين )

## \* من حُوطة سدير \*

هو العالِمُ الجَلِيل والفقيه المتبحر الشَّيخ عبد الله بن حمد بن حسين من آل أبو حسين من أوهبة تميم نزح أجداده من أوشيقر إلى حوطة سدير وولد فيها سنة ١٣٤٢هـ وتربى على يد أخواله أحسن تربية ، وفقد بصره في الرابعة من عمره بسبب الجدري . . وفيه آثار على وجهه وعاش يتيماً فقد توفي والده وله من العمر سنتان وكان أبوه أميراً لحوطة سدير وكفله خاله عبد العزيز بن هُوشان في بلدة العطار بسدير

ثم عاد إلى حوطة سدير مع والدته وأخته الكبرى ، وقرأ القرآن وحفظه على الشّيخ صالح بن عبد الرَّحمن بن نصر الله إمام وخطيب حوطة سدير رحمه الله وقرأ عليه مبادئ العلوم الدينية . . ولما بلغ الرابعة عشرة من عمره سافر إلى الرياض لطلب العلم ولازم علماء الرياض بجدٍ ونشاط ومثابرة .

( ومن أبرز مشائخه فيها ) : سماحة الشّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيفِ بن إبراهيم آل الشّيخ قرأ عليهما وعلى غيرهما أصول الدين وفروعه والحديث ولما افتتح المعهد العلمي عام ١٣٧٦ هـ انتظم به وتخرَّج منه سنة ١٣٧٦ هـ بقوق عندها انتظم في كلية الشريعة وتخرَّج منها سنة ١٣٨٠ هـ وكان سماحة الشّيخ محمد قد عينه مرشدا وموجها للوعية في القصور الملكية وإماماً في الصلاة في التراويح.

(أما أعْمَالُه) : بعد التخرج ففي آخر عام الثمانين تعيّن قاضياً في محكمة القصّب بمقربة من شقراء واستير فيها إلى سنة ١٣٨٤ هـ ففيها نقل قاضياً في محكمة الحلوة قرب حوطة بني تميم وظل في قضائها ثلاث سنوات ، ففي عام ١٣٨٧ هـ تم نقله إلى محكمة عرقه بقرب الدرعية والتدبي وهـ و على رأس العمل إلى محكمة الدوادمي ومحكمة نفي . وفي سنة ١٣٩٧ هـ تم نقله إلى محكمة ضرما . وفي سنة ١٣٩٨ هـ نقل إلى محكمة جلاجل بسدير وظل في قضائها حتى أحيل إلى التقاعد سنة ١٤٠٧ هـ وقد أسند إليه وهو على عمله العمل في قضاء رمياح ويقل إلى محكمة حريبلاء بعدها . . ثم إلى محكمة روضة سدير . وكان مثالاً في العدالة والنزاهة مسدّداً في أحكامه وعنده فراسة في أحكامه قل أن تخطي .

(أما أوصافه): فكان ربَعة من الرجال له صَوت جهوري ربّان قمحيّ اللون هادئ الطبع وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة حازماً في كل شؤونه قوي الحفظ . . وفي حاسيّ السمع واللمس حاد الذكاء سريع الفهم له نكت حسان . . يحفظ كثيراً من فنون العلم نظماً ونثراً وكان لينا من غير ضعف يحفظ كثيراً من القصص وما يمر عليه . وله في الأدب والتاريخ والأسساب صَوْلات وجَوُلات ، مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة والمرجع في حوادث نجد ، تعيّن إماما في الجوامع في البلدان التي تولي قضاءها وخطيباً فيها وقبل ذلك سنة ١٣٧٥ هـ تعيّن إماما وخطيباً في المبلدان التي تولي قضاءها وخطيباً فيها وقبل ذلك سنة ١٣٧٥ هـ تعيّن إماما وخطيباً في على من المبلدان التي تولي قضاءها وخطيباً في حي الحلة بالرياض . . كما قام

بالتدريس في المدن التي تولى القضاء فيها ، وله تلامذة لا حصر لعددهم ، ومن أبرزَ تلامذته الشّيخ ناصر بن زاحم ومحمد بن إبراهيم بن فنتوخ وعثمان الشعلان وأبناؤه . ومرض ووافاه أجله المحتوم مساء الجمعة الموافق ٢٠ رجب سنة ١٤٠٩ هـ وصلّي عليه يوم السبت ودفن بمقابر العُود وخلف أبناءً بررة منهم : عبد العزيز ويعمل في جامعة الملك سعود فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ٤٣٧ ( عبد الله بن محمَّد الدّوبش )

### \* من الزلفي \*

هو العالِمُ الجَلِيل والمحدث الشهير الشَّيخ عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الرزاق الدِ ويش ، من غرينات سبيع . . ولد هذا العالِمُ سنة ١٣٧٣ هـ في قرية المصعكة التابعة لمدينة الزلفي وربَّاه والده محمد أحسن تربية ، وكان رجلا صالحا ويُوفي ت أمه وله من العمر أربع سنوات وكان أبوه زَرَاعا . . وكان ابنه عبد الله ساعده الأيمن فيها فرعاه حق الرعاية وأدخله والده في مدرسة القدس الابتدائية بالزلفي ثم نقله إلى مدرسة موسى بن نصير وأنهى تعليمه في الكفاءة ثم في التوجيهي وذلك سنة ١٣٩٦ هـ وفيها انتقل إلى بُريدة واستقر بها ونزل في مسجد الشيخ محمد الصالح المطوّع في إحدى غرف المسجد " مسجد الحميدي " وانتظم في حلقته في مادئ العلوم . . وكان يجب جلب الكتب فما دِرَّ في يده اشترى به كُتبا في الحديث والفقه ، وكان كثير المطالعة قوياً في حفظه سريعاً في فهمه .

(مشَائِحُه): تقدَّم منهم محمد المطوّع وقُضَاةُ بُرِيْدة عبد الله بن محمد بن حميد وصالح بن أحمد الحريصي وصالح بن عبد الرَّحمن السكيتي وصالح البراهيم البليهي ومحمد بن صالح المنصور وعبد الله بن عبد العزيز التويجري ومحمد بن سليمان الجطيلي العليط . . لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية وأولع في كتب الشيخين بن تيمية وابن القيم ، وتبحر في علم الحديث ورجاله والمصطلح ومن حملة القرآن ويحفظ كثيراً من المتون نظماً ونثراً . . ويكثر من الصوم

ومن قوَّام الليل ويتحبب إلى الخلق وله مكانته ووزنه بينهم ويحب إصلاح ذات البين وله مؤلفات عديدة لعل من أُبرَزُها الكلمات المفيدة عن تاريخ المدينة ومختصر بدائع الفوائد لإبن القيم . . وله تعليق على فتح الباري لإبن حجر والمورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال والوضيح المفيد عملى كتاب التوحيد وله ردّ على الألبـاني في تقويـة ماضعّفه من الأحاديث وعلى أخطاء دلائل الخيرات والزوائد على مسائل الجآهلية . . إلى غيرها من رسرائل مخطوطة وبعضها مطبوع وفي سنة ١٣٩٥ هـ جلس للتدريس فالنَّفُّ إلى حلقته طلبة كثيرون لا يحصرُهم العدّ . . وله في كل يوم ثلاث جلسات. . وكان حسن التعليم ويحث طلبته على الثبات والاستقامة وتقوى الله وستشهد بقوله تعالى : " واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم " وكان كثير الذكر لله لا يفتر لسانه منه وآية في الزهد والورع وعلى جانب كبير من الأخيلاق العالية والواضع والاستقامة في الدين عازفًا عنَّ الدنيا وزهرِتها مقبلًا على الآخرة . . ولم تـزل هـذه حالته تتجدد حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده مساء يوم السبت ٢٨ شوال سنة ١٤٠٩ هـ . . وخلف ثلاثة أبناء محمد وعبد الرَّحمن وأحمد الذي ولد بعد وفاته شهر فرحمه الله برحمته الواسعة .

( أما أوْصناقه ): فكان طويل القامة قمحي اللون متوسِط الشعر طلق الوجه حسن السمت فيه نخوة وعنده غيرة لا يخاف في اللهُ لومة لائم كثير الصمت إلا فيما بنفع لا تفارق البسمة صفحات وجهه وقد حزن الناس على وفاته كما رثاه ثلة من محبيه نقتطف واحدة منها فممن رثاه عبد الله العبد الرَّحمن الدوسري ومطلعها :

إلى الله أشكو ما حل بي من مُصيبة ﴿ وما حَل بالأحباب أهل التصافيا وما حل فيه من أليم الدّواهيا. متى أقت الدنيا صدقا مصافيا على طاعة المولى حريصا وداعيا نفيدك علما نافعا غير وانسا له مجلس سين الأحسة زاهيا من الحور لا تفني وفردوس عاليا ببعثه الإسلام أشرق ضاحيا

وما حـل بالإسـلام مـن كـل وجهــةٍ أعزّىكمُــوا ـــا إخوتــي بمحبّكـــم تَعَزَيْكُمُ وا سِالزَّاهِد السَورِع السذي لقد كمان كمنزأ للعلموم ومرجعها سه عمرت دار الأحسة مدةً فأندله عن أهلل له وشسامه وأختم قولي بالصلاة على الذي



# عدد ٤٣٨ ( عبد الله المُسَن البربِكَان )

### \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجُلِيل والفقيه الفرضُّي الشهير الشَّيخ عبد الله بن حسن بن علي البريكان يرجعون للجفافيل من بني خالد . . ولد هذا العالِمُ في مدينة عنيزة سنة البريكان يرجعون للجفافيل من بني خالد . . ولد هذا العالِمُ في مدينة عنيزة توفي سنة ١٣٢٦ هـ وأدخل أبنه في الكتاتيب فقرأ القرآن وحفظه عند صالح وعبد الرَّحن العبد الله القرزعي وتعلم عندهما مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وفي سنة ١٣٤٠ هـ شرع في طلب العلم بجد ونشاط ومثابرة على الطلب فقرأ على الجد الشَّيخ صالح بن عثمان القاضي ولازمه في كل جلساته كما قرأ على شيخنا عبد الرَّحن بن سعدي ولازمه في جلساته وقرأ على الشيخ سليمان العمري قاضي المدينة والأحساء وعلى صالح الحمد الخليف . . قرأ على من تقدم ذكرهم أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية وعلى الأخير الخليف الفرائض وحسابها وتبحر فيها فكان المرجع في قسمة التركات والمناسخات وكان نبيها قويّ الحفظ سريع الفهم وأعلام النجابة المرجع في قسمة التركات والمناسخات وكان نبيها قويّ الحفظ سريع الفهم وأعلام النجابة تلوح على صفحات وجهه ، وكان مشاَئِحُه مُعْجَين بفرطِ ذكائه وبله .

(أعْمَالُه): في عام ١٣٧٢ هـ رُشح لقضاء نجران فاعيذر، ثم بعدها رُشّح مساعداً للشيخ سليمان العمري في الأحساء فاعتذر. ولما افتتح المعهد العلمي في عنيزة تعيَّن مدرساً فيه وظل في تدريسه في مادة الفقه والمصطلح والعروض إلى أن تقاعد ثم بعد تقاعده تعاقدوا معه إلى سنة ١٣٩١ هـ وبعد أن تقاعدانشغل بأعْمَالُه وكان يحضر يوميًا في مكتبنا العلميّة الصالحية وتدور بيننا وبينه بُحوث ونقاش في مسائل كثيرة من شبّى الفنون ونواجع ما تستشكله طيلة حياته . .

ولقد فقدناه أحوج ماكتاً لمثله ، وكان كثير المشي على قدميه وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة متواضعاً مستقيماً في دينه وخلقه ولم تزل هذه حالته إلى أن وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في حادث مؤلم ظل بعده يصارع الموت في داخل المستشفى زمناً . . وكان قبل ذلك مصاباً بإرتفاع الضغط وكانت وفاته في مدينة الرياض سنة ١٤١٠ ه. .

وله ابنان وبنت فأحد ابنيه محمد العيد الله مدير متوسطة في عنيزة وتقاعد وكان من خيرة بني زمانه علماً وديناً وخلقاً وكان باراً بأبيه ويكثر أبوه من الثناء والدعاء له ، وفقه الله وهو جامعي . . والثاني أحمد العبد الله وهو جامعي أيضاً . . ومرض في حياة أبيه وسافر إلى الخارج ولم يتماثل للشفاء وتوفي قبل أبيه بزمن يسير . . فاحتسب أجره من الله .

( أما أوْصافه ): فكان مَرْبُوعَ القامة أهدف أبيض مشربًا بِالحُمرة خفيف الشعر . . رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٤٣٩ ( عبد الله بن عبد الرّحمن بن راشد الغيث )

## \* من الزلفي \*

هو العالِمُ الجلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عبد الله بن عبد الرَّحمن بن راشد بن عبد الله الغيث . والغيث في نجد تميميون وخوالد وشمامرة وعنوز وقحاطين وأشراف والمترجم له منهم من آل طيَّار . . ولد هذا العالِمُ في الزلفي سنة ١٣٢٦هـ وتربى على يد أبيه أحسن تربية وكان رجلاً صالحاً ومن أعيان ووجهاء الزلفي وأدخل ابنه في مدرسة في الزلفي. فقرأ القرآن فيها وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقراً على علماء الزلفي وقضاتها . .

( ومن أَبْرَزَ مَشْنَائِخِهُ ) : محمد بن منيع ومحمد المنيفي وسليمان بن عبيد وحمود التويجري وهما من قضاة الزلفي لازم هؤلاء في جلساتهم وكان قوياً في حفظه سربعاً في فهمه ويحفظ كثيراً من المتون نظماً ونثراً وأدرك إدراكا جيداً وتعين إماماً وخطيباً في أحد الجوامع في الزلفي كما تعين إماماً بمسجد الفهيد الجديد، ولا يأخذ رزقاً ولا من الأوقاف التي على المساجد تورعاً منه . . وكان عُمدةً في التوثيق ويعمل القضاة بقلمه وفي عقود الأنكحة . وكان له صوت رخيم، وبعد فتح المدارس الحكومية في مدينة الزلفي سنة ١٣٧٩ هـ تعين مدرساً في مدرسة ابن خلدون ،

وكانت دروسه في التجويد والفقه والتوحيد والحديث وظلّ في التدريس إلى أن أحيل للتقاعد سنة ١٣٨٩ هـ عندها تجرّد للتدريس في مسجده وكان مستقيم الديانة وله حزب من الليل لا بدعه . . كثير الذكر لله .

تَجالَسَهُ مُمَعَة ومحادثاته شيقة وله تلامذة كثيرون ومن أبرَزَهم: الدكتور حمود البدر والدكتور عبد الله البدر والشَّيخ عبد المحسن بن حمد العبَّاد في آخرين ، ومرض ووافاه أجله يوم الخميس ٢٥ من محرم سنة ١٤١١ هـ وحزن الناس عليه وخلف أبناءه الثلاثة عبد الرَّحمن وراشد ومساعد . . فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ١٤٠ ( عبد الله الرَّامل العنبيسَان )

### \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجُلِيلِ الوَرِعِ الزَاهِدِ الشَّيخِ عبد الله بن زامل المحمد العفيسان الملقب الصغير من قبيلة العِجْمان . ولد هذا العالِمُ في مدينة عنيزة سنة ١٣٣٨هـ وربّاه والده أحسن تربية وكان رجلاً صالحاً من طلبة العلم . . وله دكان للبيع والشراء فأدخله الكاتب عند آل دامغ ثم في مدرسة القرزعي وكان يحثه على طلب العلم . . توفي رحمه الله سنة ١٣٦٣ هـ وجد ابنه في الطلب وثابر عليه وتعلم قواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما وكذا مبادئ العلوم ثم شرع في طلب العلم بهمةٍ عالية فلازم علماء عنبزة .

(ومن أبرز مشائف في عنيزة) : الشّيخ عبد الله بن مانع وسليمان العمري قاضي المدينة والأحساء والوالد عثمان بن صالح ومحمد بن عبد الله بن حسين وعبد الرَّحمن بن عودان وفي بُريْدة عمر بن سليم وعبد العزيز العُبَادِي ومحمد الصالح المطوّع وسليمان المشعلي . . كما قرأ في المذنب على قاضيها محمد الصالح الحزيم ومحمد الصالح المقبل . . لازم من ذكرناهم في الأصول والفروع والحديث والتفسير والفرائض . . ولما افتتح المعهد العلمي في بُريْدة انتظم به ولازم قاضي بُريَّدة الشَّيخ عبد الله بن محمد بن حميد في المساء والليل والفجر وتحزج من المعهد سنة ١٣٧٦ هـ فالتحق

بكليـة الشـريعة بالريـاض وفي المسـاء والليـل لازم حلقـات سماحــة الشّـيخ محمـد بـن إبراهيم. . وفي سنة ١٣٨٠ هـ تخرج من الكلية .

(أعمالُه): تعين في سنة ١٣٨١ هـ مدرسا في حريملاء وجه سنة ثم تعين مساعداً في محرِكمة الدلم ثلاث سنوات ثم تقل منها إلى المذنب في ١٨/٣ سنة أشهر ١٣٨٤ قاضياً وظل فيها تسع سنوات اللهب خلالها في وقت الهدميّات سنة أشهر إلى محكمة عنيزة ثم من المؤذب إلى محكمة الزلفي سنة ١٣٩٧ هـ بذي الحجة . . وظل في قضائها إثني عشر عاما مخلصاً بعمله إلى إحالته المتقاعد سنة ١٤٠٥ هـ . . وكان حازما في كل شئونه عادلاً في أقضيته نزيها ومثالاً في كل حُلقٍ جميل وآية في الورع والزهد ومحبوبا لدى الخاص والعام . .

وتزوج عام ١٣٦٦ هـ مِن خبّ البريدي من الحميدان أم أولاده مما كان سيببا لرغبته في سكّنى بُرْيدة لقربه لِأصهاره وهم من بني خالد . . وبعد أن تقاعد تجرد للعبادة ونفع الخلق وتعيَّن إماما بأحد المساجد ودرَّسَ فيه وكان يصدع بكلمة الحق لا يخاف في آلله لومة لائم وعنده غيرة ووصول للرحم وعطوف على الفقرآء واليتامي . . وتوالت عليه الأمراض في آخر حياته فحصل عنده أمراض في الرئين وتليف في الكبد ثم اصيب بجلطة في المخ وتوقف في نبضات القلب فتوفي على أِثْر ذلك فقد وافاه الأجلُ المحتوم في ٢٠ من صفر سنة ١٤١١ هـ وحزن الناس لوفاته لِما كان عليه من أخلاق عِالية وخلفُ أبناءه الثلاثة وأكبرهم محمد العبد الله مفتش بإدارة التعليم في بُرْيدة ، وتوفي " سنة ١٤١٣ هـ رحمه الله . وزامل موظف في بريد بُرِيْدة . وعبد العزيز موظف بإدارَة التعليم قسم المستودعات ويحملون الكفاءة، فرحمه الله برحمته الواسعة ، وفي ٨ رجِب سنة ١٤١٢ هـ وفاة الشَّيخ صالح المحمد التويجري رئيسٍ هيئية التمييز سابقا وله ترجمة. . وفي بنابر سنة ١٩٩٢ م تعيين بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة . وفي ١٤ يناير سنة ١٩٩١ م اغتيال الفلسطيني أبو إياد . . وتقدُّم سنة ١٤١١هـ ووفاة الأِديب محمد سعيد العمودي له مؤلفات ونشاط في الصحافة . . ووفاة صالح العبد الرَّحمن الميمان له أياد بيضاء مع مزارعي الخبراء والبدائع . . ووفاة الأديب البارع محمد حسين زيدان له مؤلفات مفيدة ونشاط ملموس في وسائل الإعلام ومعظم مؤلفاته في الادب والناريخ والسّير . . فرحمهم الله برحمته الواسعة .

## عدد ١٤١ ( عبد الله بن محمد الخليفي )

### \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجِلِيل والواعظ الشهير الشَّيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الخليفي . ولد هذا العالِمُ في مدينة عنيزة سنة ١٣٣٩هـ وتوفي والده وهو صغير فَكَفَلَهُ عَيُّهُ ورَبَّاهُ أَحْسَنَ تَرْبِيةً وقرأَ القرآنَ وحفظه عند القرزعيُّ ثم واصل دراسته على مربي الجيل صالح بن صالح وحفظ القرآن عن ظهر قلب مع تعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وسافر بعدها إلى مكة فلازم علمًاء المسجدِ الحرام ومن بينهم الشَّيخ عبد الله بن حسن وسليمان السحيمي ومحمد عبد الرازق حمزة ومحمد بن عبد العزيز بن مانع وجدَّ في الطلب وثابر عليه وكَّان داعية خير ورشد . . وله صَوْلاتٌ وجَوْلات فِي الدَّعوة والتوجيه والتوعية وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تعيَّن مؤذنا بمسجد شِعْب عامر وكان إمامه وخطيبه عبد الله بن عبد العزيز بن سويُّل فكان كثير الأسفار لانتدابه للتوجيه والدعوة والإرشاد وستنيبه على الإمامة فيه والخطابة. . ثم تعيَّن رسميا إماما وخطيبا وواعظا فيه سنة ١٣٧٠ هـ خلفا للسويل حينما سافر من مكة مرتحلا إلى عنيزة فاستمر في الإمامة والخطابة فيه حتى وافاه أجله المحتوم بعنيزة يوم الأربعاء الموافق ١١من ربيع إلآخر عام ١٤١٣ هـ وكان زائراً لعنيزة بعد أن أمضى في جامع شعب عامر بمكة ثلاثًا وأربعين سنة وكان واعظ زمانه ولمواعظه وقع في القلوب وقد تعيَّن مُدرّسا بالمدرسة الرَّحمانيَّة في مكة عام ١٣٧٤هـ من سنة ١٣٧٤ هـ إلى إحالته للتقاعد آخر سنة ١٤٠٤هـ وكان برِتاد عنيزة في كُلُّ عام بالصُّيْفِ ويحضر جلسات شيخنا السعدي والعثيمين وتزوج بنتا للعبد العالي .َ. وله مؤلفات أربعة طبع منها ثلاثة: وظائف رمضان طبع سنة ١٣٩٣هـ - وخطب منبرية طبع سنة ١٣٩٧هـ ومناسك الحبح طبع سنة ١٤٠٠ هـ .

( وأوْصَاڤُه ): أبيض اللون مع كلف نحيف الجسم مربوع القامة . . وَحَلَف أَبِنَاءاً بِررة وَكَانَ آيَة في حسن الخلق والإستقامة في الدين والوَرع رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٢٤٢ ( عبد الله بن محمد الخليفي )

# \* إمامُ المسجد الحرامُ من البكيريَّة \*

هو العالِمُ الجلِيل والوَرِع الزَّاهِد الشَّيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمن الخليفي . . . ولد هذا العالِمُ في مدينة البكيرية من القصيم في بيت علم ودين فأبوه محمد من صالحي زمانه ومن طلبة العلم وجدُّه عبد الله بن محمد عالم جليل من تلامذة الشَّيخ قرناس وأحد قضاة الخبراء وكانت ولادته سنة ١٣٢٩ هـ ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه على مقرئ في بلده وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وتجويد القرآن وحفظه عن ظهر قلب عند مقرئ فيها . . ولازم عُلماءَ البكيرية وقُضَاتها . .

(ومن أبْرزَ مشكانِ الشاوي وعبد العزيز العبد الله بن بليهد وحمد بن بليهد وحمد بن بليهد وحمد بن مقبل ومحمد العثمان الشاوي وعبد العزيز العبد الله السبيل وعبد الله الصالح الخليفي . . لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتعسير بجد ونشاط ومثابرة ، وطلبه الملك فيصل - رحمه الله - حينما كان أميراً في مكة إماما للملك عبد العزيز في أسفاره وإقامته حينما قال فقال له الشيخ الفرح : يوجد في بلادي المك عبد الله الخليفي قارئ جيد فطلبه فحضر وصار إماما لهم ويقرأ على علماء المحكرية عبد الله الخليفي قارئ جيد فطلبه فحضر وصار إماما لهم ويقرأ على علماء المحاز وقتها ومنهم العلامة بهجة البيطار ومحمد بن مانع وعبد الله بن حسن وعبد الله الصالح الخليفي حينما انقل إلى الطافف وكان سفره إلى مكة سنة ١٣٦٠ هـ وصار إماما في القصر وموظفا بوزارة المعارف مُدرّسا ثم مديراً لمدرسة حراء وفي سنة إماما في القصر وموظفا بوزارة المعارف مُدرّسا ثم مديراً لمدرسة حراء وفي سنة

الخطابة عنهما وفي سنة ١٣٩٠هـ جمع بين الإمامة والخطابة والتراويح وكان صوته رخيماً يلتذُّ ويَنسُجم معه سامعُوه ويقرأ بتدبر وتخشع ويَبْكي ويُبكي من خلفه . . ولقد حاول البعض تقاعُده فقال الملك لا نريد عنه بديلاً مدَّة قُدرْته . فاستمر حتى أرهقته الشَّيخوخة ما يقارب نصف قرن وآخرها اقتصر على المغرب وله حاشية على الزَّاد ومنسك حج وديوانُ خطب مطبوعة .

( و أوْصَاقه ): مَرْبُوع القامة قِمحي اللون متوسط الشعر والجِسْم هادئ الطبع . . وآية في الوَرع والزهد ومستقيماً في دينه وخُلقه وُتُوفَيِّ سنة ١٤١٤هـ ، وأنجب أبناءًا بررة رحمه الله برحمته الواسعة ...

#### \*\*\*\*

# عدد ٤٤٣ ( عبد الله بن جَارَ الله البرَاهِبِيم )

### \* من المذنب \*

هو العالمُ الجُلِل والحُبُر البَحْرُ الفهَّامةُ الشَّيخ عبد الله الجار الله البراهيم الجار الله من نواصر تميم . ولد هذا العالمُ في مدينة المذنب سنة ١٣٥٤هـ ورباه والده أحسن تربية وقرأ القرآن على أبيه وحفظه تجويداً كما قرأ على مقرئ في مبادئ العلوم كما تعلم قواعد الحط والحساب ثم انتقل إلى الرياض وقرأ على سماحة الشَّيخ مجمد بن إبراهيم ولازمهما في الأصول والفروع والحديث ولما افتتح معهد إمام الدعوة انتظم به وتحرَّج في آخر سنة ١٣٧٨ هـ فدخل كلية الشريعة وتخرج منها سنة ١٣٧٨ هـ بذي الحجة واستمر ملازماً لحلقات مشائخة ومنهم آل الشَّيخ وأبو حبيب عبد العزيز الشتري ومحمد بن عبَّاد وإسماعيل وحَماد الأنصاري وابن قعود وعبد الله بن جبرين . وكان له نشاط محسوس في الدعوة والتوجيه والإرشاد في جميع وعبد الله بن جبرين . وكان له نشاط محسوس في الدعوة والتوجيه والإرشاد في جميع مناطق المملكة كل عام في المساجد والمدن والقرى والهجر فنفع الله به وبحرّد زمنا مناطق المملكة كل عام في المساجد والمدن والقرى والهجر فنفع الله به وبحرّد زمنا بنا المنافق أيمنل ما بن سطورها عصارة تفكيره الإنكاري فتراه يركز على بها ازددت بها شغفا يُمنّل ما بن سطورها عصارة تفكيره الإبتكاري فتراه يركز على بحثه ويعطي المقام حقه بما لا مَزيد عليه . وبعد تخرجه حصل على درجة الماجستير بحثه ويعطي المقام حقه بما لا مَزيد عليه . وبعد تخرجه حصل على درجة الماجستير

من المعهد العالِي للقضاء في الفقه المقارن سنة ١٣٩٩ هـ ومجموع مؤلفاته تربو على مائةٍ وخَمِسين مؤلفاً ما بين صغير وكبير في شِتى العلوم والمعارف ، ولعلِ من أَبْرَزَها:

" بَهْجَهُ النَّاطِرِينَ " - "و" اَلجَامِعَ الفريد " - و" الهِداية لَأِسْبَابِ السَّعادة" - و " وزَادُ المسِلم اليَوْمِي " . . وكان مثالًا في توجيها تنه وإرشاداته ومواعظه المؤثرة وضيحته وفي إصلاح ذات البين .

(أعْمَالُهُ): عمل مُدَرسًا بالمتوسطة في حائل ثم بُريْدة ثم بثانوية موسى بن نصير بالسويدي وسكن في الرياض وظل في التدريس والإرشاد فيه . . وكان بإمامة مسجد حتى أحيل للتقاعد لعجزه الصحي سنة ١٤١٣ هـ . . وكان خطيباً في جامع آخر ، وفي سنة ١٣٨٣ هـ أصيب بمرض السكر ومرض القلب وأجريت له عملية جراحية في القلب سنة ١٤٠٥ هـ وتكللت بالنجاح وأوصاه الأطباء بلزوم الراحة ولكنه لم يعبأ بنصحهم ووالى نشاطه الإعلامي ، وفي سنة ١٤١١ هـ أصيب بجلطة نقل على أثرها إلى المستشفى في غرفة الإنعاش . . ومكث شهراً يصارع الموت ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في مكة . . وصكي عليه في المسجد الحرام في ٢٤ / ٩ / القاضي بمحكمة الرياض ودفن بمقابر العود وقد خلف إسين محمداً وهو القاضي بمحكمة الرياض وأحمد وهما من صالحي زمانهم رحمه الله برحمته الواسعة .

ومن صفاته الكرم الحاتمي والزهد والوَّرع وملازمة المسجد وكثرة التلاوة والذكر لله وقد حزن الناس لموته ورثاه ثلة من محبيه ومنهم أسامة ياسين الفرَّاء نقتطف

بنها :

أنا فجعنا ويا لله من نبا العالمُ الشّيخ عبد الله ودّعنا الكّب تندب في حزن مؤلفها قضى وقوراً بلا نعبي وجلجلة يا من عزفت عن الدنيا وزخرفها لقد نهجت طريق الصحب من سلف قد كنت تحلم دوما أن يكون لنا ذكراه باقية فينا نرددها

أتى علينا بجرن إذ سمعناه فى الدين مجراه فى الحديث مجراه ومجلس العلم خاو عند فرقاه على التواضع أمضى كل دنياه وكتت داعية في الله سلواه فسرت في إثرهم للعز تلقاه فتحا قريبا وقدسا قد رددناه ودونه الرمل في الألحاد غطاه واجبر مصيبنا في ذكر فقداه

ثم العزاء لكل الناس قاطبة واجعل جزاءً له الفردوس مأواه

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٤٤٤ ( عبد الله بن عبد العَزِيز آل مِثْلِجُ )

## \* من الأفلاج \*

هو العالِمُ الجُليل والمؤرخ الشهير الشَّيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل مفلح الجذالين مؤرخ الأفلاج المشتهر بلقبه ابن عيسُوب . . ولد هذا العالِمُ في مدينة ليلى قاعدة الأفلاج في دخول رجب سنة ١٣٣٦هـ وقرأ القرآن وحفظه في الكتاتيب وتعلم فيها مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فأخذ عن أبيه وكان من طلبة العلم واشتهر بعلم التاريخ وكذا جدَّه عبد الله المرجع في التاريخ وعلم الأنساب في الأفلاج وقد رحل المترجم له إلى الرياض لطلب العلم فيها .

(مشيائيخه): محمد بن عبد اللَّطيف آل الشَّيخ وسماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللَّطيف بن إبراهيم كما قرأ على آل عيق وكان نبيها قوي الحفظ سريع الفهم يتوقد ذكاءً . . ولكنه غلب إنشغاله في علمي التاريخ والأنساب فكان المرجع فيها واشتهر بمؤلفاته العديدة التي من أبرزها " تاريخ الأفلاج وحضارتها" قدَّم له الشَيخ حمد الجاسر مقدمة أثنى عليه فيها ثناءًا حسنا فقال عنه إنه عالم مقتح الذهن متعدد بجوانب المعرفة سمح السجيّة عنده ثقافة عامّة والمرجع في الاستفادة حظي بمنزلة سامية في نفوس أهل ملده . . وكان منها ما يتعلق بالأحكام الشرعية وفي علم الأنساب وما يؤثر من أشعار وأخبار إلى قوله فقد ظل مثالاً للتقى والصّلاح والزهد والوَرع وفي بحلة قافلة الزيت ، ومجلة الفيصل عام ١٤٠٠هـ أثنوا عليه وكذا في مجلة الشرق وصحيفة الرياض والجزيرة ومجلة العرب والدعوة قد اكثروا الثناء والإطراء . . ووصفوه بأنه موسوعة في علمي التاريخ والفلك وكذا في علم الأنساب هو المرجع في نجد ووصفوه بأنه واسع الإطلاع وأن معلوماته واسعة في فنون عديدة وأن قلمه سيّال في

صُحُف بَجْدٍ ومجلاتها وفي وسائل الإعلام الأخرى كالإذاعة . وأن له صيتاً ذائعاً وشهرة وبأنه مستقيم في دينه وخلقه وآية في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، وكان سخياً بماله كرياً ذا نخوة . . ولم تزل حالته الحسنى تتجدد حتى وافته المنيّه بعد مصارعة مع المرض وكان ذلك في ١٢ من شهر صفر سنة ١٤١٥ هـ وكان لنبا وفاته رنة حزن وأسى على من سبر حياته وعاصره . .

ورثاه ثلة من أصدقائه نختار ثلاثا منها لقوة وزنها . . فمنها لفتاة بنت الأفلاج

وهي رَّأَتُه ومطلعها :

عيب ي بكاءك في حل وفي سفر قد كت فينا كشل الشمس والقمر وذا بن عَيْسُوب تحت الترب والحجر بفقده النسب المسطور في السير دفن القي الذي ما نام في السحر رضيتُ رغم الاسبى يا ربّ بالقدر لولا الرضا بقضاء الله ما تركت ما أنت فينا بشخص يُستهان به همل للفرائض من شيخ يفسرها أواه للعرب من فقد الذي فقدوا ياقوم حين دفنتوه أطاب لكم وآخر القول عفواً منك يا أملي

كما رثاه الشاعر عبد الله اللحيَّان بقصيدةٍ عَصماء وبها استعارات ومطلعها:

الجرح يسنزف والدمسوع غسزار يا أيها العلم الذي قد قوضت قد كتت في صدر الجسالس بهجسة عَسفَ اللسان كريسة أخلاقسه

رغم التأسي هاجني استعبارُ أركانه وت الأدوارُ فطقت بفيض علومك الآثارُ وبصد وصدةً والمستبد المستبد المددّارُ

كما رثاه شاعر الأفلاح سعد بن ثلاّب أحد الشعراء والمدرّسين بقصيدة عصماء ومطلعها:

ومصير الحسيّ فيسها للسزَّوال كسب المسوت ويبقسى دُوُ الجسلال علمسا يعلسو كساَعلام الجبسال ابسن عَيْسُسوب عَسدُوّ للضسلال طبعُسه سهل ومحمسود الخصسال هكذا الدنيا ترول وارتحال كل إنسان عليه ها لك فقدت ليلى عزيزا عالما ودَّعت شيخا جليلا زاهداً لا يُحب الكبر من عاداته يا الهي اغفر الذَّنب له واسعه من سلسبيل وزلال خميها صلوا على قائدنا كلما هل من الغرب هلال

اقتطفنا جُزءًا من المراثي الثلاث فرحمه الله برحمته الواسعة آمين .

#### \*\*\*\*

## عدد ١٤٥ ( عبد الله السلبيمان البراهبيم القاضي )

### \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجليل والأستاذ الفاضل عبد الله بن سليمان بن إبراهيم بن سليمان بن صالح بن محمد البراهيم القاضي من أوهبة تميم . . ولد هذا العالِمُ في مكة المكرمة سنة ١٣٥٥هـ وتربى على بد أبيه العم سليمان البراهيم القاضي أحسن تربية . وكان أبوه موظفا كبيراً بوزارة الماليّة ومن صالحي زمانيا وممن يُشهد له بالأمانة والصلاح والنزاهة مستقيماً في دينه وخلقه حفظه الله ووفقه لما يجبه ويرضاه فأدخله والده عند مقرئ خاص ضمن إخوانه وهو الأخ محمد العبد الرَّحمن الجمل فقام بتدريسه بحد وإخلاص وتربية دينية ثم بعد حفظه القرآن تجويداً وتعلمه مبادئ العلوم الدينية وقواعد الخط والحساب سمت به همته فدخل في دار التوحيد سنة ١٣٧٠ هـ وأخذ الكفاءة والتوجيهيّة وتخرج منها سنة ١٣٧٦ هـ ولازم حلقات العلماء فانتظم بها . . وكان في والتوجيهيّة وتخرج منها سنة ١٣٧٦ هـ ولازم حلقات العلماء فانتظم بها . . وكان في مكة وتخرج في تفوق سنة ١٣٨٠ هـ ثم حصل على الماجسيّر وتعيّن بإدارة التعليم في مكتوبطة حطين عام ١٩٨١ هـ ، ثم أخصائي مكتبات سنة ١٤٠٤ هـ وموجها عامًا وظل لموطيفة زمناً .

وتقاعد سنة ١٤١٥ هـ وُتُوفي في السادس من جمادي الآخرة سنة ١٤١٦هـ أحوج ماكنا لمثله . . وحزن الناس على فقده ورثاه ثلة من زملاته في الصحف وأثنوا عليه ثناءًا حسناً وبأنه يظل في عمله الذي يتفانى في آدائه بإخلاص ونزاهـة . . وكان

l

واسع الإطلاع في فنون عديدة وآية في الوَرع والزهد وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة محمود السيرة ومن صالحي زماننا .

وقد تزوج من الشام حيث أن أباه وأخاه حمد كانا يقيمان آنذاك في دمشق وأنجبت منه إبنه أيمن وأخواته . . فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفيها وفاة حمد العبد الله الصليع في ١١ ربيع الآخر منها ، ووفاة صالح الصَّعب التويجري بالقاهرة في ٢١ / ٥ منها ، و محمد العبد الله الخليفي في ٦ من جمادي الأول سنة ١٤١٦هـ ، وعبد الله بن عبد العزيز المعجل في ١٨ / ٥ منها ، والعميد خالد بن حسن البليهد الشاعر في ١٥ / ٥ / ١٤١٦هـ ، والشاعر حمد العبد الرَّحمن المغيولي في ٧ / ٥/ ١٤١٦هـ ، وناصر العامر الرميح بالمدينة المنورة في ٢٠ / ٥ منها ، ويوسف بن راشد المبارك آل الشَيخ في الأحساء يوم ٢ / ٥ / ١٤١٦هـ وحادث تفجير قنابل في جامع قوبا التابع لبيشة في ٢٦ / ٥ / ١٤١٦هـ .

#### \*\*\*\*

## عدد ٢٤٦ ( عبد الله عبد الشني شياط )

## \* من مكة إمامُ وخطيبُ الحَرَمِ المِّي \*

هو العالِمُ الجُلِيل والمحدث الواعظ الشهير الوَرع الزَّاهِد الشَّيخ عبد الله عبد الغني محمد خيَاط . ولد هذا العالِمُ في مكة المكرّمة سنة ١٣٢٦هـ في ربيع الآخر ورباه والده أحسن تربية وكان أبوه عالماً جليلاً فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة عالية فقرأ مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وهو يافع في مدارس منها مدرسة الخياط ثم المدرسة الراقية ثم بالمدرسة الفخرية فحفظه بجويداً بها ثم التحق بحلقات المسجد الحوام كما انتظم بالمعهد السعودي ونال الشهادة منه عام خمسين ثم تعين إماما بمسجد الرشيدي في مكة ثم عضواً بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة ثم مديراً للمدرسة الفيصلية ثم مديراً لمدرسة الأمراء ثم مستشاراً بوزارة المعارف بالغربية ثم بإدارة التعليم في مكة ثم وكيلاً لكلية الشريعة في مكة والدراسات التي أسست عام ١٣٦٩ هـ وهي أول كلية في الملكة وكانت في عهد

الملك عبد العزيز.. وفي سنة ١٣٧٢ هـ تعين إماماً وخطيباً ومدرساً في الحرم المكي وعضواً باللجنة الثقافية برابطة العالم الإسلامي في أول تأسيس الرابطة في ١٥ من ذي المجمة سنة ١٣٨٦ هـ ورئيساً لإدارة مدرسة دار الحدث في مكة عام ١٣٨٩ هـ . . وفي عام ١٣٩١ هـ تعين عضواً في هيئة كيار العلماء ، أثنى عليه ثلة من العلماء ومن بينهم زميله الدكتور الفوزان ثناءً حَسناً في الأدب الحجازي الحديث فقال: إنه من أشط كتاب المقالة الدينية ومن أدباء مرحلة التقليد التجديدية وأن له مؤلفات عديدة ومن أبرزها " النفسير الميسر" سنة أجزاء و " الخطب في المسجد الحرام ديوان مفيد" و "حكم وأحكام من السيرة النبوية " و"الرواد الثلاثة " و " دليل المسلم في الاعتقاد والعبادات " و " مبادئ السيرة " وله تأملات في دُروب الحق والباطل وتحفة المسافر إلى غير ذلك . . كما أنّ له نشاطاً في وسائل الإعلام من صَحَافة وإذاعة وغيرهما . وقد درس زمناً وصار مرجعاً للإفتاء، أما مشائدة في الحقات فمنهم بهجة البيطار دئيس درس زمناً وصار مرجعاً للإفتاء، أما مشائدة في الحقات فمنهم بهجة البيطار الشامي وعلوي مالكي وأبو بكر خوقير وغيرهم كما أنه كان يحضر حلقات رئيس القضاة عبد الله بن حسين في منزله وله تلامذة لا يحصرهم العد ، وكان يُجيد القراءة الكتاب الله بمهارة ولا بمله سامعه وله مكانة مرموقة خصوصاً بين الحجازين .

توالت عليه الأمراض حينما أرهقته الشَّيخوخة ووافاه أجله المُحتوم مأسوفاً على فقده يوم الأحد الموافق ٧ شيعبان سنة ١٤١٥ هـ وبرحيله فقد العالم الإسلامي شخصية فده في نفع الخلق تعليماً وإفتاءً مع ماكان يتصف به من حسنِ الخلق والاستقامة في الدين والوَرع والزهد والتقى .

( و أو صَاقَه ) : مربوع القامة قمحيَّ اللون متوسط الشعر، رحمه الله .

#### \*\*\*\*

# عدد ١٤٧ ( عبد الله العبد العزيز التويجري )

## \* من اضراس بالقصيم \*

هو العالِمُ الجُلِيل والفقيه المتبحّر النّبيه الشّيخ عبد الله بن عبد العزيز التويجري من قبيلة بكر بن وائل من عنزه . . وأصل التواجّر من فخذ جبارهُ ومن بلدة المجمعة

ومنها نزحوا لمدُن عديدة . . ولد هذا العالِمُ في إضراسٌ قرب بُرِيْدة وربَاه والده أحسن تربية وكان رجُلاً صالحاً وأدخله عند مقرئ فحفظ القرآن عن ظهر قلب وكان أعمى البُصر فاتح القلب . . فقد بصره في سن الطفولة وهو من مواليد سنة ١٣٥٠هـ تقريباً ورحل إلى بُرِيْدة ولازم علماءها بجد ونشاطٍ ومثابرة .

(ومن مشكائيك ): عبد الله بن محمد بن حميد ورحل إلى الرياض ولازم عُلماءها ومن بينهم الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف . . ولما افتتح المعهد العلمي بالرياض سنة ١٣٧١ هـ انتظم به وكان في كل عام يتفوق بين زملاته وعنده مَوْهبة وذكاء مُتوقد و تخرّج من المعهد فانتظم في كلية الشريعة وتخرج منها وكان من مشائخ الشَّيخ عبد الله الخليفي وبن باز وبن رشيد وعبد الرزّاق عفيفي والشنقيطي إلى غيرهم من مدرسي المعهد والكليّة وكانوا معجبين بفرط ذكائه ونبله وحفظ كثيراً من مبادئ العلوم نظمًا ونثراً وعنده قوة في الحفظ وسرعة في الفهم وكان ذا وعي تام ويعرف الأصوات بمجّرد ما يَمرُ عليه من الخصم مرة واحدةً يقول أنت فلان .

(أعْمَالُك): وبأوَّل تُخرجه قام بِالتدريس وفي سنة ١٣٨٥ هـ تِعيَّن مساعداً في محكمة عنيزة في عهد بن عبدان وظل في قضائها سنوات ثم نقل قاضياً إلى المذنب ثم رئيساً لمحكمتها وظلُّ رئيسًا فيها من سنة ١٣٩٢هـ في ذي القعدة إلى شهر ذي القعدة سنة ١٤١٣ه. هـ فنقل قاضي تمييز في مكة المكرمة وإلى تاريخه .

وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة خصوصاً في الفقه وأصوله والحديث ومصطلحه وكان حازماً في كل شؤونه عادلا في أقضيته وله في التاريخ والأدب والسيرة المام واسع وبالجملة فهو موسوعة وله شهرة وصيت ذائع وعلى جانب كبير من الإخلاق العالية والصفات الفذة والاستقامة في الدين وصاحب تكت حسان ولا يزال وفقه الله على رأس العمل مُسكددا.

# عدد ٤٤٨ ( عبد الله العبد الرَّحمن النوينجري )

## \* من الشيحيَّه \*

هو العالِمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عبدِ الله بن عبد الرَّحمن بن محمد التوجري من عنزه . . ولد هذا ألعالِمُ في قربة الشيحيّة من القصيم شمالي البكيرية عنها عشر كيلو مترات سنة ١٣٦٣ هـ وفي عام ٢٨ هـ أصيب بالجدري فضعُف بصره جدا وفقد البصر كليا عام ١٣٩٤ هـ ، وتربى على يد أبيه أحسن تربية وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب ورحل وهو يافع إلى الرياض فلازم علماءها بجد ونشاط ومثابرة ولما افتحت مدرسة البكيرية بإدارة صالح الخزيم انتظم بها فأكمل الابتدائية ودخل عام ١٨٥هـ المعهد العلمي بالرياض . . لأنه انقل إليه وتخرج منه بتفوق وفي عام ٨٣ هـ انتظم في كلية الشريعة وتخرج منها سنة ١٣٨٧ هـ وواصل تعليمه في المعهد العالي للقضاء في في كلية الشريعة وغرج منها سنة ١٣٨٧ هـ وواصل تعليمه في المعهد العالي للقضاء في الفترة المسائية ففي سنة ١٣٩١هـ حصل على شهادة الماجستير في الفقه المقارن وموضوعها" العاقلة وما تحمله " وفي سنة ١٤٠١ هـ حصل على دبلوم عام في التربية .

(أعْمَالُه): في عام ثمان وثمانين تعين ملازماً بمحكمة الرياض وظل في الملازمية إلى عام أثنين وتسعين عندها عينه الملك فيصل مساعداً لرئيس محكمة الباحة وفي عام ثلاث وتسعين طلب الإعفاء من القضاء ، فأعفي منه وعين مدرساً بالمعهد العلمي في حُوطة بني تميم وظل في المدريس إلى سنة ١٣٩٥ هـ ففيها انتقل للمدريس بمعهد إمام الدعوة بالرياض وفي سنة ١٣٩٦ هـ تعين مدرساً بالمعهد العلمي حتى تاريخه ودرس في حلقات المساجد ولـه شاط ملموس في الدعوة والإرشاد والتوعية وفي الصحافة و الإذاعة ويندب في المواسم مرشداً في الحرم المكي وأم في جوامع في حي المرقب والفاروق بالملزوحي وغيرة ومنفوحية .

وكان آية في حسنَّ الحلق متواضعاً مستقيماً في دينه هـادئ الطبع كثير الذكر والتلاوة، متوسط القامة حنطي اللون خفيف الشعر جهوري الصوت وله أبناء بررة .

وفقه الله وحفظه وآدام النفع به فقد جمع بين العلم والعمل .

\*\*\*\*

# عدد ١٤٩ ( عبد الله البراهيم السليم )

### \* من بريدة

هو العالِمُ الجُلِيل وأستاذ الجيل الفَلَكيُّ الشَّهير الشَّيخ عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن سليم . . ولد هذا العالِمُ في مدينةَ بُرَّيدة سنة ١٣٣٢ه في بيت علم ودين وربًاه والده أحسن تربية وكان من طلبة العلم وإمام مسجد ويُدرَّس في الكتاتيب فقراً عليه أبنه القرآن حتى حفظه تجويداً وعن ظهرَ قلب وظل يُدارسه القرآن حتى أنقنه كما أخذ عنهُ مبادئ العلوم كما قرأ القرآن في مدرسة الصَّقَعَبي وشرع في طلب العلم بهمةٍ ونشاط ومثابرة وتعلم قواعد الخط والحساب على أبيه . .

(مشكائي كه ): عمه عبد الله بن محمد ، وعمه عمر بن محمد بن سليم لازمهما حتى مات ، لازمهما حتى مات . . كما لازم الشيخ عبد العزيز البراهيم العبادي حتى مات ، ومحمد بن عبد الله بن حسين وسليمان المشعلي وعبد الله بن محمد بن حميد . . وقرأ على غيرهم ونهل من فنون عديدة وخصوصاً في علم الفلك فكان له هواية فيه واستفاد من المؤلفات في هذا الفن كمؤلفات بن عفالق والنبهاني في علوم الفلك ومطالع النجوم حتى صار مرجعًا في هذا الفن ، وكان يحفظ أشعاراً ممن دَوَّنوا فيه كمنظومة راشيد الخلاوي والعم محمد العبد الله القاضي والجد الشيخ صالح بن عثمان القاضي في منظومات علم الفلك .

(أعْمَالُهُ): فتح في مطلع عمره مدرسة كاتيب سنة ١٣٤٥ هـ وذلك لتحفيظ القرآن وتجويده وتعليم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب والإملاء وظل فيها إلى عام ٥٦ هـ ولمّا افتتحت الحكومة المدرستين في عنيزة وبُريْدة سنة ١٣٥٦هـ بإدارة طاهر الدماغ في عهد الملك عبد العزيز تعين مدرساً في بريدة تحت إدارة موسى عطار بعد أن حصل من بعض الأهالي بعض المعارضة فصمد هو والمؤيّد ون له ضد من حاولوا منع فتحها وفي عام ١٣٦٧ هـ تعيّن مديراً لها ثم نقل مديراً الأول مدرسة في الرياض خلفاً للشيخ عبد الله خيّاط ولم يلبث أن عاد إلى بريدة مديراً لميرسة فيها بالإضافة إلى إدارة المدرسة الليليّة ثم تعيّن مديراً لمعهد المعلمين ببُريْدة ولما افتتحت

دار التوحيد في الطائف عام ٦٤هـ صَحب الطّلابَ المسَافرين من القصيم إلى الطائف. . وكان يَوْمُ في مسجد في شمالي بريدة ويُرشد فيه ويَعظ وعُمدة في التوثيق وعقود الأنكحة وكان خطاطاً فائقاً في الحسن وواسع الإطلاع في فنون عديدة وله في الأدب ومعرفة الوقائع والسّير إلمام وله مؤلفات خمسة في علم الفلك أشهرها "التقويم المبسط المفيد " ويعقد النَّدوات وربَّما استُّدعي لمجلس في علوم الفلك ، عرفته من عام ١٤٠٠ هـ وجالستُهُ مراراً عديدة ولمستُ منه الأخلاق الفذَة فمجالسهُ ممتعة ومحادثاته شيّقة وله نشاط ملموس في وزارة الإعلام المقروءة والمسموعة والمنظورة، صارع المرض زمناً ووافاه أجله المحتوم يوم الخميس ١٤ من محرم سنة ١٤١٧هـ وصلي عليه ظهر الجمعة وحزن إلناس لفقده لما كان يتمتع به من خصال حميّدة خلدت ذِكراه. . وخلف أبناءاً سبعة أكبرهم إبراهيم ، وبه يُكنى رحمه الله .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ١٥٠ ( عَجِمَ الله بِن رَبِهَ الدَّاوُوْدَ )

## \* من حُوطَة بني تميم \*

هو العالمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الأديبِ النَّبِيهِ والشاعرِ المغوارِ الشَّيخِ عبد الله بن ريد بن عبد الله الدَّاوُوُد . وَلد هذا العالمُ في حُوطة بني تميم سنة ١٣٨٠هـ في بيت علم ودين وقرأ القرآن وحفظه في بلدة الحُوطة وتخرَّج من الابتدائية فرحل إلى الرياض فلازم علماءها . . ويجد ونشاط وانتظم بالمعهد العلمي وتخرج منه بنفوق ودخل كلية اللغة التابعة لجامعة الإمام فتخرج منها بيفوق فتعين معيداً بالكلية وَحصل على درجة الماحستير في اللغة العربية . . وله همة عالية للإعداد لدرجة الدكوراه . . ولكنَّ المنية لم تمهله وكان يؤمُّ في أحد مساجد الرياض ويخطب في أحد جوامعها ويرشد فيها ويعظ ولمواعظهُ وقع في القلوب وكان أديباً بارعاً وله في الشعر صَوْلاتٌ وَجَوُلات ، وأية في وصفات فذة ولم تزل هذه المأثر الحالمة والعام لما كان يتمتع به من أخلاق حسنة وصفات فذة ولم تزل هذه المأثر الحالدة تتحدد حتى وافاه أجله المحتوم إثر حادث أليم وصفات فذة ولم تزل هذه المأثر الحالدة تتحدد حتى وافاه أجله المحتوم إثر حادث أليم في عودته من أبها على طريق وادي الدَّواسير فقد اعترض جَمل طريق سيَّارته

فاصطدمت به وأدّى ذلك إلى وفاته . . وحزن النّاس لموته وصُلَّى عليه في الرياض وِدَفَنَ بَمَقَابِرِ العَوْدِ وِرثِي بَمِرَاثٍ عَدَيْدَةً نَقَتَطْفُ مِنْ بَعْضُهَا فَمِنْهَا لَعَبْدَ الله الطلحة أحد أصدقائه وضمَّن أبيانا قِيلتُ قبله وهي:

فقدناه فقددان الرّبيع فليّنا حلیف الندی إن عاش ترضی به الندی فيا شَجَر الخائور مالك مورقا كَمَا مَثْل بِقُولِ الْآخر:

فدنساه مِن دَهمانسا بالوفِ وإن مَات الرضَى النَّدى مَحِلْسِفِ كـأنك لم تجـزع علـى بـن طريـف

> وإنسى لباكيسه وإنسى لصسادق فتسى أربحيسا كسان بسهتؤ للنسدى وأخسّم رثاءه ببيت:

عليه وتعسضُ الباكياتِ كذوبُ كما اهتزَّ من مَاء الحديد قضَيب

واحسم رماءه ببيت: ما قلت فيك فأنت أهُلُ مَقَالتي

بِل قد يُقصّر عنك مدرّحُ المبادح

كما رثاه عبد الرَّحمن التميمي تقصيدة رنانه منها: في نشوة الومض بغسّال السّناكدر تُركّنها ولهيب الشبوق برمضنها

حسب الليالي وحسبي إنه قدرُ إلى اللقاء على المبعدد منتظرُ رموا إليك قلوب وارتمى البَصَرُ

والمخلصون ذهبول الجبرح يأسبرهم

كما رثاه زميله ناف رشدان العتيق ومنها:

ما لزسد بدمعتيب وحيداً غير سَال ولا يطيق إبسَامًا أيَّ رجع إن صَساح في الليسل بابسا ای حُــزُن سَــيل مـن مُقلبــه

كيف بُرُوي ظمُّاه من دَمْع مامَا مسزّق الصَّحْسرَ دمعُسه فسترامَى

وكانت وفاته رَحمه الله في ٢١ مـن ربيـع الأول سـنة ١٤١٧ ولــه أولاد بـررة

\$\$\$\$**\$** 

## عدد ١٥١ ( عبد الله بن عبد المريز السلامه )

## \* من الزلفي \*

هو العالِمُ الجَلِيل ومربي الجيل الأستاذ الفاضل عبد الله بن عبد العزيز بن محمد السّكرمه من قبيلة غيبه ولد في مدينة الزلفي سينة ١٣٥٥هـ ونشأ نشأةً حَسينة بتربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وجوده في أول مدرسة افتيحت في الزلفي عام سبع وسين وتعلم فيها التجويد وقواعد الخط والحساب ومبادئ العلوم ثم صار ملازماً للمقرئ عبد الله بن عبد الرّحمن الغيث ودارسه وأنقن القرآن عليه و رحل إلى الرياض بعد أن أنهى دراسته الابتدائية عام ١٣٧٧ هـ فالتحق بمعهد الرياض العلمي و في الليل في نفس الوقت في المتوسطة ، وظل في المتوسطة ثلاث سنوات وأخذ الكفاءة بتفوق ثم تجرّد لتكميل دراسته في المعهد وتخرّج منه بقوق فأنتظم بكلية العلوم الشرعية وتخرّج منها عام دراسته في المعهد فرشح للقضاء فامتنع تورعاً منه . .

وعاد من الرياض إلى الزّلفي فتعيّن مديراً لمعهد المعلمين سنة ١٣٨٧ه ثم مديراً للمتوسطة الأولى بالزلفي وبعد افتيّاح إدارة التعليم فيها تعيّن مديراً للتعليم ، وابتعث إلى الخارج ثم عَمِل مُوجها تربوياً في الجمهورية اليمنية لمدة أربع سنوات وعاد من اليمن إلى الزُّلفي وفي سنة ١٤٠٤ هـ عمل موجها تربوياً وتعين مدرسا في ثانوية الزَّلفي ثم في متوسطة الملك خالد ، وفي رجب سنة ١٤١٥ هـ تقاعد وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة ترجم له الدكتور عبد الله بن محمد الطيار وهيو أحد تلامذته الذين لا يحصرهم العد وأثنى عليه ثناءًا حسناً وقال : إنه كان مثالاً في التعليم والإدارة مخلصاً في عمله مستقيماً في دينه وخُلقه كما أنه آية في التواضع وحُسن الخلق وواسع الاطلاع. ومرض وطال مَرضه ووافاه أجله المحتوم بالزلفي في ٢ من رمضان سنة ومرض وطال مَرضه ووافاه أجله المحتوم بالزلفي في ٢ من رمضان سنة ومرض وطال مَرضه ووافاه أجله المحتوم بالزلفي في ٢ من رمضان سنة ومرض وطال مَرضه ووافاه أجله المحتوم بالزلفي في ٢ من رمضان سنة ومرض وطال مَرضه ووافاه أجله المحتوم بالزلفي في ٢ من رمضان سنة ومرض وطال مَرضه ووافاه أجله المحتوم بالزلفي في ٢ من رمضان سنة ومرض وطال مَرضه ووافاه أجله المحتوم بالزلفي في ٢ من رمضان سنة ومرض وطال مَرضه ووافاه أجله المحتوم بالزلفي في ٢ من رمضان سنة ومرض وطال مَرضه ووافاه أجله المحتوم بالزلفي في ٢ من رمضان سنة ومرض وطال مَرضه ووافاه أجله المحتوم بالزلفي في ٢ من رمضان سنة به ومونونه من الأبناء عشرة من خيرة زمانهم ديناً وحُلقاً وأكبرهم فهد وبه يكنى

\*\*\*\*\*

فرحمه الله برحمته الواسعة .

# عدد ٤٥٢ ( عبد الله بن ربد بن محمود )

# \* من حُوطة بني تميم \*

هو العالِمُ الجَلِيل والفقيهُ الفرضيُّ الشَّهير الشَّيخ عبد الله بن زيد بن عبد الله بن محمد بن راشد أل محمود من أسرة تنسمى إلى الحسن بن على رضي الله عنه ولد هذا العالِمُ في حُوطة بنى تميم سنة ١٣٢٧ هـ ، وقرأ في الكتاتيب وحفظ القرآن فيها وجَوَّدة ثم رحل إلى الرياض لطلب العلم فقرأ على علمائه .

(ومن أبرز مشائيه ): الشّيخ محمد بن عبد اللطيف وسماحة الشّيخ محمد بن البراهيم وعبد الشّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللك بن إبراهيم ومحمد بن عبد العزيز بن مانع وعبد العزيز الشّري أبو حبيب لازم هؤلاء بجد ونشاط ومثابرة ثم سمت به همّه للمَزوُد والاستفادة من العِلْم فرحل إلى الحجاز فقراً على علماء المسجد الحرام ولازمهم زمنا وكان يعظ ويرشد في الحرم ودرس فيه ولما قدم حاكم قطر عبد الله بن قاسم بن ثاني للحج سنة ١٣٥٩ ه طلبه من الملك عبد العزيز خلفاً للشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع ليقوم بوظيفة بن مانع في الدوّحة . فلبي طلبه وقام بإمامة جامع الدوحة والخطابة والدريس فيه وتولى القضاء فيها وأخيراً التهي به المطاف ليكون رئيسًا محاكمها وكان أية في الورع والزهد والتواضع وحسن الخلق وواسع الإطلاع في فنون عديده وعادلاً في أقضيته ونزها وحازماً في كل شؤونه ومُسدداً في أحكامه وله فراسة في الأحكام قل أن تخطئ وله مكانة مرموقة بين المواطنين وله مؤلفات كثيرة في فنون عديدة تنوف عن خمسين مؤلفاً .

وانتهت الفُتيًا إليه وعُدَّ من العلماء البارزين وكان مَرْجعاً في الناريخ والسّير والمغازي وأصول الدين وفروعه متبحّراً في علم الفرائض وحسابها وبالجملة فهو موسوعة في كل فن ويُحِبُّ البحث والنقاش وله مراسلات مع شيخنا بن سعْدِي وله في الأدب والشعر صَوُّلات وجَوُّلات .

( ومن أبرزَ مؤلفاته ): "كتاب في أشراط الستاعة " ويرى رأي شيخنا السعدي حول خروج يأجوج ومأجوج وردّ عليه حول ذلك حمود التريجري وردّ

عليه غيره حول يُسر الحبح وله إسهامات عديدة ونشاط ملموس في وسائل الإعلام المقروعة والمسموعة والمنظورة وله رُدُودٌ على المنحرفين في العقيدة تنبئ عن غزارة علمه وسعة إطلاعه بقلمه السيّال في أساليب مشوقه ينسجم القارئ معها وله صيت ذائع وتلامذة لا يحصرهم العد وقد فقد الإسلام وأهله بفقده علماً من الأعلام النابغين وقد مرض وطال مَرضه بعد أن أرهقته الشَّيخوخة ووافاه أجله المحتوم في الدوحة يوم الخميس الموافق ٢٨ من رمضان سنة ١٤١٧ ه. . وحزن الناس لفقده ورثاه تله وخرج الناس في محفل لم يُعهد له مثيل وصكي عليه صلاة الغائب في بُلدان كثيرة منها المسجد الحرام وخلف أثنى عشر أبنا على مستوى من الثقافة ومنهم على سفير قطر بالمملكة ومنهم القاضي بالدَّوْحة وكلهم بَررَهُ ومن خِيرة زمانهم فرحمه الله برحمته الواسعة .

وَبَذِي الْحَجَةَ مِنهَا الْحَرِيقُ فِي مِنى ، وَبِذِي الْحَجَةُ عَامِ ١٤١٨ وَفِياتَ حُجَّاجٍ فِي تزاحُم على الكُبْرِي طريق الجمرات .

#### \*\*\*\*

# عدد ١٥٣ ( عبد المسن بن عبيد العبد المنسن )

### \* من بُرَيْدة \*

هو العالِمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عبد المحسن بن عبيد العبد المحسن العبيد . . ولد في مدينة بُرِّيدة سُنة ١٣١٩هـ وربَاه والده أحسن تربية فنشأ نشأة دينية فقرأ القرآن وحفظه في الكَاتيب وحفظه عن ظهر قلب ثم شرع في طلب العلم بهمةٍ ونشاطٍ ومثابرةٍ على الطلب .

( مشكَائِخُه ): العلامة عبد الله بن بليهد وعبد الله بن مفدَّى وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله بن سليم . . لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث ورجاله حتى أدرك إدراكاً لا بأس به وكان عازفاً عن الدنيا مقبلاً على الأخرة ورشحه شيخه عمر بن سليم لقضاء شقراء عام ١٣٥٤ هـ بعد وفاة قاضيها محمد العثمان الشاوي فامتنع

تورعا منه وكان ملازما لمسجد عوده وله فيه غرفة يجتمع مع زملاته فيها لمراجعة درُوسِهم على مشايخهم . . وكان خطاطاً ويتعيش منه وكتب بخطِه النير كتباً عديدة منها " الهداية لأبي الخطاب " و " المصحف " وذلك قبل توفر المطابع وله مؤلف صغير الحجم سَماه " الهداية والإرشاد " طبع على نفقة أمير بريدة عبد الله الفيصل وكان يقول الشعر سليقة من غير تعلم لفن العروض وله قصائد في المواعظ والنصح والرثاء وفي الحث على طلب العلم وكان كثير التلاوة دائم الذكر لله لا يفتر لسانه منه ومن قوام الليل ويحافظ على أوراد الصباح والمساء وكان لا يُحبُ المظهر .

توالت عليه الأمراض ووافاه أجله المحتّوم مأسوفاً على فقده لِمَا كان يتمتع به من أخلاق عالية وصفات حميدة في ١٧ من شهر ذي القعدة سنة ١٣٦٤هـ . . ورثى عراثٍ عديدة فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ١٥٤ ( عبد المحسن بن محمَّد بن فرِبْح )

### \* من البكيريَّة \*

هو العالِمُ الجَلِيلِ الشَّيخ عبد المحسن بن محمد بن فرح بن فوّاز بن حمد بن فواز بن سليمان السُّلمي من عشيرة فرج الحميضي من أل حماد من بني العنبر بن عمرو بن مميم . ولد هذا العالِمُ في البكيرية سنة ١٢٩٢هـ ورباه والده أحسن تربية وكان إمام مسجد في البكيرية ومن طلبة العلم والاستقامة في الدين وعُمدة في التوثيق يعمل القضاة بقلمه فأدخل ابنه في الكتاتيب فقرأ القرآن وأتقنه فيهاوتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب على أبيه محمد وعندما بلغ الخامسة عشرة انتقل مع أحد أخواله إلى المؤنب ولازم علماء المذنب .

ومن أَبْرَزَ مَشْعَائِخِهُ ) : قاضى المذنب عبد الله بن محمد بن دخيل في الأصول والفروع والحديث ورجاله وفي تفسير القرآن وحفظ عليه كثيراً من المُتون العلمية نظماً ونثراً إلى عام ١٣١٩ هـ ورحل منها إلى الرياض للتزوُّد والاستفادة

فلازم علمياء الرياض في جلساتهم في ليله ونهاره للتجرّد ي. . ومن أبرَزَ مشَائِخِه إبراهيم بن عبد اللطيف وحسن بن حسين وعبد الله بن عبد اللطيف فهؤلاء من آل الشَّيخ قرأً عليهم الأصول والفروع والحديث ورجالٍه ، وقرأ على حمد بن فارس في علوم العربية كلها ثم عاد إلى القصيم مُرْشِداً ومُوجّها وصار من دعاة الخير والصَّلاح ويلازم حُلقاتِ عُلمَانهُ وفي سنة ١٣٤١ هـ عُين مُرْشداً لَبني عبد الله من مُطير جماعة بن جبرين في العمار إلى سِنة ١٣٤٦هـ ثم وشي به بَعْضُ ٱلمغرضين عَند الملك عبد العزيز فأعفاه من عمله فلما تبيَّن لهم براءته نما نسب إليه حاولوا إعادته للنشاط الإرشادي والتوعية فامتنعَ وعُرض عليه القضاء فامتنع وأعتزل الناس في جامع الهلالية مقتصراً عَلَى توعيةِ الناس والإرشادِ فيه فكان لا يخرج من الجامع إلا نادراً . . وكان لا يحب الشهرة والمظهَر واشتهر بورعه وزهده وكان كثير التلاوة والذكر لا يفتر لسانه منه وكان يحفظ بلوغ المرام والمنتقى والعمده ويكررهن وكان إمام الجامع بالهلالية وخطيبه والمرشد فيه وبرَّع في علم الفرائض وحسابها وله في التاريخ والسير والمغازي صَوْلاتٌ وجَوْلات . . وِكُذَا هُو الْمُرجِعِ فِي الْأنسابِ للقبائل والمطَّالعِ وعلم الفلك ولَّه تلامذة كثيرون ومن أَبْرَزُهم إبنه محمِّد بن عبد المحسن الفريح رئيس هيئة الجِسْبَة بالبكيرية إلى سنة ٨٠٤١ه ، والشَّيخ صالح البراهيم الحميدان خطيب جامع الهلالية وعقيل بن إبراهيم السِّلامة وعِبد الله بن إبراهيم الحميدان نزيل مكة وأمير الهلالية الأديب النسَّابة إبراهيم الصَّالح اِلعوَّاد وعبد اِلكريم بنَّ مسلم المزيني وعبد الله بن عبد الرَّحمن العقلا ومحمدِ بنَّ عبد الرَّحمن بن مسلم ومحمد بن عمر الشَّمْسانُ ومحمد بن عبد العزيز الدريبي وكيلُ وزارة الداخليَّةِ والشُّيخ منصور التركي وناصِر بن مسلم المِزيني وعلَّي بن فرَّاجُ الْعَقِلا عضو هَيئة الأمر بالمعروف والنهي عَن المنكر بمكة والشَّيخ عبد الرَّحمن بن عُقبلا وإبراهيم بن عامرٌ في أُخَرِين وقد سكن أخر عمره في الهلالية وكان رئيس الهيِّيأتَ الشَّيخ عمر بن حسن متى زار القصيم زاره في منزله وله مِكانَة مَرْمُوقة بين المواطنين. . وتُبَحر في علم الحديث ورجَاله ، ومجالسُه ممتعة ومحادثاته شيّقة وكان سُمَّى حمامة المسجد لطؤل لبنه فيه .

ومرض وطال مرضّه بعد أن أرهَقُتُهُ الشَّيخوخَة وكِثِيرًا ما يَأَمُّ من بطنه حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في البُكِيرِية وكان ذلك في ١٥ من شوال سنة ١٣٧٩ هـ . . وخلف أننيه محمداً رئيس هيئة الحِسْبَة في البكيرية وعبد الله عميد متقاعد في الجيش ويسكن مكة . . وهما من خيرة زمانهم عِلماً واستقامة وتقى فرحم

الله المترجم له . . فلقد كان آية في العلم والعمل ولهم بنوعم في عنيزة وفي الوشم ومنهم أبناء عثمان الفرح في مكة والرياض . . وعنيزة هي مَسقط الرأس لهم ومن صالحي زماننا وهم والعبيد آل سلمي والقميع والعقلا والمحمود والرُّبع والرشود غير العُتبان والجويخان والخضيري والعصاما بالزلفي والصَّعب والحنانا والهوارين ومنهم القباسا في البدايع والسَّلامه في الخبرا والحوير والملاحي والسّعدي والقفارات والعضيبي ونواصر المذنب كلهم من فحد آل عَمرو من تميم .

#### \*\*\*\*

# عدد ٥٥٥ ( عَبْدُ اللِّكُ بِن عُمر بِن عَبِدَ اللَّطبيف )

## \* من الرياض \*

هو العالمُ الجُلِيل والفقيه المتبحر الفرضيُّ الشهير الشَّيخ عبد الملك بن عمر بن عبد اللطيف آلَ الشَّيخ من مشارفة بني تميم . . ولد هذا العالمُ بمدينة الرياض في بيت علم وشرف ودين سنة ١٣٤٥هـ ورباه والده الشَّيخ عُمَر أحسن تربية وقرأ القرآن وجوّده وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب في مدارس الحكومة ثم شرع في طلب العلم بهمةٍ عالية ونشاط ومثابرة على علماء الرياض .

( ومن أبرز مشائف ) : عدّ محمد بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز أل الشّيخ وسماحة الشّيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة وعبد اللطيف بن إبراهيم وغيرهم من علماء الرياض في أصول الدين وفروعه والحديث ومصطلحه والتفسير وعلوم العربية وأجازه المشائخ بَمرُوّياتهم. . ولمّا افتتح المعهد العلمي عام ١٣٧١ هـ انتظم به وتخرج منه وكان من مشائخه فيه بن عُودان وعبد الله الصّالح الخليفي ومحمد الأمين الشنقيطي وبن باز وانتظم في كلية الشريعة وتخرج منها مع أول في وظل في دار الإفتاء سنين إلى وفاته تخللها سنوات في الدريس والتوجيه التربوى كما قام وظل في دار الإفتاء سنين إلى وفاته تخللها سنوات في الدريس والتوجيه التربوى كما قام بالدريس في جامع تركي بن عبد الله حينما كان أبوه عمر إماماً وخطيباً فيه زمناً بالدريس في جامع تركي بن عبد الله حينما كان أبوه عمر إماماً وخطيباً فيه زمناً

طويلاً . . وقد تعين قاضياً في بُرِّدة ومُدرّساً للطّلبة وكان إبَّان عَمله الوظيفي بالرياض ملازماً لحلقات مشافخه . . ترجم له ثلة من محييه من بينهم الأديب البارئ الأسياذ عبد الله بن سعَد الرويشد فأثنى عليه ثناءً حسناً وقال عنه إنه دُو حُلق حسن كريمُ الشّمائل حُلُو المفاكهة حميد السّيرة له صيت ذائع وسُمعة طيبة ومن أعلام الشيُوخ تولى مناصب رفيعة في المملكة . . ويعد المرجع الكبير من مراجع العلم والثقافة الإسلامية وعاد لها نزيها ومن دعاة الخير والوجيه التربقي الديني مبرزا في عُلوم الشريعة وخاصة في أصول الدين وفروعه والحديث ومُصطلحه وله الباع الواسع في التاريخ والأدب وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصّفات الحسنة وأية في الورع والزُّهُ والإستقامة في الدين زاهداً في الدنيا، ولم تزل حالة الحسنى تتجدد حتى وأفته المنية مأسوفاً على فقده في ٧ من ذي الحجة سنة ١٤١٤ هـ ، وخلف أبناءه الثلاثة المهندس عبد الله والمهندس عبد الله من صالحي البشر فرحمه الله برحمته الواسعة أمين .

#### **\*\*\*\***

# عدد ٤٥٦ ( مُنْهَان بن هَمَد المُعَبَّان )

### \* من بُرَيْدة \*

هو العالِمُ الجُلِيلِ الوَرِعِ الزَّهِدالشَّيخِ عثمان بن حمد بن محمد بن مُضَيَّان. . ولد هذا العالِمُ في بُرِّدة سنة ١٢٩١هـ ونشأ نشأة حسنة وتربَّي على يد أبيه أحسن تربية وكان أبوه من صالحي زمانه علماً واستقامة في الدين فادْخله الكثانيب فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمةٍ ونشاط فقرأ على علماء القصيم .

ومن أَبْرَزَ مَشْنَاتِخِهُ ) : محمد بن عبد الله بن سليم وعبد الله بن حسين وعبد الله بن مفدى وعبد الله وعُمر بن سليم لازم هؤلاء في جلسياتهم ثم سمت به همّته فرحل إلى الرياض ولازم علماء، ومن أبرزَهم عبد الله بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق وحمد بن فارس وعاد إلى بُرِّدة فتعيَّن إماماً وخطيباً في جامع أوهطان قُرب بُرِّدة وحينما اتسع العُمران دخل الأن في مسمّاها وفي سنة ١٣٤٠ ه . . عَينه الشّيخ

عمر بن سليم مرشداً وموجهاً ومتقلاً بين هجر البادية ويعَظُ ويُوضِحُ لهم أمور دينهم وتعيّن إماماً في أحد المساجد عندهم وظل يتردد ما بين بُريْدة والهجر ، وفي سنة ١٣٥٣ هـ تعيّن قاضياً في أبي عَريش وظل في سلك القضاء إلى سنة ١٣٥٩ هـ فعندها طلب الإعفاء من منصب القضاء ثم بعد إعفائه صدر أمر بتعيينه قاضياً في محايل في أخر عام ١٣٥٩ هـ وظل في قضاء محايل إلى أن وإفاه أجله المحتوم سنة ١٣٦٦ هـ هناك وكان أية في الورع والزهد والاستقامة في الدين يصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم . . وخلف أبناءًا بَرَرة منهم الشيخ عبد العزيز العثمان تولى الإمامة بالمسجد التبوي بُرهة من الزمن فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ١٥٧ ( عُشُمان بن عبد الله بن منظارك )

## \* من بُرَيْدة \*

هو العالِمُ الجُلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ عثمان بن الشَّيخِ عبد الله بن إبراهيم بن معارك. . ولد سنة ١٣٢٣ هُ في رجب في بُرِيدة في بيت علم فأبوه عالم عامل مُعَلِمُ في مدرسة فتربّى على يد أبيه أحسن تربية وقرأ عليه القرآن وجوّده وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب حتى أجادهما وشرع في طلب العلم بهمةٍ عالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بُرِيدة والوافدين إليها .

(ومن أبْرَزَ مشَائِخِه) : الشَّيخان عبد الله وعبر بن سليم وعبد العزيز بن إبراهيم العبادي وقرأ على غيرهم . . تولى الإمامة والخطابة في أحد جوامع الأسياح ثم رحل إلى الرياض فلازم علماءه وتعيَّن إماماً في أحد جوامعها ودرَّس الطلبة فيه واختاره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مدرّساً في إحدى مدارس الأحساء في العلوم الشرعيَّة ثم تعيَّن قاضيًا في طريف في الشمال وظلَّ في قضائها محبوبًا بينهم عادلاً في أقضيته تزيهًا مخلصًا في عمله ولا يزال له لسانُ ذكر عندهم وقد أحيل إلى التقاعد برغبة منه تورُّعاً وعاد من طريف إلى أهله في القصيم وأقاربه وكان آية في التواضع

وحُسْنِ الخلق هادئ الطّبع لين العربكة له تُكُتّ حسان مجالسه مجالس علم مُتُعة للجليس وعنده قوة في الحفظ وسرعة في الفهم محبوب لدى الخاص والعام .

توالت عليه الأمراض ونحل جسّمه عندما أرهقته الشَّيخوخة واسـتمر طريحَ الفراش ، ووافته المنية مأسوفاً على فقده سنة ١٣٩١ هـ ولا أعلم هل خلف أبناءً أم لا رحمه الله .

#### \*\*\*\*

## عدد ٤٥٨ ( عُنُمَان بن عبد الرَّحمن أبا خسبين )

# \* من أوشيقر \*

هو العالِمُ الجُلِيلِ والمُربِي الْجُيلِ الشَّيخ عثمان بن عبد الرَّحمن بن عثمان أبا حُسينُ . . ويُعرف بالحُمَيْدي من أوهبة تميم . . ولد هذا العالِمُ في أوسَيقر سنة ١٣٢٧ هـ وهي سنة الجوع في نجد ورَّباه والده أحسن تربية وكان طالب علم ومستقيما في دينه وخلقه فقرأ القرآن وحفظه وجوّده في الكتاتيب عند محمد بن عبد الرَّحمن الموسيى كما قرأ فيها مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وكان يحفظ كثيراً من المتون نظما ونثراً وعلى مشافخ أوشيقر وكِتب أقتناها من أصول الدين وفروعه وفي الحديث وعلوم العربية وكانت أوشيقر موطنا للعلماء فلازمهم ليله ونهاره.

(ومن أبْرَزَ مشائِخِه): عبد العزيز بن فنتوخ وعبد العزيز الفريح ومحمد البواردي وسافر في مطلع عُمره إلى الجبيل لطلب الرزق وفتح فيها مكتبة ثم استدعاه أهالي أوشيقر لتعيينه إماماً للمسجد الشمالي فيها وظل إماما فيه نصف قرن يرشد ويعظ جماعته ويدرسهم فنفع الله به ، وكان لمواعظه وقع في القلوب ومتى وعظهم بكى وأبكى من حوله . . وله صوت رخيم ومن الدعاة البارزين في زمنه وله في الأدب والشعر صولات وجولات ولما افتحت المدرسة النظامية تعين مدرساً فيها ثم وكيلا لمديرها حتى أحيل إلى التقاعد سنة ١٣٩٠ هـ ، وكان حسن التعليم وله مكانة مرموقة بينهم والمرجع للوثيق وعقود الأذكحة وتخرج على يديه مأت الطلبة

فاستفاد وأفاد وكان آيةً في قوة الحفظ وسُرعة الفهم واسع الاطلاع في فنون عديدة ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم .

ولم تزل هذه حاله حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ من جمادي الأول سنة ١٤١٧ هـ ، وكان لفقده رنة حزن وأسى لما كان يتمتع به من أخلاق عالية خُلدّت ذكراه رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

## عدد ٤٥٩ ( على بن مِثْيِل آل عبيد )

## \* من بُرَيْدة \*

هو العالِمُ الجَلِيلِ الشَّيخ على بن مقبل بن علي بن عبد الله بن عبيد من سِيْع ولد في بُرُّيدة سنة ١٢٤١ هـ وترَّبى على يد أبيه أحسن تربية وقرأ في الكتاتيب وحفظ القرآن عن ظهر قلب .

( مشكائِكُه ): سليمان بن على بن مقبل ومحمد بن عمر ومحمد بن عبد الله آل سليم وعبد الله بن مفدًى وكان يشتغل بالبيع إلى أجل فينظر المعسرين ويتاجر في الحبوب وثمار النخيل . . وكان حسن المعاملة ومحبوباً بين مواطنيه وأية في الورع والزهد والاستقامة في الدبن عطوفاً على الفقراء والمساكين .

وواقاه أجلّه المحتوم مأسّوفاً علَى فقده سنّة ١٣٣٤ هـ ، وخلف أبناءً بررة عبد العزيز وعبد الله وسليمان ولهم أولاد وأحفّاد من خيرة زماندا فرحمـه الله برحمــه الواسّعة . .

وفيها الحرب العظمى ووفاة أمير الكويت مبارك الصباح ووصول محمد الشنقيطي إلى عنيزة ومقل سعد بن عبد الرَّحمن وفهد بن جلوي على يد العجمان .

#### \*\*\*\*

# عدد ٢٦٠ ( علِي بن سلِبِمان بن طِنْوِه آل بُوسُف )

## \* من أوشيقر ثم عنيزة ثم بغداد \*

هو العالمُ الجليل والمؤرخ الشهير والشاعر البارع الشَّيخ على بن سليمان بن حلوه من آل يوسف بن علي بن أحمد من سَلْ بسَّام بن عُقبة من أوهبة تميم أتقل أجداده من أشيقر إلى عنيزة ولا بزال في أوشيقر بنو عَم لهم ، يعرفون بآل يوسف وفي عيون الجوا وصُبيَّح ولهم نوادر وأمثال ووصَّية لجدهم يتوارثونها بخط قديم أثري وهم من أوهبة تميم نزح والد المترجَم له سليمان بن حلوه من عنيزة إلى بغداد في وقت حُرُوب عنيزة الحرب الأول فطاب له سكتى الكرُخ من بغداد فولد أبنه علي في بغداد عام ١٢٨٠ ه تقريباً ونشأ نشأة حسنه وتربى تربية أبوية كريمة وقرأ القرآن وحفظه عند مقرئ وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب في مدارس بغداد وجد في الطلب وثابر عليه ولازم علماء بغداد وحنابلة الزبير ليله ونهاره شم دخل دار الألوسيين ولازمهم في الأصول والفروع والحديث والقسير وعلوم العربية كلها وعِلمِ الفلك والعروض وهُم أحْنَاف

( ومن أبْرز مشائِخِه نفعًا له وكان من زملاته العَلامة الشيخ محمد بن عبد الغريم لغريمه وهو أكثر مشائِخِه نفعًا له وكان من زملاته العَلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع الذي كان يكثر الثناء عليه ويصفه بَسَعة الإطلاع في فنون عديدة، كما اجتمع به المؤرخ الشهير إبراهيم بن صالح بن عيسى وأكثر من الثناء عليه وقال إنه موسوعة في كل فن وقال إن له الشعر القوي فمنه قصيدة في الرّد على أمين حنَش البُغدادي حينما أيد داوُود بن جُرجُينُسُ وأخرى في الرّد على النّبهاني وقال كان اجتماعي به في البُصْرة في ١٤ من جمادي الآخرة سنة ١٣٢٣ هـ وكان صديقاً ليوسف بن إبراهيم في الزّيرُ وللشيخ محمد أمين الشنّقيطي وسافر إلى قطر وكان حَظوةً للشيخ قاسم بن ثاني حاكم قطر وكان رحَالة وأثنى عليه عبد الرّحمن بن عبد الله بن درهم في كابه " نزهة الأبصار " ثناءًا حَسَنًا وكان له في الأدب والشعر صَوْلاتٌ وجَوُلات وحَوْلات وحَوْلات وحَوْلات ومَالله في الأدب والشعر صَوْلاتٌ وجَوُلات ومراسلات مع العلماء والأدباء ونقاش وفي الرثاء والنسيب وسائر العلوم لا يَجفُ قلمه ومراسلات مع العلماء والأدباء ونقاش وفي الرثاء والنسيب وسائر العلوم لا يَجفُ قلمه

ويقرّط الأشعار ويُحْمسُها . . وقام بتأليف كتاب سِّماه " أرْبَحُ البضاعَة في معتقد أهل السُّنَة والجماعة " وَوَضَعَ له مع المجموعة التي معه مقدمة مفيدة أبان فيها الفوائد الجمّة وقرّض أشعاراً كثيرة ومنها القصيدة القحطائية بأبيات على غرارها طبعت معها وذكر محمود الألوسى بأنَّ له مقدمة عليها طيبة وبالجملة فهو عالم له مكاتبه ووزنه بين معاصريه ، وله شهرة وصَيْت ذائع وعلى لسانه دائماً :

تربيد مُسهَدباً لاعَيْسب فيسه وهل عُسودٌ يَفُسوحُ بسلا دُخَسانِ مرض في بغداد ووافاه أجله المحتوم مأسوفًا على فقده في سنة ١٣٣٧هـ رحمه الله سرحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٤٦١ ( عِلي بن عبد الله التصيين )

#### \* من بُرَيْدة \*

هو العالِمُ الجَلِيل والأساذ الفاضل النبيل الشَّيخ علي بن عبد الله بن محمد الحصين دوسري وداعين . ولد هذا العالِمُ سنة ١٣٥١ هـ وتعلم في المدرسة الفيصلية التي كان يُديرها الأساذ عبد الله البراهيم السليم وذلك سنة ١٣٥٨ هـ فأخذ الشهادة الابتدائية وفاق زملاء لفرط ذكانه ونبله وسرعة فهمه . . ثيم عين مدرسا فيها وظل يدرس زمنا ، وقرأ على كثير من علماء بُريدة ولازمهم . . ولما تعين العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد في قضاء بُريدة لازم حلقاته في المساء والليل والفجر وصار هو الذي يُحضر له دُرُوسَه في منزل الشَّيخ قبل أن يذهب الإلقائها في الحلقة فاتنع منه وكان بن حميد رحمه الله معجباً بقوة حفظه وسُرعة فهمه على صغر سنه . . ثم تعين مفتشا في إدارة التعليم ، فقام بوظيفته خير قيام واتسب إلى المعهد العلمي فأخذ شهادته ثم ويَسب إلى كلية الشريعة فأخذ شهادتها ، وكان من دعاة الخير والرشد والصَّلاخ ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة الأم . . و آخر عمل زاوله نائبا عن مدير التعليم ثم موظفاً بشركة الكهرباء . . وله نشاط ملموس في الإعلام وفي المحاضرات في

المساجد والنوادي وفي كل المناسبات وبينما العيون إليه شارعة ترمقه وإذا بالمنية تواجِههُ أَحْوَجَ ما كان تلامذته وأصدقاؤه إليه إثر حادث أليم كان حقه بسببه . . كادث سيارة بطريق الدرعيّة وقد أخرج رأسه من بابها فضربه ضربة مُوجِعة قضت عليه ، وسلم مَن مِعه . . وكان ذلك في الثّاني من جمادي الأخرة سنة ١٣٨٢ هـ وحزن الناس لمصابه حُزناً شديدًا لِمَا كان يتمتع به من صفات فدّة وأخلاق عالية خلدت ذكراه ورثاه زميله عبد العزيز بن محمد النقيدان ومطلعها :

قلب تسن ومُقلعة تسالمُ والنفسس مادسة الشُّسحُوبِ كُسِـةُ أرْزَت سها الأحداث في جَرَياتِها دنياكمًا شاهدت في أكنافها مَن كان بالأمس القريب مُنّعمًا تأتيه من حُمَه الزمان وقيعة سكر مدنياه تُخَالِسُهُ السَّردَى فإذا مقاييسُ الحياة معًادُه حقا هي الآجال حَدٌّ مُرْهَفٌ مساذا أقسول وفي فــوآدي عَــبْرة ولقد فقدك خليل صدق راحل رجُل النَّضال لما سيسُعدُ مُوطيني رجُل مسَاعيه تحدثَثُ خَيْرُهَا هــذا العـــزَاءُ أرُفــه مــن مِــهجِتي من مُهبَط الوحي المقدس راجيًا وعلى ضَريحكُ مُزنِه هُطالِة

وأسَّى بـ فيه فيه الدّمه وع يُستَرْجِمُ حَـــيْرى مصدّعـــــــــــــــــــــالمُ تناًى بها سؤذى النفوس ويُسؤلم عِــبَرًا تســـاقُ غرائبـــا تتكلّـــ خَصِلا بدُنياه سيه وَنُسُكُمُ ماكان فيها من يُعِيدُ يُحْلم تعُـــد الحيـــاة ومـــا بـــه يتنعّـــ والمسرء رهسن للقضيا تتحك مسهما يُعمَّدُ فسالرحيلُ محسَّمُ والعَيْــنُ بِــالدَّمَعِ المقـــرَّح يُســـجهُ نفسسى إليه من القديم تهمسهمُ للقـــاطنين فكيـــف بــــى أتلعْثــــمُ ثراً لمجتمعي عُقَ وُدًّا تُنْظِ عفو الإلب على ثراك يُحَيِّمُ نرجُــولــه جنّــاتِ عـــدن سعَـــمُ

وكان رحمه الله ممن يتحمَّسُ لافتتاح مدارس للبنات وعارضَه آخَرُون ً وحصل زوْبَعَة وهرَج ومَرْجُ فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفي سنة ١٣٨١ هـ استقلال الكويت من بريطانيا والجزائر من فرنسا وفي سنة ١٣٨٠ هـ وفاة محمد العبد الله الجناحي وعبد الله الحمد الزامل بالبَحْرُين رحمهما الله.

# عدد ٢٦٢ ( علي الممهد المنطلق )

### \* من بُرَيْدة \*

هو العالِمُ الجَلِيل والدَّاعِيةُ الشَّهير الشَّيخ على بن محمد الصَّالح المطلق من قبيلة عنزةً ولد هذا العالِمُ في بُرِّدة سنة ١٣٣٢ هـ وتربَّى على يد أبيه أحسن تربية وقرأ القرآن في الكتاتيب وحفظه وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وأجادهما وحفظ القرآن عن ظهر قلب وبعد ذلك شرع في طلب العلم بهمَّة ونشاط فقرأ على علماء بُرِّدة ولازم حلقات الكثير منهم .

( ومن أَبْرَزَ مشَائِحِه ) : الشَّيخ عبد الله وعمر بن سليم وعبد العزيز العبادي ومحمد الصّالح المطوع ومحمد الصَّالح السَّليم ومحمد بن حسين وسليمان بن محمِد الطوَّيَان ثم سَمَتُ به هِمُّنَّهُ فرحل إلى مَكَّة فأخذ عن علمائها ولازمهم زمناً وَمَن أَبْرَزَ مَشَائِخِه فِي الحرم المكي عبد الله بن حسن وسليمان بن حمدان ومحمد عبد الرازق حمزة وفي سنة ١٣٥٩ هـ نزح إلى الرياض من القصيم فلازم علماء الرياض ومن أُبرَزَ مَشَائِخِه محمد بن إبراهيم إلَّ الشَّيخ وعبد اللطيف بن إبراهيم . . ونهل من العلوم في فنون عديدة وكان منزله ناديًا من أنديَّة العلم يحضره ثلة من الطلبة ويحصل مراجعة ونقاش فيما بينهم فيما يدورٍ حول مراجعتهم في الدُّروس على مشَالِنْحِهم فيحصل منه فوائد جمة . . وكان عطوفا على الفقراء والمحاويج واليتامي مع قلة ذات يدهٍ وبعده عُدَّ من الأثرباء فقد وسَّع الله عليه في الرزق فأثرى وكثر مالية وكان وصولًا للرحم وله أعمال خيرية ومبَّراتٌ وأوصى بعد موته بعمارة مساجد فنفذ الورثة وصيَّته . . وكان إ له نشاط في الدعوة والإرشاد والتوجيه الدّيني وله هيبة ووقار وسُمعة طبِية ومَحبَّة عند الناس وأية في الوَرع والزهد والتقى وحسن الخلق وله صيت ذائع أثنى عليــه معاصروه . ووافاه أجله المحتوم في الشام في يوم الإثنيز الثاني عشر من رجب سنة ١٤٠٣هـ وحزن الناس لموته ورثي بمراثٍ عديدة نظما ونثراً ودفن بالرياض وكان في الكرم والجود يُوصف بجاتم رحمه الله . . وخلف أبناءً بررة .

# عدد ٢٦٣ ( علي بن عبد الرَّحمن العَضبيّه )

### \* من بُرَيْدة \*

هو العالِمُ الجَلِيل والوَرع الزَّاهِد والدَّاعيةُ الشَّهير الشَّيخ علي بن عبد الرَّحمن بن محمد الغُضَية وأسرته يُعرفون بأل شايق ولكن غلب لقب الغضيه على نسبهم ولد سنة ١٣١٣ هـ في بُرِيدة ونشأ نشأةً حسنة وقرأ القرآن وحفظه في الكتاتيب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب عند مصري ثم شرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فلازم علماء القصيم .

( ومن أبرزَ من لازمهم ) : عبد الله وعمر بن سليم وعبد العزيز العبادي وعبد الله بن حميد ومحمد المطوّع كما رحل إلى الرياض ولازم حلقات كثير من علمائه .

 وضعف جسْمُهُ وَكِانِ آيَة في حُسْنِ الخلق والوَرعِ والزُّهد والاستقامة في الدين مجالَسه متعة ومحادثاته شبقة .

وقد وافاً ه الأجل مأسوفاً على فقده في ١٧ من جمادي الآخِرة سنة ١٤٠٤ هـ في بُرْيدة ، وله نجل بارٌ به هو عبد الله بن علي . . فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٤٦٤ ( علي العبد الله الدَّواسُ )

### \* من بُرَيْدة \*

هو العالِمُ الجُلِيلِ والحَبْرِ البَحْرُ الفَهَامَةُ الشَّيخِ علي بن عبد الله بن علي الحُواسُ من قبيلة العجمان نزح أجداده من الرَّس إلى بُرِّيدة وولد فيها سنة ١٣٣٧ هـ وتوفي أبوه وأمّه وهو في المهدِ فعاش بيم الأبوين فقامَتُ جدته بتربيته وكانت امرأة صالحة فنشأ نشأة حسنة وتوفيت جدته وله من العمر خمس عشرة سنة وقرأ في الكتاتيب مدة ثم لإزم الشَّيخ محمد الصالح المطوّع في مسجده والشَّيخ فهد العبيد في الليل والنهار . . يُقرأ عليهما فحفظ القرآن وجوده ثم حفظه عن ظهر قلب وتعلم عليهما مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما ولازم حلقاتهما زمناً ولازم علماء بُرِّيدة بجد ومثابرة .

( ومن أبرز مشائف ) : عمر بن سليم وعبد العزيز العبادي ، وفي سنة ١٣٧٠ هـ سافر إلى لبنان للعلاج وعاد إلى بُريْدة ملازماً لعلمانها ولما افتتح المعهد العلمي فيها انتظم به وتخرج منه وذلك سنة ١٣٧٧ هـ وكان ملازماً للشيخ عبد الله بن حميد وفي عام سبع وسبعين رحل إلى الرياض وانتظم بكلية العلوم الشرعية وتخرج منها سينة ١٣٨٧ هـ وفي فترة دراسته كان ملازماً لحلقات الشيخين محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وصالح بن عبد العزيز أل الشيخ وبعد تخرّجه رشح للقضاء فرفض مراراً تورّعاً منه وتعين مدرسًا في المعهد العلمي بحايل ثم نقل منه إلى معهد الأحساء ثم عاد إلى الرياض ونقل إلى معهد إمام الدعوة ثم نقل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية موجّهاً دينيا إلى إحالته للقاعد سنة ١٤٠٦ هـ ، وكان على جانب كبير من

الأخلاق العالية والصّفات الحسنَة متواضعاً لين الجانب ويصدع بكلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم. ورعًا زاهداً مستقيمًا في دينه وخلقه ، وكان مربوع القامة بميل إلى الطول أبيض اللون وسئيمًا متوسط الجسم والشعر لا تفارق البسمة شفتيه . له تلامذة وتعين إماماً وخطيباً في أحد مساجدها ومدرّسًا بعد التقاعد وله مؤلفات منها رّده على بن محمود حول سنية الأضحية ، وله في الشعر صَوْلاتٌ وجَوْلات وله منظومة في التحذير من منكرات الأعمال وله مؤلفات أخرى وردود وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة نبيها قوي الحفظ سرم الفهم .

مرض في شهر رمضان سنة ١٤٠٩ هـ واستمر به المرض وتوفي في ١٠ من رجب سنة ١٤٠٠ هـ عن ثلاث وسبعين عاماً قضاها في العلم تعلماً وتعليماً وإفتاءً . . وحزن الناس لوفاته لِمَا كان يتمتع به من أخلاق عالية . . وخلف أبناءً بررة وكان أكبرهم عبد الله توفي في حادث عام ١٣٩٥ هـ واحتسب الأجر من الله ، وله عبد الرّحمن وأحمد وصالح ومحمد وعبد العزيز، فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٤٦٥ ( شيخنا علي المعد الصّالحبي )

## \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجَلِيل والأستاذ الفاضل النبيل الشّيخ علي بن حمد بن محمد الصَّالحي. ولد هذا العالِمُ في مدينة عنيزة سنة ١٣٣٣ هـ وكان الجِدُّ الثالثُ له قد نَزَح من خبّ البُصُر إلى عنيزة ولا يزال فيها بنو عم لهم. ولهم أملاك فيها، نشأ شيخنا نشأة حسنة ورّباه والده أحسن تربية وأدخّله في مدرسة القرزعي صالح وعبد الرّحمن العبد الله السَّالم القرزعي . . فقرأ القرآن وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب فمهر فيهما وشرع في طلب العلم بهّمةٍ عَالية ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة .

( ومن أَبْرَزَ مِشَائِخِهِ ) : الجد الشَّيخ صالح بن عثمان القاضي والوالد عثمان بن صالح والشَّيخ عبد الله بن محمد بن مانع وسليمان العمري وشيخنا

عبد الرَّحمن بن ناصر بن سعدي . . وهو أكثر مشانخِه نفعًا له وملازمة وقرأ عام ١٣٦٢ هـ على الشَّيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع في الحرم المكي وبهجة البيطار ، وعاد إلى عنيزة فلازم ميشانخِه فيها ورحل مرارا إلى الرياض فلازم سماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم زمناً وسكن هناك .

ُ وَلَمَا أَفَتَنْحِ المُعهد العَلْمي فِي الرياضُ إِنْسِيَبَ له وَتَخْرَج سنة ١٣٧٦هـ فانتسب إلى كلية الشريعة وتخرَج منها سنة ١٣٨٦ هـ تقريباً .

( أَعْمَالُكُ ) : اشتغل بتجليد الكنب ثم قام سنة ١٣٥٩ هـ بنشاط يشكر عليه بجلب كتب من جهاتٍ عديدة للمكتبة الوطنية التي بداخل جامع عنيزة والتي قام بتأسيسها ، ودعمها الوزير عبد الله بن حمدان بواسطة شيخنا السعدي فقام الصالحي بجهود مضنية بجلب الكتب والأثاث لها والمخطوطات من مظاتها في مناطق المملكة كِلها وِمن جمعياتِ أخرى من فاعل خير حتى اجتمع في هذه المكتبة مَّا يقَارَبُ أربِعين ألف كتاب في شتَى الفنون من أصول الدين وفروعة والحديث والتفسير والمراجع اللغوّية والناريخ والسّير والأدب ودواوين الشعر حتى أخذت مصافها مُعَادِلة أكبر مكتبة في نجد بوقت التأسيس وقد عين شيخنا المذكور الشّيخين محمد بن عبد العزيز المطّوّعُ وعَلَي الحمد الصَّالِحَى مدرَّسيْن فيها فترتين صباحيَّة ومَسَاثيَّة وبين العشاءين براتب خُسنَّة عشر ريالاً فرنَسِيًا لكل واحد منهما . . وَالنَّفَّ إلى حلقتيهما طلبة كثيرون لمدة خمس سنوات وبعدها النف الطلبة لحلقات شيخنا السعدي فالمطوع انتقل مدرسًا في العزيزُّية النابعة للمعارف والصّالحي انتقل مراقبًا في المعهد السعودي ثم في الثانوية ثم حصل بينه وبين أحد الأساتذة تنازع فانتقل إلى الرياض وانتسب إلى المعهد العلمي ثم للكلية حتى نال شهادتهما كما أسلِفنا ثم بدا له أن يفتح مطبعة في الرياض ففتحها وسماها مطبعة النور وطبع فِيها كتباً لا حصر لعددها في فنون عديدة وقام بعمارة فلة فيه وسكن هناك وملازما لحلقات العلماء كما أسلفنا . . وفي عام ١٣٧٥ هـ قام بِامْلَاكُ أَرَاضِي وِاسْعِة فِي شُرقي عنيزة وفي غربيها إقتطعها من الإمارة وحفر فيها أبارًا لامتلاكها وَتُبَرِع بأراضي منها لمسجدين من أكبر جوامع عنيزة في الشرق والغرب "جامع الصّالحية والْقلعة " .

وقام بنشاط آخر لجمعية من فاعل خير لعمارتهما وعمارة بيوت للأثمة والمؤدّين فيهما كما أنَّ له مساهماتٍ في أفعال الخيرات والمبرّات وفي طباعة كتب العلم

خصوصًا كتب بن تيمية وبن القيم وله تلامذة كثيرون في أول تأسيس المكتبة الوطنية، وله نشاط في وسائل الإعلام والدّعوة والإرشاد ويحب إصلاح ذات الين ويصل الرَّحم ويكرم الضَّيف ويعطف على الفقراء والمحاوج واليتامي ويكثر من الاختلاط في العلماء وبناقش ويسترشد فيما يشكل عليه من ألسائل العلمية وعقدت معه جلسات في المكتبة ومعي بعض الطلبة قبل أن ينشغل في أمور دُّنياه بالأراضي . . وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة مستقيماً في دينه وخلقه .

تُوالَتُ عَلِيهِ الْأَمْرَاضَ فِي أُخْرِ عُمُره وذلك بارتفاع الضَّغَطَ والسُّكر ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً عَلَى فَقَدُه فِي يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من جمادي الأولى سنة ١٤١٥ هِـ . . وحزنَ النَّاس لموته .

وخلّف أبناءًا كثيرين من زوجتيه وكلهم من صالحي زماننا ، وكان مَرُبُوعًا أسمُر اللون متوسّط الجسم والشّعَر . . فرحمه الله برحمّـهِ الواسعةِ .

#### \*\*\*\*

# عدد ٢٦٦ ( علي الصَّالح السحِيْبِانِي )

### \* من البدائع \*

هو العالِمُ الجليل الوَرع الزَّاهِد الشَّيخ علي بن صَالح بن محمد السحيباني من عفالق قحطان . . ولد هذا العالِمُ في البدائع بالقصيم ونشأ نشأة حسنة بتربية الوَية كريمة وولادته سنة ١٣٣٦ هـ وقرأ القرآن وحفظه في الكتاتيب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب عند مقرئ فيها ثم لازم علماء القصيم.

(ومن أبرز مشائف ): الشّيخ محمد العلى الحنيني الوهيبي وأخوه محمد الصَّالِح ثم سمت به هِمَّته فرحل إلى الرياض لطلب العلم والاستفادة مِنه فلازم علماء الرياض ومن أبرز مشّائف سماحة الشّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم ومحمد بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز وعبد العزيز بن باز . . ولما أفتت معهد إمام الدّعوة العلمي انتظم به وتخرج منه فالتحق بكلية الشريعة بالرياض

وتخرج منها سنة ١٣٨٠ هـ ، وفوْرَ تخّرجه تعيّن قاضِيًا في حَفِر الباطن وظلّ في قضائه مثالاً في العدالة والنزَاهة محبوبًا لدَى الخاصّ والعام حازماً في كل شؤونه وفي شهر رجب من سنة ١٤١٤ هـ أحيل إلى التقاعُد وكان بارًا بأبيه ويكثر من الدُّعاء له . .

وأبوه صالح من أعيان ووجهاء البدايع ومن طلبة العلم أما أوصاف المترجم له. فكان طويل القامة قمحي اللون متوسط الجسم والشعر ذاهيبه وسمت حسن وَصُولاً للرَّحم له صيت ذائع بين مواطنيه، وكان إمام الجامع وخطيبه . . وله تلامذة كثيرُون وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة مستقيمًا في دينه وخلقه متواضعًا ، كثير التلاوة والذكر الله والتَهجُد في الليل .

توالتُ عليه الأمراض آخر حياته وواًفاه أُجله المحتوم مأسُوفاً على فقده وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق ٥ من جمادي الأخرة سنة ١٤١٥ هـ وحزن الناس لفقده لِمَا كان يتحلى به من مكارم الأخلاق التي خلدَت ذكراه يقول شوقي :

ثُكُلُ الرَّجْال من البنين وإغياً ثُكُلُّ المسالكُ فقدها العلماءا

وخلُّف أبناءً صالحين بررة وفي وظائف عالية فرحمه الله برحمته الواسعة .

### \*\*\*\*

# عدد ٤٦٧ ( علي بن فايز الذفيري )

## \* من بريدة \*

هو العالِمُ الجَلِيل والفقيه المتبحّر الشَّيخ علي بن فايز بن محمد الدغيري وتنتهى نسيبُهُم إلى شمر . . ولد هذا العالِمُ في بُرِيدة سنة ١٣٣٧ هـ سنة الرَّحمة الوبائية وفقد بصره وهو في الثامنة من عمره نتيجة مرض الجُدري الذي كان ينتشر في ذلك الوقت ورباه والده فأحُسنَ تُربيته وقرأ القرآن وحفظه غيبًا على المُقرئين المتطوّعينُ عيد العزيز بن مضيًان ومحمد بن عقيل وحفظ عليهما كثيرًا من المُحْتصرات العلمية نظماً ونثراً في مدرسةٍ أهليّةٍ وشرع في طلب العلم بهمّةٍ ونشاطٍ ومثابرة فقرأ على علماء بُريدة .

( ومن أَبْرُزَ مَشَائِخِهُ ): الشَّيخ عُمر بن سليم في الجامع وعبد العزيز العبادي ومحمد الصالح المطوّع في مسجد المطوّع ومسجد عوده وفي سنة ١٣٥٦هـ رحل إلى مدينة الرياض لطِّلب العلم ولازم علماءها ومن أبرَزَ مشائِخِه سماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وعبد الرَّحمن بن قاسم وعبد الله بن محمد بن جميد وصالح بن عبد العزيز آل الشَّيخ وعبد العزيز بن باز، قرأ على من أسلفنا ذكرهم أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية وظل في دراسية خمسة عشر عاماً وكانوا معجبين بفرط ذَّكائه ونبله وقوة حفظه وسرعة فهمه، ولما أفتتح معهد إمام الدُّعوة العلمي انتظم به وتخرج منه وفي سنة ١٣٧٥ هـ انتظم في كليـة الشريعة بالرياضُ وتخرِج منها سنة ١٣٧٨ هـ، وفؤرَ تخرجه تِعين قاضيًا في بلدَّة الحريق في الجنوبُ وَجُهُ سنة ثم تحول من القضاء إلى الدريس فتعيَّن مُدرَّسًا في إلمعهد العلمي بالأحساء واستبَّر سنة أيضا ثم أعيد إلى سِلك القضاءَ فتعيّن قاضيا في الشماسيّة وتبعد عن بريدة خمسًا وثلاثين كيلا شرقا واستمر إلى سنة ١٣٨٣ هـ ففيها تقل إلى محكمة الشبيكيّة وتبعد عنها مائة وثلاثين كيلا غرًا واستمر فيها إلى سنة ١٣٨٧ هـ ففيها نقل إلى الأسياح في القصيم إلى ١٣٩٦ هـ ففيها نقل إلى الفوّارة واستمر إلى سنة ١٤٠٢ هـ حيث نقل إلى المستعجلة في بريدة وفي سنة ١٤٠٣ هـ تقاعد، وكان يؤم بمسجد الحلة في الرياض وفي جامع الفوارة في الأسياح والشماسية يؤم في الجامع وكان من دعاة الخير والصلاح وأية في حسن الخلق والتواضع والعطف على الفقراء واليتامي ولا يزال مجمد الله يتمتّع بصحة وعافية وفقه الله وآدام النفع به، وفيات ذي القعدة سنة ١٤١٨ هـ محمد ألعبد الرَّحمن العجروش وإبراهيـم اليحيـا الســاكن بعفيف وشــهوان العبـد الله الشهوان وسعد المحمد الخويطر وفهيد الأحمد الفهيذ وسليمان السلطان السمنان وعبد الله العلي القرزعي وصالح المحمد الفالح .

#### \*\*\*\*

## عدد ٢٦٨ ( علي بن سليمان الرومي )

\* من الرُّلِفي \*

هو العالِمُ الجَلِيل والحَبْر البَحْرُ الفَهَّامةَ الشَّيخِ علي بن سليمان بن علي الرُّومي من قبيلة عَنَزَه . . ولد هذا العالِمُ في الزلفي سنة ١٣٤٧ هـ في قرية شليان بشمالي

الزلفي وتربّى على يد والديه أحسن تربية وقَرأ القَرْآنَ وحفظِه عِن ظهر قلب على الشّيخ عبد المحسن بن أحمد البهلال وفقد بصره في طفولته ، ولما تم عمره الثانية عشرة سافر إلى الرياض وَدَرَس القرْآنَ وتجويده على على بن عبد الله أل شاكر ومحمد بن أحمد بن سنان حتى أتقن القرانَ وتفسير مُشكِلهُ.

و مشكانيخه ) : سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف قرأ عليهما في أصول الدين وفُرُوعه وعلوم العربية كما قرأ على العلامة الشيخ عبد الله بن حميد لازم هؤلاء زمنًا ولمّا أفُتتح المعهد العلمي سنة ١٣٧١ هـ انتظم به وتخرَّج منه فانتظم بكُليّة الشَرْيعة وتخرَّج مع أوّل فوج وفي سنة ١٣٧٩ هـ تعيّن رئيسًا لمحكمة الجمعة ثم انتقل إلى محكمة الرياض وظل فيها ثم انتقل إلى محكمة الرياض وظل فيها سين ثم قاضيًا في التمييز ثم نائبًا لرئيس محكمة التمييز ولا يزال بهذه الوظيفة وكان إبّان دراسته ملازمًا لمشائخه في حلقاتهم في المساء والليل ، وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة قوي الحفظ سريع الفهم وله تلامذة كثيرُون وأية في حُسْن الحلق والوَرع والزُّهد والإستقامة في الدّين بحالس علم ، وحازمٌ في كل شؤونه ، وله أبناءٌ بررة ويشغلون وظاف في القضاء وبعضهم بالتعليم وغيره ومن خيرة زماننا ولا يزال بحمد الله ويشعه بصحّة جيّدة وفقه الله وأدام النّفع به وختم لنا وله بخاتمة السّعادة أمين .

### \*\*\*\*

# عدد ٢٦٨ مكرر ( عَلِي بِنِ مِحْمَدُ الْمُنْدَيِ )

## \* من حائل ويسكن مكة \*

بعد نهاية الطباعة أنتقل إلى رحمة الله عالم جليل إنه الشيخ العلامة علي بن محمد الهندي في مكة ولم أتمكن من الترجمة له (ولذا تم وضعه في خانة مكرر)، وكان من الفقهاء البارزين ويسكن مكة وهو من حائل رحمه الله .

( مشَعَائِخُه ): بن حَسَن وبن مانع والخليفي ومدرّسُو المسجد الحرام، ودرس زمناً وهو آية في الورع والتقى وذلك في ١٤١٩/٤/٧هـ وله من العمر تسعون .

ووفاة العالم الجليل محمد متولي الشعراوي بمصر ، وتفجير سفارتين أمريكيتين بأفريقيا ذهب فيهما ضحايا ، وافتتاح مبنى بلدية عنيزة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٤٦٩ ( عَلِي المُحَمَّدُ الرَّامِلُ )

### \* من عنيزة \*

هو العالمُ الجَلِيل والنَّحُويُ المُفسِرُ الشَّهِرِ الشَّيخِ علي بن محمد بن الأمير زامل العبد الله اليحيا السليم من سُبَيع أل يُور من بني زهري الجرَّاخ . . ولد هذا العالمُ في مدينة عنيزة سنة ١٣٤٥ هـ وتوفي والده محمد الزَّامل في البَحْرِين إثر عملية جَراحِيَّة في رقيبة وأبنه رضيع فكفلته أمَّهُ وكانتِ من الصَّالحات فربَّه أَحْسَنَ تَربية وفقد بصره عام ١٣٥٠ هـ بسبب مرض الجدري وقرأ القران وحفظه في الكتاتيب عند صالح الشّائع ثم عند عبد العزيز المحمد الدامِغ فحفظه غيبًا وكان له من العمر ثلاث عشرة سنه ثم شرع في طلب العلم بهمةٍ عالية ونشاطٍ ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة والوافدين إليها .

ومن أبرزَ مشمَاتِخِه ) في شيخنا عبد الرَّحن بن علي بن عُودان قاضي عنيزة قرأ عليه الفجر في مسجد أم خمار بعلوم العربيَّة وقرأ في الفقه والفرائض والعقائد على شيخنا محمد بن عبد العزيز المطوّع في المكتبة الوطنيَّة بالجامع وقرأ على محمد عبد الرزاق عفيفي في الرياض في الكلية وفي عنيزة حينما كان مُدَرسًا في المعهد السُّعودي بعنيزة في مسجد الحفوف وقرأ على شيخنا عبد الرَّحن بن سِعْدِي في أصُول الدين وفرُوعه والحديث والتفسير و علوم العربية ولازَمَه سنين طويلة ، وهو أكثر مشافِحُه نفعًا له ، ولما أفتتح المعهد العلمي سنة ١٣٧١ هـ بالرياض انتظم به ودَرَسَ فيه ثلاث سنوات وكان في ذلك الوقت يَقفزُ الطالبُ إذا كان نابغة كُثله ففي عام ١٣٧٥ ما عنيزة في تدريسه بالمعهدُ اتسبَبَ إلى عنيزة في تدريسه حوالي ثلاثين عاد إلى عنيزة في تدريسه حوالي ثلاثين كليَّة الشَّرْعَة في الرياض فتحرَّج منها سنة ١٣٧٨ هـ واستمرَّ في تدريسهُ حوالي ثلاثين كليَّة الشَرْعَة في الرياض فتحرَّج منها سنة ١٣٧٨ هـ واستمرَّ في تدريسهُ حوالي ثلاثين

القصيم فدرَّس فيها ستَّ سنوات ومُدِّدَ له ست سنوات ولكنَّه لم يكتلها فطلب الإحالة على التقاعد وله تلامذة لا يَحْصُرُهُم العَدْ ومن أَبَرَرَهم عبد الرَّحمن الدَّهَ سُ الإحالة على التقاعد وله تلامذة لا يَحْصُرُهُم العَدْ ومن أَبرَرَهم عبد الصَّيْحان وعبد الرَّحمن الحِيد الله السَّال العَهدِ والكلِّية مُحسُوبُون من الحِيد القاضي وعبد العزيز الغزير ، وبالجملة فكل طلاب المعهدِ والكلِّية مُحسُوبُون من تلامِذَته ويُعتبر في علوم العربية والتفسير وحيد زمانه، قال عنه الزَّميل عيد الله البستام الجه من أعلم أهل نجد في زمانه بالتحو وكان نابغة من التوابغ لا في العلوم فحسب بل في قوة الحفظ وسرُعةِ الفهم وكثتُ أقرأ عليه الصَّفحة أو السورة من المفصل إبّان دراست على مؤذن مسجدنا إضعيف الله بن دامغ في مَساء كل خميسُ مرّبين وعُهدُّها عليّ هذا والأعْجَبُ من ذلك حفظه للمتون العلميّة من فقه وعقائد وحديث وعُلُوم عَربيّة نقرؤها مرّبين وفي الثالثة يَهدُّها ومن ثمَّ يتعاهدها وبكرّرها مرة بعد أخرى وله هواية في علوم مرّبين وفي الثالثة يَهدُّها ومن ثمَّ يتعاهدها وبكرّرها مرة بعد أخرى وله هواية في علوم الأدب ودواوين الشعراء خصوصًا ديوان أبي الطيب المبتني نقرؤ عليه القافية مرتين فيهذها هذًا وعنده نباهة وفطنة واحساس عَجيْب لم أشياهد له نظيرًا فمرة كُمّا في عليه حلقة شيخنا السَّعٰدي فقال دخل المسجْد عُميان وفعلا النَّوا بجلقة شيخنا فقلت له وما يدريك عنهم فقال بتحبيط عِصَيهم بالأعمدة وكان الأثمة يُخلفونه بالصَّلاة عنهم وفي التراويح والتهجُد .

وأوْصَافُه : كان مَرُبُوعَ القامة بميل إلى القصَرُ قمحي اللون قليل الشعَر حاضِر البديهة من أوْعِيَة العلم والجفظ وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصّفاتِ الحسنَة واستمر يُوالى نشاطه في النّفع تدريسًا وإفتاءًا إلى أن وَافاه أجَله المحتُومُ مِأْسُوفاً على فقده ووفاته كانت في ٢٦ / ٦ / ١٤١٨ هـ وله أولادٌ صالحون ورثاه تُلّة من تلامذته منهم فريد الزامل وإبراهيم الجطيلي والقبيل فرحمه الله برحمته الواسعة.

ونختار مرثية عبد العزيز القبيل:

للضاد أن تشكو وأن تتوجدا للضاد ألف الحق إن هي أوقدت للضاد أن تضع الخمار تحسراً فقدت عنيزة والقصيم جميعه نبع الفضيلة رائداً في فقهه للعهد العلمي شاهد بذله

لغياب من ملا الدروب تودداً مشكاة حزن أو حبتك تصدداً وتشق جيبا أو تصيح على المدى شيخ الشيوخ تسامحا وتجلداً للعبقريسة في العلوم مجدداً أمضى به العمر الطويل مسدداً

قاد المواكب نحوكسب فصاحبة طلابه في نصف قرن اسهموا تأويله الآي الكرسم تجدد له والشعر ينسي عن موامن دره ومجاله في الفقه ليسس يطوله أعطى لكل القاصدين حياته تهوي إليه النفس تطلب علمه خرجت عنيزة ساككوها خلفه من آل زامل ليس يخفى شانه

وعلى غبار الضاد ظل مبدداً مُرَسَّمِين خُطاء بسندلا سَرْمَدا بُعداً يفوق من استشف ورددا فيُحِله بعد الغموض ممسدا أحدد سواه ولم يكن مسترددا وتراه منشرح الفواد ومسعدا مارد ذا طلب ولم يك مبعدا يوم الوداع فكان حقا سيدا بالعلم والقوى زها وسودا

وفي ١٠ / ٦ / ١٤١٨ هـ وفاة إمام جامع الخبرا ثم رياضِهُ حمد الناصر بن مقبل .

### \*\*\*\*

# عدد ٤٧٠ ( عَلِي بن مُحَمد السَوِيْدُ )

## \* من غيون الجواء \*

هو العالِمُ الجُلِيل والفقيه الوَرع الزَّاهد الشَّيخ علي بن محمد السّويد يسمي إلى أسرة الصَّالِعُ من قبيلة عنزه . . ولد هذا العالِمُ في عُيُون الجواء سنة ١٣٥١ هـ ونشِأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة وفقد بصره وهو في الثامنة من عمره بسبب الجدري وقرأ القرانَ وحفظه عند مُقرئ في عيون الجواء وتعلّم مبادئ العلوم في مدرسة ببلده عند المقرئ سليمان السَّامِ ولازم علماء القصيم زمنا ثم سمت به همته للتزود والاستفادة من العلم فرحل إلى الرياض سنة ١٣٦٨ هـ فلازم علماءه ومن أبرزهم سماحة الشيخ عمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وسكن بجوار جامع المربع ولازم إمامه الشيخ سليمان بن عيق وحفظ عليه كثيرًا من المتون العلمية نظماً ونثرًا كمن الزاد والواسطيّة والتوحيد والرحبية والأجرُّوميّه والمُلحة والقطر واستمرَّ في ملازمة علماء الرياض بجدِ ونشاط ومثابرة وكان نبيهًا واعي القلب قوي الحفظ سريع الفهم ولما افتتح الرياض بجدِ ونشاط ومثابرة وكان نبيهًا واعي القلب قوي الحفظ سريع الفهم ولما افتتح

المُعُهدُ العلمي في الرياض سنة ١٣٧١هـ انتظم فيه وتخرج منه سنة ١٣٧٤ هـ وكان يَقْفَرُ كل عام ثم انتظم في كلية الشَّرْبِعَةِ وتخرج منها بنفوق سنة ١٣٧٨ هـ وفور تخرّجه تعيّن قاضيًا في حُوطة سِدْير واستمر في قضائها أربع سنوات ففي سنة ١٣٨٢ هـ نقل إلى محكمة ضُرَمَا واستمر ثلاث سنوات ثم طلب الإعفاء من القضاء فنقل من سلك القضاء إلى التعليم في وزارة المعارف وظل في الدريس بالمتوسطة ثم بالتانوية إلى سنة ١٣٩٧هـ ونقل منها إلى إدارة البحوث والدعوة والإفتاء واستمَّر أربع سنوات وفي سنة ١٤٠٦ هـ ١٤٠٦ هـ عاد إلى سلك القضاء ثانية فتعيَّن قاضيًا بمدينة رماح وفي سنة ١٤٠٦ هـ طلب الإحالة إلى التقاعد فأعفي وتجرَّد للدريس والإفتاء والدَّعُوة والإرشاد .

أمّا المساجد التي أمّ وخّطُبَ فيها فَمنها الجامع الكبير برُمَاحُ من عام ألف وأربعمائة إلى سنة ١٤١٦ هـ ، وجامع المنطقة الصّناعية بالرياض قبل ارماح ما بين سنة ١٣٩١ هـ إلى سنة ١٣٩٥ هـ وجامع المربّع وأمّ في رمضان سنين في السّراويح والتهجد للرّجال والنساء لكونه فاقد البصر وله تلامذة لا حصر لعددهم في المدارس النظامية والحلقات وله مؤلفات في التوحيد والعقائد وله نشاط في مجال الدعوة وفي التوعية والحج ومُساهمات في هذا المجال داخل المملكة وخارجها وهو أول فريق تعلم طريقة برايل في المملكة عام ١٣٧٧ هـ إلى ٧٣ هـ ، أما أوصاف فهو ربعة من الرجال قمحي اللون متوسط الشعر طلق الحيّا حسن العشرة مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة ولم أبناء بررة منهم الجامعي ومنهم من يُحضّر للدراسات العليا وكان حسن الخلق ميستقيما في دينه حليماً حازماً في كل شؤونه ولا يزال مجمد الله يتمتع بصحة جيده وفقه الله وأدام النفع به .

### \*\*\*\*

# عدد ٤٧١ ( عُمر بن صالح الوسيدي )

## \* من الشقة بالقصيم \*

هو العالِمُ الجُلِيل والشاعر البارع الشَّيخ عمر بن صالح بن علي الوُسِيدِي أجداده نزحُوا إليها من قفار ولهم أملاك بامهات الذيابه ألت للبسام . . ولد هذا العالِمُ في الشقة من أعمال بريدة سنة ١٣٠٣ هـ ونشأ نشأةً حسنه، وقَرَأُ القُرْآنَ وحفظه في الكتاتيب كما تعلم قواعد الخط والحساب ومبادئ العلوم فيها وشرع في طلب العلم بهمةٍ ونشاط فرحل إلى بريدة ولازم عُلماءها.

(ومن أبْرَزَ مِشْمَائِحُهُ) : محمد بن عبد الله بن سليم ثم على أنبيه عبد الله وعمر ثم على المنبية عبد الله بن سليمان بن بليهد ولازمه ملازمة تامة في جلساته كلها ، وكان نبيهًا قوي البديهة ذكياً وأدرك إدراكاً لا بأس به ، وله أبناء ثلاثة أكبرهم قاضي تمييز وكان له في الأدب والسير والمغازي وحفظ الوقائع والتاريخ الإسلامي والشعر صَوُلات وجَوُلات .

(أعْمَالُه): فقد تعيَّن إماماً في القرْعَاء وخطيبًا وظل زمنًا ثم نقل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في الشقة وظل في ذلك زمنًا طويلاً وكان حَسَن التعليم وله تلامذة كثيرون وفي أخر حياته رحل إلى الرياض ولازم حلقات العلماء ومنهم سماحة الشيخ عمد بن إبراهيم وعيّنه الشيخ محمد إمامًا وخطيبًا لأحد جوامع الرياض ومدرسًا فيه للطلبة واستمر في نشاطه حتى وافاه أجَلُه المحتومُ في مدينة الرياض سنة ١٣٧٣ همأسوفا على فقده وله مرثية بشيخه عُمر بن سليم وأخرى بالشيخ عبد العزيز العبادي وقد رأيت له نظماً مع الأخ فهد بن سعيد نقلها مجطه من إملائه وهي جيّدة في فضل العلم ومطلعها:

لك الحمد يا ربّاه يا ذا الفضائل ومن بعد حمد الله والشكر والتنا ويا راكبا بلغ سلائي أحبتي وقل رافعًا بالصوت جَهرًا وقل لهم عليكم بقوى الله ربسي فأتسها ولا يسامون العلم بحثا فإنسه ولا بسد من عرض يُنال مع الأذى وهُبُوا سِراعًا من سنى النوم والكرى يكون ظلا يوم يُفصَل بالقضا وعصر تقضى في الجهالة لم يكن

ويا خير ما أمول لكسل النوائسل صلاة وتسليما على خير فاضل خلاصَة أخبابي هُدداة القبائل عُمومًا وتخصيصًا بكل المحافل نجاة من الخسران يوم المهاول يُفيد أذا دارت فنون المسائل فصبرًا على قول العَدُول وغافل بجد وتشمير وعرزم لفاعل وقاية حَرّ الشمس يوم الرّلازل فقيه بنا يشفي جوابًا لسائل

رحمه الله برحمته الواسعة . وفيها وفاة الشاعر البارع خالد الفرج رحمه الله وكان أدِيبًا بارعًا .

### \*\*\*\*

# عدد ٤٧٢ ( مُعربن خَلِيفة الغَفِيلِي )

## \* من الرَّس \*

هو العالمُ الجَلِيلِ والحَبْرِ البَحْرُ العلامة الشَّيخ عمر بن خليفة بن سليمان بن عمد الخليفة الغفيلي من أل محفوظ من العجمان . . ولد هذا العالِمُ في رجب سنة ١٣١١ هـ في الرَّس ونشأ نشأة حسنة . . وربَّاه والده أحسن تربية وقرأ القران ومبادئ العلوم في الكاتيب وحفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمية ونشاط ومثابرة على علماء بلده ومنهم آل الحناكي وإبراهيم الضويان ثم سَمتُ هِمَّهُ للتزوُّد من العلم والاستفادة منه فرحل إلى الرياض ولازم علماءه .

(ومن أَبْرَزَ مِشَائِكِهُ ): في علوم العربية كلها الشّيخ حمد بن فارس وفي الحديث والفقه والتقسير والتوحيد سعد بن حمد بن عتيق وعبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز أل الشّيخ لازم هؤلاء ليله ونهاره وكان سِعَوُه من الرَّس للرياض مع ثلةٍ من رُملاته مَشْيًا على الأقدام وفقد بصره وهو في سن الطفولة وأدرك في العلوم الشرعية ما أهّله للقضاء فقد تعين قاضيًا في مُنايضُ في ربيع الأول سنة ١٣٣٧ هـ إلى سنة ١٣٤٦ هـ ففيها تعين بأم دَبابُ إلى سنة ١٣٥٨ هـ عندها تعين في هجرة للبادية إلى سنة ١٣٦٨ هـ عندها تعين فاضيًا في مرات إلى المتاعد فتعرد للعبادة والتدريس ونفع الخلق تعليمًا وإفتاءًا وكأن ومنها أحيل إلى التقاعد فتجرد للعبادة والتدريس ونفع الخلق تعليمًا وإفتاءًا وكأن حسن التعليم وله شهرة وصيت ذائع وعلى جانب كبير من الاخلاق العالية والصفات الحسنة .

وَأَمَا أَوْصَافَهُ : فإنه مربوعَ القامة حِنْطِيُّ اللَّون كَثيف اللَّحية قويَّ الحِسْمُ وسْيمًا . . مجالسُه مُمتعة ومحادثاته شيقة وَله نَكت حِسَان وقويُّ البديهة حاضر الجواب ، تزوَّج مَرارًا على فترات وله أربعة أبناء بَرَرَهُ .

وكان كثير الثلاوة لكتاب الله وفي رمضان يَحْتمه كل يوم ومن صُوَّام النَهار وقوَّام الله وكثير الاستشهاد بالحكم من المتنبي وأبي تمام والبُحْتري والرضَى والفرزدق وجرير وعلى لسانه دائماً (عوى الذُّئب فاستأنستُ للذئب إذ عوى وصَوَّتَ إنسانٌ فكدُّتُ أطيرُ) .

مُرض وطال معه المرض ووافاه أَجَلُه المُحُدُّومُ في ٢٩ من ربيع الأولَ سنة ١٣٩٨ هـ وحزن الناس لوفاته ورثي بمراثٍ عديدة رحمه الله برحمته الواسعة .

### \*\*\*\*

# عدد ٤٧٣ ( فالح بن عُنْمان الصغير )

# \* من الزلفي \*

هو العالِمُ الجَلِيل والحَبْر البَحْرُ الفهّامة الشّيخ فالح بن عثمان بن صغير بن عثمان بن محمد آل نافِل من عشيرة الصّعبه من سبيع . . ولد هذا العالِمُ في مدينة الزلفي سنة به عمد آل نافِل من عشيرة الصّعبه من سبيع . . ولد هذا العالِمُ في مدينة الزلفي سنة وكان رجُلاً صالحاً ومن أعيان أهالي الزلفي ووُجهائها وأدْخلهُ الكتاتيب فتعلم القران وحفظه ومبادئ العلوم وقواعد الخيط والحساب ثم شرع في طلب العلم بهمة ومثابرة فقرأ على علماء الزلفي ومنهم قاضي الزلفي الشّيخ عبد الرزّاق بن عبد الله وكان مُعْجبًا بفرط ذكانه وسافر في باكورة عُمُره مع أخويه مُحمدًا وراشدًا مع إبلهما إلى الكويت ثم عاد على قدميه أثناء الرحُلة إلى الزّلفي لمواصلة دُرُوسه ورحل إلى بريدة وعنيزة والمذنب فلازم علماء القصيم ومنهم الجد الشّيخ صالح بن عُثمان القاضي وعبد الله بن محمد بن دخيل وعبد الله وعمر بن الحد الشّيخ صالح من العلم وعل ثم سمَت به هِمّته للإستفادة من التزوّد من العلم فرحل إلى الرياض فلازم علماءها .

(ومن أَبْرَزَ مشَائِخِه ) : في علوم العربية حمد بن فارس وفي الأَصُول والفروع والحديث والتَّفسير عبد الله بن عَبد اللطيف وسعد بن حمد بن عَنيقُ ولازم اَلفرضي عِبد الله بن راشد بن جلعُود فقرأ عليه في الفرائض والفقه وكان على صلةً قوية بالعلامة الفقيه عبد الله العنقري وعبـد الله بن بليـهد وبينـهما مُراســلات وَيُسْتَرُشُدُ مَنهما فيما يَستَشكلُه كما رأيتُ رسائل منه للجد صالح يقول فيها إلى شَيْخنا صالح بن عثمان ، وكان شيخة عبد الرَّرَّاق يستنيبه في الإمامة والخطابة والتدريس متى غاب أو مِرض ، وتعيَّن قاضيًا في الدَّاهِنه ثم نقلَ من الدَّاهِنه سنة ١٣٣٦ هـ قاضيًا بمدينة الزَّلفي وإمامًا وخطيبًا ومدرَّسًا في جامعها وظل في منصبه عشرين عامًا ففي سنة ١٣٥٦ طلب الإعفاء من منصب القضباع بعد شيخوخته فأعفي منها وتجرَّد للعبادة ونفع الخلق تدريسًا وإفتاءًا وكان يَحجُّ كُلُّ عام حتى أقعده المرض . . وله بلامذة لا يَحصُرهم العَدُ ومن أُبرَزَهم الشَّيخ محمِد السليمان الدُّبيُّبُ قاضي راس تنوَّره ومُوسَى العمِيْر السَّيْفُ رِئيس الهَيْئَةِ بالزَّلْفِي وأحمد العلى الحمِيْدَانِ تولى التعليم ثم القضاء ومحمد العمر معلم بالزَّلفي وإمام مسجد ِ ثم مؤذن في الجامع ونائبا في إمامة الجامع والخطابة فيه ومحمد بن مِنيع وصالح العلي الصَّالح وعبدِ المحسن العلي الصَّالح وإبراهيم الطريقي وعبد الله الغيُّث وفالح الرَّومي وعبد الله الغدَّيانِ عضو بهيئة كبار العلماء وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية ومرض ووافاه آجَله المُحْتُومُ في شوال سنة ١٣٦٠ هـ وحزن الناس لوفاته ورثي بمراثٍ عديدةً وخلف سنة أبناء برررة عبد الله وعثمان وعبد الرَّحمن وعبد العزيز ومحمدُ وقاسم وكلهم أدباء وأهل ثقافة كما أنَّ له أحفادًا بجملون مؤهَّلاتٍ عالية ما بّين دكتور وماجستير وجامعي . . فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*\*

# عدد ٤٧٤ ( فالِح بن محَمد الرُومِي )

## \* من الرُّلفي \*

هو العالِمُ الجلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ فالح بن محمد بن راشد الرُّومي من قبيلةِ عنزه . . ولد هذا العالِمُ في مدينة الزلفي سنة ١٣١٥ هـ ونشأ نشأةً حَسَنَةً وتربى

تربية أبوَّيةً وقَرَأُ القُرُآنَ في الكنّاتيب كما تعلم قواعد الخط والحساب وأتقن ذلك ومهر فيه وحفظ القُرْآنَ عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهَّمةٍ ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء الزلفي والوافدين إليه من قضاته .

ومن أبرزَ مشائيخه ) : الشّيخ عبد الرَّزَاق بن عبد الله المطوّع وفالح بن عثمان الصغير وهما من أبرزَ قضاة الزلفي ، ثم سمت به همته فرحل إلى القصيم فقرأ في عنيزة على الشّيخين صالح بن عثمان القاضي وتلميذه عبد الرَّحمن بن سعدي وفي بريدة على عمر بن سليم وعبد العزيز العُبَادي ثم عاد إلى الزلفي فلازم مشافِخه ثم رحل إلى الرياض فلازم علماءه ومن أبرزَ مشافِخه عبد الرَّحمن بن سعد اللهمي وسماحة الشّيخ محمد بن إبراهيم وكان قد رحل إلى الرياض ولازم مشافِخه حتى أدرك إدراكا أهله للدريس وللافتاء وكان نبيهًا قوي الحفظ سريع الفهم .

(أعْمَالُه) : قام في التدريس بمدرسة القُرْآنَ الأهلية وتخرَّجَ على يَديه خَلقٌ من أبناء الزلفي ولما افتتحت المدارسُ الحكوميَّةُ بِالزلفي سنة ١٣٦٨ تعين مدرسًا فيها وتعيَّن إمامًا وخطيبًا في مسجد الرُّومِي لما تأسس سنة ١٣٨٤ هـ ومُدرسًا وواعظاً ومرشدًا فيه فكان يلقي المحاضرات في مناسبات عديدة وكان يعقد الانكحة ويرقى المرضِى وعمدة في التوثيق ويَعمل القضاة في قلمه .

تُوالَتُ عليه الأمْرَاضُ فَفَي سنة ١٤٠٢ دَخِل مستشفى الزلفي شهرًا ثم نقلوه إلى مستشفى النفي شهرًا ثم نقلوه إلى مستشفى الشميسي المركزى بالرباض للعلاج وظل فيه شهرًا ولم يتماثل للشفاء فعاد إلى الزلفي وعاوده المرض فدخل مستشفى الزلفي وظل فيه نصف شهر واشتدَّ به المرض ووافته المنية مأسوفاً على فقده في شعبان سينة ١٤٠٣ هـ وحزن الناس لوفاته لِمَا كان يمتع به من أخلاق عالية وصفات حميدة خلدت ذكراه فرحمه الله برحمته الواسعة .

## عدد ٤٧٥ ( فوزان السَّابق الفوزان )

## \* من بريدة من أهالي الشماسية \*

هو العالِمُ الجلِيلِ والأديبُ البارع النّبيلِ الشّيخ فوزانِ السّبابق الفوزان من الدُّواسرُ الوداعيْن نزح أباؤه من الشمِاسِيِّةِ إلى بريدة . . فؤلد الشَّيخ فوزان ببريدة سنة ١٢٧٧ هـ وَسَنَأُ بِتربِيةَ أَبِوَيَّة كريمة وقرَأُ القرَّآنَ في الكنَّاتيب وحفظه وتعلم مبادَى العلوم وقواعد الخط والحساب حتى مَهَر فيهما ثمّ شرع في طلب العلم بهّمة عالية فلازم العلامة الشّيخ محمد بن عُمر بن سليم والشّيخ محمد العبد الله بن سليم وعبد الله بن مفدّى وكان قويَّ الحفظ سريع البدّية حاضرً الجواب ، اشتغل بتجارة الخيُّول والإبل ، وكان يميل إلى السّياسة في الحُرُب العالميَّة الأولى العُظمَى وكان مواليًا لِلملَّك عبد العزيز ومن خواصِّه فعيَّنَهُ معتَّمدًا للمملكة بدمشق وهو ما يُسيِّى حاليًّا بالسَّفير ومكث سنتَين ثم تقله معتمدًا للمملكة في مصر وكان مُسدَّدًا ومُحْتَكًا وله مُكانته وورْنهُ عند الوُّلاة وعند العقيْلات والجاليات وكان الجدُّ صالح بن عثمان الْقاضي حينما كان يَدْرسُ في الأزهر الشريف ُيثني عليه ثناءًا حَسَناً ويقول لقد كبًّا نتعطش لأخبار نجد وِخُرُوبِها وَمِا يُجري من حَوادِثُ فِيهِا ولا تَعْرِف إِلا عَنْ طريق المُجْتَمِع للعقِيلات في المطرَّبة وكما كُلُّ لَيْلَةِ خَمُعَةٍ نذهبِ لِلْمَطَرَّبَةِ فِي إَصْطِبْلات خُيُولَ الشَّيخ فَوْزان السَّابِق فنجِد عندهم أُخبار نجد وَكذا الرَّسائل وَحتى الآن لهم في كل أسبوع مُجْتَمَع فِي الإصْطِبَلاتِ تَضُمُّ النَّجدَّينِ وغيرهم وَيِسْمُرُون طول الليل فيه ويتناولون القهوة العربيَّة والشَّاي وذلك في صالة واسعة وقد زرتهم مرارًا في المطرية في الإصطبل وكان يَدُورُ بينهم الذُّكرُّياتِ النجِدَّيَةِ وِالْأَشْعَارِ الشَّعْبَيَّةُ وَالْأَمْثَالُ السَّايْرَةِ الْقَدْيَةِ فَفَيَّ السَّمَاعَ لَهَ ذَهْ الذَّكْرَيَاتَ يَظُنُّ السَّامِعُ أَنَّهِم حُدَثًاء العهَد عن نجد مع قِدِمِهم، وظل معتمدًا لحكومتنا الرشيدة ما يقرب من أربعين سنة ثم طلِب الإعفاء من الملك عبد العزيز فلم يُعْفِهُ ثم ألح مِرَارًا فأعفاه وسكن في مصِر بالمطرَّنة .

وتوالَتُ عليه الأمراضُ وزار القصيم والرياض والحجاز للعُمْرة والحج مرارًا واشترى منزلاً في الجردة بجوار مسجد الجردة فأدخله للمسجد تبرعًا بواسطة فهد الرشودي، وكان منزله في المطرية مأوى للعقيلات والجاليات وكان له صيت بينهم ذاتع

وشهرة وكان عطوفا على الفقراء والمحاويج يزجي الضعيف ويواسيهم بماله وكان كريما يفتح أبوابه لكل وافد سخيا بماله ويحب إصلاح ذات البين وكان يجلس في الاصطبل وفيه الأواني والدلال والأباريق والمباخر التي لا تزال موجودة فهو ناد من نوادي الأدب ومتحدث للسابقين ومن بعدهم ولاسيما في الأعياد والعطل وكان صديقا للسيد محمد رشيد رضا ومحمد عبده وقد صار همزة وصل بين الملك عبد العزيز ورشيد حول الإشراف على طباعة المغني والشرح الكبير وتفسير بن كثير والبغوي والمجاميع على نفقة الملك رحمه الله وكان له هيبة ومكانة مرموقة ، مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة ، وسافر الى الهند وقرأ على علماء الحديث ومنهم نذير حسين الذي أجازه بمروياته ، وله أعمال ومبرات خيرية فمنها طباعة كتب كثيرة كقواعد بن رجب وغيرها ويوزعها على الطلبة مجانا وله مخطوطات منها كتب الحنابلة بخطه الجميل الفائق في الحسن ، وعنده مكتبة ضخمة معظمها مطبوع وفيها مخطوطات وله مؤلفات معظمها بالردود منها البيان والإشهار .

ومرض ووافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده وذلك سنة ١٣٧٣ هـ وخلف أولادا بررة ورثي بمراث عديدة . . رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ٢٧٦ ( فهد بن عبد العربر السعبد )

# \* من بريدة ويسكن رياض الخبرا \*

هو العالم الجليل والشاعر المغوار والأديب البارع الشيخ فهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد . . ولد في بريدة سنة ١٣٣٧ هـ ونشأ نشأة حسنة ورباه والده أحسن تربية وكان رجلا صالحا عابدا فأدخل أبنه في الكتاتيب فقرأ القرآن وحفظه وجوده وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب والتجويد على الشيخ محمد الصالح المطوع الذي لازمه عشرين سنة :

( مشائخه ) : محمد المطوع وعمر بن محمد بن سليم وعبد العزيز العبادي وسليمان المشعلي وفي الخبراء لازم محمد الناصر الوهيبي وجد في الطلب

وثابر عليه وكان كثير المطالعة ويميل إلى الأدب والسير والمغازي وعلوم اللغة العربية ، فعنده ثقافة واسعة ونباهة وتذؤق في الشعر ويجيد تقريظ الشعر بمهارة تامة .

(أعماله): في سنة ١٣٦٦ هـ تعين مدرسا في بريدة وفي سنة ١٣٦٨هـ عينه مدير التعليم بالقصيم صالح العمري مديرا لأول مدرسة افتتحت برماض الخبراء فلازم الشيخ محمد بن ناصر الوهيبي في المساء والليل والفجر وكان القارئ في الجامع ثم يقرر الشيخ محمد على قراءته وظل مديرا لهذه المدرسة إلى أن تقاعد وافتتح في رياض الخبرا عام ١٣٨٠ هـ مكتبة سماها المكتبة السعيدية وجلب لها الآلاف من الكتب النفسية مأبين مطبوع ومخطوط وفتح أبوابها للرواد وللباحثين وممن ساهم فيهآ الحكومة الرشيدة وأهل الخير ومنهم صآلح الميمان وأخذت مصافها بين شقيقاتها في المنطقة وكرس معظم أوقاته فيها قبل أن يتقاعد ويكون رحالة في داخل المملكة وخارجها وله نشاط ملحوظ لا يجاري في نشركتب الحنابلة في الفقه وفي كتب الحديث وكتب الشيخين وكان عبد الرحمن الوهيبي في مكتبة الحرمين الساعد الأيمن له وطبع كنباً كثيرة لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في مصر وفي بيروت وكان يتعامل في الطباعة مع الدجوي وكثيرا ما يطبع كتبًا للتجارة بتعميد من المكتبات وربما طبع مقررات مدرسية تتبع وزارة المعارف أو الرئاسة العامة بأخذها منهما مقاولة وينهيها وله شقة في مصر إستأجرها قبل نصف قرن وفي كلّ عام ينزل إلى مصر فيُسكنها وربما أعطى المفتاح لأحد أصدقائه المسافرين ، وكان من أصدقائي وعلى الدوام أقابله ما بين أونه وآخرى تارة في بريدة وفي رياض الخبرا وفي عديزة بمكتبتي الصالحية وتارة في مصر يقيم هناك أشهرا وربما التقينًا في معرض الكيّاب فكان نعمُّ الصديق الحميم مستقيما في دينه وخلقه وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة ، مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة متعة للجليس .

أوصافه : كان ربعة من الرجال يميل إلى الطول أسمر اللون متوسط الجسم والشعر له نكت حسان بيني وبينه مساجلات شعرية وفي المناسبات ورسائل في التهاني ومبادلة هدايا كتب ويتحب اقتناء الكتب وله اختلاط بالعلماء والأدباء وبالجملة فهو مرح ومحبوب لدى الخاص والعام .

توالت عليه الأمراض ووافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده في ١٧ من شهر شعبان سنة ١٤٠٩ هـ رحمه الله .

وفي رجب سنة ١٤٠٨ هـ تأسست مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض.

#### \*\*\*\*

# عدد ٤٧٧ ( مبارك بن عبد المصن بن باز )

### \* من بلد الحلوة \*

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الشيخ أبو حسين مبارك بن عبد المحسن بن محمد بن باز . . ولد هذا العالم في بلد الحلوة التابعة لحوطة بني تميم حوالي سنة ١٣٠٣ هـ ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة ودخل الكتاتيب فقرا القران وحفظه عن ظهر قلب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على أبيه ولازمه في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وكان أبوه عالما جليلا تولى القضاء في بلد الحلوة وإمامة جامعها والخطابة فيه ثم سمت همة الأبن فرحل إلى الرياض ولازم علماءها .

- ( ومن أبرز مشائخه ): عبد الله بن عبد اللطيف وحسن بن حسين وإبراهيم بن عبد اللطيف وسعد بن عتيق وحمد بن فارس لازم هؤلاء في جلساتهم مع ما وهبه الله من قوة في الحفظ وسرعة في الفهم .
- (أعماله ): عينه الملك قاضيا في بلدان الشعيب والمحمل خلفا للعلامة الشيخ إبراهيم بن سليمان المبارك وذلك سنة ١٣٥٥ هـ وفي سنة ١٣٥٦ هـ اقتصر عمله في قضاء حريملا وفي أخر سنة ١٣٥٦ هـ توفي أبوه عبد المحسن ببلد الحلوة فطلب أهالي الحلوة من الملك نقله إليهم في الحلوة خلفا لأبيه فباشر القضاء وظل في قضائها مدة ثم طلب الإعفاء من منصب القضاء فأعفي منه وعمل مرشدا وواعظا، ولمواعظه وقع في القلوب وظل يوالي نشاطه في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . محبوبا لدى الحاص والعام مسددا في أقضيته وكان على جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحسنة راجح العقل حازما في كل شؤونه مستقيما في دينه

وخلقه وكان من قوام الليل وصوام النهار كثير الذكر لله محافظا على أوراده ويعـظ فيبكى وسكى من حوله .

وَلَمْ تَزَلَ هَذَهُ الْحَالَةُ تَتَجَدَدُ حَتَى وَافَاهُ أَجِلُهُ الْمُحْتَوْمُ مَأْسُوفًا عَلَى فَقَدَهُ سَنة ١٣٧٠ هـ تقريباً وخلف أبناءًا بررة في المعهد العلمي ، رحم الله المترجم له من عالم عامل عادل له مكانته ووزنه . . وعوض المسلمين يفقده خيرا .

#### \*\*\*\*

# عدد ١٧٨ ( محمد العبد الله بن عوجان )

## \* من القصب ثم الزبير \*

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة النبيل الشيخ محمد بن عبد الله بن سليمان بن علي بن عوجان من أل زاحم من المرازيق من الأزدشنوء ه من قبيلة البقوم. ولد هذا العالم في مدينة الزبير في بيت علم وشرف ودين سنة ١٢٦٩هـ وشأ نشأة حسنة وكان جده قد نزح من بلد القصب في الوشم إلى الزبير فطاب لهم المناخ بها وسكنوها وولد المترجم له فيها وقرأ القرآن وحفظه وجوده في الكتاتيب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب فيها وكانت أعلام النجابة تلوح على صفحات وجهه .

( مشائفه ): تلقى علومه في الزبير أولا على أبيه العلامة الشيخ عبد الله بن عوجان الذي قام بتربيته ثم تدريسه ، وكان يؤم ويخطب ويدرس في مسجد غانم في الزبير ويدارسه القرآن غيبا كما لازم الشيخ أحمد بن عثمان بن جامع وعبد الله بن جميعان وإبراهيم بن غملاس وحبيب الكروى وعبد الله بن نفيسه وصالح المبيض في أخرين من علماء الخليج قرأ عليهم أصول الدين وفروعه والحديث والتفسير وعلوم العربية كلها وجد في الطلب وثابر عليه حتى أدرك إدراكا تاما وعد من كبار علماء وقته .

(تلامذته): قام بدريس الطلبة منذ وفاة والده في مسجد غانم الذي خلفه بإمامته والخطابة والدريس فيه ومن أبرز تلامذته الذين برزوا في العلم وارتفع صيبتهم عبد المحسن بن إبراهيم با بطين قاضي الزبيروناصر بن إبراهيم الأحمد وعبد الله بن خلف الدحيان الكويتي والشيخ محمد بن عبد العزبز بن مانع مدير المعارف سابقا في المملكة السعودية ومحمد بن سند إمام وخطيب مسجد النجادى بالزبير ومشعان أل منصور المدرس في مدرسة النجاة بالزبير وكان واسع الإطلاع في فنون عديدة وله شهرة وصيت ذائع ومؤلفات .

توالت عليه الأمراض ووافته المنية مأسوفا على فقده يوم الثلاثاء أول يوم من جمادي الأولى سنة ١٣٤٢ هـ ورثاه الأدباء والعلماء ومنهم تلميذه عبد المحسن با بطين

قاضي الزبير ثم الكويت بقصيدة مطلعها:
إساك والدنيا فلا تغريكا
وازهد ولا تنسس الحمام فإنه
ويح المنون فلا تبالي فاجات
عالت محمد بن عوجان الذي
حبرا إذا ما جته مستقيا
وهو الذي أبدى لمذهب أحمد
يا شيخ كم لك من حقوق بعضها
والمسلكت في الإرشاد خير طريقة
إن المنية عنكموا لو ترتضي
كل المدارس والمساجد والحا
قد شيعوك وهم يكون من
مسن للعويص إذا تعسر فهمه

واحدر بسهم خداعها تصبیکا بسوم الجیزا بجسابه بوذیکا بوسا یکاد بغفلیة یاتیکا ذا شروة أم فاجیات صعلوک فی علمه عین غیره بغنیکا بسداهی الذکانی بسیکیا وقصدته فهو الدی بشیکیا حججا قواطع تذهب الشیکا مقضی علی باننی ارثیکا آهیل الفضائل والدهی تظریکا امیلا ففی آرواحنا تفدیکا فیل آصبحت یاذا العیلا تبکیکا فیل آصبحت یاذا العیلا تبکیکا آسیف و بین ظلوعهم دفنوکیا بسیدی حقیقیة سر و برویکیا

رحمه الله برحمته الواسعة .

# عدد ٤٧٩ ( محمد العبد العزيز العجاجي )

### \* ﻣﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ \*

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ محمد بن عبد العزيز بن سليمان بن ناصر العجاجي من قبيلة الفضول المنتمية إلى قحطان . . ولد هذا العالم بمدينة بريدة سنة ١٣١٢ هـ ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوية كريمة فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب في الكتاتيب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب فيها وهو يافع وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بريدة وقضاتها .

ومن أبرز مشائفه: عبد الله وعمر بن سليم وعبد الله بن حسين أبا لخيل وعبد العزيز العبادي ، لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربية وكان كثير المطالعة والحفظ وملازمة الحلقات وكان شيخه عمر بن سليم ستنيبه على الإمامة متى غاب أو مرض ويدرس الطلبة وكان ذا سمت حسن وتلوح أعلام النجابة على صفحات وجهه وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات المحمودة وآية في الزهد والورع والتقى وكان يتقل مع شيخه عمر إلى الهجر للأرطاوية هجرة إمطير في حياة فيصل الدويش ويحصل وعظ وتوجيه لهم وتعليمهم لأمور دينهم ورحل إليهم مرارا بتكليف من الشيخ عمر ودرس زمنا بها كما رافق الأمير فيصل ورحل إليهم مرارا بتكليف من الشيخ عمر ودرس زمنا بها كما رافق الأمير فيصل عليها وله تلامذة كثيرون ومن أبرزهم عبد المحسن بن عبيد وعلى العبد العزيز العجاجي وصالح العجاجي وعثمان بن أحمد بن بشر ووائل الطريقي في أخرين وكان في أحد المساحد مع ما أسلفنا من استنابة شيخه عمر له .

توالت عليه الأمراض ووافته المنية مأسوفا على فقده وذلك سنة ١٣٤٤هـ وخلف أبناءا من خيرة زمانهم أعرف منهم عبد الله بن محمد فرحمه الله برحمته الواسعة .

# عدد ٤٨٠ ( محمد بن فهاد القحطاني بن حصيص ) \* من أهالى الوقف بالوشم \*

هو الشيخ النبيه نابغة زمانه في اللغة والشعر الشعبي محمد بن فهاد بن محمد القحطاني اشتهر بين الناس بكنيته بن حصيص بسكون الحاء وكسر الصاد وسكون الياء . . ولد هذا النابغة في بلد الوقف سنة ١٢٩٠ هـ من أعمال الوشم بجوار شقراء وفقد بصره في طفولته ونشأ نشأة حسنة بتربية أبوبة كريمة وقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وقرأ الأصول والفروع على علماء بلده وما جاورها ولازم الشيخ العلامة إبراهيم بن عبد اللطيف الباهلي والشيخ محمد العثمان الشاوي والشيخ ناصر بن شويمي بن عيسى ، وجد في الطلّب وثابر عليه وأدرك طرفا من العلم في شتى الفنون وكانتُ أعلام النجابة تلوح على وجهه ، وكان قوي الحفظ سريع الفهم حفظ كثيرا من المتون نظما ونثرا وتعين إماما في مسجد بالوقف وكان قبلها يستنيبه إمام المسجد ثم وصاه في سفره للحج بأهله وبما يحتاجونه وذلك في سنى الجوع والعجاف وبعد ذلك خلفه على الإمامة ثم عزل عنها واختلف في سبب عزله ورحل إلى القصيم هو وأهله فسكن في عنيزة وأحب أهلها وكان له صوت رخيم ويقوم أحيانا في التراويح وقيام رمضان عن بعض الأثمة وأولع في الشعر النبطي وأخذ يتذوق شعر بن لعبون والقاضي والسبيل وبن ربيعه ويحفظها ويرددها ويدهش السامعين بصوته الرنان وبقوة حفظه ثم صار يجيد الشعر النبطي بمهارة تامة وأكثر أشعاره بالمديح والغزل ويهدف من مديحه العطف واستجلاب المادة لعسرته وقلة ذات يده حتى إنه في بعض الأحيان يحتاج وأهل الخير يعطفون عليه ويهدف من وراء الغزل الفكاهة وأن ينسجم السامع معها فمن محاسن غز له التائية التي لا تزال على ألسنة كثير من الناس ومنها :

> هيض بن حصيص في تالي نهاره كن في عينه من الفرق السراره جعل ضلع اطويق بمحل هواو داره حيث يسكن عندنا مظعون ساره والمطوع يوم شاف خديد ساره

ألف قاف من ضميره مدلجات أو مخاليب الوحسوش الطايرات جعله بحدل والوشسوم مربعات واهتنس بصويحبي عشبر سبنوات طبق المصحف وعجل بالصلات ومن شعره يشكو عسرته عند زوجته هيا :

لا والله إلا قلصص التعلق المواجيس لو الجدى روحي تركت الهواجيس ومن شعره:

لــو الأـــام تنكــس لي مربعـــه تمنيست إن لي بيست فسيحى ومسال مسايدبسره المدبسسر ودوانيـــة بايـــه مشـــرع وحماس عن الدارب حفظها ونار ضوها مدعسي المسير وفوق النسار صفر متسعبات وفنجالـــه علــــي بكـــر ســــوي زباد وزعفران وخلط عنبر وصبابه إلى صبيه وداره مع صحون عليها الحيل ترمي مع عفيفة جيب محمولة حلاسا إلى دبرتـــها في حاجــــة لي ساللطف واعطاف وحسن منطق ومع هدذا له وجه بياثل وعــين يـــوم تدفــن بـــې نظرهـــا وخشم مثل حد السيف ناهض

الجيب خالي والعشا ما تمها مير البلا وإن ما تعشت إهبيا

ولي دنيـــــا تبجحـــــني وســـــيعه رفیے ہے منافیع رفیعے غزير يغنسي الفقري سبيعه عليها مثل وراد الشريعه كسا حفظ الأمانة مع ودبعه ونجرر يجدذب الغادي رنينسه شــقى مـن بـالهوى نفســه وليعــه إبسهاره هيسل وأشسكال فنيعسه غربب ما شروه من المبيعة كما دم المعاليق القطيعه برزاد يشبع القوم المجيعسه سميحة خرآطر لامري مطيعه قضتها سا لتعطف لي سربعه وعقل وميز مع حسن الطبيعة قمر خمسة عشر يوضي لميعه تقل يجرد بها أسياف وربعمه مكف مشبب روم الوقيعه

## يقول متفكها :

يـا الله علـى خمسـين خـبزة معيـه واقـدع بـهن والحلـق توحـي دويـه وسـط الصحـن تلقـى مضـارب يديـه

وقت العشا يـوم الخمايم يشـحون مثل المدافع يوم تضرب ضحى الكون مثـل المساحي يـوم قـاموا يخلطـون

ويقول :

يا الله على أبريق على النار مركبه ولا قضى طسل اللقم قمت أدنيه أكلت من وسطه ونسف نواحيه ومن شعره:

الناس ما تسقيك إلا صرت عطشان

أشـرب منـه خمـس وتسـعين فنجــال طســل يصــدر لــه ثلاثــين رجــال بالوصف كنـه نسـف طيـن علـى جـال

ولا يشرب المظمي سوى من ذراعه

أما شعره في المديح فمنه مديحه للملك عبد العزيز يقول:

قال الذي شطر برد أمثالها اسات قيل توسا هيضها ما قلته إلا يسوم جالمه موجب نحرتها شيخ شيجاع نادر له هدة يوم اللقا مشهورة ومعمه همل العوجها مقساميس اللقسا وأولاد على مسن يسسار البسيرق معمهم ولمد زامل يصيح ويعتزي حنا نبى راس الحرب وديون مدرسات والا الذوبيسي نسسازل مسستامن بقول ما دام الرشيدي حولنا ألله إلا منه نسوى دار الفسلك نجد لبو تركي من المولي صفت لعــــل والي العــــرش شــــهر بعــــزه وخسم قيلسي بالصلاة علسى النسبي وله في وقعة روضة مهنا الذاري

وله في وقعة روصة مهنا الداري يا نهار جا على روضة مهنا يسوم دش النسوم ثار الهيسق منسا خسبر ألسي يسوم سسرنا غياب عنسا

غرايب ما قبلي أحد قالما أنقي غرايبها واخلي أسمالها والا منول ما بدعت أمنالها عرام جرام يفك أشكالها في ساعة تبسس حلوق أبطالها إلاحل في يوم اللقا زلزالها وردوا كما ورد الظوامي جالها يقسول خلودقها وجلالها والنفس تجلى همها عن بالها أرض ربيع وجايز منزالها في ساعة دسر جميع أحوالها في ساعة دسر جميع أحوالها طاعت وقادت بالرسن وحبالها ويمتعه بعمر بصالح أعمالها ما زير الذاري طعوس ارمالها

هجعــة الأعيــان ردوا للســـلايل والفشـق منـاكمـا ضــرب المخــايل ما حضركون ذبحـة شــيخ حــايل بالبكيريسة توطتسه الدبسايل بالملاقى والدخن جالسه ظلايسل والمسهر بخطوط در بسين الفعسايل يــوم مـــاجد في حياتــه مـــا تــهنا هــــذا أبــو تركــى بقومـــان تنـــى والركــايب يــوم أبــوجــابر تعنـــى

وهي طويلة وله أشعار كثيرة وليس هذا موضع البسط عنها وقد وافاه الأجل المحتوم مأسوفا على فقده في ذي القعدة من سنة ١٣٥٤ هـ في عنيزة .

( وأوصاف ): قمحي اللون طويل القامة خفيف الشعر والجسم . . رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

# عدد ١٨١ ( محمد بن عبد العزيز بن منيج )

# \* من الزلفي \*

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن سليمان بن منيع من آل علي من أل عاصم . . ولد هذا العالم في مدينة الزلفي سنة الا١٢٩ هـ في بيت علم ودين ورباه والده الشيخ عبد العزيز بن محمد بن منيع وكان من أعيان علماء الزلفي أحسن تربية فنشأ نشأة حسنة وأدخله في الكتاتيب فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب ومهر فيهما ولازم أباه في كثير من الفنون ثم سمت به همته للزيادة والاستفادة فرحل إلى الرياض ولازم علماءها بجد في الطلب ومثابرة عليه فقرأ على علمائها ثم سمت به همته للتزود والاستفادة فقرأ على علماءها .

( ومن أبرز مشائخه ): سعد بن حمد بن عتيق وحمد بن فارس وسليمان بن سحمان وعبد الله بن عبد اللطيف ومحمد بن عبد اللطيف في أخرين وكان يحفظ كثيرا من المتون نظما ونثرا في الأصول والفروع والحديث ومرجعا في

الفرائض وحسابها وواسع الإطلاع في فنون عديدة وعاد إلى وطنه حاملا مشعل العلم والمعرفة فتعين إماما لمسجد المنيع وخطيبا للجامع الكبير .

وكان يلقي المحاضرات في مناسبات عديدة ويرشد جماعته ويعظهم ولمواعظه وقع في القلوب ولم يزل يزاول نشاطه التدريسي والتوجيهي حتى وافاه أجله المحتوم ماسوفا على فقده في مدينة الزلفي في ٢٤ من ذي الحجة سنة ١٣٦٦هـ وحزن الناس لفقده لما كان يتمتع به من أخلاق عالية ومآثر حسنة خلدت ذكراه، وقد خلف ثلاثة أبناء بررة صالحين وهم منيع وعبد الرحمن وعبد العزيز . . رحمه الله ، وفي عام ٦٨ هوفاة عبيد الله حمود رحمه الله .

### \*\*\*\*

# عدد ۲۸۲ ( محمد السليمان الذبيب )

## \* من الزلفي بعد نزوح أجداده من التنمه \*

هو العالم الجليل والورع الزاهد الشيخ محمد بن سليمان بن إبراهيم الذيب. ولد هذا العالم في مدينة الزلفي سنة ١٣٢٠ هـ ونشأ بها نشأة حسنه ، وقرأ القرآن وحفظه في مدرسة محمد بن عمر وقرأ فيها مبادئ العلوم وتعلم قواعد الخط والحساب فمهر فيهما ولازم عمه حمود الذيب وكان يجيد الخط والحساب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فلازم علماء الزلفي .

(ومن أبرز مشائفه): الشيخ فالح بن عثمان الصغير وعبد الرحمن بن سعد الملهمي وشيخنا سليمان بن عبيد بن سلمي وكلهم من قضاة الزلفي البارزين كما أخذ العلم عن غير هؤلاء وجد في الطلب حتى أدرك في كثير من العلوم وعد من العلماء البارزين وقام بالتدريس للطلبة في مسجد العتيق فالف إليه طلبة كثير من قضاة الزلفي عند أسفارهم فكان عادلا في أقضيته نزيها مسددا في أحكامه وأم في عدد من مساجد الزلفي في أسفار أثمتها ، وتعين مديرا للمدرسة الإبتدائية الأولى بالزلفي حينما افتتحت عام ١٣٦٨ هـ فهو أول مدير للمدرسة الأولى ، ثم تعين مساعدا لرئيس القضاة بالظهران في ٥ من جمهادى الأولى المدرسة الأولى ، ثم تعين مساعدا لرئيس القضاة بالظهران في ٥ من جمهادى الأولى

سنة ١٣٧٤ هـ ، ثم نقل قاضيا لمحكمة رأس تنوره ورحيمه ، ثم رئيسا لمحكمة الخبر ثم أعيد قاضيا إلى محكمة رأس تنوره وظل في محكمتها مسددا في أقضيته محبوبا بينهم حتى وافاه أجله المحتوم مأسوفا على فقده بسكتة قلبية سنة ١٣٧٩هـ فحزن الناس لوفاته لما كان يتمتع به من أخلاق عالية وصفات حسنة خلدت ذكراه ولما اتصف به من نزاهة وورع وزهد وكرم حاتمي وقد خلف ثلاثة أبناء من خيرة زماننا عبد الرحمن وعلي وصالح فرحمه الله برحمته الواسعة .

وفي سنة ١٣٨٦ هـ استقل الكويت من بريطانيا وفي ذي الحجة سنة ١٣٨١ هـ استقلال الجزائر من فرنسا ، وافتتاح الجامعة الإسلامية بالمدينة ، وفي سنة ١٣٨٠ هـ في ذي الحجة تأسست رابطة العالم الإسلامي ، وفيها وفاة رئيس الشعبة السياسية يوسف ياسين بذي القعدة ، وفي ربيع الأخر من سنة ١٣٨١ هـ وفاة ملك اليمن أحمد بن يحي والمجازر التي بعد الثورة لما تولى البدر ، وفي ١٢٨٠ هـ وفاة ملك اليمن أحمد بن يحي والمجازر التي بعد الثورة لما تولى البدر ، وفي ١٢٨٠ هـ وفاة الفريق عبد العزيز بن صالح الحماد بسكته قلبية في مكة ، وفي سنة ١٣٨٣ هـ وفاة الفريق إبراهيم الطاسان في جدة ، وفي سنة ١٨٥ هـ تولى الملك فيصل إلى مقتله رحمه الله سنة ١٣٩٥ هـ في ٣ من ربيع الأول .

### \*\*\*\*

## عدد ٤٨٣ ( محمد بن صالح السيف )

## \* من الزلفى \*

هو العالم الجليل الورع الزاهد الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن سيف بن فرهود من الفراهيد أل راشد الاساعدة من عتيبه . . ولد هذا العالم في قرية علقه من أعمال الزلفي سنة ١٣٣٠ هـ في بيت علم وشرف ودين فأبوه صالح من طلبة العلم وإمام مسجد السيف في حي الرقيعه وكان من صالحي زمانه وقام بتربية أبنه تربية حسنه وقرأ على أبيه وحفظ القرآن عليه تجويدا ودخل الكتاتيب على يد الأستاذ المربي الشيخ عبد الرحمن بن عبيد فحفظ القرآن غيبا وقرأ مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة فلازم علماء

الزلفي والوافدين إليها من قضاة ثم رحل إلى القصيم ففي مدينة المذنب درس على علمائها وفي عنيزة لازم الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضي وتلميذه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ، ثم رحل إلى الرياض فلازم علماءها ومن أبرزهم : سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم وكان يحب اقتناء الكتب ويكثر من المطالعة وكان قوي الحفظ سريع الفهم فأدرك في أصول الدين وفروعه وفي الحديث حتى عد من البارزين في وقته فكان شيخه سليمان بن عبيد يستنيبه في قضاء الزلفي متى غاب كما استنابه قضاة من بعده وكان عادلا نزيها مسددا في أحكامه محبوبا لدى الخاص والعام وتعين إماما في أحد مساجدها وعضوا في هيئة الحسبة وعمدة في التوثيق وكان حسن الخط جدا ، وعنده مكتبة ضخمة فيها مخطوطات ومطبوعات نفيسة ويراسل العلماء والقضاة ويرشد وبعظ في قريته وفي الزلفي .

مرض وطال مرضه وصار يعاده فساقر إلى الرياض ودخل المستشفى ووافاه أجله المحتوم فيه في أول سنة ١٣٩٣ هـ وكان على رأس العمل بهيئة الحسبة والمسؤول عن بيت المال بالزلفي وخلف ابنين هما صالح وعبد الله أحدهما مدير المدرسة الفيصلية والثاني مدير متوسطة علقه من عام ١٣٨٤ هـ وهما من خيرة زمانهما . . فرحمه الله رحمته الواسعة .

وفي عام ٨٢ هـ وفاة زيد الشرار ، وفي صفر سنة ١٣٩٢ هـ وفاة إمام ومدرس الحرم المكي المحدث الشهير محمد عبد الرزاق حمزه أزهرى وأية في علم الحديث ورجاله ، وفي ١٧ من ذي الحجة سنة ١٣٩٣ هـ وفاة العلامة المفسر المحدث مين الشنفيطى مؤلف " أضواء البيان " ، وفي سنة ١٣٩٤ هـ وفاة محمد البراهيم القنيبط بعد رحيلهم إلى الرياض ، وفي سنة ١٣٩٣ وفاة أدب مصر الشهير طه حسين، وفي سنة ١٣٩٤ هـ وفاة العم حمد العلي القاضي بالكويت أمضى معظم عمره في الهند وفي كراتشي ، ووفاة وزير الخارجية عمر السفاف بسكة قلبية في أمريكا . . فرحمة الله عليهم أجمعين .

# عدد ۱۸۶ ( محمد بن سليمان بن سليم )

## \* من بريدة

هو العالم الجليل الشيخ محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سليم . . ولد هذا العالم في مدينة بريدة سنة ١٣٣٧ هـ في بيت علم ودين ونشأ نشأة حسنة وتوفي أبوه في سن الطفولة فتربى على يد عمه عبد العزيز أحسن تربية ورعاه جده لأمه الشيخ عبد الله بن محمد بن سليم وجده لأبيه عبد الرحمن بن محمد ودخل الكتاتيب وحفظ القرآن وجوده وقرأ مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة .

القرآن عن ظهر قلب عليه وكان يدارسه كما لازم عمه الشيخ عمر بن محمد بن سليم ومحمد الصالح المطوع وسليمان المشعلي إلى غيرهم من علماء بريدة ، قرأ على من أسلفنا أصول الدين وفروعه والحديث والنفسير وعلوم العربية وكان نبيها قوي الحفظ سرع الفهم وكان يدر س بعض زملاته ويكثر من المطالعة ويحب البحث والنقاش في مسائل العلم وتعين إماما في مسجد الشيخ محمد بن عمر بن سليم فترة من الزمن ثم تعين مدرسا في المدرسة الفيصلية عدة سنوات ثم رفع مساعدا لمدير المدرسة المنصورية ثم رشحه صالح العمري مديرا لها وظل في إدارتها فترة قصيرة فحينما وافاه أجله المحتوم بعد مرض لم يمهله طويلا سنة ١٣٩٥ هـ وهو على رأس العمل فحزن الناس لموته لما كان يتم به من صفات جليلة خلدت ذكراه رحمه الله برحمته الواسعة وقد خلف ابنيه عبد الرحمن وعبد الله ، وتوفي عبد الله بعده بثلاث سنوات في حادث سيارة وخلف أبنا واحدا وكلهم من صالحي زماننا .

### \*\*\*\*

# عدد ٤٨٥ ( محمد العبد الله الخليفي )

## \* من عنيزة \*

هو العالم الجليل والورع الزاهد الأستاذ محمد بن عبد الله بن ناصر الخليفي . ولد هذا العالم في مدينة عنيزة سنة ١٣٠٩ هـ وتربى على يد أبيه أحسن تربية وتوفي والده قبل بلوغه الحلم سنة ١٣٠٢ هـ وله من العمر ثلاث عشرة سنة ولما بلغ الخامسة عشره سافر إلى الشام مع العقيلات ومكث في الشام سنة ونصف ثم عاد إلى المدينة المنورة فالتحق بالسلك العسكري وفي المساء والليل انتظم مجلقات الحرم النبوي ونظرا لحرصه على ملازمة علماء الحرم والاستفادة من علوم الشريعة طلب أن يكون أحد حراس الحجرة النبوية فأجيب طلبه وظل في هذه الوظيفة عشر سنوات على البند وتزوج فيها وولد له بنت ثم فارق زوجته ولما افتتحت المدرسة العزيزية بعنيزة النظامية طلب من مدير المعارف الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مامع أن يعينه مدرسا فيها وذلك بواسطة الأستاذ سليمان بن محمد الشبل ومساعدته في ذلك فوافق بن مانع فيها وغينه فقام بأداء الوظيفة خير قيام ودرس بالأولى والثانية وكان يجيد القرآن ويحفظه تجويدا وحسن التعليم ضعيف البصر ثم فقد بصره كليا بعد تقاعده . .

( وأوصىاف ) : مربوع القامة قمحي اللون متوسط الشعر وفيه عرج وظل في تدريسه ربع قرن فقد تقاعد سنة ١٣٨٢ هـ ونال الجائزة لمن أمضى ربع قرن ، ولازم المسجد ويكثر من تلاوة كتاب الله ولا يفتر لسانه من ذكر الله وله حزب من الليل يتعاهده وتزوج أم سليمان وكان أية في الورع والزهد والاستقامة في الدين .

ولم تزل هذه حالته وتوالت عليه الأمراض ووافاه أجله المحتوم في ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٠٠ هـ وخلف ابنا بارا به صليمان الموظف بالرئاسة العامة لتعليم البنات فرحمة الله عليه .

\*\*\*\*

# عدد ٤٨٦ ( محمد العبد العربيز المليل )

## \* من الدِّلَّمُ \*

هو العالِمُ الجَلِيل والأديبُ البارعُ والشَّاعر المِنْطِيق الشَّيخ محمد بن عبد العزيز بن عثمان بن سَعِيد بن عبد الله بن هُليل . . ولد بمدينة الدَّلمُ سنة ١٣٣٧هـ ورَّباه أبوه أخسنَ تربية وحفظ القُرْانَ عن ظهر قلب عند مُقرئ وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب في بلده وشرع في طلب العلم بهَمةٍ ونشاطٍ ومثابرة في الرياض .

( مشَائِخُه ) : سماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللَّطيف وفي عام ١٣٤٩هـ رحل إلى مكة وانتظم بالمعهدُ السَّعُودي فيها ولازم علماء المسجد الحرام في حلقاتهم في المساء والفجر ومن أبرز مشافِخِه محمد العثمان الشَّاوي ومحمد العلي البيز ومحمد عبد الرازق حمزه إمام الحرم المكي . . وتخرج من المعهدِ فعاد إلى الرياض فلازم سماحة الشَّيخ محمد وعبد اللطيف زمنًا وله نشاط كبير في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ويعالج مشاكل عديدة وكان مشافِحه معجبين بفرط ذكائه ويتفرسُون فيه النجابة .

(أعْمَالُه): تعبَّن قاضيًا في بلدان عَدِيدة منها رابغ وذلك عام ٥٣ هـ وفي عام ٥٥ هـ نقل إلى غامد وزهران والباحَة وظل عندهم خميس سنوات ثم نقل إلى ساجر وظل سنتين ثم نقل إلى قضاء الدوادمي وأحبه أهلها وظل عندهم عشر سنوات وفي عام ٧٥ه عاد إلى الرياض وتعبَّن في ديوان المظالم محققاً شرعيًا وملازماً لحلقات علماء الرياض والدب إلى قطر سنة وعاد إلى عمله بديوان المظالم واستمرَّ إلى أن أحيل إلى التقاعد عام ١٣٩٤ ه . . وكان واسع الاطلاع في فنون عديدة وفي الأدب والشعر العربي له صَوْلات وجَوْلات وله مؤلفات وديوان شعر تحت الطبع معظمه بالنهاني والمراثي، وكان ذا فراسة في أحكامه حازماً في كل شؤونه وأية في التواضع وحسن الخلق والاستقامة في دينه . . ومجالسه ممتعة محبوبًا لدى الخاص والعام . .

( وأما أو صَافَه ): فهو طويل القَامَةِ خفيف الشِعَرَ يميل إلى السُّمُرة صاحب نكت حِسَان . . أصيب بمرض دام شهرين ووافاه أجَلُه المُحُنَّومُ في ٢٥ من

ذي القعدة سنة ١٤٠١ هـ وحزن الناس لفقده وكتب عنه ورثاه الكثير ومنهم حمد، الجاسر مجلقات بعنوان "أصدقاء عرفتهم ففقدتهم" في صحيفة الرياض ورثاه زميله راشد بن خنين بدالية رَّنانة تبلغ الأربعين بيتاً فمنها:

يبكى لها أهل النهى والسَوْدَدِ تبكى على فقد الأديب الأمجدِ وتامَل في المدَّعَي والمقصدِ قصد الوصول بدقة للمعتدِ فيها الجواب لصَحْيه أو يُبتدي شفى بها عناء الجهدِ واليوم يُرثى والبقا للمُوجدِ والموت رقب واقفا سالمُوحدِ إن المصيبة إذ تكسون بعسام فالقلب يحسزن والدسوع مهيلة شغل القضاء بجكسة وروية نظر المظالم دارسًا ومُحَقِقًا زيسن الجالس إذ يُسوحُ بنُكَة كم مسرة شاركه اطروحة كم مسرة قال الرشاء بعالم أسمعته صوتي فهنهم داعيًا

وقد خلف إثني عشر ( ١٢ ) أبنًا . . رحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ٤٨٧ ( محمد بن سليمان الجَرَاجُ )

## \* من سكان الكويت وهو من حرمه \*

هو العالم الجليل والفقيه المتبحر محمد بن سليمان بن عبد الله الجراح من الفضول من بني لام من حنابلة الكويت نزح جده من حَرْمه بسدير إلى الزبير ثم سكن الكويت. ولادته عام ١٣٢٧ هـ بالكويت ووفاته في ١٤١٧ / ٥ / ١٤١٧ هـ فيها وتبحّر في الفقه والفرائض وله مؤلفات ، ويؤم في جوامع منها جامع البدر والسهول ورشح للقضاء فامتنع ، وله مراسلات مع شيخنا السعدي وبن حميد .

ومن أبْرَزَ تلامذته) : عبد الرَّحمن الدُّوسري وأحمد الغنام الذي رثاه ، وأحمد الحصين في آخرين لا حصر لهم ، وكان آية في الأخلاق العالية وترجمته تحاجُ لجلدٍ صَحْمُ ، ومن أبرز علماء الحنابلةِ له صِيْتٌ ذَائِعُ .

( ومن أبْرَزَ مشائِخِه ) : عبد الله الدحيَّان وعبد الوهاب الفارس وأحمد عطية الاثري ، وأحمد الحرمى ، ونحيل إلى من يريد التوسع لمؤلف للميذه الدكتور وليد المنيس مُؤلف يخصُّه أسهب فيه عنه . . فرحمه الله برحمته الواسعة .

### \*\*\*\*\*

# عدد ٨٨٨ ( محمد بن صالح بن مِقْبِلُ )

## \* من المذنب

هو العالِمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهد الشَّيخ محمد بن صالح بن مقبل بن حسن بن مقبل وهم من فِداغمة تميم نزجوا من سدير قبل قرنين إلى المذنب فولد فيها سنة ١٣٠٦ هـ وتربى تربية أبوية وقرأً القُرْآنَ وحفظه عن ظهر قلب وانشغل مع أبيه بالزّراعة .

سليم ورحل إلى الرياض ولازم عبد الله بن عبد اللطيف وصالح بن عبد العزيز وحمد بن فارس وبن جربس وعبد الرّحمن بن سالم في أخرين وكان إماماً في جامع الشورقيه بن فارس وبن جربس وعبد الرّحمن بن سالم في أخرين وكان إماماً في جامع الشورقيه ومحبوباً لدى الخاص والعام ، وكان بَيها قوي الحفظ سريع الفهم وعنده قوة في الذاكرة عجيبة قولى الفضاء في تجركان خلفا للشيخ عبد المحسن الخريدي الذي اغتيل رحمه الله فيه وظل فيه سنوات ثم طلب التقل من نجران إلى القصيم فتقل إلى المدّتب قاضيًا وظل فيه سنين ثم تقل منه إلى قرى أخرى وبعد ذلك طلب الإغفاء من منصب القضاء فيه سنين ثم تقل منه إلى قرى أخرى وبعد ذلك طلب الإغفاء من منصب القضاء فأعفى منه سنة ١٣٧٩ هـ وتجرد للعبادة ونفع الخلق وسكن الشورقية وتقع جنُوبي المدّنب . والآن اند بحت فيه ، وكان كثير الاعتمار والحج ومن دعاة الخير والصلاح ومن قوام الليل وصوام النهار ويرتاد عتيزة دائماً وله صُخبة ومعاملة مع النغيم وكان ودُعاء وكذا في السبحد الحرام وقال له مرة على الصالح النعيم بأبو مقبل إني أراك دائمًا كالسارية لا تقر من صلاة فكم تصلي على الصالح النعيم بأبو مقبل إني أراك دائمًا كالسارية لا تقر من صلاة فكم تصلي ومن جانب كبير من الأخلاق العالية مستقيمًا في بكلمة الحق لا يجاف في الله لؤمة لاثم وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية مستقيمًا في دينه وخلقه وله تلامذة كثيرون ومن أبرزهم أبناؤه الأربعة مقبل وصالح وعبد الله وينه وخلقه وله تلامذة كثيرون ومن أبرزهم أبناؤه الأربعة مقبل وصالح وعبد الله

وحسن ، وعبد الرَّحمن وسليمان المقبل ومحمد العبد الكريم الجار الله ومحمد العليوي وسليمان الجسَيَّاني ومحمد الحمد الراجحي وإبراهيم الحمد التَّاصر وعبد الكريم السليمان الخرُّمدُلي .

انقطع عن الخُرُوج لمرضه زمنًا ووافاه أَجَلُه المَحْدُومُ مأسوفاً على فقده في ١٧ من محرَّم سنة ١٤٠٢ هـ وخلف أبناءًا بَرَرة ، مقبل وكيل إمارة القصيم ثم وكيل إمارة حايل سابقًا وبقيّة ُإخوانه في وظائف عالية وهم صالح وعبد الله وحسن وكلهم من خيرة زماننا علماً وأُدبًا ، وقد رُثي بمراثٍ عديدة وحزن الناس لفقده فرحمه الله برحمته الواسعة .

### \*\*\*\*\*

# عدد ١٨٩ (محمد الرشيد الربيش)

## \* من بريدة \*

هو العالِمُ الجَلِيلِ والفقيه الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ محمد الرشيد الربيش من قبيلة عنزه . . ولد هذا العالِمُ في بريدة سنة ١٣٣٥ هـ ونشأ نشأةً حسنة بتربية أبوَّية كريمة وقرأ القُرْآنَ في مدرسةٍ أهليّة فحفظه تجويدًا ثم تعلّم فيها مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما وشرع في طلب العلم بهمةٍ ونشاط فلازم علماء بريدة وما حولها .

ومن أبرز مشائف ) : الشّيخ عمر بن سليم وعبد العزيز العبادي وعبد الله بن حميد ومحمد الصّالح المطوّع وصالح بن أحمد الخريصي قرأ عليهم الأصُول والفرُوع والحديث وتعيّن إمامًا في جامع أبي بُطين بجنوبي بريدة مدة يقارب نصف قرُن من الزّمن وجلس للطلبة فيه وكان حسن التعليم ومن أبرز تلامِدُته إبناه علي الربيش رئيس الحكمة الميستعجلة في بريدة وأبنه رشيد بن محمد مدرس وإبراهيم اليحيا وفهد الخضر وكان مُوظفاً كاتب ضبط في محكمة بريدة عند رئيس الحكمة عبد الله بن حميد واستمر كاتب صبط عند الشيخ صالح بن أحمد الخريصي ثم كاتب عَدُل فيها وظل إلى أن تقاعد سنة ١٣٩٨ ه . . وكان حَسنَ الخط بوضُوخ وله معرفة تامة

بالموثقين ومتى أشكل قلمُ أحَدِ الموثقين في بريدة عرضُوه عليه لمعرفته بأقلامِهم ، وهو المرجع في الوثائق للعِقارات وعقود الأنكحة أقعده المرض وأرهقته الشَّيخوخة .

ووافاه أجَلُه المُحْتُومُ مأسوفاً على فقدِه فِي يوم الحَميس الموافق آ من رمضان سنة ١٤٠٣ هـ في بريدة وحضر جنازته جَمعٌ غَفِيرٌ وحزنوا لفراقه لما كان يتمتع فيه من أخلاق عالية وصفات حسنة خلدت ذِكراه وخلف ابنيه علي ورشيد من خيرة زماننا رحمه الله برحمته الواسعة .

### \*\*\*\*

# عدد ٤٩٠ ( محمد الحمد الرّاجمي )

## \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجليل والأستاذ الفاضل النبيل الشّيخ محمد بن حمد بن ناصر الراجحي من قبيلة بني زيد القضاعية المنتهية إلى قحطان . . نزح جَدُه من البكيرية إلى عنيزة ، وقبلها كانوا في شقراء ، فولد هذا العالِمُ في مدينة عنيزة سنة ١٣٢٢ هـ ونشأ نشأة حسنة . . وربّاه والده أحسن تربية وكان رَجُلاً صالحاً من حَمَلة القُرْآنَ فأدخله الكتاتيب عند أل دامِعُ ثم عند القرزعي فقرأ القُرْآنَ وحَفظه تجويدًا ثم حفظه عن ظهر قلب وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما لِنَبَاهَتِه وشرع في طلب العلم بهمّةٍ ونشاطٍ ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة وقضاتها .

( ومن أَبْرَزَ مشَسَائِخِه ) : الجد الشَّيخ صالح بن عثمان القاضي والشَّيخ عبد الله بن مانع والشَّيخ سليمان العمري وعبد الله بن سليمان بن بليهد وحمد بن بليهد وحمد بن بليهد وعمر بن سليم ومحمد بن مِقبل ومحمد العلي الخِنيني الوهيبي ومحمد الصَّالح المقبل قاضي المذنب وهو أكثر مَن لازمه ، وجَدَّ في الطلب وثابر عليه .

( أَعْمَالُكُ ) : سافر إلى نَجْران ضِمْن الدُّعاة والمعلمين في مطلع عُمرُه وإلى القرى الجاورة لنجران وتعيَّن إمام مسجد هُناك وَمُدَّرسًا في نَجْرَان ومُرشدًا فيه بُكافأةٍ زَهيدة لطلب الرزق وأقام على هذا عشر سنين ثم غادر نجران إلى مكة

المكرَّمة وتعيَّن إمامًا فيها ولازم علماء المسجد الحرام عشر سنين أخرى ثم عاد إلى القصيم وتعيَّن مُدّرسًا في المنزلة العُليًا في البدائع تحت إدارة صالح السَّلامه وذلك سنة ١٣٧٠ هـ وظل في تَدُريسه إلى سنة ١٣٨٤ هـ عندها أُحِيْلَ إلى التَّقاعُدِ فسكن عنيزة وتجرَّد للعبادة وكان كثير التلاوة لكتاب الله ليله ونهاره فقلتُ له يومًا كم تقرأ في كل يوم وليلة ؟ فقال : خمسة عشر جُزُءًا والمعنى أنه يختم القُرُآنَ في يوميز وكان يَعتمر كل عام ويظل في مكة حتى يحبَّ وله ربًا ط في الحرم المكي يرعاه ابنه عبد المحسن ويُوفّر له فيه كلما يَحْتاحُه .

ومرض في صدره وظل شهوراً والحمنى لا تفارقه ووافاه أَجَلُه المُحَدّومُ في مستشفى الرياض في ١ من ذي الحجة سنة ١٤٠٩ هـ وحزن الناس لفقده لما كان يتصف به من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وخلف ابناءًا بررة صالحين مثقفين ومؤهّلين وهم عبد المحسن وصالح وناصر . . رحمه الله برحمته الواسِعة .

### \*\*\*\*

## عدد ٤٩١ ( محمَّد العبد المِنسِن الخَيَّالُ )

## \* من المَجْمَعة \*

هو العالِمُ الجَلِيل والفقيه المُتبحِر الشَّيخ محمد بن عبد المحسن بن عبد العزيز بن محمد الخيّال . ولد هذا العالِمُ في مدينة الجمعة قاعدة سدير وذلك سنة ١٣١٨ وتنتمي عائلة الخيّال إلى قبيلة عنزه وفيهم علماء وأدباء وشعراء نزح جدهم من الدّرعية على أثر مقل أميرها زيد بن وطبان الذي خلفه على الأمارة محمد بن سعود أبن أخيه نعود للمترجم له . . ونشأ نشأة حسنة . . وربّاه والده أحسن تربية وكان رجُلا صالحاً ومستقيماً في دينه ومن رجال الحسبة وقرأ في مدرسة بن مَطِرُ وحفظ القرُانَ وجوده وهو يَافِعُ ثم حفظه غيبًا وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب حتى مهر فيهما وذلك في سن مبكرة وتعين إمامًا وله من العمر ثمانى عشرة سنة وكان عمدة في الوثاق وفي عقود الأنكحة وكان جدهم فارسًا بيتطي فرسَه بينة ويسرة فلقب هو وأولادُه ما لخيّال .

(مشكائي الله العنقري البوه وعمّه عبدُ الله ولازم العلامة الشيخ عبد الله العنقري قاضي المجمعة وكان العنقري ضريرَ البصر فصار يعتمد عليه في كتابة الوثائق والردود والمؤلفات فكان ساعده الأمن في فتاوي العنقري بخطه لملازمته إياه ليله ونهاره فاستفاد من ذلك وكان خطاطا فائق الحُسن فيه خط كتباً كثيرة بقلمه النيّر واستنابه على القضاء العنقري وعلى أمامة مسجد الأمام فيصل بن تركي بالمجمعة وخط بقلمه حاشية شيخه على شرح الزّاد وطبعت على مخطوطة كما لازم العلامة الشبيخ عبد الله بن زاحم قاضي الرياض ولازمَه زمنا وكان نبيها يتوقد ذكاءًا ويَحْفظ كثيرًا من المدّن العلمية نثرًا ونظماً وقرأ على من أسلفنا ذكرهم أصول الدين وفرُوعه والحديث والنفسير كما لازم غير من ذكرناهم من علماء سدير والوافدين إليه .

( أَعْمَالِكُ ) : تعيَّن إمامًا ومُدّرسًا في جامع المرقبُ في المجمعة سنينِ ، وتولى القضاء في قرى وهجر منها مبايضٌ ونفي والإرطاوَّيَّهُ ، وأمَّ في جوامعها ودرَّس الطلبة فيها وكان يُرشدهم ويُوجّههم ويعظهم ولمواعظه وَقَعْ في القلوب وفي أخر سنة ١٣٦٠ هـ رحل إلى الرياض وتعيَّن إمامًا ومدرسًا في أحد مساجدها وبعدها رحل إلى المدينة ودرَّس في المسجد النَّبوي وفي مدرسة دار العلوم الشَّرعية ورحل منها إلى الرياض ولازم علماء الرياض وتعيَّن مساعدًا لشيخه عبد الله بن زاحم في قضياء الرباض وفي عام ١٣٦٣ هـ تُقِل مع شيخه بن زاحم قضاةً في المدينة المنورة وظل في المحكمة قاضياً في المستعجلة حَتَى سنةٍ ١٣٧٤ هـ ففيها صدر أمر الملك سعود رحمه الله بنقله رئيسًا لمحكمة الأحساء خَلفا للشيخ سليمان العمري رحمه الله وظل في قضائها إلى أن ضَعُفَ حِسُمه وبصره وأرْهَقَه الشَّيخوخة وعندها طلب الإحالة والإعفاءَ . . فأعفى منه وذلك في رجب سنة ١٣٨١ هـ وكان إمام الجامع وخطيبه والمدر سَ فيه وكانَ قد طلبه حاكم قطرِ علي بن يُإني لِتَمِيْيز القضايا في الدِّوحة إعارةً لمدة عام واحد وعاد بعده للأجساء ، وكان عادلاً في أحكامه مُسدّدًا في أقضيته نزيهًا ﴿ حازمًا في كل شؤونه وله مكانة مرموقة وكان محبوبًا لدى الخاص والعام . . مجالسُه ممتعة للجلينس، ولم تلامذة كثيرُون لا يحصرهِم العد في الجمعة وفي القرى والهجر وفي الأحساء وفي الرياض والمدينة فمن أبرَزَ تلامِذُتُه النَّابِهين عبد إلعزيز بن صالح إمام الحرم النبوي وخطَّيبه ورنيس الحاكم بالمدينة وَحمود بن عبد الله الويجري ِقاضي الزلفي وصاحب المؤلفات العديدة وعبد الرَّحمن بن عبد الله التويجري وعبد الرَّحمن بن عثمان

الدهش وحمد بن إبراهيم الحقيل قاضي الخرج في آخرين من المدينة كعطية بن محمد سالم قاضي المدينة وعبد الله بن محمد بن زاحم الرئيس المساعد بمحكمة المدينة وله حاشية على الروض المربع مخطوطة . . وقام بسفرات عديدة للعلاج في لبنان وفي سوريا وفي مصر وغيرها، كان هادئ الطبع لين الجانب متواضعًا لا يحب المظهر . .

(أوْصنَافُه): مربوع القامة قمحي اللون متوسط الشعر والجسم، قضى حياتِه في الرباض في مسكنه بعليشه، وعنده مكتبة ضخمة فيها نفائس من الكتب الخطية والمطبوعة ومرضً مرضًا كان بَعْتَادُه زمنًا . .

ووافاه أَجَلُه اَلمَخْتُومُ مأسوفاً على فقدِه في يوم ٩ من رمضان سنة ١٤١٣هـ في الرياض وصلي عليه في جامع الراجحي وشيعه خلق كثير ورثاه أحد كلامِذَّته ، وله أولاد بررة مثقفون منهم عبد العزيز بوظيفة تعليم عالِية بالدفاع . . فرحمه الله برحمته الواسِعَة .

وفيها وفاة العالم الجليل الداعية أحمد بن محمد جمال بذي الحجة في مكة .

# الله المنعنور الرامِل ) عدد ٤٩٢ ( محمد المنعنور الرامِل )

## \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجَلِيل والفقيه المتبحّر الشَّيخ محمد بن منصور بن إبراهيم بن منصور الزَّامل من سُبيعُ . . ولد هذا العالِمُ في مدينة عنيزة سنة ١٣٢٥ هـ ونشأ نشأة حسنة . . وربَّاه والده أحسنَ تربية وأدخلهُ في الكَّاتِيْبُ في مدرسة القرزعي فحفظ القرانَ عن ظهر القرانَ وجَوَّده وتعلم مبادئ العلوم وقواعد الخط والحساب ثم حفظ القرانَ عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمَّةٍ ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة والوافدين إليها من قضاة وغيرهم .

( ومن أَبْرَزَ مَشْمَائِخِهُ ) : الشَّيخ صالح بن عثمان القاضي والشَّيخ عبد الله بن مانع وشيخنا عبد الرَّحمن بن سِعِدْي وهو أكثر مشَائِخِه نَفْعًا له فقد لازمه رُبعُ قَرْنِ من الزَّمَنْ . . قرأ على مَن أسلفنا ذكرهم الأصُولُ وَالفُروعَ والحديث والتفسير

وعُلُومَ العربية وقرأً على صالح المحمِد الخِلْيفُ وعبد الله الحييميدي في الفرائض وحسابها وأدرَك في العلوم إدْرَاكُا تامّا وكان يُحِبُّ الْبَحثَ والنِقاشَ في مسَائل العلم وعنده قوة في الحفظ وسُرعة في الفهم وجوابٌ حاضر على البدِيهَة ولِه الباع الواسع في كُتِ الشِّيخَيْنِ بن تيمّية وبن القيّم فقه أكبَّ عليهما وعنده مُكتّبةٌ ضحْمة فيها منّ نفائس الكتب ما بين مُطبوع ومخطوط وكان شيخنا بن سِعْدِي وشيخنا بن عثيمين يُخلفانه على الإمامة والخطآبة متى سافرا للحج أو للعُمْرة في الجامع وكإن يُدارسُ أخاه عبد الله القُرْآنَ وله أعمال خَيْرَية ولهِ دُكانَ يعامل في البيع إلى آجَلٍ فيُنظرُ المعسِّرين ويتجاوزُ عن المُوسرين فأثرى وكثر ماله وكان من وُجَهاء عنيزة وأعْيانها وله مكاتَّه وَوَرْثِنه بِينَ المواطنين محبُوبًا لدى الحناص" والعامْ له خُطبٌ جَمَعَهَا ونقحها ثم قام بطبعها ، وكان رحَّالة في داخل المملكة وخارجَهَا كثير الحبِّج والاعتمار وسافر إلى جَهات عديدةٍ من دُول الخليج والعراق وسـوريًا ولبنـان وبأكسُــّان والهنْـد وغيرهـا ولـه صُحْبـة ِقديمـةٌ ومتينَة مع بن خالِته السَّفِير محمد الحمد الشبيلي فقلمًا يُسافر خارجَ المملكةِ إلا مَارًّا عليَه وإذا وصل إلى الرياض أوإلى الحجاز استَّدعاه فسافر من عنيزة إليه لمواجهته ، وكان عُمدة في التوثيق وفي عُقود الانكحِة وغيرها وله الباعُ الواسعُ في العقائد وفي الأدبِ وتاريخ تُجد وحوادِثِها ِ، وسُخيًا بمالهِ عُطوفا على الفقراءَ واليِّيَامَى والمسَاكِين ويُواسى بمالهُ وُيساهم في أعمال الخير وتعيَّن مدّرسا بالمعهد العلمي سنة.

( وأوْصَافْك ) : كان مربوعَ القَامِة أبيضَ اللون صَحْم الجِسْم قليل

الشُّعَر وأية فِي الوَرعِ وِالزُّهد والإستِقامة في الدين .

تُوالَتُ علَيْهُ أَخِرَ حياته الأمْرَاضُ وأصِيْبَ بَجلْطُهُ ومكث في أثرها لا يقومُ من منزله حتى وافاهُ أَجَلُه المحتومُ مأسوفاً على فقده بعد سنة كاملة مِن إصابته بالجلطة في من من محرّم سنة ١٤١٤هـ وهو صيائم ومكث سنة وحزن الناس لموته وخرج أهُلُ البلد لتشييع جنازته وتُرحَّمُوا عليه وخلف أبنه عبد الرَّحمن موظفاً بوزارة الإعلام وكان له بن احسبه توفي في حادث مزعج اسمه منصور وهكذا تنطوي صفحة مشرقة مضيئة لزميل فقدناه أحوج ما كما لمثله فرحمه الله برحمته الواسعة .

## عدد ٤٩٣ ( محمَّد بن عبد العَزِير السَبينِجِي )

### \* من جلاجِل \*

هو العالِمُ الجَلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ محمد بن عبد العزيز بن سعد السيبعي من قبيلة بنى خالد . . ولد هذا العالِمُ في سنة ١٣٥١ هـ في بَلدِة جُلاجِل من أعمال سدير تبعد عن الرياض حَوَالي ثمانين كيلوُمتراً على طريق القصيم الجديد نشأ وترعرع بتربية أبوية كريمة وكان أبوه من حَمَلة القُرْانَ وطلبة العَلم وقراً القُرْانَ وحفظه على المقرئ محمد بن عبد الرَّحمن بن ربيعه ، وكان فاقد البصر واعي القلب فقده من مرض الجدري وله من العُمر ثمانُ سنوات ، كما قرأ القرانَ وَجَوَّده على المقرئ فوزان القديري ودرس عليه مبادئ التجويد والعلوم حفظاً ، ولازم علماء سدير وفي سنة ١٣٦٨ هـ انتقل إلى الرياض ولازم علماءه .

اللطيف بن إبراهيم وسعُود بن رُشُود قاضي الرياض وعبد العزيز الشّتري أبو حَبيْبُ وابراهيم المغربي . . لازم هؤلاء ليله ونهاره وفي سنة ١٣٧٦ هـ التحق بالمُعهد العلمي وابراهيم المغربي . . لازم هؤلاء ليله ونهاره وفي سنة ١٣٧٦ هـ التحق بالمُعهد العلمي بالرياض وعَزج منه سنة ١٣٨٥ هـ فالتحق بكلية الشّرِيْعة وتخرج منها سنة ١٣٨٥ه فتعين مُلازماً مع الشّيخ بن الأمير وعبد العزيز بن زاحم سنتين ثم نقل منها إلى محكمة الهدار من أعمال الأفلاح وتبعد عن مدينة ليلى قاعدة الأفلاح حوالي مائة وعشر كيلو واستمر في قضائها أربع سنوات وعشرة أشهر ثم نقل منها إلى قضاء عُسيْلة بمنطقة السر وتبعد عن ساجر حوالي عشر كيلو طريق القصيم وأستمر أربع سنوات وبضعة أشهر ، ثم نقل مساعدًا لوئيس محكمة المجمعة في سنة ١٣٩٦ هـ ولا يزال حتى الآن بعض مساحد المحليلي بالهدار واستيئيب في بعض مساحد المجمعة وفي القصور الملكيّنة إمامًا في تراويح رمضان وقيامة ومُرشداً وكان حَلِيماً حازماً في كل شؤونه عادلاً في أقضيته مُسدّداً فيها نزيها هادئ الطبع لين وكان حَلِيماً حازماً في كل شؤونه عادلاً في أقضيته مُسدّداً فيها نزيها هادئ الطبع لين الجانب وصولاً للرحم وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة موسط الجانب وصولاً للرحم وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والصفات الحميدة ، وله أبناه القامة عيل إلى الطول حنطي اللون متوسط الجسم والشّعر عيل إلى التَحافة ، وله أبناه

من صالحي زماننا تُرَّبُوا على بديه أحسَنَ تربية ما بين الجامِعي ويعمل في مجال التدريس وبين طلاب ولا يزال بُحمد الله يتمتع بصَّحة وعافية ، وفقه الله وحفظه .

#### \*\*\*\*

## عدد ٤٩٤ ( محمد العبد الله بن صغير )

#### \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجُليل والفقيه المتبحّر الشَّيخ محمد العبد الله المحمد الزَّامل الصغَيّر وهو لقَبْ عَلَمَ على الحقيقةِ والأَفْهُم الغَفِيْسَانَ عجُمان . . ولد هذا العالِمُ في مدينة عنيزة حوالي سنة ١٣٥٨ هـ ونشأ نشأة حسنة . . وفقد بصَرَه في صِغَره وقرأ القرانَ وحفظه عن ظهر قلبُ وشرع في طلب العلم بهمّةٍ عاليةٍ ونشاطٍ ومثابرة فقرأ على علماء عنيزة .

ومن أيرز مشكافي في المعلمية نظماً ونثرًا على بد الزمن بن ناصر بن سعدي فقد لازمه سنين وحفظ كثيرًا من المتون العلمية نظماً ونثرًا على بد الزميل الأخ عبد الله العمري فقد كان يجمع المكفوفين ويحفظون عليه المتون العلمي فيها ولما افتتح المفهد محمد بن صالح العثيمين قبل افتتاح معهد عنيزة وفي المفهد العلمي فيها ولما افتتح المفهد العلمي بإرباض سنة ١٣٧١ هـ انتظم به ولازم جلقات سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم ، وطلب بعد ذلك التقل إلى معهد عنيزة العلمي حينما افتتح سنة ١٣٧٦ هـ وانتظم في كلية الشريعية ثم انسب إليها فتحرج سنة ١٣٨١هـ فتعين قاضيًا في الرس ثم رئيسًا لحكمتها وظل في رئاستها أكثر من ثلاثين سنة كان فيها مثالاً للعدالة والتزاهة وسُدد في أحكام فكان حازمًا في كل شؤونه مَهنيًا مَحْبُوبًا بينهم وفي نسبةً وي فنون عديدة وعلى جانب كبر من الأخلاق العالية والصّفات الحسنة الإطلاع في فنون عديدة وعلى جانب كبر من الأخلاق العالية والصّفات الحسنة بسكيم الديانة يتواضعًا ولا يَزال مجمد الله يتمتع بصحة جيدة ، وفقه الله وأعانه وسدده وأدام النفع به .

## عدد ١٩٥ ( محمد بن ردن البنداج )

#### \* من الرُّلفي \*

هو العالِمُ الجُلِيل والفقيه المتبحر الشَّيخ محمد بن ردن بن محمد البداخ من قبيلة عُنِيبة من فخذ الأساعدة . . ولد هذا العالِمُ في مدينة الزَّلفي سنة ١٣٤٨هـ في شوال وربًاه والدُه أَحْسَنَ تربية وكان أبوه من صالحي زمانه فأدخله عند مُقرئ في بلده فحفظ القرُّانَ عن ظهر قلب وكان قد فقد بَصَرَه في طَفُولته من سبب الجُدري وتعلم ميادئ العُلوم وشرع في طلب العلم بهَمة ونشاط ومثابرة ، فقرأ على علماء الزلفي وقضاته ، ومن أبرز مشائِحُه : القاضيان عبد الرَّحمن بن سعد الملهمي وسليمان بن عبيد أل سلمي ، كما لازم غيرهما ورحل إلى الرياض للتزود من العلم والاستفادة منه ولازم حلقاتِ العُلمَاء فيه .

اللَّطيف بن إبراهيم أل الشَّيخ وعبد الرَّحمن بن محمد بن قاسم وسعود بن رُشُود وابراهيم بن إبراهيم أل الشَّيخ وعبد الرَّحمن بن محمد بن قاسم وسعود بن رُشُود وإبراهيم بن سليمان وهُما من قضاة الرياض أخذ عمن أسلفنا ذكرهم أصُول الدين وفرُوعه والحديث والنفسير وعلوم العربية كلها وحفظ كثيراً من المتون العلمية عظماً ونثرًا ، ولمَّا افتت المعهد العلمي بالرياض سنة ١٣٧١ هـ انتظم به وكان من جُملة أساتذته المشائخ عبد الله الصَّالح الخليفي وعبد الرَّحمن بن عُودان ومحمد الشنقيطي نزيل المدينة وعبد العزيز بن باز وعبد الرَّحمن الإفريقي بالإضافة إلى عُلماء من الأزهر الشريف منها بنقوَّق عام ١٣٧٩هـ وفيها تعين مدرسًا في معهد الرياض العلمي بعد أن رُشِح فعمل فيها عشر سنوات ففي سنة ١٣٨١ هـ ألزم به فتعين رئيسًا لحكمة الدَّلم وعمل فيها عشر سنوات ففي سنة ١٣٩١ هـ ألزم به فتعين رئيسًا لحكمة الدَّلم وعلى فيها عشر سنوات ففي عضوية المستها إلى سنة ١٣٩٦ هـ ففيها نقل إلى محكمة الرياض وعمل فيها ثم في عضوية عام ١٣٩٩ هـ فقين عُضوًا بَهِنَّة التمييز إلى سنة ١٤٠٦ هـ وظل فيها ثم في عضوية عام ١٣٩٩ هـ أنسلة المهدد طلاً فيها ثم في عضوية عادلاً في أقضيته ودرَّس كما أسلفنا فيعتبر تلامذة المعهد طلاباً له ودرَّس في الدُلمُ عادلاً في أقضيته ودرَّس كما أسلفنا فيعتبر تلامذة المعهد طلاباً له ودرَّس في الدُلمُ عادلاً في أقضيته ودرَّس كما أسلفنا فيعتبر تلامذة المعهد طلاباً له ودرَّس في الدُلمُ

والمجمعة والرياض وله فيهن طُلاب وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية والمأثر الخالدة، ومجالسه ممتعة وله أنجال أربعة عبد الرَّحمن وعبد الله وعبد العزيز وأحمد أصيب بَمرض في القلب وأجْرَى عملِيَة والآن مجمدِ الله يتمتّع بصِحةٍ وعافية ، وفقه الله وأدام النفع به .

#### \*\*\*\*

## عدد ٤٩٦ ( محمد العبد الرّحمن بن جِنْطِي )

#### \* من عنيزة \*

هو العالِمُ الجِلِيل والحُبْرِ البَحْرُ الفَهَامَة الشَّيخ محمد بن عبد الرَّحمن بن محمد بن حِنطي من قِبيلة بني زيد من الغِيْهَبُ الصُّبيان . . ولد هذا العالِمُ في إِشْقَراءٍ سنة ١٣٣٨ هـ ونشأ نشأة حسنة . . وربَّاه والده أحسن تربية وكان أبُوهِ رجُلا صالحا ومن أثرياء عنيزة ووُجَهَاتها ومعاملته طيّبة يُنظرُ المعسرين وَيَتَجَاوِرُ عن الموسرين وقد نزح من شقراء إلى عنيزة فاسيُّوطنها سكِمًّا وولد أولاده فيها ، وفقد المترجم له بَصَرَه في صِّغَره فدخل في مَدرُسةٍ أَهْلَيةٍ فقرأ القَرْآنَ وحفظه عن ظهر قلب وتعلم مبادئ العلوم كما حفظ كثيرًا من المُنون نظمًا ونثرًا وسافر سنة ١٣٥٤ إلى الرياض ولازم علماءها ، ثم لازم شيخنا عبد الرُّحمن بن سُعدي سنين في عنيزة في أصُول الدين وفرُوعـه وفي الحديث والتفسير وعلوم العربيَّة كما كَان يَحضر بين العشَّاءُين جَلَساتِ شيخِنا محمد المطوَّعُ في عُلوم العربية ويحضر جلساتٍ شيخنا عِبد الرَّحِمن بن عُودان بصِفة مُسْتمع وكان نبيهًا قويَّ الحفظِ سريع الفهم ، ولما افتتح المعْهدُ العلمي بالرياض انتظِمَ بِـه وتخرَّجُ منه سنة ١٣٧٥ هـ فأنتظم بكلية الشِّرْيعَةِ وتَحْرُّج منها ِسنةٌ ١٣٣٩ هـ بتفوقُ فتعيَّن في سِلك القضاءِ ومنها قضاً الدّرْعيُّةَ سنين ثمّ استَعْفي من القِضاء وُيْقِـل إلى التعليـم بالرياضِ في المعْهدُ العلمي إلى ١٣٩٥ ِهِـ ثم نُقِلَ إلى عنيزة إلى أن تقاعَدٍ سنة ١٤٠٧ وكان إبَّانَ دِرَاسَته بِالرِّياضَ مُلازمًا لحلقاتِ عُلمانِهُ وعلى رِأْسهم سَمَاحة الشِّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم ، ومن أساتدَته في المعهد والكِلِّية الشَّيخ بن باز وعبد الله الخليفي وعبد الرَّحمن بن عُودَان وبن رشيد عبد العزيز ومحمد السُّنقيطي في

آخرين من الأزهر كالعفيفي عبد الرزَّاق وكان متواضعًا مستقيمُ الديانة أخلاقه عالية ومجالِسه ميتعة للجليس، وله أبناء بررة ولا يزال مجمد الله يتمتَّع بصحة وعافية أمدَّه الله بعَونه ووفقه وأدام النفع به . .

( وأوْصنَافِكُ ) : مربوع القامة قمحي اللون متوسط الحِسْم والشعَر .

#### \*\*\*\*

## عدد ۱۹۷ ( محمد بن صالح المرشد )

#### \* من القصيعه بالقصيم \*

هو العالِمُ الجَلِيلِ والحَبرُ البَحْرُ الفَهَّامةُ الشَّيخِ محمد بن صالح بن مِرْشِدُ المُرْشِدِ كَسر المِيم من الفضُول أو من عنزه على خلاف . . ولد هذا العالِمُ في القصِيْعِة من أعمالَ بريدة سنة ١٣٤٣هـ وتربَّى أَحْسَنَ تربية وقرأ القرآن وحفظه في مدرسة ببريدة وتعلم قواعد الخط والحساب حتى مَهر فيهماً وكانت أعلامُ النَجابةِ تلوح عليه ، ولما افْتِحَتُ دارُ التوحيد بالطائف عام ٦٤ هـ إنتظم بها وكان يتفوَّق كل عام وتحرَّج منها فانتظم في كلِية الشَريعة وتحرَّج منها كما كان مُلازمًا لحلقات مُدَر سي المسجد الحرام ، وكان كثير المطالعة واسِعَ الاطِلاع خصوصًا في التوحيد والعقائد والحديث .

(أعْمَالُه) : درَّس بالمعهد العلمي بالرباض ثم بالمعهد العلمي في بريدة ثم في الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة ثم ترفع إلى عَمِيدٍ بالكليةِ فيها ثم طلب النقل إلى جامعة الإمام فرَّع القصيم وظلَّ فيه إلى تقاعده عام ١٤١٠ هـ فتجرد للعبادة وملازمة المسجد ونقع الخلق. وله تلامِذة كثيرُون ، وله نشاط مُلمُوسٌ في وَسَائِل الإغِلامُ المقرُوءة والمسموعةِ . وآية في الأخلاق العالية والصفاتِ الحسنة ، ومخبوب لدى الحناص المقرُوءة والمسموعةِ . وآية في الأخلاق العالية والصفاتِ الحسنة ، ومخبوب لدى الحناص والعام كثير الثلاوة لكتاب الله ولا يَفتر لسانه من الذكر والحافظة على أوراد الصباح والمساء ويُكثر من الحج والاعتمار . . وفي يوم الأحد الموافق ١٥ من ذي الحجة سنة والمساء ويُكثر من الحج والاعتمار . . وفي يوم الأحد الموافق ١٥ من ذي الحجة من حج

سِت الله، وحزن الناس لفقده ، وصُلّي عليه في بريدة وخرج الناس في جَنازته ، وله أولاد بَرَرَهُ وقد رُثي بمراث عدِيدة .

( أَوْصَافُ ) : مربوع القامة قمحي اللون قِليلَ الشّعر هادئ الطّبعُ . . فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ۱۹۸ ( محمد العَبَيْدِ )

#### \* من عنيزة \*

وقبلها بقرن في شهر رجب سنة ١٣٠٣ هـ ولد الأديب المؤرّ الشهير محمد بن على العبيد العثمان آل حُميد في عنيزة ودرس على علما لها بعد حفظه لكتاب الله وتعلمه في كتاب الله وتعلمه في كتاب الله وتعلمه في كتاب الله وتعلمه في كتاب الله وعلماء المسجد الحرام ، وصفه البسّام بأنه راوية علم، قضى مُعظم عمره في مكة في شِعب عامر له في الأدب والتاريخ صوّلات وجولات شارك في معركة البكيرية واتربه ، ويجين الشعر الشعبي وقضى ربّع قرن بين البوادي في مطير وحرب وعين والشيائين وشمر والبقوم والعوازم وبني رشيد وبني عطية والشرارات وتعين إماماً لخالد بن لؤي في الخرمه ، وإماماً لهدّال الشيباني ، وتعين في الدّيوان الملكي مع عبد الله الحماد الشبل الخرمه ، وإماماً لهدّال الشيباني ، وتعين في الدّيوان الملكي مع عبد الله الحماد الشبل وللخليج العربي مرارًا في زياراته لأبنيه في الخبر ، وأقام زمنا في الكويت والبَحْرُين ثم وللخليج العربي مرارًا في زياراته لأبنيه في الخبر ، وأقام زمنا في الكويت والبَحْرُين ثم المفند والشام والأردن ولبنان واليمن وجيزان ونجران وانهى به المطاف للحجاز ، وكان يعفظ الوقائع ، وعنده قوة ذاكرة عجيبة . .

له مؤلف حافل بتاريخ نجد وحوادثها حوالي خمسمائة صفحة لا يزال مخطوطاً سمّاه "النجم اللامع " ذكر فيه سيرة الأمراء والملوك وما جَرى من حوادث في القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وهو من أشهر تاريخ ألف عن نجد ولكثرة رَحَلاتِه صار يقيّد كلما بمر عليه ويحفظ كل نادرة ويجمع كل شاردةً . .

الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وهو من أشهر تاريخ ألف عن نجدٍ ولكثرة رَحَلاتِه صار يقيّد كلما بمر عليه ويحفظ كل نادرة ويجمع كل شاردةً . .

وبالجملة فهو موسوعة في التاريخ والأدب وغيرهما ، تُوفي في ٢٥ من رمضان سنة ١٣٩٩ هـ في عنيزة .

وخلف ثَلاثة أَبناء علي ويحيى وعبد العزيز ، وُتُوفُيِّ علي بعده في رمضان عام ١٤١٠ هـ ، فرحِمهما الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ١٩٩ ( مقبل بن عبد الله المصيبمي )

## \* من سكان الرُّلفي \*

هو العالِمُ الجُلِيل والفقيه المتبحر الشَّيخ مِقْبل بن عبد الله بن مقبل بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد العوييمي من تميم من فخذ أل عَمرو . . ولد هذا العالِمُ في مدينة الزلفي سنة ١٣٢٧ هـ في بيت علم وشرف ودين وربَّإه والده أحسن تربية وكان رجلاً صالحاً ويعمل زرّاعًا وساعده أننه في مُطلع عمره ولما بلغ من العمر تسعَّ سنين أصابه وجعُ في عينيه أفقده البصر فقرأ القران وحفظه عن ظهر قلب عند مُقرئ في بلده وكان واعي القلب ومن النّوابغ وأية في الحفظ وسرعة الفهم ويُحكى عنه في هذا الجال ما يدل على فرط ذكائه ونباهته . . ولازم علماء الزلفي وفي سنة ١٣٥١ هـ رحل إلى الرياض لطلب العلم والتَروُد منه فالتحق بمدرستي على بن شاكر ومحمد بن أحمد بن سنان لتجويد القُران وإنقانه وحفظ فيهما كثيرًا من المتون العلمية نظماً ونشراً ولازم علماء الرياض .

( ومن أبْرَزَ مشائِخِهِ ) : الشَّيخ عبد العزيز بن باز في حلقاته وفي المعهد وسماحة الشَّيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن إبراهيم أل الشَّيخ ومحمد بن عبد اللطيف وعبد الله بن محمد بن حُمود وصالح بن عبد العزيز أل الشيخ لازم من ذكرناهم في أصُول الدين وفرُوعه وفي الجديث والنفسير وعلوم العربية وكان مشائِحُه معجبين بفرط ذكائه حتى قال سماحة الشَّيخ محمد سيكون لهذا الأعمى شان لِمَا

تَفَرَّسَ فَيه مِن النَّبَاهَة . . ولَّمَا افْتِيَح المُعْهِدُ العلمي بالرياض سنة ١٣٧١هـ انتظم في الصف الثالث منه فأنهى دراسته فيه ثم انتظم بكلية الشَّرْبِعَةِ وتَخِرَّج منها سنة ١٣٧٩هـ من أول فوُج.

(أعْمَالُه): تعيَّن قاضيًا في مَرَاتُ سِنة ١٣٧٩ هـ إلى سنة ١٣٨٦ هـ ففيها نقل ففيها نقل قاضيًا في قرية نعجان من أعْمَال الخرج وظل فيها إلى سنة ١٣٨٦ هـ ففيها نقل قاضيًا في الحريق قاضيًا في ثادق قاعدة المحمل وحريملا إلى سنة ١٣٩٠ هـ ففيها نقل قاضيًا في الحريق وظل في قضائها إلى سنة ١٣٩٧ هـ ففيها نقل إلى محكمة التمييز ثم العاط إلى سنة ١٣٩٨ هـ ففيها نقل إلى محكمة التمييز ثم العاط إلى سنة ١٣٩٨ هـ وفيها أحيل إلى المعاش التقاعُدي . . وكان إمام الجامع والمدرس فيه لكل مدينة تولى القضاء فيها وكان عادلاً في أحكامه مسددًا نزيهًا حازمًا في كل شؤونه ما المعالس علم وبحث ونقاش متعة للجليس له مكاته ووزنه وله شهرة وصيت ذائعً وفراسَتُه في الأحكام لا تخطي وله في الأدب والتاريخ ومعرفة الأنساب اليد الطولى.

( وأما أوْصِنَافِهُ ): فكان مَرُبُوع القامة قمحيَّ اللون متوسط الجسم الشعر.

توالَتُ عليه الأمْرَاضُ ووافاه أجَلُه المُحْتُومُ في الخامس من جمادي الأولى من سنة ١٤١٣ هـ بالرياض ، وخلف من الأبناء أحد عشر أبنًا من صالحي زمانهم فرحمه الله برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ٥٠٠ ( ناصر بن حمد الشبل )

#### \* من الضِّراء \*

هو العالِمُ الجُلِيلِ الوَرِعِ الزَّاهِدِ الشَّيخِ مَاصِرٌ بن حَمد بن محمد المُقْيلُ . . ولدِ هذا العالِمُ في بيت عِلْم ودين في مدينة الخبراء سنة ١٢٧٧ هـ ونشأ نشأةٌ حسنة وتربي تربية أبوَية كريمة ، وقرأ القران وحفظه ثم حفظه عن ظهر قلب وتعلم قواعد الخط

والحساب عند مُقرئ وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على عَدَدٍ من علماء القصيم ومنهم محمد بن عُمر بن سليم وسليمان بن على بن مقبل ومحمد بن عبد الله بن سليم ورميح السليمان الرميح ومحمد بن عمر العُمري قاضي الخبراء في آخرين ، وتعيّن إمامًا وخطيبًا ومُدر سبًا في جامع الخبراء وكان حَسنَ التعليم وله تلامذة من أبرزهم تركي الدحيم الميمان الذي كان ينبوب عنه في الإمامة والخطابة ، وكان كثير التلاوة لكتاب الله ، ومن تلامذته البارزين إبنه حمد إمام وخطيب جامع الخبراء ثم رياض الخبراء بعد وفاة الشيخ محمد الناصر الوهيبي وسليمان العلي الميمان إمام مسجد القرين بالخرج ومحمد السليمان السلامة وصالح الناصر النويصر وعبد الله الرباح وموسى الحمد الطاسان وعبد الرّحمن المقرن العبد الله وصالح العبد الله الصغير وعقيل وموسى الحمد الله السلامة مؤذن الجامع .

البُريه وَعبدِ الله بن سليمان السلامه مؤذن الجامع . توالت عليه الأمراض ووافاه أجله المحتوم مأسوفاً على فقده سنة ١٣٥٢هـ، وحَزن النّاسُ لفقده لِمَا كان يتمتع به من أخلاق عالية وصّفات حَمِيدة وورع وزهد واستقامة في الدين وقد خلف أبنه حمد الناصر من طلبة العلم وإمام جامع الخبراء ثم إمام جامع رياض الخبراء وخطيبه وكان مديرًا لإحدى مدارس الخبراء إلى أن تقاعد عن العمل ثم فقد بَصَرَهُ وصَبرَ واحْسَبَ الأَجْرَ من الله، وتوفي رحمه الله في ١٠ / ٦ / عن العمل هدو أبو الشيخ ناصر قاضي محكمة فرحم الله أباهما برحمته الواسعة .

#### \*\*\*\*

## عدد ٥٠١ ( نَـوْرة السَلِيْمَانِ الْرهِيْطُ )

#### \* ﻣﻦ ﻋﻨﻴﺰﺓ

هي الأستاذة للجيل والمعلّمة المخلصة والأديبة البارعة نوره السليمان الفهد السليمان الحمد الرهيط وُلدت في سنة ١٣٣٨ هـ في عنيزة وتربّت على يد أبيها أحسن تربية وقرأت القرآن ومَبَادئ العلوم من أَصُول وفروع وهي يافعة وبلقبها إشهرَتُ "بارُهِ يُطِهُ" وكانت مُولعة بحضور المساجد وتسمعُ تقارير العُلماء وتكتبه ثم تقوم تكريره مَرارًا وتُسَجِّلُه حتى تحفظه وكانت تحفظ القرآن غيبًا وتدارسُ أباها وكذا

تحفظ كثيراً من المتون في الأصول والفروع ويشرح لها أبوها المعاني وفتحت مدرسة عام ١٣٦٠ هـ فالتف إليها طلبة كثيرون وكانت حَسَنة التعليم ثم لِمَا افتتحت مدارس البنات سنة ١٣٨١ هـ تعيَّنتُ مدرسة في إحداهُنَ ، وَكِانِتُ تُسَجِّل نُورًا على الدَّرب وكلما راق لها وسمعته من المشائخ كما أسلفنا وكذًا الخطبُ والنّوادر وما بعجبها من الصُّحف والجلات حتى صار عندها من الأشرطة ألوف كثيرة وتشتري الكتّب الكثيرة من المكتبات دون ما يُهْدَى إليها فجمعت مكتبة حافلة بالمطبوعات والمخطوطات الأثرية فنفعت وانتفعت ونخرج على يديها الكثير وظلت بالتدريس أكثر من نصف قرن، ولمًا طعنت بالسن صارت مراقبه وكانت على جانب كبير من الأخلاق العالية والصّفات الحسنة لها وزنها وقيمتها مين مواطنيها ويجترمونها ويجلونها وكانت تقلد الأصوات بمهارة نامة في التلاوة والحديث تزوجت صالح العبد الله العيسَى وانفصلت عنه فتزوَّجت بأخر سافر بها إلى الرِّياض ولم يُحالفها الحظ ولم تنجب ولم تطل مدتها معهما وبعد ذلك عزفت عن الرجال وانشغلت بالتدريس ونفع الخلق ومجالس أهل العلم وكثرة المطالعة وكانت آية في الورع والزُّهد والحنو على الفقراء واليتامى والمحاويج والمحبِّةُ لإصلاح ذات البين ومجالسها ممتعيِّ وعندها نكت حِسان ولم تزل هذه حالمًا تتجدُّد حتى وإفاها أجلها المحتوم مأسوفا على فقدها لِمَا كانت تتحلى به من صفات فذه وكان ذلك في ١٧ من ذي الفعدة سنة ١٤١٦ هـ بعد تقاعدها من العمل بجوالي عشر سنوات رحمها الله يرحمنه الواسعة .

وإلى هُـنَــا انتــهَتِ التــَّرَاجُمُ المِلحقـــةُ لروضــة التَّاظِرِينِ عن مَاثرِ عُلماءِ نجدٍ وحوادثِ السِنِين ، ويليــه الحَوَادثُ المستجِدَّة .

#### \*\*\*\*

## ( الحَوَادِثُ المستجدَّه )

في يوم السبت ٤ / ٦ / ١٤١٦ هـ وفاة فُؤاد الخطيب كان سفيرًا لنا في مُدُنِ كثيرة وأمينًا مساعدًا لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وفي ١٢ / ٦ / ١٤١٦ هـ مصرعً إسحاق رابين على يد يهوديّ متطرّف وفي يوم الخميس منها ١٦ / ٦ / ١٤١٦ هـ وفاة محمد بن سعود الكبير بالرياض ، ووفاة طاهر رضوان في 7/١٧ وهو دبلوماسي ومندوب المملكة لدى جامعة الدُول العربية ، وفي يوم الأنتين ٢٠ / ٦ حادث تفجير العليا بالرياض ثم اعتقال الأربعة السُعودين وعُرضُوا في التلفزيون واعترف كل منهم بحريمته ومات من جُرًاء القجير سنة وَجُرحَ سنُونُ وفي ٢٦ / ٦ تفجير سفارة مصر في باكستان ومات من جُرَّانه خمسة عشر وجُرحَ سِتون وفي أخر جمادى الأخرة زلازل في العَقية ونوبيغ والأردُن ولبنان وتبوك ، وفي يوم الأحد ١٨ / ٧ / ١٤١٦ هـ حادث العلمة والطالبات ومجموعهم ثمانية بما فيهم السواقين باصطدام بين الخرج وحُوطة بني تعيم ، ووفاة أمير شقوا سابقاً عبد الرَّحمن بن صالح البواردي ، وفيها حادث القطار المتجه إلى القاهرة اصطدم بقطار آخر وذهب ضحيته خمس وسنعون قبيلاً ومائة وخمسُون جريحاً في ٢٧ رجب ، وفي ٢٨ من محرم سنة ١٤١٦ هـ محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اثبوبيا ورجع الرئيس وأناب عنه نائبه وفي صفر سنة الديس المصري حالى المسابق عنه عنيزة قتلهما ابنهما المعتوه . . ويقول أبو العناهية : الأقست الديسا على المسرء دينسه في المسابق على المسرء على المسرء دينسه في المسابق على المسرء دينسه في المسابق المنهما المعتوه منسها فليسس بضائر على المناه على المسرء دينسه في المناه على المسرء دينسه في المناه منسها فليسس بضائر المناه عنه المنه ال

ومَن يَسُأَلُ الرُّكَبَانَ عن كل غائب فلأبددَّ أن يَلقى بَشِيرًا وناعِياً كل عَيْد مَن يَسُلُولاً مُنتسهى أَمْدره إلى أَن يسرُولاً كل عَيْد شوقى :

دقات قلب المراء قائلة له إنّ الحياة دقاق وشوان

وفي ٨ ربيع الأول وفاة مدير مالية بريدة الأسبق صالح البراهيم التؤيجُري ، وفي ٨ ربيع الأول أي في يومها وفاة محمد العبد العزيز الدُّغِيْـُـثر كان مع الملك عبد العزيز زمنا ، ووفاة خالد بن ناصر بن سعود وما أحسن ما قيل :َ

أتاني هواها قبل أن أعرف الهرى فصادف قلب خاليا فتمكنا وماذا أرجّي من كشور جَمعتها وهَرني المنايا شُرعًا قد أظلت

وفيها قال في السوُّدان والجزائر ، وفيها لجُوء صِهْر صَدَّام حُسِينُ حُسِينَ كَاملَ حَسَنُ للأردن لخلاف بينه وبين صهره ومعه أَخُوه وَطلب حُضُوره إلى بغداد خديعة منه ثم دبر لقالم مع أخيه وأبيه بعد سنة شهور أقامها في الأردن وقتلهُمُ تم في ربيعُ الأول

سنة ١٤١٦ هـ في بغداد ، وفي ١٣ شعبان سنة ١٤١٦ هـ وفاة الرئيس الفرنسي السابق ميتران ووفاة عبد الله العلي القصيمي كما أَسْلَفنا وأبوه وجَده من صَعيد مصّر وهوَ كان يسكن في مطلع عُمرة في نجد وكانت وفائته بمصر يوم الثلاثاء ١٩ شعبإن سنة ١٤١٦ هـ ، وفي رمضان سنة ١٤١٦ هـ وفاة صالح المحمد السويداني من شمر وقبله بسنَيْن وفاة أخيه عبد الله المحمد السُّويداني ، وفي شوال سنة ١٤١٦ هـ وفاة فايز بدر الرئيس العام للمواني ووزيرُ دُولة ، وفي ١٠ من شوال منها وفياة على الصُّلط ان السَّحِيْبَاني عضو بهيئة الحِسْبَة بالرياض وكَان من الشجعان البواسِل، وفي ٣٠ رمضان سنة ١٤١٦ هـ وفاة علي الحسن النعيم، وفي يوم عيد الفطر وفاة محمد البراهيم الصّيخان ، وفي ٢٠ شوال سنة ١٤١٦ هـ وفاة الدَّاعية الإسلامي الشَّيخ الأزهـري محمد الغزالي إمَّام وخطيب الجامع الأزهر ثم جامع عمرو بن إلعاص بمصر ٱلقديمةِ وقد أقام بالحجاز بُرْهَة من الزمن وفي قطر وغيرها ويرآس دعاة الأزهر في ابتعاثه الدُّعَّاة وله مؤلفات ونشاط ملموسٌ في الصحافة العربية ووفاته بالرياض بنوبةٍ قلبيّة وكان قـد اسبُدعي لمهرجان الجنادُرية وقد فاز سابقا بجائزة الملك فيصَل العالِميَّة وقد أوصى بدَفنِهِ فِي البقيع بالمدينة المنوَّرة فبعثتُ حكومتنا الرشيدة لعائلته وأقاربه طائرة خاصة لنقلهم لتشييعه والصلاة عليه وحضور دفنه وعادت بهم الطائرة بعد نهاية مراسم الدَّفن، وفي ٢٥ شوال والسنة ١٤١٦ هـ وفاة شيخ الأرهر جاد الحق علي جاد إلحق وكان قد نال جائزة الملك فيصل العالِمَّية، وفي ٢٠ شوال سنة ١٤١٦ هـ وَفاة الدَّاعية سليمان المحمد الشّبانه ولِه ترجمة ، وفي يوم السبت ٢٠ شوالٍ سنة ١٤١٦ هـ باشر إلاستاذ عبد العزيز البراهيم الرَّاشد إدارة التعليم في القصيم خلفا لعبد الحليم بن عبد اللطيف الذي تقاعد بعد عُملهِ الدُّءُوبُ ، وفي يوم الأحد ٥ مِن ذي القعدة سَنة ١٤١٦ هـ وفأة حُسَيْن إبراهيم منصُوري وزير المواصلات سابقا وفي ١ من ذي القعدة وفاة نوره العبد العزيز السليم زوجة الملك سعود رحمهما الله وفي يومها وفاة الرَّجل الصَّالح عبد الله العبد العزيز المحمد المنصور الزامل في الدِّمَّام وفي ٨ من ذي القعدة وفاة الأمير سعود بن ناصر بن عبد العزيز أل سعود وهطول أمطار فيها زخَّاتُ بَرَدُ على الرياض وما حوْلها حصل منهِ أَصَّرارٌ مادّية جَسِيْمة في العَمَايرُ والسَّيارات وتعطلت مَسِيرةُ السَّيارات لإمِلاء الأَنْفاق، وفيها وفاة على المنصور الزامل في مكة في شوال، وفي يوم الخميس ليكة الجمعة ١٦ / ١١ / ١٤١٦ هـ وفاة المعلمة نورة السليمان الرهيط بعنيزة عن ثمانين سنة قَضَتُ نَصْفَ قرن منها بالتعليم النِظامِي وما قبله في كَالِثُيبُ ، وفي يوم الأحد ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٦ هـ وفاة الأديب البارع محمد سعيد كمال له مؤلفات مفيدة ونشاط ملحوظ في الصّحافة وسائر وسائل الإعلام وهو من الطائف وتوفي فيه ، ووفاة الشّيخ عبد الرَّحمن بن عبد الله التوبجري إمام وخطيب أحد جوامع المجمعة ومن طلبة العلم العاملين ، ووفاة العلامة الشّيخ زيد الفيّاض وله ترجمة وفيها أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الأربعة الذين أسلفنا ذكر اعتقالهم وقد فجّرُوا المبنى في العليا بالرياض وتم بعد ذلك فتلهم ، وفي ذي القعدة واصل الأسرائليون الإعتداء على جنوب لبنان ومنها غارة ذهب ضحيتها مائة قتيل ومائة وعشرون جَرِيحًا فلا حَوْل ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل .

( الإحسان إلى الخلقِ )

يقول الله تعالى : " و أحسنوا إن الله يُحِبُّ المحسنِين " ويقول : " وأحسن كما أحسن الله إليك " ويقول : " ولا تنسوا الفضل بينكم!

ويقول الشاعر :

فطالما استعبد الإنسان إحسان

أَحْسِنْ إَلَى النَّـاس تُســَعْيِدُ قلوبَـهُمُوا غيره:

والسَّعدُ لا شَك تـاراتٌ ووهببَـاتُ تقـضَ علـى يَـدِه ِللنَّـاس حَاجَـاتُ

الناسُ للنَّاس سادام الحياةُ بهم وأفضل الخلق سابين الوركى رَجُل غيره:

لِمن بَات فِي نعْمائه يَقلُّبُ

وأظلم أهُـل الأرض من بات حاسِـدًا

ثم أن التُفوسَ مَجْبُولةٌ بحُبَّ من أَحْسَنَ إليها لا سِيمًا للوالدين والأقربين واليتامى والأرامل والمستاكين لقوله تعالى: " وبالوادين إحسانا وبذي القربى والمساكين وبن السبيل "

# وإلى هنا أنتهي الجزء الثالث من: رَوْضَةِ النَّاظِرِينَ عَنْ مَآثِرِ عَلَمَاءِ نَجْدٍ وحوادِثِ السَّينِين

والله أسال منه حُسننَ الختّام وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم ومقرّبًا إليه وأن يجمعنا بهم ووالدينا في جنات النعيم .. { والْمَفُدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

فعــين الرضــا عــن كــل عَيـــبٍ كليلـــة 💎 كما أنَّ عَيـــن السُّـخط تبـــدي المـــاوياً

والصَّفح من شيم الرّجال الكُمل ولقد عانيتُ من هذه التراجم والحوادث تعبًا وبذلت جُهُودًا مُضنّية في سبيل إتمام ما النت على نفسي بلوغ الهدف المنشود حتى أتى بحمد الله على أسمه روضة مُونقة تضنيئ النور للسّالكين .

والحمد لله أولاً وأخرًا الذي بنعمته تتم الصَّالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

( تتمة )

المُصَادر للمُجلد التَّالِث من الروَّضَةِ ، المُراسَلاَتُ والهُوَاتِفُ مع دُوْبِهم ومع رُمُلائهم ومُتَابِعة الصُّحُف والجملات مع من تُرْجَم لتخليد حياتِهم أو بمقدِ مة مُؤلفاتِهم ومتابعة هَذِه بلادِي مُسلسلة رعاية الشباب وغير ذلك والحوادث والوفيات بالمتابعة لهما .

وقد تم تعريره بقلم مؤلفه الرَّاجي عَمْو رَبُّه ِ:

محمد بن عثمان بن صالح القاضي

في نهاية شهررجب سنة ١٤١٩ هـ

\*\*\*\*\*\*

- ٢٥٩ – فهرست الجزء الثالث من روضة الناظرين

| ر <b>تم</b><br>الترجم | البيان                                                          | الصفحة          | رقم<br>الترجة | الييان                                                                  | الصفحة      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 121                   | سعـــــد بــن عبــد الرحــــمن أبـــو<br>أحيمت + من عودة سنير + | <b>81-8</b> •   |               | تقريظ وترجمة للمؤلف                                                     | 7-1         |
| 757                   | سلیمـان بن حمـد الرمیــح * مـن<br>الرس *                        | £7 - £1         |               | القدمة للجزء الثالث بقلم الؤلف                                          | 0-7         |
| PEA                   | سليــمان الفهــد الرهيـط ∗ مـــن<br>عنيزة ∗                     | 27 — 23         | m             | ابراهیـم بــن علـي بــن داوود * مــن<br>حریملا *                        | ٧-٦         |
| 729                   | سليمان العبد الرحمــن بــن صنيــع<br>*من عنيزة *                | ££              | 1114          | ابراهیم بن ضیف الله الیوسف * من<br>الشماسیه *                           | 1 4         |
| 70•                   | ســليمان النـــاصر العبــودي * مـــن<br>بريدة *                 | to — tt         | 477           | ابراهيم بن محمد الرغيبي * مـن<br>البنايع*                               | 11 - 1•     |
| 101                   | سليمان بن عبيد بن سلمي * مــن<br>البنائع:                       | <b>£Y - £</b> 0 |               | (جولاث عــام ١٢٪ اللهـ وعام ١٤٪هـ)                                      | 17 - 11     |
| 707                   | سليمان بن محمـد بن شبانه + مـن<br>الجمعة +                      | £A — £Y         | 779           | ابراهیم بن حمد بن عبد الوهاب<br>+ من الجمعة +                           | W-11        |
| 707                   | سليمان الشلاش * من برينة *                                      | A3 - P3         | 17.           | ابراهیم بن عتیق * من الریاض*                                            | 17-10       |
| 702                   | سليمان العبد الله السلمان + مــن<br>عنيزة +                     | 0. – 89         | m             | أحمــد بــن عبــد الله للسـعود ± مــن<br>بريدة ويعود الأصل إلى الزلفي ± | rı – vı     |
| 700                   | سليمان بن محمد بن إسماعيل * من<br>الفاط *                       | 01 - 0+         | 111           | إسحاق بن حمد بن عتيــق * مــن<br>الزلفي اصلا *                          | W-14        |
| 161                   | سليمان العبد الرحمن النامـغ * مـن<br>عنيزة *                    | 07-01           | m             | حسن بن عبـد اللطيــف بـن مــانع<br>* سكان الرياض *                      | N - N       |
| 101                   | صالح بن عبـد الرحمـن الد و يـش<br>*من الزلفي *                  | ٥٢              |               | ( حولاث عام ۱۷۱۷ هـ وعام ۱۲۱۱هـ)                                        | 77- H       |
| 104                   | صالح بن إبراهيـم بــن كريديـس<br>*من البكيرية *                 | Ož              | 1718          | حسن بن عبد الله بـن عيدان * من<br>الدرعية *                             | 77 — 37     |
| P07                   | صالح بن عبد العـزيز النامغ + من<br>عنيزة +                      | 07-00           | 1770          | حـمدان بـن احمــد البــاتل * مــن<br>الزلفي *                           | 37 — 07     |
|                       | * قائــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | 70              | 1113          | حمود بن عبد الله التويجري * من<br>المجمعة *                             | 7Y 70       |
| η.                    | صالح البراهيم البليهي؛ من بريدة ±                               | 04 - OV         | 777           | حمود العبد الله العقلا * من القصيم*                                     | A7 — P7     |
| יוו                   | صالح بـن عبـد العزيـز العثيميـن<br>*من بريدة *                  | 7-09            | YYA-          | حمد بن مطلق الغفيلي * من الرس*                                          | r rq        |
| 777                   | صالح السليمان العمري * من بريدة*                                | 77 - 71         |               | ( حوانث عام ۱۲۹۷ هـ )                                                   | 71-7.       |
| 777                   | صللح السليمان الوشـمي * مــن<br>بريدة *                         | <b>ルーバ</b>      | 1774          | حمد بن ناصر بن مقبل؛ من الخبراء                                         | n-n         |
|                       | ( حولاث عام ۱۲۱۲ هـ وعام ۱۲۱۲هـ)                                | પ               | 15.           | حمـد بـن محمـد للرزوقـي * مـن<br>عنيزة *                                | <b>π</b> -π |
| 774                   | صالح بن احمد الخريصي ∗ مـن<br>بريدة ∗                           | าา-น            | 151           | رمیح بن سلیمان بن رمیح * مـن<br>ریاض الخبرا *                           | 11-11       |
| 170                   | صالح العبد الرحمان العيدلي ± مان<br>عنيزة ±                     | VF — PF         | TÉY           | زید بن فیاض * من روضة سنیر *                                            | ท-ห         |
| 771                   | صالح بن عبد لله الحديثي * من<br>البكيريه*                       | V• — 79         | 727           | زيـد بـن سـليمان الشــتري * مــن<br>حوطة بنى تميم *                     | W-N         |
| 1717                  | صــالح بــن نــاصر الخزيــم * مــن<br>البكيريه *                | ٧١ - ٧٠         | 755           | سعد بـن ابراهيـم أبـو معطي + مــن<br>الشعراء بالوشم +                   | 19 - 17     |
| ru.                   | صالح بن علي بـن غصـون ∗ مـن<br>الرس ∗                           | VY - VI         | 750           | سعد بن عبد العزيـز الحلاف± من<br>الخرمه ±                               | ٤٠ - ٢٩     |

1 - Mar 1 - Mar 1 - Mar 1

| رقم<br>الترجمة | البيان                                                         | الصفحة    | ر <b>قم</b><br>الترجمة | اليات                                                              | الصفحة          |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 191            | عبد الرّحمن الحمد السّعيد * مـن<br>عنيزة *                     | 1-7-1-0   | 1714                   | صاّلح بن عبد الرُحمن الأطرَم * مـن<br>قرية علقة الثابعة للرُّلقي * | VE - YY         |
| 797            | عبد الرُحمن العبد الله بن الشييخ<br>* من الرياض *              | 1.4-1.1   | 174.                   | صَالح بن محمد الجُهَني * من البنايع *                              | YÓ - YE         |
| 797            | عبد الرُحمن بن محمد الفارس * من<br>الرياض *                    | ۱-۸       | 171                    | صنالح بن حمد الرئيسُ* من الرياض*                                   | V1 — V0         |
| 198            | عبد الحَمَين العريك * من الرياض*                               | 1-9       | 17/1                   | صالح بـن عُمـر بـن مَرْشَـَد * مـن<br>الرياض *                     | w-w             |
| 190            | عبد الرزاق بن عبد الله من بريدة *                              | m-n•      |                        | ( حَوَلاتُ عَامِ١٤١٧ هـ )                                          | VAVV            |
| 797            | عبد الرزاق بن محمّد * من الرُّلْفي *                           | m-m       |                        | * فائده *                                                          | AY - PY         |
| 797            | عبد الرزاق عفيفي * من الرياض *                                 | 118 - 117 | 17/1                   | عبد الرُحمن بن عبـد الـمخسن [ أبـا<br>حسين ]* من أوشيقر *          | V/ - Ý-         |
| 794            | عبد العزيز بن رشيد بن زامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | 110 — 112 | 17/2                   | عبد الرُّحمـن بـن تـُميم بـن فهيئاً *<br>من العَمَار بالأفلاج *    | A7 — A1         |
| 799            | عبد العزيز بن حمد بن عَتِيــــق<br>* من الزلفي *               | טו – דוו  | 770                    | عبد الرُحمن بن عبد الله بن عقلاً<br>*من الهٰلالينة *               | AT AT           |
| ٤٠٠            | عبد العزيز بن صالح بن سليم * من<br>بريدة *                     | rıı — vıı | 1771                   | عبد الرُّحمن بن عبد العزيـز بـن<br>رشيئا * من الرُّس *             | A0-A7           |
| ٤٠١            | عبد العزيز العبد الله المانع * مـن<br>عنيزة *                  | 1W - 11Y  | 177                    | عبد الرُحمــن بن عبد الله بن بَلَيْ هِد<br>* من القصيم *           | 6A — 7A         |
| ٤٠٢            | عبد العزيز بن عبد الله بـن سـُــوُدَاء<br>* من حريملاء *       | NI - PII  | TYA                    | عبد الرُحمن بن محمد بن محيميد<br>* من حَبُ البُصرُ بالقصيم *       | 7A — YA         |
| 8.8            | عبد العزيز المحمد الثامغ إضغيف<br>الله + من عنيزة +            | PII - 171 | 779                    | عبد الرحمن بن محمد بن طررباق<br>* من بريدة *                       | AY              |
| ٤٠٤            | عبد العزيز بن عبد الرّحمين بن<br>تشوان * من الفرّعة بالوشم *   | 177 - 171 | <b>YA</b> •            | عبد الرُحمن بن عبـــد الله بــن مانع<br>* من عنيزة *               | м               |
| ٤٠٥            | عبد العزيز بن عبد الله بـن حسن *<br>من الرياض ويسكن مكة *      | 178 — 177 | YAI                    | عبد الرُّحمن بـن محمد النُّوسِــرِي<br>* من الشماسيّه بالقَصيِم *  | 4\— A4          |
| ٤٠٦            | عبد العزيز العلي للساعد + مـن<br>عنيزة +                       | 17V - 17E | .,,                    | ( احداث ما بعد التسعين الهجري )                                    | 97 41           |
| ٤٠٧            | عبد العزيز العبد الله السَبْيَل * مـن البكيية *                | 151 – 174 | YAY                    | عبد الرحمن العبد العزيز الرَّامــل<br>* من عنيزة *                 | 90 — 97         |
| 8.4            | عبد العزيـز الحمد البسّام + مـن<br>عنيزة +                     | 18T - 181 | YAY                    | عبد الرّحمن بن ابراهيسمَ آلَ يَحَي * * من مُلْهُمْ *               | 47 — 40         |
| ٤٠٩            | عبد العزيـز الثـاصر الشعيبي * من<br>مَنْفُوحة جَنُوبي الرياض * | 178 - 177 | TAE                    | عبد الرُّحمن الحمد الراجعي * مـن<br>عنيزة *                        | 4V — 47         |
| ٤١٠            | عبد العزيز بن صالح * من المجمعة *                              | 177 - 170 | YAQ                    | عبد الرّحمن بن حمـد الفُوزان *مـن<br>عنيزة *                       | <b>4</b> 4 — 94 |
| 1/3            | عبد العزيـز الحمد للصيريعي * من<br>عنيزة *                     | Y71 — X71 | ray.                   | عبد الرُحمن بن محمـد الهويمــــل<br>* من القويعيه *                | 100-49          |
| 7/3            | عبد العزيــز بــن عبــد الرّحمــن العَجلان * من الحَريق *      | A71 — P71 | Ϋ́ΑΥ                   | عبد الرُّحمن بن محمد الهَـنَبُ * مـن<br>ضواحي الرياض:              | 1-1-1           |
| 21/3           | عبد العزيز بن عبد الرحمن بن<br>ربيعة * من الجمعة *             | 181-179   | 744                    | عبد الرحمن الحمد الشعالان * من حائل *                              | 1-7 1-1         |
| £ V.£          | عبد العزيز بن صالح بن مرشـــد<br>* من الرياض *                 | धर — धः   | PAY                    | عبد الرّحمن بن محمد للانع * من<br>عنيزة *                          | 1.7 — 1.7       |
| 810            | عبد العزيز بن عبــــد الله آل<br>الشـيخ * من الرياض *          | ٧٤٣       | 14.                    | عَبُكُ الرُّحمن الحِارَ الله * من بريدة*                           | 1-0-1-8         |

| رقم<br>الترجمة | البيان                                                           | الصفحة    | رقم<br>الترجة | البيان                                                               | الصفحة           |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>£</b> £\    | عبد الله بن محمد الخليفي * مـن<br>عنيزة *                        | 177 - 170 | 217           | عبد العزيز بـن عبـد الله بـن البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 40 - 4£          |
| 227            | عبد الله بن محمد الخليفي * مـن<br>البكيرية *                     | w-w       | \$114         | عبد العزيز العلي الشبلءمن عنيزقه                                     | 4Y - 40          |
| ££Y            | عبدالله بن جارالله البراهيم * من<br>الننب *                      | 1V4 - WY  | ٤W            | عبـــد الكريـــم الدريويــش + مـــن<br>خراسان ومن سكان القصيم +      | 15Y — 15A        |
| ttt            | عبد الله بـن عبـد العزيـز آل مغلـــح<br>* من الأهلاج *           | W1 - 1W   | PR3           | عبد الكريم العودة الحيميد * مـن<br>بريدة من خب اللسيب *              | A31 — P31        |
| 110            | عبد الله السليمان البراهيم القاضي<br>* من عنيزة *                | W - W     | ٤٢٠           | عبد الكريم العبد الله السنيس * مــن<br>البنائع *                     | 10129            |
| ŧŧ٦            | عبد الله عبد الغني خياط * من مكــة<br>إمام وخطيب الحرم الكي*     | WT - WT   | £71           | عبد اللطيف بن محمد العفالق * من<br>الأحساء *                         | 701              |
| ŧŧv            | عبد الله العبد العزيز التوبيجري * من<br>اضراس بالقصيم *          | V2 V7     | £77           | عبد اللطيف بن محمد الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | VOT VOT          |
| EEA            | عبد الله العبد الرحمن التويجـــري<br>* من الشيحيه *              | w         | ٤٣٢           | عبد الله بن علي بـن عمـرو * مـن<br>الخبراء في القصيم *               | VOE - VOT        |
| <b>289</b>     | عبــد الله الــــراهيم الســـليم * مـــن<br>بريدة*               | WY - W1   | \$7\$         | عبد الله بن حسين أبا الخيل * من<br>ضواحي بريدة *                     | V00 - V08        |
| ٤٥٠            | عبد الله بن زيد الناوود + من حوطة<br>بني تميم +                  | w-w       | 870           | عبد الله بن حمد بن عتيـق + مـن<br>الأفلاج +                          | 00 – ro          |
| <b>80</b> \    | عبد الله بن عبد العزيـز الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | Wa        | ٤٢٦           | عبد الله بن فيصل الدوسري * من<br>القرينة من بلدان الشعيب *           | VOY - VOT        |
| £0Y            | عبد اله بـن زيـد بـن محمـود * مـن<br>حوطة بني تميم *             | 141 14.   | \$179         | عبد الله بن احمـد بـن رواف + مـن<br>بريدة +                          | VOV - NOV        |
| 703            | عبد الحسن بن عبيد العبد الحسن<br>* من بريدة *                    | 197 - 191 | A73           | عبد الله بن بكر البكر +من الزلفـي +                                  | V04 - V0A        |
| tot            | عبد للحسن بن محمد بـن قريــــح<br>* من البكيرية *                | 142 — 147 | 274           | عبد الله بن محمد بن رشیدان * من<br>حریملاء *                         | 17+ - 104        |
| 100            | عبد اللك بن عمر بـن عبـد اللطيـف<br>* من الرياض *                | 190 - 198 | ٤٣٠           | عبد الله الرشيد الفرج + من بريدة +                                   | ·rı — ırı        |
| 807            | عثمـان بـن حمــد الضيــان * مــن<br>بريدة*                       | 197 - 190 | ŧ'n           | عبد الله العجيان * من بريدة *                                        | 171 - 171        |
| <b>20</b> Y    | عثمان بن عبد الله بن معارك * مـن<br>بريدة *                      | 14 - VPI  | 177           | عبد الله بن محمد البقيشي * مــن<br>بريدة *                           | 171 - 171        |
| ŁOA            | عثمان بن عبد الرحمن أبــا حسين<br>* من أوشيقر*                   | 144 - 144 | îtr           | عبد اله بن سليمان بن حميد * من<br>بريدة *                            | 171 - 071        |
| 809            | علــى بـــن مقبــل آل عبيـــد ± مـــن<br>برينة±                  | 194       | £17ž          | عبد الله العبد الرحمن السعدي * مـن<br>عنيزة *                        | פרו – ררו        |
| ٤٦٠            | علي بن سليمان بن حلوه آل يوسف<br>* من اوشيقر ثم عنيزة ثم بغناد * | r         | tro           | عبد الله السليمان القــاضي * مــن<br>عنيزة *                         | <i>[[] - V[]</i> |
| <b>871</b>     | علي بـن عبـد الله الحصيـن * مــن<br>برينة *                      | r.1 - r   | 817           | عبد الله بــن حمــد بـن حسـين * مــن<br>حوطة سنير *                  | YF1 — PF1        |
| 77\$           | علي الحمد المطلق + من بريدة +                                    | 7.7       | <b>277</b>    | عبد اله بن محمد الدو يش ± مــن<br>الزلفي ±                           | W• — 174         |
| 713            | علي بن عبد الرحمن الغضيــه * مـن<br>بريدة *                      | T-8 - T-T | £TA           | عبــد الله الحســن البريكــان * مـــن<br>عنيزة *                     | W - W            |
| £1£            | علي العبد الله الحواس * من بريدة *                               | 7-0- 7-8  | P73           | عبك الله بــن عبـك الرحمـن بــن راشـك<br>الفيـث )+ من الزلفي +       | 144 – 144        |
| £70            | شيخنا علي الحمد الصالحي * مـن<br>عنيزة *                         | 7-7 - 7-0 | <b>£</b> {-   | عبد الله الزامــل العفيســان * مــن<br>عنيزة *                       | /V\$ — /VT       |

| رقم<br>الترجمة | البيان                                                  | الصفحة      | رقم<br>الترجمة | البيات                                                             | الصفحة             |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| EA9            | محمد الرشيد الربيش * من بريدة *                         | 72 779      | 173            | على تصالح السجيباني من البدائع                                     | ٧٠٨ - ٢٠٧          |
| <b>£9</b> •    | محمد الحمد الرّاجحي، من عنيزة *                         | 721 - 72·   | Y <b>7</b> 3   | علي بن فايز النغيري * من بريدة *                                   | X+Y- P+Y           |
| 193            | محمد العبد للحســن الخيــال + مــن<br>الجمعة +          | 787 - 781 · | ٤٦٨            | علي بـن ســليمان الرومــي * مــن<br>الزلغي*                        | 710 - 709          |
| <b>29</b> Y    | محمد المنصور الزامل * من عنيزة *                        | 722 - 727   | ٤٦٨<br>مكرر    | علي بن محمد الهندي + من حائل<br>ويسكن مكة +                        | r11 - r1•          |
| 793            | محمد بن عبد العزيــــــــز السبيعي<br>+ من جلاجل +      | 727 - 727   | PF3            | علي المحمد الزامل + من عنيزة +                                     | Y17 - Y11          |
| દવદ            | محمد العبد الله بـن صفـر + مـن<br>عنيزة +               | 727         | ٤٧٠            | علي بن محمد السويد + مـن عيـون<br>الجواء +                         | 714 - 81F          |
| 190            | محمد بن ر د ن البناح + من الزلفي                        | 7£A - Y£Y   | £V1            | عمر بن صالح الوسيدي + من الشقة<br>بالقصيم +                        | 717 - FVE          |
| <b>297</b>     | مُحمد العبد الرحمــــن بــن حنطي<br>+ من عنيزة +        | AST - PST   | £YY            | عمر بن خليفة الففيلي» من الرس د                                    | YIV - YIT:         |
| <b>29</b> Y    | محمــد بــن صــالح الرشــد + مـــن<br>القصيعه بالقصيم + | P\$4 - •01  | <b>£Y</b> Y    | قالح بن عثمان الصغير* من الزلفي*                                   | rw - mv            |
| 29.4           | محمد العبيد * من عنيزة *                                | TO1- TO-    | £YŁ            | قالح بن محمد الرومي» من الزلفي «                                   | W7 - P/7           |
| 899            | مقبـل بـن عبـد الله العصيمـي * مــن<br>سكان الزلفي *    | 101 - 101   | £ <b>Y</b> 0   | هوزان السابق الفوزان + مـن بريــــــة<br>من اهائي الشماسية +       | 771 - 770          |
| ٥٠٠            | ناصر بن حمد القبل * من الخبراء *                        | 101 - 101   | \$77           | اللهديان عبد العزيار السعيد * مــن<br>بريدة ويسكن رياض الخبرا *    | 777 - 771          |
| ۵۰۱            | نورة السليمان الرهيط                                    | 708 - YOY   | <b>£YY</b>     | مبارك بن عبد للحسن بن بـــاز * مــن<br>بلد الحلوة *                | 77E - 777          |
|                | ( الحوادث للستجده )                                     | 10V - 10E   | £YA            | محمد العبد الله بـن عوجــان * مــن<br>القصب ثم الزبير *            | 170 - 171          |
|                | ( الإحسان إلى الخلق )                                   | 104         | £V9            | محمد العبد المزيز العجاجي * مـن<br>بريدة *                         | 777                |
|                | الخـــــاتمة                                            | YOA         | ٤٨٠            | محمــد بــن هـهاد القحطــاني بــن<br>حصيص» من اهالي الوقف بالوشم * | 770 - 777          |
|                |                                                         |             | 1A3            | محمك بن عبد العزيز بن منيع * من<br>الزلفي *                        | 771 - 7 <b>7</b> 0 |
|                |                                                         |             | £AY            | محمد السليمان الذييب * من الزلفي<br>بعد نزوح اجداده من التنمه *    | 777 - 771          |
|                |                                                         |             | 7A3            | محمـــ بـــن صـــالح الســـيفـــه مـــن<br>الزلفيء                 | 111 - 111          |
|                |                                                         |             | £A£            | محمد بن سلیمان بن سلیم * مـن<br>بریدة *                            | 772                |
|                |                                                         |             | 240            | محمــك العبــك الله الخليفــي * مــن<br>عنيزة*                     | 11/0               |
|                |                                                         |             | EAT            | محمد العبد العزياز الهليال : مان<br>الدلم :                        | 117-171            |
|                |                                                         |             | EAV            | محمد بين سليمان الجيراح + مين<br>سكان الكويت وهو من حرمه +         | 174-174            |
|                |                                                         |             | ш              | معمد بن صالح بين مقبل + مين<br>تلاغب +                             | A77 - P77          |





## ﴿ مُقَدِّ مَةُ الكِتَابِ وخُطْبته ﴾

الحمدُ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شُرُور أَنْفُسنا ومن سيّات أعمالنا .. من يهده الله فلا مضلِ له ومن يضللِ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحُبَّة على الخلق أجمعين .. فبلغ الرسالة وأدَّى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلواتُ الله وسلامه عليه وعلى أله وأصحابه والتابعين لهم بإحْسانٍ إلى يوم الدين.

وَبعْدُ فَهَذَه مَجمُوعة مَفَيدةُ انْتُقَيتُها مَنِ مَرَاجِعَ عَدَيدة في فَنُونَ شَتَّى وَمَمَّا يَمُرُّ عَلَّي أَثْنَاءَ دِرَاستِي وَمُطَالَعَتِي ، فَأَقْتَطْفُ مَمَا أَسْتَحْسُنِه شَارًا شَهِيَّةً مَّمَا يَنْسَجِمُ مَعَهَا القارئُ المَنْصِفَ ، وربما أَحَلْتُ عَلَى المراجِع لَمَن يريدُ البَحْثَ مَخَافَة الساَمة للقارئ فدونكَ جَوهرة تضيئ لك السير وتهد لك الطريق ، وستَجِد أيها القارئ خبايا بين زوايا وقد سهرت زمنًا في جَمْعها وترتيبها وتنسيقها فلعلها أن ( تُؤتي أَكُلُها كل حينٍ بإذن ربها ) .

وسَمَيَتُهُا ﴿ الْمَجَمُوعَةُ الْمُغِيدِةَ فِي الْعُلُسُومِ الْعَدِيْسَةَ ﴾ والله أسأل أن يَنْفعَ بها وأن يَجْعَلَ الْعَمَلَ خالصًا لوجْهه الكَرِيمِ ومُقرِبًا إليه في جَنَّاتِ النَّعيمِ ، وما تَوْفيقِي إلاَّ بِاللَّهِ وَهُو نَعْمَ المولى ونَعْمَ النَّصِيرِ ، ولا حَوْلَ ولا قُوةَ إلاّ باللهِ وهُ و حَسْبُنا ونعم الوكيل .

#### المؤلف

معمد بن عثمان بن صالح القاضي امين المكتبة الصالميّه بمنيزه

وحرر في ذِي إلْحِجَة سنة ١٤١٨ هـ

## قال تعالى: ﴿ نَحْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كان المعتصم الخليفة العبَّاسي في بيت أحد ورُّراته فأخذ يُداعِبُ أَحَدَ أَبناء الوزير بحضور الوزير فقال له: داري أَحْسَنُ أم دار أبيك ؟ فقال له: مادام الأمير في دار أبي فهي أحسن .. ثم نزع خاتماً كان في يده فقال: هل رأيت أحْسَنَ من هذا الحاتم ؟ فقال نعم اليدُ التي هو فيها .. فسُرَّ المعتصِمُ بنجابةِ العُلام وأنشد: تعسمُ الإلسه على العباد كثِيرة وأجَل فَا اللهِ المُولادِ

وَيُرُوَى أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ إِمِراَةً مات عنها زَوْجُها وهي تُحَبُّه حُبًّا شدِيدًا وَحَالَتُهُ كَحَالَتُها قَدْ مَاتَتْ زَوَجَتُهُ وَكَانَ يُحَبُّها حُبًّا شديدًا ومِن عَادة الزَّوَّجُيْنِ الغَيْرَةُ عند ذكر الأُوَّل أُو الأُولى أَيْ عِند ذِكر السَّابِق منهما ، وبينما هُما في ليلةِ الزَّفافِ سَمِعَ الزَوجُ تَغُرُيدَ حَمَامٍ فَحَنَّ حَنَّهُ وَتَنهَّتَ فَقَالَتُ لَه زَوجَتُه : مَا الذي دَهَاك ؟ ومَا رِبك ؟ فأنشد تقول :

لا يقطعِ نُ خَدِ ولا يمرحن ي وَمُحَالِمِن جُدَادُ مِا يُمرسني ومُحَالِمِن جُدادُ مِا يُمرسني والهجن والمجتن والمحتاد والمحتاد والمتناس وا

يا وتستي وتُسة تسلات مُسسيْماتُ وغرُوبهن تساخذ من الجُسمُ زاف اتُ ويَا من يَبَوي لِي على فايتٍ فاتُ أذكر ملامح وُجَهها والتيسِمات

فلماً سَمَعَت إنشادَه غارت وأجابُته : يــا شُــوق لا تكــشر علـــيَّ النَّهْـــَـاتُ اِ وإن كـان تبكــى لـك علــى فـايتٍ فــاتُ

هَاتَ الشَّلاثِ ولا تحسُّفُ بما فاتُ

اقصر جَوابِك تالي الليل عنسي فاجُرُوحُ قلبي مَا بعد نقرشَسني وَصَبِّور من فارق عشيرُه يوتسى

وبعد أن رَدَّتُ عليه ندم وحاول الاعتذارَ ولكنّها صَّممَتُ عَلَى طَلَبَهاَ الطَّلاقِ فطلقّها وافترقا وهذا دليل الحُبّ الصّادق الذي لا يُنْمحِي .

\*\*\*\*

يَدعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصِحَابُ السَّعِيرِ ﴾ . إ

آياً بَنَى آدَمَ لا يَفْتَنَكُم الشَّيْطانُ كُما أَخْرِج أَبِويكُم من الجُنَة ) وقد قال : سهمي الذي إذا رَمْييتُ به لا أَخْطي النساء . . فالنساء حبائل الشياطين ونحيل القارئ على إغاثة اللهفان لبن القيم في هذا الباب فهو أنفس شيء . . ويُروى عن معاوية في أنه قال لرجل من أهل اليمن : ما كان أحمق قومك حين قالوا : ربّنا باعد بن أسفارنا وكان اجتماع الشمل خيراً لهم . . فقال اليماني : يا أمير المؤمنين إنَّ قومَك أحمق من قومي حينما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عِندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أيننا بعذاب أليم . . وكان المفروض أن يقولوا فاهدنا إليه سبيلا .

#### \* فائــــدة

قال الفقها عنوي الإسراع في تجهيز الميت إن مَات غير فجأة . . رَوى كَثِيرٌ من المؤرّخين أنَّ أناسًا دُفنُوا وهم على قيد الحياة والبعضُ منهم استدركوهم قبل الدفن كما روووا قصصًا عجيبة ومنهم حامل كفنه وعائلة الميّت في مكة له قصة واشتهر أن العلامة الأوزاعيَّ دخل الحمَّام فنسبى بواب الحمّام أنَّ في الحمام أحيدًا فأغلقه فانحنق فيه، ولما فتح وجدُوا الأوزاعيَّ لا يتنفس فظنُوا أنه مات فغسَلوه وكفنوه وصكورًا عليه ودَفنُوه في بَيرُوت وحينما استعاد وعيه من السّكلة وَجَدفوقه أطباق التراب وأيقن بالموت ومن حُسْن حَظه أنَّ شَاشًا للقبُور حَفر القبرَ ولما شرع في فك لفائف محرّك وتشِهد فهرب النبَاشُ مَرْعُومًا وتفض الأوزاعيُّ التُرابَ عن لفائفه ووضع بعضها على وتشِهدَ فهرب النبَاشُ منزله فأنكرُوه وكذا أهل مسْجده وصلى بهم وانده شُوا ما بين كفيه وذهب إلى منزله فأنكرُوه وكذا أهل مسْجده وصلى بهم وانده شُوا ما بين الحَوْزِيّ في تاريخه في أحداث سنة ٢٩٩ هـ وفاة محمد بن يحي قصّة غربة وهو المسمّى بجامل كفنه كما ذكر أيضًا في كتاب الأذكياء من الأطباء نظير ذلك .

فصل في الجواب الحاضر: يرُوى أنَّ أَحَدَ المصْرِينِ قال لرجل مِن أهل البيمامة: من أين الحاج ؟ فقال: من اليمامة . . فقال: مُسيلمة الكذّاب أمير قطركم؟ فأجابه بقوله: وفرعَوْنُ اللّعِينُ أمير مصركم . . فكأنما ألقمه حجرًا وسُئل أحَدُ القُضاة على وجُه السّخِريّة: ماذا تحمله من الشهادات؟ فقال: أحمل الشّهادُين . . شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبدُه ورسوله فألجم عليه .

وقيل للفرزدق: ألست القائل ؟ ﴿ وَقِيلُ لَلْفُرِزُدُقُ : أَلَّمُ لَا تُولِنُهُ إِنَّا لَا لَا أَلَّا لَا أَلَّا

إِنَّ السِّذِي سَـمَكُ السَّماء بنـى لنـا بيَّـا دعائمـــه أعـــزَّ وأطــولُ

قال: بلى قال: أعَزُّ وأطُول من أيّ شيء فصادف المؤذن يؤذن اللهُ أُكْبَرُ.. فقال: أكبر من أيّ شيء فأعجمَ على لِسانه .. وقال صَبيُّ لأبي العلاء المعّـري: ألستَ القائل ؟

وإنسي وإن كست الأخسيرَ زمانه لآتٍ بمسالم تستطِعْهُ الأوائسل

قال: بلى . . فقال: إن الأوائل أتوا على الحرُوف الثمانية والعشرين فزدُ عليها واحدًا إن استطعت . . فقال أبو العلاء : زبْزَبَ قبل أن يُحَصُره . . فمات الصّبي . . وقيل للعبّاس هل أنت أكبر أم رسول الله ؟ فقال : هو أكبر منى وأنا ولدت قبله . . وقال المامون لأحد جلسائه ومعه مِسْوَاك : ما أسم مَجْمُوعُهُ ؟ فقال : محاسنك يا أمير المؤمنين . . ويُرْوَى أن الشيخ عبد الله بن عائض قاضي عنيزه دخل على العم يحي الذكير في ملكه بالمغيدر وعنده الشيخ على السّالم الجليدان وكان يكرهه فتمثل على السّالم بقول الشاعر :

إذا تُحَـلُ الثّقيـل بِدار قـوم فما للنازلين سِوَى الرَّحِيـل

فأجابه بن عايض :

ذهب الحمساريسام عمسرو فلا رجَعَتُ ولا رَجَعَ الحمسارُ ودخلت امراة على هارون الرشيد من البرامكة وعنده جماعة من وُجُوه أصحابه فقالت: أقر الله عينك وفرحك بما أتاك وأتم سعدك فلقد حكمت فقسطت. . فقال: مَن تكونين أيتها المرأة ؟ فقالت: من أل بُرمك . . الذين قتلت

رجالهم وأيتمت أطفالهم وسلبت أموالهم .. فقال لها : أمّا الرّجال فقد نفذ فيهم القدر .. وأما الأموال فمردُودٌ عليكم . . ثم النفت إلى أصحابه فقال : أتدرون ماذا قالت ؟ فقالوا : ما نزاها إلا تدعوا لك . . فقال : ما أظنتكم فهمتم قولها ! . . فأما قولها أقر الله عَينك . . أي أسكنها عن الحركة . . وإذا ما سكنت عن الحركة عميت ! وأما قولها وفرَّحك بما آتاك . . فإنها أخذيته من قول الله تعالى : " حتى إذا فرَّحُوا بما أونُوا أخذناهم بغنة " . . وأما قولها وأثم الله سعدك فقد أخذتها من قول الشاعر :

ماً ثم أمر إلا بدا تقصه ترقب زوالا إذا قيل تسم

وأما قولها فلقد حكمت فقسطت فقد أخذته من قُول الله تعالى: " وأمَّا القاسطون فكاتوا لجهنَّم حطبا " . . فتعجَّبُوا من فهمه وهي من التورية وعند البادية يقولون للعدوّ عسى عدوك تحت قدمك يريدون بالعدُوّ التُعبان وعساك يوم الورد مستريح أي لا ثاغية من الغنم ولا راغية من الإبل حينَما ترد مواشي العُرْبان وبعضهم يقول عساك ترعَى الحيًا بعيومَك أي لا لك ثاغية ولاراغيه .

#### \* فمـــل \*

ومما ورد من النصُوصُ في الإحسان إلى الخلق قوله تعالى: "وأحسِنُوا إن الله يجب المحسنين" وقال: "ولا تنسوُا الفضَل بينكم " . . وقال عليه السلام: " والله في عون العبد ما كان العبدُ في عَوْن أخيه " . . وقال: "كل معروف صدقة " . . وقال تعالى : " وافعلُوا الخير لعلكم تفلحون " وفي الحديث : (الشفعُوا تؤجرُوا) . . وفي الصحيح صنائع المعروف تقي مصارع السوء وفي الصحيح " لا تَحْقِرن من المعروف شيئًا والله يقول: " وأحسِنُ كما أحسَنَ الله إليك " ثم إنَّ القلوبَ مجبولة بجب من أحسن إليها فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل وهو حديث .

ويقول المتنبيّ :

وأَحْسَنُ وَجه فِي الوَرى وجُهُ محسن لمن تطلب الدنيا إذا لم تُسردُ بها

وأَيمَـنُ كَفٍ مُنِهُمُوا كَـفٌ مُنْعِـمِ سَرور مُحـبٍ أَو إساءة مجـرم

رَوَى أَحمد عن بن عُمر قال قال رسول الله عِلَيْكُمُ : "إن لله تعالى أقوامًا اختصَهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها ، فإذا منعوها منع الله عنهم رُفدَه ويقول الشاعر : عبرهم". . وفي لفظ - فإذا منعوها منع الله عنهم رُفدَه ويقول الشاعر : اقسض الحسوائح ما استطعت وكسن لهسم أخيسك فسارج فلحسن يُر أيسام الفتسى يسوم قضسى فيسه الحوائسج

وبقول الشافعي :

وأفضل الله الله ما بين الورى رجُل تقضِى على يده للناس حاجاتُ

وتعريف الخُلق الحَسَن الوارد في الصَّحيح بَـدْلُ النَّـدىَ وكفُّ الأَذى وطلاقةُ الوجْهُ . . ويقول البُسِتِيَ أبو الفتح :

أَحْسِنْ إلى النَّاسُ تَسْتَعْبِدَ قَلُوبَهُمُوا فَطَالَا استَعبِدُ الْإِنسَانَ إِحْسَانُ

## (فصل ومن الأمثال)

ليس الخبر كالمعاينة وفي الحديث ليس الكدّاب الذي يُصْلَح بين الناس الخ . . ليس الغني عن كثرة العرض الخ . . ليس لك من مالك الخ . . ليس من البر الصيام في السفر ، ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام . . رُبّ مُبلغ أوعى من سامع ، رُبّ حيلة أهلكت المحتال ، رُبّ أخ لك لم يلده أبوك ، رُبّ مزاح أورد الدّباح ، رُبّ كلمة قالت لصاحبها دَعْني ، رُبّ ساع لذي قعود ، رُبّ إشارة أبلغ من عِبَارة ، رُبّ رَمْية من غير رام ، رُبّ صُدُفة خير من ميعاد .

وقولهم في المثّل: " طَيْرٌ شَـلوَى " . . وشـُلوَى امـرأة عَجْرْشِـيَّةٌ شـَـمّريَّة من سِنجَارَة لها ثلاثة إخوة من الشُّجعان شويش وهَيشَانَ وَ مُدامَهُ . . وإذا ما قالوا لهم إلى أينَ ستذهَبُون وهم يُرِّيدُون الدَّهابَ إلى أمِهم قالوا إلى طيْر شـُلوَى ، فذهبَتْ مَثلاً وقيل لهم طيُور شَلوَى وشُبَهُوا بالطيور لحفّة رُوْجِهمْ وبَسالِهم ، وقيل إنّه اسم لقِمةِ جَبَل أوْقارهُ [ ويُضْرَبُ المثل لمن لا تفعَ مِنْ وَرائهِ بِملَقَّحة نساء ] . .

قال الشاعر:

فِإِن أَنْتُمُ وَالْمُ تَغُضُّبُ وَا بِعِد هِذه فَكُونُ وَا نِسَاءًا لا تُعَابُ مِن الكَحْلَ

خُلِقتُ لِأَثْ وَابِ العَ رُوسِ وَلِلنَّسُ لِ ودونكمُسوا طيببَ العَسرُوسُ فإتَما

وحينما غلبت غزالةً زوجة شييْبِ بن يزيد الحجَّاجَ وتحزَّف منهَا– وكانت من أَشْجَع وأُبسلِ بني زمانها فأنشَدَ بغضُهم الحَجَّاجَ فقال: أَسَـــُدٌ علـــيَّ وفي الحــرُوب نعامـــة "فَدْحَــاءُ تُنْفَـر مــن صَفِــير الصَّــافِر

هَلا بُرِرْتَ إلى غزالة في الوغي بلكان قلبك في جناحَي طائر

قال صاحِبُ الكشكولِ نقلاً عن الشَّيخ عزّ الدين أِنهِ إذا قِرأ عليه طُلابه فَا يُتَهُوا إلِي بابٍ يقول اقرُءُوا قليلا من الباب الذي بعِده معلَّلًا بأنه يَكِره الوقُوفَ على الأبوَابِ للنُّشبُّهُ بِالمُستولِين عليهَا وإذا مِا ركب حَافلة يقول أنزلني قبْل مَنْزلي لأسِيْر إلى الأمام ولا تتجاوزهُ لئلا أرجعَ القهْقري صاحب المال مخدُومٌ حتى ولو لم يَجُدُ بِه وانشدُوا :

لقالوا عنسه إنه نغرب لــو لحــن الموســرُ في مجلــس من أسن هَذا النَفس الطيب ولسو فسكسى ومساً لقالسوا لسه

## \*\*\*\* ومن مكافأة المخصن

## قال تعالى : ﴿ مل جَزَاءُ الإحسانَ إلا الإحسانِ ﴾

وفي الصحيح : " ومَن صَنَعَ إليكم مَعْرُوفًا فَكَافؤُوه فإن لم تجدوا ما تكافؤُوه فادعُوا له حتى تُرَوَّا أَنْكِم قد كَافَاتُمُوهِ " . . وفي الصحيح : " مَن صُنع إليه مَعرُوفٌ فقال لفاعله جزاك الله خَيْرًا فقد أُبلغ في الثناء . . وأتى أنصاريٌّ إلى عُمَر فقال له

أَذَكُ رَ صَنِيعً فِي إِذْ فَاجِ اللَّهُ دُوْسَ فَهِ ﴿ يَوْمَ السَّ قِيْفَةِ وَالصَّدَّيِ قُ مشـ عُولَ فَقَالَ عُمرِ : أَذَكِرُ وَاللَّهُ رَافَعًا بِهَا صَوْنَهُ ، ثم قال : أَدْنُ مَنَّى فَدَنَا مِنَهُ فأخذ بِذِراعه حتى استشرفُهُ النَّاسُ وقال : ألا إنَّ هذا قد ردَّ عني سَفِيهًا من قومه يَومَ السَّقِيفة . . ثم حمله على نجيب وزاد في عطائه وولاه صدَقةً قومه وتلا قول الله تعالى: ﴿ هل جَزَاءُ الإحسان إلا الإحسان ﴾ وفي الحديث صلة الرَّجُل أهل ودَّأْبيه بعد أن يُولي ومن ذلك مَا جَرَى للمهُلب بن أبي صُفرَة مع صاحِبه قبل أن يلي الوزارة وكان يُعْدَقُ عليه وَيَفقد أحواله في حال عُسْرته وكان المهلبُ يُنشد كُلمًا مَّر عليه ويقول :

الا مَسوْتُ يُبَاعُ فأشْ تِيه فهذا العَيْشُ ما لاخْبَر فيه ألا مَسوتُ لذيتُ الطَعْم ياتي يُخلصُنَّي من العيش الكريبِ الذا ما لاحَيْ الطعْم ياتي يُخلصُنَّي من العيش الكريبِ اذا ما لاحَيْ في قيد مُن في أخيب الله يما اللهيم أخيب اللهيم المهيم أخيب المرحم المهيم أخيب المرحم المهيم أخيب المرحم المهيم أخيب المرحم المهيم في أخيب المرحم المهيم أخيب المرحم المهيم المراحم المهيم أخيب المرحم المهيم المرحم المهيم المرحم المهيم المرحم المهيم المرحم المهيم المرحم المهيم المرحم ال

فقال له صاحبه: ما الذي جَرَّاكُ على تمنّي الموت وقد علمت ما جاء في النّهي عن تمنّيهِ فقال: عُسْرُ الحالِ وكثرةُ العِيَال . . فواساهُ صاحبُه بماله وضمَّ عِيالهُ لِعَيَالهُ . . فانقلبَتِ السّنُون وتداولتُ الأيام ونال المُهَلَّبُ الوَزَارةَ وانشغل بها وسي صَاحِبهُ . . وبلغ صِاحَبهُ ما يلغ به من عُسِر الحال ، فقدمَ إليه وَوَجَدَ الحُجُّابَ عَلى بابهُ فحاول الدَّحُول على المهلب فمنعه الحُجُّابُ من الدخول عليه فما كان منه إلا أن يُكْبَ رُقْعةً ويُسَلّمهَا للحاجب وفيها :

الا قبل للوزير فدَّت أنفسي مقالة مذَّكر ما قدد سييه ألا قسليه أندكر والمنتسبة فأشتريه أنذكر والمنتسبة فأشتريه في المنتسبة في

فلما قرأ المَهلَبُ الرُّقعة بكى وعَصَر عَيْنيْهِ وقال : أَذْكُرُ وَاللهُ وأَنِنَ هُو. . فقال المُجاجِبُ : هُو على الباب . . فظهَر المُهَلَبُ إليه وعائقهُ وأَجْزَل عطِيّته وولاه عَمَلاً بكفيْهِ مع عائليّهُ . .

واستشهد بصنائع المُعْرُوف تقي مَصَارِعَ السُّوء ولا تَضِيْعُ بِين أَهْل المعروف والفضلُ للمتقدّمُ .

#### \* فصــــل \*

فيما ورَدَ عن الشيّبُ قال تعالى: ﴿ اللهُ الذّي خَلَقَكُم من ضَعْفُ . . إلى قوله ثم جَعل من بعد قُوّةٍ صَعْفًا وَشَيْبَهُ ﴾ . . وقال : ﴿ منكم من يُتوفّى ومنكم من يُردُّ إلى أَرْدُل العُمُرُ ﴾ .

ورَوَى الطبراني عن أبي جُحَيفة قال : قالوا يا رسُول الله نراك قد شِبْت . . فقال : شيّبَتي هُودٌ وأخواتها . . وقالِ العلامة القُرطُبِي في تفسِيره : وَالفَرَعُ يُـورثِ الشّيْبَ وَذَلكَ أَنَّ الفَرَعُ يُدْهِلُ النّفْسِ فينشّيفُ رُطُوبةِ الجسَدُ وتحت كل شعرة مَنْبعٌ ومنه يَعْرق ، فإذًا أنتشف الفَرْعُ رُطُوبَةُ يَبسَتِ المَنَابِعُ فَيْبَسُ الشّعَرُ وببيضُ . .

وله شاهد وهو قول آلله تعالى : ( يومًا يجعَل الولدان شيئبًا ) فإنما شأبوا من الفزع ، وأما سُورة هُوْدُ فلما ذكر الأمم وما حَل بهم من عاجل بأس الله تعالى فأهل اليقين إذا تلوِّها تراءى على قلوبهم من مُلكِه وسُلطانِه ومِن لحظات البَطشِ بأعْدائه فلو ماتوا من الفرَع لَحُقَّ لهم . . إنهَى من تفسير القرطبي ٩ /٣ ولقد أكثر الشُّعراءُ من ذكر الشيب ووصْفِه ما بين مَادِحٍ وقادِحٍ فقد شابَ أبو تمامٍ وهو بنُ ست وعشرين فأنشد :

سِــتُ وعشــرون تدعُونــي فأتُبعَــهُا اللهِـــيْبِ ولم تُظلـــم ولم تجِـــب

وشاب أَبُو نَواس وهو في سِنّ الشَّباب فأنشد:

وإذا عددت السُّنَّ كم هيَّ لم أُحِد للشَّهُ يُب عُدْرًا للسَّنُول براسي

ولأبي الطحَّان القُني : حَنَّنَـــى حانيـــاتُ الدهَّــر حَـــى كـــاني خـــانِل يَدُّنـــو لصَيْـــدِ قصيرُ الخطـويَحْسَـبُ مَـن رأنــي وَلسُــتُ مقيـــدًا أنَـــيّ بقيْـــدِ

كما شاب أبو فِرَاس الحمداني وهو في السّابعة والعشرين فأنشَد : وما زادِت عن العشرين سنّبي فما عُدْر المشِيب إلى عَذاري وقد مدحَ بعضُ الشعراء الشَيْبَ لأنه عنوان النّضْجُ ولاحدِ شعراءِ العبَّاسّيين وسلبها عبد الله البسَّام المطرب :

عَــيَّرُنني بالشَّــيْبِ وهُــوَ وقــارٌ ليُسَـها عــيّرتُ بمــا هــوعَــارُ إِن تكـن شــابَتِ الدّوائِـبُ مِنّــي فــا لليــالي تنيُرهـــا الأقمـــارُ

وأنشد لابنة عمه أحَدُهُم: لا يَرُعـكِ المشِـيبُ يِـا بُنـة عمّـي أو تُحَـافي فالشَّـيْبُ جُلـة ووقـارُ إنمــا تحسَــن الرَيــاض إذا مــا ضَحِكــتْ مــن خلالهــا الأنــوارُ

وقال عَمرو بن زيد التميمي:

نزل المشيبُ بِلمِستى فتاً شبا أهلا وسهلا بالمشيب ومَرْحَبَا
أهدى لنا حِلما وعلما إذ ذوى حِسْمي وبالتقوى أرُوحُ مُعَصَّبا

ولبن دُريْد في مقصورته:

المشبّ الشبه شدي بالمها ترعَى الخزَامَى بين أشجار النّقا السبّ السبه شدي بالمها ترعَى الخزَامَى بين أشجال الدّبَال الدّبَال الدّبَال الدّبَال الدّبَال الدّبَال الدّبَال النّبَال في مُسْل الشّبَال النار في جَمْر الغضا والشّبَعال النار في جَمْر الغضا

وقال مَسْعُودَ الكَلْبِي : وما شابَ رأسي مَن سِنين تُسَابَعَتْ عَلىي ولكن شسيَّبَتني الوقائعُ

وقال حُريث بن مسلمة: وإنسي لمن قسوم تَشِيْبُ سراتهم كنداك وفيهم نسائل وفعال ولي الله وفيهم نسائل وفعال ولي الله وقيد الله وقيدًا لله وقيدً وقيدًا لله وقي

وقد يَشِيْبُ الصَّغيرُ من كثرة طوَارق الهموم والأحزان قال أبو الطيب المتنبي : والهسم يَخسَرَم الجَسْسِيمَ نحافسة ويُشِسِيبُ ناصِيَسةَ الصَّيسيّ ويُسهْرِم وقال أبو بكر الخوار رُمي : وإنسي لأرجسو الشيئب ثم أخاف كما يُرتجى شُرْبُ الدَّواءِ ويُحْدَرُ

علي وإن يُسْبَق فمُ وت مُقدد رُ

وقال محمود الورَّاق:

لا تطلبَ نُ أَنْ سَرًا بعَيْ نِ أَنْ سَرًا بعَيْ نِ أَنْ سَرًا بعَيْ نِ أَنْ سَنِ نَ أَنْ سَانِ مَ كَ لَ شَانِ نِ فَ فَالْمِ سَاتَ فَالْمِ الْعَالَمِ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّه

هو الضَّيْفُ إن يَسْبقِ فعْيشٌ مكدّر

وقال الغزّي :

لا تطمعن أوصل خود أبصرت عُدر الكواعب أتهن كواكب

فالشَّسيْبُ إِحْسدَى الميسَيْسن ومحسا محاسِسنَ كسل زيسن رأيسنَ منسك غسرابً بيسن

سَيْف المشيب على الشباب مُجَرَّدًا لا يجتمعُن مسع الصباح إذا بَدا

لماذا يحدث الشَّيْبُ المبكِر ؟ . . الشَّيْبُ من الظُّواهِر الطَّبِيعَّيةِ التي تحدث مع تَقدم السَّنْ وَيُنجُم الشَّنْبِ عَادة عن نقص تدريجيِّ في وظيفةٍ الحلايًا الصِّباغِيةِ ويُحَدَّد الاستعداد الوراثي السنَّ الذي يبدأ فيه ائتشار الشُّيَّب في الرأس وبَبَّدأ الشَّيْبُ عادَّةً في الصَّدْغينُ ثم ينتشِر في الرأس مع الزَّمَنُ وكثيرًا مَا يُنتشرُ مُنتَدِيًّا في اللَّحْيَةِ والشَّارِب قبل شَعَر الرِأْسَ والجسم ، والجسَم هو أُخِرُ شيء يَشِيْبُ أَمَّا حُدُوثُ ٱلْشَيْبِ قَبَلَ أُوانَهُ فَهُنَاكِ أَسْبَابٌ منها الوراثة ، ومنها بعض أمراضَ المنَاعةِ الذَّاتِيَّة وكذا فَقَرُ الدُّمْ عاملُ في ذَلِكِ مَّمِا يَحْدُثُ عن نقص في الفيتامين (ب ١٢) كما قد يَحْدث الشَّيْبُ المبكّرُ تتيجّة التُوتُر النَّفسِيِّ والعَاطِفِيّ الشَّدْيدْين وما أسلفناه من الفزّع كما قال تعالى : ( فكيف تَتَّقُونَ إِن كَفَرَّتُم بِومًا يَجَعَلُّ الولدانَ شَيْبَا ) هكذا نقلته مَن بَحْثٍ طبي وقالوا بمكن عُود الشعر الأبيض إلَّى عَادته قبل البياض أعنى إلى أَسُودَ في حَالاتٍ نَادِرَّهُ ، وقالُ القَرطيي في تفسير قول اللهِ تعالى : ( واشتعلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ) هُو من أَحْسَنِ الاستعارة في كِلام العَرِبُ والاشْتِعالَ شُعَاعُ النار شُبِّهِ بِهِ إِنْشَارُ الشَّيْبِ فِي الرَّأْسِ وأَضاف الاشتَعالَ إلى مَكَانَ الرأسُ ومَنْسَبُهُ ، وقال السُّنَّيد قُطبُ في كَتَابِهُ القَيِّمُ " التَّصِويرُ الفَّنِّي في القرآن " مظاهر الإعجاز القرآني البيّاني في قوله تعالى : ﴿ وِإِشْتَعِلِ الرَّأْسُ شُـنَيًّا ۚ ﴾ فِقال : إنَّ الرَّوْعَة البَيَالِيَةِ لا تكونِ إذا قِيلِ اشْعَل شَيْبُ الرَّأْسُ أو الشَّيْبُ في الرَّأْس وتمامه فيه . . ومما أنشده الكَهُول قولَ بعضهم قد صِرْتُ شيخصًا أرى الشخصين أربعة والشَّحْصُ شخصَيْن لما مسَّني الكبرُ، وقيل للهَيْم بن الأسْوَدُ كيف تَجدُ حَالَّكَ بعد

الكِبَرُ فقال اجدُني والله قُد السوَدَّ منّي ما أُحِبُّ أَن بَسْضَ وَابْيَضَّ مني ما أُحِبُّ أَن يَسْوَدُ واشتد مني ما أُحَبُّ أَن يَسْوَدُ واشتد مني ما أُحَبُّ أَن يَلْنُ ولانَ مني ما أُحِبُّ أَن يَشْتَدَ وأنشد يقول :

سَلني أنبيك بآبِاتِ الكِسبَرُ تُقارُبُ الخطو ونقصٌ في البَصَرُ وقلـــة النَّـــوم إذا الليــــل أعْنَكــــرْ وقلـــة الطعُـــم إذا الـــزَّادُ حَضَـــرْ وتركسي الحسنناء عجسزًا للوَطرْ 

وقال بن الجوزيّ في كتابه " صَيْد الخاطر ": مَلكُنْـهُ مِعــُد أَن جَــاوَزْتُ سَــبْعينا يَحْكِينِ بِالحِسِنْ حُـوْرَ الجِنْةِ العِيْنَـا وكيف تخيين مَيْتًا صار مَدفونا فما الذي تشتكي قلت الثماثينا قد أَحُوَجَتُ سَمْعي إلى تُرجُمانَ ولا زائـل ذاك المشـيّبُ المكـدِ "رُ وللنَّاس فيما يَعْشَـقُون مذاهِـبَ

ولحيته تقسابل ركسيه فقسال وقسد لسوى نحسوي بديسه وهما أنما مُنحمن بجثما عليمه والناس تُبلون كما تبلى الشجرُ . ما كنتُ أَرْجُوْهِ إِذْ كُنْتُ بِن عشرِمنا فحُــرَّدٌ مـن بنــاتِ الــرَّوْم رَائعَــة " يُسردن إحْيَاءَ ميْتِ لا حِسْرَاك بِه قَالُوا أَنِينُك طول الليل يُسُهُرنَا ولبعضهم إنَّ التَّمـانين وبُلغُتَـهَا فلا عائد ذاك الشكبابَ الذي مضى تعشَّفتها شمطاء شاب وليدُها

وشُــيحُ في جــهات الأرض بيشـــي فقلت لعه لماذا أنت محسن شبابی فی السری قد ضاع منی

وقال أبوُ العَلاء المُعْرِي مَشْكُو من كبره من قصيدة طويلة : كـــل عَيْـــش وإن تطــــاوَل دَهْـــرًا منتــــهى أمْـــــره إلى أن يــــــزُوْلا

وقال الحريري في مَقاماتِهُ: يا ويح مثن أنددره شيبه تسهفو إلى نسار الهسوى بعدمسا لم سَهَبِ الشَّسِيْبَ السَّدى مساراي وإن يَعِــشْ عُـــدُّ كَمَــنْ لم يَعِــشْ فذاك إن مات فسُحْقًا له

وهــوعلــى غـــىّ الصّبــا مُنكمــشُ أَصْبَحَ من ضُعْفَ القوى يرتعِسُ 

فهَاك كماسَ النَّصْح فاشرَبْ وجُدُ شيأن لـو مكـت الدمـاء عليـهما لمُ سُلغَا المعشارُ من حَقيْسهما

ولأبي العَلاءِ المُعَرِّي:

خبرّبني ماذا كرَهت ِ من الشّبيب أَضَيَــــاْءُ النَّـــهار أَمْ وضَـــحُ اللؤلـــؤ واذكري لي فضل الشُّسبآب ومسا غدُرُهُ بِالحبيبِ أَم حُبُّ للغييِّ

ف لا عِلم لي بذنب المشِيب ءأم كونه كثغر الحييب يَجْمَعُ من منظر يَرُونُ وطِيْب أُم كُوْنِ لَهُ كَعَيْثِ شُو الْأَدْبِ بَ

بفضلةِ الكأس على من عَطش ُ

عَيْنَاي حَسَى يُؤْذنا بفراق

فقد ُ الشَّـبابِ وفرقـة الأَحْبَـابِ

وقال ىن كثير :

تمسرٌ سَا الأسامُ تستري وإتمسا قالت أراك خضَّبْتَ الشّيبَ قلتُ لها فقهُقهت شم قالت مِن تعَجَّيها زعمتني شيعًا ولست سيخ

تُسَــاق إلى الآجــال والعَيْـــنُ تُنظـــرُ سنرته منك با سَمْعِي ويَا بَصَري تكاثر الغشُ حتى صارَ في الشّعَر إنسا الشيخ مَن يدبُ دُبيبًا

وفي الزُّبُور مكِنُّوبٌ : من بلغ السَّبعين اشتكى من غير عِلمة فالشبابُ بِأَكُورةُ الحياة وأطيبُ العيش أوائلهُ كما أنَّ أَطيبَ النَّمار بواكِيرُها .

الشَّيْبُ مثل الحامل التي تمت شُهُورَ حملها فما تنتظر إلاَّ الولادة وكذلك مِن شاب لا ينتظر سَوى الموت وقال بعضهم كُنْتُ أنكر الشَّعرة البيضاء فصّرتُ أنكر السُّوْدَاءَ وَقيل للنبيُّ ﷺ قد شبت قال شيَّبتني هُودٌ وأخواتها وذلك لما تضمَّنتُهُ من الأهوال وقد سبق الحديث .

وقال المتنتبي :

مُسْوَدَّةٌ ولماءِ وجُهمي رَوْتَهِ قُ ولقد بكيست على الشسبابَ ولمَّسيّ وِقَالَ امْرُؤُ القَيْسُ كُنتِ أَخِافَ إِذَا أَيَا شِبْتُ أَنَ لَا تَرْيِدُنِّي النَّسَاءُ فَلَمَا شِبتُ إذا أنا لا أريدُهنَّ وقال مقرومٌ الكلبي : فما منك الشاب ولست منه إذا سامتك لِحير ك الخضاب

ومـــا يرجــــو الكبـــير مـــن الغوانـــي ولعيْسـَى إسكندر :

إِنَّ الثَّمَٰ النِّنِ وَبُلُغُنَّ هَا النَّمَ النِّنِ وَبُلُغُنَّ هَا النَّمَ النِّنِ وَمِلْغُنَّ عَوْلُمُ ال إِنَّ الثَّمَ النِّنِ ومِنْ عَرِيْنَ عَوْلُمُ النَّا ومِنْ المُحْوَانِينِ ومِنْ المُحْوَانِينِ ومِنْ عَرْبُلُ

ولعمرو بن قُمْينه عن الشَّيْبُ: كَانَى وقد جَـاوزتُ تِسْـعِين حَجَّـةً رمتني صروف الدَّهر من حيث لا أرى وقال كثير عزه:

رمتني على عمد بُنينة بعدما ولكنما يَرْمُون نفسًا سَعِيمة

وقال الحسن بن علي:
سُسَود أعلاها وتابى أصُولها
الشَّسِيبُ عِنسوانُ المِنيَّسة
وبياض شعوك مسوت بعسواذ رأيست الشَّسيبُ حَسل بدا وضح المشِيبِ على عذارى وألبسيني التَّقَسَى تُوبًا جديدًا

وللقُشَيري :

دَعَانِي من تجدد فإنَّ سنينه والشَّيْبُ ينهَ في الشباب كأنه شباب كلامع بَرُق رَحَل كأنتي رأيت الصبا في المنام بدت شعرة بيضاء في أصل لمَّتي لما كبُرت أتنى كل دّاهية

إذا ذهبست شسبيبته وشسابا

قد أَخُوَجَتُ عَيْنِي لنظارتُينُ قد أَخُوَجَتُ أَذْنِي لسَمَّاعَيْنُ ذكرتُ من أَفاتِها أَفَيْنِ

خَلَعْتُ بِهَا يُومُا عِذَار لِجَامِي فما بال من يُرمَى وليس بَرامي

تــولى شـــبابي وارْجَحَــنَّ شـــبابها لِعَـــزَّة منـــها صفوهـــا ولبَابُــها

وليسس إلى ردِ "الشَّباب سييل وهسو تساريخ الكسبرُ سفك شم أنت على الأثر السرأسَ فسالحذرَ الحسدَرُ وهل ليسل يكون بلانهار وجَرّدني من الشوب المعَار

لعِبْنَ بنا شِيبًا وشيبَبْننا مُردَا ليك رَصِيْت مُ بجائِبْي بِهِ مَكَارُ وشيب كمشل غريم مَسزلَ خيكالا مَتَك ثيم اضْمَحَك فبادرتها بالتف خوفا من الحقف وكل ما كان مني زائد مقصًا

أصَافِحُ الأرضَ إِنْ رُمْت الجلوسَ بِها

ولأبي العَـّاهيه :

عَرِيتُ من الشَّباب وكستُ عَضًا ونحْتُ على الشباب بدمع عَيْني فياليتَ الشبابَ يَعُوودُ يومًا إِنَّ الشَّبَابَ السذي مَجْد "عَوَاقِيهُ

وفي الزَّينبيَّة :

دُهُبُ الشَّبابُ فَمَا لَهُ مِن عَوْدَةِ فَدَعَ الشَّبابُ فَقَد عَدَاكُ رَمَانَهُ ذهب الشَّبابُ بَعْلَه وبعاره في إن تسالوني بالنسَاءَ في إنني إذا شاب رأسُ المرءِ أو قل ماله يردُن ثيراء المال حيث عَلمنَهُ بكيتُ من الشيب حتى ضَجُرتُ وسَسوَدَ وجُسهي فسيودَّه إذا ارْتَحَلَيتُ قرناء الفتي

ولبن الرُّومي :

ب أيها الرَّجلُ المسَودُ شُعْرَهُ أقصر فلوسودُن كل حمامة والشَّيْبُ أعظم جُرْمًا عند غايته غُدُه :

معى لك ظِلِ الشباب المشيب فكن مستعدا لداعسي الفنسا

وإن مشيت ففي كفيي اليمين عَصَا

كما يَعْرَى من الورق القَضِيْبُ فما نفع البكاءُ ولا النَحِيْبِبُ فاخبرهُ بما فعل المشيئبُ فيه نلدةً ولا لددّات للشيب

وأتى المسيب فأن منه المهرب وارهد فعمرك مر منه الأطيب وارهد فعمرك مر منه الأطيب وأتى المسيب بحلمه ووقاره خبير باذواء النساء طييب فليس له من وُد هِن تصيب وسرخ الشباب عندهُن عجيب وقد دَب في عسارضي واشتكل وقد دَب في عسارضي واشتكل فعلت به مشل ما قد فعل على حكم ريب المنون ارتحل

كَيْسا يُعَدد به مَسن الشببان بيضاء مسا عُددت مسن الغِرْسان من ابسن مُلجِم عند الفاطمِيَّيْسَا

ونادتك باسم سواك الخطوبُ فكل السذي هدو أتٍ قرسبُ

كَأْخِيرُ التوبَة في حال الشباب قبيْحُ ففي حَال المشيْبِ أَقْبَحُ فإنْ نزل المرضُ بالعبد فتأخير التوبة أقبح وأقبح ، فالمرضُ بَرِيدُ الموت ويَسَغي لمن عاد مريضًا أن يُذكره التوبة .

لمَّ أَتُوْنَ وَالشَّبِبُ شَافِعُهم وقد تَوالَى عليهم الخجلَ قلبا السُودِ الصَّحافِ القليبي بيضًا فإنَّ الشيوخ قد قبلوا إنَّ الملوك إذا شابت عبيدهموا في رقهم أَعْتَقوهم عِنَ أبرار وأنت يا خالقي أولى بذاكرمًا قد شِبْتُ في الرّق فاعتقني من النار غيْرُه:

رأين الغوانسي الشيب لاح بعارضي فأعرضن عَني بالعيون النواظر

وقال مُعَيِّضُ الوَادِعِي :

الشمس يكسفها ضُبابٌ والليلل يُسْرِخ أمس الشباب واليوم شاب والمسرح شاب الاشافيك لي ترتقي

ولبن عفالق : واصَلنـــني يـــوم أننــــَـى كُثــــتُ أمْــِـرَدُ

واقفسن عسني يسوم بالشسيب لزيست

ولبراهيم السّيف :

توّي شباب ودُوْك راسِي غدا شِيْبُ

من ذا الزّمان اللي بَرَتىنيُ عُكُوسُهُ هَدا زمان ما قرنسا دُرُوسُهُ

الوَقَـت هـذا خـايف منـه وُمريـبُ وبالجُمْلةِ فقد أُطَّلنا بَمَا ورد عن آثار الشَّمْحُوخة حسنما أرهقتني ولمَّا

وبالجُمْلةِ فقد أُطلنا بما ورد عن الشّيْبُ نَظمًا ونثراً ناعيًا للشّباب ومُشكِيًا مِن آثارِ الشّيْحُوخةِ حينما أرهقتنِي ولمَّا رَءى الخليـلُ الشَّيْبَ قال: الحمد لله الـذي أُخْرَجَني من الشباب سالماً ، وحَثَّ النبي ﷺ على إكرام ذي الشّيبة المسلم وما أكرم شابُّ شيحًا إلا وقيَّض الله له من يُكرمُه عند شيحُوخته والله المُسْتَعَانَ .

غيره:

وقد جعلتُ إذا ما قمُّتُ يِثْقُلْنِي ﴿ ثُوبِي فَأَنْهِضُ نَنْهِضَ الشَّارِبِ السَّكِرِ

وكتت أمشى على رجُلين مُعتدِلا فصِرْتُ أمْشِي على أخْرى من الشَجر

#### \*\*\*\*

# ( مصل في الملح والمواند والمكاهات والطرانف )

يُروْى أن طُفيليًا رَءى جماعةً يمشون وكانوا لُصُوصًا فتَبَعهُم ظنّا منه أنهم سيذهبون إلى مائدة فلما أودعوهم السّبجْنَ أودَعُوه معهم ومن الغد أُخْرَجُوهُم واحدًا تلو الآخر للجلد فلما أتاه الدّوْرُ أكّبُوه على بطنيه كالمعتاد للجلد فانقلب على ظهره مُستلقيًا وقال احِلدُوني على بُطني فأنه الذي أوْقعني فضحكوا منه وأطلقوه .

وقيل لطُفَيْلِي أَيُّ سُوْرَة تَعجُبِك فقال : سُورة المائدة . . قَالُوا فأي آية منها فقال خاتمتها . . فقالُوا ومن أي القرآن فقال : " دَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَمَتَّعُوا " وقوله تعالى : " الله الله وقوله : " وَفَاكُمَة مِمَّا يَتَحَيَّرُونَ \* وَلَحْمِ طيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ " . . قالُوا ثم ماذا ؟ قال : " وَمَا هُمْ مِنْهَا سُكُورَ عِنَ " . . قالُوا ثم ماذا ؟ قال : " وَمَا هُمْ مِنْهَا سُحَرَجِنَ " . . قالُوا ثم ماذا ؟ قال : " وَمَا هُمْ مِنْهَا سُحَرَجِنَ " . .

#### \* فصـــل \*

وفي الحديث تعلموا العلم فإنَّ تعلمه لله خشية وطلبه عبادة وإن مدارسته تسييح والبحث عنه جَهاد وتعليمه لن لا يعلمه صدَقة وبذله لأهله قُربة وهو الأنيس في الوَحْدة والصَّاحب في الخلوة والدليل على الدين يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير سادة وقادة وهُداةً يقدى بهم أدلة في الخير تقيّص أثارهم وترمق أفعالهم لأنَّ العلم حياة القلوب ونور الأبصار به يَبلغ الإنسان منزلة الأبرارُ وبه يُطاعُ الله عزَّ وجل وبه يُعبد وبه يُوحد وبه يُوصل الأرحام ويلهمه السُعداء ويُحْرمُه الأشقياء .

اجتمع عبد الله بن عُمر وعُروة بن الزبير ومصّعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان . . فقال لهم مُصْعب : مَنَّوًا . . فقالوا : إبدأ أنت . . فقال : أتمنى ولاية العراق وأن أجمع بين سكينة بنت الحُسين وعائشة بنت طلحة بن عُبيد الله وكانتا من أجُمل زمانِهما فنال ذلك . . وتمنى عُرُوة أن يكون فقيها وأن يُحْمل عنه الحديث فنال

ذلك . . وتمنى عبد الملك بن مروان الخِلافة فنالها . . وتمنَّى عبد الله بن عمر دخول الجُّنَة والنجاةَ من النار ونرجو من الله أن بنال الإجابة لأمنيَّته .

دخل عَمرُو بنُ العاص على معاوية فوجده يضحك فقال: مِن أيّ شَيْئ تضحك مِا أُمير المؤمنين ؟ فقال: تَذكرتُ مُبَارِزتك لَعلي حينما أَخْرَجْتَ سَوْإِتك فَكُفُّ وَجُهِهُ عَنِكَ قَائِلًا عَوْرَةَ المؤمِن حِمَى وَلُو شَاءَ لَقَتَلُكُ . . فقال عمرو : ما أمير المؤمنين إني والله كتتُ عن بَهينك ِحينمًا دعاك إلى المباررة فاحُوَلت عيناك واصفر وجهك وبِّدا منك ما أكره ذكرَه لك حتى شغلتهُ بي عنك فمِنْ نفسِك فاضحك أوْدعْ. وقال أبو فراس عن هذه المبارزة:

ولا خسير في دفسع الأذي بمذلسة كما ردَّها يوسًا بسَوْءِتِهِ عَمْسرُو

يقول الله تعالى في ﴿ وَمَا مِنْ دَاتَنة ۚ فِي اللَّارْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينَ ﴾ . . أطال بِنَ كثير والفرطبي البِجِثَ عِلى هِذِه الآية بما لا مِزيد عليه فَلْيُراجَعٌ ويُرْوًى عن بعض السُّلُفِ الصَّالحَ قالَ ِ: كُنْتُ أَحَدَ قطاع الطريق فرأيت على نهر دَجُلة نخلتين إحداهُما رطبة وعليها رُطِب والأخرى يابسَةَ ورأيت طيرًا يأخذ الرُّطبَ إلى اليابسة فصعدت في أثر الطير فرأنتُ في فرعهَا حِيَّة عظيمة عمياء والطير للقمُها الرُّطِب فقلتُ بارب هذه حَيَّـة أمر رسُولُ الله ﷺ بِقُتُلِهَا فَأَقَمْتَ إِلِيهَا طَيرًا يَأْتِي إلِيهَا بِرِزْقِهَا رَغْدًا مِن كُلُّ مَكَانَ وَأَنَا أَشْهِدُ لَكَ بِالوَحْدَالَيَّة ثم أَقمَني في قِطِع الطريق فهتَّف به ها تف إنَّ بابَ التوبة مفتُّوحٌ فقلتُ يارب إنى تائبٌ فهتف به ثانية قَبْلَنَاك . . قَبْلَنَاك . . قال : فأقلعْتُ عن سَيئ العمَل وكان بدايّة ذلك العيرُة عَن رِزَقَ الحَيَةِ العمياء وفي المثل الشعبي " يرزقني رزّاق الحيايا بجحُورها ثم قال ويعلم مستقرها ومستودعها " وأنشد الحريريّ :

يازازق النّع اب في وكرم وجابر العظم الكسير المهيض يًا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل والمـخ في تلـك العظـام التحـّـل ما كان منه في الزمان الاول

وبسرى شِساط عُرُوقسها في جَوْفها إغفسر لعَسد تساب من فرطاته

حَكى جميل بن مُعمر العُذري أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له : يا جميل حَدَّثيني ببعْض أَحَاديث بني عَذرة فقد بلغني بأنهم أصحاب أدب وغزَل . . قَالَ : نعم يا أُمَّيرُ المؤمنينِ أعلَمُك بَأْنَ أَلِ بُشِّينَة نزحُوا عن حيَّهم فوجِدوا النَّجْعة بموضع نائِي فظعنُوا فحَرجْتُ أريدهم فبينما أنا أسيرٍ إذ أَصْللتُ الطريق وأَجَنّني الليل فلاحت لي نار فقصدتها حتى وردت على راع في أصل جبل قد انحنى عنه إلى كَهْفٍ فيه فسلمتُ فردَّ عليَّ السَّلامَ وقال: أَظنَكَ قِد أَضللتَ طريقك ؟ فقلت: أَجَـل . . فِقال: انزل وبت هذه الليلة عندي فإذا أَصْبَحْتَ وقفتَ على القصد . . فنزلتُ فرحَّبَ بِي وَأَكْرَمني وذَبَحَ شاةً وأجَّجَ نارَه وجعل ِيشوي ويلقِي بينَ يَدَيُّ ويتَحَدِّثُ معي ثُمْ قَامَ بِإِزَارٍ كَانِ مَعَهُ فَوضَعَ بِهِ جَنْبَ الْجِبَاءِ وَمُهَّدَ لِي مُحَلَّا خَالِيًّا فَنَمْتُ فَلِما كَانِ فِي الليل سُمعُنَّهُ يشكُو إلى شخص كان معه فأرقتُ له ليلتي فلما أصبَحْتُ طلبتُ الإذنَ فأبي وقال الضَّيافة ثلاث فجلسَّتُ وسألُّه عن إسمه ونسُّبه وِحَالهِ فانتسب وإذا هو من بني عدُّرة من أشرفهم فقلتُ وما الذي جاء بك إلى هذا فأخبرني بأنه كان يَهْوي إبنة عَمَّ له وأنه خطبها من أبيها فأبي أن يُزوّجه إياها لِقِلةِ ذاتِ بده وأنَّه رُوَّجها رَّجُلاً من كِلَابِ وِخْرِجِ بِهَا عَنِ الحِي وأَسْكُنُهَا فِي مُوضِعِهُ وأَنَّهُ رَضِيَ بِأَنِ يَكُونَ لِزُوجِهَا رَاعَيِّا حتى يكون على صلة بأينة عمه ويرى كل واحدٍ منهما الأخّر وأنه كِان يَهْواها وهو متيّم فيها من زَمنَ طويل فلما أتى المساء وحان وقت مجيئها جعل يَتقلقل ويرتعد ويقوم ويقعد ثم وثب قائما على قدميه حينما لم تحضر وأنشأ يقول:

مُا بِال مَّيـةُ لا تُاتَى كَعَادُتُهَا الْعَاجَهَا طَرَبٌ أَو صَدَّهَا شُغُلَ اللَّهِ قَلْهُ :

لو تعلمين الذي بي من فراقكمُوا تفسي فداؤك قد احللت بي سقمًا لو أنَّ مَا بي من سُقم على جَبل

لما اعتذرت ولاطابتُ لمكِ العِللَ تكادُ مِن حَرِهُ الأعضاءُ تُنفصِل لـزال وأنهد من أركانه الجبل

ثم قال لي الحِلسُ حتى أكشِفَ خَبر اللهِ عتى ثم مضَى ساعة فعاب عن بَصَري فلم ألبَثُ أن أقبل وهو يَحمل جُثمانها وقد علا شهيقه ونحيبُه . . وقال هذه النة عتى أرادت زيارتي فاعترضها الأسكُ فتصارَعا فقضى عليها وأكلها ثم وضعها بين يدي . . وسوف أثارُ من الأسد فعضى ساعة ثم أقبل بعد أن خفت عليه وأيسْتُ

من رجوعه ورأس الأسد بين بديه فوضعه ثم قال لا حياة لي بَعد فقدي لحبيبتي وستراني مُفارقًا للحياة لاحقًا بها فأدرجنا في كفن واحد وادفِنّا في قبر واحد واكتب على القبرين هَذين البيتن ...

كُنَا عَلَى ظُـهُرُهَا والعيـشَ فِي مَـهَل والشَّـمل يجمعنـا والأهُــل والوطــنُ فَـــرَقُ الدَّهُــرُ فِي التصريــف إلفتنــا فِي بطنــها الكفـــنُ

ورُدٌ الغَنَمَ إلى صاحبها وأعلمه بقصَّنا . . وقام بجنق نفسه فمات . . فردَدُتُ الغنم على صاحبها وأخبرته فحَزِنَ حُزْناً شديدًا وندم أبوها على رفضه

التزويج .

ومن مشاهير الشجعان الفارسَة خَوْله أُخِتِ الفارس المغوارِ ضِرارُ بن الأزُورِ وكانت من أجْمل نساءِ زمانها وكانت لا يُفِرُّ عند الِلقاء . . وَلمَا أُسرَ أَخُوها ضِرارُ في موقعة اجنَادينْ سار خالد بن الوليديني طِلِعةِ جُنْده لاستنفاذِهْ فَبَينما هو في الطريق مُرَّ به فارسٌ مُعِنقل رُمْحَه لا يُبِينُ منه إلا الحدَقُ وهو يقذف بنفسه ولا يلوي على ما وراءه فلما رأه خَالد قال لمن معه مَن هذا الفارسُ المغْوارُ وأيمُ الله لقد أبلَى بلاءًا حَسَنًا . . ثم إتبعه خالدٌ والنَّاسُ مِن ورائه حَتى أدرك جُنْدَ الرَّوم فحملِ عليهم وأمْعَن بين صُفُوفهم وصاح في حِوانبهم حتى زعزع كالنبهُم وحَّطم مِواكِنُهم ولم تكن غير جَولةٍ جَانِل حتى جُنْدَل رِجَالا كِثِيرِين فِخافَ عليه المسلمُون وأُخِدُوا عنه ذات اليمين وذات الشمال وهو يَدفعُ بنفسِه كالأسَد الثَّائِر والجمل الهائِج وظِنَّه الرُّوم خالدًا . . فلما قدم خالدٌ قال له رآفع بن عُمَيرة مَن الفارسُ الذي تقدُّم أمِامَكِ فقُد بذِل ْنفسَه ومُهجَتُّهُ وجَادَ بنفسه . . فقال خالد : لقِد أَدْهَشني إقدامُه وَلم أُعرفه وإنني لَمُعجَبٌ به وَبينما القوم في حديثهم خَرِجَ إلفارسُ كأنه الشّهابُّ الثاقِبُ والخيل تعدُو ّ في أثره وكلما اقترب مَنه فارسٌ ألوي عليه فانهَل رُمْحَهُ من صدره حتى جندل خلقا منهم حتى قدم على المسلمين فأحاطُوا به وِناشدُوهِ الكشف عن إسمه ، وكان متلثمًا وكان خالد بن الوليد أمير القوم وقائدهم فالح عليه فلم يُحرُ جَوَابًا فلما حاول خالِد كشف لثامِه للتعرف عليه إجابه بصوبٍ خَافق أيها الأمير إنني لم أغرض عنك إلا حَيَاءًا منك لأنك أميرٌ جليل وفارسٌ وأنا من ذِواتِ الخدُور وبناتَ السَّـــُور وإنمـا حِملـني علـى ذليك أنـي مسحوقة الكبدُ رائدة الكمَدُ . . فقال لها : ناشدتك الله من أنت فقالت : أنا خُولَةً بنت الأزُور كنتُ مع بناتِ قومي فأتاني أتٍ وأخبرنى بأسْر أخي ضِرار . . فذهَبَتُ

كالأسد ومعها خالد وكتيبته حتى استنقدُوا ضرارًا من الأسر . . ولها مواقف بطولية عديدة منها مرقفها الرَّائع في موقعة صحورا حينما أسرت مع زميلات لها ولم يكن بيدهن شيئ من السّلاح فأخذت تثير تحوتهن فأخذن أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب وقادت زميلاتها ببسالة مهاجمة الرُّوم ومع بعضهن الأواني وهاجَمْن الرُّوم ببسالة وهُنَّ يُنشدن :

يستون نحسن بنساتُ تبسع وحمسير وضَرْبنا في القوم ليسس يُنكسرُ لاننسا في الحسربُ نسار تُنسُعُرُ اليسوم تُسُسقُوْنَ العسذابَ الأُكبرُ

#### \* فصـــــل \*

في الترويج عن النفس قال رسول الله على المجمول القلوب ساعة بعد ساعة فإنَّ القلوب إذا كُلت عبيت لله وقال على المجمول هذه القلوب والتمسئوا لها طرُق الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان فإن النفس إذا أكرهم أنصبها .. وكانت العَرَبُ إذا مدحُو الرجل قالوا هو ضَحُوك السِن ستّامُ الوجْه هَشُ إلى ضَيْفِه وإذا سبُّوه قالوا مقطب الوَجْه عبُوس في وجه ضينه جَهمُ المُحيّا .. وكان بعض الصحابة إذا طال بهم المجلس في بحثٍ علمي أو أدبي يقولون هاتوا من اشعاركم وقصصكم مخافة السيّامة والملل للترويح عن النفس ليسرى عنها ويُعيد اليها نشاطها من حكاية لطيفة أو نادرة ظريفة أو حكمة نفيسة أو قصيدةٍ عفيفة وقال الشاعر :

لأبد النفس إن كانت مصرّف ، من أن تنقل من حال إلى حال

### \*\*\*\*\*

# ( كَمَا نُدِيْنُ نُدَانُ )

حُكِي أَن رَجُلاً جلس يومًا يأكل ومعه زوجَتُه وبين يَديَهُما دَجَاجِةٍ مَشْـويّةٌ فوقف سائل وطرق البابَ وِقال : أَنا منقطعٌ وبنُ سَيِيْلُ وِجَائِعٌ فَخْرِجَ إليه الرَّجُلُ غاضبًا وانتَهَرَه وزَجَرَهُ وردَّه ردَّا غَيْرَ جَمِيْلُ فانصرف السَّائل كاسفَ البَالَ كُنيبًا حَزْيناً ودارَت الأيامُ والشهُّورَ والسَّنُونَ وإذَا بذلك الرجل يَفْتَقُرُ بعد الغنى وتزُول عنه النعمة فاحيَّا إلى السَّوُل فلم يُطِقُ علي ذلك صَبْرًا فرَحل عن بلده يَضَربُ في الأرض وكان قد طلق زوجته قبل رَحِيله وتزوجتُ من رجُل أخرَّ في بلد غير بلدها وصادَف أنه كان يأكل معها في بُعض الأيام وبين يَديهما دجَاجتَأنُ وأرغفة وإذا بسائل يقرعُ عليهما البابَ ويقول إنني منقطعٌ وعابر سبيل فقال الرجل لزوجته أعطيه دجَاجَةٌ ورغيفين فخرجَتْ بهما وظرَتُ إليه وإذا هو رَوْجُها الأول فَدفعَتُهُما إليه ورجَعَتْ إلى مكانها بأكية فسألها زوجها فأخبرُنه أن السَّائل كان زوجها الأول وذكرَتُ له قصَّبه مع السَّائل الأوّل الذي انهرَهُ وزَجَرَه فأطرق قليلاً وقال لها والله لقد كتتُ أنا السَّائِل الذي انتهرني وزَجَرَني ون أجازيهُ بِعَمَلهُ واستشهد بقول الشاعر بهذا المعنى:

عَسَى سَاَّتِل يومًا إذا ما ردَدُتهُ ﴿ مِن الْهِومِ سَـؤُلا أَن يَكُونَ لَـه غَـدُ

تَفُول النساءُ الرّجالُ ما لهم أمانْ يأخِدُونِنا فيأكلوننا لحماً ثِم يَرْمُوْننا عَظْماً . . ويقول الرجال عَن المرأة إنها سَريعة العاطّفِيَّةُ تَفْشُي سَرَّكُ وتَكَفُّرُ العشيْرُ لـو أَوْليْتـها الإحسان عُمْرِكُ لقالت ما رأيتُ منك خيرًا قط .

يقول بَنِ القَيِّم: إِنْ قَصِّر السَّاعي عليها ساعةً فجمالُها قشرر رقيق تحسه

قالت وهل أوليت من إحسان ما شئت من عيب ومن تقصان

وفي الحديث إنها خُلقتُ مِن ضِلَع أَعْوَجُ وَمَاقِصَةُ عَقْلِ وَدُيْنُ وَلاَ أَفلح قَومٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ أَمْرَاهُ وِالنّسَاء حبائِل الشَّيْطان كَما صح الحديث به . . ً ويقول الشاعر :

إنَّ النَّسَاءَ وإن عُرفَ نَ يَعفَ قَ جَيَّفٌ عليه بَنَّ النَّسُورُ الحَوَّمُ النَّسُورُ الحَوَّمُ النَّوْمَ عِندَكُ جُيدُهَا وحَدْيشها وغداً لغيرك عُطفها والمعصَّمُ كَالْحَانُ تُنْزله وتصيَّحُ راحِلًا عنه ويَسنزل فيه مَن لا تَعْلَمُ كَالْحَانُ تَنْزله فيه مَن لا تَعْلَمُ

ولا غِنَى لامرأة عن رَجُل والمَرأة مالها إلاَّ السَّتُرُ أو القَيْر ويقول القحطاني: إن لم تَصُن تلك اللَّحُومَ رِجَالها ﴿ أَكِلْتُ بِلا عِــوَض ولا أَتْمــان

# ( فَصَلَى فِينِمَا وَرَهَ مِن الحِكَمِ نُشُرًا ونظماً )

# \* من حكم الفقيه الشهير الشاعر البارع \* عبد الوهاب البغدادي المالِكي

المتوفى سنة ٤٢٢ هـ وكان قد رَحَل من بغداد إلى مصر وتوفي فيها ولما ودَّعَهُ

أَصْدِقَاؤُهُ أَنشِدِ يَوجُّدُ عَلِي بغداد :

سلام على بغداد في كل مؤطن فوالله ما فارقتها من قلى لها ولكنها ضاقت على بأسرها وكانت كخل كنت أوي دُنوه وهو القائل:

بغدادُ دَارٌ لأهل المال طيبَة ظللتُ حَسْرانَ أمْشِي فِي أزقتِها

وحُقَ لها مني سَلامٌ مُضَاعَفُ وإنسى شَطي جانبيْها لعارفُ ولم تكن الأرزاقُ فيها تساعِفُ وأخلاقه تناى به وتخالفُ

وللمفاليس دار الضَّنك والضَّيت كَاتَنَي مِصْحَفْ فِي بَيْتِ زِندِيتِ

وهو من التَشبيُّه العجيْبُ وهو القائلُ: `

مسى يصل العطاش إلى ارتواء ومن يشن الأصاغرَ عن مُرادٍ وإنَّ ترفيعً الوُضعَاء يومًا إذا استوت الأسافل والأعالي

إذا استقت البحارُ من الركايا إذا جلسس الأكسابرُ في الزَّوايِسا على الرَّفعاءِ من احْدى الرَّزايا فقد طابَّتُ مُنَادَمَسة المناسا

ومن نظمه في الغَزَل بِلَغة الفقِهُ والقضاء أنشد يقول:

ونائم فَ قَبَلُ مَا فَتَنَبُ مَتُ هُتُ فَقَدَ مَا فَتَنَبُ مَتُ فَقَلَتُ لَمَ فَاللَّمِ فَقَالَت قَصَاص يَسْمِهُ العقل أنه فياتت يَمِيْنِي وهي هِمْيَانُ خِصْرهَا فياتت يَمِيْنِي وهي هِمْيَانُ خِصْرهَا

وقى الت تعالوا واطلبوا اللص بالحد وما حكمُوا في غاصب سبوى الرد وإن أنت لم ترضى فألف على العد على كبد الجاني ألد من الشهد وبائت يساري وهي واسطة العقد

وَيَرْوِي أَحَدُ العراقبين قِصَّة عن شابٍ من طلبة العلم كان يُرَابِط في أحد مساجد الكوفة وكان منِ الزُّهَّاد وَربما نام في رحِّبَة المسجد ولا يُفتر لسانه من ذكر الله ويُحافظ على أوْرَاد الصَّباح والمساء . . قال الرَّاوي وِبَيْنما أنا أَمشى على النهر وإذا بِذُوبِيةٍ صَغِيرة عائمةٍ على النهر فقصدتها وكانت ليّلةٌ مُقمرة فلما دَّتُوتُ منها إذا هي ضُفدُعة مُسْرعة وعلى متنها عَقرَب كبيرة وقد تشبُّت بِها فلما خرَجت إلى الياسـة انفصَلتْ عنها العقرب وجرت جَرُّيا شديدًا نحو القرية وكأنها قد أَوْكلتْ إليها مُهمَّةٍ تُربد إنجازَها فلم أقتلها وجَرِّيتُ خلفها مقتفيًّا أثرها فمازَلتَ أتابع سيرها حِتَى دخَـلتْ إلى المسجد ثم انطلقتُ إلى الرَّحِبَةِ التي كان الشابُّ نائما فيها ومستغرقاً في نُوْمه فدخلَتُ تَجِتَ وسَأَدَتِه فَقَلْتُ لَقَد أَنِ الأَوْآنُ لَقُتُلُهَا قَبِلَ أَن تَمَسُّهُ بِسُوءَ وَلَكَيْنِي ترَّيْتُتُ قَلْيَلًا لأستجلي الخَبَر ، فما هي إلا بُرهُة من الزّمن حتى شاهدْتُ اضطرابا في فراشه فقلت في نفسيُّ لأبدُّ وأنها قد لسَّعَتْهُ العقربُ وعادت من حَيثُ أتت وإذا بالضُّفدعة تنتظرها ﴿ كَأَنْهِمَّا عَلَى مِيْعَادٍ فَدْخُلْت وَذْهَبِتْ فَيْهَا ثَمِّ عُدْت إِلَى الشَّابِ الصَّالِح لأرَى ما جَرى له ورفعْتُ عنه الغَطاءَ وإذا بِي أرى حَيَّةٌ عظيمةً فوق رأسـهُ مَلُّوية وهـي صريعـه وتضْطرِبُ ثم دَّبَت قليلاً فوقعَتْ على الأرض فحركتها بعد ساعَة فإذًا هِي متَّيَّهُ وفَّيها لسعات كثيرة من العقرب في عدة مواضع فوقع في قلبي قول الله تعالى : " لهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدُّيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

أسر الحجاج ثلاثة رجال يُرِيدُ قتلهم وأحضر قريبتُهم وهي امرأة . . فقال لها الحجاجُ : إخْنَارِي أَحَدَ الثلاثة وكان أحدهم زوجها والثاني ابنها والثالث أخوها . . فقال : خُذي معكي أحَدَهم فقالت : الزوجُ له بديل وكذا الإبن ولكنَّ أبي قد مات فمن لي بأخ بديل عنه فسوف أخدُ أخي . . فقال الحجَّاجُ : إنطلقي بهم جميعًا فقد عَفوتُ عنهم .

قال على على الله المنظمة : خمس خذوهن عني لا يرجُونَ عَبد الله ربّه ولا يخافن الإ دُنبَه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم واعلموا أن منزلة الهيّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسد وإذا ذهب الصّبر ذهب الإيمان . . وقال سلمان الفارسي الله : أضحكني ثلاثة وأبكاني ثلاثة . . أضحكني مؤمّل الدُّنيا والموت يَطلُبُه ، وغافل وليس بمغفول عنه ، وضاحك ملا فيه ولا يدري أراض عنه ربّ العالمين أم ساخط عليه . . وأبكاني فراق محمد على وهول المطلع والوقوف بن يدي الله عزّ وجل ولا أدري أعسِيرُ إلى الجنة أو أسير إلى النار . .

ودخل أبو دُلامة على المَه دُي يَبكي فقال له: ما يُبكيك فقال بصَوْتٍ شَجيً ما تَت أُمُّ دُلامة فِعزَّاه وَحَنَّه على الصَّبر والاحتساب . . وأمر له بألف درهم وقال له استعن بها وتسل بها عن مُصِيبتك فأخذها ودعًا له وانصرف إلى بيته وقال لأم دُلامة ادْهَبي إلى الحَيْزران وهي زوجة المهدي فإذا دخلت عليها فأرسلي عينيك بالبكاء وقولي لها مات أبو دُلامة فبكت معها ورقت لها وعزَّتها وأمرتها بالصَّبر وأمرت لها بألفي درهم . . فلما دخل المهدي على الخيزران قال : لها مات أبو دُلامة . . فقال : إنَّه كان عندي مُندُ ساعة فقالت : وإنها كانت عندي منذ نصف ساعة وزعمت وفاة زَوْجها فعلما أنهما احْتَالًا عليهما لا ستجلاب المال منهما . .

وله نكت حسانَ وأشعار فُكاهِية منها قوله :

أبصَ رَ المسهديُّ ضَئِيًا وعلى يُّ بسن سُلمان فسهنيًّا لكم

شك بالسَّهُم فَ وَادَهُ رَمَ كلب ا فصادهٔ كل امري ياكل زادهٔ

وكان مالك بن نصر له بنت عم يحتُها وتحِبه يقال لها الرَّباب ولقَبُها غادِرُ وكانتُ ذاتَ جمال باهِرْ وظرف فبينما هُوَيُومًا معها إذْ بكى ، فقالت له ; ما يُبكُيك؟ فقال : إنني خائف منكي أن تتزوَّجي بعد موتي . . قالت وإنّي خائفة من أن تتزوّج بعد موتي ، فتعاهدا وتواثقا على أن لا يتزوج واحد منهما بعد موت الأخر ثم إنَّ مالكاً خرج مع قَيْبَة بن مُسلم إلى خُرَاسان للجهاد فلم يزل يقاتل بين يديه حتى طُعِنَ فسقط عن فرسه وهو يجود بنفسِه وبُنشد :

الله ليت شعري عن عن عَذال تركّب إذا مَا أتاهُ مَصرعي كيف يَصْنعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ثم مات فبلغ الرَّبَابَ ذلك فكاد الحزن يَقْتُلُها وكانت لا تهدأ من البُكَاء والنَّحيب فتشاور أهلها في تزويجها كي تسلمي فزوَّجُوها على كُرُه منها وكان الهـمُّ يزاولُها فلما كانت ليَلة زِفافها إلى زوجها الثاني نامت فرأتُ مالِكاً في منامها وأنشدها :

حَيَّيْتُ سُلَكَنَ هِذَى الداركِلَهُمُ الْالرَّبِابَ فَسَانِي لَا أَحَيَّيْسَهَا السَّبِدلَت بَدلاً غيري وقد عِلمَتُ أَنَّ القَبُورَ تُواري مَن تُوى فيها

فانتبهت من نومها مَدْعُورةً وحكتُ لأَتِها ما رأتُ ومن الليلة الثانية رأته وهـو يقول :

أين العَهُ المسبرم بيننسا صدق الذي سمساكِ غدادرُ

فلما انتبهت عاهدت الله أن لا تنكح مخلوقاً مدة حياتها وفي المثل: "ما رَوَيتُ أَرْضٌ مِن مَطَرُ ولا شَبَعتُ أَشِى مِن ذكر " . . ولما حَضَر هُدُبة بن خَشْرَمَ للقصاص قال لهم أمهلوني وأحْضَرَ أهْلَهُ وزوْجَه وودَّعهم وقال : لزوجته ما أظنكي أن تتأيمي وَإنه ليَشُقُ على أن يفترشكي غيري . . فقالت : أنظرني ساعةً فذهبت فقطعت مأرن أنفها وعادت إليه وقالت : اهكذا مَن تريد الأزواج ؟ فقال لها : الأن طاب الموت وأخذ في إنشاد الأشعار وبعد مقتله بسنة تزوَّجت بأخر وبَدِمَتُ على قطع مأرن أنفها . .

ويروى أنه لما وفد المهديُّ من الرَّيُّ إلى العراق إمتدحه الشعراءُ فأنشده أبو ذُلامة :

إنسي ندرتُ لنن رأيت فادمًا أرضَ العراق وأنت دُوْ وَقَدْرُ لَنَ النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

فقال المهدي أللهم صلّ على محمّد . . فقال أبودُلاَمَةَ ما أسرعك في الأولى وأبطأك في النائية تقيلة في وأبطأك في النائية . . فقال المهدي : إنَّ الأولى خفيفة على اللسّان والثانية تقيلة في الميزّانُ . . فقال : لا تفرّق بينهما لا فرَّق الله بينك وبين أحبّك في الآخرة . . فقال الميدي : لقد المؤل حجْره فضة فحاول النَّهوض فعجز فأراد أن يضعَ منها . . فقال المهدي : لقد طلبت ملا حَجْرك فملاناه فإما أن تنهض به وإما أن تنركها . . فما كان منه إلا أن يتركها خوْفًا على نفسه .

#### \* فــــائدة \*

يقول الله تعالى : " إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا مِآآتُنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلِ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَثَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ " والمعنى لا تفتح لأرواحهم ولا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حتى يَلِج الجملُ وهو أَكْبر الحيوانات في سمّ الخياط وهو ثقبُ الإبرة ويقال خرمها وخِرِيتها وهو أضيق شيء ومنه سمي الماهر في الدلالة خِرِّيَا للإهتداء به في المضايق، فإذا كان الجمل يخرِج من خُرم وثقب الأبرَة فإنهم يدخُلُون الجنة . . والمعنى لا يدخلونها أبدأ ، والعرب يَضْرُبُون بالأمثال المستحيلة كقولهم : لا أكلمك حتى يشيب الغراب . . وهو لا يَشِيْبُ ، ويقول الشاعر في المعنى : إذا شاب العُسراب أثيّستُ أهلي وكان القاركا للبن الحليسب

ويقرب من هذا المعنى المثل الشعبي " مسكين يا طابخ الفاس يَبغِي المرق من حَدِيدِهْ " . . ولبعض الزملاء بهذا المعنى : يا عَاصرًا ودّكا من رأس مِسْمار

وقالوا: من يتصيَّدُ السَّمك في المفاوز . .

وقال لىيد :

وكل تعيسم لا محالسة زائسل دُويْهية تصفر منها الأنسامِل

الأكل شيء ما خلا الله باطِل وكل أناس سَوْفَ تدخل بينهم

لــو تَزَخْــرَفْ لــك مَــردَّه للـــزَّوال

#### \*\*\*\*

### \* فصــــــل \*

عَدَدُ سُورِ القرآن مائةٌ وأربعَ عشرة سورةً منها ثلاثٌ وثمانون سورةً نزلت بمكة وتسمى مكيّة وواحد وثلاثون نزلت بالمدينة وتسمى مدنية أو ماكان قبل الهجْرة فمكي وما بعدها فمدني . . وإخلف في بعضها هيل هو مكي أو مدني ونصفُه بالشُّور سورة الحديد وهي تسُعة أعشاره بالأجْزَاء وآياتُ الجادلة كُلها ألفاظ جلالة وسورة القمر والرحمن والواقعة ليس فيهن لفظ إلجلالة ووردَ الصّبرُ في نحو تسعين موضعًا من كتاب الله ذكر ذلك بن الحوري وبنُ القيم وألف فيه مؤلفاً سَّماه عدة الصّابرين . . وأقسامُ القرآن أكثر من مائةٍ وقد

ألف فيها صالح البليهي مؤلفاً واسم الله الأعظم في ثلاثة مواضع والاستواء في سبعة مواضع وقد أمر الله نبيّه بأن يُقسم فيه في ثلاثة مواضع ذكره بن كثير . . وذكر بن كثير في سورة طه أن سُجُودَ الملائكة لأدم ورد في خمسة مواضع والقلم مفردًا ومجموعاً في خمسة مواضع والقلم مفردًا ومجموعاً في خمسة مواضع والميزان ورد مفردًا ومجموعاً وعدد الأنبياء مائة وعشرون ألفاً منهم ثلاثائة وبضعة عشر نبيًا من الرسل وكذا عدد الصحابة الذين توفي عنهم رسول الله السكينة سبع والقرعة وردت في موضعين وما كنت لديهم إذ يُلقون أقلامهم فساهم فكان من المدحضين والحقب في موضعين ونصف القرآن ليس فيه لفظة كلا ونصفه الأخير فيه ثلاث وثلاثون . . قال بن العربي إن سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف حُكم وألف خبر أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وورد في فضلها مع آل عمران أحاديث . . وقد ألف بن كثير كناباً سماه " فضائل القرآن " طبع فضلها مع آل عمران أحاديث . . وقد ألف بن كثير كناباً سماه " فضائل القرآن " طبع فضلها مع الم عمود عبعة الحكومة . .

والقرآن ثلاثة أقسام أوامرُ ونواهي وما يلتحق بهما وأخيار . . وبالاختصار أحكام وأخبار . . قال تعالى : " وتشت كلمة ربك صدقاً وعدالاً " الآية وورد الغافل والسلطان لجعان وكذا الأمانة للتكاليف وللودائع وورد ذكر وجه الله في عشرة مواضع من كتابه الكريم ورتب الله الجزاء على الأعمال في نحو ألف موضع والجزاء على الإيمان في نحو من مائة حَصلة ذكر ذلك بن القيم في " الداء والدواء " . . ولم يذكر من أمة محمد باسمه العلم إلا اثنان زيد بن حارثه وأبو لهب من أمّة الدعوة وورد اسم نبينا محمد على أربعة مواضع واسم الطير في عشرين موضعاً ومن الطيور عشرة ذكر ذلك بن عباس على أربعة مواضع واسم الطير في عشرين موضعاً ومن الطيور عشرة ذكر ذلك العلماء في مُبهماته كالسيوطي وكذا له في " أسباب النزول " والاصفهاني في " غريب العلماء في مُبهماته كالسيوطي في " أنه على علم جَمة من علوم القرآن واية في كتاب الله ذكرت فيها الجنة مرتين هي قوله تعالى في سورة الحشر " لا يَسْتوي أَصْحَابُ التّار وأَصْحَابُ النّار وفي الله وي سورة الشورى " شَرَعَ لَكُمُ " وفي موضوعين " شَهُرُ رَمْضَانَ الذي أَنزل فيه الفران " وفي أول سورة الشورى " شَرَعَ لَكُمُ " وفي موضوعين أختمت فيهما الشين " المِناف قرش " وفي سورة القارعة " كَالْمِنْ المَنفُوش " ذكره في البُرهان الزركشي وورد أخر سورة والطور والنجوم وأول ما يليها النجوم " والتَجْم إذا البُرهان الزركشي وورد أخر سورة والطور والنجوم وأول ما يليها النجوم " والتَجْم إذا

هَوَى " وفي قول الله تعالى : " إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لِهُ قَلْبٌ " في هذه الآبة يُوجّه الباري نداءًا إلى القلب الذي كما ذَّكُر بن الجوزي هو مَلكُ البدن وبقية الأعضاء جُنوده ويسمى تارةٍ بالنفس وتارة بالعقل وتارة بالرُّوح وبالأفِئدة وقد ذُكر في القرآن بالقلب وبما في معناه في أكثرٍ من مائتي موضع . . وفي السُّنَّةِ ضِعفها ذكرهِ السَّيوطي ، فمنها قوله تَعَالَى: " فِي قُلُونِهِمْ مَرَضٌ " وقوله " ثُمَّ قَسِتُ قُلُوبُكُمْ -- وِثْقَلْبُ أَفَيْدَ تُهُمْ وَأَبْصَارَهُمُ -- كِلَا رَبِلِ رَانَ عَلِي قلوبِهِمْ -- وَقُولِهِمْ قَلُوبِينَا غِلْفٌ بَل طِبْعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفَرهِمْ --وِقَالُوا قِلُونَيَا فِي أَكِنَيْهِ مِرِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ -- فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ -أَنَا بِذِكُو اللَّهِ تَطَّمَئِنُّ القَلُوبُ " إلى غير ذلك وَفي حديث النَّعمان : " إن الحلال بين والحرام بين " إِلَى قوله : " أَلاِ إِنَّ فِي الجسدِ مضغة " الحديثُ مَنْفَقَ عليه وحديث أنس مرفوعًا ﴿ فَال كان رسول الله على كثر أن يقول: " اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك"واعلم أن القلب بمرض كما يمرض البدن وفي الحديث الصحيح: " إنَّ القلوب لتُّصدُّ كما يُصَدُّ الحديد . . قالوا وما جلاؤها يا رسُّول الله . . قال : ذكر الله الحديث وأبعد القلوب منَّ الله القلب القاسي" حديث صحيح . . وفي الصحيح " إن القلوب جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها آختلف ".. وفي الصحيح " إن القلوب بين إصْبُعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء "ٍ . . وقد نَدُبِ الله إلى التَّهَكير في مخلوقات اللهُ بقلوبٍ حَاضرة وعهَّدٍ بن الجوزي مجلسًّا في القلب والتَّهُكِرُ وبقول اللهِ: " قل أنظرُوا مَاذًا ِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ " وقـال " قل سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا "وقال " وَفِي الأَرْضَ آيَاتٌ لِلمُوقِنِينَ " وقال " إِنَّ فِي خَلِقِ السَّمَاوَآتِ وَالأَرْضَ \* إلى قولِه . . رِيَعْقِلُونَ ۪ " وَقَالَ " إِنَّ فِنَيْ خَلْـق السَّـمَاْوَاتِ وَالْأَرْض وَاخْتِلُـافَ اللَّيـلَ وَالنَّهَارِ الَّيَاتِ لِأُولِي الأَلِبَابِ " وتفكر سَّاعة خَير من قيام ليلة والفَّكرة مِرأَةٌ تريكَ حسناتك وسيّاتك والله الموفق .

# ( بَيَانَ بِنَارِيخَ بِنَايَةِ مُسَاجِدِ مُنْيِرُهُ القَّدِيْمَةُ )

في مؤلفي السَّابق ذَكرتُ تاريخ بناية المساجد الشهيرة في العالم الإسلامي وعلى رأسها الحرمين الشريفين والمسجد آلاقصي وجامع الأزهر والأموي وغيرها كجامع قرُطبة والزَّمُّونة والآن أَنَّوُهُ عن مساجد عنيزة القديمة ٍ..

جامع عنيزة الكبير: ويُسمّى جامع الطلحة أو جَامعَ الجرَّاح أول بناية له سِنة ١١٤٣ هـ عِمَره أل جِّرِاح وكان الجامع قبله أم خمِار وقبله في حِيّ الجناح قُرْبَ مكان البراهيم ذكر ذلك الجد الشيخ صالح بن عثمان القاضي ومن خطة نَقلته وجَدّده منصور الزامل بالنسبة لِقدَّمِة وتحمد البسَّام بالنسِبةِ لمؤخرًه وخلوتهِ وذلك سنة ١٢٤٦هـ ثم زاد فيه الجدُّ الشيخ صالح بن عثمان القاضي في الشمال والشِرق منه فالشمال سنة ١٣٣٣ هـ والشرق سنة ١٣٤٨ هـ ثم جَدَّدَه شيخنا عَبد الرَّحْمن بن سُعدي المقدَّم سِنة ١٣٦٢ هـ والمؤخَّر مع الخلوة سنة ٰ١٣٧٧ هـ ثم جدَّدَه الملك خالد بن عبد العزيز أل سِعود بذي القعدة سنة ١٤٠٦ هـ ولا يزال .

مستجد أم خمال : أوَّل عِمَارة له سنة ١١٠٥ هـ عَمره المنصور مع اختلافٍ فِيْمَنْ قام منهم بعمارته ، وجُدِّ د مرارًا آخرها جِدَّده السييْعِي بالمسلح سنة ١٤٠٣هـ، وأول إمام فيه عبد العزيز بن شبل ثم عبد الله بن شبل تلاه الجدُّ الشيخ حمد بن إبراهيم القاضي جد الجدُ صالح رحمهما الله ، وكان ضَرير البصر إلى وفاته سنة ١٢٢٨ هـ تلاه عُبد الله بن إسماعيل ثم محمد العمر الكويري إلى وفاته سنة ١٢٧٠ هـ تلاه سليمان بن عبد العزيز بن دامغ إلى وفاته سنة ١٣٢٩ هـ تلاه الشيخ على بن محمد السناني إلى ذي القعدة سنة ١٣٣٠ هـ تلاه الوالد الشيخ عثمان بن صالح القاضي إلى وفاته في ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٣٦٦ تلاه مُحرّر هذه الأحرف أبنه محمد بن عشمان القاضي إلى تاريخه فآنا أقدم إمام في عنيزه فلي أكثر من نصف قرن وبالتحديد ٥٣

مسجد المسوكف : عَمره البسَّام سنة ١٢٤٠ هـ وأشهر أَبْمته عِلى السَّالم وعبد العزيز الراشد وقبله ناصر السعدي وبعدهم عبد الله بن مانع ثم أولاده من بعده. مسجد العضيبيّه: قام بعمارته الشيخ عبد الله بن عَضيب سنة ١١١٢هـ

شمالي عنبزه .

مسجد الجُور : في غربي عنيزه عمارته سنة ١٢٣٧ هـ ومن أئمته الذي طال زمنه بإمامته والتدريس فيه الشيخ محمد العبد الكريم الشبل ثم عبد الهادي التركي ثم تلاه محمد العبد الله الجناحي ويُنُوبُ عنه سليمان المحمد الشبل وظل الحناحي إلى وفاته في سنة ١٣٨٠ هـ فتعين سليمان المحمد الجناحي إلى سنة ١٤٠٧ هـ تلاه أدم سُوداني .

مسجد العليويات : بأم الخوابي بالبابيّه عمره آل أبا لخيل سنة ١٢٧٥ شم جدّدَه عقيل المحمد العقيل ، ثم سنة ١٣٥٨ هـ زادُوه ضعْف مساحَته ثم قام بعمارته بالمسلح محمد البراهيم المصِيْريعي حوالي سنة ١٣٩٠ هـ .

مسجد الدَّلِيقَانَ : مَنَّت عمارتهُ سنة ١٣٦٨ هـ من فاعل خير ثم قامتُ بعمارته وزارة الدفاع ثم رُمِّم بعدها ثم أُعِيْدَتْ بالمسلخ.

مسجد السويطي: بشرقي عنيزه قام بعمارته حمد العبد العزيز الخرب وعبد الله المحمد الشهوان سنة ١٣٣٢ هـ قبل سنة إجْرَاب بسنة واحدة .

مسجد الخريزه: إختلف في سنة عمارته والكثير على أنه سنة ١٢١٠ ومن أثمته المشهورين عبد الرحمن بن عبد العزيز البسّام وأل دامغ أخرهم عبد الرحمن بن سليمان بن دامغ ثيم أبنه سليمان ثم حَمَد الدهام ولا يزال بالطين حتى قررت البلديّة هَدْمَه وسينيعادُ بالمسلح . . أما السويطي فقد كان يؤمّه الدُّبيَّان وأخرهم محمد العبد الله الدبيّان أكثر من نصف قرن ، وعمره جماعة من فاعل خير جدّدوه سنة ١٣٨٠ هـ ثم عمروه من فاعل خير سنة ١٤٠٠ هـ بالمسلح . . وتلا الدبيّان دغييثر العبد الله الدغييثر ثم الرحيًّاني .

مسجد التجعيفوي: يذكر محمد البراهيم القنيبط وكان تمن ساهم فيه بأنَّ عمارته سنة ١٣٣٧ هـ وإمامه عبد العزيز الدبيّان ومن بعده أبناؤه محمد ثم على ثم بن دافع ثم إبراهيم العبد العالى ثم عبد العزيز بن حَمد السليم إلى تاريخه والذي قام بعمارته صالح الجفالي والخلوة إبراهيم السّلمّان وجدد بالمسلح.

مستجد الجديد: بمقبله قام بعمارته محمد السليمان الشبيلي سنة ١٣٤٦هـ وأول إمام فيه سليمان السُحيمي ثم عبد المحسن الجزيدي ثم سليمان السَحيمي ثم عبد المحمد ثم عبد الله العبد العزيز الشبيلي ثم محمد ثم عبد الله العبد العزيز الشبيلي ثم محمد الرجا المطيري إلى تاريخه وجدد بالمسلح.

مسجد البرغوش ومسجد عبد العزيز الفهد السعيد: بأم حزم تمت عمارتهما عام ثلاث وسبعين هجريه وفي أواخرها عمارة مسجد الدليقان حينما افتح مطار الجهيمية على نفقة وزارة الدّفاع لكونه بجوار المطار . . مسجد السّعيد الجاور له بجوار محطتهم تمت عمارته سنة تسع وسبعين . مَسَجد الصّفا عام ١٣٦٠هـ وتم تجديده عام أربع وسبعين على فاعل خير بوَجْه محمد العلي السّييل ثم جُدِد المسلح .

مسجد الجديده: تمت عمارته سنة ١٢٧٠ هـ وأدركنا إمامه الشيخ علي بن ناصر أبو وادي وخلفه على الإمامة إبراهيم الغرير ثم الأخ عبد الرحمن العثمان القاضي إلى تاريخه من عام ١٤٠٠ هـ وجدد بالمسلح على نفقة الوزير بن حمدان سنة ١٣٧٥ هـ .

مسجد باب الخلا بالسنَّافِيَه : قام بعمارته بالطين العم عبد الرحمن المحمد البستَّام ثم جدّده جَاهِل الحمد الجاهل بالمسلح سنة ١٣٩٠ ه.

أجامع مسجد الضبط : تمت عمارته سنة ١٢٧٠ هـ وَجُدّد بالمسلح سنة ١٢٧٠ هـ وَجُدّد بالمسلح سنة ١٣٩٠ هـ وإمامه عبد العزيز السُويل ثم تلاه محمد السماعيل ثم أبنه عبد الرحمن إلى تاريخه .

مسجد الضليعه الجامع: يمت عمارته سنة ١٣٠٨ هـ كما أسلفنا ثم جُدِّدتُ عمارته على نفقة محمد الحماد الشبل حوالي سنة ١٣٨٨ هـ ثم زيد فيه وجُدد سنة ١٤٠٥ هـ تقريبًا وكان إمامه راشد البريه ثم بن سَلوم ثم عبد الرحمن العبد العزيز المدِّن إلى تاريخه ، وقِد رُمَّمُ أُخِيْرًا .

مسجد المطيريَّه : تمت عمارته سنة ١٣٧٥ ه. .

مسجد الجَابْرِيَّةِ: تمت بنايَّه سنة ١٣٨٤ هـ بالطين ثم جُدد بالمسلح وأمَّ فيه عَددٌ كثير واحدٌ تلوَ الأخرُ .

مسجد البابيَّة : عمره العم حمد العلي القاضي في سنة ١٣٧٨ هـ وجُدَّد بالمسلَّخ على نفقته أيضاً سنة ١٤١٠ هـ .

مسجد الله الخالد السليم مسجد الله الخالد السليم سنة ١٣٧٨ هـ وجُدِر للسلم .

مسجد المُلاح الجامع: عمره علي الخيّاطُ سنة ١٣٠٧ هـ وجَدَّدَهُ الذكران سنة ١٣٥٤ هـ ثم زاد به إبراهيم الحبُودَل سنة ١٣٦٢ هـ وعمره بالطين وجمع

له عبد الله المطلّق الفهيد وأتم بناءه سنة ١٣٧٤ هـ ، ثم قامت بعمارته بنت عبد العزيز العلي الحميد بوصاية من أبيها سنة ١٣٩٩ هـ وأول جُمعة أقيمَت فيه في ١٩ رَجَب سنة ١٣٩٣ هـ . . وَأُقِيمت الجُمعة في جامع الضّبَط وفي جامع الضليعه سنة ١٣٧٥ هـ بذي الحجة .

مسجد الهقوف: قام الذكران في عمارته بالطين سنة ١٢٧٠ هـ وجُدد مرتين بالمسلخ وأخر عمارته سنة ١٤١٢ هـ وجامع وادي أبو علي ووادي الجناح لم أقف عليهما . . فالهفوف صلى بجماعته أناس كثيرون وبمن طالت مدة إمامته فيه صالح العبد العزيز الدامغ أكثر من ستين عاماً وأما القاع فمن أشهر أنمته الشيخ سليمان بن عبد الرحمن العمري قاضي المدينة والأحساء تلاه إبراهيم المحمد الصّانع ثم عبد الله المحمد الفيد نصف قرن ثم توالى عليه إمام يتلو الأخر . . وأول عمارته سنة ١٢٨٠ هـ وجَدده مِقْبل الذكر عام ١٣٣٠ هـ ثم بالمسلح .

فهذه مساجد عنيزه القديمة وهناك خمسة مساجد لم أقف على تاريخ بنايتها وهي مسجد البويطن والشعيبية والشعيبي وقطاوه في الجؤ والعَقِيليّه وهذه كلها من أقدم مساجد عنيزه وجُدِّدت بالمسلح سنة ١٤٠٦ هـ .

#### \* فـــائدة

وسردت عائشة مقالة الخمس إلى قولها وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب أشتف وإن اضطجع النف ولا يولج الكف ليعلم البث . . تصفه بأنه أكول شروب نؤوم ولا خير فيه لأهله وإنما همه بطنه ومعدته فقط . . ثم سردت بقية الإحدى عشر فراجعه في صحيح البخاري وشرحه ومنه حديث أمِّ زرع ففيه فوائد نفيسة وهو في البخاري أيضًا ولعن رسول الله النائحة والمستمعة دون النائح والمستمع لجزع المرأة .

يقول عامر بن عبد القيس التابعي المتوفى في عهد معاويه إذا خَرِجَت الكلمة من القلب وقعَت في القلب وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الأذان ، وقال الأحنف بن قيس لابنه يابني إذا أردت أن تؤاخي امرءًا فأغضِبُهُ فإن أنصفك والآ فاجتنبه ونظم ذلك الشاعر فقال :

فمن قبل أن تلقاه بالود أغضِبَهُ وإلا فقد جَرتسه فتجتب

ورد في النصيحة آيات وأحادث صحيحة فمن التنزيل قوله تعالى: " وأضّحُ لكم وأنا لكم ناصِح أمين " وضَحْتُ لكم ولكن لا تجبُّون الناصحين " . . وفي الصحيح " الدين النصيحة " ثلاثا الحديث وحديث بايعت رسول الله على القام الصلاة وإيناء الزكاة والنُصح لكل مسلم ومن المستحسن أن تكون سرًا فمّما يؤثر عن الشافعي رحمه الله " من نصح أخاه سرًا فقد نصح ومن نصحه علانية فقد فضح " وقال أخر " من نصح أخاه سرًا فقد زانه ومن نصحه علانية فقد شانه " وهي من حقوق المسلم لحديث " وإذا استنصحك فانصَحْ له " ، وورد في المشاورة آيات عديدة وأحاديث صحيحة والمستشار مُؤتمن وما ندم من استخار ولا خاب من استشار . . . ومن أشعار حافظ إبراهيم استحسنت قوله :

من القلب إني قد فقد ثُ جَنَانِي أَ يَدُ الله يومسي فانظرتُ أوانسي ومالي قريب إن قضيت بكاني وتقصيرُ أمشالي جناية جان أَفِي كُل يَسُوم بِبُضِعُ الْحَيْرِن بَضْعَة تفرَّق أَحبابي وأَهليي وأَخْسَرَتُ ومالي صديق إن عشرت أقسالني أراني قد قصَّرُتُ في حق صُحْبتي

إذا كئت مختصًا لنفسك صاحبًا

فإن كان في حال القطيعة منصفا

لك الأثر الساقي وإن كُثَتُ نائيًا فأنتَ على رغم المنيَّة دانِي ملك الأثر الساقي وإن كُثَتُ نائيًا على راحِل فارقت فشجاني

ومن محاسن شِعْر حافظ عن اللغَة ومنها:

أنا البَحْرُ فِي أَحَسَانُهُ الدُّركَامِنُ وَ فَهِل سَالُوا الغَوَّاصَ عَن صدف إتي ومن محاسن شعر بَشَار بن بُرُدُ قوله:

وإنسي لأستغشِ وما بي تَعْسَه لعَلَ لقاءًا في المنام يكونُ تخسَبُ ويُسَاءًا في المنام يكونُ تخسَبُرُني الأحسلامُ إنسي أراكمُ وا

ولبشَّار أيضاً :

الفِرْقُ بين مئيت بالتَسْكِين وميّت بالتَشْدِيدُ أَنَّ الأول لمن خَرَجَتْ رُوحُهُ والثاني لمن مات قَلْبُهُ وأَنشَدُوا :

ليس من مات فاستراح بميت إنسا الميت ميت الأخياع

ورحر . أيا سائلي تفسير ميت وميت فساكان ذا رُوح فذلك ميت

فدُونك قد فسُّرْتُ ما عنه تسال وما الميْتُ إلا من إلى القبر يُحمل

ولبن الرُّومي :

وما الدَّهْرُ إلا صَدْرُ يومُ وليلةٍ ويُولد مولودٌ ويُفقد فياقدُ وساع لرزق ليئس يُدركُ قوتمه ومهدَّى إليه رزقه وهو قاعدُ

ولأخر :

مشل السرزق السذي تطلبُ مُ مشل الظهل السذي يتبعُك أنست لا تدرك من متبعًك في المناه المثل الشعيبي: " لو تجري جَرْي الوُحُوش غير رزقك ما تحُوش".

وليزيد بن معاويةٍ :

نالتُ على يدها ما لم تَنلهُ يدِي وهي رَّانة

ومنها قوله : وأمطِـرَت لؤلـِؤًا مِـن نَرْجَـس وسَــقتُ

والمُصِرِّتُ وَلَـُوا مِن الرَّجِسُ وَسَـَعْتُ وخَلَفُنُسَـنِي طَرِيحُـــاً وهـــي قائلـــة

وقالت رابعة العَدَوَّيُهُ:

فِليسك تحلو والحياة كثيبة وليست الدي بَيْني وبينك عامرٌ إذا صحَّ منك الود فالكل هَيْن

ورُدًا وعضت على العنَّاب بِالْبَرِّدِ

.... إلى أخرها ...

وليَسَك ترضَى والأنسامُ غضَابُ وبيسني وبسين العسالمين خسرابُ وكسل السذي فسوق الستراب تسرابُ

#### \* فـــائدة \*

أَدْلَةِ البِعِثِ بِعِد المُوتِ مُوَاتِرةٌ فِي كَتَابِ اللهِ وَسُنَةِ نِبِّهُ قَالَ تَعَالَى: " وَهُوَ النّبِي يُبِدُأُ الْحَلَقَ ثُمْ يَعِيدُهُ وَهُوَ أَهُولُ عَلَيْهِ " وقال تعالى: وَأَنَّ اللّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقَيُورِ \* إِنَّا سَحْنُ سُحْيِ الْمَوْتِي وَتَكُلّبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ \* فَإِنَمَا هِيَ رَجْرةٌ وَاحِدُةٌ \* فَإِذَا هُمْ بِالسّاهِرَةِ " وَفِي الصّحيح وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره وأرانا الله تعالى في الدّبيّا أَدِلة على البعث بعد الموت فعيْسَى عليه السلام ذكر الله عنه بأنه يُحْيى الموتى في الدّبيّا أَدِلة على البعث الحبسة الذين ذكرهم الله في سُورة البقرة قال تعالى: " وَإِذْ وَمِن الأَدِلة على البَعْثِ بَعْدَ المُونَ \* ثُمَّ بَعَنْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ " وقوله تعالى: " وَإِذْ اللّهُ عَلَيْهُ الصّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ \* ثُمَّ بَعَنْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ " وقوله تعالى: " وَإِذْ

قَتُلْتُمْ مَفْسًا فَادَّارَأَتُمْ فِيهَا إِلَى قولِهِ: فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ" وقوله: " أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ خَرَجُوا رَمِنْ دِيَا رَهِمْ وَهُمْ أَلُوفَ حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَاهُمْ " وقوله: " أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِهَا إِلَى قوله: " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عُرُوشَهَا إِلَى قوله: " وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كِيْفَ تَنْحَى الْمَوْتَى قَالِ أُولَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلِيي إِلَى قوله: وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " وأَدلة البعث بعد الموت كَثِيرةٌ وَيَجِب الْإِيمَانَ بِهَا .

(فائدة الوكامة): إحْدَى عَشْرة ولها أَسْمَاءٌ ذكرها الفقهاء في بابِ الوكيمة، في الأنكحة فالقرى للضيف والتحُفة للزَّائر والخسرس للولادة والمأدبة طعام المدعوين والوليمة طعام العرس والعقيقة في اليوم السابع لمن يُدْعَى لها والغديرة طعام الختان والوضيمة طعام المأتم والعيشرة دييحة في رَجب والتقيعة طعام القادم من السفر والوكيرة طعام الفراغ من البناء إذا مَزَل في المسكن وكلها مباحة سوى المأتم والعتيرة وأوّل من قرى الصيف إبراهيم الخليل عليه السلام، والضيافة ثلاثة أيام.

ما أحسَن ما قيل : تنقــــل فلـــــذاتُ الهــــوى في التنقـــــل

ففي الأرض أحْبَابٌ وفيها مناهِل

ورد کل صاف لا تقف عند منهل فلا تبك من ذكرى حبيب ومنزل

## \* فــُــوائـِـدْ \*

الذين تكلّمُوا في المهد ثلاثة كما في حديث أبي هُريرة في الصَّحيحين ، ولفظه لم يَكلم في المهَدِ وَ الأَ ثلاثة عيسى وصاحب جُريج والطفل القائل اللهم لا تجعَلني مثلها ، قال بن عَلان قال الزَّرُكشي أيْ من بني إسرائيل وإلا فقد تكلم في المهد جماعة غيرهم ففي صحيح مسلم في قصّة أصحاب الأخدُود فقد قال في المهد يا أمّاه اصيري فإمّكِ على الحق ، وفي حديث بن عبّاس مرفوعًا تكلم في المهد أربعة فذكر منهم شاهد يوسف وبن ماشطة فرعون لما أراد فرعون إلقاء أمّه في النار قال اصبري وفي تفسير البعنوي أنَّ إبراهيم الحليل تكلم في المهد وفي سيرة الواقدي أنَّ محمدًا على تكلم في أوائل ما ولد وفي دلائل النبوة للبيهقي أن مبارك اليمامة تكلم في عهد النبي على وهو طفل ، قال السَّيُوطي في التوشيخ هم عَشرة ونظمتهم :

تكلم في المهدِ النبيُّ محمدٌ الخليل ويحيى وعيسى ومريم

وشـــاهِد بوســفَ مُـــبرُي جُرْبـــجُ وطفل سن ماشطةٍ قد غدتُ وطفهل عليسه أتوبها لأمسه الستي كذلك في عسهد خسير السوري

يُلمى النَّاسُ بامتداح القديم وماً ذاك إلا أنهم حَسَدُوا الحي ثـ لاث بَعـزُ الصَّـ بُرُ عنــ د حُلولِمــاً خُـرُورُج اضطرارٍ من بـ الادِ يُحبُّـها مُقال تأتى لثلاث معان أحدُها من القيلولة والثانية من الاقالة والثالثة من القول

وهو الأصل وأنشدُوا في الثلاث أبياتَ قيسٌ

أقـول لضّبُسي مَـرُّ بِـي وهــو سـَــائِرٌ فقلت أفي ظِمل الإراكمة والحمري فقلت ُ نُقال المستجيرُ بحبِّكم

وطفهل له دى النسار لمسا تضهرُّمُ لفرعـون فيمـا مضـى مـن امَـمُ مقوّلـــون تزنــــي ولمــــا تكلــــمُ مبارك\_مم وب\_م يُخسَم

وسندُمّ الجدِئسد غسير الدّميسم وَرقَـــوا للعَظـــام الرَّميْـــم وَبَذِهَ لِ عنها عَقَالُ كل لبيب وفر عيد وفقد حبيب

أُءُنت أخرو ليلسى فقال تقال

مقال نظل فيه قال تقال إذا ما جُنّى ذنبا قفال ُقال أنفال

للبشر موتتان صُغرى وهي النوم وكبرى وِهِي الْموت قال تعالى " اللهُ يَتُوفَى الأنفسَ إلى قوله : وَالِّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِك الِّتِّي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ " الْآيَة . . في الحديث لا بِيَأْسُوا مَن الرزق ما تهز هزت رُءُوسكماً فإن المولود يولد بجلده الأحمر ثم يَرزقه الله والله يقول: " وقل أعمِلوا " ويقول: " نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ ٱلدُّنيَا " الآية وضَّرب عُمرُ رَجلًا بالدَّرّة وقال اعمل فَإنَّ السماءُ لا تُمطَّرَ ذهبًا وَلَّا فضّة وإن الله يبغض الرجل الذي ليس في عمل في الدُّنيا ولا في الآخرة وقال الشاعر:

لـوكـان في صَحْـرة في البَحـر راسـية صَمَّـاءَ مَلمُومَـةٍ مِلـس واحْيـهَا

رزُق لِعَبَدٍ يربِدُ الله لا تَفْلَقَدَتُ حَدَى تَـوْدِّي إليَّهُ كَـلْ مَّا فيسها أوكان تُحت طبّاق السَّبْع طلبها لسَّها الله في المرْقي مَراقِيها

دخِل شيخ على طبيبٍ فقال له الطبيبُ: ماذا تشتكي ؟ قال: رُكبي . . قال : كم لك مِن العُمر ؟ قال : ثمانون . . قال : ذاك من الثَّمانين . . وماذاً قال

ضُعُفُ فِي البَصَرِ . . قال : هذا من الثمانين . . قال : وثِقل فِي السَّمُعُ . . قال : إنه من الثمانين . . قال وماذا ؟ قال : وقلة في شهُوة الأكل . . قال : هذا من الثمانين ومِاذا ؟ قال : وضُعْف في البَاءة. . قال هذا من الثمانين . . قال : ما أجهَلك من طبيب . . قال : وهذا من الثمانين .

وقال العُبْدِي :

حَسِنَ قَــول نعــم مــن بعــد لا

وقبيـــخ قـــول لا معـــد نعَــــم

وقال عَمرو بن مَعْدي كربَ : أشاب السرأسُ أيسامٌ طسوال وسوق كنيسة دلفت لأخرى إذًا لم تستطِعُ شيئًا فدعَهُ

وهَــــمٌّ مــــا تضمَّنِــــه الظلــــوعُ و المسلم وجَـــــاوِرْهُ إلى مــــــا تســــــتطَّيْعُ

وقال طرفة:

وظلم ذوي القربسي أشددُّ مَضَاضَـــة

إبن عشر من السِنين غلام وبسن عِشـــرين ِللصّبـــا والتصـــابي والثلاثــــون قـــوة وشــــات ف إذا زاد سد ذلك عشرًا وسن خمسين مرَّعنه صِبَاه وبسن سسيّن صُيّرته الليُسالي وبسن سُسبَعِين لا تسَسلنِي عنُسه فاذا زاد سد ذلك عشرًا وبن تسعين عباش مبا قيد كفياه ف إذا زاد بعد ذلك عشرًا

على النفس من وقع السّهام المهنّد

رُفِعَــت عــن نظــيره الأقــلامُ ليـس سُينيــه عَــن هـَــواه مَــلامُ وهُيَـــام ولوْعَـــة وغـــرامُ فكمـــــال وشـــــدة وتمــــامُ هدفــــًا للمنــــون وهـــــى ســـــهامُ ف ابن سبعين ما عليب كسلامُ بله الغايسة الستى لا تسرامُ ف هو حسى كميّب تِ والسَّلامُ

## فصسنل

في المعارضات اشتهرت قصيدة المتزوج باثنين: تزوَّجَـتُ اثنــين لفــرُط جَــهُلي بـــا يَشـــقي بـــه زوج اثنــين

إلى أُخر الأبيَاتُ فعارضه عبد الله الشَّداد الحربي بقوله:

تزوَّجْ تُ اثنت بن باَمِرُ ربسي فكت بذاك قد أرضيْت ربسي وعشت منعما غردًا سعيداً وداك الحسب تغمُرُنا جميعًا فعشاق وانسجام فعشا المنفساق وانسجام فصرت أعيش بينهما نعيمًا وصار البيت فوَّاحًا بَعْطِر وصار البيت فوَّاحًا بَعْطِر وفعت الكف للمغبُود شكراً وفعت الكف للمغبُود شكراً وفعت الكف للمغبُود شكراً وفلو جرَّبت يابن العُرْب مِثلي

رضًا لله زوجا مرتسين وما خالفتُ أمسر الوالديسن أمسلا زوجين أتعسلا زوجين أعيس بطل أحلى دوحين أعيس بطل أحلى دوحين رضًا بالإنتسين كمن هو بينَ أفضل جَنيْن في أفضل جَنيْن في أفضل جَنيْن في أفضل بين الزَّهرتين في أحلاهما من ليلسين في أحلاهما من ليلسين ليلسين ليلسين ليلسين ليلسين الله يا قلي وعيني وعيني

ومنها قصيدة الشافعي رحمه الله : تغـرّب عـن الأوطـان في طلـب العُـــلا

وسافر ففي الأسفار خمسُ فوائد . .الخ

عارضه فيها الطرطوشي بقوله: تخلف عن الأسفار إن كتت طالبا كشست دهسن وافستراق أحبَّة وكسثرة إيحساش وقلسة مؤنسس فإن قيل في الأسفار كسب معيشة فقل كان ذا دُهراً تقادم عهده وهسذا مقسالي والسسلام مؤبسد

نجاة ففي الأسفار سبع عوائق وتبذير أموال وخيفة سارق وأعظمها يا صاح سُكتى الفنادق وعلم وأداب وصحبة فسائق وأعقبه دهر كشير العوائسق وجرب ففي التجريب علم الحقائق

كاد المعلم أن يكون رسُولا . . ألخ

عارضه فيها الأديبُ إبراهيم طُوقانُ بقوله:

شوقي يقول وسا دُرَى بمُصيبي القعد فديتك هل يكونُ مُبجلا ويكادُ يُقلقني الأميرُ بقوله لوجرزَب التعليم شوقي ساعة حسب المعلم غمة وكأبة لا تعجبوا إن صحت يومًا صيحة يا من يُريدُ الانتحارَ وجديه

قسم للمعلسم وفيد التَّبجيلا من كان للنشئ الصّغار حَلْيلا كاد المعلم أن يكون رَسُولاً لقضي الحياة تعاسة وعويلا مَرْءى الدَّفاتر بُكرةً وأصيلا ووقعت ما بين الفصُول قبيلا إنَّ المعلم لا يعيسش طويللا

وما أحسن ما قيل:

وإذا الديار تنكرت عن حالها ليس المقامُ عليك حَما واجبًا لا يرْتضيي حُررَ بمنزل ذلية واخصص بُودَّك من عَزفت وفاءً فلقد عَرْفتُ الناسَ منذ عرف هُم

وللأخطل:

لا يُعْجِبَنك من خطيب خُطبة إنَّ الكَلامَ لفي الفوادِ وإنما

ف ذر الدّيارَ وأسرع التّحويلا في بلدة تدعُ العزيز ذليلا لو لم يَكُنْ في الخافقيْنَ مَقِيْلا لا تَتَخِدُ إلا الوفى خليلا فوجدت جنس الأوفياءِ قليلا

حتى يكون مع الكلام أصيلا جُعِل اللسانُ على الفؤادِ دليلا

وعن قول علي بن الجهم عيون المها بين الرَّصافة والجسْر جَلْبْنَ الهوى من حيث أدري ولا أدري وهي رتّانة فقد نقل عبده الكتاني معارضته بقوله:

العُشَيْماءِ والبحْر بَحَيْزَانَ لا سِين الرصافة والجسر م الرَّصافة جاسًا وإن تك أيامًا معَّطرة الذكر مر في يومك الذي ترى فيه ما يُغوي الشبيبة أو يغري

دري وم دري وهي رفع عند عن عبده عيدن المها بين العُشيْماءِ والبحْر فدعُ عنك أيام الرَّصافَة جاسًا وعش لحظات العمر في يومك الدي

إلى قوله :

تهامَسُن لَمَا أن عرف صبابتي وأنسي أسير الفاتنات متيم وأنسي أسير الفاتنات متيم وذات بنان محكم النقش ناعم تساورني باللحظ حتى إذا رئت فبا لله قبل لي قولة الحق مُشِنا

وأني تناسَيتُ الذي كان من أمري. وأسر الهوى لا شك من أعظم الأسر تهادت فما جتْ في العبير من العُطر لها مقلة سلت فؤادي من صدري أهذا مساء السَّبت أم ليلة القدر

وهي طويلة بهيم القارئ لها صبابةً ووجُدانا فهي تفيض عُذوبةً ورقة وتأسِرُ القلوبَ ويقال إنها لحسَنَ القاضي على خلافٍ في ذلك .

ومن اشهر قصيدة مرَّت على البَّيْمة وهي قوية وركانة وسيأتي طرف منها، وقصيدة بن رُزيق "أستودُع الله في بَغْداد . . الح وقصيدة أبي فراس "أراك عصي الدَّمع . . الح ، ومن أقوى نظم مرَّ علي بنُون النسوة للشاعر العراقي المغترب

زاهد زهدي:

يالساء وسحرهُنّه ويسحرهُنّه ويسح السني يلقسي الرّجَا أي المقسال ينقسين الرّجَا أي المقسباك نشرن كان أفلت من حبا أي الشائل أفلت من حبا في الرّجَا في الرّجَا في الرّجَا في الرّجَا في الرّجَا أو ما رَمْيُ ن بيوسف أو ما رَمْيُ وبُ في الرّجَا أو الله أن أما الجيروبُ في الرّجَا في المحرّب ا

والوـــــــــل لي مـــــــن غيْضهتَّـــــــهُ متحَـــر در مــن عطشــهنّه فٍ إِذْ أَمِنْ ــــتُ وَجُودَهُنَّــــهُ ل ولاؤُجُ ودَ لِحْنُسُ لِمَنَّهُ عُ ولسْتُ أَخَشَكِي مَاسَكُمُ أَنْ فأنـــــا أحـــــق معتبهنّــــــهُ بة مَسن يَحِسنَّ لذِكرَهِنَّهُ . دَّنيا وتَبــَضُ القلــبُ هُنَّـــهُ دَّنيا شـذاها عِطرُهُنَّـهُ لبَــنَ الحيَــاة مغــير منّـــهُ ل نموذجًا من طهرهِنَّاهُ 

فسيرجُمَنَ قصياندي هــــــذى دَعَاــــــة شــــاعِر قدد قائسها من غيير خو وأنسا مُحَساط الرَّجسا كـــل مقـــول أنـــا الشـــجا وبقلب خروف الحِليب بعض يُطِيرُ بِهِ الْهِ وَي والبعـــض يَرتعِـــبُ الحشـــا ب النست علم المسكن وقصيدتى هسندي دُعسا هُـــنّ الحيـــاة وبهجـــة ال هُـــنَّ الزِّهـــورُ بروضـــة ال أولسْـــنَ مـــن أرْضَعْنَنَـــا أُوَلِيـــــسَ فاطمـــة البُـــو أوَلَى إِسْ أَسْمِاءُ أَنْ الصِّهِ الصِّهِ الصِّهِ

عقدت نطاقيهَا لتنصُرَ في حِراء دِينهنَّهُ

ف تَجَدُوا السَّعَادة عندهُنَّ هُ الْحَدُوا السَّعَادة عندهُنَّ هُ مَا استعظم الإله كيدهنه إلا لأسهن هُنَّ هُ مَن هُنَّ هُ مَا الله المستعظم الإله كيدهنه

## \*\*\*\*

## فصنسل

فيما ورد من الأشعار في مَجد والحنين إليها . فمن ذلك قول بن الدّمينَهُ الحَنْعَمي ويُكْثَى بأبي الصّمَّهُ : ألا يا صَبَا نجدٍ متى هِجْتَ من نجدِ لقد زادَني مسْرَاك وَجدًا عِلى وجْدِ

ائنُ هنفت ورقاء في رونق الضّحى بكيّت كما يبكي الوليد ولم تكن وقد زعَمُ وا أنَّ المحسبُ إذا دنا بكل تداوينا فلم يُشف ما بنا على أنَّ قرب الدار ليس بنافع شممُ تُ بنجد شيعة هاجريّدة

على فنن غض النّبات من الرّند جليدًا وأبدّيت الذي لم تكن تبدي يُمَل وأنَّ النّايَّ يَشْفي من الوجْد على أنَّ قرْبَ الدار خيرٌ من البعُد إذا كان من تهواهُ ليسس بذي ود فأمطرٌ تها دُمعِي وأفرشْ ها حَدِي

# ويقول الشريف الرضي :

تحيّدة مسّن رُبساً نجد إلى بلسد ومسا نسسيت ولسن أنسسى مرابعها بسلاد بسها عسق الشسباب تمسانسي

قضيتُ فيه من الأسام أحلاها وسدرة كستُ في المشاة أرقاها وأول أرض مسس جلد ي ترابها

## وقول الآخر :

ستى الله تجداً والمقيّم بأرْضها سقى الله نجدًا من ربيع وصيّفٍ

سَحَامة غـوَّاد خالياتٍ مـن الرَّعـد وماذا ترجـي مـن ربيع سـقي نجـدا

#### وللصّمةِ :

مُتع من شميم عسرار نجد متع من ذرى هَضَبَات نجد يشتاق قلبي إلى نجد ويُطرُبهُ يا أهل نجد وما مَجْدُ وساكُها

فما بعد العشِيّةِ من عرار في إنك مُوشك أن لا تراها سَيْمُ نجدٍ إذا ما هَبَّ خفاقا حُسْنًا سِوَى جَنَّةِ الفردوش والعِيْن

ولِقَ كَان تَسْلَيمي على البُعْد لا يجدِي

ولشاعر عنيزه حُسكن الفايز في عنيزه يتدح اسماعيل بن إبراهيم بقصيدته

يا شاديًا في رُبا الفيحاء مُبتدرًا تشدو (ببارْس نجد) وهي كانهة غنّاء ترفل في أغلا بشاشسها أو روضة من رياض الحسن يُطربُها ترنو إلى مُهَج العُشَاق في دَعَة لا نساعرًا قد كسى الفيحاء زينها لا فض فوك فقد أذكيت تشوتها سطرت في روضة الفيحاء جُوهرة هذى عنيزة إذ تشدو بروعتها أنت الوفاء فما سطرته همذى عنيزة إذ تشدو بروعتها ورددت رجعه الأصداء تعزف ماذا أقول وقد وقيّتها صورًا ماذا أقول وما أبقيت شاردةً

أكرر طرق أنحو نجد وإنسى حنيئا إلى أرض كان أوابسها أحسن إلى أرض الحجاز وحاجتي وما تظري من نحو تجد بنافعي أفي كل يدوم نظرة شم عَبْرة مم عَبْرة من عَبْرة عَبْرة عَبْرة من عَبْرة عَبْرة من عَبْرة عَبْر

ولشريف الرضي: أقسول لركسب رائحسينَ لعّلكسم خُـدُوا نظرةً مني فلاقـوا بـها الحمـى ومُـرَّوا علـى أبياتِ حَـي بِرَامَـة عَدمْستُ دَوائـي بـالعراق فرَّبَمــاً

أيقظت منّسا حنينًسا دام مُسْسَرًا عدراء تخجسل في إدُلالها القمسرا ترُوقها أن ترى من حُسْنها الآثرا من كان مثلك يهوى الشوق والسّمرا فسستميل قلوبًا تعشسق الحسورا ثوبا من الشّعر قد نوّعته فكرا فشعرك المنقى المضمون قد سحرا يحدد و بها الركب قد كللتها صُورًا فيه الرَّوابي وغنّه شدًّا عَطرا فيه الرَّوابي وغنّه شدًّا عَطرا فيها البيان وفيها الحب قد نشرا فيها البيان وفيها الحب قد نشرا فيها البيان وفيها الحب قد نشرا المنظرا

السه وإن لم يَدري الطرفُ أنظرُ إذا مُطرت عُدودٌ ومسْك وعنْبرُ خِيَامٌ بنَجْد دُونه الطرفُ يَقصُرُ أَجَدل لا ولكندى إلى ذاك أنظرُ لعَينيْك مَجْدى مائها يتحددٌ ر بحرب وإما نازخ يتذكرر

تُحُلون من بعدي العقيْقَ اليمانيا وبَجُدًا وكثبانَ اللوَى والمطاليا فقولوا لديغ يُبتغي اليوم راقيا وجَديه بنجد لي طبيبًا مُدَاويا

غيره :

الام على نجيد وأبكي صَبَابة رُوِيدك يا دمعي ويا عاذل رُفقا إذا لم يَدعُ منسي يسون وحُبّه سوى رَمَق يا أهل نجد فكم أبقى

ويقول أبو المطرّفَ بن عميرة في مَرثيته الرنانه :

تَحينَ إِلَى نَجِدَ وهي هَات حَرّمَت صُروفُ الليالي أن يعود إلى نجد

ولبن خَفاجه :

أمِسُك الصّبا أهدت إلى صَبَا نجد وقد مُلَّتُ أنفاسُه لي بالوجد أَحِبَ حييبًا تَجْدل أَوْس لقوله فيا دمع أَنجِدني على سَاكِني نجد يَا مَن يَحِن إلى نجد وناديها حُضَار نجد بما فيها بواديها قف بالقصيم وأشرف ما بسَاحتها ألفاظها طائفت منها معانيها

وَمَخْتَمَ مَا وَرَدَ عَنْ نَجُدَ مِنْ أَشَعَارِ العَرْبُ بِأَبِياتٍ مِنْ دَالِيَّةَ دُوقَلُهُ المُنْبِحِي المسمَّاتُ بِالْمِيْمَةُ التي هي فريدة مِن نوعها وقويَّة ورَثَانَة وهي طويلة ننقل منها ستة أمات:

> إِنْ تَسَهِمْي فَهَامَسَة بلَسِدي لَمْفَي على دَعْد وما خُلِقَتُ فالوجُه مشل الصَّبِح مُبيَضَ ضدان لما استجمعا حَسُنا وبصدرها حُقان خلسهما فراذا طعَنت طعنت في لبَدِ

أو تنجدي فإنَّ الهوَى نجدُ إلا لطوْل تلهَّفي دَعُدُ والشعرُ مشل اللَّيل مُسُودً والضد يظهر حسنه الضدَّ كا فورتين علاهما ندَّ وإذا سَلكَ مكادُ بُنسَدً

ومن القَصَائِدِ الشَّهِيرة البائية المسمَّات بالزَّينيِّيَة ولم ُنُوردُها لشُهْرتها وعلى قافيتها بة أُخْرَى:

الله الحرى . ذَهَ بَ الشّبابَ بلهوه ومتاعه وأتبى المشيبُ فما ترانبي أطلبُ كسَبَتْ يَداي فما أقول لخالقي ودُّنُوبنا عَظمَتْ فانِ المهرُّبُ بلغ الرجال من الشهامة ذروةً ولقيت في بُور الهوى ما يُعطبُ

ومضوًا إلى قسم العُلسى فبكيتُ في ووقفت مبسهلا لمسن فطر السّما فسورب مَن نسزل الكسّاب بغاره عسمه العُلسي بأن أقسوم مُجاهِداً ولكم رأينا الموت يَحْصُد قومنا وإذا دنا الأجل المقدر للفسى السفي على هذي الحياة ومن بها ولمسذه الدنيا قطار بضائع ومشارب شسى تلوح على الشرى ومشارب شسى تلوح على الشرى هدذى قصائد شاعر مسترنم قصائد شاعر مسترنم قصد بنكر البعض القصيد لشاعر

انهت هذه الفصيدة وهي من نظم قليل فيها . . ومن مختارات السماوي : تلك الدّماء الطاهرات مسداد هدذا هُو العصر الرديء تأسّدت تتورُنا القوْمسي يستجُرُه الأسسى مُدُن تشادُ عَلى جماجم أهلها لا يَسُلم الشرف الرفيعُ من الآذي أحادهُم عند الهتاف مجامع أحادهُم عند الهتاف محامع أتعانق الأحلام مُقلعة صَحُونا غيره :

تعشقتها شمطاء شاب وليدُها

حسدًا حَمَّلَت من شانها

حسدوا الفتى إذ لم بنالوا سعيه

كضرائسر الحسناء قلسن لوجهها

ولعمر بن ربيعه :

وقديًّا كان في الناس الحسَدُ فالقوم أعُداءٌ له وخُصومُ حَسَدًا وبغُضًا إنه لدميسم

أسف على زمني وشمسي تغرب وأتيت و وم بجرج بي يعسب وأتيت و وم بجرج بي يعسب مُذنب وسلاة في رمضان مثلبي مُذنب وكأنسا لمعساد حفسل نطلب علم الفتى صدف الدي لا يكذب منهما يعس أمسلا لعمسري يعطب وبضاعة الزّهاد وقت طيب كسل أجاج والمسروءة أعسد بك أرسلها شهبًا فلاح المذهب والشعر فضل من إلحسي يُوهَب والمسو والشعر فضل من إلحسي يُوهَب والمسور فضل من الحسي يُوه به

انتهت هذه القصيدة وهي من نظم إبراهيم عمر المؤذن من المدينة مع تصرف

كَبُتُ بِ ه تاريخها الأبجادُ فيه الضباعُ وضيعَتُ أسادُ فيه الضباعُ وضيعَتُ أسادُ للحمُ الرَّغيفُ وللجموع رمَادُ غيَّا وأَخُرى تستبى وتبادُ حتى يُعيد لنا البلاد جهادُ وجُموعُهُمَ عند الوغي أحَادُ وجُموعُهُمَ عند الوغي أحَادُ ومُسا ونحن لعضنا أضدادُ

وللنـــاس فيمـــا بعشـــقون مذاهِـــبُ

غيره:

ماذا لقيت من الدنيا وأعْجَبُهُ دع الحسود وما يلقاه من كمَدِهُ إِنْ لمتَ ذا حَسَدٍ نفست كربَه ذهب الذين يُعَاش في اكتافهم أتى يَجُودُ لنا الزمان بمثله إنْ يحسدوني فإني غير لاتسهم هم يَحْسدُوني على موتى فواعجبًا

ولمحمود سامي البارُودي : خَلِــّد لنفســك بعــد موتــك ذَكْرَهَــا غيره :

تريدين لقيانَ المعالي رَخِيْصَة وَماكل من أَوْمَى إلى العِزّ نالـهُ

وقال علي بن الحسين الإصفهاني: أخيب النحو من العلم فقد أخيب النحو من العلم فقد أنم سال النحوي في مجلس من فيد كسا يخرج القرآن مِن فيد كسا

يقول محمود العماد واصفاً امرأته: تغار مسن الكساب إذا رأسني وتنفر من مقال ليسس فيسها وتحسّبُ هيكلي وَمُحِيط نفسي وقد ظفر الكابُ بعض هذا فنظمُ أسي العاد أحب منه ونشرُ بن المقفع لايسوازي وعلم الكسؤن إن لم يسرو عنها

أتى بما أنا باك منه مَحْسُودُ كفاك منه لهيب النار في كبده وإن سَكتَ فقد عذّبته بيده وبقيت في خلف كجلد الأجرب إنَّ الزمان بمثلب بلجيبل قبلي من الناس أهل الفضل قد حُسدُوا حتى على الموت لا أخلو من الحسد

ف الذكر للإسان عُمْ رُ ثان

ولا بُدَّ دون الشَّهُدِ من إِسرَ النَّحُلُ ودُوْنَ العُلاصَرِبُ يُدَمِنِ النَّوَاصِيَا

يُدُدك المسرءُ بسه أعسلا الشَّسرَفَ كشِسهابِ ثساقب بسين السَّسدَفُ تخرج السُّررَة مسن جَسوف الصَّدف

أطالع وأترك وَجُنَيْ هَا ولو شمل الحياة وملحقيها بقية إرثها من والديسها لذلك كان إحدى ضريبها حديث عن نظام ذو أثيها شار الورد من إحدى بديها فذا لا بنطلسي أبدًا عليها أَشْ فَيْ بِهَا الْحِمُّ أَوِ أُسْتَجَلِّبِ الطَّرِبِ ا ومِلِئْے لَمَا فَضَّے أَو مَلِئْے لَمَا ذَهَبَ ا لجلسة مع أديب في مُذاكرة اشــــهي إلي مـــن الدنيــــا وزينـــــها

ولعلى بن الجهم :

قبحت مناظرُهُم فحين خَبرتهم

أرادُوا ليُخفوا قبره عن عُدُوّه ولمالك بن الرَّيبُ :

العبـــــــد يُقـــــــرع بالعصــ

يقولـــون لا تُبْعدُوهـــم يَدُفِنُونـــني وقالها هديه بن خشرَم وفيها تغيير وليس مكان البُعد إلا ضَرَائح .

وللعبَّاس بن المطلب :

وما الناس بالناس الذمن عهدتهم ولسو يُعطب الخيسارُ لمسا افترقنساً

يا دمع هذا الأدبب الألعبي مضي قُد جَاءه الأجل المحسّوم فانفطرت من يصنع اليوم خيرًا لا نضيع غدًا وإذا الحبيب أتسى بذنب واحد

حَسُنَتُ مناظِرُهُم بِقَبْ المحْبِر

فطِيْب تراب القبر دل على القبر

والحرر تكفيه الإشارة

وليـس مكانُ البُعّد الأمكانيـا

ولا الدَّار بالدار التي كنت تعرفُ ولكـــن لا خيــــار مـــع الليــــالي

فهل بردَّ على الباقين ما فقدُوا أكبادُ صُحب فهم بالعيش قد زهدُوا والناسُ ما زرعوا في أرضهم حصدُوا جاءت محاسسنه بسألف شسفيع

رجل عنده زوجتان فقال لهما لتأت كل واحدة منكما ببيت ُيناسبُ حَالْهَا فقالت الحديدة:

وتسوب بسأيدي البسائعين جَديد وهل يستوي الثوبان ثوب بعرطى

وَأَرِدَفَت تَسْتُشْهِد بِقُولِ اللهِ تَعَالَى : " وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ الْأُولَى" ، ثـم أنشدت سِيّا أخر ذكرت صَدْره: لكل جديد لذة ومُسَرّة .. جَدِد فراشك يا أَخِي وترزّود

فنهضت الأولى وأنشدت: نقل فؤاذك حَبِّثُ شَــيَّتَ مِـن الهـوَى كــم مَــنزل للمــرع بألفــهُ الفـــي

ما الحب ألا للحبيب الأول وحنينُك أبداً لأول مسنزل

وأُوْرَدَتُ الأمثِلة مَا خلا الأول للبّالي شَيّئا القديم عَدْيُمْ . . وقال أُجِدُ الشّباب لشيخ مُسنّ ومعه عَكُوز مَن الذي قيّدك ؟ . . فقال : الذي خلفُه يَفْتِلُ قَيْدَك . . وفقيس بن الملوّخ بليلي :

بها السّير وارتادَتُ حمى القلب حلت لأخــرى ســواها أكــثرت أم أقلــتِ

ولقيس أيضًا فيها :

سُرَتُ في سواد القلب حَتى إذا انتهى

ووالله ما في القلب شيئ من الهوى

دعونى دَعُونى قد أطلتم عذابيا على مثل ليلى يقتل المرء نفسه أعُد الليالي ليلة بعد ليلة وأخرج من بين البيوت لعلنى أرانى إذا صليت يممت نحوها يقولون ليلى في العراق مريضة يقولون ليلى عبدة حبشية وقد يجمع الله الشييين بعدمًا وددت على حب الحياة لو أتها أحب من الأسماء ما وافق السمها

ولعمر بن أبى ربيعه يُشبّب: ولـو تفلست في البحـر والبحــرُ مــالح

وأنضَجُنمُوا جلدي بَحْر المكاويا وإن كان من ليلى على الهجْر طاويا وقد عشت دَهْرًا لا أعُدَّ اللياليا أحدث عنك النفس بالسر خاليا بوجهي وإن كان المصلى ورائيا الاليسني كتب الطييب المداويا ولولا سواد المسك ما كان غاليا يظنان كل الظن أن لا تلاقيا يزاد لها في عمرها من حياتيا واشبه لوكان منه مُدانيا

لأصبَحَ ماءُ البحر من رئيقها عَذْبَا

#### فسأنسف

يقول الله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدُينِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلُينِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ ﴾ . . الآية . . قبول شهادة المرأتين في المال وما يُقصَد فيه المال مع الرجل وفي هلال رمضان تقبل فيه امرأة واحدة دون بقية الشهور فلا يُقبل فيها إلا الرجال فقط وتقبل شهادة المرأة فيما تحت الثياب ويقول الفقهاء متى استرابَ الحاكم من الشهود فرقهم وبعض العلماء يرى تحليفهم متى استرابَ منهم واستثنى بعض الحنقية والشافعية من تفريق الشهود أن تضل الشهود فرقهم ويروق الشهود الشهود الشهود و الشهود الشهود الشهود الله تعالى: ﴿ ﴿ أَنْ تَضِلُ الشَّافِعِي الشَّورِقِ وَيُرْوَى عَنْ أَم الشَّافِعِي الشَّافِعِي الشَّهُ وَرَحُلُ فَأَراد القاضي تفريقهم . . فقالت أمّ الشافعي الشّافعي : ليسَ لك ذلك وأوردت الآية . . وقالت : إذا تفرقنا انتفى الذكير . . فعدل القاضي عن تفريقهم .

مشلا واتَخِدُ الكَسابَ دليلا ومن الحديث مفصَّلا تفصيلا وذوب من أهل القرون الأولى

وقالوا عن المعلم إنَّ عَقْله نِصَفُ عَقْل غيره ففي النهار مع الصَّبْيَانُ وفي الليل مع السَّبْيَانُ وفي الليل مع النِسْوَانُ . . وسبق ثناءُ شَوقي . . قم للمعلَم . . والمناقضة لطوقان وأنشدُوا : وكَيْف يرجّى العقل والحلم عند مَنْ يرُوحُ على أنشى ويغُدُو على طفل

مستشهداً سالغر من آماته

وأكاد أنعَت سِيبُوبة من البلسي

وإنَّ السذي بيسني وبسين بسني أبسي فسلا أحمل الحقد القديسم عليسهموا فسإن أكلسوا لحمسي وفسرت لحومسهم ولجربر:

ومَــــرَارهُ الدنيـــا لمـــن عقــــلاِ

وبين بني عتب لمختلف جداً فليس زعيم القوم من يحمل الحِقداً وإن خفروا عَهْدِي حفِظت لهم عهداً وشلا بعَينُك ما يزال معينا ماذا لقينت من الحوى ولقينا

ولامرئ القيس عند وفاته: كــــأنى لم أركـــب جــــوادًا لِلــــدَّةِ

إن الذيسن غـــدُوا بلبـــك غــــادروا.

غيّضن من عبراتهنّ وقلن لي

ولم أتبط نُ كاعِبُ ا ذاتِ خَلْحُ ال

ولأحمد بن مسكوْيه : متى تمنيّت عيش الدهر أجْمَعَهُ فانظر إلى سير القوم الذين مَضوا تجدد تفاوُتهُمْ في الفضّل مختلف! هَددًا كتاج على رأس تعظمُه

وأن تعداين مدا وكدى مدن الحقدب والحيظ كتابسهم من بياطن الكسب وإن تقداربت الأحدوال في التسدب وذاك كالبعر الجدافي على الذنسب

> فلـــو أنبَّــا إذا مُننَـــا تُوكئـــا لكــان المـــ ولكنـــــا إذا مِننَــــا بُعِنْنَــــا ونسُــال بعــ

لكان الموتُ رَاحةً كُل حَسِيًّ وَسُالُ بعده عسن كسل شَسْيًى

عيره . أُمُــرَّ علـــي الدِّيـــارِ ديـــارِ لْيلـــى ومــا حُــبُ الدِّيــارِ شَـــغْفَن قلـــبي

أُقبِّ لَهُ الْجِهِ الرَّ وذا الجِهِ الرَّا وَلَكُ الدِّهِ الرَّا وَلَكُ الدِّهِ الرَّا

لاَ يُغْيِطِ نَّ أَخِا الدَّنيا بِزُخُرِفها فَالدَّهُرُ أَسَرَعُ شَيئ فِي تقلِبِ كِمْ شِارِب عَسَلافيه مِنْيَّهُ كِمْ شِارِب عَسَلافيه مِنْيَّهُ

ولا بلدَّةِ وفت عَجَّلت فرَحَا وفعُله بَيِّن للخلَّق قد وضحَا وكم تَقلد سِيْفا من به دُبُحا

> وللمُتنبيّ : ليـــت الكواكـــبَ تَدْتـــو لِي فأنظمَـــهَا

عُقَوْد مَدْح فدا أرضَى لكم كلمي

غيره:

ما النَّـاسُ إلا مع الدنيـا وصاحِبـها يُعظمـون أخـا الدنيـا فـإن وثبُـتُ

غيره:

ضاد الضَّمان بصاد الصَّك ملتصِقٌ

غيره :

بشلاث واوَتٍ وشين بعدهيا بوكالية وودبعَية ووَصِيّبة وما شاب رأسي من سنين تتابعَتُ

وَلَابِي العلاء المُعَرِّي:

فالحسن يَظْهَرُ فِي شَهِينِ رَوَنَفَهُ وَالْمَسِينِ رَوَنَفَهُ وَالْمَسِرِءُ مَالَمُ يُفَدُّ لَفَعُا إِقَامَسُه والنجّمُ تستَصْغُرُ الأَبصارُ رَوْيتِه إِنَّ النّساءَ كَأَشْهِ إِلاَبْهِارِ نَبِينَ مَعِا

وليزيدَ بن مُعَاوية :

قَـالَت وقَـد فَتُكَـتُ فَيْنَـا لواحظـهَا وأمطـرت لـؤاؤاً من نَرْجَـس وسَـقت غهه .

يلومك في التَدريسس من لم يُعَانه

المنبي : وإذا مــــا خـــــلا الجبَـــــانُ بِــــــأرض

وإدا مسا حسلا الجبسان بسارص أبو تَمامُ : ولوكانت الارزاقُ تجرى على الحجا

فكيف ما القلبت يومًا به ألقلبوا يومًا عليه بسا لا يشتهي وثبوا

فإذا ضَمنت فحاء الحبس في الوسط

كاف وضاد أصل كل هوان وشِركة وكفالسة وضمان على ولكن شيبي الوقائع

بَيْت من الشّعر أو بيت من الشّعر غيْم حَمَى الشّمْسَ لم يُمطر ولم يَسِر والدَّنبُ للطرف لا للنجم في الصّغر منهن مُرر وبعضُ المسر مسأكول

ألم يكن لقِتِسل الحسبّ مسن قسود وردًا وعَضَتُ على العنَّاب بسالبَرَدِ

ويغبط من لم يسدر مساطعمه المسرَّ

طلب الطعن وحده والتزالا مككن إذا من جَهلهن البهائم

قلوب العارفين لها عيرون ترى ما لا يراه التَاظِرُونا

وقيل لبعض المعمرين صف لنا الدنيا وأوجز . . فقال : سُنيَّاتُ رخاء وسُرُور وسُنيَّات حُزْن وشدة يَولدُ مولودٌ ويهلكُ هالك فلولا المولُودُ لَبادَ الحلق ولولاً الهَالِك لضاقَتِ الأرض ثم أنشد يقول :

وما الدَّهْ رُ إلا صدْرُ يوم وليلة فيُولد وُ مولدودٌ ويُعقد في الله وراق أوساع لرزق ليس يُدرك قوته ومُهدَّى إليه وزقه وهو قاعِدُ

وقال لَبُيْدُ وَكَانَ سَفَيَانَ بِنَ عُبِينِهُ كَثَيْرًا مَا يَتَمَثَّلُ بِهَا :

وما المرعُ إلا كالشهاب وضَوْت وما المال والأهّل ون الا وَدَاسعٌ اليس ورائسي إن تراخت منيّت أخبر أخبار القرون التي مضّت أنجزع مما أحدث الدَّهْرُ بالفتى لعمرك ما تدرى الضّواربُ بالحصَى

وما الدهر إلا مكذا فاصطبرك

ولمتم بن تويَرة يرثي أخاه مالكا :
لعمري وما دَهْري بسابين هالك
تحيّسه منسي وإن كان نائيا
وكسا كلدماني جُذيهة حُقبة
فلما تفارقنا كاني ومالكا
لكل داء دواء يسلطب له
إتسق الأحمسق أن تصْحبَه
كلما رقع ست منه جاببًا

را ما يسل بها . يَحُوْرُ رمادًا بعد إذْ هُـو ساطعُ ولاُبِـدَّ يومًا أن تُـردَّ الودائِـعُ لـزومُ العصَا تحنُـو عليه الأصابعُ أدِبَّ كـأني كلمـا قمـت راكععُ وأيَّ كريـم لم تصبُـه القـوارعُ ولا زاجـراتُ الطـير مـا الله صـانعُ

رزيــة مــال أو فــراق حَبيــب

ولا جَزَعًا مما أصاب فأوْجَعَا وأمستى ترابا فوق الأرض بلقعا من الدهر حتى قيل لن يتصدَّعَا لطول اجتماع لم يَستُ ليلة مَعَا إلا الحماقة أغيت مَن يُداويها إنما الأحمق كالثوب الخلق حَرَّكُ ألرَّيخ وَهُنَا فالمَقَقُ

وللصَّمَّة بَوجَّدُ على وطنهِ :

خليلتَّ عُوْجَـا مُنكسـا البِـومَ أُوْدَعَــا بكت عيني اليسرى فلما زجرتها . إذا ما ضَـاْق صِـدرك عـن حديثٍ

أذا عا تُبتُ من أفشى حديثى

سِرِّك مساكسان عنسد آمسري

مَشَــ سُنَاها خَطا كَنَــتُ علينا ومن كسانت منيّسه سأرض

ترحل عن مكان فيه ضيم

ف إنك واجد أرضًا بأرض ولا تجـــزغ ِلحادِثـــةِ الليـــالي

ولكثِيرٌ عزة وتقدم لو أن عزَّة خاصمت شمس الضحى ألخ . . وقال فيها:

وإنسي وتسهيامِي بَعسزَّة بعدمسا

لكالمرتجي ظِلْ الغمامة كلما كأنى وإيآها سُكابة مُمْحِل

وللبُوصيري : قد تنكر العين ضوَّ الشمسَ من رمدٍ

وينكر الفسمُ طعم الماءِ من سِقم

تحييى رُسُومًا بِالقبيعيةِ بَلقعيا

عن الجهل بعد الحلسم أسْبَلنا مَعسا

وأفشــــــُهُ الرجــــال فمــــن تلـــوم

وسِــــرّي عنــــده فأنــــا الظلــــومْ

وسير الخلسة غسير الخفسي

ومن كِنَبُتُ عليه خُطا مَشاها

فليــس بَمُــوتُ في أرض ســواها

وخَــلُ الْــدُّارَ تُنعــي مَــن بناهَـــا

ونفسَـك لم تجـد نفسَّا سـواها

فكل مصيبة سأتي السِّهاهَا

تخلأت تُمسا سننا وتخلست

تُسوّاً منها للمقبل اضمحّلت

رجاها فلما جاوزته إسهلت

ولين زيدون: شــكونا إلى أحبابنـــا طـــول ليلنـــا إذا أقبل الليسل الجسد بسذي الضنسا

ولمالك بن الرّبب :

تذكرت مَن يَبْكِي عليَّ فلم أجددُ فياصاحَبيُ رحلي دنيا الموتُ فيانزلا

فقيالوا لنيا ميا أقصر الليسل عندنيا حَزنا وهم ستبشرون إذا دنا

سـوَى السَّيف والرَّمْحِ ِ الرَّديـني بأكِيــا

برابية إنسي مقيسم لياليسا

أقيما على البوم أو بُعض ليلةٍ وخُطا باطراف الاسنة مضجعي

وقال أبو العناهيه :

هب الدنيا تساقُ اليك عَفوًا وذقت مرارة الأشياء طراً ولم أر في الخطوب أشد وقعًا

طلبت المستقرَّ بكل أرض أطغبت مطامعي فاستعبدتني

لله دُنيا أناس دائبين لها كسَاثمات رتاع تبتغي سَمنًا وله:

تُـــراعُ إذا الجنــائز قابلنـــا كــروع غنيمــةٍ لظــهُور ذِنــبِ وله:

يا ساكن الحجرات سا احددث لربك توبة فكان شخصك لم يكن الناساس في غفلاتهم

وكل آمرئ يولي الجميل مَحَبَّبُ الاليت شعري هل أقول قصيدة غيره:

فماكان من فضل أتوه فاتسا وهل يُنبِّت الخطِي إلا وَشُعِيجة

ولا تعجلانــي قـــد تبيَّــن مـــا بيـــا وردًا علـــى عَيْنَـــيَّ فضْـــل رد اِئيـــا

أليبس مصير ذاك إلى السزَّوال فما طعُم أمرَّ من السوال وأعظم من معاداتِ الرجَّال

فلم أر لي بارض مستقرًا ولم وأربي قنعت كُانت حُراً

قد أرتعُوا في رياض الغيّ والفسن وحقمها لمو درت في ذلك السّمِن

ونسكن حين تقفِسي ذاهبَاتِ فلمساغاب عادت راتعاتِ

لك غير قبرك مسكنُ فطريتها لك مُمكن في النساس ساعة تدفن ورحى المنيّة تطحَننُ

وكل مكان ينبت العز طيب فلا أشكي فيها ولا أتعسب

توارث، أباء أبائسهم فبل ويُغرس إلا في منابسها النَّخر ل

وللحيص بيصُ :

ملكسا فك أن الغفو من سبخية وحالمسارى وطالسا محسنبككموا فشل الآسارى وطالسا وحسنبككموا هدذا القساوت بينسا إذا قسابلت أشسباخ الرجسال فسانك بالريسال ستشسريه إذا مسا لاح بالأفساق كشسب في الكلسب أن تعطيسه زادًا وفي الكلسب الوفاء وفيسه غدر "

فلما ملكتم سال بالدَّم أبطح غدَوْنا على الأَسْرَى نَجُودُ وَصَفحُ وكل إناء سالذي فيه ينضح فقت شُ في جُيُوسك عسن ريال وفقت في وكائك والظللا ويمشي في ركائك والظللا يَدُوسُ على الضيد ولا يَبالي يُنفِدُ ما تقول بلا سُوال ويجنَدُ للحرام عسن الحلال

وللشافعي :

سأكُم علمي عن ذوي الجهل طاقتي فإن يستر الله الكريم فضلم فمن منح الجهال عِلما أضاعَهُ

وللبُحُّري :

عليَّ كَحْتُ الْقسوافي من معادنها

ولبراهيم مُفتاح:
بيضُ الليالي أنتُ أهُللا ليَاليُنَا
واستقبلى نفحة لله ما حَمَلتُ
فكم تحسنَ أراضينَا لطائرة
هذى المنازل في شَوْق لمن رَحلوا

ولبعض الأعراب يرثي: بِسَابِي وأمسي مسن عَبِسَاتُ حَنُوطِــهُ

بأن سرد إلى السكنى أحِبِّها

وما على أذا لم تُفهَم البقر

واستبشرى يا ربنى فرسان هَنَيْنَا من فرُحة تُنبتُ الدنيا رياحِينَا لو مَرَّة كل أسبوع تواسينا تدعو الإلة بأشواق الحِبينَا ويجمع الشمل أفراحًا وسَسْرينا

بيدي وفارقني بماء شسبابه

كيف السلُوُّ وكيف أنسى ذِكِرَه وإذا دُعِيْستُ فإنمسا أَدَعسى بــــه ولمحمد الفقعَسى المديني يشكو غربته وبتوجَّدُ لوطنه :

نفسى النسومُ عسني فسالفؤَاذُ كُيْسِبُ نوائسب هَـــم ما تـــزال تُنـــوبُ من الماء دارات لهن شعوبُ دُمُوعِسى ولكسنَّ الغريسبَ غريسبُ إلى أحُــــد والحِرَّثيـــن قرــــب على كل نجيم في السَّماء وقيبُ وأزْدَادُ شـــوقا أن تُـــهُبَّ جَنُـــوبُ

وحدائم الشعر الجميل خمراب فالقول فوْضَى والكالامُ صُبَابُ عَجَــــمْ إذا نطقـــوا ولا أعْــــرَابُ ســـــــُّانَ إِن حَضـــرُوا وإِنْ هُـــم غــــابُوا

وظلت دُمُوع العين تمرئ غرُوبُها وما جَزَعٌ من خشية الموتَ أخضَلتُ الا ليــتَ شــعري هــل أبيــتَ ليلــة فإن شفائي تظرة إن ظرتها وإنسي لأرْعَسى النجسم حسى كسأنني وأشتَّاقُ للسبرق اليَمساتي إن بَسدا وللقُّبَاني : من أين ادْخُل في القصيدة باترى

شَـعراء هــذا اليـوم جنـس ثــالث يتكلمُسون مسع الفسراعَ فمسا هُمُسوا السلا هِسُون على هَوَامِسْ عُمُرسا

# ( ومن المُكَم في الشَيعْرِ الشَّغبي )

من حِكُم حُمِيدانَ الشؤيعِر الخالدي يَمتدحُ بنُ معَّمُر:

تفیسن علی دار وکسار وموکسب وحكم نظِيْف ما يصفي منــا جُسُــه رفيع النَّسَا عبد الله بسن مُعتَسر أِشِسُ وحيْسُ لين كفي تخامُسُه خَذَ العَدُل من كِسُرَى ومن حاتم الصَّخا ومن أحنْفٍ حِلْمُه ومن عمرو هاجُسُه

ولبعض الأعرابَ في مخاوي الذئب ينشد:

تخساويت أنسا والذيسب سيسرحان وعَطيته من طعامي بعيض ميا زان خوي في الخلاص من خير الإخوان اسري ويَسْري معي ما هو ب كسلان

ودعِيت بوم أنا شفته وجَانِي واستانس الذيب واكل زادي بأمان إلى تعلى على المرقب شاني واصبح ويصبح قريب من مكاني

وهُـو عَـدَّى صُوْسهم أَسراه وسبراني

وهِي فِي قصة طويلة حينما قتل أحَدُ القبيلة هذا الذِّ تب فما كان من مُحَاوِي الذِّ تُبِ إِلا أَنْ يَأْخُذُ بِثَارِ مُخَاوِيهِ فَيَقَتَلُ قَاتُلُ ذِئِيةٌ وَفَاءً بِعِهْدَهُ وَحَفَاظًا عَلَى دُمَّتُهُ ضِد

> ولأحمد الصّالح البسَّام: لآخ لي بساري مسن خدريسم

> وعدِ "يت أبي صيَّدتي من جيش عُربان

ورجَعْت خَابِبُ وهو قد عادُ رَبجان

كِتُ البدر بأنسام التمام

فأجابه عبد العزيز البراهيم السليم:

لاح لي ذارُق مسن خسرُق نيسم أوكما حِرْ فِي أَكُـل سَـ فعة مَلِيْهِـمُ

ولنورة الهؤشان: بِياْ عِيْسِن هِلْسِ صِيافِي الدَّمْعُ هِلْيِسَهُ

أللسى بَينِينا عيَّستَ النفسس تبغِيْسهُ

وإذًا انسَهَى صَافَيْتُهُ هـاتِي سِــرُنبُهُ والِلِّي يَسِي عَنِي البَحْتُ لَا يَجِيبُــُهُ

كنَّسة السذرُق بأنِسام الصرام

مُوجْعُد مِدْمِنُدة عيا بنام

ولمحمد بن حمد بن لِعُبُونِ المِدْلجي الوايلي وهو في الأصل من حَرْمِه بسدير انتقل سنها إلى الزبير ثم إلى الكويت في أخر عمره ومات فيها بالطاعون الذي أفنَى أمَمَّا سنة ١٧٤٧ هـ وهو شاعرٌ بارَع لا يُبارَى ومن شِعره:

يا على صيح بالصُوت الرفيع

قبل لحسا المسهرة الصُّفرا الصَّنيعَ شتري منسك كسان إنسك تبيسع شاقني باعلى قسرا وربيع

يسوم أهلنسا واهسل مسي جميسع

وله في الغزل :

نے کے ساحکام الحسوی سے جوع مأ فيك كود العنسا وافجسوع راعسى الحسوى دايسم مسسبوع

للمُــــره قبــــل تبيعـــــين القنــــاغ سسنتها عندكسم وقسم الربساغ بسالعُمر مسير مساطني تبسآغ يسوم أنسا أمسروكسل أمسري مطساغ نسازلين عَلسى جسال الرّفساغ

يسا مسن يسُسومُه وأنسا أَيْعُسـهُ وقمسرور قلسبي ونصديعسه 

أللي خدذا القلب تفجيعه وجُدي على الجادل المربُوع

ما سوت بكوتسي يسوم السوداع ضحكتي بينهم وأنا رضيع

أخذ ذلك من قول أبي العَلاء المعرّي :

فَ سُــرُورٍ فِي ســاعة الميــلاد إِنَّ حُزُنا فِي ساعة الموتَّ أَضْعَا

مثىل أبومسالك على سِين الشسبَابُ ما ينسال الجسود غسيره لسويشِسيْبُ كاسب العليا وللعيال ذسب للدّناك ما والف كالعَقبابُ أبلخ مشل الفيهذ ما صاد جَسَاب ما مدحته غير هو نعم الصّحِيبُ

ولمحمد العبد الله القاضي رحمه الله : لحن امرن مرجحن وهطال لعسل براق صدوق اخياله

تتبع أطواب الفرنجسي لياصال كن الرعد يد والبرق اشتعاله ما تعجب الساظر بشسوفه ويسهال

سَــقي مغـالي ديــرة ضــم جالــه دار لنــا وادي الرَّمــة هـــو شمالــه غربيًه الضاحي وشسرقيه الجسال ما سَاقتِ الخاوة للأول مع السَّال دارَ النَّدَى دَارِ السَّعَدُ والشكالِهُ

ولابنه عبد العزيز المحمد القاضي : ود ك جميع إلى تعداك تنسساه تبكى على الفيايت قلسوب هَيْيُلِمْ ا والعوشزه مُسا ساقع الطسير فوقسها ولايسها لسسمجين الؤجيسه معيسل

وللشريف بركات يوصي ابنه مالكا: يا مالك اسمع والدريوم يوصيك واعرف ترى با بوك بامرك وانهاك بالكذب يقضي حاجته كل ما جاك من نم لك نم بلك ولا فيسه تشكيك يا الله يسا لي كسل الخلايس ترجيسك با واحد ما خاب حَيي ترجَّاك با رَبُ عَبد ما مشى في معاصيك ولا بشب إلا في محسبك ورضاك تشبق على الشياقة لسكانه لعكياك وصيسة مسن والسد طسامع فيسك

أوصيك بالتقوى عسى الله يهديك أدّب ولدك إن كان تبغيب يشفيك والضيف قدم له هلاحين يلفيك والنفس خالف رأيها قبل ترميك ما خطاك ما صابك ولوكان راميك مير استمع منى عسى الله يهديك عندى مظنه ما تمثله الله يهديك

لها وتدركها بتوفيق مسولاك لو زعلت أمه تسراه ساعد بمناك ومما تطوله يا فتسى الجود بمناك تسرى لها الشيطان يَرمي بالإهلاك والي يصيبك لو تقيث ما اخطاك النصح يا مالك لمك الله المولاك واطلب لك التوفيق من عند مولاك

وهي طويلة اختصرنا منها أثني عشر بيتاً من الدرر الثمينة وهو قد عاش ما بين القرن العاشر والحادي عشر وله في الشعر صَوْلات وجَوْلات .

ولعبد الله بن ربيعة أشعارٌ في الحكم والغزل وغيرهما الشيئ الكثير فمنها:

خد ما تراه وخل عنك التفاكير يا قلب ألي كل ما جاه دارهُ لابد للعسر المنوخ مياسير ولابد ما تقف الندارة بشارة والعبد ماليه عن حسوف المقادير وإلي أكتب لو هُو بصندوق زارهُ

ولعبد الرحمن بن ناصر العيُّفان يرثي أطِّفالهُ الثلاثة إختصرناها :

أنا أشهد إنه من كبار المصايب ويا ليسهم ما خبرونا القرايب واحس وسط الجوف مثل اللهايب ودموعي غزيره مثل وبل السّحايب وتعيننا بالصّبر عند التوايب فقد ثلاث أطفال راحُوا سلايب وَدفنوا تحت حُمرُ الشرى والسّرايب صار الحون للفرح يا ناس نايب ومن حسرته قلبه من الحون ذايب لاسد في لحظة تسهب الهبايب لا تزيد لوعة حاضر الجسم غايب ولو الحون ينفع فعلنا السبايب

ولعبد الرسمن بن ماصر العيفان يرا ليت الخبريابو فهد ما لفانا عقب الخبر حفت للمناما والنار وسط القلب زاد اضطرامه والنار وسط البك تجبر عزانا وتشفي جريح جار فيه الزمانا يا ثلة أقمار إختفت من سمانا بين المهد واللحد للحظة زمانا وأم كسيرة ما تغادر مكانه دنيا عَجِيبة لوصفت لك زمانا دنيا عَجِيبة لوصفت للك زمانا أولو البكا يرجع حبيب بكينا

وُمُرُوى أن فناةً تدعى الطنيانه كانت على جانب كبير من الجمال فهامَتْ بشابّ وسيم وعشقته وأحبُّ كل واحد منهما الآخرِ حُنًّا جَمًّا وعِفَّ كل منهما ثم رحلت الفتاة مع بادبتها وحالوا بينهما كعادة العرب فأخذت تنشد الأشعارَ وتبعث بها إليـه مَع العُرْبان وهو كمثل يَهْيُمُ فِي الصَّحاري ويُنشد فيها الأشعارَ وببعث بها إليها فمرضت بَسَيَيهُ وبِعَثْت تعلمه بذلك ، وجعل يتحذَّى أخبارَها من كل قادَمُ من الجنُوب فمرض هو الآخر بالشَّمال واشْبَد به المرضُ وبعث إليها بذلك وَبُينما أَحَد القادمين من بلد محبُوبها فرحَتْ بَقَدَمِهُ للاستفسار منه عن صحة مَحبُوبها فأنشدت:

الـــدورَ دُوْرُ الي عشـــيره تنـــوًّا يَـمَّ الشــمال وحــال حُــوْرَان دُونــهُ القيض قياضَ وعُشب الأرساف لوَّا لوخانه الطرَّاشُ ما مذكرونه

أسـألُك بِـاللَّهُ يَـا علـى كيـّف سَــوّاً ﴿ هــو مــات ولا رَيْضــاتٍ حُتُونَـــهُ

فأجابها بن أخِيها على الطنيانه منشداً:

عَلمي بهم بأقصى " يَوي " يدفنُونه أنا أخبرك عن صاحبك كيف سوّا قبر عميق ومحالمة الأرض دُوسه علمي بهم يوم إنْ قسبُره بطوري عَلْمِسي بسراوي العسزاء بسوم روّاً والخـــام الابيــضُ بينـــهم يَذ رُعُونـــهُ

فُلمٍا سمعت الخبر وتأكدته ألقت بنفسها من أعلا شاهق لتلحق بـ وتلقـي حَتْفها حُزْنٍا عليه وهكذا جَرى بين ليلى وقيس وكُنْيّر عزَه ومي وُسُيُّنه وجميل . . وغيرهم وأنظر لمصارعَ العُشَّاقُ في هذا الباب ومن أنبل شاعراتٍ نجد الدَّهِلاويه بنت سعد أمير الرُّسُّ لهـ آ في الشِّعر الشعبيّ صَوْلات وجَوْلات وأبوهـا مِن أمراء الـرس وشجْعانها أبلي بَلاءً أَ حَسَنا في حَمْلة إبْرَاهيم باشا وأصيْب بمقلَّيْهُ فأَخَذ الراية صهْرُه زَوْجُهَا الأسد الضّرعام العلامة الشيخ قرّناسُ وقاوم الباشا ومن شعر الدهلاويّه : هيه يا راكبين حمرًا ظهيره تزعيج الكور نابية السَّام

وهي حَماسيّة طويلة تستحثهم على المقاومة والصمود والذود عن بلدهم الرس والمنظومةِ يقال إنها لموضَّي ، ويقال إنها لرقية إبنتي سعد بن عبد الله الدَّه الرِّي من العِجْمان .

#### \* قِمَّـــةْ \*

ويُروى أنَّ حَمْلة للحَجِّ على الإبل كان يرأسها بن رُخيِّس بتشديد الياء عادت من الحج ومعهم أَحَدُ الرُّفقة كان مُجَدَّرا وكانت العربُ نتشاءً من الجُدريَّ وتخاف العَدُوى من مُخالطته وطالت مُدّته في مرضه فلم يُشفَ منه فاختلفت رفقته فقال بعضهم: أتركوه في مكانه في الصّحراء وأبتعدُوا منه وقال بعضهم: نربطه على ظهر راحلته بعيدًا عنا نتخايله من بعيد وكان معَهُم شاعر الرس محمد بن منصور فأصرً على بقاء الحملة ومعالجته حتى يُشفى فعارضُوه وخالفُوا رأيه وأصرُّوا على المسير وعدم البقاء وأصَّر محمد المنصور على البقاء معه .

ولما سارت الحمُلة تاركة المجدُّر وبن منصور الذي لم تسمح نفْسُهُ أَن يُفَارِقه فأنشد بن منصور:

قل هيه يا هَلُ شايبات المحاقيب أقفنُ مهرفات كما يهرف الذِ يب تُسْمَعُ لسيبُ أذيا لهن بالعَراقيب يا بن رخيصُ كب عنك الزَّواريب خوينا ما نصابه بالمصاليب لزمن تجيك أمي بكبده لو اهيب وتنشدك بالي بعلم السر والغيب قل له ولدك بعاليات المراقيب يَسْنَى خويه لين يُبدا به الطيب إلا صار ما نطح أوجيه المواجيب

أقفن من عندي إجداد الشاري الاطالع الشّاوي بليل غداري رقاصة تبغي بُرْنية تمارئ أعمارنا يا بن رخيّص عواري أو لا يشتكي منا دُرُوب العزاري تبكي ومن كثر البكا ما تداري ما شفت ابنى ألي لك خوي مباري في مرقب ما حُوله إلا الحبّاري في مرقب من العوائي برجاري ولا يجيب من العوائي برجاري تحرم علينا لاسكات الخيزاري

ولراكان بن حثلين المتوفي سنة ١٣١٠ هـ :

يا ما حلاً الفنجال مع سِيْحَتَ البال هـذا ولـدُ عـمُ وهـذا ولـدُ حَـال

في مجلس ما فيه تفسس ثقيلة وهذا صِدِيق ما نبغي لهُ مثيله

ومما قيل في قهوة البن اشتهرت قصيدة العم محمد العبد الله القاضي منها: الحمس ثلاث يا نديمي على ساق ريحه على جَمْر الغضا يفضَحَ السَّوق

ويَّاك والنِّيهُ وبا لك والاحْرَاق إلى اصْفُرُ لونْهُ ثُم شُمتُ سالاعراق واعطت برسح فساخر فساضح فساق دق بنجر بسمعه كل مشاق لقهم بدلة مولع كِنْها ساق زلمه على وضحامها خمسمة ارناق

واصحا تصير بحسية البن مطفوق أَصْفُركُما الياقوت نَطَرُبُ لَمَا المُوقَ ريحة كما العَنبرُ بالانفاس منشوق راع الحسوى طرب إلى دق بخفسوق مصبوبة مربوبة تقل غرتسوق هيل ومسمار بالاستباب مسحوق

مع زعفران وعنبر . . إلى أخرها وهي شهيرة أتينا منها بنُبذة . . ومنهم عطا الله بن خزَّيم من الخُبْرا بالقصيم وزرَّاع في البكيَّرية يقول :

قم سوماطرب الكيف للضيف فنجال يُسن كالفَ الكيف وافي لما تسش من العرق بالسنافي وحمس ونقها على الجمر تنيف واصْحَــا تخليــها بجـــي للأطـــاريف يخلفك لونسه بالحرق وانست غسافي اشقر وبشبه لمه خطاة الرعافي ولى غدا حَبُّهُ شبيهُ الرّعَاعِيْفُ كِبِّه بنجر فيه للكيف تشرف حسُّه سادى من له الشوف شافي حِيسه سادي ليك ربوع مواليف قلبك موالفهم وهمم لك ولافي وكقهم اببغداديسة تصنع الكيف عَليه من هجرانها لا تخسافي

ومنهم تَركي بن حميدً بقصيدته المشهورة التي يقول فيها:

جَرِّ الفراش وشَب ضَوَّ المنارهُ باماحلا با غبيد في وقت الاستحار ونجر إلاحِرت تزاسد عُبَاره مع دلـة توضع على صـالي النـار النجر طن وجاذب كل مُرارُ ما لف الملفوف من دون جاره

ومنهم دغيم الظلماوي في منظومته الطويلة نختار منها :

یا کلیب شب الناریا کلیب شبه عليك شبه والحطب لك يجابي وعلى أناسا كليب هيله وحبة وعليك تقليط المدلال العذابسي الأوّلة ساكليب عِجل بُصبّه والرزق عند اللي ينشي السَّحِابي

ولمحمد العوني قصيدة طويلة في القهوة نختار منها :

والله لــولا مــزَّة العظــم مــره إلى أخدت من زين الغلاوين حَـر ّهُ من واهبج بالصَّدرَ باكود خَره يا ليسنى ما ذقت حلوة ومُسرّة بِعنى تبَدّل دُلة البُن والمِيْل والشاهي اللي ماه من صافي السّبيل يصحى اصداع الرأس ويعدر للالليل

وفنجان بُن عشر عفر بُهارهُ أتبعها الفنجال يطفى حراره إلا فـار يضـرب بـالنور ظـُـوْ شــرارهُ وياليت بومسي سابق عن نسهارهُ باقراص شابوره وقسرصَ الفتيستي إيداوي العِلمة مع البسُكويتي ويضيع التدويخ عقب الونيتي

ولمحمد العبد الله القاضي :

با عمير شب النيار والسَّمر صُف وحُيِس من البن اليماني وصنعه وَالْبُنْ زِدْ بِهَا الْهِيلُ وَالْهِيْلُ دِقَّهُ

يوم النّعايم بارْدَاتٍ تكاشِفُ هذا هَوَاي وكل نفس لها شف وخلك حذرٍ بالعِيْن با عمير والكفُ

ويقول بن صُقِيَّهُ :

إلادك لي هَاجُوسْ شَـبَّيْت ضَـوَّىٰ كَثْرَّت فيها الحِيْل مَشْهِدَ عَدُوَّي بِا ما حِلا الفِنجَال فِي فيِّة الغَارَ ألي حَمسَها صَدَّهـا مَن سَنَا النَّـار تَنَاشِدوًا مِن بينهم رَدُّ الأشعارُ

وحَمَسْتُ يُن فوقَ جَمْر غضاوِيُ الألف عندي والرسال مساوي من عقب مسراح المطايسا اليعيسدي ومَا هَاقراح وذراحه بالعَويدي واستانسَوا عقب التعب والشّدِيدِيُ

ولعبد الله بن ربيعه إقتبَسَها من قوْل أبي الطِّيّبُ دُو العَقَل مَشْقَى الح . وَإِن شِيفَتُ لِك عِياقِل تَرِي الْحُيم دَابُـهُ ولا أنِيَهُ ما جــايَتَ الوُرُقُ جَــابُهُ عَـذاب القبر والله أهْـوَنْ من عذابـهُ

المسترم أِللي من العقل مَجْدُوبُ إن دك به هَاجُـوسْ ما يَسْمَعُ الطوُّبُ كم طفلة مِسْكِينة تُبلي شاب

### ( فصل فينمن طلق رؤجته وندم )

فمنهم الفرزدق حينما طلقَ زَوْجَتَه النّوَّارِ فندم وأنشد: تَدمُـــتُ تَدَامَـــة الكسَـــعِيّ لمـــا فـــدت منّـــي مطلقـــة نــــوارُ

إلى أخرها ومنهم فتَّاضُ الشَّمِري وقد نَدم وأنشد الأشعار ومنها:

وطلقتها يوم أفخت العقبل مني وكيف العيون بلا رمد يسهرني يقوم من بين النصايب يُوتيي يمشي من النصايب يُوتيي من الطليبان ما يجفلني صارت شعير وحنطة يوكلني ليونشكي حُبّه لهن وقفني والمدوس ما يقطع بلا مسسن لا شك خشان النفوس طردتي

ضَرِّبتها ونا احسِب الضَّرِبُ يُومَاسُ يا ناسُ كيف العين تبكي على ناسُ لويشتكي حُبَّهُ على الميتُ ما ناسُ ولويشتكي حُبَّهُ على ذيب الأخماسُ ولويشتكي حُبَّهُ على حُمر الأطعاسُ حتى النجُوم اللي مع الليل غلاسُ لوصرتُ أنا المقلاع ما شِلتَ الاضراسُ والله ليو هي ما تبنيي فلا بياسُ في بلدة الفراق من جُملة النياس

وهي طويلة رتّانةُ ومنهم يزيد والحجَّاج وغيرهم الكثير .

ولمحمّد بن رَاشِدْ أَل بُوعَيْنَيْنُ: يا راكب لي بَعيد الخدد يطوّت م من الثميلة لدار الشّـوق يلفنه لأبد مَن خامِة بيضا على السّـنّه

واطن من ضرايب جيسش بن ثـاني لا روَّحـنُ بالوصَـايفُ جُـول غِــزُلان والمـوت مِـن قبلنـا مَـا عـافِ راكـان

> ولمحمد القاضي : أنــذرك خـــلان الرَّخــا عدّهـــم قـــؤمُّ إن كمّلــتَ دنيـــاك عَـــدَّوك معـــدُوم

رجُلى تِشِيل وَشَفْ بِالِي يقوده

خلان من دامت نعیمه ودامي

على نحايا القلب بيشن الأقدام

ولي على غير الهوى كود بخزام مشل الذي يمشِى بعالي سُنُوده

وقالوا عن تفاوت النساء :

منهن من تسوى شانين بكره ومنهن جَنّات تداعيجُ انهُوْرَهُ لو كنت في حقّ من العاج مُطبَقُ

ومنهن من ترخص بعقال قعُود ومنهن بسلا وُقسود مالك عن مقادير الاله مطيرُ

شَاهِده قولِ الله تعاليي ;

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنَهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ وذكر بن كثير على هذه الآمة قصّة فراجعُهَا :

نسنزل بمنسازل نساس مضسوًا مسسكين يساطسابخ الفساس ولبن ربيعه:

ويسنزل بمنازلنك أنسزُول بيغسي المسروق من حديده

العبد مالمه عن حتوف المقادير ولمحمد بن سيّار :

ولي كَشَبُ لـه لـو هـو بصُنـدوق زارهُ

رجل بلا ربع صبور على الخطا الذِيْبُ وهو الذِيْبُ إلى صار لوحُدُه

إلى صار ما حُول اطوال الأشناب يجسر العُسوى إلسين تجيسه أذيساب

ولعبد الله بن قبان :

نديم على الدنيا شعاً لو نديم على الدين ما مس النفوس عذاب واشتهر محمد العبد الله القاضي بمنظومتين الأولى في علم الفلك والنجوم والثانية عن توبته وتقدمت منظومة له في القهوة ومطلع ميميّة التوبة:

يا محل العفو عفوك يا كريم ولطفك إلي شامل كل الأنام

وهي رّنانة ولعبيد بن رشيد قصائد رائعة وهـو شـاعر بـارع وانظـر إلى موسُوعتي التاريخية كما أن راشد الخلاوي الفلكي ويُعْرف بالصّليبي شـاعر بارع اشـــهر بعلم الفلك وله منظومة في معرفة البُروج ومطالع النجوم و منها عن عمر الزرَّع قال : يسُم على ما هان تِسُم ين ليلم وشهر وعشر ما لماه فتور وله ديوان حققه عبد الله بن خميس ومن شعره:

نعـــد الليـــالي والليـــالي تعدنـــا والعمـــر يفنــــى والليـــالي بزايـــد ومنهم عبد الله بن جابر من شعراء عنيزه البارعين ومن نظمه يقول عن جوّ

العلي:

لعل جو َ العلي للحُسُوفُ عسى الصواعي هدنيه حفي أيره ينشيف انشوفُ بالقيض ما يُرَسوي شَينُهُ

وهي طويلة فغضب عليه الأمير زامل لأنَّ ملكه هُلاله في الجو فاعتذر منه تقصيدة رنانة مطلعها قوله:

قلت قدول يوم مانيب الصحيح والعقل والرّاسُ ما هنبُ صحاحُ جَوّنا ما يستحق إلا المديح هو ربيع قلوبنا لو هُو مُناخ هذي هكله كل ما منها مليح حلوة المشروبُ شِهُول قدراخ كم حِدَعْنا دُوْنُ جالهُ من طِريح بالملاقا يدوم توريد السلاخ

ومن فحول الشعراء أبناء محمد العبد الله القاضي عبد العزيز بمنظومته :

إلا فكرت بالدنيا تزيد العباير باخوال دنيا تودع الفكر حَايِرُ وإبراهيم شاعر بارع ومؤرخ ومحمد الصّالح شاعر بارع اشتهر بقصيدتِهِ الهائنة:

عيني تهل الدمع مشل الهماليل عَجْل تهله ذارُفٍ ما تملة الله عليه الدمع مشل الهماليل عَجْل تها الله عليه الله عليه الله عنها ال

الغــاط والزَّلفــي دعُوهــن مشـــاميل والمجمعِـــهُ وغروسَـــها المســــــــظلِهُ وليختم الكتاب بفوائد نفيسة بقول الله تعالى :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذُكُرِ أَوْ أَشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْتَحْيِينَهُ حَيَاةً طَيْبَةً ... ﴾ الآية نحيل القارئ إلى سيد قطب في " ظلال القرآن " وإلى رسالة لطيفة من تأليف شيخنا عبد الرحمن بن سِيعدي " الوسائل المفيدة في الحياة السيعيدة " وعن قول الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الذِي جَعَلَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدُّكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ... ﴾ أنظر إلى بن الذي جَعَلَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدُّكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ... ﴾ أنظر إلى بن كثير وقطب على تفسيرها وإلى بن رجّب في أول اللطافِف وعن قول الله تعالى عن

أسية امرأة فرعون : ﴿ إِذْ يَالَتْ رَبّ ابن لِي عِنْدَكَ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ وَتَجّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ... ﴾ قال المفسرون على هذه الآية فبدَأت بالجار قبل الدار وأصبح المثل سأثرًا الجار قبل الدار وأنشدُوا :

يلومون في إذ بُعْتُ بـ الرخص مُــنزلا ومــا يعلمُــوا جــارًا هنــاك ينغــصُ فقلــتُ لهـــم كفـــوا المـــلام فانـــها يبخيرانــها تغلــوا الدّيـــارُ وترخـــصُ

ووردت تُصُوصٌ في كتاب الله وفي الأحاديثِ الصحِيحة عن حقوق الجارِ فراجع المفسرين والشُّراحُ .

#### \*\*\*\*\* ( نصول السنة )

وردت أحاديثُ عن فصل الصَّيْفُ منها حديث أبي هرِيرة في الصَّحِيْحَيْن عن الإبرَادُ وحديث فيهما اشتكت النار إلى رَّبِّها فقالت : يا رَّبِّ أَكُل بعضي بعضًا فإذن لها بنفسيِّن نَفِس فِي الشَّاء ونفس في الصَّيف فأشدُّ مَا تَجدونَ مَن الحَبِّر من سَموم جهنم وأشدُّ ما تجِدون من البردُّ من الزمهرير من جهنَّم لا شك أنَّ الله َخلق لعِبادهٍ دارين يجزيهم فيها بأعمالِهم مع البقاء في الدَّاريُّن من غير موتْ ، وخلق دَارًا معَّجلة للأعمال وجعل فيها مونا وحياةً وابتلي عباده فيها بما أمرهم به ونهاهم عنه وكلفهم فيها الإيمانَ بالغَيْبِ ومنهِ إلإيمانُ بالجزاءِ والدَّارْينِ المخلوقتين لِه وأنزل بذلك الكِتْبَ وأرسل به الرسل وأقام الأدِلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به وأقام علاماتٍ وأماراتٍ تدل على داري الجزاءِ وأن إحدى الدَّارين المخلوقين للجزاء دارُ نعيم محض لا يشوبه آلم والأخرى دارُ عذاب محض لا يَشوبه راحة وهذه الدار الفانية تمزوجة بالنعيم والألم فما فيها من النعيم يذكر بنعيم أهل الجنة وما فيها من الألم يذكر بألم أهل النار وجعل الله في هذه الدار أشياء كثيرة تذكِر بدار الغيب المؤجَّلة البَّاقية فُمنَّها ما يذكر بالجنة من الأزمان والأمكنة أما الأمكنة فلبعض البلدان كالشام وما حولها ففيها هواء النسيم ومطاعمُ ومِشارِبُ وغِير ذلكِ من نعيِم الدنيا ما يذكر بنعيم الجنة كما قَالَ تَعَالَى عَنْهَا إِنْ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكُمَّا فِيهَا ﴾ . . قال المفسرون كأرض الشام وقال تعالى: ﴿ كُمْ تُرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَ نُبُون ﴾ . . الآيات . . وأما الأزمان فكزمن الربيع فإنه يذكر طيبه بنعيم الجنة وطيبها وكأوقات الأسحار فإنَّ بردها يذكر ببرد الجنة وفيه حديث صحيح وفي أخره فذلك برد السّحر الذي يجده الناس . ومما يذكر بالنار التي أعدَّها الله لمن عصاه من أماكن وأزمان وأجسام وغير ذلك فمن الأماكن ما هو مفرط الحرارة أو مفرط البرد فالبرد يذكر بزمهريرها والحر يذكر بسمومها . ومن البقاع ما يذكر بالنار كالحمّام فقد كان السّلف يذكرون النار عند دَخولهم الحمام فيستعيدُون بالله منها فتحدث لهم عباده ويقولون يابر يارحيم مُنَّ علينا وقنا عذاب السموم فكل ما في الدنيا من نار وحرارة وبرودة فإنها تدل علي ما في الدار الآخرة ويدل على صانعه وجُوده ولطفه ويكون عبرة للمعتبرين ﴿ إِنَّ فِي اخْبَافِ اللّهِ لِ وَلِنَا فِهَا وَلَارْضَ وَاخْبَافُ اللّهِ لِ قَلْمَ عَلَى اللّه الله الله على القرار وفي اللّه الله وكا ونها وفي الله وكا ونها روفي علوقات الله لآيات للموسمين وهو مع ذلك يدل على انقضاء الدبيا وزوالها وكا لضوء علوقات الله لأيات للموسمين وهو مع ذلك يدل على انقضاء الدبيا وزوالها وكا لضوء منيراً ليعلم الخلق أن لهذا الكون ربًا يحادثه فما رءى العارفون شيئاً من الدنيا الانبيا الإوتذكرُوا به ما وعد الله به من جنسه في الآخرة :

قلوب العارفان لها عُيُسونِ ترى ما لا سراه الناظرُون الستاء فنبات الأرض واخضرارها في فصل الربيع بعد محولها ويبسها في فصل الشتاء وإيناع الأشجار واخضرارها بعد كونها جَشَباً ياسنًا في الشتاء يدل على بعث الموتى من الأرض كما قال تعالى: ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْمَزَتُ وَرَبَتْ . . إلى قوله: يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ . . وقوله : وَهُو الذي يُرْسِلُ الرَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي مُبَارِكًا . . إلى قوله: كذلك الحَرُوج . . وقوله : وَهُو الذي يُرْسِلُ الرَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي مُبَارِكًا . . إلى قوله: كذلك الحَرْج المَوْتَى . . الآية ﴾ ، وكما في سؤال أبي رزين رخمية النبي الله الحديث وتدقيقُ النظر والتفكير في مخلوقات الله وما في السماوات من نجوم وكواكب تغازل الناطرين وما في الأرض من نباتات وأشجار يستدل الناظرون إليها بعيون بَضِيرة وأفكارٍ ثاقبةٍ على عظمة خالقها وكمال قدرته . . فتزُدادُ القلوبُ هيماناً بعيون بَضِيرة وأفكارٍ ثاقبةٍ على عظمة خالقها وكمال قدرته . . فتزُدادُ القلوبُ هيماناً

في محبَّبَه بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَآنَاتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ وِيقُولِ وَفِي الأَرضِ آيَاتَ لِلمُوقَّنِينَ قَلَ انظرُوا مِاذَا فِي السماوات والأرضَ الآية . . وَهُوَ الَّذِي أَنزَل مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُ شَيْءٍ . إلى قوله: لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ وزمن فَصْلُ الربيع كله واعظ يذكر بعظمة موجده وكمال قدرتُه. . قال بن سمعُون في وصف الربيع : أرضُهُ حرير وأنفاسه عبير وأوقاته كلها وعظ وتذكير ويذكر بنعيم الجنة وطيبها . . قال البحتري :

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كياد أن يتكلما وقد نبُّ النيروز في غسق الدَّجَا أوانسل ورُد كن بالأمسُ تُومَّا

ولأبي نواس: تسامّل في نبسات الأرض وانظر إلى أثسار مسا صنع المليك إلى قوله:

على قضُبِ الزّبرُجَدِ شاهدات بان الله ليسس له شريك

ويقول بن رجَبُ في " اللطافِ والعرب " تسمَى فَصْلَ الرَّسِع صَيْفاً وفي المثل " ما بين سهيل والمِرْزَمْ نجم بيبس غزير الجَمْ .

#### \*\*\*\*

#### ( فسسائدة )

الجلف بغير الله شرك . والله نقسم بما يشاء من مخلوقاته فقد أقسم بالطور وهو الجبل الذي كلم الله موسى عليه وأقسم بالعصر وهو الدَّهْرُ أو الذي من صلاة العصر إلى المغرب وأقسم بالليل والنهار وبالضّحى وبالذاريات والمرسلات وهما الرياح وبالنجَّم وبالقرآن وبالملاتكة . . بقوله: والصّافات صفا . . وما عُطف عليها . . والمنازعات . . وما عُطف عليها . . وبالمشارق والمغارب وقد وردت مفردةً بقوله: ربّ المشرق والمغرب لااله إلا هو فاتخذه وكيلا ومثنات كقوله: رب المشرقين ورب المغربين وبالجمع كقوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنّا لقادرُون واكفى بالصّافات بالمشارق من باب النغليب أو لأنّ المشارق تدلّ على المغارب فاكفى بذكرها عنها قال ذلك بن الجوزي في تبصرته وفي قوله المشارق بالجمع لأنّ الشّمِس بذكرها عنها قال ذلك بن الجوزي في تبصرته وفي قوله المشارق بالجمع لأنّ الشّمِس

تطلع في كل يوم في مشرق لا تعود إليه إلى سنة فمجموع ذلك ثلاثمائة وستون مشرقا ومثَّله المغاربَ تغرب الشمسُ في كل يوم في مغرب لا تعود إليه إلى سنة ولعل القمر كذلك في طلوعه وغروبه . .

#### \*\*\*\*

### ( مُصَلَىٰ فِي المشاورة )

يقول الله تعالى : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ وقال : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ وكثيرًا ما يستشير النبي الله أصحابه وكذا صحابه والتابعون ، وفيه أحاديث صحيحة، وانظر ملكة شبأ بقولها "أفتوني في أمري " وفي المثل: " لا خاب من استشار . . ولا ندم من استخار " . . وتُحِيل القاريء إلى الآداب الشرعية وإلى شرح السفاريني على منظومة الأداب وإلى تفسير الآيتين بالقرطبي ويقول بشاربن برد: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم ولا تجعل الشَّوري عليك غضاضة في إن الخيوافي قيوة للقوادم

وقال محمود الورَّاق:

إن اللبيب إذا تفرق أمرر أمرر وأخسو الجهالسة يسستيد برأيسه وفي التشبيه لعلي بن الجهم :

أتت كالكلب في الحفاظ على العَهُد

عُيُسون المسهابين الرَّصَافِة والجسُسر ولابي تمام:

إقدام عُنسرو في سسماحة حساتم بأب أقسدى عدي في الكرم سَرَبَنَا ونجـمٌ قـد أضـاء فمُـذ بـدأ أعْسى بقسود بصيرًا لا أسالكموا

فتسق الأمسور منساظرا ومشساورا فستراه بعتسف الأمسور مخساطرا

وكاليُّس في قِــراع الخطــوب

جَلْبَن الهوى من حَيث أَدْرِي ولا أَدْرِي

في حِلْم أَحْنَهُ فِي ذُكَاءِ إِلَّاس وَمَسْن يُشْسَابِهُ أَبْسَهُ فمساً ظَّلْسِمُ مُحَّبِ اللهُ أَخِفْ فِي ضَـُوْءُهُ كِـل شــارقُ قد ضل من كانت العُميان تهديسه

#### \* خاتمه \*

## \* باللحق \* ( فوائِدُ تاری<del>ضی</del>هٔ و<del>حِکَم</del> )

في سنة ١٤٠٣ هـ صلينا بمسجدنا أم خمار بعد عمارة السّباعا له وذلك في رجب وفي سنة ١٤٠٦ هـ انتهت عمارة الجامع الكبير بعنيزه على نققة الملك خالد بذي القعدة، وفي سنة ١٤١٥ هـ إنتهت عمارة الجامع الكبير في بريده . . وفي سنة ١٤٠٧ هـ فيضانات في السودان والهند ، وفي سنة ١٤٠٨ هـ في أخر شعبان تأسست مكتبة الملك عبد العزيز في الرياض ووفاة عبد الله المحمد الهطلان ، يقول محمود سامي البارودي المتوفى سنة ١٩٠٤ م : ي

إذا أناً لم أعسطِ المكارمُ حقسهًا فلاعزّني خَال ولا ضَمَّني أَبُ روضة مهنا سنة ١٣٢٤ هـ قتل فيها أمير حَايل عبد العزيز بن متعب بن رشيد ، والطرفية سنة ١٤١٨ هـ . . وسنة الفقع ١٣٢٩ هـ . . وسنة الدَّمْنَة ١٣٣٦هـ . . والرحمة سنة ١٣٣٧ هـ . . والجوع ١٣٢٧ هـ . . والدّبا ١٣٦٤ هـ . . والراديو أول تشغِيله بعنيزة سنة ١٣٦٣ هـ .. والجدري ١٣٥٨ هـ .. وكسوف الشمس الظهر كلي سنة ١٣٧١هـ. . ووقعة السبله ١٣٤٧ هـ والبَردُ ْ بالتحريك سنة ١٣٦٧ هِـ . . وفاة قدهي المحمد سنة ١٣٧٣ هـ بذي القعدة . . ووفاة عسَّاف الحسين أمير الرس عام ٧٤ هـ وخلفه أبنه حسين ثلاثين سنَّة وتوفي في ١٤٠٣ هـ ومحمد القدمي سنة ١٤٠٠هـ وعلى البراهيم القري في ٢ شعبان سنة ١٤١٥ هـ . . ووِفاة رفِيقَ دَرْبِه بالشعبي على الماجد سنة ٨٣ هـ . . افتتاح الإذاعة السعودية في مكة المكرمة في ٩ من ذي الحَجَّة سنة ١٣٦٩ هـ . . وافتتاح التلفزيون سنة ١٣٨٨ هـ ، وتقدم ذكرهما . . وافتتاح مشعل لمطار عنيزة سنة ١٣٧٤ هـ . . ومقتل سليم سنة ١٣٥٠ هـ في ذي الحجة ثم تلاه مقتل سالم المرزوق سنة ١٣٥١ هـ ومقتل بن بَسَّام سنة ١٣٥٣ هـ . . والمطر المتتابع سنة ١٣٧٦ هـ أربعون يوما لم نر الشمس فيها . . ووقعة بقعا ١٢٥٧ هـ . . وسنة ١٢٦٩هـ الحرب الأول و١٢٧٩ هـ الحرب الثاني . . وإلمليدا سنة ١٣٠٨ هـ . . وسنة الجرب ١٣٤٠ هـ . . وفي سنة ١٣٨٥ هـ افتتاح فرع أوقاف

عنيزه . . احتلال بريطانيا للقاهرة سنة ١٨٨٢ م . . ولعدن سنة ١٨٣٩ م . . ووعد بلفور في ٢ نوفمبر ١٩١٧ م . . واستعمار بريطانيا وفرنسا للدول العربية ١٩١٦م . . واستقمال البحرين ١٤ أغسطس ١٩٧١ م وافتتاح مطار القصيم سنة ١٣٨٤ هـ . . واستقلال البحرين ١٤ أغسطس ١٩٧١ م والكويت ١٩٢٠ م ولبنان وسوريا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥ م . . وافتتاح مدارس البنات ١٣٨٠هـ .

#### \*\*\*\* ( إهَالَةُ بِأَرْقَامِ الصَّنْهَاتَ ِ )

| من حسن      | اقرأ في جامع العلوم لبن رجب كلامه عن حديث أبي هريرة : "                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             | إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " ﴿                                                  |
| صفحة        | وأقرأ شرح حديث النّعمان : " الحلالُ بيّنٌ والحرامُ بيّن " شرح بن رجب              |
| ٤٧          | على الاربعين جامع العلوم والحكم وهو في الصَّحيحين .                               |
| 08          | وشرحه على حدَّيث تميّم بن أوس : " الدّينُ النصيحة " في مسلم .                     |
| 1.4         | وشرحه على حديث أبي هريرة في البخاري : " أَوْصِنِي قَالَ لاتَغْضَبُ ".             |
| 124         | وشرحه على حديث عقبة بن عمرو الأنصاري : " إذاً لم تستح فاصنع ما                    |
| 121         | شئت " في البخاري وعلى الحياء شُنُعْبة من الإيمان .                                |
| 17.         | وشرحه على الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر بمسلم: " ياعبادي إني                     |
| , , , -     | حُّرمْتُ الظلم على نفسبي وجّعلته بينكم مُحَّرما فلا تظالْمُوا" فَي مُسلّم. "      |
| Y           | وشرحه على حديث أبي سعيد الخدري: " لا ضرر ولا ضرار " بابن                          |
| 117         | ماجَهُ وغيره، وحديث عَائشة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة مَيْفِق عليه .            |
| <b>49</b> A | وشرحه على حديث: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً " الخ                         |
| ق عليه ،    | وشرحُه الواضحُ على الحديث الأول : " إنما الأعمالِ بالنياتِ " منف                  |
|             | واقرأ كلام بن كثير على قول الله عنالي في سورة طه : ﴿ وَفَتَنَاكَ فُتُونَا ۗ ﴾ و   |
|             | الحريري في المقامة السادسة والأربعين من مقاماته الحلبيَّة في حَصْر الظَّاء المُشا |
|             | لفظة ثم نظمها وقال: ومَاعَدَاها فَضادُ وفيها فِواند لِا يُسْتَهَانُ بِها .        |
| صيبة وفي    | وأقرأ في الطب النبوي في زاد المعاد فُصْلاً مِفْيداً في علاج حَـرٌ الْمُ           |
| , ,,,,      |                                                                                   |

إعلام الموقعين أُنِّهِما أَشدُّ وأَهم فقَدُ البَصَر أو فقدُ السَّمْعُ وهو مبحث نِفِيْسْ وكليات من

التعبير في أوله . . واقرأ فوائد من قِصة يوسف لبن سعدي رحمه الله وفي بدائع الفوائد حصر فَرَقة النبِكَاحِ بعشرينَ وِورُوْد الصَّبْرِ بتسعين موضعاً من كتاب الله . . وفي قول الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَّاقِيتُ لِلْنَاسَ وَالْحَجِ ﴾ الآية أنظر إلى تفسير هذه الآية في الكَشاف وفي القُرطبي وفي ظِلال القرآن لَقُطبيْ . . فقد أُخبر الله تعالى أنَّ الأهلة مُواقبَت للناس عُمُومًا . . وخصَّ الحجَّ من بين ما يُوقتُ به للاهتمام به . . ومن المواقيت كلول الدُّيون والأجور وما هو فرض كالصلوات الخمس وكالصّيام والزكاة والحج وما هو نفل كالرواتب والأذكار في الغُدُوّ والأصال وصيام الاثنين والخميس وأيام البيض والأشهر الحرم. . وجعل لبعضَ الشهور فضلاً على بعض كما قال تعالى مَّنها أربعةً حُرُمُ وكذلك فضَّل بعضَ الأيام على بعض فجعلِ ليلة القدر خيرًا من ألف شهر . . وأقسم بعشر ذي الحجة على الصَّحيح ، فإنَّ الله في هذه الأوقات الفاضلة نفحات من رحمته يُصِيْبُ بِهَا مِن يشاء بفضله ورحمته . . فالسَّعيدُ من اغتنمَ هذه الأوقات الِفاضلة بصالح العَمل وتقرَّب فيها إلى مولاه . . فعسَى أن يُصِيبَه نفحة من نفحاتِ رَّبِّه فيسعد بها سُعادة الدّارْين ... ورَوَى بن أبي الدّنيا والطّبرانيُّ من حديث أبي هريرة مرفوعًا : " أَطلَبُوا الحَيْرَ ۚ دَهْرَكُم وتَعَرَضَّوُا لَنَفحاتِ رَجْمة رَبَكم فإنَّ لله نِفحَّاتٍ من رحمته يُصيُّبُ بها مَن يَشَاءُ من عباده فلا يَشْقى بعدَهَا أبدًا " . . ' وعن الحُسَن قُال : "ليس يَوْمٌ يأتي من أيام الدنيا إلَّا ويُتكلم يقول : يَا أَيْهَا الناس إني يومٌ جديدِ وإني على ما يُعمُل فِي شَهْيَدُ " . . وقال عيسَى عُلْيِه السَّلامُ : " إن هـذَّا ٱللَّيل وَالنَّهَارَ خِزَانتَـان فانظروا ما تضعُون فيهما " . . ورَوَى أبو موسى الأشعري عن النبي ﷺ أنه قال : "مثل الذي يذكر رَّبه والَّذِي لا يذكره كميِّل الحيِّ والمتيَّت " . . وقال داووَّد الطَّاني : إنما الليل والنهَّارَ مراحل تنزلُها النايشُ مرحلةُ مُرحلةً حتى ينتهي بهم ذلك إلى أخر سَـفرهم فيإن استطعْتَ أَن تَقَدِمَ فِي كُل مَرْحَلَةٍ زَادًا لِلمَا تَبْنَ يَدُمُكَ فَأَفْعُل فَهُمَا مَطْيَانَ تَقَحَمَانَ الناسَ إلى آجالهم يُقرّبان كُلّ بعيد ويُبْليَانِ كُلْ جَديدٌ وَيَجْيَأْنَ بِكُلّ مُوعُودُ إلى يوم القيامة. . وَقَالَ عَلَيْهُ ٱلصَّلَاةَ وَالْسَلَامُ : " أَكْثَرُوا مِنْ ذَكَّرِ هِ أَذِم اللَّذَات . . المِوت " ومرَّ عليه الصلاة والسلام بمجلس قد استعلاه الضحك فقال : " شوَّيوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات الموت " .

ولهذا قال الفقهاء يكره الضّحك لِتَّابِع الجنازة وفي المقبرة وفي الإكثار من ذكر الموت فوائد منها أنه يحث على الاستعداد له قبل نزوله ويقصّر الأمل ويُرضي بالقليل من الرزق وُنزهد في الدنيا ويُرَغبُ في الآخَرة ويُهوّن مصائبَ الدنيا ويمنع من الأشـر والبطـر والتوسَّع في اللَّذَاتِ الفانية، وروى بن حَبان في صحيحه وغيره عن أبي ذر مرفوعاً "عجبتُ لمن أيقن بالقدر كيف يَنْصَبْ . . عجبتُ لمن أيقن بالقدر كيف يَنْصَبْ . . عجبتُ لمن أيقن بالقدر كيف يَنْصَبْ . . عجبتُ لمن رأى الدنيا وسُرعة بَقلبَهَا بأهِلها كيف يطمئنٌ إليها " .

وبعد فمفارقة الجسد للزُّوحُ لا يقَع إلا بعد ألم شديدٌ تذوقه الرُّوحُ والجسدُ مَعًا فإنَّ الرُّوحَ قد تعلقت بهذا الجسد وألفته واشتدت إلفتها له وامتزَاجُها به ودخولها فيه حتى صارا كالشيئ الواحد فلا يتفارقان إلا بجهد شديد وألم عظيم ولم يَدُق بن أدَمَ ألما في حَياته مثله قال أبو الدَّرداء : كفي بالموت واعظا وكفي بالدهر مفرقا اليوم في الدور وغدًا في القبور . . وقالِ بعضهم : أول عدل الآخِرة القبور . .

وقال الرشيد الله فضيل ، عظني . . وكان في يوم شديد الحر عند الإفطار، قال: أرأيت لو مُنعْتَ من هذه الشربة يوماً أخر ألسنت تفديها بملكك في الدنيا ؟ فقال : بلى . . فقال أرأيت لو امتنعت من الخروج بإحتباسها ألسنت تفديها بملكك ؟ فقال : بلى . . فقال تعساً لدنيا لا تساوي شربة وبؤلة .

#### \*\*\*\*\* ( فصل فيما يقرأ )

ورد في الصحيحين من حديث أبي سَعيد أنَّ نفرًا من الصَّحابة نزلوا أضيَافا على حي من العرب فلم يُضيفُوهم فلدغ سيدُ هذا الحي فاصطلحُوا معهم على قطيع من الغنم . . إلى قوله فقراً فاتحة الكتاب . . فكأنما تشط من عقال الحديث ، وكان الإمام أحمد يكتب للحمَّى قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم . . وللرُّعاف وقيل يا أرض ابلعي ما ك ، ويا سماء أقلعي وغيض الماء . . ذكره الشيخ تقى الدين وعلى الحزّاةِ في اليد أو الرّجل أو غيرهما . . فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت . . ويكتب الوجاع البطن من مغص ونحوه : آيات الشفاء السّت ، وآيات السكينة السِين . . والمعودتان وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، وهي نافعة للمُصاب بالعَيْن . . ويُكتب لِعُسْر الولادة ما ذكره الإمام أحمد أبن حنبل :

أِذَا مَا أَعْسَرَتُ سَمَ الله الرحمِن الرحيم لا إليه إلا الله العظيم الحليم . . وسُبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يَرَوْنَها لم يَلْبُسُوا إلاَّساعة من نهارُ بلاغ كأنهم يَوْمَ يَرُونَهَا لم يلبثوا إلا عَشَيّة أو ضُحَاهَا والمعوذتين وقل هو

الله أحد ثم تُسْقى في جام أبيض ثم تَسْقى منه ويُنضَحُ ما بقي على صَدْرها . . وأحمد يَرْويه عن بن عَبَّاسٍ وَرفعه بن السَّنِّي في عمل اليوم والليلة . . وروى بن مَرْوان في الجالسة عن بن عِبَّاس أنَّ عيسَى عليه السلام مرَّ ببقرة قد اعترض ولدُها في بطنها فَقَالَتَ يَا رُوحَ اللهُ أَدْعُ اللهُ أَن يُخلصني فقال اللهم يَا مُخرِجَ النفسُ مِن النفس ويا خالق النفس من النفس خلصها . . فحُلصَتْ ، قال بن عبّاس فمن قالهُ على امرأة عند المخاص خلصَها الله تعالى وكان بَعْضُ الرَّاقين يَكْنُبُ ما يُناسِبُ المقام كَقُوله يَعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفطرَتْ ِ . إِذَا السَّمَاءُ انشَقتْ . . إلى قوله : وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّث . . أَلُمْ مَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ . . أَفْهَنْ شُرَحُ الله صدره للإسلام . . فِإِنَّ مَعَ الْعُسِر يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسِرِ يُسْرًا . . قل الله ينجيكم منها ومن كل كِرْبْ ' : يَاأَيُهَا النَّاسِ ٱتَّقُوا ۚ رَّبُّكُمْ إِنَّ رَلِزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. . إلى قوله . . وتَضَعُ كُل ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا . . إِذَا إِ رُلزَلْتُ الِأَرْضُ زِلزَالَهَا ﴿ وَأَخِرَجَتُ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا . . وَكَانُوا يَقْرِؤُونَ عَلَى الْحَمَّى : قُلْنَا يَإِنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلِامًا عَلِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ وعلى الآلام كلها آيات السَّكينةِ السِّت وآيَّاتُ الشُّفَّاءُ السِّتُ كَمَا أَسْلَفْنَا، وإن يُمسُّسك الله بضر فلا كَاشُّفِ له إلا هِو وآيَاتِ التوكِل العشر وللنفض عن المسحُور الآياتِ المناسِبة ومنيها ِ . . ، اللهُ أَذِنَ لِكُمْ أَمُّ عَلَى اللَّهِ تَفَرُونَ ۞ مَا حِنَّتُمْ بِهِ إِلسَّحْرُ إِنَّ ٱللَّهِ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلِ المُفسِدينَ ۞ فوقع الحق وبطل ما كانوا بعملونَ الآبات وَقل جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِل الآية بِل نقذف بالحقِّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون .

# اً ورد المجر في كتاب الله )

# وفي سنّة نبيه ﷺ

قال تعالى عن النَّاشز: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَ فِي المَضَاحِعِ وَاضْرُبُوهُنَ ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام: " لا يحل لَسلم أن يَهْجُرَ أَخَاهُ المسلم فوق ثلاث . . يلتقيان فيعرضُ هذا ويعرضُ هذا وخيرهما الذي يَبْدأ بالسَّلام " . . ويقول بن عبد القوى في منظومة الآداب :

وهِجْ رَانُ مَن يِ أَتِي المعاصَى سُنَّة وقيل بِ أَنْ يردَعْ لهُ أَوْجِب وأكِدِ

وانظر إلى شرحه للسِّقاريني وللآداب الشرعية .

وورد في الحديث بأنَّ هجُّرَ المسَلم لغير سبب كسَفكِ دَمهُ ويقول النووي في رباضِ الصَّالحين إنها مكرُوهـ في الثلاثـة وفيمـا زاد مُحَرَّمـة إلا لضَرُورة . . ويقـول المحققون إنَّ الهجْرَكا لدَّوَاء فإن كان الهجْرُ يَحْصُل فيه نكامة فهو إما واجبْ أو مَسْنَحَبْ ومتى حَصَل بِسببه مفِسدة فترك هجْره أوْلى وهجْرُ الزَّوج للْنَاشِز إمَّا بتجْنِيْبِ فِرَاشِهَا أُو بِأَن يُولِيَها ظهْرَه وبجسَب المصْلحةِ مَن ثلاثةِ الأيام أُو أَكثر إذَا دعتِ لـه الحاجة، والغيُّبية والنميمة محرمتًان وكبيرتان لوجود الوعيد عليهُما في الكتاب والسُّنة ، وذكر بن عبد القوي في منظومة الأداب قولين ،قولا بالصُّغْري وبالكبري بقوله :

وقد قيل صُغُرَى غيبَة ونميمة وكلتًا هُما كبرى على نص أحمد

وقال النووي في رياض الصَّالحين ُيستثنى من التحريم ســّـة : المتظلمُ ، والمســّعين على تغيير المنكر ، والاستفتاء ، والتحذير والنصح ومنه جَرْحُ الشهود والرَّواة ومنه المشاورة والجحاهر بالمعاصي والفسق والتعريف كالأعرج والأعمش ونظمها بن عَلان في دليل الفالحين فقال:

متظلهم ومعهرّف ومحسيذر القددح ليسس بغيبة في ستة ومجساهر بالفِسْف تَمُستَ سائِل ومن استعان على إزالةٍ مُنكر

\*\*\*\*

#### ( فسوانسه )

في الجاهليَّة كانوا يبتدؤُون الأسبوع في يوم الأحد ويسمونه أول ويُسمون الإثنين أهُون والثلاثاء جُبَارٌ والأربعاء دِبار والخميس مُؤنسٌ والجمعة عرُوبه والسبت شيار . . وأقدم الخطوط العربية الخط الكوفي نسِبة لمدينة الكوفة ، وصوت الرعد هَزْيْمْ وصوت الربح هَدِير وصَوت الماء خرير وصوت الحمام هديل وصوتُ السَّيوف صليل وصوت القلّم على الورق صرير وصوت الضّفدع نقيق وصوت الدجَاجة نقنقهُ وصوت النعال على الأرض خفق وصوت غليان المرجل أزير وصوت القيود قعقعه والعصفور شقشقه وصوت النائم غطيط وخروج الرُّوحُ حشرجه وصوت الخيول صَهيل والحمار فهيق والعجل خوار والجمال هَدِ يُرْ والنَّوق خين والأسد زئيرْ والشَّاء ثغاء ومثلها البقرْ والذئب عواء والكلب نباح والقط مواء والأفعى فجيحُ والبكاء عويل وللمدنف أنين ، وأوقاتُ الليل والنهار أول الليل الشّفقُ ثم العَسَقُ ثم العَسَمَة فالسِّدُفه فالفحمه فالزلة فالزلقة فالبهره فالسحرِ فالفجر فالصَّبح فالصَّباح فالشروق فالبكور فالغدوة فالضَّحَى فالحاجَرة فالظهيْره فالرواح فالعصر فالاصيل فالعشي فالغروب . .

وجُمُوع ليسَ لها واحِدٌ من لفظها النساء النعم الغنم الخيْل الإبل العالم الرهط النفر المعشر الجند الجيش النُّله المساوي والمحاسنُ . . ومن الأسماء للخيل مهر وللجمل حوار والجدي للمعز والحمل للشاء والشبل للأسد ودغفل للفيل وللجنين في بطن أمه ثم وليد ثم رضيع ثم يافع ثم شاب في الخامسة عشره، وفي الثلاثين رجل وفي الأربعين الأشد وفي السين شيخ ، وإذا تجاوز السبعين هرم إلى المائة . . ولفظة تجربة الراء مكسورة وضمة خطاً .

#### ( نسوائسه

إِنَّ اللَّواتي يحضْنَ الكل قد جُمِعَتْ في ضمْنِ بيت فكن مَّن لهُنَّ يَعيْ: السَّامِ اللَّواتي يحضْنَ الكل قد جُمِعَتْ في ضمْنِ بيت فكن مَّن لهُنَّ يَعيْ: المسرأة ناقبِسة أرثبِسب وَزَغْ ﴿ وَكَلْبُةَ فَرَسٌ خَفَاشَ مَع ضَيِع

قال الزَّرُكشي في كتابه البُرْهَان وردَتُ أَيةٌ في أخر الحشْر ذُكرت فيها الجُنةُ مرتين وهي قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتُوي أَصْحَابُ النّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنّةِ أَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ ﴾ وأرْبَعُ آبات في القرآن تبتدي بإلشّين في البقرة: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الذِي أَنزلَ فِيهِ الْقَرْآنُ ﴾ وفي النحل ﴿ شَهْدَ اللّهُ أَنّهُ لَا إِلّهَ إِلّا هُو ﴾ الآية وفي النحل ﴿ شَاكَرًا لَاتَعْمِهُ ﴾ وفي الشّورى: ﴿ شَوَعَ لَكُمْ مِنْ الدّينِ مَا وَصَّى بِهِ تُوحًا ﴾ الآية . . وآيّان الخيّمتُ بالشين بالقارعة ولإيلاف قريش . . وخمسُ سُورَ افتتحَت بالحمدُ للله الفاتحة والكهف والأنعام وسبّا وفاطِرُ . . وقال أول لُحُوق نِساء رسول الله في به زينبُ بنتُ جَحْشُ فكانت وفائها سنة عِشْرِين من الهُجره وآخِرُهنَّ مَوْتًا أَمُّ سلمة فقد كانت وفائها عام اثنين وستين في خِلافة يزيدَ بن مِعاوية . . وآخر مَن توفي من العشرة المشهود لهم بالجنة سعدُ بن أبي وقاصُ وآخِرُ من توفي من الصحابة في مكة عطاء .

#### ( فسأنسف )

ابتدأت البَواخِرُ تَمُرَّ الكويت لِحَملُ الرُّكَّابِ سنة ١٣١٦ هـ ومن الحكمُ . فما في الأرض أشْسَجَعُ من بَرْيَسئ وما في الأرض أخْسوَفُ من مُرْيسبِ غبره :

وما في الأرض أشقى من مُجِبِ وإن وَجَد الهوى حُلوَ المَداقِ تسراه باكيسا في كسل وقست مخافسة فرقسة أو لاشستياق فيبكسي إن نساؤا يومًا عليسهم ويبكسي إن دَنوُا حَدْرَ الفِرَاقِ وما كل من أومى إلى العز ناله ودُوْنَ العُلاضَرُبُ يُدَّمِي التواصيَا

#### \*\*\*\*

#### ( نصل )

قال أبو القاسم إسماعيل بن محمد التميمي رحمه الله وقد ذكر الحُرُوب التي دارت رحاها بين علي وطلحة والزّبير وعائشة في موقعة الجمل ثم بينه وبين معاوية في وقعة صفين كلاماً مُجْمله والذي عليه سلف الأمة من أهل العلم وغيرهم أنهم كانوا يُقت صفين كلاماً مُجْمله والذي عليه سلف الأمة من أهل العلم وغيرهم أنهم كانوا يُقاتلون على التأويل ولم يقصد أحد منهم الباطل ولا أثر على دينه الذي فارق عليه على أمن الدنيا ولا كانت مخاصمتهم مُعادات دُينية ولا كاتوا أعداءًا لعلي على ولهذا أضافهم على إلى نفسه حينما سئل فقال إخواتنا بعنوا علينا بل كل مُصِيب أما على فإنه إمام عدل سمقت بيعتهم له فلا يَجُورُ الحروجُ من بيعتِه إلا أن سبين أنه غير مستحق للجلافة بآية أو حُجَة . . وأما طلحة والزبير فإنهما كانا من أهل الشورى مستحق للجلافة بآية أو حُجَة . . وأما طلحة والزبير فإنهما كانا من أهل الشورى أصله . . أما عائشة رضي الله عنها فإنها تأوّلت بأنها أمُّ المؤمنين ولها حقُّ الأمُومة وأنها زوجة رسول الله عنه فحضرت الجماعة لتصلح بينهم وكل منهم أراد بما فعل وقصد زوجة رسول الله عن فحضرت الجماعة لتصلح بينهم وكل منهم أراد بما فعل وقصد روجة الله عزّ وجل وكانوا يُقدمون على ما يُقدِمُون عليه بعلم ومن دخل فيما شبحر وجه الله عزّ وجل وكانوا يُقدمون على ما يُقدِمُون عليه بعلم ومن دخل فيما شبحر بينهم فقد تعرّض لِسخطِ الله عزّ وجل وقد روي عن النبي عن النبي الله قال : إذا ذكر القدر روي عن النبي على أنه قال : إذا ذكر القدر روي عن النبي المنهم أداد المنهم أداد كر القدر وقي عن النبي على المنهم أداد الله المنهم أداد المؤر القدر وقي عن النبي الله المناه الله المؤرث المؤرث القدر وقي عن النبي المنهم أداد المؤرث القدر وقي عن النبي المنه المؤرث ا

فأمسكُوا وإذا دُكر أصْحَابي فأمسكُوا وإذا دُكر النجومُ فأمسكوا وأمّا قتالُ علي ومعاوية فلما كان من قدر الله وقضائه في عثمان ما كان وبايع الناسُ عليًّا وإمتنع معاوية من بيّعبه وتأوّل بأنَّ قتلة عثمان في حيّزه وفي معسكره وأنه أعان على قتله فكتب إليه بأن يُحْرِجَ فتلة عثمان من معسكره ويدفعهم إليه ويَدْخل في بيعته فأبي علي أن يدفعهم اليه فرأى قتاله بمنعهم وتسليم المتهمين على دم عثمان إليه وحَيْلُولته دُونهم ورعى على قتاله بامتناعه من الدخول فيما دخل فيه النّاسُ والذي عليه العلماء أن يَحْملُوا أمُورَ القوم على أوائل أسْبَابهم وأن يذكروا محاسنهم ويكفوا عما شجر بينهم وذلك هو الفرض اللازمُ لهم ويَروُن إنَّ تلك الدّماء طُهُره لهم وروى الشافعي رحمه الله : أنَّ عُمر بَن عبد العزيز سُئل عما جَرى بين أصحاب رسول الله في من القتال . . فقال : تلك دِماء موسير الله يكور منه فقيل إنهم لقوا الله فوَجَدُوه واسع المغفرة . . انتهى باختصار مما ذكره التميمي ، ويقول القحطاني المالكي :

دَعُ مَا جرى بِينِ الصَحابِة فِي الوغى بِشُيوفِهم بِوم اللهِ الجمعان فقيلهم منهم وقاتلهم لهم مركومان

ولقد غلى قوم في على كالشيعة وما أشبههم وناواهُمُ آخرُون وأخذ الفريقان في الخُطب على المنابر حيني ولي الحلافة عُمر بن عبد العزيز رحمه الله فاسْتُبَدل ذلك بالآية الكريمة : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُل وَالإِحْسَانِ وَإِيّنَاءِ ذِي القَرْبَى ﴾ الآية وأخذها عنه من بعده ويقول القحطاني حينماً أتى عليه ضمن الحلفاء :

لا تنتقص أولا ترز في قدره فعليه تصلى النارَ طائفان الا تنتقص أولا ترتضيه خليفة وتحطه الآخري إلها ثان

في الحديث الصحيح : " أَبِعُونِي فِي الضَّعُفَاء فَإِمَا تُنْصَرُون وترزقون بِضُعَفَائكم" وورد بأنهم . . وفي الصَّحِيح : " أللهم أَخْيِني مِسْكِيناً وأَمْتَنِي مِسْكِيناً وأحُشُرَ نِي فِي رُمُرة المساكين وقد أرْبِحَ الفقراءُ من طول الحساب " . . وقول الشاعر :

لا تُـــهن الفقَـــيرَ عَلَـــك أَنْ تركعَ يومًـا والدَّهُــرُ قــد رفعَــهُ وقال آخر:

ولا تُحتقر كَيْدَ الضَّعِيْف فرَّبُ فرَّبُ مَنْ اللَّهُ وَالأَفَاعِي مِنْ سُمُوم العقاربِ لا تحقِدرنَّ ضَعِيفً في مخاصَمَ إِنَّ البَعُوضة تُدُمِني مُقلة الأسَدِ

#### ( ومن كلام السلف الصالح )

قال عامُر بُن قَيس : من جهل العبد أن يخاف على الناس من دُنوبهم ويأمن هو على ذُنوب نفسه . . وقال مطرف بن الشّخِيّر : رأيتُ في منامي كأني دخلتُ المقابرَ فرأيتهم جالسين فسلمتُ عليهم فلم يردَّ عليَّ أحدٌ منهم السَّلامَ . . ! فقلتُ لهم في ذلك . . فقالوا إنَّ السَّلام حَسَنة ولا نستطيع أن نزيدَ في حَسَناتِنا . .

وقال الحسن بن صالح للعمل بالحسنة قوة في البدن ونور في القلب وضوء في البَصَر . . وللعمل بالسَّينة وهن في البدن وظلمة في القلب وعمى في البصر . . وقال ذو النُّون المِصْري : أدركنا علماء كلما ازداد واحدهم علما ازداد في الدُّنيا رُهْدًا وبغضًا ، وأتم اليوم كلما ازداد أحدكم علما إزداد للدُّنيا طلباً وحُبًّا ومزاحمة . . وادركناهم وهم ينفقون الأموال في تخصيل العلم وأتم اليوم تنفقون العلم في تحصيل المال . وإنَّ الكيس من دانَ نفسه وعمِل لما بعد الموت . . وهذا حديث صحبيح . .

وقال: لقد تهاون أهل زماننا بالدَّنوب وغرقوا في شهوات بطونهم وفروجهم وتركوا صالح العمل فهلكوا وهم لا بشعرون أقبَلُوا على أكل الحرام وتركوا طلب الحلال ورضُوا من العمل بالعلم يستخيي إحدَهُم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم فهم عَبيدُ الدنيا لا علماءُ الشريعة . . إنْ سَألُوا لحوا وإن سُئِلوا شحُوا، لبسُوا الثيابَ على قلوب الذئاب . . اتخذُوا العلم شبكة يَصْطادُونَ بها الدنيا . . فإياكم ومجالستهم . . جَعَلُوا علمهم فحمًا للدنيا ، ألا تراهم بذلوا علمهم يستجُلبُون به دنياهم وسلاحًا يكسِبُون به بعد أن كان سِراجًا للدين يُستضاءُ به . .

وقال خصلتان يُباعدان العَبْد عن الله أداء نافلة بتصييع فريضة . . وعمل بالجوارح من غير تصديق بالقلب ، ونقل كلام سلمان الفارسي : ثلاث أضحكتني ، مؤمل الدنيا والموت يَطلُبُه ، وغافل وليس بمعفول عنه ، وضاحك ملا فيه لا يَدْرِي أساخط عليه ربُّ العالمين أم راض عنه . .

ونقل كلام عُمرَ: لا يُعجبنكم من الرجل طفطفتهُ في المجالس ولكن من أدَّى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل . . وقال بعضهم عُيُوبُ الدَّنيا بادية وهي تغيُّرهُا ومواعظها مُناديه لكن حُبُّها يُعْمي ويُصِمْ كم قد تبدَّل نعيمها بالضّر والبؤس وكم أصْبح من هو واثقٌ بملكها فأمْسى وهو منها قُنُوط بؤوُسُ .

قالت بعض بنات ملوك العرب الذين تُكبُوا أَصْبَحْنا وما في الأرض أَحَدُ إلا وهو يَحِسدُنا ويخشانا وأَمسَيْنا وما في الأرض أَحَدُ إلا وهو يَرْحَمُنا . . فما من حَبْرة إلا ويتبعها عَبْرة وما كان ضحك إلا وكان من بعَده البكاء . . ولا من فرحْة إلا وتليها ترْحْه ، وتلك الأيام تداولها بين النّاس .

#### ( فـــوائد )

وقال الرازي: العلماءُ العاملون أرْأَفِ بأمة محمد ﷺ وأَشْفِقُ عليهم من آبائهم وأمهاتهم. . ! فقيل له كيف ؟ فقال : لأنَّ أباءَهُم وأمهاتهم . ! يحفظُونهم من نار الدُّنيـا ، والعُلمَاءُ يَحفظونهم من نار الآخرة. . وأهوالها ، وسئل عبد القادر الجيلي عن رجُل حَلْفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثُ أَن يَعْبُد الله تعالِى بعبادة يُنفرد بها عن جميع الحلق في وقت تلتَّسه فيها فماذا يفعل من العبادات لِتُنحَيل بمينُه . . فأجاب على الفور يُحْلَى له المطافُ فيطوف أسبوعًا وَحُدَه. . وتنحل بمينه ، فِأعجب ذلك علماء العراق وكانوا قد عجزُوا عنها . . وفي الحديث الصّحِيح " الطاعُون شهادةٌ لكل مسلم ووردت أحاديث صحِيحة فيمن ثبت وصبر، ولما أراد عُمر الخروج قال له أبو عُبيدة بن الجرَّاح: أفرارًا من قدَر الله!! فقال عُمر: لو غيرَك قالها يا أبا عُبَيْدِة . . َ نفرُّ من قدَر الله إلى قدَر الله ثم قال عُمر لأبي عُبيدة: أرأيت لوكان عندك إبل ... إلى آخر الحديث ، فقام عبد الرِحمَنُ بنِ عوف وقال : إنَّ عندَى عِلمًا بهذَا لقد قال رسول الله أذا وقع الطَّاعُون بأرض وأتتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض فلا تقدَّمُوا عليها وهو في الصحيُّحين. . كما رَوَى أسامة بن زيد بمعنى ذَلَك وقد َّيقع الطاعون إذا فشبى الزِّنا أو الجاهرة في المعاصي وإعلانها . . لِمَا في الصحيح إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أَسْلافهم الذين مضَوَّا وما لم تحكم أنشَّهُمْ بغير ما أنزلُ الله إلا جعل الله بأسَهُم بينهم الحديث .

قال أبو حَازَم : عجبًا لقوم يعملُون لدار يرحلون منها في كل يوم مرحلة ويَدَعُون العملَ لدار يرحلون إليها في كل يوم مرحلة . . وقال له سليمان بن عبد الملك : يا أبا حازِم مالنا نكره الموت ؟ قال لأنكم خرَّتُم أخرتكم وعَمرتم دنياكم فأنتم تكرهُون أن تنقلُوا من العُمران إلى الخراب . . قال فكيف القدوم على الله ؟ قال : أما المحسن فكقدوم الغائب إلى أهله، وأمّا المسيء فكقدوم الآبق على سيّده الغضبان عليه . . وكان يقول : كل عمل تكوه الموت لأجله فا تركه ولا يّضرنك متى مت . . وقال : وهب بن منبّه قد مضت أصول نحن فروعُها فما بقاء لفرع بعد أصله وإنما البقاء بعد الفناء ، وانما العواري البَوْمَ والهباتُ غداً . .

وقال سفيانُ بِن عُيينة ; إنما عُرفوا لأنهم أَحَبُّوا أن لا يُعرفوا، وقال : إذا ترك العالم قول لا أدري أَصيْبَتَ مَقاتله . . وقال : لولا أنَّ الله طامَنَ بن أدم ثلاثاً ما أطاقه شيئ وإنها لفيه وإنه على ذلك لوتّاب الفقر والمرض والموت . . وقال : ليس يضر المدخ مَن عرف نفسه ، وقال : العلم إن لم ينفعك ضرّك . . ونعوذ بالله من علم لا ينفع .

وقال الفضيل بن عياض التميمي : من طلب أخا بلا عُيْب صار بلا أخ تُؤيده . . قُولُ شَار بن تُرْد :

إَذَّا كُسَتَ فِي كُسَلَ الْأُمْسُورِ مُعَاتَبُسَا صَدِيقِسَكَ لَمُ تُلْسَقَ السَّذِي لَا تَعَاتُبُسَهُ الله قوله :

ومَن ذَا الذي ترضَى سجاياه كلهًا كُفي المرءُ 'ثبيلا أن 'تعيد معاتبُه

وكان الفضيل يقول: لو أنَّ أهل العِلم زهدُوا في الدُّنيَا لخضَعَتْ لهم رِقابُ الجِبَارِة ، وأَنقَادِتِ الناسُ إليهم ، ولكنهم بذُوا عِلمَهم لأبناءِ الدنبا ليُصيبوا بذلك مما في أيديهم . . فذَلوا وهانوا على الناس . . وقال: إني لأعصِي الله فأعرف ذلك في خُلق داً بني وأهلي وخادمي . . وقال له الرشيد : أعليك دين فنقضيه ؟ فقال: لا تستطيعُ قضاءُهُ . . ! فقال ؟ وكيف ذلك ؟! قال: دَينُ لربي سوف يُحاسبني عليه فالويل لي إن ناقشنني عليه ولم يسمحُ لي فيه . .

وَّأْتِنَاهُ يَوِمًا فَاخْتَفَى عَنْهُ فِي زَاوِيةٌ مِنْ بِينَهُ ، فَوَقَعَتُ كُفُّ الرَّشِيدُ عَلَيْهُ . . فقال: مَا أَلِينِهَا مِن كُفِّ إِنْ نَجِتُ غَدًا مِن عذابِ الله . . وله معه مواقفُ، مات رحمه الله في الحرم الشَّرِف سنة سبع وثمانين ومائة من الهجرة . .

وقال عبد الله بن المبارك: على العاقل أن لا سَتَخَفُّ شَلانَة " بالعلماء ، والسَّلاطِين والإخوان فَإِنَّ من استخفَّ بالعلماء ذهبَّت أخرَتهُ ، ومن استخفَّ بالسلاطين ذهبَتْ دُنياه ، ومن استخفَّ بالإخوان ذهبَتْ مُرُوءته وكان بقول : ليس الزهد فراغ اليد من الدنبا بل فراغ القلب . . وقال ذلك أيضًا الشيخ تقي الدين بن تيمِيه . . وقال عبد الله بن الإمام آحمد بن حسل : قلتُ لأبي إني أسمعكِ تكثر من الدَّعاء للشَّافعي ، فأيُّ رجُل كان الشافعي ؟ قال : يا ابنَّي كان الشافعيُّ كالشمس للدنيا وكالعافية للناس . . فانظر هل لهذبن من خلفٍ أو عوض ؟ ! .

وقال الشافعي : رحلت من بغداًد وما خلفتُ فيها أفقهَ ولا أعلمَ ولا أُوْرَعَ َ ولا أتقى من أحمد بن حَنْبل . . وقال المزني دِخلتُ على الشافعي في مرضه الذي مات فِيه فقلتُ : لَه كيفٍ أَصْبَحْتَ ؟ قالَ أَصْبَحْتُ من الدنيا رَّاحَـلا وللإخـوانَ مُفارقا وبكأس المنيَّة شاربا ولسُوء الأعمال ملاقيا . . وعلى الله واردًا ، فلا أدرى أَرُوحْي تَصِيرِ إِلَى الجِنةَ فأَهْنَيِهَا أَمْ إِلَى النَّارِ فأَعْزَيْهَا . . ثُمَّ بَكَى وأَنشَأ يقول :

ولما قسَى قلبي وضَاقت مذاهبي ﴿ جُعلتُ الرجا مِسني لعفوك سُلمًّا

إلى آخر الأبياتِ . . وقال إبراهيم الحربي : قد رأيتُ رجالاتِ الدنيا ولم أر مثل ثلاثة . . رَأَيت أحمد بن حنبل وِتعجز النساء أن تلد مثله ، ورأيتُ بشر بن الحارث من رأسه إلى قدميه مملوءاً عقلا ، ورأيت أبا عُبيد القاسم بن سلام كأنه جبل نَفِخ فيه . . وقال علِي بن المِديني : إن الله أعز هذا الدينَ برجلين ليس لهما ثالث أبو بِكُرُ الصَّدَّيقِ يومِ الرِّدَّةُ . . وأحمد بن حَنبل يوم المِحْنة .

وقال إسحاق بن راهُويه: أحمد بن حنبل حُجّة بين يدي الله تعالى وبين عبيده، وكان آية في الزهد والورع والتقي فمن كلامه رحمه الله :" اللهُمّ كما صُنْتَ وجهى عن السجود لغيرك فصُنّه عن المسألة لغيرك ، اللهم من كان على هوى وهو يظن أنه على الحق فردَّه إلى الحق حتى لا يضِّل من هذه الأمة أَحَدُ، اللَّهُم لا تمنعنا خيْرَ مَا عندك بشرّ ما عندنا . . وكان يُعلقُ على الحديث الصّحيح نفس المؤمن معلقة بدّينه حتى يُقضَّى عنه فيقول: إذا كانت نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضَى عنه ؟ فَكَيْفَ بِصَاحِبِ الغيبِة ؟ فإن الدُّينَ يُقضَى والغِيْبَة لا تَقضَى ، وعرض المؤمن أشدُّ من

وكان يقول: الجُهادُ عَشَرَةَ فجهادُ العَدُوّ واحدِ وجهادُ النفس تسعة . . وكانِ يقول: على قول الله تعالى: " وكانَ فِي الْمَدِينَةِ تَسْعَةُ رَهُطٍ بُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصلِحُونَ . . فمدينة كبيرة لا يوجد فيها سوى تسعة رهط أما في زماننا فمن يُفَسْدُ أكثر ممن يُصلح . . وأقول: إذا كان هذا في زمن الإمام أحمد وهو من القرون الثلاثة المفضّلة . . فكيف بهذا الزَّمن ؟ . . الذي وصفه رسول الله على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسْمُهُ ولا من القرآن إلا رسْمُه فالله هو المستعان" .

#### \*\*\*\*

#### ( خسسانسسهٔ )

رَوى أبو هُرِيرة ﴿ مُرْفَوعًا كُلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله ومجمده سبحان الله العظيم " متفق عليه . . وفي الصّحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال : " من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنّة " اللهُمَّ اجعلنا مِمَّن أَقْر بها مُخلصًا من قلبه ، وأختم لنا بخاتمة السّعادة بمنك وكرمك يا جواد يا كريم ربّ قد أثيّتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السّماوات والأرض أنت وليّي في الدّئيًا والآخرة . . توفني مُسْلمًا وألحقني بالصّالحينُ . . إنَّ الذين أمنُوا وعيلوا الصّالحات يُهديهم ربُّهُم بإيمانهم إلى قول الله تعالى وأخِرُ دَعواهم أن الذي يعمّه تنمُّ الصّالحات وهذا ما أردُنا كذويتهُ وإنَّ المعُونة لتأتي على قيد ر المؤونة الذي ينعمته تنمُّ الصّالحات وهذا ما أردُنا كذويتهُ وإنَّ المعُونة لتأتي على قيد ر المؤونة وترتيبه وتنسيقه الليالي والأيام الطويلة حتى راحةً فأدِأب على المضيّ قُدُمًا لمواصلة السّير . . .

وهاهو بين يديك جَوْهرة مُضِيئة منيرة للسَّالكين . . جامعة لمعان لعلك لا تجدها في غيره ، وقد ضَمّ بين دفتيه مع صغر حجمه مجموعة مُفيدة في العلوم العديدة في شمّى فنُون العلم من كتاب الله وسُنّة نبيّه الله ومن الحكم والأمثال والنوادر والأداب واللغة والتاريخ والسّير وغيرها بألفاظٍ مُوجَزه واضحة فيا أيها القارئ اجعل طلب

الحق لك نِحْلة ولا ترَدُ مَشرع النَّقِد في أولَ وهْلَهُ فليس مَعْصُومًا من الخط سوى من لا يَنطِق عن الهوى . . والصّفحُ من شيم الرجال الكُمِّل .

وما توفيقي ألا بالله عليه توكّلتُ وهو حَسْبِي ونعْم الوكيل . . ولا حَوْل ولا قوة الا بالله الله عليه توكّلتُ وهو حَسْبِي ونعْم الوكيل . . ولا حَوْل ولا قوة الا بالله العليّ العظيم ، وصلى الله وَسَلمٌ على نبينًا محمدٍ وعلى آله وصحبه أَجْمَعِين . .

وكان الفُراعُ منه في شهر ذي الحجة من عام ألف وأربعمائة وثمانية عشر من هجْرة المصُطفى على بقلم جامعه ومؤلفه الفقيرُ إلى الله محمدٌ بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضى غفرا الله له ولوالديه وللمسلمين . .

عثمان القاضي عفرا الله له ولوالديه وللمسلمين . . والحمدُ لله ربّ العالمِين حَمْدًا كثيرًا طيباً مباركاً فيه . . كما يُحِبُّ ربنا وبرضى . .

وجَرَا تحريره في شهر ذي الحَّجة من عام ١٤١٨ هـ. .

\*\*\*\*

# فهرس كتاب المجمُوعة المُفيدَة في العلوم العديدة

| الصفحة                  | البيـــان                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ١                       | ﴿ مقد مة الكتاب وخطبته ﴾                                      |
|                         | قال تعالى :                                                   |
| ٣-٢                     | (نحن نقص عليك أحسن القصصالآية)                                |
| 7-8                     | فصل في الجواب الحاضر                                          |
| 7-7                     | ( فصل ومن الأمثال )                                           |
| \Y - Y                  | فصل في مكافأة المحسن                                          |
| 71 – 17                 | ( فصل في الملح والفوائد والفكاهات والطرائف )                  |
| 77 - 71                 | فصل ( كما تدين تدان )                                         |
|                         | ( فصل فيما ورد من الحكم نثرا ونظما ) *من حكم الفقيـه          |
| 79 - 77                 | الشهير الشاعر البارع * عبد الوهاب البغدادي المالكي            |
| 77-7.                   | ( بيان بتاريخ بناية مساجد عنيزه القديمه وائمتها )             |
| 37 - 77                 | فواند في النصيحة                                              |
| 77-77                   | فوائد في أدلَّة البعث بعد الموت                               |
| <b>79 - 77</b>          | فوائد في الذين تكلموا في المهد                                |
| <b>ξ</b> 7 − <b>ξ</b> • | فصل في المعارضات الشعرية                                      |
| 730                     | فيما ورد من الأشعار في الحنين إلى نجد                         |
| OA - O1                 | في قوله تعالى : " واستشهدوا شاهدين                            |
| A0 - 7F                 | ( ومن الحكم في الشعر الشعبي )                                 |
| 77 - 07                 | * قصــص مع فوائد منثورة شعبية *                               |
| 77 - Xr                 | ( فصل فيمن طلق زوجته وندم )                                   |
| AF - PF                 | قوائد على قول الله تعالى :<br>" من عمل صالحا من ذكر او انتي " |
| VI - 79                 | ( فصول السنة )                                                |
| VY — V\                 | فائدة عن الحلف وما ورد فيه                                    |
| ٧٢                      | فصل في المشاورة                                               |
| Y2 - Y7                 | خاتمة ( فوائد تاريخية وحكم )                                  |
| Υ٤                      | إحالة بارقام صفحات مفيدة                                      |
| <b>YY – Y</b> ž         | فصل فيما يقرأ على المرضى وغيرهم                               |
| YA - YY                 | فصل في الهجر وما ورد فيه                                      |
| <b>Y9</b> — <b>YA</b>   | فوائد في أسماء الأيام في الجاهلية                             |
| <b>V</b> 9              | فوائد شتى من كتاب الله                                        |
| ۸۲ - ۸۰                 | فوائد الإمساك عما جرى بين الصحابة في الجمل وصفين .            |
| 7 <b>A</b> - 7 <b>A</b> | فصل ومن كلام السلف الصالح                                     |
| FA - YA                 | خـــاتمة الكـــتاب                                            |

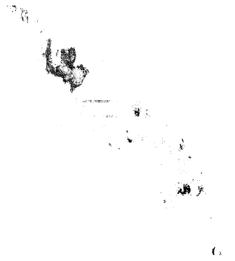



الطَّبِمة الأُولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

(الجُرْءُ الثَّالت )

قُالَهِ فَيْ وَالْمَانِ وَالْمُوْدِي فَضْحَ وَهِ عَلَمَانِ مِنْ صَالِحَ القَاضَى عَيْرِةً عَيْرَةً عَيْرَةً عَيْرَةً عَيْرَةً عَيْرَةً عَيْرَةً عَيْرِةً عَيْرِهِ عَيْرِيْرِةً عَيْرِةً عَيْرِيْرُونَا عَيْرِيْرُونَا عَيْرِيْرُونَا عَلَامِ عَيْرِيْرُ عَيْرِيْرُونَا عَلَامِ عَيْرِيْرُونَا عَلَامِ عَيْرِيْرُونَا عَالْعِيْرِيْرُونَا عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَى عَلَامِ ع

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف رقم الفسح من إدارة المطبوعات بالقصيم برقم / ٦٦٧ م / ق في ٢٩ / ١١ / ١٤٨ هـ

# فهرست الجزء الثالث من روضة الناظرين

| الصفحة     | البيان                                              | رقم<br>الترجمة | الصفحة          | البيان                                                              | ر <b>قم</b><br>الترجمة |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ٤١٤٠       | سعد بن عبد الرحمـن ابـو احــيمد<br>*من عودة سنير *  | 1787           | 7-1             | تقريظ وترجمة للمؤلف                                                 |                        |
| 13 - 73    | سُلْیمَنان بن حَمَد الرَّمِیْنِ * مـن<br>الرُّس *   | 727            | 0-7             | القدرَمة للجُزء الثالث بقلم الوُلف                                  |                        |
| £7 — £7    | سَلِيَــمان الفَهَـد الرَهِيَـط * مــن<br>عنيزة *   | 72A            | V-1             | ابراهیم بن علی بن داوُود * من<br>خریملاً *                          | 777                    |
| <b>£</b> £ | سليمان العبد الرّحمــن بــن صِنينــغ<br>*من عنيزة * | 729            | ۱۰ - ۸          | لبرأهيم بن ضيف الله اليُوسف * من<br>الشَّمَاسِيَّه *                | 777                    |
| £0 — ££    | ســـليمان النـــُاصر العبُــودي * مـــن<br>بريدة *  | ۲۵۰            | 11 - 1•         | لبراهيم بن محمَّد الرّغِيبِي * مـن<br>البدايع*                      | 777                    |
| £Y - £0    | سليمان بن غبيد بن سَلَمِي * مـنَ<br>البدائع*        | 101            | 17 - 11         | (حَوَانتُ عام ١٤١٢هـ وعام ١٤١٤هـ)                                   |                        |
| 8A — 8Y    | سليمان بن محمَّـد بن شِبَانِه * من الجُمُعَة *      | 701            | W — 17          | لبراهیم بن حمد بن عبد الوهاب<br>* من الجُمَعَة *                    | 779                    |
| . 89 - 8A  | سُلْيمان الشالاش * من بريدة *                       | 707            | <i>α-</i> Γ/    | ابراهيم بن عَتيق * من الرياض *                                      | 77.                    |
| 0 19       | سليمان العبـ الله السـلمان * مــن<br>عنيزة *        | 307            | rı — <b>v</b> ı | أحمـد بـن عبـد الله السـعود * مـن<br>بريدة ويعود الأصل إلى الزلفي * | 771                    |
| ٥١،- ٥٠    | سليمان بن محمد بن إسماعيل * من<br>الخاط *           | 1700           | W-14            | إسحاق بن حمد بن عتيـق * مـن<br>الزلفي اصلا *                        | ***                    |
| 07 — 01    | سليمان العبد الرحمن الدامغ * من<br>عنيزة *          | 707            | N - PI          | حسن بن عبد اللطيـف بن مانع<br>* سكان الرياض *                       | 777                    |
| ٥٢         | صالح بن عبـد الرحمـن الد و يـش<br>*من الزلفي *      | 707            | 77-19           | (حوانث عام ١٤١٥ هـ وعام ١٤١٦ هـ)                                    |                        |
| ٥٤         | صالح بن لبراهيم بن كرينيس<br>*من البكيية *          | TOA            | 77 — 37         | حسن بن عبد الله بـن عيـدان * مـن<br>الدرعية *                       | 77.5                   |
| 07-00      | صالح بن عبد العزيز الدامغ * من<br>عنيزة *           | 709            | 37 — 07         | حمدان بن أحمد الباتل * من الزلفي *                                  | 770                    |
| 70         | * فانــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |                | 7770            | حمود بن عبد الله التويجري * من<br>المجمعة *                         | 777                    |
| 09 - 0V    | صالح البراهيم البليهي* من بريدة *                   | 77.            | A7 P7           | حمود العبد الله العقلا * من القصيم*                                 | 777                    |
| 709        | صالح بن عبد العزيـز العثيميـن<br>*من بريدة *        | יודו           | r. — rq         | حمد بن مطلق الغفيلي * من الرس*                                      | 777                    |
| ١٢ - ٦٢    | صالح السليمان العمري * من بريدة*                    | 7717           | 71 - 70         | ( حوالث عام ۱۲۹۷ هـ )                                               |                        |
| 75 — 35    | صــللح السلــيمان الوشــمي * مـــن<br>بريدة *       | 777            | 77 — 71         | حمد بن ناصر بن مقبل؛ من الخبرا؛                                     | 1779                   |
| 7.5        | ( حولات عام ١٤١٢ هـ وعام ١٤١٤ هـ )                  |                | 77 - 77         | حمـدبـن محمـد الرزوقـي * مـن<br>عنيزة *                             | 72.                    |
| 17ー18      | صالح بن احمد الخريصي * من<br>بريدة *                | Y"18           | 75 77           | رمیح بن سلیمان بن رمیح * مـن<br>ریاض الخبرا *                       | 721                    |
| 79 — 77    | صالح الهبد الرحمن العبدلي * من<br>عنيزة *           | 770            | 77 - 78         | زید بن فیاض * من روضة سنیر *                                        | 757                    |
| Y+ — 79    | صالح بن عبــد الله الحديثي * مــن<br>البكيريه*      | m              | w-n             | زيـد بـن سـليمان الشــتري * مــن<br>حوطة بنى تميم *                 | 727                    |
| ٧١ - ٧٠    | صالح بن ناصر الخريم * من<br>البكريه *               | 771            | 19 - 17         | سعد بن لبراهيـم ابـو معطي * مـن<br>الشعراء بالوشم *                 | 337                    |
| ٧٢ - ٧١    | صالح بن علي بن غصون * من<br>الرس *                  | ru             | ۶۰ - ۲۹         | سعد بن عبد العزيـز الحلاف + من<br>الخرمه +                          | 720                    |

| الصفحة              | البيان                                                                           | رقم<br>الترجمة | الصفحة                 | البيان                                                           | رقم<br>الترجمة |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1-7-1-0             | عبد الرّحمن الحمد السّعيد * مـن<br>عنيزة *                                       | 791            | V\$ - VT               | صالح بن عبد الرّحمن الأطرَم * مـن<br>قرية علقه الثابعة للرّلغي * | 1719           |
| r., – A.,           | عبد الرّحمن العبد الله بن الشيخ<br>* من الرياض *                                 | 797            | VO - V1                | صَالح بِسن محمد الجُهَّني* مِسن<br>البنايع*                      | 174            |
| ١٠٨                 | عبد الرُّحمن بن محمد الفَارسُ * من<br>الرياض *                                   | 797            | V7 — V0                | صالح بن حمد الرُيُسُ من الرياض *                                 | 17/1           |
| 1.9                 | عبد الحَمَين الفريك * من الرياض*                                                 | 3.97           | W-V1                   | صالح بـن غمـر بـن مَرْشَد * مـن<br>الرياض *                      | 17/1           |
| <i>111-11</i> •     | عبد الرزاق بن عبد الله من بريدة *                                                | 790            | <b>Y</b> A- <b>Y</b> Y | ( جَوَالدَثُ عام١٤١٧ هـ )                                        |                |
| <i>\\\\\</i> - \\\\ | عبد الرزاق بن محمد * من الرافي *                                                 | 797            | V9 - VA                | * فانده *                                                        |                |
| 118 - 311           | عبد الرزاق عفيفي * من الرياض *                                                   | 464            | ۸۱ - ۸۰                | عبد الرّحمن بن عبـد الـمخسن [ ابـا<br>خسِين ]+ من اوشيقر +       | 17/1           |
| 110 112             | عبد العزيز بن رشيد بن زامــــل<br>* سَكَان الرس *                                | rq.A           | A7 A1                  | عبد الرُحمن بن تنميم بن هويند *<br>من العَمَار بالأهلاج *        | 772            |
| 117 — 110           | عبد العزير بن حمد بن عتيــــق<br>* من الزلفي *                                   | 799            | AT AT                  | عبد الرحمن بن عبد الله بن عقالا<br>*من الهلالية *                | 770            |
| דוו – עוו           | عبد العزيز بن صالح بن سليم * من<br>بريدة *                                       | ٤٠٠            | A0 — A7                | عبد الرحمن بن عبد العزيـز بـن<br>ر شيد * من الرس *               | 777            |
| /\ - //\            | عبد العزيـز العبـد الله الـانع * مـن<br>عنيزة *                                  | ٤٠١            | 0A - 7A                | عبد الرحمـن بن عبد الله بن بليـهد<br>* من القصيم *               | 1777           |
| NI - PII            | عبد العزيز بن عبد الله بـن ســؤداء<br>* من حريملاء *                             | ٤٠٢            | 7A – YA                | عبد الرحمن بن محمد بن محيميد<br>* من خب البصر بالقصيم *          | 17/            |
| 171 - 119           | عبد العزيز المحمد الدامغ إضعيف<br>الله * من عنيزة *                              | ٤٠٢            | AY                     | عبد الرحمن بن محمد بن طرباق<br>* من بريدة *                      | 1749           |
| 177 - 171           | عبد العزيز بن عبد الرحمين بين<br>نشوان * من الفرعه بالوشم *                      | 1.1            |                        | عبد الرحمن بن عبد الله بن مانع<br>* من عنيزة *                   | ۲۸۰            |
| 177 - 371           | عبد العزيز بن عبد الله بن حسن *<br>من الرياض ويسكن مكة *                         | 1.0            | 91—49                  | عبد الرحمن بن محمد الدوسري<br>* من الشماسيه بالقصيم *            | 781            |
| ۱۲۷ - ۱۲٤           | عبد العزيـز العلي الساعد * مــن<br>عنيزة *                                       | ٤٠٦            | 98-91                  | (أحداث ما بعد التسعين الهجري)                                    |                |
| 171-174             | عبد العريز العبد الله السبيل * من البكيرية *                                     | ٤٠٧            | 90 97                  | عبد الرحمن العبد العزيز الزامـــل<br>* من عنيزة *                | 7,7            |
| 177 - 171           | عبد العزيـز الحمـد البسـام * مــن<br>عنيزة *                                     | ٤٠٨            | 97 90                  | عبد الرحمـن بن إبراهيـــم آل يحي<br>* من ملهم *                  | ۲۸۲            |
| 178 - 177           | عبد العزيـز النـاصر الشعيبي * مـن<br>منفوحة جنوبي الرياض *                       | 1-9            | 97 - 97                | عبد الرحمن الحمد الراجحي * من<br>عنيزة *                         | 3.67           |
| 177 - 170           | عبد العزيز بن صالح * من الجمعة *                                                 | ٤١٠            | 4A — 4Y                | عددعبد الرحمن بن حمد الفوزان<br>* من عنيزة *                     | 7.40           |
| 124 - 12A           | عبد العزيــز الحمد الصيريعي * من<br>عنيزة *                                      | £11            | 199                    | عبد الرحمن بن محمد الهويمـــل<br>* من القويعيه *                 | 7.8.7          |
| X71 — P71           | عبد العزيز بن عبد الرحمن<br>العجلان * من الحريق *                                | 213            | 1.1-1                  | عبد الرحمن بن محمد الهدب * من<br>ضواحي الرياض *                  | YAY            |
| 131 — 131           | عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ربيعة * من المجمعة *                                 | 218            | 1.1 – 1.1              | عبد الرحمن الحمد الشعلان * من حائل *                             | 744            |
| 131 — 131           | ربيت ، سل سبت .<br>عبد العزيز بن صالح بن مرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٤١٤            | 1.7-1.7                | عبد الرحمن بن محمد المانع * من<br>عنيزة *                        | PAY            |
| 187                 | م سر الرياض م<br>عبد العزيـز بن عبد الله آل الشـيخ<br>* من الرياض *              | ٤١٥            | 1.0 - 1.2              | عبد الرحمن الجار الله * من بريدة *                               | 79.            |

| الصفحة                     | البيان                                                                 | رقم<br>الترجمة | الصفحة         | البيان                                                              | رقم<br>الترجمة |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 177 - 170                  | عبد الله بن محمد الخليفي * مـن<br>عنيزة *                              | 881            | VEO - VEE      | عبد العزيز بن عبد الله بن البـــاز<br>* من الدلم *                  | £17            |
| W - W                      | عبد الله بن محمد الخليفي * مسن<br>البكيرية *                           | ££7            | VEY - VEO      | عبد العزيز العلي الشبل من عنيزة                                     | ¥/¥            |
| 1 <b>/4</b> – 1 <b>/</b> 1 | عبد الله بن جَارَ الله البرَاهِيم * مـنِ<br>النّتب *                   | 257            | <b>ΚΥ — ΚΑ</b> | عبـــد الكريـــم الدريويــش * مـــن<br>حُرَاسَان ومن سُكان القصيم * | £VA            |
| N1 - 1N                    | عبد الله بـن عبـد العَزيـز ال مِفْلِـــخ<br>* من الأفْلاج *            | EEE            | A31 — P31      | عبد الكريم الخودة الحيميد * مـن<br>بريدة من خب اللسيب *             | 219            |
| Wr - WI                    | عبد الله السليمان البراهيم القاضبي<br>+ من عنيزة +                     | 880            | 10 · — 129     | عبد الكريم العبد الله السنييس * مـن<br>البدائع *                    | ٤٢٠            |
| Wr - Wr                    | عبد الله عبد القني حَيَاطَ * من مكـة<br>إمامُ وخطيبُ الحَرَم الِكَيِهِ | 887            | 101            | عبد اللَّطيف بن محمَّد العَفالِق * من<br>الأحسّاء *                 | 173            |
| W. – W.                    | عبد الله العبد العزيز التويجري * من<br>اضراس بالقصيم *                 | ££Y            | 101 – 101      | عبد اللَّطيف بن محمد الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | 277            |
| VA0                        | عبد الله العبد الرُحمن التويخ ري<br>* من الشيحيّه *                    | EEA            | 701 - 301      | عبد الله بن علي بـن عمـرو * مـن<br>الخبراء في القصيم *              | 277            |
| <b>17.7</b> - <b>1</b>     | عبد الله الـبراهيم السَــلِيم * مــن<br>بريدة*                         | P33            | VOO - VOE      | عبد الله بن حسين ابا الخيل * من<br>ضواحي بريدة *                    | <b>£</b> ₹£    |
| W-W                        | عبدالله بن زيد الناؤوذ * من حُوطَة<br>بني تميم *                       | 80-            | V07 - V00      | عبد الله بن حمد بن عتبـق * مـن<br>الأفلاج *                         | 270            |
| WA                         | عبدالله بن عبد العزيز السُلمه<br>* من الزلفي *                         | <b>£</b> 0\    | 70V - YOV      | عبد الله بن فيصل النُّوسِرِي * من<br>القرينة من بلدان الشعينب *     | ٤٢٦            |
| 191-19.                    | عبد الله بن زید بن محمود * من<br>خوطة بني تميم *                       | 703            | VOA - VOY      | عبد اله بن أحمــد بــن رَوَّاف * مــن<br>بريدة *                    | £7¥            |
| 197 - 191                  | عبد الحسن بن عبيد العبد الخسن<br>* من بُريَدة *                        | 703            | NO4 - NOA      | عبد الله بن بكِر البَكِرُ *من الرَّلْفَي *                          | A73            |
| 7PI — 3PI                  | عبد الحسن بن محمّد بـن فريـــــخ<br>* من البكيريّة *                   | 101            | 170 - 109      | عبد الله بن محمد بن رشیدان * مـن<br>حریملاء *                       | 279            |
| 190 - 198                  | عبد اللك بن عمر بـن عبـد اللطيـف<br>* من الرياض *                      | 100            | יוו – ווו      | عبد الله الرشيد الفرج * من بريدة *                                  | 27.            |
| M1 - M0                    | عثمان بن حمد للضيان * مـن<br>بريدة*                                    | £07            | 171 - 771      | عبد الله العجيان * من بريدة *                                       | 173            |
| FM — YM                    | عثمان بن عبد الله بن معارك * مـن<br>بريدة *                            | ŁÓY            | 751 – 751      | عبد الله بن محمد البقيشي * مــن<br>بريدة *                          | 277            |
| WA - WY                    | عثمان بن عبد الرحمن أبــا حسين<br>* من اوشيقر*                         | 804            | 771 - 051      | عبد الله بن سليمان بن حميـد * من<br>بريدة *                         | 277            |
| WA                         | على بـن مقبـل آل عبيـد * مــن<br>برينة*                                | £0A            | סרו – דרו      | عبد الله العبد الرحمن السعدي * مـن<br>عنيزة *                       | £rz            |
| r 199                      | علي بن سليمان بن حلوه آل يوسف<br>* من اوشيقر ثم عنيزة ثم بفنلا *       | ۶٦٠            | דרו - צדו      | عبد الله السليمان القاضي * مــن<br>عنيزة *                          | . 270          |
| 7-1-7                      | علي بن عبد الله الحصيـن * مــن<br>بريدة *                              | 173            | YF1 — PF1      | عبدالله بن حمد بن حسين * من<br>حوطة سنير *                          | 173            |
| 7-7                        | علي للحمد المطلق * من بريدة *                                          | 773            | PF1 — • ¥1     | عبد الله بن محمد الدو يش * مـن<br>الزلفي *                          | £77            |
| 7-8-7-7                    | علي بن عبد الرحمن الغضيـــه * مـن<br>بريدة *                           | 773            | 1VY - 1V       | عبد الله الحسين البريكان * مين<br>عنيزة *                           | 873            |
| 1.0-1.8                    | علي العبد الله الحواس * من بريدة *                                     | ยาย            | 147 – 147      | عبدالله بن عبد الرحمن بن راشد<br>الغيث )+ من الزلفي +               | P73            |
| Y•Y - Y•O                  | شيخنا علي الحمد الصالحي * مــن<br>عنيزة *                              | 270            | NA - NA        | عبد الله الزامسل العفيسسان * مسن<br>عنيزة *                         | #1             |
|                            |                                                                        |                |                |                                                                     |                |

| الصفحة     | البيان                                                  | رقم<br>الترجمة | الصفحة            | البيان                                                                 | رقم<br>الترجمة |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 787 - T81  | محمَّد العبد الخسر ن الخَيْسَالُ * مسن<br>بلخمَعة *     | <b>£9</b> 1    | ۲۰۸ - ۲۰۷         | علي الصَّالح السحِيْبَانِي *من البدائع*                                | רר3            |
| 788 - 787  | محمَّد المنصُور الرَّامِلُ * من عنيزة *                 | 193            | 1.9 - 1.4         | على بن فايز الدغيري * من بريدة *                                       | VF3            |
| 787 - 787  | محمَّد بن عبد العَزيــــــز السَـبيعي<br>* من خلاجل *   | 793            | C 1: CM           | على بسن سنسليعان الرُومِسي * مسن<br>الرُّلِفي * كلم جس محمر المحترر    | £7A            |
| 727        | محمد العبد الله بـن صغيرٌ * مـن<br>عنيزة *              | 898            | rir - rii         | عَلِي الحمَّك الرَّامِلُ * من عنيزة *                                  | PF3            |
| 78A - 78Y  | محمد بن ردن البناح * من الرَّلفي *                      | 890            | T18 - T18         | علي بن مُحُمد السّوِيْدَا * من عُيـون<br>الحِوْاء *                    | ٤٧٠            |
| A37 - P37  | محمد العبد الرُحمـــــن بــن حِتْطِي<br>+ من عنيزة +    | <b>£</b> 97    | 717 - FK          | عُمر بن صَالِح الوسِيْدِي * من الشَّقَة<br>بالقَصِيم *                 | 847            |
| P37 - • 07 | محمًـ د بــن صـالح المرشــن * مــن<br>القصيعه بالقصيم * | 897            | 717 - VI7         | عُمر بن حَلِيفة العَفِيلي * من الرُسْ *                                | £YY            |
| 101-10-    | محمد العَبِيد * من عنيزة *                              | EAA            | TW - TIV          | فالح بن عُنْمان الصَعْيَرِ * من الزلفي *                               | 2775           |
| 101 - 101  | مقبل بن عبد الله العصينمي * مــن<br>سكان الرُّلفي *     | <b>£</b> 99    | N7 - P17          | فالح بن محمد الرومي* من الرَّلفي *                                     | <b>£V</b> £    |
| 107 - 101  | ناصر بن حمد القبل * من الخَبْراء *                      | ٥٠٠            | 771 - 77+         | هُوزان السَّابق الفُوزان * مـن بريــدة<br>من اهالي الشماسيَّة *        | <b>£YO</b>     |
| 708 - 707  | ثورة السّلِيمان الرهيط                                  | 0-1            | 777 - 771         | فهد بـن عبـد العزيـز السّعين * مــن<br>بريدة ويسكّن رياض الخبّر ا *    | 241            |
| 70V - TOE  | ( الحَوَادِثُ المستجدَّم )                              | ٥٠٢            | 778 - 777         | مُبَارك بن عَبد المخسن بن بَـارْ * مـن<br>بك الحلوة *                  | 244            |
| 704        | ( الإحسان إلى الخلق )                                   |                | 770 - 772         | مُحَمَّدُ العبد الله بن عُوْجَــانَ * مــن<br>القَصب ثم الرَّبَيْرُ *  | £VA            |
| YOA        | الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |                | 777               | محمَّد العبد العَزيـز العَجَاحِي * من<br>بريدة *                       | 249            |
|            |                                                         |                | 770 - 777         | مُحَمَّـد بسن في هاد القخطـاني بسن<br>حصيص* من اهالي الوقف بالوَسَّم * | ٤٨٠            |
|            |                                                         |                | 771 - 774         | محمد بن عبد العزيز بن منيع * من<br>الزلفي *                            | 143            |
|            |                                                         | 54.1           | 777 - 771         | محمّد السلينمان النبينب * من الزلفي<br>بعد ثروح اجداده من الثثمه *     | 7A3            |
|            |                                                         |                | 777 - 77 <b>7</b> | محمد بسن صالح السَريف، مسن<br>الرُّلفي،                                | 7A3            |
|            |                                                         |                | 772               | محمدبن سليمانبن سِليم * مـن<br>بريدة *                                 | EAS            |
|            |                                                         |                | 770               | محمــ العبــ الله الخليفِــي * مـــن<br>عنيزة*                         | ٤٨٥            |
|            |                                                         |                | 777-777           | محمد العبد العزيـز الهايـّل * مـن<br>النزلم *                          | 7.43           |
|            |                                                         |                | 777 - 777         | محمد بسن سسليمان الجَرَّاحَ * مسن<br>سكان الكويت وهو من حرمه *         | £AY            |
|            |                                                         |                | K77 - P77         | محمد بن صالح بن مقبل * من المنتب *                                     | £AA            |
|            |                                                         |                | 72 779            | محمد الزشيد الربيش * من بريدة *                                        | 2.49           |
|            |                                                         |                | 151 - 15+         | محمد الحمد الراجعي، من عنيزة *                                         | 1 89.          |



# المملكة العربة السعودية

|                                                                                                                 | وعالم الملك مُعد ال<br>إدارة التسجيل والترقيما     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| طلب تسجیل مطبوع دوری                                                                                            |                                                    |  |
| باللغة العربية:<br>باللغة الأجنبية:                                                                             | عنوان الدورية                                      |  |
|                                                                                                                 | الناشر                                             |  |
| ص ب: للدينة الرمز البريدي                                                                                       | عنوان الناشر                                       |  |
| هاتف: ناسوخ:                                                                                                    |                                                    |  |
| يومي نصف شهري سنوي<br>اسبوعي فصلي غير منتظم<br>شهري نصف سنوي أخري:                                              | تكرار الصدور                                       |  |
| عربي إنجليزي أخرى:                                                                                              | لغة النص                                           |  |
| تاريخ التوقف:                                                                                                   | تاريخ صدور أول عدد                                 |  |
|                                                                                                                 | العنوان السابق<br>(إن رُجِد)                       |  |
|                                                                                                                 | الرقم الدولي (ردمد)<br>(إن وُجِد)<br>موضوع الدورية |  |
| المالم | موسوع الموري                                       |  |

للإستفسار : هاتف ٢٦٢٤٨٨ تصويلة ٤٦،١،٢ - ناسوخ ٢٠٢٧.٧